

الملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عمادة البحث العلمي

سلسلة الرسائل الجامعية

- 1. -

# عيون الأدلة

في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة

تاليف أبي الحمن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار المتوفى منة ( ٣٩٧هـ) \_ رحمه الله\_

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي ـ رحمه الله ــ



#### المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عمادة البحث العلمي

# عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

#### كتاب الطهارة

تأليف

أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار المتوفى سنة (٣٩٧هـــ) –رحمه الله–

درسه وحققه د. عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعودي – رحمه الله-

> الجزء الأول ١٤٢٦هــ – ٢٠٠٦م

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ٢٦٦ هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

السعودي، عبدالحميد بن سعد بن ناصر عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار كتاب الطهارة

عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعودي. - الرياض، ٢٦ ١ هـ .

٣مج - (سلسلة الرسائل الجامعية ؟ ٦٠).

٠٤٠ ص؛ ٢٧×٢٧سم .

ردمك: ٦- ٢٣٤ - ١٠ - ٩٩٦٠ (مجموعة)

(15) 997. - . £ - 780-£

١- الفقه الإسلامي- مذهب ٢- الفقه المالكي ٣- الطهارة (فقه إسلامي) أ. العنوان ب- السلسلة

1277 /7707 ديوي ۲۵۸

رقم الإيداع: ٥٣٥٦/ ١٤٢٦ ردمك: ٦- ٢٣٤ - ١٠ - ٩٩٦٠ (مجموعة)

٤-٥٣٢ - ١٠ - ١٩٩٠ (ج١)

حقوق الطباعة والنشر محفوظة للجامعة

الطبعةالأولى

۲۲۶۱<u>۵</u> - ۲۰۰۲م

#### تقديم لعميد البحث العلمي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، أما بعد :

فإن الجامعة تسعى لنشر الجادِّ والرصينِ من الأعمالِ العلمية التي نال بها أصحابها درجة الماجستير والدكتوراه ، وكان هذا دأبها منذ أمد ، بعد أن تخضعه لتقويم علميِّ دقيق .

ومن تلك الأعمال هذه الرسالة التي تقدم بها د. عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعودي – رحمه الله تعالى – لنيل درجة الدكتوراه من قلسم الفقه بكلية الشريعة ، وكانت بعنوان : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار ، للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار ، والمتوفى سنة ٣٩٧هـ – رحمه الله تعالى –: (كتاب الطهارة) دراسة وتحقيقاً.

ولهذه الرسالة خصوصيَّة أخرى ، وهي أن صاحبها د. عبدالحميد الأستاذ المساعد في قسم الفقه بكلية الشريعة انتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بحادث أليم - فوجَّه معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور / محمد بن سعد السالم بطبع هذه الرسالة بعد تحكيمها وعرضها على المجالس المختصة، وأن تعطى أولية في النشر عند احتيازها التقويم العلمي، وقد تمَّ ذلك، فقومت الرسالة ، وأسندت إلى أحد الزملاء في قسم الفقه للقيام بإجراء المتعديلات التي رآها الفاحصان ، وقد قام بهذه المهمة خير قيامٍ فجزاه الله خير الجزاء .

والكتاب كما قال المحقّقُ من أقدم ما وصل إلينا من الكتب الفقهية المؤلفة في مسائل الخلاف ، والتي أولت الاستدلال بالأدلة النقلية والعقلية عناية فائقة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

تركى بن سهو العتيسبي

# مُقدّمَة الكتاب



#### المقدمية

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونعوذُ بالله شُرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلاَّ الله وحده لاشريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسوله عَلَيْ وعلى آله وأصحابه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أمَّا بعد: فإنَّ أولى ما يتنافس فيه المتنافسون، وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون، ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلاً، وعلى طريق هذه السعادة دليلاً، وذلك هو العلم النافع والعمل الصالح، اللذان لا سعادة للعبد إلاَّ بهما، ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما، فمن رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حُرمهما فالخير كلَّه حُرم (۱).

وإنّ الفقه في الدين من أعظم النعم التي يمنّ الله ُ بها على عباده، وإنّ العمل على تحصيله من أعظم القُربات، وأجل الطاعات؛ ولهذا شُمر إليه المشمرون، وتنافس فيه العلماء المتقدّمون والمتأخرون، فكتبوا فيه عجبًا، ودونّوا فيه كُتبًا، فاسترشد الناس بعلمهم، وأفادوا من دقيق فهمهم، وعجيب استنباطهم.

وبعد أنْ مَنَّ الله عزوجل عليَّ بالحصول على درجة (الماجستير) من هذه الكلية المباركة، بدأتُ في التفكير والبحث عن موضوع لأتقدم

<sup>(</sup>۱) ينظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم ١/٥.

به لنيل درجة (الدكتوراه).

وقد توجَّه اهتمامي إلى اختيار كتاب علميّ لأحققه؛ حيث إنني قد تقدَّمتُ بالكتابة في موضوع لمرحلة (المأجستير)؛ وذلك لأجمع بين الحسنيين، وأكتسب الخبرة في مجالي التحقيق والبحث، وذلك حسن ومُفيد لطالب العلم.

وفي أثناء قراءتي في تاريخ التراث العربي لسَزكين، عثرت بتوفيق من الله عزوجل، على كتاب عيون الأدلة للقاضي أبي الحسن على بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي، المعروف بابن القصار، وقد ذكر سَزكين أنَّ الشيرازي عدَّه أفضل كتاب مالكي في الخلافيات، وذكر أنه موجود في خزانة القرويين بفاس ورقمه (٤٩٧)(١).

وبعد السؤال والبحث عن الكتاب، يسر لي الله عزوجل الحصول على صبورة من السفر الأول، عن طريق الأخ الفاضل الشيخ/ حارث بن ناصر الراشد – جزاه الله خيرًا – وبعد الحصول عليه، قرأت مواضع متعددة ومتفرقة منه فوجدت الكتاب جم الفوائد، اعتنى فيه المؤلف – رحمه الله – بتحرير المسائل، والاستدلال عليها بالمنقول والمعقول، فازدادت رغبتي في تحقيقه وإخراجه، وأدركت أن ثناء مشايخي عليه كان في محله، بل وجدت الكتاب فوق ذلك، فتقدمت بطلبي إلى قسم الفقه لتحقيق كتاب الطهارة من أوله إلى آخر الكلام على مسائل المياه؛ راغبًا في أن يكون ذلك موضوعًا لرسالة الدكتوراه، فأوصى القسم القسم

<sup>(</sup>۱) فؤاد سنركين «تاريخ التراث العربي» (۱/۳/۳/۱)، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام ۱٤٠٣.

مشكورًا بالموافقة على ذلك، على أن يكون التحقيق لكتاب الطهارة كاملاً من أوله إلى آخره.

ويُمكن إجمالُ أسبابِ اختياري لمنهج التحقيق عمومًا، واختياري لكتاب عُيون الأدلة على وجه الخصوص، فيما يأتي:

- الإسهامُ في إخراج التراث الإسلامي، ونشره بين الباحثين؛
   للاستفادة منه، ولتوفير الجهد عليهم؛ لما يتطلبه الرجوعُ إلى المخطوطات من جُهد ووقت.
- ٢ المكانة العلمية التي يتبوؤها المؤلفُ بين العلماء، إذ إنه يعد واحدًا من كبار فقهاء المالكية، كما سيأتى في ترجمته (١)
- ٣ قيمةُ الكتاب العلمية، حيث إنَّه من أقدم ما وصل إلينا من الكُتب التي أولت الفقهية المؤلفة في مسائل الخلاف، مع أنَّه من الكُتب التي أولت الاستدلال بالأدلة النقلية والعقلية عنايةً فائقة، ففي تحقيقه وإخراجه إضافة جديدة ومتميزة للمكتبة الفقهية.
- استفادة المحقّق من قراءة هذا الكتاب مرات عديدة، ومراجعة أنواع مختلفة من العلوم والمعارف: في التفسير، والحديث، وكُتب اللَّغة الأصول والقواعد، وكتب الرجال والتراجم، والتاريخ، وكتب اللَّغة والغريب.
- ٥ اكتسابُ الخبرة في مجال التحقيق، حيث كانت رسالة (الماجستير) موضوعًا دراسيًّا، والجمعُ بين الدراسة والتحقيق مُفيد لطالب العلم.

<sup>(</sup>١) ينظر: ص ٢٧ من هذا البحث.

#### خطة الرسالة

هذا وقد انتظمت الخطة التي سرتُ عليها في هذه الرسالة قسمين، جاءا على النحو الآتى:

القسمُ الأول: القسمُ الدِّراسي.

وفيه فصلان:

الفصلُ الأول: حياةُ ابن القصار الشخصية والعلمية.

وتضمنَ أربعةَ مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه ونشأته.

المبحث الثاني: شيوخُه وتلاميذه.

المبحث الثالث: مكانتُه وعلمه.

المبحث الرابع: مصنفاتُه.

الفصلُ الثاني: التعريفُ بالكتاب.

وتضمن ستةً مباحث:

المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبتُه إلى مؤلفه.

المبحث الثاني: منهجُ المؤلف.

المبحث الثالث: مصادر الكتاب.

المبحث الرابع: أهميةُ الكتاب.

المبحث الخامس: تقويم الكتاب.

المبحث السادس: وصفٌ مخطوطة الكتاب.

القسمُ الثاني: التحقيقُ، ويتضمّن الأمرين الآتين:

الأمر الأول: المنهجُ الذي سلكتُه في التحقيق.

الأمر الثاني: النصُّ المحقق، والذي يبدأ من أول كتاب الطهارة إلى آخره.

ولا يفوتني وأنا أُسطِّر هذه الكلمات: أنَّ أتوجَّه إلى الله عزوجل بالشكر على نعمه الظاهرة والباطنة، ومنها إكمالُ هذه الرسالة على هذا الوجه.

ثم أتوجَّه بالشكر الجزيل لفضيلة شيخي الشيخ/ أ. د. مساعد ابن قاسم الفالح، الذي جاد عليَّ الجود الواضح في خروج البحث على هذا الوجه، فأسأل الله عزوجل أن يثيبه على ذلك أفضلَ الثواب.

كما أتوجَّه بالشكر الجزيل والثناء العاطر، والدعاء الصادق لكل من أسدى إليَّ نصيحة، أو دلني على فائدة، أو قدم لي تسهيلاً، مما كان له أثر في خروج هذا البحث على هذا الوجه (١).

كما أتوجّه بالشكر إلى المسؤولين في كلية الشريعة في الرياض، وعلى رأسهم أصحاب الفضيلة عميد الكلية ووكيلاها، ورؤساء قسم الفقه، ووكلاء القسم، السابقون واللاحقون، فجزاهم الله عني أفضل الجزاء.

<sup>(</sup>١) ومنهم: فضيلة الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم، وفضيلة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشعلان.

هذا وأسأل الله - جل وعلا - أنّ يغفّر لي ما حصل مني في هذه الرسالة من التقصير والزّلل، وأنّ يتقبّلها بفضله وكرمه، إنه سميعٌ مُجيب.

وآخر دعوانا أنّ الحمدُ لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

# القســـه الأوَّل

# القسمُ الدِّراسي

وفيه فصلان:

الفصلُ الأوَّل : حياةُ ابن القصَّار الشخصيةِ والعلمية.

الفصلُ الثاني ؛ التعريفُ بالكتاب.

## الفصــلُ الأول

### حياة ابن القصار الشخصية والعلمية

#### وفيه أربعة مباحث:

البحث الأول: اسمُه ونسبُه ونشأته.

المبحث الثاني: شيوخُه وتلاميذه.

المبحث الثالث: مكانتُه وعلمه.

المبحث الرابع: مصنفاتُه.

### المبحثُ الأوَّل اسمُه، ونسبُه، ونشأتُه

هو القاضي أبو الحسن، عليَّ بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي، المعروف بابن القصُّار.

وكُنيته واسمُه ولقبه ووصفُه بكونه بغداديًا مالكيًا أمرٌ متفقٌ عليه بين مَن ترجم له (۱).

والقصاً النبية إلى حرفة القصارة، وهي غسيلُ الثياب وتبييضُها ودقّها بقطعة من الخُشب تُعَد لهذا الغرض.

قال ابنُ منظور: «والقصَّار والمقصِّر: المُحَوِّر للثياب؛ لأنه يدقها بالقصر التي هي القطعة من الخشب، وحرفته القصارة» ا. هـ(٢).

ولعل شهرتَه بابن القصَّار ترجع إلى أنَّ والدَه أو أحدَ أجدادِه كان يمتهن القصارة، ويعمل بها.

وأمًّا مولدُه ونشأته فلم تذكر عنهما كُتب التراجم شيئًا.

<sup>(</sup>۱) ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۱۲/ ۱۵، ۲۲، طبقات الفقهاء للشيرازي ص (۱۲۸)، ترتيب المدارك للقاضي عياض ٤/ ۲۰۲، سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۷/ ۱۰۸، ۱۰۷ تاريخ الإسلام للذهبي، حوادث ووفييات (۳۸۱ – ٤٠٠)، ص (۳۵۵، ۲۵۳)، العبر في خبر من غير للذهبي ۳/ ۱۵، الديباج المُذهب لابن فرحون ۲/ ۱۰۰، شجرة شنرات الذهب لابن العماد ۲۸، هدية العارفين لإسماعيل باشا ۱/ ۱۸۶، شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص (۹۲)، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ۱/ ۲۰۱، أبو الحسن بن القصار وجهوده في أصول الفقه للأستاذ مصطفى بن كرامة الله مخدوم ص (۹۲ – ۲۰) القسم الدراسي لكتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار للشيخ/ د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم ص (۱۲ – ۲۳).

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب ٥/ ١٠٤.

لكن يغلب على الظن أنّه وُلد في الربّع الأول من القرن الرابع الهجري؛ وذلك بالنظر إلى سن شيخه الأبهري المولود سنة (٢٨٩) هـ، والمتوفّى سنة (٣٧٥) هـ، ومقارنة بأهل طبقته، وأقرانه الذين طلبوا العلم معه؛ كابن الجلاّب المتوفى سنة (٣٧٨) هـ. والباقلاّني المولود سنة (٣٣٨) هـ.، والمتوفى سنة (٤٠٢) هـ. وتلاميذه، كالقاضي عبدالوهاب المولود سنة (٣٦٨) هـ.، والمتوفى سنة (٤٢٢) هـ.، وأبي ذرّ الهروي المولود سنة (٣٥٨) هـ.، والمتوفى سنة (٤٣٥) هـ.، وأبي ذرّ الهروي المولود سنة (٣٥٨) هـ.، والمتوفى سنة (٤٣٥) هـ.

والذي يظهر أنَّه نشأ في أُسرة عادية، لم تشتهر بعلم أو جاه؛ ولذا لم يذكر المترجمون شيئًا عن حياته الأسرية.

وقد نشأ ابن القصار - رحمه الله - ببغداد، وتلقَّى العلم بها.

ثم بعد استكماله لطلب العلم تولَّى التدريس والقضاء ببغداد حتى تُوفى بها يوم السبت السابع من ذي القعدة سنة (٣٩٧) هـ. كما عليه أكثرُ من ترجَم له (١٩٥)، وقيل سنة (٣٩٨) هـ (٢٩٨)

<sup>(</sup>۱) ینظر: تاریخ بغداد ۱۲/ ۶۲، سیر أعلام النبلاء ۱۰۸/ ۱۰۸، النجوم الزاهرة لابن تغری بردی ٤/ ۱٤۷، شذرات الذهب ٣/ ۱٤٩.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الديباج المذهب ۲/ ۱۰۰، شجرة النور الزكية ص (۹۲)، تاريخ التراث العربي
 م// ۳۳/ ۱۷۶.

#### المبحث الثاني

#### شيوخُه وتلاميذُه

#### أولاً شيوخُه:

أخذ ابنُ القصار - رحمه الله - العلمَ على شيخه أبي بكر الأبهري، وسمع من الشيخ أبي الحسن علي بن الفضل السنُّوري، وروى عنه. ولم أجد من نصَّ على أخذه عن غيرهما، ولعلَّ شهرةَ الأبهري، وإمامتَه، وطولَ الفترةِ التي جلسها للتدريس في جامع المنصور، من الأسباب التي جعلت ابنَ القصار يُلازمه، ويُكثر من التلقي عنه، حتى صار من خواص تلاميذه - كما سيأتي في ترجمة الأبهريّ -، وهذا قد يفسر قلة شيوخ ابن القصار، والله أعلم.

وهذا بيان بشيخيه:

#### أولاً: شيخُه أبو بكر الأَبْهَريّ:

هو الإمام العلامة، والقدوة الفهامة: أبو بكر، محمد بن عبدالله ابن محمد بن صالح التميمي، الأبهري المالكي، ولد قبل سنة (٢٩٠) هـ. سكن بغداد، وحدّث بها، وجلس في جامع المنصور ببغداد ستين سنة يُدرس ويفتي، وانتهت إليه الرئاسة في المذهب المالكي ببغداد. ومع بلوغه الرئاسة في الفقه، فقد كان له باعٌ كبير في الحديث، حدث عنه الدارقطني، وأثنى عليه، وكان مما قاله فيه: «هو إمام المالكية، إليه الرحلة من أقطار الدنيا، رأيتُ جماعةً من الأندلُس والمغرب على

بابه، ورأيتُه يَذاكر بالأحاديث الفقهيّات، ويذاكر بحديث مالك، ثقةٌ مأمون، زاهد ورع»(١).

كان معظمًا عند العلماء لا يشهد محضرًا إلا كان هو المقدم فيه. تفقه به عددٌ من طلاب العلم، وكانت له عناية بطلابه، فيواسيهم ويبذل لهم بسخاء، صنف كتبًا كثيرة، من أشهرها: شرحُ المختصر الكبير والصغير لابن عبدالحكم، والردُّ على المزني، وإجماعُ أهل المدينة، وغيرها. تُوفِّي - رحمه الله - سنة (٣٧٥) هـ. وصلي عليه بجامع المنصور (٢).

وقد تفقه ابن القصار على أبي بكر الأبهري، ولازمه مدةً طويلة، قال الشيرازي: «تفقه بأبي بكر الأبهري»<sup>(٢)</sup>. وقال الذهبي: «وكان من كبار تلاميذة القاضي أبي بكر الأبهري، يُذكر مع أبي القاسم ابن الحلاَّب»<sup>(1)</sup>.

وقد صرّح ابنُ القصار بذكر شيخه في مواضع من كتابه عيون الأدلة، ومن هذه المواضع:

<sup>(</sup>۱) ينظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>۲) ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (١٦٧)، تاريخ بغداد ه/ ٤٦٢، ترتيب المدارك ٤/ ٢٦٦ – ٤٧٦، سير أعلام النبلاء ٢٦/ ٢٣٢، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات (٣٥١ – ٣٥٠)، ص (٨٥٠ – ٥٨٠)، النجوم الزاهرة ٤/ ١٤٧، شنرات الذهب ٣/ ٥٨، ٨٦، شجرة النور الزكية ١/ ٩١. وينظر بعض النسخ شرح المختصر لسزكين ١/ ٣/ ١٤١٧هـ «تاريخ التراث».

<sup>(</sup>٢) ينظر: طبقات الفقهاء ص (١٦٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: سير أعلام النبلاء ١٠٨/ ١٠٨.

- ١ ما جاء في مسألة عدد أحجار الاستجمار، حيث قال: «وكان الشيخُ أبو بكر رحمه الله يقول: إنه لا يعرف عن مالك رحمه الله نصًا هل يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار إذا أنقى؟» أ. هـ (١).
- ٢ ما جاء في مسألة انتفاض الوضوء بمس الذكر، حيث قال: «قال القاضي أبو الحسن: قال لي الشيخ أبو بكر رحمه الله -: على هذا كان يعمل شيوخنا كلهم»(٢).
- ٣ وفي مسألة طهورية الماء المستعمل، ذكر تفسيرًا للشيخ أبي بكر رحمه الله لما جاء عن علماء المالكية المتقدمين، حيث قال: «وقال ابن القاسم في موضع: إنه لا يُستعمل، وإن لم يكن غيره تيمم. فكان الشيخ أبو بكر رحمه الله يقول: معناه يتوضأ به، ويتيمم ويصلي» ا. هـ(٦).

#### ثانيًا: شيخه السُّتُورِيِّ:

هو أبو الحسن، علي بن الفضل الستوري السامُري. سكن بغداد، وحدّث بها عن الحسن بن عرفة أحاديث يسيرة. قال العتقي: ثقة، ما سمعت شيوخنا يذكرونه إلاَّ بجميل. تُوفي - رحمه الله - سنة (٣٤٣) هد. عن سن قارب المائة (١٩٤٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: ص (۳۸۵) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٢) ينظر: (٤٤١) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص (٧٠٥) من النص المحقق.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تاريخ بغداد ١٢/ ٤٨ ، الأنساب للسمعاني ٧/ ٧٧ ، سير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٤٢.

وقد سمع ابن القصار من الستوري، وروى عنه، كما ذكر ذلك: الخطيبُ البغدادي، والذهبي<sup>(۱)</sup>.

#### ثانياً: تلاميذة:

تتلمذ على يدي ابنِ القصَّار - رحمه الله - تلاميذُ نجباء، وطلابُ نبلاء، من أشهرهم:

١ – القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن حسين التَّغُلبي، العراقي البغدادي، الفقيه المالكي. ولد سنة (٣٦٢) هـ. ونشأ في بغداد، وتفقّه بكبار المالكيين البغداديين: كابن الجلاَّب، وابن القصّار، والباقلاَّني، وصفه الخطيبُ البغدادي، فقال عنه: «كان ثقة، لم نلق من المالكيين أحدًا أفقه منه» (٢). صنف كُتبًا منها: الإشراف في مسائل الخلاف، والمعونة، والتّلقين ومُختصر عيون الأدلة وغيرها. خرج من بغداد لضائقة ألمَّت به، فتوجَّه إلى مصر، وبها تُوفي – رحمه الله – سنة (٤٢٢)هـ. (٢).

٢ - ومن تلاميذ ابن القصار: الإمام الحافظ أبو ذر، عبدالله بن
 أحمد بن محمد بن عبدالله بن غفير الهروى المالكي، المعروف

<sup>(</sup>۱) ينظر: تاريخ بغداد ۱۲/ ۲۱، ۲۱، تاريخ الإسلام حوادث ووفيات ( ۳۸۱ – ٤٠٠)، ص (۳٤٥).

<sup>(</sup>۲) ینظر: تاریخ بغداد ۱۱/ ۳۱.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تاريخ بغداد ٢١/ ٣١، طبقات الفقهاء للشيرازي ص (١٦٨، ١٦٨) ترتيب المدارك ٤/ ٦٩، ١٩٨، وفيات الأعيان لابن خلكان ٣/ ٢١٩، سير أعلام النبلاء ٧١/ ٤٢٩ – ٤٣١، الديباج المذهب ٢/ ٢٦ – ٢٩، شندرات الذهب ٣/ ٢٢٣، ٢٢٤. وانظر ما يأتى في الكلام عن «مختصر عيون الأدلة» ص ٤٥ من هذا البحث.

بابن السَّمَّاك. ولد سنة (٣٥٥) هـ. واشتغل بالحديث: فبرع فيه، وتقدم في إمامته، وغلب عليه، سمع من أبي الحسن الدارقطني، والخطّابي، والحاكم وغيرهم. تمذهب بمذهب مالك، ولقي جلَّة من أعلامه وأخذ عنهم: كالأبهري، وابن القصار وغيرهما. وأخذ عنه خلقً كثير، من أشهرهم: ابن عبدالبر، والخطيب البغدادي. قال عنه الخطيب: «كان ثقةً ضابطًا دينًا فاضلاً» (١٠). له مصنفات منها: كتاب السنَّة والصفات، ودلائل النبوّة توفي – رحمه الله – سنة (٤٣٥) هـ (٢٠).

٣ – ومن تلاميذ ابن القصار: أبو الفضل، محمد بن عبيدالله بن عبمرُوس البغدادي المالكي، ولد سنة (٣٧٢) هـ، درس على ابن القصار، وعبدالوهاب، وسمع أبا حفص بن شاهين وأبا القاسم ابن حبابة، وروى عنه الخطيب البغدادي، وقال: «كتبتُ عنه، وكان دينًا ثقة مستورًا، وإليه انتهت الفتوى في الفقه على مذهب مالك ببغداد» وقال الشيرازي: «كان فقيهًا أصوليًا صالحًا» وقال الذهبى: «كان من كبار المقرئين» (٥). من مؤلفّاته: كتابٌ كبير في الذهبى: «كان من كبار المقرئين» (٥). من مؤلفّاته: كتابٌ كبير في الذهبى: «كان من كبار المقرئين» (٥).

<sup>(</sup>۱) ینظر: تاریخ بغداد ۱۱/ ۱٤۱.

 <sup>(</sup>۲) ینظر: تاریخ بغداد ۱۱/ ۱۱۱، ترتیب المدارك ٤/ ۲۹۲ – ۲۹۸، سیر أعلام النبلاء
 ۷۱/ ۵۵۵ – ۲۲۵، الدیباج المذهب ۲/ ۲۲ – ۲۹، شذرات الذهب ۳/ ۲۵۲.

<sup>(</sup>٣) ینظر: تاریخ بغداد ۲/ ۳۳۹.

<sup>(</sup>٤) ينظر: طبقات الفقهاء ص (١٦٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: سير أعلام النبلاء ١٨/ ٧٣.

مسائل الخِلاف، ومقدمةٌ في أصول الفقه(١).

٤ - ومن تلاميذ ابن القصار: الإمامُ المحدِّث أبو الحُسين، محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد بن محمد بن المهتدي بالله، الهاشمي العباسي البغدادي، المعروف بابن الغريق. ولد سنة (٣٧٠) هـ. سمع الدارقطني وأبا حفص بن شاهين وابن حَبابة وابن القصار. قال عنه الخطيب: «كتبتُ عنه، وكان فاضلاً نبيلاً، ثقةً صدوقًا» (٢). ولي القضاء، وجمع مع ذلك العبادة والصلاح. توفي - رحمه الله - سنة (٤٦٥) هـ(٢).

٥ - ومن تلاميذ ابن القصار: أبو علي، إسماعيل بن الحسن بن علي
 ابن عتّاس.

كان من فقهاء بغداد المالكيين، ودرس على الأبهَري، ثم درس على ابن القصاَّر، وحدّث عن الحسين بن يحيى بن عيَّاش (1).

<sup>(</sup>۱) ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (۱۲۹)، تاريخ بغداد ۲/ ۲۲۹، ۳۲۰، ترتيب المدارك ٤/ ۲۲۷، ۷۲۰، سير أعلام النبلاء ۱۸/ ۷۷ – ۷۵، الديباج المذهب ۲/ ۲۲۸.

<sup>(</sup>۲) ینظر: تاریخ بغداد ۳/ ۱۰۸، ۱۰۹.

<sup>(</sup>۳) ینظر: تاریخ بغداد ۳/ ۱۰۹،۱۰۸، سیر أعلام النبلاء ۱۸/ ۲۶۱ – ۲۶۲، شذرات الذهب ۳/ ۳۲۶.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ترتيب المدارك ٤/ ٦٠٢.

#### المبحث الثالث مكانتُه وعلمه

انتشرت المدرسةُ المالكية في العراق، عن طريق: أسرة آل حّماد ابن زيد، وهي أسرة غنية مشهورة، بينها وبين الخلفاء العبّاسيين علاقةٌ جيدة، بدأت من عصر المأمون، وتولى عددٌ منهم منصبَ القضاء والإفتاء؛ مما مكّن لمذهب الإمام مالك في العراق. ومن أبرز علمائها: القاضي إسماعيل بن إسحاق، الإمام العّلامة الحافظ. فهو أول من بسط قول الإمام مالك، واحتجَّ له، وأظهره في العراق، وعنه انتشر الفقهُ المالكي في العراق. ثم جاء بعده جماعةٌ رستّخوا هذا المذهب، ومن أشهرهم: أبو بكر الأبهري، وتلاميذه كابن القصاًر وابن الجلاب والباقلاني، وتلاميذ تلاميذه القاضي عبدالوهاب. وبعد موت أخرهم – وهو القاضي عبدالوهاب – انحسر المذهبُ المالكي في العراق، لما خرج القضاءُ عنهم إلى غيرهم من الحنفية والشافعية. هذه لحةٌ سريعة، عن مذهب الإمام مالك في العراق(١).

أمًّا عن مكانة ابن القصار ومنزلته العلمية: فإنَّ ابن القصار يُعدُّ من الأعلام الذين حُفظ بهم مذهب مالك، وممن لهم جهودٌ في تثبيت المذهب المالكي في العراق.

يدل لذلك قولهُم المشهور: لولا الشيخان والمحمدان والقاضيان لذهب المذهبُ المالكي.

فالشيخان: أبو محمد بن أبي زيد القيرواني، وأبو بكر الأبهري.

<sup>(</sup>۱) ينظر: ترتيب المدارك ٣/ ١٦٦ – ١٦٨، الديباج المذهب ١/ ٢٨٢، ٢٨٣، شجرة النور الزكية ص (٦٥).

والمحمّدان: محمد بن سحنون، ومحمد بن الموّاز. والقاضيان: ابن القّصار وعبدالوهاب<sup>(۱)</sup>.

وقد شهد له بالعلو في الفقه تلميُذه أبو ذر الهروي، فإنه قال: «هو أفقه من رأيتُ من المالكيين» (٢)، مع أن أبا ذر الهروي قد لقي الكبار، كالباقلاني وابن الجلاب وعبدالوهاب وغيرهم.

وق، وصفه القاضي عياض، فقال:«وكان أصوليًا نظارًا» $^{(7)}$ .

ومع علو شأن ابن القصَّارِ في الفقه وأصول الفقه، فقد كان قليلَ الحديث من حيثُ الرواية بالسند.

يقول عنه تلميذُه أبو ذر الحافظ: «كان ثقةً قليل الحديث»(1).

قلم يكن ابنُ القصار مشتغلاً بالحديث ورجاله، كاشتغاله بالفقه وأصول الفقه. لكن له اطلاحٌ حسن على الحديث وعلومه ورجاله،كاشتغاله بالفقه وأصول الفقه. لكن له اطلاعٌ حسن على الحديث وعلومه ورجاله؛ يشهدُ لذلك: كتابُه عيون الأدلة، وما جاء فيه من أحاديثُ وآثار، فقد بلغت الأحاديثُ والآثار في كتاب الطهارة فقط أكثر من (٤٣٠) حديثًا، و (١٣٥) أثرًا.

بل قد يذكر الحكم على بعضِ الأحدديث، صحة وحُسناً وضعفًا (٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۱۰۷، الشجرة الزكية ص (۹۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ترتيب المدارك ٤/ ٦٠٢، الديباج المذهب ٢/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ترتيب المدارك ٤/ ٦٠٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المدارك ٤/ ٦٠٢، سير أعلام النبلاء ١٧/ ١٠٨.

<sup>(</sup>ه) ینظر: ص ۱۸۵، ۳۰۱، ۲۹ه، ۸۸۷، ۲۱۲، ۸۷۱، ۱۲۶۹، ۱۶۶۹.

وقد ينقل الحكم على الحديث عن غيره من أهل العلم(١).

وفي مواضع عديدة، يذكر ما قيل في بعض الرواة جَرحًا أو تعديلاً<sup>(٢)</sup>.

وقد كان له اطلاعً على كُتب الحديث: كموطأ الإمام مالك، وسنن أبي داود وغيرهما<sup>(٣)</sup>.

والمبرز في الفقه وأصوله يحتاج إلى معرفة اللغة العربية ومعانيها. وابن القصار إمام مبرز في الفقه وأصوله؛ فكان له اطلاع واسع على أقاويل أهل اللغة العربية، وكانت له دراية جيدة بمفردات اللغة العربية ومعانيها.

ومن الأمثلة على ذلك:

- ١ الرُّد على من قال إنَّ الباء للتبعيض (٤).
- ٢ الردُّ على من قال إن الواو تُفيد الترتيب<sup>(٥)</sup>.
- $^{(1)}$  الكلام على دخول ما بعد «إلى» فيما قبلها  $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>۱) ینظر: ص ۶۲۶، ۳۳ه، ۳۵ه، ۲۷ه، ۲۹۱، ۲۹۸، ۸۷۰.

<sup>(</sup>۲) ینظر: ص ۱٤۹، ۱۵۵، ۱۵۸، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۹۵، ۱۸۱۷، ۱۸۰۸، ۸۰۸.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص ٨٢، ١٤٩، ١٨٥، ٣٥٢، ٨٨٨، ١٥٨، ١٥١١

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص ١٦٦، ١٦٧، ٥٧٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ص ٢١٧، وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) ينظر: ص ٢٥٦.

٤ - النقلُ عن أئمة اللغة؛ كسيبويه والفراء وابن الأعرابي وأبي عبيد
 القاسم بن سلام والمبرد وثعلب وغيرهم(١)

هذا بالإضافة إلى استشهاداته بالأبيات الشعرية في المسائل اللُّغوية التي يترتب عليها اختلافٌ في المسائل الفقهية (٢).

<sup>(</sup>۱) ینظر: ص ۱۰۱۸، ۲۲۷، ۲۲۰، ۲۸۷، ۲۸۷، ۲۰۱۱.

<sup>(</sup>۲) ینظر: ص ۲۹۱، ۸۳۸، ۵۰۸، ۱۳۸۲.

#### المبحث الرابع مصنفاتُه

بعد أنَّ استكمل ابنُ القصَّار - رحمه الله - طلبَه للعلم، بدأ بنشره بين الناس تدريسًا وقضاءً وتأليفًا.

لكن تولي مهام القضاء يأخذُ من الوقت الشيء الكثير، لا سيما إذا كان القضاءُ في مدينة كبيرة كبغداد.

ومع ذلك كلِّه: فإنَّ جلوس ابن القصَّار - رحمه الله - للتدريس في جامع المنصور، وفي بيته أيضًا قد هيَّا الفرصةَ أمام ابنِ القصَّار لإملاء هذا الكتاب الفَذ «عيون الأدلة». ويسأتي الحديثُ عنه مفصلاً في موضعه (۱).

ورجَّح الباحثُ الأستاذ، مصطفى بن كرامة الله مخدوم: أنَّ لابن القصار - رحمه الله - كتابًا آخر اسمه: المقدمة في أصول الفقه، وهو كتابً مستقل في أصول الفقه، يختلف عن المقدمة التي بدأ بها ابنُ القصار كتابَه عيون الأدلة.

واستند الباحثُ في ترجيحه على عدة أمور:

منها: ما نقله السيوطيّ في كتابه «الرد على من أُخلَد إلى الإرض»، وفيه: «قال القاضي أبو الحسن، علي بن عمر البغدادي، المعروف بابن القصار في كتابه المسمَّى بالمقدمة في أصول الفقه: الباب التاسع عشر: في الاجتهاد، وفيه تسعهُ فصول…» ونقل كلامه، ثم قال في آخره: «هذا كلامُ ابن القصار بحروفه» ا. هـ (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: ص ه٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الرد على من أخلد إلى الأرض ص (٨٠).

قال الأستاذ مصطفى معلقًا على كلام السيوطي المتقدم: «وهذا النصُ الذي نقله بحروفة غيرُ موجود في هذه المقدمة التي هي جزءً من كتاب «عيون الأدلة»، فدل على أنهما متغايرتان، وأنَّ ابن القصار له كتابٌ مستقل في أصول الفقه يُسمّى بالمقدمة» ا. هـ(١).

وذكر أيضًا دلالة أخرى، من كلام القرافي في شرح تنقيح الفصول.

قال الشيخ/ د. عبدالرحمن الأطرم بعد ما نقل ما رجحّه الأستاذُ مصطفى: «قلت: وهو استنباط نفيس، والله أعلم»(٢).

قال مقيدُه – عضا الله عنه – قد يُعكر على ما تقدم ما ذكره الشوشاوي في رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، مفسرًا قول ابن الحاجب: (وكلام ابن القصار في الأصول) قال: «أي: وأضفتُ إليه أيضًا كلام القاضي أبي الحسن بن القصار في الأصول، وإنما قال المؤلف: كلام ابن القصار في الأصول، ولم يقل كتاب ابن القصار، لأنه ليس له كتابٌ في الأصول، وإنما ذكر علم الأصول في مقدمة كتابه المسمى بعيون الأدلة» ا. هـ (٢)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ينظر: أبو الحسن بن القصار وجهوده في أصول الفقه للأستاذ مصطفى بن كرامة الله ص (٤٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: القسم الدراسي لكتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار للشيخ/ د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم ص (٣٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: رفع النقاب ١/ ٧١.

# الفصل الثاني

# التعريف بالكتاب

#### ويتضمن ستة مباحث،

المبحثُ الأول: اسمُ الكتاب، ونسبتُه إلى مؤلفه.

المبحثُ الثاني: منهجُ المؤلف.

المبحثُ الثالث: مصادرُ الكتاب.

المبحثُ الرابع ، أهميةُ الكتاب.

المبحثُ الخامس : تقويمُ الكتاب.

المبحثُ السادس؛ وصفُ مخطوطة الكتاب.



#### المبحثُ الأول

#### اسمُ الكتاب، ونسبتُه إلى مؤلفه

اسمُ الكتاب: عيونُ الأدلة في مسائل الخلافِ بين فُقهاء الأمصار.

وأما نسبتُه إلى ابن القصار فهي ثابتهٌ من وجوه:

- 1- ما أثبته ناسخُ الكتاب من نسبته لابن القصار رحمه الله وقد أثبت ذلك على صفحة الغلاف، ونصّه « السفر الأول من عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. تأليف القاضي أبي الحسن علي بن عمر المالكي، المعروف بابن القصار رَحِيْقُكُ» وهو المثبت على بقية المجلدات الموجودة.
- ۲- ما جاء في كلام أهل العلم عن ابن القصار رحمه الله أو عن
   كتابه، كما عند ابن خلدون في تاريخه: «ولابن القصار من شيوخ
   المالكية: عيون الأدلة» أ. هـ(۱).

ومثل قول الونشريسي - رحمه الله - : «وقولُ عبدالوهاب معارضٌ بقول ابن القصاَّار في عُيون الأدلة» أ. هـ(٢).

ومثل قول الأدفوي، عن ابن دقيق العيد: «وكان له قدرةً على المطالعة يومئذ، رأيت عيون الأدلة لابن القصار في نحو ثلاثين مجلدة،

<sup>(</sup>۱) ینظر: تاریخ ابن خلدون ۲/ ۸۲۰.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المعيار المعرب ١/ ٢٠٤.

وعليها علامات له» أ. هـ (1).

ومثل قول الشوشاوي: «وإنما ذكر علم الأصول في مقدمة كتابه المسمّى بعيونُ الأدلة» أ. هـ(٢).

وبعضهم يسميه بـ (كتاب مسائل الخلاف)، أو (كتاب في مسائل الخلاف)<sup>(1)</sup>، أو (كتاب عيون الخلاف)<sup>(1)</sup>، أو (كتاب عيون مسائل الخلاف)<sup>(0)</sup>.

- ٣ التصريحُ باسم المؤلف رحمه الله في أول الكتاب، ونصُه: «بسم الله الرحمن الرحيم، عونك يا الله صلَّى الله على محمد وعلى آله وسلم. قال القاضي أبو الحسن، علي بن عمر ابن أحمد المالكي البغدادي رحمه الله -: سألتموني -أرشدكم الله أن أجمع لكم ما وقع إلى من مسائل... إلخ»
- ٤ النصُّ في آخر المجلد الأول على أنَّ هذا الكتاب من إملاء ابن
   القصَّار رحمه الله -، حيث جاء في آخره: « كمل السفرُ الأول

<sup>(</sup>۱) ذكره المقريزي في المقفى الكبير 1/ ٣٧٤. وانظر: رسالة (أبو الحسن القصار وجهوده) ص (٤٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر: رفع النقاب ۱/ ۷۱.

<sup>(</sup>۳) ينظر: طبقات الفقهاء ص (۱٦٨)، سير أعلام النبلاء ۱۰۸ / ۱۰۸، ترتيب المدارك ٤/ ۲۰۲، شذرات الذهب ۳/ ۱٤٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ترتيب المدارك ٤/ ٦٠٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام ٣/ ٨٩٢.

من عيون الأدلة على مذهب مالك بن أنس. إملاء الشيخ الفقيه أبي الحسن علي بن أحمد البغدادي المالكي - رحمه الله -»

٥ - ما نقله أهلُ العلم من أقوال معزوّة لابن القصاَّار - رحمه الله - وهي موجودةٌ في هذا الكتاب، وممن نقل عنه: الباجيُ<sup>(١)</sup> وابن شاس<sup>(٢)</sup>، والقرطبي<sup>(۱)</sup>، والخطاًب<sup>(١)</sup> - رحمهم الله.

<sup>(</sup>۱) ينظر:المنتقى ١/ ٤١،٢١، ٥٥، ٦٨، ١١٠، ١١٠، ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: عقد الجواهر الثمينة ١/ ١٨، ٢٥، ٨٥، ٦٠، ٦١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٢٠٥.

# المبحثُ الثاني منهجُ المؤلّف

لكل مؤلف منهجً يسير عليه في كتابه، وقد يصرّح به، وقد لا يصرح به، ولكنه يُعرف من خلال التتبع والاستقراء.

ومعرفة المنهج تعطي تصورًا واضحًا عن الكتاب، وتعين على فهمه، وتحقيق الفائدة المرجوة منه.

وقد بين المؤلف - رحمه الله - الباعث له على جمع مادة هذا الكتاب، فقال في أول الكتاب: «سألتموني - أرشدكم الله - أن أجمع لكم ما وقع إلى من مسائل الخلاف بين مالك بن أنس - رحمه الله - وبين من خالفه من فقهاء الأمصار - رحمة الله عليهم -، وأن أبين ما علمتُه من الحُجج في ذلك، وأنا أذكر جملةً من ذلك...».

ومن خلال تحقيقي لهذا القسم من كتاب عُيون الأدلة، تبين أنَّ المؤلف - رحمه الله - اختار منهجًا يلائم الغرضَ الذي من أجله ألف هذا الكتاب.

#### ويمكن تلخيص منهجه فيما يأتي:

أولاً: رتب المؤلف - رحمه الله - كتابه - بعد المقدمة الأصولية - على أبواب الفقه، مبتدئًا بمسائل الطهارة. يبتدئ كلَّ مسألة بقوله: مسألة، ثم يذكرها من غير عنوان غالبًا، وبعض المسائل عنون لها(۱)، وإذا فرَّع عليها فرعًا سمّاه: فصلاً.

ثانيًا: لما كان الكتابُ مؤلفًا في مسائل الخلاف، فإنّ المؤلف –

<sup>(</sup>١) ينظر مثلاً: مسألة (٤)، ومسألة (٧٦).

رحمه الله – يبدأ أولاً بسياق المسألة على مذهب الإمام مالك – رحمه الله – وإذا كان هناك خلاف داخل مذهب المالكية فإنه يذكره، ومتى كانت هناك حاجة الى توضيح أقوالهم فإنه يوض عها ويبينها(١).

ثم يذكر أقوال غيره من الأئمة، مع العناية بمذهبي أبي حنيفة والشافعي – رحمهما الله – في كل مسألة إلا ما ندر(7).

أما مذهب الإمام أحمد: فلم يلتزم ذكره في جميع المسائل، بل يذكره في سبع وعشرين مسألة، من أصل ست وثمانين مسألة.

كما أنَّه في بعض المسائل يذكر الخلاف في المذهب الواحد، مبينًا الموافق لمذهب مالك والمخالف له، وقد يذكر الراجح عندهم (٢).

كما أنه يسوق في كثير من المسائل أقوالَ عدد من أئمة التابعين وتابعيهم: كالحسن البصري، وأبي ثور، وإسحاق، والتُوري، والأوزاعي، وابن المسيب، وداود وغيرهم.

ثالثًا: بعد أنَّ ينهي المؤلفُ - رحمه الله - ذكرَ الخلاف في المسألة، يشرع في الاستدلال لمذهب مالك أولاً، بقوله: «والدليل لصحة قولنا»، أو «والدليل لقولنا»، أو «ولصحة قول مالك أدلة»، ونحو ذلك،

<sup>(</sup>۱) ينظر مثلاً: المسائل (٣٤، ٢٥، ٥٦، ٧٥، ٦٠، ٦٤)

 <sup>(</sup>۲) ففي مسائل محدودة جدًا لم يتعرض لذكر المذاهب الأخرى غير المالكية، كما في مسائة (۸۶)، ومسألة (۸۲).
 وأيضًا ففي بعض المسائل أغفل ذكر مذهب الإمام أبي حنيفة – رحمه الله – كما في مسألة (۱۰)، ومسألة (۷۰).

<sup>(</sup>٣) ينظر مثلاً: مسألة (٣٤)، ومسألة (٤٥).

وقد يبدأ بالاستدلال لقول المخالف<sup>(١)</sup>.

رابعًا: يحرص المؤلفُ - في الغالب - على بيان وجه الاستدلال من الأدلة التي يستدل بها، من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة.

خامسًا: يذكر بعد كلِّ دليل ما يرد عليه من مناقشات واعتراضات، ثم يجيب عنها، وفي بعض الأحيان يؤخِّر مناقشةَ الأدلة إلى أنَّ يذكرها جميعًا أو يذكر بعضها.

سادساً: بعد ذكر الأدلة لمذهب مالك ومناقشة ما يرد عليها يذكر المؤلف - رحمه الله - أدلة المخالفين ويوردها - في الغالب - على سبيل الاعتراض بقوله: «فإن قيل»، أو «فإن قالوا»، أو «فإن استدلوا بكذا».

وقد يُورد أدلتهم على غير سبيل الاعتراض(٢).

سابعًا: يذكر المؤلف - في الغالب - بعد كلَّ دليل من أدلة المخالفين الجواب عليه، وقد يرد اعتراضات على الجواب، فيذكرها ويجيب عليها.

ثامنًا: مما يلاحظ عنايةُ المؤلف - رحمه الله - بذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس، والغالبُ أنه يرتبها: مبتدئًا بالكتاب، ثم السنة، ثم أقوال الصحابة، ثم أدلة القياس.

تاسعاً: مما يلفت النظر أنَّ المؤلف - رحمه الله - لم يلتزم طريقةً واحدة في إيراده للحديث، فتارة يورده من غير ذكر راوية، وتارة يذكر

<sup>(</sup>١) ينظرمثلاً: المسائل (١٧، ٢٣، ٢٢، ٤٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر مثلاً: مسألة (١٧).

راوي الحديث، وفي بعض الأحيان يتوسع في ذكر طُرقه وألفاظه، وفي بعض المواضع يتكلم على الحديث تصحيحًا وتضعيفًا (١).

عاشراً: يُعبّر المؤلف - رحمه الله - عن بعض الأدلة بأكثر من عبارة، مبتغيًا توضيحها وتقريبها للفهم (٢).

حادى عشر: قد يذكر الموِّلفُ - رحمه الله - دليلاً لمالك، أو جوابًا عن دليل المخالف ولا يرتضيه؛ لأنه لا يتوافق مع أصول المالكية أو مع أصول المخالف، فيذكر وجه مخالفته، ثم يذكر كيفية إلزام المخالف من وجه آحر<sup>(۱)</sup>.

ثاني عشر: إذا كان الخلاف في المسألة مبنيًا على أصل فيذكره أولاً، وقد ينقل البحث إلى الأصل، ثم يتبعه بالكلام على تلك المسألة.

<sup>(</sup>١) ينظر مثلاً: مسألة (٢٢) ومسألة (٣٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر مثلاً: المسائل (٩٥ – ٦٠ – ٦٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر مثلاً: مسألة (٤) ص

#### المحث الثالث

## مصادر الكتساب

لم يشر المؤلف - رحمه الله - إلى مصادره التي اعتمد عليها في إملاء هذا الكتاب، لكن من خلال تحقيقي لكتاب الطهارة ظهر لي أن المؤلف اعتمد في إملاء هذا الكتاب على أمرين:

الأمر الأول: ما سمعه من أهل العلم في وقته، وخاصة ما سمعه من شيخه أبي بكر الأبّهَريّ - رحمه الله.

وقد ذكرت بعض المواضع التي ذكر فيها المؤلف - رحمه الله - سماعه من شيخه الأبهري - رحمه الله - أو نقله لاختياره (١).

وكذا ما سمعه من عُلمهاء المذاهب الأخرى غير المالكية، وما حصل بينه وبينههم من محاورات: كالمحاورة التي دارت بينه وبين القاضي أبي حامد المروزي - رحمه الله - حول مسألة الترتيب في الطهارة؛ فإنه لما ذكر دليلاً لمن قال بوجوب الترتيب، خلاصته: أنَّ الأمة قد أجمعت على أن من توضا ورتب أجزأه، ولم يجمعوا على أن من تسرك الترتيب أجزأه، فعلم أنَّ المراد بآية الوضوء الترتيب، قال: «قال القاضي أبو الحسن » و أول ما الوضوء الترتيب، قال من القاضي أبي حامد - رحمه الله بالبصرة، وكلمته عليه بما أذكره فقلت له: هذا ينقلب عليك مثله في

<sup>(</sup>۱) ينظر: ما تقدم ص ٤٢.

الموالاة وترك التفرقة، وفي مسح بعض الرأس...»(١).

وكالمحاورة التي دارت بينه وبين أبي الحسين بن المرزُبان - رحمه الله - حول مسألة انتقاض الوضوء بما خرج من السبيلين نادرًا غير معتاد، في المستحاضة إذا كان دمها متتابعًا أو غير متتابع متى يلزمها أن تتوضأ؟.

قال: «وجرى الكلام بيني وبين أبي الحسن بن المُرزُبان - رحمه الله - في هذه المسألة على هذا الفصل، فقال لي: إذا كان الدم متتابعًا لايمكن أن ينفصل يجعلها داخله في الصلاة بعد.... "(٢).

الأمر الثاني: الكُتب التي ورد ذكرها في القسم المحقق، وأنا أذكرها ههنا حسب ورودها في هذا القسم:

- ١ شرح مختصر الطحاوي، لأبي بكر الرازي، المعروف بالجصاص<sup>(٦)</sup>.
  - Y = 1 الحاوي، لأبي الفرج عمر بن محمد الليثي (x).
    - ٣ كتاب ابن جُريح في الحديث<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر: مسألة (۹)، ص ۲۳۲.

<sup>(</sup>۲) ينظر: مسألة (۲۱) ص ۲۲۸.

<sup>(</sup>٣) وقد نقل المؤلف - رحمه الله - منه في موضعين. في ص ٢٦١، وفي ص ٨٢٣.

<sup>(</sup>٤) وقد نقل المؤلف - رحمه الله - منه في موضع واحد ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٥) وقد نقل المؤلف - رحمه الله - منه في موضع واحد ص ٥٩٥.

٤ - شرح مختصر المزني، لأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي(١).

وقد نقل المؤلف - رحمه الله - عن ابن أبي زيد من أحد كتبه، ولم يذكر اسم الكتاب<sup>(٢)</sup>.

وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - أثرًا عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وقال: «روى هذا الحديث ابن الجهم في كتابه»، ولم يبين أي كتاب هو<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) وقد نقل المؤلف - رحمه الله - منه في موضع واحد ص ١٣٣٧.

<sup>(</sup>۲) ینظر: ص ۲۰۹.

<sup>(</sup>۳) ینظر: ص ۲۳۵.

#### المبحث الرابع

#### أهميسة الكتساب ومزايساه

من خلال تحقيق الجزء الإول من كتاب «عيون الأدلة»، وما قيل عنه: تبيّن لي أنَّ الكتاب يُعَدُّ بحق من الكتب الفقهية المهمة في موضوعه - وهو البحث في المسائل الخلافية بين الأئمة - وقد تميز بميزات عديدة، من أبرزها ما يأتى:

١ - قيمة الكتاب العلمية؛ فقد جمع فيه المؤلف - رحمه الله - جملةً كبيرة من المسائل الخلافية، حيث بلغت مسائلُه ألفًا وأربعمائة وأربعين مسألة (١٤٤٠) وقد جاء ذكر هذا العدد في كتاب عيون المجالس<sup>(١)</sup> - الذي هو اختصار لكتاب عيون الأدلة - لتلميذ المؤلف القاضي، عبدالوهاب بن على بن نصر البغدادي.

فقد بين في آخر كتاب عُيون المجالس: الباعث الاختصاره،ومنهجه فيه، وعدد مسائله فقال: « هذه أخر مسألة في كتاب عيون المجالس، وقد جردتها في هذا الجزء؛ ليقرب حفظُها، ويسهل لطلبها لمن التمس مسألة منه بعينها، ولمن أراد حفظ المذهب

<sup>(</sup>١) كتاب عيون المجالس، مخطوط، ويوجد له ثلاث نسخ:

الأولى: موجود في مكتبة الأسكوريال بأسبانيا، ورقمها (١٠٩٧)، وهي نسخة كاملة، تقع في (٩٧) ورقة من الحجم الكبير، في كل صفحة (٣٥) سطرًا. كان الفراغ من نسخها ثالث عشر من رمضان المبارك سنة (٩٥٩)هـ وناسخها: أحمد المؤذن.

الثانية: موجودة في خزانة القرويين بفاس، ورقمها (١١٤٣) فيها نقص في أخرها، تقع في (٩٦) ورقة، في كل صفحة (٣٢) سطرًا.

الثالثة: موجودة في خزانة القرويين بفاس، ورقمها (١١٦٦)، فيها نقص في أولها، تقع في (١١٦٨) ورقة، في كل صفحة (١٨) سطرًا، تاريخ نسخها عام (٦١٢) هـ.

فقط، فإن طلبَ الحُجَّة على مسألة ما رجع إلى الأصل، وقد نقلتُ لفظ القاضي - رحمه الله - حرفًا حرفًا إلا في بعض مسائل اختصرت في نقلها بعض الاختصار، وقدمت بعضًا، وأخّرت بعضًا من غير إخلال بالمعنى، وهو قليل، وقد تركت فصولاً لم نعّدها مسائل لدخولها في المسائل، وسميت فصولاً مسائل؛ لوقوع الاختلاف فيها، وعددها ألفُ مسألة وأربعون مسألة، والله أعلم»(١).

٢ - غزارةُ الأدلة، والتوسعُ في إيرادها، والحرص علي استيفائها؛ فقد عني المؤلف - رحمه الله - بذكر الأدلة: من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ودلائل القياس وغيرها، سواء كانت لمذهب مالك - رحمه الله - ومن وافقه، أو لمذهب المخالفين له، حتى صار هذا الكتابُ من الكتب التي حفظت حُججَ المذاهب الفقهية.

٣ - طول نفس المؤلف - رحمه الله - في ذكر المناقشات والرد على الاعتراضات؛ فهو يكثر من ذكر الاعتراضات على الأدلة، ويجيب عليها، وقد يتكرر هذا مرات في الدليل الواحد، وهذا يدل على عُمق الفهم ودقته، وحُسنِ الاستعياب وجودته، حتى صار هذا الكتاب بحق موسوعة فقهية في هذا اللون من العلوم، ومصدرًا مهمًا في الاستدلال وطرائقه.

اشتمال الكتاب على جُملة من القواعد الأصولية؛ وقد أحسن المؤلف - رحمه الله - عندما بدأ الكتاب بمقدّمة في أصول الفقه، وقد علل ذلك بقوله في افتتاح الكتاب: «وقد رأيتُ أنْ أقدم لكم بين يدى المسائل جملةً من الأصول التي وقفتُ عليها

<sup>(</sup>١) ينظر: الورقة ٩٧ ب من كتاب عيون المجالس.

من مذهبه، وما يبين به، وأذكر لكل أصل نكتته؛ يجتمع لكم الأمران جميعًا، أعني علم أصوله، ومسائل الخلاف من فروعه - إن شاء الله» أ. ه.

- ٥ سهولة العبارة ووضوحها، والبعد عن العبارات الغريبة،
   والأساليب المتكلفة، مع قوة الأسلوب وسلاسته.
- ٦ نَـرَمُ الكتاب؛ فهو من الكتب المتقدمة في فقه الخلاف، حيث إنه ألف في القرن الرابع الهجري.
- ٧ ثناء العلماء على هذا الكتاب؛ فقد قال الشيرازي في ترجمة المؤلف: «وله كتاب في مسائل الخلاف كبير، لا أعرف لهم كتاب في الخلاف أحسن منه» أ. هـ(١).

<sup>(</sup>۱) ينظر: طبقات الفقهاء ص (۱٦٨).



#### المبحث الخامس

#### تقويه الكتاب

جرت عادة الباحثين عند دراسة كتاب ما أن يُقَدِّم الباحث تقويمًا للكتاب، بعد بيان أهمية الكتاب، وقيمته العلمية، وبيان ما يشتمل عليه من مزايا، فيذكر الباحث: ما يراه من الجوانب التي فيها شيء من القصور؛ فإنَّ عَمَلَ البشر عُرضة للنقص والخطأ والقصور.

وقد تقدَّم الكلامُ على أهمية الكتاب، ومزاياه في المبحث السابق. وهذه بعضُ الأوجه التي ظهر لي أنَّ فيها شيئًا من القصور:

أولاً: استدلّ المؤلفُ - رحمه الله - ببعض الأحاديث الضعيفة جدًّا والمنكرة، ولم ينبِّه عليها، ومن الأمثلة على ذلك:

- ١ حديثُ أبي هريرة سَرِّاتُكُ «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسحد»<sup>(۱)</sup>.
- ٢ حديثُ ابن عمر رضي الله عنهما -: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» (٢).
- ٣ حديثُ ابن عباس رضي الله عنهما -: أن النبي ﷺ توضأ فغسل وجهه وذراعية، ثم رجليه، ثم مسح برأسه (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: ص ٩٦.

<sup>(</sup>۲) ينظر: ص ۱۲٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص ٢٢٤.

- ٤ حديثُ عمار رَوَّا فَيُكُ : « إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول» (١٠).
  - ٥ حديثُ البراء بن عازب رَخِ اللهُ «لا بأس ببول ما أكل لحمه «٢).
- ٦ حديث سلمان رَوْشَيْنَ: «كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو الحلال أكله وشريه ووضوؤه» (٦).
- ٧ حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أمطه عنك بإذخرة، فإنما
   هو كبصاق أو مخاط»(٤).

## ثانياً: حصل للمؤلف وهمٌّ في بعض المواضع، منها:

- ١ ما ذكره المؤلف رحمه الله فيمن اعتدت بالشهور ثم رأت الدم فإنها تتتقل إلى الأقراء، قال: « ولكن ما مضى لها من الشهور لا تبطل ويُحسب لها به قروءًا». وهذا مخالف لما عليه عامة أهل العلم<sup>(٥)</sup>.
- ٢ ما حكاه المؤلّف رحمه الله -: من اتضاق العلماء على جواز اقتصار المستجمر على حجر واحد له ثلاثة أحرف. وهذه المسألة فيها خلاف حتى عند المالكية (١).
- ٣ ما حكاه المؤلف رحمه الله عن الحنفية: أنه لا يلزم عندهم

<sup>(</sup>۱) ينظر: ص ه۸۳.

<sup>(</sup>۲) ینظر: ص ۹۲۳.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص ٩٧٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص ١٠٢٨.

<sup>(</sup>ه) ینظر: ص ۱۱۲۳ - ۱۱۲۶.

<sup>(</sup>٦) ينظر: ص ٣٩٠.

- غسل الثوب من النجاسة. وهذا مخالف لمذهب الحنفية<sup>(١)</sup>.
- 3 ما ذكره المؤلف رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله في الحاضر الذي تعذّر عليه الماء وخاف فوات الوقت: فيلزمه أن يتيمم ويصلي، وإذا وجد الماء أعاد الصلاة. مع أن هذا وجه عند الشافعية، بل هو شاذ وليس بشيء (٢).
  - ٥ ما حكاه المؤلفُ رحمه الله عن بعض الرواة، ومن ذلك:
- أ قال في أبي رافع، نُفَيع الصائغ: مجهول. وهو ثقةٌ، من كبار التابعين<sup>(٢)</sup>.
- ب قال عن حَنش الصنعاني: إنه ضعيف. وهو ثقةٌ، وثَّقه أبو زُرعة والعجَّلي، وأخرج له مسلم (<sup>1)</sup>.
- ج -قال عن قيس بن الحجّاج إنه مجهول مع أنَّه قد روى عنه الليثُ وابن لهَبعة (٥).
- ثالثاً: ذكر المؤلّفُ رحمه الله كثيرًا من الأحاديث، الصحيحة بصيغة التمريض، وهذا خلاف ماهو متعارف عليه بين أهل العلم.

رابعًا: حصل من المؤلف - رحمه الله - تضريقٌ لبعض المسائل، وكان الأولى ذكرها في موضع واحد.

- (۲) ینظر: ص ۱۹۱۱.
  - (۳) ینظر: ص ۸۰۷.
  - (٤) ينظر: ص ۸۰۸.
  - (ه) ینظر: ص ۸۰۸.

<sup>(</sup>۱) ینظر: ص ۸۳۱.

فقد ذكر مسألة خروج المني غير مُقارن للذة ص (٥١٩)، ثم ذكر مسألتين أخريين لهما علاقة بهذه المسألة ص (٨٤٣).

وذكر مسالة الماء الذي ولَغ فيه الكلب ص (٥٨٠)، ثم ذكر مسألتين أخريين لهما علاقة بهذه المسألة ص (٧٦٧، ٧٨٧).

كما حصل إدخالُ مسألة من مسائل التيمم في مسائل المسح على الخفين (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر ص ۱۲۸۱ وأشار الى شيء من هذا القاضي عبدالوهاب في آخر كتاب عيون المجالس كما تقدم في المبحث الرابع.

# المبحث السادس وصفُ مخطوطة الكتاب

لم أعثر لهذا الكتاب إلا على نُسخة واحدة فقط – بعد طُول البحث والسؤال – ولم أجد التتبع إلا أربعة أسفار منه، مع أنَّ كتاب عيون الأدلة من الكتب الكبيرة جدًا، إذ قد بلغت مجلداتُه نحو ثلاثة وثلاثين مجلدًا، وقد نقلتُ ما قاله الأدفوي في ترجمة ابن دقيق العيد: «وكان له قدرة على المطالعة يومئذ، رأيتُ عيون الأدلة لابن القصار في نحو ثلاثين مجلدة، وعليها علامات له» أ. هـ(١).

وهذا يدل على أنَّ هذا الكتاب في هذا الحجم من المجلدات.

والأسفارُ التي تم العثورُ عليها هي: الأول، والسابع عشر، والثامن عشر - في مجلد واحد -، والثامن والعشرون، ومجلد بعده لم يتبين رقمه.

والسنِّفُر الأول من هذا الكتاب: موجودٌ في أسبانيا، في مكتبة دير الأسكوريال القريبة من مدريد – تبعد عن مدريد ستين ميلاً تقريبًا –، ورقمه (١٠٨٨)، ويشمل: المقدمة الأصولية (٢)، وكتاب الطهارة ومسائل من كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>۱) ذكره المقريزي في المقفى الكبير ٦/ ٣٧٤، وينظر ص (٣٥). وانظر: رسالة (أبو الحسن القصار وجهوده) ص (٤٦).

<sup>(</sup>Y) حققها الشيخ مصطفى بن كرامة الله مخدوم، ضمن رسالة ماجستير مسجلة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بعنوان «أبو الحسن بن القصار وجهوده في أصول الفقه مع تحقيق مقدمته الصغرى».

أما المجلداتُ الشلاثة الأخرى: موجودةٌ في خزانة القرويين بفاس (١).

وهذا توصيفٌ للمجلد الأول من هذا الكتاب؛ لأنه هو الذي يعنينا هنا:

يقع هذا السنفر في (١٨٧) لوحة من المحَجم الكبير، كل لوحة وجهان، في كل وجه ثلاثون سطرًا وفي كل سطر ما بين (١٩ - ٢٥) كلمة تقريبًا وتاريخ نسخه: في شهر صفر من عام (٦١٢) هـ وخطه مغربي، جيد مقروء.

كُتب على ورقة الغلاف ما نصه: السفرُ الأوَّل من عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. تأليف الفقيه القاضي أبي الحسن علي بن عمر المالكي، المعروف بابن القصار رَوَّا اللهُ .

وتحته مباشرة تملك نصه: مُلك يحيى بن موسى الجزولي، بالشراء الصحيح من مدينة سَلا - حرسها الله تعالى - وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

<sup>(</sup>١) ينظر في توصيفها: فهرس مخطوطات خزانة القرويين للفاسي ١/، ٤٤٠، ٤٤٠. والموضوعات التي يحتوي عليها الجزء السابع عشر والجزء الثامن عشر هي: الأيمان والنذور، والجهاد والجزية، وقسم الصدقات، والنكاح.

والموضوعات التي يحتوي عليها الجزء الثامن والعشرون هي: الحجر، والصلح، والحوالة، والضمان، والكفالة، والشركة، والوكالة، والإقرار.

والموضوعات التي يحتوي عليها المجلد الذي بعده هي: المكاتب، وأم الولد، والولاء، والفرائض.

ثم تحت التملك العبارة التالية:......(١) من الكتب.

صدر الكتاب في مسائل من أصول الفقه، وكتاب الطهارة، وفيه الكلام على المياه، وطهارة.....<sup>(۲)</sup>، والتيمم، والمسح على الخفين، وغُسل الجمعة، والحيض، والأذان، كتاب الصلاة، ومنه مواقيت الصلاة، والتكبير للصلاة......<sup>(۲)</sup>.

ثم تحته تملّك آخر لهذا السفر والذي بعده، في أربعة أسطر، وفيه ذكر الكتاب، وأنه عيون الأدلة لابن القصّار.

ثم بعده تملك لهذا السفر: ملك أحمد بن محمد بن عمرو بن الأسعد،......<sup>(1)</sup>، وذكر نسبه إلى آدم عليه السلام.

وفي الصفحة الأولى - بعد صفحة الغلاف - بدأ المؤلف بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم، عونك يا الله صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، قال القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي - رحمه الله -: سألتموني - أرشدكم الله - أن أجمع لكم ما وقع إلي من مسائل الخلاف بين مالك بن أنس - رحمه الله - وبين من خالفه....»

وبعد الافتتاحية بدأ الكتاب بمقدمة أصولية - كما تقدم بيانُ ذلك في مبحث أهمية الكتاب ومزاياه (٥). وقد جاءت هذه المقدمة

<sup>(</sup>١) كلمات غير مقروءة.

<sup>(</sup>٢) كلمات غير مقروءة.

<sup>(</sup>٣) كلمات غير مقروءة.

<sup>(</sup>٤) كلمات غير مقروءة.

<sup>(</sup>ه) ينظر ما تقدم ص ٤٦.

الأصولية في تسع ورقات، من أول الكتاب إلى ورقة (١٩) السطر الرابع، وفي آخرها ما نصه:

« كَمُلت المقدمات من الأصول بحمدالله ونعمته، وصلى الله على محمد وآله وأزواجه وذرياته».

وبعد المقدمة الأصولية شرع في المقصود من الكتاب، فبدأ بكتاب الطهارة، من الورقة (١٩)، السطر الخامس، فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله، كتاب الطهارة....».

وانتهى كتابُ الطهارة بالورقة (١٣٠ب) السطر التاسع، وفي آخره: كمل كتابُ الطهارة، وهي ستُ وتسعون مسألة، والحمد لله كثيرًا.

وبعده بدأ بمسألة في الأذان، ثم بمسائل الصلاة، وانتهى هذا المجلد بمسألة «ما أدركه المأمومُ هل هو آخر صلاته أو أولها»، وبنهاية هذه المسألة ينتهى هذا السفر.

وبعد ذلك قال الناسخُ مبينًا نهاية هذا المجلد، واسم المؤلف، واسم الناسخ وتاريخ النسخ: «كمل السفر الأول من عيون الأدلة على مذهب مالك بن أنس، إملاء الشيخ الفقيه أبي الحسن علي بن أحمد البغدادي المالكي - رحمه الله -، ويتلوه في أول الثاني: مسألة عند مالك - رحمه الله - والشافعي أنّ سجود القرآن سنة، والحمد لله رب العالمين، على يدي الفقير لربه، المستغفر من ذنبه محمد بن عبدالله بن محمد. وكان الفراغ منه في شهر صفر سنة اثنتي عشرة وستمائة، فرحم الله كاتبه، وكاسبه، وقارئه، ومؤلفه، ومن دعا لهم بالرحمة فرحم الله كاتبه، وكاسبه، وقارئه، ومؤلفه، ومن دعا لهم بالرحمة

والمغفرة، آمين آمين، وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته، وسلم تسليمًا».

والمخطوطة بحالة جيّدة وسليمة من التلف والطمس، إلا في الصفحة التي تلي صفحة الغلاف: فقد أذهب التلف أسفل الورقة بمقدار سطر تقريبًا، كما أصاب التلف السطر الخامس من اليسار في حدود كلمة تقريبًا، وكذلك أصاب التلف منطقة السطر التاسع من الأسفل من اليسار، لكنه لم يُصب شيئًا من الكلام؛ لوقوعه في منطقة لا كتابة فيها.



# القسم الثاني

# التحقيق

ويتضمن الأمرين الآتيين،

الأمرالأول: المنهجُ الذي سلكتُه في التحقيق.

الأمرالثاني: النصُّ الحقق.



#### الأمرالأول

## المنهجُ الذي سلكتُه في التحقيق

التزمتُ في تحقيق هذا الكتاب المنهج العلمي المتَّبع وهذا المنهج يمكن إجمالُه فيما يأتى:

- المحت الكتاب عن نسخته الوحيدة، ورسمته بالرسم المشرقي المعاصر، مراعيًا علامات التنصيص والأقواس والاستفهام والفواصل، ومهتمًا بمراعاة البدء من أول السطر في المعاني المستقلة.
- ٢ قابلتُ ما كتبته على النسخة الورقية المصورة، وفي المواضع
   الغامضة قابلتُ ذلك على النسخة الخطية الأصلية المحفوظة في
   مكتبة أسكوريال بأسبانيا.
- ٣ حينما يشكل علي لفظ أرسم على صورته، وأعلق عليه في الهامش، أما إذا كان الخطأ ظاهرًا فأصححه في الأصل، وأشير إلى ذلك في الهامش.
- ٤ إذا اختل الكلامُ بسبب احتمال سقَط فإنني أُبقيه على حاله،
   وأنبه إلى ذلك في الهامش، والغائب أنني أُشير إلى مايمكن أن يتم به المعنى بقولى: ولعل صواب العبارة كذا، ونحو ذلك.
- ٥ أشرتُ إلى نهاية كلِّ ورقة من المخطوطة، بوضع علامة متميزة
   عن ترقيم الحواشي، (هكذا) مع ذكر رقم الورقة في الهامش.
- ٦ رقمتُ مسائل الكتاب، ووضعتُ الرقم بين معقوفين في أول كل مسألة.

- ٧ استكملتُ الإشارة إلى بقية المذاهب الأربعة بذكر مذهب الإمام أحمد رحمه الله في الهامش، في كل مسألة أغفل المؤلفُ ذكر مذهبه فيها . وكذلك ذكرتُ مذهب أبي حنيفة والشافعي في الهامش، في المسائل التي لم يذكر المؤلّفُ فيها ذلك.
- ٨ قمتُ بتوثيق أقوال أهل العلم التي ساقها المؤلف، من مصادرها الأصيلة وقد حرصتُ على توثيق كلِّ جُزئية عند ورودها؛ لأن ذلك أدقُّ فى التوثيق، وأكثر تحديدًا لموضع الإحالة فى المرجع.

وقد راعيتُ في التوثيق الرجوع إلى الكتب المتقدمة في كل مذهب، مثل: كتاب الأصل، وكتاب الحُجة على أهل المدينة، ومختصر الطحاوي، وشرح معاني الآثار، والمبسوط، والموطا، والموطا، والمدونة الكبرى، ورسالة ابن أبي زيد، والتفريع، والإشراف، والتمهيد، والاستذكار، والكافي في فقة أهل المدينة، والأم، ومُختصر المزني، والحاوي الكبير، والمهذب، ومسائل الإمام أحمد، والانتصار، والهداية، وغيرها، وأضفت إلى ذلك مراجع من كتب المتأخرين.

- ٩ عزوتُ الآيات القرآنية الواردة في الكتاب إلى المصحف الشريف؛
   مبينًا اسم السورة ورقم الآية.
- 1- خرَّجتُ الأحاديث الواردة في الكتاب؛ فإن كان الحديثُ في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيتُ بذلك، وإن لم يكن في أحدهما عزوتُه إلى مصادره الحديثية المشهورة، كموطّاً مالك، ومسند الشافعي، ومسند الطيالسي، وكتاب الطهور لأبي عُبيد، ومسند أحمد، وسُنن الدارمي، وكتب السنن الأربعة، والمنتقى لابن

الجارود، وصحيح ابن خُزيمة، والأوسط لابن المنذر، وشرح معاني الآثار، وصحيح ابن حبان، وسنن الدارقطني، والمُستدرك للحاكم، والسنن الكبرى للبيهقي، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي، وشرح السنة للبغوى، وغيرها.

ثم بينتُ درجةَ الحديث من الصحة والحسن والضَّعف؛ مستعينًا بما ذكره أئمةُ هذا الفن. وقد رجعت إلى الكتب المتخصصة في ذلك: كنصب الراية، والبدر المنير، والتلخيص الحبير، وتنقيح التحقيق، وتعليقات الشيخ أحمد شاكر على مُسند الإمام أحمد، وتعليقاته على جامع الترمذي، وكُتب الألباني وتعليقاته، وغير ذلك.

وإذا كان للحديث ما يعضِّدُه ويقويه: من المتابعات والشواهد. فإنني أذكر تلك المتابعات والشواهد، ثم أبيّن الحُكم عليه.

وقد بذلت جهدًا كبيرًا، ووقتًا طويلاً في تخريج أحاديث هذا الكتاب، ومع ذلك بقيت أحاديث لم أقف عليها، فعلّقت بقولي: لم أقف عليه - بعد طُول البحث عنه -، ومرادي البحث عنه في الكتب السابقة.

- ۱۱ عسزوتُ الآثار الواردة في الكتاب، وبينتُ ما وقفتُ عليه من درجتها، وحاولت الحُكم على ما أمكن منها.
- ۱۲ علَّقتُ على بعض العبارات، بإيضاح أو إضافة ونحو ذلك، وبينت معاني الكلمات التي تحتاجُ إلى بيان.
- ۱۳ ترجمتُ للأعلام الوارد ذكرُهم في الكتاب، بتراجم مختصرة ما عدا المشهورين، كأمّهات المؤمنين والخلفاء الأربعة رضى الله

عنهم، والأئمة الأربعة - رحمهم الله - وذلك لأن شهرتهم تُغني عن التعريف بهم.

١٤ عزوت الأشعار إلى قائليها، وذكرت مواضعها في مصادرها إلا ما ندر.

١٥- عَّرفتُ بالأماكن والمواضع، التي ورد ذكرُها في الكتاب.

١٦- عرَّفتُ بالفرق والطوائف التي ورد ذكرها في الكتاب.

١٧- ألحقتُ بالكتاب فهارسَ حسنب المتبع، وهي:

فيهرسُ الآيات الكريمة، وفهرس الأحاديث الشريفة، وفهرس الآثار، وفهرس الأعلام المُترجم لهم، وفهرسُ المسائل الفقهية، وفهرس المسائل الأصولية، وفهرسُ الألفاظ المشروحة، وفهرسُ المراجع والمصادر، ثم ختمتها بفهرس الموضوعات.

# ثانيًا: النصُّ الحقَّق

ويبتدئ من أوَّلِ كتاب الطهارة إلى آخره، وهذا أوانُ الشروع فيه، أسألُ الله عزوجل أنَّ يجعل العمل خالصًا لوجهه الكريم؛ إنه جوادً كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،



# عَالَجُ مصوَّرة من المخطوطة



بسمالة الرخفز الرجيم السفاع ردمالد الدو رَا هَوْمَا لِمُنْالِدُ الله أَكْثِهِ أَبْوَالْمُ سِي مِنْ إِبْرِالمَالِكُولِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللَّهِ اللللللَّا الللَّهِ اللللللَّاللَّهِ الللللَّاللَّمِي الللللَّاللَّهِ الللل و مَا وَنَوْ الْمُنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ مِنْ اللهُ و مِيْنِ خَالْفِهُ مِنْ الْمُنْ المُنْ الْمُن مُنْ وَالْمُنْ اللهُ و مِيْنِ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ اللهُ و مِيْنِ مِنْ اللهُ و مِيْنِ مِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال غلنه مؤالجج يدعزار واناأغ كخلتن الريشية المه وغونه انعلنوال الكارة والمنكاق وتباع مرسبه وَأَزَالِهُ تَعْلِ خَمْهُ عِنْمُولَ مُعْتِيارِوَلُهُ مِن الْعِكَة وَجَوْدَة الاعْتَبارِ وَاللَّهُ وَعِنْ وَابْال لِمَا اللَّهِ اللَّهِ أَنْ أَنْ مَ لَكُمْ يِنْ فِي وَالمَنْ أَبِلَ فِمُنَاهُ مِنْ الْأَصُولَ لَكِ وَبِسَ عَلَيْهِ أَنْ وَثَنِيه وَالد عَالَاتُ فَا يَعِينُ وَمُوالِظًا لِيَلْمُ وَمُولًا مُؤْمِدُ وَعُولًا لِمُعْرِدُونَ وَمُؤَالِمُولِ وَمُؤَالُهُ الكلام يواننتلام ويجو الزلايل ارادة المدن والمارالة والمت علاانا يتبلنه مزو ينزلخز فالفل بجعل ما كما لم أجَلِنًا ونِلْمُنَّا عَبِيّالِيهِ مِ الدِيزانِ فوا والذِيزانُ مُوالعلم خريّات والتلك على مركز على المتحال المتحال المتعادة على المتازع والتنازع والتنازع والتنازع والتناوي المتحالة بُهُۥ ﴿ إِنَّهُ مِنْ إِلَّهُ مُنْ وَأَعْنُ مُونَ وَإِنَّ فِي مُؤْمِنُ مِنْ مُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ جُهُ لَا الْمِثْلُمُ حَانِكُورُ كُنْ مِثْ الْمُؤْمِنَةُ لَمْ لِيُومُ الْمُحْرَبَة عَيْثُهُ وَمُثَالِمَا الْمُعَ عُلِنَ مَنْقِبِهِ وَلَا وَفَرْ مَا إِلِهُ مَنْ فَيَا مُنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُنافِظ ا وَخُوله وَمَا يَوْمُولُا اوْمُوا الْإِلْبَابِ وَمَا إِنَّهَا لِمُورَدُهُ مِنَا اللَّهِ مُولِقًا لَلَّهُ لِم الإَرْبَيْنَ الْكُلَّمَةُ الْإِنْ الْمُؤْمِنَانُ الْعُلَّمَةُ الْإِنْ الْمُعْلَمِينَ لَا اللَّهِ مُعْلَمُهُ الْمُؤْمِنَانُ لَا لِمُؤْمِنَانُ الْعُلِمَةُ الْمُؤْمِنَانُ لَا لِمُؤْمِنَانُ لِللَّهِ لَا لِمُؤْمِنَانُ لِللَّهِ لَلَّهُ لَا لِمُؤْمِنَانُ لِللَّهِ لَلْمُ لَا لِمُؤْمِنَانُ لِللَّهِ لَلْمُ لَا لِمُؤْمِنَانُ لِللَّهِ لَا لِمُؤْمِنَانُ لِللَّهِ لَا لِمُؤْمِنَانُ لِللَّهِ لَلْمُؤْمِنَانُ لَا لِمُؤْمِنَانُ لِللَّهِ لِمُعْلَمُونَا لِمُعْلِمُ لَلَّهُ لِللَّهِ لِللَّهِ لِمُعْلِمُ لِللَّهِ لِمُعْلِمُ لِللَّهِ لَلَّهُ لِللِّلْمُ لَلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لَلْمُ لِللَّهِ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهِ لِللَّهِ لَلْمُعْلِمُ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لَلْمُعْلِمُ لِللَّهُ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لَهِ لَهِ لَهِ لَهُ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لَهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهِ لَهُ لَهِ لَمُعْلَمُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لَهِ لَهُ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِمُعْلَمُ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِللللّلِيلِيلِ لِللللللِّ و أَعَ إِنْهُ الزِّهِدُ وَانْجِنُّمْ كُلُّهُ عَلِيًّا وَمَعْلِل يَهُورِ طِهِ وَجِيًّا ثِبَانِ الْمُؤْتِدُ فَيْ وغومز منبه الاستراع أأبشار المستركات الكالم فاؤجوب النكن واحق بناماً إن والنام ويديب والتلول في والمناه المائة المنان الكافر المائة والمائز التلاي مُدامَعُ الْوُصُولِ لِنَعْ بِمَا لِلْهِ إِلَا لَا مُتَوَالِمَالَ بِنَالُمُ وَإِلا أَكْبِ لِكِيمِ مَلْمَ اللّهِ وَاللَّا الْمُثْمِ ن عَنْهُ عَالَمُ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِونَ مِنْهُ وَالْمُيْعَالِمُ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤ المريظ المرتني وللمباا فيظين لفالخ والماعظة وظافة وتلاع المراع المراع المناع المراع ال الإلاانطاما أولي ومثل البيانيات كميرة ويدين الذبوب الله والما في المنافية التلام وانكار التفلرم والعالم المغتالم واشاينه والما والماينان والمارة فنفنه والزلوله إلى منزادات إِلْكُرُوعِ ما الله تعلى البَرَعيمَ وَهِ الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالرَّاسُولَ فِلمَّ يَرْمُ مُعْ ه ويعار المالي ملك والمالة والمناوا والمناطقة والمالية والمراث والمناطقة والمن المانا والطهوا المعاقبة والمالا الأرا المرافية والمناعلة الماران

وعاييا الموده بالحقل بفانوا مريثه وعليه والزناع ادبع وفأنيانه بيب عليه المروا ماموا الوكاة عالهبو مناع الفتل يد ايراب المرآب الزيد مؤمغزرة وافنونا ه في إلى الزان الإنجاب المدان المابرسة يهضم رتماز كاليعة وذا عذرا الاحيال شمزة فازليز عزره لالجاع ومزاخله نفع لاخلام وبالله التريين التغيريون عملت العزمات مزالا مرائع بالدونعة وماله على والدراد والمرفرنياة كتات مراله فلي فرراله بهم الدا لرحمز لارجم عنهاررمندالله عشال بزين الفارة منورة اليه وليربع المسرموس ا حنيه والاوزاهيه والشابيعه سواك المنوثة بزنخ النيا أوالنه الزاواء خث فدارج وحكي عزاجه زمنواده لَّهُ فِي الْمُرْمِةِ فِي الْمُرْمِةِ فَيْ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَالِمُ مِنْ مِنْ الْمُوالِمُ اللَّهُ اسماسُ في الله المالانة والمعلمة المالة والمالة والمعوانية والمالمة والمالمة والماله المراكة والمسلمة أنوالما تعفوا لفاسة على ما ويحواله لواع إجهة مؤلنا عنا الأنجوب يمتاح الفرع بالمنجب شيرا الهوكالم وانفة إزاله تعلفا إيايه الزيرابة وأآء أختم اللقلاة بأفسلوا وعومكم والويكم الاوة مامر ابغسللابهة الاعتمار بي والمريف واليون والمروز والمروز والمرافية عنى المراف والمراف والمراكة والمركة والمراكة والمراكة والمراكة والمراكة والمراكة والمركة والمركة والمركة والمراكة والمراك وأيْنا دُول النَّهِ صَوْراللَّهُ عليهُ وَلِي اللَّهُ وليهُ تَوَفَّا كَمَا أَمْرِ لِمَاللَّهُ وَيْنِ لَه النيدار الله تعليمنا والراسلافة ومناموه تغزلم ملوكان فسأ النونز بهاع ارزا بثنا ليتنه له ٥ وأينها اعزيه الند فيل به لز أنزه ع بال صَلَّاتَهُ عَزِّ لُشُهِ فِالْوُصُونِكَ المَوْءُ اللَّهُ تَذَكَّ يَبَغُم أَ دِجُنِد وَيَزِيْهِ وَيُح بِوَاسِهِ وبينس أُرِجْكِ فِ وَأَل زِّعِ وَالعَول يجربه وانطه وتلايونها وانها مؤل البغ ماللة فالنهوام والمالاجر بناتر وومز غدا كالاغهادرية ونوكا بسبن المارة منه ما والدون والمنافرة والم معيسرا المتكروملا ممتاليت إدالنباة لدمثنن وعلامدان الخدال فاعيد فالاند مدروجودا الدنكول مبعه تكفاء كزام الأمرار الفايد والبؤاز جميع عالم لإيرب الجبرا أيزر والممادة رانام بفسل وأليضا خائنا فغولهم لاغلوز مؤلغوام والاانفاء وأبنه فالبرمار لم يَنْفر بنتر الجاء تعدادا المحمار شك وع الإولاء والكور وويد والمرا في المرابع المرابع والفرارية والمرابع المرابع ال با يد كري جان م وَأَنْ عَالَ بِهُ وَالْمُ أَلِهُ وَإِلْوُ لِمَ إِلَّا الْمَعْدُ إِفْلُ الْمُونِ عِنْ مَسْل اليويز كالمتاب المارة والمنارة والمنارة والمنوا فترا المروزد وعطائه وتزا النزو مدون الناب المارة والمناوة والمن مُرْتِبَةً وَمُوسَلَكُمُ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ إِلَا إِلَّهِ إِلَّهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ الْإِلَّا اللَّهُ اللّ سلمانغ مينا والكانالنكون آغل ابلطاه النمه ويثبغ فوقعه كماية وأكويه مباه كالمذاب ينيته لحالعاله بنع بعد كرين اورية الادامي لدان وجريد وارائه وأولده عياماء غالة منا والملاالة الديد أباله والما والمناف والمعدد اللمأرة بما مللها النبديديم البسر عزنيسه وبحوزاللمازة بوأة لو الإيفتر واحداريده بيده ماز بسرالابل على وبديه الرفول حلاله عليه وتم الاالمستيفه ا خرك من فؤه مبال يغسر بدا يده انايد حتى بت عان استأذ فليز جانة كايؤرية اين تأسيرك ويوديونيوم إكخبار حق وضدكه إثلاثا ماية كايؤزية ايزيا فتة يوتومه كالتركاءي الرحف صعفله تعلىاعا غنغ الالقلة فأغنسكوا وؤرشكم وانوسط وكالرعاللأعة بالده فيالدا لدريث يزاع إينا المبمنة أبا

مزاخوأ مؤزاما ازيكوز بهصلاة دييب عيزكم ازتباكم صلاته ولمعارة جنيعا وازاع وكزع صلاد عَيْدَانَتُ مِطْ مِنْ الْمِيْرِينِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن مارضياللياس يربب ازكنفوا يرضوه الهادة واكزا تعمم مالنيام عالانمارطهاملم يد مرانكرويه الممراة كزارفزايها فلنا عذاالني جزا هزمنوا ابدوبة المسرعا ازالفرام عنرناسن على إلا الراد والا انا مَا و وكوا عب الني و غزانا عن فرد النا على الناريم جب ماينة الذكر إمناير الاهضا يواحطاع متعاليباب المربا بالبد وتكملة المهروا عمانة والفتر وابساء القرم والجرغن المرومعنا الفانية الممراد فياس فن عرمنية موضعه ونينها الاصول ومع موث المعلمة وجوامي الني ومراننا فوروبنا مزالا خبار ما يعار فرجي كرزاء هايدتم استعلاده إربدالاستعتاب والنبام يربب فيه دجوبالوص حق سالمها لغاس المني وبان فينديده ملاة برم مانقنع وطوده الماء المنه ولدرث فيل عناه و بروا الدن بوليل إنه ادفعاله واخرث يه غيم الاكاز كزار المستمالة ومامسته النارية إلغن وغيء ماذلاوهن بالكله ومومزب اليه مروعة ال وعا وابر عبلوه ابزه ستعدد والعنما بالبنعهم رهي الله عنم وومب مهاعة مزاله الدبوب الرصو وبالخلة وعمب اليد بعاحكان علنم والدله لمة عم انوو أنثا والدموم إلا شعرة وزبر بزناً بننب والزعرنية والدليل لغولنا كدنه عليما الممارة موزيعوانها تنتغم باك والرمعلية الربران وابفا ارد الهالة المالع فالاوطن الامن عن اذرع ومزاه والشمع زجى مع مدتا اذيرالا وايفا مذاه على ما أخياء وعد في بدوانه منياته عني منابع من المنابع الماية والمنابع المنابع عن نعتاس خيد المعنوان والماسير سواله صاله عليه والماكت شادن على إنوار والدرار اخل المعلق أغ يتوها ورهزا بزعبار ازالفه عليه المتاع يتها بنالت المنعم نسأو فل فجة المؤر مناه نتوعة إلى من من مل لم يتو فاه رعن بدار فلالكل مؤلله فالله عليه علما مماوله بنزها وهزجاع اسجلهم النع صاله عليترتط والديكر عكروعان فبزاد لحنا معلواوع بتوضوا وعمو للكار عزجا برفال فارت الغرائل وفراله صلى اله علية كانتز لم الوصّ على ست التاريدة العرش مؤاللة يه عزه المهلة لانه حكى الماخ الإمرين ويعله ونعن كل أخنى لان وله الموريكور وعراح وروي عن ابزهار والمه والمان وموروه والمن واجذا وسنتنا فنوته علندانسكا اخانره ووابنا ملانعلم خلا الالاحداكية ويترا الما المعزومة وما وستدانا رما يفسا وبن مكل دجان علاد الدارية اده أمزا إنا المكفة لم يوب علده الزصر والمعز بيدان اكاليله علا ويكا مزاك إليا علالا ما اوضواعليه . مارف بندووه به مرابع ما تعديد المنالع مال توصوا عاعين المارد وروي عرام سلمة مالت عديد كارغرا الالنبيه ماله عليه اخلكته امزلم ولم ينوطائه انع يضه مزانه كإكل ترضا فلت برموا البه الله تترط ١٤ الرة ١٧ ولهالتد ضؤامامست المأرف إصفاعنونا علادودوه اما أزيطون منمونا بدليل عادى عزجار مرش مسلة ازاخا لامر بزين واله مواله عليه ان الطل عد أرصل لم يتوها وعز الزعيام وجابر ازا غوالامر بزين

أنها تعا بازآه ابتراه مزور واجره اهامها عاولها مهاا في المتلاليب التدرير فيفا ونوا كاعزا البرسين عِمِوْا مِسِمامِهُ إِلَيْ الْمِينَ عَمِدُونَ الْمِينَ لِعَلَى الْمُعَلِيدُ عَلَيْ الْمُعَالِمُ المَا المَدْوِي المُعَلِيدِ عَلَى المتعامل المانية المتعادية المتعادية المتعادية والمتعادية المتعادية ٩٠١٨١١٥ مناه والمعلم من من من من من المالية والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب المراها المارية المراها والمراهد والم والمراهد والمراهد والمراهد والمراهد والمراهد والمراهد والمراهد و ع مول ها بين الله الله الله المراكبة ال السالون مراح المرابع المالية المالية المراب المراج ويتراك المراج المرابعة المالية المرابعة المر عالد الله بدورة والمارية المارية المارية المارية الماريدية المنال المال المالية المالية والمالية والمالية المالية المال المارين والملاله المراكدة والمارين والمارين والمرادة والمرادة والمناس والمرادة المراجة المراجة المراجة اعداء فراك المرتبين والمكارا ويها بمامات الملتقان كالمالة للكالية المراه مستهو بماراه الم مان حبارا والمعلود والمراد المراج والمراج والمراج والمراب البراد المراج والمراج المراج إهانالها المراس في مون في المراس المراس الروع الما الرواد المراس المائيات منازة فيها فم في الله عبر المحتم والمالة المرازورورواية عرف عاله برن رمزان مناله برن والدم منار مالاا ما بيواله المراكة المراجة المراه منال المراه ماله ماله ماله المراه المراه المراه المراه المراه أكبه المن المالية المعدوو والمالية المالية المؤلفة والموالية والمالة والدالية المرات ا المراله المالية المدورة المرافية والمرافية والمرافية من ورواد من المالية المرافية المرافية والمرافية المراه المراق المراج المراج والمراج وا كن وابن ويها من المعدية والمناف والمناور المناورة المناور عَرَّيْ بِمِاللَّهُ الْمُوالِمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بعالما وعبار المعارية وطبنالتا والمتالية فيعلن المتال ويترك والمعالية ومواله ومعال المراس المالية المراد ا ترايد المار المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجة المراجعة ا مُلِهُ الرَّهِ اللهِ اللهُ ال مناالية فيالمانية فالمؤاز كالموا مكين واعتده ومناداه والمانية فيروا ومول فالمخال فالمنافقة الكالساعاة بالعلق الأمالة فالماع الماني الماء عدل على منافي منافي منكل والما الولية الألااء المالة ناجعنا تهاشا يكافا عتمدابله ودده وماسامته وأوجهالا الماواجول والااليال مداحا أراء لمن عليه آا في أوانه تطهلا انام وم أيق ا وتبعي عبي عبي إلى مالع بها والتكر التناف وفي الكشتول فالبيط ينفي أوج يجه بالمواف والتوجه والرمازات فالماالط وبالمثاة فلنا وتعز فواتعنها عاالدتين

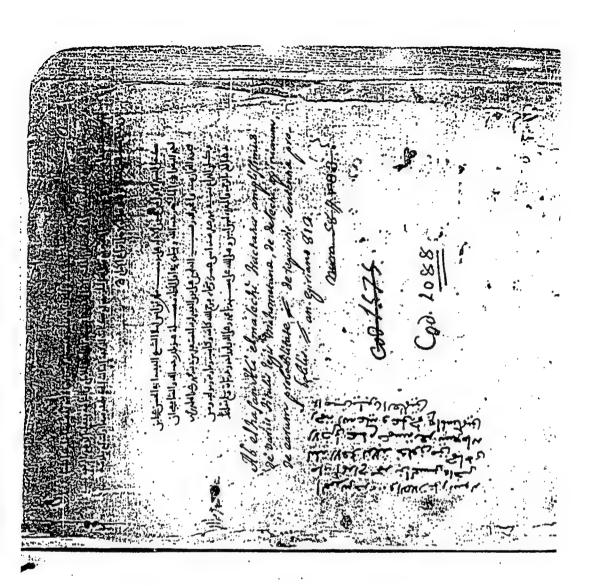

الورقة الأخيرة من السفر الأول

# بســـــــُللهُ الْوَّمْزُ الْخِدِيْرُ صلَّى الله على محمَّد وآله كتابُ الطَّهــــارة (۱)

## [١] مسالة:

عند مالك - رحمه الله - غسلُ اليدين قبلَ الطهارة مندوبٌ الله وليس بواجب (٢)، وهو قولُ أبي حنيفة قال والأوزاعي (٤)، والمسافعي (٥)، سواء كان حدثُه من نوم الليل أو النهار، أو أي حدث كان.

<sup>(</sup>١) الطهارةُ في اللغة: النزاهة من الأقذار وفي الاصطلاح: قيل صفةُ حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أوفيه أوله. ينظر شرح حدود ابن عرفة لابن الرصاع ٧١/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التفريع لابن الجلاب ١/ ١٨٩، الكافي لابن عبدالبر ١/ ١٧٠، بداية المجتهد لابن رشد ١/٦، مواهب الجليل للحطاب ١/ ٢٤٢، الشرح الصغير للدردير ١/٦٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ١/ ٢٠، الهداية للمرغيناني ١/١١، المختار لابن موبود الموصلي ١/٨، البحر الرائق لابن نجيم ١/ ١٩، الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحطكفي ١/ ١١٠.

<sup>(</sup>٤) هو أبو عمرو، عبدالرحمن بن عمرو بن يُحْمد الأوزاعي، عالم أهل الشام وفقيههم، كان خيرًا فاضلاً مأمونًا استعفى فأعفي. كان له مذهب مستقل مشهور، عمل به فقهاء الشام مدة وفقهاء الأندلس، ثم فني وبقيت اجتهاداته في كتب الفقه والحديث ولد - رحمه الله- سنة (٨٨) هـ وتوفي سنة (١٥٧) هـ.

ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ٣/ ١٢٨،١٢٧، سير أعلام النبلاء للذهبي ١٠٧/٧- ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم للشافعي ١/ ٣٩، المهذب للشيرازي ١/ ١٥، فتح العزيز للرافعي ١/ ٣٩٤ روضة الطالبين للنووى 1/ 100 ، مغنى المحتاج للشربيني ١/ ٥٧.

وحُكي عن أحمد بن حنبل - رحمه الله - أنه إن كان من نوم الليل دون النهار وجب<sup>(۱)</sup>.

وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب من أي نوم كان؛ تعبُّدًا لا لنحاسة (٢).

فإنَّ أدخلهما الإناء قبل غسلهما يفسند الماء(٦).

وقال الحسنُ البصري(1): إنّ أدخلهما الإناء قبل غسلهما نجس

<sup>(</sup>١) هذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة. عن الإمام أحمد رواية أخرى باستحباب غسل اليدين قبل الطهارة.

ينظر: كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ١/ ٦٩، المغني لابن قدامة ١/ ١٤٠ المبدع لابن مفلح ١/ ١٠٨، الإنصاف للمرداوي ١/ ١٣٠، كشَّاف القناع للبهوتي ١/ ٩٢٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحلى لابن حزم ١/ ٢٠٦ - ٢١٠، بداية المجتهد ١/٦.

<sup>(</sup>٣) لعل مراد المؤلف – رحمه الله – بعدم فساد الماء ههنا هو عدم نجاسته، كما يُفهم من إيراده للقول بنجاسته بعد ذلك عن الحسن البصري – رحمه الله—.

وقد قال عامة أهل العلم: بعدم نجاسة الماء إذا أدخل المستيقظ يديه في الإناء قبل غسلهما - إذا لم يكن عليهما نجاسة-.

ينظر: البحر الرائق ١٩/١، مواهب الجليل ١/٢٤٤، المجموع ١/٩٩١، المبدع ١/٢٦.

<sup>(</sup>٤) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، سمع عمران بن حصين والمغيرة ابن شعبة وابن عباس وجابر بن عبدالله وأنساً رضي الله عنهما وغيرهم. كان من أعلم الناس بالحلال والحرام، ومن أجل علماء التابعين. قال الأعمش: ما زال الحسن يعي الحكمة حتى نطق بها. وقد جمع مع العلم العبادة والزهد والورع. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رفي وتوفي - رحمه الله - بالبصرة سنة (١١٠) هـ. وله نحو (٨٨) سنة.

ينظر: وفيات الأعيان ٢/٦٩ - ٧٣، سير أعلام النبلاء ٤/ ٦٣٥ - ٨٨٥.

الماء، تحقّق النجاسة على يده أو لا(١).

والدليلُ على صحة قولنا هذا: أنَّ الوجوب يحتاج إلى شرع، فلا نُوجِب شيئًا إلا بدلالة.

وأيضًا فإن الله - تعالى - قال ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْديكُمْ ﴾ (٢) الآية، فأمَرنا بغسل الأربعة الأعضاء، ولم يأمر بغسل اليد قبل ذلك، فلو كان يجب علينا حُكمٌ غيرُ ذلك لذكره، فلا نُوجب غير ما ذُكر إلا بدليل.

وايضاً قول النبي عَلَيْ للأعرابي: «توضَّأ كما أمرك الله»(٢)، وبين

(٣)

<sup>(</sup>١) ينظر: الأوسط ١/ ٣٧٢، المجموع ١/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة أية (٦).

هذه رواية من روايات حديث رفاعة بن رافع البدري وقد رواها أبو داود الطيالسي في مسنده ص (١٩٦)، ح (١٣٧٢)، وأبو داود في سننه ١/ ٢٥٨، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذي في سننه ٢/ الصلاة، باب الصلاة، باب ماجاء في وصف الصلاة، وقال: «حديث حسن» وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٧٤، كتاب الصلاة، باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل لمن لا يحسن القرآن، والطبراني في المعجم الكبير ٥/ ٢٠، ح والتحميد والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٨٠، كتاب الصلاة باب وجوب التحلل من الصلاة بالتسليم. كلَّهم عن رفاعة وقي قال: كان رسول الله وقي جالسًا في المسجد، الملاة بالتسليم. كلَّهم عن رفاعة وقي قال: كان رسول الله وقي جالسًا في المسجد، قال رفاعة: ونحن عنده – أذ جاءه رجل كالبدوي فدخل المسجد فصلى فأخف صلاته، ثم أتى النبي في فسلم عليه، فقال رسول الله وعلي فعل ذلك مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك فكبُر ذلك على الناس أنه من أخف صلاته لم يصل، ففعل ذلك مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول له مثل ذلك. فقال: يارسول الله، أرني وعلمني فإني بشر أصيب وأخطئ فقال رسول الله وهذا لفظ الطيالسي.

وليس في شيء من هذه الروايات: ما يُشير إلى أنَّ النبي ﷺ بيِّن له ما أمره الله به من غسل الأعضاء الأربعة.

له الذي أمره الله - تعالى - غسلَ الأربعة الأعضاء، وهذا موضعُ تعليم، فلو كان غسلُ اليدين قبل ذلك واجبًا لبينه له.

وأيضًا الحديثُ الذي قيل فيه: «لن تُجزئ عبدًا صلاتُه حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله - تعالى - فيغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه»(۱)، فدل [على] أنّ هذا القدر يجزئه، وأن ما دونه لا يجزئه.

وأيضًا قولُ النبي ﷺ: « وإنمًا لا مرئ مانوى»(٢)، ومن غسل هذه

(۱) هذه رواية من روايات حديث رفاعة بن رافع وقد رواها الدرامي في سننه ۱/ ٧٤٧، ٢٤٧، كتاب الصلاة باب في الذي لا يتم الركوع والسجود، وأبو داود في سننه ١/ ٢٥٠، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود وابن الجارود في المنتقى ص (٧٥، ٧٦) صفة صلاة رسول الله والدارقطني في سننه ١/ ٩٠، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل القدمين والعقبين، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٥٤٥، كتاب الصلاة، باب من سبها فترك ركنًا عاد إلى ماترك حتى يأتي بالصلاة على الترتيب. كلهم من حديث رفاعه ويشي مرفوعًا: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عزوجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين».. الحديث.

ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه ١/ ١٥٦، كتاب الطهارة وسننها باب ماجاء في الوضوء على ماأمر الله - تعالى - والنسائي في سننه ٢/ ٢٦٦، كتاب الافتتاح باب الرخصة في ترك الذكر في السجود، والطبراني في المعجم الكبير ٥/ ٢٨، ح (٤٥٢٥) والحاكم في المستدرك ١/ ٢٤١، كتاب الصلاة، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين،...، ولم يخرجاه بهذه السياقة».

وقد نقل المنذري عن ابن عبدالبر، أنه قال عن هذا الحديث: «هذا حديث ثابت» ينظر: الترغيب والترعيب ٧/١٦٨.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٠٤: «رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح» أ. هـ.

الأعضاء الأربعة ونوى به الطهارة، فله ما نواه.

وأيضًا فإن النوم لا يخلو أن يكون حَدثًا في نفسه أو سببًا للحدث، بل هو سبب للحدث كمس الذكر، وملامسة النساء، والقبلة للشهوة. وعلى الأحوال كلها: فلا يجب غسلُ اليد عند وجود الحدث، ولا عند سببه؛ كما ذكرنا من اللّمس أو الغائط والبول، وجميع ُذلك لا يوجب تنجيس اليد، ولا فساد الطهارة وإن لم يغسل.

وأيضًا، فإننا نقول لهم: لا تَخُلُون مِنَ أحد أمرين: إما أن تأمروه بغسل اليد، فإن لم يفعل نجس الماء، أو تقولوا: إن طهارته لا تصح إلاَّ بذلك، وفي الأمرين جميعًا: لا يجب ذلك بإجماع<sup>(۱)</sup>؛ لأن ما كان متعبدًا به لأجل الحدث لا لأجل نجاسة فإنه لا يتغير بأي حدث كان، سواء كان بنوم أو غائط أو بول أو لمس، فلمًّا اتفقنا على أنه لو خرجت منه ريح أو غائط لم يجب غسل اليدين، ولا تنجيس الماء، ولا فساد الطهارة<sup>(۱)</sup> مع يقين الحدث الموجود به - كان في حدث النوم - الذي هو غير متيقن، وهو أخفض مرتبة، وقد سقطت الطهارة

يقول: «إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ مانوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ماهاجر إليه». وقد أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع بألفاظ متقاربة، وأخرجه مسلم في صحيحه ٣/٥١٥، كتاب الإمارة باب قوله على الأعمال بالنية».

 <sup>(</sup>١) قد ذكر المؤلف - رحمه الله - في أول المسألة ص (٧٦) قول الحسن البصري رحمه الله - بنجاسة الماء إذا أدخل المستيقظ من النوم يديه في الإناء قبل غسلهما.

<sup>(</sup>٢) أي: فساد طهارة الماء.

فيه إذا نام جالسًا<sup>(١)</sup>- أولى أن لا يجب.

وأيضًا، فلو كان يفُسد الماء لأجل نجاسة في يده: فإنَّ الماء - عندنا - إذا لم يتغيّر بأحد الأوصاف من ريح أو لون أو طعم لم ينجس (٢). وهذا أصل لنا، فإن اخترتم نقل الكلام إليه فذاك إليكم.

ثم مع هذا فاليد على أصل الطهارة؛ لأنه لو أدخلها في طعام أو شراب لم ينجس، مع أن المائعات لا تدفع النجس ولا تجوز الطهارة بها. فالماء الذي يدفع النجس عن نفسه، وتجوز الطهارة به: أولى ألا ينجس بإدخال يده فيه.

فإن قيل: الدليلُ على وجوب ذلك: قوله ﷺ: «إذا استيقظ أحدُكم من نومه فلا يغمس يدَه في إنائه حتى يصب عليها صبةً أو صبتين؛ فإنه لا يدري أين باتت يده»(٢). وفي بعض الأخبار: «حتى

<sup>(</sup>١) مسئلة نقض الطهارة بالنوم جالسًا مسئلة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف – رحمه الله – بالبحث، ويسئتى الكلام عليها ص (٥٥٨).

<sup>(</sup>Y) مسئلة تنجس الماء بحلول النجاسة فيه إذا لم يتغير أحد أوصافه مسئلة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف – رحمه الله – بالبحث، وسيأتي الكلام ص (٨٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود الطيالسي في مسنده ص (٣١٧)، ح (٢٤١٨)، من حديث أبي هريرة رَوِّا فَيُهُ.

ورواه أحمد في المسند ٢/ ٢٥٣، بلفظ: «حتى يغسلها مرة أو مرتين»

قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ١٣ / ١٧٨: إسناده صحيح، وبين – رحمه الله – أنه تتبع طرق هذا الحديث فلم يجد رواية فيها الغسل مرة أو مرتين إلا في رواية الطيالسي التي ذكرها المؤلف.

وقد وردت رواية أخرى بلفظ: «حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثًا» رواها أبو داود في سننه ١/ ٧٧، كتاب الطهارة، باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، =

يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده»(۱)، وهذا أمر ظاهره - الوجوب، كقوله - تعالى - (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم)(۲)، وذلك على الوجوب له.

قيل له: الحديثُ يدل على أنَّه استحباب \*؛ لأن النبي عَلَيْ علّل ونّبه، بقوله: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» فعلمنا أنه على طريق الاحتياط، وأعلمنا بهذا أيضًا: أنه ليس لأجل الحدث بالنوم؛ لأنه لو كان لذلك لم يحتج للاعتلال.

والذي يدل أيضًا على أنَّه على طريق الاحتياط: أن قائلاً لو قال: اسلك هذا الطريق واترك الطريق الآخر؛ فإنك لا تدري ما فيه، وكذلك لو قال: اغسل ثوبك؛ فإنك لا تدري أي شيء فيه، وهل أصابه نجس أو لا؟ لعلم أن ذلك على طريق الاحتياط وإن كان لو تجرد قوله: اغسل ثوبك. لدل على الوجوب، غير أن الذي اقتران به دل على أنه على الاحتياط.

وابن ماجه في سننه ١/ ١٣٨، ١٣٩، كتاب الطهارة وسننها باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ والترمذي في سننه ١/ ٣٦، أبواب الطهارة، باب ما جاء رذا استقيظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وقد صحح هذا الحديث الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١/ ٦٨.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه ١/ ٢٣٣، كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضى وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة أية (٦).

<sup>₩</sup> نهانة الورقة ٩ أ.

وفي حديث في السنن لأبي داود (۱): «فإن أحدكم لا يدري أين طافت يده»(۲)، وهذا يدل على أنه استحباب؛ لأن الإنسان لا يأمن أن تطوف يدُه في المواضع التي إذا لاقتها يده استقذر أن يدخلها في وضوئه، وتعافته (۲) نفسه، كإبطه ومغابنه الغامضة.

فإن قيل: إنَّ هذا التعليم لا يمنع من وجوب ذلك، كما قال - تعالى -: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ﴾ (٤) وكقوله: ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ

- (۱) هو أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، أحد حفّاظ الإسلام لحديث رسول الله على وعلمه وعلله وسنده، وكان مع إمامته في الحديث وفنونه يُعد من كبار الفقهاء، وقد لازم الإمام أحمد مدة. جمع مع العلم العفاف والصلاح والورع والعبادة. له كتاب السنن أحد الكتب السنة المشهورة ولد رحمه الله سنة (۲۰۲) هـ. وتوفي سنة (۲۷۷) هـ. ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۹/ ٥٥ ٩٥، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ١/ ١٥٩ ١٦٢، سير أعلام النبلاء ٢٢٢ / ٢٠٣ ٢٢١.
- (٢) قد روى أبو داود هذا الحديث في سننه ١/ ٧٨، كتاب الطهارة، باب في الرجل يدخل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها.

ورواه الدارقطني في سننه ١/ ٥٠، كتاب الطهارة، باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٦، كتاب الطهارة، باب التكرار في غسل اليدين، كلهم من حديث أبي هريرة رَبِيُّ ولفظه: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أو أبن كانت تطوف بده».

وقال الدارقطئي عن إسناده: هذا إسناد حسن.

وله شاهد من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٤، ٥٠، كتاب الطهارة، باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه، والبيهقي في السنن الكبرى / ٤٦، كتاب الطهارة باب التكرار في غسل اليدين، ولفظه: «فإنه لا يدري أين باتت يده منه، أو أين طافت يده».

وقال الدارقطني عن إسناده: «إسناد حسن».

- (٣) هكذا رسمت في المخطوطة: «وتعافته»، ولعل صوابها: «وتعافه».
  - (٤) سورة العنكبوت أية (٥٤).

وَالَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنبُوهُ ﴾ (١)وكقوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ (٢)، ولم يدل ذلك على أن الصلاة ليست بواجبة، وأن اجتناب الخمر ليس بواجب.

قيل له: ليس هذا مما نحن فيه بسبيل؛ لأن الله - تعالى - أوجب علينا الصلاة، ثم وصفها بأنها تفعل ذلك، فكان هذا مؤكدًا لإيجابها، وكذلك ما ذكره مما تفعله الخمر مؤكد لإيجاب اجتنابها، وليس كذلك ههنا؛ لأنه بين أن الغسل لأجل الشك.

ولو كان ظاهر الخبر معهم لم يمتنع أن نخصه بدلالة القياس، وذلك أننا قد اتفقنا على أنه لو أحدث بغير النوم وأدخل يده في الماء لم ينجس، وأجزأته الطهارة، والمعنى في ذلك: أنه لا يتيقن نجاسة في يده فكان النوم مثله، أو بعلة أن يده طاهرة وهو منتقض الطهر.

ويجوز أن نلزم من يوجبه من نوم الليل دون نوم النهار القياس على نوم النهار؛ لعلة أنه قائم من النوم لا يعلم في يده نجاسة، أو بعلة أنه لو أدخلها في طعام أو شراب غير الماء لم يفسده، ولم يجب غسل يده قبل إدخالها فيه، وكذلك نوم الليل.

فإن قيل: فإنه - عليه الصلاة والسلام - غسل يده (٢)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة أية (٩٠)

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية (٩١).

<sup>(</sup>٣) قد ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء في عدة أحاديث، منها: ما رواه البخاري في صحيحه ١/ ٣٢٠، كتاب الطهارة، باب المضمضة في =

وأفعاله على الوجوب<sup>(١)</sup>.

قيل: لو تجرد عما قارنه من الاعتلال في الخبر فدل على أنه على الاستحباب.

ويجوز أيضاً أن ننقله من الوجوب إلى الاستحباب بدلالة القياس الذي ذكرناه، أو نحرر علة أخرى فنقول: هذا عضو قد تعبدنا بغسله في جملة الأعضاء الأربعة، فلم يجب غسله مرتين قياسًا على الوجه والرجلين.

(۱) قال القرافي - رحمه الله - في شرح تنقيح القصول ص (۲۸۸): «القصل الأول: في دلالة فعله - عليه الصلاة والسلام-.

إن كان بيانًا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة.

وإن لم يكن بيانًا وفيه قربة فهو عند مالك والأبهري وابن القصار والباجي وبعض الشافعية للوجوب، وعند الشافعية للندب، وعند القاضى أبى بكر على الوقف.

وأما ما لا قربة فيه كالأكل والشرب فهو عند الباجي للإباحة، وعند بعض أصحابنا للندب» أ. هـ.

#### وللتوسع في هذه المسألة ينظر:

أصول السرخسي ٢/ ٨٦، ٨٧، كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ٣/ ١٩٩، ٢٠٠، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٢، ٢٢، شرح تنقيح الفصول ص (٢٨٨) المحصول في علم الأصول للرازي ج ١/ق٣/ ٣٤٥، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٢، ٤٧١، التمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣١٣، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٢/ ١٨٧، إرشاد الفحول للشوكاني ص (٣٦، ٣٦). وقد بحث الدكتور محمد بن سليمان الأشقر هذه المسألة في أطروحته للدكتوراه المعنونة بـ «أفعال الرسول على ولالتها على الأحكام الشرعية».

الوضوء، ومسلم في صحيد \/ ٢٠٤، كتاب الطهارة، باب صفه الوضوء وكماله، عن حُمران - مولى عثمان بن عفان - أنه رأي عثمان دعا بوضوء فأفزغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاثًا ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثًا، ثم قال: رأيت النبي عَلَيْ يتوضأ نحو وُضوئي هذا... الحديث وهذا لفظ البخاري.

فإن قيل: إن النبي ﷺ قال: «العينان وكاء السَّه(١) فإذا نامت العينان استطلق الوكاء»(٢) فأخرجه مخرج الاعتدال، وقد يستطلق

(١) الوكاء: بكسر الواو – الخيط الذي تُشد به الصرة والكيس ونحوهما. السُّه: بفتح السن – حلقة الدبر.

ومعنى الحديث: إن الإنسان إذا كان مستيقظًا كانت استه كالمشدودة الموكي عليها، فإذا نام انحل وكاؤها. كنى بهذا اللفظ عن الحدث وخروج الريح، وهو من أحسن الكنايات وألطفها.

ينظر:النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٢/ ٤٢٩، ٤٣٠، لسان العرب لابن منظور ١٣/ ٥٠٣، لسان العرب لابن

(۲) رواه أحمد في المسند ٤/ ٩٧، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٤٧١، والدارقطني في سننه ١/ ١٦٠، كتاب الطهارة، باب فيما روي فيمن نام قاعدًا وقائمًا ومضطجعًا وما يلزم من الطهارة في ذلك، والبيهقيّ في السنن الكبرى ١/ ١١٨، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم. كلهم من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس الكلابي أن معاوية رضي قال: قال رسول الله عليه فذكر الحديث.

وفي إسناد هذا الحديث أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، ضعفه أحمد والنسائي وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني. وقال عنه ابن حبان: كان رديء الحفظ، يحدث بالشيء فيهم، فكثر ذلك منه حتى استحق الترك.

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٤٦٩ - ٤٧٣، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ١١٨، ١١٩، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم.

والجملة الأولى في حديث معاوية رَوْشَيْ لها شاهد من حديث علي رَوْشَي مرفوعًا: «العين وكاء السه، فمن نام فليتوضاً».

أخرجه أبو داود في سننه ١/ ١٤٠، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم، وابن ماجه في سننه ١/ ١٦١، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من النوم، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١/ ٢٥٥١، والدارقطني في سننه ١/ ١٦١، كتاب الطهارة، باب فيما روي فيمن نام قاعدًا وقائمًا ومضطجعًا وما يلزم من الطهارة في ذلك، والبيهقي في السنن الكبرى ١١٨/١، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم. كلهم من طريق بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن =

الوكاء، وقد لا يستطلق ومع هذا فإن الوضوء واجب، وكذلك قوله: «فليغسل يده قبل إدخالها في وضوئه؛ فإنه لا يدري أين باتت يده» فينبغى أن يكون غسلٌ يده واجبًا.

عبدالرحمن بن عائذ الأزدي عن علي رَوْقْتُهُ به.

وحاصل ما يعل به هذا الحديث ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أن فيه بقية بن الوليد، وهو معروف بتدليس التسوية - وهو شر أنواع التدليس - قال ابن حبان: «سمع من شعبة ومالك وغيرهما أحاديث يسيرة مستقيمة ثم سمع من أقوام كذابين، ضعفاء متروكين، عن شعبة ومالك، فروي عن أولئك الثقات بالتدليس ما سمع عن هؤلاء الضعفاء فلا يحل أن يحكم به إذا انفرد بشيء» أ. هـ ينظر: كتاب المجروحين ١/ ٢٠٠، ٢٠٠، تهذيب ١/ ٢٩٨، ٢٠٠.

ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه قد صرح بالتحديث، كما عند أحمد في المسند ١/ ١١٨، بلفظ: «إن السه وكاء العين فمن نام فليتوضاً».

قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٢/ ١٦٦: «إسناده صحيح،...، وأظن أن هذا على القلب، وهو جائز في اللسان، كثير في الكلام» أ. هـ.

وينظر: إرواء الغليل ١/ ١٤٩،١٤٨.

الأمسر الثنائي مما يعل به هذا الحسديث: أن فسيه الوضين بن عطاء. قال عنه الجوزجاني: واهى الحديث، وقال عنه ابن سعد وابن قانم: ضعيف.

وأجيب: بأن الوضين ثقة، وثقه أحمد بن حنبل وابن معين ودحيم وغيرهم. ينظر: ميزان الاعتدال ٧٩،٧٨/٤٣٠٥، تهذيب التهذيب ٧٩،٧٨/٦.

الأمر الثالث مما يعل به هذا الحديث: الانقطاع بين عبد الرحمن بن عائذ وبين على

الأمر التالث مما يعل به هذا الحديث: الانقطاع بين عبد الرحمن بن عائد وبين علي والله عنه على المرافقة على المر

وأجاب ابن حجر في التخليص الحبير ١١٨/١ عن هذا فقال: « وفي هذا النفي نظر؛ لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري» أ. هـ.

وحديث علي رَوْشَيْ صححه أحمد شاكر كما تقدم، وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي وحسنة الألباني أيضاً، وقال الإمام أحمد: حديث علي رَوَّشَيْ أثبت من حديث معاوية رَوْشَيْ في هذا الباب.

قال أبو حاتم عن هذين الحديثين: ليسا بقويين.

ينظر: التخليص الحبير ١/٨١٨، إرواء الغليل ١٤٩،١٤٨/١.

قيل له: إذا نام فالغالب من أمره خروجُ الحدث منه، وليس الغالب منه ملاقاة يده النجاسة.

وأيضًا فإن الطرف الواحد لا يستحق تطهيره مرتين في طهر واحد، والدليل على هذا غسل الرجلين.

وأما من ذهب إلى التفرقة بين نصوم الليل والنهار، فلا معنى لقوله؛ لأن النبي على قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده» ولم يفرق بين نوم الليل ونوم النهار، فدل على أنهما مشتركان من طريق المعنى.

فإن قيل: الخبر ورد في نوم الليل؛ لأنه قال: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدم»(١).

قيل له: فيجمع بينهما بعلة أنه قائم من النوم، لا يتيقن على يده نجاسة، وقد روي في بعض الأخبار: «فإنه لا يدري أين طافت يده»<sup>(۲)</sup>، واليد تطوف في نوم النهار كما تطوف في نوم الليل.

وقد روى أنس بن السري<sup>(٢)</sup> عن النبي ﷺ: (أنه توضاً فاستوكف ثلاتًا).

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص ( ٨١ ) والمبيت لا يكون إلا في الليل خاصة. ينظر: المغنى ١/ ١٤١.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث بهذا اللفظ ص ( ٨٢ ).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته.

قال الراوي: معنى استوكف ثلاثًا: أي غسل كفه ثلاثًا<sup>(۱)</sup>، ولم يبين أي وضوء هو من الليل أو النهار.

ويجوز • أن نقول : هي طهارة من حدث فوجب أن لا تتكرر بعض الأعضاء فيها، أصله التيمم.

(۱) ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ص (۱۵۱)، ح (۱۱۱۱) وأحمد في المسند 3/ ۹، ۱۰، والدارمي في سننه ۱/ ۱۶۲، كتاب الصلاة والطهارة، باب فيمن يدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما، والنسائي في سننه ۱/ ۲۶، كتاب الطهارة، كم تغسلان؟ – يعني الكفين –، وابن المنذر في الأوسط ۱/ ۲۷۶، كتاب صفة الوضوء ذكر غسل اليدين ثلاثًا والطبراني في المعجم الكبير ۱/ ۲۲۱، ح (۲۰۲) والبيهقي في السنن الكبرى ۱/ ۲3، كتاب الطهارة، باب التكرار في غسل اليدين. كلهم من حديث أوس ابن أبي أوس رَوْفَيُ قال: رأيت رسول الله عَلَيْ توضأ فاستو كف ثلاثًا أي: غسل كفيه ثلاثًا.

وقد توسع الشيخ محمد المختار بن محمد بن أحمد الشنقيطي في الكلام على هذا الحديث.

ينظر: شرحه لسنن النسائي المسمى: شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية ٢/ ٨٦ - ٩٠.

₩ نهاية الورقة ٩ ب.

# [ ٢ ] مسألة

عند مالك وكافة الفقهاء – رحمهم الله – أن التسمية عند الوضوء ليست بواجبة (1). إلا عند داود وقوم من أهل الظاهر، فإنهم قالوا:

(۱) ينظر للمالكية: الذخيرة للقرافي ١/ ٢٨٢، القرانين الفقهية لابن جزي ص (٢٠) تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة للتتائي ١/ ٤٧٨، التاج والإكليل للمواق ١/ ٢٦٦، الشرح الصغير ٢/٧١. وقد رُوي عن مالك – رحمه الله – أنه أنكر التسمية عند الوضوء، ونقل عنه التخيير، ونقل عنه السنَّية، وهذا هو المشهور عند المالكية.

وينظر للحنفية: بدائع الصنائع ١/ ٢٠، الهداية ١/ ١٢، المختار ١٨/، تبيين الحقائق ١/ ٤٠، البحر الرائق ١/ ١٩.

وينظر: للشافعية: الأم ٧/٤١، مختصر المزني ٨/ ٩٤، الحاوي الكبير للماوردي ١/ ١٠٠ فتح العزيز ١/ ٣٧٣، مغنى المحتاج ١/ ٥٠.

أما الحنابلة فلهم قولان في هذه المسألة، هما روايتان عن الإمام أحمد - رحمه الله : القول الأول: أنها واجبة، - وهذا هو المذهب -.

القول الثاني: أنها سنة.

وعلى المذهب هل هي فرض لا تسقط مطلقًا أو أنها تسقط في حال السهو؟ هذا موضع خلاف عندهم، والصحيح من المذهب أنها تسقط.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ٢/١، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/ ٨٩ - ٩١، كتاب الروايتين والوجهين ١/ ٢٩، ٥٠، المغني ١/ ١٤٥، ١٤٦، الإنصاف ١/ ١٢٨، ١٢٩.

(۲) هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني، الشهير بداود الظاهري. وصفه الذهبي بعدما ذكر كلام أهل العلم فيه فقال: «وفي الجملة فداود بن علي بصير بالفقه، عالم بالقرآن، حافظ للأثر، رأس في معرفة الخلاف، من أوعية العلم، له ذكاء خارق، وفيه دين متين» صنف كتبًا كثيرة، لكنها ذهبت مبكرًا ولم يبق منها شيء ولد سنه. (۲۰۰) هـ، وتوفي - رحمه الله - سنة (۲۰۰) هـ.

ينظر: الفهرست لابن النديم ص (٣٠٣ – ٣٠٥)، سير أعلام النبلاء ١٣/ ٩٧ – ١٠٨، البداية والنهاية لابن كثير ١١/ ٥١.

إنها واجبه لا يجزئ الوضوء إلا بها، سواء تركها ناسيًا أو عامدًا<sup>(١)</sup>.

وقال إسحاق بن راهويه (٢): إن نسيها أجزأته طهارتُه (٢).

والدليل لقولنا والجماعة: قول النبي را النبي وانما لامرئ مانوى (1) ومن توضأ ونوى ولم يسم فقد حصل له ما نواه من الطهارة.

وأيضًا قول الله - تعالى - ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ (٥) الآية، فأوجب علينا عند القيام إلى الصلاة غسل الأربعة الأعضاء، ولم يذكر التسمية، فلا نوجب غير ما أوجبه إلا بدلالة.

وأيضًا قول النبي ﷺ للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله»(١٦)، وهذا

(۱) ينظر: الحاوي الكبير ١/ ١٠٠، حلية العلماء للقفال ١/ ١٣٦، المجموع ١/ ٣٩٥، ١٣٩، نيل الأوطار للشوكاني ١/ ١٦٧. ولم أجده في المحلَّى.

(٢) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي بن راهويه المروزي، ويقال: أبو محمد. شيخ المشرق وسيد الحفاظ. كان إمامًا في التفسير رأسًا في الفقه، من أئمة الاجتهاد. قال عن نفسه: ماسمعت شيئًا إلا وحفظته، ولا حفظت شيئًا قط فنسيته. وقال: أحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قلبي، ولد سنة (١٦١) هـ. وقيل: غير ذلك، وتوفي – رحمه الله – سنة (٢٣٨) هـ.

وبوقي " رحمه الله – سله (۱۱۸) هـ. ينظر: تاريخ بغداد ۱/ ۲۵۸ – ۳۵۸، سير أعلام النبلاء ۱۱/ ۲۵۸ – ۳۸۳.

(٣) ينظر: سنن الترمذي ١/٨٨، معالم السنن للخطابي ١٨٨/١ المغنى ١/٥٤٠، ١٤٦.

(٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

(٥) سورة المائدة أية (٦).

(٦) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٧).

موضع تعليم، فقال له: «اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك»(۱)، فلو كانت التسمية واجبة لعلّمه ذلك.

وأيضا الحديث الآخر الذي قيل فيه: «لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه»(٢)، فأعلمنا ما تجزئ به الصلاة ولم يذكر التسمية، فظاهره أنها تجزئ بغيرها.

وأيضًا ما روى أنه عليه كان طهورًا وذكر اسم الله عليه كان طهورًا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورًا لأعضائه»<sup>(۲)</sup>، فعلمنا بهذا أن ترك التسمية لا يفسد الوضوء وأنه يطهر الأعضاء المأمور بغسلها، غير أنه أنقص حالاً منه إذا سمى، وكذلك نقول إنها أفضل.

<sup>(</sup>١) لم أجد هذه الزيادة في شيء من روايات هذا الحديث، وتقدم ذكر ذلك ص (٧٨).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٧٤، ٧٥، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٤، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء كلاهما من الحديث عبدالله بن حكيم عن عاصم بن محمد عن نافع عن ابن عمر – رضي الله عنهما – به.

وعبدالله بن حكيم أبو بكر الداهري، متهم بالكذب، منسوب إلى الوضع، قال عنه الجوزجاني: كذاب وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات. وقال ابن حجر: متروك الحديث.

ينظر: أحوال الرجال للجوزجاني ص (١٣١) كتاب المجروحين لابن حبان ٢/ ٢١، نتائج الأفكار لابن حجر ١/ ٢٣٧.

ولحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عدة شواهد، ذكرها ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٧٦، وبين ما فيها من الضعف.

وأيضاً قوله على: «لا صلاة إلا بطهور»(۱)، وهو نكرة، فإذا صلى بما يسمى طهورًا أجزأه أي طهور كان، إلا أن تقوم دلالة في إلحاق شيء آخر.

ومن طريق القياس: اتفقنا في الصيام أنه لا يجب في أوله نطق فلم يجب في آخرها على البدن لا يجب النطق في آخرها لم يجب في أولها، ونجد الحج كذلك لما كان يُخرج منه بغير نطق لم يجب في أوله نطق، وإنما التلبية سنة في أوله ألم نعكس العلة

أما المالكية: فيرون أن التلبية واجبة، وأنه يجب وصلها بالإحرام، فمن تركها في حجه كله فعليه دم، وكذا من فصل بينها وبين الإحرام بفصل طويل.

جاء في المدونة الكبرى ١/ ٢٥٩: «قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن توجه ناسيًا للتلبية من قناء المسجد أيكون في توجهه محرمًا؟ قال ابن القاسم: أراه محرمًا بنيته، فإن ذكر من قريب لبى ولا شيء عليه، وإن تطاول ذلك منه، أو تركه حتى فرغ من حجه رأيت أن يهريق دمًا » أ. هـ.

وينظر أيضاً: المنتقى للباجي ٢٠٧/٢، بداية المجتهد ٢٤٧/١، الشرح الصغير ٢٦٩/١. أما الحنفية: فقد ذكر بعضهم أنها شرط، كما نص على ذلك ابن مودود الموصلي في الاختيار ١/ ١٤٤٤، وقد نقل الحصكفي في الدر المختار ١/ ٢١٦ أنها شرط مرة واحدة، وأن الزيادة عليها سنة ويكون مسيئًا بتركها.

وذكر أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق ٢/ ٩ أنها واجبة، وهو ما يقهم من كلام السرخسي في المبسوط ٤/ ١٨٨.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم بنحوه في صحيحه ١/ ٢٠٤، كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: إني سمعت رسول الله على يقول: «لا تقبل صلاة بغير طهور».

 <sup>(</sup>۲) قول المولف - رحمه الله -: إن التلبية سنة، هو قول الشافعية والحنابلة.
 ينظر: المجموع ٧/ ٢٤٩، ٢٥٠، نهاية المحتاج للرملي ٣/ ٢٧٣، أسنى المطالب ١/ ٤٦٧،
 المغني ٥/ ١٠٠، الفروع لابن مفلح ١/ ٢٩١، ٢٤٠، كشاف القناع ٢/ ٤١٩.

فنجدها مستمرة، وذلك أن الصلاة لما كان في آخرها نطق واجب -هو السلام - وجب النطق في أولها.

ونقيس عليه لو سمى وتوضاً؛ بعلة أنه مكلف غسل الأربعة أعضاء بالماء المطلق، ووجود النية مع الموالاة.

وأيضاً فقد حكى عنهم أنه لا يجب عند غسل الجنابة والحيض(١). فإن كان هذا صحيحاً، قسنا عليه؛ لعلة طهارة عن حدث أو تنتقض بالحدث فلم تجب التسمية فيها.

والقياس على غسل النجاسة؛ بعلة أنها طهارة للصلاة، فكل طهارة للصلاة، وجبت لأجل الصلاة أو تستباح بها الصلاة فلا تجب التسمية فيها .

ينظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٨٤.

أما ابن نجيم فقد ذكر في البحر الرائق ٢/ ٣٤٧، أن التلبية سنة، وأن الشرط هو ذكر الله - تعالى - وذكر أن هذا هو المشهور عن أصحابهم فخصوص التلبية سنة فإذا تركها أصلاً ارتكب كراهة تنزيهية، وبين أن من ذكر أن التلبية شرط فمراده الإتيان بذكر يقصد به التعظيم لا خصوص التلبية. وبين ابن عابدين أن ما ذهب إليه ابن نجيم هو الحق.

لم أقف - بعد طول البحث - على حكم التسمية في غسل الجنابة والحيض - عند (١) أهل الظاهر –.

وقد ذكر ابن قدامة ان حكم التسمية في الغسل حكم التسمية في الوضوء، بل هي أخف، قال – رحمه الله –: « فأما التسمية فحكمها حكم التسمية في الوضوء على ما مضى، بل حكمها في الجنابه أخف؛ لأن حديث التسمية إنما تناول بصريحه الوضوء لاغير »ا.هـ.

ينظر: المغنى ٢٩٢/١.

فإن قيل: فقد قال النبي ﷺ: « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه »(۱).

(۱) قد روى هذا الحديث عن رسول الله ﷺ جماعة من الصحبة، منهم: أبو سعيد الخدرى، وسعيد بن زيد، وأبو هريرة ﷺ.

أما حديث أبي سعيد صلى ققد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣،٢/١، كتاب الطهارات، في التسمية في الوضوء، وأحمد في المسند ١٤،٢،١، وابن ماجة في سننه ١٤٠٠١٣٠، كتاب الطهارة وسننها، باب ماجاء في التسمية في الوضوء، والدار قطني في سننه ٧١/١، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، والحاكم في المستدرك ١٤٧/١، كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٢١، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء.

وفيه كثير بن زيد الأسلمي، ضعفة النسائي، وقال فيه أبو زرعة: صدوق فيه لين، وقال عنه ابن المديني: صالح وليس بالقوي. وقال عنه ابن حجر: صدوق يخطئ.

ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٤٤/٣، تقريب التهذيب لابن حجر ص (٥٩٩).

وفيه أيضاً ربين عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري، قال أحمد: ليس بمعروف، وقال الترمذي: قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال أبو زرعة: شيخ، والشيخ يكتب حديثه وينظر فيه.

ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢٧/٢، ٣٨/٥، الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ١٠٣٥،١٠٣٤، ميزان الاعتدال ٣٨/٢.

وأما حديث سعد بن زيد رضي فقد رواه ابو داود الطيالسي في مسنده ص (٣٣)، ح (٣٤)، وابن ابي شيبة في مصنفه ٢/١، كتاب الطهارات، في التسمية في الوضوء، وأحمد في المسند ٢/٢٨، وابن ماجة في سننه ٢/١٤، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، والترمذي في سننه ٢/١٣٨، أبواب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، والدار قطني في سننه ٢/١٣، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، والحاكم في المستدرك ٤/٠٠، كتاب معرفة الصحابة، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٢١، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء.

وفيه أبو ثفال ثمامة بن وائل بن حصين المُرِّي، مشهور بكنيته، وقد ينسب لجده. قال البخاري: في حديثه نظر، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أبو ثفال مجهول، وقال

.....

= البيهقي: أبو ثقال ليس بالمعروف جداً، وقال الذهبي: ما هو بقوي، ولا إسناده يمضي. ينظر: علل الحديث للرازي ٢/١ه، السنن الكبرى للبيهقي ٢/١، ميزان الاعتدال ٤/ منظر: علل الحديث الرازي ١٣٤).

وفيه أيضاً رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب القرشي العامري، قال عنه أبو حاتم وأبو زرعة: مجهول.

ينظر: علل الحديث للرازي ٢/١ه.

وثم يتكلم عليه البخاري بشيء في التاريخ الكبير ٣١٥،٣١٤/٣، وكذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب ١٤٠،١٣٩/٢، قال الأثرم: « قلت لأبي عبدالله: التسمية في الوضوء؟ قال: أحسن ذلك حديث أبي سعيد الخدري. قلت: فما روى عبدالرحمن بن حرملة – يعني عن ابي ثفال عن رباح بن عبدالرحمن -؟. قال: لا يثبت ١٨هـ. ينظر: ميزان الاعتدال ٥٠٨/٤.

وقال البخاري: « أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبدالرحمن »ا.هـ. ينظر: سنن الترمذي ٢٩/١.

وأما حديث أبي هريرة رَبِّ فقد رواه أحمد في المسند ٢/٨١٤، وأبو داود في سننه ١/٥٧، كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء، وابن ماجه في سننه ١/٤٠، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، والحاكم في المستدرك ١/٢٤، كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٣٤، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء. كلهم من حديث يعقوب بن سلمة عن أبيه عن هريرة ويشيّق به. قال البخاري: « لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه الهد. ويعقوب بن سلمة مجهول. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٤/٢٧، ميزان الاعتدال ٤/٢٥٤، التاخيص الحبير ٢/٢٧. وقد أطال ابن حجر – رحه الله – في ذكر طرق الحديث وشواهده ثم قال بعد ذلك: « والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً »ا.هـ.

ينظر: التلخيص الحبير ١/٥٧.

وقد قوى هذا الحديث المنذري، كما الترغيب والترهيب ١٦٤/، وابن الصلاح، كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار ٢٣٧/، وحسنه ابن القيم، كما في المنار المنيف ص (١٢٠)، وابن كثير، كما في تفسير القرآن العظيم ١٨/١، وأحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ٢٨/١، والألباني في إرواء الغليل ١٢٢/١.

قيل: قد سُئل أحمد بن حنبل رَوْفَيْ عن هذا. فقال: لا أعلم حديثاً إسناده جيد (١).

ونقول أيضاً: قد ذكرنا ما هو أخص من خبرهم، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: « من توضأ وذكر اسم الله كان طهوراً لجميع أعضائه »(٢)، فعلمنا بهذا أن طهارة أعضائه قد حصلت، وأن الذي ذكره من التسمية للكمال، فكأنه قال: لا وضوء كاملاً. كما قال: « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد »(٢)، و « لا إمان لمن لا أمانة له »(٤).

<sup>=</sup> وقد أفرد له أحد المعاصرين، وهو أبو إسحاق الجويني الأثري، كتاباً سماه: كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء فأجاد وأفاد.

<sup>(</sup>۱) ينظر: سنن الترمذي ۱/۳۸، مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ۱/۳، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ۱/۹۸،۹۸۸.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩١).

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني في سننه ٢٠،٤١٩/١، كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، والحاكم في المستدرك ٢٤٦/١، كتاب الصلاة، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/٥، كتاب الصلاة، باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة من غير عذر. كلهم من حديث أبي هريرة رضي ...

ورواه الداقطني من حديث جابر رَوَّ أَيْكُ أيضاً.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢٧/٣: « فائدة: حديث « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » مشهور بين الناس، وهو ضعيف، ليس له إسناد ثابت »ا.هـ.

وينظر: العلل المتناهية لابن الجوزي ٢/١٠٤١٠/١، المقاصد الحسنة للسخاوي ص (٤٦٨،٤٦٧)، كشف الخفاء للعجلوني ٢/٩٠٥، الفوائد المجموعة للشوكاني ص (٢٢،٢١)، إرواء الغليل ٢/١٥٦-٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١١/١١، كتاب الإيمان والرؤيا، ما قالوا صفة الإيمان، وأحمد في المسند ٢٥١،١٣٥، وابن خزيمة في صحيحه ٢،٥١/٤، كتاب الزكاة، باب في التغليظ في الاعتداء في الصدقة، وابن حبان في صحيحه، كما في =

وأيضا فلو سلِّم الظاهر لكان بعض القياسات التي تقدمت تخصه. وأيضا فإنه عموم فبأي ذكر ذكر اسم الله - تعالى - أجزأه، فإذا ذكره بقلبه أجزأه؛ لأن الذكر بالقلب يقع كما يقع باللسان، بل لو قلنا إن الحقيقة هو الذكر بالقلب لجاز ذلك؛ لأنه يقال: ذاكرٌ وناسٍ وفي القول: ناطق وساكت.

والدليل على أن يكون بالقلب: ما روي عنه رضي أنه قال: « يقول الله عزوجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم »(١).

ففسر ربيعة $^{(1)}$  ذلك، وقال: هو فيمن يتوضأ أو يغتسل ولا ينوي $^{(1)}$ .

جيد، أحد إسناديه حسن، وله شواهد »ا.هـ.

الإحسان ١/٨٠١، كتاب الإيمان، باب فرض الإمان، والبيهقي في السنن الكبرى، المرحم، كتاب الوديعة، باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات، والبغوي في شرح السنه ١/٥٥، كتاب الإيمان، باب علامات النفاق. كلهم من حديث أنس رَوَّفَيُّ. ورواه الطبراني في المعجم الكبير ١/٢٢٠، ٢٣، ح (٧٧٩٨) من حديث أبي أمامة رَوَّفَيْ، وفي ١/٠٨٠، ح (١٠٥٥٣)، من حديث ابن مسعود رَوَّفَيْ. والمحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان كما تقدم، وقال البغوي بعد روايته له: « هذا حديث حسن"، وقال الالباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ١/٧٠: " وهو حديث

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ۱۲ /۳۹۵، كتاب التوحيد، باب قول الله - تعالى -: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ ﴾ [آل عمران: ۲۸]. عن أبي هريرة وَ الله قال: قال النبي ﷺ: « يقول الله - تعالى -: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ».

<sup>(</sup>٢) هو أبو عثمان بن ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ التيمي، مولاهم المدني. كان فقيها عالماً من أئمة الاجتهاد. اشتهر بكثرة استعماله للرأي، وإجادته ومهارته فيه، حتى اطلق عليه ربيعة الرأي. وكان يقول: رأيت الرأي أهون علي من تبعة الحديث. ومع =

فإن قيل: لو أراد الذكر بالقلب لقال: لا وضوء لمن لا يذكر الله، فلما قال: اسم الله، علمنا أنه أراد باللسان.

قيل: لا فرق بين ذلك \*، فما صح أن يذكره بلسانه، صح ذكره بقلبه، وقد قال - تعالى -: ﴿ وَذَكَرَ اسْمَ رَبّه فَصَلّىٰ ﴾ (٢).

وعلى هذا حمل قوله: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ (")، قيل في أحد التأويلات: الذكر بالقلب (٤).

وأيضا فإن النبي عَلَيْ نفاه مع عدم التسمية، وأثبته مع وجودها، فمن سمى بقلبه وقع عليه اسم ذاكر، فعمومه يقتضي جواز الوضوء، فمن طلب تسمية على صفة دون صفة فعليه الدليل.

فإن قيل: نحن نقول إنه متعلق بالنطق فمتى وجد النطق صح.

قيل: لا نخالف في هذا، بل نقول متى وجد ذكر بالقلب صح، وإن وجد ذكر باللسان صح.

فإن قيل : فإن النبي عَلَيْ وضع يده في الإناء، وقال:

ذلك فقد كان مشاركاً في الحديث، وثقه أحمد وأبو حاتم وغيرهما. توفي – رحمه الله
 سنة (١٣٦) هـ. وقيل غير ذلك.
 ينظر: تاريخ بغداد ٨٠٠٤-٤٢٧، سير أعلام النبلاء ٨٩٨٦-٩٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: سنن أبى داود ١٧٧١.

نهاية الورقة ١٠ أ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعلى، أية (١٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، أية (١٢١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ٢/٥٠٧، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧٦/٧.

« توضؤوا باسم الله »(١).

قيل: هذا دليل لنا؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - وضع يده في الإناء قبل وضوئه.

وأيضاً فلم يقل: توضؤوا وسموا، وإنما سمى هو عليه فلو كانت واجبية لقال لهم: قولوا: بسم الله، ولو ثبت لهم الظاهر لكان مخصوصاً بالقياس الذي تقدم.

فإن قاسوا ذلك على الصلاة، فقد تقدم ذكر الصلاة، وأنه لما وجب النطق في أخرها وجب في أولها.

على أننا قد ذكرنا قياسات أخرى تعارض قياسهم.

ولنا فضل الترجيح باطراد العلة واستمرارها في العكس<sup>(٢)</sup>.

رواه الإمام أحمد في المسند ١٦٥/٢، والنسائي في سننه ١٦٢،٦١، كتاب الطهارة، باب ذكر باب السمية عند الوضوء، وابن خزيمة في صحيحه ١٧٤/١، كتاب الوضوء، باب ذكر تسمية الله عزوجل عند الوضوء، والدارقطني في سننه ١٧١/١، كتاب الطهارة، باب التسمية على الرضوء، والبيهقي في سننه ٢/١١، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، وقال: « هذا أصح ما في التسمية ».

وقال النووي في المجموع ١/٣٩٣: « إسناده جيد ».

 <sup>(</sup>٢) المراد باطراد العلة: هو وجود الحكم بوجود الوصف.
 والمراد باستمرارها في العكس: هو انتقاء الحكم عند انتقاء الوصف.

ولأنها تثبت عكسياً، وهو إسقاط حكم الطهارة التي عليه إذا أراد الصلاة.

ولنا أن نقيس ذلك عليه إذا نسى التسمية، بعلة أنها عبادة موضوعة على الفعل دون القول.

ولنا أن نقيس ذلك على الاعتكاف؛ بعلة أنها عبادة لا يخرج منها بالكلام فلم يجب الدخول فيها بكلام، ولأنها عبادة يفسدها الجماع، ولا يجب في آخرها نطق فكذلك في الطهارة، دليله الحج.

### وأيضاً فالعبادات على ضربين:

ضرب لا يجب في خاتمته نطق، فلا يجب في فاتحته كالصوم.

وضرب يجب في مختتمه نطق، فكذلك في مفتتحه كالصلاة.

فلما كان الوضوء بالاتفاق لا يجب في انتهائه نطق، فكذلك لا يجب في ابتدائه اعتباراً بالأصول، وهذا أقوى من كل قياس يوردونه (۱).

وبعض أهل العلم يعبر عن « اطراد العلة واستمرارها في العكس » بالدوران
 وقد اختلف الأصوليون في كون الدوران مسلكاً من مسالك إثبات العلة على أقوال
 ثلاثة:

القول الأول: أنه يفيد العلية ظناً، وبهذا قال أكثر الأصوليين. القول الثاني: أنه يفيد العلية قطعاً.

القول الثالث: أنه لا يفيد العلية لا قطعاً.

ينظر: أصول السرخسي ٢/١٧٦، كشف الأسرار ٣/٥٢٦، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٤٦، شرح تنقيح الفصول ص (٣٩٦)، الإحكام للآمدي ٢/٩٩٦، المحصول ج٢/ق٢/٥٨٦،٢٨٥، روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ص (٣٠٨)، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٠٢/٤، إرشاد الفحول ص (٢٢١).

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الدليل بأسلوب آخر ص (٩٢- ٩٣).

ولك أيضاً أن تقول: تعري الطهارة عن التسمية لا يبطلها، الدليل على ذلك: أنه لو نسي أو جهل أو تأوّل تركها؛ لأن الواجب إذا ترك لم يسقط بالنسيان ولا بما ذكرناه، وهذا كلامٌ على إسحاق بن راهويه.

قال القاضي: ولي طريقة أنا أعتمد عليها في قولة عليها: « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله »(۱)، وهي: أن قوله « لا وضوء »، معقول أنه لم يرد وجود الوضوء، لأننا نجده بلا نية ولا تسمية، وإنما أراد الحكم، فقصد الظاهر مصروفاً عن حقيقته إلى المجاز، إذا الحكم غير مذكور في اللفظ، وإنما هو مضمر محذوف من اللفظ، ومثل هذا لا يصلح الاستدلال بظاهره.

فإن قيل: هذا معلوم من ضحوى الخطاب<sup>(۲)</sup> أنه أراد الحكم؛ لأن الوجود سقط بدليل العقل.

قيل: فالمراد الحكم، وليس هومذكوراً في اللفظ، والحكم يحتمل

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٤).

<sup>(</sup>٢) فحوى الخطاب: معناه ولحنه، يقال: عرفت ذلك في فحوى كلامه أي فيما تنسمت من مراده بما تكلم به، هذا معناه في اللغة.

أما معناه في الاصطلاح فهو فهوافقة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم.

وهو ما يعرف عند الأصوليين بمفهوم الموافقة أو دلالة النص. ولعل المؤلف - رحمه الله - أراد بقصوى الخطاب ههنا المعنى اللغوي لا المعنى

ولغل المولف - رحمه الله - ازاد بفت في الخطاب هها المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي، والله أعلم.

ينظر: كشف الأسرار ٢٥٣/٢، شرح تنقيح الفصول ص (٥٤،٥٥)، الإحكام للآمدي ٣/٦٦، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٢)، الصحاح للجوهري ٦٥٣/٦، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (٤٦٦)، القاموس المحيط للفيروز أبادي ص (١٧٠٢).

أن يكون هو الإجزاء، ويحتمل أن يكون الكمال، ولا يجوز أن يدعى فيه العموم من وحهين:

أحدهما: أن العموم يكون في الألفاظ لا في المضمرات (١٠).

والثاني: أنه يتنافى وجود الكمال مع نفي الإجزاء؛ لأنه أذا انتقى الإجزاء انتقى الكمال لا محالة، وإذا انتقى الكمال لم ينتف الإجزاء، وإذا كان هذا هكذا لم يكن لكم صرف المضمر المطلوب وهو الحكم إلى الإجزاء دون أن نصرفه نحن إلى الكمال، فيتعارض الاحتمالان ويسقطان، ويحتاجون إلى شيء آخر، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) كون العموم في الألفاظ لافي المظمرات هو قول أكثر الأصوليين.

ويعبر بعضهم عن هذه المسآلة بقولهم: المقتضى لا عموم له.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن العموم كما يكون في الألفاظ يكون في المضمرات. فهم يقولون: إن دلالة الاقتضاء والإضمار عامة.

ينظر: أصول السرخسي ٢٤٨/١، كشف الأسرار ٢٣٧/٢، مختصر ابن الحاجب ٢/١٦،١٥/١ شرح تنقيح الفصول ص (٢٧٦)، المستصفى من علم الأصول للغزالي ٢/١٦، الإحكام للآمدي ٢/٣٤، العدة للقاضي أبي يعلى ١٣/٢، شرح الكوكب المنير ١٩٨/١٩٧/٣.

# [٣] مسألة

قال مالك – رحمه الله –: لا تُجزئ طهارةٌ من غُسل ولا وضوء ولا تيمم إلا بنية، فمتى عري شيء من ذلك من النية لم يجزئ (١)، وكذلك قال الشافعي (٢)، وأحمد (٢)، وإسحاق (٤)، وأبو ثور (٥).

وقال الأوزاعي: لا يفتقر شيء منها إلى النية، لا التيمم ولا الطهارة بالماء<sup>(١)</sup>.

(۱) ينظر: المدونة الكبرى ١/٣٦، التفريع ١٩٣،١٩٢/، الكافي ١٦٤/، بداية المجتهد (١) ينظر: المدونة الكبرى ١٦٤/، القوانين الفقهية ص (١٩، ٢٢، ٣٠).

(۲) ينظر: الأم ۱/۶۶، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳، مختصر المزني ۱/۹۶، المهذب ۱/۱۱، الاصطلام
 للسمعاني ۱/۶۲، روضة الطالبين ۱/۷۶، ۸۸، ۱۱۰.

(٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١٠/١، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (٦٠٥)، الهداية لأبي الخطاب ١٣/١، المغني ١/٥٦/١ المحرر ١١/١، ٢٠، ٢٢.

(٤) ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (٢٤)، الأوسط ١/ ٢٦٩، المغني ١/٥٥١، المجموع ١/ ٣٦٣.

(ه) هو أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا وفضلاً. صنف الكتب، وفرع على السنن، وذبّ عنها. قال الخطيب: «كان أبو ثور يتفقه أولاً بالرأي، ويذهب إلى قول العراقيين، حتى قدم الشافعي فاختلف إليه، ورجع عن الرأي إلى الحديث» ولد سنة (١٧٠) هـ. وتوفي – رحمه الله – سنة (١٤٠) هـ. ينظر: تاريخ بغداد ٢٥٦ – ٦٩، سير أعلام النبلاء ٢١/ ٧٧ – ٧٦. وينظر لتوثيق قوله: الأوسط ٢٩٥١، بداية المجتهد ١/ ٢٦٦، المجموع ١/ ٢٦٢.

(٦) ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (٣٥)، الأوسط ١/٣٧٠، المجموع ١/ ٣٦٣ فتح الباري لابن حجر ١/ ٢٠٠.

وقد ذكر ابن المنذر - رحمه الله - قولاً آخر للأوزاعي، وهو أن التيمم يفتقر للنية دون الطهارة بالماء.

ينظر: الأوسط ١/ ٣٧٠.

وذهب أبو حنيفة (١) والثوري (٢) إلى أنَّ الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية، والتيمم لا بد من نية، ويقولون: لو قصد بالماء التبرد أو التنظف أو السباحة فيه فأصاب الماءُ تلك الأعضاء أجزأه (٢).

#### ولصحة قول مالك - رحمه الله - في هذه المسألة أدلة منها:

أننا اتفقنا على أنه \* مُحدِث، ثم اختلفنا هل ارتفع حدثُه أم لا؟. فنحن على ما كنا عليه.

فإن قيل: فنحن نقول: ما نعلَّق على ذمته طهارة إلا على هذه الصفة.

قيل: قد فرضنا المسألة في رفع الحدث، فلا خلاف بيننا أنه إذا قدر على استعمال الماء فإن عليه أن يرفع الحدث، فمن ادعى أنه قد ارتفع فعليه الدليل.

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر الطحاوي ص (۱۷)، المبسوط ۱/۷۲، بدائع الصنائع ۱/۱۹، ۲۰، ۲۵، الهداية ۱/۱۳، ۲۲، الاختيار ۱/۹، ۲۰.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، إمام الحافظ، وسيد العلماء العاملين في زمانه، ولد سنة (٩٧هـ). وطلب العلم وهو حدث، ولا زال حتى أصبح رأسًا في الحفظ، رأسًا في معرفة الآثار، رأسًا في الفقه، وجمع مع ذلك الزهد والتآله والخوف. كان ينكر على الملوك، ولا يخاف في الله لومة لائم. توفي – رحمه الله – سنة (١٦١هـ).

ينظر: تاريخ بغداد ١٥١/٩ - ١٧٤، سير أعلام النبلاء ٢٢٩/٧ - ٢٧٩. ينظر لوثيق قوله: اختلاف العلمماء للمروزي ص (٣٥)، الأوسط ١/٣٧٠، بداية المجتد في ١/٢، ٣٢، المغنى ١/٥٦/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع ١/٦٩.

نهاية الورقة ١٠ ب.

وأيضاً قوله - تعالى -: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ (١٠)، فتقديره عند أهل اللغة: فاغسلوا للصلاة (٢)، فتمتى غسل لتنظيف أو تبرد ولم يغسل للصلاة لم يفعل المأمور به، ومثال هذا: قوله - تعالى: ﴿الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ﴾ (٢)، ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْديهُما ﴾ (٤)، فكل هذا جزاء؛ لأنه جواب الشرط بالفاء، وإنما يقطع لأنه سرق، ويجلد لأنه زنى، وكذلك قوله: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَهَرُوا ﴾ (٥)، وإنما وجبت الطهارة لأنه جنب، لا للنظافة والتبرد.

فإن قيل: فنحن نقول: إذا غسل بعد القيام للصلاة، فما الدليل على أنه يحتاج إلى النية؟. ألا ترى أنه إذا قال لعبده: إذا دخل زيد الدار فأعطه درهمًا، فأعطاه عند دخوله، فليس يحتاج الغلام أن ينوي، فكذلك هذا.

قيل: لم تحصلوا<sup>(1)</sup> علينا ما قررناه؛ لأنه إذا ثبت أن عليه أن يغسل وجهه للصلاة، فمتى غسل للتبرد أو التنظيف فلم يغسل للصلاة، ووزان هذا من مسألتنا: أن العبد المأمور لو أعطاه درهمًا من متاجرة، أو بنية عن نفسه لم يكن قد فعل المأمور به؛ لأن إعطاءه إياه لم يوجبه دخول الدار.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/٣٦، فتح القدير للشوكاني ١٨/١.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، أية (٢).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، أية (٣٨).

<sup>(</sup>ه) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٦) هكذا رسمت في المخطوطة: «لم تحصلوا»، ولعل صوابها: «لم تبطلوا».

فإن قيل: فإن هذه الآية مخالفة لقوله - تعالى -: ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي ﴾ (١)، ومفارقةٌ لقوله ﷺ: «إذا زنى وهو محصن فارجموه ﴿ (٢)؛ لأن ذلك على طريق الجزاء، ولا خلاف بيننا أن الطهارة ليست جزاءً للصلاة.

قيل: إن قولنا: جزاء وجواب للشرط نريد به أن هذا الشيء إنما وجب لأجل كذا وكذا، فنقول: إن الطهارة وجب أن تفعل لأجل الصلاة، وهذا عمدة من الأدلة.

وأيضًا قوله - تعالى -: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (٢)، والوضوء من الدين، فيجب أن نخلصه، والإخلاص هو القصد.

فإن قيل: نحن نقول: إن هذا مخلص.

قيل: هذا غلط؛ لأن الإخلاص هو أن يكون العامل ذاكرًا للمخلِّص

إذا أحصنت.

<sup>(</sup>١) سورة النور، آية (٢).

<sup>(</sup>٢) روى مسلم في صحيحه ١٣١٧/٣، في كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا، عن عبدالله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال عمر بن الخطاب وَالله وهو جالس على منبر رسول الله وسلام الله والله وا

<sup>(</sup>٣) سورة البينة، أية (٥).

له، فأما وهو لا يخطر بقلبه، وهو معتقد اللعب بالماء فلا يقال: إنه مخلص.

فإن قيل: فإنه أراد بالإخلاص نفس الإيمان؛ وهذا (هو)(١) لأن ضد الاخلاص الشرك.

قال شيخ منهم (٢): ويلزم (هذا) (٢) على هذا أن يقولوا: إنّ مَنَ لم ينو فهو مشرك، وقال: على أنه قال - تعالى -: ﴿ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُوْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ (٤)، والوضوء ليس بمضروض في نفسه، فلا نقول إنه من الدين (٥).

فالجواب أن قوله: إنه أراد الإيمان، فإن الله - تعالى - قال: ﴿ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ ، فكأنه قال: أخلصوا لله الدين، والوضوء من الدين.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة، ولعل ما بين المعقوفين زائد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) لعل المؤلف - رحمه الله - يريد بالشيخ أبا بكر أحمد بن علي الرازي، المعروف بالجصاص الحنفي، الإمام العلامة، المفتي المجتهد، عالم العراق. تفقه بأبي الحسن الكرخي. صنف وجمع وتخرج به الأصحاب ببغداد، وإليه المنتهى في معرفه المذهب. كان مع براعته في العلم ذا زهد وتعبد، عرض عليه القضاء فامتنع عنه. من أشهر مصنفاته: كتاب أحكام القرآن، وشرح مختصر الكرخي، وشرح مختصر الطحاوي، وأدب القضاء، وغيرها، توفي - رحمه الله - سنة (٣٧٠هـ). وله (٦٥)عامًا.

ينظر: الجواهر المضية للقرشي ٢/٠٢١ - ٢٢٤، الطبقات السنية للغزي ٢١٢/١ - ٤١٥.

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطة، ولعل ما بين المعقوفين زائد، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٤) سورة البينة، أية (٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: أحكام القرآن للحصاص ٣٩٩/٣.

وقولهم: إنّ لم ينو فهو مشرك، فنحن نقول: إنه من لم يخلص هذا العمل لله - تعالى -فما اتبع ما أمره الله به من الإخلاص، ولا نقول: إنه مشرك، ولكنه لم يعمل شيئًا.

على أننا لو قلنا: إنه قد أشرك في العمل غير الله - تعالى - لكان كذلك، ولا يكون كافرًا بل يكون له حكم من أحكام المشركين، كما قال عليها: «من ترك الصلاة فقد كفر»(١).

وقد روي أن النبي عَلِي قال: « يقول الله - تعالى -: من عمل عملاً أشرك فيه غيري فهو له، وأنا منه بريء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك»<sup>(۲)</sup>، وقد يصلى الإنسان لله - تعالى -، ولأن يراه الناسُ فيكون

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۲۱/۳۱، كتاب الإيمان والرؤيا، باب (۱۸۳۶)، وأحمد في المسند ٢٤/١، وابن ماجه في سننه ٢٢/١٪ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، والترمذي في سننه، ١٤/٥، كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»، والنسائي في سننه ١/٣٢، كتاب الصلاة، وباب الحكم في تارك الصلاة، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٨/٨، كتاب الصلاة، باب الوعيد على ترك الصلاة، والحاكم في المستدرك ١/٧، كتاب الإيمان، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجه من الوجوه، ولفظه عن بريدة والله عن الله عن الله والماكم في الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر».

والحديث صححه الترمذي وابن حبان والحاكم كما تقدم، وصححه أيضًا السائي والعراقي، كما نقله الشوكاني عنهما في نيل الأوطار ٢٧٢/١، وصححه من المعاصرين الألباني كما في تعليقه على مشكاة المصابيح ١٨١/١.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في صحيحه ٢٢٨٩/٤، كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله.

ولفظه عن أبى هريرة رَخِ الله عَلَيْ قال: قال رسول الله عَلَيْقَ: «قال الله - تبارك وتعالى -: =

فيه ضربٌ من الرياء، ولا يكون كافرًا<sup>(١)</sup>.

وأما قوله: لا نسمي الطهارة من الدين، ولا خلاف<sup>(٢)</sup> بين المسلمين بأن الوضوء واجب، وهو من دين المسلمين، وهذا قبح من قائله جدًا.

دليل: وهو قوله - تعالى -: ﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دَمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ النَّقُوكَ مِنكُمْ ﴾ (٢)، فأعلمنا - تعالى - أن الأعمال التي أمر بها لا تنفعه ولا تضره، ولا يحصل من ذلك إلا حسن الإخلاص.

دليل: وهو ما روى عن النبي عَلَيْ أنه قال: «الوضوء شطر الإيمان» ثم اتفقنا على أن الإيمان لا يصح إلا بنية وقصد، وكذلك

انا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه». وأخرجه ابن ماجه في سننه ١٤٠٥/، كتاب الزهد، باب الرياء والسمعة، بلفظ: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملاً أشرك فيه غيري، فأنا بريء منه، وهو للذي أشرك».

 <sup>(</sup>١) يراجع في تفصيل الكلام على هذه المسالة: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص (١٣)
 - ١٥)، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبدالله، ص (٧٧ه – ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: «ولا خلاف»، ولو جعل مكان الواو فاء لكان أقوم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، أية (٣٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في سننه ٥/٥٥، كتاب الدعوات، باب (٨٦)، من حديث أبي مالك الأشعري والمنافئية، وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح».

ورواه مسلم في صحيحه ٢٠٣/١، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء بلفظ: «الطهور شطر الإيمان».

ورواه النسائي في سننه ه/٦، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ولفظه: «إسباغ الوضوء شطر الإيمان».

شطره؛ لأن الشيء إذا كان شرطًا في شيء فكل جزء منه له قسط من الشرط، وهذا الخبر يدل على أن الوضوء عبادة كالإيمان.

دليل: ما روي عن النبي عَلَيْ أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»(۱)، ثم قد ثبت - عندنا وعندهم - أن الوضوء يجزئ وإن لم يذكر اسم الله باللسان(۲)، فصح أنه أراد ذكر القلب وهو النية.

فإن قيل: فظاهر هذا يقتضي ذكر الله - تعالى -، وليس هذا موضع الخلاف، وإنما الخلاف في النية.

قيل: الخلاف في القصد، والقصد في الوضوء للصلاة هو ذكر الله - تعالى - ولولا هذا لبطلت فائدة الحديث.

دليل: قول النبي ﷺ: «الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى»<sup>(۱)</sup>، وفي هذا الحديث دليلان:

أحدهما: قوله: «الأعمال بالنيات»، فيحتمل أحد أمرين: إما وجود الأعمال بالنيات، ولا توجد بغير نية، وهذا غير مراد؛ لأنها توجد في المشاهدات بغير نية.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٤).

 <sup>\*</sup> نهاية الورقة ١١ أ .

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكره في مسألة التسمية عند الوضوء ص (٨٩).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

أو يكون أراد الأعمال المقرب بها من المجزئة بالنية (١).

فهذا هو المراد، وظاهر قوله: «الأعمال بالنيات» أي: عمادها بذلك، كما يقال: الطير بجناحيه، والأمير بجيشة، أي: عماد ذلك بهذا.

والدلالة الثانية: قوله: «وإنما لامرئ ما نوى»، فدل على أن ما لم يَنُومِ لا يكون له.

فإن قيل: فليس في هذا الخبر دلالة؛ لأنه خرج على سبب وهو قصد المهاجرة، ألا تراه قال: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»(٢)، فوجب أن نقصره على الهجرة،

قيل: النبي عَلَيْ أخرج هذا خرج العموم، ثم ذكر بعض ما شمله العموم، ولو أراد الهجرةوحدها لقال: إنما الهجرة التي هي عمل واحد، فلما عدل عن ذلك وقال: «الأعمال بالنيات»، لم يجز أن نصرفه إلى عمل واحد.

وعلى أنه على المعنى وهو المقاصد، ولا فرق بين الهجرة وغيرها.

دليل: وهو قوله - تعالى -: ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ﴾ (٢)، فمن سعى في اللعب بالماء لم تحصل له عبادة.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة. ولعل المراد: أن الأعمال المتقرب بها مجزئة بالنية.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

<sup>(</sup>٣) سورة النجم، آية (٣٩).

## دلائل القياس

اتفقنا أن التيمم لا يصح بغير نية (۱)، والمعنى فيه أنها (۲) طهارة تجب عن حدث، أو تنقض بالحدث، أو تستباح بها الصلاة لا لنجاسة، فكذلك الوضوء.

## فإن قيل: أن التيمم مفارق للوضوء بالماء من وجوه:

أحدها: أن الله - تعالى - قال في الماء: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ (<sup>7)</sup> ولم يذكر نية، وقال في التيمم: ﴿ فَتَيَمَّمُوا ﴾ (<sup>3)</sup>، والتيمم: القصد، قال الله - تعالى -: ﴿ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مَنْهُ تُنفقُونَ ﴾ (<sup>0)</sup>.

وأيضاً فإن الوضوء يرفع الحدث وليس التيمم كذلك<sup>(١)</sup>.

وأيضًا فإن التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة - عندكم - مفروضة، والوضوء بخلاف ذلك<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) تقدم أن الأوزاعى - رحمه الله - يرى أن التيمم يصبح بغير نية. ينظر ص (١٠٣).

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: «أنها»، ولو قيل: «أنه» لكان أقرب لسياق الكلام.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، اية (٢٦٧).

<sup>(</sup>٦) مسألة عدم ارتفاع الحدث بالتيمم مسألة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف – رحمه الله – بالبحث، وسيأتي الكلام عليها ص (١٢٨١).

<sup>(</sup>V) مسالة كون التيمم لا يصلي به إلا صلاة واحدة مفروضة مسالة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث، وسياتي الكلام عليها ص (١١٢٧).

وأيضاً فلا يجوز التيمم قبل الوقت، وليس الوضوء كذلك(١).

وأيضا فإن النية تدخل لتميز الأفعال المتفقة، فلما كان الوضوء من جميع الأحداث على صفة واحدة لا يختلف لم يحتج إلى نية، فشابه النجاسات، وليس التيمم كذلك؛ لأنه يقع عن حدث الجنابة تارة وله حكم، وعن الغائط وله حكم، وعن البول الذي له حكم آخر، فاحتيج إلى النية فيه.

وأيضًا فإن الماء طهور في نفسه، يُقوي حكمه فلم يحتج إلى النية (٢)، ولما كان التراب بدلاً عنه للضرورة، وليس بطهور في نفسه احتيج فيه إلى النية.

فجواب ذلك: أما قولهم: إن الله - تعالى - فرق بين التيمم والغسل، فقال في التيمم: اقصدوا، فنقول في هذا: إنا لو سلمنا لكم أن الله - تعالى - نص على النية في التيمم، وأمسك عنها في الوضوء، لجاز لنا القياس، فنقيس المسكوت عنه على المنصوص عليه.

وأيضًا فإن الأمر بخلاف ما ظننتم، ليس في الآية أكثر من القصد إلى التراب، ثم إذا قصدناه هل ننوي المسح منه أوّلا؟. ليس في الآية، وقد نقصد إلى الصعيد ثم يصح أن ننوي به تعليم إنسان فلا تكون النية له.

فإن قيل: فقد أجمعوا على أن المضي إلى التراب لا يحتاج إلى

<sup>(</sup>۱) مسألة عدم جواز التيمم قبل الوقت مسألة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث، وسيأتي الكلام عليها ص (١١٤٧).

<sup>(</sup>٢) المقصود: أن كون الماء طهوراً في نفسه يُقوي حكمه فيصير استعماله طهارة ولو بغير نية.

نية، فعلم أنه أراد أن ينوي عند المسح.

قيل: ليس هذا في الظاهر، وقد قلنا: إنه يجوز أن ينوي به تعليم إنسان.

فإن قيل: فقد فرق الله - تعالى - بينهما في اللفظ، فقال في الوضوء: ﴿ فَاغْسِلُوا ﴾، ولم يقل: فاقصدوا الماء واغسلوا، وقال في التيمم: اقصدوا التراب وامسحوا.

قيل: لا يتأتي الغسل إلا بقصد الماء، ولا يتأتي التيمم إلا بقصد التراب، ولكن لما كان الغسل هو المشهور لم يذكر فيه القصد، فإذا عدم الماء قيل: فاعدلوا إلى الصعيد الذي تستعملونه، وجملة الأمر أنا قد قسناه عليه، ولا يلزم الفرق بالظواهر.

والجواب عما ذكروه • من رفع الحدث في الوضوء وأن التيمم لا يرفعه، فهذا تأكيد لما ذكرناه؛ لأن الماء لما كان يرفع الحدث ويعمل ما لا يعمله الصعيد احتيج فيه إلى نية، ولما كان الصعيد أضغف منه خفف فلم يحتج فيه إلى نية، فلما دخلته النية مع ضعفه كان في الماء أولى أن تدخله النية.

والجواب عما ذكروه من أن التيمم لا يُصلى به إلا صلاة واحدة فإنه ينقلب عليهم؛ لأنهم يصلون به صلوات كثيرة.

على أن هذا يدل على صحة قولنا؛ لأن الوضوء لما كان يعمل أعمالاً كثيرة احتيج فيه من النية إلى أكثر مما يحتاج إليه في التيمم.

وعلى أن افتراقهما من هذه الوجوه لا يمنع من اجتماعهما في

نهاية الورقة ١١ ب.

الموضع الذي جمعتهما العلة فيه.

والجواب عن قولهم: إن التيمم لا يجوز - عندنا - قبل الوقت، فكذلك هو على أصولنا، ولكنه يؤكد أمر الوضوء؛ لأنه لما جاز أن يفعل قبل وجوبه كان إلى النية أحوج من التيمم الذي لا يجوز عمله إلا عند وجوبه.

والجواب عن قولهم: إن النية تدخل لتميز بين الأعمال المتفقة، فهذا سؤال ذكره أبو بكر الرازي<sup>(۱)</sup>، وهو عمدة لنا؛ لأن الوضوء لما كان يقع لتبرد وتنظف وتجديد طهارة، ويقع لرفع حدث احتاج إلى النية؛ لأن الصورة واحدة في جميع ذلك والأحكام مختلفة، ولما كان التيمم يدخل لاستباحة الصلاة صار كالشيء الواحد المستحق فلم يحتج إلى نية.

ثم دعواه إن التيمم يختلف لأجل الجنابة فليس كذلك؛ لأن صفته للجنابة كصفته للحدث، وإنما يختلف ذلك في الماء، فيكون الوضوء من الجنابة وإن أراد أن الذي يوجب هذا غير ما يوجب هذا فقد يوجب الحيض عند انقطاعه الغسل وتوجبه الجنابة، وليس هذا هذا، وصفة الغسل فيهما واحدة؛ لأن الحيض له أحكام ليست للجنابة، فينبغي ألا يجزئ إلا بنية تميز بين الغسل الذي أوجبه الحيض والغسل الذي أوجبه

والجواب عن قولهم؛ إن الماء طهور والتراب ليس بطهور في نفسه - وهذا أيضًا ذكر الرازي<sup>(۲)</sup> - فنقول: كلاهما طهور في نفسه، قال

<sup>(</sup>١) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٣٣٨/٣.

<sup>(</sup>۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٣٦، ٣٣٧.

الله - تعالى - في الماء: ﴿ طَهُورًا ﴾(١).

وقال الرسول عَلَيْقُ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»<sup>(٢)</sup>.

على أن هذا يوجب العكس؛ لأن الماء لما كان طهورًا يستعمل في أشياء مختلفة احتاج إلى النية، ولما كان الصعيد لا ينتقل إليه إلا عند عدم الماء، فحاله حال واحدة، فشابه - عندكم - رمضان بمستحق العين<sup>(۱)</sup>، وشابه الوديعة التي ضعف أمرها في باب النية<sup>(1)</sup>.

دليل من القياس: اتفقنا في الرقبة في الكفارة أنها لا تصح إلا بنية (٥)، والمعنى في ذلك: أنها عبادة لا يصح بدلها عند عدمها إلا بنية

ويرى جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أن الصوم الواجب لا يصبح إلا بتعيين النية، فلا يتأدى بمطلق النية، ففي صوم رمضان لابد أن ينوي أنه صاذم من رمضان.

ينظر: بدائع الصنائع ٢/٣٨، ٨٤، بداية المجتهد ٢/٢١، ٢١٤، روضة الطالبين ٢/٥٠/، المغنى ٢٣٨/، ٣٣٩.

ومعنى كلام المؤلف - رحمه الله - أن الصعيد لما يُنتقل إليه عند عدم الماء فحاله حال واحدة فأشبه من صام رمضان بنية الصيام من غير تعيين عند الحنفية، فإنه لا يقع إلا عن رمضان.

- (٤) هكذا في المخطوطة.
- (٥) ينظر: بدائع الصنائع ه/٩٩، الهداية للمرغيناني ٢٢/٢، ٢٢، الكافي لابن عبدالبر =

 <sup>(</sup>١) سبورة الفرقان، آية (٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه ١٩/١ه، واللفظ له، كتاب التيمم، باب (١)، ومسلم في صحيحه ٢/١٥، ٣٧٠، ٢٧١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

<sup>(</sup>٣) يرى الحنفية أن الصوم الواجب المتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان يتأدى بمطلق النية، وبنية النفل، وبنية واجب آخر.

فلم يصح مبدلها إلا بنية، وهذا المعنى موجود في الطهارة؛ لأن التيمم بدل منها ولا يصح إلا بنية، فكذلك مبدله وهو الوضوء.

فإن قيل: هذا ينتقض بالنكاح، قد جعل النبي عَلَيْ بدله الصيام، فقال: «ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء (۱) (۲)، ثم الصوم لا يصح إلا بنية، ولم يدل على أن النكاح يحتاج إلى نية.

قيل: إن الصوم ليس ببدل من النكاح؛ لأن النكاح لمعنى، والصوم لمعنى.

وعلى أننا قيدنا الاعتلال فقلنا: كل بدل لعدم، والصوم يعمل مع عدم النكاح ومع وجوده، ومع هذا فلا يصح - عندنا - النكاح إلا بقصد، ولو كان يصح بغير قصد لصح من المجنون والصبي والمبرسم (٢)، ولو علمنا أنه وقت العقد كان ساهيًا لم يصح عقده.

قياس آخر: اتفقنا على أن الصلاة لا تصح بغير نية، والمعنى في

<sup>=</sup> ۲۰۸/۲، ۲۰۹، مواهب الجليل ۱۳۲، ۱۳۲، التنبيه ص (۱۸۸)، روضة الطالبين ۸/۲۷۹، الكافئ لابن قدامة ۲۷۶/۳، المحرد ۹۳/۲.

 <sup>(</sup>١) الوجاء: هو رضُّ الخصيتين، والمرادهنا: أن الصوم يقطع الشهوة، ويقطع شرّ المني
 كما يفعله الوجاء.

ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/٥١، شرح صحيح مسلم للنووي ١٧٣/٩.

<sup>(</sup>٣) المبرسم: من أصابة البرسام، والبرسام: علة يهذى فيها. ينظر: لسان العرب ١٢ ﴿٢٤، القاموس المحيط ص (١٣٩٥).

ذلك: أنها عبادة على البدن يفسد أولها بفساد آخرها، وكذلك الطهارة.

وإن شئت قلت: إنها عبادة يسقط شطرها للعذر، وهو يوجد في الطهارة؛ لأن شطرها يسقط في التيمم عند عدم الماء، كما أن الصلاة يسقط شطرها في السفر.

قياس آخر: وهو أننا قد اتفقنا في الصيام أنه لا يجوز بغير نية؛ لأنه عبادة على البدن يفسد أوله بفساد آخره.

استدلال: وجدنا إزالة الأنجاس تزول بشيئين: أحدهما: الماء، والآخر: الأحجاز، ثم قد استوى حكم الأمرين في سقوط النية، وهي طهارة، فوجب أن تكون الطهارة الأخرى يستوي حكم الأمرين فيهما، فلما اتفقنا على أن الطهارة بالتراب من شرطها النية، وجب \* أن تكون الطهارة بالماء كذلك يستوي الأمران فيها، وهذا وإن كان قياس الضد (٢)

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ١٢٦.

 <sup>(</sup>٢) لم أقف - بعد طول البحث - على المراد بقياس الضد على وجه التحديد.
 وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - هذا القياس في ثلاثة مواضع من كتاب الطهارة.

أولها: ما ذكره ههنا، وحاصله: أن إزالة الأنجاس تزول بأمرين، الماء والأحجار، وقد استوى حكمهما في سقوط النية، فلم تشترط فيهما جميعًا، – وهي طهارة إزالة الخبث – فتقاس عليه طهارة رفع الحدث – وهي الوضوء والتيمم – في استواء حكمهما، وقد اتّفق في التيمم على اشتراط النية فكذلك الوضوء.

ويلاحظ ههنا أن طهارة إزالة الخبث لم تشترط فيها النية، بينما اشترطت النية في طهارة رفع الحدث.

وقد استدل المؤلف - رحمه الله - بقياس الضد في هذا الموضع.

الموضع الثاني: ذكره في ص (٩٩٥)، وحاصله: أن الخارج من البدن من

فريما استدل به شيوخنا، ورجحوا به القياس، وهم أيضًا يقولون به.

دليل: وهو أنهم يقولون: إن الرجل إذا تطهر بغير نية حصل طاهرًا ولم يصر الماء مستعملاً، وإذا تطهر ونوى حصل طاهرًا وحصل الماء مستعملاً فدل هذا من مذهبهم على أنه إذا لم يكن ينوي فإن

عير السبيلين ينقض الطهر كما أن الواصل إلى الجوف ينقض الصوم.

ويلاحظ ههنا قياس الخارج على الداخل، والخارج ضد الداخل.

والمؤلف - رحمه الله - لم يرتض قياس الضد في هذا الموضع.

والموضع الثالث: ذكره في ص (١٢٩٢)، وحاصله: أن خلع خف واحدة لما كان له أثر في نقض الوضوء، فكذلك لبس خف واحدة ينبغي أن يكون له أثر في ثبوت حكم المسح.

ويلاحظ ههنا قياس اللبس على الخلع، واللبس ضد الخلع.

والمؤلف - رحمه الله - لم يرتض قياس الضد في هذا الموضع.

وقد عرضت هذه المواضع الثلاثة على عدد من المشايخ الفضلاء، والأساتذة النبلاء (وهم: د. يعقوب عبدالوهاب الباحسن، و د. فهد السدحان، و د. محمد الدويش) فرأوا مجتمعين: أن مماثلة حكم الفرع لحكم الأصل منتفية ههنا، فتخلف شرط من شروط القياس؛ إذ لابد من مساواة حكم الفرع لحكم الأصل كما نص عليه الأصوليون.

ينظر: تيسير التحرير ٣/ه٢٩، نفائس الأصول ٤٨١/٢، الإحكام للآمدي ٢٤٨/٣، مرح الكوكب المنير ١٠٨/٤٤.

ولا يمكن أن يقال: إن المراد بقياس الضد ههنا هو قياس العكس، لأن العكس هو: انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف – كما تقدم بيانه ص (٩٩) -، وهذا لا ينطبق على الأمثلة التى ذكرها المؤلف – رحمه الله – ههنا لقياس الضد، والله أعلم.

(١) ما ذكره المؤلف - رحمه الله - هو قول محمد بن الحسن - رحمه الله - من الحنفية.
 أما الإمام أبو حنيفة والقاضي أبو يوسف - رحمهما الله - فيريان أن الماء إنما
 يصير مستعملاً بأحد أمرين: إزالة الحدث، أو إقامة القربة.

ولتوضيح هذه المسألة ننقل ما ذكره الكاساني – رحمه الله – في بدائع الصنائع المنائع المنائع المنائع المنائع عيث قال: «وأما بيان سبب صيرورة الماء مستعملاً، فعند أبي حنفية وأبي يوسف الماء إنما يصير مستعملاً بأحد أمرين: إما بإزالة الحدث، أو بإقامة القربة، =

الطهارة لم تحصل له، إذ لو حصلت لصار الماء مستعملاً.

فإن استدلوا بالظاهر من قوله - تعالى-: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ (١)، ولم يذكر النية. فقد جعلنا ذلك دليلاً؛ لأنه لو لم يغسل للصلاة (٢).

وجواب آخر: وهو أننا نقول: إن ظاهر الآية يوجب غسل الأربعة الأعضاء، ولا نختلف في إيجابها، وإنما كلامنا في أمر آخر وهو النية.

جواب ثالث: لو سلمنا أن في الآية تعلقًا لهم لخصصناها بما تقدم ذكره.

فإن قيل: فإن الزيادة - عندنا - نسخ (٢)، ولا يجوز بأخبار الآحاد،

وعند محمد لا يصير مستعملاً إلا بإقامة القربة، وعند زفر والشافعي لا يصير مستعملاً إلا بإزالة الحدث،...، إذا عرفنا هذا فنقول: إذا توضأ بنية إقامة القربة نحو الصلاة المعهودة، وصلاة الجنازة، ودخول المسجد، ومس المصحف، وقراءة القرآن، ونحوها، فإن كان محدثًا صار الماء مستعملاً بلا خلاف؛ لوجود السببين، وهو إزالة الحدث وإقامة القربة جميعًا، وإن لم يكن محدثًا يصير مستعملاً عند أصحابنا الثلاثة لوجود إقامة القربة؛ لكون الوضوء على الوضوء نورًا على نور، وعند زفر والشافعي لا يصير مستعملاً؛ لانعدام إزالة الحدث.

ولو توضئ أو اغتسل للتبرد فإن كان محدثًا صار الماء مستعملاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر والشافعي؛ لوجود إزالة الحدث، وعند محمد لا يصير الماء مستعملاً؛ لعدم إقامة القربة، وإن لم يكن محدثًا لا يصير مستعملاً بالاتفاق على اختلاف الأصول» ا. هـ.

 <sup>(</sup>١) سورة المائدة، آية (٦).

<sup>(</sup>٢) أي: لم يفعل المأمور به، وقد تقدم هذا الدليل ص (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) أكثر الحنفية يرون أن الزيادة على النص نسخ. وذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزيادة على النص لا تكون نسخًا.

ولا بالقياس والاستدلال؛ فلا نزيد حكم النية في الآية بهذه الدلالة.

قيل: ليس الأمر - عندنا - كذلك.

وعلى أن الآية تدل على القصد على ما بيناه بالظاهر فليست ههنا زيادة.

وأيضاً فإن الزيادة لو كانت نسخًا لكان ذلك متى استقر الحكم، فأما ونحن نقول: إن إيجاب النية ورد مقتربًا مع القول أو مقروبًا بوقت الحاجة فلا يكون نسخًا.

وأيضًا فليس هذا - عندنا - زيادة، وإنما هو بيان. ألا ترى أنه قال - تعالى -: ﴿ فَمَن شَهِدَ منكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (١)، ولم يذكر نية، ثم بيّن النبي ﷺ أن من شرطه النية (٢) ولم يكن ذلك نسخًا.

- (١) سورة البقرة، أية (١٨٥).
- (٢) رواه أحمد في المسند ٦/٧٨١، وأبو داود في سننه ٢/٣٨، كتاب الصوم، باب النية في الصيام، وابن ماجه في سننه ١/٤٥، كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، والترمذي في سننه ١/٩٥، كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، والنسائي في سننه ١/٩٩، كتاب الصيام، والنية في الصيام، وابن خزيمة في صحيحه ٢/٢١، كتاب الصيام، باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر، والدارقطني في سننه ٢/٢٧، كتاب الصيام، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٢٠، كتاب الصيام، باب الدخول في الصوم بالنية.

وذكر ابن حجر - رحمه الله - في التلخيص الحبير ٢/١٨٨ أن العلماء اختلفوا في رفعه ووقفه، وذكر أقوالهم في ذلك.

وقد نقل ابن الملقن - رحمه الله - في تحفة المحتاج ٨٠/٢، تصحيح هذا الحديث عن الدارقطني والخطابي والبيهقي.

<sup>=</sup> ينظر: أصول السرخسي ٢/٢٨، كشف الأسرار ١٩١/٣، مختصر ابن الحاجب ٢/١٠٠، شرح تنقيح الفصول ص (٢١٧)، المستصفى ١/١١٧، المحصول ج١/ ق ١/١٥٠ ٢٥٢، العدة ٦٩٨٣، التمهيد لأبي الخطاب ٢٩٨٢.

فإن قيل: فإن عليا وعثمان وغيرهما حكوا وضوء رسول الله عليه (۱)، ولم يذكروا نية.

= وقد صححه أيضًا ابن حزم في المحلى ١٦٢/٦، والألباني في إرواء الغليل ٢٥/٤.

(۱) حكاية عثمان وضي الله وضوء رسول الله و البخاري في صحيحه ١٩١٨، ٢٠٢ كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، ومسلم في صحيحه ١٠٤، ٢٠٥، ٢٠٤، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله. ولفظ مسلم: أن عثمان بن عفان وضي عنا بوضوء فتوطأ، فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله وضوئي هذا، ثم قال رسول الله على «من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه».

أما حكاية علي رضي النبي فقد رواها أحمد في المسند ١/٥٧١، وأبو داود في سننه ١/٨٥، ٢٨، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي وشي والترمذي في سننه ١/٨٥، ٦٩، أبواب الطهارة، باب ما جاء في وضوء النبي وسي كيف كان؟. وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والنسائي في سننه ١/٨٥، كتاب الطهارة، باب غسل الوجه، وابن الجارود في المنتقى ص (٣٦، ٣٤)، صفة وضوء رسول الله وصفة ما أمر به، وابن المنذر في الأوسط ١/٤٧٥، ٢٧٥، كتاب صفة الوضوء، ذكر صفة غسل اليدين في ابتداء الوضوء، وذكر عدد مسح الرأس، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢/٥٠٥، ٢٠٦، كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء، والدارقطني في كما في الإحسان ٢/٥٠٥، ٢٠٦، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء رسول الله والمستشاق، السنن الكبرى ١/٨٤، ٤٩، كتاب الطهارة، باب كيفية المضمضة والاستنشاق، والبغوي في شرح السنة ١/٣٦٤، ٤٣٤، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي وقد والبغوي في شرح السنة ١/٣٦٤، ٤٣٤، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي وقد وقال: «هذا حديث حسن». كلهم من طرق عن عبدخير قال: أتانا علي وقد صلى، فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟. ما يريد إلا ليعلمنا. فأتي حالى، فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟. ما يريد إلا ليعلمنا. فأتي واستنثر ثلاثًا، فمضمض ونثر من الكف الذي يئخذ فيه، ثم غسل يديه ثلاثًا، ثم تمضمض واستنثر من الكف الذي يئخذ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم

قيل: هؤلاء حكوا ما ظهر من الفعل، وهو الذي قصد النبي عَلَيْهُ أن يريهم إياه، فأما النية فلم يقصد تعريفها إياهم في ذلك الوقت.

وجواب آخر: وهو أن مذهبنا ضم الأخبار بعضها إلى بعض فنقول: كأن رسول الله عَلَيْ قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به إذا كانت معه نية، كما لم نمنع نحن وأنتم في قوله: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»(۱)، أن يضاف إليها رابع وأكثر بدلالة.

وجواب آخر: وهو أنه أشار إلى الوضوء وهو في الحقيقة الغسل، ولم يتعد من النية؛ لأنها ليست وضوءًا، ومنزلة هذا منزلة قوله: هذه القراءة التي لا يقبل الله الصلاة إلا بها، ثم لا يدل على أن الصلاة كلها هي القراءة.

وجواب آخر: وهو أن قوله: «هذا وضوء»، ولا يحصل عندنا الوضوء في الشرع إلا بنية (٢)، فمتى حصلوا لنا وضوءًا من جهة الشرع فهو يجزئ.

<sup>=</sup> غسل يده اليمنى ثلاثًا، وغسل يده الشمال ثلاثًا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثًا، ورجله الشمال ثلاثًا، ثم قالك من سره أن يعلم وضوء رسول الله علي فهو هذا، وهذا ثفظ أبي داود.

والحديث صححه الترمذي وابن حبان، وحسنه البغوي كما تقدم، ولهذا الحديث طرق متعددة ذكرها ابن الملقن في البدر المنير ٢٨٩/٣ – ٣٠٣، وبُيَّن كلام أهل العلم حولها.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ۲۰۹/۱۲، كتاب الديات، باب قوله الله – تعالى –: ﴿ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٤٠]، ومسلم في صحيحه ١٣٠٢/٣، ١٣٠٣، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم.

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: «لم يتعد من النية»، ولعل صوابها: «لم يتعرض للنية».

وجواب آخر: وهو أن ظاهر قوله: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»<sup>(۱)</sup>، هو ذلك الوضوء الذي وقع منه هو بعينه دون غيره، وهذا غير مراد، فبان أن المراد من الخبر غير ظاهر، فصار محتملاً.

فإن قيل: فقد قال الله - تعالى -: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ (٢)، ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِن السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّر كُم بِه ﴾ (٢)، ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِن السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّر كُم بِه ﴾ (٢)، ومعنى هذا: أنه مطهر، فاقتضى أن يكون مطهرًا مع عدم النية، ولو لم نجعله مطهرًا إلا بانضمام النية إليه، كنا قد سلبنا الحكم الذي قد جعله الله له، ووصفه به.

(۱) رواه ابن ماجه في سننه ۱۵۱،۱۶۵، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا، والدارقطني في سننه ۷۹/۱، ۸۰، كتاب الطهارة، باب وضوء رسول الله ﷺ، والبيهقي في السنن الكبرى ۸۰/۱، كتاب الطهارة، باب فضل التكرار في الوضوء.

ورواه أحمد بلفظ قريب من هذا في المسند ٩٨/٢.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الاختيارات الفقهية ص (١٠،١٠): «وحديث ابن ماجه: «وضوء الأنبياء قبلي» ضعيف عند أهل العلم، لا يجوز الاحتجاج بمثله» ١. هـ.

وقد تتبع ابن الملقن - رحمه الله - طرق هذا الحديث، وتكلم على أسانيدها في البدر المنير ٣١٦/٣ - ٣٢٩، وقال: «وهو حديث ضعيف بمرة، لا يصبح من جميع هذه الطرق» ا. هـ.

وقال ابن حجر في فتح الباري ٢١٨/١ عن هذا الحديث: «لكنه حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه، وله طرق أخرى كلها ضعيفة» ا. هـ.

وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٨٦/٨، وضعفه أيضاً الألباني في إرواء الغليل ١٢٥/١، ١٢٦، ١٢٦،

وينظر أيضاً: نصب الراية ١/ ٢٧ - ٢٩، التلخيص الحبير ٨٢/١، ٨٣.

- (٢) سورة الفرقان، أية (٤٨).
- (٢) سورة الأنفال، أية (١١).

قيل: إن الله - تعالى - أخبر أنه يطهرنا بهذا الماء، وأنه طهور على أي صفة تستعمل، وهل يفعل هوالطهارة بنفسه أو باستعمالنا له؟. مأخوذ من دلالة أخرى.

وجواب آخر: وهو أن الآية من هده الجهة مجملة؛ لأنه لما قال: ﴿ طَهُوراً ﴾، ولم يذكر أفعالنا فيه، فظاهره أن نفس الماء يفعل ذلك، وقد علمنا أن المراد شيء آخر، فنقول: إنه طهور إذا استعملناه ونوينا.

وجواب آخر: وهو أن الظاهر لو كان معهم لم يمتنع أن نضيف إلى ذلك الحكم النية بالدلالة التي تقدمت.

وجواب آخر: وهو أن النبي عَلَيْ قال: «جعلت لي الأرض مسجدًا ووطهورًا» أن ثم لم يدل هذا - عندكم - على سقوط النية في التيمم، كذلك قوله: ﴿طهورًا ﴾ لا يدل على سقوط النية من الوضوء، وهكذا ما روي من قوله عَلَيْ «التراب طهور المسلم» (٢)، ولم يدل على سقوط

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١١٦).

<sup>(</sup>٢) لم أجده بهذا اللفظ.

لكن روى ابن أبي شيبة في مصنفه ١/١٥٦، ١٥٧، كتاب الطهارات، الرجل يجنب وليس يقدر على الماء، وأحمد في المسند ه/١٤٦، والدارقطني في سننه ١٨٧/، كتاب الطهارة، باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة. كلهم من حديث أيوب السختياني عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر مرفوعًا: «الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء ولو إلى عشر سنين».

ورواه أحمد في المسند ٥/١٤٦، ١٤٧، من حديث أيوب السختياني عن أبي قلابة عن رجل من بني قشير عن أبي ذر رَحِيً الله بنحو من اللفظ السابق.

ورواه الدارقطني في سننه ١٨٧/١، كتاب الطهارة، باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة، عن أيوب عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب عن أبي ذر وَ الله بنحو من اللفظ السابق.

ورواه الترمذي في سننه ١/١١، ٢١٢، أبواب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن يُجدان عن أبي ذر رَوْفَيْ مرفوعًا: «إنّ الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين»، وقال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح».

ورواه عبدالرزاق في مصنفه ٢٣٨/١، كتاب الطهارة، باب الرجل يعزب عن الماء، وأحمد في المسند ٥/١٨٠، وأبو داود في سننه ١/٥٣٥، ٢٣٦، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، والترمذي في سننه ٢١١/١، ٢١٢، أبواب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، وابن المنذر في الأوسط ٢٥٧/١، كتاب المياه، ذكر الوضوء بالنبيذ، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٣٠٢/٢، ٣٠٣، كتاب الطهارة، باب التيمم، والدارقطني في سننه ١٨٦١/، كتاب الطهارة، باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة، والحاكم في المستدرك ١٧٦/١، ١٧٧، كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبري ٢١٢/١، كتاب الطهارة، باب التيمم بالصعيد الطيب. كلهم عن خالد الحذاء عن أبي قالية عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رَبِّكُ مرفوعًا: «الصبعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك فإن ذلك خير»، وفي لفظ: «فإذا وجد الماء فَلْيُمسُّه بشرته فإن ذلك هو

ورواه النسائي في سننه ١٧١/١، كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رَعِظْيَ بنحو من اللفظ السابق.

#### وحاصل ما اعترض به على هذا الحديث أمران:

الأمر الأول: أن فيه عمرو بن بجدان. قال ابن القطان: عمرو بن بجدان لا يعرف له حال.

ينظر: نصب الراية ١٤٩/١.

وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص (٤١٩): «عمرو بن بجدان العامري بصري، تفرد عنه أبو قلابة، من الثانية، لا يعرف حاله» ا. هـ.

وقد أجيب عن هذا بأن عمرًا قد وثقه ابن حبان والعجلي، وصحح حديثه هذا الترمذي والحاكم، ولا فرق بين أن يقال: هو ثقة أو يصحح حديثه.

أما كونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة فلا يوجب جهالة الحال بعد وجود ما يقتضى تعديله، وهو توثيقه وتصحيح حديثه. النيه، وكذا قوله - تعالى -: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾ (١)، لم يدل على أن الزكاة لا تحتاج إلى نية .

فإن قيل: فإن النبي ﷺ • قال في الطهر من الجنابة: «أما أنا فأحثى على رأسى ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد طهرت»(٢)، ولم

الأمر الثاني مما اعترض به على هذا الحديث: الاختلاف فيه على أبي قلابة، فقد روي عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان، وروي عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر، وروي عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب، كما تقد عن أبي قلابة عن رجل من بني قشير، وروي عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب،

ينظر: نصب الراية ١/١٤٩/، التلخيص الحبير ١/١٥٤/.

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال بأن الاختلاف فيه على أيوب السختياني، وقد رواه خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان من غير اختلاف فيه عليه.

ويقال أيضًا: إن الرجل الذي أبهم، فقيل: رجل من بني عامر، وتارة يقال: رجل من بني قشير، هما واحد؛ لأن بني قشير من بني عامر، وهو عمرو بن بجدان نفسه.

وأما من قال: عن عمه أبي المهلب، فإن كانت كنية لعمرو بن بجدان فلا اختلاف، وإلا فهي رواية واحدة مخالفة احتمالاً لا يقينًا.

ينظر: نصب الراية ١٤٩/١، تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ٢١٣/١ - ٢١٦. وقد صحح هذا الحديث الترمذي كما تقدم، والحاكم في المستدرك ١٧٧/١، والألباني في إرواء الغليل ١٨١/١.

- (١) سورة التوبة، أية (١٠٣).
  - نهاية الورقة ١٢ ب.
- (٢) رواه الإمام أحمد في المسند ٤/٨، من حديث جبير بن مطعم والشيخ وافظه: «أما أنا فأخذ ملء كفي ثلاثًا فأصب على رأسي، ثم أفيضه بعد على سائر جسدي»، ورواه أيضًا بلفظين قريبين من هذا اللفظ ٨٤/٤، ٨٥.

وقد رواه البخاري مختصراً في صحيحه ٤٣٧/١، كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثًا، ولفظه: «أما أنا فأفيض على رأسى ثلاثًا»، وأشار بيديه كلتيهما.

<sup>=</sup> ينظر: نصب الراية ١٤٩/١.

يذكر النية، وهكذا قال لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنت قد طهرت ((1) وكما قال لأبي ذر(1): «إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك ((7))، ولم يضف إلى ذلك نية.

قيل: هذه الظواهر كلها لو تجردت من ذكر النية لم يمتنع أن يلحق بها حكم النية بالأدلة التي تقدمت.

ورواه مسلم بنحوه في صحيحه ١/٢٥٨، ٢٥٩، كتاب الحيض، باب استحباب إفاضه
 الماء على الرأس وغيره ثلاثًا.

قال ابن حجر - رحمه الله - في التلخيص الحبير ١/٩٥: «حديث أنه ﷺ قال: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات، ثم أفيض فإذا أنا قد طهرت»، رواه أحمد من حديث جبير بن مطعم، دون قوله: «فإذا أنا قد طهرت»، وهو في المتفق عليه باختصار عن هذا.

وقوله: «فإذا أنا قد طهرت» لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف. نعم وقع هذا في حديث أم سلمة في سؤالها للنبي ﷺ عن نفض الرأس لغسل الجنابة فقال لها: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فإذا أنت قد طهرت»، وأصله في صحيح مسلم» ا. هـ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في صحيحه ۲۰۹/، ۲۵۰، ۲۲۰، كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، ولفظه: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفييضين عليك الماء فتطهرين».

<sup>(</sup>٢) هو أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري. أحد السابقين الأولين، قدم على النبي عَلَيْقُ بمكة فأمره بالرجوع إلى بلاد قومه فرجع، فلما هاجر النبي المجدر إليه أبو ذر سَرَاتُكَ، ولازمه وجاهد معه. كان أول من حيًا النبي عَلَيْقُ بتحية الإسلام، كان رأسًا في الزهد والصدق، والعلم والعمل، قوالاً بالحق، لا تأخذه في الله لومة لائم. توفي سَرَاتُكُ سنة (٣٢٨)

ينظر: الاستيعاب ٤/٢٥٦١ - ١٦٥٦، الإصابة ٧/١٠ - ٦٣.

٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٧).

فإن قيل: فقد علّم النبي عَلَيْهُ الأعرابي كيف يتوضأ (١)، ولم يذكر له النية، وهذا موضع تعليم لا يجوز أن يغفل فيه شيء من الواجب عليه.

قيل: إنما علمه النبي علم الظاهر. ألا ترى أنه لم يذكر له الماء، ولا الماء المستعمل - عندكم.

وأيضًا فقوله: «توضأ كما أمرك الله»<sup>(٢)</sup>، فيه دلالة على النية؛ لأنها مما أمر الله - تعالى - بها في الآية، على ما بيناه.

وجواب آخر: وهو أن هذا قضية في عين، فيجوز أن يكون علم منه أنه يعلم النية فلم يشتغل بها، وليس يجب أن يعلمه كل شيء في حالة واحدة.

وعلى أنه قد علمه الصلاة، ولم يذكر له نية، ولم يدل ذلك على سقوط النية في الصلاة.

وإن قاسوا ذلك على غسل النجاسة؛ بعلة أنها طهارة فلم تحتج إلى نية.

قيل: هذا أصل، وقد رددنا نحن ذلك إلى أصل آخر، وهو التيمم بالعلة التي ذكرناها، فليس برد<sup>(۲)</sup> ذلك إلى أحد الأصلين بأولى من رده إلى الآخر، فإذا تعارضا كان رد الطهارة التي هي محض العبادة إلى الطهارة التى هي محض التعبد أولى.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریج هذا الحدیث ص (۷۷).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٧).

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في المخطوطة: «برد»، ولعل صوابها «رد».

وأيضاً فرد طهارة تتعلق بأعضاء مخصوصة حسب إلى طهارة تتعلق بأعضاء مخصوصة أولى.

وأيضًا فرد ما وجب لأجل الحدث إلى ما وجب لأجل الحدث أولى.

وترجيح آخر: وهو أن رد طهارة وجبت لأمر يكون منه في نفسه إلى مثلها أولى من ردها إلى طهارة وجبت لأمر يكون من غيره، مثل البهائم وغيرها، لأنه قد يقع عليه دم من بهيمة أو من إنسان غيره.

وأيضا فإنا رددنا ما التفرقة فيه تفسده - عندنا - إلى مثله (۱)، وأيضا فإنا رددنا ما التفرقة فيه تفسده إلى ما لا تفسده التفرقة فيه؛ لأن النجاسة لو غسل بعضها صلاة الغداة، وأخّر الباقي إلى زوال الشمس لجاز، وليس كذلك الطهارة والتيمم.

وأيضاً فرد ما لا يصح أن يقع من المجنون إلى مثله أولى من رده إلى ما يصح أن يقع من المجنون؛ لأن المجنون لو غسل النجاسة لصح، وليس كذلك الوضوء والتيمم.

وأيضًا فإن النجاسة تزال عن النائم فيصح، ولو وُضئ أو يُمم وهو نائم لم يصح، فرد الوضوء إلى التيمم أولى.

وأيضاً فإن شواهد الأصول تدل على ما ذكرناه؛ وذلك أن الصلاة والزكاة والصيام والحج عبادات على البدن تخصه، وكلها مفتقرة إلى النية، فكان ردنا الطهارة إلى هذه الأصول أولى.

<sup>(</sup>۱) مسألة اشتراط الموالاة، وعدم صحة الوضوء مفرقًا مسألة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث، وسيأتي الكلام عليها ص (۲۸۳).

# وقياسنا أيضاً يؤدي إلى الاحتياط فهو أولى.

ثم نفرق بين الوضوء وبين النجاسات فنقول: الفرق بينهما هو أن النجاسة قد انخفض أمرها؛ لأنه قد عفي عن الشيء اليسير منها يكون على الثوب والبدن، مثل الدم، وسمح بموقع الاستنجاء،وليس كذلك الطهارة؛ لأنه لم يسمح فيها بترك شيء من الأعضاء المأخوذ غسلها أو مسحها مع القدرة على ذلك.

قال القاضي: وفي نفسي من هذا شيء.

وأيضاً فقد فرقوا - على أصولهم - فجّوزوا أن تزال الأنجاس بالمائعات (١)، ولم يُجَوِّزوا ذلك في الطهارة.

وفرق آخر؛ وهو أنهم زعموا أنه قد استوى حكم إزالة النجاسة بالمائع أو بالجامد في أنه لا يحتاج إلى نية، وقالوا: الطهارة بخلاف ذلك؛ لأنها في موضع تحتاج إلى نية، وهو التيمم.

وفرق آخر: وهو أنهم زعموا أن غسل النجاسة استوى حكم الماء المغسول به، نوى أو لم ينو، ثم كان في الطهارة إن نوى الطهارة حصل الماء مستعملاً، وإن لم ينو حصل هو طاهرًا ولم يصر الماء مستعملاً.

وفرق آخر: وهو أن الطهارة تجب عن أي حدث كان في موضع واحد، وهو الأربعة الأعضاء، فسواء كان الحدث بولاً أو غائطًا، أو غير

<sup>(</sup>۱) مسألة جواز إزالة النجاسات بالمائعات غير الماء مسألة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث، وسيأتي الكلام عليها ص (۸۲۵).

<sup>(</sup>۲) ینظر ما تقدم ص (۱۱۹–۱۲۰).

ذلك، وليس كذلك النجاسة؛ لأنه لو أصاب فخذه نجاسة لم يجب غسل يده ورجله، ولو أصابت يده لم يجب غسل رجله.

وأيضًا فإن إزالة النجاسة طريقها الترك، والطهارة طريقها الفعل؛ لأنه قيل له: صل وأنت تارك للنجاسة، وصل وأنت متطهر، والأفعال تفتقر إلى النية، والترك لا يفتقر إليها؛ لأن الكلام \* في الصلاة مأمور بتركة، فلم يفتقر إلى نية، والركوع والسجود مأمور بفعلهما فاحتاجا إلى نية تعم جميع أفعال الصلاة.

فإن قيل: لو توضأ لنافلة لجاز أن يصلي به فريضة، فلو كانت النية واجبة في النية واجبة لم تجزئه ذلك. ألا ترى أنه لما كانت النية واجبة في الصلاة فلو نوى أن يصلي نافلة لم يجزئ ذلك عن الفرض، وهكذا لو نوى بالتيمم صلاة نافلة لم يجز أن يصلي به الفرض، فبطل أن تكون النية واجبة في الطهارة.

قيل: مرادنا بالطهارة رفع الحدث، فلما كانت النافلة لا تصح إلا برفع الحدث لم يكن فرقٌ بين أن ينوي برفعه نافلة أو فريضة.

ثم هذا غير منكر في الأصول. ألا ترى أنه لو طاف ينوي تطوعًا وعليه فرض من الطواف فإنه ينوب عنه، ولم يدل على أن الطواف في الحج لا يحتاج إلى نية، والتيمم إنما لم يصح أن ينوي به صلاة نافلة ويصلي به فريضة؛ لأنه لا يرفع الحدث ولا يصلي به إلا صلاة واحدة فريضة، وليس كذلك الوضوء.

نهاية الورقة ١٣ أ.

وفرق آخر: وهو أنه لو توضأتم رأى الماء لم ينتقض وضوؤه، ولو تيمم ثم رأى الماء لانتقض تيممه (١).

فإن قيل: وجدنا العبادة فرضت على الرجل في نفسه، فلما اتفقنا على أنه لا يجب عليه أن يتولى ذلك بنفسه، بل يجوز أن يوضئه، ويغسله غيره، كذلك لا يلزمه أن يقصد بقلبه كما لم يقصده بنفسه.

قيل: هذه دعوى، وأيضًا فإن النية إذا حصلت من جهته وطابقت عمل غيره فيه فكأنه هو الذي عمل، وليس كذلك النية؛ لأن النية لا تقع فيها نيابة إلا في مواضع مخصوصة، وهي إذا منع الزكاة فأخذها الإمام أو خرجت عن الصغير أو المجنون.

فإن قاسوا ذلك عليه إذا توضأ ونوى؛ بعله أنه غسل الأعضاء بماء طاهر.

قيل: هذا ينتقض إذا كان مجنونًا . على أن العلة في ذلك أنه نوى مع الغسل.

على أننا قد ذكرنا أصولاً أخر، وقسنا عليها، وذكرنا من الترجيحات ما ينبغى أن يرجح به قياسنا، وبالله التوفيق.

وقد روي أن علي بن أبي طالب رَخِيْنَ سئل عن رجل اغتسل لجنابة ولم ينو. فقال: يعيد الغسل<sup>(۲)</sup>، ولا يعرف له مخالف فصار كالإجماع.

<sup>(</sup>۱) هذه المسائل المتعلقة التيمم مسائل خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - وسيأتى الكلام عليها ص (۱۲۱۱، ۱۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه - بعد طول البحث عنه .

شفإن قاسوا ذلك على ستر العورة.

قيل: ستر العورة ليس مما تختص به الصلاة؛ لأنه مأخوذ عليه في غيرها، كالإيمان، وليس عليه أن ينوي الإيمان مع دخوله في الصلاة كستر العورة، والله أعلم.

# [٤] مسالة في المضمضة والاستنشاق

للناس في ذلك أقاويل:

فعند مالك رحمه الله – أنهما سنتان في الوضوء والجنابة جميعًا<sup>(1)</sup>. وهو قول الحسن بن أبي الحسن البصري<sup>(۲)</sup>، والزهري<sup>(۲)</sup>، وربيعة<sup>(٤)</sup>، والليث بن سعد<sup>(٥)</sup>، والأوزاعي<sup>(۱)</sup>، والشافعي<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى ١/١٥، التفريع ١/١٩١، التمهيد ٤/٤٣، المنتقى ١/٥٦، ٩٦، بداية المجتهد ١/٧، ٣٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأوسط ١/٢٧٨، المغنى ١/١٦٧، المجموع ١/٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأوسط ١/٣٧٨، التمهيد ٤/٤٣، المجموع ١/٩٠٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المدونة الكبرى ١/١٥، الأوسط ١/٣٧٨، المغني ١/١٦٧، المجموع ١/٤٠٩.

<sup>(</sup>ه) هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفه مي مولاهم، المصري. الإمام الحافظ، شيخ الإسلام، وعالم الديار المصرية في زمانه. ولد سنة (٩٤هـ). بقرقشندة حقية من أسفل أعمال مصر ح. قال عنه الذهبي: «كان الليث - رحمه الله - فقيه مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها، ومن يَفْتَخرُ بوجوده الإقليم، بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره، ويرجعون إلى رأيه ومشورته». اشتهر بالجود والكرم والسخاء وبذل المال. توفي - رحمه الله - سنة (١٧٥هـ).

ينظر: طبقات ابن سعد ١٧/٧ه، سير أعلام النبلاء ١٣٦/٨ - ١٦٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأوسط ١/٧٧٨، التمهيد ٤/٤٦، المغني ١/١٦٧، المجموع ١/٩٠٩.

<sup>(</sup>۷) ينظر: الأم ۱/۳۹،۷۰، مختصر المزني ۱۸۶۸، ۹۷، المهذب ۱۲/۱، الاصطلام ۱/ ۱۸، روضة الطالين ۱/۸۰،۸۸.

وذهب إسـحـاق<sup>(۱)</sup>، وابن أبي ليلى<sup>(۲)</sup> إلى أنهـمـا واجـبـان في الطهارتين جميعًا، الوضوء وغسل الجنابة.

وذهب أحمد بن حنبل<sup>(٢)</sup>، وأبو ثور<sup>(١)</sup> إلى أن الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة غير واجبة فيهما.

ينظر: طبقات ابن سعد ٦/٨٥٦، وفيات الأعيان ٤/١٧٩ - ١٨١، سير أعلام النبلاء ٢١٠/٦ - ٢١٦.

وينظر لتوثيق قوله: الأوسط ١/٣٧٨، التمهيد ٤/٤، بداية المجتهد ١/٧، المغني ١٦٦/١.

- (٣) هذه إحدى الروايات الواردة عن الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة.
   وجاء عن الإمام أحمد رواية أخرى وهي: أن المضمضة والاستنشاق واجبان في
   الطهارتين جميعًا وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة -.
- ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل ١٦٦/١، مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١٦٦/١، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (٧)، المغني ١٦٦/١، الإنصاف ١/٥٢/١، ١٥٣٠.
- (٤) ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (٢٤)، الأوسط ١/٣٧٩، التمهيد ٤/٥٥، المغني ١٦٦٧.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي.اشتهر بإمامته في الفقه، وبحسن قضائه في الخصومات، حتى عُدَّ نظيرًا للإمام أبي حنيفة في ذلك. قال القاضي أبو يوسف: «ما ولي القضاء أحد أفقه في دين الله، ولا أقرأ لكتاب الله، ولا أقول حقًا بالله، ولا أعف عن أموال من ابن أبي ليلى». لكنه في الحديث كان ضعيف الحفظ، يقول عنه الإمام أحمد: «كان سيء الحفظ، مضطرب الحديث، وكان فقهه أحبً إلينا من حديثه». ولد – رحمه الله – سنة نيف وسبعين، وتوفي سنة (١٤٨هـ).

وذهب سفيان الثوري<sup>(۱)</sup>، وأبو حنيفة وأصحابة<sup>(۲)</sup> إلى أنهما واجبان في غسل الجنابة، وغير واجبين في الوضوء من الحدث.

فهذه أربعة مذاهب.

والدليل لقولنا إنهما سنتان في الوضوء والجنابة: استصحاب الحال، وأن الوجوب يحتاج إلى شرع.

وأيضا قوله - تعالى -: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾(٢) الآية، وحقيقة الوجه ما واجه الناظر، وداخل الفم والأنف لا يواجه به.

فإن قيل: يقع عليه اسم وجه؛ بدلالة أنه لو حصل الماء في فمه لما أفطر به، ولو كان فيه نجاسة لوجب غسله كالوجه.

قيل: كلامنا في اسم وقد سلم.

على أن هذا لو كان صحيحا لوجب غسل داخل العينين؛ لأنه لو حصل فيهما نجاسة لوجب غسلهما، ولا يفطر بحصول ما يقع فيهما من الماء.

فإن قيل: فإنا لا نوجب غسل العينين من النجاسة؛ لأنهما جسم صقيل لا يقبل النجاسة. وعلى أن من اعتبر قدر الدرهم من أصحاب

<sup>(</sup>۱) ينظر: سنن الترمذي ۱/۱3، اختلاف العلماء للمروزي ص (۲۳)، الأوسط ۱/۳۷۹، التمهيد ۳٤/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/١١، المبسوط ١/٦٢، بدائع الصنائع ١/٢٠، ٢١، ٢٤، ١٢ الهداية ١/١٢، ١٦، تبيين الحقائق ١٣،٤/١.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، أية (٦).

أبى حنيفة لا يلزمه هذا(١)، لأن العين تكون مقدار الدرهم وأقل.

قيل: أما قولكم: إنها لا تقبل النجاسة، فهذا خلاف المشاهدة، فلو جاز أن يقال: إن الزجاج فلو جاز أن يقال: إن الزجاج والصفر<sup>(۲)</sup>، والعاج<sup>(۲)</sup>، وما أشبه من الأواني لا ينجس، وكذلك السيف<sup>•</sup>؛ لأنه صقيل.

فإن قيل: فإن الدموع تغسله.

قيل: لا تصح إزالة ذلك إلا بالماء المطلق. على أننا نقول أليس قد نجست وغسلتها الدموع ولم يدل على أنها تغسل مع الوجه، وهذا أيضًا يوجب سقوط سؤالهم؛ لأن الفم يجري فيه الريق أكثر من الدموع.

وما يقوله أصحاب أبي حنيفة من أن العين مقدار الدرهم، فقد يكون من العيون ما هو أكبر من الدرهم. وعلى أنه لو أصاب خده شيء من النجاسة واتصل بعينه حتى يصير بنجاسة عينه أكثر من الدرهم لوجب غسله، وجعلنا لنجاسة الغير حكمًا، ومع ذلك فلم يدل

<sup>(</sup>١) هذه المسألة من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث، وسيأتي الكلام عليها ص (٣٥٦ - ٣٦٨).

 <sup>(</sup>۲) الصنفر: النجاس الأصفر، تُعمل منه الأواني وغيرها.
 ينظر: الصحاح ۲/٤/۲، معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۲۹۵/۳.

<sup>(</sup>٣) العاج: أنياب الفيل، حتى قيل: إنه لا يسمى غير الناب عاجًا. وقيل: هو عظم الفيل. ويطلق العاج على ظهر السلحفاة البحرية.

والمراد ههنا: الأواني المتخذة من ناب الفيل أو عظمه. ينظر: الصحاح ٢/٢٣٨، المصباح المنير ص (١٦٦)، القاموس المحيط ص (٢٥٦).

نهاية الورقة ١٣ س.

على أنها في حكم المغسول.

دليل: قول النبي ﷺ: «وإنما لامرئ ما نوي»(۱)، وهذا الذي توضأ ولم يتمضمض ويستنشق قد نوى الطهارة فله ما نواه.

دليل: قوله عَلَيْ للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله، فأغسل وجهك ويديك» (٢)، ولم يذكر له مضمضة، وهو موضع تعليم، وكذلك في الحديث الآخر، وهو قوله: «لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه» (٢).

فإن قيل: فنحن نقول: إن الذي أمره الله - عز وجل - به بمضمضة واستنشاق، وقوله: «واغسل وجهك» قد دخلت فيه المضمضة.

قيل: قد مضى الكلام في الوجه إذا أطلق، وقوله: «كما أمرك الله»، فالإشارة وقعت إلى الآية، وفيها غسل الأربعة الأعضاء.

دليل: قوله ﷺ لأبي ذر: «التراب كافيك، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك»(٤).

فإن قيل: هذا لنا؛ لأن داخل الفم جلدُّ.

قيل: هذا غلط؛ لأن الجلد اسم لما ظهر، فأما داخل الفم فيسمى

<sup>(</sup>۱) سبق تخریج هذا الحدیث ص (۷۸).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٧).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٥).

أدمة (١)، ولثة (٢)، ولهاة (٢)، والعين شحمة.

دليل: القياس على العين؛ لأنها لا يجب غسلها، العلة أنه عضو مستتر استتارًا دائمًا من نفس الخلقة المعتادة فلم يجب غسله في الوضوء.

دليل: رأينا العين بادية ظاهرة، وقلّ ما يطبقها الإنسان، فهي أدخل فيما يواجه به، والفم والأنف ليسا كذلك في غالب أحوالهما، فإذا لم يجب غسل العين فداخل الفم والأنف أولى.

فإن قيل: إن العين لها علة أخرى، وهي المشقة؛ لأنها عضو لطيف لو أُدمن إدخالُ الماء فيها أتلفها، وليس كذلك الفم؛ لأن سلوك الماء فيه معتاد.

قيل له: فداخل الأنف ليس كذلك، فينبغي أن لا توجب الاستنشاق.

على أن هذا المقدار في وقت الطهارة لا يخشى منه على العين، ولعل كثيرًا من الناس يلتذون بدخول الماء فيها ويستشفون به.

<sup>(</sup>۱) الأدمة: باطن الجلد الذي يلي اللحم. ينظر: الصحاح ٥/١٨٥٨، مجمل اللغة لابن فارس ١/٥٧١، القاموس المحيط ص (١٣٨٩).

 <sup>(</sup>٢) اللثة بالتخفيف: ما حول الأسنان من اللحم. وأصلها: لثنى، فحذفت اللام وعوض عنها الهاء، والجمع لثات، ولثنى.
 ينظر: الصحاح ٢٠٤/٠/٨٤٢، المصباح المنير ص (٢٠٩).

 <sup>(</sup>٣) اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم.
 ينظر: مجمل اللغة ٤/٢٥٢، المصباح المنير ص (٢١٤)، القاموس المحيط ص
 (١٧١٨).

دليل: وهو ما روي عن النبي على أنه قال: «عشر من الفطرة، خمس في الرأس، وخمس في البدن»، فذكر المضمضة والاستنشاق في الرأس<sup>(۱)</sup>، وجعلهما سنة؛ لأن الفطرة هي السنة، ولا سيما وقد جمع بينهما وبين السنن.

دليل: اتفقنا أنهما غير واجبتين في المرة الثانية والثالثة؛ بعلة أنهما مضمضة من غير نجاسة.

(١) لم أقف عليه مرفوعًا بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه -.

لكن روى مسلم في صحيحه ٢٢٣/١، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، من حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبدالله بن الزبير عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله عنها «عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وإنتقاص الماء».

قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.

والبراجم: جمع بُرْجُمة، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها.

انتقاص الماء: يعني الاستنجاء.

ينظر: شرح النووي على مسلم ١٥٠/٣.

ووجدتُ قريبًامن اللفظ الذي ذكره المؤلف – رحمه الله – عن ابن عباس – رضي الله عنهما – موقوفًا عليه في تفسير قوله – تعالى –: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُهُ بِكَلَمَاتٍ ﴾ [البقرة: ١٢٤] قال: ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس وخمسُ في الجسد. في الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد: تقليم الأظفار وحلق العانة والختان وبنتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء.

أخرجه ابن جرير في تفسيره جامع البيان ٥٢٤/١/١، والحاكم في المستدرك ٢٦٦/٢، كتاب التفسير، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن الكبرى ١/١٤٩، كتاب الطهارة، باب السنة في الأخذ من الأظفار والشارب وما ذكر معهما، وألا وضوء في شيء من ذلك.

وقال أحمد شاكر عن هذا الأثر بأن إسناده صحيح.

ينظر: تعليقه على تفسير ابن جرير ٩/٣.

فإن قيل: فإن النبي ﷺ تمضمض واستنشق (١)، وأفعاله على الوجوب إلا أن تقوم دلالة.

قيل: قد عارضه قوله: «وإنما لامرئ ما نوى»(١)، فينقل وجُوبه إلى الاستحباب بهذه الدلالة.

فإن قيل: فإنه عليه الموضاع مرة واحدة، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»(٢).

قيل: هذا حديث رواه ابن عمر - رحمه الله -، ولم يذكر فيه مضمضة ولا استنشاقًا، وإنما قال: توضأ مرة مرة.

وعلى أن إطلاق مرة مرة يتوجه على ما يقولون إلى غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وإلى التيمن، وقد اتفقنا أن ذلك غير واجب، وقد سبق كلامنا على هذا الخبر في المسألة التي قبل هذه (1).

ويحتمل أن يكون ذلك منسوبًا بالدلائل التي تقدمت، وأن النبي ويحتمل أن يكون ذلك منسوبًا بالدلائل التي تقدمت، وأن النبي وينفي علم الأعرابي الوجوب (٥)، وقال في الحديث الآخر: «لن تجرئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه» (١).

<sup>(</sup>۱) ثبت هذا عنه – عليه الصلاة والسلام – في أحاديث كثيرة. منها: حديث عثمان رَوَافِيَّهُ وقد سبق تخريجه ص (۱۲۲).، فليراجع.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٩).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم ص (١٢٤).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٧، ٧٨).

<sup>(</sup>٦) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

وعلى أننا نقول: قُصد به الأخبار عن العدد، ألا ترى أنه توضأ بعد ذلك مرتين وثلاثًا، كان يفعل هذا ويذكر عند فراغه منه حكم العدد.

وعلى الخبر<sup>(۱)</sup> الذي قيل فيه: «لن تجزئ عبدًا صلاته» أولى؛ لأنه بيَّنَ فيه حكم الإجزاء.

فإن قيل: فإن عثمان وعليًا أريا الناس وضوء رسول الله ﷺ، وفيه المضمضة والاستنشاق(٢).

قيل: إنما أرياهم الوضوء الكامل. ألا ترى أنهما ذكرا ثلاثًا ثلاثًا، وحكمُ الوجوب • والإجزاء قد أخذناه من قصة الأعرابي وغيره.

على أنه مخصوص بالقياس أيضًا.

فإن قيل: فقد قال عليه «تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا السرة»(٢).

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «وعلى الخبر»، ولعل الصنواب: « وعلى أن الخبر»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٢).

<sup>\*</sup> نهائة الورقة ١٤ أ.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في سننه ١٧١/ ، ١٧٢ ، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، وابن ماجه في سننه ١٩٦/ ، كتاب الطهارة وسننها، باب تحت كل شعرة جنابة، والترمذي في سننه ١٧٨/ ، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، والبيهقي في السنن الكبرى ١٧٥/ ، كتاب الطهارة، باب تخليل أصول الشعر بالماء، وإيصاله إلى البشرة. كلهم من حديث الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة راه الشعرة الماء،

قيل: إنما قصد بذلك ظاهرة البشرة التي يباشر بها، وليس داخل الأنف والفم بشرة.

قال القاضي: وأنا أتقصى الكلام مع أبي حنيفة.

فإن قاسوا ذلك على الخد؛ لعلة أنه عضو من جملة الوضوء، لا يشق إيصال الماء إليه، قالوا: ولا ينتقض هذا بداخل إلعين، ولا بما تحت اللحية الكثيفة؛ لأن ذلك بشق.

قيل: ليس ذلك مما يشق فهو منتقض.

على أننا قد ذكرنا قياسًا آخر، فتقابلا - أعني قياسنا على العين.

ثم نرجح قياسنا فنقول: إذا كانت العينان أظهر من الفم كان بأن يسقط عن الفم أولى، ولما وجدنا ما يجب غسله له حالتان: حالة ظهور وحالة انستار، وسقط غسله في حال الانستار<sup>(۱)</sup> كان الفم والأنف اللذان حالهما حالة واحدة في الانستار أولى بسقوط هذا الفرض منهما.

<sup>=</sup> قال أبو داود: «الحارث حديثه منكر، وهو ضعيف».

وقال الترمذي بعد ما روى هذا الحديث: «حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو الحديث ليس بثابت».

قال البيهقى: «أنكره أهل العلم بالحديث، البخاري وأبو داود وغيرهما».

ينظر: سنن أبي داود ١٧٣/١، سنن الترمذي ١٧٨/١، الكامل في ضعفاء الرجال ٢١٤٨/، ميزان الاعتدال ١٤٤٨/١، التلخيض الحسر ١٤٢/١.

<sup>(</sup>١) يعني كالرِّجل إذا كان عليها الخف، فيجوز المسح على الخف ويسقط الغسل.

فإن قيل: فقد قال عَلَيْ للقيط بن صبرة (١) في الاستنشاق: «بلغ إلا أن تكون صائمًا »(٢)، وهذا أمر ظاهره الوجوب.

(۱) هو لقيط بن صبرة بن عبدالله بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر ابن صعصعة العامري.

قيل: هو لقيط بن عامر بن صبرة، وقيل: بل هما اثنان لقيط بن صبرة، ولقيط بن عامر ابن صبرة.

ينظر: الإصابة ٦/٧، ٨، تهذيب التهذيب ٦٠٦/٤.

أخرجه الشافعي في المسند ص (١٥)، باب ما خرج من كتاب الوضوء، وأبو داود الطيالسي في مسنده ص (١٩١)، ح (١٣٤١)، وعبدالرزاق في مصنفه ١٦٦١، ٢٧، كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين، وأبو عبيد في كتاب الطهور ص (٢٠٩، ٢٠٩)، باب ذكر الاستنشاق والمضمضة والسنة فيهما، وابن أبي شيبة في مصنفه ١١/١ ، كتاب الطهارات، في تخليل الأصابع في الوضوء، وأحمد في المسند ٣٣/٤، وأبو داود في سننه ١/٠٠/، كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، وابن ماجه في سننه ١٤٢/١، كتاب الطهارة وسننها، والمبالغة في الاستنشاق والاستنثار، والترمذي في سننه ١٤٦/٣، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والنسائي في سننه ١٦٦١، كتاب الطهارة، المبالغة في الاستنشاق، وابن الجارود في المنتقى ص (٣٦، ٣٧)، صفة وضوء رسول الله عَلَيْق، وصفة ما أمر به، وابن خزيمة في صحيحة ٧٧/١، ٧٨ ، كتاب الوضوء، باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضئ مفطرا غير صائم، وابن المنذر في الأوسط ٢٧٦/١، كتاب صفة الوضوء، ذكر المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصوم، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢/١٩٥، ١٩٦، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، والطبراني في المعجم الكبير ١٩/٢١٥، ٢١٦، ح (٤٧٩)، والحاكم في المستدرك ١/٧٧ ، ١٤٨ ، كتاب الطهارة، وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه»، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٠٥، ٥٠، كتاب الطهارة، باب تأكيد المضمضة والاستنشاق. والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كما تقدم، وصححه أيضًا البغوى وابن القطان وابن السكن وابن حجر، وصححه من المعاصرين الألباني. ينظر: تحفة المحتاج ١٨٤/١، التلخيض الحبير ١٨١/١، الإصابة ١٨/٦، صحيح سنن

ابن ماجه ٧٠/١.

قيل: هذا دليل لنا؛ لأنه لما أمره بالترك عند الصوم علمنا أنه مسنون.

وعلى أن الظاهر لو كان معهم لجاز أن نخصه ببعض ما ذكرناه.

على أنه قد أمره بالمبالغة، واتفقنا أنها ليست بواجبة.

وعلى أنه قد روي: «من توضأ فليستنثر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج»(١).

فأما أصحاب أبي حنيفة فالدليل لنا عليهم<sup>(۲)</sup>: استصحاب الحال، وذلك أننا لا نوجب شيئًا إلا بدلالة.

وأيضًا قوله - تعالى -: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ (٢)، فما وقع عليه اسم طهارة فإنه يجزئه.

فإن قيل: هذه إشارة إلى الجملة.

قيل: لو غسل من نفسه أعضاء لقيل: فلان قد تطهر.

وأيضًا قوله ﷺ: « وإنما لامرئ ما نوى »(١) وهذا قد نوى

(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ – بعد طول البحث عنه.

م الجملة الأولى منه، وهي قوله: «من توضاً فليستنثر»، فهي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رَوْقَيُّكُ.

ينظر: صحيح البخاري ١/٥/١، كتاب الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء، صحيح مسلم ٢١٢/١، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار.

(٢) أي في عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل.
 وقد تقدم ذكر الأدلة الدالة على عدم وجوبهما في الوضوء ص (١٢٨).

(٢) سبورة المائدة، أية (٦).

(٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٩).

غسل الجنابة فله ما نواه.

وأيضًا قوله ﷺ: «لا صلاة إلا بطهور»<sup>(۱)</sup>، فظاهره يقتضي أنه متى حصل منه طهور ما فقد تطهر.

وايضا ما رواه جبير بن مطعم<sup>(۱)</sup> أنهم تذاكروا عند رسول الله على الغسل من الجنابة، فقال على: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا» وأشار بيديه كلتيهما<sup>(۱)</sup>، فدل على أن هذا القدر يجزئ.

فإن قيل: فقد روى المضمضة والاستنشاق في حديث آخر $\binom{4}{2}$ .

قيل: نقول بهما، فيجوز هذا هذا.

وأيضًا قوله ﷺ لأبي ذر: «التراب كافيك، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك» (٥)، وداخل الفم لا يسمى جلدًا، بل يسمى لثات وأدمة.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٢).

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف بن قصي، ويقال: أبو عدي، ابن عم النبي على من الطلقاء الذين حسن إسلامهم، وكان موصوفًا بالطم ونبل الرأي كأبيه، وهو شيخ قريش في زمانه، وكان يؤخذ عنه النسب. توفي على الناسب الرأي كأبيه، وهو شيخ قريش في زمانه، وكان يؤخذ عنه النسب. توفي على الناسب الرامه الناسب الرامه الناسب الناسب الرامه الناسب الناسب

ينظر: سير أعلام النبلاء ٣/٥٥ - ٩٩، الإصابة ١/٥٣٥، ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، وقد سبق تخريجه ص (١٢٧).

<sup>(</sup>٤) لعله - رحمه الله - يشير إلى حديثي عائشة وميمونة - رضي الله عنهما - في صفة غسل النبي ﷺ، وهما حديثان صحيحان متفق عليهما، وسياتي تخريجهما ص (١٥١).

<sup>(</sup>ه) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٩).

وأيضاً قوله - تعالى -: ﴿ وَلا جُنبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾ (١)، فمن غسل يديه (٢) ولم يمضمض، قالت العرب: قد اغتسل.

وأيضاً القياس على داخل العينين؛ بعلة أنه عضو في الوجه دونه عضو ساتر من نفس الخلقة المعتادة.

فإن قيل: ينتقض بما تحت الآباط.

قيل: ليس ينطبق إلا بتكلف، على أننا قد قيدناه بالوجه.

وأيضاً قد اتفقنا أنهما غير واجبين في الوضوء؛ بعلة أنه طهور وجب لأجل الحدث، أو لأنها طهارة تتتقض بالحدث.

وأيضاً وجدنا العينين أشد ظهورًا من داخل الفم، ثم اتفقنا أنه لا يجب غسلهما، فداخل الفم أولى.

فإن قيل: ههنا المشقة الغليظة في العين.

قيل: الجنابة لا تتكرر كثيرًا فلا تشق في الزمان الطويل.

وأيضًا اتفقنا في المرة الثانية والثالثة أنها لا تجب؛ بعلة أنها مضمضة مسنونة في الوضوء فلم تجب في الجنابة.

فإن استدلوا باستصحاب الحال، وأنه على جملة الجنابة إلا أن تقوم دلالة على إسقاط حكمها عنه.

قيل: نحن نختلف فيما وجب عليه، فاستصحاب الحال لنا.

فإن قيل: فقد قال عليه «تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر

<sup>(</sup>١) سورة النساء، أية (٤٣).

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: «يديه»، ولعل صوابها: «بدنه».

وأنقوا البشر»<sup>(١)</sup>.

قيل: هذا حديث رواه الحارث بن وجيه (٢) عن مالك بن دينار (٦) عن محمد بن سيرين (٤) عن أبى هريرة عن النبى ﷺ.

وقد طعن أبو داود على الحارث بن وجيه (<sup>()</sup>)، وتكلم أصحاب الحديث فيه (<sup>(1)</sup>).

وجواب آخر: وهو أنه ينقلب عليهم في شعر العين؛ لأنه قد ينبت

- (١) سبق تخريج هذا الحديث والكلام عليه ص (١٤٣).
- (٢) هو الحارث بن وجيه الراسبي، سمع مالك بن دينار، وروى عنه زيد بن الحباب. في حديثه بعض المناكير.
  - ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ٦١١/، ٦١٢، ميزان الاعتدال ١٥٤٥. ويراجع ما تقدم من الكلام على حديث: «تحت كل شعرة جنابة» ص (١٣٣).
- (٣) هو أبو يحيى مالك بن دينار السامي الناجي مولاهم البصري. كان أبوه من سبي سجستان، وقيل: من كابل. ولد في أيام ابن عباس رضي الله عنهما –، وسمع من أنس بن مالك رضي وحدث عنه. وثقه النسائي وغيره، واستشهد به البخاري، وحديثه في درجة الحسن. كان يكتب المصاحف بالأجرة، ويتقوت بأجرته. توفي رحمه الله سنة (١٢٧هـ). وقبل: غير ذلك.
  - ينظر: سير أعلام النبلاء ه/٣٦٢ ٣٦٤، تهذيب ه/٣٥٦، ٣٥٧.
- (٤) هو أبو بكر محمد بن سيرين، مولى أنس بن مالك رَوْشَيَّ. كان فقيهًا عالمًا ورعًا أديبًا، كثير الحديث، أدرك ثلاثين من الصحابة رضي الله عنهم -. اشتهر بتعبير الرؤى، وكان له في ذلك عجائب، وله في ذلك تأييد إلهي. توفي رحمه الله سنة (١١٠هـ). وله ثمان وسبعون سنة، وقبل: نيف وثمانون سنة.
  - ينظر: طبقات ابن سعد ١٩٣٧، تاريخ بغداد ٥/٣٣١، سير أعلام النبلاء ١٠٦/٤ ٦٢٢.
    - (٥) قال أبو داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف» ا. هـ. ينظر: سنن أبى داود ١٧٣/١.
      - (٦) ينظر ما تقدم من الكلام على الحارث بن وجيه ص (١٤٣).

فيها، ثم لا يجب إيصال الماء إليه.

فإن قيل: النبي عَلَيْ تكلم على الغالب.

قيل: قد رضينا بهذا، فالغالب من الشعر غير شعر الأنف \*.

وجواب آخر: وهو أن النبي على الشعر الذي على البشرة، ألا تراه قال: «وأنقوا البشرة». فتقديره: البشرة التي تحت الشعر، وما تحت شعر الأنف لا يقال له بشرة. وهذا إذا قلنا على رواية ابن وهب<sup>(۲)</sup>: إنه يجب تخليل اللحية<sup>(۲)</sup>.

وإن قلنا: لا يجب، قلنا: أراد الشعر المتفرق الذي على ظاهر البدن متفرقًا.

وجواب آخر: وهو أن الظاهر لو أعطاهم ما يريدون لكان عمومًا يجوز أن يخص بالقياس الذي تقدم.

فإن استدلوا بحديث عائشة - رحمها الله - وأن النبي عَلَيْ كان

نهاية الورقة ١٤ ب.

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري مولاهم، المصري. ولد سنة (٥٢هـ)، وطلب العلم وله سبع عشرة سنة، لقي بعض صغار التابعين، وكان من أوعية العلم وكنوز العمل. سمع من مالك والليث ويحيى بن أيوب وعمرو بن الحارث. كتب إليه الإمام مالك – رحمه الله —: إلى عبدالله بن وهب مفتي أهل مصر، ولم يكن يفعل هذا مع غيره. جمع وصنف، ومن أشهر مصنفاته: كتاب الجامع، موطأ ابن وهب، كتاب المغازي، كتاب تفسير غريب الموطأ. توفي – رحمه الله – سنة (١٩٧هـ). ينظر: ترتيب المدارك ٢/١٧٤ – ٤٢٨، الديباج المذهب ٢/٢١٤ – ٤١٨.

 <sup>(</sup>٣) مسالة تخليل اللحية في الطهارتين من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله بالبحث، وسيأتي الكلام عليها ص (٢٤٦).

 $x^{(1)}$ يتوضأ وضوءه للصلاة وأنه كان  $x^{(1)}$ ، وأنه كان  $x^{(1)}$ 

قيل: قد ثبت - عندنا وعندكم - أن الوضوء ليست المضمضة فيه واجبة، فإن المضمضة شرعت في الوضوء، فلما سقط فرض الوضوء في الجنابة سقطت توابعه.

وإن استدلوا بحديث ميمونة قالت: وضعتُ للنبي عَلَيْهُ غسلاً يغتسل به من الجنابة، إلى أن قالت: ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم صب على رأسه وجسده (٢)، فقد تمضمض النبي على فإما أن نقول: خرج مخرج البيان. وهذا ذكره أبو داود.

قيل: يحتمل أن يكون أراد عَلَيْكِمُ الكمال؛ بدليل ما ذكرناه من قوله «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت»(1). فإن قيل: فمن مذهبكم قبول الزيادة.

قيل: إذا كان ذلك في خبر واحد، فأما إذا كان في خبرين وأمكن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ۲۹۲۱، كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، ومسلم في صحيحه ۲۵۳۱، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة.

<sup>(</sup>Y) رواه النسائي في سننه ١٣٤/١، كتاب الطهارة، باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده، والبيهقي في السنن الكبرى ١٧٤/١، كتاب الطهارة، باب الرخصة في تأخير غسل القدمين عن الوضوء حتى يفرغ من الغسل.

وقد ذكر ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري ١/٤٣٠: أن هذه الرواية صحيحه.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه ١/٤٣٩، كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة، ومسلم في صحيحه ١/٥٤/، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٧).

الاستعمال فهو أولى، فنجيز المضمضة ونستحبها بهذا الخبر، ونجيز تركها بالخبر الآخر، ولأنه قد تبين في خبرنا ما يجزئ مَنْ فَعَلَه بقوله: لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء، فيغسل وجهه ويديه»(١).

ولو كان الظاهر معهم لقابلناه بخبرنا، أو خصصناه بالقياس الذي تقدم.

<sup>(</sup>۱) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸).

<sup>(</sup>٢) هو أبو عمر زاذان الكندي، مولاهم الكوفي. ولد في حياة النبي رضي كان حسن الصوت، وحصل إسلامه على يد ابن مسعود رضي وثقة غير واحد من أهل العلم، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن عدي: أحاديثه لا بأس بها. توفي – رحمه الله – سنة (٨٢هـ).

عنظر: سير أعلام النبلاء ٢٨٠/٢، ٢٨١، تهذيب التهذيب ١٧٩/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص (٢٥)، ح (١٧٥)، وأحمد في المسند ١/ ٩٤ والدارمي في سننه ١/١٥٠، كتاب الصلاة والطهارة، باب من ترك موضع شعرة من الجنابة، وأبو داود في سننه ١/١٧٢، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، وابن ماجه في سننه ١/١٩٦، كتاب الطهارة وسننها، باب تحت كل شعرة جنابة، والبن ماجه في السنن الكبرى ١/١٥٥، كتاب الطهارة، باب تخليل أصول الشعر بالماء والبيهقي في السنن الكبرى ١/١٥٥، كتاب الطهارة، باب تخليل أصول الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة. كلهم من حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن على من على على على من على على من على على من على على على من على على من على على من على من على من على على من على

قال المنذري: «في إسناده عطاء بن السائب - وكان عطاء قد تغير في آخر عمره - قال الإمام أحمد: من سمع منه قديمًا فهو صحيح، ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء. ووافقه على هذه التفرقة غير واحد» ا. هـ. مختصرًا.

عاديت رأسي، وكان يجز شعره، وهو كما قال: «ويل للأعقاب من النار»(١). وهذا أيضًا ذكره أبو داود.

قيل: هذا يقتضي أن يكون الغاسل يترك مما يجب غسله موضع شعرة، ولا يغسلها قاصدًا، وهكذا نقول: هذا متوعد، وهذا يدل على الشعر الذي على ظاهر البدن. ألا ترى أن عليا والشعر النهود. وأسى، ولم يقل: داخل أنفى، فكأنه أشار الشعر المعهود.

وجواب آخر: وهو أن هذا عموم، ألا ترى أن شعر العين لم يتناوله هذا، فنخص العموم بما ذكرناه من القياس أو نقابلة بعموم مثله.

<sup>=</sup> ينظر: مختصر سنن أبي داود ١٦٥/١.

والراوي عن عطاء ههنا هو حماد بن سلمة، وجمهور المحدثين يرون سلامة رواية حماد عن عطاء، وأنها قبل الاختلاط.

وقيل: إنه سمع منه مرتين، قبل الاختلاط وبعده.

ينظر: تهذيب التهذيب 3/170 - 1700، الكواكب النيرات ص (17 - 100).

وقد صحح هذا الحديث القرطبي، كما نقله عنه ابن الملقن في تحفه المحتاج ١٠٥/٠. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ١٠٤/١: «إسناده صحيح؛ فإنه من رواية عطاء ابن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط. أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث حماد، لكن قيل: إن الصواب وقفه على على» ا. هـ.

وقد صححه أيضا أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٢/١٠٠، وفي تعليقه على سنن الترمذي ١٧٩/١.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذا الحديث، فقد ضعفه النووي، كما نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار ١٣١١، وضعفه أيضًا الألباني في إرواء الغليل ١٦٦/١، ١٦٦/، وفي تعليقه على مشكاة المصابيح ١٣٩/١.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ۲۱۹/۱، كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين ولا يمسح القدمين، ومسلم في صحيحه ۲۱٤/۱، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين دكمالهما.

وإن استدلوا بقوله - تعالى -: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ (١)، والطهارة تقتضى جميع البدن.

قيل: قد جعلنا هذا دليلاً لنا؛ لأنه إذا غسل ظاهر البدن. قيل: قد تطهر واغتسل، فلو كان عمومًا لخصصناه ببعض ما ذكرناه.

فإن قيل: الآية مجملة بيّنها النبي عَلَيْق بفعله، فمضمض واستنشق واغتسل (٢).

قيل: ليست مجملة؛ لأن أهل اللغة يفهمون الظاهر منها.

ثم نقول: قد رضينا بهذا. أليس قد بين بقوله: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت»<sup>(7)</sup>. فقد بين الواجب في خبرنا هذا، أو<sup>(4)</sup> المسنون في خبركم.

وعلى أن هذا يلزم في الوضوء؛ لأنه عليه النه على أن هذا يلزم في الوضوء.

فإن قيل: الوضوء كان بينا، ولم تكن المضمضة بيانًا.

قيل: هندا غلط؛ لأنه لو كن بينا لما اختلف الناس في الوضوء، هل المضمضة واجبة أو لا؟. فإذا لم يكن بيانًا في

سورة المائدة، أية (٦).

 <sup>(</sup>۲) سبق تخريج حديثي عائشة وميمونة - رضي الله عنهما - في صفة غسله ﷺ
 ص (۱۵۱).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٧).

<sup>(</sup>٤) هكذا رسمت في المخطوطة: «أو المسنون»، ولو جعل مكان «أو» واوا لكان أنسب لسياق الكلام، والله أعلم.

الوضوء لم يكن بيانًا في غسل الجنابة.

وإن استدنوا بحديث بركة بن محمد الحلبي<sup>(۱)</sup> عن يوسف بن أسباط<sup>(۲)</sup> عن سفيان الثوري عن خالد الحداء<sup>(۲)</sup> عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي على جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة، وأسمعهم قد زادوا فيه: المضمضة والاستنشاق فريضتان في الجنابة سنتان في الوضوء<sup>(1)</sup>.

- (۱) هو أبو سعيد بركة بن محمد الحلبي. قال عبدان الأهوازي: رأيتُ بركةَ بحلب، وتركتُه على عمد، ولم أكتب عنه؛ لأنه كان يكذب. وقال ابن عدي: سائر أحاديث بركة مناكير، باطل كلها، لا يرويها غيره. وقال عنه ابن حبان: كان يسرق الحديث، وربما قلبه. وقال الدارقطني: بركة هذا يضع الحديث. وقال عنه الذهبي: متهم بالكذب. ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ۲۸۰۲/۲، ميزان الاعتدال ۲۰۳/۲.
- (٢) هو يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي. كان عابدًا صالحًا زاهدًا واعظًا. وثقه يحيى بن معين. وقال البخاري: يوسف بن أسباط دفن كتبه، فكان لا يجيء حديثه بعد كما ينبغي. وقال ابن عدي: من أجله الزهاد بالشام، وهو عندي من أهل الصدق، إلا أنه لما عدم كتبه كان يحمل على حفظه فيغلظ، ويشتبه عليه، ولا يعتمد الكذب.
  - ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ٢٦١٤/ ٢٦١٦، ميزان الاعتدال ٤٦٢/٤.
- (٣) هو أبو المُنازل خالد بن مهْران البصري، المشهور بالحدَّاء. الإمام الثقة الحافظ، أحد الأعلام، رأى أنس بن مالك صَلَّكَ، ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وآخرون. وحديثه مخرج في الصحاح. ولم يكن خالد حدّاء، بل كان يجلس في سوق الحدّائين أحيانًا فعرف بذلك، وقيل: غير ذلك، توفي رحمه الله سنة (١٤١هـ). وقيل: سنة (١٤٢هـ).
  - ينظر: سير أعلام النبلاء ٦/١٩٠ ١٩٣، تهذيب التهذيب ٧٤/٢، ٧٥.
- (٤) أخرجه من هذه الطريق ابنُ عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢/٧٧، والدارقطني في سننه ١/٥/١، كتاب الطهارة، باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، دون قوله: وأسمعهم قد زادوا فيه... الخ.

قيل: هذا حديث ضعيف، تفرد بروايته بركة بن محمد الحلبي. وقيل عنه: إنه يزيد ألفاظ ولا يضبط نفسه.

وجواب آخر \*: لو سلمناه لكان ظاهره من لفظ أبي هريرة؛ لأنه قال: جعل رسول الله عَلَيْ، ولم يحك لنا لفظ النبي عَلَيْ، وقد يجوز أن يكون خاطب رجلاً سأله كيف أغتسل من الجنابة في الاختيار؟. فقال له: تمضمض ثلاثًا. فقال أبو هريرة: جعل النبي عَلَيْ المضمضة للجنب ثلاثًا.

وهذا قد ألزمهم الناس إياه، ولكن عندي فيه شيء؛ لأن مذهبنا أن الراوي إذا قال: جعل النبي على كذا، ونهى عن كذا، فكأنه قال: جعلت ونهيت<sup>(۲)</sup>، ولكن نقول: حقيقة الفريضة التقدير<sup>(۲)</sup>، فكأن النبي على قدر للحنب ثلاثًا.

- \* نهاية الورقة ١٥ أ.
- (Y) جمهور أهل العلم يرون أن الراوي إذا قال: أمر النبي على كذا، أو نهى عن كذا، أو جعل كذا، أو جعل كذا، فكأن النبي على قال: أمرت ونهيت وجعلت.
- ينظر: تيسير التحرير ٣٧٣، فواتح الرحموت ١٦١/٢، مختصر ابن الحاجب ٢٨٨٢، شرح تنقيح الفصول ص (٣٧٣، ٣٧٤)، الإحكام للآمدي ٢٧/٢، الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي ٢/٨٣، التمهيد لأبي الخطاب ٢/٧٧، روضة الناظر ص (٩١)، إرشاد الفحول ص (٦٠).
  - (٣) ينظر: لسان العرب ٢٠٣/٧، المصباح المنير ص (١٧٨).

\_\_\_\_\_

<sup>=</sup> وقال الدارقطني عقبه: هذا باطل، ولم يحدث به إلا بركه، وبركة هذا يضع الحديث، والصواب حديث وكيم الذي كتبناه قبل هذا مرسلاً عن ابن سيرين أن النبي والشي النبي الله الله بن موسى وغيره.

ثم ساق متابعة عبيد الله بن موسى، أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين قال: أمر رسول الله عليه بالاستنشاق من الجنابة ثلاثًا.

فإن قيل: فأي شيء الفائدة في هذا، وقد علمنا أن الوضوء والجنابة في الثلاث بمنزلة.

قيل: قد كان يجوز أن يقع في أوهامنا أن الجنابة مزية على الوضوء في باب العَدد؛ لأنه قد غُسل فيها ما كان مُسح فيه، وما لم يكن يغُسل ولا يمُسح، فقدَّر عليه للجنب ثلاثًا.

وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن يكون عليه أراد تأكيدًا من الجنابة (۱)، وأن المضمضة فيها آكد منها في الوضوء، وقد يعبر عن السنن المؤكدات بالفرض والواجب. ألا ترى أنه عليه قال «غسل الجمعة واجب» (۱)، فدل على أنه أراد التأكيد. ألا ترى أنهم رووا أنه قال: «هما سنتان في الوضوء»، ولم يذكر العدد.

وجواب آخر: وهو أنه ذكر في الخبر العدد الثلاث، واتفقنا أن الثلاث لا تجب، وليست بفريضة، فإذا جاز لهم أن يعدلوا عن ظاهر الوجوب في الثلاث بدلالة، جاز لنا أن نعدل عن ظاهر الوجوب بدلالة، فنقول: قد عارضه قوله ﷺ: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت»(٢)، أو نخصه بالقياس الذي تقدم.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «من الجنابة»، ولعل صوابها: «في الجنابة»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه ٢/٥٨٥، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، ومسلم في صحيحه ٢/٥٨٠، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به. من حديث أبي سعيد الخدري وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ أن رسول الله على كل محتلم».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٧).

وإن ستدلوا بقوله لأبي ذر: «إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك»(۱)، وأن داخل الفم جلد، وأن ثعلبًا( $^{(1)}$  حكى ذلك.

قيل: قد حكينا عن غيره أنه يسمى لثات وأدمة، وأنهم سموا البشرة لما يباشر به.

ولو كان الظاهر معهم لقابلناه ببعض ما تقدم من الأخبار، أو نخصه بالقياس.

فإن قيل: لما نُقل مسع الرأس في الوضوء إلى الغسل من الجنابة (٢) وجب أن تُتقل المضمضة من سنة إلى فرض.

قيل: هذه دعوى لم وجب ذلك؟. على أن هذا منتقض؛ لأنا نجد التثليث مسنونًا في الوضوء، وكذلك الترتيب، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والتيمن، فهل ذل ذلك على أنه واجب في الجنابة؟.

وعلى أن مسح الرأس عضو وجبت فيه عبادة في الوضوء.

فإن قيل: اتفقنا على أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن بلسانه

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٨).

<sup>(</sup>٢) هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني، مولاهم البغدادي، المعروف بثعلب. ولد سنة (٢٠٠هـ). كان مع إمامته في النحو واللغة راويةً للشعر، محدثًا مشهورًا بالحفظ، دينا صالحًا. ألف عدة كتب، من أشهرها: الفصيح والتصانيف، وقواعد الشعر، ومعاني القرأن، وإعراب القرأن، والمجالس، وغيرها. توفي - رحمه الله - سنة (٢٩١هـ).

ينظر: الفهرست ص (۱۱۱، ۱۱۱)، إنباه الرواة للقفطي ١٨٨١ - ١٥١، سير أعلام النبلاء ١٤٨ ه - ٧.

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في المخطوطة: «من الجنابة»، ولو قيل: «في الجنابة» لكان أنسب لسياق الكلام، والله أعلم.

مادم جنبًا فوجب أن يُمنع من القراءة حتى يغسل لسانه.

قيل: لم وجب ذلك؟. وهذا حديث النفس والتمني.

ومع هذا فيجوز - عندنا - أن يقرأ الآيات اليسيرة (١)، ويقرأ القرآن كلَّه إذا تيمم عند عدم الماء.

ويفسد أيضًا بالوضوء لأنه قد مُنع أن يصلي بجميع بدنه فيجب أن لا يُصلي حتى يَغُسل جميع بدنه.

وأيضاً فإن مخارج الحروف تختلف فبعضها حلقية، وبعضها لهوية، وبعضها شفوية، فلما لم يجب غسل أقصى الحلق الذي هو مخرج الحلق لم يجب غسل الباقى.

فإن قيل: الأعضاء التي تستعمل في الصلاة قد غسلت.

قيل: الركبتان تستعملان في الصلاة ولا تغسلان.

وجواب آخر: وهو أننا منعناه من القرآءة؛ لأنه جنب، فإذا اغتسل زالت جنابته، فجاز له أن يقرأ.

فإن قلتم؛ لا نسميه مغتسلاً رَفَعَ الجنابة.

قيل: قد صار الكلام في جنبة أخرى.

وجواب آخر: وهو أن هذا لو كان صحيحًا إذا غسل فمه ولسانه جاز له أن يقرأ وإن لم يغسل سائر جسده، فلما لم يجز ذلك بطل السؤال.

<sup>(</sup>١) مسالة قراءة الجنب للقرآن مسالة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف – رحمه الله – بالبحث، وسيأتى عليها ص (٣١٦).

ثم إنه يفسد أيضًا بالتيمم على ما ذكرناه.

وأيضاً فإن القراءة لا تقع ببعض اللسان دون بعض، وقد اتفقنا على أنه لا يجب غسل أصل لسانه، وكذلك باقيه.

فإن قاسوا ذلك على الخد؛ بعلة أنه موضع يلحقه حكم التطهير من النجاسة فيجب غسله من الجنابة من غير مشقة، وهكذا القياس على الأصوات<sup>(۱)</sup>.

قيل: هذا منتقض بداخل العين.

وعلى أننا قد ذكرنا قياسًا آخر على الوضوء بعلة أنها طهارة وجبت عن حدث أو تنقض \* بالحدث، والقياس على العين.

فإن قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يوجب شرعًا ويحتاط به.

قيل: وقياسنا يوجب شرعًا وينقل، وهو أنه إذا اغتسل ولم يتمضمض وصلى فقد سقط الفرض عن ذمته، وهذا شرع وزيادة حكم.

والاحتياط الذي ذكروه فلا ينبغي أن يثبت بالمحتمل، والأصل براءة الذمة.

ويجوز أن نقول: إن كل عضو لا يجب إيصال الماء إليه في غسل الميت لم يجب غسله في الجنابة كالعين.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة.

نهاية الورقة ١٥ ٠٠.

وأيضا فقد روي عن أم سلمة أنها قالت: قلت يا رسول الله: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه في الغسل من الجنابة؟. فقال: «لا، وإنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء وتفيضي الماء عليك فإذا أنت قد طهرت»(١)، وفيه دليلان:

أحدهما: أنه عليه أخبر أن الاكتفاء يقع به من غير مضمضة واستنشاق، فمن قال: لا تقع الكفاية والإجزاء بذلك فقد خالف الظاهر.

والثاني: قوله: «فإذا أنت قد طهرت»، أي فعلت الطهارة التي أمر الله بها الجنب في قوله: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَرُوا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٩).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، أية (٦).

## [٥] مسألة

عند مالك - رحمه الله - أن مسح جميع الرأس واجب في الوضوء (١).

وقال محمد بن مسلمة $^{(7)}$ : إن اقتصر على الثلثين وترك الثلث أجزأه $^{(7)}$ .

قال القاضي: ووجدت لأشهب $^{(1)}$  أنه إن اقتصر على ثلث الرأس أجزأه، وهو أن يمسح مقدمه $^{(0)}$ . والصحيح قول مالك – رحمه الله –.

- (۱) ينظر: المدونة الكبرى ۱/۱۱، التفريع ۱/۱۹۰، الكافي ۱/۱۲۹، المنتقى ۱/۸۳، بداية المجتهد ۱/۸.
- (Y) هو عبدالله بن محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة المخزومي. كان أحد فقهاء المدينة، وهو من اصحاب الإمام مالك وافقههم. وله كتب أخذت عنه، وهو ثقة مأمون حجة. جمع مع العلم والفقه والورع والتقى. توفي رحمه الله سنة (٢١٦) هـ.
  - ينظر: ترتيب المدارك ١/٨٥٨، الديباج المذهب ٢/٥٦/.
- (٣) ينظر: التفريع ١/١٩٠، الكافي ١٦٩/، المنتقى ١٨٨١، أحكام القرآن لابن العربي ٢٨/١ ، شرح التنوخي على الرسالة ١١٤/١.
- (3) هو أبو عمرو أشهب بن عبدالعزيز بن إبراهيم القيسي العامري المصري. يقال: اسمه مسكين، وأشهب لفب له. فقيه الديار المصرية ومفتيها في عصره، انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم. كان أشهب على خراج مصر، وكان صاحب أموال وحشم. ولد سنة (١٤٠) هـ. توفي رحمه الله سنة (٢٠٤) هـ.
  - ينظر: ترتيب المدارك ٢/٧٤٧-٥٤٣، الديباج المذهب ٢٠٨،٣٠٧/١.
- (ه) المشهور عن أشهب رحمه الله أن من مسح ناصيته مقدم راسه أجزأه. وبقل عنه: أن من لم يعمم رأسه أجزأه.

وعن أبي حنيفة روايتان :

إحداهما: أنه إذا مسح ناصيته أجزأه، وهي ما بين النزعتين<sup>(۱)</sup>، وذلك أقل من ربع الرأس.

والرواية الأخرى - وهي المشهورة - ومذهب أبي يوسف<sup>(۲)</sup> أنه لابد من مسح ربع الرأس بثلاث أصابع، وإن مسح بثلاث أصابع دون ربع الرأس لم يجزئه، وإن مسح بأصبعين ربع الرأس، أو الرأس كله لم يجزئه، فحد المسموح والمسموح به<sup>(۲)</sup>.

<sup>=</sup> ينظر: المنتقى ١/٨٨، الذخيرة ١/٥٥٨، شرح التنوخي على الرسالة ١١٤/١، مواهب الجليل ٢٠٢/١.

لكن ذكر علماء المالكية - رحمه الله - أن القول بإجزاء الاقتصار على ثلث الرأس هو قول أبي الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي المالكي.

ينظر: الكافي ١/١٦٩، المنتقى ١/٣٨، شرح التوخي على الرسالة ١١٤/١، مواهب الجليل ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>١) النزعتان: تثنيه نزعة ، بفتح الزاي، وهما موضع انحسار الشعر من جانبي الجبهة. ينظر: المصباح المنير ص (٢٢٩)، القاموس المحيط ص (٩٩٠).

<sup>(</sup>٢) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي. ولد سنة (١١٣) هـ. صاحب الإمام أبا حنيفة، وتتلمذ عليه، وهو أول من نشر مذهبه. كان فقيها عالماً حافظاً، ذا باع في التفسير والمغازي وأيام العرب. ولي القضاء ببغداد أيام المهدي والمهادي والرشيد، وكان الرشيد يكرمه ويجله. صنف عدة كتب، من أشهرها: كتاب الخراج، والنوادر، واختلاف الأمصار، وأدب القاضي. توفي – رحمه الله – سنة (١٨٢).هـ.

ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص (٩٠-١٠٢)، تاريخ بغداد ٢٤٢/١٤- ٢٢٢، الجواهر المضبة ٦١١/٣-٦١٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب الأصل ٤٤،٤٣/١ ، المبسوط ٦٤،٦٣/١ ، بدائع الصنائع ١/٤، الهداية ١/١/١ ، تبين الحقائق ٢/١.

وقال زفر<sup>(۱)</sup>: الفرض منه الربع، سواء مسحه بثلاث أصابع أو بدونها، فحد المسموح دون ما يمسح به<sup>(۲)</sup>.

وقال الشافعي: يجزئه ما يقع عليه الاسم<sup>(۲)</sup>، وسواء مسح بيده أو بخشبة أو وقف تحت ميزاب حتى قطر على رأسه الماء. وبه قال الأوزاعي<sup>(1)</sup>، والنخعى<sup>(0)</sup>، وسفيان الثوري<sup>(1)</sup>.

- (۱) هو أبو الهذيل زفر بن قيس بن سلم العنبري. ولد سنة (۱۱۰) هـ. كان من بحور العلم وأذكياء الوقت، تفقه بابي حنيفة، وهو من أكبر تلامذته، وكان ممن جمع بين العلم والعمل، وكان يدري الحديث ويتقنه، وثقه يحيى بن معين. توفي رحمه الله سنج (۱۵۸) هـ.
- ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص (١٠٣-١٠٨)، سير أعلام النبلاء ٨/٨٣-١١، الجواهر المضية ٢٠٧/٢-٢٠٩.
  - (٢) ينظر: المبسوط ١/٦٤، بدائع الصنائع ١/٤.
- (٣) ينظر: الأم ١/١١، الحاوي الكبير ١١٤/١، المهذب ١٧/١، المجموع ١/٠٤٠، مغني المحتاج ١/٣٠.
  - (٤) ينظر: جامع البيان للطبري ١٢٥/٦/٤، الأوسط ٢٩٨/١، المغنى ١٧٥.
- (ه) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد قيس النخعي اليماني ثم الكوفي. كان إماماً حافظاً، ورجلاً صالحاً، فقيه النفس، كبير الشأن، كثير المحاسن، بصيراً بعلم ابن مسعود، قليل التكلف. توفي رحمه الله سنة (٩٦) هـ. وله نيف وخمسون سنة، وقيل: غير ذلك.
- ينظر: طبقات ابن سعد ٦/٠٧٦-٢٨٤، وفيات الأعيان ١/٥٦،٢٦، سير أعلام النبلاء المحـ٥٠١ .
  - وينظر لتوثيق قوله: جامع البيان ١٢٥/٦/٤، الأوسط ٢٩٨/١، المغني ١٧٥/١.
- إ) ينظر: جامع البيان ٤/٦/٥/٦/، المغني ١٧٥/١، المجموع ١/٤٤٠.
   لم يذكر المؤلف رحمه الله قول الإمام أحمد رحمه الله في قدر مايجب مسحه من الرأس.

والدليل لقولنا: قوله - تعالى : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاعْسِلُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ (١)، فألصق المسح بالرأس، فوجب استيفاء المسح فيه؛ لأنه ليس بعضه أولى بالمسح من بعض، وهذا كالعموم الذي ينبغى أن يستوفى عمومه إلا أن تقوم دلالة.

والدلالة على أنه يصلح للعموم: حسن ُ دخولِ الاستثناء فيه مع دخول الباء؛ لأنه لو قال – تعالى –: وامسحوا برؤوسكم إلا موضع كذا منه فلا تمسحوه لم يمتنع ذلك، وهذا يسقط قول من يقول: إن دخول الباء ههنا للتبعيض؛ لأنها لو كانت كذلك لم يحسن دخول الاستثناء فيه، ولأنه كان يكون تقديره: وامسحوا ببعضه إلا بعضه، فيكون المسوح مجهولاً، والاستثناء منه مجهولاً.

فإن قيل: فقد قيل: إن الباء تدخل للتبعيض، فلو قال: امسحوا ببعض رؤوسكم إلا اليسير من ذلك البعض لصح.

قيل: أما قولكم: إن الباء ههنا للتبعيض فخطأ؛ لأنه لم يقل أحد

وقد نقل عن الإمام أحمد أربع روايات في هذه المسألة:

الرواية الأولى: وجوب اسيعاب جميع الرأس بالمسح، - وهذه الروايه هي المذهب- وعليها جماهير الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم.

الرواية الثانية: وجوب مسح أكثر الرأس، ولا يجب استيعابه، وحد الكثير بالتلثين.

الرواية الثالثة: يجزئ مسح الرأس.

الرواية الرابعة: يجزئ مسح الرأس للمرأة دون الرجل.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل ١٦٦٦/، مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانيء ١/٥/، كتاب الروايتين والوجهين ٧٣،٧٢/، المغني ١/٥٧، الإنصاف ١٦٢،١٦١/.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة أية (١).

من أهل النحو إن موضوعها للتبعيض (١)، وإنما قال بعضهم: هي للإلصاق والتعدية، كقولهم: كتبت بالقلم، فألصقت الكتاب بالقلم وعديّتها إليه.

وقال: بعضهم: هي للآمتزاج والاختلاط، والامتزاج قولهم: مزجت الماء باللبن، والاختلاط كقولهم: خلطت الدراهم بالدنانير.

وأما أن يكون موضوعها للتبعيض فليس كذلك، وإن دخلت لذلك في موضع فبدلالة (٢).

ثم لوقال: بعض رؤوسكم إلا اليسير منه لكان إطلاق البعض عموماً فيه؛ لأنه ذو أجزاء، وليس بعضه بأولى من بعض، فكذلك لما أضاف المسح إلى الرأس – وهو ذو أبعاض وأجزاء – لم يكن بعضه أولى بالمسح من بعض، ثم لو قال: إلا الهامة (٢)، أو النُقرة (١)، أو جمعها في الاستثناء لصح، فدل ذلك على أنه ينبغي أن يستوفى حكم العموم فيه، كما لو نص على البعض لوجيت هذه البعضية فيه.

<sup>(</sup>١) قال ابن جني في سر صناعة الإعراب ١٣٩/١: «فأما ما يحكيه أصحاب الشافعي - رحمه الله- عنه من أن الباء للتبعيض، فشيء لا يعرفه أصحابنا، ولا ورد به ثبت» ا.هـ.

 <sup>(</sup>۲) للباء معان كثيرة، منها: الإلصاق والتعدية والسببية والاستعانة والدليل وغير ذلك.
 ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ص (١٠٧،١٠٦)، مغني اللبيب لابن هشام ١/٥٠٨.

<sup>(</sup>٣) الهامة: تطلق على الرأس، وتطلق على أعلى الرأس، وتطلق على وسط الرأس. ينظر: لسان العرب ١٢/٦٢٤، المصباح المنير ص (٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) النُقْرة: الحفر الصغيرة المستديرة في الأرض، ونقرة القفا: حفرة في آخر الدماغ. ينظر: المصباح المنير ص (٢٣٧)، القاموس المحيط ص (٦٢٦).

فإن قيل: فإن دخول الحرف الزائد فيه لابد له من فائدة، وإلا كان دخوله وخروجه • بمنزلة واحدة، ونحن إذا جعلنا الباء للتبعيض جعلنا لها فائدة، وأنتم تجعلون دخولها لسقوطها.

قيل له: لعمري إن استعمالها على فائدة أولى، وإن كانت تدخل في مواضع زوائد كقولهم: دخلت البيت، وإلى البيت، وشكرتك وشكرت لك، ونصحتك ونصحت لك، غير أننا نجعل لها فائدة صحيحة، وهي التأكيد، ومعنى التأكيد: أنه قد كان يجوز أن يظن ظان أن المسح لما كان أخف من الغسل أنه يجوز الاقتصار في مسحه على البعض، فقيل: وإن كان المسح أخف من الغسل فلا بد من استيفاء المسح في فقيل: وإن كان المسح أخف من الغسل فلا بد من استيفاء المسح في جمعيه، كما قال - تعالى -: ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَبْتُ بِالدُّهْنِ ﴾(١)، وهذه فائدة صحيحة، ولا ينبغي أن تقترح علينا كل فائدة.

فإن قيل: فإن الله - تعالى - لما قال: ﴿ وَامْسَحُوا ﴾ كان هذا عموماً في المسح، فأي مسح أوقعة جاز، قليلاً كان أو كثيراً.

قيل: لو تجرد ذكر المسح من غير أن يلصق بشيء لكان كما تقولون، فأما إذا ألصقه بشيء وجب أن يستوفي المسح في ذلك الشيء إلا أن تقوم دلالة، كما قال: اشتر حاجة بدرهم، أو اخدمني بدرهم، لوجب أن يستوفي الدرهم، وإن كان لو تجرد قوله: اخدمني، لوقعت الخدمة على القليل والكثير، فإذا قال: بدرهم، وجب أن يستوفي الخدمة بدرهم لا ببعضه.

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون، أية (٢٠).

وينظر: جامع البيان ١٥،١٤/١٨/١٠ ، الجامع لأحكام القرآن ١٢/١١٥/١٢.

فإن قيل: فقد تقول العرب: مسحت يدي بالمنديل، وبرأس اليتيم، ويريدون بعضه.

قيل: هذا يعلم بدلالة، ولو لزم هذا للزم في العموم ألا يكون حقيقة لاستيفاء الجنس؛ لأنه قد يطلق في موضع ويراد به البعض، كقولهم: غسلت ثيابي، وانحدر التجار إلى دار الخلفية، فيعلم أن تجار الصين وخراسان خارجون من ذلك، وأنه لم يرد غسل كل ثيابه حتى لا يبقى بخرقة على سوأته، وإنما يعلم هذا بدلالة اقترنت إليه، وكذلك ما نحن فيه.

دليل: وهو أن عليه بيقين، فمن زعم أنه إذا مسح ببعض رأسه من غير عذر وصلى فقد سقط عنه حكم الصلاة فعليه الدليل.

فإن قيل: نعارض بمثل هذا فنقول: الأصل براءة الذمة من الطهارة، وقد اتفقنا على أنَّ الصلاة واجبة بيقين، ولا تجوز بغير طهارة، فمن زعم أن الذي وجب عليه مسح بعض رأسه، وأن هذا القدر يسقط عنه حكم الصلاة التي هي عليه بيقين فعليه الدليل.

دليل: وهو أن النبي ﷺ توضأ ومسح بجميع رأسه (۱)، وأضعاله على الوجوب – عندنا – حتى تقوم الدلالة.

وأيضاً فقد قال: « هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به »<sup>(۲)</sup>، فظاهره أن الصلاة لا تقبل على غير هذه الصفة إلا أن تقوم دلالة.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ۱/۲۶۷، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله، ومسلم في صحيحه ۱/۲۱۱،۲۱۰، كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي على من حديث عبدالله ابن زيد رضي وفيه: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٤).

فإن قيل: إن سلمنا لكم أن أفعاله على الوجوب فقد فعل عليه ضد ذلك، وهو أنه مسح بناصيته (۱)، وفي بعض الأخبار ببعض رأسه (۲)،

(٢) روى أبو داود في سننه ١٠٣،١٠٢/١ كتاب الطهارة، باب المسح على العمامة، وابن ماجه في سننه ١٧/١، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المسح على العمامة، والحاكم في المستدرك ١٦٩/١، كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى ١٦١/١، كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى ١٦٩/١، كتاب الطهارة، باب إيجاب المسح بالرأس وإن كان معمماً. كلهم عن عبدالعزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس وشي قال: رأيت رسول الله وسي يتوضئ وعليه عمامة قطرية فادخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة.

*وفي إسناده* أبو معقل لا يعرف حاله.

ينظر: ميزان الاعتدال ٤/٥٧٥، تهذيب التهذيب ٦/٦٣٤.

وقد روى عبدالرزاق في مصنفه ١٨٩/، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين والعمامة، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢٣/، كتاب الطهارات، من كان لا يرى المسح على العمامة ويمسحه رأسه، والبيهقي في السنن الكبرى ٢١/١، كتاب الطهارة، باب إيجاب المسح بالرأس وإن كان مُعَمَّماً، عن عطاء أن رسول الله وَ تَعْفِي توضا فحصر العمامة، ومسح مقدم رأسه أو قال: ناصيته بالماء. وهذا لفظ البيهقي.

قال ابن حجر في فتح الباري ٢٥١/١: « وهو مرسل، لكنه اعتضد بمجيئه من وجه أخر موصولاً، أخرجه أبو داود من حديث أنس، وفي إسناده أبو معقل. لا يعرف حاله، فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر، وحصلت القدوة من المصورة المجموعة،... وفي الباب عن عثمان في صفة الوضوء قال: ومسح مقدم رأسه. أخرجه سعيد بن منصور، وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك مختلف فيه. وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس، قاله ابن المنذر وغيره، ولسم يصح عن أحد من ألصحابة إنكار ذلك، قاله ابن حزم. وهذا كله مما يَقْوَى به المرسلُ المتقدم ذكره، والله أعلم» ا.ه..

لكن يمكن أن يجمع بين حديث المغيرة بن شعبة رَرَافَيُ المتقدم، وفيه: أنه رَبَّافِيُّ =

<sup>(</sup>۱) روى مسلم في صحيحه ۲۳۱/۱، كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، عن المغيرة بن شعبة مَرَّاتُيُّ أنه - عليه الصلاة والسلام - مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه.

فقد حصل منه الفعلان جميعاً، فليس لكم أن تحملوا مسحه لجميع الرأس على الوجوب إلا ولنا أن نحمل مسحه ببعضه على الوجوب، وتحصل المعارضة، فنستعملها جميعاً، ونقول: مسحه البعض أتى بالوجوب، ومسحه الجميع أتى بالمستحب.

وقوله: « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به »<sup>(۱)</sup> يتناول خبرنا كما يتناول خبركم.

قيل: أما ما روي أنه مسح بناصيته، فالناصية اسم مشترك، يحتمل أن يراد بها الكل، كقولهم: فلان يحتمل أن يراد بها الكل، كقولهم: فلان ناصيته مباركة، وقال: -تعالى-: ﴿ فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَقْدَامِ ﴾ (٢). قيل: الرؤوس والأقدام (٣)، فإذا كان من الأسماء المشتركة لم يجز الحجاج به، وصار بمنزلة عين ولسان، تقع على عين الإنسان وعين الميزان وعين الركبة، ويقع اللسان على لسان بنى آدم وعلى لسان الميزان ولسان النار.

<sup>=</sup> مسح بناصيته وعلى خفيه، وبين حديث أنس رَبُّ المتقدم، وفيه: أنه - عليه الصلاة والسلام - مسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، وما جاء في معناه - على تقدير صحته - أن مقصود أنس رَبُّ أن النبي رَبُّ لم ينقض العمامة حتى يستوعب مسح الشعر كله، ولم ينف التكميل على العمامة، وقد أثبت التكميل المغيرة بن شعبة رَبُّ في في التكميل.

وبهذا الجمع جمع ابن القيم - رحمه الله - كما في زاد المعاد ١٩٤،١٩٣/١، وقال: «ولم يصبح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسبح بعض رأسه ألبتة. ولكن كان إذا مسبح بناصيته كمل على العمامة»ا.هـ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن، آية (٤١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي ١١٩،١١٨/٨، الجامع لأحكام القرآن ١٧٥/٥٧، فتح القدير للشوكاني ١٣٨/٥.

وأما ما قيل: إنه مسح ببعض رأسه، فيحتمل أن يكون ذلك لعذر أو تجديد وضوء، فإذا احتمل ذلك، وهو لفظ فعل يقتضي فعل مرة، ولا يجوز فيها ادعاء العموم ويحتمل ما تقولون، فلم يكن أحد الاحتمالين أولى من الآخر، فإما أن يسقطا أو نستعمله على ما نقول.

فإن قلتم في خبرنا مثل هذا واستعملتموه.

قلنا لكم: استعماله أولى؛ لأنه يسقط حكم الصلاة التي هي عليه بيقين بيقين مثله • لا بمحتمل. وهذا إذا صح حديث الناصية أو سلمناه تسليم نظر؛ لأن الحديث غير صحيح عند أهل النقل؛ لأن الذي رواه معقل بن مسلم<sup>(۱)</sup> عن أنس.

وحديث المغيرة بن شعبة (٢) صحيح مرسل (٤) عن المغيرة.

نهاية الورقة ١٦ ب.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته - بعد طول البحث. والذي روى هذا الحديث هو عبدالعزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس يَوْفَي، وقد تقدم أن أبا معقل مجهول لا يعرف حاله. ينظر: ص (١٥٦).

<sup>(</sup>٣) هو أبو عيسى المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن متعب، ويقال أبو عبدالله. كان من دهاة الناس، ويعد من كبار الصحابة، أسلم قبل عمرة الحديبية، وشهدها وبيعة الرضوان، وله فيها ذكر وحديث عن النبي عَلَيْ استعمله عمر واله عمر والاه إمرة البصرة، فبقي عليها ثلاث سنين، ثم ولاه إمرة الكوفة. اعتزل الناس زمن الفتنة. توفي واله الكوفة سنة (٥٠) ه..، وله سبعون سنة.

ينظر: سير أعلام النبلاء ٢/٢١-٣٣، الإصابة ٦/١٢١-١٢٣٠.

 <sup>(</sup>٤) هكذا رسمت في المخطوطة: «صحيح مرسل».
 والمرسل عند جمهور المحدُّثين هو ما أضافه التابعي إلى النبي ﷺ.

وعلى أنه لو صح لكانت فيه حجة لنا؛ لأن النبي على لما لم يقتصر على مسح الناصية حتى قرن إلى ذلك مسحه على العمامة علم أنه لا يجوز الاقتصار على الناصية، ويُصرف مسحه على العمامة إلى العذر.

وأيضاً فإنه إذا كانت الصحابة بأجمعها أو أكثرها ينقلون وضوء رسول الله على فعلاً ورواية، وأنه مسح جميع رأسه، ثم شذت رواية بأنه مسح بناصيته أوببعض رأسه،وحكيت منه فعلة وقعت منه في بعض الاوقات، كان حملها على ما ذكرناه من العذر أو التجديد أولى؛ لأنه لو أراد أن يعلم الواجب لكان يبين، كما قال لما توضأ مرة مرة: «هذا وصيغة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به "(۱)، ثم أعلمنا في المرتين و الثلاث أنهما استحباب وفضل.

دليل من القياس: اتفقنا على أن مسح الرأس، والمعنى في ذلك: أنه عضو تعبدنا بمباشرته في نفسه بالمسح فيجب أن يستوفي.

فإن قيل: ينتقض بسقوط اليسير من الرأس من حيث لا نقصده.

قيل: الوجه والرأس في ذلك بمنزلة واحدة؛ لأنه معلوم أن تتبع

<sup>=</sup> أما المرسل عند الفقهاء فقيل: هو ما سقط من إسناده راو واحد.

وقيل: هو قول غير الصحابي: قال رسول الله ﷺ.

ينظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص (٢٥)، النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ٢/٥٥-٤٦، كشف الأسرار ٣/٢/٣، مختصر ابن الحاجب ٧٤/٧، اللمع في أصول الفقه للشيرازي ص (٢١٩،٢١٨)، شرح الكوكب المنير ٢/٥٧٥-٥٧٥. وقد سبق تخريج حديث المغيرة رَوَّاتُكُ ص (١٦٩).

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٤).

كل شعرة في الرأس لا يمكن، وتتبع كل جزء من الوجه في التيمم لا يمكن؛ لأننا نعلم أن محاجر<sup>(۱)</sup> العين، والأجفان وأجزاء يسيرة تسقط، وخاصة التراب – عندكم –<sup>(۲)</sup> يعلم أنه لا يصيب أجفان العين ولا هدبها، ولو كلفوا ذلك لشق المشقة التي لا تخفى.

فإن قيل: مسح الوجه في التيمم بدل منه في الغسل<sup>(۲)</sup>، وليس الرأس بدلاً لشيء.

قيل: أليس كان الأصل غسل الوجه، ثم وقع البدل بما يخالفه من المسح؟، فاجعلوه كالمسح على الخفين الذي كان الأصل فيه غسل القدمين، ثم نقل إلى المسح الذي يخالفه، فإذا لم يجب استيفاء مسح الخفين لم يجب استيفاء مسح الوجه، فلما لم تقتصروا على مسح بعض الوجه كما اقتصرتم على مسح بعض الخفين علمنا آن العلة لم تكن في مسح الوجه في التيمم أنه بدل من الغسل، بل إنما هو عزيمة وحكم مستأنف عند عدم الماء.

فإن قاسوا مسح الرأس على مسح الخفين بعلة أنه مسح بالماء لا لمرض احترازاً من الجبيرة.

<sup>(</sup>۱) مُحَاجِر: جمع مَحْجِر، وهو ما دار بالعين. ينظر: القاموس المحيط ص (۲۷3)، المعجم الوسيط ۱/۷۵۱.

<sup>(</sup>Y) أي عند من لا يُجَوَّز التيمم بغير التراب، كالشافعية والحنابلة، وهذه مسالة خلافية وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث، وسيأتي الكلام عليها ص (١٠٦٥).

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في المخطوطة: « بدل منه في الغسل »، ولعل صوابها: «بدل من الغسل»، والله أعلم.

قيل: لا ينجيكم هذا من النقض؛ لأن الإنسان لو كان على يده سلخ أو احتراق نار لا يضره مسح الماء عليه ويضره صبه عليه لوجب أن يستوفى مسحه عليه بالماء فقد انتقضت العلة (١).

ثم مع هذا فالعلة في الخف أنه رخصة، ومسح الرأس عزيمة فكان رده إلى مسح الوجه في التيمم أولى؛ لأنه عزيمة مثله.

دليل من القياس: اتفقنا في غسل الرجلين<sup>(۱)</sup>، والعلة في ذلك: أنه عضو تعبدنا بمباشرته بالماء، يسقط حكمه في التيمم، فكذلك في الرأس، فيجب استيفاؤه.

فإن رجحوا قياسهم على الخف بأنهم ردوا مسحًا بالماء إلى مسح بالماء.

رجحنا نحن بأنه عضو مباشر بالمسح، فرده إلى الوجه المباشر في التيمم بالمسح أولى، ورد عزيمة إلى عزيمة أولى.

فإن زادوا في الكلام في الباء وأنها للتبعيض بأن يقولوا: إن الباء في كلام العرب تدخل لمعنيين، تارة للإلصاق، وتارة للتبعيض، فالفعل إذا لم يتعد إلى مفعوله إلا بحرف الباء كانت الباء للإلصاق، كقولهم: مررت بزيد، لما لم يجز أن يقال مررت زيدًا كان دخول الباء لإلصاق

<sup>(</sup>١) ما ذكر المؤلف - رحمه الله - فيه نظر؛ فإن الإنسان إذا كان على يده سلخ أو احتراق نار يضره صب الماء عليه فإن المسح على اليد ههنا لأجل المرض، وقد أُحْتُرِزَ في القياس أن المسح لا لمرض، والله أعلم.

<sup>(</sup>Y) هكذا جاء في المخطوطة، وسياق الكلام يشعر بأن هناك سقطًا، ولعل إكماله هكذا: «اتفقنا في غسل الرجلين على وجوب الاستيفاء، والعلة في ذلك...»، والله أعلم.

الفعل بالمفعول. وإذا تعدى الفعل إلى المفعول من غير حرف الباء كان دخول الباء للتبعيض، فلما تعدى ههنا من غير دخول الباء؛ لأنه لو قال: وامسحوا رؤوسكم صح، علم أن الباء دخلت للتبعيض، وحمله على الإلصاق حمل على مالا يفيد.

قيل: هذا الذي ذكرتموه دعوى على العرب، وقد حكينا عنهم ما قالوه في موضوعها (1)، فلو وردت في موضع للتبعيض خرجت عن موضوعها بدلالة، ولو أكد بقوله – تعالى – : وامسحوا برؤوسكم كلها لصح، ولو استثنى بقوله: إلا الهامة لصح، فإذا صح دخول الاستثناء، والتأكيد فيه مع دخول الباء، كما حسن مع سقوطها علم أنها لم تدخل للتبعيض، (وإذا حسن التأكيد والاستثناء مع دخولها كما يحسن مع سقوطها علم أنها لم تدخل للتبعيض) (٢)، وهذا مما يدل على أن وجوبها (٢) كسقوطها، مثل قولهم: دخلت البيت وإلى البيت، وكقوله – تعالى –: ﴿ وَنُنزّلُ مَنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ﴾ (٤).

ورد بأن المبعض هو إنزاله.

 <sup>(</sup>۱) ینظر ما تقدم ص (۱۲۱–۱۲۷).

 <sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوطة، وما بين المعقوفين مكرر، والله أعلم.

نهاية الورقة ١٧ أ.

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في المخطوطة: «وجويها»، ولعل صوابها: «وجودها».

 <sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، أية (٨٢).

ومن في قوله -- تعالى - : {وننزل من القرآن} لابتداء الغاية، ويصح أن تكون لبيان الجنس، كأنه قال: وننزل ما فيه شفاء من القرآن.

وقيل: للتبعيض، وأنكره بعض المفسرين لاستلزامه أن بعضه لا شفاء فيه.

على أننا قد جعلنا لدخولها فائدة، وهي التأكيد، على ما تقدم ذكره(1).

وقد ذكر بعض أصحابنا<sup>(۱)</sup> أن المراد من قوله - تعالى-: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ أي امسحوا بأيديكم رؤوسكم، ثم حُذف ذكر الأيدي، وأقيم الرؤوس مقامها، فينبغي أن تكون الباء للإلصاق على ما ذكره المخالف؛ لأن الفعل ههنا لا يتعدى إلا بها.

على أن ما ذكره باطل بقوله - تعالى - في التيمم: ﴿ فَامْسَحُوا بُو جُوهِكُمْ ﴾(٢)، فلم تذخل الباء للتبعيض، وإن صح أن نقول: فامسحوا وجوهكم، فسقط ما ذكروه، وبالله التوفيق.

ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٠/٣١٥، ٣١٦، إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن للعكبري ٢/٩٥، فتح القدير للشوكاني ٢٥٣/٣.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۱٦٧).

<sup>(</sup>٢) وذكر ابن العربي – رحمه الله – أن بعض أشياخه أفادوه بهذه الفائدة. ينظر: أحكام القرآن ٢/٧٧ه.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، أية (٦).

## [٦] مسالة

عند مالك - رحمه الله - أن المسح على الرأس لا يجوز في الطهارة إلا بمباشرة، وإن مسح على العمامة دونه لغير عذر لم يجزئه<sup>(۱)</sup>، وكذلك عند أبى حنفية<sup>(۲)</sup> والشافعي<sup>(۲)</sup>.

وحُكي عـــن الثوري(4) وأحمـــد بـن حنبــل(٥)

- (٤) هذه إحدى الروايتين عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله.
   والرواية الأخرى عنه: أن الرجل لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه ويكمل على
   العمامة.
  - ينظر : سنن الترمذي ١٧١/١، المجموع ٤٤٨/١، فتح الباري ٢٦٩/١.
- (٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (٨, ٩) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١٢٤/١، الهداية ١٥/١، المغني ١٧٩/١، المبدع ١٤٨/١. وقد ذكر ابن قدامة في المغني ١٨٥/١ ٣٨٣ أن من شروط جواز المسح على العمامة:
- ان تكون ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس فإنه يعفي عنه.
  - ٢ أن تكون على صفة عمائم المسلمين، بأن يكون تحت الحنك منها شيء.
- ٣ أن تكون مباحة فلا يجوز المسح على العمامة المحرمة، كعمامة الحرير، والعمامة المغصوبة.

<sup>(</sup>۱) ينظر : الموطئ ٢٥/١، المدونة الكبرى ١٦/١، التقريع ١/١٩٠، ١٩١، الكافي ١/١٨٠، المداية المجتهد ١٩٠١.

<sup>(</sup>٢) ينظر : كتاب الأصل ٩١/١، الحجة على أهل المدينة ١/٦٨، المبسوط ١٠١/١، بدائع الصنائم ١/٥، الهداية ٢/٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم ١/١٤، المهذب ١٨/١، فتح العزيز ١/٢٦، المجموع ١/٤٤، ٤٤٨، معنى المحتاج ١/-٦.

وغيرهما (١) أنه يجوز المسح على العمامة دون الرأس لعذر وغير عذر.

والدليل لقولنا: قوله - تعالى - ﴿ وَامْسحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾، كما قال: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ أن فأمر بمسح الرأس، كما أمر بغسل الوجه، فمن مسح على العمامة لم يمسح على الرأس حقيقة.

فإن قيل: فإنه رأس وإن كانت عليه العمامة.

قيل : هو رأس حقيقة، ولكن المسح لم يقع عليه، وإنما وقع على العمامة التي هي غير الرأس.

فإن قيل : فقد قال - تعالى -: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ فجوزتم المسح على الخفين وليسا برجلين.

قيل: صدقتم إذا مسحنا على الخفين فلم نمسح على الرجلين، كما أن المسح على العمامة ليس مسحًا على الرأس، ولكننا جوزنا المسح على الخفين بدلالة، ولا دلالة في العمامة.

فإن قيل: فقد روي عن النبي عَلَيْ أنه مسح على عمامته (٢).

(۱) فممن قال بذلك: عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وقتادة، ومكحول، والأوزاعي، وأبو ثور.

وابو دور. ينظر: الأوسط ١/٢٦٧ ، ٢٦٨، المغنى ١/٣٧٩.

(٢) سبورة المائدة، أنة (٦).

(٣) قد ورد عن النبي ﷺ المسح على العمامة في أحاديث كثيرة، منها: حديث عمرو بن أمية رضي قال: رأيت النبي ﷺ بمسح على عمامته وخفيه.
رواه البخاري في صحيحه ٢٩٢١، كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين.

(٤) هكذا رسمت في المخطوطة: «قيس»، والذي في كتب الحديث والتراجم: «أبو قيس».

## $a - (y^{(1)})$ عن المغيرة بن شعب $a^{(1)}$ .

وهو عبد الرحمن بن ثروان الأودي الكوفي. روى عن الأرقم بن شرحبيل، وزادان الكندي، وسويد بن غفلة، وهزيل بن شرحبيل. وروى عنه: الأعمش والليث بن أبي سليم وشعبة والثوري وحماد بن سلمة. وثقة غير واحد من أهل العلم، منهم: ابن معين والعجلي والدارقطني. وقال أحمد يخالف في حديثه، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، صالح، لين الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس. وروي عن أحمد أنه قال: لا يحتج به. توفي – رحمه الله – سنة (١٢٠)هـ.

ينظر : ميزان الاعتدال ٢/٥٥٣، تهذيب التهذيب ٣٤٧/٣، ٣٤٨.

- (۱) هو هزيل بن شرحبيل الأودي الكوفي الأعمى. روى عن عثمان وعلي وطلحة وسعد وابن مسعود والمغيرة بن شعبة والشيخ. وروى عنه: أبو إسحاق السبيعي، وأبو قيس عبد الرحمن بن ثروان، والشعبي، وغيرهم. وثقة الدارقطني، وقال العجلي: كان ثقة من أصحاب ابن مسعود والشيخية. أخرج حديثه الستة إلا مسلمًا.

  - (٢) أحاديث المسح في الوضوء، أحاديث متعددة، وروايات عن حوادث مختلفة. وقد روى المغيرة بن شعبة وَرَافِينَ المسح في الوضوء.

واللذين رووا عنه منهم من روى المسح على الخفين، ومنهم من روى المسح على العمامة، ومنهم من روى المسح على العمامة، ومنهم من روى المسح على الجوربين، وليس شيء منها بمخالف للآخر. ينظر: تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١٦٨/١.

وجيزء السند الذي ساقه المؤلف - رحمه الله - ههنا إنما ورد في المسح على الجوربين والنعلين، لا في المسح على العمامة.

وقد روى هذا الحديث ابن أبي شيبة في مصنفه ١٨٨/١، كتاب الطهارات، في المسح على الجوربين، وأحمد في المسند ٢٥٢/٤، وأبو داود في سننه ١٩٢/١، كـتـاب الطهارة، باب المسح على الجوربين، وابن ماجه في سننه ١٨٥/١، كتاب الطهارة وسبنها، باب ماجاء في المسح على الجوربين والنعلين، والترمذي في سننه ١٩٧/١، أبواب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين، وقال: «حديث حسن صحيح»، وابن خزيمة في صحيحه ١٩٩/١، كتاب الوضوء، باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين، والنعلين، والنعاين، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٩٧١، الطهارة، باب

## ورواه مطرف(1) عن ابن المغيرة(1) عن المغيرة(1).

المسح على النعلين، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢١٤/٢، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين وغيرهما، والطبراني في المعجم الكبير ٢١٥/٢٠ ، ح (٩٩٦)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٨٣/١، كتاب الطهارة، باب ما ورد في الجوربين والنعلين. كلهم من طريق الثوري عن أبي قيس عن هزيل عن المغيرة بن شعبة مَرْتُكُ قال: توضأ النبي عَلَيْ ومسح على الجوربين والنعلين.

والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان كما تقدم.

وقد تكلم العلامة محمد جمال الدين القاسمي على هذا الحديث في رسالة سماها: المسح على الجوريين، وانظر كلام أحمد شاكر في التقديم لها، فإنه مفيد.

وقد صحح هذا الحديث أيضًا الألباني في إرواء الغليل ١٣٧/١.

أما حديث المغيرة بن شعبة رضي في مسح النبي على عمامته فقد رواه مسلم في صحيحه ١/٢٣، كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، من حديث بكر بن عبد الله المزني، عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي عليه مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين.

- (۱) لم أقف على ترجمته.
- (۲) هو حمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي. روى عن أبيه، وروى عنه: إسماعليل بن محمد ابن سعد بن أبي وقاص، وبكر بن عبد الله المزني، والنعمان بن أبي خالد وغيرهم، قال عنه العجلي: تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج حديثه مسلم وغيره. ينظر: تهذيب الكمال ۲۲/۳۳، ۳۲۰، تهذيب التهذيب ۲۲/۲.
  - (٣) لم أجده من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف.

لكن روى مسلم في صحيحه ٢٣١/١، كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة من حديث بكر بن عبد الله المزني عن ابن المغيرة بن شعبة عن أليه أن النبي عن ابن المغيرة بن شعبة عن أليه أن النبي

وقد رواه النسائي في سننه ٧٦/١، كتاب الطهارة، باب المسح على العمامة مع الناصية، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/١، كتاب الطهارة، باب المسح على العمامة مع الرأس.

كلاهما من حديث بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن أبيه عن أبيه الله المرتبع عن أبيه الله المرتبع الله الله المرتبع المرتبع الله المرتبع الله المرتبع الله المرتبع الله المرتبع المرتبع الله المرتبع الله المرتبع الله المرتبع المرتبع المرتبع المرتبع الله المرتبع المرتبع الله المرتبع الله المرتبع الله المرتبع الله المرتبع الله المرتبع المرت

وهو حدیث مضطرب<sup>(۱)</sup> اضطرابًا شدیدًا، لیس بمعتمد علیه. وقد قیل فیه: مسح بناصیته وعلی عمامته<sup>(۱)</sup>.

وإن صح فلفظه لفظ فعل، وهو لفعلة واحدة لا يجوز أن تقع على وجهين مختلفين في حال واحدة، ولا يدعى فيها العموم.

ويجوز أن يكون ذلك لعذر منعه من كشف رأسه، أو يكون مجددًا لوضوئه، فإذا احتمل هذا واحتمل ما تقولون لم يكن صرفه إلى ما تذكرونه أولى من صرفه إلى ما نقوله، فتعارضا ونرجع إلى ظاهر الآية.

فإن قيل: لو كان له عذر منع من كشف رأسه لنقل إلينا، والتجديد أيضًا إنما يكون مثل المجدد لا ناقصًا عنه، ألا ترى أن

ففي رواية النسائي والبيهقي التصريح بأن المراد بابن المغيرة في رواية مسلم هو
 حمزة بن المغيرة.

<sup>(</sup>۱) الحديث المضطرب هو ما روي على أوجه مختلفة، يتعذر الجمع بينها، ولا يمكن ترجيح إحدى الروايات على غيرها.

ينظر : مقدمة ابن الصلاح ص (٤٤)، تدريب الراوى ٢٦٢/١.

قال أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ١٦٨/١: «قد روى الناس عن المغيرة أحاديث المسح في الوضوء، فمنهم من روى المسح على الخفين، ومنهم من روى المسح على الخفين، ومنهم من روى المسح على الجوربين، وليس شيء منها بمخالف للآخر، إذ هي أحاديث متعددة، وروايات عن حوادث مختلفة، والمغيرة صحب النبي على نحس سنين، فمن المعقول أن يشهد من النبي وقائع متعددة في وضوئه ويحكيها، فيسمع بعض الرواة منه شيئًا، ويسمع غيره شيئًا آخر» أ.هـ.

وحديث المغيرة وَ السلام على العمامة حديث صحيح، رواه مسلم وغيره، كما تقدم، ولم يذكر أهل العلم بالحديث فيه اضطرابًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه من حديث المغيرة رَوَّ عُيُّ ص (١٦٩).

الإنسان إذا جدد ثوبه أتى بمثل ما كان له أولاً.

قيل: أما قولكم: إنه لو كان هناك عذر لنقل فليس كل عذر لنقل فليس كل عذر ينقل، ولكن إذا كان هناك دليل أن مسح العمامة لا يجوز، وورد أنها مسحت مرة واحدة حمل على ذلك.

على أنه قد نقل، وهو ما رواه ثوبان قال: بعث رسول الله على أنه قد نقل، وهو ما رواه ثوبان قال: بعث رسول الله علي سرية (٢)، فأصابهم البرد، فلما قدموا عليه أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين (٢)، والعصائب:

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله ثوبان بن جَحْدر. سببي من أرض الحجاز، فاشتراه النبي عَلَيْ فأعتقه، فلزم النبي عَلَيْ وصنحبه، وحفظ عنه كثيرًا من العلم، وطال عمره واشتهر ذكره. شهد فتح مصر واختط بها. توفي رَوْقَ بحمص سنة (٤٥)هـ. .

ينظر: سير أعلام النبلاء ٢/٥٢ – ١٨، الإصابة ٢/٢٢١.

<sup>(</sup>۲) السرية: قطعة من الجيش من خمسة أنفس إلى ثلاثمائة أو أربعمائة نفس، وجمعها: سرايا. سموا بذلك؛ لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم. من الشيء السري النفيس. وقيل: سموا بذلك، لأنهم ينفذون سرًا وخفية. ينظر: الصحاح ٦/٥٧٣٦، النهاية في غريب الحديث والأثر ٢٦٣٣٦، القاموس المحيط ص (١٦٧٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في المسند ٥/٧٧، وأبو داود في سننه ١٠١، ١٠١، كتاب الطهارة، الطهارة، باب المسح على العمامة، والحاكم في المستدرك ١٦٩/، كتاب الطهارة، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم». كلهم من طريق راشد بن سعد المقرائي عن ثوبان مَوْشَيَّة.

وقد اختلف في سماع راشد بن سعد من ثوبان. فقال الإمام أحمد وغيره: لم يسمع منه، وهذا هو الذي سار عليه الذهبي وابن حجر.

ينظر: التاريخ الكبير ٢٩٢/٣، كتاب المراسيل لابن أبي حاتم ص(٥٥)، ميزان الاعتدال ٢/٢٥، تهذيب التهذيب ١٣٤/٢، ١٣٥.

العمائم، والتساخين: الخفاف(١).

فعلمنا أنه أمرهم بذلك للعذر، وهو البرد الذي وجدوه، فلو كان المسح لغير ذلك جائزًا لم يكن في ذلك فائدة؛ لأنه يكون قد أمرهم بشيء علموا أنه جائز في غير البرد، فلما أمرهم به عند هذا العذر علم أن هذا العذر هو السبب في جواز ذلك(٢). وعلى أن عمائم العرب كانت صغارًا تسمى العصائب، فهي خفاف لعل المسح بالماء يصل منها إلى الرأس فيصير ممسوحًا بالماء.

وأما ما ذكروه من التجديد والمثل الذي ضربوه له بأن فلانًا جدد ثوبه إذا لبس ثوبًا جديدًا مستأنفا، فقد يجوز أن يكون مثل الأول أو

وقد صحح هذا الحديث أحمد شاكر فقال: «إنه حديث متصل صحيح الإسناد».
 ينظر: تقديمه لرسالة المسح على الجوربين للقاسمي ص(٦).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري ٢/٢٦٦، النهاية في غريب الحديث والأثر //٢٦٩، النهاية في غريب الحديث والأثر

 <sup>(</sup>٢) ما ذكره المؤلف - رحمه الله - من أن مسحه - عليه الصلاة والسلام - على العمامة
 كان لعذر فيه نظر من وجوه:

أولها: أن حديث ثوبان رَفِيْكَ الذي دكره المؤلف فيه أمرُ للسرية بأن يمسحوا على العصائب والتساخين لأجل البرد، وليس فيه أنه – عليه الصلاة والسلام – مسح لأجل البرد، فلا يكون أمره للسرية عذرًا لفعله عَلَيْهِ.

ثانيها: أن مسحه على العمامة رواه جمع من الصحابة و منهم: عمرو بن أمية، والمغيرة بن شعبة، وسلمان، وأبو أمامة، وثوبان و المغيرة بن شعبة، وسلمان، وأبو أمامة، وثوبان و المغيرة بن شعبة، وسلمان، وأبو أمامة، وثوبان و المغيرة بن شعبة مرة واحدة.

ثالثها: أن في حديث ثوبان وَ أَن الله على التساخين التي هي الخفاف؛ لأجل البرد، ولم يدل ذلك على أنه لا يجوز المسح عليها في غير البرد، والله أعلم.

دونه أو فوقه؛ لأن الأول قد يكون صفيقًا (۱) والثاني خفيفًا وإن كان جديدًا، فهذا (۲) تجديد الوضوء يكون دون الأول؛ لأنه لو لم يفعله لما احتاج إليه، ونحن نعلم أن الإنسان إذا توضأ فغسل وجهه مرة ثم أعاد الثانية أنها دون الأولى لا محالة، وأنه ربما تساهل فيها؛ لأنه لو لم يفعلها لأجزأته الأولى.

فإن قيل: فإذا كنتم تستعملون الأخبار كلها مع الإمكان، وتجعلون لكل خبر فائدة، فقد روي أنه عليه مسح بجميع رأسه (٢)، وروي أنه مسح بناصيته وعمامته (١)، وروي مسح على عمامته (١)، فقولوا كما نقول: إن ذلك كله جائز.

قيل: الصحيح من الأخبار \* مسح بجميع رأسه، والباقية

- (Y) هكذا رسمت في المخطوطة: «فهذا» ولعل صوابها: «فهكذا».
- (٤) لعله يشير إلى حديث أنس رَوْضَ الذي رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وقد تقدم تخريجه والكلام عليه ص (١٦٩).
  - (٥) رواه مسلم وقد تقدم تخریجه ص (١٦٩).
  - (٦) رواه البخاري وقد تقدم تخريجه ص (١٧٨).
    - ً \* نهاية الورقة ١٧ ب.
- تنبيه : بعد هذا الموضع كلام متعلق بمسائل التيمم، في ست أوراق، يبدأ من أول
   الورقة ١١٨، وحتى نهاية الورقة ٢٠ ب.
- ومن بداية الورقة ٢١أ. يتصل الكلام بمسألة المسح على العمامة؛ لذا أخرت الكلام =

<sup>(</sup>۱) الثوب الصفيق: هو جيد النسج وكثيره، والثوب الخفيف: قليل النسج. ينظر: لسان العرب ۲۰٤/۱، القاموس المحيط ص (۱۱۹۳، ۱۱۹۳).

ضعاف، وإنما نستعملها إذا تساوت في الصحة.

على أننا قد استعملنا، وقلنا: إذا جاءت هذه الأخبار بفعل وقع شاذا في بعض الأوقات حملناها على ما تقدم ذكره من العذر أو التجديد، ولولاها لأوجبنا على من فعل ذلك مع العذر الإعادة، فهذا ضرب من الاستعمال، وقد كان يجوز أن يكلف مع العذر الإعادة فاستفدنا بها الجواز وسقوط القضاء. ألا ترى أن الناس قد اختلفوا في المسح على الجبائر فجوزناه عند العذر؛ للخبر الذي ورد فيه (۱).

المتعلق بمسائل التيمم إلى موضعه مسترشدًا بسياق الكلام، وبترتيب المسائل في كتاب عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب، والذي هو اختصار لكتابنا هذا، وقد سبق الكلام عنه في المقدمة ص (٤١)، ولهذا جرى التنبيه على ذلك.

<sup>(</sup>١) المسح على الجبائر مسألة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث، وسيأتى الكلام عليها ص (١٨٦).

أما الخبر الذي أشار إليه المؤلف - رحمه الله - فهو حديث علي رَبِيْ قَال: انكسرت إحدى زندى فسألت النبي رَبِي في المرنى أن أمسح على الجبائر.

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٦١/١، كتاب الطهارة، باب المسح على العصائب والجروح، وابن ماجه في سننه ١٦٥/١، كتاب الطهارة وسننها، باب المسح على الجبائر، والدارقطني في سننه ٢٢٦/١، كتاب الطهارة، باب جواز المسح على الجبائر، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢٨/١، كتاب الطهارة، باب المسح على العصائب والجبائر. كلهم من طريق عمرو بن خالد الواسطي عن زيد بن على عن أبيه عن جده عن على على المعلى عن على عن أبيه عن جده عن على على المعلى عن على عن أبيه عن جده عن على على عن أبيه عن على عن على عن على عن المعلى عن على عن على عن المعلى عن على عن المعلى عن على عن المعلى عن على عن على عن على عن على عن على المعلى عن على المعلى عن على المعلى عن على عن المعلى عن على عن على عن على المعلى عن على المعلى عن على المعلى عن على المعلى المعلى عن على المعلى المعلى

وعمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع الحديث، كذبه أحمد وابن معين وغيرهما. وقال أبو حاتم: هذا حديث باطل لا أصل له. وقال النووي: اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث.

ينظر : علل الحديث لابن أبي حاتم ٢٦/١، السنن الكبرى للبيهقي ٢٢٨/١، المجموع ٢٥٣/٢، سبل السلام ١٨٨/١.

دليل آخر: وهو استصحاب الحال، وذلك أن الصلاة عليه بيقين، وكذلك الطهارة، فمن زعم أنه إذا مسح على العمامة وصلى فقد سقط عنه حكم الطهارة والصلاة فعليه الدليل.

فإن قيل: نحن نقول: إنه ما تعلق حكم الطهارة إلا على جواز المسح عليها.

قيل: قد ذكرنا أن الحكم تعلق عليه بالآية، فإذا تنازعنا ذلك لم يسقط اليقين بهذا المحتمل.

دليل من القياس: اتفقنا على أن البرقع والقفازين لا يجور المسح عليهما من غير علة، والمعنى في ذلك: أنه ماسح على حائل دون العضو المأمور بغسله، والمسوح ليس بخف.

فإن قاسوا مسح العمامة على الخفين؛ لعلة أنه عضو يسقط في التيمم، فكل عضو يسقط في التيمم جاز أن يمسح الحائل دونه، وهذا المعنى موجود في الرأس.

قيل : هذا ينتقض في الجنابة؛ لأن الرِّجل والرأس يسقطان في التيمم عنها، ولا يجوز غسل<sup>(۱)</sup> الحائل دونهما.

وعلى أننا نقول: ليس المعنى ما ذكرتم، ولكن المعنى أنه عضو يلحق في نزع الخف عنه مشقة غالبة؛ لأنه يتكلف نزعه، ولعله ينقطع عن شغله وسفره ورفقته، وليس عليه مشقة غالبة في إدخال يده تحت

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «غسل» ، ولعل صوابها: «مسح».

عمامته، وقد كان للنبي على عمامة قطّرية (۱)، فأدخل يده ومسح ما تحتها (۲). ألا ترى أن القفازين أشد ضرورة من العمامة؛ لأنه قد يشتد البرد على قوم ويكون غسلهم في الشوك (۱) ثم لا يجوز أن يمسح عليهما فبطل ما ذكروه.

وعلى أننا قد ذكرنا قياسًا آخر على البرقع والقفازين، وليس الرد إلى أحدهما بأولى من رده إلى الآخر.

فأما سقوطهما في التيمم؛ فلأن طرح التراب على الرأس ومسحه بعد مس الأرض – التي لا تخلو في غالب الحال من شيء يكون عليها – فريما تطيّر<sup>(1)</sup> به الناس، وتجافته نفوسهم، ولعلهم لو كلفوه لم يفعلوه، والرِّجل فمن عادتها في الغالب ملاقاة التراب فنهوا عن

<sup>(</sup>۱) قطرية: بكسر القاف نسبة إلى برود كانت تجتلب من قطر، والبرود الفيطرية: برود حمر لها أعلام، فيها بعض الخشونة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٨٠/٤، لسان العرب ٥/١٠٥، ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٦٩).

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطة. ولعل الصواب: الشتاء.

<sup>(3)</sup> التطير: هو الاعتماد على الطير، والاعتقاد بأن له تأثيراً في جلب نفع أو دفع ضر، وقد كان أهل الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر، ورأى الطير طار بمنة تيمن به واستمر، وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع، وربما كان أحدهم يُهيعً الطير ليطير فيعتمدها. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر.

ولذلك كانت الطيرة منافية للتوحيد أو لكماله؛ لأنها من إلقاء الشيطان وتضويفه ووسوسته.

ينظر : فتح الباري ١٠ /٢٢٣، تيسير العزيز الحميد ص (٤٢١، ٤٢١).

مسحها في التيمم لذلك، فكان الجمع بين القفازين وبين العمامة في اعتبار حكم المشقة أولى.

وجواب آخر: وهو أن الرأس قد لحقته رخصة، وهي كونه ممسوحًا لا مغسولاً، فلم ينقل من رخصة إلى بدل، وليس كذلك الرجل، لأنها مغسولة فجاز أن تنقل إلى رخصة، هي المسح على الخف، والله أعلم.

## [٧]مسالة

المستحب والمسنون عند مالك - رحمه الله - في الرأس مسحة واحدة (۱).

وهي عندي أن يرد يديه من مؤخر رأسه إلى مقدمه؛ لأن مسح جميع الرأس واجب، وهو إن بدأ من مقدمه إلى مؤخره فرد يده بعد ذلك إلى مقدمه مسنون، ولو بدأ بالمسح من مؤخر رأسه إلى مقدمه لكان المسنون أن يرد يديه من المقدم إلى المؤخر $^{(7)}$ ، وهذا مذهب ابن عمر $^{(7)}$ ، والحسن البصري $^{(4)}$ ، وأحمد بن حنبل $^{(9)}$ .

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكافي ١٦٦/، ١٦٧، بداية المجتهد ٩/١، الذخيرة ١/٨٥٨، القوانين الفقهية ص (٢٠)، تنوير المقالة ١/١١٥.

<sup>(</sup>٢) هذا اختياره – رحمه الله – في صفة مسح الرأس. ولعلماء المالكية صفات أخرى في كيفية المسح، مع اتفاقهم على استحباب الإقبال والإدبار باليدين؛ لأنه طريق استيفاء المسح. ومن أسهر ذلك: ما جاء موافقًا لما رواه عبد الله بن زيد رَوِّقَ أن النبي رَوِّقَ بدأ بمقدم رأسه فمر بيديه إلى قفاه شم ردهما إلى حيث بدأ.

ينظر: الرسالة ص (١٩)، الكافي ١/٦٦، ١٦٧، بداية المجتهد ١/٩، شرح الأبي على مسلم ١٩/٢. ٢٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مصنف عبد الرزاق ١/٦.٧، مصنف ابن أبي شيبة ١/٥١، الأوسط ١٩٥٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ١٦/١، الأوسط ٢٩٦١.

 <sup>(</sup>٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (٦)، مسائل الإمام أحمد رواية ابن
 هانيء ١٩٥/، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١٩٥/، المغني ١٧٨/،
 الإنصاف ١٦٣/١.

وقال أبو حنيفة: المسنون مرة واحدة على الصفة التي ذكرتها من مذهبنا<sup>(۱)</sup>، ولكنه يقول: الفرض مسح الرأس، وتمامه رد اليدين إلى المقدم، وهو المسنون. وسمعت بعض أصحابه يقول: ثلاث مسحات بماء واحد<sup>(۱)</sup>.

وقال الشافعي: المسنون ثلاث مسحات، في كل واحدة يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردها إلى حيث بدأ، فهذه مسحة واحدة، وكذلك الثانية والثالثة (٢).

والدليل لقولنا: استصحاب الحال، وأن المسنون والمستحب يحتاجان إلى شرع كما يحتاج الوجوب إلى دلالة من الشرع.

فإن قيل: قد قامت الدلالة، وهب أن النبي على توضأ مرة مرة، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»، والوضوء عبارة عن غسل جميع أعضائه، ثم توضأ مرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، وبين الفضل في ذلك(1).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأصل ۳/۱، المبسوط ۷/۱، بدائع الصنائع ۱/۱، الهداية ۱۳/۱، تبيين الحقائق ۱/ه.٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المسبوط ٧/١، فتح القدير ٧/٣٤. ٣٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم ٢١/١٤. ٤٥، مختصر المرني ٩٤/٨، الاصطلام ٧٩/١، فتح العزيز ١/٨٤. ٤٢٤، المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي لابن كثير ص(٦٨).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٤).

قيل : الوضوء مأخوذ من الوضاءة •، وهذا يتوجه إلى ما يغسل حتى يضىء.

فإن قيل: فقد بين ما أردناه في الخبر الآخر، وهو أنه عليه مسح مسح مرأسه ثلاثًا (٢)، كما غسل وجهه ثلاثًا.

\_\_\_\_\_

\* نهاية الورقة ٢١ أ.

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند ١/١٦، والدارقطني في سننه ٩٢/١، كتاب الطهارة،
 دليل تثليث المسح، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٢٢، كتاب الطهارة، باب التكرار في مسح الرأس.

كلهم من طريق ابن دارة عن عثمان رَخِيْقَ أنه - عليه الصلاة والسلام - مسح برأسه ثلاثًا.

وابن دارة أدخله ابن حبان في ثقاته ٢٤٧/٤، وقال عنه ابن حجر في التلخيص الحبير \٨٤/. مجهول الحال.

وقد صحح إسناد هذا الحديث أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٣٤٧/١.

ورواه أبو داود في سننه ٧٩/١ - ٨١، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي على السنن والدارقطني في سننه ٩١/١، كتاب الطهارة، دليل تثليث المسح، والبيهقي في السنن الكبرى ٩١/١، كتاب الطهارة، باب التكرار في مسح الرأس. كلهم من طريق عبد الرحمن بن ورددان قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ، وفيه: ومسح رأسه ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول الله على توضأ

وعبد الرحمن بن ورُدُان، قال عنه الدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس. وذكره ابن حبان في الثقات.

ينظر : ميزان الاعتدال ٢/٩٦٦، تهذيب التهذيب ٣/٤٣٣.

وقد رُوي حديث عثمان في تكرار مسح الرأس من طرق أخرى كلها لا تسلم من مقال.

قال أبو داود في سننه ٨٠/١: «أحاديث عثمان رَوَّ الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا وقالوا فيها: ومسح رأسه، ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره» أ.هـ.

قيل: لعمري إنه قد روي هكذا، ولكن الذي داوم على فعله هو الأفضل، وفي عُظّم الأخبار عن عتمان (١)، وعلي (٢) وابن عباس (٦) رَوْقَيْ، وعن غيرهم أيضاً، مثل عبد الله بن زيد (٤)،

وقال البيهقي في السنن الكبرى ١٦٢/١: «وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان وشي ذكر التكرار في مسح الرأس، إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها» أ.هـ.

وقال ابن القيم في زاد المعاد ١٩٣/١: «والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحًا، ولم يصح عنه على الله ألبتة. بل ما عدا هذا، إما صحيح غير صريح، كقول الصحابي: توضا ثلاثًا ثلاثًا، ... وإما صريح غير صحيح» أ.هـ،

وقد تتبع الحافظان الزيلعي وابن حجر - رحمهما الله - أحاديث تثليث مسع الرأس عن عثمان وعلي - رضي الله عنهما - وذكرا ما في كل طريق من الضعف مما وقفا عليه.

ينظر : نصب الراية ٢١/١ - ٣٤، التلخيص الحبير ٨٤/١، ٨٥.

(۱) رواه أبو داود في سننه ۱/۸۰، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي والدارقطني في سننه ۱/۹۳، كتاب الطهارة، دليل تتليث المسح، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٦٤، كتاب الطهارة، باب مسم الأذين.

قال أبن الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني على سنن الدارقطني ١٩٣/: «هذا إسناد صالح، وليس فيه مجروح» أ.هـ.

- (٢) سبق تخريج حديث على تَوْقِيُّهُ ص (١٢٢).
- (٣) رواه أبو داود في سننه ٩٢/١, ٩٢، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي ﷺ; والنسائي في سننه ٧٣/١، كتاب الطهارة، مسح الأذنين، وأبو عبيد في الطهور ص (١٧٠) ط مشهور.
- (٤) رواه البخاري في صحيحه ٢٥٢/١، كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين إلى الكعبين، ومسلم. في صحيحه ٢١١/١، كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي ﷺ. وانظر في الترجمة ص٤٩٩.

والرُبيِّع(١)، وأكثر الصحابة أنهم كانوا يحكون وضوءه، ويعلمونه الناس أنه عليه غسل وجهه ويديه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه مرة واحدة، ففرق بين الغسل والمسح، وقد تقدم العلم بالفرق بينهما من طريق الصورة والهيئة، فلم يكن الفرق بينهما ههنا إلا في العدد، فإذا تبين أن الفضل في عسل اليدين ثلاثًا تبين أن الفضل في مسح الرأس مرة واحدة، إذ المداومة لا تكون إلا في الأفضل، ويكون مسحه إياه في بعض الأحوال ثلاثًا ليعلم أنه جائز لئلا يظن ظان أنه لا يجوز.

ويحتمل أن يكون الماء الذي مســح به رأسه جف في يده، -

<sup>(</sup>۱) هي الربيع بنت مُعودٌ بن عفراء بن الحارث بن رفاعة الأنصارية، من بني النجار صحابية بنت صحابي. ذكر أنها كانت من المبايعات بيعة الشجرة، وكانت تخرج مع رسول الله على في غزواته، فتداوي الجرحى وتسقي الماء. زارها النبي على صبيحة عرسها؛ صلة لرحمها. عمرت دهراً، وتوفيت - رضي الله عنها - في خلافة عبد الملك، سنة بضع وسبعين للهجرة.

ينظر: سير أعلام النبلاء ١٩٨/٣ - ٢٠٠، الإصابة ٧٩/٨. ٨٠.

أما حديثها في صفة وضوء رسول الله والله وا

ومدار هذا الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد اختلف أهل العلم في الاحتجاج به. فمنهم من لم يحتج به، كابن عيينة وابن معين وابن خزيمة وأبو حاتم وأبو زرعة وابن المديني وغيرهم. ومنهم من احتج به، كأحمد وإسحاق وغيرهما، وقال الذهبي: حديثه في مرتبة الحسن، وقال ابن حجر: صدوق، في حديثه لين، ويقال: تغير بأخررة.

ينظر : ميزان الاعتدال ٢/٤٨٤، ٤٨٥، تهذيب التهذيب ٣/٢٥٩، ٢٦٠، تقريب التهذيب ص (٣٢١).

وقد حسن هذا الحديث الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ١٣٠/١.

وعندنا – يجب مسح جميعه فاحتاج أن يجدد الماء حتى يتممه بثلاث مسحات؛ لأن أرض الحجاز حارة، والريح بها يجفف، والمياه قليلة يشفق الإنسان في استعمالها، فإذا كان هذا محتملاً مع كون لفظ مسح لفظ فعل لا يقع إلا على فعلة واحدة لم يترك بهذا المحتمل ظواهر الأحاديث، ومداومته على الفرق بين الغسل والمسح مثل هذا.

دليل من القياس: اتفقنا في التيمم على المرة الواحدة، والمعنى في ذلك: أنه مسح في طهارة، فكل مسح في طهارة مثله، سواء كان مسحاً بماء أو بغير ماء، فإن المستحب فيه مرة واحدة.

وإن شئت قسته على مسح الخفين والجبائر؛ بعلة أنه مسح بالماء.

فإن قيل: لأصحابنا في الخف والجبائر وجهان.

قلت: الصحيح منهما ما قلناه(١).

فإن قيل: نحن نقيس ذلك على غسل الوجه؛ بعلة أنه عضو تعبدنا بمباشرته بالماء فإذا كان المستحب فيه ثلاثًا كان الرأس مثله.

قيل: قد حصل لنا قياس بإزاء هذا القياس، ولنا فضل الترجيح، وهو أن قياسنا يسند إلى مداومة فعل النبي على في مسحه الرأس واحدة، وإلى فعل الصحابة والمنافق الأكثر في أكثر أفعالهم (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه ١/٥٥١.

 <sup>(</sup>٢) قد ورد ذلك عن علي وابن عمر رَجُوْتُكَ.

ينظر: مصنف عبد الرزاق ١٨/٦.٧، كتاب الطهارة، باب المسح على الرأس، مصنف ابن أبي شيبة ١/٥٥، كتاب الطهارات، في مسح الرأس كم هو مرة؟.

فإن قيل: فلنا الترجيح برد الماء إلى الماء.

قيل: ونحن رددنا مسحًا إلى مسح، ومسحًا بالماء أيضًا إلى مسح بالماء على ما بيناه في أظهر الوجهين في الجبائر والخف.

ولنا ترجيح آخر: وهو أن مسح الرأس أخف من الغسل، فلما خفف بأن جعل فيه المسح خفف في العدد، ولما كان الغسل في الوجه أثفل من المسح أكد بالعدد، ألا ترى أن الخلاف قد حصل في مسح جميع الرأس ولم يحصل في جميع الوجه.

وايضاً فلو كررنا المسح في الرأس لصار أشق من الغسل أو حصل في معناه، وكل أحد يعلم أن الوجه في غالب الأحوال مكشوف يلاقي البرد والرياح ويصبر من ذلك على مالا يصبر عليه ما يتستر من الإنسان، وكذلك اليد يعمل بها ويباشر بها وبالرجل مالا يحصل في الرأس مثله، ولهذا يتوقى الإنسان من كشف رأسه أو شيء منه وخاصة في الأوقات التي تتخوف فيها النزلات والزكام، فكان المسح فيه على كل حال أخف، وكذلك خفف في العدد، والله أعلم.

فإن قيل : فإن الطهارة تشتمل على مغسول وممسوح، فلما ساوى المسوح المغسول في الوجوب وجب أن يساويه في المسنون. ألا ترى أن

ولما روى الترمذي حديث الربيع - رضي الله عنها - في مسحه - عليه الصلاة والسلام - رأسه مرة واحدة قال: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي على ومن بعدهم، وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري، وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة» أ.هـ.

الصلاة تشتمل على أفعال وأذكار، ثم لما ساوت الأذكار الأفعال في الوجوب ساوتها في المسنون، فالذكر الواجب فاتحة الكتاب، والمسنون السورة.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن أركان الطهارة قد اختلفت في المسوح والمغسول في المورب - عندكم -، فقيل جميع الوجه واجب، وليس مسح جميع الرأس واجبًا، فلما افترقا في الوجوب من هذا الوجه وجب أن يفترقا في المسنون من المسح.

والجواب الآخر: هو أن المسح الواجب في الأصول قد فارق موضع الوجوب في الغسل، ألا ترى أن المسح في التيمم لم يسن فيه التكرار وإن كان قد سن في غسله بالماء.

وأما الذكر في الصلاة فقد اختلف المسنون منه والمفروض • ، فقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة منها ، وقراءة السورة في ركعتين من الظهر والعصر والمغرب وعشاء الآخرة ، فإن أردتم أن يكون في الطهارة شيء مسنون في المسح فالسنة في مسح الرأس مرة واحدة لخفة المسح من الغسل، وبالله التوفيق.

<sup>اله ۲۱ ب
اله الورقة ۲۱ ب
اله اله ۱۳ ب
اله اله ۱۳ ب
اله اله ۱۳ اله ۱</sup> 

## [ ٨ ] مسالة

والأذنان عند مالك - رحمه الله - من الرأس في الطهارة يمسحان معه، ويُستحب أن يُؤخذ لهما ماءٌ جديدٌ (١).

ومـذهـبنـا  $^{(7)}$  مــذهـب ابــن عـبــاس $^{(7)}$ ، وأبي مـــوسـى الأشـعـــري $^{(1)}$ ، وعطـــاء $^{(0)}$ ،

- (۱) ينظر: المدونة الكبرى ١٦/١، التفريع ١٩٠/١، التمهيد ٣٦/٤، الكافي ١٩٠/١، تنوير المقالة ١١٤/١.
- (Y) يعني في كون الأذنين من الرأس في الطهارة، حيث ذكر المؤلف رحمه الله فيمن وافقهم الحنفية وهم لا يقولون باستحباب أخذ ماء جديد للأذنين. ولم أعثر بعد طول البحث على استحباب أخذ ماء جديد للأذنين لمن ذكرهم من الصحابة مَرْفَيْنَ والتابعين، والله أعلم.
  - (٣) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ١٧/١، الأوسط ١٠٠٠، المجموع ١/٥٣٥.
- (٤) هو أبو موسى عبد الله بن قيس بن سلّيم الأشعري التميمي، أسلم قديمًا، ورجع إلى بلاد قومه، وقيل: إنه هاجر إلى الحبشة، ثم قدم المدينة بعد فتح خيبر. استعمله النبي على بعض أعمال اليمن، واستعمله عمر صَيْقَ على البصرة، واستعمله عثمان صَيْقَ على الكوفة. كان حَسنَ الصوت بالقرآن، وفي الحديث: «لقد أوتي مزمارًا من مزامير آل داود»، فقه أهل البصرة وأقرأهم. وكان من قضاة الصحابة المشهورين. توفى صَيْقَ سنة (٤٢)هـ. وقيل: غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٨٠٨ ٢٠٠، الإصابة ١٩٠٤، ١٩٠٨.
- وينظر لتوثيق قوله: مصنف ابن أبي شيبة ١٧/١، الأوسط ١/٠٠٠، المجموع ١/٣٥٤.
- (٥) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم مولى بني فهر -، ويقال: مولى جمح، كان من أجل فقهاء التابعين، ولد في أثناء خلافة عثمان وَالله من العلم، وانتهت إليه الفتوى في مكة. توفي رحمه الله سنة (١١٤) هـ. وقبل: غير ذلك.

والحسن  $\dot{u}^{(1)}$ , والأوزاعي  $\dot{u}^{(1)}$ , وأبي حنيف  $\dot{u}^{(1)}$ , وأحمد بن حنيف  $\dot{u}^{(1)}$ .

= ينظر: الطبقات الكبرى ٥/٤٦٧ – ٤٧٠، وفيات الأعيان ٢٦١/٣ – ٢٦٣. وينظر لتوثيق قوله: مصنف عبد الرزاق ١/٤١، الأوسط ٢٠١/١، المجموع ٢٥٥٣١.

- (١) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/٧١، الأوسط ١/١٠١، المجموع ١/٥٣).
  - (٢) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٣٦٠/٣.
- (٣) ينظر: الأصل ١/٤٤، المبسوط ١/٦٤, ٥٥، بدائع الصنائع ١/٣٧، الهداية ١/٣٠، تبيين الحقائق ١/٥.

وقد نص الحنفية على أن السنة مسح الأذنين بماء الرأس، ولا يسن أخذ ماء جديد لهما.

(٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص(٨)، مسائل الإمام أحمد رواية ابن هائيء ١٩٦/١، كتاب الروايتين
 والوجهين ١٩٣/١، المغنى ١٨٣/١.

قال ابن قدامة في المغني ١٨٣/١: «الأذنان من الرأس، فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه، وقال الخلال: كلهم حكوا عن أبي عبد الله فيمن ترك مسحهما عامدًا أو ناسيًا أنه يجزئه» أ.هـ.

ثكن جاء في مسائل أبي داود ص $(\Lambda)$ : «قلت: إذا تركه متعمدًا؟. قال: هذا أخشى أن ينبغي له أن يعيد» أ.هـ.

وذكر القاضي أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين ٧٣/١، أن حرب بن إسماعيل ابن خلف نَقَل عن الإمام أحمد وجوب مسح الأننين، وقال: يعيد الصلاة إذا تركها.

أما أخذ ماء جديد ثلاً ذئين فعن الإمام أحمد روايتان في ذلك:

الرواية الأولى: يستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدًا - وهذه الرواية هي الصحيح من المنهب-.

الرواية الثانية: يمسحهما مع الرأس ولا يفرد لهما ماء جديدًا.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانيء ١/١٤، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبيد الله ١/٦١، كتاب الروايتين والوجهين ١/٣٧، المغني ١/٥٠٠، الإنصاف ١/٥٥٠، ١٣٦.

وقال الزهري: هما من الوجه يغسل ظاهرهما وباطنهما معه(١).

وقال الشعبي<sup>(۱)</sup>، والحسن بن صالح<sup>(۱)</sup>، وإسحاق<sup>(1)</sup>: ما أقبل منهما من الوجه يغسل معه، وما أدبر منهما من الرأس يمسح معه.

ولا خلاف بين الأمة أنه إن اقتصر على مسح الأذنين لم يجزئه (٥).

وقال الشافعي: هما سنة على حيالهما، يمسحان بماء جديد بعد الفراغ من مسح الرأس<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: الأوسط ٢/١، التمهيد ٤٧٧، المغنى ١٥٠/١.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، - وذو كبار ملك من ملوك اليمن-. الهمداني الشعبي، كوفي تابعي جليل القدر، وأفر العلم. رأى عليًا رَوْفَ وصلى خلفه، وسمع من عدة من كبراء الصحابة وَفَقَى. قال ابن سيرين: لقد رأيته يستفتى - وأصحاب رسول الله عَلَيْ متوافرون - . توفي - رحمه الله - فجأة سنة (١٠٤)هـ. وقبل: غير ذلك.

ينظر: وفيات الأعيان ١٢/٣ - ١٦، سير أعلام النبلاء ٢٩٤/٤ - ٣١٩. وينظر لتوثيق قوله: مصنف عبد الرزاق ١/٤١، مصنف ابن أبي شيبة ١/٧١، الأوسط ١/٣٠٦، المغنى ١/١٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي، واسم حي: حيّان بن شُفَى بن هُنَى بن رافع الهمداني الثوري الكوفي. ولد سنة مائة للهجرة، وكان إمامًا فقيهًا عابدًا زاهدًا غير أنه أخذ عليه الخروج على أمراء زمانه لظلمهم وجورهم، ولكن ما قاتل أبدًا، وكان لا يرى الجمعة خلف الفاسق. توفي – رحمه الله – سنة (١٦٩)هـ. وقيل: غير ذلك. ينظر: طبقات ابن سعد ٢٥/٧، سير أعلام النبلاء ٢٦١/٧ – ٢٧١.

وينظر لتوثيق قوله: التمهيد ٤٧/٢، الذخيرة ٢٦١/١، المجموع ٢٥٣/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر : سنن الترمذي ١/٥٥، التمهيد ٣٧/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأصل ١/٥٥، الذخيرة ص (٢٦١)، المجموع ١/٥٥٥، المغني ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم ٢/١١، مختصر المزني ٨/٥٥، المهذب ١٨/١، فتح العزيز ١/٢٧، لا المجموع ١٨/١.

والدليل لقولنا: قوله - تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُم الْمَ الصَّلاة فَاغْسلُوا وُجُوهَكُم ْ وَأَيْدِيكُم ْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم ْ وَأَرْجُلَكُم ْ الْكَعْبَيْنَ ﴾ (١) ، وقد اتفقنا على أن كل عضو في الوجه هو منه ، وليست الأذنان منه فثبت أنهما من الرأس؛ لأننا قد تعبدنا فيهما بحكم من الطهارة بلا خلاف، وقد خرج حكمهما في التعبد من الوجه فوجب أن يكون حكمهما في الرأس؛ إذ لم يذكر الله - تعالى- مما يقارنهما من الأعضاء غيرهما، فإما أن يكونا في العبادة من الوجه أو من الرأس، فمن أثبت لشيء آخر بين الوجه والرأس حكمًا يخالفهما فعلم الدلالة.

فإن قيل على هذا: أليس الفم والأنف من الوجه وقد سُنَّ لهما سنةٌ غير ما في الوجه، وهي المضمضة والاستنشاق، فكذلك إن كانت الأذنان من الرأس كانت لهما سنةٌ في المسح غير ما في الرأس؟.

قيل: إن الفم والأنف لما بطن داخلهما سننت لهما سنة المضمضة والاستنشاق. ألا ترى أن ظاهرهما مغسول مع الوجه. ولما كان باطن الأذنين ظاهرًا لم تسن له سنة تخالف مسح الرأس؛ لأن المسح يأتي على الظاهر والباطن منهما مع الرأس.

والدليل أيضاً على أنهما من الرأس: ما رواه ابن عباس وأبو أمامة (٢)

 <sup>(</sup>١) سورة المائدة ، أية (٦).

<sup>(</sup>٢) هَوَ أَبُو أَمَامَةَ صَدِّى بِن عَجِلانَ بِن وَهِب بِن عريب بِن وَهِب بِن رياح الباهلي، مشهور بكنيته، صحب النبي ﷺ، وروي أنه ممن بايع تحت الشجرة. سكن مصر ثم انتقل منها فسكن حمص. كان من المكثرين في الرواية. توفي وَوَ الشام سنة (٨٦)هـ. وقبل: غير ذلك.

ينظر : أسد الغابة ٦/٦١، الإصابة ٣٤٢، ٢٤١.

(۱) أما حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - فرواه الطبراني في المعجم الكبير (۱) ما حديث ابن عباس - رضي الله عنهما عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبي، ثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن أبي غطفان عن ابن عباس أن النبي عَلَيْ قال: «استنشقوا مرتين، والأذنان من الرأس».

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢/١٥: «وهذا سند صحيح، ورجاله كلمن ثقات، ولا أعلم له علة ، ومن الغرائب أن هذه الطريق مع صحتها أغفلها كل من خرج الحديث من المتأخرين، كالزيلعي وابن حجر، وغيرهما ممن ليس مختصًا في التخريج، بل أغفله أيضًا الحافظ الهيثمي فلم يورده في مجمع الزوائد مع أنه على شرطه!» أ.هـ.

وقد أخرجه الدارقطني في سننه ١/٨٨، ٩٩، كتاب الطهارة، باب ما روي من قول النبي على الأذنان من الرأس» عن أبي كامل الجحدري، عن غندر محمد بن جعفر عن عطاء عن ابن عباس: أن النبي على قال: «الأذنان من الرأس».

قال ابن القطان: صحيح؛ لاتصاله وتُقة رواته.

ينظر: نصب الراية ١٩/١.

وقال الدارقطني في سننه ٩٩/١: «تفرد به أبو كامل عن غندر، ووهم عليه فيه، تابعه الربيع بن بدر، وهو متروك، عن ابن جريج، والصواب عن ابن جريح عن سليمان بن موسى، عن النبى عَلَيْ مرسلاً» أ.هـ.

قال ابن الجوزي في التحقيق في اختلاف الحديث ٩٥/، ٩٥: «أبو كامل لا نعلم أحدًا طعن فيه، والرفع زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة. كيف وقد وافقه غيره؟. فإن لم يعتد برواية الموافق اعتبر بها، ومن عادة المحسدثين أنهم إذا رأوا من وقف الحديث ومن رفعه، وقفوا مع الواقف احتياطا، وليس هذا مذهب الفقهاء، ومن المكن أن يكون ابن جريج سمعه من عطاء مرفوعاً، وقد رواه له سليمان عن رسول الله على غير مسند» أ.ه..

وقد صحح هذه الرواية أيضًا الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥١/١. وأبو داود في أما حديث أبي أمامة وَ أَنْ فَي فرواه الإمام أحمد في المسند ٥٢٦٨، وأبو داود في سننه ٩٣/١، ٤٤، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي والترمذي في سننه ١٣٥٠، كتاب الطهارة وسننها، باب الأذنان من الرأس، والترمذي في سننه ٥٣/١، =

أبواب الطهارة، باب ما جاء من أن الأذنين من الرأس، وقال: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم، والدارقطني في سننه /٩٧١، كتاب الطهارة، باب ما روي من قول النبي عَلَيْدُ: «الأذنان من الرأس»، والبيه قي في السنن الكبرى /٦٦٦، كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين بماء جديد. كلهم عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبى أمامة صَرِيْدُيْ مرفوعًا: «الأذنان من الرأس».

وحاصل ما يعلل به هذا الحديث أمران:

الأمر الأول: الكلام في سنان بن ربيعة، وشهر بن حوشب.

أما سنان بن ربيعة الباهلي البصري، فقد قال عنه ابن معين: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: شيخ مضطرب الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي: له أحاديث قليلة، وأرجو أنه لا بأس به، روى له البخاري مقروبًا بغيره في الصحيح. وقال الذهبى: صويلح، وقال ابن حجر في التقريب: صدوق فيه لين.

ينظر: الجرح والتعديل ٢٥١/٤، ٢٥٢، الكامل في ضعفاء الرجال ١٢٧٣/٣، ميزان الاعتدال ٢/٥٣٥، تهذيب التهذيب ٢/٥٣٥، تقريب التهذيب ص (٢٥٦).

أما شهر بن حوشب الأشعري الشامي فقد ضعفه بعضهم، وقال عنه ابن عدي: شهر ممن لا يحتج به، ولا يتدين بحديثه، ووثقه جماعة أخرون منهم الإمام أحمد والفسوي والعجلى وابن معين. وقال البخارى: شهر حسن الحديث، وقوى أمره.

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ١٣٥٤/٤ – ١٣٥٨، ميزان الاعتدال ٢٨٣/٢ – ١٨٥٨، تهذيب التهذيب ٢/٧١٥ – ١٨٥.

الأمر الثاني مما يعلل به هذا الحديث: الشك في رفعه، فجاء في سنن أبي داود والترمذي عن حماد بن زيد - أحد رواة الحديث - أنه قال: لا أدري هذا من قول النبي عن حماد بن زيد - يعني قوله: «الأذنان من الرأس».

قال الزيلعي في نصب الراية ١٩/١: «قد اختلف فيه على حماد، فوقفه ابن حرب عنه، ورفعه أبو الربيع، واختلف أيضا على مسدد عن حماد، فروى عنه الرفع وروى عنه الوقف، وإذا رفع ثقة حديثًا ووقفه آخر، أو فعلهما شخص واحد في وقتين، ترجح الرافع؛ لأنه أتى بزيادة، ويجوز أن يسمع الرجل حديثًا فيفتي به في وقت، ويرفعه في وقت آخر، وهذا أولى من تغليط الراوى، والله أعلم» أ.هـ.

وقد تكلم الألباني على هذا الحديث، وبين أن له طرقًا كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم: أبو هريرة، وابن عمر، وعائشة وأبو موسى وأنس وسمرة بن جندب وعبد الله =

هذا الشيء فهو بعضه لا محالة.

فإن قيل: فإنه عليه أراد أنهما تمسحان كما يمسح الرأس، ردًا على من قال: إنهما من الوجه.

قيل: إنه إذا قيل لنا: هذا الشيء من هذا الشيء فهو بعضه، فمسحه داخل في مسح الرأس كدخول بعض من الرأس في باقيه.

ولو أراد ما قلتم لقال: الأذنان تمسحان كمسح الرأس، ولم يجعلهما منه.

فإن قيل : فقد علمنا أنهما ليسا كالرأس صورة وهيئة، وأن لهما أحكامًا كثيرة تتفرد عن الرأس.

قيل: لا يمنع أن يكونا منه في باب المسح. ألا ترى أن ظاهر الأنف والشفتين تغسل مع الوجه، ولهما حكم في الجنايات يخالف باقى الوجه، فكذلك الأذنان.

دليل آخر: وهو ما وري أن النبي عَلَيْ مسحهما مع رأسه (١)، كما

<sup>=</sup> ابن زيد رَبِي الله الله المديث صحيح.

ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢/٧١ - ٥٥.

وقال أحمد شاكر في تعليق على سنن الترمذي ١/٤٥: «والراجح - عندي - أن الحديث صحيح، فقد روي من غير وجه بأسانيد بعضها جيد، ويؤيد بعضها بعضا» أ.هـ.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه في سننه ۱/۱۵۱، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في مسح الأننين الأننين، والترمذي في سننه ۱/۲۵، ۳۵، أبواب الطهارة، باب ما جاء في مسح الأننين ظاهرهما وباطنهما، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه ۱/۷۶، كتاب الطهارة، باب مسح الأننين مع الرأس، والحاكم في المستدرك ۱/۷۶۱، كتاب =

غسل مرفقه<sup>(۱)</sup> مع ذراعیه وکعبیه مع رجلیه<sup>(۲)</sup>.

وأيضاً ما روى الصُّنَابِحي<sup>(۱)</sup> أن النبي عَلَيْ قال: «إذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، وإذا مسح برأسه خرجت من رأسه حتى تخرج من تحت أذنيه» (أنهما

الطهارة، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم».
 وقد صحح الألباني هذا الحديث في إرواء الغليل ١٢٩/١.

- (١) هكذا رسمت في المخطوطة: «مرفقه» ولعل الصواب: «مرفقيه» بالتثنية لموافقة ما بعدها.
- (٢) رواه مسلم في صحيحه ٢١٦/١، كتاب الطهارة، باب استحباب الغرة والتحجيل في الوضوء، عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله على بتوضأ... الحديث.
- (٣) قد اختلف في اسمه هل هو عبد الله الصنُّابحي أو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة؟. والأخير لم يلق النبي ﷺ والأول مختلف في صحبته، وكلاهما قد روى عن أبي بكر وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما –.
  - ينظر : تهذيب الكمال ٢١/٦٦٦ ٣٤٥، تهذيب التهذيب ٢٠٧/٣، ٢٠٨.
- (٤) رواه الإمام مالك في الموطأ ١/١٦، كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء، وابن ماجه في سننه ١٠٣/، كتاب الطهارة وسننها، باب ثواب الطهور، والحاكم في المستدرك ١٢٩/، ١٣٠، كتاب الطهارة، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وليس له علة».

وقال الشوكاني في نيل الأوطار ١/٢٠٠٠: رجاله رجال الصحيح.

وقال الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ١/٩٨؛ إسناده صحيح.

من الرأس، كما علمنا أن العينين من الوجه.

فإن قيل: ليستا من الرأس؛ لأنهما لا تتبتان الشعر.

قيل: هذا غلط؛ لأن الشعر ينبت فيهما، ولو لم ينبت لما دل ذلك على ما تقولون؛ لأن الجَلَحَة (١) لا يكون عليها شعر وهي من الرأس، وليس إذا لم ينبت في موضع شعر لم يكن من ذلك الشيء. ونحن نعلم أن في الوجه مواضع يقل الشعر فيها ولا ينبت أيضًا، ولا يدل على أنها ليست من الوجه.

فإن قيل: الخط الدائر وراء الأذنين لما لم يكن من الرأس وهو إليه أقرب، والأذنان منه أبعد فهما أولى أن لا يكونا منه.

قيل: الخط الدائر - عندنا - من الرأس فسقط ما قلت.

فإن قيل: عندكم أنهما لو سقطتا في الطهارة على طريق النسيان لم يكن عليه إعادة الصلاة، ولو سقط موضع من الرأس بيقين لأعاد الصلاة •.

<sup>=</sup> قال الترمذي: «سألت محمد بن إسماعيل عنه، فقال: وهم مالك في هذا، فقال: عبد الله الصنابحي، وهو أبو عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ولم يسمع من النبي على وهذا الحديث مرسل».

يسمع من النبي على الكمال ٢٠٤٤/١٦.

<sup>(</sup>١) الجَلَحَة : موضع انحسار الشعر عن جانبي الرأس. القاموس المحطيط ص (٢٧٥)، المصباح المنير ص (٤٠).

<sup>\*</sup> نهائة الوزقة ۲۲ أ.

قيل: اليسير من الرأس الذي لا يعرف بعينه قد تركه (۱) ناسيًا فعليه الإعادة على ظاهر قول مالك (۲) وكذلك يجب في الأذنين بحق القياس (۲) إلا أننا نفرق بينهما بفرق، وهو: أن الأذنين قد وقع الخلاف في بعض من في هما من الرأس أو لا؟ ولم يقع الخلاف في بعض من أبعاض الرأس هل هو منه أو لا؟ في جوز إذا نسي مسح أذنيه أن لا يعيد الصلاة؛ للخلاف فيهما هل هما من الرأس أو لا؟.

وإن قلنا أيضًا: إنه إن نسي شيئًا يسيرًا من موضع بعينه من رأسه لم يُعد الصلاة جاز؛ لوقوع الخلاف في مسح جميعه، وإلى هذا ذهب محمد بن مسلمة ومن تابعه في ترك الثلث<sup>(1)</sup>، ولكن لا يجوز أن لتعمد ذلك.

فإن قيل: لو كانتا من الرأس لأجزأ المحرم حلقُهما أو تقصيرُهما.

قيل: لو ترك مالا يختلف فيه أنه من الرأس لم يجزئه؛ لأن عليه استيفاء الحلق أو القصر في جميعه، فكيف يجزىء الاقتصار على الأذنين؟. وإنما يلزم هذا أصحاب أبي حنيفة (٥)؛ لأنه لا يتممون بهما ربع الرأس.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة، والمعنى واضبح، أي إذا تركه ناسيًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>Y) تقدم ص (١٦٣) قول الإمام مالك - رحمه الله - في مسح الرأس، وأنه يجب على المتوضىء أن يمسح جميع رأسه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التفريع ١٩٠/، تنوير المقالة ١٤/١ه.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم ص (١٦٢)

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع ١/٢٣.

فإن قيل: فإنه لا يجب على المحرم في تغطيتهما الفدية.

قىل: تحب عليه.

فإن قيل: الدليل على أنهما ليسا من الرأس ما روي أن النبي على الله المسلم برأسه ثم بأذنيه (١)، وثم للتراخي.

وما روي أنه ﷺ أخذ لهما ماء جديدًا(١).

قيل: هذا لا يدل على ما قلت؛ لأنه يحتمل أن يكون بدأ من مقدم رأسه، فلما فرغ من جميعه مسح أذنيه، فأعلمنا أن البداءة وقعت بغير الأذنين؛ لأنه لو قال: غسل كفيه ثم ذراعيه لكان كذلك.

وأيضًا فإنه إذا ثبت أنهما من الرأس بما ذكرناه فقوله: مسح برأسه، قد دخلتا فيه، وقوله: ثم بأذنيه، أعلمنا أنه أخذ لهما ماء جديدًا على وجه الاستحباب بعد أن مسحهما مع الرأس لأنهما منه.

وقد حسنه النووي في المجموع ٧/٢٥٤.

وقال ابن حجر في بلوغ المرام ١/٨٧: «أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ» أ.هـ.

ومعنى ذلك: أن اللفظ الأول شاذ.

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢٤/٢ ح (٩٩٥): «وقد صرح بشنوذه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، ولا شك في ذلك عندي» أ.هـ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور ص (٢٣٣)، باب ذكر مسح الرأس والسنة فيه. ولفظه من حديث الربيع بنت معوذ – رضي الله عنها – في صفة وضوء رسول الله

فإن قيل: فما الفائدة في تجديد الماء لأذنيه وقد دخلتا في مسح الرأس؟، ولم اختص الأذنين بذلك؟

قيل: لما كانت الأذنان منفصلتين منه في الانتشار استحب ذلك فيهما؛ لجواز أن لا يستوعب المسح في المرة الواحدة ظاهرهما وباطنهما.

على أن قوله: مسح. حكاية عن فعلة وقعت، فيحتمل أن يكون فني الماء الذي مسح به رأسه وجف فأخذ للأذنين ماء؛ لأنهما من الرأس، ويجب – عندنا – استيفاء الجميع.

فإن قيل: فقد قال عليه «عشر من الفطرة، خمس منها في الرأس»، فذكر من جملتها مسح الأذنين (١)، والفطرة هي السنة، وقد أضاف إلى السنن أيضًا المضمضة والاستنشاق.

قيل: معنى ذلك أنهما من فطرة الإسلام، ويكون في فطرة الإسلام الفرض والسنة. ألا ترى أنه قد ذكر فيها الختان وهو – عندكم – فرض<sup>(۱)</sup>، فكأنه أراد أنّ مَسنَحَ الأذنين – لأنهما من الرأس –

<sup>(</sup>۱) سبق تخريج هذا الحديث ص (۱٤١).

 <sup>(</sup>٢) اختلف العلماء في حكم الختان على أقوال ثلاثة:

الأول: أنه واجب على الرجال والنساء، وهو منذهب الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة.

الثاني: أنه واجب على الرجال دون النساء، وهو قول للحنفية والمالكية والحنابلة.

الثالث: أنه سنة في حق الرجال، مكرمة في حق النساء، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وهو قول للحنابلة.

ينظر: فتح القدير ١٣/١، الدر المضتار ١٩٨٦، مواهب الجليل ١٩٥٨، ٢٥٩، ٢٥٩، المغني الشرح الكبير للدردير ١٢٦/١، التنبيه ص (١٤)، المجموع ١/٢٥٣، المغني ١/٥١. ١١٦، ١١٦. ١٩٤١.

فرضٌ؛ لئلا يظن ظان كما ظننتم وأنه لو تركهما عامدًا لأجزأه كما لو ترك بعض رأسه.

وينبغي أن يحمل قول ابن أبي زيد<sup>(۱)</sup> في كتابه<sup>(۲)</sup>: وسنَّ ﷺ مَسنَحَ الأذنين، على تجديد الماء لهما.

فإن قيل: (٢) فإن الأصول تشهد بما نقول، وذلك أننا وجدنا أعضاء الطهارة كل واحد منها قد استلحق موضعًا مسنونًا، ثمَّ وجدنا تلك الأعضاء المسنونة اللاحقة بالمواضع المفروضة على ضربين:

ضرب من جنس الموضع المفروض وجودًا وحكمًا واجتزىء في أداء السنة بالماء المأخوذ للمفروض، وهما ما وراء المرفقين والكعبين.

وضرب من غير جنس الموضع المفروض وجودًا وحكمًا فأخذ له ماء جديد سوى ماء المفروض، وهو المضمضة والاستنشاق، ووجدنا

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني. الفقيه الحافظ، إمام المالكية في وقته. جمع مع سعة العلم وكثرة الرواية الصلاح والزهد والورع والعفة. وكان ذا بر وإيثار، وإنفاق على الطلبة وإحسان. ساهم في نشر مذهب الإمام مالك. والذب عنه، له مؤلفات كثيرة منها: كتاب النوادر والزيادات على المدونة، مختصر المدونة – وعلى هذين الكتابين المعول بالمغرب في التفقه – وكتاب الرسالة. توفي – رحمه الله – سنة (٣٨٦)هـ، وقيل: غير ذلك.

ينظر : ترتيب المدارك ٤٩٢/٤ - ٤٩٧، الديباج المذهب ٢٧٧١ - ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المؤلف - رحمه الله - اسم كتاب ابن أبي زيد الذي نقل منه، وقد رجعت إلى كتاب متن الرسالة، وكتاب الجامع المطبوعين فلم أجد هذا النقل فيهما، ورجعت أيضًا إلى كتاب النوادر والزيادات - وهو مخطوط - فلم أعثر على هذا النقل فيه.

<sup>(</sup>٣) جرت عادة المؤلف - رحمه الله - عند ذكر أدلة المخالفين للمالكية أن يُصندر ذلك بقوله: فإن قيل. غير أن هذا الدليل والنتيجة المترتبة عليه يوافقان مذهب المالكية، والجواب على هذا الدليل يوافق مذهب المخالف، فتأمل.

الأذنين من غير جنس الموضع المفروض وجودًا وحكمًا، فوجب أن يؤخذ لهما ماء جديد.

قيل: هذا غلط؛ لأن ما وراء المرفقين واجب غسله، وكذلك ما وراء الكعبين؛ لأنه لما كان مقارنًا لما دونه حتى لا ينفك منه، ولا يمكن الاقتصار في الغسل على ما دونه جعل في حكمه، وليسا بمسنونين، فلما صارا(۱) واجبين كوجوب ما دونهما وجب غسلهما بماء واحد.

على أننا نعلم أن ما وراء الكعبين ليس من جنس الكعبين وما دونهما لا وجودًا ولا حكمًا؛ لأنه في الوجود على هيئة وصورة تخالفانه، وفي الحكم قد فرق بينهما، وذلك أن الله - تعالى - لما أوجب قطع رجل المحارب وجب القطع من المفصل، وهو أسفل الكعبين، ولا تدخل الكعبان في القطع، فقد علمنا أيضًا أنهما ليسا من جنس الرجل في الحكم \*.

ثم مع هذا فقد غسل ما وراء الكعبين بماء الرجل وهي المفروضة على ما قلتم، وكذلك يكون للأذنين حكم وصورة تخالفان الرأس ويكون مسحهما بماء الرأس على حسب ما قلتموه فيما وراء الكعبين والمرفقين.

وكذلك أيضًا ما وراء المرفقين يخالف جنس ما قبلهما في الهيئة والصورة، والمفصل منه دون المرفقين، ومع هذا فقد غسل بماء الذراعين.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : «فلما صار واجبين»، وما أثبته هو الصواب.

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ٢٢ ب.

فإن أردتم أن اسم اليد والرجل يتناول الجميع منعناكم منه، وقلنا: حقيقة اليد إلى الكوعين، كما قال الله - تعالى - ﴿ وَالسَّارِقَهُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُما ﴾ (١)، والقطع من الكوع، وكذلك الرجل فيما دون الكعبين، كما قيل في المحاربين: ﴿ أَوْ تُقَطّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خلاف ﴾ (٢)، ثم لو انطلق الاسم على الجميع مع خلافه في الصورة لكان منطلقًا في اسم الرأس عليه وعلى الأذنين، وإن كانتا مخالفتين له في الصورة والحكم على ما بينه النبي على الجميع من الأذنان من الرأس أن تمسح بماء الرأس، كما قلتم فيما وراء الكعبين إلى المرفقين، والمسنون في اليدين التبدئة من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وفي الرجلين كذلك؛ لأن ما وراء المرفقين والكعبين أن المسنون بل واجب على ما بيناه.

ويجوز أن نقول : إنه أصل ممسوح بالماء في الطهارة فوجب أن يمسح مع الرأس أصله أبعاض الرأس، ولا يلزم عليه الخف؛ لأنه ليس بأصل، وإنما هو بدل.

فإن قيل: إن فعل الوضوء نوعان: غسل ومسح، ثم الغسل منه

<sup>(</sup>١) سورة المائدة أية (٢٨).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة أية (٣٣).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٠١).

<sup>(</sup>٤) هكذا رسمت في المخطوطة، ولعل الأقرب وضع واو بدل إلى، فتكون العبارة: «فيما وراء الكعبين والمرفقين»، والله أعلم.

<sup>(</sup>ه) سياق الكلام يدل على أن هناك كلمة ساقطة، ولعل الأقرب أن تكون العبارة هكذا: «لأن ما وراء المرفقين والكعبين ليس من المسنون بل واجب»، والله أعلم.

واجب ومنه سنة منفردة هي المضمضة والاستتشاق، فكذلك المسح لما كان منه واجب وجب أن يكون منه مسنون منفرد، وليس - عندكم - مسنون منفرد في المسح.

قيل: إنما سنت المضمضة والاستنشاق؛ لأن داخل الأنف والفم باطن، والأذنان ظاهرتان، ولم تسن للرأس سنة منفردة في المسح. ألا ترى أن اليدين والرجلين فرضهما الغسل، ولم تسن لهما سنة منفردة؛ لظهورهما ولا باطن فيهما، وبالله التوفيق.

واستدل الزهري بقوله على سجوده: «سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره»(۱) فأضاف السمع إلى الوجه. والمعنى –عندنا – سجد ذاتي، وقوله: «الأذنان من الرأس»(۲) أخص من هذا وكذلك قوله في حديث الصنا العنى العنى أذنيه»(۱) فعلمنا بهذا أنهما من الرأس، كما علمنا أن العين من الوجه.

واحتج من قال باطنهما من الوجه وظاهرهما من الرأس بقوله - تعالى-: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ (٤)، وباطن الأذنين يواجه به مع الوجه.

وما ذكرناه يقضي عليه، مع أنهما تغطيهما العمامة وغيرها، والمواجهة لا تقع بهما، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في صحيحه ١/٥٣٤، ٥٣٥، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٠١).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، أية (٦).

وقد روى ابن عباس أن رسول الله ﷺ مسح رأسه وأذنيه بماء واحد<sup>(۱)</sup>.

وكذلك روي أنه عليه أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه وكفيه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا ثم تمضمض واستنشق ثلاثًا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما (٢)، وهذا يفيد مسحًا واحدًا، فلو كان أخذ لهما ماء جديدًا لقال: مسحين، أو كان يفرد أحدهما عن الآخر كإفراده سائر الأعضاء.

وروى عمرو بن شعيب (٢) عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه.

 <sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في المسند ١٣٢/٤، وأبو داود في سننه ١٨٨/، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي ﷺ. وفي نسخ السنن اختلاف في موضع المضمضة والاستنشاق.
 ينظر: بذل المجهود ٢/١٠٠.

قال الشوكاني في نيل الأوطار ١٧٨/١: إسناده صالح.

وقد صحح إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ١٦٨/١٤.

وذهب صاحب عون المعبود إلى شنوذ متن هذا الحديث؛ لمخالفته سائر الأحاديث في تقديم المضمضة والاستنشاق.

ينظر : عون المعبود ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٣) هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرضي السهمي، ويقال: أبو عبد الله، روى عن أبيه – وجل روايته عنه – ، وعمته زينب بنت محمد، والربيع بنت معوذ – رضي الله عنها-، وطاووس وسليمان بن يسار، ومحاهد وعطاء والزهري وابن المسيب وجماعة، وروي عنه خلق كثير منهم: عطاء وعمرو بن دينار، والزهري وقتادة ومكحول وحمد الطويل وغيرهم. كان أحد علماء زمانه، تردد أهل العلم في شأنه، وقد ثخص ابن حجر الكلام فيه فقال: «عمرو بن شعيب ضعفه ناس مطلقاً، ووثقه الجمهور، وضعف بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسب،

سأله رجل فقال: كيف الطهور؟. فدعا بماء فغسل كفيه وغسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم مسح برأسه، فأدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثًا، ثم قال: «هذا الوضوء، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم»(۱)، وهذا

ورواه – بلفظ أخصر من هذا – أبو عبيد في كتاب الطهور ص (٧٤.٥٧)، باب الوضوء بالماء، والسنة فيه ثلاثًا ثلاثًا، وأحمد في المسند ١٨٠/، وابن ماجه في سننه ١٨٠/، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في القصد في الوضوء، وكراهية التعدي فيه، والنسائي في سننه ١٨٨/، كتاب الطهارة، الاعتداء في الوضوء، وابن الجارود في المنتقى ص (٣٦.٢٥)، صفة وضوء رسول الله وصفة ما أمر به، وابن خريمة في صحيحه ١٨٩/، كتاب الوضوء، باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر، وترك التعدي فيه، والبيهقي في السنن الكبرى ١٩٧١، كتاب الطهارة، باب كراهية الزيادة على الثلاث.

قال النووي في المجموع ١/٨٥٨: «هذا حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة» أ.هـ.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٨٣/١: «رواه أبو داود والنسائي وابن خريمة وابن ماجه من طرق صحيحة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مطولاً ومختصراً» أ.هـ.

ومن ضعفه مطلقًا فمحمول على روايته عن أبيه عن جده، فأما روايته عن أبيه عن جده حسب، ومن ضعفه مطلقًا فمحمول على روايته عن أبيه عن جده، فأما روايته عن أبيه فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ عن، فإذا قال: حدثني أبي، فلا ريب في صحتها، وأما رواية أبيه عن جده فإنما يعني بها الجد الأعلى عبد الله بن عمرو لا محمد بن عبد الله، وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله في أماكن، وصح سماعه منه».

وقال الذهبي: «لسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن». توفي – رحمه الله – بالطائف سنة (١١٨)هـ.

ينظر : ميزان الاعتدال ٢٦٣/٣ – ٢٦٨، تهذيب التهذيب ٤/٣٤٧ – ٢٥١.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في سننه ١/٤٠، كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا.

خارج على وجه التعليم والبيان لصفة الطهارة وأحكامها، وبالله التوفيق والتسديد.

= وحسن إسناده الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ١٣١/١.

تنبيه: استشكل قوله ﷺ: «فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم»، حيث حكم بالإساءة والظلم على من نقص عن الثلاث، مع أنه قد صح عن رسول الله ﷺ أنه توضاً مرة مرة، ومرتين مرتين.

واجيب عن هذا الإشكال بجوابين:

- أنه أمر نسي، أي أساء من نقص عن الثلاث بالنسبة لمن فعلها لا حقيقة الإساءة.
- ٢ أن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه، بل أكثرهم يقتصر على قوله: «فمن زاد» فقط.

ولذا ذهب جماعة من العلماء المحققين إلى تضعيف هذا اللفظ وهو قوله: «أو نقص». ينظر: شرح السيوطي على سنن النسائي ١٨٨/، عون المعبود ٢٢٩/١، ٢٣٠، تعليق الألباني على مشكاة المصابيح ١٣١/١.

## [٩]مسائة

الترتيب في الطهارة ليس بواجب عند مالك (١)، وأبي حنيفة (٢)، وهو مذهب علي (٦)، وابن مسعود (٤)، والزهري، والأوزاعي، وسفيان الثوري (٥).

وقال الشافعي: الترتيب مستحق<sup>(١)</sup>.

(۱) ينظر: المدونة الكبرى ۱٤/۱، التفريع ۱۹۲/۱، الكافي ۱۹۷/۱، بداية المجتهد ١٩٢/١، مواهب الجليل ۲۵۰۱، ۲۵۰۰.

(٢) ينظر: الأصل ١/١١، المبسوط ١/٥٥. ٥٦، بدائع الصنائع ١/١٦، ٢٢، الهدايــة ١/٢١، الاختيار ١/٩.

- (٣) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة ١/٣٩، الأوسط ١/٤٢٢.
  - (٤) ينظر: المصدران السابقان.
- (ه) نقل ابن المنذر رحمه الله في الأوسط ٢٢٢/١، ٤٢٣، عن الزهري والأوزاعي والثوري وغيرهم فيمن نسي مسح رأسه، فوجد في لحيته بللاً، قالوا: يمسح رأسه ويستقبل الصلاة، ولم يأمروه بإعادة غسل الرجلين.
  وينظر أيضاً: المغنى ١٩٠٨.
- (٦) ينظر: الأم ١/٥٥، مختصر المِزني ٨/٥٥، الاصطلام ٧٢/١ المهذب ١٩/١، فتح العزيز ٢٦٠/١.

لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم الترتيب. والترتيب واجب عند الإمام أحمد، وقد روي عنه مسائل كثيرة مفادها وجوب الترتيب في غسل أعضاء الوضوء.

وقد حكى أبو الخطاب رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه غير واجب.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانيء ١/٥٥، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/٥٥ – ١٠٢، الهداية ١٤/١، المغنى ١٨٩١، ١٩١، الإنصاف ١٣٨٨.

والدليل لقولنا: قوله - تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ (١)، فجمع بين الأعضاء بالواو، التي موضوعها للاشتراك والجمع، كقولهم: جاءني زيد وعمرو، وليس عندهم فيه دلالة على أن أحدهم \* جاء قبل صاحبه.

وقد ذكر سيبويه $^{(7)}$  أن موضوع الواو للجمع لا للترتيب $^{(7)}$ .

وقد نبه الشرع أيضًا على ذلك، فروي أن النبي عَلَيْ سمع رجلاً يقول: ما شاء الله وشئت. فقال له: «أمثلان؟، قل ما شاء الله ثم شئت» فنهاه أن يجمع بين مشيئة الله – تعالى – وبين مشيئته، فلو

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، أية (٦).

نهائة الورقة ٢٣ أ.

<sup>(</sup>Y) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه، الفارسي ثم البصري، ولد في إحدى قرى شيراز، ثم لما قدم البصرة طلب الفقه والحديث مدة، ثم أقبل على العربية فبرع وساد أهل العصر، وهو أول من بسط علم النحو. صنّف كتابه المسمى – كتاب سيبويه – في النحو، لم يصنع قبله ولا بعده مثله. قيل : كان فيه مع فرط ذكائه حبسة في عبارته، وانطلاقة في قلمه. توفي – رحمه الله – سنة (١٨٠)هـ. وقيل : غير ذلك، وكان عمره نيفًا وثلاثين سنة.

ينظر: الفهرست ص (٧٧,٧٦)، إنباه الرواة ٢٢/٣٤ - ٣٦٠، إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين لعبد الباقى اليمانى ص (٢٤٢ - ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر : كتاب سيبويه ١/٢٣٧، ٤٣٨، ٤٢١٨.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ.

لكن روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلاً قال للنبي ﷺ: ما شاء الله وشنت، فقال له النبي ﷺ: «جعلتني لله عدلا ؟ بل ما شاء الله وحده».

رواه أحمد في المسند ٢١٤/١، والطبراني في المعجم الكبير ٢٢/٢٤٤، ح (١٣٠٠٦)، =

كانت الواو للترتيب لم يمنعه من ذلك؛ لأنها تكون بمنزلة الفاء وثم.

فإن قيل: فإن الآية حجة لنا؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ اللَّهِ السَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾(١)، فأمر بغسل الوجه عقيب القيام إلى الصلاة؛ لأن الفاء في لغة العرب للتعقيب بلا خلاف(٢)، فإذا ثبت أن غسل الوجه عقيب القيام إلى الصلاة واجب ثبت قولنا؛ لأن من قال:

وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٢٥٣/٣، ١٩٣.

ورواه ابن ماجه في سننه ٦٨٤/١، كتاب الكفارات، باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت»

وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٢٦٢/١، وانظر أيضًا: سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢٦٢/١ - ٢١٦).

وروى حذيفة رَاكُ عن النبي رَاكُ أنه قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فالان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان».

أخرجه أحمد في المسند ه/٣٨٤، وأبو داود في سننه ه/٢٥٩، كتاب الأدب، باب لا يقال: خبثت نفسي، والنسائي في عمل اليوم والليلة ص (٤٤٥)، ح (٩٨٥، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢١٨/١، ٢١٩، ح (٢٣٦)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢١٦/٢، كتاب الجمعة، باب ما يكره من الكلام في الخطبة

- (۱) سورة المائدة، أية (٦).
- (۲) ينظر: كتاب سيبويه ١/٤٢٨، كتاب حروف المعاني للزجاجي ص (۲۹)،
   البسيط في شرح جمل الزجاجي للسبتي ١/٣٣٦، الجني الداني في حروف المعاني ص (۱۲۱، ۱۲۲).

وقد ذكر المرادي قولاً لبعض أهل اللغة أن الفاء تأتي لمطلق الجمع كالواو. ونقل عن الفراء أن ما بعد الفاء قد يكون سابقًا إذا كان في الكلام ما يدل عليه، ثم قال: «وقد اتضح بما ذكرته من هذه الأقوال أن ما نقله بعضهم من الإجماع على أن الفاء للتعقيب غير صحيح» أ.ه..

<sup>=</sup> وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩٩/٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٢١٧/٣، كتاب الجمعة، باب ما يكره من الكلام في الخطبة.

الترتيب لا يجب في الوضوء قال: لا يلزمه غسل الوجه عند القيام، وإن غسل رجليه عند القيام إلى الصلاة فقد امتثل الأمر.

قيل له: هذه الدلالة لا تصح من وجهين:

أحدهما: أن الفاء ههنا ليست للتعقيب، وإنما دخلت لتعلق الكلام بالكلام، والجملة بالجملة، وجوابًا للشرط بقوله: ﴿ إِذَا قُمْتُم ۚ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ﴾، والفاء التي للتعقيب تكون في الخبر، كقولك: جاء زيد فعمرو، أو في الأمر، كقولك: أعط زيدًا فعمرًا، فأما إذا كانت للجزاء وجواب الشرط فلم تكن للتعقيب.

والفرق بين الفاء التي للتعقيب والفاء التي هي جواب الشرط هو: أن الفاء إذا كانت جوابًا للشرط والجزاء لم يصح قطع الكلام عنها، مثل قولك: إذا جاء زيد فأكرمه، لو وقفت على قولك: إذا جاء زيد لم يتم الكلام، والفاء التي للتعقيب يصح قطع الكلام عنها، كقولك: جاءني زيد فعمرو، ولو وقفت على قولك: جاءني زيد، صح، وكذلك أعط زيدًا درهمًا فعمرًا، لو اقتصرت على قولك: أعط زيدًا،

والوجه الآخر: هو أننا لو سلمنا أنها للتعقيب لم نسلم ههنا؛ لأنها قرنت بعدها بالواو التي هي للجمع، فلما دخلت الواو في باقي الأعضاء (بالواو)<sup>(۱)</sup>، ثبت أن الفاء ليست للتعقيب؛ لأنه لا أحد يمنع من تقديم اليدين على الوجه إذا ثبت جواز تقديم مسح الرأس على اليدين بالواو.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة، وما بين المعقوفين زائد، والله أعلم.

ثم لو ثبت أنه للتعقيب لكان المراد أن تقع جملة الطهارة عقيب القيام إلى الصلاة؛ لأن الطهارة لا تتم إلا بغسل الأعضاء كلها، ومسح الرأس فيها، ولكن لا يصح الابتداء في اللفظ بعد إذا إلا بالفاء، فلو قال: إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا برؤوسكم، لم يكن إلا كقوله: ﴿ فَاعْسِلُوا وَجُوهَكُمْ ﴾، فإذا كان كل واحد من الأعضاء لا تتم الطهارة إلا به لم يكن بعضه بالتقدمة أولى من بعض.

على أننا نقلب هذا عليهم فنقول: إن كان المراد غسل الوجه عقيب القيام من أجل الفاء التي للعقب، فنحن نقول: إذا قدم غسل الأعضاء وأخر الوجه إلى آخرها وقع غسله عقيب القيام إلى الصلاة، فينبغي أن نكون نحن أسعد بهذا منكم ؛ لأنه إذا تم لنا هذا في الوجه فليس أحد يفرق بينه وبين سائر الأعضاء.

فإن قيل: إن الواو - عندنا - للترتيب لغة وشرعًا.

فأما اللغة فإن الفراء<sup>(١)</sup> قال: الواو للترتيب لا للجمع<sup>(٢)</sup>، وكذلك

<sup>(</sup>۱) هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي، مولاهم الكوفي النحوي. المعروف بالفراء، إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب، حتى قيل: الفراء إمام المؤمنين في النحو. ولد بالكوفة، وانتقل إلى بغداد، وعهد إليه المأمون بتربية ابنيه. كان مع تقدمه في اللغة فقيهًا متكلمًا عالًا بئيام العرب وأخبارها، عارفًا بالنجوم والطب. له مصنفات كثيرة، من أشهرها: معاني القرآن، كتاب اللغات، كتاب الجمع والتثنية في القرآن، وغيرها. توفي – رحمه الله – سنة (۲۰۷)هـ. في طريق الحج، وله ثلاث وستون سنة.

ينظر : الفهرست ص (۹۸ – ۱۰۰)، تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم للمعري ص (۱۸۷ – ۱۸۹)، إنباه الرواة 2/7 - 7 - 7.

<sup>(</sup>٢) الذي يفهم من كلام الفراء في كتابه معانى القرآن أن الواو لا تقتضى الترتيب. قال =

قال أبو عبيد القاسم بن سلام (١)؛ لأنه ذهب إلى أن الترتيب في الوضوء واجب (٢)، واستدل بالآية، وأن الواو فيها تقتضى الترتيب.

#### فحصل فيها خلاف بين أهل اللغة.

- رحمه الله - ٢٩٦/١: «فأماالواو فإنك إن شئت جعلت الآخر هو الأول، والأول هو الآخر، فإذا قلت: الآخر، فإذا قلت: زرتُ عبد الله وزيدًا، فأيهما شئت كان هو المبتدأ بالزيارة، وإذا قلت: زرتُ عبد الله ثم زيدًا، أو زرت عبد الله فزيدًا كان الأول قبل الآخر إلا أن تريد بالآخر أن يكون مردودًا على خبر المخبر فتجعله أولاً» أ.هـ.

لكن نقل ابن هشام عن الفراء أن الواو تفيد الترتيب.

ينظر: مغنى اللبيب ٢/٣٥٤.

ونقل المرادي في الجني الداني ص (١٨٩) عن ابن الخباز قوله: «وذهب الشافعي يَرْشُكُ إلى أنها للترتيب، ويقال: نقله عن الفراء» أ.هـ.

وذكر المرادي أن الفراء يرى أن الواو تفيد الترتيب حيث يستحيل الجمع، ثم قال بعد ذلك: «وقد عُلم بذلك أن ما ذكره السيرافي والفارسي والسهيلي من إجماع النحاة بصريهم وكوفيهم على أن الواو لا تُرتب غير صحيح» أ.هـ.

ينظر: الجنى الداني ص (١٨٩).

وثعل مراد الفراء - على ما نقله المرادي عنه - أنها تفيد الترتيب بقرينة، وهذا ما أوله به المؤلف - رحمه الله - أثناء الرد على المخالفين ص (١٣٠).

(۱) هو أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله. ولد سنة (۱۵۷)هـ. وقرأ القرآن على أبي الحسن الكسائي وغيره، وأخذ اللغة عن أبي عبيدة وغيره. قال عنه عبد الله بن جعفر ابن درستويه: كان من علماء بغداد المحدثين، ومن النحويين على مذهب الكوفيين، ورواة اللغة والغريب عن البصريين، ومن العلماء بالقراءات، وممن جمع صنوفًا من العلم. وكان مع ذلك ذا فضل ودين وستر، ومذهب حسن وورع، ولي قضاء طرسوس ثماني عشرة سنة، ورحل إلى مصر وبغداد فسمع الناس من كتبه. له مصنفات كثيرة، من أشهرها: كتاب الأموال، كتاب غريب الحديث، كتاب الناسخ والمنسوخ، كتاب الطهور. توفى – رحمه الله – بمكة سنة (٢٢٤)هـ.

ينظر : تاريخ بغداد ٤٠٣/١٦ - ٤١٦، إنباه الرواة ١٢/٣ - ٢٣، سير أعلام النبلاء . ١٩٠٥ - ٥٠٠. مير

(٢) ينظر: الأوسط ١/٣٢٦، التمهيد ١/٨١، ٨٢.

وأما الشرع فإنه روي أن النبي على سمع رجلاً يقول: من أطاع الله ورسوله فقد رشد، ومن بعصهما فقد غوى. فقال له النبي على الله ورسوله فقد غوى (1)، فلما لم «بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى (1)، فلما لم يرتب الرجل ذكر النبي على ذكر الله – تعالى – نهاه عنه، وأمره أن يرتب ذكر النبي على ذكر الله – تعالى – فقال: «قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى»، فدل على أن الواو للترتيب؛ إذ لو لم تكن للترتيب لكان معنى الجمع الذي نهاه عنه موجودًا في قوله: «ومن يعص الله ورسوله».

وقد روي أنه قيل لابن عباس: إنك تقدم العمرة على الحج، والله - تعالى - قدم الحج على العمرة فقال: ﴿ وَأَتَمُّوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ (٢). فقال: كما قدمتم الدَّيِّن على الوصية، والله - تعالى - قدم الوصية على الدين (٢)، فسلم ابن عباس للقوم أن تقديم ذكر الحج على العمرة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه ٩٤/٢ه، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، أية (١٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في الأم ٤/١٠، كتاب الوصايا، باب استحداث الوصايا، قال: أخبرنا سفيان عن هشام بن حُجير عن طاووس عن ابن عباس أنه قيل له: كيف تأمرنا بالعمرة قبل الحج، والله - تعالى - يقول: ﴿ وَأَتَمُّوا الْحُجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّه ﴾؟. فقال: كيف تقرؤون الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين؟. فقالوا: الوصية قبل الدين. قال فيأيهما تبدؤون؟. قالوا: بالدين. قال: فهو ذاك.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٦٨/٦، كتاب الوصايا، باب تبدئة الدين على الوصية. وهشام بن حُجير قد ضعفه بعض الحفاظ، قال عنه أحمد: ليس بالقوي، وسئل عنه يحيى بن معين فضعفه جدًّا، وسئل عنه يحيى القطان فلم يرضه.

وقواه آخرون، فقد وثقه ابن سعد والعجلي، والذهبي في الكاشف، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال الساجي: صدوق. وقد احتج به البخاري فأخرج له في الصحيح. ينظر: ميزان الاعتدال ٢٩٥/٤، الكاشف ٢٢١/٣، تهذيب التهذيب ٢٨/٦.

يقتضي تقديم فعله عليهما، ولكن ذكر أنه تركه لدلالة قامت له، كما \* تركوا ذلك لدلالة في قوله - تعالى -: ﴿ مِنْ بَعْد وَصِيَّة يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ (١)، فدل على أن الواو عند ابن عباس تقتضي الترتيب، وكفى به من أهل اللغة.

#### فالجواب أن نقول:

أما قولكم: إن الفراء قال: إن الواو للترتيب، فإنه لم يقل: إن موضوعها لذلك، وإنما أراد أنها قد تكون للترتيب، ونحن لا نمنع من ذلك.

والدليل على أنه أراد ذلك لا الموضوع: هو أنه لو كان موضوعها لذلك كحروف الترتيب لدخلت حروف الترتيب في كل موضع تدخل الواو فيه، كما يدخل كل حرف من حروف الترتيب المدخل الذي يدخله الآخر، فلما كان قول القائل: تشاتم زيد وعمرو لا يصح دخول الفاء وثم فيه علمنا أن موضوع ذلك مختلف.

وأما أبو عبيد فيجوز أن يكون استدل بالآية لا من حيث الموضوع.

وأما قول النبي عَلَيْ للخطيب ما قال، فلا دلالة فيه؛ لأن النبي عَلَيْ للخطيب ما قال، فلا دلالة فيه؛ لأن النبي عَلَيْ لم يحب أن يجمع بينه وبين ربه - تعالى - في كتابة واحدة، وأحب أن يقدم ذكر الله - تعالى - على ذكره، ثم إذا قدم ذكر اسم الله - تعالى - عليه فبدلالة العقل يعلم الترتيب ههنا، ونحن لا نمنع أن تدخل الواو في موضع للترتيب بدلالة، والدليل على النبي عَلَيْ أراد ما

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ٢٣ ب.

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، أية (١١).

وأما حديث ابن عباس - رحمه الله - فإنه حجة لنا؛ لأنه رأي أن الواو للجمع في الحج والعمرة.

وقد روى ابن عباس رَخْتُ أن النبي رَجَّيْ توضاً فغسل وجهه وذراعيه ثم رجليه ثم مسح برأسه (٢).

فإن قيل: إن الواو التي للجمع تسقط عند الكناية، مثل قول القائل: إذا دخلت الدار فألق زيدًا وعمرًا وخالدًا وبكرًا، فإذا لقيتهم فأعطهم كذا وكذا، وهذا المعنى متعذر في هذا الموضع؛ لأنه لا يمكن أن تقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فإذا غسلتموها فصلُّوا؛ لأنه قد تخلل بينها المسح الذي هو خلاف الغسل، فدل هذا على أن الواو ههنا للترتيب.

قيل: أقل ما في هذا أنه ينقلب عليكم في الترتيب؛ لأن الواو

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، أية (٦٢).

<sup>(</sup>Y) لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه ...

وقد ذكره النووي - رحمه الله - في المجموع دليلاً لمن قال بعدم وجوب الترتيب، ثم أجاب عنه بأنه ضعيف لا يعرف.

ينظر: المجموع ١/٤٨٢، ٥٨٥.

تسقط عند الكناية إذا قال: ألق زيدًا ثم عمرًا ثم خالدًا ثم بكرًا فإذا لقيتهم فافعل كذا، وفي هذه الآية لا يمكن هذا؛ لأنه لا يصح أن يقول: اغسل وجهك ثم يديك ثم امسح برأسك ثم اغسل رجليك فإذا غسلتها فصل؛ لأجل ما قد تخلل بين أعضاء الغسل من المسح، فسقط السؤال.

وإنما لم يصح في الوجهين جميعًا للمخالفة كما قلت في الصفة، فإن أراد الكناية ففي (١) اللفظ الواحد وهو إما الغسل وإما المسح لم يصح.

ولكن قد يجتمعان في كناية هي غير اللفظ، وهو أن تقول في كناية الجمع والترتيب جميعًا: فإذا فعلت ذلك بهم أو بهما فافعل كذا وكذا، فاستوى البابان جميعًا في هذه الكناية، وفي الامتناع من تلك الكناية، والله أعلم.

فإن قيل: لو كانت الواو للجمع لكان يقول: اغسلوا وجوهكم مع أيديكم، ولكان تقدير الكلام: فاغسلوا وجوهكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم إلى الكعبين، وهذا مما لا سبيل إليه ولا دليل عليه.

قيل: لوقال - تعالى -: فاغسلوا وجوهكم مع أيديكم أو إلى المرافق لكان يجب علينا أن نغسل وجوهنا مع أيدينا في حال واحدة، بماء واحد، ولكنه أراد منا أن نغسل كل واحد على حدته بماء جديد، غير أننا بأي أعضائنا بدأنا أجزأ، ولو أراد الترتيب على ما تقولون لأتى بحرف من حروف الترتيب.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «ففي» ولعل صوابها: «في» حتى يستقيم الكلام، والله أعلم.

فإن<sup>(۱)</sup> قائلاً لو قال: خير الناس أبو بكر والنبي لقبح قوله، فعلم أن الواو للترتيب.

قيل: هذا لا يلزم؛ وذلك أنه لا يحسن أن يبدأ بذكر أحد من أمة النبي على قبل ذكره إذا أريد الخبر عنه وعنهم. ألا ترى أن النبي على لو دخل هو وعلي على قاطمة - رضي الله عنها - في حال واحدة لما حسن أن تقول: جاءني على والنبي فتُقدم في ذكر علي على ذكره عليه ولو بدأت بذكر النبي على قبل ذكر علي تعلى ما النبي على أن النبي عليه جاءها قبل على تعلى أن النبي عليه خير البشر لم يحسن أن يقال: خير الناس أبو بكر والنبي؛ لأنه يكون تسوية بينهما، وهذا كله قد فرغنا منه، وقلنا إننا لا نمنع أن تدخل الواو للترتيب في مواضع بدلالة.

فإن قيل: إن الخبر الذي رويتموه من قول النبي على الله على النبي على الله ثم شئت (٢) لا دلالة فيه؛ لأن الواو للترتيب، ولكنه على أراد من القائل أن تكون بين مشيئة الله – تعالى – وبين مشيئته مهلة، لا أن تكون مشيئته مقرونة تتلو مشيئة الله تعالى ولا عقيبها. ألا ترى أنه أتى بحرف ثم – التي هي للتراخي والمهلة – فقال له: «قل: ما شاء الله ثم شئت»، فهذا هو المقصود؛ لا أن (٢) الواو للجمع.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة، وسياق الكلام يشعر أن في الكلام سقطا، تقديره: «فإن قيل: فإن قائلا»، والله أعلم.

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ٢٤ أ.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢١٧).

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة : «لأن الواو للجمع»، وما أثبته هو الصواب.

قيل: هذا غلط؛ لأن الرجل لما أتى بالواو التي هي للجمع بالغ النبي في النبي في النبي في النكير عليه بأن قال له: «قل: ثم شئت»، كما إذا جلس الدنيء مع الرفيع في مجلس واحد أنكر عليه، وقيل له: تباعد عن قريه.

فإن قيل: إن من عادة العرب في كلامهم أن لا يدخلوا فيه ما ليس من جنسه إلا لحاجة. ألا ترى أنهم يقولون: ضرب الأمير زيدًا وعمرًا وبكرًا، ولا يقولون: ضرب زيدًا وحبس عمرًا وضرب بكرًا، فإذا كان هذا عادتهم في كلامهم، فقد ذكر الله - تعالى - غسل الوجه واليدين وأدخل فيه مسح الرأس الذي هو من غير جنس الغسل، ثم أمر بغسل الرجلين، فعلم أنه أدخل المسح بين ذلك لحاجة الترتيب، وأن يكون مستحقًا؛ إذ لو لم يكن كذلك لكان أشبه أن يذكر المسح بعد فراغه من الغسل.

قيل: ليس هذا مما نحن فيه بسبيل؛ لأن مسح الرأس بالماء من جنس الغسل، والوضوء لا يتم إلا به كما لا يتم إلا بغسل الأعضاء، فإذا كانت الطهارة لا تتم إلا بالغسل والمسح لم يكن بعض الأعضاء بالتقديم أولى من الآخر.

وقد يصح في الكلام أن تقول: أكرم زيدًا وأدّب غلامه، وأكرم خالدًا وبكرًا، وإن تخلل بين الكرامات أدّب الغلام، ولما كان مسح الرأس لا تتم الطهارة إلا به كما لا تتم إلا بغسل الرجلين، ثم قد سقط حكم الرأس والرجلين في التيمم – الذي هو إحدى الطهارتين – جاز أن يجمع بينهما بالواو.

فإن قيل: إن مذهب العرب الحكمة البداءة بالأقرب فالأقرب،

ووجدنا الوجه أقرب إلى الرأس منه إلى اليدين، فلما أمر الله - تعالى - بغسل الوجه، ثم بغسل اليدين، وترك الرأس - الذي هو أقرب إلى الوجه - علم أنه لم يتركه إلا لأن البداءة باليدين مستحق قبل الرأس.

قيل: لما بدأ الله - تعالى - بالوجه الذي لا يسقط في التيمم عطف عليه اليدين؛ لأنهما لا يسقطان في التيمم، ثم أتى بالمسح في الرأس، وعطف عليه غسل الرجلين؛ لأنهما يسقطان في التيمم.

ويجوز أيضًا أن يكون - تعالى - جمع ما في أعلى البدن في اللفظ، ثم أخر الرجلين؛ لأنهما من أسفل البدن.

على أن الواو إذا كانت للجمع لا للترتيب فبأي الأعضاء بدأ في الذكر جاز، وهذا يلزمهم؛ لأنه - تعالى - لو أراد الترتيب لبدأ بالأقرب فالأقرب، فلما بدأ بالوجه وترك الرأس الذي هو أقرب إليه علم أنه لم يرد الترتيب.

فإن قيل: إن الرجل إذا قال لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق وطالق. وقعت الأولى ولم تقع الثانية، فلو كانت الواو للجمع للزمه تطليقتان، كما لو قال: أنت طالق تطليقتين.

قیل: تقع علیه تطلیقتان – عندنا  $-^{(1)}$ ، وإنما یلزم هذا أصحاب أبی حنیفة $^{(7)}$ .

الكسر ٤/٢٥٤.

<sup>(</sup>١) ينظر الشرح الكبير ٢/٥٨٥، جواهر الإكليل ١/٣٤٨.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: المبسوط ۱۹۹۸، فتح القدير ۱۵۰۶.
 والشافعية يرون أنه يقع عليه طلقة واحدة كالحنفية.
 وأما الحنابلة فيرون أنه يقع عليه طلقتان كالمالكية.
 ينظر: المهذب ۱۸۶۲، ۸۵، روضة الطالبين ۱۸۷۸، ۷۹، المغني ۱۹۰/۱۰، الشرح

فإن قيل: فإن الله - تعالى - ذكر غسل الوجه وكرره، وذكر مسحه في التيمم وكرره، فبدأ به في كل المواضع قبل اليدين، فلولا أنه أراد الترتيب لأشبه أن يذكر تقديم اليدين على الوجه في بعض المواضع؛ ليعلمنا أنه أراد الجمع.

قيل: هذا لا يلزم؛ لأننا قد دللنا على أن موضوع الواو للجمع، فلو كرر ذكر الوجه في ألف موضع لم يدل ذلك على الترتيب، ولو ثبت أنها • للترتيب حتى تغير في بعض المواضع لما دل ذلك على خلاف الترتيب. ألا ترى أنه لما ثبت الترتيب في الصلاة، وأن الركوع مقدم على السبجود، وقد كرر في مواضع كذلك، ثم ورد قوله - تعالى - ﴿يَا مَرْيَمُ النَّتِي لربِّكُ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾(١)، فقدم السجود على الركوع لم يدل ذلك على أن المراد خلاف الترتيب، وإنما هذا على حسب الأدلة، فإن ثبت أن موضوع الواو للجمع لم يضر ذلك تكرير اللفظ ولا تغييره، وكذلك إن ثبت أنها للترتيب لم يضر ذلك.

ثم إننا نحن أيضًا نقول: إنه - تعالى - لما كرر في هذه المواضع بالواو دل أنه أراد الجمع؛ إذ لو أراد الترتيب لأشبه أن يذكره في بعض المواضع بحرف الترتيب، مثل الفاء أو ثم، فلما لم يذكره كذلك، ولا غيّره عن حرف الجمع علم أنه أراد الجمع، والله أعلم.

فإن قيل: فإن الآية محتملة لما نقول ولما تقولون، ورأينا النبي عليه ورتب، فكان هذا منه بيانًا للمراد بالاية.

وقد يستدلون بهذا الخبر مفردًا فيقولون: إن النبي على توضأ

 <sup>\*</sup> نهاية الورقة ۲۶ ب.

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران، أية (٤٣).

ورتب، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»(۱)، فكان هذا منه بيانًا للمراد بالآية، وأيضًا فإن أفعاله على الوجوب.

## وأنا أتكلم على الجميع، فالجواب أن نقول:

إن النبي عليه قد رتب تارة، وترك الترتيب تارة أخرى.

فروى ابن عباس رَخِيْنَ أن النبي عَلَيْ توضأ فغسل وجهه وذراعيه ثم رجليه ثم مسح برأسه (٢)، فليس لكم أن تجعلوا ترتيبه بيانًا للآية إلا ولنا أن نجعل تركه الترتيب بيانًا لها، وأن المراد بالواو الجمع، وإذا تساوى ذلك، قلنا: إنما رتب استحبابًا، وترك الترتيب ليعلمنا الجواز.

وقد روي عن عثمان صَرِّقَهُ أنه توضأ وعكس بملأ من أصحاب النبي عَلَيْ وقال:

أهكذا رأيتم رسول الله عَلَيْ توضاً؟. فقالوا: نعم<sup>(٢)</sup>، فشهدوا له بذلك فيجب استعمال الأخبار كُلها ألايُستقط بعضها ، ويحصل معنا زيادة حكم، وهو جواز التعكيس الذي تمنعون منه.

وقولة « هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلابه »(٤) ، في خبرنا كما هو في خبرهم ، فعلمنا أنه قصد بالوضوء ما تحصل فيه الوضاءة، وهو الغسل لا الترتيب ولاتركه، هذا إن صح الحديث هكذا وإنما

<sup>(</sup>۱) لم أعثر في شيء من ألفاظ هذا الحديث على تصريح بذكر الترتيب. لكن الحديث المعروف هو أن النبي رضي توضئ مرة مرة ، ثم قال: « هذا وضوء لا يقبل الله – عز وجل- الصلاة إلا به». وقد سبق تخريج هذا الحديث ص ۱۱۷.

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام على هذا الحديث ص (٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٤).

الصحيح أنه توضأ مرة مرة وقال «هـذا وضوء لايقبل الله الصلاة الاله».

وقولهم: إن أفعاله على الوجوب، فمثله نقول في أخبارنا، فإذا تعرضنا وجب الاستعمال على ما بينا من الجواز والاستحباب.

ويجوز أن نستدل نحن بأخبارنا ابتداء فإذا عارضونا بأخبارهم التي فيها الترتيب حملناها على الاستحباب وأخبارنا على الجواز، وهم لا يمكنهم استعمال أخبارنا.

ولنا ماروي عن عمار (۱) أنه قال لعمر عَلَيْ بعثني رسول عَلَيْ في حاجة فأجنبت ولم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي عَلَيْ فذكرت ذلك له، فقال «إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه، ويمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه»(۲) فدل هذا على جواز ترك الترتيب، لأنه لا أحد يفرق بين الوضوء والتيمم في وجوب الترتيب أو تركه، فإذا ثبت جوازه في التيمم ثبت جواره في الوضوء.

<sup>(</sup>۱) هوأبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي المكي، أحد السابقين الأولين، والأعيان البدريين، كان هو وابواه ممن عذ ب في الله، فكان النبي على يمر عليهم فيقول: «صبراً أل ياسر، فإن موعدكم الجنة»، هاجر إلي المدينة، وشهد المشاهد كلها، وشهد اليمامة ثم استعملة عمر على الكوفة . قتل رَبُّ بصفين سنة (۳۷)هـ. وله ثلاث وتسعون سنة ينظر: سيرأعلام النبلاء ٢٠٥١-٤٢٨،الإصابة ٢٧٣/٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه ٧/٥٤٣ ، كتاب التيمم ، باب التيمم ضربة ، ومسلم في صحيحه ٧/٠٨٠ ، كتاب الحيض ، باب التيمم .

فإن قيل: رأينا في الآيه تقديم بعض الآعضاء على بعض، ورأينا النبي على قدرتب، وأجمعت الأمة على أن من توضأ ورتب أجزأه، ولم يجمعوا على أن من ترك الترتيب أجزأه فعلمنا أن المراد من الآية الترتيب؛ إذ لوكان المراد غيره لما أجمعوا عليه؛ إلا أنهم لايجمعون على الخطأ الذي هو خلاف المراد.

قال القاضي أبو الحسن: وأول ماسمعت هذا الفصل من القاضي أبي حامد (۱) – رحمه الله – بالبصرة وكلمته عليه بما أذكره فقلت له: هذا ينقلب عليك مثله في الموالاة وترك التفرقة، وفي مسح بعض الرأس؛ وذلك أن الله – تعالى – أمر بغسل هذه الأعضاء، وبمسح الرأس وتوضأ النبي و و آلى، ومسح بجميع رأسه، وأجمعت الآمة على أن من فعل خلاف ذلك أنه يجزئه، فعلمنا أن المراد بالآية ماأجمعوا عليه؛ لأنهم لا يجمعون على خلاف المراد، وهذا حذر النعل بالنعل.

على أنّ النبي ﷺ قد رتب تارة، وترك الترتيب تارة، على ما رويناه (٢) كما روى عندك أنه مسح جميع رأسه تاره ومسح ببعضه

<sup>(</sup>۱) هوأبو حامد أحمد بن بشير بن عامر القاضي العامري، المُرْفَرُوذيّ ثم البصري. صحب أبا سحاق المروزي. كان إماماً لايشق غباره، نزل البصره، ودرس بها، وعنه أخذ فقهاء البصرة. صنف عدة كتب، منها: الجامع في المذهب >، وشرح مختصر المزنى، وصنف في أصول الفقه

ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ق 1/71/17، طبقت الشافعية الكبيري للسبكي 11/71, 11/7 طبقات الشافعية لابن هداية الله ص (71) .

انهاية الورقة ٢٥ أ .

<sup>(</sup>۲) ينظر ماتقدم ص (۲۳۰).

تارة (۱) ولم يكن إجماعهم على أحد الفعلين أنه يجزئ، واختلافهم في الفعل الآخر أنه لايجزي يسقط عندك جواز ما اختلفوافيه.

دليل لنا: وهو أننا وجدنا الصحابة قد أجازوا ذلك ولانجد بينهم اختلافاً فيه. فمنهم على وعبدالله بن مسعود وابن عباس.

قال على وابن مسعود: إذا أتممنا وضوء نا فلا نبالي بأي أعضائنا بدأنا<sup>(٢)</sup>.

(٢) أثر على رَبِيْ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٩٢١، باب في الرجل يتوضأ يبدأ برجليه قبل يديه، وابن المنذر في الأوسط ١٩٢١، كتاب الطهارة، باب ذكر تقديم الأعضاء بعضها على بعض في الوضوء، والدار قطني في سننه ١٨٨، ٨٨، كتاب الطهارة، باب ماروي في جواز تقديم غسل اليد اليسري على اليمني، والبيقهي في السنن الكبرى ١٨٨، كتاب الطهارة، باب الرخصة في البداءة باليسار، وابن عبد البرفي التمهيد ١٨٨، كلهم عن عبداللة بن عمرو عن على رَبِيْنَ قال: ما أبالي إذا اتمت وضوئى باي أعضائي بدأت.

وإسناد هذا الأثر منقطع؛ لأن الراوي عن علي والله بن عمرو بن هند المرادي الجملي، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص (١٣٦) :« صدوق، لم يشبت سماعه من على» ا. هـ

وينظر: السنن الكبيرى للبيهقي ٥٧/١، التمهيد ٥٣.٨٢/٢ ٨٩، التلخيص الحبير ٥٨/١، على انه قد ورد عن علي رَوْقَيَ من طريق آخر أنه قال: ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت.

رواه بن أبي شيبة في الرجل يتوضئ يبدأ برجليه قبل يديه ؛ والدار قطني في سننه / ٨٩:٨٨/ كتاب الطهارة باب ماروي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى؛ والبيقهي في السنن الكبرى / ٨٧/ كتاب الطهارة، باب الرخصة في البداءة باليسار. وذكر البيهقي بعد ماروى اللفظ الأول أنه يحتمل أن يكون اللفظ الثاني معسراً للفظ الأول، وأن المراد تقديم الشمال على اليمين.

وقد نص على ذلك الإمام أحمد - رحمه الله -.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ا/٩٩/ .١٠٠.

<sup>(</sup>۱) ینظر ما تقدم ص (۱۲۹).

وقال ابن عباس: إذا أسبغت وضوءك فسواء بدأت برجليك أو بيديك (١).

اما أثر ابن مسعود وَ عَنْ فَقَد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢٩/١، كتاب الطهارات، باب في الرجل يتوضأ يبدأ برجليه قبل يديه، وابن المنذر في الأوسط ٢٢٤/١، كتاب الطهارات، باب ذكر تقديم الأعضاء على بعض في الوضوء، والدار قطني في سننه ٨٩/١، كتاب الطهارة، باب ماروي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمين. كلهم عن مجاهد بن جبر قال: قال عبد الله بن مسعود وَ المناس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء.

وإسناد هذا الأثر منقطع ؛ لأن الرواي عن ابن مسعود رَوَا هُ هومجاهد بن جبر، ولم يدرك ابن مسعود.

ينظر: التمهيد ٢/٨٣.

وثدًا قال الدار قطني بعد مارواه: هذا مرسل ولا يثبت.

على أنه قد ورد عن ابن مسعود وَ الله عن أنه سئل عن رجل توضاً فبدأ بمياسره، فقال: لاناس.

أخرجه الدار قطني في سننه ١/٩٨، كتاب الطهارة، باب ماروي في جواز تقديم غسيل اليد اليسر على اليمنى وقال: صحيح .

(١) لم أقف على هذا الأثر - بعد طول البحث عنه -.

والذي يظهر لي أن نسبة هذا الأثر لابن عباس - رضي الله عنهما - وهم، وإنما هو عن ابن مسعود ﷺ يؤيد ذلك ما ياتى:

أولاً: أن العلماء عندما تعرضوا للمسالة لم يذكروا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - شيئاً في هذه المسالة، وإنما يذكرون ما جاء عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما -.

ينظر: الأوسط ١/٢٢٦، المبسوط ١/٥٥ . ٥٦، التمهيد ٢/٨، المغني ١/١٩٠، المجموع ١/٤٨٢.

ثانياً: أن ابن عبدالبر - رحمه الله - ذكر من أدلة من يري وجوب الترتيب أثراً عن ابن عباس - رضي اللة عنهما - قال ماندمت علي شيء لم أكن علمت به ما ندمت على المشى إلى بيت الله أن لاأكون مشيت؛ لأ ني سمعت الله عزوجل يقول حين ذكر إبراهيم، وامره أن ينادي في الناس بالحج، فقال : ( يأتوك رجالاً )، فبدأ بالرجال قبل الركبان.

روى هذا الحديث ابن الجهم  $^{(1)}$ في كتابه عن مجاهد  $^{(7)}$ عن ابن عباس  $^{(7)}$ .

= قال ابن عبد البر في التمهيد ٨٤/٢ «« فهذا ابن عباس قد صرح بأن الواو توجب عنده القبل والبعد والترتيب » ا هـ.

فلو حفُّظ أثر ابن عباس – رضي الله عنهما – في الوضوء لذكره ؛ ليعارض به ماذكر عن ابن عباس – رضي الله عنهما – من أن الواو تفيد الترتيب.

ثاثثا: أن المواف – رحمه الله – ذكر أن الرواي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – مجاهد، وقد تبين من التخريج السابق لأثر ابن مسعود وَالله عنها من ابن مسعود، ومجاهد ً – كما تقدم – لم يدرك ابن مسعود وَالله فلعل المؤلف المؤلف على بعض الكتب، فوجد الأثر منسوباً إلى عبدالله فقط، دون ذكر اسم فظن أنه ابن عباس – رضي الله عنهما لمعرفته أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود وَالله عنهما لمعرفته أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود وَالله عنهما مجاهداً مشهور بالرواية عن ابن عباس – رضى الله عنهما –.

والذي أزال الإشكال لدينا هو تصريح ابن المنذر بأنه ابن مسعود رَرَا الله الله أعلم

(۱) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم، المعروف بابن الوراق المروزي. كان جده وراقاً للمعتضد. صحب إسماعيل القاضي، وسمع منه، وتفقه معه، ومع كبار أصحاب ابن بكير. وأخذ عنه: أبو بكر الأبهري وغيره. كان صاحب حديث وسماع وفقه قال الخطيب :له مصنفات حسان، محشوّه بالاثار، وكتب حديثاً كثيراً، تنبئ عن مقدار علمه، ألف كتباً جليلة في مذهب مالك، منها: كتاب الرد على محمد بن الحسن، وكتاب بيان السنة، وكتاب مسائل الخلاف، وغيرها توفي – رحمه الله – سنة (٢٢٩هـ) وقيل غير ذلك.

ينظر: الديباج المذهب ٢/١٨٥ ، ١٨٦ ، شجرة النور الزكية ص ( ٧٨ ، ٧٩)

(۲) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم المكي. شيخ القراء والمفسرين. روى عن ابن عباس – رضي الله عنهما – فأكثر، وعنه أخذ القران والتفسير والفقه، وروى عن غيره من الصحابة والمحتققة فقيها عالما كثير الحديث ورعاً عابدا. أجمعت الأمة على إمامته والاحتجاج به. سكن الكوفة. توفي – رحمه الله سنة ( ١٠٤) هـ وله ثلاث وثمانون سنة.

ينظر: سير أعلام النبلاء ٤٩/٤٤-٧٥٤، تهذيب التهذيب ٥/٣٧٣- ٢٧٥.

(٣) ينظر ما تقدم قريباً ص (٢٣٤).

إذا كان هذا إجماع الصحابة مع روايتهم أن النبي عَلَيْ ترك الترتيب، دل على أن ترتيبه حيث رتب على وجه استحباب، وأنه أحب أن يطابق لفظ الآية، وتركه للترتيب حيث ترك ليدل على الجواز.

فإن ذكروا آيات في كتاب الله تدل على الترتيب، ذكرنا الآيات التي يجوز فيها ترك الترتيب، مثل قوله - تعالي -: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين ﴾ (١) وأنه لو قدم المساكين على الفقراء جاز.

على أن الواو إذا وقعت للترتيب، فإنما تصير إليه بدلالة، وإلا فالظاهرأن موضوعها للجميع على مابيناه.

فإن قيل: فقد روي جعفر بن محمد (٢)عن أبيه (٣) عن جابر أن النبي وقال: «ابدؤوا بما بدأ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، أية (٦٠)

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبدالله جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن على بن أبي طالب – رضي الله عنهما – المعروف بالصادق. ولد سنة ( ٨٠ ) هـ. ورأي بعض الصحابة، وكان من جلة علماء المدينة، كان يغضب من الرافضة، ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر الصديق وَرُافِي ظاهراً وباطناً. توفي – رحمه الله – سنة ( ١٤٨) هـ. عن ثمان وستن سنة.

ينظر: سير أعلام النبلاء ٦/٥٥٥ - ٢٧٠، تهذيب التهذيب ١/٥٨٥، ٢٨٦ (٣)

<sup>(</sup>٣) هوأبو جعفر محمد بن زين العابدين على بن الحسن بن على بن أبي طالب - رضي الله عنهما - المشهور بالباقر، ولد سنة ( ٥٦ هـ). أدرك جمعاً من الصحابة رَوْقَيُّ ، واتفق وروي عن بعضهم. جمع بين العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقفة والرزانة، واتفق الحفاظ على الاحتجاج به. شهر بالباقر: من بقر العلم، أي شقه فعرف أصله وخفيه. توفى - رحمه الله -سنة ( ١١٤) ه. وقيل: غيرذلك .

ينظر: سير أعلام النبلاء ١/٤٥-٤٠٩، تهذيب ٥/٢٢٦. ٢٢٦ .

اللَّه به» (۱) وقوله: «ابدؤوا» لفظه الفظ أمر يقتضي أن يكون كل موضع بدأ بذكر الوجه فالبداءة به فعل واجب بظاهر الأمر.

قيل: الجواب عن هذا من وجهين:

أحدهما: أن الواو لو كانت في لسانهم للترتيب لعقلوا من قوله - تعالى-: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ﴾ (٢)، أن الصفا مقدم، ولم يحتج أن يقول لهم عَلَيَكِم: «ابدؤوا بما بدأ اللَّه به »؛ لأن الواو في لسانهم للترتيب على ماتذكرون، فلما قال لهم: « ابدؤوا بما بدأ اللَّه به » علم أن الواو للجمع، وإنما أريد في هذا الموضوع المعقول في لسانهم.

والجواب آلآخر: هو أن قوله عليه السلام: «ابدؤوا بما بدأ الله به» مقرون بسبب، هو الصفا وإذا خرج الخبر مقروناً بسبب حمل عليه، ولم يحمل على عمومه، هذا مذهب مالك – رحمه الله – (۲).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند ٣٩٤/٣، والنسائي في سنه ٥/٢٣٦، كتاب المناسك، القول بعد ركعتي الطواف، والدار قطني في سننه ٢٥٤/٢، كتاب الحج، باب المواقب، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٥٨، كتاب الطهارة، باب الترتيب في الوضوء، وابن حزم في المحلي ٢٨٤. ٢٦، وصححه

وقال النووي وابن كثير - رحمه الله - رواية النسائي: إن إسنادها صحيح. ينظر: شرح صحيح مسلم ١٧٧/٨، تفسير القرآن العظيم ٢٥/٢.

وقد روي مسلم هذا الحديث في صحيحه ٨٨٨/٢، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ . ولفظه: «أبدأ بما بدأ الله به».

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، أيه ( ١٥٨)

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر: ابن الحاجب ٢/١١٠، شرح تنقيح الفصول ص ( ٢١٦) وعلماء أصول الفقه يعبرون عن هذه المسألة ب « هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟».

ثم لوثبت العموم فيه لحملناه عليه إلا أن تقوم دلالة، وقد ذكرنا في الوضوء دلائل تُجوز ترك الترتيب فيه، والبداءة بغير ما بدئ به في اللفظ.

وأيضاً من جهة القياس قد اتفقنا على أنه لو قدم غسل اليسار على اليمين في الوضوء آجزأه؛ بعلة آنها طهارة تبيح الصلاة، فجاز تقدمة بعض الأعضاء فيها على بعض.

وأيضًا فقد اتفقنا على الطهارة من الحيض والجنابة، وأن الترتيب لا يجب فيها ، والعلة في ذلك: أنها طهارة تنتقض بالحدث، وكذلك الوضوء.

فإن قيل: قياسكم علي تقدمة اليسار على اليمين غير صحيح؛ لأن اليدين في حكم اليد الواحدة وكذلك الرجلان؛ بدليل أنه لو لبس خفيه على طهارة ومسح عليهما جاز أن يصلي، ولو نزع أحد خفيه انتقص الطهر في قدميه ويصير كأنه نزع خفيه جميعاً ولايجوز أن يمسح عليه، كما لو تطهر في الا بتداء ولبس أحد خفيه لم يجز أن يمسح عليه، فإذا كانا في حكم العضو الواحد لم يعتبر فيه الترتيب، وليس كذلك الأعضاء في الطهارة؛ لأن حكم كل عضو منفرد عن الاخر فوجب أن يرتب.

<sup>=</sup> وقد حصل خلاف بين الأصوليين في هذه المسالة، ولهم عدة أقوال، أشهرها قو لان: الأول: أن العبره بعموم الفظ لابخصوص السبب.

الثانى: أن العبرة بخصوص السبب لابعموم اللفظ.

ينظر: أصول السرخسي ٢٧٢/، فواتح الرحموت ٢٩٠/، المستصفى ٢٩٠/، ٢، ٢٦٨ الإساد ٢٣٨/ ٢٣٨، التمهيد لأبي الخطاب ١٦١/، روضة الناظر ص (٢٣٢)، إرشاد الفحول ص (١٣٤).

وأما القياس على غسل الحيض والجنابة فلايصح؛ لأن الغسل لا يتبعض، فجميع البدن في الجنابة كالعضو الذي لا يتبعض، وليس كذلك الوضوء ؛ لأنه ذو أركان يتبعض، فكل عضو فيه كالغسل من الجنابة، وليس في الغسل موضع ترتبيب.

قيل: أماقولكم: إن اليدين في حكم العضو \* الواحد، وكذلك الرجلان فغلط؛ لأن الوضوء لايصح بغسل أحد هما دون الآخر، كمالا يصح بغسل عضو دون العضو الآخر مع القدرة، فأما المسح على الخفين فإنما هو رخصة، جُوِّز على صفة، هي أن تكون الرجلان مستورتين في الخفين بعد طهارة كاملة، ولم يرخص له أن يمسح على واحدة ويغسل الأخرى؛ لأن الرجلين عضو واحد، ألاترى أن الرخصة لم تدخل في اليدين بالمسح، وقد رأينا النبي على الشمال، كما بدأ بغسل الوجه عليهما(١).

وأما الغسل من الحيض والجنابة فقد رتب النبي عَلَيْقُ فيه، فغسل يديه، ثم غسل مابه من الأذى، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم خلل أصول شعره بالماء، ثم أفاض على جسده (٢) وهذا كله ترتيب كما رتب في الوضوء ولوترك عضوًا من جسده لم يغسله لم تتم طهارته، كما لوترك عضوًا من أعضاء الوضوء لم يجزئه، فليس لكم أن تجعلوا اليدين ولا غسل الحيض والجنابة في حكم العضو الواحد إلا ولنا أن نجعل

<sup>\*</sup> نهایه الورقة ۲۰۰.

<sup>(</sup>١) جاء هذا في أحاديث كثيرة، منها: مارواه عثمان وعلى - رضي الله عنهما -، وتقدم تخريج هذين الحديثين ص (١٢٢).

<sup>(</sup>٢) جاء هذا في حديثي عائشة وميمونه - رضي الله عنهما -، وتقدم تخريجهما ص (٦٨) - جاء هذا في حديثي عائشة وميمونه - ٢٣٩ -

الأعضاء كلها في حكم العضو الواحد؛ لأن الطهارة لاتتم إلا بالجميع.

دليل لنا لو كان الترتيب فرضاً في الطهارة لكان حكمه حكم النية، والماء الطاهر الذي لايسقط بوجه إلا لضرورة أو نيابة شيء عنه فلما جاز للمحدث بالغائط والبول الغوص في الماء - الذي يسقط معه الترتيب ويكون مختاراً - ولا تسقط معه النية والماء الطاهر علمنا بهذا أنه ليس بفرض.

فإن قيل: على هذا الفصل إنه إذا غاص في الماء لم يحصل الوضوء دفعة واحدة – عندنا – بل يترتب من غير فعل، ومعنى هذا: أنه إذا انغسل في الماء فقد عم اللهء جميع بدنه، وكل جزء وقع منكسل لم يعتد به، وكل جزء وقع مرتبًا، فهو الذى صحح الوضوء، وهذا معنى الترتيب – عندنا – (1).

وعلى أن هذا يلزمكم في المصلي منفرداً عليه فرض في قراءة فاتحة الكتاب، كالنية وتكبير الإحرام ثم إن القراءة تسقط عنه خلف الإمام، ولاتسقط (٢) ولا تكبيرة الإحرام، فينبغي أن لاتكون القراءة على المنفرد فرضاً، وكذلك يلزمكم في الموالاة؛ لأنها لوكانت فرضًا في الوضوء لكانت كالنية والماء الطاهر، فلا يسقط حكمها بالنسيان، كما

<sup>(</sup>۱) بين ابن قدامة – رحمه الله – هذه المسأله في المغني ١٩١/١ فقال: ««ولو غسل أعضاءه دفعة واحداة لم يصح له إلاغسل وجهه ؛ لأنه لم يرتب وإن انغمس في ماء جار فلم يمر على أعضائه إلاجرية واحدة فكذلك وإن مر عليه أربع جريات، وقلنا: الغسل يجزئ عن المسح أجزأه، كما لو توضأ أربع مرات .

وان كان الماء راكدا فقال بعض أصحابنا: إذا أخرج وجهه ثم مسح رأسه ثم خرج من الماء أجرأه ؛ لأن الحدث إنما يرتفع بانفصال الماء عن العضو »» هـ.

<sup>(</sup>٢) أي لا تسقط النية.

لم يسقط حكم النية والماء والطاهر.

قيل: أما قولكم في الانغماس في الماء يقع مرتباً فهذا دفع المشاهدة؛ لأنه إذا غاص فيه لم يسبق أحد الأعضاء صاحبه في الغسل ولم يتقدم في الفعل بعض الأعضاء على بعض، فإن جعلتموه كالمرتب حكمًا فجوزوا تقدمة اليدين على الوجه، واجعلوه مرتبًا حكمًا ونحن نعلم أن المنغمس في الماء دفعة ما حصل غسل أعضائه إلادفعة، لم يتقدم الفعل في أحد الأعضاء على صاحبه، فقد سقط الترتيب الذي هو الداءة بعضو على عضو فعلا.

فأما المنفرد بالصلاة فعليه القراءة، فإذا صلى مأمومًا ناب الإمام منابه في القراءة، وليس ينوب عن الترتيب في الانغماس في الماء شيء.

واما الموالاة فالنسيان لها ضرورة، كما لو قام إلي خامسة ناسيًا لم يفسد، ولو تعمد لأفسد، وكذلك – عندكم – لوأكل ناسيًا في صومه لم يفسد، ولو تعمد لأفسد (١) وإذا انغمس في الماء فقد ترك الترتيب متعمدًا مختارًا فقد سقط السؤال.

ونقول أيضًا: إنها طهارة للصلاة فوجب أن لا يستحق الترتيب فيها، أصله إزالة النجاسة.

ونقول أيضًا: إن الفرض إذا سقط دفعة واحدة لم يستحق الترتيب فيه، أصله الزكاة؛ وذلك أنه لو كان معه شيء من الزكاة فدفعه

<sup>(</sup>١) جمهور أهل العلم من الحنيفة والشافعية والحنابلة يرون أن من أفطر ناسيًا لم يفسد صومه. أما المالكية فيرون أن من أفطر ناسيًا فعليه القضاء.

ينظر: الهداية للمرغيناني ١/١٢٢، التفريع ١/٥٠٥، المهذب ١٨٣/١، المغني ٢٦٧/٤.

إلى مستحق أجزأه عن فرضه، ثم الترتيب فيه غير مستحق؛ لأنه لو فرق ذلك القدر من الزكاة جزءاً جزأه، فقدم وأخر أجزأه، فكذلك فرض الطهارة في الانغماس في الماء يسقط دفعة واحدة فلايستحق الترتيب فيه إذا فرق.

فإن قيل: فإنها عبادة ترجع إلى شطرها حال العذر، فوجب أن يكون الترتيب فيها مستحقاً كالصلاة .

وأيضا فإنها عبادة تجمع أفعالاً متغايرة نفلاً وفرضاً فوجب أن يكون فيها ترتيب مستحق، كالحج لايجوز تقديم الطواف فيه على الوقوف بعرفة.

وأيضاً فإنه فعل معلق أوله على آخره، ويفسد أوله بفساد آخره، فأشبه الصلاة لايجوز تقديم السجود على الركوع.

قيل: لم يكن المعنى في • الصلاة ماذكرتموه، وإنما المعني فيه: أنها عبادة لايجوز تعمد تفرقتها على وجه؛ لاتصال نظامها، وليس كذلك الوضوء؛ لأنه لو فرقه عامدًا على وجه أجزأه.

وعلى أنا نقيس ذلك على الصلاة فنقول: إذا جازأن يسقط فرض الوجه في الوضوء مع بقاء الفرض على اليدين أو غيرهما لم يستحق فيه الترتيب، كالصلاة والزكاة، أو الصوم والزكاة لما جاز أن يسقط فرض الصلاة عنه، وفرض الزكاة والصوم باق عليه، وقد يسقط عنه فرض الصلاة عليه باق لم يستحق بينهما ترتيب، وكذلك

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ٢٦ أ.

إذا اجتمعت صلوات كثيرة (١)، وقد ذكر أصحابنا أن في الصلاة موضع ترتيب -عندهم- وقدم لجاز؛ وذلك أن الصلاة على النبي عَلَيْ في التشهد فرض (٢) وهو بعد قول: أشهد ألا إله إلا اللَّه، وأن محمدا عبده ورسوله، فلو قدم قوله: اللهم صل على محمد، على ما قبله أجزأه.

وأما قياسهم على الحج، فإن أرادوا أن يكون في الوضوء ترتيب مستحق، فنحن نقول فيه بتقديم النية والماء الطاهر، كمانقول إن النية والإحرام تتقدمان في الحج، وفي الحج مواضع قد رتبت ويجوز تأخير ماقدم فيها. ألا ترى أن السعي – عندنا وعندهم – فرض، وسنته أن يكون عقيب طواف القدرم، فلو أخره حتى يوقعه عقيب طواف الفرض جاز ولم يفسد حجه (٢).

<sup>(</sup>١) إذا اجتمعت على الإنسان صلوات كثيرة فللعلماء في ذلك أراء:

فيرى المالكية أن الترتيب يسقط بين الفوائت والحاضرة، ولايسقط بين الفوائت في أنفسها.

أما الحنفية فيرون أن الترتيب يسقط إذا زادت الفوائت على خمس أوست صلوت. ويرى الحنابلة أن الترتيب لا يسقط بين الفوائت

ويرى الشافعية أن الترتيب مستحب وليس بواجب.

ينظر: المبسوط ١/١٥٤، الشرح الكبير ١/٥٦٠, ٢٦٦، المهذب ١/١٥، المغنى ٢/٧٧٠.

 <sup>(</sup>٢) يري الشافعية أن الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير فرض.
 أما الحنفية والمالكية فيرون أنها ليست بفرض.

وعند الحنابلة قولان:

الأول: أنها واجبة، والثاني: أنها غير واجبة.

ينظر: الهداية ١/٢٥، تنوير المقالة ٢/٦٠١، المهذب ١/٩٧، المغني ٢/٨٢٢.

<sup>(</sup>٣) السعي ركن من أركان الحج عند المالكية والشافعية وكذا الحنابلة في إحدى الروايات عن أحمد - هي المذهب عند الحنابلة -.

## ولقياساتنا فضل الترجيح من وجوه:

منها: أنها تستند إلى أقوال الصحابة في جواز ترك الترتيب في الطهارة.

ومنها: أن الرد إلى الجنس من الطهارة أولى، ورد ما تجوز التفرقة فيه على وجه إلى مثله أولى، ورد مايراد لغيره إلى مايراد لغيره أولى من رده إلى مايراد لنفسه، ونحن قد رددنا الوضوء إلى الغسل وإلى الغسل إزالة النجاسة، ورد ما يسقط إلى بدل إلى مثله أولى من رده إلى ما لا يسقط إلى بدل. ورد ما ينوب عنه فيه غيره إلى مثله أولى من رده إلى ما لا يجوز ذلك فيه؛ لأن الإنسان يجوز أن يوضئه ويغسله غيره، ويزيل عنه النجس مع القدرة، ولا يجوز ذلك في الصلاة والحج، وبالله التوفيق.

فإن قيل: فإنها عبادة تجمع أشياء متغايرة، تتقدم على الصلاة للصلاة فوجب إذا لم يرتبها ألايعتد بها، أصله الأذان.

قيل: هذا منتقض؛ لأن غسل الجنابة (١) واستقبال القبلة، والطهارة، جميع ذلك عبادة تجمع أشياء متغايرة تتقدم على الصلاة

ویری الحنفیة أنه واجب ولیس برکن، وهذه الروایة الثانیة عن أحمد.
 وروی عن أحمد أنه سنة لا بجب بترکه دم .

وقد نص العلماء على جواز تقديم السعي بعد طواف القدوم، وكذا تأخيره بعد طواف الإفاضة.

ينظر: الهداية للمرغيناني ١/١٤٨. ١٤٨، الاختيار ١/١٤٨، الكافي لابن عبدالبر ١/١٢٨، ٥٧٥، شرح الخرشي ٢/٧١، المهذب ١/٢٢٤، روضة الطالبين ٣١٧/٠، المغنى ٥/٨٤، ٢٣٩، الإنصاف ٤/٠٥.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة :« الجنابة » ولعل الصواب: «والله أعلم» .

للصلاة، ومع هذا، [أن] (1) لوقدم الطهارة، ثم غسل ثوبه، أو بدنه من النجاسة، ثم استقبال القبلة، أوقدم غسل النجاسة.

فإن قيل: هذه عبادات لا عبادة واحدة .

قيل: كذلك غسل الأعضاء، كل واحد منها غسله عبادة، والطهارة عبادات. فإن أردتم أن الطهارة لاتتم إلابجميعها ، قلنالكم: الصلاة لاتتم إلا بإز الة الأنجاس، واستقبال القبلة، والطهارة، كمالاتتم (٢) إلا بغسل الأعضاء كلها.

فإن جعلت موها عبادة واحدة [فكذلك ما ذكرتموه، وإن جعلتموها]<sup>(٣)</sup> فكذلك ماذكرناه.

على أن ردالوضوء إلى غسل الجنابة أولى منه إلى الأذان؛ لأنه لو أسقط الأذان مع القدرة لصحت صلاته (١) ولو أسقط الوضوء مع القدرة لم تصح، وكذلك ما ذكرناه من غسل النجاسة واستقبال القبلة والطهارة، لو أسقط واحدًا منها مع القدرة وعدم العذر لم يصح، وليس كذلك الأذان، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة، ولعل مابين المعقوفين زائد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أي الطهارة

<sup>(</sup>٣) هكذا المخطوطة، ولعل مابين المعقوفين زائد، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط ١/١٣٣، مواهب الجليل ١/٢٦٤، المهذب ١/٥٥، المغنى ٧٣,٧٢/٢.

# [١٠] مسالة

تخليل اللحية في الطهارة من الجنابة ليس بمفروض.

وروى ابن وهب عن مالك -رحمه الله- أنه في الغسل من الجنابة واجب، غير آن إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ليس بمفروض<sup>(۱)</sup>.

وقال الشافعي: التخليل مسنون، وإيصال الماء إلى البشرة مفروض في الجنابة، مثل أن يغلغل الماء في شعره،أويبله في الماء حتى يعلم أنه قد وصل إلى البشرة (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإشراف ۱/۸، التمهيد ۲۰/۱۱۹/۲۰, ۱۷۹۸، الذخيرة ۱/۳۰۹، مواهب الجليل ۱/۱۲۶، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۱/۱۳۶۱

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الأم ١/٢٥,٥٥، للهذب ١/١٦، الوجيز للغزالي ١/٨١، المجموع ٢/٠٠٠، مغنى المحتاج ١/٧٧,٤٧.

ثم يذكر المؤلف - رحمه الله- قول أبى حنيفة وأحمد - رحمهما الله- في هذه المسألة. وقد نص الحنفية والحنابلة على وجوب إيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة التى تحت الشعر.

ونص الحنابلة على استحباب تخليل أصول شعر اللحية.

ينظر للحنفية: الأصل ٢٣/١، بدائع الصنائع ٢/١١، الهداية ١٦٦١، الاختيار ١١١١، الدر المختار شرح تنوير الأبصار ١/٥٢١.

وينظر للحنابلة ٢/٧٨١، الشرح الكبر ٥٧/١، شرح العمدة لابن تيمية ٢٦٦٦، الفرع ٢٠٤/١، المبدع ١٩٧٨.

وقد حكى ابن عبدالبر- رحمه الله - عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم وجوب تخليل اللحية في غسل الجنابة.

ينظر: التمهيد ٢٠/١١٩.

ولعل مراده - رحمه الله وجوب إيصال الماء إلي البشرة كما تقدم"؛ حيث قد نص الشافعية والحنابلة على استحباب تخليل اللحية في الغسل من الجنابة، والله أعلم

والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: ﴿ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾ (١)، والاغتسال معقول، فإذا غسل ظاهر لحيته مع سائر بدنه فهو كغسله ظاهر وجهه، ويقال: قداغتسل، وإن لم يصل الماء إلى ما تحت شعره.

وقوله- تعالى -: ﴿ وإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَرُوا ﴾ (٢)، مثل ذلك، فإذا اغتسل قيل: قد اغتسل وتطهر \*.

وأيضًا قول النبي عَلَيْ لأبي ذر: « فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك »(1) إنما يتوجه إلى ماظهر من الجلد، وهو الذي يمكنه إمساسه بالماء الذي يكون في يده، ويسمي به غاسلاً ونحن نعلم أن الماسة باليد بالماء لايمكن الماتحت الشعر حتى يكون به غاسلاً، وإنما تبلغ يده مبلولة فيكون إما ماسحاً أو ماساً لا غاسلاً، والذي أخذ عليه أن يكون غاسلاً بقوله: ﴿ حَتَىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾.

فإن قيل: الخبر حجة لنا؛ لأن النبي عليه السلام قال: «فأمسسه جلدك »، فلم يعقل منه غير المس.

قيل: يحتاج أن يكون ماسنًا لكل جزء من الجلد بالماء لا بالبلل، ومع الغسل يحصل كل جزء، وداخل اللحية لايحصل في الغالب مماسنًا بماء، ولكن بالبلل بالماء، وداخل اللحية لايحصل في الغالب مماسنًا بماء، ولكن بالبلل فعلم أن المراد الجلد الظاهر الذي يحصل في الغالب على هذه

<sup>(</sup>١) سورة النساء ،أية ( ٤٣).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، أية (٦)

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ٢٦ ب.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٨).

الصفة بفعل اليد فيه بالماء.

وأيضًا قوله والله والمساحة وتحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعرة جنابة، وأنقوا البشرة »(١) وقد علمنا أن ماتحت الشعر لايمكن غسله، وأن مابين الشعر الكثيف لايباشر به وإنما يباشر بالجلد الذي يبين من الشعر، والإنقاء أيضًا مبالغة في الغسل، وهذا لايكاد أن يتأتى إلافي الظاهر من الجلد الذي يتناوله اسم الغسل على مانقوله في الدلك بالماء.

وأيضاً قوله عليه الأعمال بالنيات »(١)، وهذاإذا اغتسل ونوي فقد حصل العمل بالنية.

وايضاً قوله عليه الإماريء ما نوى »، وهذا قد نوى غسل الجنابة بما فعله فله مانواه.

وأيضًا قوله على الأصلاة الابطهور» (٢) وهذا قد فعل ما به متطهًرا ويسمى فعله طهوراً وصلاة.

فإن قيل: إننا لانسمي هذا الغسل طهوراً حتى يصل الماء إلى ماتحت لحيه.

قيل: النبي عَلَيْ سمّاه طهوراً بقوله: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت»(1)

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٤٣).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٩).

<sup>(</sup>٣) سبق تخرج هذا الحديث ص (٩٢).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٧).

وقيل لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي الماء على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت «(۱) وهذان الخبران يصلح أن يستدل بهما ابتداء، ويصلح أن يعارض بهما السؤال الذى تقدم.

وأيضًا قوله عليه الاصلاة إلا بفاتحة الكتاب "" وهذا إذا اغتسل على مانقوله، وصلى بقراءة فاتحة الكتاب فقد حصلت له الصلاة بحكم الظاهر.

فإن قيل: فقد روي أنه عليه السلام كان يخلل أصول شعره بالماء في غسل الجنابة<sup>(۱)</sup>.

قيل: ليس في التخليل أكثر من أنه يبل الشعر؛ لأنه ربما لم يبتل، وخاصة الشعر الكثيف المتجعد، فإذا خلله وصل الماء فابتل الشعر الذي يتجمع ويخفي، وقد قال: «بلوا الشعر »(1)، فأما أن يكون في الخبر أنه غسل الجلد الذي بين أصول الشعر فليس فيه، ولوصح ذلك لكان مستحبًا، كما روي أنه توضأ واغتسل (٥)، ليس الوضوء

<sup>(</sup>۱) سبق تخريج هذا الحديث ص (۱۲۸).

<sup>(</sup>Y) رواه البخاري في صححيه ٢/٢٧٦، كتاب االأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاوت كلها، ومسلم في صحيحة ١/٥٩٥، كتاب الصلاة ،باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. كلاهما من حديث عبادة بن الصامت رَوَّ أَن رسول الله عَلَيْنُ الله عَلْنُ الله عَلَيْنُ الله عَلْنُ الله عَلَيْنُ الله عَلَيْنُ الله عَلَيْنُ الله عَلَيْنُ الله عَلَيْنُ الله عَلَيْنُ اللهِ عَلَى الله عَلَيْنُ الله عَلَيْنُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْنُ اللّه

<sup>(</sup>٣) ثبت هذا في حديث عائشة - رضي الله عنها - في وصفها غسل النبي ﷺ، وقد تقدم تخريجه ص (١٥١).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٤٣).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٥١).

واجبًا؛ بدليل قوله: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت »(١) وبما قاله لأم سلمة (٢).

فإن قيل: الطهارة عليه بيقين، ولاتسقط إلا بيقين وهذا إذا لم يوصل الماء إلى ماتحت اللحية فلسنا على يقين من طهارته.

قيل: الذي تعلق عليه ما يسمى به مغتسلاً ومتطهراً، فإذا فعل ذلك تناوله الاسم، وحصلت له الصلاة التي لها تراد الطهارة بقول: «لاصلاة إلابطهور»<sup>(۲)</sup>.

فإن قيل: الصلاة عليه بيقين فلاتسقط إلابدليل.

قيل: قد قال النبي عليه « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب »(1)، وهذا إذا اغتسل ولم يوصل الماء إلى ماتحت لحيته، وصلى وقرأ فقد أتى بالصلاة التي فيها فاتحة الكتاب.

فإن قيل : فقد قال : «لاصلاة إلا بطهور ».

قيل: هذا قد فعل مايسمى طهوراً في اللغة والشرع، على ماذكرناه عنه علي في فعله، وفي قوله لأم سلمة.

وكل ظاهر يأتون به فلنا من الظواهر مايعارضة

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٧).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٨).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٢).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٤٩).

# دلائل القياس:

اتفقنا على أن ذلك في الوضوء غير واجب، والمعنى فيه: أنها طهارة تبيح الصلاة، أو تنتقض بالحدث، أو تجب عن حدث فكذلك غسل الجنابة.

وأيضاً قد اتفقنا على أن داخل العينين لا يجب غسله؛ بعلة أن دونه ساتر من نفس الخلقة، أو بعلة أنه باطن بنطوناً مستداماً في الأغلب.

وأيضاً فإنا اتفقا على أن داخل العينين لا يجب \* غسله ،ونذكر العلة التي في العينين.

فإن قيل: هذا منتقض بتخليل أصابع الرجلين.

قيل: إذا كانت متلاصقة لم يجب غسل ما بينها.

فإن قيل: يفسد بالخفين.

قيل: قد احترزنا وقلنا: بطونا مستداما، وقلنا أيضًا، دونه ساتر من نفس الخلقة.

فإن قيل: يفسد بماتحت ثدي المرأة، وبالسلَّعَة (١) إذا نزلت فإنه يجب غسل ماتحت ذلك.

قيل: هذا لايلزم على اعتلالنا؛ لأن ثدي المرأه إذا كان منكسراً

نهاية الورقة ۲۷ أ.

<sup>(</sup>١) السلُّعَة: بكسر السين وسكون اللام، غليظ غير ملتزق باللحم، يتحرك عند تحريكه، وقد تكون من حمَّصه إلى بطيخه .

على صدرها فليس يحصل ما تحته باطناً بطوناً مستداما؛ لأنها إذا نامت أومشت أوالتوت زال عن موضعه، وليس كذلك ماتغطيه اللحية، وداخل الفم والأنف والعين.

فإن قيل: فإنَّ شعر اللحية طارٍ، وليس كذلك داخل الفم والعين، فينبغى أن يكون الشعر كالخف.

قيل: أليس الأمرد الذي لالحية له يجب عليه غسل ذقنه في الوضوء والجنابة، ثم يسقط غسله في الوضوء إذا غطّاه الشعر؟ فينبغي أن يسقط في الجنابة إذا غطاه الشعر، وإن كان طارئا ً فيهما.

فإن كان المخالف ممن يوجب ذلك <sup>(۱)</sup> في الوضوء والجنابة، قلنا: القياس على داخل العين بما ذكرناً من العلة.

فإن ذكر هذا السؤال في الشعر وأنه طار. نقضنا عليّه ذلك بالمسح على العمامه في الوضوء؛ لأنه يجيزه، والعمامة طارئة (٢).

فإن فصل بينهما بأن العمامة لاتثبت دائماً مع طريانها.

قيل: فقد صار ثبوت الشعرودوامه مع طريانه يشبه الشعر الذي يخرج في العين. فإما أن توجب غسل شعر العين وما تحته من العين،

<sup>(</sup>١) اسم الإشاره يرجع إلى تخلل اللحية، يعني إن كان المضالف ممن يوجب تخليل اللحية في الوضيوء والجنابة،.

وقد قسال بعض أهل العلم بوجوب تخليل اللحية، منهم إسحاق وعطاء وأبو ثور وسعيد بن جبير.

ينظر: التمهيد ٢٠/١١٩. ١٢٠، المغني ١/١٤٨. ١٤٩.

<sup>(</sup>۲) تقدم ذكر حكم المسح علي العمامة ص (۱۷۸)، وتقدم أيضاً من قال بجواز المسح عليها من أهل العلم حاشية رقم (7).

كما توجب في الشعر الظاهر الخارج، أوتسقط الشعر الظاهر كما أسقطت غسل شعر العين. فيجيء من هذا أن غسل الشعر في مسألتنا يسقط فضلاً عما تحتة، أويجب غسل اللحيه وما تحتها فيجب غسل الشعر من العين، وهم لايوجبون ذلك، ففسد الاعتلال بأنه طار.

فإن قيل: إن شعر العين الذي ينبت فيها - أعني في داخلها - لو لم ينبت لما وجب غسل ماتحته، وليس كذلك الشعر الذي على البشرة.

قيل: نحن قد أفسدنا الاعتلال، والفرق مع النقض والفساد لا يضر.

على أننا نحن أيضًا نقول إن داخل الأنف لو لم ينبت فيه شعر لما وجب غسله، وهو قول الشافعي<sup>(۱)</sup> فكذلك لايجب غسل الشعر الذي فيه، ويصير الشعر الظاهر متردداً بين أصلين، هما: الشعر الذي داخل الأنف والعين، وبين الأشياء التي تطرأ كا لجبائر والخف، فرد ماتحت الشعر إلى من رده إلى غيره، ورد مايثبت بعد طريانه إلى مايثبت من شعر الأنف والعين أولى، وبالله التوفيق.

 <sup>(</sup>١) يحتمل أن يكون مراد المؤلف - رحمه الله - أن داخل الأنف لايجب غسله، بمعنى أن الاستنشاق في الجنابة غير واجب، وهذا صحيح، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة بالتفصيل ص ( ١٣٦)،

ويحتمل أن يكون المراد من قوله: إن داخل الأنف لولم ينبت فيه شعر لما وجب غسله، أي فإذا نبت فيه شعر وجب غسله، وهذا فيه نظر، حيث قد ذكر الشربيني في مغني المحتاج ٧٣/١ أنه لايجب غسل الشعر النابت في العين والأنف.

ونقول أيضاً: إنه شعر يستر ما تحته في العادة فوجب أن ينتقل الفرض إليه، أصله الوضوء. هذا على الشافعي (١). والمزنيُ (٢) يوجب إيصال الماء في الوضوء والجنابة إلى البشرة (٢).

<sup>(</sup>١) أي في عدم وجوب إيصال الماء إلى الشرة في الوضوء إذا كان الشعر كثيراً. ينظر: الأم ٢٠/١، مختصر المزنى ٩٤/٨.

<sup>(</sup>٢) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني، ولد سنة (١٧٥) هـ. وحدث عن الشافعي ونعم بن حماد، وغيرهما، وروى عنه ابن خزيمة والطحاوي. كان عالما مجتهداً، غواصاً على المعاني الدقيقة، وقد جمع إلى ذلك الزهد والورع والتقلل من الدنيا، صنف كتباً كثيرة، منها: المختصر، والمنثور، والجامع الكبير، والجامع الصغير، توفي رحمه الله – سنة (٢٦٤) هـ.

ينظر: طبقات الشافعية الكبيري للسبكي ٩٣/٢-٩٥، طبقات الشافعية لابن هداية الله الصنى ص ( ٢١,٢٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي الكبير١/٩١٩، فتح العزيز ١/٤١٤.

## [۱۱] مسألة

عند مالك<sup>(۱)</sup>، وأبي حنيفة<sup>(۱)</sup> وجميع الفقهاء<sup>(۱)</sup> أن المرفقين تدخلان في غسل الذراعين في الوضوء.

وذهب زفر بن الهذيل إلى أنه لايجب غسل المرفقين (°) قال الأنه الله -تعالى - قال: ﴿ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ (١) ، فأمر بغسلهما إلى المرفقين، وجعلهما حداً، والحد لايدخل في المحدود، كقوله - تعالى -: ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا الصيامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ (٧) ، فجعل الليل حداً للصوم، ثم لم يدخل شيء من الليل فيه، وكما يقول: دار فلان تنتهي إلى دار فلان، فتكون دار فلان حداً لها، ولاتدخل فيها، فكذلك ههنا.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإشراف ١/١١، التمهيد ٢٠/١٢، بداية المجتهد ١/٨، الذخيرة ص (٢٥١، مواهب الجليل ١٩١١.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر الطحاوي ص (۱۸)، أحكام القرآن للجصاص ۳٤٤٤٣، المبسوط۱/٦،
 بدائع الصنائع ۱/٤، الهداية ۱۲/۱.

<sup>(</sup>٣) قد قال بذلك الإمام أحمد - رحمه الله-. ينظر: مختصر الخرقي ص (١٢)، المغني المراد، الإقناع ١٨٨١. وممن قال بذلك أيضاً ؟: عطاء بن رباح، وإسحاق بن راهوية ينظر: الأوسط ٢٩٠/١ المغنى ١/٧٢١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٣٤٤٣، المبسوط ٢/١، الهداية ١٦/١، الاختيار ٧/١.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، آية (٦)

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، أية (١٨٧).

والدليل لقولنا: قوله تعالى -: ﴿ فَاغْسُلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَوْافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنَ ﴾ (١) وأن اللّه - تعالى - لما أراد منا استيفاء الغسل إلى هذا الحد، وعلم أنه لايمكن تكلف إخراج المرفقين عنه لمقاربته، وأنه لافصل بنهما أوجب غسل المرفقين، كماأنه لما لم يكن بين النهار والليل فصل وجب إدخال جزء من الليل في حكم الصيام بقوله: ﴿ ثُمَّ أَتَمُّوا الصِيامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ (٢) وكذلك لما لم يكن بين الليل والفجر فصل وجب أن يدخل جزء من الليل في ابتداء يكن بين الليل والفجر فصل وجب أن يدخل جزء من الليل في ابتداء الصيام في باب النية والإمساك، حتى يحصلا مقدمين على الصوم الذي يجب من طلوع الفجر ؛ لانه لو تكلف ابتداء الإمساك: حين يطلع الفجر لشق ولم يمكن، فكذلك في المرفقين مع الذارعين .

فإن قيل: فينبغي أن يكون الوجب إدخال جزء منه لاجميعه كما ذكرتم في الليل والنهار .

قيل: المرفق نفسه كا لجزء من الليل؛ لأن الليل ممتد، وليس كذلك المرفق، فتكلف وادخل بعض المرفق دون بعض يشق ولايمكن، وإذا لم يمكن، استيفاء الذراع إلابجزء من المرفق، ويشق تمييز ذلك الجزء منه لقلته في نفسه صار جميعه في حكم الجزء من الليل.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، أية (٦)

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، أية (١٨٧).

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ٢٧ ب

وقد حكي عن المبرد (۱) أنه قال: لغة العرب أن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل الحد في المحدود، كقولهم: بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف الآخر، دخل الطرف الآخر في البيع وإن كان قد جعله حداً؛ لأنه من جنس الثوب، وإن كان الحد من غير جنس المحدود لم يدخل في المحدود، كقوله تعالى -: ﴿ ثُمَّ أَتمُوا الصَيامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ (۲) ، لما لم يكن الليل من جنس النهار لم يدخل فيه، كذلك أيضًا دخل المرفق فيه؛ لأنه من جنس المحدود (۲).

قال القاضي أبو الحسن : وعندي أن إلى إذا كانت في موضعها حقيقة للغاية فلافصل بين الجنسين وغيره إذا لم يمكن الفصل بينهما عند انتهاء الغاية فأما في المواضع التي تكون إلى بمعني مع، كقوله – عند أنصاري إلى الله (1)، أي: مع الله، فهي في هذا الموضع

<sup>(</sup>۱) هوأبو العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الأزدي البصري، المشهور بالمبرد. إمام العربية ببغداد في زمانه، كان فصيحاً بليغاً مفوهاً، ثقة أخباريا علامة، صاحب نوادر وظرافة، صنف كتبًا من أشهرها: معاني القرآن، الكامل، المقتضب، وغيرها. توفي رحمه الله – سنة (۲۸۵) هـ. وقيل :غير ذلك ينظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص(۱۰۸–۱۲۰) ،إنباه الرواة ٢٤١/٣

ينظر: طبقات النحويين واللغو يين للزبيدى ص(١٠٨–١٢٠) ،إنباه الرواة ٢٤١/٣-٢٥٣، بغية الوعاة للسيوطي ٢٦٩/١–٢٧١،

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، أية (١٨٧).

<sup>(</sup>٣) ذكر المرادي في الجنى الداني ص(١٠٤) الخلاف في دخول مابعد « إلى » في حكم ماقبلها، وأن في المسألة ثلاثة أقوال، ثالثها إن كان من جنس الأول دخل وإلا فلا، وهذا الخلاف عند عدم القرينة، ولم ينسبا القول الثالث لأحد.

ووجدتُ هذا القول منسوباً لابن سريج، كما في البحر المحيط ١٧٣٧/٤. ولم أجد من نسب هذا القول اللمبرد، والله أعلم

<sup>(</sup>٤) سورة الصف ،أية (١٤).

ليست للغاية، ولاتكون حقيقة فيه؛ لخروجها عما وضعت له.

وفي الآية أيضاً دليل آخر ،وهو أن اسم اليد يتناول جميعها إلى الإبط (۱) بدليل ما روي عن عمار بن ياسر أنه لماتيمم مسح إلى الآباط(۲) امتثالاً لما اقتضاه الاسم؛ أعنى اسم اليد، وعمار من وجوه

قال ابن شهاب الزهرى: ولايعتبر الناس بهذا.

ورواه ابن ماجه في سننه ١٨٧/١، كتاب الطهارة وسننها، أبواب التيمم، باب ماجاء في السبب، وابن حبان في صحيحة، كمافي الإحسان ٣٠٢/٢، كتاب الطهارة، باب التيمم ،من حديث الزهري عن عبدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبيه عن عمار بن ياسر – رضى الله عنهما – به.

قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق ١/٥٦٥: «قال إسحاق بن راهويه: حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح، وحديث عمار: تيممنا مع النبي المنافق التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح، وحديث عمار:

<sup>(</sup>۱) اليد: تطلق على الكف، وتطلق على جميعها من أطراف الأصابع إلى الكتف. ينظر: القاموس المحيط ص (۱۷۳٦)، لسان العرب ه۱/۹۱۹، تاج العروس ۱/۷۱۰.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في المسند ٢٦٢، ٢٦٢، وأبوداود في سننه ١/٢٥/ ٢٢٦، ٢٢٦، كتاب الطهارة بباب التيمم، والنسائي في سننه ١/٧١، كتاب الطهارة بباب التيمم في السفر، وابن الجارود في المنتقي ص (٤٤٩. ٥٠) باب التيمم، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/١١، الطهارة باب صفة التيمم كيف هي ؟، والبيهقي في السنن الكبري ١٨٠١، ٢٠٩، كتاب الطهارة، باب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عماربن ياسر يشخ . كلهم عن الزهري عن عبيدالله بن عتبة عن ابن عباس عن عمار بن ياسر حرضي الله عنهما –قال: عرس رسول الله يشخ بذات الجيش، ومعه عائشة – رضي الله عنها – زوجه، فانقطع عقد لها من جَزْع ظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك. حتى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر رَبِي في، وقال: حبست الناس، وليس معهم ماء فأنزل الله عزوجل على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول في فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم، ولم يقبضوا من التراب شيئاً، فمسحوا وجوههم وأيديهم، ولم يقبضوا من التراب شيئاً، فمسحوا وجوههم وأيديهم، إلى الأباط.

أهل اللغة، فإذا تقرر أن اليد اسم لها إلى الآباط، ثم أمر اللَّه - تعالى - بغسل اليدين، اقتضى الاسم غسلماإلى الإبطين، واستثنى مما أوجبه الاسم وُنقص منه بقوله: ﴿ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾، فبقي المرفق مغسولاً مع الذراعين بحق الاسم؛ لأن الاستشناء لم يلحقه ولم ينته إليه، هذا إن سلمنا أن الحد لايدخل في المحدود فقد صح ماقلناه.

ثم يقوي ما ذهبنا إليه: ماروي آن النبي رَا غسل يديه ثم أدار الماء على مرفقيه (١)، وقال في الحديث: « هذا وضوء لايقبل اللَّه

الى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين؛ لأن عمارًا لم يذكر أن النبي عَلَيْة أمرهم بالوجه والكفين والدليل على ذلك: ما أفتى به عمار بعد النبي عَلَيْة في التيمم أنه قال: الوجه والكفين. ففي هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النبي عَلَيْد، ا.ه.

وقال ابن حجر في فتح الباري ٢٠/١٥: « وأمارواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي على فكل تيمم صح للنبي على بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به، ومما يقوي راية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين: كون عمار كان يفتي بعد النبي على بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولاسيما الصحابي المجتهد» اهـ.

<sup>(</sup>۱) رواه الدار قطني في سننه ۸۳/۱، كتاب الطهارة، وضوء رسوالله، والبيهقي في السنن الكبرى/٦٥، كتاب الطهارة، باب إدخال المرفقين في الوضوء. كلاهما من حديث القاسم بن محمد بن محمد بن عقيل عن جده عن جابر بن عبدالله – رصي الله عنهما قال: كان رسول الله على الله إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه.

والقاسم بن محمد متكلم فيه. قال فيه. قاتل فيه الإمام أحمد: ليس بشئ، وقال أبو حاتم :متروك الحديث، وقال أبوزرعة: أحاديثة منكرة، وهو ضعيف الحديث.

ينظر: الجرح والتعديل ١١٩/٧، ميزان الاعتدال ٣٧٩/٣.

أما عبدالله بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي. فقد أختلف العلماعفي الاحتجاج به، وقد تقدم ذكرذلك ص (١٩٣).

وقد ضعف هذا الحديث ابن الجوزي في التحقيق في اختلاف الحديث ٨٧/١،

الصلاة إلا به» لما توضأ مرة مرة <sup>(١)</sup> وهذ ا يمكن أن يجعل دليلاً مبتدأ، فإذا أورد عليه الكلام في الحد ذكر فيه ماتقدم.

ويدل على ذلك أيضاً: ما روي عن جابر بن عبداللَّه وأنه قيل له: أرنا كيف كان وضوء رسول الله على فأراهم ذلك، وفيه: أنه لما بلغ المرفقين أدار الماء عليهما<sup>(٢)</sup> وهو قول عدد من الصحابة<sup>(٢)</sup> وظاهره أن فعل النبى عليهم واجب إلا أن تقوم دلالة.

ويجوز أن تجعل إلى ههنا بمعنى مع؛ بدليل ما روى عن النبى ﷺ أنه أدار الماء على مرفقيه (٤)، ويخبر جابر.

والنووي في المجموع ١/٤٢٨، وذكر ابن حجر أن المنذري وابن الصلاح وغيرهما قد ضعفوا هذا الحديث.

ينظر: التلخيص الحبير ٧/١ه

وقد روي مسلم في صحيحه ٢٦٦٦، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، عن نعيم المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه؛ فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ،....، ثم قال هكذا رأيت رسول الله على يتوضأ

<sup>(</sup>۱) سبق تخريج هذا الحديث ص (۱۲٤).

<sup>(</sup>٢) لم أجده بهذا اللفظ، لكن تقدم قريبًا ص(٢٣٥) من حديث جابر وَالله أن رسول الله كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه

 <sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في المخطوطة: «وهو قول من الصحابة »ولعل صوابها: «وهوقول جمع من الصحابة».

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٥٩).

## [١٢] مسائلة

والبياض الذي بين شعر اللحية والأذن ليس من الوجه ،ولايجب غسله معه في الوضوء (١).

وذكر الطحاوي  $(^{(1)})$ نه من الوجه $(^{(1)})$ .

وقال الرازي في شرحة  $^{(4)}$  إنه كان يجب قبل نبات الشعر غسله؛ لأنه من الوجه، فلايسقط حكمه بنبات الشعر في غيره $^{(0)}$ .

قــال: وكـان الكـرخـي(١) يحكـي عــن

- (۱) ينظر: التمهيد ١١٨/٢٠، الكافي ١٦٦/١، الإشراف ٨/١، المنتقي ١/٣٦.٣٥، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/٥٨.
- (٢) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الصَجْرى المصري الطحاوي. الإمام الفقية المحدث، صاحب التصانيف الفائقة، والأقوال الرائعة، والعلوم الغزيزة، والمناقب الكثيرة، انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة في زمنه، من أشهر مصنفاته: شرح معاني الآثار، وشرح مشكل الآثار والمختصر في الفقة توفي رحمه الله (٣٢١هـ) . ينظر: الجواهر المضية ١/٧٧٢٧١، الطبقات السنية ٢/٩٤-٥٠.
  - (٣) ينظر مختصر الطحاوي ص (١٧).
- (٤) أي شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الرازي، المعروف بالجصاص. وقد وزع هذا الشرح في جامعة أم القرى على أربع رسائل جامعية لتحقيقه ،نوقش منها اثنتان، القسم الثاني والثالث، أما القسم الأول وهو مايتعلق بالعبادات فلم يناقش حتى تاريخ مدينا القسم الأول وهو مايتعلق بالعبادات فلم يناقش حتى تاريخ القسم الأول وهو مايتعلق بالعبادات فلم يناقش حتى تاريخ القسم الأول وهو مايتعلق بالعبادات فلم يناقش حتى تاريخ القسم الأول وهو مايتعلق بالعبادات فلم يناقش حتى تاريخ القسم الأول وهو مايتعلق بالعبادات فلم يناقش حتى تاريخ القسم الأول وهو مايتعلق بالعبادات فلم يناقش حتى تاريخ القسم الأول وهو مايتعلق بالعبادات فلم يناقش حتى تاريخ القسم الأول وهو مايتعلق بالعبادات فلم يناقش حتى تاريخ القسم الثاني والثاني وا
  - (٥) ينظر: أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص ٣٤١, ٣٤٠.
- (٦) هو أبو الحسن عبيدالله بن الحسن بن دلال الكرخي، الإمام العلامة، والقدوة الفهامة، ولد سنة (٢٦٠) ه. وسكن بغداد ودرس بها فقه أبي حنيفة، وانتهت إلية رئاسة أصحاب أبي حنيفة في زمنه، كان مع غزارة علمه، وكثرة رواياته عظيم العبادة، =

البردعي (١) أن حد الوجه من قصاص شعر الرأس إلى أصل الذقن إلى شحمة الأذن (٢) وكذلك قول الشافعي (٦).

وهذا الذي ذكره أنه كان يجب غسله قبل نبات الشعر ليس كذلك، وإنما كان يجب غسل الموضع الذي نبت عليه الشعر فأما ما وراء ذلك فلم يجب غسله مع الوجه.

والدليل لقولنا: قوله -تعالى - : ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ (4)

- (۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٤٣٠/٣٤.
   وماذكره المؤلف عن علماء الحنفية هو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله -.
   ينظر: المبسوط ١/٦، بدائع الصنائع ١/٤، الهداية ١/٥١، الاختيار ١/٧.
- (٣) ينظر: الأم ١/٠٤، الحاوي الكبير ١/٠١، المجموع ١/١٥، نهاية المحتاج ١٦٩/١. ثم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد – رحمه الله – في هذه المسألة. وقد قال الإمام أحمد: أنَّ البياض الذي بين شعر اللحية والأذن من الوجه، ويجب غسله معه في الوضوء.

ينظر: المغني ١٦٢/١، شرح العمدة لابن تيمية ١٨٣/١، الفروع ١٤٤/١، الإنصاف الماء١، كشاف القناع ١٥٤١.

قال ابن عبدالبر – رحمه الله في التمهيد ١١٨/٢٠ :«لاأعلم أحداًمن فقهاء الأمصار قال بقول مالك في هذه المسألة» ا.هـ.

كثير الصوم والصلاة، صبوراً على الفقروالحاجة، عفيفاً عمافي أيدي الناس. توفي – رحمه الله (٣٤٠) هـ.

ينظر: الجواهر المضية ٢/٣٩٦ . ٤٩٤ ، الطبقات السنية ٤/٠٢٤-٤٢٢.

<sup>(</sup>۱) هو أبو سعيد أحمد بن الحسين البردعي، أحد الفقهاء الكبار، وأحد المتقدمين من مشايخ الحنفية ببغداد، تفقه على يدأبي على الدقاق، وتفقه عليه أبو الحسن الكرخي، أقام سنين عديدة يُدرس ببغداد، ثم خرج إلى الحج، فقتل في وقعة القرامطة مع الحجيج سنة (۲۱۷) ه.

ينظر: الجواهر المضية ١/٦٣-١٦٦، الطبقات السنية ١/٣٤١, ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة،أية (٦).

والوجه عند العرب ماوقعت المواجهة به، ولاتقع في غالب الحال بذلك الموضع.

يبين ذلك: أن على المرأة المحرمة أن تكشف وجهها في الإحرام (١) ونحن نعلم أن القناع (٢) يغطي ذلك الموضع ولاتكون عليها فيه فدية، ولو غطت موضعاً من وجهها لكان فيه الفدية (٦)، وكذلك الذي يجوز لها أن تظهر في الصلاة وجهها، وهو ما ظهر من القناع، وإذا كشفت هذا القدر قيل: قد كشفت وجهها حقيقة.

ومن جهة الاستدلال: أن الذي ستره الشعر لما لم يجب غسله، كان الذي وقاه أولى ألا يجب، إما لأنه إلى الرأس أقرب أو لأن الشعر قد حال بينه وبين الوجه.

فإن قيل: فإن المرأة إذا لبست الوقاية (1) تغطى رأسها، وانكشف الباقي، فينبغي أن يكون من الوجه. قيل: فيلزمك أن تكون الأذنان من الوجه، وليس الأمر كذلك عندك(٥) وهما ينكشفان مع الوجه، ولو فعلت

<sup>(</sup>۱) ينظر: الهداية للمرغيناني ۱/۹۳۱، الشرح الكبير اللدردير ۲/٥٤، ٥٥، المهذب ١٨٨٠ المغنى ١٥٤/٠.

 <sup>(</sup>۲) القناع: هو ماتغطي به المرأة رأسها .
 ينظر: الصحاح ۲۲۷۳/۳، لسان العرب ۲۰۰/۸.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية للمرغيناني ١/١٣٩، الشسرح الكبر اللدرديس ٢/١٥٥،٥٥، المهذب ١/٨٠٠، المغني ٥/١٥٤

 <sup>(</sup>٤) الوقاية: بكسر الواو، مصدر وقى يقي الشئ: حماه وصانة من الأذى.
 والوقاية: هي الطرحة التي تطرحها المراة على رأسها فوق القناع، ليقيها البرد والحر.
 ينظر: تاج العروس ٢٩٦/١٠، معجم لغة الفقهاء ص (٧٠٥).

<sup>(</sup>٥) تقدم ص (١٩٧) الكلام على مسح الأذنين، وهل هما من الرأس أو من الوجه أوهما عضوان مستقلان؟

ذلك في الصلاة لم يجزلها ذلك - عندنا-<sup>(۱)</sup> لأن رقبتها وأذنيها تتكشف.

فإن قيل: فلم تقل في هذا كماقلت في المرفقين مع الذراعين، وأنه لما للم يمكن الفصل بينهما لتقاربهما وجب \* أن يغسل مع الوجه، كالمرفقين.

قيل: الفصل بينهما أن اسم اليد يقع من أطراف الأصابع إلى المناكب حقيقة، وكل موضع منه يتناوله اسم يدحقيقة (٢) وليس كذلك الوجه مع الرأس، بل جعل بينهما فصل ،لاهووجه حقيقة ولامن الرأس حقيقة. أن الله – تعالى – ذكر غسل الوجه وأفرده؛ لأنه المواجه به، ثم عقبه بغسل اليدين ،ثم أتى بمسح الرأس بعد ذلك، فعلم بهذا أن هذا مضرد عن هذا وليس كذلك الذراع مع العضد ؛لأن الاسم الواحد يتناولها حقيقة، فبان الفصل بينهما.

فإن قيل: فيلزمك هذا في النهار مع الليل.

قيل: لايلزم ؛لأن لذي جُعل آخر النهار هو غيبوبة الشمس وهي التي جعلت أول الليل فلافصل، فكأنه مشترك بينهما، فلم يمكن الفصل بينهما، وبين الوجه والرأس فصلٌ بين فلم يلزم ماذكرتموه، والله أعلم.

نهاية الورقة ٢٨أ.

<sup>(</sup>١) وهو أيضًا مذهب الشافعية والحنابلة.

أما الحنفية فقال أكثرهم: إذا انكشف أقل من ربع عضو من أعضائها فلا تعيد الصلاة.

وقال أبو يوسف: لاتعيد الصلاة إن كان المكشوف أقل من النصف.

ينظر: الهداية للمرغيناني ٢/١٤. ٤٤، الإشراف ١/٩٠، الأم ١/٩٠١، المغني ٢/٦٢٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ماتقدم ص (٢٥٧)، هامش (٤)

## [ ١٣] مسالة

غسل القدمين في الوضوء مع القدرة عليه فرض عند مالك<sup>(1)</sup> وأبي حنيفة<sup>(۲)</sup> والشافعي<sup>(۲)</sup>، وجميع الفقهاء، وبه قال أنس بن مالك<sup>(1)</sup> وربيعة<sup>(0)</sup>، والأوزاعي<sup>(1)</sup> وأهل الشام<sup>(۷)</sup> وعبد اللَّه بن الحسن البصري<sup>(۸)</sup> وأهل البصرة<sup>(1)</sup>، وسفيان الثوري<sup>(11)</sup> وأبو ثور<sup>(11)</sup> وأحمد <sup>(11)</sup>.

(۱) ينظر: الإشرف ١/٠١، الكافي ١/٩١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/١٩، الذخيرة ١/٥٠٦، مواهب الجليل ٢١١/١.

(٢) ينظر: شرح معانى الآثار ٢٩/١، بدائم الصنائم ١٢/١، المختار ٧/١، تيين الحقائق ٣/١.

(٣) ينظر: الأم ١/٢٦، الحاوي الكبير ١/٢٣، المهذب ١/٨١، روضة الطالبين ١/٤٥، مغنى المحتاج ١/٣٥.

(٤) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ١٩/١، الأوسط ١٤١٤.

(٥) ينظر: الأوسط ١/٤١٣.

(٦) ينظر المصدر السابق.

(٧) ينظر: المصدر السابق.

(٨) هو عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر مالك بن الخُشخاش العنبري، البصري، ولد سنة (١٠٦) هـ. وولى قضاء البصرة ، وكان ثقة محموداً عاقلاً، من سادات أهل البصرة فقها وعلماً: أخرج له مسلم وغيره. توفي - رحمه الله سنة (١٦٨) هـ.

وينظر: الأوسط ١/٢١٣.

(٩) ينظر: الأوسط ١/٢١٣.

(١٠) ينظر: المصدر السابق.

(۱۱) ينظر :المصدر السابق.

(١٢) ينظر: الكافي ٢١/١، المغني ١٨٤/١، المحرر ١٦٢/١، المبدع ١٦٣/١، الإنصاف ١٦٤/١.

وذهب ابن جرير الطبري<sup>(۱)</sup> إلى أن الغسل يجوز، ومسح جميع القدمين يجوز، الإنسان مخير بين الغسل والمسح على هذه الصفة<sup>(۲)</sup>.

(۱) هوأبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، من أهل طبر ستان، ولد سنة (۲۲٤) هـ. وطلب العلم وأكثر الترحال، ولقي نبلاء الرجال، كان من أفراد الدهر علماً وذكاء وكثرة تصانيف. جمع علومًا قل أن يشاركه فيها أحد من أهل عصره، فكان حافظاً لكتاب الله، عارفًا بالقراءات، بصيراً بالمعاني، فقيهًا في أحكام القرآن، عالماً بالسنه وطرقها، صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها، عارفًا بأقوال الصحابة والتابعين، عارفًا بأيام الناس وأخبارهم. له عدة مصنفات، من أشهرها :جامع البيان في التفسير، تهذيب الآثار، اختلاف العلماء. تاريخ الأمم. توفي – رحمه الله – سنة في التفسير، تهذيب الآثار، اختلاف العلماء. تاريخ الأمم. توفي – رحمه الله – سنة

ينظر: تاريخ بغداد ٢/٢٢-١٦٩، سير أعلام النبلاء ١٤/٧٢٧-٢٨٢.

(۲) قد نسبب جماعة من أهل العلم القول بالتخيير بين الغسل والمسح لابن جرير الطبري، منهم: الخطابي في معالم السنن ١/٥٨، وابن العربي في أحكام القرآن ٢/٧٧٥، وابن قدامة في المغني ١/٤٨، والنووي في المجموع ١/٧٥٤.

وقد راجعت كلام ابن جرير في تفسيره جامع البيان مرات عديدة، فلم أظفر بهذا القول لامنطوقًا ولامفهومًا.

والمضهوم من كلامه - رحمه الله -في التفسير أنه يرى الجمع بين غسل الرجلين والمضهوم من كلامه - رحمه الله -في التفسير أنه يرى الجمع بين غسل الرجلين ولكما، فإنه لما ذكر القراعين في قوله - تعالى -: ﴿ وَأَرْجُلَكُم ﴾ بالنصب والجر، قال: «والصواب من القول - عندنا - في ذلك، أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالترا ب في التيمم، وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل؛ لأن غسلهما: إمرار الماء عليهما أو إصابتهما الماء. ومسحهما: إمرار اليد أوماقام مقام اليد عليهما، فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح » ١.هـ.

ينظر: جامع النيان ١٣٠/٦/٤.

قال ابن كثير موضحاً كلام ابن جرير: « ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للآية، فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنمايدل علي أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء ؛ لأنهما يليان الأرض والطبن =

وذهب الشيعة<sup>(۱)</sup> إلى أن الفرض هو المسح، ولايجوز الغسل، وإن مسح البعض أجزأه<sup>(۲)</sup>.

وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ماعليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح، فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، فحكاه كذلك ؛ ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور ؛ فإنه معنى للجمع بين المسح والغسل، سواء تقدمه أوتأخر عليه ؛ لاندراجه فيه، وإنما أراد الرجل ماذكرته، والله اعلم.

ثم تأملت كلامه أيضًا فإذا هو يحاول الجمع بين القراعين في قوله: «وأرجلكم خفضاً على المسح، وهو الدلك نصبًا على الغسل، فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه» المسير القرآن العظيم ٢٦/٢٠.

وقد أنكر ابن القيم - رحمه الله- نسبة هذا القول - أعني التخيير بين الغسل والمسح - لابن جرير، فقال « وأماحكايته عن ابن جرير فغلط بين، وهذه كتبه وتفسيره كله يكذب هذا النقل عليه، وإنما دخلت الشبهة ؛ لأن ابن جرير القائل بهذه المقولة رجل آخر من الشعية، يوافقه في اسمه واسم أبيه، وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشعبة وفروعهم »اهـ.

ينظر: تهذيب مختصر سنن أبي داود ١٨٨١.

(۱) الشيعة: هم الذين شايعوا عليًا وَعَلَىٰ على وجه الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصًا ووصية ، إما جليا وإما خفيًا « واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو بتقية من عنده « وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة، وينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضية أصولية، وهي ركن الدين، لا يجوز للرسل – عليهم الصلاة والسلام – إغفاله وإهماله، ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص > وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبًا عن الكبائر والصغائر» والقول بالتولي والتبدي قولاً وفعلاً وعقداً إلا في حال التقية.

ينظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي المسن الأشعري ١/٥٥، الملل والنحل للشهرستاني ١/٥٦٠.

(۲) ينظر: النهاية في مجرد الفقه والفتاوي لمحمد بن الحسن بن علي الطوسي ١٣/١-١٦، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام لجعفر بن الحسن الهذلي الحلي ١٢٢/١، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام للحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ٢٩/١. ٤٠. والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنَ ﴾ (١) فنصب الرجلين، وحديهما إلى الكعبين ،كمانصب اليدين وحدهما إلى الكعبين ،كمانصب اليدين وحدهما إلى المرفقين.

فإن قيل: فقد قرئ: ﴿ وَأَرْجُلَكُم ﴾ (٢) بالخفض، فنسق على المسح الرأس (٢) فينبغي أن يكونا ممسوحين كالرأس، ويكون العطف على مايليه من الرأس أولى من عطفه على اليدين.

قيل: قد حصلت القراءتان جميعاً حجة لنا، فالنصب والتحديد إلى الكعبين ظاهر في العطف على اليدين، ومن قرأ بالجر خفض بالمجاورة لأن من شأن العرب أن تتبع اللفظ اللفظ على المجاورة، كقوله: هذا جُحر ضب خرب فرب ومعناه خرب لأنه صفة للجحر، والضب لابخرب.

- (١) سورة الماذدة أية (٦)
- (٢) قرئ قوله تعالى -: ﴿ وَأَرْجُلُكُم ﴾ بنصب اللام وخفضها .
- (٣) هكذا رسيمت في المخطوطة: « المسيح الرأس ». ولوقيل :مسيح الرأس »لكان أوضيح، والله أعلم.
- (٤) ينظر: الكتاب لسيبويه ٢/٦٦، وقدقال: «الرجه الرفع، وهوكلام أكثر العرب وأفصحهم، وهوالقياس؛ لأن الخرب نعت للجحر والحجر رفع. ولكن بعض العرب يجره، وليس بنعت للضب، ولكنه نعت للذي أضيف إلى الضب، فجروه لأنه نكرة كالضب، ولأنه في موضع يقع فيه نعت الضب، ولأنه صار هو والضب بمنزله اسم واحد ١٠هـ.

وقد نقل جماعة من أهل العلم هذا القول، واستدلوا به كما صنع المؤلف – رحمه الله، منهم: ابن المنذر في الأوسط ١٤١٤، والخطابي في معالم السنن ١/٨٥، والماوردي في الحاوي الكبير ١/٥٨، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١/٤٨، وابن قدامة في المغنى ١/٨٨، والنووي في المجموع ١/٥٤

وكقول الشاعر

لقد كان في حولٍ ثواء ثويته تقضي لبانات ويسأم سائم (۱) فخفض الثواء على مجاورته الحول..

فإن قيل: نحن نعارضك بمثل هذا فنقول: من قرأ ﴿ وَأَرْجُلَكُم ﴾، بالنصب، إنما عطفه على موضع الرأس؛ لأن موضع المجرور منصوب الاترى قول الشاعر

معاوي إننابشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا<sup>(۲)</sup> فنصب الحديد نسقا على موضع الجبال؛ لأن موضع المجرور منصوب.

قيل: إنماتعمل العرب هذا ضرورة، ولولاأن الشاعر عمله ههنا لتقطعت قافيته، وإنماأراد اتباع القافية.

ثم لو سلمنا المساواة والمعارضة في القراءتين لكان استعمالنا في الغسل أولى من وجوه:

<sup>(</sup>۱) البيت لميمون بن قيس الأعشى، وهو في ديوانه ص (۱۷۸). اللبانات: الجاحات. وقد استشهد ابن المنذر – رحمه الله بهذا البيت بمثل مااستشهد المؤلف – رحمه الله بنظر: الأوسط ۱۸۶۱.

<sup>(</sup>٢) البيت لعقيبة بن هبيرة الأسدى يخاطب معاوية بن أبى سفيان – رضي الله عنهما –. وقد استشهد سيبوبه في الكتاب ١/٧٦بهذا البيت على العطف على الموضع، وكذا البرد في المقتضب ١١٢/٤، والزجاجي في كتاب الجمل في النحو ص (٥٥) وقال السيرافي في شرح أبيات سيبوبه ١٩٩/١: «الشاهد فيه أنه نصب الحديد وعطفه على موضع الباء، ومعنى قوله: أسجح، سهل علينا حتى نصبر، فلسنا بجبال ولا حديد فنصبر على ماتفعله بنا».

أحدهما: أن في الأية صريحاً يدل على أن المراد الغسل، وهو أنه قيد الرجلين بالكعبين. كما قيده في اليدين إلى المرفقين، وتقييده إلى الكعبين يقتضي استيعاب الرجلين إلى الكعبين، وهذا يكون في الغسل؛ لأن من يعتبر المسح يقول: إذا مسح ظاهر القدم أجزأه دون الباطن.

ووجه آخر: وهو أننا نستعمل القراءتين، فنحمل المنصوبة على غسل الرجلين، والمخفوضة على السبح على الخفين.

وأيضاً فجعلها على الغسل أولى؛ لأن فيه المسح وزيادة عليه.

ووجه آخر: وهو أن معنا من الأخبار مالايحمل غير مانقول، وذلك أنه روي النبي عليه قال للأعرابي: « توضأ كما أمرك الله، واغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجلك »(١)، وهذا موضع تعليم، فذكر فيه أن الذي أمره الله به هو الغسل دون غيره.

وأيضاً قوله عليه الخبر الآخر: «لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء، فيغسل وجهه ويديه، ويمسح برأسه ويغسل رجليه»<sup>(۱)</sup>، فقوله: « لن يجزئ »، نفي للإجزاء إلا بما ذكره من الغسل. وهذان خبران يصلح الاستدلال بهما في أصل المسالة، ويصلحان لبيان موضع المراد من الآية.

ووجه آخر: هو أن الوجه إنما أُمرُنا بغسله؛ لكثرة مباشرته

<sup>(</sup>۱) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۸).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

الأشياء، من \* الشموس والغبار والرياح وغير ذلك، وأُمرنا بغسل اليدين؛ لكثرة العمل بهما ومباشرة الأشياء، والرأسُ في أكثر أحواله مغطى، لايكاد أن يُعمل به شيء ولايباشر به، فأُمرنا بمسحه تخفيفاً، والرجلان فالسعي بهما وظهورهما أكثر من اليدين وإن كانتا للعمل فلعل عظم الناس تكون أيديهم مغطأة مخبأة، والرجلان أظهر منهما، فلما أمرنا بغسل اليدين كانت الرجلان أولى بأن تكونا مرادتين بالغسل.

فإن قال قائل من أصحاب ابن جرير: إن ماذكرتموه من تقييد الرجلين بالكعبين، وأنه يوجب الاستيعاب فإننا نقول: إن الاستيعاب واجب في المسح كما هو واجب في المسل

قيل: التخيير إحداث قول ثالث (٢)؛ لأن أحداً من الصحابة والمتقدمين لم يحمل الآيتين (٢) على التخيير.

على أنا قد ذكرنا وجوها أخر تدل على الفسل ووجوبه دون المسح .

فإن قيل: معنا أخبار بإزاء أخباركم، وذلك أنه روي أن أنس بن

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ۲۸ ب.

<sup>(</sup>۲) جمهور الأصولين يرون أن العلماء إذا اختلفوا على قولين فلايجوز إحداث قول ثالث ينظر: كشف الأسرار ٢/٢٣٤ فواتح الرحموت ٢/٢٥٨، مختصر ابن الحاجب ٢٩٢٢ شرح تنقيح الفصول ص (٣٢٦)، المستصفى ١٩٨٨، ١٩٩، الإحكام اللامدي ١٨٨٨، ووضة الناظر ص(١٤٩) شرح الكوكب المنير ٢٦٤/٢.

<sup>(</sup>٣) لعل المراد القراعتان، والله أعلم

مالك سمع الحجاج (٢) يخطب، ويقول: أمر الله \_ تعالى \_ بغسل الرجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. فقال أنس: صدق الله، وكنب الحجاج، إنما أمر الله -تعالى - بمسح الرجلين فقال: ﴿ وَأَرْجُلُكُم ﴾ بالخفض (٢)، فدل على أن القراءة بالخفض .

وأيضا فقد روى عن ابن عباس أنه قال: غسلتان ومسحتان (٢).

(٢) لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف، لكن روى نحوه ابن جرير في تفسيره جامع البيان٤/٦/١/١، والبيهقيي في السنن الكبرى/٧٢،٧١/، كتاب الطهارة، باب قراءة من قرأ ﴿ وَأَرْجُلُكُم ﴾ نصباً .

ثم قال البيهقي: « فإنما أنكر أنس بن مالك القراءة دون الغسل، فقد روينا عن أنس ابن مالك عن النبي عَلَيْ مادل على وجوب الغسل» ا. هـ .

قال ابن كثير عن إسناد ابن جرير: إسناد صحيح إليه، ينظر: تفسير القرآن العضيم//٢٥ .

وقد روى ابن جرير عن أنس رَوْقَ قال: نزل القرآن بالمسح، والسنة بالغسل.

قال ابن كثير عن إسناده: هذا إسناد صحيح .

ينظر: جامع ٤/٦/١/٤ ،تفسير القرآن العظيم٢/٦/٤ .

وفي إستاده مؤمل، وهو ابن إسماعيل، ابن حجر: صدوق سيء الحفظ.

ينظر: تقريب التهذيب ص (٥٥٥).

(٢) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ١٩/١، كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين، وابن جرير في تفسير جامع البيان ١٢٨/٦/٤، ولفظه عند ابن جرير: الوضوء غسلتان ومسحتان. وإسناد عبدالرزاق صحيح، فإن ابن جريج قد صرح بالتحديث فلا يخشى من تدليسه، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي. ولا ونشأ في الطائف، ثم انتقل إلى الشام، واتصل بعبد الملك بن مروان، فقلده أمر العسكر. قال عنه الذهبي: «كان ظلوماً جباراً، سفاكًا للدماء، وكان ذا شجاعة وإقدام، ومكر ودهاء، وفصاحة وبلاغة، وتعظيم للقرآن، وله حسنات مغمورة في بحر ذنويه، وأمره إلى الله». توفي سنة (٩٥) هـ. ينظر: وفيات الأعيان ٢٩/٢\_ ٥٤، سير أعلام النبلاء ٣٤٣/٤٣ .

وروي عنه أنه قال: كتاب الله المسح، ويأبى الناس إلا الغسل<sup>(۱)</sup>، فدل على أن الآية توجب المسح .

وروي عن ابن عباس عن علي -رضوان الله عليهما- أنه وصف وضوء رسول الله عليه فغسل وجهه ويديه ، ومسح رأسه، وأخذ حفنة فصكها على قدميه في نعليه (٢)، وبصك الماء على القدم لا يحصل

وقد ضعف هذا الحديث الشافعي والبخاري ، قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث. فقال: لا أدري ما هذا الحديث!! ينظر: معالم السنن /٨٦/، السنن الكبرى للبيهقي /٧٤/.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه ۲۲/۱، كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين وابن أبي شيبة في مصنفه ۲۰/۱، كتاب الطهارات، باب من كان يقول :اغسل قدميك، وابن ماجه في سننه ۲۰/۱، كتاب الطهارة وسننها، باب ماجاء في غسل القدمين، بألفاظ متقاربة، ولفظ ابن ماجه: إن الناس أبو إلا الغسل، ولاأجد في كتاب الله إلا المسح. وأخرجه الحميدي في المسند ۲۲/۱، وأحمد في المسند ۲۸/۲، والبيهقي في السنن الكبرى ۲/۲۷، كتاب الطهارة، باب قراءة نصباً ، بألفاظ متقاربة. ولفظ أحمد: ما أجد في كتاب الله إلا مسحتين وغسلتين.

وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد تقدم ذكر كلام أهل العلم فيه ص (١٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ١/٨، وأبو داود في سننه ١/٤، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي عَيِّق ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢٥,٣٤/١ ، الطهارة، باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة، والبيهقي في السنن الكبرى ٧٤/١، كتاب الطهارة، باب قراءة من قرأ ﴿ وَأَرْجُلُكُم ﴾ أيضاً. كلهم من حديث محمد بن إسحاق ، حدثني محمد ابن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: دخل علي علي من عبيد الله الغولاني عن ابن عباس ألا أتوضاً لك وضوء قريبه ، حتى وضع بين يديه، وقد بال، فقال: يا ابن عباس ، ألا أتوضاً لك وضوء رسول الله على أن قال: ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما على قدميه وفيهما النعل، ثم قلبها بها، ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك.

الغسل فعلم أنه حكي عن النبي عَلَيْ أنه مسح .

وأيضًا فقد روى حذيفة (۱) أن النبي عَلَيْهُ أتى سباطة قوم فبال قائمًا ومسح على نعليه (۲).

وقد بسط ابن القيم الكلام على هذا الحديث في تهذيب مختصر سنن أبي داود -٩٨ / ٩٥، بما لا مزيد عليه، ومما قاله - رحمه الله- : « هذا من الأحاديث المشكلة جداً، وقد اختلفت مسالك الناس في دفع إشكاله ، فطائفة ضعفته، منهم البخاري والشافعي. المسلك الثاني: أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بأحاديث الغسل. المسلك الثالث: أن الرواية عن علي وابن عباس مختلفة، فروي عنهما هذا ، وروي عنهما الغسل . المسلك الرابع: أن أحاديث الرش والمسح إنما هي وضوء تجديد للطاهر، لا طهارة رفع الحدث» ا . ه مختصراً.

وقد صحح إسناد هذا الحديث أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٤٩/٢، ثم قال: بعدما ذكر تضعيف البخاري له -: « وما أدري أنا ما وجه تضعيف البخاري إياه؟! < محمد بن إسحاق ثقة، وزعم بعضهم أنه مدلس ، وقد ارتفعت هذه الشبهة -إن وجدت - بتصريحه في هذا الإسناد بالتحديث، فلا وجه لتضعيف هذا الحديث » أ . ه.

- (۱) هو أبو عبدالله حذيفة بن اليمان واسم اليمان: حسن، يقال: حسبيل ابن جابر العبسي اليماني، أول مشاهده أحد، فلم يشهد بدراً؛ لعهد أخده علية كفسار قريش، فأمره النبي على بالوفاء بعهدهم. وكان النبي على قد أسر إليه بأسسماء المنافقين، وضبط عن رسول الله على الكائنة في الأمة. وشهد فتوح العراق، وله بها آثار شهيرة، ولي إمرة المدائن لعمر على فبقي عليها إلى بعد مقتل عثمان، وتوفى على سنة (٣٦) هـ.
- (٢) رواه ابن جرير في تفسيره جامع البيان ١٣٤/٦/٤ ، ١٣٥، عن عبدالله بن الحجاج بن المنهال، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: أتي رسول ﷺ سباطة قوم فبال عليها قائما ثم دعا بماء فتوضئا ومسح على نعليه.

ثم قال: « وأما حديث حذيفة، فإن الثقات الحفاظ من أصحاب الأعمش حدثوابه عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي على الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي على خفيه...، ولم ينقل هذا الحديث عن الأعمش غير جرير بن حازم، ولو لم يخالفه =

وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله ﷺ فمسح على رجليه (۱)فدل على ماذكرناه .

قيل: أما خبر أنس وقوله للحجاج ماقال، فإنما أنكر على الحجاج قوله: أمر الله بغسل الرجلين، فقال: لم يأمر به، وإنما أمر بالمسح، أي أن الكتاب يقتضي المسح ولكن الفرض فيهما الغسل؛ لأن رسول الله ﷺ بين أن الفرض الغسل.

وأما حديث ابن عباس فقد روي عنه أنه قرأ الآية بالنصب فيكون لماقاله تأويلان:

أحدهما: انه كان يذهب إليه قديماً ثم رجع عنه فقال: الفرض فيهما الغسل<sup>(٢)</sup>.

أويكون قاله على حسب ماقاله أنس؛ لأن الآية تقتضي المسح، ولكن بين رسول الله أن المراد به الغسل، فالفرض فيهما الغسل.

وماذكروه من حديث على أنه أخذ حفنة فصك بها قدميه في

في ذلك مخالف لوجب التثبت فيه لشنوذه، فكيف والثفاف من أصحاب الأعمش يخالفونه في رواية ماروى من ذلك عن النبي عليه كتن جائزاً ان يكون مسح على نعليه وهما ملبو ستان فوق الجوربين» ا.هـ.

والرواية التي فيه ذكر المسح على الخفين، أخرجها مسلم في صحيحه / ٢٢٨، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين.

وقد صحح الرواية الأولى التي فيها ذكر المسح على النعلين ابن كثير في تفسيره ٢٨/٢.

<sup>(</sup>١) لم قف عليه - بعد طول البحث عنه-.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن حجر أنه حكي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في رواية ضعيفة الاكتفاء بمسح الرجلين، قال: وثبت عنه الرجوع عن ذلك. ينظر: فتح الباري ٣٢٠,٣٢٠/١.

نعليه، فإننا نقول: إن هذا ليس بمسح؛ لأن هذا صب ماء، والمسح هو أن يبل يديه ويمسح بهما على قدميه.

وحديث حذيفة ففيه أنه مسح على نعليه، وهم لايجيزون المسح على النعلين (٢)

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرائع الإسلام في معرفة الحلال والحرام ٢٢/١، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ٤٠/١.

وحديث ابن عباس أنه علي مسح على رجليه معناه أنه مسح على خفيه؛ بدليل قراة ابن عباس بالنصب، وبالدلائل التي ذكرناها.

على أن هذا كله حكاية أفعال، والأفعال لاتقع إلا على وجه واحد، فيجوز أن يفعل الشيء في وقت لعذر، وماكان فيها من الأقوال فهي محتملة، وقد روينا بإزاء هذه الأخبار ماهو أقوى منها، وذلك أنه روي عن عبدالله بن زياد<sup>(۱)</sup> قال: مر بنا أبوهريره ونحن نتوضأ، فقال : أحسنوا الوضوء، قال أبوالقاسم علي الأعقاب من النار "(۱)

وروت عائشة أن النبي ﷺ قال: « ويل للأعقاب من النار »<sup>(٢)</sup>

فتواعد على ترك غسل العقب، فلو كان يجوز له تركه لم يكن متواعداً عليه؛ لأن الشيعة تقول: إذا مسح ظاهر القدم ولم يمسح عاى عقبيه حاز (1).

وروى عاصم بن لقيط بن صبرة(١)عن أبيه قلت يارسول الله،

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته \_ بعد طول البحث عنه \_.

والذي روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي هو محمد بن زياد القرشي ، فلعل المؤلف رحمه الله وهم في هذا ، أو أنه خطأ من الناسخ ، والله علم . ينظر: تهذيب الكمال ٢٠/١٠/٥٠٤ ، تهذيب التهذيب ٢/٢،١٢/٥،١٠٠،٥٠١٠ .

<sup>(</sup>٢) روى البخاري في صحيحه ٣٢١/١، كتاب الرضوء، باب غسل الأعقاب، ومسلم في صحيحه ٢١٤/١، كالرباد و ١٠٠٠ كلاهما من

صحيحه ٢١٥،٢١٤/١، كتاب الطهاره، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. كلاهما من طريق محمد بن زياد قال: سمعت أباهريرة - وكان يمر بنا والناس يتوضون من المطهرة - قال: أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم ﷺ قال: « ويل للأعقاب من النار »وهذا لفظ البخاري. ،

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه ١/٢١٣، كتاب الطهاره، وجوب غسل الرجلين بكمالهما.

<sup>(</sup>٤) محل المسح عند الشيعة هو ظهر القدم.

كيف<sup>(۱)</sup> الوضوء؟. فقال: « أسبغ وضوءك وخلل بين الأصابع »<sup>(۲)</sup>، وهم يقولون إذامسح ظاهر القدم أجزأه.

وهذه الأخبار لاتلزم الطبري؛ لأنه لايجوز في المسح ترك شيء من القدم حتى يستوفيه كالغسل. ولكن الخبرين اللذين ذكرتهما من قوله على الأعرابي « توضأ كما أمرك الله» إلى أن قال: « واغسل رجليك »(٦)، وقوله: « لن تجزىء عبداً صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه » إلى أن قال: « ويغسل رجليه »(٤) يلزمان الطائفتين جميعاً.

ونحن وإن قلنا: إن الفعل يقع به البيان كما يقع بالقول، فإننا نقول: إن البيان بالقول أبلغ منه بالفعل؛ لأن الامر إنما يكون لغير الآمر وهو لايدخل تحت ما يأمر به، (٥) وفعله يخصه، ونحن وإن جعلنا أفعاله

<sup>(</sup>۱) هوعاصم بن لقيط بن صبرة. قال البخاري: هوابن أبي رزين العقيلي وقيل: غيره. روى عن أبيه لقيط بن صبره وروى عنه: أبوهاشم إسماعيل بن كثير المكي وثقه النسائي وابن حبان.

ينظر:تهذيب الكمال ١٩/١٥٥٢،٥٤٥، تهذيب التهذيب ٤١/٣.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٤٤).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

<sup>(</sup>٥) دخول الآمر تحت ماياً مر به من المسائل التي اختلف فيها الأصوليون، فمنهم من قال: إنه يدخل، ومنهم من قال: لايدخل، ولبعضهم تفصيل في هذه المسائة. ينظر: تيسير التحرير ١/١٥٥٢، فواتح الرحموت ١/٧٧٧، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه ٢/٢٦١، شرح تنقيح الفصول ص (١٩٧)، المستصفى ١/٧٨، الإحكام للآمدي ٢/٧٢، التمهيد لأبي الخطاب ٢٦٩/١، شرح الكوكب المنير ٣/٧٤٧، إرشاد الفحول ص (١٩٧).

يقع بها البيان فإن القول في باب البيان أبلغ منه لامحالة بلاخلاف بين من تكلم في أصول الفقه، (۱) فإذا كان هذا هكذا، فقوله عليه للأعرابي: « توضأ كما أمرك الله » إلى أن قال: « واغسل رجليك»، (۱) وقوله: « لن تجزىء عبداً صلاته حتى يسبغ الوضوء » إلى أن قال: «ويغسل رجليه »، (۱) أبلغ من فعله عليه عليه الوتجرد ماروي من فعله المسح فكيف وقد روينا عنه فعله الغسل ؟.

وعندي أن هذه الطريقة في لزوم هذين الخبرين لاتثبت لهما شيئاً من الأخبار.

وايضاً فإنه إجماع الصحابة (أ) الأنه روي عن علي وابن عباس وابن مسعود أنهم قرأوا بالنصب، (٥) وقال أنس: كتاب الله المسح، وبين

<sup>(</sup>۱) ينظر: أصول السرخسي ۲۷/۲، تيسير التحرير ۲/٥٧، مختصــر ابن الحــاجب ٢/٢٢، شــرح تنقيح الفـصـول ص (٢٨١)، اللمع ص (١٥٦)، تشنيف المسامع للزركشي ٢/٢٥، التمهيد لأبي الخطاب ٢/٢٨، شرح الكوكب المنير ٢٤٤١.

<sup>(</sup>Y) سبق تخريج هذا الحديث ص (V).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

<sup>(</sup>٤) قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أجمع أصحاب رسول الله على غسل القدمين» ا.هـ. وقال ابن حجر: « ولم يثبت على أحد من الصحابة خلاف ذالك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك » ا.هـ. فتح البارى ٢٦٦/١

<sup>(</sup>٥) أولاً: أثرعلي أخرجه ابن جرير في تفسيره جامع البيان ١٢٧/٦/٤، وابن المنذر في الأوسط ١٢٧/٦/٤، كتاب صفة الوضوء، ذكر اختلاف اهل العلم في قراة قوله: ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ ﴾، والبيه قي في السنن الكبرى ٢٧٠/١، كتاب الطهارة من قرأ ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ ﴾ نصباً.

ثانياً: أثر ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢٠/١ =

رسوله ﷺ أنه الغسل(١)، فدل أنه إجماع منهم.

وقد روي عـن عثمان (٢) وجابر (٣) وغيرهما (٤) أنهم كانو إذا قيل لهم: أرونا وضوء رسول الله على حكوا وضوء ، وأنه غسل رجليه، وهذه أفعالكما رووا أنه مسـح، غير أننا نقول: إنه قد يفعل الشيء تارة يريد به البيان، وتارة يفعله لعذر، وتارة للتعليم إلا

<sup>=</sup> كتاب الطهارات، من كان يقول: اغسل قدميك، وابن جرير في تفسيره جامع البيان ٤٠/٦/١ وابن المنذر في الأوسط ١٠/١، كتاب صفة الوضوء، ذكر إختلاف أهل العلم في قراة قوله: ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ ﴾ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٣٩/،٥، الطهاره، بأب فرض الرجلين في وضوء الصلاة، والنحاس في الناسخ والمنسوخ في القرآن ص (١٢١)، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/١ ، كتاب الطهارة، باب قراءة من قرا ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ ﴾ نصبا.

ثالثاً: أثر ابن مسعود وَ أَخرجه ابن جرير في تفسيره جامع البيان ١٢٧/٦/٤، وابن المنذر في الأوسط ١١٢/٤، كتاب صفة الوضوء، ذكراختلاف أهل العلم في قراءة قوله: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾، والطحاوي في شرح معاني الأثار ٢٩٦، الطهاره، باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة، والنحاس في الناسخ والمنسوخ في القرآن ص (١٢١)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٠/١، كتاب الطهارة، باب قراءة من قرأ ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ ﴾ نصياً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره جامع البيان ٤/٦/٦/١، بلفظ: « نزل القرآن بالمسع والسنة الغسل »

وتقدم الكلام عليه ص (١٤٨)،هامش (١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج حديث عثمان رضي في صفة وضوئه على ص (١٢١).

<sup>(</sup>٣) لعله يشير إلى ما روى جابر ﷺ في صفة وضوبه ﷺ وأنه أدار الماء على مرفقيه، وقد سبق تخريجه ص (١٣٥).

<sup>(</sup>٤) كعبدالله بن زيد رضي وقد تقدم تخريج حديثه ص (١٦٩). ، وعلي بن أبي طالب رضي ، وقد تقدم تخريج حديثه وقد تقدم تخريج حديثه ص (٢١٤).

أن البيان بالقول أبلغ على مابيناه (١) .

ونقول: هما عضوان تجب فيهما الدية، أمرنا بإيصال الماء إليهما في الموضوء، فوجب أن يكونا مغسولين مع القدرة كاليدين.

أونقول: هما عضوان تُعُبِّدنا بتطهيرهما في الوضوء، مذكوران بحد فيهما، فهما كاليدين.

أو نقول: الرجل عضو مفروض في أحد طرفي الطهارة، فوجب أن يكون مغسولاً كالوجه .

فإن قيل: هو عضو يسقط في التيمم فكان فرضه المسح كالرأس.

وأيضاً فإن الخف بدل عن الرجلين فلماكان البدل ممسوحاً فكذلك مبدله.

قيل: القياس على الرأس منتقض بالجنب، قد يسقط حكم رأسه ورجليه في التيمم، ثم فرض في ذلك الغسل في الجنابة .

وقولهم لما كان بدله ممسوحاً وكذلك مبدله، باطل بالوجه هو باليمم ممسوح، وفي المبدل في الوضوء والجنابة مغسول.

ثم لو صح القياس لرجح قياسنا من وجوه:

أحدها: ما ذكرناه من مباشرة الرجلين بالسعي وظهورهما كالوجه واليدين.

ومنها: استناده إلى تعليم النبي ﷺ، وتفسيره لما أمر الله - تعالى- به.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۲۷۹).

ومنها: استناده لفعل الصحابة صَوْقَيْهُ، ومداومتهم على الغسل، وحكايتهم لوضوء رسول الله عَيْقِيُّ.

ومنها: أن رد المذكور بحد إلى مثله من اليدين أولى.

ومنها: أننا نرى أشياء من البدن يجب غسلها في الجنابة، مثل الرجلين، ولا يجوز المسح فيها مع القدرة، ثم تسقطان مع سائر الجسد في الجنابة عند التيمُّم.

وأيضاً فقد أجمعوا على أنه إذا توضاً وغسل رجليه فقد فعل المراد، واختلفوا فيه إذا مسح، فالتمسك بموضع الإجماع أولى(١).

فإن قيل: ماذكرتموه أن العرب تتبع اللفظ اللفظ للمجاورة، وأن القراة بالجر في ﴿أرجلكم﴾ عطف بها على الرأس للمجاورة، فإنما تعمل العرب ذلك في الموضع الذي لايلتبس، وهذا الموضع ملتبس؛ لأنه يجوز مسح الرجلين كما يجوز مسح الرأس.

قيل: قد رأيناهم يفعلون ذلك، وليس علينا تفصيل المواضع.

على أنه لما كان يلتبس قُيِّدَت الرجلان بالكعبين كاليدين، فإذا عطف بهما على الرأس للمجاورة لم يلتبس، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تقدم ص (٢٧٩) أن المؤلف - رحمه الله - لم يرتض هذا الدليل - أعني التمسك بموضع الإجماع، وقد ناقش القاضى أبا حامد - رحمها الله - في ذلك، والله أعلم .

## [ ١٤] مسالة

ولا يجوز تفرقة الوضوء وغسل الجنابة إلا اليسير منه، فأما إن فرقه حتى طال مقدار ما يجف فيه الماء على وجهه في هواء معتدل لم يجزئ (١)، وهو قول الشافعي في القديم (٢).

وقال أبو حنيفه: يجوز<sup>(۱)</sup>، وهو قول الشافعي في الجديد<sup>(1)</sup>. ونحن نوافقهم إذا كان على وجه النسيان ونخالفهم في العمد<sup>(0)</sup>. ومن أصحاب مالك – رحمه الله – من قال: الموالاه مستحبة. والظاهر من قول مالك أنها واجبة على الوجه الذي بيناه<sup>(1)</sup>.

(١) هذا في حال العمد، أما في حال النسيان فإن طهارته مجزئة، كما بينه المؤلف ـ رحمه الله بعد ذلك .

ينظر: المدونة الكبرى ١٧/١٦/١، التفريغ ١٩٢/١٩١/، الإشراف ١١/١، الكافي ١٥٢/١٦/، أحكام القرآن لابن العربي ٥٨١/٢.

- (۲) ينظر الحاوي الكبير ١٣٦/، المهذب ١٩/١، فتح العزيز ١/٨٣٨، المجموع ١/٢٩٨، مغنى المحتاج ١/١٦.
- (٣) ينظر: الأصل ٢٠/١، مختصر الطحاوي ص (١٨)، أحكام القرآن للجصاص ٢٦٢٣، المبسوط ١/٦٥، بدائع الصنائع ٢/١٢،٥٣ ،
- (٥) ينظر المدونة الكبرى ١٧،١٦/١، التفريع ١٩٢،١٩١/، الإشراف ١١١١، الكافي ١٩٥١.
  - (٦) اختلف المالكية في حكم الموالاة على أقوال من أشهرها:
  - الوجوب مطلقاً، فإن فرق الطهارة ناسياً أو متعمداً لم تجزئه .
  - ٢ -- الاستحباب مطلقاً، فإن فرق الطهارة ناسياً أو متعمداً لم تجزئه .

=

وبمثل قولنا قال الليث بن سعد (1) ، والأوزاعي وربيعة وربيعة وأحمد وأحمد وأحمد وأحمد وأحمد وأحمد وأحمد وأحمد وأبيعة وأحمد وأحمد وأبيعة وأبيعة وأبيعة وأبيعة وأبيعة وأبيعة وأبيعة وأبيعة والمرائل والمرا

وروي هذا عن عمر - رحمه الله - (0)

وقول المخالف هو قول سعيد بن المسيب(١)،

وهذا هو المشهور عن الإمام مالك\_ رحمه الله\_.
 ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٢/١٨٥، الجامع لأحكام القرآن ١٩٨/٦، الذخيرة ١/٧٦٧.

- (١) ينظر المدونة الكبرى ١٧،١٦/١، الأوسط ١/٤٢٠، المغنى ١٩١/١ .
  - نهاية الورقة ٢٩ ب .
- (٢) المنقول عن الأوزاعي ـ رحمه الله ـ هو القول بوجوب الموالاة مطلقاً، في حال الذكر وفي حال النسيان . حال النسيان . ينظر: الأوسط ٢٠/١٤،المغنى ١٩١/١،المجموع ٢/٤٩٢، فتح البارى ٤٤٦/١ .
  - (٣) ينظر المدونة الكبرى ١٧.١٦/١، المغنى ٢٩١/١، فتح الباري ١/٤٤٦.
- (٤) هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، \_ رحمه الله \_ أن الموالاة واجبة في الطهارة الصغرى مطلقاً، في حال الذكر وفي حال النسيان . \_ وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة \_ .
  - وعن أحمد رواية أخرى أن الموالاة غير واجبة في الطهارة الصغرى .
- فأما في الطهارة الكبرى فلاتختلف الرواية عن أحمد رحمه الله أن الموالاة غير واجبة فيها. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/٦،مسائل الإمام أحمد رواية ابن عبدالله ١٣٩/٠ كتاب الروايتين والوجهين ١/٧٩، المغنى ١/ ٩٦/١٩٢،١٩٢، الإنصاف ١/٣٩٠.
- (ه) أخرجه عبد الرازق في مصنفه ٢٧٦، كتاب الطهارة، باب الرجل يترك بعض أعضائه، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢٧١، كتاب الطهارات، في الرجل يتوضأ أو يغتسل فينسى اللمعة من جسده أن عمر بن الخطاب وَ الله الله وضع ظفره، فأمره، أن يعيد الوضوء والصلاة .
- (٦) ينظر: المدونة الكبرى /١٦ ،١٧ ،مصنف ابن أبي شيبة ١/،٧٠ الأوسط ٢٢١/١. المجموع ٤٩٢/١

وعطاء(١)، والحسن(٢)، وسفيان الشوري(٢).

والدليل لقولنا: قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة فَاغْسلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ (ئ) فأمر بغسل الوجه وما معه من الأعضاء والأمر يقتضي المبادرة والفور (٥)، وحقيقة الفور: أن يقع الفعل في الزمان الثاني من الأمر، وإذا أخر بعض الأعضاء فقد غسل بعض ما أمر به على الفور لا كله .

وأيضاً فإن العضو الثاني مأمور به كالأول، وتقديره: فاغسلوا وجوهكم وأغسلوا أيديكم، فإذا ثبت غسل الأول على الفور، فالثاني مثله على الفور، والدليل في هذه المسألة مبنى على الأصل.

فإن قيل: فإن الواو للترتيب، فتصير بمنزلة ثم التي هي للمهلة والتراخى.

<sup>(</sup>١) ينظر: مصنف عبد الرزاق ١/٥٥،٥٢٥، الأوسط ١/٢١١، المجموع ١/٤٩٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: مصنف ابن ابي شيبة ٧٠/١، الأوسط ٧١/١، السنن الكبرى للبيهقي ٨٤/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأوسط ١/٢١، المجموع ١/٤٩٢.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: آية (٦).

<sup>(</sup>٥) اختلف الأصوليون في اقتضاء الأمر الفور .

فأكثر الأصوليين يقولون: إن الأمر يقتضي الفور. وقيل: إن الأمر لايقتضي الفور وقيل: غير ذلك .

ينظر: أصول السرخسي ١٦٦١، فواتح الرحموت ١٣٨٧، مختصر ابن الصاجب ١٣٨٧، شرح تنقيح الفصول ص (١٢٨)، التبصرة للشيرازي ص (٥٣،٥٣)، الإحكام للأمدي ١٦٥/١، التمهيد لأبى الخطاب ١٦٥/١، شرح الكوكب المنير ٤٨/٣.

قيل: الواو للجمع على ما بيناه في مسألة الترتيب<sup>(۱)</sup>، ثم مع هذا لو ثبت أنها للترتيب لكان أحسن أحوالها أن يكون بمعنى الفاء - غير أنها توقع الثاني عقب الأول؛ لأنها للعقب. ولو كانت للترتيب لكان قولكم في أول الآية: إنها للعقب في غسل الوجه يلزمكم التعقيب في باقى الأعضاء للنسق على الوجه.

وأيضاً قد روي عن النبي على توضأ مرة مرة، وقال: « هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلابه »(٢)، ونحن نعلم أنه على لم يغسل وجهه بالغداة، ويديه ضحوة النهار. بل والى وتابع بين غسل الوجه واليدين، ثم بين أن الله -تعالى- لايقبل الصلاة إلا بذلك الوضوء.

وقد روي أنه ﷺ توضأ، ووالى، وقال: « هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به »(٢) وفيه دليلان:

أحدهما: أنه فعل ذلك، وفعله على الوجوب.

والثاني: أنه أعلمنامن طريق القول أن الله لا يقبل الصلاة إلابوضوء هذه صفته، إلا أن تقوم دلالة .

فإن قيل: الرواية أنه عليه توضأ مرة مرة، وقال: « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » عليه سؤالان:

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۲۱۷).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٤).

 <sup>(</sup>٣) لم أعثر في شيء من ألفاظ هذا الحديث على تصريح بذكر الموالاة .
 لكن الحديث المعروف هو ما تقدم أن النبي على توضئ مرة مرة، ثم قال: «هذا وضوء لايقبل الله عز وجل الصلاة إلا به» .

وقد سبق تخريج هذا الحديث، والكلام على سنده ص (١٢٤).

أحدهما: أنه لم ينقل أنه والى وتابع، وإذا لم يكن في الخبر هذالم يصح الحجاج به؛ لأنه حكاية فعل، يجوز أن يكون وقع على الوجه الذي ذكرتموه، ويجوز أن يكون وقع على غير ذلك الوجه، فإذا لم يعلم على أي وجه وقع لم يصح الحجاج به .

على أنه لو صح أنه والى لم تكن فيه دلالة؛ لأن قوله: « هذا وضوء » إشارة إلى الأفعال، والموالاة من ضفات الفعل، وليست من أفعال الوضوء، فيقتضي أن لايقبل الله الصلاة إلا بتلك ألأفعال، لا بأفعال صفاتها تلك الصفات .

قيل: أما قولكم: ليس في الخبر أنه والى وتابع، فعليه جوابان: احدهما: أننا قد روينا في خبر أنه توضأ متوالياً.

والجواب الآخر: هو أنه لايجوز أن يظن به عليه غير ذلك؛ لأن التفريق لغير عذر يخرج إلى طريق اللعب في الدين، وهذا مثله لا يظن به، وإنما يُظهر لنا مايفعله ليسنن فيُتبع، ويُقتدى به في فعله، ولا يجوز أن يُظن به أنه غسل وجهه بالغداة، وتمم وضوءه عند الظهر؛ لأن من يرى فعله الثاني يظن أن هذا القدر من الأعضاء يجزئ في الوضوء.

وقولكم: إنه أشار إلى الأفعال، والموالاة من صفة الأفعال فإننا نقول: إنه إذا فعل فعلاً على صفة ثم أشار إليه، وقعت الإشارة إلى ذلك الفعل على صفته إلا أن تقوم دلالة .

فإن قيل: يحتمل أن يكون عَلَيْكِم فعل ذلك في الوقت المضيق، الذي لو أخر الطهارة أو بعضها حتى خرج الوقت لم يجز، وهذا الوقت لايمكن فيه إلا الموالاة . فأما إذا كان الوقت متسعاً، أو لم يدخل جازت التفرقة.

قيل: إنما أراد عليه أن يعلمنا صفة الوضوء الذي لا تصع الصلاة إلابه، سواء توضأنا قبل الوقت أو في أوله أو في آخره، كما علم الأعرابي ذلك<sup>(۱)</sup>، وكما تقولون: إنه على الترتيب ولم يتعرض لوقت الصلاة تضيق أو اتسع<sup>(۱)</sup>، وكذلك أعلمنا أن الفرض<sup>(۱)</sup> مرة، والفضل في الثلاث، ولم يتعرض للأوقات، والتعليم يكوم في وقت الصلاة وفي غير وقتها، ونحن أبداً كذالك نعلم الناس كيف يتوضؤون ويصلون، وإن لم يحضر وقت الطهارة ولا وقت الصلاة .

ويدل على أن النبي على الله الله الله الله الله المسلاة إلا به »، ولو كان يختلف لكان يقول: «هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به »، ولو كان يختلف لكان يقول: وهذا إذا تضيق الوقت، حتى نعلم الفرق بينهما، كذا ينبغي أن يكون التعليم، وإلا التبس علينا \*، ولم نعلم الفرق بين الوقتين، مع جواز أن يكون هناك وضوء على غير هذه الصفة يقبل الله الصلاة به، فلما لم يبن لنا الفرق علم أن الأمر فيها سواء(٤).

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٧).

 <sup>(</sup>۲) الكلام ههنا مع الشافعية ومن قال بقولهم بوجوب الترتيب ولم يقبل بوجوب الموالاة، وقد تقدم الكلام على حكم الترتيب في الطهارة ص (۲۱۷).

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: « الفضل »، وما أثبته هو الصواب .

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ٣٠ أ .

<sup>(3)</sup> هناك حديث استدل به أهل العلم على وجوب الموالاة لم يستدل به المؤلف ـ رحمه الله ـ، وهو حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي في أن رسول الله في راى رجلاً يصلي ـ وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصيبها الماء ـ فأمره أن يعيد الوضوء. وواه الإمام أحمد في المسند ٣/٤٢٤، وأبو داود في سننه ١٢١/١، كتاب الطهارة، باب تفريق الوضوء.

فإن قيل: إن الله - تعالي - أمر بغسل هذه الأعضاء في الآية، فمن غسلها مجتمعة، قيل: قد غسلها وإذا غسلها متفرقة، قيل قد غسل أعضاءه، فإذا كان يسمى غاسلاً لأعضائه سواء فرق أو جمع فقد امتثل المأمور به.

## قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أننا قد ذكرنا أن الأمر يقتضي المبادرة والفور في جملة الطهارة في كل عضو منها<sup>(١)</sup>.

والجواب الآخر: هو أنه إذا غسل وجهه وصبر، لا يقال: قد غسل أعضاءه، ولابد أن يغسل يديه ثم يؤخر الباقي يقال: قد غسل أعضاءه، حتى إذا غسل أعضاءه كلها قيل على الإطلاق: قد غسل أعضاءه. وأما إذا غسل وجهه وأخر الباقي. قيل قد غسل وجهه حسب، وقد قلنا: إن التفريق على هذا الوجه يخرج إلى حد التوانى واللعب المنوعين في دين الله عز وجل.

فإن قيل: فإن الاتفاق قد حصل لو قدم جملة الطهارة من ضحوة من النهار للظهر أجزأه، وهذا قبل توجه الأمر عليه، فإذا جاز تقديم الكل على زمان ألأمر كان تقديم بعض الأعضاء على زمان الأمر وتأخير البعض إلى وقت الأمر أولى بالجواز، وتقدير ذلك: أن يغسل

<sup>=</sup> قال الزيلعي في نصب الراية ١/٣٦،٣٥: «قال الأثرم: سالت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث ، فقال: إسناده جيد، قلت له: إذا قال التابعي: حدثني رجل من أصحاب رسول الله رسول الله ولم يسمه أيكون الحديث صحيحاً. قال: نعم » ا.هـ.

وينظر لتقوية الحديث ورد ما ورد عليه: الجوهر النقي لابن التركماني ١٨٤،٨٣/١، تهذيب سنن أبي داود ١٢٩،١٢٨/١، التلخيص الحبير ١٧٦١ .

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۲۸۵).

وجهه ويديه ضحوة النهار، وإذا زالت الشمس غسل الباقي، فيكون قد حصل غسل غسل وجهه ويديه قبل زمان الأمر بغسلهما، وحصل مسح الرأس وغسل الرجلين بعد وقت الأمر بهما .

قيل: هذا لا يلزم؛ وذلك أن الآية خوطب بها من قام إلى الصلاة وهو محدث أيوقع غسل كل عضو على المبادرة، فثبتت الموالاة، وصار لكل عضو في المبادرة به حكم صاحبه، وهو أن يقع الثاني موالياً للأول، فإذا ثبت في الثاني أن يكون عقيب الأول، وثبت في الثالث أن يكون عقيب الأول، وثبت في الثالث أن يكون عقيب الثاني، فمتى قدمنا الكل لم يتغير حكم كل عضو عما ثبت فيه من موالاته لصاحبه، وليس كذلك إذا قدمنا البعض وأخرنا البعض؛ لأنه يزول الحكم الذي كان يثبت فيه من أن يتلو كل عضو صاحبه .

يبين هذا: أن الصلاة الواحدة يتناولها قوله: «صلوا»(١)، ولفظه لفظ الأمر، والأمر يتوجه إلى الركعة الثانية كتوجهه إلى الأولى، وإن الفور في الثانية كهو في الأولى، فلا بد من أن تقع عقيبها وموالية لها، فإذ ثبت فيها هذا الحكم لم يجز أن يتغير عنه حيث وقعت . ألا ترى أن صلاة الظهر إذا أخر وقتها أوقعت كذلك متوالية، ولو قدمت في أول وقتها لكانت كذلك حتى لا يتغير وقت الموالاة فيهاولو جاز إيقاعها قبل الزوال لما جازت إلا كذلك من أجل ما ثبت فيها من الموالاة، فإذا كان هذا هكذا سقط السؤال .

<sup>(</sup>۱) الظاهر أن هذه الجملة جزء من الحديث المشهور « صلوا كما رأيتموني أصلي» . وقد أخرجه البخاري في صحيحه ۱۳۲٬۱۳۱/ ، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة .

ويجوز أن يستدل في الأصل بكون الحديث حاصلاً بيقين فمن زعم أنه يزول بالوضوء المتفرق فعليه الدليل .

وأيضاً فإن النبي عَلَيْهُ توضاً بالموالاة، فمن خالف فعله كان مردوداً بقوله عَلَيْهُ « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو مردود » (۱)، وقد علم أن الفعل لا يمكن رده، فثبت أنه أراد أنَّ حكمه مردود .

وأيضا فإن الصلاة عليه بيقين فلا تستطيع إلا بيقين.

فإن استدلوا بقوله ﷺ: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب »(٢)، وهذا قد صلى بفاتحة الكتاب .

قيل: وقد قال: « لا صلاة إلا بطهور »<sup>(٣)</sup>، فينبغي أن يسلم أنه قد تطهر .

فإن قيل: فقد قال: « وإنما لكل امرئ ما نوى  $^{(1)}$ ، وهذا قد نوى أن تكون له طهارة .

قيل: قوله: « لا صلاة إلا بطهور » أخص منه؛ لأنه يتناول اسم الطهارة بالذكر .

على أن معنا القياس فنقول: هي عباده تسقط إلى شطرها في

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه ١٣٤٣/٣، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ مرفوعاً، ولفظه: « من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٤٩)..

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٢).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

حال العذر، فجاز أن تبطلها التفرقة كالصلاة.

أو نقول: هي عبادة تنتقض بالحدث فجاز أن تبطلها التفرقة كالصلاة .

أو نقول: هي عبادة تجمع أشياء متغايرة، تتقدم على الصلاة للصلاة، فجاز أن تبطلها التفرقة كالأذان<sup>(۱)</sup>، لوقال: الله اكبر ثم سكت ثم قال: أشهد ألا إله إلا الله، فذكر الشهادة الأولى قبل أن تتم التكبيرة لم يجز<sup>(۱)</sup>.

وقولنا: تجمع أشياء متغايرة احتراز من الكسوة، فإنه لو غطى عورته بالغداة، وبعضها عند القيام إلى الصلاة جاز.

وقولنا:(١) احتراز من الحج؛ لأنه لا يراد للصلاة .

فإن قيل: فإنه تفريق طهارة فوجب أن لا يمنع صحة الطهارة، أصله التفريق اليسير.

<sup>(</sup>۱) جمهور أهل العلم يرون أنه لابد من الموالاة في الأذان، وأن الفاصل الطويل يؤثر فيه، وحينئذ لابد من استئنافه، وهذا قول المالكية والحنابلة وهو قول للشافعية . وأما الحنفية فقد نص الكاساني على أن الموالاة في الأذان سنة، والذي يفهم من كلام الحصكفي في الدر المختار أنه واجب . ينظر: بدائع الصنائع ١/٩٤١، الدر المختار ١/٣٨٩، التفريع ٢٢٢٢، منهاج الطالبين ١/٧٨٠، المغنى ٢٢٢٧، المغنى ٨/٢٢٢، منهاج الطالبين

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ٣٠ ب.

 <sup>(</sup>٢) هذا فيه نظر، فإن المؤلف - رحمه الله - أراد قياس عدم تفرقة الوضوء على عدم جواز
 تفرقة الأذان .

لكن أخر الكلام لا يساعد على هذا. بل هو أقرب دلالة على وجوب ترتيب جمل الأذان منه على دلالته على وجوب الموالاة بين جمله، والله أعلم .

ولأن الحدود طهارة وكفارة، وقال النبي على: « الحدود كفارات لأهلها »(۱)، ثم يصح تفريق الحد؛ لأنه لو جلد عشرين سوطاً بالغداة وعشرين بالعشي جاز(۲)، فنقول: هو تفريق تطهير فوجب أن لا يمنع صحته أصله الحدود .

أو نقول: كل ما لا يمنع منه التفريق اليسير لا يمنع من التفريق الكثير، أصله الحج، وعكسه الصلاة؛ لأنه لو وقف بعرفة وطاف يوم النحر أجزأه، وهذا تفريق يسير، ولو وقف وطاف بعد شهر أجزاه أيضاً (7).

(١) لم أجده بهذا اللقظ.

لكن ثبت في الصحيحين ما يدل على معناه من حديث عبادة بن الصامت وَاللّه رسول الله وَاللّه وَاللّه على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف ، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له .... » الحديث ، وهذا لفظ البخاري.

ينظر: صحيح البخاري ١/٨١، كتاب الإيمان، الباب الحادي عشر، صحيح مسلم المعتبد عشر، صحيح مسلم ١٣٣٣/٢، كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها.

(٢) اختلف أهل العلم ـ رحمهم الله ـ في تفريق الحد على قولين:

القول الأول: يجوز تفريق الحدوهذا هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة وهو الأصبح عند الحنابلة وهو الأصبح عند الحنفية بشرط أن يحصل مع التفريق الإيلام وهو مذهب المالكية إذا لم يكن إقامة الحد عليه دفعة واحدة .

القول الثاني: لايجوز تفريق الحدوهو مذهب الشافعية وهو قول عند الحنابلة استظهره شيخ الإسلام ابن تيمية .

ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه ١٣/٤ ،الشرح الكبير للدردير ٢٦٥٠، روضة الطالبين ١٠/١٠، الإنصاف ١٥٦/١٠ .

(٣) تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق . فإن أخره لزمه دم عند أبي حنيفة، ولاشيء عليه عند أبي سفيان ومحمد .

وكذلك لو طاف خمسة أشواط ثم طاف شوطين في وقت أخر أجزاه.

قيل: أما قياسكم على التفريق اليسير فغلط؛ لأن الأوصول قد جوزت العمل القليل في الصلاة ومنعت من الكثير (۱)، ثم ينتقض أيضاً بالصلاة، لأنه لو تعمد قتل عقرب أو خطا ليسد الصف جاز، ولو اشتغل بإخراج غريق وهو في الصلاة بطلت الصلاة (۱)، وقد عفي عن يسير الدماء (۱)، ويسير العمل في الصلاة، ويسير الغرر في البياعات بخلاف الكثيرة، وقد قلنا: إن تعمد التفرقة ضرب من اللعب، ويؤدي إلى التوانى الذي هو ممنوع في الدين .

وأما القياس على الحدود فإن الحدود تكون تطهيراً وكفاره بالتوبة، وإن لم يتب فإنها لا تطهره .

على أننا قـد رددنا ذلك إلى الصــلاة فـهـو أولى من رده إلى

والمالكية يرون ان آخر طواف الإفاضة هو تمام شهر ذي الحجة فإن أخره إلى المحرم فعليه دم.

والشافعية والحنابلة يرون أن أخر طواف الإفاضة غير محدد، فمتى أتى به صح، ولا شيء عليه .

ينظر: الهداية للمرغيناني ١٤٩،١٤٨/١التفريع ١٩٤١/١٨لجموع ١٧٠/٨المغني ٥/٣١٣.

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط ١٩٤/١ بداية المجتهد ١٨٦٨ بروضة الطالبين ١٩٣/١لكافي ١٧٣/١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: المراجع السابة ،

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية للمرغيناني ١/٥٥ ببداية المجتهد ١/٩٥ ، المجموع ١/١٥٥ ، المغنى ١/٨١٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع ٥/ ١٣٨ ـ ١٣٨٠ القوانين الفقهية ص (١٦٩) شرح صحيح مسلم للنووي ١٠ /١٥٦ الشرح الكبير لابن أبي عمر ٢٣٠،٣٢٥ . وقد نقل النووي ـ رحمه الله ـ الإجماع على ذلك في شرحه لمسلم .

الحدود؛ لأن الطهارة تراد للصلاة، والحدود لا تراد للصلاة ولا للحج، ورددناه إلى الأذان المراد للصلاة، فرد ما يراد للصلاة إلى مثله أولى .

وأما تفريق الطواف حتى يطول فإنه لا يجوز ـ عندنا .(١)

فإن قيل: فإن كل عبادة جاز تقطيع النية على أبعاضها جاز تفريق أبعاضها، أصله الزكاة، بيان ذلك: أنه لو كان عليه خمسة دراهم زكاة، جاز أن يفرقها دانقا، وينوي مع كل دانق أنه زكاة أجزأه، فقد فرق النية على أبعاضها، وفرق أبعاضها، وكذلك الطهارة لو غسل وجهه ونوى رفع الحدث أجزأه، وكذلك في الرجل، فلما جاز أن يفرق النية ويقطعها جاز تفريق أبعاضها، وعكس ذلك الصلاة، لما لم يجز تقطيع النية على أبعاضها لم يجز تفريق أفعالها؛ لأنه لو كبر ونوى بالتكبير أنه للظهر لم يجزئه، ولو ركع ونوى به ركوعاً عن الظهر لم يجزئه، فلابدمن جملة النية في استفتاح الصلاة فيقول: نويت به يجزئه، فلابدمن جملة النية في استفتاح الصلاة فيقول: نويت به صلاة الظهر أو الفرض (٢).

<sup>(</sup>١) يرى المالكية والحنابلة والشافعية في قول وجوب الموالاة بين أشواط الطواف .
ويرى الحنفية والشافعية في أظهر القولين أن الموالاة بين أشواط الطواف ليست
بواجبة .

ينظر: بدائع الصنائع: ٢/ ١٣٠/ التقريع ١/ ٣٣٧، روضة الطالبين ٢/ ٨٤/ المغني ٥ / ٢٤٨ .

 <sup>(</sup>۲) الدائق: سدس الدرهم .
 ینظر: الصحاح ۷/۷۷۷، المصباح المنیر ص (۷۷) .

<sup>(</sup>٣) النية محلها القلب والتلفظ بها لم يكن معروفاً في عهد الصحابة والتابعين وإنما استحب بعض المتأخرين من أتباع المذاهب التلفظ بها سراً .

وقد سأل سحنون ابن القاسم فقال: هل كان مالك يقول: يذكر المحرم شيئاً سوى التلبية إذا أراد الإحرام، أم تجزئة التلبية وينوى بها ما أراد من حــج أو عمـرة،

قيل: إن الطهارة جعلت شرطاً تراد لأمر شرطه الموالاة، وهو الصلاة، فكان من شرطها الموالاة كالأذان، وليس كذالك الزكاة.

ثم لا فرق عندنا عندنا عندنا والصلاة في المنع من تقطيع النية؛ لأنه لو نوى بغسل وجهه رفع الحدث ما ارتفع، وإنما يرتفع الحدث بالفراغ من الطهارة ألا ترى أنه لو بقي عليه غسل عضو لم يصح أن يصلي فلم يرتفع حدثه، وإنما ينوي حين يشرع في الطهارة أنه يرفع الحدث بطهارتة التامه، فتفرقة النية لاتجوز كما لا يجوز تفرقة النية في الصلاة .

على أنه فاسد بالشهرين المتتابعين، فإن تفريق النيات في كل ليلة جائز، ولا يجوز تفريق الفعل الذي هو الصيام، فلو أجزنا تفريق النية في أعضاء الطهارة لم يلزم جواز تفريق الأعضاء، كما يجوز تفريق النية في ليالي صيام الشهرين ولا يجوز تفريق الصيام، وكذلك شهر رمضان أيضاً.

وقولنا هو قول عمر بن الخطاب. رحمه الله (١) ، ولا مخالف له

ولا يقول: اللهم إني محرم بحج أو بعمرة. قال: كان مالك يقول: تجزئة التلبية وينوي
 بها الإحرام الذي يريد ولايقول: اللهم إني محرم بحجة وكان ذلك أحب إليه من أن يتكلم
 بحج أو بعمرة .

فهذا يدل على أن الإمام مالكا لا يستحب التلفظ بالنية عند الإحرام مع أن من استحب التلفظ بالنية عند الطهارة والصلاة قاس ذلك على استحباب التلفظ بالنية عند الإحرام. ينظر: المدونة الكبرى ١/٥٩٥، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٦٢/١٨ ينظر: المدونة وأثرها في الأحكام الشرعية للشيخ صالح السدلان ٢٤٠/١ .

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الأثر ص (٢٨٤، ٢٨٥).

من الصحابة، فجرى مجرى الإجماع (١).

وما يحتجون به من خبر ابن عمر أنه توضأ وخرج إلى السوق، فدعي إلى جنازة فمسح على خفيه (١)، فإنه حكاية عن فعلة وقعت، فيجوز أن يكون على القرب؛ لأن منزله كان بالقرب من المسجد، ويجوز أن يكون ناسياً لمسح الخف فذكر، ويجوز أن يكون كان بخفه أذى من بول أو غائط أوطين فمسحه عنه بالماء، وقد كان يتقبل في أفعاله فعل رسول الله على ولم يكن علي يتوضأ على الوجه الذي يجيزونه؛ لأنه يجري مجرى • اللعب، ولم يظهر مظهر ابن عمرو في جواز التفرقة، وظهر مذهب عمر عن فهو حجة .

فإن قيل: فإن النسيان إذا حصل في الصلاة حتى طالت التفرقة أعيدت الصلاة من أولها، وليس كذلك الطهارة .

<sup>(</sup>۱) ذهب أكثر الأصوليين إلى أن قول المجتهد في مسالة اجتهادية تكليفية إذا انتشر ومضت مدة ينظر فيها وتجرد قوله عن قرينة رضى وسخطولم ينكر يجري مجرى الإجماع.

ينظر: كشف الأسرار ٢٢٩،٢٢٨/٣، تيسير التحرير ٢٤٦/٣، مختصر ابن الحاجب ٢٧٧٨، شرح تنقيح الفصول ص (٣٣٠)، التبصرة ص (٢٩١)، الإحكام للأمدي ١٥٥/١، التمهيد لأبي الخطاب ٢٤٢٣٣/٣، روضة الناظر ص (١٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ٢٧,٣٦/١، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين، والشيافعي في الأمام ٢/١٤، وابن المنذر في الأوسط ٢٠١، ٤٢١، كتاب صفة الوضوء، ذكر تفريق الوضوء والغسل، والبيهقي في السنن الكبرى ٨٤/١، كتاب الطهارة باب تفريق الوضوء، وقال: « هذا صحيح عن ابن عمر».

وصححه النووي في المجموع ٢٩٣/١ وقال : « وهذا دليل حسن ؛ فإن ابن عمر فعله بحضرة حاضري الجنازة، ولم ينكر عليه » أ. ه. .

وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري ٧/٧٤٤.

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ٣١ أ .

قيل: هذا لايضر؛ لأن العمد في الصلاة قد خالف حكم النسيان، فلو فرق الصلاة على طريق العمد أفسد، مثل أن ينصرف من اثنتين، ولو انصرف ناسياً لم يفسد، فكذلك التفريق في الطهارة على طريق العمد في الطول لايجوز، وفي النسيان لايفسد، فلا يمنع أن يكون الأمر في الطهارة أوسع منه في الصلاة.

فإن قيل: لو كانت الموالاة شرطاً في صحة الطهارة لم يفترق الحكم بين العمد والنسيان، كالنية والماء الطاهر.

قيل: هذا غير لازم؛ لأن في الأصول ما هو واجب وقد افترق عمده ونسيانه، ألا ترى أن الإمساك عن القيام إلى خامسة في الصلاة الرباعية واجب، ولو قام إليها ناسياً لم تفسد، وكذلك الإمساك عن الكلام فيها واجب ويفترق عمده ونسيانه(۱)، وكذلك الإمساك عن الأكل في الصوم واجب ويفترق - عندكم - حكم عمده ونسيانه(۲)، وكذلك التسمية على الذبيحة(۲)، وكذلك في مسألتنا لم يفترق حكم

<sup>(</sup>۱) جمهور أهل العلم يرون أن من تكلم ناسياً بطلت صلاته وهذا هو مذهب الحنفية وهو الأصح عند الشافعية وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة . ويرى المالكية، والشافعية، في قول والحنابلة في إحدى الروايتين أن من تكلم ناسياً لم تبطل صلاته .

ينظر: الكتاب للقدوري ١/٥٨، الإشراف ١/١٩، مغني المحتاج ١/١٩٥، المغني ينظر: الكتاب ٤٤٦،٤٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) تقدم بيان أقوال أهل العلم في هذه المسألة ص (٢٤١).

<sup>(</sup>٣) جمهور أهل العلم يرون أن التسمية على الذبيحة فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان،=

النية والماء الطاهر في باب العمد والنسيان، اختلف في الموالاة في الطهارة .

= وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة .

ويرى الشافعية أن التسمية على الذبيحة مستحبة فلو تركها عمداً أو سهوا حلت ذبيحة.

ينظر: الهداية للمرغيناني ٦٣/٤، بداية المجتهد ٧/٣٢٨، روضة الطالبين ٣/٥٠٠، الروض المربع ٧/٥٥٠.

## [ ١٥] مسالة

ولا يمس المصحف ولا يحمله إلا طاهر غير محدث ولا جنب.

هذا مذهب مالك $^{(1)}$ ، والأوزاعي $^{(7)}$ ، وسفيان الثوري $^{(7)}$ ، وأبي حنيفة وأصحابه $^{(2)}$ ، والشافعي $^{(9)}$ .

وقال حماد (١)، والحكم (٧): يجوز للمحدث والجنب

- (۱) ينظر: الإشراف ۱/۱۱، بداية المجتهد ۳۱٬۳۰۱، الذخيرة ۳۱٬۳۲۲، القوانين الفقهية ص (۱۹،۲۳۲)، مواهب الجليل ۳۱۷٬۳۰۲، .
  - (٢) ينظر: الأوسط ٢/٢٠١،التمهيد ١٩٧/١٧ .
  - (٣) ينظر: سنن الترمذي ١/٥٧٥، التمهيد ٢٩٧/١٧ .
- (٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص (١٨)، بدائع الصنائع ٣٧،٣٣/١، الهداية ٣١/١، المختار ١٣/١ ، تبيين الحقائق ٧٧/١ .
- (ه) ينظر: مختصر المزني ٨٥/٨، المهذب ١/٥٠،٢٥، المجمــوع ٧٣/٧، روضــة الطالبين ١/٧٧، مغنى المحتاج ٣٦/١ .
  - لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة .
  - وقد قال الإمام أحمد: إن المحدث واجنب لايجون لهم مس المصحف .
- ينظر: المغني ٢/٢٠/المحرر ١٦/١، منتهى الإرادات ٢/٢١،الإنصاف ٢٢٣،٢٢٢، ٢٢٣، الروض المربع ٢٢٢،٢٢٢ .
- (٦) هو أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان مسلم الكوفي ـ مولى الأشعريين ـ أصله من أصبهان . روى عن أنس بن مالك صفح ، وتفقه بإبراهيم النخعي، وهو أنبل أصحابه وأفقههم، وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأي، وتتلمذ عليه أبو حنيفة . كان أحد العلماء الأذكياء، والكرام الأسخياء، له ثروة وحشمة وتجمل . توفي ـ رحمه الله ـ سنة (١٢٠) هـ . وقيل غير ذلك .
  - ينظر: سير أعلام النبلاء ٥/٢٣١ ـ ٢٣٩، تهذيب التهذيب ١٤،١٣/٢ .
- (V) هو أبو محمد الحكم بن عتبة الكندي، مولاهم الكوفي، روي عن أبي جحيفة

 $a^{(1)}$ , وبه قال داود $^{(7)}$ .

والدليل لقولنا: قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فِي كَتَابِ مَكْنُونَ ﴿ آَلَ لَا يَمَسُهُ لَا يَمَسُهُ الْا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ (٢) فأخبر ـ جل ثناؤه ـ أن الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون؛ لأن القرآن لا يمس، ولكن المس وترك المس يقعان على الكتاب، ولأن الكتاب أيضاً أقرب مذكور إليه، فكانت الهاء في ﴿ يَمَسُه ﴾ راجعة إليه ـ أعني إلى الكتاب الذي فيه القرآن ـ ، لأنه قال: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرَمٌ ﴿ آَنَ ﴾ في كتَابِ مَكْنُون ﴾ (٤) .

وقوله - تعالى -: ﴿ لا يَمَسُّه ﴾ يحتمل معنيين:

أحدهما: أن يكون لفظه نهياً، كما إذا نهيت غائباً قلت: لا يَمسَ فلانً هذا، ويحتمل أن يكون لفظه للخبر، والمراد به النهي أو الأمر؛

وعبدالله بن أبي أوفى -رضي اثله عنهما- وشريح القاضي وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وغيرهم وروى عنه: الأعمش وقتادة والأوزاعي وغيرهم. كان ثقة ثبتاً فقيهاً من كبار أصحاب إبراهيم النضعي، وكان صاحب إتباع. توفي ـ رحمه الله ـ سنة (١١٥) هـ . وقيل: غير ذلك .

ينظر: سير أعلام النبلاء ه/٢٠٨ ـ ٢١٣، تهذيب التهذيب ٨/٨٧ه،٧٨٥ .

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح السنة ٢/٨٤، المجموع ٧٩/٢.

ونقل عنهما جواز مسه بظاهر الكف دون باطنه .

ينظر: المغني ٢٠٢/١، المجموع ٧٩/٢ .

وفي الأوسط ١٠١/٢ : « قال الحكم وحماد في الرجل يمس المصحف وليس بطاهر،قالا: إذا كانا في علاقة فلا بأس» الهد

وينظر: التمهيد ١٧/٣٩٩،٣٩٨ .

<sup>(</sup>٢) وينظر: التمهيد ١٧/١٩، المغني ٢/٢٠١، المجموع ٢٧٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة، الآيتان (٧٩،٧٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة، الآيتان (٧٨،٧٧).

لأنه لو كان خبراً حقيقية لما جاز أن يكون بخلاف مخبره، فلما وجدنا أنه يمسه من ليس على صفة الطهارة من جنب وغيره علمنا أن المراد به النهي، فصار تقديره: لاتمسوا المصحف إلا وأنتم مطهرون، ومثل هذا قوله - تعالى-: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (١)، والمراد به الأمر، وصيغته صيغة الخبر، وهذا في القرآن كثير .

فإن قيل: المراد بالكتاب المكنون: اللوح المحفوظ، وبالمطهرين الملائكة؛ بدليل أنه سماه محفوظاً مكنوناً، والمصاحف ليسست بمحفوظة (٢).

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أنه قال: ﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢)، ولا يعرف قرآن منزل إلا ما في المصحف.

والجواب الثاني: هو أنه غير جائز أن يكون المراد غير المصحف؛ لأن من لا يتوهم عليه غير الطهارة لا يصح أن يتوجه عليه هذا الخطاب، وليس للملائكة حال غير حال الطهارة، فدل أن المراد به ما ذكرناه .

فإن قيل: لو أراد ماذكرتم لقال: إلا المطهرون.

قيل: من تطهر بالماء يكون متطهراً ومطهراً، ولأنه قد يصح أيضاً

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، أية (٢٢٨).

<sup>(</sup>۲) ينظر: جامع البيان ۲۰/۲۷/۱۳، أحكام القرآن للجصاص ٥/٣٠٠، أحكام القرآن لابن العربي ٤/٧٣٧/، تفسير القرآن العظيم ٢٩٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) سررة الواقعة، آية (٨٠).

أن يطهره بالماء غيره فيقال: قد تطهر وهو مطهر.

فإن قيل: إنما أراد الله ـ تعالى ـ بالمطهر الذي قد إرتفعت درجته، كقوله في عيسى عليه: ﴿ إِنِّي مُتوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (١)، أي مبعدك من هؤلاء الأنجاس، فكذلك أراد الملائكة ههنا؛ لأنهم مميزون ممن يلحقهم التنجيس والتطهير .

قيل: فينبغي أن يكون هذا فضيلة للقرآن؛ لأنه قال: ﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢)، فلا ينبغي أن يمسه منا إلا طاهر؛ لأن التنبيه على فضيلته يوجب ذلك .

فإن قيل: نحن إذا جعلنا قوله: ﴿ لا يَمَسُه ﴾ خبراً لايجوز أن يوجد بخلاف مخبره حملنا على الحقيقة إذا كان خبراً عن الملائكة في اللوح المحفوظ، وأنتم تجعلونه للنهي بغير دليل .

قيل: نحن جعلناه بدليل؛ لأنه لو كان خبراً لم يفد؛ لأننا قد علمنا أنه ليس في الملائكة غير طاهر، ولا أحد ممن يمس اللوح المحفوظ غير طاهر أن فلا فائدة في قوله: ﴿ لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ إذا حمل على الملائكة .

وأيضاً فإن التنبيه على عظم منزلته يوجب ألا يمسه إلا من عظمت حرمته؛ لأنه تنزيل من رب العالمين، وقد نزل إلينا فلا ينبغي أن نمسه إلا على أكمل أحوالنا .

<sup>(</sup>١) سررة أل عمران، أية (٥٥) .

<sup>(</sup>٢) سررة الواقعة، أية (٨٠).

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ٣١ ب.

ولنا من السنة ما رواه عمرو بن حزم $^{(1)}$  أن رسول الله ﷺ كتب له كتاباً إلى اليمن، وذكر فيه  $^{(7)}$  وأن لا يمس المصحف إلا طاهر  $^{(7)}$  .

(۱) هو أبو الضحاك عمر بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري، شهد الخندق وما بعدها، استعمله النبي على نجران . اختلف في وفاته، فقيل: إنه توفي في خلافة عمر ش . وصوب ابن الأثير وابن حجر أنه مات بعد الخمسين؛ لتكليمه معاوية في أمر بيعته لزياد بكلام قوي .

ينظر: أسد الغابة ٢١٥،٢١٤/٤ الإصابة ٢٩٣/٤ .

(۲) رواه الدار قطني في سننه ۱۲۲/۱، كتاب الطهارة، باب في نهي المحدث عن مس القرآن، والحاكم في المستدرك ۱۹۰٬۳۹۰، كتاب الزكاة، والبيهقي في السنن الكبرى ۱۸۸/۱، كتاب الطهارة، باب نهى المحدث عن مس المصحف. كلهم من طريق الحكم بن موسى القنطري، ثنا يحيى بن حمزه عن سليمان بن داود، حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله على كتب إلى أهل اليمن كتاباً، وذكر فيه: « لا يَمسُه إلا المُطهَر و ن ».

وقد ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث بناء على أن الحكم بن موسى وهم فيه، فقال: سليمان بن داود وهو سليمان بن أرقم وسليمان بن أرقم الأنصاري متروك الحديث . ينظر: نصب الراية ١٩٦/١ ،التلخيص الحبير ١٧/٤، تهذيب التهذيب ٤٠٢،٣٨٩/٣ . إرواء الغليل ١٨٥٨ .

وقد روي هذا الحيث مرسلاً عن عبدا لله ومحمد ابني أبي بكر بن حزم عن أبيهما أن النبي على كتاباً ..... الحديث .

رواه الدارقطني في سننه ١٢٢/١، كتاب الطهارة، باب في نهي المحدث عن مس القرآن، والبيهقي في السنن الكبرى ٨٨،٨٧/١ كتاب الطهارة، باب نهي المحدث عن مس المصحف.

ورواه مالك في الموطأ ١٩٩/١، كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، من طريق عبدائله بن أبي بكر، وكذا عبدالرزاق في مصنفه ٣٤٢،٣٤١/١، كتاب الحيض، باب مس المصحف والدراهم التي فيها القرآن.

قال ابن عبدالبر في التمهيد ١٧ /٣٣٩،٣٣٨ : « لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد، وقد روى من وجه صالح، وهو كتاب مشور عند أهل السير، =

وروى حكيم بن حـزام (۱) أن رسـول الله على قـال: « لا يمس المسحف إلا طاهر »(۲) . وروى ابن عمر أن النبي على قال: « لا تمس

- (۱) هو أبو خالد حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي ابن أخي خديجة رضي الله عنها -. أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، وغزا حنيناً والطائف. كان من أشراف قريش وعقلائها ونبلائها. توفي وَ الله عنها (۵۵) هـ. وقيل: غير ذلك .
  - ينظر: الاستيعاب ١/٣٢٠،٣١٩، الإصابة ٢٢،٣٢/٢ .
- (۲) لم أجده بهذا اللفظ، لكن روى الطبراني في المعجم الكبير ٢/٢٢٠،٢٢٩، ح (٣١٣٥)، والدارقطني في سننه //١٢٢، كتاب الطهارة، باب في نهي المحدث عن مس القرآن، والحاكم في المستدرك ٤٨٥/٣، كتاب معرفة الصحابة وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» والبيهقي في الخلافيات ١/١٠٥١، كتاب الطهارة، مسألة (١٢). كلهم من طرق عن سويد أبي حاتم عن مطر الوراق عن حسان بن بلال عن حكيم بن حزام رضي أن النبي على قال له: « لا تمس القرآن إلا وانت على طهر».
- وفي سنده سويد بن إبراهيم الجحدري، أبوحاتم البصري، وقد ذكر الطبراني في الأوسط أنه تفرد به، كما نقله عن ابن حجر في التلخيص الحبير ١٣١/١ .
- وسويد هذا ضعفه النسائي وابن معين في إحدى الروايات عنه، وقال أبو زرعة: ليس بالقوى، حديثه حديث أهل الصدق وقال الدارقطني: لين يعتبر به .
- ينظر: كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص (١٢٤)، ميزان الاعتدال ٢٤٧/٢، تهذيب التهذيب ٢٤٥،٤٥٤/٢،
- وفيه أيضاً مطر بن طهمان الوراق، قال عنه النسائي: ليس بقوي. وقال أبومعين وأبو زرعة: صالح الحديث. وضعفه أبو حاتم وابن حجر، وقال الذهبي: مطر من رجال مسلم، حسن الحديث.

معروف عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفه » ا.ه..
وقال يعقوب بن سفيان: « لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصح من كتاب عمرو ابن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم » ا.ه..
ينظر: التلخيص الحبير ١٨/٤ .

المصحف إلا وأنت طاهر»<sup>(۱)</sup>، وهذا خبر صحيح جيد.

قيل: الجواب عن هذا من وجوه:

أحدهما: أن خبر ابن عمر (<sup>۲)</sup> يسقط هذا؛ لأن ابن عمر كان مسلماً، وقد نهي أن يحمله (<sup>۲)</sup> إلا وهو طاهر .

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/٢٧٦ : « رجاله موثوقون» ا.هـ.

وقال ابن حَجر في التلخيص الحبير ١٣١/١: «إسناده لا بأس به،ذكر الأثرم أن أحمد احتج به » ا.هـ.

وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ١٨٨/٢ .

ينظر: إرواء الغليل ١/٩٥١،١٦٠ .

وقد ذكر الألباني أن في إسناده ابن جريج - وهو مدلس - وقد عنعنه .

طهر»، كما تقدم ذلك عند تخريج الحديثين، والله أعلم.

(٢) يظهر أن الإستدلال بحديث حكيم بن حزام رضي ههنا أولى من الاستدلال بحديث ابن عمر - رضي الله عمر - رضي النبي الكلام له بقوله: « لا تمس القرآن إلا وأنت على

(٣) هكذا في المخطوطة، والتعبير بالمس هو الموافق للفظ الحديث، وهو الموافق لكلام أهل العلم في هذه المسألة.

<sup>=</sup> ينظر: كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص (٢٢٧)، ميزان الاعتدال ١٢٧،١٢٦،٥ ، ميزان الاعتدال ١٢٧،١٢٦،٥ ، تهذيب التهذيب ٥/٤٥٤،٥ ، التلخيص الحبير ١٣١/١ .

وقد حسن الحازمي إسناد هذا الحديث، وصحح إسناده الحاكم كما تقدم، وضعفه النووي. ينظر: ينظر: خلاصة الأحكام ٥٨٩/٢، التلخيص الحبير ١٣١/١ .

<sup>(</sup>۱) لم أجده بهذا اللفظ، لكن روى الطبراني في المعجم الكبير ٢١/٢١٣، ح (١) لم أجده بهذا اللفظ، لكن روى الطبراني في المعجم الكبير ٢١/١٦، كتاب الطهارة، باب في نهي المحدث عن مس القرآن، والبيهقي في السنن الكبرى ١٨٨، كتاب الطهارة، باب نهي المحدث عن مس المصحف. عن ابن عمر - رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: « لا يمس القرآن إلا طاهر ».

ووجه آخر: وهو أنه عام في كل مشرك ومسلم ليس على طهارة.

وجه آخر: وهو أن المشرك ليس بنجس البدن، وإنما هو مبعد لدينه؛ لأن أصل النجس هو المبعد. ألا ترى أنه لو كان نجس في بدنه لم يطهر باعتقاد الإسلام، وإذا حمل للمشرك لم يكن للاستثناء والتخصيص معنى ولا فائدة؛ إذ ليس للمشرك حالة طهارة. ثم لو أراد المشرك وألا يحمله إلا مؤمن لقال: لا يمسه إلا مؤمن، فلما أتى بذكر طاهر، الذي صفته زائدة على كونه مؤمناً، علمنا أنه أراد المؤمن إذا كان متطهراً؛ لأننا نعلم أنه لا يحكم له بالطهارة إلا بعد تقديم الإيمان منه، كما لو قال: لا يمسه إلا مصل، فلا يكون مصلياً صلاة شرعية إلا بعد كونه مؤمناً.

وايضاً فإنه على نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تتاله أيدي المشركين<sup>(۱)</sup>، الذين لا يجتنبون الأنجاس، ولا تصح لهم طهارة، ولا يعظمون حرمته، فينبغي أن نعظم حرمته، ولا نمسه إلا على طهارة.

وأيضاً فلنا إجماع في المسألة، لأنه روي عن علي رَوِيُّكُ أنه سئل عن المحدث أيمس المصحف ؟ فقال: لا<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في صحيحه ۱٤٩١/۳ كتاب الإمارة، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. وروى البخاري النهي دون التعليل، في صحيحه ١٥٥/٦ كتاب الجهاد والسيرباب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو .

<sup>(</sup>Y) لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه - ، والله أعلم .

وروي أن عمر رَخْتُ تسمع على أخته (۱) وهي تقرأ سورة طه وزوجها سعيد بن زيد (۲) وعندهم خباب بن الأرت (۳)، فسألهما عمر أن يخبراه بما قرأته، وأن يعطياه المصحف لينظر إليه، فقالت له أخته: إنك لا تتوضأ من الحدث، ولا تغتسل من الجنابة، فلا أعطيكه تمسه (٤)، وهذا كان قبل إسلام عمر رَخِتُكُ .

<sup>(</sup>۱) هي فاطمة بنت الخطاب بن نفيل القرشيية العدوية، أسلمت قديماً مع زوجها سعيد بن زيد قبل إسلام أخيها عمر، وكانت السبب في إسلامه - رضي الله عنهما - . ينظر: أسد الغابة ۲۰/۷/۱۲۱/۸ إصابة ۱٦٢٬۱٦١/۸ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل القرشي العدوي، أحد العشرة المشهود لهم بالجنه، ومن السابقين الأولين ، شهد أحداً والمشاهد بعدها مع رسول الله هي ولم يكن زمان بدر بالمدينة فلذلك لم يشهدها، وشهد حصار دمشق وفتحها، توفي سنة (١٥) هـ.

ينظر: سير أعلام النبلاء ١٢٤/١ ـ ١٤٠، الإصابة ٩٧،٩٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبدالله خباب بن الأرت - بتشديد المثناة - ابن جندلة. سببي في الجاهلية فبيع بمكة، ثم حالف بني زهرة، وكان من السابقين الأولين، ومن أول من أظهر إسلامه، وعذب عذاباً شديداً لأجل ذلك شهد المشاهد كلها مع رسول الله على الكوفة، ومات بها رسي سنة (٣٧) هـ. وقيل: غير ذلك .

ينظر: أسد الغاية ١٠١/٢،١١٤/٢، الإصابة ١٠١/٢ .

<sup>(</sup>٤) روى الدارقطني في سننه ١٢٣/١، كتباب الطهارة، باب في نهي المحدث عن مس القرآن، والبيهقي في السنن الكبرى ٨٨/١، كتاب الطهارة، باب نهي المحدث عن مس المصحف.

كلاهما من طريق القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك قال: خرج عمر متقلداً السيف، فقيل له: إن ختنك وأختك قد صبواً، فأتاهما عمر، وعندهما رجل من المهاجرين يقال له: خباب، وكانوا يقرؤون له، فقال: اعطني الكتاب الذي عندكم أقرأه وكان عمر يقرأ الكتاب فقالت له أخته: إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل أو توضأ، فقام عمر فتوضأ، ثم أخذ الكتاب فقرأ طه. وهذا لفظ الدارقطني.

وروي أن مصعب بن سعد<sup>(۱)</sup> كان يمسك المصحف لأبيه سعد حتى يقرأ فيه، فحك مصعب بدنه، فقال له أبوه سعد: أراك قد حككت ذكرك؟. فقال: نعم. فأمره بوضع المصحف، وقال له: توضأ ثم المسسه<sup>(۲)</sup>.

= وفي سند هذا الأثر القاسم بن عثمان البصري، قال عنه الدارقطني في سننه ١٢٣/١: ليس بالقوي.

ونقل الذهبي في ميزان الاعتدال ٣٧٥/٣ عن البخاري أنه قال عنه: له أحاديث لا يتابع عليها، ثم قال الذهبي: «حدث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ، وبقصة إسلام عمر، وهي منكرة جدا» ا.هـ.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ١٣٢/١: « وفي إسناده مقال ».

ولما انتهى الزيلعي من الكلام على حديث « لا يمس القرآن إلا طاهر » قال: « وفي الباب أثران جيدان»، وذكر قصة عمر مع أخته.

ينظر: نصب الراية ١٩٩/١

(۱) هو أبو زرارة مصعب بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المدني، روى عن أبيه وطلحة وابن عمر وصلحة وابن عمر وصلحة وابن عمر وصلحة وابن عمر العديث، أخرج حديثه مسلم وغيره، توفي ـ رحمه المداح وغيره، تابعي ثقة كثير الحديث، أخرج حديثه مسلم وغيره، توفي ـ رحمه الله – (۱۰۳).

ينظر: تهذيب الكمال ٢٨ /٢٦\_٢٨، تهذيب التهذيب ٥٤٤٨.

(٢) رواه الإمام مالك في الموطأ ٢/١١، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج وعبدالرزاق في مصنفه ١/١٤، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/٦٢، كتاب الطهارات، من كان يرى من مس الذكر وضوء، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/١٠، الطهاراة، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء؟، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٨٨، كتاب الطهارة، باب نهي المحدث عن مس المصحف، ورواه أيضاً في الخلافيات ١/١١، كتاب الطهارة، مسالة (١٢)، وقال: «هذا ثابت رواه مالك في الموطأ ».

وقال الألباني في إرواء الغليل ١٦١/١: « سنده الصحيح ».

وقد روي عن سلمان<sup>(۱)</sup> أنه قيل له ـ وقد تبرز ـ : لو توضأت فسألناك عن آي من القرآن فقال: سلوني، فإني لست أمسه؛ لأنه لا يمسه إلا المطهرون<sup>(۲)</sup>، وهذا صحابي تأول الآية على ما نقول فلم ينكر عليه.

ومن الاعتبار: أنه ممنوع من الصلاة لمعنى فيه، فوجب أن لا يجوز له مس المصحف، كالمشرك.

وأيضاً فإنه ممنوع من الصلاة لمعنى تعلق حكمه بيده، فوجب أن يمنع من مس المصحف بتلك اليد ما دام على صفته تلك، أصله إذا غمس يده في نجاسة لا يجوز مسه بها.

وأيضاً فإن الجنابة لما منعت من دخول مكان الصلاة منع الحدث

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبدالله سلمان الفارسي، خرج من بلده لما أن سمع أن النبي على سيبعث، فأسر وبيع في المدينة، وأول مشاهده الخندق، ثم شهد بقية المشاهد، وشهد فتوح العراق، وكان إلى جانب ذلك عالماً زاهداً ورعاً. توفي على سنة (٣٦)هـ. وقيل: غير ذلك. ينظر: أسد الغابة ٢٧/٢ عـ ٤٢١، الإصابة ١١٤،١١٢/٨.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٠٣/، كتاب الطهارت، في الرجل يقرأ القرآن وهو غير طاهر، والدار قطني في سننه ١٠٢٤،١٢٣/، كتاب الطهارة، باب في نهي المحدث عن مس القرآن، وصححه، والحاكم في المستدرك ٢/٧٧٤، كتاب التفسير، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه »، والبيهقي في السنن الكبرى ١٨٨٠/، كتاب الطهارة، باب نهي المحدث عن مس المصحف، وباب قراءة القرآن بعد الحدث.

وروى عبدالرازق نحوه في مصنفه ١/٣٤١،٣٤٠، كتاب الحيض، باب القراءة على غير وضوء.

وبا انتهى الزيلعي من الكلام على حديث «لا يمس القرآن إلا طاهر» قال: « وفي الباب أثران جيدان»، وذكر منهما أثر سلمان رفي .

ينظر: نصب الراية ١٩٩١.

من نفس الصلاة.

وأيضاً فإن مباشرة ما قد تناهت حرمته لا يجوز مع كونه محدثاً، كالطواف.

وأيضاً فإن الأصول تشهد لقولنا؛ وذلك أن الحدث حدثان: أعلى وأدنى، وللمصحف حرمتان: أعلى وأدنى، فلما منع الحدث الأعلى وهو الجنابة – عن الحرمة العليا –وهي القراءة –، فكذلك يجب أن يمنع الحدث الأدنى من الحرمة الدنيا –وهي حمل المصحف ومسه –، وهذا إذا سلم لنا أن الجنب لا يقرأ، لأنه –عندهم – يقرأ (۱).

<sup>(</sup>١) مسألة قراءة الجنب للقرآن مسألة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث، وسيأتى الكلام عليها ص (٣١٦).

 <sup>(</sup>۲) هـو هرَقُل ـ بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف ـ، ملك الروم، أما قيصر فلقبه، كما يلقب ملك الفرس بـ: كسرى . وقد ملك الروم إحدى وثلاثين سنة، وهو أول من ضرب الدينار، وأحدث البيعة.

ينظر: عمدة القاري للعيني ١/٩٤، منتح الباري ٤٤/١.

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قصة أبي سفيان مع هرقل، وسؤال هرقل أبا سفيان عن النبي في ودعوته، ولما جيء بكتاب رسول الله في فإذا فيه: « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد عبدا لله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الإريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ».

بأنهم يمسونه و ويبتذلونه، وليسوا بمتطهرين، فدل على ما ذكرناه.

قيل عن هذا جوابان:

أحدهما: أنه لا يصح لداود الاحتجاج بهذا، لآنه لا يجوز للمشرك مسه.

والجواب الآخر: هو أنه يجوز للجنب أن يقرأ \* -عندنا- الآية والآيتين (٢)، وأن يمس ما فيه آيه أو آيتان، لأنه يسير.

على أننا نجوز للمحدث أن يحمل المصحف إذا لم يكن قصده حمله ومسه<sup>(۱)</sup>.

فإن قيل: فإن المحدث تجوز له قراءة القرآن، فجاز له مسه، كالمتطهر.

ولأن حرمة المصحف لما فيه من القرآن، ولا حرمة للجلد ولا للورق والسواد، فلنا جاز للمحدث قراءة القرآن، فلأن يجوز له مس المصحف أولى.

رواه البخاري في صحيحه ١/٢٤-٤٤، كتاب بدء الوحي، باب (٦)، ومسلم في صحيحه٣/٣٩٣ – ١٣٩٧، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام.

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ٢١ أ.

<sup>(</sup>Y) مسألة قرادة الجنب الآية والآيتين مسألة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث، وسيأتي الكلام عليها ص (٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الذخيرة ١/٢٣٢.

وهذا هو الأصح عند الشافعية، كما في روضة الطالبين ٨٥،٨٠/١. وجوز الحنفية مسه بالغلاف، والحنابلة حملة بعلاقته.

ينظر: تبيين الحقائق ١/٧٥، المغني ٢٠٣/١.

وأيضاً فإن النجاسة تمنع من الصلاة كالحدث، ثم لو كان على يديه نجاسة لم يمتنع من مس المصحف وإن كان ممنوعاً من الصلاة.

وأيضاً فإن الصبيان في الكتاتيب يمسون المصحف والألواح، ويتعلمون فيها، وكذلك التعاويذ<sup>(۱)</sup>، وهذا كله يدل على صحة قولنا.

والجواب: أما قياسهم على المتطهر فلا يصح؛ وذلك أن المتطهر ممنوع (٢) من الصلاة، وليس كذلك المحدث؛ لأنه ممنوع من الصلاة لمعنى فيه.

ثم إنه منتقض بمن كان على جميع بدنه نجاسة، يجوز له أن يقرأ القرآن، ولا يجوز له مس المصحف.

وقولهم: إن حرمة المصحف لما فيه من القرآن فإننا نقول: ليس من حيث جاز له أن يقرأ القرآن ما يدل على أنه يجوز له حمل المصحف، كمن كان في دار العدو، يجوز له أن يقرأ القرآن، ولا يجوز له حمل المصحف إلى دار العدو.

<sup>(</sup>١) التعاويذ شيء يعلق على الصبيان يتقى به من العين.

وإذا كان المعلق من القرآن أو من أسماء الله وصفاته، فقد رخص فيه بعض أهل العلم، وهو مروي عن بعض الصحابة، كعبدالله بن عمر بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهى عنه، كعبدالله بن مسعود عرضي.

وقال مالك وغيره: لا يجوز تعليق التعاويذ خوف نزول العين، ويجوز تعليقها بعد نزول البلاء رجاء الفرج والبرء من الله عز وجل، وهذا مروي عن عائشة -رضي الله عنها-. ينظر: التمهيد ١٦٠/١٧ - ١٦٤، المنتقى ١٥٥/١، شرح السنة ١٢/١٥٨، تيسير العزيز الحميد ص (١٦٨،١٦٧).

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: «وذلك أن المتطهر ممنوع »، ولعل ههنا سقطا، وتقديره: «وذلك أن المتطهر غير ممنوع»، والله أعلم.

وعلى أن الفرق بين القراءة ومس المصحف هو: أنه لو منع المحدث من قراءة القرآن لأدى إلى أن ينسى القران؛ لأن الناس في غالب أحولهم يكونون محدثين، فلهذا جاز لهم أن يقرؤوا وليس كذلك مس المصحف؛ لأنه لا يؤدي إلى هذا: لأنه يمكنه أن يقرأ فيه وإن لم يمسه، بأن يتصفح الورق بخشية، وبمن يمسكه له؛ ولهذا المعنى قلنا: لا يقرأ الجنب القرآن؛ لأن الجنابة تقل، ولا يؤدي إلى نسيان القرآن، والحدث بغير الجنابة يكثر ويعتاده.

وما ذكروه من النجاسة فهو دليل لنا؛ لأن كل عضو لحقته النجاسة لم يجز أن يمسه به، كذلك الحدث لما كان حكمه حالاً في جميع أعضائه منع من مسه.

وما ذكروه من مس الصبيان المصاحف والألواح، فإن الصبيان لا عباده عليهم، فطهارتهم ناقصة، ولا فرق بين مسهم إياها على طهارة أوغير طهارة، وليس كذلك الكبير؛ لأن طهارته تكون تامة فمنع من مسه إلا على طهارة.

وايضاً فلو منعنا الصبيان من مسه إلا على طهارة أدى إلى أن لا يتعلموا القرآن؛ لأنهم إنما يتعلمونه في المصاحف والألواح، والغالب من أحوالهم أن يكونوا غير متطهرين.

وعلى أن قياسنا ترجع باستناده إلى ظاهر القرآن، وسنة النبي وعلى أن قياسنا ترجع باستناده إلى ظاهر القرآن، وسنة النبي والله وأعلى الصحابة والله والاحتياط وإعظام حرمة المصحف والله أعلم.

وقد روي أن عائشة -رضي الله عنها- كانت تقرأ القرآن وهي

حائض، ويمسك لها المصحف، ولا تمسكه هي<sup>(۱)</sup>، فلو كانت قراءتها في المصحف كقراءتها في غير المصحف لما أمسك لها غيرها، ولعرفها أحد الصحابة جوازه، وهذا ظاهر منها، لا يعرف لها فيه مخالفه، وعائشة وضي الله عنها ومع اختصاصها برسول الله عنها واختصاصها بمعرفة أحكام الحيض، لا يجوز في ظاهر الحال أن تكون فعلت ذلك إلا وعندها من النبي على فيه توقيف، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه ـ بعد طول البحث عنه .

## [ ١٦] مسائة

والجنب ممنوع عند مالك ـ رحمـه الله ـ من قـراءة القـرآن، إلا الآية والآيتين<sup>(۱)</sup>.

وعند أبى حنيفة إلا من بعض آية<sup>(٢)</sup>.

وعند الشافعي من قليله وكثيره $(^{(7)}$ .

وقال داود: يجوز له أن يقرأ القرآن كله، وكيف شاء (١٠).

والدليل لقولنا: ما رواه ابن عمر عن النبي على أنه قال: « لا

(۱) ينظر: الإشراف ١٣/١، القوانين الفقهية ص (٢٥) ، التاج والإكليل ١٩١٧، مواهب الجليل ١٣١٧، الشرح الكبير ١٣٨٨.

(۲) يرى عامة مشايخ الحنفية أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن، لا فرق في ذلك بين الآية التامة وبعض الآية، وهذا هو الصحيح عندهم.
أما ما ذكره المؤلف من جواز قراءة الجنب بعض آية فو قول الطحاوي من الحنفية. ينظر: مختصر الطحاوي ص (۱۸)، بدائع الصنائع ۲۸٬۳۷/، الهداية ۲۷/۱، الاختيار ۱۳/۱، تبيين الحقائق ۲۷/۱ه.

(٣) ينظر: مختصر المزني ٨/٥٩، الصاوي الكبير ١/٧٤، المهذب ٢٠/١، المجمــوع (٣) ١٧١٠، المختاج ٧٢/١.

(٤) ينظر: المحلى ١/٧٧-٨، المغني ١٩٩/١، المجموع ١٧٢/٢. ثم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة. وعند أحمد يحرم عليه قراءة أية فصاعداً، وهذا هو المذهب مطلقاً. وله في قراءة بعض أية روايتان:

إحداهما: الجواز ـ وهي المذهب ـ.

والثانية: عدم الجواز.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/٥٥، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/١٦٦، المغنى، ١/٢٠٠، ١٩٩١، ١٠٠، المحرر ١/٠٠، الإنصاف ١/٢٤٣.

يقرأ الجنب شيئاً من القرآن »(١)، وهذا نهي عام إلا فيما قامت دلالته.

وما روي عن علي بن أبي طالب رَوْقَ أنه قال: كان رسول الله عَلَيْ لا يحجزه عن قارة القالة القالة المالة الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ

(۱) رواه الدار قطني في سننه ۱۱۷/۱، كتاب الطهارة، باب في النهي وللجنب والحائض عن قراءة القرآن، من طريق عبدالملك بن مسلمة قال: حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال: قال رسول الله على المجنب شيئاً من القرآن ».

وقال الدار قطني: « عبدالملك هذا كان بمصر، وهذا غريب عن مغيرة بن عبدالرحمن، وهو ثقة »ا.هـ.

وعبد الملك بن مسلمة ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة، وقال ابن يونس: منكر الحديث. وقال بن حبان: يروى المناكير الكثيرة عن أهل المدينة.

ينظر: الجرح والتعديل ٥/١٧ه، كتاب المجروحين ١٣٤/٢، ميزان الاعتدال ٦٦٤٤.

ولما ذكر بن حجر هذا الحديث في التلخيص الحبير ١٣٨/١، قال: « وصحح بن سيد الناس طريق المغيرة، وأخطأ في ذلك، فإن فيها عبدالملك بن مسلمة، وهو ضعيف، فلو سلم منه لصح إسناده » ا.هـ.

وضعف هذا الحديث أيضاً النووى في المجموع ١٦٨/٢.

وقد صحح أحمد شاكر إسناد هذا الحديث، بناء على ما فهمه من كلام الدار قطني المتقدم في قوله: " وهو ثقة " وأنه راجع إلى عبدالله بن مسلمة.

ينظر: تعليقه على سنن الترميذي ٢٣٨/١.

وتعقبه الأثباني بأن قول الدار قطني: « وهو ثقة » راجع إلى المغيرة بن عبدالرحمن، ورجّع أن الإسناد ضعيف لا تقوم به حجة.

ينظر: إرواء الغليل ٢٠٧/١-٢٠٩.

(۲) رواه أحمد في المسند /۸٤/، وأبو داود في سننه //١٥٥/ كتاب الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن، وابن ماجه في سننه //١٩٥ ، كتاب الطهارة، وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، والنسائي في سننه //١٤٤ ، كتاب الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن، وابن الجارود في المنتقى ص (٤٢،٤١)، في الجنابة والتطهر لها، وابن خزيمة في صحيحه //١٠٤ ، كتاب الوضوء، باب الرخصة في

## وقد قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَاتَّبِعُوهُ ﴾ (١).

\_\_\_\_

= قراءة القرآن ـ وهو أفضل الذكر ـ على غير وضوء، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٨٥/٢، كتاب الرقائق، باب قراءة القرآن، والدار قطني في سننه ١١٩/١، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، والحاكم في المستدرك ٤/٧٠، كتاب الأطعمة،والبيهقي في السنن الكبرى ٨٩،٨٨/١، كتاب الطهارة، باب نهي الجنب عن قراءة القرآن.

ورواه بنحوه الحميدي في المسند ١/١٦، وابن أبي شيبة في مصنفه ١٠٢،١٠١، كتاب الطهارات، باب من كره أن يقرأ الجنب القرآن، والترمذي في سننه ١٨٢،٢٧٣/ أبراب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً، والطحاوي في شرح معاني الأثار ١/٧٨، الطهارة، باب ذكر الجنب والحائض والذي ليس على وضوء وقراحهم للقرآن. كلهم من طرق عن عمر بن مرة عن عبدالله بن سلّمة قال: أتيت على على وشيئة أنا ورجلان، فقال: فذكره.

وقال الترمذي: « حديث على هذا حديث حسن صحيح ».

وقد تضرد بهذا الحديث عبدا لله بن سلّمة المرادي الكوفي وهو صدوق تغير حفظه، ولذا قال عنه عمر بن مرة ـ وهو الذي روي عنه هذا الحديث ـ: « كان عبدالله بن سلّمة يحدثنا فنعرف وننكر، كان قد كبر ».

وقد ذهب جمع من المحدثين إلى تضعيف وتوهين هذا الحديث، منهم: الشافعي وأحمد وابن المنذر، ومن المعاصرين الألباني.

وصححه آخرون، منهم: الترمذي وابن خزيمة، وابن حبان كما تقدم، وابن السكن وعبدالحق والبغوى، ومن المعاصرين أحمد شاكر.

أما ابن حجر فيرى أنه من قبيل الحسن الذي يصلح للحجة، فإنه قال في فتح الباري \/٢٥٤: « رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن حبان، وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحج » ا.ه..

ينظر: الأوسط ٢/٠٠٠، شرح السنة ١٤/٢، ٤٢، ميزان الاعتدال ١٥٩،١٥٩، تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ٢٧٥،٢٧٤/١، إرواء الغليل ٢٤٢،٢٤١/٢.

(١) سورة الأعراف ، أية (١٥٨).

وروي عن عمر رَوَّ أنه قال: يا رسول الله، إنك تأكل • وتشرب وأنت جنب، فقال علي الأكل وأشرب وأنا جنب، فأعلمنا الفرق بين الأكل والشرب، والقرآن.

وأيضاً ما روي أن عبدالله بن رواحة (٢) وطئ أمته، فقالت له المراته: إنك وطئت المملوكة. فقال: ما وطئت. فقالت له: إن كنت

نهاية الورقة ٣٢ س.

(۱) رواه الدار قطني في سننه ۱۱۹/۱، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، والبيهقي في السنن الكبرى ۸۹/۱، كتاب الطهارة، باب نهي الجنب عن قراءة القرآن، كلاهما من طريق عبدا لله بن لهيعة عن عبدا لله بن سليمان عن ثعلبة بن أبي الكنود عن عبدالله بن مالك الغافقي قال: أكل رسول الله يوماً طعاماً، ثم قال: «استر علي حتى أغتسل » فقلت له: أنت جنب ؟ قال: « نعم ». فأخبرت بذلك عمر بن الخطاب، ف خرج إلى رسول الله على فقال: إن هذا يزعم أنك أكلت وأنت جنب، فقال: «نعم، إذا توضأت أكلت وشربت، ولا أقرأ حتى أغتسل ». وهذا لفظ الدارقطني.

وابن لهيعة هو عبدالرحمن عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري الفقيه القاضي.

وفي الاحتجاج بحديثه كلام طويل جداً لأهل العلم.

وقد لخص ابن حجر \_ رحمه الله \_ القول فيه فقال: « صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما » ا.هـ.

ينظر: تهذيب الكمال ٢٥٠/٧٥٥-٥٠٣، تهذيب التهذيب ٢٤١/٣-٢٤٤، تقريب التهذيب ص (٣١٩).

وراوي هذا الحديث عن ابن لهيعة هو ابن وهب كما عند البيهقي، أما الدار قطني فراوي هذا الحديث عنده عن ابن لهيعة أبو الأسود النظر بن عبد الجبار، وتابعه سعيد ابن عفير.

(Y) هو أبو محمد عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي. كان عظيم القدر في الجاهلية والإسلام. وكان شاعراً مجهوراً، وهو أحد النقباء ليلة العقبة. شهد بدراً وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة رضي سنة ثمان للهجرة. ينظر: أسد الغابة ٣/٣٤/ -٣٣٨، الإصابة ٣/٧٦٦/٤.

صادقاً فاقرأ لى قرآنا، فلبس عليها وقال:

شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مشوى الكافرينا وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا وتحمله ثمانية شداد ملائكة الإله مسومينا

فقالت: صدق الله وكذب بصري، ثم مر عبدالله بن رواحة، وذكر ذلك للنبي عَلَيْ فتبسم وقال: « امرأتك أفقه منك »(۱)،

(۱) رواه الدار قطني في سننه ۱۲۰/، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن عن زعمة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة قال: كان عبدا لله بن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته، فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة فوقع عليها، وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعه، فقامت وخرجت، فرأته على جاريته، فرجعت إلى البيت، فأخذت الشفرة، ثم خرجت، وفرغ فقام، فلقيها تحمل الشفرة، فقال: مهيم ؟ ــ اي ما حالك وما شائك، أو أحدث لك شيء ـ ؟. فقالت: مهيم، لو أدركتك حيث رأيتك لوجأت بين كتفيك بهذه الشفرة. قال: وأين رأيتني ؟. قالت: رأيتك على الجارية. فقال: ما رأيتني، وقد نهى رسول الله ﷺ أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب.

قالت: فاقرأ، فقال:

وفي سنده زمعة بن صالح الجندي اليماني. ضعفه ابن معين وأحمد وأبو حاتم، وقال أبو زرعة: لين واهي الحديث، وقال البخاري: يخالف في حديثه، تركه ابن مهدي أخيراً. وقال النسائي: ليس بالقوى، كثير الغلط. وقال أبن معين مرة: صويلح الحديث. وقال ابن عدي: ربما يهم في بعض ما يرويه أرجو أن حديثه صالح، لا بأس به.

ينظر كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص (١١٢)، الكامــل في ضعفاء الرجال =

ففي هذا الخبر دليل من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه كان ظاهراً مكشوفاً عند الصحابة حتى عند النساء أن الجنب لا يقرأ القرآن.

والثاني: أن النبي عليه لم يقل له: ما احتجت إلى هذه الحيلة، هلا قرأت القرآن فإنه مباح للجنب.

والثالث: قوله على الله المرأتك أفقه منك »، حيث اعتمدت على أن طالبتك بالقرآن الذي لا يقرأه الجنب.

ومن القياس: أن القراءة ركن ثابت في الصلاة في كل ركعة، فوجب أن لا يجوز للجنب الإتيان به، ودليله الركوع والسجود.

وأيضاً فإن حرمة القرآن أعظم من حرمة المسجد، فلما منع الجنب من اللبث في المسجد كان منعه من قراءة القرآن أولى.

<sup>=</sup> ۱۰۸۷٬۱۰۸٤/۳ الجرح والتعديل ٢/٦٢٤، ميزان الاعتدال ٢/٨١.

وفي سند أيضاً سلمة بن وهرام اليماني، قال أحمد: روى مناكير، أخشى أن يكون ضعيفاً، وضعفه أبو داود، ووثقه ابن معين وابو زرعة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يعتبر بحديثه من غير روابة زمعة بن صالح عنه.

ينظر: الثقات ٦/٣٩٩، الجرح والتعديل ٤/١٧٥، ميزان الاعتدال ١٩٤،١٩٣/، تهذيب التهذيب ٨٨٤،١٩٣/٢.

وفيه أيضاً انقطاع بين عكرمة وابن رواحة، ولكن هذا الانقطاع ينجبر بمجيئه موصولاً عند الدارقطني من وجه آخر عن زعمة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: دخل عبدالله بن رواحة، فذكر نحوه.

وقد روى هذه القصة الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٣٨،٢٣٧/١، بسنده إلى عبد العزيز بن أخي الماجشون، قال قد بلغنا انه كانت لعبدالله بن رواحة جارية، فذكره هكذا منقطعاً.

والأبيات التي ذكرها الذهبي في القصة موافقة للأبيات التي ذكرها المؤلف، وبين السياقين.

فإن قيل: فقد قال ـ تعالى ـ: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ ﴾ (١)، وهذا عام في الجنب وغيره.

وقال النبي على الله على الله الله الله الله قرأ ثلث القرآن »(٢) وهذا عام لم يخص به جنباً من غيره.

قيل: الجواب عن الاستدلال بقوله . تعالى .: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسُّرَ ﴾ من وجهين:

احدهما: أنه أراد فصلوا ما تيسر، فعبر عن الصلاة ببعض أركانها (٢)؛ بدليل أنه قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿ ثَ فُمِ اللَّيْلُ إِلاَّ قَلِلاً ﴿ ثَ نُصْفَهُ . . . ﴾ (٤) الآية إلى قوله: ﴿ آخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه فَاقْرَءُوا مَا تَيسَّرَ منْهُ ﴾ (٥)، أي الذي أوجبت عليكم من قيام الليل قد خففت عنكم منه؛ لأن فيكم المريض والمسافر والمقاتل.

<sup>(</sup>١) سورة المزمل، أية (٢٠)

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في المسند ١٤١/١٥، والنسائي في عمل اليوم والليلة ص (٤٢٥)، ح (٢٨٥)، من حديث أبي بن كعب رضي . وأخرجه البخاري في صحيحه ١٩٦/٨ ، كتاب فضائل القرآن، باب فضل « قل هو الله أحد »، من حديث أبي سعيد الخدري رضي قال: قال النبي والمسحابه: « أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ ». فشق ذلك عليهم ، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟. فقال: « الله الواحد الصمد، ثلث القرآن ».

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ١٤١/٢٩،٤٣٨/٤، الجامع لأحكام القرآن ٥٣،٥٢/١٩، تفسير القرآن العظيم ٤٣٩،٤٣٨/٤.

<sup>(</sup>٤) سورة المزمل ،الأيات (١-٣).

<sup>(</sup>٥) سورة المزمل، الآية (٢٠).

وجواب آخر<sup>(۱)</sup>: وهو أن لفظ - اقرؤوا - لفظ أمر، يقتضي قراءة مرة واحدة، وهذا قد قرأ قبل هذا، فلا يتكرر عليه إلا بدليل، ثم لو ثبت التكرار لكان لفظ الآية يدل على اليسير الخفيف، وكذلك نقول. ألا ترى أن القائل يقول: اعطني ما تيسر عليك، يريد به السهل اليسير.

وجواب آخر: وهو أنه لو ثبت العموم فيه لكان خبراً أخص منه، لأنه في ذكر الجنب.

فإن قيل: الخاص والعام - عندنا - سواء.

قيل: هذا في الخبرين إذا تقابلا أحدهما خاص والآخر عام، فإن مذهب داود فيهما كما تقولون، وعنه في الآيتين روايتان، فأما في الآية والسنة فلا خلاف بين أصحاب داود أن الخاص مقدم على العام، وفي غير هذا يتعارضان ويسقطان<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) صارت الأجوبة ثلاثه، وقد ذكر أنها اثنان .

<sup>(</sup>٢) نقل عن داود - رحمه الله - أنه إذا تعارض خبران، أحدهما عام والآخرخاص، فلا يقدم الخاص على العام.

أما إذا تعارض نص عام من القرآن مع نص خاص من السنة المتواترة فلداود في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة روايتان:

إحدهما: يجوز، والآخرى: لا يجوز،

أما إذا تعارضت آيتان، إحداهما عامة والأخرى خاصة، فقد قال بعض أهل الظاهر: إنه لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، لآن التخصيص بيان للمراد باللفظ ولا يكون إلا بالسنة.

هذا الذي وجدته لداود ولأهل الظاهر في هذه المسألة، والله أعلم .

ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي ٣/٥٥،٩٥٥، إرشاد الفحول ص (١٥٥،١٥٥)

فإن قيل: فقد قال عليه : « من قرأ قل هو الله أحد فكأنه قرأ ثلث القرآن »(۱)، وهذا عام لم يخص جنباً من غيره.

وأيضاً فقد روي أنه عليه قال: « لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار »(۲)، وهذا عام في الجنب وغيره.

قيل: هو على أصلنا مخصوص بما ذكرناه من أن الجنب لايقرأ؛ لأنه أخص منه.

فإن قيل: فقد قال - تعالى -: ﴿ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ﴾ (٢)، وهذا عام. قيل: عنه جوابان:

أن القراءة قول وليست فعلاً، فلم يدخل تحت الظاهر.

والجواب الآخر: هو أن قراءة الجنب ليست من فعل الخير، بل هي من فعل الشر، وإن كان القرآن في نفسه خيراً.

فإن قيل: فقد روت عائشة أن النبي عَلَيْكُم كان لا يمتنع من ذكر الله على كل حال (1).

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه ٥١١/١٣، كتاب التوحيد، باب قول النبي ﷺ: « رجل أتاه الله القرآن، فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار »، ومسلم في صحيحه ٥٨/١٥، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه.

 <sup>(</sup>٣) سورة الحج، أية (٧٧).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في صحيحه ٢٨٢/١، كتاب الحيض، باب ذكر الله ـ تعالى ـ في حال الجنابة وغيرها، ولفظه: كان النبي صحيحه يذكر الله على كل أحيانه.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أننا نقول: إن الجنب غير ممنوع من ذكر الله ـ تعالى ـ، وليس كل الذكر القرآن.

والجواب الثاني: هو أنه لو كان في الخبر أنه ما كان يمتنع من قرآءة القرآن على كل حال لكان خبرنا أخص منه.

فإن قيل: فإنه حدث يمنع من الصلاة فوجب أن لا يمنع من القراءة، كالطهارة الصغرى.

قيل: المعنى في المحدث أنه يجوز له دخول المسجد والجلوس فيه، وليس كذلك الجنب، وعلى هذا التعليل لا تقرأ الحائض.

وإن شئنا قلنا: الغالب من أمر الناس الحدث \* فتلحقهم المشقة بالامتناع من القرآن خوف نسيانه.

على أنهم لا يقولون بالقياس فسقط، فإن نقلناه على أصولنا فنقول أيضاً: إن المحدث تحل له الصلاة بالطهارة الصغرى فجاز أن يقرأ.

ثم قياسنا أولى؛ لان السنة تعضده، وفعل الصحابه يؤيده، والاحتياط يطابقه، وإعظام حرمة الدين وإعزاز القرآن يوافقه.

ورواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم ١/٥٨٥، كتاب الحيض، باب تقضي
 الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
 وينظر: تغليق التعليق ١٧٣،١٧٢/٢.

نهاية الورقة ٣٣ أ .

وأيضا فإن اعتبار الأصول يشهد لما قلناه؛ وذلك أن للمصحف حرمتين: أعلى وأدنى، كما أن للصلاة حرمتين: أعلى وأدنى، فلما منعت الجنابة حرمتي الصلاة، وهما دخول المسجد واللبث فيه وفعلها، وجب أن تمنع حرمتي المصحف، وهما حمله وقراءة ما فيه من القرآن، ولما كان الجنب ممنوعاً من اللبث في المسجد تعظيماً له، وهو مكان القراءة والصلاة كان بالمنع من نفس القرآن أولى.

### فصل

فأما قراءة الجنب الآية والآيتين فجائز؛ لأن الامتناع من ذلك يشق؛ لأن الناس في أكثر أحوالهم يذكرون الله - تعالى - ويتعوذون، فخفف عنهم وعفي لهم عن ذلك، والأصول تشهد لما قلنا؛ وذلك أن النبي على نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يبتذله المشركون(۱)، ثم كتب إليهم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إلى آخر الآيتين(۱).

وكذلك عفي عن العمل اليسير في الصلاة (١)؛ لأن الامتناع منه يشق، وعفي عن دم البراغيث (٤)، وعفي للصائم عن غبار الدقيق والطريق (٥)، وعن الغرر اليسير في البياعات (١)؛ لأنها لا تخلو منه، ولو امتنعوا منه لضاق عليهم، ولحقت فيه المشقة، وقد يباح من الأشياء عند الضروريات ما لا يباح عند عدمها؛ ليخف عن الناس.

من ذلك: دخول الحمام بقطعة لا يعلم الحمامي ولا الداخل كم

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣١١).

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص (۲۹۶).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهداية للمرغيناني ١/٣٥، بداية المجتهد ١/٥٩، متن أبي شبجاع ص (٦)، المغني ٢/٨٤. قال ابن عبدالبر في التمهيد ٢٣٢/٢٢: « وقد أجمع العلماء على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش » ا.هـ.

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع ٢/٠٩، التفريع ٢٠٨/١، روضة الطالبين ٢/٩٥٣، الكافي لابن قدامة ٢/٣٥٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر ما تقدم ص (٢٩٤).

مبلغها، ولا مبلغ ما يستعمل من الماء، وكذلك عبور دجلة مع الملاح بقطعة مجهولة الوزن، وكذلك قطعة الشارب<sup>(۱)</sup>، وما أشبه ذلك، ونحن نعلم أن العمل في الصلاة، وجميع ما ذكرناه ممنوع منه في الدين، ثم قد تجوز عنه تخفيفاً، فكذلك في ما ذكرناه، وهذا في الأصول كثير؛ لأنه ليس بمقصود.

فإن استدلو بقوله عليه الله الله المناب شيئاً من القرآن «<sup>(۲)</sup>، فهذا عام القليل والكثير.

قيل: نخصه بما ذكرناه فنقول: إلا الآية والآيتين.

وأيضاً فقد حصل الاتفاق على جواز قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، والله الرحمن، أو بسم الله، وكذلك يجوز الآية والآيتين، لأنه يسير من القرآن، وهذا على أبي حنيفة والشافعي.

فإن قال عراقي: إن بعض الآية ليس بمعجز .

قيل: كذلك قوله ـ تعالى ـ: ﴿ ثُمَّ نَظَرَ ﴾ (٢) ليس بمعجز.

فإن قال شافعي: هو ذكر من جملة في جنسها إعجاز، فوجب أن

<sup>(</sup>۱) ينظر: بدائع الصنائع ١٨١/٤، إكمال إكمال المعلم ١٧٦/٤، شرح صحيح مسلم النووي. ١٧٦/٥، الشرح الكبير لابن أبي عمر ٣٠٠/٣. قال النووي في شرح صحيح مسلم ١٠٦/١٠: « وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأحرة، مع اختلاف الناس في استعماله والماء وفي قدر مكثهم، وأجمعوا على حواز

بالأجرة، مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء، وفي قدر مكثهم، وأجمعوا على جواز الشرب من السقا بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين » ا.هـ. وقد نقل الآبي عن المازربي كلاماً قريباً مما ذكره النووي. ينظر: إكمال إكمال المعلم ١٧٦/٤.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣١٧).

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر، أية (٢١).

لا يجوز له أن يأتي به وهو ممن لا يجوز له فعل الصلاة، أصله الآيات الكثيرة.

قيل: هو متنقض بالمحدث فإنه لا يجوز له فعل الصلاة وهو يقرآ.

على أن المعنى الكثير أنه مقصود في نفسه للتلاوة، واليسير يقصدبه في الغالب التعوذ والذكر، وقد بينا شهادة الأصول في الفرق بين القليل والكثير، والله أعلم.

### فصل

قد اختلفت الرواية عن مالك ـ رحمه الله ـ في قراءة الحائض القرآن.

فروى عنه أكثر أصحابه جواز قراءتها ما شاءت من القرآن.

وروي عنه منعها كالجنب (۱)، وهذا قول أبي حنيف  $\tilde{a}^{(7)}$ ، والشافعي (۲).

فوجه قوله أنها تقرأ: هو أنها غير ممنوعة قبل الحيض، فهي على الجواز حتى يقوم دليل على المنع.

وايضاً قوله - تعالى -: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ (٤)، أي ما تسهل، وهذه يسهل عليها الكثير من القرآن، فهو عموم في الحائض وغيرها حتى يقوم دليل.

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسأله.

وقد قال الإمام أحمد: إن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإشراف ١٣/١، الذخيرة ٢٧٤/١، القوانين الفقهية ص (٣١)، التاج والإكليل ١/٥٧٥.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر الطحاوي ص (۱۸)، بدائع الصنائع ۱/٤٤، الهداية ۲۱/۱، تبيين الحقائق ۱/۷ه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي الكبير ١٧٧/، التنبيه ص (٢٢)، المهذب ١٨٨١، المجموع ١٧١/، مغنى المحتاج ٧٢/١.

ينظر: المغني ١٩٩٨، الفروع ١٦٦١، منتهى الإرادات ١٤٤/، دليسل الطالب ص (٢٢)، الروض المربع ١٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) سورة المزمل، أية (٢٠).

وأيضاً قوله - تعالى -: ﴿ اذْكُرُوا اللّه ذكْراً كَثِيراً ﴾ (١)، ولم يخص. وأيضاً قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ﴾ (٢)، والعبادة عامة، وأفضلها قراءة القرآن، والتلاوة أيضاً من فعل الخير فهو عموم في الحائض والطاهر إلا أن تقوم دلالة.

وأيضاً قول النبي عَلَيْ : « من قرأ قل هو الله أحد فكأنه قرأ ثلث القرآن »(٢)، وهذا حث على قراءتها، ولم يخص حائض؛ من غيرها؛ لان مَنْ لمن يعقل(١).

وأيضاً فإنها تقرأ إذا كانت طاهرة، فكذلك وهي حائض \*؛ بعلة أنها مسلمة محدثة بغير الجنابة، أو نقول: هي مسلمة ممنوعه من الصلاة بغير الجنابة.

فإن استدلوا بما روي أنه قال عليه « لا يقرأ جنب ولا حائض شيئاًمن القرآن »(٥)، وقيل: نخصه.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، آية (٤١).

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، آية (٧٧).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تسهيل الفوائد لابن مالك ص (٣٦)، شرح الكافية الشافية لابن مالك ١/٢٧٦، البسيط في شرح جمل الزجاجي للأشبيلي ١/٨٨٨.

نهاية الورقة ٣٣ ب .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه في سننه ١٩٦/١، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، والترمذي في سننه ٢٣٦/١، أبواب الطهارة، باب ما جاء في =

فنقول: لا تقرأ في مصحف تمسكه؛ بدليل ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كان يُمسك لها المصحف وهي حائض فتقرأ القرآن (۱)، وتفتي النساء بذلك، ولا يعرف لها مخالف، والصحابي إذا أفتى وانتشر قوله بذلك، ولم يظهر له مخالف، جرى مجرى الإجماع (۲)، والظاهر أن عائشة - رضي الله عنها - مع اختصاصها بالنبي عَلَيْق، وبمعرفة الحيض وأحكامه، لم تفعل ذلك، وتفت به إلا وعندها فيه توقيف من النبي عَلَيْق.

الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، والطحاوي في شرح معاني الأثار ١/٨٨، الطهارة، باب ذكر الجنب والحائض والذي ليس على وضوء، وقراحتهم القرآن، والدار قطني في سننه ١/١٧٧، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٩٨، كتاب الطهارة، ذكر الحديث الذي ورد في نهى الحائض عن قراءة القرآن.

قال الترمذي - بعد ما روى هذا الحديث -: « حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي ولا الحائض»، وقال سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير ، كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به، وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام» ا.هـ.

ينظر: سنن الترمذي ٢٣٧،٢٣٦/١.

وهذا الحديث تفرد به إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، كما ذكر ذلك البخاري والبزار والبيهقي، وقال عبدالله بن أحمد: عرضت على أبي هذا الحديث، فقال أبي: هذا باطل، يعنى إسماعيل وهم .

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وذكر هذا الحديث فقال أبي: هذا خطأ إنما هو عن ابن عمر قوله.

ينظر: علل الحديث الرازي ١٩٩/، السنن الكبرى البيهقي ١٩٨١، ميزان الاعتدال ١٤٢/، نصب الراية ١٩٥١، التلخيص الحبير ١٣٨/، إرواء الغليل ٢٠٦/١.

- (١) لم أجده بعد طول البحث عنه \_.
  - (٢) ينظر ما تقدم ص (٢٩٧).

ويخص خبرهم أيضاً بالقياس الذي ذكرناه، أو نحمله على الكراهية دون التحريم.

فإن قاسوها على الجنب بعلة أنه ممنوع من الكون في المسجد، وأداء الصلاة بسبب يوجب الطهارة الكبرى.

قيل: المعنى في الجنب أنه لا يطول أمره مع قدرته على رفع الجنابة بالاغتسال، والحائض لا تقدر على ذلك إلا بانقضاء حيضها.

وأيضاً فإن الحيض يطول أمره وقدره ومدته وهو طبع في النساء حتى ربما حاضت نصف دهرها كما قال عليه: « إنها تصلي نصف دهرها »(۱)، فلو منعت من القراءة لأدى ذلك إلى أن تنسى ما تحفظه من القرآن، أو لا تتعلم القرآن أصلاً.

وقد تكلم علماء الحديث على حديث آخر قريب من هذا اللفظ، وهو: « تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي »، فقال البيهقي في معرفة السنن والأثار ١٤٥/٢: « أما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية من قعودها شطر عمرها أو شطر دهرها لا تصلي، فقد طلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسناداً بحال » أ . ه. .

<sup>(</sup>١) لم أجده بهذا اللفظ.

وقال أبن الجوزي في التحقيق ٢٠١/١: « هذا لفظ لا أعرفه».

وقال النووي في المجموع ٢/٣٧٧: «حديث باطل لا يعرف ». وقل ابن حجر في التلخيص الحبير ١٦٢/١:« لا أصل له بهذا اللفظ ».

وروى مسلم في صحيحه ٨٧،٨٦/١، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقصان العمل من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي عَلَيْقٌ قال: « تمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين ».

وعلى إن بإزاء قياسهم قياسنا عليها لو كانت طاهرة أو محدثة بغير جنابة، ويكون قياسنا أولى؛ لأن ردها إلى حالها فيما تعتاد في الغالب، وكونها محدثة وحائض أولى من ردها إلى الجنابة.

فإن قيل: فإن حدث الجنابة أخف من حدث الحيض. ألا ترى أن الجنابة لا تمنع من الجماع ولا من الصوم، والحيض يمنع من ذلك، فلنا منع أخف الحدثين من قراءة القرآن فلأن يمنعه الحيض أولى وأحرى.

ولأن كل معنى يمنع منه الجنابة يمنع منه الحيض كالصلاة.

قيل: الحيض الذي يأتي من قبل الله - تعالى - قد أثر في إسقاط الصلاة عنها، فخفف عنها بأن جُوِّز لها القراءة، ومع هذا فإنه ينافي الصوم، فلما لم تقدر على رضعه إلا بانقضاء وقته، سُهل لها في القراءة، كما سهل لها في ترك قضاء الصلاة، وهذا تخفيف عنها لا محالة ولما كان الجنب مطالباً بقضاء الصلاة؛ لأنه [ لا ](1) يقدر على الاغتسال وأداء الصلاة، غلظ عليه في الا متناع من القراءة حتى يبادر إلى الغسل.

وقولكم: إن كل معنى يمنع الجنابة يمنع من الحيض كالصلاة، فقد ذكرنا أن الحيض لما أسقط الصلاة وقضاءها؛ لأنه يأتيها من قبل الله -تعالى -، لا تقدر على دفعه خفف عنها، وسهل عليها في باب القراءة.

فإن قيل: قولكم: إنها تنسى القرآن ولا تتعلمه، فإننا نقول: أنَّ

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطه، وما بين المعقوفين زائد، والله أعلم.

تقرأ بقلبها، وأن تنظر في المصحف من غير أن تتلفظ به، ويجوز أن يقرأ عليها.

قيل هذا يشق من وجهين(١):

أحدهما: أنه ربما تعذر عليها من تسمع منه، ولعلها أن تتكلف له مؤونة، وهي فلا تمسك المسحف، ويتعذر عليها تصفحه، وربما احتاجت أن تتعلم القرآن فلا ينفعها قراءة غيرها، وكذلك لا تحفظه بالتذكر بقلبها كما تحفظه بالتلاوة.

فإن قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يستند إلى نص السنة والاحتياط وإعزاز القرآن.

قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يزيد حكماً وهو جواز قراءتها، ونحمل السنة على الكراهية، وأما الاحتياط فإنه معنا؛ لآنه احتياط لحفظ القرآن لئلا تنساه، ولتتعلمه أيضا، وأما إعزازه فإنه في المحافظة حفظه وتعلمه، وقد كان ينبغي أن تمنعوا المحدث بغير الجنابة أن يقرأ، فإنه كان أعز للقرآن على حسابكم.

فإن قيل: لما كان موجب حدثهما متفقا وجب أن يستويا في المنع من القراءة، يريدون الحائض والجنب.

قيل: هو متنقض بالمحدث بغير الجنابة والمحدث بالجنابة؛ لأنه قد يتفق تيممها وحدثهما مختلف، ومع هذا فالمحدث يقرأ القرآن، ولا يقرأ الجنب.

<sup>(</sup>١) ذكر المؤلف. رحمه الله. أحد الوجهين، ولم يذكر الوجه الآخر.

ثم أرادوا<sup>(۱)</sup> أن الموجب فيهما واحد، ويعنون الغسل فإننا نقول: إنهما وإن اتفقا في الغسل فقد اختلفنا في وقته، فالجنب يقدر على الغسل عقيب الجنابة فيرفع حكمها، والحائض لا تقدر على ذلك فكان لهذا الفرق بينهما تأثير. ألا ترى أنه قد أثر في إسقاط قضاء الصلاة عنها، ولم تسقط عن الجنب، فكذلك خفف عنها وجُوزت لها القراءة ولم تجز للجنب.

ووجه الرواية الآخرى ما ذكرته من الحجاج على الوجه الآخر، وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة : « ثم أراوا »، ولعل فيه سقطا، صوابه : «ثم إنْ أرادوا....»، والله أعلم.

<sup>\*</sup> نهاىة الورقة ٣٤ أ .

## [١٧] مسألة

اختلف الناس في الإنسان إذا قعد لحاجته من غائط أو بول في استقبال القبلة واستدبارها على ثلاثة مذاهب:

فذهب النخعي (١)، وسفيان الثوري (٢)، وأبو حنيفة وأصحابه (٢)، وأجمد (٤)، وأبو ثور (٥)، إلى أنه لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها في الصحاري والبنيان جميعاً، وروي هذا عن أبي أيوب الأنصاري (١).

وروي عـــن عـــروة $^{(\vee)}$ ، وربيــ •  $^{(\wedge)}$ ،

(١) ينظر: المحلى ١٩٤/١، شرح السنة ١٨٥٨، المجموع ١٩٩٨.

(٢) ينظر: الأوسط ١/٣٢٥، التمهيد ١/٣٠٩، شرح السنة١/٥٨٨.

- (٣) ينظر: شرح معاني الآثار ٢٣٣،٢٣٢/٤، بدائع الصنائع ٥/١٢٦، ١/٥٦، الاختيار
   ٢٧٧١، تبيين الحقائق ١/٦٧.
  - (٤) هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد ـ رحمه الله. وله رواية أخرى بجواز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في البنيان، ــ وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة ــ.

ينظر: كتاب الروايتين والوجهين ١/٠٨، المغني ١/٠٢٠،٢٢٠، المصرر ١/٨، الفروع المار، ١١٠، الإنصاف ١٠٠/١.

- (ه) ينظر: المحلى ١٩٤١، التمهيد ١٩٠١، المجموع ١٩٩٨.
  - (٦) ينظر: شرح السنة ١/٨٥٨، المجموع ٢٩٨٨.
- (V) هو أبو عبدالله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي المدني، ابن حواري النبي عَلَيْةُ وابن عمته صفية. كان ثقة كثير الحديث فقيها عالماً ثبتاً مأموناً، وهو أحد الفقهاء السبعة. كان مثالاً في الصبر يحتذى، حتى أنه لما وقعت الآكلة في رجله في أحد أسفاره، وقرر الأطباء قطعها، قُطعت ولم يقبض وجهه، توفي رحمه الله سنة (٩٣) هـ. وقيل: غير ذلك.

ينظر: سير أعلام النبلاء ٤/١٧٤-٤٣٧، تهذيب التهذيب ١١٧/١-١١٩. وينظر لتوثيق قوله: الأوسط ٢٢٦٦، التمهيد ٢١١/١، المغنى ٢٠٠/١.

(٨) ينظر: الأوسط ١/٣٢٦، التمهيد ١/٣١١، المغني ١/٠٢٠.

وهو مذهب داود<sup>(۱)</sup> أنه يجوز الاستقبال والاستدبار جميعاً في الصحاري والبنيان جميعاً.

وذهب مالك<sup>(۲)</sup>، والشافعي<sup>(۲)</sup> إلى أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان، ولا يجوز في الصحاري والفلوات.

وقد رُوي عن أبي حنيفة أنه يجوز الاستدبار وحده في الصحاري والبنيان، وإنما الذي لا يجوز عنده الاستقبال في الصحاري والبنيان<sup>(1)</sup>.

#### واستدل أصحابه بأربعة أخبار:

أحدها: ما روى الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي(٥) عن أبي

(١) ينظر: المحلى ١٩٤/١، التمهيد ١٩١١، المغنى ٢٢٠/١.

- (٢) ينظر: المدونة الكبرى ٧/١، التمهيد ٧/١، الذخيرة ١٩٧/١، القوانين الفقهية ص (٢٩)، مواهد الجليل ٢٧٩/١.
- (٣) ينظر: مختصر المزني ٨/٥٩، الحاوي الكبير ١/١٥١، المهذب ٢٦/١، روضة الطالبين ١/٥١، مغنى المحتاج ٤٠/١.
- (٤) ينظر: بدائع الصنائع ٥/١٢٦، الهداية ١/٥٥، تبيين الحقائق ١٦٧/١. وبهذه الرواية عن أبي حنيفة صارت المذاهب أربعة، وليست ثلاثة كما ذكر المؤلف في صدر المسألة،
- (ه) هو أبو محمد عطاء بن يزيد الليثي الجندعي، المدني ثم الشامي، روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وأبي أيوب وتميم الداري رضي الله عنهم وغيرهم. وروى عنه: الزهري وأبو صالح السمان وهلال بن ميمون وغيرهم. ثقة كثير الحديث، أخرج له الستة. توفي رحمه الله سنة (۱۰۵) هـ. وقيل غير ذلك

ينظر: تهذيب الكمال ٢٠/١٢٣ –١٢٥، تهذيب التهذيب ١٣٩/٤.

أيوب الأنصاري<sup>(۱)</sup> أنه قال: قال رسول الله ﷺ: « إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولكن ليشرق أو ليغرب »، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض جعلت إلى القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله(٢).

قالوا: موضع الدليل منه: أنه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، فهو عام في كل المواضع.

والثاني: أنه أمر بالتشريق والتغريب، وأمره على الوجوب.

والثالث: أن أبا أيوب حيث قدم الشام، وجدهم يستقبلون القبلة، فانحرف عن مجالسهم، فدل على أنّ النهى متوجه إلى البنيان.

والحديث الآخر: هو ما رواه أبو صالح<sup>(۲)</sup> عن أبي هريرة أن النبي والحديث الآخر: هو ما رواه أبو صالح والله ها أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم لغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط أو بول، وليستنج بثلاثة أحجار،

<sup>(</sup>۱) هو أبو أيوب خالد بن يزيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري النجاري، شرف بنزول النبي ويقد عليه المعتبدة عليه المعتبدة وبدراً وما ويقد عليه المعتبدة وبدراً وما بعدهما، وشهد مع علي وَيُقَيِّ قتال الخوارج، وداوم الغزو والجهاد إلى أن توفي وَيَقْتُ في غزاة القسطنطينية سنة (٥٢) هـ. وقيل: غير ذلك.

ينظر: سير أعلام النبلاء ٢/٢٠٤-٤١٣، الإصابة ٩٠٠/٨٩/٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه ١/٩٤٥، كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ومسلم في صحيحه ٢/٤٢، كتاب الطهارة، باب الاستطابة.

<sup>(</sup>٣) هو أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني، روى عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء وأبي سعيد وعائشة وابن عباس وابن عمر رَوَّ في وغيرهم. وروى عنه: أولاده سهيل وصالح وعبدالله، وعطاء بن أبي رباح والأعمش وغيرهم. كان من أجل الناس وأوثقهم، أخرج حديثه الستة.

ينظر: تهذيب الكمال ١٣/٨ه-١٧ه، تهذيب التهذيب ١٣١،١٣٠/١.

ونهى عن الروث والرِّمَّة (۱)، وأن يستنجي الرجل بيمينه «۲)، فنهى عَلَيْكِم عن الاستقبال والاستدبار، ولم يفرق بين الصحارى والبنيان.

وأيضاً ما روي عن سلمان أنه قال: نهانا رسول الله على أن نستقبل القبلة لغائط أو بول<sup>(٢)</sup>.

وروى معقل بن أبي معقل الأسدي(1) أن النبي عَلَيْ نهى عن

(١) الرِّمَّة: هي العظام البالية، سميت رمَّة؛ لأن الإبل ترمُّها، أي: تأكلها. ينظر: شرح السنة ٣٥٨،٣٥٧/١ غريب الحديث لابن الجوزي ٢٥١٦/١.

(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى ١٠٢/١، كتاب الطهارة، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار، والبغوي في شرح السنة ١/٦٥٦، كتاب الطهارة، باب أدب الخلاء وقال: « هذا حديث صحيح ».

ورى نحوه أحمد في المسند ٢٠٠٧، وأبو داود في سننه ١٨/١، كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وابن ماجة في سننه ١١٤/١، كتاب الطهارة وسننها، باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة، والنسائي في سننه ١٨٨٦، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستطابة بالروث، وابن خزيمة في صحيحه ٤٤٠،٤٣/١، كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستطابه بدون ثلاثة أحجار، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢٠/٥٥، كتاب الطهارة، باب الاستطابة.

قال النووي في خلاصة الأحكام ٢٠١/٢: « صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحه » ا.هـ.

وحسنه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ١١٢/١.

ورواه مسلم مختصراً في صحيحه ٢٢٤/١، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، بلفظ: «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ».

- (٣) رواه مسلم في صحيحه ٢/٢٢، كتاب الطهارة. باب الاستطابة.
- (٤) هو معقل بن أبي معقل الهيثم ويقال: ابن أبي الهيثم الأسدي، صحب النبي ﷺ، وروى عنه، له في السنن حديثان. توفي رَرُفُّ في خلافة معاوية رَرَفُّ . ينظر: تهذيب الكمال ٢٨ /٢٧٩، ٢٧٨، الإصابة ٦٩٦٦،

استقبال القبلتين<sup>(۱)</sup> ـ هي الكعبة وبيت المقدس ـ ؛ لأنه إذا استقبل بيت المقدس بالمدينة استدبر الكعبة.

والدليل لقولنا: ما رواه خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت<sup>(۲)</sup> قال: كنا عند عمر بن عبدالعزيز<sup>(۲)</sup>، فذكروا استقبال القبلة بالفروج.

(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱/۱۰۱، كتاب الطهارات، باب في استقبال القبلة بالغائط والبول، وأحمد في المسند ١٠٠٤، ١٠٢، ٤٠٦، وأبو داود في سننه ١٠٠١، كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وابن ماجة في سننه ١١٦/١، كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول، والبيهقي في السنن الكبرى ١٩٠١، كتاب الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لغائط أو بول.

وفي سنده أبو زيد ـ مولى بني ثعلبة ـ ، قيل: اسمه الوليد. قال ابن المديني: ليس بالمعروف، وقد قال ابن حجر عن هذا المديث: « وهو حديث ضعيف؛ لان فيه راوياً مجهول الحال » ا.هـ.

ينظر: تهذيب التهذيب ٦٦١/٦، فتح الباري ٣٩٦.

والحديث ضعفه أيضاً ابن حزم في المحلى ١٩٤/١، والألباني في ضعيف الجامع ٢٤٢٦. اما النووي فقد جود اسناد هذا الحديث، ولم يذكر عن رجاله شيئاً.

ينظر: المجموع ٢/٨٨، خلاصة الأحكام ٢/٩٠٩.

- (۲) هو خالد بن أبي الصلت البصري، عامل عمر بن عبدالعزيز، مدني الأصل، روى عن عمر بن عبدالعزيز، ومحمد بن سيرين وعراك بن مالك، وربعي بن خراش وسماك بن حرب وغيرهم، وروى عنه: خالد الحذاء والمبارك بن فضالة وغيرهما. وثقة ابن حبان، وضعفه عبدالحق، وقال عنه ابن حجر: مقبول ـ يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث ـ ينظر: تهذيب الكمال ٨/٨٩ ـ ٩٤، تقريب التهذيب ص (١٨٨).
- (٣) هو أبو حفص عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي. ولد سنة (٦١) هـ.، واعتنى به والده منذ صغره فبعث به إلى المدينة يتأدب باداب أهلها، ويتفقه على علمائها، فاشتهر بالعلم والعقل مع حداثة سنه، كان حسن الخلق والخلُق، كامل العقل، حسن السمت جيد السياسة، حريصاً على العدل بكل =

فقال عكرمة (۱): قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: ذكر عند رسول الله عنها نكر عند رسول الله عنها .: ذكر عند رسول الله عليه أن ناساً يكرهون أن يستقبلوا القبلة وأن يستدبروها، فقال النبي عليه أو فعلوا ذلك ؟ »، وأمر بأن تستقبل بمقعدته القبلة (۲)، وهذا

ممكن، وافر العلم، فقيه النفس، أواها منيباً، قانتاً لله حنيفاً، زاهداً مع الخلافة، ناطقاً بالحق، ولي إمرة المدينة زمن الوليد، ولما توفي سليمان بن عبدالملك استخلف، فتولى مناصب الحكم، وملأ الأرض عدلاً، لكن خلافته لم تدم إلا سنتين، توفي \_ رحمه الله \_ سنة (١٠٠) هـ.، وعمره قريباً من أربعين سنة.

ينظر: طبقات ابن سعد ٥/ ٣٣٠م، سير أعلام النبلاء ٥/١١هـ ١٤٨٠.

(١) هكذا رسمت في المخطوطة: «عكرمة»، والموجود في كتب الحديث: «عراك»، فلعل المؤلف وهم في هذا، أو هو خطأ من الناسخ، والله أعلم.

وعراك هو ابن مالك الغفاري الكناني المدني، روى عن ابن عمر وأبي هريرة، واختلف في سماعه من عائشة وَالله وروى أيضاً عن عروة بن الزبير والزهري وغيرهم، وروى عنه: ابناه خثيم وعبدالله، وسليمان بن يسار، وعبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز وغيرهم، تابعي ثقة من خيار التابعين، أخرج له الستة.

ينظر: تهذيب الكمال ١٩ /٥٤٥–٥٤٩، تهذيب التهذيب ١١٢،١١١/٤.

(٢) رواه البخاري في التاريخ الكبير ٣/٥٦،١٥٥، وأحمد في المسند ٦/٢١، وابن ماجة في سننه ١/١٧، كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٣٤، كتاب الكراهية، باب استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول، والدار قطني في سننه ١/٥، ١٠، كتاب الطهارة، باب استقبال القبلة في الخلا، والبيهقي في السنن الكبرى ٩٣،٩٢/، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك في الأبنية.

وقد أعل هذا الحديث بعلل كثيرة ومنها:

<u>أولاً:</u> أن في سنده خالد بن ابي الصلت، قال عنه الإمام أحمد: ليس معروفاً، وقال ابن حرّم : مجهول لا يدرى من هو، وضعفه عبدالحق.

لكن وثقه ابن حبان، وقال ابن مفور: هو مشهور بالرواية، معروف بحمل العلم.

ينظر: المحلى ١٩٦١، تهذيب الكمال ٩٢/٨-٩٤، تهذيب التهذيب ٢/١٦٠٠.

ثانياً: مخالفة ابن أبي الصلت لغيره، وهو جعفر بن ربيعة، وجعفر ثقة، أخرج له =

نص في موقع الخلاف، لأنه في البنيان، وهذا أمر منه عليه ظاهر منتشر.

فإن قيل: إن خالد بن أبى الصلت لا يعرف.

قيل: هو معروف؛ لأن أحمد بن حنبل قال: خالد بن ابي الصلت حسن (١).

= الجماعة قال أحمد: كان شيخاً من أصحاب الحديث ثقة.

ينظر: تهذيب التهذيب ١/٣٧٨،٣٧٧.

وقد روى جعفر هذا الحديث عن عراك عن عروة عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ أنها كانت تنكر قولهم، لا تستقبل القبلة، موقوفاً على عائشة. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣/١٥٥،١٥٥، وقال هذا أصح.

ورواه ابن أبي حاتم في العلل ٢٩/١، وقال: «قال أبي: فلم أزل أقفو أثر هذا الحديث حتى كتبت بمصر عن إسحاق بن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة موقوف، وهذا أشبه »ا.هـ.

ثالثاً: أن في سماع عراك بن مالك عن عروة عن عائشة خلافاً. فقد أنكر الإمام أحمد قول من قال: عن عراك سمعت عائشة، وقال: عراك من أين سمع من عائشة؟!.

وقال أبو طالب عن أحمد: إنما هو عراك عن عروة عن عائشة، ولم يسمع عراك منها. ينظر: تهذيب التهذيب ٦١/٢.

وثهذا اختلف أهل العلم في هذا الحديث، فأعله البخاري وصحح وقفه، وقال ابن حزم: ساقط، وقال ابن القيم عنه: لا يصح، وقال الذهبي: منكر، وأعله ابن حجر، وقال عنه الألباني: منكر، وأتى له بست علل، وتوسع في الكلام عليه.

ينظر: التاريخ الكبير ١٥٦/٣، المحلى ١٩٦/١، تهذيب سنن أبي داود ٢٢/١، ميزان الاعتدال ٢/٢٣، تهذيب التهذيب ٦١،٢٦٠، سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢٥٤/٣. وقد حسن النووي إسناده في المجموع ٢٨٢/٠، ووى إسناده في خلاصة الأحكام ٢٠٧/٠، وصححة أحمد شاكر في تعليقة على المحلى ١٩٦/١.

(١) لم أجد ما قاله الإمام أحمد - رحمه الله - في خالد بن أبي الصلت.
 لكن ذكر الإمام أحمد أن مخرج هذا الحديث حسن، فإنه قال: « من ذهب إلى حديث =

وروى سفيان الثوري(1) وخالد الحذاء(1) عنه، فدل على معرفته.

وقد روى محمد بن يحيى بن حبان (٢) عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه قال: ارتقيت ذات يوم على السطح، فرأيت رسول الله على الساً على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته (٥).

وروي عنه أنه قال: ارتقيت سطح حفصة - وهي أخته - إلى أن

- (١) لم أعثر بعد طول البحث على من نص على سماع الثوري من خالد ابن أبي الصلت.
  - (٢) رواية خالد الحذاء عن خالد ابن أبي الصلت تقدمت ص (٣٤١).
- (٣) هو أبو عبدالله محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري النجاري، روى عن رافع ابن خديج وأنس ـ رضي الله عنهما ـ وأبيه وعمه واسع وغيرهم، وروى عنه: الزهري وربيعة بن أبي عبدالرحمن ومالك والليث وغيرهم. كان كثير الحديث ثقة، أخرج حديثه الستة، وكان مع كثرة حديثه فقيها مفتياً، فقد كان يفتي في مسجد المدينة، توفي ـ رحمه الله ـ سنة (١٢١هـ) .
  - ينظر: تهذيب الكمال ٢٦/٥٠٥-٨٠٨، تهذيب التهذيب ٥/٢٢٥،٣٢٤.
- (3) هو واسع بن حبان بن منقذ الأنصاري النجاري، روى عن ابن عمر وجابر وابي سعيد ورافع بن خديج ـ رضي الله عنهم ـ وغيرهم، وروى عنه: ابنه حبان وابن أخيه محمد بن يحيى، وغيرهما، تابعي ثقة، أخرج له الستة. وقيل: إنه صحابي، وفي ذلك نظر. ينظر: تهذيب الكمال ٣٩/٣٩٦/٣٠، تهذيب التهذيب ٢٧/٦.
- (ه) رواه بنحوه البخاري في صحيحه ١/٢٩٧، كتاب الوضوء، باب من تبرز بين لبنتين، ومسلم في صحيحه ١/٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٥، كتاب الطهارة، باب الاستطابة.

<sup>=</sup> عائشة ـ يعني حديث خالد بن أبي الصلت ـ فإن مخرجه حسن » ا.هـ. بنظر: التمهيد ٢٠٩/١.

وقال ابن قدامة في المغني ٢٢/١: «قال أبو عبدائله: أحسن ما روي في الرخصة حديث عائشة، وإن كان مرسلاً فإن مخرجه حسن. قال أحمد: عراك لم يسمع من عائشة، فلذلك سماه مرسلاً» ا.هـ.

قال: مستقبل القبلة، (١) وكيف ما كان، فإن فعله عليه التجواز؛ لأنه إن كان استقبل بيت المقدس فقد استدبر الكعبة؛ لأن من يستقبل بيت المقدس بالمدينة فهو مستدبر الكعبة، ومن يستقبل الكعبة بها فهو مستدبر لبيت المقدس.

وروى مجاهد عن جابر قال: نهانا نبي الله على أن نستقبل القبلة للبول، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها \* لبول(٢)، وقد اتفقنا أنه

وعـزا الشـوكاني في نيل الأوطار ١٨/١ هذه الرواية لابن حـبـان وحـده، ونقل عن الحافظ ابن حجر قوله: « وهي خطأ تعد من قسم المقلوب » ا.هـ.

الرخصة في ذلك في الأبنية.

(۲) رواه أبو داود في سننه ۲۱/۱، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك اي في استقبال القبلة وابن ماجة في سننه ۱۱۷/۱، كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة في ذلك الكنيف وإباحته دون الصحاى، والترمذي، في سننه ۱٬۵۱، أبواب الطهارة، باب ما جاء من الرخصة في ذلك أي النهي عن استقبال القبلة، وقال: «حديث حسن غريب ». ورواه بنحوه أحمد في المسند ۲/۳، وابن خزيمة في صحيحه ۲/۳، كتاب الوضوء، باب ذكر خبر روي في الرخصة في البول مستقبل القبلة، والمدار قطني في سننه ۱/۸۵، كتاب الطهارة، باب إستقبال القبلة في الضلاء، والحاكم في المستدرك المحار، كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى ۲/۲۱، كتاب الطهارة، باب

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١٠٤/١: «وصححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي، وحسنه هو والبزار، وصححه أيضاً ابن السكن، وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره، وضعفه ابن عبدالبر بأبان بن صالح، ووهم في ذلك، فإنه ثقة باتفاق، وادعى ابن حزم أنه مجهول فغلط» ا.هـ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ۱۵۱/۱ كتاب الطهارات، من رخص في استقبال القبلة بالخلاء، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢٣٤/٤، كتاب الكراهة، باب استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢٣٤٦، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، وابن عبدالبر في التمهيد ٢٠٦/١.

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ٣٤ ب .

لم يفعل في الصحارى، فدل على أنه فعل في البنيان.

فإن قيل: فإن النبي عَلَيْ إنما قصد بما فعله من ذلك الاستخفاء والاستتار، وإنما يؤخذ الشرع من أفعاله التي يظهرها ليسن لنا، فأما ما يقصد كتمانه ولا يظهر، ولا ينتشر عنه فلا يكون شرعاً.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن الذي يستسر به النبي على يكون شرعاً لنا كالذي يظهره؛ لأنه على لا يفعل في نفسه ما لا يسوغ ولا هو من شريعته، فسواء فعل النبي على وجه الاستسرار به أو الإظهار فهو شرع لنا إذا وقفنا عليه ، وقد حكى الله - تعالى - عن شعيب عليه أنه قال: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾ (١).

ويشهد لما قلناه: أن الصحابة لما اختلفت في وجوب الغسل من الإيلاج، قالوا: النساء أعرف بهدا، فبعثوا إلى عائشة - رضي الله عنها-، فقالت لهم: إذا التقى الختانان وجسب الغسل، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا(٢)، وقد حصل العلم بأنه عليها

<sup>(</sup>١) سورة هود، أية (٨٨)

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم في صحيحه ١/٢٧٢، ٢٧٢، كتاب الحيض، باب نسخ « الماء من الماء » وجوب الغسل بالتقاء الختانين، من حديث أبي موسى الأشعري وَوَ عَنْ قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجريين والأنصار ، فقال: الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وفال المهاجرون: بل إذا خالط فقط وجب الغسل. قال أبو موسى : فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة، فأذن لي، فقلت لها: يا أماه ( أو يا أم المؤمنين ) إني أريد أن أسلك عن شيء، وإني أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسالني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟. قالت: =

فعل ذلك مع عائشة مستسراً.

والجواب الثاني: هو أن النبي عَلَيْ قد فعل ذلك مستسراً به، وقد فعله ظاهراً منتشراً، وذلك أننا روينا أنه عليه أمر بأن تستقبل بمقعدته القبلة (١).

فإن قيل: إن هذه أخبار وردت في النهي، بينة ظاهرة منتشرة على رؤوس الملأ، فلو كان المراد بالنهي فيها خصوص الصحارى والفلوات دون البنيان لم يترك النبي عَلَيْ البيان والتخصيص، ولكن يظهره على رؤوس الملأ كما أظهر النهي العام.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أنه يجوز أن يرد الخبر ظاهراً، ويقع التخصيص إلى الخاص من الواحد والاثنين، ولا يقع ظاهراً للجماعة، كما يكون مخصوصاً بالقياس الذي ربماعلمه بعضهم، ثم يقع لباقيهم.

على الخبير سقطت. قال رسول الله ﷺ: « إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل ».

والحديث قد روي من غير وجه عن عائشة - رضي الله عنها - وأقربها للفظ الذي ذكره المؤلف: ما رواه القاسم بن محمد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله عنها المسلمان فعلته أنا ورسول الله عنها المسلمان المسلم

رواه الإمام الشافعي في اختلاف الحديث ٢٠٧/٨، والإمام أحمد في المسند ٢٠١/١، والإمام أحمد في المسند ٢٠١/١، وابن ماجه في سننه ١٩٩/١، كتاب الطهارة وسننها، باب ماجاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان وجب الغسل، وابن حباب في صحيحه ، كما في الإحسان ٢٤٥/٢ كتاب الطهارة، باب الغسل.

وقد صحح هذا الحديث من هذه الطريق أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي المرادي الألباني في إرواء الغليل ١٢١/١.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٤٢).

والجواب الآخر: هو أن بيانه قد حكيناه بيننا ظاهراً من قوله على « استقبلوا بمقعدتى القبلة »(١).

فإن قيل: فكيف جاز لابن عمر أن ينظر إلى مقعد النبي عليه ويرى عورته ؟.

قيل: قيل فيه جوابان:

أحدهما: أنه يجوز أن تكون حانت منه التفاتة فرآه، ولم يكن قاصداً لذلك، فنقل ما رأى، ومثل هذا يجوز كما لا يتعمد الشهود والنظر إلى الزنا ثم قد يجوز آن تقع أبصارهم عليه، ويجوز أن يحملوا الشهاده بعد ذلك.

والجواب الآخر: هو أنه يجوز أن يكون ابن عمر قصد ذلك، ولكنه رأى رأسه على دون ما عداه من بدنه، ثم تأمل قعوده فعرف كيف هو جالس على اللبنتين؛ ليستفيد فعله على فنقل ما شاهد.

فإن قيل: يجوز أن يكون فعل ذلك لضرورة كانت به إلى ذلك.

قيل: هذا غلط؛ لأنه فعل ما كان نهى عنه، ونهيه إنما ينصرف إلى حال الاختيار دون الضرورة،؛ إذ لا يجوز أن ينهى عما هو مضطر إليه؛ لأن التكليف لا يتعلق بالاضطرار. وقول الراوي: رأيته عليه قبل موته بعام يستقبلها لبول، معناه أنه استقبلها وهو على الحالة التي وقع النهي عنها، وإنما أراد الراوي أن يفيدنا جوازه على هذه الصفة لغير ضرورة.

وأيضاً فإننا رأينا الصحارى والفلوات لا تخلو في الغالب من مصل فيها، فمنع من استقبال القبلة أو استدبارها للحاجة؛ لئلا يرى

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٤٢).

المصلي عورته وفرجه ودبره من خلف، وذكره من قدام، وهذا المعنى معدوم في البنيان، لأن البناء يمنع من المشاهدة والنظر إلى العورة.

وقد روي عن العباس بن عبد المطلب<sup>(۱)</sup> أنه قال: لا تستقبلوا القبلة في الصحارى؛ فإن الملائكة تشهد الصحارى وتصلي فيها، فيكون قد بدا عورته للملائكة<sup>(۲)</sup>. وهذا يشبه المعنى الذي ذكرناه.

وقد روي: « إن لله ـ تعالى ـ ملائكة سياحين يصلون، فيكره أن يروا فرج المستقبل أو دبره إن استدبره (7).

كنفهم هذه فإنما هو بيت يبني لا قبلة فيه.

(٣) لم أجده مرفوعاً إلى النبي ﷺ، وإنما روي هذا من قول الشعبي ـ رحمة الله ـ.
فعن عيسى بن أبي عيسى الخياط قال: قلت الشعبي: عجبت لقول أبي هريرة، ونافع
عن ابن عمر. قال: وما قالا ؟. قلت: قال أبو هريرة: لاتستقبلوا القبلة ولا تستدبروها.
وقال نافع عن ابن عمر: رأيت النبي ﷺ ذهب مذهباً مواجه القبلة. وفي بعض الألفاظ:
قال نافع عن ابن عمر: دخلت بيت حفصة فحانت مني التفاتة فرأيت كنيف رسول الله
مستقبل القبلة. قال الشعبي: صدقا جميعاً، أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء، إن
لله عباداً ملائكة وجناً يصلون، فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم، وأما

رواه الدار قطني في سننه ٦١/١، كتاب الطهارة، باب استقبال القبلة في الخلاء، والبيهقي في السنن الكبرى ٩٣/١، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك في الأبنية. ورواه ابن ماجه مختصراً في سننه ١٩٧١، كتاب الطهارة، وسننها، باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري.

<sup>(</sup>۱) هو أبو الفضل العباس بن عبدالمطلب، عم رسول الله والله والد قبل النبي عليه الصلاة والسلام ـ بسنتين، وقيل: بثلاث سنين. حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم. وشهد يدراً مع المشركين مكرهاً فأسر، فافتدى نفسه ورجع إلى مكة. هاجر قبل الفتح بقليل، وشهد الفتح ، وثبت يوم حنين. توفي والله المدينة سنة (۲۲) هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٧/٧ –١٠٠ ، الإصابة ٢٠٠٤.

<sup>(</sup>٢) لم أجده - بعد طول البحث عنه - موقوفاً على العباس رَرُفُّتَك .

فأما الجواب عن الأخبار التي رووها فهو أن هذه الأخبار كلها واردة في الصحارى دون البنيان. ألا ترى لقوله عليه « إذا أتى أحدكم الفائط »(۱)، والفائط هو الفضاء المتسع بين ربوتين(۲).

وروي أيضاً في خبر آخر: « إذا أراد أحدكم البراز لغائط أو  $(^{7})$ , والبراز هو الصحراء.

ولأن النبي عليه إذا خاطب أهل المدينة، والنهي توجه إليهم، ولم تكن لهم أخلية ولا • حشوش (1)، وإنما كانوا يخرجون لحاجتهم إلى الصحراء؛ بدليل ما روي أن عمر روي أن عامر المعادة خرجت إلى الصحراء. فقال لها: قد عرفتك (٥)، وإنما قال لها ذلك؛ لأنه غار عليها.

- (١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٢٩).
- (٢) ينظر: المصباح المنير ص (١٧٤)، القاموس المحيط ص (٨٧٨).
- (٣) لم أجده بهذا اللفظ بعد طول البحث عنه وهو بمعنى اللفظ السابق، والله أعلم.
  - نهاية الورقة ٢٥ أ.
- (٤) الحشوش: جمع حش، وهي الكنف ومواضع قضاء الحاجة، وأصله من الحش وهو البستان؛ لأنهم كانو يتغوطون في البساتسن.
  - ينظر: النهايه في غريب الحديث والأثر ٢٩٠/١، القاموس المحيط ص (٧٦١).
- (٥) رواه البخاري في صحيحة ٢٩٩/١، كتاب الوضوء، باب خروج النساء إلى البراز، ولفظه عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن أزواج النبي ي كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المصانع ـ وهو صعيد أفيح ـ (أما كن معروهة من ناحية البقيع). فكان عمر يقول النبي ي النبي الجب نساك. فلم يكن رسول الله ي فعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي اللية من الليالي عشاء، وكانت امرأه طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة. حرصاً أن ينزل الحجاب، فأنزل الله أية الحجاب.

<sup>=</sup> وعيسى بن أبي عيسى الخياط وهو عيسى بن ميسرة، وقد ضعفه الدار قطني والبيهقي بع روايتهما لقول الشعبى المتقدم، والله أعلم،.

وجواب آخر: وهو أنه لو كان النهي مطلقاً، ولم يكن فيه ما يقتضي الصحارى لكان عاماً، وأخبارنا تخصه؛ لأنها في البنيان فهي أولى.

وأيضا فالذي رويناه متأخراً، والمتأخر ينسخ المتقدم، لما روي عن جابر أن نبي الله عَلَيْ كان ينهانا عن استقبال القبلة لبول، ثم قال: رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها لبول(١).

فإن قيل: إن أبا أيوب هو الراوي عن النبي رضي وهو الذي ذهب إلى أن النهي وارد في البنيان. ألا ترى أنه لما رأى مراحيض الشام إلى القبيلة تحرف عنها(٢).

قيل: يجوز أن يكون أبو أيوب إنما ذهب إلى ذلك؛ لأنه لم يعرف أخبار الإباحة.

فإن قيل: فإنه مستقبل بفرجه الكعبة من غير ضرورة فوجب ألا يجوز، دليله الصحراء.

وأيضاً فإن ما تعلق بحرمة الكعبة لا يفترق الحكم فيه من البنيان والصحارى، كاستقبال القبلة للصلاة، فإنه يجب فيها جميعاً.

وأيضاً فإنه ليس في البنيان أكثر من حصول حائل بينه وبين الكعبة، وهو الحائط والسترة، وهذا لا يمنع من وجود المنع منه، والنهي عنه؛ بدليل أن الصحارى تحول فيما بينه وبين الكعبة جبال وأبنية وحيطان وأشجار وغير ذلك، ثم كان المنع من استقبالها

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٣٩).

واستدبارها موجوداً ثابتاً.

قيل: أما قياسكم على الصحارى والفضاء، فإن المعنى فيهما أنها لا تخلو من مصل في الغالب؛ فلم يجز خيفة أن تظهر عورته للمصلي، وليس كذلك البناء؛ لأنه يمنع من النظر إليه، فلهذا جاز.

وقولكم: إن ما تعلق بحرمة الكعبة يستوي فيه حكم الصحراء والبنيان كاستقبال القبلة للصلاة، فإننا نقول: هذا قياس بحكم مجهول لا يصح، لأنه لا يمكنكم إظهار حكمه؛ لأنكم إن قلتم: يستوي فيه البنيان والصحارى في الوجوب لم تجدوا ذلك في الفرع؛ لأن من الفرع عندكم المنع والترك. وإذا قلتم بالمنع في الفرع لم تجدوه في الأصل؛ لإن حكمه على الوجوب.

وعلى أنه قياس فاسد في الموضوع؛ لأن الفرع إنما يرد إلى الأصل ليجعل حكم الفرع حكمه، وإن كان حكمه الوجوب جعل حكم الفرع الوجوب، وإن كان حكم الأصل السقوط كان حكم الفرع مثله، فأما أن يكون حكم الأصل بالضد من حكم الفرع فلا يكون قاسياً صحيحاً.

ثم إننا نفرق فيما يقع بحرمة الكعبة بين الصحارى والبنيان. ألا ترى أنه لا يجوز له في البنيان ترك القبلة في الصلاة أصلاً مع القدرة، وإذا كان مسافراً فبان من البيوت جاز له ترك القبلة في النوافل<sup>(۱)</sup>.

وقولكم: إن الحائل بينه وبين القبلة في الصحارى من الجبال

<sup>(</sup>۱) ينظر: عمدة القاري ۱۳۸/۷، التفريع ۲۱۲،۲۱۳، روضة الطالبين ۱۹۲۰،۲۰۹، الكافي لابن قدامة ۱۲۲،۱۲۱۸.

وغيرها لم يمنع من أن يكون ممنوعاً من الاستقبال والاستدبار، فكذلك الحائل في البنيان لا يمنع أن يكون ممنوعاً منه؛ إذ لو أباح له هذا لأباحه له في الصحارى.

فجوابه: أننا نحن لم نجوز له الاستقبال والاستدبار في البنيان لوجود الحائل بينه وبين مصل لوجود الحائل بينه وبين مصل يراه في الغالب، ويرى عورته، وهذا المعنى معدوم في الصحارى، فإن وجد هذا المعنى فيها جاز له أن يبول مستقبلاً.

وجملة الأمر: هو أنه قد روي في هذا الباب أخبار تفيد الحظر على العموم، وأخبار تقتضي الإباحة. فمن قال بالحظر في الصحراء والبنيان أسقط أخبار الإباحة، ومن قال بالإباحة في الموضعين جميعاً أسقط أخبار الحظر، ونحن نستعمل الجميع فنحمل عموم الحظر على الصحارى، وعموم الإباحة على البنيان، والاستعمال أولى.

وقد روي أن ابن عمر أناخ راحلته، وجلس يبول إلى القبلة، فقيل له: إن النبي عليه نهى عن الاستقبال. فقال: ذاك في الفضاء الذي ليس بينك وبينها حائل، فأما إذا كان يسترك عن القبلة فلا بأس(١).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في سننه ۲۰/۱، كتاب الطارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاءالحاجة، وابن خزيمة في صحيحه ۲۰٫۳، كتاب الوضوء، جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول، والدارقطني في سننه ۲۰٫۸، كتاب الطهارة، باب استقبال القبلة في الخلاء، وقال: هذا صحيح، كلهم ثقات. والحاكم في المستدرك ۲۰٫۵۰، كتاب الطهارة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن الكبرى ۲۰٫۲، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك في الأبنية. وفي سنده الحسن بن ذكوان، وهو مختلف فيه، ضعفه ابن معين وأحمد وأبو حاتم، وابن المديني.

فإن قيل: فإنا نستعمل الأخبار كما استعملتم، على الرواية التي رواها أبو يوسف عن أبي حنيفة، من جواز الاستدبار في الصحارى والبنيان، والمنع من الاستقبال في الصحارى والبنيان.

قيل: قد بينا • الفرق بين الصحارى والبنيان؛ لان الصحارى لا تخلو من مصل، فلا ينبغي أن يرى فرج الإنسان ولا دبره، والبنيان ليس كذلك، واستعمال الجميع من الاستقبال والاستدبار يجوز في البنيان لم ذكرناه، ويمتنع في الصحارى لما ذكرناه.

واستعمالنا أولى من وجه آخر، وهو أنه يضيق على الناس في الأبنية أن تكون مراحيضهم غير مستقبلة القبلة، ويشق عليهم في الغالب أن يتحرفوا فيها عن الاستقبال، وربما ضاقت عن ذلك، وليس في الصحارى ما يمنعهم من الانحراف، مع ما ذكرناه من أنها لا تخلو من مصل يرى فروجهم وأدبارهم.

ويجوزان نقول: قد اتفقنا على جواز الاستدبار في البنيان، فكذلك الاستقبال؛ بعلة أنه مستقبل بأحد فرجيه القبلة من وراء حائل بخففه.

<sup>=</sup> وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال الذهبي: وهو صالح الحديث.

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ٧٣١،٧٣٠/ ميزان الاعتدال ١٩٥٠،٤٨٩، تقريب التهذيب ص (١٦١).

وحسنه الحازمي في الاعتبار ص (٤٠)، والنووي في خلاصة الأحكام ٢/٧٠٧، وابن حجر في فتح الباري ٢٩٨/١، والألباني في إرواء الغليل ١٠٠/١.

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع ٥/١٢١، الهداية ١/٥٦، تبيين الحقائق ١٦٧١.

نهاية الورقة ٣٥ ب.

فإن قيل: قد اتفقنا على المنع من الاستقبال في الفضاء، فكذلك في البنيان؛ بعلة أنه مستقبل بفرجة القبلةمع القدرة على الاستدبار.

قيل: قد ذكرنا الفرق بين الفضاء والبنيان، وأنه لم (۱) يمكنه في الغالب الانحراف حتى لا يرى فرجيه جميعاً مصل، وأنه في البنيان دونه حائل، ويضيق أيضاً عليهم بناء المراحيض غير مستقبلة القبلة، ويشق الانحراف في الغالب، وبالله التوفيق...

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة، ولعل ما بين المعقوفين زائد، والله اعلم.

# [١٨] مسألة

والاستنجاء ليس بفرض عند مالك -رحمه الله-، وهو كسائر النجاسات التي تكون على البدن والثوب لا تجوز إزالتها إلا من طريق السنة.

وقال بعض أصحابنا: إزالة النجاسة فرض، فينبغي أن يكون الاستنجاء فرضاً.

ولكن الفرق بين الاستنجاء وسائر الأنجاس على قول مالك هو أن الاستنجاء يجوز بالأحجار، ولا تجوز إزالة الأنجاس التي في غير المخرج إلا بالماء، لأنه رخص له في الاستنجاء بإزالة العين دون الأثر، وفي الأنجاس التي في غير المخرج يزيل العين والأثر(١).

وقال أبو حنيفة: الاستنجاء ليس بفرض ـ كقول مالك ـ وأنه إن صلى ولم يستنج صحت صلاته ولكنه جعل محل الاستنجاء مقدراً يعتبر به سائر النجاسات على سائر المواضع، وحده بالدرهم الأسود البغلى (٢).

=

<sup>(</sup>۱) ينظر: التفريع ۲۱۱٬۱۹۸/۱، الإشراف ۱۹٬۱۸/۱، التمهيد ۲۱/۲۲،۱۲/۱ المنتقى الـ ۲۸۸/۲۲، المنتقى الـ ۲۸۸/۲۲، المنتقى

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر الطحاوي ص (٣١)، المبسوط ١/٠٦، بدائع الصنائع ١/١٨، ١٨، الهداية ١/٤٦–٣٦، الاختيار ١/٣١،٣١٨

تنبيه: التحديد بالدرهم الأسود البغلي لم أعثر عليه ـ بعد طول البحث عنه في كتب الحنفية ـ.

وقد قال الحنفية بوجوب إزالة النجاسة المغلظة إذا زادت على قدر الدرهم، ثم اختلفوا في الدرهم .

<sup>.</sup> فقيل: يعتبر بالوزن، وهو أن يكون وزنها قدر الدرهم الكبير المثقال.

وقال الشافعي: الاستنجاء فرض، فإن صلى ولم يستنج لم تصح صلاته<sup>(۱)</sup>.

وهو وأبو حنيفة يقولان: إن إزالة النجاسة من غير المخرج فرض (٢).

## ولنا في هذه المسألة طريقان:

أحدهما: أن ندل على عين مسألة الاستنجاء

والثاني: أن ندل على أن إزالة الأنجاس ليست بفرض.

والدليل على عين المسألة: قوله . تعالى . : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة

= وقيل: بالمساحة، وهو قدر عرض الكف.

ووفق بين الروايتين فقيل: تقدر النجاسة المائعة بالمساحة، وتقدر النجاسة المتجسدة بالوزن، وهذا هو الصحيح.

وقد ذكر السرخسى أنه يعتبر بأكبر ما يكون من المعروف.

ينظر: المبسوط ١٠/١، تبيين الحقائق ٧٣/١، البحر الرائق ١/٢٤١،٢٤٠، حاشية ابن عابدين ١/١٣٤٠ الفتاوي اهندية ١/٥٤.

(۱) ينظر: الحاوي الكبير ۱/۱۵۹، ۱۹۰، ۱۱۰، التنبيه ص (۲۳،۱۸)، المجموع ۱۰۶،۱۰۳/۲ روضة الطالبين ۱/۲۷،۲۸۲، مغنى المحتاج ۲/۲۳.

(۲) ينظر: للحنفية: المبسوط ۱۰/۱، تبيين الحقائق ۷۳/۱، البحر الرائق ۱٬۲٤۱،۲٤۰، حاشية ابن عابدين ۱٬۸۱۸، الفتاوى الهندية ۱/۵۶.

ينظر للشافعية: الحاري الكبير ١٦٠،١٥٩/١، التنبيه ص (٢٣،١٨)، روضة الطالبين ١٦٠ /٢٣ /٢٥ ، مغنى المحتاج ٢٣/١٨.

لم يذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ قول الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة.

وقد قال الإمام أحمد: الاستنجاء واجب، وإزالة النجاسة واجبة.

ينظر: المغني ١/٢٠٦/ /٦٦٤ ، المصرر ١٠،٤/١ ، الإنصاق ١٩١٢،١١٣، منتهى الإرادات ١/ ٢١٣،١١٣، دليل الطالب ص (٢٦،٢٠،٧).

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾(١) الآية، فأجاز ـ تعالى ـ فعل الصلاة بغسل هذه الأعضاء، ولم يشترط الاستنجاء، فمن أوجب شرطاً آخر هو الاستنجاء، فعليه الدليل.

وأيضاً فإنه - تعالى - قال: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مّنكُم مّنَ الْغَائط ﴾، فذكر حكم الأحداث وموجبها، ثم قال: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا ﴾ (٢)، والماء المذكور هو للأعضاء الذي جعل التيمم بدلاً منه، ولم يذكر مع ذلك أحجار الاستنجاء، فلو كان واجباً لذكرها.

وقال النبي على في خبر الأعرابي: « لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه، فيغسل وجهه » إلى أن قال: «ثم يكبر»<sup>(۲)</sup>، ولم يذكر الاستنجاء، ولم يجعله شرطاً في قبول الصلاة، وقد كان السائل غير عالم بالحكم، وخرج كلام النبي على وجه تعليم الطهارة التي يحتاج إلى علمها في جميع الأحوال، فلو كان الاستنجاء واجباً مع الوضوء لم يغفل ذكره للمتعلم، فلا يجب إلا بدليل.

وكذلك روي في خبر آخر أنه قال: « لن تجزئ عبداً صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه  $(^{1})$ ، ولم يذكر استنجاء .

ولنا من الظواهر: قوله علي : « إنما الأعمال بالنيات »(٥)، وهذا

<sup>(</sup>١) سورة المائد، أية (٦).

<sup>(</sup>٢) سورة المائد، ة أية ).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٧).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

قد نوى الوضوء وإن لم يستنج.

وقوله: « وإنما لكل امرئ ما نوى  $^{(1)}$ ، وهذا قد نوى أن تكون له طهارة وإن لم يستنتج.

وقولة: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب <sup>(۲)</sup>، وهذا قد توضأ، وصلى بفاتحة الكتاب وإن لم يستنج.

وايضاً قوله ﷺ: « من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج »(٢)، وهذا يتوجه إلى ما تقدم ذكره من فعل الوتر

وفي سنده حصين الحميري ثم الحبراني، قال الذهبي: لا يعرف. وقال ابن حجر: مجهول.

ينظر: ميزان الاعتدال ١/٥٥٥، تقريب التهذيب ص (١٧١).

وقد رواه حصين عن أبي سعيد.

قيل: إنه أبو سعيد الحبراني، وقيل: إنه أبو سعد الخير الأنماري.

قال: ابن حجر في تهذيب التهذيب ٢٦٦،٣٦٥/١: « الصواب التفريق بينهما، فقد نص على كون أبي سعد الخير صحابياً البخاري وأبو حاتم وابن حبان والبغوي وابن قانع وجماعة، وأما أبو سعيد الخبراني فتابعي قطعاً، وإنما وهم بعض الرواة فقال في حديثة: عن أبي سعد الخير، ولعله تصحيف وحذف، والله \_ تعالى \_ أعلم » ا.هـ.

وقد حسن هذا الحديث النووي في المجموع ١٠٤/٢، وابن حجر في فتح الباري ٢٠٩/١. =

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند ٢/٧٦، والدارمي في سننه ١٣٤/، ١٣٥، كتاب الصلاة والطهارة، باب التستر عند الحاجة، وأبو داود في سننه ١٣٢/، باب الاستتار في الخلاء، وابن ماجه في سننه ١٢٢،١٢١، كتاب الطهارة وسننها، باب الارتياد للغائط والبول، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٢٢،١٢١، الطهارة، باب الاستجمار، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠٤/، كتاب الطهارة، الإيتار في الاستجمار.

الذي أقله مرة واحدة ـ فلا حرج عليه في تركه.

وأيضاً فإنها نجاسة على البدن قد سقط فرض إزالتها بالماء من غيرضرورة، فوجب أن يسقط قلع عينها، دليله اليسير من الدم.

وأيضاً فإنها طهارة لا تجب بالماء مع القدرة فأشبهت المضمضة والاستنشاق.

وأيضاً فإن كل نجاسة عفي عن إزالة أثرها في البدن مع القدرة فإنه قد • عفي عن إزالة عينها، أصله الدم اليسير أو دم البراغيث<sup>(۲)</sup>.

وأيضاً فإن تخفيفها لو وجب بالاحجار لوجب أن يصير حكم الحادث من جنسها في حكمها؛ بدليل الأصول في سائر النجاسات. ألا ترى أن الدم يسيل من الجرح، ويحدث مكانه دم آخر، فيجب غسله حندكم-، وليس كذلك في الاستنجاء؛ لاتفاقهم على أن موضع الاستنجاء لو حصلت عليه نجاسة أخرى من جنسها لم يجب استعمال الحجر فيها بعد الأحجار الأول<sup>(7)</sup>.

مع ابن حجر قد ذكر أن حصين الحميري مجهول، ومقتضى ذلك: أن يكون الحديث ضعيفاً، ولذا ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٩٩،٩٨/٣.

تنبيه: الجملة الأولى من هذا الحديث - وهي قوله على استجمر فليوتر » متفق على صحتها، رواها البخاري في صحيحه ١/٥١٦، كتاب الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء، ومسلم في صحيحه ١/٢١٢، كتاب الطهارة، باب الإتار في الاستنثار والاستجمار.

 <sup>\*</sup> نهاية الورقة ٣٦ أ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: ما تقدم ص (٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) المفهوم من كلام المؤلف - رحمه الله - أن الشخص إذا استنجا بالحجارة، ثم حدثت =

ونقول أيضاً: هي نجاسة فلم يكن استعمال الأحجار في تخفيفها فرضاً، دليله سائر الأنجاس في غير هذا الموضع.

وأيضاً فإنها نجاسة على بدنه فوجب ألا يلزمه استعمال الأحجار فيها، دليله من كان على بدنه نجاسة وهو عادم للماء.

فإن قيل: فقد روى أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْ قال: « إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم لغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط أو بول، وليستنج بثلاثة أحجار »(١)، وقوله: «وليستنج » أمر ظاهر الوجوب. وقد روي أنه قال: «ولا تستدبروها لغائط أو بول، وأمرنا أن نستنجى بثلاثة أحجار »(٢).

وروى الأعمش(٢) عن أبي سفيان(٤) عن جابر أن النبي ﷺ قال:

<sup>=</sup> منه نجاسة، أخرى فلا يجب عليه الاستنجاء مرة أخرى. وفي هذا نظر، لكن قد يستقيم الكلام لو قيل: «لم يجز» بدلاً عن «لم يجب»، فيكون سياق الكلام هكذا: «لم يجز استعمال الحجر فيها بعد الأحجار الأول »، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٣٩).، وهو حديث أبي هريرة الذي رواه عنه أبو صالح السمان، وأقرب الألفاظ إلى اللفظ الذي ذكره المؤلف لفظ ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد سليمان بن مهران الاعمش الأسدي الكاهلي مولاهم، الكوفي. روى عن الشعبي والنخعي ومجاهد وأبي سفيان وغيرهم. وروى عنه: أبو إسحاق السبيعي وسهيل بن أبي صالح ومحمد بن واسع. كان رأساً في القرآن، عالماً بالفرائض، ثقة ثبتاً في الحديث، لكنه يدلس، أخرج حديثه السنة. توفي ـ رحمه الله ـ سنة (١٤٨) هـ. وقبل: غير ذلك.

ينظر: تهذيب الكمال ١٢ /٧٦ -٩، تهذيب التهذيب ٢٣/٢٤-٤٢٥.

<sup>(</sup>٤) هو أبو سفيان طلحة بن نافع مولاهم القرشي. روى عن أنس وابن عمر وابن عباس =

«إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً «(١)، والدلالة منه من وجهين:

احدهما: أنه أوجب عليه الاستنجاء. قالوا: وأنتم تقولون: أنه لو استنجى مرة واحدة زجزوه.

والوجه الآخر: أن النبي على قيد الاستنجاء بعدد، وكل نجاسة قرنت في الشرع بعدد فإن إزالتها واجب، كولوغ الكلب ودم الحيض؛ لأن النبى عليه قال لأسماء (٢): «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه »(٢).

وجابر رَضْ وغيرهم. وروى عنه: الأعمش ـ وهو راويته ـ وأبو العلاء القصاب وغيرهما.
قال عنه أحمد والنسائي وابن عدي: ليس به بأس. وقال ابن أبي حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي. أخرج حديثه الستة، البخاري مقروناً بغيره.
بنظر: تهذيب الكمال ۱۲ /۲۳۸ - تهذيب التهذيب ۲۱٬۲۰۲.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۰۵۰، كتاب الطهارات، من كان لا يستنجي بالماء ويجتزي بالحجارة، وأحمد في المسند ۲/۰۰، وابن خزيمة في صحيحه ۲/۲، كتاب الوضوء، باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة ونراً هو الوتر الذي يزيد على الواحد، وابن المنذر في الاوسط ۲/۵،۵، كتاب آداب الوضوء، جماع أبواب الاستنجاء، والبيهقي في السنن الكبرى ۲/۳۰۱،۵۰۱، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستجمار. كلهم من طرق عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر راه عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر المناهدي المناهدية المناهدة المناهدية المناهدية المناهدة المناهدية المناهدية المناهدية المناهدة المناهدة المناهدة المناهدية المناهدة ا

غير أن الأعمش لم يصرح بالتحديث وهومدلس، كما سبق في ترجمة ص (٢٥٥).

<sup>(</sup>Y) هي أم عبدالله أسماء بنت أبي بكر الصديق القرشية، أسلمت قديماً بمكة، وتزوجها الزبير بن العوام، وهاجرت وهي حامل منه بولده عبدالله، فوضعته بقباء. وكانت تلقب بذات النطاقين. روت عن النبي على عدة أحاديث. وروى عنها: ابناها عبدالله وعروة، ومولاها عبدالله بن كيسان، وأخرون. كانت أخر المهاجرات وفاة، فقد توفيت ـ رضي الله عنها ـ سنة (۷۳) هـ.

ينظر: سير أعلام النبلاء ٢/٧٨٧-٢٩٦، الإصابة ٨/٧/٨.

<sup>(</sup>٣) رواه بنحوه البخاري في صحيحه ١/٣٩٥، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، ومسلم في صحيحه ٢٠/٠٧، كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، عن أسماء ـ رضى =

وقد روي أن سلمان قال: نهانا رسول الله أن نستنجي بالعظم والروث، وقال: « لا(١) يكفي أحدكم أن يستنجي بدون ثلاثة أحجار "(١)، وقد روي: «لا يجتزئ أحدكم بدون ثلاثة أحجار"(١).

وقوله عليه: «لا يكفي» قد منع الإجزاء؛ لأن الكفاية هي الإجزاء.

قيل: لو تجردت هذه الأخبار جاز أن نحملها على الندب؛ بدليل ماروي أنه عليه قال: « من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن

الله عنها ـ قالت: جاءت امرأة النبي على فقالت: إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟. قال: « تحته ثم تقرصه بالماء، وتنضحه وتصلي فيه »، وهذا لفظ البخاري . ورواه الترمذي في سننه ١/٢٥٥،٢٥٤، أبواب الطهارة، باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، ولفظه: «حتيه ثم اقرصيه بالماء، ثم رشيه وصلي فيه »، وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «ألا يكفي»، وما أثبته هو الصواب، كما في متن الحديث.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه ١/٤٤، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، عن عبدالرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم على كل شيء حتى الخراءة. قال: فقال: أجل. لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي باقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.

الرجيع: هو الروث. مدهاه ابن خنيمة في

ورواه ابن خزيمة في صحيحه ١/٤٤، كتاب الوضوء، باب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار، ولفظه: « لا يكتفي أحدكم دون ثلاثة أحجار ».

ورواه ابن المنذر في الاوسط ١/٣٤٩، كتاب اداب الوضوء، جماع أبواب الاستنجاء بلفظ: «لا يكفى.....».

ورواه ابن ماجه في سننه ١/٥/١، كتاب الطهارة وسننها. باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة ولفظه: « ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ».

<sup>(</sup>٣) لم أجده بلفظ «لا يجتزئ »، وهو بمعنى اللفظ السابق.

لا فلا حرج »(۱)، وقوله: « من استجمر فليوتر »، خبر عمن فعل، ليس فيه استجمروا وأوتروا.

وقوله: « فلا حرج »، راجع إلى الجميع من الاستجمار والإيتار؛ لأنه لو صرح فقال: من استجمر فليوتر، من فعل الاستجمار، والإيتار؛ فقد أحسن، ومن لم يستجمر ويوتر فلا حرج لصح.

فإن قيل: إنما ورد الخبر بهذا اللفظ؛ لأن الغسل هو الأصل فقال: من عدل إلى الاستجمار فليوتر، قوله: « فليوتر » أمر واجب فإذا عدل إلى الاستجمار وجب الإيتار.

قيل: فقد صار الكلام في وجوب الإيتار.

وأيضاً فإن الغسل في الأصل لم يثبت وهو الذي زعمتم أنه أصل، ثم لو ثبت لدل هذا الخبر على أنه غير واجب، لأنه لما قال: إن عدل إلى الاستجمار فقد أحسن وإن لم يفعله فلا حرج، فإذا كان لاحرج في تركه مع العدول إليه دل على أن الغسل أيضاً ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجباً لكان الذي عدل إليه من الاستجمار واجباً؛ لأنه تخيير بين الغسل والاستجمار، فأنتم بين أمرين: إما أن تسقطوا الاستجمار وتوجبوا الغسل وليس هذا مذهبكم، وإذا سقط وجوب الاستجمار سقط حكم الغسل في الوجوب، ويكون التخيير إنما هو عندنا – في المسنون وهو الغسل أو الاستجمار.

<sup>(</sup>۱) سبق تخريج هذا الحديث ص (۲۵۹).

وأما حديث جابر وقول النبي على : « إذا استجمر » فليس فيه أيضاً استجمروا، وإنما هو إذا فعل فليس يدل على وجوب الاستجمار.

وقوله: « فليستجمر ثلاثاً » يصير الكلام في العدد، ونحن نتكلم عليه بعد هذا.

وقولهم: إنه قد قيد فيه النجاسة بالعدد، [ونحن نتكلم عليه بعد هذا] (١). فصار كالولوغ ودم الحيض. فإنا نقول ليس غسل الوضوء (٢) عندنا لنجس، ولا هو واجب أيضاً، والكلام يجيء عليه في موضعه (٢).

وأما دم الحيض فليست إزالته -عندنا- فرضاً، ولا فيه عدد، ونحن نتكلم في إزالة الأنجاس عند الفراغ من عين هذه المسألة (٤).

فإن قيل: فإنها نجاسة لا تلحقها المشقة في إزالتها غالباً، فوجب أن تجب عليه إزالتها، أصله إذا كانت النجاسة من الدم كثيرة، أو كانت في غير هذا الموضع.

قيل: لا يلزم من وجهين:

أحد..هما: أن إزالة النجاسة ليست -عندنا- فرضاً في المواضع كلها.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة، وما بين المعقوفين زائد.

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة : «الوضوء» ولعل الصواب : «الولوغ»> والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما سيأتي ص (٧٣٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر ما سيأتي ص (٣٦٩).

 <sup>\*</sup> نهاية الورقة ٣٦ ب.

والوجه الآخر: أنه ينتقض بأثر الاستنجاء، لا تلحقه المشقة في إزالتها في الغالب.

(۱)؛ لأنه إما أن يكون مسافراً أو مقيماً، والغالب من عادة المسافر ومن في البرية ألا ماء معه، وإن كان معه فهو محتاج إليه لشفته، وإن كان مقيماً لحقته المشقة في إزالته بالماء، لأن الغالب أنه يتكرر منه في اليوم المرة والمرتان لا سيما العرب؛ لأن أقواتهم التمر فأجوافهم رقيقة.

قيل: مع وجوده الماء، وتمكنه منه لا تلحقه المشقة في غسله، فلما لم يجب غسل الأثر لم يجب تخفيفه بالحجر. ألا ترى أن سائر الأنجاس عندكم عندكم لل وجب إزالتهاوجبت بالماء الذي يزيل الأثر.

شم إن العلة منتقضة بما دون اللمعة من الدم فإن غسلها بالماء لا يشق، ومع هذا فليس تجب إزالتها إجماعا<sup>(٣)</sup>.

فإن قيل: قوله على « من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج » عائد إلى الشفع وإلى الغسل فتقديره: فلا حرج في أن يعدل إلا هذين.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة، وظاهر السياق يشعر أن هناك سقطاً؛ لأن الكلام الآتي بعده يؤيد القول بِأن في إزالة أثر الاستنجاء مشقة، فلا علاقة له بما قبله.

وأيضاً فإن جواب المؤلف بعد انتهاء الاعتراض مشعر بذلك.

ولعل أول الاعتراض الساقط: « فإن قيل: إن أثر الاستنجاء نجاسة تلحق المشقة في إذا التها في الغالب؛ لأنه إما أن يكون مسافراً ....... »، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) يعنى أن اليسير من الدم لا يشق غسله، ومع ذلك فلا يجب إزالته. ينظر ماتقدم ص (٣٦٠).

قوله على الاستجمار والوتر، فلا حرج » عائد إلى ما ذكر من فعل الاستجمار والوتر، فلا حرج في تركهما جميعاً، والرجوع إلى الغسل يحتاج إلى دليل؛ لأن الرجوع إليه يدل على أنه أصل، ولم يثبت الأصل.

وعلى أنه لا يجوز صرف الخبر إلى هذا؛ لأن الغسل أحسن، فلا نقول من عدل عنه إلى المسح أحسن وإن تركه وعاد إلى الغسل فلا حرج.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة. والسياق يشعر أن هناك سقطاً، وتقديره: «قيل: قوله علي الله أعلم.

## فصل

فأما إزالة سائر النجاسات من البدن والثياب وغير ذلك فليست بفرض على ظاهر مذهب مالك.

وقال بعض أصحابنا: إزالتها فرض<sup>(۱)</sup>، وبهذا قال أبو حنيفة في غير الاستنجاء إذا زاد عن مقدار الدرهم<sup>(۲)</sup>.

وقال الشافعي: إزالتها فرض، ولم يعتبر مقدار الدرهم(٦).

وأنا أتكلم على إزالتها في الجملة ليس بفرض، فإذا ثبت ذلك دخل فيه الاستنجاء.

والدليل على ذلك: هو أن الأصل أن لايجب شيء إلا بدليل.

وايضاً فإنا نفرض المسألة في رجل صلى وعليه نجاسة، فقلنا: صلاته صحيحة، وقالوا: هي فاسدة. فالدليل لقولنا: قوله عليه «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى «(1)، وهذا قد فعل الصلاة، ونوى أن تكون له صلاة، فله ما نواه.

وايضاً قوله عليه: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب »(٥)، وهذا قد

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۲۵۳).

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص (۲۵٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم ص (٣٥٧).

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة. وقد تقدم ص (٣٢٣) أن الإمام أحمد يقول بوجوب إزالة النجاسة.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذ الحديث ص (٢٤٩).

صلى وقرأ فيها بفاتحة الكتاب.

وأيضاً قول الله -تعالى-: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وجُوهكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ (١)، إلى آخر الآية، ولم يذكر غسل شيء سوى ما ذكر من الأعضاء، وهذا قد فعل ما أمره به.

وأيضاً قول النبي ﷺ: « لن تجزئ عبداً صلاته حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه »(٢)، وأعلمنا أن الصلاة تجزئ بهذا الفعل، ولا تجزئ بما دونه.

وكذلك قوله للأعرابي: « توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك »<sup>(7)</sup>، ولم يذكر له شيئاً غير ما ذكره، وهو موضع تعليم، وبين له القدر الذي أمره الله به، فمن فعل ذلك فقد امتثل المأمور به، فلا يلزمه غيره إلا بدليل.

ولنا أن نفرض المسألة فيمن أخطأ أو نسي غسل النجاسة حتى صلى. قال النبي ﷺ: « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان »(1)، وهذا عام

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، آية (٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٧).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٥٧٣/٢، من طريق أبي أمية محمد بن إبراهيم، ثنا جعفر بن جسر بن فرقد حدثني أبي عن الحسن عن أبي بكرة، قال: قال: رسول الله على الله عن هذه الأمة ثلاثاً، الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه». وجعفر بن جسر وأبوه ضعيفان.

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ٩٢/٢ه، التخلص الحبير ٢٨٣/١.

وقد رواه الطحاوي في شرح معانى الأثار ٩٥/٣، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره، =

في رفع الحكم والمأثم؛ لأن المراد الحكم؛ لأن الفعل قد وقع فلا يمكن رفعه، بل ينبغي أن يحمل على رفع الحكم في الفساد والقضاء لا على رفع المأثم؛ لأن رفع المأثم معلوم من هذا الخبر، فلا يحمل كلامه إلا على ما يعلم من جهته بهذا الخبر حتى تكون فيه فائدة مستأنفة، وهو الحكم الشرعي.

وتفظ الطحاوي والحاكم: « تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

ولفظ الطبراني وابن عدي والبيهقي: « إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان». ولفظ الدارقطني: « إن الله عز وجل يجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

والحديث حسنه النووي في الأربعين النووية، وقال ابن رجب: « وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين» أ. ه. .

ينظر: جامع العلوم والحكم ص (٣٢٥).

وصححه من المعاصرين أحمد شاكر في تعليقه على الإحكام لابن حزم ٥/١٤٩، والألباني في إرواء الغليل ١٢٣/١.

والحديث له طرق أخرى عن ابن عباس - رضي الله عنهما- ، وله شواهد من حديث أبي ذر وثوبان وأبي الدرداء وابن عمر وأبي بكر - رضي الله عنهم ، وهذه الطرق وإن كانت لا تخلو من ضعف فإن مجموعها يُظهر أن للحديث أصلا.

وقد ذكر هذه الطرق والشواهد الزيلعي في نصب الراية ٢/٤٢-٦٦، وابن رجب في جامع العلوم والحكم ص (٣٢٥-٣٢٧)، وابن حجر في التلخيص الحبير ٢٨١/١-٢٨٣.

وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ١٧٤/٩، كتاب إخباره وكلم عن مناقب الصحابة، باب فضل الأمة، والطبراني في المعجم الصغير ٢٧٠/١، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢٧٥/١، والدار قطني في سننه ١٧١،١٧٠، والحاكم في المستدرك ٢/٨٩، كتاب الطلاق، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يضرجاه، وابن حزم في الأحكام في اصول الأحكام ه/١٤٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٥٣، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره. كلهم عن بشر بن بكر، ثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس – رضي الله عنهما – مرفوعاً ، بالفاظ متقاربة.

وأيضاً قول النبي عَلَيْ في المستحاضة: «تصلي وإن قطر الدم على الحصير »(١)، فلو كانت إزالة النجاسة فرضاً لوجب من هذا أحد أمور: إما أن لا تصلي أصلاً لهذه الضرورة، كما لا تصلي إذا كانت حائضاً. أو إن صلت قضت الصلاة حتى تتمكن من إزالتها. فلما جوز لها الصلاة على حال النجاسة، وأجزأتها صلواتها، دل على أن إزالتها ليست بفرض.

وقد صلى عمر بن الخطاب رَخِطْتُهُ وجرحه يتعب دماً بحضرة الصحابة (٢)، وكانت حاله كحالة المستحاضة.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند ٢٠٤/٦، وابن ماجه في سننه ٢٠٤/١، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عددت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم، والدار قطني في سننه ٢٦٢،٢١١/١، كتاب الحيض، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٤٤/١، ٥٤٣، كتاب الحيض، باب المستحاضه تغسل عنها أثر الدم، وفي معرفة السنن والآثار ٢٤٥/١، كتاب الطهارة، غسل المستحاضة. كلهم من طرق عن الأوزاعي عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة – رضي الله عنهما – مرفوعاً.

وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير في قول أكثر أهل العلم بالحديث، بل قد نقل الاتفاق على هذا، ينظر: تهذيب التهذيب ١/٠٤٣٠/١.

وأيضاً فقد اختلف الحفاظ في رفع هذا الحديث ووقفه. فرفعه علي بن هاشم وقرة بن عيسى ومحمد بن ربيعة وجماعة، ووقفه حفص بن غياث وأبو أسامة وأسباط بن محمد عن الأعمش، وهم أثبات.

ينظر: سنن الدار قطني ١/١١، السنن الكبرى للبيهقي ١/٥٤٥.

وقد ضعف الحديث المرفوع أبو داود ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى ابن معين.

ينظر: معرفة السنن والآثار ٢/١٦٥، نصب الراية ١٩٩١-٢٠١.

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ ٢٠،٣٩/١، كتاب الطهارة، باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف، وعبدالرزاق في مصنف ١٥٠/١ كتاب الطهارة، باب الجرح لا يرقأ، =

وايضا فإن النبي عليه كان في الصلاة، فخلع نعله فخلع الناس نعالهم، فلما فرغ من صلاته قال: «ما لكم خلعتم نعالكم؟ ». قالوا: رأيناك قد خلعت فخلعنا. فقال: « إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذراً »(۱)، فقد علم عليه في الصلاة بالقذر في نعله، وبنى على صلاته، فلو كان إزالة النجاسة فرضاً • لكان فرضه من أجل الصلاة، فلم يجز أن يبني عليها، بل كان الواجب أن يقطع ويستأنفها، كما يجوز(۱) له أن يبتدئها بالنجاسة.

والدارقطني في سننه ١٣٤/١، كتاب الصيض، باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٧٥٧، كتاب الحيض، باب ما يفعل من غلبه الدم من رعاف أو جرح.

قال ابن حجر في فتح الباري ١/٣٣٨: «وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبع دما »أ .هـ. وصحح هذا الأثر أيضا الألباني في إرواء الغليل ١/٥٢٠.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص (۲۸۲)، ح (۲۱۵٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه ۲/۷۱٤، كتاب الصلوات، من رخص الصلاة في النعلين، وأحمد في المسند ٣/٠٢، ٢٠, والدارمي في سننه ٢/٠٢، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعلين، وأبو داود في سننه ٢/٢١، كتاب الصلاة في النعل، وابن خزيمة في صحيحه ٢/٧٠، كتاب الصلاة، باب الصلاة في انعل، وابن خزيمة في صحيحه ٢/٧٠، كتاب الصلاة، باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قدر لا يعلم به، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٣/٥٠، ٣٠٦، كتاب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام، والحاكم في المستدرك ١/٠٦٠، كتاب الصلاة، وقال « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، والبيهقي في السنن الكبري ٢/٢١٤، كتاب الصلاة، باب طهارة الخف والنعل.

 <sup>\*</sup> نهاية الورقة ٣٧ أ .

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: ‹‹ كما يجوز ››، ولعل صوابها: ‹‹ كما لا يجوز ››، والله أعلم.

فإن قيل: فإن النبي عَلَيْ قد خلع النعلين، فلم تكن (١) إزالة النجاسة فرضاً بها.

خلعه ما<sup>(۲)</sup>؛ ليعلمنا الاستحباب، وبنى على صلاته ليعلمنا أن الإزالة ليست بفرض.

فإن قيل: فقول مالك أنه يجب أن يقطع الصلاة إذا رأى في ثوبه نجاسة ويخرج فيغسلها<sup>(٢)</sup>.

وأيضاً فقد قال مالك: إن من تعمد الصلاة بذلك أعاد في الوقت وغيره (ئ) وليس الفرض أكثر من هذا، وأن الوعيد يلحقه، ولا يقدح في فرضه قوله: إذا صلى ناسياً للنجاسة أنه يعيد في الوقت (٥)؛ لأن عنده أن الموالاة واجبة في الوضوء والغسل، ويفرق فيما بين العمد والنسيان، ويكون هذا فرضاً بمنزلة من يصلي أن عليه فرضاً أن لا يقوم إلا خامسة، فلو قام إليها ناسياً لم يفسد (١)، وكما يقول على التسمية على الذكاة: إنها واجبة ويفرق بين عمدها ونسيانها (٧).

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: ‹‹ فلم تكن ››، ولعل صوابها: ‹‹ فُلِم لم تكن ُ ››، والله أعلم.

<sup>(</sup>Y) هكذا في للخطوطة، وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطاً، لعل إكماله هكذا: «قيل: خلعهما .... »، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المدونة الكبرى ١/٢٣،٢٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتقى ١ /٤١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المدونة الكبرى ١/٨٧٨، وينظر ما تقدم (٢٩٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المدونة الكبرى ١١٠،٤١٠/١.

قيل: أما ما كان مثل النعل يلقيها عنه، ومثل أن يرى في ثوبه نجساً وعليه ما يستره غير ذلك الثوب فإنه يلقيه عنه ويمضي على صلاته، كما فعل النبى على النعل.

فأما إن كان النجس على بدنه أو في ثوب يستره فإننا نقول: اقطع صلاتك حتى تأتي بالسنة المؤكدة في صلاتك ولا تعتمد تركها، وقد قال مالك - فيمن نسي الوتر حتى دخل في صلاة الصبح وذكر الوتر -: إنه يقطع الصبح - التي هي فرض - لأجل الوتر - الذي هو سنة - فيصلي الوتر، ثم يعود إلى صلاة الصبح إلا أن يخاف فواتها أن فكذلك نقول له في الصلاة: إنه يقطعها إلا أن يخاف فواتها فيمضي ولا يقطع، كمن لم يجد إلا ثوباً نجساً يستره فإنه يصلى به.

وقوله: إن من تعمد الصلاة بالنجس فإنه يعيد الصلاة في الوقت وغيره، يريد من يتعمدها لغير عذر، فإن الإنسان لا يجوز له تعمد ترك سنن النبي عليه لغير تأول أو عذر من نسيان وغيره، ولو كانت إزالته فرضاً لم تتخلف لضرورة وغير ضرورة، فلما جاز للمستحاضة، ولمن جرحه يثعب دماً أن يصلي ولا يعيد، ثبت أن ذلك ليس بفرض.

وأما الموالاة في الوضوء فقد تقدم ثبوتها بظاهر الآية (٢)، ولم يتقدم ثبوت إزالة النجاسة في الوجوب، وقد يكون في السنن ما بعضه

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى ۱۲۱/۱، وقطعها ههنا على طريق الاستحباب. وقد روي عن مالك - رحمه الله - أنه يتمادى في صلاته ولا يقطع مكتوبة الوتر. قال ابن عبدالبر: هذا الذي يعضده أصول أهل المدينة. وقال الباجى: وهو عندى أولى

وسد ربي على عليه وسعد الله الله الله الله والله والله

ينظر: الكافي ١/٠٢٠، المنتقى ٢٢٥،٢٢٤/١.

<sup>(</sup>٢) سبق الكلام على حكم الموالاة في الطهارة ص (٢٨٣).

آكد من بعض، فلما اختلفوا<sup>(۱)</sup> فيه، فقال بعضهم: هو واجب، وقال بعضهم: هو مسنون آكد مما اتفقوا فيه على أنه مسنون، فكل ما كان آكد فإن مالكاً يشدد فيه<sup>(۲)</sup>.

ولنا في المسألة أيضاً: ما روي أن النبي على صلى صلاة الصبح، فلما قضى صلاتة وأقبل على الناس بوجهه، نظر فإذا لمعه من دم الحيض، في ملحفة قد صلى فيها، فصرها في يد بعض أصحابه، ووجه بها إلى عائشة -رضي الله عنها- لتغسلها، ولم يعد الصلاة (٢)،

## (٣) لم أجده مهذا اللفظ.

لكن روى أبو داود في سننه ٢٦٩،٢٦٨/١ كتاب الطهارة، باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ٢٠٤/٤، كتاب الصلاة، باب ما يجب غسله من الدم، عن أم يونس بنت شداد قالت: حدثتني حماتي أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة – رضي الله عنها – عن دم الحيضة يصيب الثوب. فقالت: كنت مع رسول الله ي أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس. فقال رجل: يارسول الله ي أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس. فقال رجل: يارسول الله هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله على ما يليها فبعث بها إلي مصرورة في يد الغلام، فقال: « اغسلي هذه، وأجفيها ثم أرسلي بها إلي ». فدعوت بقصعتي، فغسلتها ثم أجففتها، فأحرتها إليه. فجاء رسول الله شي بنصف النهار وهي

قولها: فأحرتها إليه، يعنى: رددتها إليه،

قال أبو الطيب في عون المعبود ١/١٥: « والحديث تفرد به المؤلف، وهو ضعيف. وقال المنذري: هو غريب، انتهى المه.

وذلك في سنده أم يونس بنت شداد. لا يعرف حالها، وكذلك حماتها أم جحدر العامرية مثلها لا يعرف حالها.

ينظر: ميزان الاعتدال ١١٤،٦١١/٤، تقريب التهذيب ص (٥٥٩،٧٥٥).

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: ‹‹ فلما اختلفوا ››، ولو قيل: ‹‹ فما اختلفوا ›› لكان أوضع، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ينظر: عقد الجواهر الثمينة ١/٨.

فلو كانت إزالة ذلك فرضاً لأعاد الصلاة، وهذا لا يلزم أبا حنيفة؛ لأنه يجوز أن يكون أقل من الدرهم، ولكنه يلزم أصحاب الشافعي، لأنهم يسوون بين قليله وكثيره.

ولنا أيضاً: القياس على المستحاضة إذا صلت، فإن صلاتها مجزئة، فكذلك إذا صلى من به نجاسة، والمعنى فيه: أنه مصل بجميع شرائط الصلاة، غير أن عليه نجاسة لم يتعمد تركها لغير تأويل.

فإن قيل: المستحاضة معذورة بها ضرورة، ولا يمكن زوالها حتى يزول الوقت.

قيل: هذا منتقض بمسألة فرع، وذلك أن رجلاً لو أقعد في ماء نجس إلى نصفه أو إلى حلقه، ومنع أن يخرج منه أياماً، وأوقات الصلاة تحضر، وهو لا يقدر أن يتوضأ إلا بالماء النجس، وهو لا ينفك من النجاسة عليه، وهو مع هذا يخالف المستحاضة – عندكم –؛ لأنكم إما أن تقولوا يصلي ويعيد، أو لا يصلي في الحال ويصلي إذا تخلص، أو لا يصلي أصلاً. فأما أن يصلي ويجزئه كالمستحاضة فلا نظنه قولكم؛ لأنه كالمحبوس في الحش، وقولكم فيه معروف(۱)، وضرورة هذا أشد من ضرورة المستحاضة.

<sup>(</sup>١) الحش هو موضع قضاء الحاجة، كما تقدم ص (٣٥٠).

وقد قال أبو حنيفة - رحمه الله -: إن المحبوس في مكان نجس لا يجد ماء يتوضأ به، ولا صعيداً طيباً يتيمم عليه فإنه لا يصلي.

وقال الشافعي وأبو يوسف من الحنيفة: إنه يصلي بالإيماء، ثم يعيد الصلاة إذا خرج من الحش.

ينظر: المبسوط ١٢٣/١، بدائع الصنائع ١/٠٥، الحاوي الكبير ١/٢٧٦،٢٧٥، المجموع ٢٧٦،٣٠٥.

فإن قيل: فإن الدليل قد قام على وجوب إزالة الأنجاس، وهو قوله - تعالى -: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهَرٌ ﴾ (١)، والثياب في الإطلاق وما جرى به العرف، والتطهير بما علمناه في الشرع من نجس.

قيل: الجواب عن هذا من وجوه:

أحدها: أن الثياب وإن كانت من العرف على ما نعلمه من ثيابنا، فإن هذه الآية قد وقع التنازع في المراد منها، فقال ابن عباس رَخِيْكُ • إن الله - تعالى - أراد وقلبك فطهر(٢)، واستشهد على ذلك بقول امرئ القيس(٢):

وإن تك قد ساءتكِ مني خليقة فسلِّي ثيابي من ثيابكِ تَنْسُلُ(1).

(١) سورة المدثر، الآية (٤).

\* نهاية الورقة ٢٧ ب.

) اختلف في المراد بقوله – تعالى –: ﴿ وَثِيَابُكَ فَطَهِرْ ﴾.
وما ذكر المؤلف – رحمه الله – هو أحد التأويلات في هذه الآية، وقد حكى القرطبي
هذا القول عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وسعيد بن جبير. وحكاه ابن الجوزي
وابن كثير عن سعيد بن جبير.

ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/١٦–٦٤، زاد المسير ٢٠١،٤٠٠، تفسير القرآن المنان العظيم ٤٠١،٤٠٠/٤.

(٣) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، أشهر شعراء العرب على الإطلاق، يماني الأصل. اشتهر بلقبه، واختلف في اسمه. كان أبوه ملك أسد وغطفان، تلقى الشعر عن خاله المهلهل، فقاله وهو غلام. ثأر لأبيه بعد مقتله من بني أسد، وقال في ذلك شعراً كثيراً. مات وهو في الطريق راجعاً من القسطنطينية بعد ظهور قروح في جسمه سنة (٨٠) قبل الهجرة.

(٤) ينظر ديوانه ص (٣٧).

فإذا كان الخلاف بيننا فيما أريد بالثياب في هذه الآية لم تكن لكم فيها حجة؛ لأننا لا نوجب شيئاً ونفرضه بأمر متنازع فيه.

وجواب آخر: وهو أن حقيقة قولنا: طهر ثوبك، إنما هو أمر لمن في ثوبه نجس، ولا يقول أحد: إنه كان في ثوب النبي عليه نجس، في ثوبه نجس، في على معنى بعدها من في حمل قوله - تعالى -: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ ﴾ على معنى بعدها من النجس (۱)، وهكذا نقول، وهذا مثل قوله - تعالى - في عيسى عليه ﴿ إِنِّي مُتُوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (٢). أي مبعدك منهم.

فإن قيل: يحتمل أن يكون كان في ثيابه شيء من نجس.

قيل: ويحتمل ألا يكون، فلا نوجب شيئاً بمحتمل.

وجواب آخر: وهو أن التطهير اسم مشترك، فلا نجعل هذا لنجاسة إلا بدليل، وقد قيل: إنه لنا أمر بتطهير الثياب قبل اجتناب الرجز دل على أن المراد القلب، لأنه محال أن يؤمر بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه قبل اجتناب الرجز، وقبل أن تفرض عليه الصلاة التي لأجلها أمر بتطهير الثياب.

<sup>(</sup>١) ذكر القرطبي - رحمه الله - أن من ذهب إلى أن المراد بالآية الثياب الملبوسات فإن لهم في تأويله أوجها منها:

الأول: أن المعنى: وثيابك فأنق.

الثاني: أن المعنى: وثيابك فشمر وقصر، فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة، فإذا انجرت على الأرض لم يؤمن أن يصيبها ما ينجسها، قاله الزجاج وطاووس. ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٦٤/١٩،

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران، أية (٥٥).

فإن قيل: فإن النبي على أمر بصب الماء على بول الأعرابي<sup>(۱)</sup>، وأمره على الوجوب.

وكذلك في دم الحيض حيث قال لأسماء: « حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء »(٢)، وهذا كله على الوجوب.

قيل: هذا واجب كما ذكرتم وجوب سنة، وخلافنا في الفرض، والفرض كما يفرضه القرآن، أويكون ذكره مجملاً في القرآن فيبينه عليتها. فأما ما يبتدئ عليتها فيبينه فليس بفرض (٢).

قوله: فليس بفرض من عندي، وقد فرق المسلمون بين الفرض والسنة، فالفرض ما كان بالقرآن، والسنة ما كان من النبي عليه وهكذا قولنا، وهذه كان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يختارها.

وقد حُكى عن سعيد بن جبير(٤) لما قيل له: إن إزالة النجاسة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه ٢٨٦/١، كتاب الوضوء،باب صب الماء على البول في المسجد، ومسلم في صحيحه ٢٣٦/١، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التلقين للمازري ٢١/١-٢٦.

<sup>(3)</sup> هو أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي، مولاهم الكوفي. الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد، روى عن ابن عباس فأكثر وجود، وعن عبدالله بن مغفل وعائشة وأبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهم، وحدث عنه: أبو صالح السمان وأيوب السختياني والحكم وحماد وطلحة بن مصرف وغيرهم. جمع العلم كثرة العبادة والزهد والورع فكان لا يسمح لأي أحد أن يغتاب غيره في مجلسه. قُتل – رحمه الله – على يد الحجاج سنة (٩٥) هـ.

ينظر: الطبقات الكبرى ٦/٦٥٦-٢٦٧، سير أعلام النبلاء ٢٢١/٤-٣٤٣.

فرض أنه قال: اتل علي بها قرآنا<sup>(۱)</sup>، فرأى أن الفرض لا يكون إلا بقرآن.

وعلى أن هذا يجوز أن يصرف إلى السنة والندب بالدلالة، وقد ذكرنا في المسألة دلائل من الأخبار والقياس.

فإن قيل: فإن النبي عليه مر بقبرين فقال: « إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه »، وفي خبر « لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة »(٢)، وهذا إخبار منه عليه عن تعذيبه بسبب البول، وتوعد وتحذير لمن يسمع ذلك، فثبت بهذا أن الإزالة فرض.

قيل: هذا إخبار عن عين واحدة، واللفظ قد اختلف فيه، فقيل: «لا يستبرئ»، وقيل: «لا يستنزه»، فأما «لا يستبرئ » فيحتمل أن يكون يدع البول يسيل عليه فيصلي بغير طهر؛ لأن الوضوء لا يصح مع وجوده.

ويجوز أن يكون أيضاً يضعل ذلك على عمد له لغير عذر، - وعندنا – أن من تعمد ترك سنن النبي عليه لغير عذر ولا تأويل متوعد مأثوم. وكذلك من لا يستنزه ويتعمد استعمال النجس ولا يجتنبه. فأما إذا لم يتعمد ذلك أو ترك إزالته متأولاً أو لعذر فصلاته ما ضيه وقد

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن قدامة في المغني ٤٦٤/٢، أن سعيد بن جبير سئل عن الرجل يرى في ثوبه الأذى ولم أجد نقلاً عن سعيد بن جبير في هذه المسألة غير هذا، رالله أعلم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه ١/٣٧٩، كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله .. بوله. غير أنه قال: « كان أحدهما لا يستتر من بوله ».

ورواه مسلم ٢٤١،٢٤٠/١ كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الأستبراء منه، وفيه: « وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول ».

أساء. ألا ترى أننا قد ذكرنا حديث المستحاضة (۱)، وحديث عمر رَوْقَ أنه صلى وجرحه يثعب دما (۲)، وكذلك تأول أكثر أصحابنا في الناسي إذا صلى وفي ثوبه نجس أو في بدنه جَعَلَه معنوراً بالنسيان كالمستحاضة، وقالوا في العمد لغير عذر: لا تجوز الصلاة وتعاد في الوقت غيره. فإم كان هذا هكذا فالمعذور لا يلحقه الوعيد، وإنما يلحق القاصد لغير عذر.

فإن قيل: فما الفرق بين الفرض والسنة إذا كنتم توجبون الإعادة في ترك الفرض في الوقت وغيره، وتوجبونها في السنة كذلك؟!.

قيل: الفرق بينهما هو أنه إذا قد صلى وترك فرضاً أعاد الصلاة، سواء تعمد ذلك أو نسي أو لعذر، وإذا صلى وترك السنة لضرورة أو نسيان لم يعد، فأما إذا تعمد لغير عذر أو تأويل أعاد أبداً، كما لو ترك الفرض.

مثال هذا: لو فاتته صلاة العيد، ونام عن الوتر حتى طلعت الشمس لم يعد، ولو تعمد ترك ذلك أعاد الوتر، فأما العيد فسنتها الجماعة فإذا فاتت لم تجب إعادتها إذا تركها عمداً، كما لو تعمد ترك الجمعة • لم يعدها جمعة (٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) سبلق تخريج هذا الحديث ص (٣٧٢).

نهاية الورقة ٣٨ أ.

<sup>(</sup>٣) المفهوم من كلام الإمام مالك - رحمه الله - أن من ترك الوبر حتى صلى الصبح فلا يصلي الوبر بعد ذلك مطلقا، سواء كان متعمد أو غير متعمد.

فإن قيل: فقد بان بهذا أن الموالاة في الوضوء والغسل مسنون؛ لأنه يمضي مع النسيان، وإن كان يعيد مع العمد إذا صلى.

قيل: قد بينا أن في الفروض مثل ذلك. ألا ترى أن الإمساك عن الأكل والشرب في رمضان فرض، ثم لو نسي فأكل لم يبطل صومه – عندكم –، ولو تعمد بطل<sup>(۱)</sup>.

وكذلك الإمساك عن القيام إلى خامسة في صلاة الفرض، ويفترق عمده ونسيانه.

فإن قيل: فقد استوت الفرائض والسنن في مواضع فبأي شيء يعلم الفرق بينهما في الابتداء؟.

قيل: ما كان فرضاً فأصله في القرآن، إما مفسراً، أو مجملاً يبينه النبى عليته، وما كان مسنوناً فهو ابتداء من النبي عليته.

<sup>=</sup> جاء في المدونة الكبرى ١٣٧/١: « من الوتر حتى ينفجر الصبح فإنه يوتر، قال: وإن صلى الصبح فلا يوتر بعد ذلك »ا.هـ.

وفي الموطأ ١٧٧/١: « وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن وتره ١٠هـ.

وينظر: التمهيد ١٣/٥٥٦، الكافي ١/٥٥٨.

هذا بالنسبة لصلاة الوتر.

أما صلاة العيد فالمفهوم من كلامه - رحمه الله - أن من فاتته صلاة العيد مع الإمام، فهو مخير إن شاء صلى، وإن شاء لم يصل. والمستحب له أن يصلي مطلقا، سواء كان متعمداً أو غير متعمد.

جاء في المدونة الكبرى ١/٥٥/١: « وقال الإمام مالك في من فاتته صلاة العيدين مع الإمام إن شاء صلى وإن شاء لم يصل. قال: ورأيته يستحب له أن يصلي.

قال: وإن صلى فليصل مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى والآخرة» ا.هـ. وينظر: الكافي ١/٥٢٥، المنتقى ١/٣٢٠،٣١٩/١.

<sup>(</sup>۱) ینظر ما تقدم ص (۲٤۱).

وقد دخل في الحجَاجِ حجة من قال من أصحابنا إن إزالتها فرض، وبينا حجة ظاهر قول مالك - رحمه الله - إن إزالتها سنة، فمن قال: إنها فرض، لزمه أن يكون الاستنجاء فرضاً، وعلى قول مالك يكون الاستنجاء مسنوناً، والله أعلم.

بل يكون الفرق بين الاستنجاء وبين سائر الأنجاس على قول من يقول: إن الإزالة فرض أو سنة من وجه، وهو: أنه خفف في الاستنجاء بالأحجار دون الماء؛ ليقلع العين دون الأثر، والموالاة داخلة في جملة الفرض؛ لأن ظاهر القرآن يدل عليها، وليس في إزالة النجس ظاهر القرآن، فهو في حيز المسنونات، والله أعلم.

## [ ۱۹] مسائلة

وعدد الأحجار غير مستحق عندنا<sup>(۱)</sup>، وعند أبي حنيفة<sup>(۲)</sup>، فإن اقتصر على دون ثلاثة أحجار مع الإنقاء جاز، وبه قال داود<sup>(۲)</sup>.

وقال الشافعي: لا يجوز الاقتصار عن ثلاثة أحجار وإن أنقى (1).

وهذه المسألة فرع أتى على أن الاستنجاء غير واجب، وقد دللنا عليه (٥)، وإذا سقط وجوبه سقط اعتبار صفته ومقداره؛ لأن أحداً لا يفرق بينهما.

وكان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يقول: إنه لا يعرف عن مالك - رحمه الله - نصاً هل يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار إذا أنقى؟. قال: والذى أدركت عليه شيوخنا أنه يجوز الاقتصار عن ثلاثة

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإشراف ۱/۱۱، التمهيد ۱۱/۱۱، المنتقى ۱/۱۸، الذخيرة ۲۰٤/، القوانين الفقهية ص (۲۹).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر الطحاوي ص (١٨)، بدائع الصنائع ١٩/١، الهداية ٢٧/١، تبيين الحقائق ٧٧/١، البحر الرائق ٢٠٥٢١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي الكبير ١٦١/١، المغني ١/٢٠٩، المجموع ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم ٧/٣٧،٦١، الحاوي الكبير ١٦١/١، المهذب ٢٧/١، روضة الطالبين ١٩٩١، مغنى المحتاج ١/٥٥.

لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. وقد قال الإمام أحمد: إنه لا يجوز الاقتصار عن أقل من ثلاثة أحجار وإن أنقى. ينظر: الكافي ٧/١ه، المصرر ١/٠٠، الفروع ١/٢٠، المبدع ١/٤٨، الإنصاف ١٧٢/.

<sup>(</sup>٥) ينظر ص (٢٥٦)، وما بعدها.

إذا أنقى إلا أبا الفرج المالكي<sup>(۱)</sup>فإنه قال في كتابه الحاوي<sup>(۲)</sup>: لا يقتصر على ثلاثة أحجار. والذي أقول أنا: وهذا يتخرج على قول أبي الفرج إن الاستنجاء وإزالة الأنجاس فرض.

وأنا أدل على أن العدد غير واجب فيه؛ لأن أحداً لا يفصل بين الأمرين، فيسقط وجوب الأصل بسقوط وجوب صفته.

والدليل على أن العدد غير معتبر: أن رسول الله على أن العدد غير معتبر: أن رسول الله على أن العدد غير معتبر: أن رسول الله على أن الجن طلب للاستنجاء أحجاراً من ابن مسعود، فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: « إنها ركس(٢) «(٤)» وذكر في بعض الأخبار: أنه أتاه

<sup>(</sup>۱) هو أبو الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي المالكي. تفقه بالقاضي إسماعيل، وكان من كتّابه، وعنه أخذ أبو بكر الأبهري وابن السكن وغيرهما. أصله من البصرة ونشأ ببغداد، وكان فصيحاً لغوياً فقيهاً متقدما. من أشهر مؤلفاته: الحاوي في مذهب مالك، واللمع في أصول مالك، واللمع في أصول الفقه. مات - رحمه الله - عطشا في البرية سنة (٣٣٠) هـ.

ينظر: الديباج المذهب ٢/٧٢١، شجرة النور الزكية ص (٧٩).

<sup>(</sup>Y) قد ذكر في ترجمة أبي الفرج – رحمه الله – أن له كتاباً موسوماً بـ: الحاوي في مذهب مالك، ولم أقف لهذا الكتاب على نسخة خطية فيما اطلعت عليه من فهارس المخطوطات، وكذا الفهارس الموجودة في مركز الملك فيصل، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) الركس: بكسر الراء وإسكان الكاف، هو شبيه المعنى بالرجيع يقال: ركست الشيء إذا ردنته ورجعته. أي رد من حال الطعام إلى حال الروث. ينظر: غريب الحديث لابن الجوزى ١٢/١، النهاية في غريب الحديث والأثر ٢٥٩/٢.

<sup>(</sup>٤) أصل الحديث رواه البخاري في صحيحه ٢٠٨/١، كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث، دون ذكر ليلة الجن.

أما وجود ابن مسعود مع رضي النبي و النبي الله الجن، فمحل خلاف بين أهل العلم، وسيأتي مزيد تفصيل لذلك عند الكلام على مسألة الوضوء بالنبيذ ص (٦٢٣).

بالثالث (۱)، وروي: أنه لم يأته بشيء (۱)، وأي الأمرين كان فالاستدلال به صحيح؛ لأنه على الله المتحدل الموضعين على ثلاثة أحجار، فحصل لكل واحد منهما أقل من ثلاثة أحجار، ألا ترى أنه لا يقتصر على الاستنجاء لأحد الموضعين ويتر الآخر.

وأيضاً فإن الأصل أن لا يجب شيء، وقد اتفقنا على إثبات حجر واحد إذا أنقى، واختلفنا في الزيادة عليه، فنحن على موضع الاتفاق حتى يقوم دليل الاختلاف.

وأيضاً فقد روي أنه على قال: « من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج »<sup>(۲)</sup>، فقوله: « فليوتر » يقتضي أن يفعل ما يسمى وتراً، وأول الوتر [ هو الوتر ]<sup>(1)</sup> هو الواحد، ولو ثبت أنه أراد الثلاث لكان قوله: « فقد أحسن، ومن لا فلا حرج »، يدل على جواز ترك الثلاث، ولا حرج عليه.

فإن قيل: حملكم له على الواحد لا يفيد؛ لأن الواحد لابد منه.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند ۱/۰۵، وابن المنذر في الأوسط ۱/۰۵۰، كتاب آداب الوضوء، جماع أبواب الاستنجاء، والدارقطني في سننه ۱/۵۰، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء، والطبراني في الكبير ۱/۳۰، والبيهقي في السنن الكبرى ۱/۳۰، كتاب الطهارة، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار. كلهم من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة ابن قيس عن ابن مسعود أن النبي روية دهب لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاء بحجرين وبروئة، فألقى الروثة، وقال: « إنها ركس، ائتني بحجر ».

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه الرواية - بعد طول البحث عنها -. راجع نصب الراية ١٩٧٨.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٥٩)،

<sup>(</sup>٤) هكذا في المخطوطة، ولعل ما بين المعقوفين زائد، والله أعلم.

قيل: فائدته أنه إذا أنقى بالواحد لا يفعل الشفع الذي هو الاثنان.

فإن قيل: دليل الشفع لا يجوز، ويجوز أن يكون قوله: « فلا حرج » في العدول إلى الشفع أو إلى الغسل.

قيل: إنما يرجع الكلام إلى ما تقدم ذكره، ولم يجر لغير الإيتار ذكر، فقوله: « فلا حرج » راجعاً ذكر، فقوله: « فلا حرج » راجع إليه، ولوكان قوله: « فلا حرج » راجعاً إلى أنه يضعل الشفع فأول الشفع بعد أول الوتر هو الاثنان، وأنتم لا تجيزون الاقتصار على الاثنين.

وعلى أنه لا يصح أن يعود قوله: « فلا حرج » إلى الغسل؛ لأن الغسل أحسن من الاستنجاء، فلا يكون قوله: « فقد أحسن » للاستجمار، « فلا حرج » في الغسل.

فإن قيل: فإنه مجمل يقضي عليه ما رويناه من الاحاديث التي في بعضها: « وأمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار  $^{(1)}$ ، وفي بعضها « لا يجتزئ  $^{(7)}$ ، و « ولا يكتفى بدون ثلاثة • أحجار  $^{(7)}$ .

قيل: هذه الأخبار حجة عليكم؛ لأن الغائط يؤتى للأمرين من الغائط والبول، وقد اقتصر عليه على ثلاثة أحجار فيها، فحصل لكل موضع منهما أقل من ثلاثة أحجار (٤)، وليس فيه ذكر أحد الموضعين

<sup>(</sup>۱) سبق تخريج هذا الحديث ص (۲٦١)،

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذه الرواية - بعد طول البحث عنها -، وهي بمعنى الروايات الأخرى، والتي سبق تخريجها ص (٣٦٣)،

 <sup>\*</sup> نهاية الورقة ۲۸ ب.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٦٣)،

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج حديث سلمان ص (٣٦٣)،

دون الآخر، فيحتمل أن يكون أراد الموضعين جميعاً أو أحدهما، فليس أحد الأمرين بأولى من الآخر.

ويحتمل أن يكون أراد بذكر الثلاثة أن الغالب وجود الإنقاء بها، كما ذكر في المستيقظ من النوم أن يغسل يده ثلاثاً قبل إدخالها في وضوئه على غير وجه الشرط، وليس في خبرنا إجمال يحتاج إلى تفسير.

وأيضاً فإن الشلاثة ليست بحد. ألا ترى أنه لو لم ينق بها لزاد عليها.

ثم إننا نستعمل الأخبار كلها، فنحمل أخبارنا على جواز الاقتصار على ثلاثة إذا أنقت، ولا يجتزئ عنها إذا لم تنق الأثنان؛ لأنه ليس في إيجاب الثلاثة حكم يتقدر حتى لا يتجاوز؛ لأنه إذا لم ينق لزم الزياده على عليها، فعلم أن الفرض الإنقاء، ويجوز أن نحمل الثلاثة على الاستحباب إذا أنقى بما دونها.

ونقول أيضاً: إن الاستنجاء مسح، والمسوحات في الشرع لا يجوز فيها التكرار، دليله مسح الرأس، ومسح الخفين.

وأيضاً فإنها نجاسة عفي عن أثرها، فوجب ألايجب تكرارالمسح فيها، دليله سائر النجاسات.

وأيضا فإن الماء أبلغ في الإزالة؛ بدليل أنه لايبقي حكم النجاسة، وإنما الاستنجاء يخفف قذرها ولا ينقي أثرها، فإذا سقط التكرار في موضع إزالة الأثر كان سقوطه في الموضع الذي لا يقصد به إزالة الأثر أولى؛ لأنه أخف.

وأيضاً فإنه مقام تطهير، هو أصل، فأشبه التيمم ومسح الخفين لا يستحق التكرار فيه.

وأيضاً فإن المقصود من المسح الإنقاء، بدليل الاتفاق على أنه إذا لم ينق بثلاثة زاد عليها، وبدليل الاتفاق على جواز الاقتصار على حجر واحد له ثلاثة أحرف<sup>(۱)</sup>، ولو كان العدد معتبراً لا عتبر عدد الأعيان، كأحجار رمي الجمار، فلما سقط اعتبار العدد دل على اعتبار الإنقاء، وقد وجد فبان بما ذكرناه سقوط العدد، وإذا ثبت ذلك، صح أنه في الأصل غير واجب؛ لأن من أوجب الاستجاء لم يوجبه إلا على هذه الصفة.

وأيضاً فإن الاستنجاء اسم لإزالة النحو، ومنه اشتق، فإذا زال بالحجر الواحد والحجرين لم يبق هناك نجو يقع الاستنجاء له.

فإن قيل: فإنه نجاسة قرن إزالتها في الشرع بعدد من جنس فوجب أن يكون العدد فيه شرطاً كالولوغ.

قيل: هذا لا يلزمنا نحن؛ لأن غسل الإناء من الولوغ لا لنجاسة<sup>(۲)</sup>، ثم شرط العدد فيه غير مستحق وإنما هو مندوب<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ليس هذا محل اتفاق، فقد قال بعض المالكية: إنه لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار، وبه قال الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. ينظر: المنتقى للباجى ۱۸۸/، كتاب الروايتين والوجهين ۱۸۱/۱.

<sup>(</sup>Y) غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب هل هو تعبد أو لنجاسة؟. هذه مسألة خلافية، وهي من المسائل التي أفرها المؤلف - رحمه الله - بالبحث، وسيأتي الكلام عليها ص (٧٣٣).

 <sup>(</sup>٣) مسائة غسل ما ولغ فيه الكلب سبعاً على طريق الوجوب مسائة خلافية، وهي من
 المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث، وسيأتي الكلام عليها ص (٩٤١)،

فإن قيل: قوله عليه المن استجمر فليوتر أن عام في الوتر الذي هو مرة واحدة، وفي الوتر الذي هو الثلاث والخمس والسبع، وأخبارنا خاصة في وتر بعينه وهو الثلاث.

قيل: قوله: « فليوتر » يتعلق الحكم بأول الوتر، وهو أمر يقتضي فعل مرة، وأول الوتر مرة، ثم قوله: « فقد أحسن »، يدل على أنه لم يرد ما زاد عن الثلاث مع الإنقاء؛ لأنه يكون مسيناً غير محسن.

فإن قيل: إنه وإن أنقى بما دون الثلاث فعليه أن يأتي بالثلاث تعبداً مع إزالة النجس، وقد يزول حكم النجاسة، ويبقى التعبد، كما نقول: إن العدة لبراءة الرحم. ألا ترى أنه إذا طلقها قبل الدخول لاعدة عليها(٢)؛ لعلمنا ببراءة رحمها، ثم أوجبنا على الحرة ثلاثة أقراء(٢) وإن كانت البراءة تعلم بقرء واحد.

والدليل على أن البراءة تقع بقرء واحد: أن الأمة إذا بيعت تستبرأ

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٥٩)،

 <sup>(</sup>۲) هذا محل اتفاق بين أهل العلم.
 ينظر: الاختيار ۱۷۳/۳، الكافي لابن عبد البر ۱۱۹/۲، مغني المحتاج ۳۸٤/۳، المغني
 ۱۹٤/۱۱.

<sup>(</sup>٣) هذا محل اتفاق بين أهل العلم إذا كانت المرأة ممن تحيض وهي غير حامل. لكن اختلاف العلماء في المراد بالأقراء.

فذهب الحنفية والحنابلة - على الصحيح من المذهب عندهم - إلى أن المراد بالأقراء: الحيض.

وذهب المالكية والشافعية إلى أن المراد بالأقراء: الأطهار.

ينظر: الهداية للمرغيناني ٢٨،٢٧/٢، الكافي لابن عبدالبر ٢/٩١٢، التنبيه ص (٢٠٠)، المغني ٢٠٠،١٩٩/١،

بعيضة واحدة، ثم أوجبنا على الحرة ما زاد على القرء الواحد<sup>(1)</sup> تعبداً، وإن كان القصد من العدة براءة الرحم، كذلك أيضاًوإن كان القصد من الاستنجاء إزالة النجاسة جاز أن توجد الإزالة ويبقى الوجوب للعبد.

قيل: قولكم: إن ما زاد على الحجر الواحد إذا أنقى يجب تعبداً، فإننا نقول: إن العبادة ما كان واجباً يفعل على طريق القصد إلى القرية، فلو منعناكم من اسم العبادة على إزالة النجس لجاز. على أن الاستنجاء لم يوضع لإزالة النجس وإنما هو لتخفيفها، والعدة لم توضع لإزالة معنى، وإنما وضعت لتبيين أن الحمل ليس بموجود، وأن الرحم غير مشغولة، ويفترق حكم ما به يعلم عدم الشيء، وحكم ما يزيله ويؤثر في رفعه بعد وجوده.

وعلى أن مراعاة \* العدد لوجب أن يستوي فيه حكم الحرة والأمة وأم الولد؛ لأن عدة أم الولد على - أصولهم -عدة (٢)، ولم يعتبر فيها

<sup>(</sup>۱) ينظر: الهداية للمرغيناني ٤/٨٨، القوانين الفقهية ص (١٥٩)، التنبيه ص (١٥٩)، الغنى ٢٧٥،٢٧٤/١١.

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ٣٩ أ.

<sup>(</sup>Y) أي على أصول الشافعية حيث قالوا: إذا كانت أم الولد تحيض فيلزمها الاستبراء بحيضة في أصح القولين، وفي القول الآخر: يلزمها الاستبراء بطهر، وإن كانت ممن لاتحيض فيلزمها الاستبراء بثلاثة أشهر في أحد القولين، وبشهر في القول الآخر، وهو الأظهر عند جمهور الشافعية.

وقال المالكية والحنابلة: يلزمها الاستبراء بحيضة إن كانت ممن تحيض، وإلا فيلزمها الاستراء بثلاثة أشهر.

وقال الحنفي: عدتها ثلاث حيض إن كانت تحيض، وإلا فعدتها ثلاثة أشهر.

العدد وإن روعي في الحرة، وإنما اختلف حكم العدة لاختلاف الحرم الكرم (١)، كالحدود وطلاق الحر والعبد، ولم يكن الاستنجاء لأجل الحرم معتبراً؛ لأنه يستوي فيه الحر والعبد، والحرة والأمة ؛ لأن الفرض فيه التخفيف للنجاسة، فحيث وجد إلقاء العين وقلعها دون أثرها جاز . ألا ترى أن الحرة والأمة قد اشتركا في وضع الحمل، واعتبرا فيه جميعاً أعتباراً واحداً؛ لاستوائهما في الاستبراء، فكذلك لما استوى الغرض في الاستنجاء، وهو تخفيف النجاسة بقلع عينها لم يعتبر فيه العدد.

فإن قيل: فإن الاستنجاء بالأحجار كالعدة بالأشهر والأقراء، والاستنجاء بالماء كالعدة بوضع الحمل؛ لأن الماء يزيل العين والأثر على الحقيقة، ووضع الحمل براءة للرحم على اليقين، فوجب ألا يثبت قولكم بالشهور والأقراء، وإنما هي دعوى.

على أننا نقول لكم: أليس قد جاز الاستجمار الذي يقطع العين دون الأثر في أن الاستنجاء يقوم مقام الماء في ترك العدد؟.

قيل: إنكم لم تذكروا معنى تجمعون به بين الاستجمار وبين العدد، فقد صار الغرض منه قلع العين حسب، كما أن الغرض من الماء قلع العين والأثر، فإذا لم يعتبر العدد فيما قصد له من قلع العين والأثر لم يعتبر العدد فيما أريد له من إزالة العين دون الأثر؛ لأن الغرض زوالها دون أثرها.

<sup>=</sup> ينظر: الهداية للمرغيناني ٢٩/٢، الكافي لابن عبد البر ١٩٨١، روضة الطالبين ٨/٥٢٥، المغنى ٢١/٢١٧-٢٦٦.

<sup>(</sup>١) الحُرَم: جمع حُرمة، وهي المكانة. والمراد: أن حرمة الحرة أعظم من حرمة الأمة.

ثم أن الذي يدل على صحة هذا هو: أن العين إذا لم تزل بالثلاث زاد عليها حتى تزول العين دون الأثر، فقد استوى الأمران في سقوط العدد في قلع العين، بل الموضع الذي عفي فيه عن الأثر، أولى أن يسقط فيه العدد، والموضوع الذي أخذ عليه قلع العين والأثر أولى أن يعتبر فيه العدد؛ لأن ما تعاظم من حكم الشيء – عندكم – أولى من زيادة العدد فيه، كولوغ الكلب اعتبرتم فيه العدد ولم تعتبروه في غيره.

ثم نقول أيضاً: إذا كان زوال العين دون الأثر قد يزول بأقل من ثلاثة أحجارمع جواز أن يكون الأثر قد زال، ويجوز ألا يزول، فليس ههنا أمر متحقق، فينبغي أن ترد هده الزيادة على الحجر والحجرين إذا أزال العين إلى غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما في الإناء؛ لأن هناك أمراً مشكوكاً فيه لا يتحقق، فيكون غسل اليدين مستحباً، ويكون المسح بالحجر الثالث مستحباً؛ لأنه ليس هناك أمر من بقايا العين يتحقق، وهذا من باب الطهارات، وغسل اليدين مثله، وليس كذلك العدة، لأنه وإن كان الغرض فيها براءة الرحم، ففي الموضع الذي يتحقق فيه بوضع الحمل تستوي فيه الأمه والحرة، وفي الموضع الذي لا يتحقق فيه بالأقراء والأشهر فإنها هو لأجل الحرم، مع الاستحدال على براءة الرحم. ألا ترى أن عدة الأمة والزوجة على النصف من عدة الحرة بالأقراء، واسبراء الأمة من وطء سيدها الحرمة، فهي كما ذكرنا وفي الحدود والطلاق الذي ينكمل بكمال الحرمة، وينقص بنقصانها، وليس كذلك الاستجمار؛ لأنه لا يختلف العرض فيه من الإنقاء في الحر والعبد، فحيث وجد أجزأ.

وعلى أن العدة مرتبة، ولا يجوز للحامل أن تعتمد بالشهور أو الأقراء، ولا لذات قرء أن تعتد بالشهور، وليس الاستنجاء بالماء

والاستجمار مرتبين، بل هو مخير بينهما، فلم يشبه العدد.

وعلى أننا قد ذكرنا أن الحجر الواحد إذا كان له ثلاثة أحرف قام مقام الثلاثة الأحجار<sup>(1)</sup> والنبي عليه نص على ثلاثة أحجار، وليس الحجر الواحد ثلاثة أحجار، فكذلك يقوم الحجر والحجران مقام الثلاثة إذا حصل قلع العين من النجاسة. وإن جاز أن يقوم حجر واحد له ثلاثة أحرف مقام ثلاثة أحجار؛ لأنه يكون فيه ثلاث مسحات، جاز أن يقوم الواحد والانتان مقام الثلاثة إذا قلع عين النجاسة، وكان اعتبارنا بقلع العين أولى، لجواز الزيادة على الثلاث إذا لم يحصل الإنقاء.

ونقول أيضاً: إن الطهارات المتعلقة بالمادات، عينيات كن أو حكميات (٢) لا تقتضي اعتبار العدد في الوجوب، أصل ذلك التيمم والدباغ.

وأيضاً فقد اتفقنا على أن الثلاثة تجزئة إذا قلعت العين، فكذلك دونها؛ لوجود قلع عين النجاسة \*.

فإن قيل: قد اتفقنا على أن الحجر أو الحجرين إذا لم يقع الإنقاء لم يجزئ؛ بعلة قصورة عن الثلاثة.

قيل: هو منتقض بالحجر الواحد له ثلاثة أحرف.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۲۹۰).

 <sup>(</sup>۲) الطهارة العينية هي طهارة النجس، والطهارة الحكمية هي طهارة الحدث.
 ينظر: شرح التلقين للمكازري ٢،٦،٥/١٥.
 وقد مثل المؤلف – رحمه الله – للطهارة العينية بالدباغ، وللطهارة الحكمية بالتيمم.

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ٣٩ ب.

فإن قيدوه: بالمساحات.

قيل: المعنى فيه أن الإنقاء لم يحصل، ويكون قياسنا أولى؛ لأنه يطرد وينعكس، فأين وجد الإنقاء أجزأ، وإن لم يوجد لم يجزئه الثلاثة بالاتفاق.

فإن قيل: قولكم: إن الاستنجاء اسم لإزالة النجو، فإذا انقلع النجو، بحجر واحد لم يبق هناك نجو خطأ؛ لأننا نجد إزالة النجو، بحجر ولا يسمى استنجاء. ألاترى أن النجو يكون على الثوب والبدن في في زول بالحجر، ولا يسمى قلعه بالحجر استنجاء، وقد يسمى في موضع استنجاء ولا نجو هناك، مثل أن ينجي ذكره بحجر فيقال: قد استنجى، وإن لم يكن على ذكره نجو، فعلم ان الاستنجاء اسم لإمرار شيء على محل مخصوص.

قيل: إنما لم يسم قلع النجو على الثوب أو البدن بحجر استنجاء؛ لأنه أخذ عليه قلع أثر النجو مع العين فلم يخص باسم الاستنجاء، وإنما يقال له: قد غسل وقلع النجو، ولما أخذ عليه في الاستنجاء قلع العين دون الأثر اختص باسم الاستنجاء قلع عين النجو.

وأما مسح الذكر بالحجر فالاسم المختص به الاستبراء لا الاستنجاء أن النجو. الاستنجاء أن النجو.

<sup>(</sup>١) الاستبراء: استفراغ ما في المخرج من الأذى.

والاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو بالحجارة، وقيل: هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء فقط.

والاستجمار: هو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة.

ينظر: حاشية ابن عابدين ٣٤٤/١، شرح حدود ابن عرفة ١٩٩١، المجموع ٨٠/٢، الروض المربع ١١٧،١١٦/١.

فإن قيل: قد سمي استجماراً، وأخذ من اسم الجمار، واستعمال الاحجار فيها فروعى فيه العدد.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن رمي الجمار لا يجوز الزياده على العدد المحدود فيها ولا النقصان منها، وليس كذلك الاستجمار؛ لأنه لو لم تزل العين بالثلاثة زاد عليها، وقد يجوز أن يقتصر على حجر واحد له ثلاثة أحرف.

والجواب الآخر: هو أن الأخص من أسماء مسألتنا إنما هو الاستنجاء، وعبر عنه بالاستجمار بالحجر، فلما دخل استعمال الحجر ههنا سمّي استجماراً، والغرض منه الإنقاء لا العدد بما ذكرناه من الزيادة على العدد إذا لم ينق.

ويجوز أن نقول: أن الاستجمار ههنا لم يوخذ من الجمار بل اخذ من استعمال المجمرة يكون الجمر فيها بالبخور لطيب الرائحة (١)، فلما كان الحجر يقلع العين التي منها الرائحة جاز أن نقول: قد استجمر، والله علم.

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتقى للباجي ١/١٤.

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## فصل

والاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة من الآجر<sup>(۱)</sup> والخرق والتراب وقطع الخشب جائز<sup>(۲)</sup>، وبه قال أبو حنيفة<sup>(۲)</sup>، والشافعي<sup>(٤)</sup>.

والدليل لقولنا: الظواهر من قوله - تعالى -: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ (١)، وهذ إذا استنجى بغير الحجارة، وغسل أعضاء فقد امتثل ما أمر به.

- (۱) الآجر بمد الهمزة مع التشديد: الطين إذا طبخ. ينظر: الصحاح ۲/۷۰، المصباح المنير ص (۲).
- (٢) ينظر: التفريع ١/١١، الإشراف ١/٠٠، التمهيد ١١/١١، المنتقى ١/٦، القوانين الفقهية ص (٢٩).
- (٣) ينظر: مختصر الطحاوي ص (١٨)، بدائع الصنائع ١/٢٨، الهداية ١/٣٧، المختار ١/٣٧، المختار ١/٣٧، العناية ١/٢٧٠.
- (٤) ينظر: الأم ١/٣٦، الحاوي الكبير ١/١٦٦، المهذب ١/٨٨، روضة الطالبين ١/٨٦، مغني المحتاج ١/٣٤.
  - (ه) ينظر: الحاوي الكبير ١/١٦٦، التمهيد ١١ /١٨، المغني ١/٢١٣.

ثم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة.

وللإمام أحمد في هذه المسألة روايتان:

الأولى: يجزى الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة مما يحصل به الإنقاء - وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة -.

الثانية: لا يجزئ الاستجمار إلا بالأحجار،

ينظر: كتاب الروايتين والوجهين ١/٨١، المغني ٢١٣/١، الشرح الكبير ١/٥٥، المحرر ١/١٠، الإنصاف ١/٩١.

(٢) سورة المائدة، أية (١).

وجميع الظواهر مثل قول النبي ﷺ: « وإنما لا مرئ ما نوى »(١)، ومن قوله: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب »(١)، وما أشبهها.

وأيضاً ماروي أنه عليه قال: « إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات $^{(7)}$  من تراب  $^{(4)}$ .

- (۱) سبق تخريج هذا الحديث ص (۷۹)،
- (٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٤٩)،
- (٣) الحثيات: جمع حثية، وهي الغرفة من التراب.
   ينظر: المصباح المنير ص (٤٧)، القاموس المحيط ص (١٦٤٢).
- (3) رواه الدارقطني في سننه ٧/١ه، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء، قال: أخبرنا عبدالباقي بن قانع، لعلها «ثنا» أجمد بن الحسن المضري، لعلها «ثنا» أبو عاصم، لعلها «ثنا» زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: « إذا قضى أحدكم حاجتة فليستنج بثلاثة أعواد، أو بثلاثة أحجار، أو بثلاث حثيات من تراب ».

وقال الدارقطني: « لم يسنده غير المضري، وهو كذاب متروك» ا.هـ.

وفي سنده أيضًا زمعة بن صالح، وسلمة بن وهرام، وهما ضعيفان، كما تقدم ص (٣٢٠).

وقد روي مرسلاً عن طاووس قال: قال رسول الله ﷺ: « إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل فلا يستقبلها ولا يستدبرها، ثم ليستطب بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعود، أوثلاث حثيات من تراب». رواه الدارقطني في سننه ٥٧/١، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء، والبيهقي في السنن الكبرى ١١١/١، كتاب الطهارة، باب ما ورد في الاستنجاء بالتراب.

وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٥٤/، كتاب الطهارات، من كان لا يستنجي بالماء ويجتزئ بالحجارة، والبيهقي في السنن الكبرى ١١١/، كتاب الطهارة، باب ماورد في الاستنجاء بالماء. كلاهما من طريق أبي بشر عن طاووس قال: الاستنجاء بثلاثة أحجار، أو بثلاثة أعواد، قلت: فإن لم أجد؟. قال: ثلاث حفنات من تراب.

وقال البيهقي عقبه: « هذا هو الصحيح عن طاووس من قوله » ا.هـ.

ورواه طاووس<sup>(۱)</sup> عن ابن عباس عن النبي ﷺ<sup>(۲)</sup>، فقد خير بين الأحجار والأعواد والتراب.

وروي عن أنسس بن مالك أنه كان يستنجي بالحُرُض (٢) (١)،

- (۱) هو ابو عبدالرحمن طاووس بن كيسان الفارسي اليمني. سمع من زيد بن ثابت وابن عباس ولازمه -، وابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وغيرهم. وروى عنه: عطاء ومجاهد وابن شهاب وعمرو بن دينار وغيرهم. كان فقيها حافظاً قدوة عالماً، من سادة التابعين، وجمع إلى ذلك كثرة العبادة، فقد حج أربعين حجة، وكان مستجاب الدعوه. توفي رحمه لله سنة (١٠٦) هـ وقيل: غير ذلك.
  - ينظر: وفيات الأعيان ٢/٩٥٥-١١٥، سير أعلام النبلاء ٥/٣٩-٤٥.
- (٢) سبق تخريجه قبل قليل، ولم أره إلا من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما -.
  - بل قد صوب البيهقي أنه من قول طاووس كما تقدم.
- "٢) هكذا رسمت في المخطوطة بالحاء المهملة والراء والضاد. والصُرُض – بضم الراء وإسكانها – الأشنان، وهو ورق شجر يستعمل للتنظيف كالصابون.
- ينظر: الصحاح ١٠٧٠/٣، المصباح المنير ص (٥٠)، لسان العرب ١٨/١٣، تاج العروس ١٨/٢٩.
- (٤) روى ابن المنذر في الأوسط ٧/ ٣٤٩، كتاب الطهارة، جماع أبواب الاستنجاء، عن أنس ريض أنه كان يستنجي بالخرض.
  - والخرض بضم الخاء وكسرها، وسكون الراء: جريد النخل.
    - ينظر: القاموس المحيط ص (٧٩٥)، لسان العرب ٢٢/٧.
- وروى ابن أبي شيبة في مصنفه ١٥٣/١، كتاب الطهارات، من كان يقول: إذا خرج من الغائط فيجب أن يستنج بالماء عن أنس تشخي أنه كان يستنجي بالخرض.
- والذي يضهر لي أن هذا تصحيف، والصواب: الحرض؛ بدليل مارواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٩٥١، في الموضع السابق عن أنس رَهِ أنه دخل الضلا فدعا بتور وأشنان، والأشنان هو الحرض.

ويذكر أنه رأى رسول الله علي يستنجى بالحرض(١).

وأيضاً قوله عليه الستجمر فليوتر "<sup>(۱)</sup>، ولم يخص ما يستجمر به.

وأيضاً ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْ قال: «وليستنج بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمّة» (٢)، والدليل فيه من وجهين:

أحدهما: أنه لما نص على الروث والرمّـة بالنهي دل على أن ما عداهما بخلافهما، وإلا لم يكن لتخصيصهما بالذكر فائدة.

فإن قيل: إنما نص على الروث والرمّة تنبيهاً على غيرهما، وأن ماعداهما وحكمهما.

قيل: هذا لا يجوز؛ لأن هذه التنبيه إنما يفيدنا إذا كان في المنبه عليه معنى المنبه وزياده عليه، فأما أن يكون دونه في المعنى فلا يجوز ، كقوله – تعالى –: ﴿ فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا ﴾ (٤)، دخل فيه الضرب لأن الضرب، فيه أف، وما هو أبلغ من أف، ولو نص على الضرب، لم يقع فيه التنبيه على المنع من أف؛ لأنه ليس في أف معنى الضرب، ولا الأذى به، ألا ترى أنه لو قيل: فلان يخفر الأمانة في درهم أو دانق،

وسواء أكان الاستنجاء بالخرض أو بالحرص فكلاهما يدل على جواز الاستنجاء بغير
 الحجارة مما يقوم مقامهما، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، أية (٢٢).

لكان فيه تنبيه على أنه يخفر في الدينار، وما هو أكثر منه؛ لأن في الدينار الدرهم والدانق، ولو قيل: إنه يخفر الأمانة في دينار لم يدل على أنه يخفرها في درهم أو دانق، لأنه ليس في الدرهم والدانق دينار، وقد قال -تعالى-: ﴿ وَمَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنظَارٍ يُؤَدّه إِلَيْكَ وَمَنْهُم مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤدّه إِلَيْكَ ﴾ (١) ، فعلم أن من أدى الأمانة في ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديها في الدينار، ومن لم يؤدي الأمانة في القنطار كان أولى أن يؤديها في الدينار، ومن لم يؤدي الأمانة في الدينار، كان أولى أن لا يؤديها في القنطار، فكذلك أيضاً فيما عدا الروث والرمة من الطاهر، إذا ليس في الطهارات معنى الروث والرمة، فلم يقع التنبيه على مافي معناها من سائر فلم يقع التنبيه على مافي معناها من سائر النجاسات التي هي أعظم منها أو من الأشياء المبعدات المكرهات.

والوجه الشاني: هو أن قول الراوي: ونهى عن الروث والرمة استثناء من عموم قد تضمنه حكم اللفظ، ألا ترى أنه لو قال: استنجوا بشلاثة أحجار إلا الروث والرمة فلا تستنجوا بهما، [و]<sup>(۲)</sup> لكأن المعنى في اللفظين واحداً. فإذا كان اللفظ يتضمن هذا فقد تضمن عموماً تقديره كأنه قال: وليستنج بشلاثة أحجار، وبكل شيء جامد مثل الأحجار إلا الروث والرمة.

ولنا أيضاً حديث عبدالله ابن مسعود أن النبي عليه الروثة

<sup>(</sup>۱) سبورة أل عمران، أية (۷).

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ٤٠ أ.

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوطة، وما بين المعوقين زائد.

وقال: « إنه نكس »<sup>(۱)</sup>، فبين أن المعنى في إلقائه أنه ركس، وداود يقول: علم النبى عليه النبى النبى عليه النبى الن

وأيضا فقد روى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي عَلَيْكِم قال: « إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً »(٢)، ولم يفرق بين الحجر وغيره.

وأيضاً فإنه جامد طاهر، ينشف رطوبات النجس، منقٍ فوجب أن يجزئ في حكم الاستنجاء به كالحجر.

فإن قيل: ينتقض بشيء من الصحف وبالخبز والدقيق وما يؤكل.

قيل: لم نقل فوجب أن يجوز، وإنما قلنا فوجب أن يجزئ إذا فعل، - وعندنا - أن هذا كله يجزئ وإن كنا نكره فعل ذلك<sup>(٢)</sup>.

فإن قيل: ينتقض بأصبعه؛ لأنه لا يجوز أن يستنجى بأصبعه.

<sup>(</sup>۱) هكذا رسمت في المخطوطة: «نكس »، ولم أقف عليه بهذا اللفظ – بعد طول البحث عنه –، وقد تقدم تخريج هذا الحديث بلفظ : «إنه ركس» ص (٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) الاستنجاء بطعام الآدمي وبالأشياء المحترمة لا يجوز في قول جمهور أهل العلم من المالكية والصنابعة.

وقال الحنيفة: يجور لكنه مكروه.

فإن استنجى بشئ من ذلك أجزأه عند الحنيفة، وكذا عند المالكية في أحد القولين، وكذا في القول المقابل للصحيح عند الشافعية والحنابلة.

ولم يجزئة على القول الآخر عند المالكية، وعلى القول الصحيح عند الشافعية والحنابلة. ينظر: بدئع الصنائع ١٨/١، الدر المختار ١٣٤٠،٣٣٩، الذخيرة ٢٠٢١، مواهب الجليل ١٧٨/١، التنبيه ص (١٨)، المجموع ٢٧٢،١٢٨، المغني ١/٥١٦،٢١٥، منتهى الإرادات ١٤/١.

قيل: لا يدخل على اعتلالنا؛ لأن أصبعه لا ينشف رطوبات النجس، بل تصقله كالعظم والعاج والصفر، وغير ذلك من الأشياء الصقيلة، ولو ترك على أصبعه تراباً أو حرضاً واستنجى به جاز، ولا يدخل على اعتلالنا الخل والماء ورد<sup>(۱)</sup> وسائر المائعات؛ لأننا قلنا جامد طاهر ينشف الرطوبات، وهذه الأشياء لو جمدت لم تنشف.

وأيضاً فإن الحجر منصوص عليه، فنقول: هو جامد طاهر منصوص عليه في إزالة النجس فجاز أن يقوم غيره مقامه فيه، أصله<sup>(٢)</sup> الشب<sup>(٢)</sup> والقرظ في الدباغ، فإنه يقوم قشر الرمان وغيره مقام الشب والقرظ.

فإن قيل: فقد روى سلمان أن المشركين قالوا: إن صاحبكم علمكم كل شيء حتى يوشك أن يعلمكم الخراءة. فقال: أجل، نهانا رسول الله عن الاستنجاء بالعظام والرجيع، وقال: « لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار »(1)، فأخبر أنه لا يكفى غير الحجر.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت المخطوطة: «والماء ورد »، والمراد واضح ، يعني: ماء الورد.

 <sup>(</sup>۲) الشب: حجر يشبه الزاج، يستعمل في دباغة الجلود.
 ينظر: المصباح المنير ص (۱۱۵)، لسان العرب ۱۸۲۸.

٢) القرنظ: حب يخرج في غلف، كالعدس من شجرة العضاه.

وبعضهم يقول: القرظ ورق السلم يدبغ به، وهو تسامح ، فإن الورق لا يدبغ به، وإنما يدبغ بالحب.

وبعضهم يقول: القرظ شجر، وهو تسامح أيضاً، فإنهم يقولون: جنيت القرظ، والشجر لا يُجنى، وإنما تُجنى ثمره.

ينظر: المصباح المنير ص (١٩٠)، القاموس المحيط ص (٩٠١)، لسان العرب ٧/٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٦٣).

وأيضاً فإنه نص على العدد وعلى الصفة بعيون الأحجار، فلما لم يجز الإخلال بالعدد، كذلك الحجر هو شرط كالعدد.

وأيضاً فإنه عدد موصوف لا يجوز الإخلال به، فلا يجوز الإخلال به، فلا يجوز الإخلال بالصفة، كالشهادة. قال الله - تعالى -: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مّنكُمْ ﴾(١).

وأيضاً فإن النبي عليه المنه نص في رمي الجمار على الحصى، فقال: «خذوا مثل حصى الخذف (٢) «٢)، ثم لا يجوز رمي الجمار بغير

- (١) سورة الطلاق، آية (٢).
- (٢) الخُذْف: هو رمي الحصى بطرفي الإبهام والسبابة.
   وحصى الحذف: الحصى الصغار، والمراد أن يرمي بالحصى الصغار، وليس المراد أن يرمي بالحصى الحصاة بطرفي الإبهام والسبابة.
- (٣) رواه أحمد في المسند ٣/٥٠٥، وأبو داود في سننه ٤٩٥،٤٩٤/، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، وابن ماجه في سننه ١٠٠٨/، كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي.

كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد قال: أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه، قالت: رأيت رسول الله على يرمي الجمرة من بطن الوادي – وهو راكب – يكبر مع كل حصاة، ورجل من خلفه يستره، فسالت عن الرجل فقالوا: الفضل بن العباس، وازدحم الناس فقال النبي على: « يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف ». وهذا لفظ أبي داود.

وفي سنده أيضا يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي، ضعيف، كبر فتغير، وصار يتلقن.

ينظر: تقريب الهذيب ص (٦٠١).

وفي سنده أيضًا سليمان بن عمرو بن الأحوص، قال عنه ابن حجر: مقبول، يعني عند المتابعة وإلا فضعيف.

الأحجار والحصى، فكذلك في الاستنجاء.

قالوا: ونقيس على ذلك فنقول: هو فرض يسقط بالأحجار فوجب أن لا يسقط بغير الأحجار، كرمى الجمار.

والجواب: أما الخبر فقد روينا أنه قال: «يكفي دون الثلاثة» وتكلمنا عليه بقوله عليه المناه المناه المناه عليه بقوله عليه المناه المناه على أد من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج (7), وبالنص على ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب (7).

وأيضاً فإن المقصود من الخبر العدد، ألا تراه قال: « يكفي دون ثلاثة »، ولم يقصد الصفة، ثم لو تجرد جاز أن يحمل على الاستحباب.

على أن قولهم: إنه نص على العدد والصفة التي هي الأحجار.

<sup>=</sup> ينظر: تقريب التهذيب ص (٣٢٨).

لكن يشهد لهذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه ٩٣٢،٩٣١/٢ كتاب المناسك، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، عن الفضل بن عباس – وكان رديف رسول الله على – أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع الناس حين دفعوا: « عليكم بالسكينة »، وهو كاف ناقته، حتى دخل محسراً – وهو من منى – قال: « عليكم بحصى الخذف، الذي يرمى به الجمرة ».

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم ص (٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) هكذا رسمت في المخطوطة، والأظهر أن « لا » النافية قد سقطت من الكلام؛ لأن المؤلف – رحمه الله – يريد الجواب على الرواية التي فيها: « لا يكفي دون ثلاثة أحجار »، والله أعلم.

فإننا نقول: الحجر ليس بصفة، وإنما هو اسم المسمى، وتعلق الحكم بالاسم لا يدل على أن ماعداه بخلافه – عند أكثر أصحابنا –، وإنما يدل على أن ما عداه بخلاف إذا علق بالصفة دون الاسم. وأنا أقول بالوجهين جميعاً (۱)، ولكننا قد قلنا: إن الخبر الذي قيل فيه: نهى عن الروث والرمة (۱)، قد تضمن الأحجار وغيرها، فلم يسلم النص على الأحجار، وقد عارضناه بالخبر الآخر الذي فيه: « من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج (1)، فصار تقديره: من استجمر بالأحجار فليوتر، من فعل فقد أحسان ومن لا فلا حرج (1)، فلا حرج، وهذا راجع إلى العدد والأحجار جميعاً.

وقولهم: لا يجوز الإخلال بالعدد والصفة، غلط؛ لأنه يجوز -

<sup>(</sup>١) تعلق الحكم على الصفة، وتعليق الاسم قسمان من أقسام مفهوم المخالفة.

وتعليق الحكم على الصفة يعد من أهم مفاهيم المخالفة؛ ولذا قال كثير من الأصوليين: إن تعلق الحكم على الصفة يدل على أن ما عداه بخلافه.

وخالف في ذلك أكثر الحنفية وجماعة من الأصوليين.

أما تعليق الحكم على الاسم فأكثر الأصوليين يقولون: إن تعليق الحكم على الاسم لا يدل على أن ما عداه بخلافه، فلا مفهوم للقب عندهم.

وقال جماعة من الاصوليين: إن تعليق الحكم على الاسم يدل على أن ما عداه بخلافه، وهو ما اختاره ابن القصار، وقد نسبه إليه الباجي وابن النجار الحنبلي.

ينظر: فواتح الرحموت ١٤١١، ٢٣١، إحكام الفصول ص (١٧٣)، شرح تنقيع الفصول ص (١٧٣)، شرح تنقيع الفصول ص (٢٧١،٢٧٠)، شرح اللمع للشيرازي ١/٨٢٤،٤١١، الإحكام للأمدي ٣٢،٦٩/١، التمهيد لأبي الخطاب ٢/٣٠،٢٠٢، شرح الكوكب المنير ٥٠٩/٣.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٥٩).

عندنا - الإخلال بالعدد، وقد دللنا \* عليه (٢).

وأيضاً ففد وافقنا داود في جواز الاقتصار على حجر واحد فسقط السؤال على مذهبهم<sup>(٣)</sup>.

وعلى أن الفرق بين الشهادة وبين الاستجمار هو أن القلب على قول الشاهدين أسكن منه إلى قول الواحد إذا كرر الشهادة مرتين؛ لأن الاثنين إلى الصدق أقرب من الواحد، والمعنى الذي في الاثنين غير موجود في الواحد، وكذل قول العدل؛ لأنه إلى الصدق أقرب، والتهمة منه أبعد منها إلى الفاسق، فلما لم يوجد في الفاسق معنى العدل لم يجز أن يقوم مقامه، وليس كذلك الأحجار؛ لأن المقصود منها قلع عين النجاسة؛ بدليل أن الثلاث لو لم تقلعها وجبت الزيادة عليها، والخرق والآجر وهذه الأشياء تعمل ما يعمل الحجر وأبلغ، فجاز أن تقوم ما امه لوجود معناها فيها.

وأما الجمار فعند داود أنه لو رماها بعصفورة ميتة جاز<sup>(1)</sup>، -

<sup>🕷</sup> نهاية الورقة ٤٠ ب.

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم ص (٣٨٧).

 <sup>(</sup>٣) الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار إذا حصل الإنقاء مسألة خلافية، وهي من المسائل
 التي أفردها المؤلف – رحمة الله – بالبحث، وقد تقدم الكلام عليها ص (٣٨٦).

<sup>(3)</sup> لم أجد هذا النقل عن داود – رحمه الله – بعد طول البحث عنه.
وقد نقل عنه خلافه، فقد ذكر النووي أن داود ممن يقول: لا يجوز الرمي إلا بالحجر،
فلا يجوز الرمي بما لا يسمى حجراً، كالرصاص والحديد وغير ذلك.
وهذا هو قول جمهور أهل العلم، فهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.

وقال الحنيفة: يجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض كالحجر، والمدر - وهو الطين المتحجر - ونحو ذلك، ولا يجوز بما ليس من جنسها.

ينظر: الهداية للمرغيناني ١/٧٧١، الأشراف ٢/٣٣١، المجموع ١/١٥١، المغنى ٥/٨٩٠.

وعندنا - هي عبادة لا يعقل معناها، والعبادة إذا لم يعقل معناها لم يجز القياس عليها<sup>(۱)</sup>. ثم ما قالوه ينتقض بالرجم في الجمار على أصلهم، وينتقض بالرجم في الزنا<sup>(۲)</sup>.

وأيضاً فإن الغرض في الاستنجاء إزالة النجو؛ لأنه أقيم مقام الماء الذي يزيل النجاسات، فلما أقيم الحجر في الاستنجاء مقام الماء، أقيم مقام الحجر غيره فيما يفعل فعله، وإنما خص النبي عليه الحجر بالذكر؛ لأنه أغلب الموجودات من الجمادات عند أهل الحجاز لا أنه اختصه بالحكم، كما ذكر الله – تعالى – الرهن في السفر؛ لأن الأغلب فيه عدم الكاتب والبينة، والحضر بمنزلته؛ لأن الغرض منه التوثق، ولو منعنا الاستجمار في كل موضع إلا بالحجر لشق، وتعذر على أكثر أهل البلاد؛ لأنه ليس كل البلاد تكون الأحجار فيها غالبة موجودة كوجود التراب وغيره.

فإن قيل: فإنها طهارة بجامد أقيم مقام مائع كالتراب في التيمم.

<sup>(</sup>۱) ينظر: أصول السرخسي ۲/۱۶۹/۱،۱۵۹، مختصر ابن الحاجب ۲/۱۲، المستصفى ۲/۲۲-۲۲۲، روضة الناظر ص (۲۲۰٬۳۲۹).

<sup>)</sup> أي فإن الرجم في الزنا لا يختص بالحجارة.

وقد قال النووي في روضة الطالبين ٩٩/١٠: « ليس لما يرجم به تقدير لا جنساً ولا عدداً » ا.هـ.

وذكر الحنابلة أن الزاني يرجم بالحجارة وغيرها.

ولم أجد الحنفية ولا المالكية نصاً بجواز رجم الزاني بغير الحجارة أو عدم الجواز. ينظر: الهداية المرغيناني ٩٦/٢، الاختيار ٥/٥٨، الكافي لابن عبدالبر ١٠٧٠/٠، القوانين الفقهية ص (٢٣٢)، روضة الطالبين ٩٩/١٠، مغني المحتاج ١٥٣/٤، المغني ٢١٠/١٢، الإقناع الحجاوى ١٠٥٧٤.

قيل: أنتم لا تقولون بالقياس فسقط(١).

وعلى أصولنا ليس التراب شرطاً في التيمم - عندنا -، والصعيد هو نفس الأرض، سواء كان عليها تراب أو لا، أو كان عليها زرنيخ (٢)، أوجص أو غيره (٢).

وعلى أن المعنى في التيمم أنه غير مخير بين الماء والتراب، وليس كذلك الاستنجاء؛ لأنه مخير بين الماء والحجر.

وعلى أننا قد عارضناه بقياسات آخرى أولى؛ لا ستنادها إلى ما ذكرناه من نص السنة على الأحجار والأعواد أو الحثيات بالتراب (ئ)، ولأن الأصول يشهد (٥) له؛ وذلك أن هذه طهارة موضوعة على الرخصة والترفيه والتوسعة والتخفيف. ألا ترى أنه مخير بين المائع الذي هو الماء وبين الجامد من الأحجار، وقد عفي فيها عن إنقاء الأثر، ويجوز فيها الاقتصار على الجامد مع القدرة على المائع، وهذه المعاني كلها معدومة في الطهارة الحكمية والعينية، فغير منكر أن يكون من أحد رُخصها أن تجوز بكل جامد يكون في المعنى الحجر.

<sup>(</sup>١) ينظر: الإحكام لابن حزم ١٥٥/٥، العدة ١٢٨٣/٤، إحكام الفصول ص (٥٣١).

 <sup>(</sup>۲) الزرنيخ: حجر معروف، وهو فارسي معرب، وله أنوع كثيرة، منه أبيض وأحمر وأصفر، إذا خلط مع الكلس حلق الشعر.
 ينظر: المصباح المنير ص (۹٦)، تاج العروس ٢/٢٥،٢٥٩.

 <sup>(</sup>٣) مسئلة اشتراط التراب في التيمم مسئلة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف
 – رحمه الله – بالبحث، وسيئتي الكلام عليها ص (١٠٦٥).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٠٠).

<sup>(</sup>٥) هكذا في المخطوطة.

وأيضاً فإن استعمال الجامد في هذا الموضع إنما دخل على سبيل الرخصة لكثرة البلوى به، وفي أمرنا له باستعمال الماء في كل مرة يلحقه معه المشقة لتكرر ذلك منه، فلو كُلّف ألا يستعمل غير الأحجار للحقته المشقة على ما ذكرناه من أن كثيراً من البلدان تخلو من الحجارة، فكانت تزول الرخصة المعتبرة في الأصل، وعلى هذا بني أمر الإبدال في الأصول، والله أعلم.

## [۲۰] مسألة

قال مالك ـ رحمه الله ـ: ولايستنجى بعظم ولاروث، ويستحب بالحجارة وذكر بعض أصحابنا أنه يجزئه (۱). وليس ذلك كذلك، وإن كان نفس الإزالة غير فرض إلاأنه إذا وجب من طريق السنة لم ينبغ أن يجزئه هذا الفعل من السنة، كما أن صلاة التطوع ليست بفرض، وإذا فعلت إلا بطهارة (۲) بماء طاهر، كما أن الاعتكاف ليس بواجب، فإذا فعل فمن شرطه أن يقع في صوم (۲).

وعند أبي حنيضة أن الاستنجاء بذلك يجزئ، ولكنه مكروه (<sup>1)</sup>. قال الشافعى: لايجزئه<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينضر: الإشراف ٢٠٢١، التمهيد ١١ /١٩، المنتقى ١٨/١، الذخيرة ٢٠٢/١، مواهب الجليل ٢٨٢١، وذكر الباجي في المنتقى أن هذا هو قول المؤلف.

 <sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: ‹‹ وإذا فعلت إلابطهارة ››، وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطًا، تقديره: ‹‹ وإذا فعلت لم تصح إلابطهارة ›› والله أعلم .

 <sup>(</sup>۲) وقد وافق الحنفية المالكية في اشتراط الصوم في الاعتكاف. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الصوم في الاعتكاف مسنون وليس بشرط. ينظر: الهداية للمرغيناني ١٣٢/١، المهذب ١٩١/١، مختصر الخرقي ص (٤٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع ١٨/١، الهداية ١٨/١، الاختبار ٢٧/١، تبيين الحقائق ١٨/١، الدر المختار ٢٩/١، ٣٤٠.

<sup>(</sup>ه) ينظ: الأم ١/٧٧، المهذب ١/٨٨، فتح العزيز ١/١٤١، ٤٩٦، المجموع ٢/٢٢، ١٢٤، ١٢٧ مغني المحتاج ١/٤٢، ٤٤.

لم يذكر المؤلف \_ رحمه الله \_ قول الإمام أحمد \_ في هذه المسالة .

وقد قال الإمام أحمد: لايجوز الاستجمار بالعظم ولابالروث، فإن فعل لم يجزئه ـ وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة. ينظر: المغني ١/٥١٨، المحرر ١٠/١، الفروع ١٢/٢/١، الإنصاف ١٠٠/١، ١١٠، منتهى الإرادات ١٤/١.

وهذا الذي نختاره، وإن كنا نختلف في نفس الإزالة.

والدليل ١٤ قلته: ماروي أن النبي على نهى عن الاستجمار بالروث والعظم، وأمر بالاستنجاء بالحجر (١١)، وظهار النهي إذا تجرد يقضي فساد المنهى عنه أن يقوم دليل (٢)، وأمر بالحجر أمر ظاهر الوجوب إلا

(١) قد جاء هذا المعنى في أحاديث كثيرة.

منها: مارواه البخاري في صحيحه ٧/٨٠٨، كتاب مناقب الأنصار، باب ذكر الجن، عن أبي هريرة وَعَلَيْ أنه كان يحمل مع النبي وَعَلِيْ إداوة لوضوبه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا ؟. فقال: أنا أبو هريرة، فقال: «ابغني أحجاراً أستنفض بها، ولاتأتني بعظم ولابروثة ». فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت، حتى إذا فرغ مشيت معه، فقلت: ما بال العظم والروثة ؟. قال: «هما من طعام الجن»، وإنه أتاني وفد جن نصيبين — ونعم الجن — فسالوني الزاد، فدعوت الله لهم ألايمروا بعظم ولاروثة إلاوجدوا عليها طعماً».

ومنها: مارواه مسلم في صحيحه ٢٢٤/١، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، عن سلمان قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم، حتى يعلمكم الخراءة. فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال: « لايستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار ».

ومنها: حديث أبي هريرة رَوَّ مرفوعاً وفيه « وليستنج بثلاثة أحجار»، وقد سبق تخريجه ص (٣٣٩)

(Y) إذا ورد النهي مطلقاً متجراداً عما يشعر بأن النهي عن العمل كان لذاته، أو لوصفه اللازم له، أو أمر خارج عنه، فجمهور الأصوليين يرون أنه يقضي الفساد، وهذا هو قول أكثر المالكية والشافعية والحنابلة.

وذهب الحنفية وبعض الشافعية إلى أنه لايقضى الفساد.

أما إذا ورد مقترناً بما يشعر بأن النهي عن العمل كان لذاته، أو لوصفه اللازم له، أو أمر خارج عنه فللعلماء في ذلك أقوال كثيرة، وتفصيلات مهمة، ليس هذا موضع سبطها.

ينظر: أصول السرخسى ١/٨٠-٨٢، كشف الأسرار ١/٨٥٨، ٢٥٩، مختصر =

أن يقوم دليل، ودليله أن غير الحجر لايجزئ حتى يقوم دليل.

وأيضاً مارواه أبو هريرة أن النبي قال: « إنما أنا لكم مثل الوالد، أعلمكم أمر دينكم »، وأمر أن يستنجي بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة (۱)، وهذا موضع تعليم فلا ينبغي أن يعدل عنه إلا بدليل، والا ستدلال منه أيضاً كالاستدلال بما قبله.

وكذلك أيضاً قال لابن مسعود: « ائتني بثلاثة أحجار » فأتيته بحجرين وروثة، فاستنجى بالحجرين وألقى الروثة، وقال: «إنها ركس»<sup>(٢)</sup>، وقيل في بعض الأخبار: «أما العظام <sup>(٣)</sup> فزاد إخوانكم من الجن، وأما الروث فزاد دوابهم <sup>(٤)</sup>.

ابن الحاجب ٢/٩٥، شرح تنقيح الفصول ص (١٧٢، ١٧٥)، شرح اللمع ١/٧٠٠، الأحكام للآمدي ١/٨٨، التمهيد لأبي الخطاب ١/٩٣٦، القواعد لابن رجب ص (١٢).
 وقد أفراد العلائي هذه المسالة \_ في كتابه الفريد: تحقيق المراد في أن النهي يقضي الفساد فانظره .

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « أما الأخبار >>، وما أثبته هو الصواب كما يدل عليه سياق الحديث .

<sup>(3)</sup> رواه الترمذي في سننه ٢٩/١، أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية مايستنجى به، والبغوي في شرح السنة ٢٦/١، ٣٦٤، كتاب الطهارة، باب أدب الخلاء، ولفظ الترمذي: « لاتستنجوا بالروث ولابالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن »، وعند البغوي تقديم العظام على الروث.

وقد رواه مسلم في صحيحه ٢٣٢/١، كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، وفيه: فقال رسول الله ﷺ: «أتاني داعي الجن فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن ». قال يعني ابن مسعود \_ فانطلق بنا، فأرانا أثارهم وأثار نيرانهم، وسألوه الزاد. فقال: « لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم =

ومن طريق المعنى: فإن العظم جسم صقيل، لايزيل العين في غالب الحال، وقد أخذ علينا إزالتها وإن كان قد عفي عن أثرها، وكذلك ينبغي أن يكون ما في معناه من الأجسام الصقيلة، مثل الزجاج والصفر والعاج. هذا لو تحققنا أن العظم ذُكي، فكيف وربما كان ميتة؟، فيلاقي النجس فيزداد نجاسة، وليس لشيء من النجاسات في الطهارة مدخل.

وأما الرواية<sup>(۱)</sup> فهي ـ عندنا ـ مكروهة، وعند قوم نجسة<sup>(۲)</sup>، فإذا لاقتها النجاسة الرطبة تنجست، ولم تكن لها قوة الطاهرات المتفق عليها فتدخل مدخلها في هذا الموضع ؛ لأنه موضع رخصة قد أخذ علينا فيه إزالة العين، وعفى عن الأثر خوف المشتقة، فلا ينبغي أن يدخل على الرخصة مافيه رخصة أخرى لقول المخالفين إنه نجس.

وأيضاً فقد روى سلمان قال: نهانا رسول الله ﷺ أن نستنجى بالعظم والرجيع (٢).

<sup>=</sup> أوفر مايكون لحماً ، وكل بعرة علف لديكم »، فقال رسول الله ﷺ: « فلا تستنجوا بهما ، فإنهما طعام إخوانكم » .

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة ﴿ وأما الروية ›› ولعل صوابها ﴿ وأما الروثة ›› ؛ لدلالة ماذكر من الخلاف بعدها عليها، والله أعلم

<sup>(</sup>Y) اختلف أهل العلم في روث مايؤكل لحمه هل هو طاهر أو نجس ؟. فذهب الحنفية والشافعية إلى القول والشافعية إلى القول بنجاسته وذهب المالكية والحنابلة وزفر من الحنفية إلى القول بطهارته، ونص المالكية على كراهته وإن كان طاهراً.

ينظر: المبسوط ١٠/١، الإشراف ١٠٣،٤/١، المجموع ٧/٧٥٥، المغنى ٤٩٢/٢ ـ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٦٣).

وقد قال أبو عبيد: الرجيع ما رجع عن حالة الطعام<sup>(۱)</sup>، فهو عام في كل مايسمى رجيعاً من جهة اللغة إلا أن يقوم دليل.

وعند أبي حنيفة أن الروث نجس فيقال له: إنه أحد ما يستعمل في ازالة النجاسة فوجب أن لايجوز استعماله فيها وهو نجس، أصله الماء ؛ لأن النجاسة تزال بمائع وجامد، ثم إذا كان المائع نجاساً لم يجز، فكذلك إذا كان الجامد \_ عندك \_ نجساً.

وأيضاً فإن النجاسة تزيد في النجاسة ولاتزيلها، فوجب أن لا يجوز الاستنجاء به على أصلك.

وقد روى رويفع (٢) عن النبي الله قال له: « عسى أن يطول بك العمر بعدي، فأخبر الناس أن من استنجى بالعظم والروث فقد برئت عنه ذمة محمد » وقد روي: « برئت ذمتي منه »(٢)، وهذا توعد، ولايمتنع أن يكون التوعد في الفرع أشد منه في ترك الأصل. ألا ترى أنه لو ترك صلاة التطوع أصلاً لم يتوعد، ولو قام يصليها بغير أصلاً

<sup>(</sup>١) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٢٧٤/١ .

<sup>(</sup>Y) هو رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة من بني مالك بن النجار ، صحب النبي على ورى عنه ، نزل مصر ، وولاه معاوية وقت على طرابلس سنة (٤٦) هـ. فغزا إفريقية ، روى عنه : بشر بن عبيد الله الحضرمي ، وحنش الصنعاني ، وأبو الخير وشيم بن بيتان . توفي وقت سنة (٥٦) هـ.

ينظر: الاستيعاب ٢/٥٠٤، الإصابة ٢/٢١٢ .

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند ١٠٠٤، ١٠٩، وأبو داود في سننه ٢٤/١-٣٦، كتاب الطهارة،
 باب ماينهى عنه أن يستنجى به، والنسائي في سننه ١٣٥/٨، ١٣٦، كتاب الزينة،
 باب عقد اللحية، والطبراني في المعجم الكبير ٥/٢٨، ٢٩، ح (٤٥٢٥).

والحديث جود إسناده النووي في المجموع ١٢٥/٢، وصصحه الألباني في صحيح الجامع ١٢٠/٢ .

مع القدرة كان متوعداً، وكذلك حج التطوع لو تركه لم يتوعد عليه ثم لو دخل فيه وتعمد إفساده كان متوعداً.

فإن قيل: الغرض في الاستنجاء إزالة النجو مع بقاء أثره اللاصق، فمتى فعل ذلك حصل الإجزاء.

قيل: هذا غلط، إنما الفرض إزالته بما يزيله من الأشياء الطاهرة الناشفة التي تقلع عينه، ولو كان على ماتقول لجاز أن يزيله بالعذرة اليابسة كما يجوز عندك ـ بالروث، ويجب أيضاً أن يجوز له دلكه بأصبعه كما يجوز بالعظم.

فإن قيل: فإن النبي عَلَيْ علل فقال: « أما العظم فزاد إخوانكم من الجن، وأما الروث فزاد دوابهم » (١)، فينبغي أن يكون زادهم مثل زادنا نحن، وهو \_ عندكم \_ يعمل في الاستنجاء ويجزئ.

قيل: لايمتنع أن يكون فيه معنى معقول قد عقلناه فلم يحتج على الله فكانه على الله ذكره لنا، ثم بينهما على معنى آخر يزيد على ماعقلناه، فكأنه على أعلمنا أن الذي نجتنبه نحن ونرمي به ونتبعد عنه ينزودونه هم، فينبغي أن نتركه لهم، فهذا يؤكد مانقول في ألاينبغي أن نتعرض له، وأما زادنا فليس مقصوراً على شيء واحد كاقتصار الجن على العظام.

فإن قيل: ظاهـــر النهـى فــي ذلك علــي الكراهيــة، كمــا نهـى أن يسـتنجي الرجــل بيمينـــه(٢)،

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه ٢٠٦/١، كتاب الوضوء، باب لا يمسك ذكره بيمنه إذا بال، ومسلم في صحيحه ٢٠٥/١، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين عن أبي قتادة صلى أن النبي على قال: « إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجى بيمينه، ولايتنفس في الإناء »، وهذا لفظ البخاري .

وياً كل بشماله (١)؛ بدليل وهو ما ذكرناه من المعنى في الإزالة .

قيل: ظاهر النهي على التحريم، وما ذكرتموه لم يستقم، وهو ساقط.

ورأيت هذا الإنسان من أصحابنا قد ألزم ظاهر النهي، وأنه للتحريم كالنهي عن الذبح والظفر<sup>(۲)</sup>، فالتزم أن هذا محرم، فرق بينه وبين العظم في الاستنجاء، ولم يكن ينبغي له ذلك ؛ لأن الذبح بالسن والظفر إن كان السن مركباً غير منزوع فإنما منع لأنه يقرض الحلقوم، وكذلك الظفر المركب إن كان رقيقاً فهو يثقب الحلقوم، فيكون فيه التعذيب للبهائم المنهي عنه، وإن كان السن منزوعاً عريضاً يشق الحلقوم ويقطع الودجين<sup>(۲)</sup> فإنه يجوز، وكذلك الظهر مثله<sup>(٤)</sup>، وهذا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في صحيحه ۱۵۹۸/۳ ۱۵۹۹، ۱۵۹۹ کتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، عن جابر رَبِيُّ عن رسول الله رَبِيْ قال ك « لاتأكلوا بالشمال؛ فإن الشيطان يأكل بالشمال » وراه أيضاً عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله وينهم قال: «لايأكلن أحد منكم بشماله، ولايشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها » .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه ٥/١٥٥، ١٥٦، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، ومسلم في صحيحه ١٥٥٨، كتب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام، من حديث رافع بن خديج رَوْفَيْهُ وفيه أن النبي وَ قَلِي قال: « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، وسأحدثك أما السن فعظم، وأما الظفر فَمُدَى الحبشة ».

 <sup>(</sup>٣) الودجان: تثنية ودج، والودج: عرق في العنق، يقطعه الذابح فلا يبقى معه حياة.
 ينظر: المصباح المنير ص (٢٥٠)، القاموس المحيط ص (٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) اختلف أهل العلم في الذبح بالسن والظفر. فذهب الحنفية إلى جوازه إذا كان =

لايكره ولا يراعى فيه أنه صقيل؛ لأن السكين أصقل منه، ولاتراعى نجاسته؛ لأنه لو ذبح بسكين ملطخة بدم أو بغيره من النجاسات لوقعت الذكاة موقعها، والذي رؤي في إزالة النجو أن يكون المزيل طاهرًا يقلع العين وينشف رطوبتها \*، فإذا لم يقع بذلك لم يقع موقعه.

وهذا الذي ذكرته في السن والظفر في الذكاة قد ذكره جماعة من شيوخنا منهم أبو بكر وغيره.

فإن قيل: هذه المسألة فرع على أن الاستنجاء غير واجب، ومتى ثبت ذلك صح جوازه بهذه الأشياء ؛ لأن أحدًا لا يفصل بينمها.

قيل: هذا غلط، وقد بينا أنه قد يكون الأصل غير واجب، ثم إذا فعل كان فعله على صفة تجب لأجل فعله.

فإن قيل: إن الإبقاء الذي ندب الله إليه يحصل بهذا الفعل عندنا-، وإن كانت الآلة التي حصل بها الإبقاء قد منع من استعمالها، كما أن إزالة الحديث تحصل بالماء المغصوب، وإن كان المستعمل له منهياً عن استعماله.

منزوعاً، إلا أن هذا الذبح مكروه، وإذا كان غير منزوع فلا يجوز الذبح بهما. وذهب
 الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز الذبح بهما مطلقاً. وللمالكية ثلاثة أقوال:

الأول: لايجوز الذبح بهما مطلقاً .

الثاني: يجوز الذبح بهما مطلقاً .

الثَّالثُ: يجوز الذبح بالمنفصلين، وهذا القول هو الذي أخذ به المؤلف مع زيادة كونه عريضاً يشق الحلقوم ويقطع الودجين.

ينظر: الهداية للمرغيناني ٤/٥٦، المنتقى للباجي ١٠٦/٣، المهذب ٢٥٢/١، المغني ٢٠٢/١، المغني ٣٠٢/١، ٢٠٢، ٢٠٢.

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ٤١ ب .

والذي يدل عليه: أن المأمور به الإبقاء، وهذا معنى يرجع إلى المشاهدة وقد حصلت، ولأن النبي والمسلام العلة في الروث أنها علف دوابهم ـ يعني الجن ـ والعظم طعامهم، فدل ذلك على أن المنع لم يثبت فيه لحق الله ـ تعالى ـ، وإنما ثبت لحق الغير، فلم يمنع الإبقاء، مثل من غصب حجر غيره فاستنجى به، أو ماء غيره فتطهر به.

وعلى أن النهي فيه غير متعلق لمعنى في نفس المنهي عنه فلا يفيد الفساد، مثل البيع يوم الجمعة عند إتيانها، والصلاة في الدار المغصوبة (١) وقياساً على الحجر بعلة وجود الإنقاء.

قيل له: نظير مسألتنا الماء النجس؛ لأنه لايزول به الحدث، والماء المغصوب يُمنع منه لأجل حق الآدمي، فلما كان النهي عن الماء النجس من أجل حق الله -تعالى- كان العظم والروث مثله.

وقولكم: إن الإبقاء موجود مشاهد، فهو يوجد أيضاً بالماء النجس، ومع هذا لايجوز.

ثم لانسلم أن الإبقاء يقع بالعظم؛ يصقله ويلبده في مكانه.

وقولكم: إن النبي على على بأن العظم والروث ممنوع لأجل حق الغيرمن الجن عنه جوابان:

أحدهما: أنه قد يجوز أن يكون علفهم الأشياء النجسة؛ لأنه لاعبادة عليهم، وليس كل ما تعلق به حكم الغير يجوز أن يتطهر به.

<sup>(</sup>١) الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة والمصلي آثم عند أكثر أهل العلم، فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو إحدى الروايتين عن الحنابلة. والرواية الأخرى عند الحنابلة ... وهي الأشهر ... أن الصلاة غير صحيحة.

ينظر: بدائع الصنائع ١١٦/١، حاشية الدسوقي ٥٤/٣، المجموع ١٦٩/٣، القواعد لابن رجب ص (١٢).

ألاترى أن الخمر يتملكها الكفار، ولايجوز أن يزوال بها الحديث، وكذلك الدهن النجس -عندكم- يجوز بيعه وتملكه، ولامدخل له في الطهارات<sup>(۱)</sup>، فسقط هذا.

وأما الحجر الغصب فهو كالماء الغصب، فلما جاز الوضوء بالماء الغصب جاز الاستتجاء بالحجر الغصب، ولمالم يجوز رفع الحدث بالماء النجس لم يجز الاستجمار بالنجس، وكذلك لايجوز الاستنجاء بالماء النجس، فالاستجمار مثله لايجوز بالنجس.

وقولكم: إن النهي غير متعلق بمعنى في نفس المنهي عنه غلط؛ لأنه لم يتعلق إلابمعنى في العظم؛ لأنه جسم صقيل لايقلع العين ولاينشف رطوبتها. وأما البيع يوم الجمعة \_ فعندنا \_ أنه يفسخ<sup>(۲)</sup>، فلم يلزم ماذكرتموه.

<sup>(</sup>١) الدهن النجس يجوز تملكه وبيعه عند الحنفية. وعند جمهور أهل العلم لايجوز، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وهو المشهور عند المالكية .

ينظر: المبسوط ١/٥٥، القوانين الفقهية ص (١٦٢)، المجموع ٩/٢٥٦، الشرح الكبير لابن أبي عمر ٣١٢/٢.

 <sup>(</sup>۲) البيع بعد نداء الجمعة لايصح ويفسخ عند المالكية والحنابلة. وعند الحنفية والشافعية يحرم ويصح.

ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٣٤، الكافي لابن عبد البر٢ /٧٢١، ٧٢٢، روضة الطالبين ٤٧/٢، الشرح الكبير لابن أبي عمر ٢ /٣٣٦.

## [٢١] مسائلة

عند مالك ـ رحمة الله ـ أن الذي يخرج من السبيلين نادراً غير معتاد لا ينقض الطهارة، مثل سلس البول والمذي (١) ودم الاستحاضة والحجر والدود (٢)، وبه قال داود (٢).

وقال أبو حنيفة<sup>(٤)</sup> والشافعي<sup>(٥)</sup>: إن الطهارة تنتقص بجميع ذلك، كما تنقص بالمعتاد .

ووافَقنا أبو حنيضة في أن المني إذا خرج لغير شهوة لايوجب الغسل<sup>(1)</sup>.

والدليل لقولنا: هو أن الإنسان إذا تطهر قبل أن يحدث شيء من

<sup>(</sup>۱) المذي: بإسكان الذال وتخفيف الياء، ويقال: بكسر الذال وتشديد الياء. ماء رقيق لزج يخرج عند مقدمات الجماع، كالملاعبة والتقبيل، أوعند تذكرها. ينظر: الصحاح٦/ ٢٤٩٠، القاموس المحيط ص (١٧١٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر: المدونة الكبرى ۱/۰۱،۱۱، التفريع ۱۹۹۸، ۱۹۹۱، ۱۹۹۰، ۳۰۰، بداية المجتهد / ۲۶۱، ۲۵۱، ۱۱۷۰، ۱۱۲۸، بداية المجتهد / ۲۶۲، ۲۵، الشرح الكبير ۱۱۲/۱۱۲۸،

<sup>(</sup>٣) ينظر: المجموع ١٦/٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأصل /٦٣، ٦٦، المبـسـوط ١/٨٣، بدائع ٢٤/١، الهـداية ١١٤/١، تبـيين الحقائق ٧/١.

<sup>(</sup>ه) ينظر: الأم / / ۳۲، ۳۲، الحاوي الكبير / ۱۷۲، فتح العزيز ۲/ ۱۰، روضة الطالبين / ۲۷، مغني المحتاج / / ۳۲. لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة. وقد قال الإمام أحمد رواية ابن هانئ / ۸/، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله / ۲۲۰، الإنصاف / ۱۹۵۰، الروض المربع / ۲۳۹، ۲۲۰، ۲۲۰ .

 <sup>(</sup>٦) مسالة خروج المني لغير شهوه هل يوجب الغسل أولا؟ مسالة خلافية، وهي من المسائل
 التي أفردها المؤلف \_ رحمه الله \_ وسيأتي الكلام عليها ص (٦٦٥) .

هذا، فهو على طهارته، فمن قال: إن طهارته تنقص فعليه الدلالة.

وأيضاً فإن إيجاب الوضوء يحتاج إلى دليل شرعي، والأصل براءة الذمة.

فإن عورضنا باستصحاب حال أخرى، وهي أن الصلاة عليه بيقين فلا تسقط إلابدليل.

قيل: قد اتفقنا على أن الصلاة تسقط بفعل الطهارة مع سائر شروطها، واتفقنا على أن هذا قد تطهر للصلاة، فمن زعم أن الطهارة المتفق عليها \_ وقد فُعلت للصلاة \_ قد انتقضت فعليه الدليل.

وايضاً قول النبي عَيِيد: «لاوضوء إلامن صوات أو ريح»(١)، فنفي

<sup>(</sup>۱) رواه أبو دواد الطيالسي في المسند ص (۳۱۸)، ح (۲٤٢٢)، وأحمد في المسند ٢/٧١، وابن ماجة في سننه ١٩٧١، كتاب الطهارة وسننها، باب لا وضوء إلامن حدث، والترمذي في سننه ١٩٠١، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الريح، وقال: « هذاحديث صحيح »، وابن الجارود في المنتقى ١٩٦١، باب الوضوء من الريح وابن خزيمة في صحيحه ١٩٨١، كتاب الوضوء، جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء، والبيهقي في السنن الكبرى ١٩٧١، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين. كلهم من حديث أبي هريرة والمناهي مرفوعاً.

وهذا الحديث مختصر، وتمامه ما في صحيح مسلم ٢٧٦/١، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث فله أن يصلي بطهارته تلك، عن أبي هريرة وَالله على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث فله أن يصلي بطهارته تلك، عن أبي هريرة وَالله شيء قال رسول الله على الله على الله عليه، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد وَالله أنه شكى إلى النبي الله الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال : « لاينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ربحاً».

ينظر: صحيح البخاري ١٨٥/١، ٢٨٦، كتاب الوضوء، باب لايتوضاً من الشك حتى يستيقن، صحيح مسلم ١٧٦/١، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك .

إيجاب الوضوء إلامن هذين حتى يقوم دليل.

وايضا ما روي عنه عليه أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش<sup>(۱)</sup>: « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، ،إذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي»<sup>(۲)</sup> فأمرها بغسل الدم فحسب، ثم تصلي ولم يأمرها بطهارة.

فإن قيل: غُسلها واجب، وهو طهارة.

قيل: « وصلي » لايختص صلاة دون صلاة، فقامت الدلالة على غسلها عند انقطاع الحيضة، ولم تقم دلالة على وضوء \* لكل صلاة.

فإن قيل: قوله لها: « وصلي » أمر يقضي ظاهره فعل مرة واحدة، ولايقضي التكرار إلابدليل، وقد اتفقنا على أنها تغتسل لأول صلاة بعد انقطاع الحيضة، فلم يبق في الخبر دليل على موضع الخلاف.

قيل: قد جعل إقبال الحيض دليالاً على ترك الصلاة، وجعل انقطاعها دليالاً على وجوب الصلاة، فعقل منه أنه أراد الصلاة التي بين الحيضتين كلتيهما، فتقديره: إذا ذهب قدرها فصلي حتى تقبل فتتركى الصلاة.

<sup>(</sup>۱) هي فاطمة بنت أبي حبيش قيس بن المطلب بن أسد بن قصي القرشية الأسدية مهاجرية جليلة، روت عن النبي روى عنها: عروة بن الزبير. ينظر: الاستيعاب١٨٩٢/٤، الإصابة١٦١/٨٨.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه / ٤٨٧، كتاب الحيض، باب الاستحاضة، ومسلم في صحيحه / ٢٦٢ كتاب، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها .أن فاطمة بنت أبي حبيش جاحت إلى النبي عليه فقالت: يارسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: «لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى »وهذا لفظ مسلم

نهاية الورقة ٢٢ أ.

وأيضاً قوله عليه الفاطمة بنت قيس (١) في دم الاستحاضة: « إنما هو دم عرق وليس بالحيضة »(٢)، فعلل عليه دم الاستحاضة بأنه دم عرق، أو خبر بأنه دم عرق، ودم العرق لاينقض الوضوء.

وأيضاً فإنه خارج نادر فوجب ألا ينقض الوضوء، كما يخرج من غير مخرج الحدث.

وأيضاً فإن الخارج المعتاد إذا خرج من غير مخرج معتاد لم ينقض الوضوء، مثل أن يتقيأ أو يخرج من أنفه، فكذلك يجب أيضاً إذا خرج ماليس بمعتاد من مخرج معتاد ألاينقض الوضوء حتى يكون الاعتبار بالعادة.

فإن قيل: هذا يدل على أن الاعتبار بالمخرج لابالخارج.

قيل: الاعتبار بالمخرج ومايخرج منه، فإن خرج منه معتاد وهو معتاد، نقض الطهارة، ألاترى أن دم الحيض يخرج معتادًا ففيه الغسل، ويخرج دم الاستحاضة فلا يجب فيه الغسل لخروجه عن العادة، سقط<sup>(۲)</sup> الوضوء لخروجه عن العادة.

ويجوز أن نقول: دم الاستحاضة دم نجسس خسارج من البدن على غير وجه العادة فلا ينقض الطهارة؛ قياساً على دم القرح(1)

<sup>(</sup>١) هي فاطمة بنت أبي حبيش، وتقدمت ترجمتها هامش (١) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في المخطوطة: ‹‹ سقط ››، ولو قيل: ‹‹ وسقط ›› لكان أوضح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) القرح ـ بضم القاف وفتحها ـ: الجرح. ينظر الصحاح ١/ ٣٩٥، لسان العرب ٢/ ٥٥٠ - ٤٢٦ \_ \_

 $e^{(1)}$   $e^{(1)}$   $e^{(1)}$ .

أونقول: إذا خرج الدم من فرج الرجل، وهوشيء نجس خارج من بدنه على وجه المرض فلا يجب فيه الوضوء، أصله دم الرعاف، أو القرحة تكون على ظاهر البدن.

وأيضاً فإننا رأينا الأحداث التي تفسد الطهارة في غير الصلاة هي في حال الصلاة أغلظ؛ لأنه قد تفسد الطهارة في الصلاة أشياء لاتفسدها في غير الصلاة عند قوم من أهل العلم، مثل القهقهة في الصلاة أمر الصلاة فلو كان دم الاستحاضة حدثا يفسد الصلاة لوجب أن يكون في الصلاة أولى أن يوجب طهارة مستأنفة، فلما وجدنا المستحاضة تصلي وإن قطر الدم على الحصير، ولاتخرج فتتوضأ، وجب أن يكون في غير الصلاة أولى أن لاتتقض طهارتها، ولايجب عليها طهارة مستأنفة.

فإن قيل: فإننا لو أوجبنا عليها أن تخرج من الصلاة وتتوضأ ودمها متتابع أدى ذلك إلى أن لاتصلي حتى يخرج الوقت.

قيل: وكذلك لو أوجبنا عليها قبل الصلاة أن تتوضاً كما رأت الدم الذي ينقض الوضوء، وهو يحدث بعد الوضوء، أدى إلى أن

<sup>(</sup>۱) الدمل: التهاب محدود في الجلد مصحوب بتقيح. ينظر: لسان العرب١١/ ٢٥٠، ٢٥١، العجم الوسيط١/ ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٢) الفصد: قطع العرق، ودم الفصاد: الدم الذي يسيل بعد القطع. ينظر: الصحاح ٢/٩٥، لسان العرب٣٣٦/٣ .

 <sup>(</sup>٣) فساد الطهارة بالقهقهة في الصلاة مسألة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها
 المؤلف - رحمه الله - بالبحث، وسيأتي الكلام عليها ص (٦١٠).

لاتدخل في الصلاة، وخرج الوقت. وجرى الكلام بيني وبين أبي الحسن المرزُبان (۱) رحمه الله في هذه المسألة على هذا الفصل، فقال لي: إذا كان الدم متتابعاً لايمكن أن ينفصل يجعلها (۱) داخلة في الصلاة بعد وضوئها إلا بوجود الدم قبل دخولها في الصلاة، فلا فرق عندنا بين قبل الصلاة وبين دخولها في الصلاة، في أنها لاتتوضأ. وإن كان غير متتابع، وإنما هو المرة بع المرة، فإن حكمها في الصلاة وفي غير الصلاة واحد، في أن الوضوء واجب عليها قبل الصلاة، وإذا طرأ في الصلاة خرجت فتوضأت (۱). فقلت له: الذي كنا نعرف ويحكيه شيوخنا عنكم الفرق بينهما من أنكم تراعون دخولها في الصلاة، بأن توضأ وتدخل فيها إما مع الدم أو قبل أن يحدث، فإذا دخلت ثم حدث

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن المَرْزُبان البغدادي. أحد الشيوخ الأفاضل، وأحد أركان مذهب الشافعية. تفقه على أبي الحسن بن القطان. وقد جمع مع الفقه والعلم التقوى والورع. حتى إنه قال: ماأعلم أن لأحد علي مظلمة. توفي ـ رحمه الله ـ سنة (٣٦٦) هـ.

ينظر: وفيات الأعيان ٢٨١/٣، طبقات الشافعية الكبرى ٣٤٦/٣.

<sup>(</sup>٢) هذا أقرب رسم لها، ويحتمل: ‹‹فجعلها››، والمراد من الكلام واضح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) لم أجد عند الشافعية قولاً بأن المستحاضة إذا تتابع عليها الدم فإنها لانتوضاً بمعنى أنه لايجب عليها الوضوء لأجل خروج دم الاستحاضة بل مذهبهم أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل الصلاة، سواء كان الدم متتابعاً أو غير متتابع، فإن كان متتابعاً توضأت ثم صلت ولومع خروجه، وإن كان غير متتابع، بل ينقطع ثم يعود، فإن كانت مدة الانقطاع تسع الطهارة والصلاة فإنها تتوضأ وتصلي بعد الانقطاع لتمكنها منه في حال الكمال، وإن كانت المدة يسيرة لاتكفي الطهارة والصلاة التي تطهرت لها فإنها تشرع في الصلاة حال انقطاع الدم، ثم لايضرها خروجه بعد ذلك.

بها مضت، ونحن نعلم أن المدة التي بين وضوئها وبين دخوها في الصلاة مدة قريبة، فإذا توضأت فإن كانت مستحاضة وكان الدم ينقطع عنها هذا القدر حتى تدخل في الصلاة بالوضوء، فحال الصلاة أطول، فلا يمهلها الدم حتى تخرج من الصلاة، فإذا طرأ عليها في نصف الصلاة مثلاً، فإن أوجبتم عليها الخروج من الصلاة وأن تتوضأ أدى إلى أن لاتصلي ويخرج الوقت؛ لأنها تتوضأ فيمهلها الدم حتى تدخل في الصلاة، ولايمهلها إلى أن تتقضي الصلاة، فمن قال: لافرق بين الحالين سقط قوله بهذا، وبان أن الدم الذي هذه صفته ليس بحدث ينقض الطهارة.

فإن قيل: فأوجبوا عليها الطهارة إذا الدم يمهلها بعد الوضوء حتى يتصل • وضوؤها بدخولها في الصلاة، وإن كان لايمهلها حتى تنقى الصلاة.

قيل: لافائدة في هذا؛ لأنه ليس بحدث ـ عندنا ـ ؛ إذلو كان حدثًا لاستوى فيه حكم الجزء الأول من الصلاة وحكم الجزء الأخير، والطهارة ترادللصلاة، وإن كان ذلك حدثًا معفّوا عنه، فينبغي أن يعفى عنه في الجزء الأول من الصلاة، كما يعفي عنه في الجزء الأخير، فثبت بهذا الاعتبار أن العلة في سقوط الوضوء هي: أن هذا الدم خرج عن الصحة إلى حال المرض، فالافرق بين الحالين قبل الدخول في الصلاة وبعد الدخول فيها، وصار في حكم دم الرعاف والدمل الذي يخرج عن الصحة.

نهاية الورقة ٢٢ ب.

فإن قيل: ألاجعلتم هذا بمنزلة المتيمم الذي يجد الماء قبل الصلاة في جب عليه استعماله، ولووجده في الصلاة مضى على صلاته(۱).

قيل: إن رؤية الماء ليس حدثاً، وإنما قلنا: إن الأحداث التي تنقض الطهارة لافرق بين طُرُوِّها قبل الدخول في الصلاة وبعد الدخول فيها، والمتيمم عندنا حدثُه لم يرتفع قبل الصلاة ولابعدها، وإنما قلنا يرجع قبل الصلاة إلى الماء حتى يرفع حدثه؛ لأن الطلب لايسقط حتى يدخل في الصلاة، فيسقط عنه، فيمضي بالتيمم الذي يستبيح به الصلاة، فالعلة ههنا هي الطلب، فإذا لم يسقط الطلب رجع إلى الماء، وإذا سقط الطلب مضى، وإن كان حدثه لم يرتفع، والعلة في دم الاستحاضة خروجه عن الصحة، فأي موضع وجد لم يجب استئناف الطهارة، وإذا عدم وجبت الطهارة.

ولنا أيضا الاعتبار الصحيح بدم الحيض ودم الاستحاضة؛ وذلك أن هذا الدم إذا خرج في زمانه على وجه العادة تعلقت به أحكام منها: ترك الصلاة والصيام وامتناع الوطء والغسل عند انقطاعه، فإذا خرج عن هذا الوجه، وصار دم فساد على ما قاله صاحب الشريعة عليه سقطت عنه هذا الأحكام، ولم يكون هذا إلا لخروجه عن وجهه في العادة، فوجب أن تكون سائر الأحداث التي تتعلق عليها أحكام الطهارة

<sup>(</sup>۱) إذا وجد المتيمم الماء في صلاته فهل يمضي في صلاته أويقطعها ويتوضاً؟ .هذا مسألة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف \_ رحمه الله \_ بالبحث، وسيأتي الكلام عليها ص ( ۱۱۱۳ ).

<sup>(</sup>Y) تسمية دم الاستحاضة دم فساد لم أعثر عليه ـ بعد طول البحث ـ والمعروف أنه دم الحيض .

إذا خرجت عن وجهها في الصحة والعادة أن تكون كذلك في سقوط الأحكام المتعلقة بها.

فإن قيل : فقد استويا في كونهما نجسين يجب غسلهما عن الثوب والبدن .

قيل: لايجب غسلهما وقد سبق كلامنا عليه(١).

وايضاً فقد وافقونا على أن المستحاضة تجمع بين صلاتي نفل بوضوء واحد<sup>(٢)</sup>وفي الحديث المعتاد لايجوز ذلك مع تخليل الحدث بين الصلاتين، فعلمنا بهذا أن الاستحاضة ليس بحدث، ولاتجب طهارة مستأنفة.

فإن قيل: إنما جوزنا هذا لأجل أن النفل أخف، كما جوزنا وأنتم أن يجمع بينهما بتيمم واحد<sup>(٢)</sup>ولم يجوز ذلك في صلاتي فرض<sup>(1)</sup>.

قيل: أمر النافلة وإن كان أسهل من الفريضة فقد اتفقنا على أنه لايجوز أن يصلي صلاة نافلة بوضوء، ثم يطرأ عليه حدث معتاد قبل

<sup>(</sup>۱) ينظر ماتقدم ص (۲٦٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الهداية للمرغيناني ۳۲/۱، الكافي لابن عبد البر ۱۸۹/۱، المهذب ٤٦/١، الكافي لابن قدامة ١٨٤/١، مع ملاحظة أن المالكية يرون أن دم الاستحاضة لاينقض الوضوء، ومن ثم يجوز للمستحاضة عندهم الجمع بين الفرئض والنوافل مادام أنها باقية على طهارتها كغير المستحاضة .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهداية للمرغيناني ٢٧/١، التقريع ٢٠٣١، المهذب ٣٦/١، الكافي لابن قدامة ١٧/١، وقد نص المالكية على اشتراط اتصال النافلتين، وما إن قطعهما فلا بد من إعادة التيمم .

<sup>(</sup>٤) مسألة جواز جمع المتيمم بين صلاتي فرض مسألة خلاقية ، وهي من المسائل التي أفردها \_ رحمه الله \_ بالبحث ، وسيأتي الكلام عليها ص (١١٢٧)

دخوله في الثانية فيدخل فيها حتى يزيله، وقد جوزتم أن تدخل في الثانية وقد طرأ عليها الدم قبل دخولها فيها، فعلمنا أنه ليس بحدث، وأما المتيمم فقد دخل فيها ببدل من الوضوء وهو التيمم، ولم تدخل المستحاضة بأصل ولابدل.

فإن قيل: فقد قال الله - تعالى -: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ (١)، فأوجب على كل قائم إلى الصلاة غسل هذا الأعضاء، وهذا عموم في كل صلاة.

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: أن قوله: ﴿ فَاغْسِلُوا ﴾ امر يقتضي فعل مرة واحدة إلا أن يقوم دليل التكرار، وهذا قد توضأ، فمن زعم أنه بخروج دودة منه تنقض طهارته فعليه الدليل.

وأيضاً فإن قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَاغْسِلُوا ﴾، يقتضي فعل مرة لكل الصلوات؛ الألف واللام في ﴿ الصَّلاةِ ﴾ للنجس(٢)، فإذا تطهر عند

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، أية (١).

<sup>(</sup>٢) تنقسم « أل » للتي هي حرف تعريف ثلاثة أقسام: عهدية، وجنسية، ولتعريف الحقيقة .

فالعهدية : هي التي يعهد مصحوبها، والعهد إما ذكري نحو: جانني رجل فأكرمت الرجل، أوحضوري نحو قوله \_ تعالى \_ ﴿ اليوم اكملت لكم دينكم ﴾ ، أو علمي كقوله \_ تعالى \_ : ﴿ إذا هما في الغار ﴾ .

والجنسية بخلافها، وهي قسمان:

أحدمها: حقيقي، وهي التي ترد لشمول أفراد الجنس نحو قوله \_ تعالى \_ : ﴿ إِن الإنسان لَفي خسر ﴾ وكقولة \_ تعالى \_ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى السّلاة . . . ﴾ ، كما ذكر المؤلف.

القيام إلى الصلاة فقد غسل أعضاء الكل الصلوات، ولم يقل: اغسلو لكل صلاة وأيضاً فإن المراد بالآية أحد أمرين: إما أن يكون أراد إذا قمتم من النوم على ما قيل في التفسير، أو وأنتم محدثون على ماقيل فيه أيضا، وهذا لم يقم من النوم، ولاهو \_ عندنا \_ محدث.

وأيضاً فإنه - تعالى - قال في سياق الآية مايدل على ما نقول، وذلك أنه - تعالى - قال: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مّنكُم مّنَ الْغَائِط ﴾، فكنير بالغائط عما ينوب الناس في صحتهم من الحدث الذي اعتادوه، لاعن دم أو حصى أو دود؛ لأن هذه الأشياء تكون من البول تجب عن غلبة (۱)، وليس لها \* موضع يقصد فلا تدخل تحت الكناية بالغائط.

فإن قيل: فقد روى في حديث صفون بن عسال المرادي(٢)

والآخر: مجازي، وهي التي ترد لشمول خصائص الجنس على سبيل المبالغة. نحو:
 أنت الرجل علما وعلامة ‹‹ أل ›› الجنسية التي تفيد شمول أفراد الجنس أنه يوضع
 بدلها ‹‹ كل ›› ويستقم الكلام.

وأما التي لتعرف الحقيقة، ويقال: لتعرف الماهية، فنحو قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي ﴾ .

واختلف في هذا القسم، فقيل: هو راجع إلى العهدية. وقيل: راجع إلى الجنسية. وقيل: قسم برأسة.

ينظر: الجنى الدانى في حسروف المعاني ص (٢١٧)، أوضع المسالك لابن هشام الممار، ١٨٨، ١٨٩، همم الهوامم للسيوطى ٢٧٤/١، ٢٧٥.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة .

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ٤٣ أ .

<sup>(</sup>٢) هو صفوان بن عسال المرادي من بني زاهر بن عوسان بن مراد. صحب النبي على الله بن وروي عنه، وغزا معه عدة غزوات، سكن الكوفة، وروى عنه: زر بن حبيش، وعبدالله بن سلمة المرادي وغيرهم.

ينظر: الاستيعاب٢/٤٢٧، الإصابة٣/٢٤٨.

أنه على قال في نزع الخلف: « لكن من غائط وبول ونوم »(١)، ولم يفرق بين بول معتاد وبين سلس البول، وأمر بالمسح على الخف من البول عموماً.

قيل: هذأ أيضاً إشارة إلى ما يعتاد الناس من الغائط والبول والنوم؛ لأنه قرن البول بغيره من المعتاد، والكلام أيضاً يخرج على الإطلاق، ومن جرت عادته بالبول إذا بال قيل فيه قد بال: وإذا سلس بوله قيل: قد سلس بوله. والنبي عليه لم يقل: لكن من سلس البول، ثم لو ثبت العموم لقضى عليه بعض ماذكرناه.

فإن قيل: فإنه خارج من مخرج معتاد للحدث فوجب أن ينقض الوضوء أصله الخارج المعتاد .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي في مسنده ص (۱٦٠)، (١٦٦)، وعبدالرزاق في مصنفه ١٥٠٠، ٢٠٠ كتاب الطهارة، باب كم يسمح علي الخفين؟، والحميدي في مسنده ٢٨٨٠ ـ ٣٩٠، وأحمد في المسند٤٠ ٢٤٠، وابن ماجه في سننه ١٦٥١، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من النوم، والترمذي في سننه ١٩٥١، أبواب الطهارة، باب المسح على الخفين للسفار والمقيم، وقال: « هذا حديث حسن صحيح »، والنسائي في سننه ١٨٩١، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الغائط والبول، وابن الجارود في المنتقى ص (١٢)، باب الوضوء من الغائط والبول والنوم، وابن خزيمة في صحيحه ١٨٨، ٩٨، كتاب الوضوء، جماع أبواب المسح على الخفين، وابن حبان في صحيحه ١٨٨٠، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، وابن حبان في صحيحه ١٨٨٠، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، وغيرهما، والطبراني في المعجم الكبير٨٦٨، المسح على الخفين، والبيهقي في السنن الكبرى ١١٤١، كتاب الطهارة، باب الوضوء من البول والغائط.

وقد صحح هذا الحديث الترمذي وابن خزيمة وابن حبان كما سبق، والخطابي كما نقله عنه ابن حجر في التلخيص الحبير ١٩٧/، ونقل الترمذي في سننه ١٦١/، عن البخاري قوله: «أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي» ا.هـ. ينظر: المعرفة ٢١٠/٢، وذكر قول البخاري.

قيل: هو ينقض بالمستحاضة كلما طرأ عليها في الصلاة.

فإن قيل : طهارتها تنتقض، ولكن عفي لها عن الطهارة في الصلاة.

قيل: وكذلك نقول نحن فيها قبل الصلاة، للمعنى الذي تقدم على أن المعنى في الأصل كونه حدثاً معتاداً خرج من مخرج معتاد.

فإن قيل: فإن حديث فاطمة بنت قيس إنما سألته عن حكم الاغتسال، فقال: « إنه دم عرق »(١)في أنه لايوجب الغسل.

قيل: ولا الوضوء أيضاً، لأنه قال لها: هو دم عرق، فأحالها على دم العروق الذي يعلم أنه لاينقض الوضوء، لولا هذا لكان يبين لها، ويقول: هو بخلاف دم العروق؛ لأنه يوجب الوضوء وإن لم يوجب الغسل، فلما شبهه لها بدم العرق الذي لا غسل فيه ولا وضوء علمنا أنه لم يرد الغسل والوضوء جميعا.

فإن قيل: فقد روي أنه قال لها في بعض الأخبار: «وتوضئي لكل صلاة  $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٦١).

<sup>(</sup>Y) هذا الحديث هو حديث فاطمة بنت أبي حبيش ـ رضي الله عنها ـ المتقدم.

وقد رواه بهذا الزيادة البخاري في صحيحه ١٣٩٦/١ كتاب الوضوء، باب غسل الدم
قال: حدثنا محمد ـ يعني ابن سلام ـ قال: حدثنا أبو معاوية ـ يعني الضرير ـ
حدثنا هشام بن عروة عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي عليه فقالت: يارسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟. فقال رسول الله
عليه : «لا إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبل حيضتك فدعي الصلاة، وإذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي عقال: وقال أبي: « ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ».

قيل: هذا ليس بصحيح، فإن صح حملناه على طريق الاستحباب بالدلائل التي ذكرناها أو نحمله على الوجوب إذا كان مثل المرة بعد المرة، إذا ندرت وبينها وبين الحيض زمان لايحكم له بالحيض، فإن

= قال ابن حجر في فتح الباري\/٣٩٧: « قاله [ قال] أي هشام بن عروة [ وقال أبي] بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة ، أي عروة بن الزبير ، وادعى بعضهم أن هذا معلق ، وليس بصواب ، بل هو بالإستاذ المذكور عن محمد عن أبي معاري عن هشام ، وقد بين ذلك الترمذي في روايته » ا.هـ.

والحديث عند الترمذي من طريق هناد قال: حدَّثنا وكيعُ وعَبْدُةُ وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي على فقالت: يارسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟.قال: «لا إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرأت فاغسلي عنك الدم وصلي» قال أبو معاوية في حديثه: وقال: «توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» ينظر: سنن الترمذي ١١٧/١، ٢١٨/، أبواب الطهارة، باب ماجاء في المستحاضة.

#### وقد تابع أبا معاوية الضرير على هذا الزيادة جماعة، منهم:

- ١- حماد بن سلمة ، أخرج متابعت الدارمي في سننه ١٦٤/ ، كتاب الصلاة والطهارة، باب في غسل المستحاضة ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٠٣/ ، الطهارة ، باب المستحاضة كيف تتطهر للصلاة ?.
- ٢- حماد بن زيد، أخراج متابعته النسائي في سننه ١٨٥/١، ١٨٦، كتاب الحيض
   والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة.
- ٣- أبو حنيفة ، أخرج متابعته الطحاوي في شرح الآثار ١٠٢/١ ، الطهرة ، باب المستحاضة كيف تتطهر للصلاة؟، والطبراني في المعجم الكبير ٢٤/٣٦٠، ح (٩٩٨).
- ٤- أبوحمزه السكري، أخرج متابعته ابن حباب في صحيحه، كما في الإحسان
   ٢٠/٢، كتاب الطهارة، باب الحيض والاستحاضة .
- ٥- أبر عوانة، أخرج متابعة ابن حباب في صحيحه، كما في الإحسان٢/٢٢٠،
   ٢٢١، كتاب الطهارة، باب الحيض والاستحاضة.

والحاصل أن الحديث بهذه الزيادة صحيح لما تقدم، والله أعلم.

ينظر: نصب الراية ٢٠٣/، التلخيص الحبير ١/٦٦٨، ١١٦٧، تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ٢١٨/، ٢١٨/، ٢١٩.

هذا قد يكون عادة في النساء، ولايكون مرضاً فتتوضأ واجبا، فأما إذا كان يجيئها مثلاً ساعة وينقطع ساعة فهو مرض لايجب عليها فيه الوضوء بل يستحب.

وهذا الذي خرجته يدل عليه قول مالك ـ رحمة الله ـ ؛ لأن ابن القاسم (۱) حكى عنه فقال: ومن اعتراه المذي المرة بعد المرة فليتوضأ إلا أن يستنكحه (۲) ذلك فإن الوضوء فيه مستحب (۲).

وهذا يدل من قوله على ماذكرته، فإن لم يحمل على هذا فالمسألة وفاق بيننا وبين الشافعي ؛ لأنهم يقولون بوجوب الوضوء في المرة بعد المرة، وإن كان متصلاً متتابعاً لم يجب على ما حكيته فيما تقدم عن ابن المُرزَبان (1).

فإن قيل : فقد قال النبي عَلِيْ في قصة على رَوْفَ لل قال

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتقي مولاهم، المصري الإمام الحافظ الحجة الفقيه، عالم الديار المصرية ومفتيها في زمنه. روى عن الإمام مالك وتفقه به، وصحبه ولازمنه نحواً من عشرين سنة. وروى عنه: أصبغ والحارث بن مسكين وسحنون وغيرهم. كان ذا مال ودنيا فأنفقها في العلم. توفي ـ رحمه الله ـ سنة (۱۹۱) هـ. ينظر: ترتيب المدارك ٢٣٣/٢ ـ ٤٤٧، سير أعلام النبلاء ٢٠/٩، ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) استنكحه: تداخله ودام به وغلبه، من قولهم: استنكح النومُ عيونهم أي غلبها. وذكر ابن عبد البر أن المستنكح هو صاحب السلس الذي لايقطع مذيه أو بوله لعلة نزلت به، من كبر أو برد أوغير ذلك.

ينظر: الاستذاكرا//٢٠٧، شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص (١٣)، أساس البلاغة ص (١٥٤)، القاموس المحيط ص (٢١٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المدونة الكبرى ١١،١١،١١.

<sup>(</sup>٤) ينظر ماتقدم ص (٤٢٨).

للمقداد (۱): سله لي عن الذي، فقال عَلَيْكَم: « كل فحل مذاء، فاغسل ذكرك وتوضأ »(۲) ولم يفرق بين المذي لشهوة وعزية، ولا بين غيرها فثبت بهذا وجوب الوضوء.

قيل: إن النبي عَلَيْ أجاب عن الوجه الذي سئل عنه، وهو الذي يعتاد الإنسان. ألا ترى أنه قال: « كل فحل مذاء»، فخرج كلامه على عادة الفحول.أفترى أنه أراد أن كل فحل يسلس مذيه، ويخرج على وجه المرض؟، ولعل هذا يكون في خلق عظيم، وهوقضية في عين يحتمل أيضاً هذا الذي ذكرناه فيحمل عليه، ولو ثبت العموم فيه لجاز أن يحمل على وجه الاستحباب، أو على من اعتراه المرة بما تقدام من الاعتبار.

<sup>(</sup>۱) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود البهراني الكندي كان يكنى أبا الأسود وقيل: كنيته أبو عمرو، وقيل: ابو سعيد كان أبوه حليفا لبني كندة، وكان هو حليفاً للأسود بن عبد يغوث الزهري، فتبناه الأسود، فصار يقال له: المقداد بن الأسود، واشتهر بذلك أسلم قديماً وهاجر الهجرتين، وشهد بدرًا والمشاهد، وكان فارسًا يوم بدر، حتى إنه لم يثبت أنه كان فيها على فرس غيره توفى من شنة (٣٣) هـ.

ينظر: الاستيعاب٤/ ١٤٨٠، الإصابة١/١٣٣، ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٩٠/، كتاب الطهارات، في المني والمذي والودي، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٩٠/، الطهارة، باب الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل؟. ولفظه عندهما: « إن كل فحل يمذي، فإذا كان المني ففيه الغسل، وإذا كان المذي ففيه الوضوء ».

وأصل الحديثين في الصحيحين، قال علي وَعَلَّيُهُ: كنت رجل مذا وكنت أستحي أن أسأل النبي عَلَيْهُ ؛ لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسواد فسأله، فقال: «يغسل ذكره ويتوضاً»، وهذا لفظ مسلم.

ينظر: صحيح البخاري ١/١٥٥، كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، صحيح مسلم/٧٤٧، كتاب الحيض، باب المذي .

وأيضاً فإن هذه الأشياء لو كانت حدثاً لم يرتفع بالوضوء لها؛ لأنها تطرأفُينَقَضُ، فكلما توضاً نقضته، وكذلك في الصلاة فلا معنى لطهارة لا ترفع الحدث، وإن لم يكن حدثاً على ما نقول فلا معنى لتكرير الطهارة على من هو متطهر، وقد حصل الاتفاق على أن الطهارة بالماء إنما هي لرفع الحدث.

ويجوز أن نقيس دم الاستحاضة على دم الحجامة والفصاد بعلة أنه دم خارج من البدن لايجب فيه غسل البدن فلم يجب فيه الوضوءلخروجه عن العادة. وهذا الكلام إنما يلزم أبا حنيفة في قوله: يتوضأ لوقت كل صلاة (۱).

فإن قيل: فقداتفقنا على المذي المعتاد أنه ينقض الوضوء ويوجه، فكذلك هذا بعلة أنه خارج من السبيل (٢)• غير متصل.

قيل: علة الأصل أنه خارج على وجه الصحة والعادة، وليس كذلك الفرع.

على أنه يسقط بما بيناه من مفارقة دم الحيض لدم الاستحاضة، وهو خارج من السبيل على الوجه الذي ذكرته.

وعلى أنه معارض بالقياس الذي ذكرناه.

<sup>(</sup>١) أي إذا خرج منه الحجامة والفصاد وسال؛ لأنه يقول: إن خروج الدم على هذا الوجه ينقض الوضوء.

وهذا المسألة من المسائل الخلافية، وهي من المسائل التي أفرادها المؤلف ـ رحمه الله ـ بالبحث، وسيأتى الكلام عليها ص (٥٨٢).

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ٤٣ ب.

فإن رجحوا قياسهم بأن رد ما خرج من السبيل إلى مثله أولى من رد ما خرج من السبيل إلى غيره.

رجحنا قياسنا بأن العلة فيه تطرد وتنعكس في أن كل ما خرج من السبيل على وجه الصحة على حكمه، وما خرج على وجه المرض يتغير حكمه، كدم الاستحاضة ويستوي الحكم فيه في الصلاة وغير الصلاة .

## [۲۲] مسالة

اختلفت الروايات عن مالك \_ رحمه الله \_ في مس الذكر.

فالعمل من الروايات على أنه إذا مسه لشهوة بباطن كفه أو ظاهره، من فوق ثوب أو من تحته، وبسائر أعضائه انتقضت طهارته ووجب عليه الوضوء(١).

(١) اختلف قول الإمام مالك \_ رحمه الله \_ في هذه المسألة.

فنقل عنه أنه يوجب الوضوء على من مس ذكره بباطن كفه، عمداً كان أو سهواً. ينظر: المدونة الكبرى/٨/، ٩.

ونُقل عنه أنه لايوجب الوضوء من مس الذكر.

ينظر: المنتقى ١/٨٩، الذخيرة١/٢١٦.

قال الباجي في المنتقى ١٩٠، ٨٩: « واختلف أصحابنا في توجيه القولين، فذهب سحنون وغيره من أصحابنا إلى أن ذلك على روايتين.

إحداهما: إيجاب الوضوء من مس الذكر، ....، والثانية: نفيه، ....،

وذهب العراقيون من أصحابنا إلى أن ذلك لاختلاف حالين، وأنه يجب الوضوء إذا قارنه معنى، وينفيه إذا عري من ذلك المعنى. واختلف القائلون بذلك في المعنى المراعى. فقالت طائفة: المعنى المراعى هو اللمس بباطن الكف، وهو مذهب ابن القاسم.

وقال إسماعيل القاضي وجمهور أصحابنا العراقين: ان المراعي في ذلك اللذة » ا.هـ.

قلتُ: فطريقة المؤلف \_ رحمه الله \_ كطريقة شيوخه البغدادين.

قال ابن عبد البر في الاستذكر ٣١٣/، ٣١٤: «وأما إسماعيل بن إسحاق وأصحابه البغداديون المالكيون كابن بكير، وابن المنتاب وأبي الفرج والأبهري فإنهم اعتبروا في مسه وجود اللذة، كملامس النساد عندهم. فإن الذي لمس ذكره وجب عليه الوضوء، وإن صلى وقد مسه قبل أن يتوضئ أعاد الصلاة أبداً إن خرج الوقت. وإن لم يلتذ فلا شيء عليه، ومن ذهب إلى هذا سوّى بن باطن الكف وظاهرها، ....،

وتحصيل المذهب عند أكثر المالكيين من أهل المغرب أن من مس ذكره بباطن الكف أو الراحة أو بباطن الأصابع دون حائل انتقض وضوؤخ، ومن مس ذكره بخلاف ذلك لم ينقض وضوؤه » ا.هـ.

وينظر: الإشراف ١٢١/١، ٢٥، الشرح الكبير ١٢١/١.

قال القاضي أبو الحسن: قال لي الشيخ أبو بكر ـ رحمه الله ـ: على هذا كان يعمل شيوخنا كلهم.

ووافقه أحمد بن الحنبل على مسه بيده لشهوة بظاهر يده وباطنها $^{(1)}$ ، وهو قول عطاء $^{(7)}$ ، والأوزاعى $^{(7)}$ .

وذهب أبو حنيف قواصحاب إلى المنطقة وأصحاب المنطقة وأصحاب المنطقة وأصحاب المنطقة وأصحاب وبعد المنطقة وأصحاب المنطقة والمنطقة وأصحاب المنطقة وا

(۱) هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ.
وله رواية ثانية وهي: أن من مس ذكره بظهار يده وباطنها من غير حائل انتقض
وضوؤه. ـ وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب ـ.

وله رواية ثالثة وهي: أن من مس ذكره لم ينقض وضوؤه وإنما يستحب له أن يتوضأ. انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/٩٥ - ٢٦، كتاب الروايتين والوجهين ١/٤٤٠ ، ٨٥، المغني ١/٠٤٠ ، ٢٤٣م، شرح الزركيشي ١/٤٤٠ ، ٢٥، الإنصاف ٢٠٠٠.

- (۲) ينظر: منصف عبدالرزاق١/١١٩، الأوسط١/٢٠٧، التمهيد١٠٣/١٠٧، المغني١/٢٤٠، ٢٤٢.
   وثم أجد بعد طول البحث نقالا عن عطاء رحمه الله بالتفريق بين الشهوة وعدمها، والله أعلم.
- (٣) اختلف النقل عن الأوزاعي ـ رحمه الله ـ في هذه المسالة . فنقل عنه أنّ منْ مس ذكره بباطن يده من غير حائل انتقض وضوؤه، سواء مسه لشهوة أو لغير شهوة.

ونْقل عنه أيضاً: أنه يقول لايفرق بين العامد وغيره.

ونُقل عنه أيضاً: أنه يقول بنقض الوضوء بمسه بباطن الكف وظاهره، وبمسه بالذراع أنضاً.

ولم أجد ماذكره المؤلف عنه من قصره النقض على مسه لشهوة، والله أعلم. ينظر: الأسط ١٩٦٦، ٢٠٢، شرح السنة ١٣٤٢، المغني ١٩٤١-٢٤٣، المجموع ٤٣/٢٤ .

(٤) ينظر: الحجة على أهل المدينة ١/١٥، مختصر الطحاوي ص (١٩)، المبسوط ١٦٠، - ٢٤٤ –

 $(^{(1)}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0}, _{0},$ 

وقال الشافعي: إذا مسه بباطن يده من غير حائل انتقض وضوؤه على كل حال، سواء مسه لشهوة أو غير شهوة  $^{(7)}$ , وهو أحد الروايات عن مالك، –وليس عليه العمل– $^{(1)}$ , وبه أن إسحاق $^{(0)}$ , وأبو ثور $^{(7)}$ , وهو مذهب الأوزاعي $^{(Y)}$ .

وأنا أبتدئ الكلام على أبي حنيفة. والدليل لنا: كون الصلاة في ذمته فلا تسقط إلابدليل، ولسنا نسلم أن هذا مع مس ذكره ملتذاً

(١) لم أعثر على هذا النقل عن داود ـ رحمة الله ـ.

والمنقول عنه خلافه، فقد ذكر عنه ابن عبد البر في الاستذكار ٣١٤/١: أن من أفضى بباطن كفه إلى ذكره انتقض وضوؤه، أما من مس ذكره ناسياً أو على ثوب وإن كان خفيفاً فلا شيء عليه.

ونَقَل عنه ابن حزم في المحلى ١/٢٣٧، أنه يقول بالوضوء من مس الفرج، وكذلك نقل عنه ابن رشد في بداية المجتهد ١/٧٨.

بل نقل عنه المؤلف ـ رحمه الله ـ ص (٣٧٦) أن من مس ذكر نفسه توضاً ، ومن مس ذكر فسه خرب الله أعلم .

- (٢) ينظر: مصنف عبد الرزاق ١٢٠/١، الأوسط ٢٠٢/١، شرح السنة ١٣٤٧.
- (٣) ينظ: الأم / ٣٤/، المهذب / ٢٤/، فتح العزيز ٢/ ٣٦، ١٦ معني المحتاج / ٣٥، ٢٦ ، معني المحتاج / ٣٥، ٣٦ .
  - (٤) ينظر ماتقدم ص (٤٤١).
  - (٥) ينظر: الأوسط ١/٢٠٦، ٢٠٨، التمهيد ١/٣٠٧، المغني ١/٢٤٢ .
    - (٦) ينظر: الأوسط ١٩٦/، المجموع ٢٣/٢٤.
- (٧) ينظر: المجموع ٢/٤٣، وقد سبق ص (٤٤٢) بيان ما نُقل عن الأوزاعي في هذه المسألة.

بدائع الصنائع ١٠/١، المختار ١٠/١.

يكون مصلياً بطهارته، وأيضاً قول الله ـ تعالى ـ: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاعْسِلُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ (١)، فعلى كل قائم إلى كل صلاة غسلُ هذه الأعضاء إلا أن يقوم دليل .

فإن قيل: المراد بالآية: إذا قمتم من النوم أو وأنتم محدثون، وهذا لم يقم من النوم، ولانسلم أنه محدث.

قيل: الظاهر يقتضي أن على كل قائم إلى الصلاة غسل ذلك، سواء كان من نوم أو غير ذلك حتى يقوم دليل.

فإن قيل: هذا قد غسل الأعضاء عند قيامه إلى الصلاة، وانتم تقولون: إذا مس ذكره عند تكبيرة الإحرام أو في الصلاة انتقض مافعله من المأمور به، والظاهر يفيد أن يفعل ذلك، وقد فعله، فمن قال: إن فعله قد فسد فعليه الدليل.

قيل: المراد أن يدخل في الصلاة بيقين طهارة، والصلاة متعلقة في ذمته بيقين، وهذا لم يدخل الصلاة بيقين طهارة، ولم يسقط عن ذمته بيقين.

وأيضاً فما رواه مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم (٢) عن عروة بن الزبير أنه قال: كنست

سورة المائدة، أية (٦) .

<sup>(</sup>Y) هو أبو محمد، ويقال: أبو بكر عبدالله بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري روى عن أبيه، وأنس وَعُنَيُهُ، وسالم بن عبدالله بن عمر وعروة بن الزبير والزهري وغيرهم وروى عنه: مالك وهشام بن عروة وابن جريح وحماد بن سلمة وغيرهم. كان من أهل العلم والبصيرة، فقيها محدثاً مأموناً، حجة فيما نقل وحمل. أخرج حديثه الستة .توفي رحمه الله \_ سنة (١٣٥) هـ. وقيل: غير ذلك.

عند مروان (۱) فتذاكروا الأحداث، فحدثتي مروان عن بسرة بنت صفوان (۲) أنها سمعت رسول الله على يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ «(۱).

وقد روى هذا الخبر عروة عن بسرة ولم يروه عن مروان. فروى هشام بن عروة (1) عن أبيه عن بسرة أنها سعمت رسول الله على تمام

ينظر: تهذيب الكمال١٤/ ٣٤٩ ـ ٣٥٢، تهذيب التهذيب٣ / ١١٠ .

- (۱) هو أبو عبد الملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي، روى عن عمر وعثمان وعلي وزيد رَبِّتُكُ وغيرهم. رووى عنه: ابنه عبدالملك وسعيد بن المسيب وعروة ومجاهد بن جبر، وغيرهم. ولي المدينة غير مرة لمعاوية رَبِّتُكُ، وبويع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية، ولم تدم ولايته إلاتسعة أشهر. كان ذا شهامة وشجاعة ومكر ودهاء. توفي ـ رحمة الله ـ سنة (٦٥) هـ.

  ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٧٦/٣٤ ـ ٤٧٩، تهذب التهذب ٥٤٠٥، ٥٠٥.
- (۲) هي بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية، لها سابقة وهجرةقديمة روت أحاديث عن رسول الله وروى عنها: عروة بن الزبير ومروان بن الحكم، وحميد بن عبدالرحمن بن عوف وغيرهم عاشت إلى ولاية معاوية \_ رضي الله عنهما \_.

  ينظر: الاستعاب٤/٦٧٩، الإصابة/٨٠٠ .
- (٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/١١، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، وعنه الشافعي في الأم/٣٣، الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، وأبو داود في سننه١/١٠، ١٢٥ كتاب الطهارة، باب الطهارة من مس الذكر، والنسائي في سننه١/١٠، كتاب الطهارة، الوضوء من مس الذكر، وابن حباب في صحيحه، كما في الإحسان كتاب الطهارة، الوضوء من مس الذكر، وابن حباب في صحيحه، كما في الإحسان ٢٢٠/٢، كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، والطبراني في المعجم الكبير١٩٦٤، عن مس ح (٤٩٦)، والبيهقي في السنن الكبري١/٣٤، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، والبغوي في شرح السنة١/ ٢٤٠، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر. وحسنه، والحازمي في الاعتبار ص (٣٤)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في مس الذكر.
- (٤) هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، روى عن أبيه وعمه عبدالله ابن الزبير ووهب بن كيسان وغيرهم. وروى عنه: أيوب السختياني وابن جريح =

الخبر<sup>(۱)</sup>. وروي أن قال: حدثني بهذا الحديث مروان فلم أثق به، فبعث بحرسي إليها فحدثني، بمثل ما حدثني به مروان<sup>(۲)</sup>، ثم لَقِيتَهُا فحدثتى بذلك<sup>(۲)</sup>.

وابن إسحاق والليث بن سعد وغيرهم. كان ثقة ثبتاً كثير الحديث حجة ، غير أنه لما صار إلى العراق انبسط في الرواية عن أبيه ، فأنكر ذلك عليه أهل بلدة ، فربما أرسل عن أبيه مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه. توفي – رحمه الله – سنة (١٤٦) هـ. وقيل: غير ذلك .

(۱) رواه أحمد في المسند ٦/٧٠، والترمذي في سننه ١٢٦/، أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، وقال: «هذا حديث حسن»، والنسائي في سننه ١٢٦/، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٧٧، الطهارة، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟، وابن حباب في صحيحه، كما في الإحسان١٢/٢، كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، والطبراني في المعجم الكبير٢٢٠/٢، ح (١٨٥)، والدارقطني في سننه ١/٧٤/، كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، والبيهقي في السنن الكبري١٨٨/،

قال ابن الجوزي في التحقيق ١/٧/١ \_ عن إستاد الإمام أحمد ـ: «وهذا الإسناد لا مطعن فيه » ا.هـ.

وقال الترمذي في سننه ١٢٩/١: «قال محمد ـ يعني البخاري ــ: أصبح شيء في هذا الباب حديث بسرة » ا.هـ .

- (۲) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه / ۱۱۳ ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء من مس الذكر، وابن أبي شيبة في مصنفه / ۱۳۲ ، كتاب الطهارات ، من كان يرى من مس الذكر وضوء، وأحمد في المسند ۱/۷۰ ، والنسائي في سننه / ۱۰۱ ، كتاب الطهارة ، الوضوء من مس الذكر، والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱/۷۱ ، الطهارة ، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟ ، والطبراني في المعجم الكبير ۲۶/۵۲ ، ح (۹۲ ) ، والبيهقي في السنن الكبري ۱۲۹ ، ۲۲ ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء من مس الذكر
  - (٣) روى لُقيَّ عروةَ بسرة، وسؤالَه إياها ابن حباب في صحيحه، كما في الإحسان =

فإن قيل: هذا حديث ضعيف؛ لأنه روي عن رجل حرسي. قيل: قد ذكرنا أن عروة لقيها فسألها بعد الحرسي. على أن هذا الحرسى كان قاضياً ولم يكن شرطياً.

وعلى أن الشرطي في ذلك الوقت لم يكن يلي الشرطة ألا وهو ممن يجوز أن يلي الأحكام، ويروي الحديث ويقبل منه، ولو لم يكن ثقة لم يرض به غيره (١) ومروان.

على أنه روى أن الواسطة كان حرسياً، وروي مطلقاً بلا واسطة واسطة (٢)، ولاسيما حديث مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن

<sup>=</sup> ٢٢٠/٢، كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، والدارقطني في سننه ١٤٦/١، كتاب الطهارة، باب ماروي في لمس القبل والدبر والذكر، والحكم في ذلك، وقال: << هذا صحيح >>، والحاكم في المستدرك ١٣٧/١، كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبري ١٢٩/١، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: ‹‹ غيره ››، والصواب: ‹‹ عروة ››، والله أعلم .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند٦/٦٠3، والدارمي في سننه ١/١٥٠، كتاب الصلاة والطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، وابن ماجه في سننه ١/١٢١، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من مس الذكر، والترمذي في سننه ١٢٩/١، أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، وابن خزيمة في صحيحه ١٢٢٠، كتاب الوضوء، باب المتحباب الوضوء من مس الذكر، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٢٧، الطهارة، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢/١٢١، كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، والطبراني في المعجم الكبير٤٢/٢٢، كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، والطبراني في المعجم ماروي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، وصححه، والحاكم في المستدرك١/١٣٧، كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبري١/١٢٩، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، وابن عبد البر في التمهيد١/١٩٠،

عـــروة عن مروان <sup>(۱)</sup>.

وقد أثبت هذا الحديث يحيى القطان (٢)، وأيوب السختياني (٦)، وعبد الحميد بن جعسر الأنصاري (٤)، وعلى بن المسارك (٥)،

- (١) سبق تخريج هذا الحديث من هذه الطريق ص (٤٤٥) .
- (۲) هو أبو سعيد بن فروخ القطان التميمي البصري. روى عن سليمان التيمي وحميد الطويل وهشام بن عروة ومالك وغيرهم، وروى عنه: أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وابن أبي شبية وغيرهم، كان من سادات أهل زمانه حفظاً وورعاً وفقهاً وفضلا وديناً وعلماً،، وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث، وأمعن في البحث عن الثقات وترك الضعفاء. توفي رحمه الله سنة (۱۹۸) هـ.
  - ينظر : سير أعلام النبلاء ٩/٥٧١ـ ١٨٨، تهذيب التهذيب ١٣٨/٦ ١٤٠ .
- (٣) هو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي. مولاهم، البصري، سيد شباب أهل البصرة. روى عن أبي قلابة والقاسم بن محمد وعطاء وعكرمة والأعرج وغيرهم. وروى عنه: الأعمش وقتادة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهم. كان ثقة ثبتاً في الحديث جامعاً ، كثير الحديث حجة عدلا. وكان من العاملين الخاشعين، من عباد الناس وخيارهم، أخرج حديثه الستة. توفي حرحمه الله ـ سنة (١٣١) هـ. وقيل: غير ذلك.
  - ينظر: تهذيب الكمال ١/٧٥٤ \_ ٤٦٣، تهذيب التهذيب ١/١ ٢٥، ٢٥٢ .
- (3) هو أبو الفضل عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي. روى عن أبيه ووهب بن كيسان، ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري وغيرهم. وروى عنه: ابن المبارك ويحيى القطان وابن وهب وحماد بن زيد وغيرهم. قال عنه أحمد وابن معين: ثقة ليس به بأس، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وقال النسائي: ليس به بأس. استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له الباقون. توفي ــ رحمه الله ــ سنة (١٥٣) هـ.
  - ينظر: تهذيب الكمال ٤١٦/١٦ ـ ٤٢٠، تهذيب٣٢١/٣٢٢.
  - (٥) هو علي بن المبارك الهنائي البصري. روي عن أيوب السختياني وهشام بن عروة

وعبد العزيز بن أبي حازم حازم وأبو علقمة الفروي وعبد الغزيز الغزيز الدراوردي فقالوا كلهم عن عن هشام عن عروة عن بسرة الدراوردي فقالوا كلهم عن هشام عن عروة عن بسرة المعنوبين الدراوردي فقالوا كلهم المعنوبين ا

ويحيي بن أبي كثير وغيرهم. وروى عنه: وكيع ويحيى القطان وابن المبارك وغيرهم،
 كان ثقة ضابطاً متقناً غير أنه كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان، أحدهما سماع،
 والآخر إرسال، فحديث الكوفيين عنه شيء. وقد وثقه ابن المديني وابن نمير والعجلي وغبرهم.

ينظر: تهذيب الكمال٢١/٢١هـ ١١٤، تهذيب التهذيب ٢٣٦/٤ .

(۱) هو أبو تمام عبدالعزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المحاربي، مولاهم المدني روى عن أبيه وسهيل بن أبي صالح وهشام بن عروة وغيرهم وروى عنه: ابن مهدي وابن وهب وابن المديني وعلي بن حجر قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن معين: ثقة صدوق ليس به بأس. وقال أحمد لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه من عبدالعزيز بن أبي حازم توفي – رحمة الله - سنة (١٨٤) هـ. وقيل غير ذلك.

ينظر: سير أعلام البنلاء ٨/٣٦٣، ٣٦٤، تهذيب التهذيب٣/٨٥٤، ٥٥٩.

- (۲) هو أبو علقمة عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أبي فروة الفروي المدني. روى عن نافع مولى ابن عمر وسعيد المقبري وهشام بن عروة وغيرهم وروى عنه: ابن ابنه هارون ابن موسى، وأبن وهب وإسحاق بن راهويه، وغيرهم وثقة ابن معين والنسائي وابن حبان، وحكى ابن عبدالبر عن على بن المديني أنه قال فيه: هو ثقة ما أعلم أني رأيت بالمدينة أتقن منه، توفي رحمه الله سنة (۱۹۰) هـ. وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال١٩٥٦- ١٥، تهذيب التهذيب٢٧/٧٣ .
- (٣) هو أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي، ودراورد: قرية بخراسانروى عن زيد بن أسلم ويحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وحميد الطويل
  وغيرهم ، وروى عنه: الثوري وشعبة وابن مهدي والشافعي وغيرهم . كان مالك يوثقه،
  وقال أحمد : كان معروفاً بالطلب وإذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من
  كتب الناس وهم وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ ، وقال النسائي : ليس بالقوي، وقال
  أبو زرعة: سيء الحفظ فريما حدث من حفظه الشيء فيخطئ. روى له البخاري
  مقروناً بغيره وأخرج الباقون حديثه، توفي رحمه الله سنة (١٨٩) هـ. وقيل غير
  ذلك .

# ورواه الزهري عن عروة عن بسرة، قاله عُقَيلً(1)، والأوزاعي(1).

- ينظر: تهذيب الكمال ١٨٧/١٨ ــ ١٩٥، تهذيب التهذيب٣/٢٧١ .
  - (٤) ذكر ذلك كله الحاكم في المستدرك ١٣٦/١.
- (۱) هو أبو خالد عُقيل بن خالد بن عَقيلِ الأيلي الأموي مولاهم روى عن أبيه وعمه زياد ونافع \_ مولى ابن عمر \_ والزهري والحسن وغيرهم. وروى عنه: الليث بن سعد وابن لهيعة ويحيى بن أيوب وغيرهم وثقة أحمد والنسائي وأبو زرعة وابن حبان . ينظر: تهذيب الكمال ٢٤٢/٢٠ \_ ٢٤٥، تهذيب التهذيب ١٦٣، ١٦٢/

ولم اجد رواية عُقبل عن الزهري عن بسرة \_ بعد طول البحث عنها \_ .

وإنما روى البيهقي بسنده عن غُقيل عن شهاب الزهري أنه قال: أخبرني عبدالله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ذكر مروان بن الحكم في إمارته على المدينه أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه بيده. فأنكرت ذلك، وقلت: لاوضوء على من مسه. فقال مروان: بلى أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله على يذكر مايتوضا منه، فقال رسول الله على « ويتوضا من مس الذكر». فقال عروة: فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلاً من حرسه فأرسله إلى بسرة يسالها عما حدثته من ذلك فأرسلت إليه بسرة بمثل ما حدثتي عنها مروان. قال البيهقى: هذا هو الصحيح من حديث الزهرى.

ينظر: السنن الكبرى ١٣٢/١، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس المرأة فرجها. وقد سبق تخريج حديث بسرة من طريق هشام بن عروة عن أبيه من غير ذكر لمروان والحرسي جميعًا ص (٤٠٢).

(٢) رواية الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن بسرة لم أجدها - بعد طول البحث عنها - . وإنما روى الدارمي والطحاوي بسنديهما عن الأوزاعي قال: أخبرني ابن شهاب قال: حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: حدثني عروة عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي على يقول: « يتوضأ الرجل من مس الذكر »، ينظر : سنن الدارمي الماره ، ١٥٠/، كتاب الصلاة والطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، شحرح معاني الآثار / ٧٢/، الطهارة، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟ والتمهيد لابن عبد البر١٨٨/ ١٨٨٨.

وابن أخي الزهري<sup>(۱)</sup> عن الزهري عن عروة عن بسرة<sup>(۲)</sup>. فقد سقط الحرسى ومروان جميعاً.

وقد روي من غير حديث عروة عن بسرة.

فروى مالك • عن نافع (٢) عن ابن عمر أنه كان يتوضأ من مس

(۱) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري روى عن أبيه وعمه وصالح بن عبد الله بن أبي فروة وغيرهمم. وروى عنه: محمد بن إسحاق، وعبد العزيز الدراوردي والقعنبي وغيرهم. قال أحمد عنه: لا بأس به، وقال مرة:صالح الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه. قال ابن حبان: كان رديء الحفظ كثير الوهم. وضعفه ابن معين في رواية عنه. قال الذهبي: صدوق صالح الحديث، قتله ابنه وغلمانه لأجل ماله سنة(۱۵۷)هـ.

ينظر: ميزان الاعتدال٩٣/٥٥، ٩٩٥، تهذيب التهذيب٥/١٨١،١٨٠.

(Y) لم أجد رواية ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة بن بسرة -بعد طول البحث عنها-.

وقد سبق تخريج حديث بسرة من طريق هشام بن عروة عن أبيه من غير ذكر لمروان والحرسي جميعاً ص (٤٤٥) .

- \* نهاية الورقة ٤٤ أ.
- (٣) هو أبو عبد الله نافع المدني مولى ابن عمر رضي الله عنهما روى عن ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد ورافع بن خديج رَيِّ في وغيرهم، وروى عنه: عبد الله بن دينار وصالح ابن كيسان ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري ومالك وغيرهم. قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن اببن عمر. قال ابن عمر: لقد من الله علينا بنافع. كان من أئمة التابعين بالمدينة، ومن الفقهاء المفتين، صحيح الرواية، حافظاً ثبتاً له شأن. توفي رحمه الله ـ سنة (١١٩) هـ. وقيل: غير ذلك.

ينظر: سير أعلام النبلاءه/٩٥ـ ١٠١، تهذيب التهذيبه ٦٠٦، ٦٠٠.

وقد روي من طرق كثيرة عن غير بسرة.

فروى عنبسة بن أبي سفيان(٢) عن أم حبيبة - زوج النبي عَلَيْد -

(١) روى مالك في الموطأ ٤٢/١، كتاب الطهارة، باب من مس الفرج ، عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول : إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء .

(٢) أخرجه ابن حباب في كتاب المجروحين ١٧٥٧، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٧٩٣/٢ . كلاهما من طريق حفص بن عمر بن ميمون الصنعاني ثنا مالك بن أنس به.

قال ابن عدي ٧٩٣/٢ : « وهذا ليس يرويه عن مالك إلا حفص بن عمر ، وهذا الحديث في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوف أنه كان يتوضاً من مس الذكر،....، وأما قوله : عن بسرة فهو باطل » ا.ه. .

قال ابن عبد البر في التمهيد١٨٥/١٧ ـ بعد ماذكره ـ : « خطأ وإسناد منكر ، والصحيح فيه عن مالك ما في الموطأ » ا.هـ.

وحفص بن عمر بن ميمون الصنعاني \_ العدني \_ أكثر أهل العلم على تضعيفه .

قال أبو حاتم: لين الحديث ، وقال النسائي: ليس بثقة ، وقال ابن عدي: عامة حديثه غير محفوظ ، وأخاف أن يكون ضعيفاً كما ذكره النسائي ، وقال ابن حباب: كان ممن يقلب الإسناد قلباً ، لايجوز الاحتجاج به إذا انفرد .

ينظر: كتاب المجروحين ٢٥٧/١ ، الكامل في ضعفاء الرجال٧٩٣/٢مميران الاعتدال/١٥٩٠ ، تهذيب الكمال/٤٤٠ .

(٣) هو أبو الوليد عنبسة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية المدني، روى عن أخته أم حبيبة زوج النبي وشداد بن أوس رضي الله عنهما \_ وغيرهما، روى عنه: أبو أمامة الباهلي ويعلى بن أمية \_ رضي الله عنهما \_، ومكحول الشامي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم. أدرك زمن النبي ولاتصح له صحبة ولارؤية، وقد ذكره أبوزرعة في الطبقة الأولى من التابعين. حج بالناس سنتي (٤٦) و (٤٧) هـ. في ولاية أخيه معاوية وينظر: تهذيب الكال ٢٤١٤، تهذيب التهذيب ٤١٨/٤.

قالت: سمعت رسول الله عليه يقول: « من مس فرجه فليتوظأ »(۱). فإن قيل: هذا حديث مرسل(۲).

(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٦٣/١، كتاب الطهارات، من كان يرى من مس الدكر، وضوء، وابن ماجه في سننه ١٦٢/١، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوءمن مس الذكر، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٥٧، الطهارة، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟ والطبراني في المعجم الكبير ٢٣/٤٣٤، ٢٣٥، ح (٤٤٧)، والبيهقي في السنن الكبرى ١٣٠/١، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، وابن عبد البر في الاستذكار ١٨٠/١، كلهم من طريق العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة مرفوعاً.

قال الترمذي في سننه ١٣٠/١: « قال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح».

وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٣١١//١: « قال أبو زرعة:كان أحمد بن حنبل يعجبه حديث أم حبيبة في مس الذكر، ويقول: هو حسن الإسناد».

قال الترمذي في سننه ١٣٠/١: « وقال محمد ـ يعني البخاري ـ لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث، قال الترمذى: وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحاً »٨.هـ.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/١٢٤/ :«« وأما حديث أم حبيبة فصححه أبوزرعة والحاكم، وأعله البخاري بأن مكحولاً لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان وكذلك قال يحيى بن معين وأبوزرعة وأبو حاتم والنسائي: إنه لم يسمع منه. وخالفهم دحيم، — وهو أعرف بحديث الشاميين — فائبت سماع مكحول من عنبسة ١٠هـ.

ومانقله ابن حجر عن أبي زرعة في آخر كلامه مخالف لما ذكره الترمذي عنه في سننه من تصحيح هذا الحديث كما تقدم، ولما نقله ابن حجر نفسه عنه في أول الكلام من تصحيح الحديث.

والخلاصة أن الخلاف في صحة هذا الحديث مبني على ثبوت سماع مكحول من عنبسة، فمن أثبت سماعه صحح الحديث، ومن لم يثبته لم يصحح الحديث، والله أعلم.

(٢) ينظر ماتقدم ص (١٧١) في بيان معنى المرسل.

قال يحيى بن معين<sup>(1)</sup>: مكحول<sup>(۲)</sup> لم ير عنبسة<sup>(۲)</sup>. قيل: فنحن وأنتم بالمراسيل<sup>(1)</sup>.

وقد رواه عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال: قال: وسول الله ﷺ: « أیما رجل مس فرجه فلیتوضا،

(۱) هو أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام المري الغطفاني مولاهم، البغدادي. روى عن ابن المبارك وعبد الرزاق وابن عيينة، ووكيع ويحيى القطان وغيرهم، وروى عنه: البخاري ومسلم وأحمد وأبوداود وغيرهم. كان إماماً ربانياً، علاماً حافظاً، ثبتاً متقناً، وكان من أهل الدين والفضل، جمع السنن وحفظها، وكثرت عنايته بها، حتى صار علماً يقتدى به في الأخبار، وإماماً يرجع إليه في الأثار، توفي ـ رحمه الله ـ سنة (٢٣٣) هـ .

ينظر: سير أعلام النبلاء ١١/١٧ ـ ٩٦، تهذيب التهذيب ١٧٨/ ـ ١٨٢.

(۲) هو أبو عبد الله مكحول الشامي الدمشقي. روى عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار وطاووس وكثير بن مرة وغيرهم وروى عنه: الأوزاعي وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وغيرهما. قال عن نفسه: عتقت بمصر فلم أدع فيها علماً إلا احتويت عليه فيما أدري، ثم أتيت العراق والمدينة والشام، فذكر كذلك وقال: طفت الأرض كلها في طلب العلم. وقال أبو حاتم: ما أعلم بالشام أفقه منه. توفي رحمه الله سنة (۱۱۳)هـ. ينظر: سير أعلام النبلاءه/١٥٥ ـ ١٦٠، تهذيب التهذيبه/٢٥ ـ ٢٥٠.

(٣) ينظر: التلخيص البير١/٤٢٤.

(٤) أكثر الفقهاء يقولون: إن المرسل حجة، وهو قول أبي حنيفة ومالك في المشهور عنه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وقال الشافعي بعدم حجية المرسل إلا إذا وجد ما يؤديه ويقويه، كما لو عضده عمل صحابي، أو كان المرسل من كبار التابعين وأرسل لعذر وغير ذلك،

ينظر أصول السرخسي ١٠/١، كشف الأسرار ٢/٣، مختصر ابن الحاجب ٧٤/١، من شرح تنقيح الفصول ص (٣٧٩)، الرسالة للشافعي ص (٤٦١ ـ ٤٦١)، الإحكام للأمدى ١٢٣/٢، روضة الناضر ص (١٢٦)، شرح الكوكب المنير ١٧٣/٥، ٧٧٥.

وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ»(١).

وأيضاً فقد رواه عبد الملك بن المغيرة بن نوفل<sup>(۲)</sup> عن أبيه<sup>(۲)</sup> عن عن سعيد بن أبي سعيد <sup>(1)</sup> عن أبي هريرة عرب النبي عَلَيْةِ أنه

(۱) رواه أحمد في المسند ۲۲۲۲، وابن الجارود في المنتقى ص (۱۷)، الوضوء من مس الذكر والطحاوي في شرح معاني الآثار ۷۰/۱، الطهارة، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟، والدار قطني في سننه ۱۷۶۱، كتاب الطهارة، باب ماروي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، والبيهقي في سنن الكبري ۱۳۲/۱، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس المرأة فرجها، والحازمي في الاعتبار ص (٤٤)، باب ماجاء في مس الذكر، وقال: « هذا إسناد صحيح».

ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: هو عندي صحيح.

ينظر: التلخيص الحبير١/٢٤/.

(٢) هو أبو محمد عبد الملك بن المغيرة بن نوفل الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ، المدني روى عن علي وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر والله وغيرهم، وروى عنه: ابناه نوفل ويزيد. وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان وقال أبو حاتم: لا بأس به. توفي - رحمه الله - في خلافة عمر بن عبد العزيز.

ينظر: تهذيب الكمال ١٨/ /٤١٨ ـ ٤٢٠، تهذيب التهذيب ١٥١٥،

- (٣) لم أقف على ترجمته.
- (3) هو أبو سعد سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري المدني. روى عن أبي هريرة وسعد وأبي سعيد وعائشة رضي الله عنهما وغيرهم. وروى عنه : مالك وابن إسحاق وابن أبي نئب والليث بن سعد وغيرهم وثقة ابن المديني والعجلي وأبو زرعة والنسائي. وقال أحمد: ليس به بأس، وقال يعقوب بن شيبة: قد تغير لما كبر، واختلط قبل موته. أخرج حديثه الستة توفي ـ رحمه الله ـ سنة(١١٧) هـ، وقيل غير ذلك.

تهذيب الكمال١٠/٢٦٦ ـ ٤٧٣، تهذيب التهنيب٢ /٣٠٨، ٣٠٩ .

قال: « إذا أفضى الرجـل بيـده إلى فرجـه في الصلاة وليــسس بنهما ستر فليتوضأ »،(١) وهذا عام.

### (١) لم أجده من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف.

لكن روى الشافعي في الأم ٢/١٣، كتاب الطهارة، بابب الوضوء من مس الذكر، وأحمد في المسند٢/٣٢، والبزار في مسنده، كما في كشف الأستار ١٤٩/، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر والطحاوي في شرحح معاني الآثار ٢/١٤، كتاب الطهارة، باب مس الفرح هل يجب فيه الوضوء أم لا؟ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١٧٥/، والدارقطني في سننه ١/٧٤، كتاب الطهارة، باب ماروي في لمس القبل والدبر والحكم في ذلك، والبيهقي في السنن الكبرى ١٣٣/، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الفرح بظاهر الكف. كلهم من طرق عن يزيد بن عبد الملك بن المغيرة عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضياني مرفوعاً.

قال البزار كما في كشف الأستار ١/٩٤٠: « لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ويزيد لين الحديث» ١. هـ.

وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال٧/٥/٧٠: « وهذا الحديث يعرف بيزيد بن عبد الملك عن سعيد المقبري»١. هـ.

وقال البيهقي في السنن الكبرى ١٢٣/١: «هكذا رواه معن بن عيسى وجماعة من الثقات عن يزيد بن عبد الملك، إلا أن يزيد تكلموا فيه». هـ.

ويزيد بن عبد الملك أكثر أهل العلم على تضعيفه، بل قد ذكر ابن عبد البر أنه قد أُجمع على تضعيفه.

ينظر: تهذيب التهذيب٦/٢١٩.

إلا أن يزيد قد توبع، فقد تابعه نافع بن أبي نعيم، وقد أخرج متابعة نافع ابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢٢٢/٢، كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، والطبراني في المعجم الصغير ٢١/١/١، وابن عبد البر في الاستذكار ٢١١/١.

قال ابن حبان، كما في الإحسان ٢٢٢/٢: « احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبي نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلي؛ لأن يزيد بن عبد الملك تبرأ من عهدته في كتاب الضعفاء»١. هـ.

قال ابن عبد البر في الاستذكار ٣١٢،٣١١/١: «قال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ماروي في هذا الباب؛ لرواية ابن القاسم صاحب مالك عن نافع بن أبي نعيم، وأما يزيد فضعيف، والله أعلم.

وقد روى ابن أبي ذئب<sup>(۱)</sup> عن عقبة بن عبد الرحمن<sup>(۲)</sup> عن محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان<sup>(۳)</sup> قال: قال رسول الله ﷺ: « إذا فضى

\_\_\_\_

قال أبو عمر: كان حديث أبي هريرة هذا لايعرف إلا بيزيد بن عبد الملك هذا، حتى رواه أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي جميعاً عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبى هريرة»١.هـ.

إلا أن الطبراني أشار إلى علة في طريق نافع بن أبي نعيم، فقال بعد مارواه في المعجم الصغير ٤٣،٤٢/١: لم يروه عن نافع إلا عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري، ولا عنه إلا أصبغ، تفرد به أحمد بن سعيد» ١. هـ.

وأحمد بن سعيد هو الهمداني، قد وهاه القاضي عياض كما في ميزان الاعتدال ١/ ١٠٠ وترجمه ابنُ أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/٣٥، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، والله أعلم.

(۱) هو أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، القرشي العامري المدني سمع عكرمة وسعيداً المقبري وصالحاً - مولى التوأمة - والزهري وغيرهم، وروى عنه: ابن المبارك ويحيى القطان وأبو نعيم وغيرهم. كان من أوعية العلم، ثقة فاضلاً، قوالاً بالحق مهيباً وقد جمع مع ذلك كثرة العبادة فكان كثير الصلاة والصيام، وهو ثقة عند جميع العلماء، غير أن بعضهم يوهنه في أشياء رواها عن الزهري، توفى - رحمه الله - سنة(۱۵۹) هـ.

ينظر سير أعلام النبلاء ١٣٩/٧ ـ ١٤٩، تهذيب التهذيب ١٩٥٥ ـ ١٩٧.

(٢) هو عقبة بن عبد الرحمن بن أبي معمر، ويقال: ابن معمر، روى عن عبد الرحمن بن ثوبان، وروى عنه: ابن ذئب. سئل عنه ابن المديني، فقال: شيخ مجهول. وقال ابن عبد البر: عقبة هذا غير مشهور.

ينظر: ميزان الاعتدال٦/٨٦، تهذيب التهذيب٤/٥٦١.

(٣) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن ثويان القرشي العامري مولاهم، المدني. روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم. وروى عنه: أخوه سليمان، ويحيى بن أبي كثير، والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. قال أبو حاتم: وهو من التابعين لا يسال عن مثله. وثقه أبو زرعة والنسائي وابن حبان. أخرج حديثه السنة.

ينظر: تهذيب الكمال٥٩٦/٢٥٥ ـ ٥٩٨ تهذيب التهذيب ٥٩٨، ١٩٠.

أحدكم بيده إلى ذكره فليتوصأ (1) وزاد ابن نافع(1) فقال: عن محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر عن النبى (1).

- (۱) رواه الشافعي في الأم ۱۳٤/، الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، والحاوي في شرح معاني الآثار ۱/۷۰/، الطهارة، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟، والبيهقي في السنن الكبرى ۱۳٤/، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف.
- (٢) هو أبو محمد عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي مولاهم، المدني. روى عن مالك والليث وابن أبي ذئب وغيرهم، وروى عنه: قتيبة وابن نمير والزبير بن بكار وغيرهم. ضعفه أحمد، وقال أبو حاتم: ليس بالحافظ، وهو لين في حفظه، وكتابه أصح. وقال أبو زرعة والنسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان صحيح الكتاب وإذا حدث من حفظه ربما أخطأ. توفي ـ رحمه الله ـ سنة (٢٠٦)هـ. وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال ٢٠٨٧، ٢٨٢٠، تهذيب التهذيب ٢٨٢/٣٠.
- (٣) أخرجه الشافعي في الأم / ٣٤/ كتاب الطهارة،باب الوضوء من مس الذكر، وابن ماجه في سننه / ١٦٢/ كتاب الطهارة وسننها ، باب الوضوء من مس الذكر ، والطحاوى في شرح معاني الأثارة / ٧٤/ كتاب الطهارة ، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟، والبيهقي في السنن الكبرى / ١٣٤/ ، كتاب الطهارة ، باب ترك الصلاة من مس الفرج بظهر الكف . قال الشافعي في الأم / ٣٤/ : « زاد ابن نافع فقال : عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن جابر عن رفي السمعت غير واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكر فيه جابراً » ا.هـ.

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٥٧: «فهؤلاء الحفاظ يوقفون هذا الحديث على محمد بن عبدالرحمن ويخالفون فيه ابن نافم» ا.هـ.

وقال أبو حاتم -عندما سئل عن رواية عبدالله بن نافع- « هذا خطأ ، الناس يروونه عن ابن ثوبان عن النبي عليه مرسلاً ، لايذكرون جابراً » ا..هـ.

ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم١٩/١ .

إلا أن ابن نافع قد توبع ، فقد تابعه معنُ بن عيسى القزاز ، وقد أخرج متابعة معنٍ ابنُ ماجه في سننه /١٦٢/ ، كتاب الطهارة وسننها ، باب الوضوء من مس الذكر .

لكن الحديث ضعيف ؛ لأن في سنده عقبة بن عبدالرحمن بن أبي معمر ، قال عنه ابن المديث ضعيف ؛ لأن في سنده عقبة بن عبدالرحمن بن أبي معمر ، قال الذهبي : لايعرف ، وقال ابن حجر : مجهول.

ينظر : ميزان الاعتدال٨٦/٢٨ ، تهذيب التهذيب٤/١٥٦ ، تقريب التهذيب ص (٣٩٥) .

وقد روى مسلم بن خالد<sup>(۱)</sup> عن ابن جابر<sup>(۲)</sup> عن عبد الواحد بن قيس<sup>(۲)</sup> عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال « إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ  $(^{1})$ .

(۱) هو أبو خالد مسلم بن خالد المخزومي مولاهم ، المكي ، روى عن زيد بن أسلم والزهري وابن جريج وغيرهم ، وروى عنه : ابن وهب والشافعي وعبدالملك بن الماجشون ، وغيرهم. كان من فقهاء الحجاز ومنه تعلم الشافعي قبل أن يلقى مالكاً . قال أبو حاتم: منكر الحديث يكتب حديثه ولايحتج به ، تعرف وتنكر . وقال ابن عدي : حسن الحديث وأرجو أنه لا بأس به ، توفي بمكة سنة (۱۸۰) هـ.

ينظر : تهذيب الكمال٢٧ /٥٠٨ ــ ١٥٥ ، تهذيب التهذيب ٥/٤٢٨.٥ .

- (٢) هكذا رسمت في المخطوطة : «ابن جابر»، ولعل الصواب: «ابن جريج»؛ فإن مسلم ابن خالد إنما يروي عن ابن جريج ، ومن جملة مارواه هذا الحديث ، وليس في شيوخه من يسمى ابن جابر. وترجمة ابن جريج ستأتي قريباً عند ذكره في الكتاب ص (٤٦١). أما ابن جابر فلم أقف له على ترجمة .
- (٣) هو أبو حمزة عبدالواحد بن قيس السلمي الدمشقى ، روى عن أبي أمامة على ونافع مولى ابن عمر- ، وعروة بن الزبير وغيرهم . وروى عنه : ابنه محمدوالأوزاعي والحسن بن ذكوان وغيرهم . وثقة العجلي وأبو زرعة ، وابن معين في رواية ، وفي رواية أخرى قال : لم يكن بذاك ولاقريب . وقال أبو حاتم: يعجبني حديثه ، وفي رواية أخرى : يكتب حديثه وليس بالقوي . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . ينظر : تهذيب الكمال ٢٤/٥/١٨ ـ ٢٤٠، تهذيب التهذيب ٥٢٤،٥٢٣/٣ .
- (٤) رواه الشافعي في كتاب القديم ، كما في معرفة السنن والآثار / ٣٩٢ ، كتاب الطهارة ، الوضوء من مس الذكر ، عن مسلم بن خالد عن ابن جريج به .

وقد تابع مسلم بن خالد سليم بن مسلم ، أخرج متابعته البيهقي في معرفة السنن والآثار ۲۹۲٬۳۹۱/۸ كتاب الطهارة ، الوضوء من مس الذكر ، من طريق سليم بن مسلم عن ابن جريج عن عبدالواحد بن قيس عن عمر عن النبي على قال : «من مس ذكره فليتوضأ ». وللحديث طرق أخرى : منها : مارواه بن سليمان عن الزهري عن سلم ابن عمر عن ابيه عن النبي على قال : « من مس فرجه فليتوضأ ». أخرجه الطحاوي =

وعن عائشة - رحمها الله - موقوف عليها: إذا مست المرأة فرجها توضأت (١).

وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ويال الذين يمسون فروجهم يوم القيامة ثم يصلون ولا يتوضؤون»، قالت: فقلت: يارسول الله هذا للرجال، أفرأيت النساء؟.

في شرح معاني الآثار ٧٤/١ ، الطهارة ،باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟، والطبراني في المعجم الكبير٢٨/١٢ ، ح (١٣١١٨) . وقال الطحاوي بعد مارواه : «كيف تحتجون بالعلاء ، وهو –عندكم ضعيف ؟» ا.هـ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٨٥/١ : « رواه الطبراني في الكبير ، وفي سنده العلاء بن سليمان ، وهو ضعيف جداً » ا.هـ.. مختصراً .

ومنها: مارواه صدقة بن عبدالله عن هاشم بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي ومنها قال: « من مس فرجه فليتوضا ». أخرجه البزار في مسنده ، كما في كشف الاستار / ١٤٨/ ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء من مس الذكر ، والطحاوي في شرح معاني الآثار / ٧٤ ، الطهارة ، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟. قال الهيثمي في مجمع الزوائد / ٧٤٠: « في سند البزار هاشم بن زيد، وهو ضعيف جداً » / . هـ. ومنها: مارواه إسحاق بن محمد الفروي عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: « من مس ذكره فليتوضا وضوء الصلاة ». أخرجه الدارقطني في سننه / ١٤٧/ ، كتاب الطهارة ، باب ماروي في لمس الفرج والدبر والذكر والحكم في ذلك. وعزاه الحافظ في التلخيص الحبير للبيهقي مع الدارالقطني ، غير أني لم أجده في مظانه . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير / ١٧٤/ : والعمري ضعيف . ثم ذكر ابن حجر للحديث طريقين غير التي تقدمت ، وبين مافيهما من الضعف .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في الأم ۱/ه، الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، والحاكم في المستدرك /۱۳۲ ، كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى ۱۲۲/۱ ، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس المرأة فرجها. قال الحاكم في المستدرك ۱۲۸/۱: وقد صحت الرواية عن عائشة بنت الصديق ـ رضي الله عنهما ـ أنها قالت : إذا مست المرأة فرجها توضأت» ١ . هـ.

### قال: «إذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ» $^{(1)}$ وقد روى ابن جريج $^{(7)}$

(۱) رواه الدار قطني في سننه ۱۷۵٬۱٤۷/، كتاب الطهارة، باب ماروي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك.

وفي سنده عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب نزيل بغداد، قال عنه أحمد: أحاديثه منا كير، كان كذاباً. وقال أبو حاتم: كان يكذب وهو متروك الحديث. وقال الجوزجاني: منكر الحديث جداً. وقال ابن عدي: عامة مايرويه مناكير، إسناداً وإمامتنا. وقال الذهبي: هاك. وقال ابن حجر: متروك.

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال١٥٨٧/٤ ـ ١٥٩٠، ميزان الاعتدال٧١/٥٧١،٥٧١، تهذيب التهذيب٣٨٥/٣، تقريب التهذب ص (٣٤٤).

وقد روى البزار في مسنده ، كما في كشف الأستار / ١٤٨ ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء من مس الذكر ، والطحاوي في شرح معاني الآثار / ٧٤ ، الطهارة ، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟. كلاهما من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي عن عمر بن شريح عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي على قال : « من مس فرجه فليتوضئ ».

قال البزار: تفرد به عمر بن شریح.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٤٥ : « وفيه عمر بن شريح ، قال الأزدي : لايصبح حديثه » ا.هـ.

وفيه أيضاً إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي ، وهو ضعيف .

ينظر : تقريب التهذيب ص (٨٧) .

(Y) هو أبو الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي الأموي مولاهم ، المكي . سيد شباب أهل الحجاز ، روى عن إسماعيل بن علية ، وأيواب السختياني وحميد الطويل وعطاء بن أبي رباح وغيرهم ، وروى عنه : حماد بن زيد وسفيان بن عيينة والثوري وغيرهم . لزم عطاء بن أبي رباح سبع عشرة سنة. وكان من أوعية العلم ، وهو أول مَنْ دون العلم بمكة . قال أحمد : إذا قال ابن جريج : قال فلان وقال فلان ، وأخبرت. جاء بمناكير ، وإذا قال : أخبرني وسمعت فحسبك به . أخرج حديثه الستة . توفي -رحمه الله- سنة (١٥٠) هـ. وقيل : غير ذلك .

ينظر : سير أعلام البنلاء ٦/٥٢٦ ٢٣٦ ، تهذيب الكمال ٢٨٨/١٨ \_ ٢٥٤ .

عن يحيى بن أبي كثير<sup>(۱)</sup> عن رجال من الأنصار أن النبي قال: « إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ »(۲).

وقد روى الوضوء من مس الذكر أربعة عشر نفسساً مسن بين رجل وأمرأة، فروته عائشة (٢) وأم حبيبة (٤)، و [ أم ] أروى (٥)،

(۱) هو أبو نصر يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائي مولاهم ، اليمامي . روى عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان وأبي قلابة وعكرمة وعطاء وغيرهم . وروى عنه : ابنه عبدالله وأيوب السختياني والأوزاعي وغيرهم . قال عنه أحمد: يحيى من أثبت الناس ، إنما يعد مع الزهري ويحيى بن سعيد ، وإذا خالفه الزهري فالقول قول يحيى . وقال أبو حاتم: لم يدرك أحداً من الصحابة إلاأنساً رآه رؤية . أخرج حديثه الستة . توفي حرحمه الله – سنة (۱۲۹) هـ .

ينظر : تهذيب الكمال٢/١٥٠٥ ــ ٥١١ ، تهذيب التهذيب٢/١٧١٠ .

#### (٢) لم أجده بهذا اللفظ من هذه الطريق.

لكن أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده، كما في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ١/١٤، قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني، أخبرنا ابن جريج قال: وقال يحيى ابن أبي كثير عن رجل من الأنصار أن رسول الله ﷺ صلى ثم أعاد الصلاة فقال: « إنى كنت مسست ذكرى فنسيت».

وخالف ابن جريج معمر، فرواه عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً، فلم يذكر الرجل الأنصاري، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١١٤،١١٢/ كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن النبي عَلَيْقُ صلى الصبح ثم عاد لها، فقيل له: إنك قد كنت صليت؟. فقالت: « أجل، ولكني مسست ذكري فنسيت أن أتوضاً».

- (٣) حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ سبق تخريجه ص (٤٦٢) .
- (٤) حديث أم حبيبة ـ رضي الله عنها ـ سبق تخريجه ص (٤٥٣) .
- (٥) هكذا في المخطوطة، وما بين المعوقين زائد؛ لأن التي روت الحديث هي أروى بنت أنيس -رضي الله عنها- .

وبسرة (۱)، ومن الرجال مثل محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي هريرة (۱) وابن عمر (۱) وجابر (۱) وغيرهم من الأنصار. وقد روى قيس بن طلق بن على (۱) عن أبيه (۱) أن النبى عَلَيْ توضأ فقيل له: أحدثت؟. قال:

ينظر: أسد الغابة ٩/٧، الإصابة ٨/٨.

وحديث أروى بنت أنيس ذكره الترمذي في سننه ١٢٨/١، فقال عقب حديث بسرة في الوضوء من مس اذكر: « وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى ابنة أنسي١٠. هـ.

وقال ابن حجر في الإصابة ٤/٨: « وأخرج ابن السكن والدار القطني في العلل من طريق عثمان بن اليمان، سمعت هشام بن زياد - هو أبو المقدم - عن هشام بن عروة عن أبيه عن أروى بنت أنيس. فذكر الحديث مرفوعاً في الوضوء من مس الذكر، قال ابن السكن: لا يثبت ١٠٠٠ هـ.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ١٢٥،١٢٤/١: ورواه البيهقي من طريق هشام أبي المقدام عن هشام بن عروة عن أبيه عنها، قال: هذا خطأ. وسال الترمذي البخاري عنه فقال ماتصنع بهذا؟ لا تشتغل به ١٨هـ.

ولم أعشر على رواية البيهقي في السنن الكبرى ولا في معرفة السنن والآثار، فلعلها في غيرهما، والله أعلم

- (١) حديث بسرة ـ رضي الله عنها ـ سبق تخريجه ص (١٤٤٥).
- (٢) حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان سبق تخريجه ص (٢٥٨) .
  - (٣) حديث أبي هريرة رَوْقُتُ سبق تخريجه ص (٤٥٥) .
  - (٤) حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ سبق تخريجه ص (٤٥٩) .
    - (٥) حديث جابر رَوْظُيُّ سبق تخريجه ص (٤٥٩).
- (٦) هو قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي ، روى عنه . ابنه هوذة وعبدالله بن بدر ومحمد بن جابر وأيوب بن عتبة ، وغيرهم . قال العجلى : يمامى تابعى ثقة . =

وقد ذكر ابن الأثير وابن حجر أنها ممن روى عن رسول الله ﷺ حديث نقض الوضوء
 بمس الذكر، ولم يذكرا عنها شيئاً غير ذلك.

« لا، بل مسست ذكري» (۱)، فالدليل منه أنه عليه السلام توضأ من مس الذكر، وفعله واجب.

فإن قيل: فقد نفى عليه السلام أن يكون حدثاً بقوله: « ما أحدثت»، فهذه حجة عليكم.

قيل: إنما نفى الحدث المعتاد من الريح والبول وغير ذلك.

### وقد اعترضوا على جملة هذه الأخبار بأشياء:

أحدها: أن قالوا: قد قال أحمد بن حنبل: أربعة أحاديث لا تصع عن النبى عَلَيْكِم منها: حديث مس الذكر والقهقهة (٢).

وقــال يحــيى بن مــعين : لا يصـح في الوضــوء من مس الـذكــر حديث<sup>(٢)</sup>.

ينظر: الاستعاب٢/٢٧٧، الإصابة٢/٢٤٩ .

وذكره ابن حباب في الثقات . وضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين في إحدى الروايتين عنه ، ووثقة في الأخرى، قال أبو حاتم: ليس ممن تقوم به حجة، وكذا قال أبو زرعة. وقال الشافعي: سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه، بم يكون لنا قبول خبره؟. ينظر : ميزان الاعتدال٣/٧٣٨ ، تهذيب التهذيب٤/٨٦٥ .

<sup>(</sup>٧) هو أبو على طلق بن على بن المنذر بن قيس الحنفي السحيمي اليمامي . وفد على النبي وَ عَلَيْ الله بن بدر وَ عَلَيْ الله بن الله بن بدر وغيرهما .

<sup>(</sup>۱) لم أجده بهذا اللفظ من حديث طلق بن علي وَ الله عَلَيْ مَلْ قد روى ابن جريج عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار أن رسول الله على منه منه عاد في مجلسه فتوضأ ، ثم أعاد الصلاة ، فقال : «إني كنت مسست ذكري فنسيت». وقد سبق تخريجه والكلام عليه ص ( ) .

<sup>(</sup>٢) لم أجد ماذكره المؤلف عن الإمام أحمد - رحمه الله- بعد طول البحث عنه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١٢٣/١ : «نقل بعض المخالفين عن يحيى بن معين=

قالوا: وأيضاً فإن مذهبنا أن ما كانت البلوى به عامة لا تقبل فيه أخبار الآحاد<sup>(۱)</sup>، والإنسان لا يخلو في كل يوم من مس ذكره مراراً، كما لا يخلوا من الغائط والبول، فلو كان الوضوء من مس الذكر واجباً لكان نقله مستفيضاً، كما هو الغائط والبول.

<sup>=</sup> أنه قال ثلاثة أحاديث لاتصلح ، حديث مس الذكر ، « لانكاح إلا بولي» و«كل مسكر حرام »، ولا يعرف هذا عن ابن معين ، وقد قال ابن الجوزي: إن هذا لا يثبت عن ابن معين ، وقد كان مذهبه انتقاض الوضوء بمسه » ا.هـ.

ينظر : التحقيق ١/٢٢/١ .

قالتُ : بل المنقول عن ابن معين خلاف ماذكر المؤلف عنه .

فقد روى محمد بن مضر قال: سألت يحيى بن معين: أي شيء في مس الذكر؟. فقال يحيى: لولا حديث جاء عن عبدالله بن أبي بكر لقلت: لايصلح فيه شيء، فإن مالكاً يقول: حدثنا عبدالله بن أبي بكر، قال: حدثنا عروة، قال: حدثنا عبدالله بن أبي بكر، قال: حدثنني بسرة. ينظر: الاستذكار ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>۱) يرى الحنيفة أن ماكانت به البلوى عامة لا تقبل فيه أخبار الآحاد، وجمهور أهل العلم على خلافهم، فيقبلون أخبار الآحاد ولوكانت البلوى به عامة.

ينظر: أصول السرخسي ١ /٣٦٨، فواتح الرحموت ١٢٨/٢، مختصرابن الحاجب ٧٢/٢، شرح تنقيح الفصول ص (٣٧٢)، شرح اللمع ٢/٦٠٦، الإحكام للآمدي ١٠١/٢، العدة لأبى يعلى ٨٨٥/٣، التمهيد لأبى الخطاب ٨٦/٣.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان٢/٢٢٢، كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، من طريق عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه بلفظ: « لا بأس به، إنه كبعض جسدك».

قال البيهقي في السنن الكبرى ١٨٥/١ :«« وعكرمة بن عمار أمثل من رواه عن قيس، =

والحدث في الصلاة لا يقال فيه: لا بأس، ولأنه علل فقال: لأنه كبعض جسده.

= وعكرمة بن عمار قد اختلفوا في تعديله، غمزه يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل، وضعفه البخاري جداً ١٠. هـ.

وقد تُوبع عكرمة بن عمار، فقد تابعه عبد ُالله بن بدر، وقد أخرج متابعة عبد الله بن بدر أبو داود في سننه / ١٢٧، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك \_ يعني الوضوء من مس الذكر - ، والترمذي في سننه / ١٣٧، أبواب الطهارة، باب ماجاء في ترك الوضوء من مس الذكر، وقال الترمذي ١٣٧٨؛ وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، والنسائي في سننه ١٩٧١، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك وابن الجارود في المنتقى ص (١٩٧٨)، باب ماروي في إسقاط الوضوء من مس الذكر، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٩٧١، الطهارة، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟ وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢٣٢٢، كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، والطبراني في المعجم الكبير ١٩٩٨، ح (٣٤٢٨) والدار قطني في سننه ١٩٤١، كتاب الطهارة، باب ماروي في لمس القبل والدبر والذكر، والحكم في ذلك، والبيهقي في السنن الكبرى ١٩٤١، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف.

قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ١٧٧١: « فهذا حديث ملازم - يعني ملازم بن عمرو الراوى عن عبد الله بن بدر - صحيح مستقيم الإسناد ١٠. هـ.

والحديث صححه ابن حزم في المحلى ١/ ٢٣٩، وابن التركماني في الجوهر النقي ١/ ٥٣٠. معرفة قيس بن طلق. وذكر ابن أبي حاتم في علل الحديث ١/ ٤٨ أنه سأل أباه وأبا زرعة عن الحديث فلم يثبتاه ، وقالا : قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة، ووهماه. وقد تقدم كلام أهل العلم في قيس بن طلق عند ذكر ترجمته ص (٤٦٣).

وقد أجاب ابن التركماني عن قول الشافعي سائنا عن قيس فلم نجد من يعرفه: بأنه معروف، روى عنه تسعة أنفس، وذكره ابن حباب في الثقات، وأخرج له ابن خزيمة وابن

حيان في صحيحيهما، والحاكم في المستدرك، وروى له أصحاب السنن الأربعة.

ينظر: الجوهر النقي ١٣٤/١.

وقد ذكر النووي في المجموع٢/٤٤ أن الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ.

وهذا فيه نظر، فالحديث قد صححه الطحاري وابن حزم وابن التركماني كما سبق.

وثعل الحافظ ابن عبد الهادي أراد التنبيه على ذلك فقال في المحرر في الحديث / ١٢٠/١: « وأخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه » ا.هـ. والله أعلم.

وقد روى قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي أنَّ رجلاً سأل النبي عَلَيْ أنَّ رجلاً سأل النبي عَلَيْ فقال: أنا أتوضاً فأمس ذكري؟ فقال النبي عَلَيْ « هو منك» (١) قالوا: وفي بعض الأخبار « لا وضوء عليك» وإذا تعارضت الأخبار سقطت وكنا على مانحن عليه حتى يقوم دليل.

قالوا: ويجوز أن نحمله على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليد، بدليل حديث طلق، ولأن القوم كانوا يستجمرون بالحجارة، فريما عرقت أيديهم فيمسون فروجهم، فأمروا بفسل أيديهم.

قالوا: وقد روى أن مس ذكره وأنثييه توضأ (٢)، وقد اتفقنا على

<sup>(</sup>١) ألفاظ حديث طلق بن علي رَوَّ فيها تفاوت يسير، وهذا أحد تلك الألفاظ، وقد رواه عبدالله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه، وقد سبق تخريج هذا الحديث من هذه الطريق، والكلام عليه ص (٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) لم أجده بهذا اللفظ، وقد سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٦٧) . بلفظ أخر، والله أعلم

<sup>(</sup>٣) رواه الطبرني في المعجم الكبير٢٤/ ٢٠٠٠ - (١١٥)، والدارقطني في سننه ١٤٨/، كتاب الطهارة، باب ماروي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ١٣٧/١ كتاب الطهارة، باب في مس الأنثين. كلهم من طريق عبدالحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسيرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله على يقول: « من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ ».

الرفغان: تثبة رفغ، والرفغ بالضم والفتح: واحد الأرفاغ، وهي أصول المغابن كالآباط والحوالب، وغيرها من مطاوي الأعضاء وما يجتمع فيه من الوسنخ والعرق. ويطلق الرفغ وبراد به: الفخذ.

ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢٤٤/٢، المصباح المنير ص (٨٩).

قال الدارقطني في سننه ١٤٨/ ١٤٨: « كذا رواه عبدالحميد بن جعفر عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ، وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي و المحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات عن هشام، منهم: أيوب السخيتاني وحماد بن يزيد وغيرهما ١٠٠٠. هـ.

أنه لا يجب في مس الأنتيين وضوء •<sup>(۱)</sup>، فعلم أن ذلك على طريق الاستحباب.

قالوا: وقد اتفقنا أنه لو مسه لغير شهوة لم يجب عليه وضوء، فكذلك لشهوة؛ بعلة أنه مس عضواً منه.

قالوا: ولأنه مس فرجه بجزء من بدنه فوجب أن لا ينتقض طهره، دليله إذا مسه بغير شهوة.

### والجواب:

أما ماذكروه عن أحمد ويحيى في تضعيف الحديث فعنه جوابان: أحدهما: أن من أثبته أكثر عدداً من هذين وأثبت.

والثاني: أننا لا نرجع في ذلك إلى مذهبهم في تضعيفه؛ لأن مذهبهم أن الحديث إذا أرسله قوم ووصله آخرون أن القول قول من

وقد روى الطبراني في المعجم الكبير ٢٠١/٦٤، والدا القطني في سننه المراد المراد القطني في سننه المراد المرد المرد والحكم في ذلك. المرد المرد والحكم في ذلك. كلاهما من طريق ابن جريج قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة بنت صفوان ـ وقد كانت صحبت النبي المرد النبي المرد قال: « إذا مس أحدكم ذكره أو أنثيه فلا يصلي حتى يتوضأ».

وقد ذكر البيهقي أن هذا مدرج أيضاً، ولذا قال بعد مانقل كلام الدار قطني السابق: «وقد روى ذلك عن هشام بن عروة من وجه آخر مدرجات في الحديث وهو وهم والصواب أنه من قول عروة »١.هـ.

ينظر: السنن الكبري ١٣٨/١.

<sup>\*</sup> نهاية الورقه٤٤ ب.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر الرائق١/٥٥، مواهب الجليل١/٣٠٢، المجموع٢/١٤، المغني١/٢٤٦.

أرسل، والقول -عندنا- قول من أسند؛ لأنه زائد (١٠).

وعلى أننا نقول بل مرسل أيضاً (٢)، وقد أسند هذا الحديث وأرسل، وكذلك الأخبار التي رويناها، فيها مرسل ومسند.

ثم لأصحاب الحديث طرق في الحديث لا يعمل عليها الفقهاء<sup>(7)</sup>. وعلى أنه ينقلب عليهم في حديث القهقهة؛ لأن أصحاب الحديث قالوا فيه: إنه لا يصح<sup>(3)</sup>.

وما ذكروه من أخبار الآحاد، وأنها لا تقبل فيما يعم البلوى فغلط، ونحن نخالفهم فيه (٥)؛ لأن الله - تعالى - أمر بقبول أخبار الآحاد، ولم يفرق بين ماتقع به البلوى العامة وبين غيرها، ولا متنع أن تكون البلوى عامة، فيعلم الحكم فيها العلماء من أخبار الآحاد، وترجع العامة في

<sup>(</sup>۱) ينظر : كشف الأسرار ۸/۳، مختصر ابن الحاجب ۷۱/۷، شرح اللمع ۲/ه ۲۰، التمهيد لأبي الخطاب ۱٤٤/، ۱٤٤، ۱٤٤، د

<sup>(</sup>٢) ينظر ماتقدم ص (٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق ١/٣٦٦: « إذا روى بعض الثقات حديثاً فأرسله، ورواه بعضهم فأسنده، فقد اختلف أهل الحديث في ذلك:

فحكى الخطيب: أن أكثر أصحاب الحديث يرون أن الحكم في هذا المرسل، وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ. وصحح الخطيب أن الحكم لمن أسنده إذا كان عادلاً ضابطاً وسواء كان المخالف واحداً أو جماعة.

والصحيح أن ذلك يختلف، فتارة يكون الحكم للمرسل، وتارة يكون للمسند، وتارة للأحفظ» ١. هـ.

وينظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص (٥٨١)، مقدمة ابن الصلاح ص (٣٤،٢٢)، تدريب الراوي للسيوطي ٢٢٢،٢٢١/١.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريج أحاديث القهقهة عند الكلام على نقض الوضوء بها ص (٦١٥) .

<sup>(</sup>٥) ينظر ماتقدم ص (٤٦٥).

حكمها إلى العلماء، وإنما ذلك على مايراه صاحب الشريعة من المصلحة، فريما رأى المصلحة في إلقاء الحكم إلى الخاصة فينقلونه إلى العامة فيعلم من جهتهم، وربما أعلمه الأكثر

وعلى أن النقل قد ورد في هذا مستيقضاً؛ لأنه قد روي عن أربعة عشر من الصحابة من بين رجل وامرأة (١)، ويجوز أن يكون أمسك الباقون عن رواية ذلك اكتفاء براوية بعضهم، ومثل هذا يلزمهم في الوتر، هو مما تعم البلوى؛ لأنه في كل ليلة، وقد قبلوا فيه خبر الواحد وجعلوه واجباً بذلك وأكثر من رواه الواحد والاثنان (١) بأن النبي عليه قال: « إن الله زادكم صلاة، ألا وهي الوتر» (١).

وكذلك قالوا في تكبيرة الافتتاح: لو قال: الله أكبر، أجزأه، ولو قال: الله العظيم، والله الجليل، أجزأه، ومانقل

<sup>(</sup>۱) ينظر ماتقدم ص (۲۱۱- ۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) روى حديث الوتر أكثر من خمسة من الصحابة الشيخ، كما سيأتي بيانه عند تخريج الحديث ص (٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في المسند٦/٧ قال: ثنا علي بن إسحاق، ثنا عبد الله ـ يعني ابن المبارك ـ ثنا سعيد بن يزيد، حدثني ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبي قال: « إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر».

قال الألباني في إرراء الغليل ١٥٨/٢: « قلت: فهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم»١ ..هـ.

والحديث له شواهد أخرى عن خارجة بن حذافة، ومعاذ بن جبل، وعمرو بن عقبة، وابن عباس، وابن عمر رضي التلخيص عباس، وابن عمر رضي التنافي التخلومن ضعف، فليراجع.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأصل / ١٤/، المسبوط ١/٥٣٦٠.

هذا أحد، وهو من البلوى العامة.

وكذلك قبلوا أخباراً لآحادهم، ونحن في الأذان والتشهد وغير ذلك مماتعم البلوى به، وقبلوا في القهقهة وقد قبل ابن عمر من رافع ابن خديج(1) خبر المخابرة(1).

وقَبِل أبو بكر خبر محمد بن مسلمة (٢) والمغيرة، وهذا في المواريث (٤)، وفي غير ذلك، وهذا كله مما يعم البلوي به.

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله رافع خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي.عُرض على النبي النبي يه يه بدر فاستصغره، واجازه يوم واحد فخرج بها، وشهد مابعدها. استوطن المدينة ومات رضي الله عنه بها سنة (۷۳) هـ. حين انتفضت جراحه من السهم الذي أصابه يوم واحد. وقال البخاري: مات في زمن معاوية، وهو المعتمد، وماعداه فهو واه. ينظر: الستيعاب ۲/۲۷، ۲۸۰، الإصابة ۲/۱۸۲، ۱۸۸۰.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۱۸۰/۳، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، عن نافع أن ابن عمر كان يأجر الأرض، قال: فنبىء حديثاً عن رافع بن خديج، قال: فانطلق بي معه، قال: فذكر عن بعض عمومته، ذكر فيه عن النبي وَ الله الله عن كرء الأرض. قال: فتركه ابن عمر فلم يأجره.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الرحمن محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأنصاري الأوسي الحارثي، ولد قبل البعته باثنين وعشرين سنة، أسلم قديماً على يدي مصعب بن عمير، وشهد المشاهد كلها إلا غزوة تبوك فقد تخلف بإذن النبي المشاهد كلها إلا غزوة تبوك فقد تخلف بإذن النبي المشاهد كلها إلا غزوة تبوك فقد تخلف بإذن النبي المشاهد كلها إلا غزوة تبوك فقد تخلف بإذن النبي المشاهد كلها إلا غزوة تبوك فقد تخلف بإذن النبي المشاهد كلها إلا غزوة تبوك فقد تخلف باذن النبي المشاهد كلها إلا غزوة تبوك فقد تخلف بإذن النبي المشاهد الجمل ولا صفين، توفي من المشاهد المسلمة المسلم

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في الموطأ٢/٥١٣، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، وعبد الرزاق في مصنفه ٧٠٤/١، ٥٧٥. كتاب الفرائض، باب فرض الجدات، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢٧٤/١، ٢٧٥، كتاب الفرائض، في الجدة مالها من الميراث، وأحمد في المسند٤/٥٢٥، وأبو داود في سننه٣/٣١٦، كتاب الفرائض، باب في الجدة، وابن ماجه في سننه٣/٢٥، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، والترمذي في سننه٤/٩٠٩، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، والترمذي في سننه٤/٩٠٩،

وعلى أن هذا وإن كان من البلوى العامة فقد يجوز أن يذهب على قوم إلا أن الله ـ تعالى ـ لايتركهم حتى يعلمهم الواجب، إما بنقل كما يذكرون،أو بالرجوع إلى العلماء إذا احتاجوا إليه وسألوا عنه، وهكذا التقاء الختانين البلوى به عامة وقد ذهب على الأنصار ما استدركه غيرهم(١).

ثم لو قلنا: إن مس الذكر ليس من البلوى العامة في غير أوقات الوضوء لجاز؛ لأنه ليس من شأن الغالب من الناس مس ذلك في غير أوقات الوضوء والجماع، ولعله يجري أقل من القهقهة في الصلاة، وقد قبلوا فيه وفى القىء والرعاف وأنه ينقض الوضوء خبر الواحد.

وأما حديث طلق بن على فعنه أجوبة:

# أحدها: أن له ثلاث طرق:

تكتاب الفرائض، باب ماجاء في ميراث الجدة وابن الجارود في المنتقى ص (٣٢٠، ٢٢١)، باب ماجاء في المواريث، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ١٠٩/٠٠ كتاب الفرائض، ذكر وصف ماتعطي الجدة من الميراث، والطبرني في المعجم الكبير ١٩/٩/ ٢٢٨، ح (٥١٠)، والحاكم في المستدرك ٣٣٨/٤ كتاب الفرائض، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٣٤/٦، كتاب الفرائض، باب فرض الجدة والجدتين. كلهم عن قبيصة بن نؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تساله ميراثها. فقال لها: مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله عليه شيئاً، فارجعي حتى أسال الناس، فسال الناس، فقال المغيرة: شهدت النبي عليه أعطاها السدس، فقال: هل معك غيره؟. فقام محمد بن مسلمة فقال: مثل ماقال المغيرة. فأنفذه لها أبو بكر.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٨٢/٣: « وإسناده صحيح؛ لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل ، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده للقصة، قال ابن عبد البر بمعناه. وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح، فيبعد شهوده القصة، وقد أعله عبد الحق تبعاً لابن حزم بالانقطاع» ١.هـ. وانظر كلام ابن حزم في المحلي ٣٧٣٣٠.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، وقد سبق تخریجه ص (۳٤٦)

محمد بن جابر<sup>(۱)</sup> عن قيس بن طلق عن أبيه قلت: يارسول الله، إني أكون في الصلاة فأمس ذكري بيدي. فقال: «إنما هو بضعة هنك»<sup>(۲)</sup>.

وقد رواه أيوب بن عتبة (٢) عن قيس بن طلق عن أبيه قال: جاء

(٢) رواه عبد الرزاق في مصنفه ١١٧/١، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، وأحمد في المسند ٢٣/٤، وأبو داود في سننه ١١٢٨، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك - يعني الوضوء من مس الذكر - ، وابن ماجه في سننه ١٦٣/، كتاب الطهارة وسننه. باب الرخصة في ذلك، وابن الجارود في المنتقى ص (١٧)، ماروي في إسقاط الوضوء من مس الذكر، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٩٥١، كتاب الطهارة، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟ والطبراني في المعجم الكبير ١٩٦٨، ما القبل ح (٤٣٨)، والدار قطني في سننه ١٩٤١، كتاب الطهارة، باب ماروي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، والبيهقي في السنن الكبرى ١٣٥/، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف.

والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن جابر، وبه أعل البيهقي وابنُ الجوزي الحديث.

ينظر: السنن الكبرى ١٣٤/١، العلل المتناهية ٢٦٢/١.

(٣) هو أبو يحيى أيوب بن عتبة من بني قيس بن ثعلبة، روى عن يحيى بن أبي كثير، وعطاء، وقيس بن طلق وعبد الله بن بدر وغيرهم. وروى عنه: أبو داود الطيالسي ومحمد بن الحسن الشيباني وأدم بن أبي إياس وغيرهم. ضعفه ابن المديني والجوزاني وابن عمار والنسائي وأحمد في رواية، وفي الأخرى قال: ثقة إلا أنه لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير. حدّث في البصرة من حفظه وكان لا يحفظ فحصل له الوهم، قال البخاري:ضعيف جداً، لا أحدث عنه، كان لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه. توفي - رحمه الله - سنة جداً، لا أحدث عنه، كان لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه. توفي - رحمه الله - سنة

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله محمد بن جابر بن سيار بن طلق السُحَيَمْي الحنفي، اليمامي. وروى عنه: أيوب السخيتاني وابن عيينة والثوري وشعبة وغيرهم. قال ابن معين: كان أعمى واختلط عليه حديثه، وهو ضعيف. وقال أبو زرعة: ساقط االحديث عند أهل العلم. ينظر: الجرح والتعديل ٢١٩/٧، تهذيب الكمال٢٤/٢٥ - ٥٦٥.

رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن مس الذكر، فقال: أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟. فقال: « هل هو إلا بضعة منك»(١).

ورواه عبد الله بن بدر<sup>(۲)</sup> عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي عن النبي عن أبيه عن النبي عن أبيه عن النبي على نحوه (<sup>(۲)</sup> فمدار الحديث على هؤلاء الثلاثة محمد بن جابر وأيوب بن عتبة وعبد الله بن بدر، ولكل واحد منهم علة.

سئل موسى بن هارون<sup>(٤)</sup> عن حديث طلق في مس الذكر فقال: إسناده ضعيف، محمد بن جابر ضعيف، وأيوب بن عتبة ضعيف، وعبد

<sup>=</sup> ينظر : تهذيب الكمال٤٨٤/٣ ـ ٤٨٨، تهذيب التهذيب١/٢٥٨، ٢٥٩.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ص (۱۶۷)، ح (۱۰۹۱)، وأحمد في المسند ۲۲/۲۸، والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱/۵۷، والطبراني في المعجم الكبير ۱/۸۰۸، ح (۲۲۹۸)، والحازمي في الاعتبار ص (۲٬٤۱)، كتاب الطهارة، باب ماجاء في مس الذكر. والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف أيوب بن عتبة، وبه أعل ابن الجوزي الحديث. بنظر: العلل المتناهية ۱۳۲۷،

<sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن بدر بن عُميرة بن الحارث الحنفي السحيمي اليمامي روى عن ابن عباس وابن عمر وطلق بن علي وقيس بن طلق وغيرهم. وروى عنه: أيوب بن عتبة وعكرمة ابن عمار وجهضم بن عبد الله القيسي وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو زرعة وابن حبان. ينظر تهذيب الكمال٢٤/١٤/٥، تهذيب التهذيب ١٠٤/، ١٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث من هذه الطريق ص (٤٦٥) .

<sup>(3)</sup> هو أبو عمران موسى بن هارون بن عبد الله بن مروان البزار، ويعرف بابن الحمال. سمع علي بن الجعد وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، وروى عنه: أبو سهل بن زياد وجعفر الخلدي وأبو القاسم الطبراني وغيرهم. كان إماماً حافظاً ثقةً ناقداً. وكان كثير الحج، يقيم ببغداد سنة، ويحج ويجاور سنة. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يجلسه معه على سريره، ينظر في كل مايقرأ عليه، وكان إسماعيل لا يُحدّث حتى يحضر موسى بن هارون. توفي ـ رحمه الله ـ سنة (٢٩٤) هـ.

ينظر : تاريخ بغداد١٣٥/١٥٥، سير أعلام النبلاء١١٦/١٢١٢ ١١٩٠.

الله بن بدر شيخ لا يمكننا أن نحكم به.

ومن قال أهل الصنعة فيه هذا لم يكن حجة.

وجواب آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون الحديث منسوخاً؛ لأن حديث قيس عن طلق قال النبي عليه حين قدم المدينة وهو يبني المسجد<sup>(۱)</sup>، وحديث أبي هريرة متأخر؛ لأن أبا هريرة روى ماقلناه ، وإنما صحب النبي عليه أربع سنين .

ويشبه من طريق آخر \* أن يكون منسوخاً، لأنه لو كان قوله: «من مس ذكره فليتوضاً» متقدما لم يكن لقوله لطلق: هل هو إلا بضعة منك؟ «ثم قال بعد ذالك: عليك الوضوء، وهذا أشبه.

وعلى أن الكلام في الأخبار في فصلين:

أحدهما: في تقديم أحدهما على الأخر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبّان في صحيحه، كما في الإحسان ۲۲۶/۲، كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، والطبراني في المعجم الكبير ۲۹۹/۸، ۲۰۵، ح (۲۹۸،۵۲۸)، والدارقطني في سننه ۱۸۶۸، كتاب الطهارة، باب ماروى في لمس القبل والذكر والحكم في ذلك، والبيهقي في السنن الكبرى ۱۳۵/۱، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف.

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ٥٥ أ.

<sup>(</sup>Y) هكذا في المخطوط، وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطاً، ولو أضيفت كلمة «فائدة» لتم الكلام، فيكون هكذا: «لم يكن لقوله لطلق: «هل هو إلا بضعه منك؟» فائدة» والله أعلم.

والثاني: في الاستعمال (١).

فأما الكلام في التقديم وترك الآخر فإذا لم يكن بُدّ من ترك أحدهما فإننا نقول: إن خبرهم يقتضي أنه لايجب الوضوء منه، وخبرنا يقتضي وجوب الوضوء منه، فإسقاط خبرهم بخبرنا أولى من وجهين:

أحدهما: أن خبرنا متأخر على ماذكرناه عن أبي هريرة، وخبرهم متقدم، والمتأخر ينسخ المتقدم.

والوجه الثاني: هو أنه إذا لم يكن بد من ترك أحد الخبرين فترك ماهو أقل رواة لما هو أكثر رواة أولى (٢)، وخبر طلق بن عليي لم يرد إلا من جهته، وخبرنا رواه أربعة عشر نفساً من الرجال والنساء

(۱) جمهور أهل العلم يرون أنه إذا تعارض دليلان فيلُجا أولاً إلى الجمع بينهما، فإن لم يكن الجمع، وعلم المتقدم منهما، فالمتأخر ناسخ للمتقدم، فإن جُهل التاريخ فيلجأ إلى الترجيح بإحدى طرق الترجيح المعروفة. ومنهم من يقدم الترجيح على النسخ. وذهب الحنفية إلى أنة عند تعارض الدليلين فإنه يُبدأ بالنظر في التاريخ فإن علم

وإن جُهل التاريخ فيلجأ إلى الترجيح بإحدى طرق الترجيح المعروفة .

فإن لم يوجد مرجح فُيلجاً إلى الجمع والتوفيق بينهما.

ينظر: كشف الأسرار ٧٧/٤، تيسير التحرير.

المتقدم منهما فالمتأخر ناسىخ للمتقدم.

7/77، الفصول ص (۷۲۵) شرح تنقيح الفصول ص (۲۲هـ 277)، شرح اللمع 1/70، المستصفى 1/70، المعتال العدة لأبي يعلى 1/70، المستصفى 1/70، المعتال 1/70، العدة لأبي يعلى 1/70، المعتال وضعة الناظر ص (1/70).

مثل أبي هريرة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وغيرهما (١)،ومن النساء مثل عائشة وأم حبيبة و [ أم (1) أروى وبسرة (٢).

وأما الكلام في الاستعمال فيحمل خبرهم على أنه مسه لغير شهوة، ألا تراه قال : « هل هو إلا بضعة منك ؟»، ولا يكون كسائر بضاعه إلا على هذا الوجه، وإلا فهو يخالف سائر بضاعه. ألا تراه أنه و استمنى منه لأمنى، وله في الإيلاج حكم ليس لسائر البضاع.

والاستعمال الثاني: هو أن قوله ﷺ: « لابأس » أي ليس بنجس، لأن بعض الناس كان يذهب إلى أنه نجس، لأنه مسلك النجاسة.

الدليل على هذا: ماروي أن رجلاً سأل سعد بن أبي وقاص فقال: إن كان منك شيء نجساً فقاطعه (٤)، أي ليس منك شيء نجس.

(١) في المخطوطة: « وغيره » وما أثبته هو الصواب.

(٢) هكذا في المخطوطة، ومابين المعقوقين زائد ، والله أعلم.

(٣) سبق تخريج هذه الأحاديثث ص (٢٦٦ - ٤٦٣).

(٤) رواه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة ٦٤،٦٣/١ كتاب الطهارة، باب مس الذكر، من طريق يحيى بن المهلب عن أبن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعد رَوْقَيَّ به.

وقد تابع يحيى سفيانُ بن عيينة، روى متابعته عبد الرزاق في مصنفه ١١٩/١، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر.

وتابعه أيضًا وكيع، روى متابعته ابن أبي شيبة في مصنفه ١٦٤/١، كتاب الطهارات، من كان لايرى فيه وضوء

وتابعه أيضاً ذائدة وهشيم، رواه عنهما الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٧٧، الطهارة، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟.

وتابعه أيضاً يعلي بن عبيد، روى متابعته أبن المنذر في الأوسط١/١٠، كتاب الطهاره، ذكر الوضوء من مس الذكر.

فإن قالوا: نحن أيضاً نستعمل فنقول: قول ﷺ: «فليتوضاً»، استحباب.

قيل: انتم لاتستحبونه<sup>(۱)</sup>.

على أنا نحن نرجح فنقول: خبرنا يثبت الإيجاب، وخبركم ينفيه، والمشبت أولى من النافي، وعند أبي حنيفة أن النافي يسقط من المثنت (٢).

وأيضا فإنه ناقل عن العادة، لأنهم ماكانوا في الأصل يتوضؤون منه، ولأنه يحتاط، ولأن رواته أكثر.

ويشهد أيضاً لاستعمالنا: مارواه قيس بن طلق عن أبيه عن النبي عليه الله توضاً وقال: «مسست ذكري» (٢).

وما ذكره وأنثييه وما ذكره وأنثييه توضأ ومس ذكره وأنثييه توضأ «أن فإننا نقول: لولا قيام الدليل في الأنثيين لأوجبنا في مسهما الوضوء، وليس إذا خص بعض الخبر بدليل يجب أن يخص باقيه بغير دليل.

<sup>(</sup>۱) قال السرخسي في المبسوط ۱/۷۰ ـ في معرض إجابته على حديث بسرة: «من مس ذكره فليتوضاً»: « أو المراد بالوضوء غسل اليد استحباباً» ۱. هـ. وقال الحصكفي في الدر المختار ۱/۷۶۱: « لا ينقضه مس ذكر، لكن يغسل يده ندباً ۱۰. هـ وقد ذكر ابن عابدين – رحمه الله – في حاشيته ۱/۰۰ أن الوضوء من مس الذكر مندوب، للخروج من خلاف العلماء.

<sup>(</sup>۲) ينظر: تيسير التحرير۱۹۱۸،۱۲٤/۳، مختصر ابن الحاجب۲/۳۱،۵۱۱،۸۱۸ المستصفي ۲/۸۲۳، روضة الناضر ص (۳۹۰)

<sup>(</sup>٣) سبق الكلام على هذا الحديث ص (٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٦٧).

وأما القياس الذي ذكروه فعنه جوابان:

أحدهما: أنه لم يجب الوضوء في الأصل لعدم الشهوة.

والثاني: أن بإزائه قياساً هو أولى منه، فنقول: إن مس الذكر سبب يفضي إلى نقض الطهر بمسه، أصله التقاء الختانين، لأنه إذا مس ذكره لشهوة أمذى، وإذا أولجه على هذا الوجة أمذى وأمنى.

وأيضاً فإنه مسلك للمني فجاز أن يتعلق بعض الطهر به كانوم، لأن بمسه قد يخرج منه ماينقض الطهر، وبالنوم يوجد ماينقض الطهر.

ونرجح قياسنا بأنه يؤدي إلى أستعمال الأخبار كلها، ويستمر فيها على عمومها، فيكون الخبر الذي فيه الوضوء في كل موضع إذا كان لشهوه، وإذا لقي الفرج الفرج على كل حال. وفي استعمالنا هذا نقل من براءة الذمة إلى وجوب الوضوء، وفيه احتياط للصلاة، وإسقاط حكمها بيقين.

فإن قيل: لوكان خبر كم ثابتاً لم يجز أن يذهب على عمر(١)

<sup>(</sup>١) لم أجد عن عمر ﷺ مايدل على ترك الوضوعمن مس الذكر.

بل وجدت عنه ﷺ مايدل على وجوب الوضوء من مس الذكر.

فقد أخرج ابن المنذر في الأوسط ١٩٣/، ١٩٤، كتاب الطهارة، ذكر الوضوء من مس الذكر، من طريقه عن عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب قال: عمر: من مس فرجه فليتوضا.

غير أنَّ في سماع سعيد بن المسيب من عمر خلافاً بين المحدثين.

ينظر: تهذيب التهذيب٢/٥٣٥ \_ ٣٣٨ .

وعمارة بن عبد الله بن طعمة المدني قال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول ـ يعني عند المتابعة ـ وإلا فلين الحديث.

وعلي(١)، وابن مسعود(٢)، وسعد د(٦)، وحذيف ق(١)،

ينظر: تقريبب التهذيب ص (٤٩٠).

وقد عد ابن المنذر في الأوسط ١٩٣/١عمر يَوْشَيْ من القائلين بإيجاب الوضوء من مس الذكر والله أعلم.

- (۱) أثر علي رَبِّ أخرجه ابن شيبة في مصنفه ١٦٥/١، كتاب الطهارات، من كان لايرى فيه وضوء، وابن المنذر في الأوسط ١٠٠/١، كتاب الطهارة، ذكر الوضوء مس الذكر والطحاوي في شرح معاني الآثار ٧٨/١، الطهارة، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟. كلهم من طرق عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قالك سُئل علي عن الرجل يمس ذكره قال: لا بأس، وفي لفظ :ما أبالي إياه مسست أو أنفي.
- وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان. قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص (٤٩٩): فيه لين.
- (۲) أثر ابن مسعود وَ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/١٩،١١٨، كتاب الطهارة،باب الوضوء من مس الذكر، وابن أبي شيبة في مصنفه ١٠٥،كتاب الطهارات،من كان لا يرى فيه الوضوء، وابن المنذر في الأوسط ١/٠٠٠، كتاب الطهارة، ذكر الوضوء من مس الذكر، والطحاوي في شرح معاني الأثار ١/٧٧، الطهارة، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟ والطبراني في المعجم الكبير ١/٢٨٣، ١ ( ١٩٢١٦) . بالضاظ متقاربة، في بعضها: ما أبالي مسست ذكري أو أذني أو إبهامي أو أنفي، وفي بعضها: سئل عن مس الذكر، فقال: هل هو إلا كطرف أنفك؟، وفي لفظ: لا بأس به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/١٤٤، عن رواية الطبراني: « ورجاله موثوقون».
  - (٣) أثر سعد بن أبي وقاص رَوْفَيْ سبق تخريجه ص (٤٧٧).
- (3) أثر حذيفة وَالله المحكم عبد الرزاق في مصنفه ١/١٧/١، كتاب الطهارة، باب الوضوص مس الذكر، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/١٥/١، كتاب الطهارات، من كان لايرى فيه الوضوء وابن المنذر في الأوسط ٢٠١/١، كتاب الطهارة، ذكر الوضوص مس الذكر، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٧٧، الطهارة، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ؟، والدارقطني في سننه ١/١٥٠٠، كتاب الطهارة باب ماروي في لمس القبل والدبروالذكر والحكم في ذالك.

بألفاظ متقاربة في بعضها: ما أبالي مسست ذكري أو أذني.

وفي بعضها: ما أبالي مسسته أو مسست أنفي.

 $(^{(1)})$ , وعمران بن حصين $(^{(1)})$  وابن عباس

قيل: قد ثبت ماقلناه ببضعة عشر من الصحابة عن النبي عَلَيْقُ، وعن قطعة منهم أن الوضوء واجب، فأقل الأحوال أن يُستعمل ماروى

(۱) أثر عمار رَوَّ أَخِرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٦٤/١، كتاب الطهارات، من كان لا يرى فيه وضوء، وابن المنذر في الأوسط ١٦٤/١، كتاب الطهارة، ذكر الوضوء في مس الذكر والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٨٧/١، الطهارة، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟، والدارقطني في سننه ١/ ١٥٠، كتاب الطهارة باب ماروي في لمس القبل والدبروالذكر والحكم في ذلك، قال عمار رَوَّ لَكُمْ لَمُ الذّكروا مس الذكر في مجلسه: ماهو إلا بضعة منك، مثل أنفي أو أنفك، وإن لكفك موضعاً غيره.

(٢) هو أبو نُجيد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي. أسلم عام خيبر، وغزا عدة غزوات، وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. كان من فقهاء الصحابة، وقد بعثه عمر إلى البصرة ليفقه أهلها. اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيها، توفي رَوَّ الله بالبصرة سنة (٥٢)هـ

ينظر: الاستيعاب ١٢٠٨/٣، الإصابة ٥/٧٧.

أما الأثر المروي عنه صَنِّفَ فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٩٥/١. كتاب الطهارة، باب الوضوعن مس الذكر، وابن أبي شيبة في مصنفه ١٦٥،١٦٤/ كتاب الطهارة، الطهارات، من كان لايرى فيه وضوء، وابن المنذر في الأوسط ٢٠١/١ كتاب الطهارة، باب ذكر الوضوعن مس الذكر، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٩٩١،الطهارة، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟. كلهم من طرق عن الحسن عن عمران بن حصين قال: ماأبالي إياه مسست أم فخذي.

وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين ينظر: تهذيب التهذيب ٨ ٤٨٢/١.

(٣) أثر ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أخرجه آبن أبي شيبة في مصنفه ١٦٤/١، كتاب الطهارة، الطهارات، من كان لا يرى فيه وضوء، وابن المنذر في الأوسط ٢٠٠/١، كتاب الطهارة، ذكر الوضوء من مس الذكر، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٧٧/١، الطهارة، بباب مسس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟. عن سعيد بن جبير أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ كان لايرى في مس الذكر وضوءاً.

وعند الطحاوي عن ابن عباس بلفظ: ما أبالي إياه مسست أو أنفي.

عنهم كما استعملنا ماروي عن النبي ﷺ، فيكون قول من نفى الوضوء إذا كان لشهوة.

على أننا نروي عن ابن عباس وابن عمر قالا: إذا مس الرجل ذكره فليتوضأ (١).

وعن حماد بن سلمة(7) عن قتادة(7) أن ابن عمر وابن عباس كانا

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٦٤/١، كتاب الطهارات، من كان يرى من مس الذكر وضوء، قال ابن أبي شيبة: حدثنا شبابة، قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر قالا: من مس ذكره توضا.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٧٦/١، الطهارة، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ١٣١/١، كتاب الطهارة، باب الوضوعن مس الذكر.

قال الطحاوي: حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال:ثنا شعبة عن قتادة، قال:كان ابن عمر وابن عباس يقولان في الرجل يمس ذكره، قالا: 

متوضاً.

قال شعبة: فقلت لقتادة عمن هذا؟. فقال: عن عطاعِن أبي رباح. فرواية الطحاوى بينت أن قتادة لم يدلس في هذا الخبر، والله أعلم.

- (Y) هو أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري. روى عن ثابت البناني وقتادة وحميد الطويل وغيرهم، وروى عنه :ابن جريج والثوري وشعبة وابن المبارك وغيرهم، كان شديد المحافظة على الخير وقراءة القرآن، والعمل لله، قال ابن مهدي:لوقيل لحمادبن سلمة:إنك تموت غداً ماقدر أن يزيد في العمل شيئاً. وثقه غير واحد، إلا أن حفظه تغيّر بأخرة، استشهد به البخاري، وأخرج له الباقون. توفي رحمه الله سنة(١٦٧) هـ ينظر: سير أعلام النبلاء ٤٤٤/٧ ـ ٢٥٤، تهذيب التهذيب ٢/٠٠ ـ ٢٠٠.
- (٣) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري. روى عن أنس بن مالك وأبي سعيد وأبي الطفيل وغيرهم. وروى عنه: أيوب السختياني وشعبة ومسعر وحماد بن سلمة وغيرهم. كان من أوعية العلم، وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ،

يتوضآن من مس الذكر<sup>(۱)</sup>.

والذي رووه هــم عن ابــن عبــاس إنهــا هــو عــن إبـراهيم المزنــي $^{(7)}$  عن صالــح – مولى التوأمــة –  $^{(7)}$ عن ابن

ينظرر: سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٦٩ ـ ٢٨٣، تهذيب التهذيب٤/ ٥٤٠ ـ ٥٤٠.

روایة حماد بن سلمة لم أجدها ـ بعد طول البحث عنها ـ .
 لکن قد تابع حماداً شعبة كما سبق تخریج ذالك ص (٣٦٣).

(٢) هكذا رسمت في المخطوطة: «المزني »، ولعل الصواب: «المدني »فإن الذي يروي عن
 صالح مولى التوأمة مد أبراهيم المدني

وأيضاً فقد روى هذا الأثر محمد بن الحسن الشيباني عن إبراهيم المدني ـ كما سيأتى ذكر ذلك عند تخريجه ـ.

وإبراهيم المدني هو أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى الأسلمي مولاهم، المدني. روى عن الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وصالح ـ مولى التوأمة ـ وغيرهم. وروى عنه :الثوري وابن جريج والشافعي وغيرهم. كان قدرياً معتزليًا جهميًا كذاباً، ترك الناس حديثه.

ينظر: تهذيب الكمال ١٨٤/٢ ـ ١٩٩١، تهذيب التهذيب ١٠٣/١ ـ ١٠٥٠.

(٣) هو أبو محمد صالح بن نبهان – مولى التوأمة بنت أمية -، المدني، روى عن أنس وزيد ابن خالد الجهني وابن عباس وأبي هريرة وغيل وغيرهم، وروي عنه: ابنه محمد والثوري وابن عيينة وابن جريج وابن أبي نئب، وغيرهم. كان حجة ثقة لكنه تغيير لما كبر، فمن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت، وممن سمع منه قبل التغيير ابن أبي ذئب وابن جريج، أما الثوري فجالسه بعدالتغيير فسمع منه أحاديث منكرات. رحمه الله عنة (١٢٥) هـ

ينظر: تهذيب الكمال١٩٨/٩٩ ـ ١٠٤، تهذيب التهذيب٢/١٥٤٠.٥

فكان إذا سمع شيئاً حفظه، وهوحجة إذا بين السماع، وإلا فإنه مداس معروف بذلك.
 وهو مع ذلك رأس في التفسير والعربية، وأيام العرب وأنسابها، توفي ـ رحمه الله ـ سنة (۱۱۷) هـ .

عباس •(۱)، وهذا مما لا ينبغي أن يعتمد عليه، فكيف وقد روينا عن ابن عباس خلافه؟ (۲).

وما حكوه عن سعد فقد دروي عن سعد باستاد أجود من إستادهم خلاف هُ (٢)، لأن الذي رووه عن سعد رواه يحيى بن المهلب عن ابن أبي خالد (٥)

\* نهاية الورق ٥٥ ب.

- (۱) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة ١٧٦، كتاب الطهارة، باب مس الذكر، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد المديني. قال: أخبرنا صالح ـ مولى التوأمة ـ عن ابن عباس قال ك ليس في مس الذكر وضوء
- قال المعلق على كتاب الحجة: «قوله: المديني، كذا في الأصول، وهونسبة إلى المدينة، ويقال في النسبة إليها: المديني والمدنى ١٠٠ هـ.
- وهذه الطريق لا تصلح للا حتجاج، لأنها من رواية إبراهيم المدني، وهو كذاب متروك الحديث، كما سبق في ترجمته.
  - لكن قد ورد هذا الأثر من طريق أخرى سبق تخريجها ص (٤٨١).
  - (٢) سبق تخريج أثر ابن عباس -رضي الله عنهما- في نقض الوضوء بمس الذكر ص (٤٨٢).
    - (٣) سبق تخريج أثر سعد رَضِي في نقض الوضوعمس الذكر ص (٢١٠).
- (٤) هو أبوكُديْنة يحيى بن المهلب البجلي الكوفي، روى عن سليمان التيمي وحصين بن عبد الرحمن وسهيل بن أبي صالح وغيرهم، وروى عنه: أبو نعيم وأبو أحمد الزبيري وأبو جعفر محمد بن الصلت وغيرهم، وثقه ابن معين وأبو داود والعجلي وابن حبان ويعقوب والنسائي في رواية، وقال في الأخرى: ليس به بأس، وقال الدار قطني: يعتبر به، روى له البخاري وغيره،
  - ينظر: تهذيب الكمال٢٣/م،٢،تهذيب التهذيب ٦/١٨٣.
- (٥) هو إسماعيل بن أبي خالد هرمز البجلي الأحمسي مولاهم، الكوفي، روى عن أبيه وأبي جحيفة وعبد الله بن أبي أوفي وأبي كاهل رَبِيُّكُ، وقيس بن أبي حازم وأكثر =

# عـن قيـس<sup>(۱)</sup> عـن سـعد<sup>(۲)</sup>.

وقد روي مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد (٢)عن مصعب بن سعد قال: كنت أمسك المصحف على أبي – سعد بن أبي وقاص – فاحتكت فقال لي: لعلك مسست ذكرك؟. فقلت: نعم، فقال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ورجعت (٤).

عنه -، وغيرهم، وروى عنه: شعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم وثقه ابن
 مهدي وابن معين والنسائي والعجلي وجماعة، أخرج حديثه السنة. توفي - رحمه الله
 سنة (١٤٦) هـ وقيل: غير ذالك.

ينظر: تهذيب الكمال٣/٦٩\_٧٦، تهذيب التهذيب١/٥٨١، ١٨٦.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله قيس بن أبي حازم البجلي الأحمسي، روى عن الخلفاء الأربعة وسعد بن أبي وقاص والزبير رضي في وغيرهم، وروى عنه: الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وبيان ابن بشر، وغيرهم، تابعي من قدماء التابعين، قدم على النبي في فوجده قد قبض، فبايع أبا بكر رضي قل الذهبي: أجمعوا على الاحتجاج به، ومن تكلم فيه فقد أذى نفسه توفي - رحمه الله - سنة (٩٤) هـ. وقيل: غير ذلك.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه من هذه الطريق ص (٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري. روي عن أبيه وعميه عامر ومصعب وغيرهم . وروى عنه : ابنه أبو بكر، والزهري ومالك وابن عينة وغيرهم. تابعي من محدثي المدينة. وثقه جماعة من أهل العلم منهم: ابن معين والعجلي والنسائي وأبو حاتم، وأخرج حديثه الشيخان وغيرهما. توفي - رحمه الله سنة (١٣٤) هـ.

ينظر: تهذيب الكمال١٨٩/٣ ـ ١٩٣، تهذيب التهنيب ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في الموطأ ٢/١١، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج. ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ٨٨/١، كتاب الطهارة، باب نهي المحدث عن مس المصحف.

فأما الأحاديث عن علي وابن مسعود فكلها ضعاف لا حجة فيها<sup>(۱)</sup> ولو صحت لكنا قد استعملناها على ماذكرناه.

وقولهم: يجوز أن يكون أراد بالوضوء غسل اليد فإننا نقول:إن الوضوء إذا أطلق في الشرع فهو محمول على الوضوء المعروف الذي هو غسل الأعضاء حتى يقوم دليل.

واستعمالنا أيضاً له على الوضوء الشرعي أولى؛ لما ذكرناه من الترجيحات، فنحمله عليه إذا كان لشهوة، ونحمل غسل اليد إذا كان لغير شهوة.

وعلى أنه قد روى عنه عَلَيْقُ: « فليتوضأوضوء للصلاة »(٢).

وايضاً فإن الناس في المسألة على قولين، فطائفة توجب الوضوء في الأعضاء كلها، وطائفة لاتوجبه ولاتوجب غسل اليد.

وعلى إنهم أن أسلموا إيجاب غسل اليد سلمت المسألة، وبالله التوفيق.

<sup>=</sup> وقد رواه عبد الرزاق والطحاوي من غير طريق مالك عن إسماعيل بن محمد، وقد مضى تخريج هذا الأثر ص (٣١٠).

<sup>(</sup>١) قد سبق تخريج أثري علي وابن مسعود ـ رضي الله عنهما ص (٤٧٩ -٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) هذه إحدى روايات حديث بسرة، وقد أخرجها ابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢/٢١، ٢٢٢، كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، والدارقطني في سننه ١٤٦/١، كتاب الطهارة، باب ماروي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، وقال: صحيح، والبيهقي في السنن الكبري ١٢٨/١، كتاب الطهاره، باب الوضوء من مس الذكر.

وأيضاً جات في إحدى روايات حديث ابن عمر - رضي الله عنهما-، أخرجها الدارقطني عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً.

وقد سبق الكلام عليها ص (٥٩٩–٢٦٠).

#### فصل

في الكلام على الشافعي إذا مس ذكره لغير شهوة نقض الوضوء. وعندنا لا ينقض<sup>(١)</sup>.

الدليل لقولنا: هو أن مذهبنا ومذهبه استعمال الأخبار إذاتعارضت وأمكن استعمالها<sup>(۲)</sup>، وقد وردت الأخبار على ماتقدم من وضوء في مسه عموماً، وورد الخبر في حديث طلق بن علي عن النبي علي في نفي الوضوء من مسه عموماً، فنستعمل خبر الوضوء إذا مسه لشهوة، ونفي الوضوء إذامسه لغيرشهوة.

فإن قيل: نحن نستعمل أيضاً فنجعل الوضوء فيه إذا مسه بباطن كفه من غير حائل، ونفي الوضوء إذامسه بظاهر كفه أو من فوق حائل.

قيل: بقي الترجيح لأحد الاستعمالين، فاستعمالنا أولى من وجوه:

أحدهما: أنه يستمر، فنوجب الوضوء إذا كان لشهوة، بظاهر اليد وباطنها، ومن فوق الثوب وتحته، وفي ذوات المحارم، والكبار والصغار، وننفي الوضوء في جميع هذه المواضع إذا كان المس لغير شهوة، فرجع استعمالنا؛ لأنه يطابق ألفاظ الأخبار التي هي عموم في إثبات الوضوء ونفيه.

وايضًا فإن النبي عليه شبهه في حديث طلق بن علي بسائر

<sup>(</sup>١) قد تقدم ذكر الأقوال وتوثيقها أول المسألة ص (٤٤١، ٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر ماتقدم ص (٤٧٦).

البضاع، ولايكون كهي إلا في عدم الشهوة، ولا فرق في عدم الشهوة بين باطن اليدوظاهرها، كما لافرق بين ظاهراليد وباطنها في مس سائر الأعضاء.

وأيضاً فإننا رأينا هذا العضو يلتذبهسه كما يُلتذ بهس النساء. ألا ترى أنه لو استمنى منه لأمنى كمايمني بمماسة النساء، وليس سائرالأعظاء كذلك، فعلمنا اختصصاصه من بين سائر الأعضاء بهذا المعنى، فينبغي أن تكون المراعاة في مسه للذة، وفي عدمها تكون كسائر الأعضاء؛ لأنهم خصوا باللهس هذا العضو من بين سائر الأعضاء، فَعُلمَ أن المعول على اللذة.

فإن قيل: إننا لانسلم التعارض في الأخبار في الأخبار؛ بل نقول: حديثنا في الوضوء من مسه أصح من حديث طلق، ونجعلُ حديث طلق منسوخاً، فلايجب عليناالاستعمال.

قيل ليس يسلم لكم حديث الوضوء من المعترضة، لأن أهل العراق يحتجون –علينا وعليكم– في صحة حديثهم وفي النسخ، بمثل مانقول لهم، ولسنا نقطع بصحة مانقول دون مايقولون، وإنما هو استدلال وترجيحات، يسوغ فيها الاجتهاد، فلابد أن نسلم ونستعمل، فإن امتنعنا من ذلك امتنعوا هم أيضاً، فأدى هذا إلى إسقاط الخبرين إذا كان كل واحد منا يقطع على صحة مذهبه.

فإن قيل: استعمالنا أولى؛ لأن الأصول تشهد لنا، وذلك أننا رأينا الناقض للطهارة الموجب علينا طهارةً مسستأنفة ققد استوى فعله لشهوة وغير شهوة. ألا ترى أنه لو أولج ملتذاً أوغير ملتذ لا نتقض وضوءه، ووجب عليه في الموضوعين جميعاً الغسل، فكذلك يجب أن

يستوي في مس الذكر حكم الشهوة وغير الشهوة، وكذلك سائر الأحداث من الغائط والبول والريح لم يفترق الحكم فيها بين الالتذاذ وغيره.

قيل: هذا لايلزم؛ لأنه ليس يَبلُغُ أحدٌ في الغالب إلى الإيلاج إلا وقد أخذ غاية من الالتذاذ، إلا رجل به، آفة، وإلا فهو في غاية من الالتذاذ، بمنزلة من أنزل، سواء أنزل في الفرج أوفي غيره. ألا ترى أنه يوجب الغسل كما يوجبه الإنزال.

ثم مع هذا فقد تعلق عليه من الأحكام في الإيلاج ما لا يتعلق عليه في مس ذكره، من وجوب الغسل والحد وتحصل به الحصانة وتكملة المهر وغير ذلك من الأحكام، فقد حصل للفرج من الاختصاص في الإيلاج ما ليس لمس الذكر، فلما كان الإيلاج ينقض الطهارة، ويوجب الطهارة العليا لم يفترق الحكم فيه، ولما كان مس الذكر عندكم وجب الطهرة الدنيا افترق الحكم فيه بين اللذة وغيرها، وكان أولى من فرقكم بين باطن اليد وظاهرها مع وجود اللذة وعدمها.

فأما الغائط والبول والريح فإن ذلك كلَّه أحداثٌ في نفسها، ومس الذكر سبب للحدث وفي حكمه، وماحكم الشيء وهو سبب له ليس هو نفس الشيء. ألا ترى أنكم قد فرقتم بين مسه بباطن اليد وبين مسه بظاهرها، ولم تفرقوا بين الأحداث أنفسها على أي وجه حصلت، فصار المس كالنوم الذي ليس بحدث في نفسه، ولكنه في

نهاية الورقة ٢٦أ.

حكم الحدث، وقد افترق حكم النوم في مواضع (۱)، كما افترق حكم المس في موضع، فهو أشبه به.

فإن قيل: إن ظاهر مذهبكم يدل على أنه إن مسه بظاهر كفه أوبذراعه أو فخذه أنه لا ينقض الوضوء، سواء كان ذلك لشهوة أوغيرها.

قيل: قد اختلفت الرواية في مسه أصلاً، وقد ذكر ماقلتم، إلا أن المعوّل على مابيناه (۲)، وماحُكي محمول على أن مالكاً تكلم على الغالب من أمر الناس، أنهم يقصدون إلى مسه بباطن أيديهم، فأما إذا قصدوا الالتذاذ أوحصل بمسه فلا فرق بين مسه بسائر الأعضاء وبين اليد، كما تَوَافَقُنا في مس الرجل النساء بباطن يده وبظاهرها وبسائر أعضائه؛ لأن المراد أن تقع ممارسة تحصل معها اللذة (۲). وقد يخرج الكلام على الغالب ويكون النادر في حكمه إذا حصل المعنى المقصود، كقول الله - تعالى - ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَائِكُم ﴾ (٤)، خرج الكلام على الغالب من الربيبة تكون في حجر زوج أمها، وإذا لم تكن عنده، وفي حجره فهي كذلك ، فإذاكان المعنى المقصود هو حصول اللذة بالمارسة، فبأي عضو حصلت الماسة مع الشهوة حصل الحكم، وهذا كالطلاق الذي يوجب التحريم، فبأي لفظ حصل وقصد به

<sup>(</sup>١) سيئتي بيان المواضع التي يكون النوم فيها ناقضاً، والمواضع التي لا يكون فيها ناقضاً، وأقوال العلماء في ذلك ص (٥٥٨).

<sup>(</sup>۲) يراجع مانقدم بيانه ص (٤٤١).

<sup>(</sup>٣) سيأتي بيان ذلك عند الكلام على نقض الوضوء بمس الرجل المرأة ص (٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، أية (٢٣).

التحريم حصل الحكم به - عندنا - .

فإن أوردوا القياس عليه إذا مسه لشهوة، أو اردنا القياس عليه إذا مسه بظاهر اليد أو على مسه عضواً غير الذكر؛ بعلة أنه مس عضواً من بدنه لم يلتذ بمسه لذة الجماع.

فإن تكلموا على حديث طلق وقالوا: قوله على الله هو إلا بضعة منك؟»(١) أفادنا أنه ليس بنجس، وأنه لاحرج في مسه، ولايمنع ذلك من إيجاب الوضوء ومن مسه، كما لايمنع من إيجاب الغسل في إيلاجه في الفرج، وهو بضعة منه

قيل إنما سئل عليه عن الوضوء في مسه فقال: « لا وضوء »، وشَبَّهَ بسائر الأعضاء التي لا وضوء في مسها، ولم يُسَأل هل عليه حرج في مسه أم لا؟، فلاينبي أن يسقط ماسئل عنه، وخرج الجواب عليه، ويُعَدل إلى مالم يذكر في الخبر، ولاخرج الجواب عليه؛ لأنه لو جاز ذلك لجاز لآخرأن يقول: إنماسئل هل عليه في إيلاجه غسل أو وضوء؟. فقال: «هل هو إلا بضعة منك »، أي كما لو أولجت بضعة منك غير الذكر لما كان عليك وضوء ولا غسل فيجيء من هذا قول من قال: الماء، دون الإيلاج المفرد، وإذاكان جوابنا وجوابكم أن هذا لم يسأل عنه في الخبر ولا خرج الجواب عليه فكذلك نقول لكم: إن الذي أولتموه وحملتموه عليه لم يسأل عنه في الخبر،ولاخرج الجواب عليه، فسقط هذا السؤال.

ثم لو آحتمل ما ذكرتموه لكان أقل الأحوال أن يكون الجواب خرج على الأمرين، حتى لا يسقط الصريح من السؤال، ويقتصر على

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٧٤).

المحتمل دونه، فنحمله على صريح السؤال والمحتمل جميعاً.

فإن قيل: فإننا قد روينا خبراً يدل على أن المس بباطن اليد من غير حائل يوجب الوضوء، وهو قوله عليه «إذا أفضى الرجل بيده إلى فرجه في الصلاه • وليس بينهما ستر فليتوضأ «(۱)، وفي هذا الخبر أدلة توجب مخالفة مذهبكم.

منها: أن الإفضاء قصر على اليد دون غيرها من الأعضاء.

ومنها: أن حقيقة الإفضاء باليد إنما هو بباطنها.

ومنها : أنه قال : «ليس بينهما ستر ».

ومنها: أنه ذكر الفرج، وهو اسم للذكر والدبر جميعاً.

فنصه على اليد وباطنها يدل على أن ظاهر اليد، وغير اليد من الأعضاء بخلاف ذلك؛ لأنكم توافقوننا على القول بدليل الخطاب<sup>(۲)</sup>.

ونصه على الفرج يشتمل على الذكر والدبر.

ونصه بقوله: « وليس بينهما ستر »، يدل على أنه إذا كان هناك ستر بخلافه.

فالجواب أن نقول: إن صح الحديث فإن الإفضاء حقيقته مماسة البشرة البشرة بدليل قوله - تعالى -: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْض ﴾ (٦).

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ٢٦ ب.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٥٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر ماتقدم ص (۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، أية (٢١).

وأما تخصيصه اليد فإن الكلام خرج على الأغلب من أحوال الناس أنهم إذاعبتوا بالفرج فإنما يكون ذلك باليد، ولايدل على أن النادر ليس في حكمه على مابيناه قبل هذا الفصل(١).

وأما الفرج فحقيقته تقع على المقدم؛ لأن فرج المرأة هو مقدمها.

وعلى أنه لو وقع على المقدم والمؤخر لكان إضافته بلفظ الواحد إلى الإنسان يدل على فرج واحد؛ لأنه لو أراد آلفرجين لقال: إذا أفضى إلى فرجيه أو إلى أحد فرجيه، فلما ققال: «إلى فرجه» بلفظ الواحد، وقد أجمعواعلى أن القبل يراد به الفرج – دل على أنه هو المقصود دون غيره.

فإن قيل: قولنا: فرج، نكرة يتناول هذا وهذا فلا يمتنع أن يراد به الاثنان.

قيل: هذا غلط من وجهين:

أحدهما: أن النكرة في الإثبات لا تكون على الجنس، وإنما تكون في النفى، وليس في قوله: «إذا أفضى بيده إلى فرجه » نفى.

والثاني: أن النكره تشيع في الجنس ولا يقتصر بها على اثنين لا ثالث لهما. ألا ترى أن ماكان في ابن آدم من عضوين مثل اليدين والرجلين والعينين والأذنيين لا تطلق على الاثنين بلفظ الواحد حقيقة، وإذا كثرت أعضاؤه وأجزاؤه قيل: عضوه، وجزؤه، فيشيع في سائر أعضائه وأجزائه لكثرتها، فلما لم يكن للإنسان إلا فرجان لا ثالث

<sup>(</sup>۱) ينظر ماتقدم ص (۹۰ –

لهما لم يجز على طريق الحقيقة أن يقول: «إذا أفضى إلى فرجه»، وهويريد الفرجين، فثبت أنه أراد فرجاً واحداً، والقبل متفق عليه دون الدبر.

#### فصل

قد ذكرت أن أحمد بن حنبل وعطاء والأوزاعي يوافقوننا في مسه لشهوة بظاهر اليد وباطنها<sup>(۱)</sup> غير أن أحمد يقول: لا يتعدى اليد إلى غيرها<sup>(۲)</sup>، والأوزاعي يقول: إن مسه بسائر أعضاء الطهاره نقض الوضوء، و أماغيرها من الأعضاء فلل <sup>(۲)</sup>.

فإن صح هذا عنهم قلنا: قال النبي ﷺ: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً «<sup>(3)</sup>، وقال: «الوضوء من مس الذكر »<sup>(6)</sup>، والمس يقع بسائر الأعضاء، لافرق فيه بين اليد وغيرها، فلا فرق بين أعضاء الطهارة وغيرها.

ومن طريق المعنى: فإن اللذة تحصل بسائر المماسة من الأعضاء كلها، كما تحصل باليد وبأعضاء الطهارة، فإن جاز لإنسان أن يتعدى باطن اليد إلى ظاهرها، ويتعدى اليد إلى غيرها من أعضاء الطهارة، جاز لنا أن نتعدى ذلك إلى سائر الأعضاء؛ بعلة أن حصل ماسا ذكره بعضو من بدنه ملتذاً بذلك لذة الجماع أولشهوة الجماع.

<sup>(</sup>١) قد تقدم ذكر الأقوال وتوثيقها أول المسألة ص (٤٤١).

 <sup>(</sup>۲) وهذا هو المذهب عند الحنابلة.
 وعن أحمد رواية أخرى بأن من مس ذكره بذراعه انتقض وضوؤه.
 ينظر: المغنى ١/٢٤٣. الإنصاف ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على هذا النقل عن الأوزاعي - رحمه الله -، وقدذكرت ما روي عن الإمام الأوزاعي - رحمه الله - في هذه المسألة ص (٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٩٥).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٥٢).



# فصل

عند داود إذامس ذكر نفسه توضأ، ولأشيء عليه في مس ذكر غيره(1).

والدليل لقولنا: قوله صَّاقَتُهُ: «في مس الذكر الوضوء »<sup>(۲)</sup>، وهذا عام في كل ذكر.

فإن قيل \*: قوله في الخبر الآخر: «من مس ذكره فليتوضأ »(٦)،

\_\_\_\_

(۱) تقدم ص (٤٤٣) أن المؤلف ـ رحمه الله ـ نقل عن داود أن مس ذكره فلا وضوء عليه مطلقًا . وبينت هناك أن المنقول عن داود خلاف ذلك.

وقد ذكر المؤلف هاهنا مسألة أخرى، وهي إذا مس ذكر غيره ولم يذكر أقوال أهل العلم فيها.

فعند الحنفية أن من مس ذكر غيره فلا وضوء عليه الأنه إذا لم ينتقض وضوؤه. بمس ذكر نفسه فلا ينتقض وضوؤه، بمس ذكر غيره، وقد نص هذا الطحاوي في مختصره ص (١٩).

أما المالكية فقد نص متأخروهم على أن من مس ذكر غيره فإن حكمه في ذلك حكم الملامسة، إن قصد اللذة أو وجدها انتقض وضوؤه، وإلا فلا.

وهذا يوافق مذهب العراقيين.

ينظر: مواهب الجليل / ٢٩٩٧، شرح الخرشي ١٥٧/١.

أما الشافعية والحنابلة فلم يفرقوا بين مس ذكر نفسه وبين مس ذكر غيره.

ينظر: الأم ١/١٦٦، المجموع٢/٣٨. مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١٦،٦٠،١، المغني ٢٤٣/١.

وأما داود فقد قال: إن مس ذكر غيره فلا وضوء عليه.

ينظر: المغنى ٢٤٣/١.

- (٢) سبق تخريجه بلفظ قريب من هذا اللفظ ص (٤٥١).
  - نهاية الورقة ٤٧ أ.
  - (٣) سبق تخريجه ص (٤٤٥).

دليله إذا مس ذكر غيره فبخلافه، وهذا الدليل يقضي على عموم خبركم في الذكر؛ لأنه أخص منه.

قيل: الذي نعرف من مذهبكم إن الخبرين إذا تعارضا لم تقضوا بالخاص على العام وإن أمكن استعمالها، بل يسقطان جميعاً(١).

فإن أردتم القضاء بالدليل<sup>(۲)</sup> على العام، قلنا: القياس عليه إذا مس ذكر نفسه؛ بعلة أنه مس ذكر آدمي ملتذاً به، أوبعلة أنه مس ذكراً لو أولج في فرج لوجب فيه الغسل على وجه ملتذاً بمسه.

وايضاً فإنه أذا مس فرج غيره فقد هتك حرمة الغير، وإذامس ذكر نفسه لم يهتك الحرمة، فلما نقض الوضوء إذا لم يهتك الحرمة كان بأن ينقض الطهر بهتك الحرمة أولى.

<sup>(</sup>۱) ينظر ماتقدم بيانه ص (٣٢٤) حول تعارض الخبرين إذا كان أحدهما خاصاً والآ عاماً ـ عند داود ـ .

<sup>(</sup>٢) أي بالدليل الخاص.

# فصل

-عندنا - ألا وضوء في مس الدبر $^{(1)}$ ، وكذلك عند داود $^{(7)}$ . وقال الشافعي: فيه الوضوء كمس الذكر $^{(7)}$ .

والدليل لقولنا: الظواهر من براءة الذمة من وجوب شيء.

وقوله - تعالى -: ﴿ قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة فَاغْسلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ (٤) وهذا قد فعل المأمور به، فمن قال: إن مسه دبره ينقض ما فعله فعليه الدليل.

وأيضاً فقد كان طاهراً قبل مسه، فمن قال: انتقضت طهارته فعليه الدليل.

مانواه »<sup>(ه)</sup>.

ينظر: الإشراف ١ / ٢٥، مواهب الجليل ١ /٣٠٢، شرح الخرشي ١ / ١٥٨. (١)

ينظررر: الحاوى الكبير ١٩٧/١، المجموع ٢/٥٥. **(Y)** 

ينظر: الأم ١/١٤، المجموع ٢٩/٧، مغنى المحتاج ١٣٦١. (٣) لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الحنفية والحنابلة في هذه المسألة. فأما الحنفية فيرون ألا وضوء في مس الدبر.

ينظر: مختصر الطحاوي ص (١٩)، البحر الرائق ١/٥٥.

وأما الحنابلة فعندهم روايتان في ذلك.

الأولى: أن مس الدبر ينقض الوضوء، - وهذه الرواية هي المذهب عندهم- . الثانية: أن مس الدبر لابنقض الوضوء.

ينظر: كتاب الروايتين والوجهين / ٦٨/، المغنى ٢٤٤/، الإنصاف ٢٠٩/.

سورة المائدة، أنة (٦). (٤)

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٩).

وأيضا قوله على « لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب »(١)، وهذا إذا صلى وقرأ بفاتحة الكتاب فقد حصلت له الصلاة بظاهر الخبر.

فإن قيل: فقد قال: «لاصلاة الابطهور »(٢).

قيل: هذا قد تطهر فمن زعم أن طهارته انتفضت فعليه الدليل.

فإن قيل: الآية حجة لنا؛ لأن ظاهرها يوجب على كل قائم إلى الصلاة أن يفسل أعضاءه.

قيل: ظاهر الأية يقتضي فعل مرة للصلوات كلها؛ لأن الألف واللام في الصلاة للجنس، فإذا غسل أعضاءه لصلوات كثيرة فصلى صلاة، ثم مس دبره فقد أجزأه الغسل الأول للصلوات الباقية.

على أن المراد بالأية أحد أمرين: أما إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، أو وأنتم محدثون، وهذا لم يقم من النوم، ولانسلم أنه محدث.

وأيضاً قول النبي عليه «من مس ذكره فليتوضاً »<sup>(۱)</sup>، وفي خبر: «ومن مس الذكر الوضوء فيه؛ لقولنا بدليل الخطاب.

فإن قيل: ليس للاسم دليل يحكم له بخلافه، وإنما يكون في الصفات.

## قيل: عن هذا جوابان:

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٢).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه بلفظ قريب من هذا اللفظ ص (٤٥٢).

أحدهما: أننا نقول بدليل الخطاب في الاسم كما نقوله في الصفة (١).

والثاني: أن الحكم علق على صفة في الاسم وهو المس، فدليله بخلافه.

فإن روي<sup>(۱)</sup>: فقد روي: «من مس فرجه فليتوضأ »<sup>(۱)</sup>، وهذا عام في القبل والدبر؛ لأنه فرج.

قيل: اسم الفرج إذا أطلق يتناول القبل كما إذا أطلق في المرأة تناول قبلها، فلو صلح لهما جميعاً لكان من الأسماء المشتركة، كقولنا: عين ولسان، وكالشفق والقرء، فلايعقل من ظاهره المراد إلا بدليل.

وايضاً فلو أرادهما لقال: من مس فرجيه أو مس أحد فرجيه، فلما قال:من مس فرجه بلفظ الواحد، وقد أجمعنا على أن القبل مراد بهذا الخبر، وقفنا في الدبر حتى يقوم الدليل.

فإن قيل : فقد روي: «من مس الفرج »(1)، بالألف والأم التي للجنس.

قيل: الأمر الواحد، فإن كانتا للعهد فهو اسم مشترك كاللون والقرء والشفق، فإذا أجمعنا أن الذكر مراد بهذا الخبر وقفنا فيما عداه.

<sup>(</sup>۱) ينظر ماتقدم ص (٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: «فإن روى»، ولعل الصواب: «فإن قيل »، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٩٧).

<sup>(</sup>٤) أخرج هذه الرواية الطبراني في المعجم الكبير١٩٣/٢٤، ح (٤٨٥)، من حديث بسرة ـ رضي الله عنها ـ أنها سمعت رسول الله رضي الله عنها ـ أنها سمعت رسول الله

على أن هذا لو كان من ألفاظ العموم لكان دليل الخطاب من قوله: «من مس ذكره فليتوضاً» يقضي عليه؛ لأنه أخص منه، فيصير تقديره: من مس فرجه الذي هو قبله فليتوضاً؛ لأن دليل الخطاب يقضى على الظاهر.

فإن قيل: القياس يقضي على دليل الخطاب، وقد اتفقنا على مس الذكر على وجه؛ بعلة أنه مس فرجاً ذا حرمة، أو مس عضواً مخرجاً للحدث، أو أنه موضع خروج الخارج منه ينقض الطهر، فوجب أن يكون مسه ينقض الطهر.

قيل: هو منتقض به إذا مسه بظاهر كفه، وينتقض بالمرأة تمس فرج المرأة؛ لأن المرأة لو مست ذكر الرجل انتقض وضوؤها، ولو مست فرج امرأة لم ينتقض<sup>(۱)</sup>.

ثم • لو سلم لكان معارضاً بقياس آخر، وهو إذا مس ظاهر أليتيه، أو مسه بظاهر كفه؛ بعلة أنه مس دبره أو مس عضواً من بدنه لغير شهوة.

<sup>(</sup>۱) إذا مست المرأة ذكر رجل ففي نقض وضوبتها بذلك خلاف بين العلماء تقدم ذكره ص (۲).

أما مس المرأه فرج امرأة أخرى فهذه المسألة لها علاقة بمسألة أخرى، وهي: هل نقض الرضوء خاص. بمس الذكر، أو بشمل مس قبل المرأة أيضاً؟.

فالحنفية والمالكية يرون أن مس المرأة قبلها لاينقض الوضوء.

ويرى الشافعية والحنابلة أن مس المرأة قبلها ينقض الوضوء.

وبناء على هذا فإذا مست المرأة فرج امرأة أخرى فلا ينقض وضوؤها عند الحنفية والمالكية، وينتقض وضوؤها عند الشافعية والحنابلة، والله أعلم.

وقع البحر الرائق ١/٥٥، شرح الخرشي ١/٨٥١، المجموع ٢٨٨، المغني ١٢٤٤/٠.

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ٤٧ ب.

ويستند قياسنا إلى تنبيه النبي عَلَيْ بقوله في الذكر: « هل هو إلا بضعة منك؟. ولاوضوء عليك »(۱). وهذا تقدير منه على السلام أنه لا وضوء في غير الذكر، ولايكون التقدير في مثل هذا إلا فيما عند المقدر والمقدر له أنهما بمنزلة واحدة، وهذا كقوله عليه: «أينقص الرطب إذا يبس »؟. فقيل له: نعم (۲)، فقد رهم على ما يعلمه ويعلمونه من نقصانه إذا يبس، وهذا يصلح أن يكون دلي لا مبتدأ في أصل المسألة.

وإذا قسناه أيضاً على مسه دبره بظاهر يده أومن فوق حائل كان أولى من قياسهم؛ لأن ردّ الدبر إلى الدبر أولى من رده إلى القبل.

فإن قيل: لا نسلم أنه يكون ماساً بظاهر كفه، ولا من وراء حائل. قيل: هذا غلط، ليس المس بظاهر اليد بأدنى من مس الرجل،

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ ٢/٤/٢، كتاب البيوع، باب مايكره من بيع التمر، وعبد الرزاق في مصنفه / ٢٢٨، كتاب البيوع والإقضية، في شراء الرطب بالتمر، وأحمد في المسند / ١٧٥، وأبو داود في سننه ٢/١٥٦ ـ ٢٥٠، كتاب البيوع والإجازات، باب التمر بالتمر، وابن ماجه في سننه ٢/٢٠، كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، والترمذي في سننه ٢/١٥، كتاب البيوع والإجازات، باب التمر والترمذي في سننه ٢/١٥، كتاب البيوع، باب ماجاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، وقال: «هذا حديث حسن صحيح »، والنسائي في سننه ٢/١٨، كتاب البيوع، اشتراء التمر بالرطب، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٢، كتاب البيوع، باب الرطب بالتمر، والدارقطني في سننه ٢/٩٤، كتاب البيوع، والحاكم في المستدرك ٢/٨٣٨، كتاب البيوع، وقال: في سننه ٢/٩٤، كتاب البيوع، والحاكم في المستدرك ٢/٨٣٨، كتاب البيوع، وقال: «هذا حديث صحيح، ......، والشيخان لم يخرجاه لماخشياه من جهالة زيد بن أبي عياش »، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/٤٩٤، كتاب البيوع، باب ماجاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر وقد صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٣/٩٥،٠٠، والألباني في إرواء الغليل ٥/٩٠،

وهو لمس المرأة برجله أو بساعده انتفض وضوؤه، فظاهر اليد أولى أن يكون به ماسلًا.

وأما من وراء الحائل الرقيق فلا يخرج أن يكون ماساً وإن لم يكن مباشراً وليس في مس دبره حال يتلذذ به؛ لأن المذي والمني لايخرجان منه ولابمسه أيضاً. ألا ترى أن كل جزء من المرأة لما كان يلتذ به إذا مس، ويخرج بمسه المذي، ويجوز أن يخرج به المني، كان مسها بجميع الأعضاء على طريقة واحدة، فلا يخرج ظاهر الكف إذا وقعا للمس به عن سائر الأعضاء، والله أعلم.

ويكون الفرق بين مسه دبره وبين مسه ذكره هو أن مسه ذكره يُلتذ به كما يلتذ بمسه النساء. ألا ترى أنه قد يستديم مسه للذة في خرج منه المني، كما لو استدام مس المرأه للذة جاز أن يخرج منه المني، فينبغي أن تستوي الحالتان فيهما في نقض الوضوء، وفي المس بأي عضو كان من أعضائه، وبالله التوفيق.

### [۲۳] مسائة

اختلف الناسُ في مس الرجل المرأة على خمسة مذاهب:

فذهب مالك (۱)، والشعبي (۲)، والنخعي وسنُفيان الثوري إلى انه إن قبلها أو مسها لشهوة انتقض وضوؤه، وإن كان لغير شهوة لم ينتقض. وعندي أنه مذهب أحمد على مايقوله في مس الذكر (۱۰).

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف: إلى أنه لا ينتقض الوضوء بالمس إلا أن ينتشر عليه بالمس فينتقض الوضوء بالمس والانتشار جميعاً<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى: ١٣/١، التفريع ١٩٦/١، الإشراف ٢٣/١، الكافي ١٤٨/١، مواهب المجليل ٢٩٦/.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/٥٥، الأوسط ١٢٣/، التمهيد ١٧٩/٢١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأوسط ١٢٣/١، التمهيد ١٧٩/٢١، المغنى ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأوسط ١٦٣/، المغني ١/٢٥٦، ٢٥٧، المجموع ٣١/٢. وقد حكى الترمذي عنه أنه قال: ليس في القبلة وضوء، وحكاه عنه أيضاً المروزي وابن عبد البر.

ينظر: سنن الترمذي ١٣٤/١، اختلاف العلماء ص (٢٩)، التمهيد ١٧٢/٢١. وذكر عنه النووى في المجموع ٢/٢، رواية بعدم نقض الوضوء باللمس مطلقاً.

 <sup>(</sup>٥) وهذه هي أصلح الروايات عن الإمام أحمد - رحمه الله - وهي المذهب عند الحنابلة
 - وله رواية ثالثة أن اللمس ينقض بكل حال.
 وله رواية ثالثة أن اللمس لا ينقض بكل حال.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله١/٨٨ – ٧٢، كتاب التمام لابن أبي يعلي ١٨٢/١٢، المغني ٢١١/١، الفروع ١٨١/١، الإنصاف ٢١١/١.

<sup>(</sup>٦) ولابد أيضاً أن يباشر الرجل المرأه فلايكتفي بأي مس. وهل تشترط ملاقاة الفرجين؟. ظاهر الرواية: لا يشترط. وقيل باشتراط ذلك. ينظر: الأصل ٤٧/١٨، المبسوط ١/١٨،٦٧، بدائع الصنائع ٣٠،٢٩/١ تبين الحقائق ١/١١/١ فتح القدير ٤/١٥٠.

قال الشافعي: ينتقض وضوؤه بكل حال، وبمسها بكل عضو من أعضائه إذاكان بغير حائل (۱)، وحكي أنه منهب زيد بن أسلم والأوزاعي ( $^{7}$ ).

وحُكي عن الحسن البصري $^{(1)}$ ، ومحمد بن الحسن $^{(0)}$  صاحب

(۱) ينظ :الأوا/ ۲۰،۲۹ الإصطلام //۹۲ جلية العلماء //۸۸ الحمو ع7/۲۲،۷۲ مغني

- (۱) ينظر: الأم / ۳۰،۲۹ الاصطلام ۱/۹۲، حلية العلماء ۱/۸۱، المجموع ۲۷،۲۲،۷۲ مغني المحتاج ۱/۲۸، المحتاج ۲۷،۲۲،۷۲
- (٢) هو أبو أسامة زيد بن أسلم العدوي العمري مولاهم المدني، ويقال: أبو عبد الله، حدّث عن أبيه أسلم مولي عمر به وعبد اللهبن عمر وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس رضي الله عنه وغيرهم. وحدّث عنه: مالك والثوري والأوزاعي وابن عيينة وغيرهم. كان من الله عنه وغيرهم، وكان له حلقة في مسجد رسول الله على العلماء العاملين، وكان له حلقة في مسجد رسول الله المسلمين على التفسير، له تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن . أخرج حديثه الستة. توفي رحمه الله سنة (١٣٦) ه.

ينظر: سير أعلام النبلاء ه ٦١٧،٣١٦، تهنيب التهنيب ٢٦٢١، ٢٣٢.

وينظر لتوثيق قوله: المجموع٢/٣٠.

وقد نقل عنه يوجب الوضوء من القبلة.

ينظر: المدونة الكبرى/١٣/، الأوسط١/٨١٨ -- ١٢٠، المغنى ١/٧٥٧. -

(٣) وقد ذكر النووي عنه روايتين أخريين:

الأولى أنه إن لس بأعضاء الوضوء انتقض وإلا فلا.

والثانية: أنه لا ينقض الوضوء إلا اللمس باليد.

ينظر: المجموع ٣٢، ٣١، ٣٢. وقد حكي عنه ابن عبد البر في التمهيد ١٧٢/٢١ فولاً بعدم نقض الوضوء من المس حيث قال: « وقد قال الأوزاعي في الذي يقبل امرأته: إن جاءني يسألني. قلت: يتوضأ،

حيث قال: « وقد قال الأوزاعي في الذي يقبل امرأته: إن جاعني يسالني. قلت: يتوضأ، وإن لم يتوضألم أعب عليه. وقال الرجل يدخل رجليه في ثيابه امرأته، فيمس فرجها أوبطنها: لاينقض ذلك وضوؤه» ١. ه. .

- (٤) ينظر: الاستذكار ١/٣٢٢، المغنى ١/٧٥٧، المجموع ٢١/٣.
- (ه) ينظر:الأصل ۱/۸۷، المبسوط ۱/۸۸، بدائع الصنائع ۱/۲۰٬۲۹، تبين الحقائــــق ۱/۱۲٬۱۱/۱.

أبي حنيفة - أنه لاينتقض وضوؤه وإن انتشرعليه.

وحُكي عن عطاء أنه قال: إن مس امرأة أجنبية لا تحل له انتقض وضوؤه، وإن كانت تحل له مثل زوجته وأمته لم ينتقض وضوؤه (١).

# وأنا أبدأ الكلام على أبي حنيفة فنقول:

الدليل لقولنا: كون الصلاة في ذمته بيقين، فلاتسقط إلا بدليل أوبطهرة متيقنة؛ لقوله عز وجل: ﴿ فَاغْسلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ النّساءَ فَلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتَيَمُّوا ﴾ (٢)، فجعل - تعالى - ظاهر الملامسة حدثاً؛ لأنه أمر بالوضوء منها إذا وجد الماء، والتيمم إذا لم يجد الماء.

ومنها أنه قرن اللمس بمجيئ من الغائط، الدني يكون فيه الحدث الأدنى، والظاهر منه اللمس باليد، وحقيقة الملامسة: التقاء البشرتين؛ بدليل ماروي عن النبي على أنه نهى عن الملامسة في بيع الثوب باللمس (أ)، وقد قال - تعالى - : ﴿ فَلَمَسُوهُ

<sup>(</sup>١) ينظر: المجموع ٢/٣٢.

وقال ابن المنذر في الأوسط ١٧٧/١:«روي عن عطاء: إن قبل حلالا فلا إعادة عليه، وإن قبل حراماً أعاد الوضوء»١. ه. وقد قال النووي في المجموع ٣٢/٢ – عقب حكايته لقول عطاء – : « وهذا خلاف ماحكاه الجمهور عنه: ولايصح هذا عن أحد إن شاء الله ١٠ . ه. وقد روي عن عطاء أنه لا وضوء في القبلة ولم يقيده. ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/٤٤، الأوسط ١/٢٢/. وحكي ابن قدامة والنووي عنه أنه يقول بعدم النقض باللمس مطلقاً. ينظر: المغني ١/٧٥١، المجموع ٢٠/٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة أية (٦).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه ٤٢٠/٤، كتاب البيوع، باب بيع الملامسة، ومسلم في صحيحه ١١٥٢، ٢٥٢، كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة.

بِأَيْدِيهِمْ ﴾(١)، وقال: ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ ﴾(١).

وقال الشاعر:

وألمست كفى كفه طلب الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يعدي $^{(7)}$ .

فبان بهذا أن حقيقة اللمس والملامسة هو التقاء البشرتين، وهواسم يجمع أنواعاً كلها ملامسة، ويختص باسم قبلة، والمس باليد من الملامسة، وتخصص باسم، واللمس بالرجل من الملامسة، ويتخصص باسم الوطي والدوس، والجس أيضاً وكذلك اللمس بالفرج من الملامسة، ويتخصص باسم الوطء والجماع، فإذا أطلق اللمس تناول الجميع، وقد يقع اللمس والمس على كل جزء من البدن، فإن مس الرأس كان ماساً، وإن مس الفم كان ماساً، وإن مس الفرج كان ماساً وكذلك إن مس \* الدبر، فليس اختصاص المس بكل موضع من المرأة بمخرج له أن يكون جميعه مساً ولمساًإذا أطلق.

فإن قيل: لادليل لكم في هذا؛ لأنكم حملتم الملامسة على المس باليد وعلى الجماع جميعاً، وهذا إحداث قول ثالث؛ لأن الصحابة اختلفت على قولين لا ثالث لهما. فقال على وابن عباس وأبو موسى:

 <sup>(</sup>١) سورة الأنعام، أية (٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الجن، أية (٨).

<sup>(</sup>٣) البيت لبشار بن برد، كما في الأغاني ١٥٠/، ١٥١، مع اختلاف في اللفظ.
وقد ذكر البكري في سمط اللآليء ١٠٠/١ أنه ينسبب إلى بشار بن برد وينسب إلى
عبد الله بن سالم الخياط.

وقد أنشده الشافعي في الأم١/٣٠.

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ٤٨ أ.

(۱) أشر علي رَبِيُّ واه الطبري في تفسيره جامع البيان ١٠٣/٥/٤، قال: حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبى عن سفيان عن أشعث عن الشعبى عن على رَبِيُّ به.

وقد تابع سفيان هشيم، فقد رواه ابن المنذر في الأوسط ١١٥/، ١١٦، كتاب الطهارة، ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه، وهو الملامسة، من طريق هشيم عن أشعث الشعبي عن علي وَاللهُ به.

وأشعث هو ابن سوار الكندى، قال عنه ابن حجر:ضعيف،

ينظر: تهذيب التهذيب ٢/٣٢١، ٢٢٤، تقريب التهذيب ص (١١٣).

وأيضاً في سماع الشعبي من علي رَوْفْقَ كلام.

ينظر: تهذيب التهذيب ١٤٨ - ٤٨.

وقد رواه آبن أبي شيبة في مصنفه ١٦٦/١، كتاب الطهارات، قوله: ﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ النَّسَاءَ ﴾ عن حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب علي عن علي ﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ النَّسَاءَ ﴾ قال:هو الجماع.

لكن أصحاب على رَبِر الله عنه غير معروفين، فلا يصلح هذا الأثر للاحتجاج به.

أما أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٣٤/، كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة، وابن أبي شيبة في مصنفه ١٦٦/، كتاب الطهارات، قوله: ﴿ أَوْ لا مَسْتُمُ النّساءَ ﴾ ، وابن جرير في جامع البيان٤/٥/٥/، وابن المنذر في الأوسط ١٦٦٠، كتاب الطهارة، ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه، وهو الملامسة، والبيهقي في السنن الكبري ١٥/٥/، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الملامسة.

وقد رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم ١٢١/٨، كتاب التفسير، باب ﴿ فَلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتَيْمَّمُوا صَعِيدًا طَيبًا ﴾.

قال أبن حجر في فتح الباري ۱۲۲/۸ «وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير بإسناد صحيح »١.ه.

وقد ذكر ابن إسناد ابن أبي حاتم هذا، وذكر طرقاً أخرى لهذا الأثر في تعليق التعليق ٤-٣٠٢٠.

وانظر بقية طرق هذا الأثر في جامع البيان ١٠١/٥/٤ - ١٠٣.

أما قول أبي موسى رَحْ فَيْ لم أجده - بعد طول البحث عنه - .

وقال عمر وعمار: المراد به اللمس باليد<sup>(۱)</sup>، ولم يقل أحد منهم: إن المراد به المس والجماع جميعاً، فتبت إجماعهم على القولين فلا يقبل قول ثالث.

قائوا: والدليل على أن عمر وعماراً كانا يذهبان إلى أن المراد بالملامسة المس باليد لا الجماع: هو أن عمر - رحمه الله - ذهب إلى أن الجنب لايتيمم، والآية تقتضي إباحة التيمم من الجنابة، فلو كان المراد عند عمر بالملامسة الجماع لم يذهب إلى أن الجنب لايتيمم؛ لأن الآية تقتضيه.

وأما عمار فإنه استدل على عمر حيث سمعه يقول: لا يتيمم الجنب بالخبر لا بالآية، فلو كانت الملامسة عند عمار المراد بها الجماع لاستدل على عمر بها لا با لخبر. فلما قال لعمر: أما سمعت أني أجنبت فتمعكت في الصعيد، فقال النبي على:

لكن يمكن أن يستنبط قول أبي موسى وَ إِنْ بَانَ المراد بالملامسة الجماع من استدلاله بهذه الآية، وهي قوله - تعالى - : ﴿ أَوْ لامَستُمُ النّساءَ ﴾ في المناقشة التي جرت بينه وبين ابن مسعود - رضى الله عنهما - في تيمم الجنب.

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن شقيق بن سلمة قال: كنت جالساً مع عبد الله وأبي موسى الأشعري. فقال له أبو موسى: لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً أما كان يتيمم ويصلي ؟. فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة ﴿فَلَمْ تَجَدُوا مَاءً فَيَمُّمُوا صَعَيداً طَيًّا ﴾. ؟.

ينظر: صحيح البخاري ٢/١٤٥، كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، صحيح مسلم ١٨٠/١، كتاب الحيض، باب التيمم.

فضيهم من هذا أن أبا موسى رَوَّ يرى أن الجنب يتيمم ويصلي، وليس في الآية مايدل على ذلك ألا قوله - تعالى - : ﴿ أُو لامستُمُ النِّسَاءَ ﴾ فهذا يدل على أن المراد بالملامسة عند أبي موسى رَوَّ الجماع، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) لم أجده بهذا اللفظ عنهما، وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - أنه مستنبط مما جرى بينهما في تيمم الجنب.

«تكفيك ضربة للوجه واليدين»(١).

وقد روي: «ضربة للوجه وضربة لليدين» $^{(1)}$ ، فقال له عمر: قد وليتك ماتوليت $^{(1)}$ .

فإذا كان هذا مذهب عمر وعمار، ومذهب غيرهما أن المراد بالملامسة الجماع بطل قول من خرج عنهم فجعله للأمرين جميعاً.

قيل: قد روينا عن ابن عمر وابن مسعود أن المراد بها الأمران جميعاً، الجماع واللمس باليد<sup>(٤)</sup>.

لكن قد جاء بلفظ قريب من هذا اللفظ في غير حديث عمار رَوْقَيُّكُ.

فقد روى جابر رَضِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ ع المرفقين».

رواه الدارقطني في سننه ١٨١/١، كتاب الطهارة، باب التيمم وقال: « رجاله كلهم ثقات، والصواب موقوف»، ورواه الحاكم في المستدرك ١٨٠/١، كتاب الطهارة وصحح إسناده، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٢٠٧/١، كتاب الطهارة، باب كيف التيمم؟.

- (۳) سبق تخریجه ص (۱۰ه).
- (٤) ماذكره المؤلف رحمه الله عن ابن عمر وابن مسعود وَ أَنَّ أَن المراد بالملامسة الأمران جميعاً، الجماع واللمس باليد لم أقف عليه بعد طول البحث عنه . لكن نُقل عنهما أن المراد بالملامسة في الآية مادون الجماع، وقد جاء ذلك عنهما من طرق كثيرة.

<sup>(</sup>۱) قصة عمر مع عمار - رضي الله عنهما - رواها البخاري في صحيحه ۱/۵۲۸، كتاب التيمم البخاري في صحيحه ۱/۵۲۸، كتاب التيمم طلب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ - يعني في يديه -- ، وفي ۱/۵۶۳، باب التيمم ضربة، ومسلم في صحيحه ۱/۷۸۰، ۲۸۱، كتاب الحيض، باب التيمم.

<sup>(</sup>٢) لم أجده بهذا اللفظ فيما وقفت عليه من ألفاظ حديث عمار بن ياسر - رضي الله عنهما -.

وذلك أن ابن عمر قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة (۱)، فجعل هذين من جنس الملامسة، ومن للتبعيض والألف واللام في الملامسة للجنس.

وقال ابن مسعود: إذا قبل الرجل امرأته أو مسها انتقض وضوؤه استدلالاً بالآية (٢)، فبان بهذا أن هذا قول آخر من الصحابة فلم يخالفهم؛ لأن هذين الصحابيين حملاه على الأمرين جميعاً.

ينظر: مصنف عبد الرزاق ١٣٢/، ١٣٣، كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة، مصنف أبن أبي شيبة ١٦٦/، ١٦٧ كتاب الطهارات، قوله: ﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِساءَ ﴾، جامع البيان ٤/٥/٤/، ١٠٥ سنن الدارقطني ١٤٤/، ١٤٥، كتاب الطهارة، باب صفة ماينقض الوضوء، وماروى في الملامسة والقبلة.

<sup>(</sup>۱) رواه مالك في الموطأ ۱/ ٤٣، كتاب الطهارة، باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته، والشافعي في الأم ۱/ ۲۹، الطهارة، الوضوء من الملامسة والغائط، وابن المنذر في الأوسط ۱/ ۱۸، كتاب الطهارة ، ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه، وهو الملامسة، والدارقطني في سننه ۱/۱۶۶، كتاب الطهارة، باب صفة ماينقض الوضوء، وماروي في الملامسة والقبلة، وقال: صحيح.

<sup>(</sup>Y) رواه عبد الرزاق بنحوه في مصنفه ١/١٣٣، كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة، عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة بن عبد الله أن ابن مسعود قال: يتوضا الرجل من المباشرة، ومن اللمس بيده، ومن القبله إذا قبل امرأته، وكان يقول في هذه الآية، أو لامستم النساء قال: هو الغمز.

ورواه ابن المنذر في الأوسط ١١٨/، كتاب الطهارة، ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه، وهو الملامسة، والطبراني في المعجم الكبير ١٨٥/٩. قال ابن حجر: « أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، ثقة، والراجح أنه لابصح سماعه من أبيه» ١.ه.

ينظر: تقريب التهذيب ص (٦٥٦).

وأيضاً فإن الصحابة اختلفت في المراد بالملامسة على ثلاثة مذاهب:

فذهب على وابن عباس إلى أن المراد به الجماع.

وذهب عمر وعمار إلى أن المراد به اللمس.

وذهب ابن عمر وابن مسعود في آخرين إلى أن المراد الأمران جميعاً، فإذا لم يكن بد من الأخذ بأحد المذاهب فالمصير إلى قول من قال: إن المرادبالآية اللمس لا الجماع أولى من وجهين:

أحدهما: أن من حمل الآية على الجماع جعل اللمس كناية عنه، ومن حمله على اللمس حمله على الحقيقة؛ لأن عليا وابن عباس - رضي الله عنهما- قالا: كنى الله - تعالى - بالملامسة عن الجماع(١).

والوجه الثاني: هوأنه إذا حمل اللمس على الجماع حمل على التكرار الذي لا فائدة فيه؛ لأن الله - تعالى - ذكر في الاية الجنب بقوله: ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾، فوجب أن يحمل اللمس على المس دون الجماع ؛ كلا يكون حملاً على التكرار ، وتكون فيه فائدة أخرى.

فإن قيل: فإن ابن عباس قال: إن اللمس كناية عن الجماع (٢)، ومتى حمل اللفظ على الكناية لم يجز حمله على الصريح لاختلافهما.

وأما ابن عمر وقوله: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من المامسة (٢) فإنه حمل ذلك على ما سوى الجماع، فقد بقي ممالم

<sup>(</sup>۱) سبق تخریج هذین الأثرین ص ۵۰۸ – ۵۰۹).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الأثر ص (١٢٥).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: جماع البيان ٤/ه/١٠٨، الجامع الحكام القرآن ه/٢٢٣، النشر في القراءات العشر٢/٠٥٠.

يذكره أنواع، مثل المعانقة وغيرها لم يذكرها في قوله ، فيصير المذكور مقصورا على ماذكر، ويبقى ماعداه ، فليس لأحد حمله على مايقوله إلا ولغيره حمله على غيره من الجماع.

قيل: قول ابن عباس وَ إِنَّ اللهس كناية عن الجماع لايمنع غيره أن يقول: هوصريح في اللهس، ولكن يكنى به عن الجماع، فيكون حمله على صريحه أولى؛ لأنه الحقيقة، ثم لايمتنع أيضاً أن يحمل صريحه على اللهس إذا وقع، ويجعل كناية عن الجماع إذا حصل.

على أن ابن عمر أيضاً من أهل اللغة، فقوله: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة يدل على أن الملامسة اسم جنس يتناول جميع المس، سواء كان باليدأوبالفرج أوبغير ذلك، وأعلمنا أن القبلة والجس من هذا الجنس، فأي نوع حصل من الجنس تناوله اسم اللمس، وهذا جواب حديث ابن عمر.

ونقول أيضاً: إن الآية قرئت بقرائتين، فقرأ بعض القراء: ﴿ أَو لَسَمَ ﴾، ولا خلاف بين أهل اللغة أن اللمس لا الجماع، وهو فعل من واحد، ليس هو من فاعلتم، كقوله \*: ﴿ لامَسْتُم ﴾ يكون من اثنين.

فإن قيل: فقد قرئت: ﴿أَوْ لامَسْمُ ﴾ وهذا لايكون إلا من اثنين؛ لأنه فاعلتم، فدل أن المراد الجماع الذي يكون من اثنين.

قيل: فأحسن الأحوال أن يستعمل الحكم بالقراءتين، فتحمل القراءة ب ﴿ لَسُنَّمُ ﴾ في القراءة بـ ﴿ لَسُنَّمُ ﴾ في الجماع، والقراءتان كالخبرين.

<sup>\*</sup> نهاية الورقه ٤٨ ب.

وأيضاً فقد روي عن زيد بن أسلم مذهب حسن في الآية، فقال: ظاهر قول الله - تعالى - : ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَن كُم مِن الْغَائِط ﴾ يدل بظاهره أن نفس المرض والسفر والمجيء من الْغائط حدث، وبالإجماع ليس نفس ذلك حدثاً، وإنما فيه ضمير وأنتم محدثون - ففي الآية تقديم وتأخير.

وترتيبه: أن الله - تعالى - قال: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، أو جاء أحدمنكم من الغائط وقد أحدث، أولا مستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن وجدتم الماء، ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر وحالكم ماتقدم من الجنابة أو الحدث فحكمكم ما ذكرناه من التيمم عند عدم الماء(١).

ولنا أيضاً مارواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل<sup>(۲)</sup> أنه كان مع النبي عَلَيْتُو، فأتاه جبريل، فسأله عن رجل يصيب من امرأة لا تحل له مايصيب من امرأته إلا الجماع. فقال النبي عَلَيْتَكِم:

<sup>(</sup>۱) ذكر الماوردي والقرطبي نصواً من هذا عن زيد بن أسلم - رحمه الله - ينظر: الحاوي الكبير ١/ ١٨٥، الجامع لأحكام القرآن ٨٢/٦٠.

<sup>(</sup>Y) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي. صحب النبي وروي عنه. وشهد المشاهد كلها، وأمره النبي على اليمن. كان من أفضل شباب الأنصار حلماً وحياء وسخاء. وهو من أعرف الصحابة في علم الحلال والحرام. توفي وفي بالطاعون في الشام سنة (١٨) م. وقيل غير: ذلك. ينظر: أسد الغابة ه/١٩٧ - ١٩٧، الإصابة ٦/ ١٠٠، ١٠٠٠.

يتوضأ وضوءًا حسناً(١)، وهذا أمر بالوضوء فيما سوى الجماع.

فإن قيل: قد بالغ فيما عمله، فلم يترك شيئاً سوى الجماع الافعله، فيدل على أنه بالغ في المباشرة بالفرجين المباشرة الفاحشة، وهذه حال يكون فيها المذي لامحالة أويقاربه؛ لبلوغه الغاية في الشهوة.

(۱) أخرجه ابن جرير في جامع البيان ۱۳۲/ ۱۳۲۱، والدار قطني في سننه ۱۳٤/، كتاب الطهارة، باب صفة ماينقض الوضوء، وماروي في الملامسة والقبلة، وقال: «صحيح» والبيهقي في السنن الكبرى ۱۲۵/، كتاب الطهارة، باب الوضوء والملامسة. كلهم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أنه كان قاعداً عند النبي في فجاءه رجل فقال: يارسول الله، ماتقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له، فلم يدع شيئاً يصيبه الرجل من امرأته إلاقد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها؟. فقال: « توضأ وضوءاً حسناً، ثم قم فصل»، قال: فأنزل الله عزوجل هذه الآية: ﴿ وَأَقِم الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ [هود: ١١٤]. فقال معاذ بن جبل: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة. فقال: «بل هي للمسلمين عامة».

ورواه بنحوه أحمد في المسنده/٢٤٤، والترمذي في سننه ٢٩١/٥، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة هود. وقال الترمذي «هذا حديث ليس إسناده بمتصل. عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقُتل عمر وعبد الرحمن بن أبى ليلى غلام صغير ابن ست سنين» ١. ه...

ولم اقف على ذكر لجبريل على فيما اطلعت عليه من ألفاظ هذا الحديث.

لكن روى ابن جرير في جامع البيان ١٣٧/١٢/ عن أبي اليسر كعب بن عمرو الأنصاري قال: أتتني امرأة تبتاع مني بدرهم تمرأ، فقلت: إن في البيت تمرأ أجود من هذا. فدخلت، فأهويت إليها، فقبلتها، فأتيت أبا بكر فسالته. فقال: استر على نفسك وتب، واستغفر الله فأتيت رسول الله على فقال: «أخلفت رجلاً غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟». حتى ظننت أني من أهل النار، حتى تمنيت أني أسلمت ساعتئذ. قال: فأطرق رسول الله على ساعة، فنزل جبريل، فقال: «أين أبو اليسر؟». فجئت فقرأ علي في الله في الله في الله في الله في الله في الناس عامة؟. قال: «لناس عامة».

قيل: إذا كان جنس المس تكون منه الشهوة وجب أن يعتبر المس لشهوة، سواء قلّ نوعه في المس أو أكثر. ألا تري أن الإيلاج في أوله له هذا الحكم، وكلما بالغ في الإيلاج كان أبلغ في الشهوة، والحكم فيه واحد، فكذلك ينبغي أن يحكم في المس لشهوة، باليد وبغيرها، كما يحكم به في المباشرة الفاحشة، وإن كان لهما فضل في الشهوة. ثم لو كان الحكم يختلف لسأله النبي عليه عن تفصيله، فلما لم يسأله وأوجب الوضوء لم يختلف.

ومما يدل على أن إطلاق اللمس يتناول المس باليد دون الجماع: ما رواه عكرمة أن عن ابن عباس أن الأسلمي أن أتى رسول الله عليه فاعتر ف بالزنا فقيل في بعض الأخبار: إنه عليه قال: « لعلك قبلت

<sup>(</sup>۱) هو أبوعبد الله عكرمة البربري مولى ابن عباس – رضي الله عنهما – حدّث عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم. وحدث عنه: النخعي والشعبي وعمرو بن دينار وأشعث بن سوار وحميد الطويل وغيرهم. كان أحد أوعية العلم، ومن أعلم الناس بالتفسير، وعدله ووثقه عددمن التابعين، ونقل الاتفاق علي الاحتجاج بحديثه وإنما تكلم فيه لرأيه. لا لحفظه، فقد اتهم برأي الخوارج ، وقيل: إنه بريء ممايرميه الناس به من الحرورية. وقد توسع ابن حجر في ذكر ترجمته، وما أخذ عليه، وأجاب عنه جواباً وافياً، يكفي ويشفي توفي – رحمه الله – سنة (١٠٧) ه. وقيل غبر ذلك.

ينظر: تاريخ الثقات للعجلي ١/٣٣٩، سير أعلام النبلاء ٥/١٥ - ٣٦ هدي الساري مقدمة فتح الباري ص (٤٤٦ - ٤٥١).

<sup>(</sup>٢) هو ماعز بن مالك الأسلمي، وقيل: هو عريبب بن مالك ، وماعز لقبه. وهو الذي رُجم في عهد النبي عليه .

ينظرر: الستيعاب٣/٥١٣٥، الإصابة٦/١٦، ٧/١٥٢.

أولمست»(1)، فأطلق اللمس، فلو كان للجماع على مايقول أبوحنيفة لم يكن في هذا فائدة؛ لأنه يكون قد قال لمن آعترف بالجماع: لعلك جامعت، ولا يجوز هذا من النبي على فلما فرق النبي على بين قول الرجل زنيت، وبين قوله على «لمست» علمنا أن اللمس غير الجماع، والنبي على سيد أهل اللغة، وبحضرته سادات في اللغة - يقول: «لعلك لمست»، فلا يقول أحد منهم: يارسول الله، اللمس: الجماع، فلما سكتوا مع إطلاقة على علم أن إطلاق اللمس في لسانهم هو المس دون الجماع.

وكذلك روت عائشة -رضي الله عنها- أنه ما كان من يوم إلا ورسول الله عنها علينا فيقبل ويلمس، فإذا جاء إلى من هي في يومها أقام عندها<sup>(۱)</sup>، وعائشة - رضي الله عنها - من المعرفة باللغة واللسان بالمكان الذي لايخفى، فأطلقت اللمس على مادون الجماع، فبان بهذا أن إطلاق اللمس لما قلناه.

فإن قيل: يجوز أن يكون صريحاً في اللمس إذا أطلق لما ذكرتم، ثم قد يجعل كناية عن الجماع كما قال ابن عباس، وإذا ختلفوا في حكم المراد بالآية فإما أن تحملوه على الصريح من المس فقد أسقطتم قول من قال: إنه في الآية كناية، أو تحملوه عن الكناية فتسقطوا حكم من حملها على الصريح، وهذا لايسلم لأحد القولين دون الآخر،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند / ۱۳۸ ، والدارقطني في سننه ۱۲۲/۳ ، كتاب الحدود والديات وغيره وأصل الحديث في صحيح البخاري ۱۳۸/۱۳۸ ، كتاب الحدود باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمرت؟.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند ٦/٨-١، والحاكم في المستدرك ١٥٠١، كتاب الطهارة.

أو تحملوه على الأمرين فإن الصريح والكناية لايجتمعان في المراد بلفظ واحد.

قيل: قد أجبنا عن هذا وقلنا: من مس ولم يجامع قلنا: عليك "الوضوء؛ للصريح من اللمس، ومن جامع قلنا: عليك الغسل؛ لأن من قال: هي كناية عن الجماع لم يقل: إن من فعل مايقتضيه الصريح لا يتوجه إليه.

ووجه آخر: وهو أن الجميع – عندنا – صريح على مابيناه من أن الجنس واحد في المس وإن كان بعضه أبلغ من بعض، فمن قال: هو كناية. أراد أنه ليس با لاسم الأخص في الوطء؛ لأن اسم الجـماع أخص به وإن كان لمسا. ألا ترى أن اسم السرق اسم للجنس، ومعناه أن يسرق الشيء على طريق الاستخفاء، سواء كان المسروق سعداً أو لحظاً (۱) أو مايتمول، وقد اختص في الإطلاق إذا قيل: قد سرق. توجه إلى سارق مايتمول، ولايمتنع إطلاق العموم عليه إلا أن يقوم دليل يخصه.

ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الله - تعالى - قال في هدنه الآية: ﴿ أُو لَامَسْتُم ﴾ (٢)، قال في هدنه الآية: ﴿ أُو لَسَمَ النساء ﴾ وقدرئ: ﴿ أَوْ لامَسْتُم ﴾ (٢)، وقال في آيسة أخرى: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُ النّساءَ مَا لَمْ تَمَسُوهُنَّ ﴾ (٢)، وقدرئ: وقال: ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهُنَّ ﴾ (٤)، وقدرئ:

نهاية الورقة ٤٩ أ.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة.

<sup>(</sup>٢) سبورة المائدة، أية (٦)، وانظر (٣) ص (٤٦٤)، هامش (٣)

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، أية (٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، أية (٢٣٦)

﴿تماسوهن﴾(١)، وقال في الظهار: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾(١)، والمراد في هذه الآيات بالماسة الجماع، فلو جعلنا اللمس بهذا اللفظ أيضاً للجماع أبطلنا فائدة تغيير العبارة؛ لأن لفظ اللمس غير لفظ المس، وإذا جعلنا للفظين المختلفين حكمين كان أكثر في الفائدة من حملها على حكم واحد.

وأيضاً فإنه - تعالى - قال: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مّنكُم مّن الْغَائِطِ أَوْ الْمَسْتُمُ النّسَاءَ ﴾ (٢) والبداية بأو لا يصلح إلا بأن يكون لهما مقدمة تعطف بها عليها، وإذالم يكن بد من مقدمة تعطف بأو عليها نظرنا، فلا يخلو أن تكون المقدمة قوله - تعالى - ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ﴾ فيكون تقديره: إذا قمتم من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أولا مستم النساء فاغسلوا وجوهكم. أو تكون المقدمة قوله: ﴿ وَإِن كُنتُم مّن الْغَائط ﴾ . فيبطل أن تكون المقدمة قوله: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مّنكُم مّن الْغَائط ﴾ . فيبطل أن تكون المقدمة قوله: ﴿ أَوْ بَاءَ أَحَدٌ مّنكُم مّن الْغَائط ﴾ . فيبطل أن تكون المقدمة قوله: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاظُهّرُوا ﴾ ؛ لأن بعدها ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكُم مّن الْغَائط ﴾ . فيبطل أن تكون من الغائط ﴾ ؛ لأن الجنابة توجب الغسل، والمجيء من الغائط لا يوجبه وإن كُنتُمْ جُنبًا فَاظُهّرُوا ﴾ عطفاً على قوله: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطُهُرُوا ﴾ نان الجنابة قد فائدة إن كان لامستم للجماع؛ لأن الجنابة قد فكرت.

<sup>(</sup>۱) ينظر: جامع البيان ۲/۲/۲۲، الجامع الأحكام القرآن ۱۹۹/۳، النشر في القراءات الغشر۲/۲۲۸.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة، أية (٣).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، أية (٢).

ويبطل أن تكون المقدمة قوله: ﴿ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ لأن المرض والسفر ليسا بحدث، وإنما تقديره: وأنتم محدثون. فإن أراد: وكنتم محدثين الحدث الأصغر فالعطف عليه باللمس الذي هو دون الجماع يصح، وإن أراد وأنتم يامرضى مسافرين محدثين بالوطء فلا فائدة بالعطف عليه باللمس المراد به الجماع؛ لأنه يكتفي بقوله: وأنتم محدثون بالجماع، فصح أن قوله - تعالى - : ﴿ أَوْ لامَسْتُمُ النّساءَ ﴾ محدثون بالجماع، فصح أن قوله - تعالى - : ﴿ أَوْ لامَسْتُمُ النّساءَ ﴾ معطوف على أحد موضعين: إما قوله إذا قمتم من النوم، إوعلى قوله: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مّنكُم مَنَ الْغَائِطُ ﴾، وعطفه على قوله: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكُم مَنَ الْغَائِطُ ﴾، وعطفه على قوله: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكُم كناية عما ينوب الناس من الحدث الأصغر ، واللمس باليد لايكون في كناية عما ينوب الناس من الحدث الأصغر ، واللمس باليد لايكون في الغائط، وإنما يفعل خارج الغائط، ولكنه في حكم الحدث الأصغر الذي يكون في الغائط.

هذا يقوي قول زيد بن أسلم في التقديم والتأخير في الاية (١) إن جعلنا اللمس عطفاً على قوله: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاة ﴾. ونقول أيضاً: إن الآية لواحتملت ماذكروا، واحتملت مانقول وفرض الصلاة بيقين. كان قولنا أولى؛ لأننا نوجب الوضوء احتياطاً للصلاة حتى يسقط حكمه بيقين. وتعارض التأويلين بهذا الوجه. وفيه أيضاً نقل من براءة الذمة إلي إيجاب الطهارة، فإن قيل: لو ثبت لكم ماذكرتم لكان ظاهر الأية يدل على أن الوضوء يجب على من لمس جميع النساء بقوله: ﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ النّساء في الخطاب. قيل: إن هذا وإن كان بلفظ الجمع في لأنكم تقولون بدليل الخطاب. قيل: إن هذا وإن كان بلفظ الجمع في

<sup>(</sup>۱) ينظر ماتقدم ص (۱۵).

الرجال والنساء فالمراد به كل واحد في نفسه؛ لأن الأمة قد عقلته، وهذا كقوله - تعالى -: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة فَاعْسلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ المراد أن كل قائم إلى الصلاة يلزمه ذلك؛ لأن الله - تعالى - أوجب على عباده من أمة نبيه على ذلك، ولما لم يكن الخطاب لكل شخص في نفسه بما يلزمه من ذلك لم يكن بد من جمعهم في اللفظ والمراد \* كل واحد منهم. فإذا ثبت ذلك فهو في كل ملموس على هذه الصفة.

وجواب آخر: وهو أن الناس قائلان: فقائل يقول: المراد با لآية اللمس، فجعله للجنس، وقائل يقول: المراد الجماع، فجعله في جنس النساء. فكل واحد من الجماعة يراد بذلك على هذا الوجه وعلى الوجه الآخر.

وجواب آخر: وهو أن ظاهر هذا يوجب أن جماعتنا إذا لمسوا جماعة النساء وجب الوضوء، فإذا حصل لنا هذا فقد سلمت المسألة. وإذا ثبت لنا ذلك فقد حصل لنا استعمالنا الآية على مذهبنا من وجهن:

أحدهما: أن نقوي قول من قال من الصحابة إن المراد بها اللمس دون الجماع بما ذكرناه من صريح اللمس، وبأنه أحوط، وأنه ناقل، وأنه تكون فيه زيادة فائدة حتى لا يحمل على التكرار إن حمل على الجماع، وقد تقدم قوله - تعلى - : ﴿ إِنْ كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَرُوا ﴾.

والوجه الآخر: أن نحملها على الأمرين جميعاً بما ذكرناه عن ابن مسعود وابن عمر<sup>(۱)</sup>.

شهاية الورقة ٤٩ ب.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۱۱ه).

وقد روى الأعمش عن أبي عبيدة $^{(1)}$  قال : قال عبد الله: القبلة من اللمس وفيها الوضوء $^{(7)}$ .

وسالم $^{(7)}$  عن أبيه أن عمر قال: القبلة من اللمس، وفيها الوضوء $^{(1)}$ .

| ( <sup>ه)</sup> ، | ول الشع | و قــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | وهـ |
|-------------------|---------|-----------------------------------------|-----|
|-------------------|---------|-----------------------------------------|-----|

- (۱) هو أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود الهذاي الكوفي، ويقال: اسمه كنيته روى عن أبي موسى وعائشة وكعب بن عجرة رضي الله عنه، ومسروق وعلقمة وغيرهم. وحدث عنه النضعي وسالم الأفطس وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم. اختلف في سماعه من أبيه، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لم يسمع من أبيه. توفي -رحمه الله -سنة (۸۱)ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٦٣٣، تهذيب التهذيب ٢/٣٥٠ ٥٣.
- (٢) لم أجد هذا الأثر من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف رحمه الله -. لكن وجدته عن الأعمش عن إبراهيم النخعى عن أبى عبيدة عن أبيه به. وقد سبق تخريجه ص (١٣).
- (٣) هو أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمربن الخطاب القرشي العدوي المدني ويقال: أبو عبدالله. أحد الفقهاء السبعة، حدث عن أبيه فجّود وأكثر، وعن عائشة وأبي هريرة ورافع بن خديج رضي الله عنهم وغيرهم. وحدّث عنه: عمرو بن دينار ومحمد بن واسع والزهري وأبوبكربن حزم وغيرهم. قال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه. جمع بين العلم والزهد والشرف، توفى رحمه الله سنة (١٠٦) م.
  - ينظر: سير أعلام النبلاء٤/٧ُ٥٥ ٤٦٧، تهذيب التهذيب ٢/٥٥٨، ٢٥٦.
- (٤) رواه الدار قطني في سننه ١١٤/١، كتاب الطهارة، باب صفة ماينقض الوضوء، وما روي في الملامسة والقبلة، وقال صحيح، والبيهقي في السنن الكبرى ١٢٤/١، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الملامسة.
- ولماذكر ابن عبد البر أثمر عمر هذا قال: « وهذا عندهم خطأ، وإنما هو عن أبن عمر صحيح لا عن عمر» ١. م. . ينظر التمهيد ١٧٦/٢١.
- (ه) ينظر: مصنف عبد الرزاق ١/٦٣١، مصنف ابن أبي شيبة١/٥٥، ١٦٦، الأوسط ١/٢٥، التمهيد ١/١٠١، الغني١/٧٥٠.

- (۱) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ۱/ه٤، جامع البيان ٤/ه/ه ۱۰ الأوسط ١/٠١٠، ١٢٣، التمهيد ١٧٩/٢١، ١٧٩.
  - (۲) بنظر: الأوسط ۱۱۹/۱، المغنى ۱/۷۵۷.
- (۳) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/٥٥، جامع البيان٤/٥/٥٠، الأوسط ١٢٣/١،
   التمهيد ١٧٩٢/٢١٢، المغنى ١/٢٥٧، ٧٥٧.
  - (٤) ينظر: المراجع السابقة.
  - (٥) ينظر: الموطأ ١٤٤/١، الأوسط ١١٨/١، سنن الدارقطني ١٣٦/، المغني ١٧٥٧.
    - (٦) ينظر: الأوسط ١٢٠١، ١٢١، المغنى ١٧٥١، المجموع ٢١/٣.
- (٧) هو أبو بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصم، مولى بني ليث. عداده في التابعين، وهو أحد فقهاء المدينة. جالسه مالك كثيراً، وأخذ عنه. كان قليل الفتيا، شديد التحفظ، كثير العبادة، بصيراً بالكلام، يرد على أهل الأهواء. توفي رحمه الله سنة(١٤٨) ه. ينظر: التاريخ الكبيره/٢٢٤، ٢٢٥، سير أعلام النبلاء ٢٧٩/٦، ٣٨٠. ولم أقف بعد طول البحث على من ذكر قوله هذا، والله أعلم.
  - (٨) ينظر: الأوسط١/١٢٠، المغنى١/٧٥٧.
- (٩) هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري الخزرجي النجاري. العلامة المجود، عالم أهل المدينة في زمانه، وشيخ عالم المدينة، وتلميذ الفقهاء السبعة، سمع أنساً رضي الله عنه، وابن المسيب وابن شهاب والقاسم بن محمد وغيره. وروى عنه: أبن أبي ذئب وشعبة ومالك وعبد العزيز الماجشون. توفي -- رحمه الله -- سنة (١٤٣) م. وقيل: غير ذلك.
  - ينظر: تاريخ بغداد ١٠١/١٤ ١٠٦، سير أعلام النبلاء ٥/٨٦٥ ٤٨١. وينظر لتوثيق قوله: الأوسط ١٠٠/١، المغني ٢٥٧/١.

والليث (١)، وعبد العزيز (٢)، وهذه الآثــار كلها في الفتـوى في نفس ما اختلفنا فيه، وفي تفسير اللمس.

#### ولنا من القياس:

أنه لمس يحرم الربيبة فوجب أن ينقض الطهر، أصله التقاء الختانين؛ لأن أبا حنيفة يوافقنا على أنه إذا قبلها للشهوة حرمت عليه ابنتها كما نقول<sup>(٢)</sup>.

وأيضاً فإن اللمس لشهوة يفضي في الغالب ألى نقض الطهر؛ لأنه قد يلمسها لشهوة فيمذي، فجاز أن يتعلق نقض الطهر بنفس المس، كالنوم لما كان يفضي في الغالب إلى نقض الوضوء؛ لأنه قد يخرج منه الريح جاز أن يتعلق نقض الوضوء بعينه.

ونقيسه أيضاً عليه لو عانقها متجرداً، بعلة إلصاق بشرته

<sup>(</sup>١) ينظر: المجموع٢/٣١.

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوطة، ولم أجد – بعد طول البحث في هذه المسألة – أحداً بهذا الاسم ممن نُسب إليه هذا القول.

ثكن حكى أبن المنذر وابن قدامة والنووي - رحمهم الله - عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي القول بأنه في القبلة الوضوء، فيحتمل أن يكون هو، وسقط آسمه وبقي آسم أبيه، ويحتمل أن يكون غيره، والله أعلم

ينظر: الأوسط ١٢١/١، المغنى ١/٧٥٢، المجموع ٢/٢٦.

<sup>(</sup>٢) عند الحنفية والمالكية أن تقبيل الأم لشهوة يحرم أبنتها.

وعند الحنابلة لا يحرم الربيبة إلا الوطء، وللشافعية قولان في المسألة. أظهرهما: أن المس لشهوة يحرم الربيبة.

ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٦١/٣، الجامع لأحكام القرآنه/١١٣، روضة الطالبين/١١٣/، كشاف القناع ٥٧٢،٧١/.

ببشرتها لشهوة. ونقيسه عليه لو أمذى باللمس بعلة حصول التقاء البشرتين ملتذاً.

ويؤيد ما نقوله: أن الجماع في الحج يوجب الكفارة العليا، والقبلة فيه توجب الكفارة الصغرى، فكذلك لما كان الإيلاج يوجب الطهارة العليا جاز أن توجب القبلة لشهوة الطهارة الصغرى.

فإن أستدلوا باستصحاب الحال في الأصل، وأنه على جملة الطهارة قبل أن يمس.

فلنا أن نعارضهم بما هو أقوى من ذلك فنقول: الصلاة في ذمته بيقين، فمن زعم أنها تسقط بطهارة وقد لمس فيها فعليه الدليل، والطهارة تراد للصلاة.

ثم لو سلمت لهم الحال لكانت الدلائل التي تقدمت تنقل عنها.
وإن استداوا بقوله عليه «لا وضوء إلا من صوت أو ريح»(۱)،
وبقوله في قصة صفوان: « لكن من غائط وبول ونوم»(۱) إلا أن يقوم

قلنا: وقال عليه « لا صلاة إلا بطهور» (٢)، ولا نسلم أن هذا متطهر، والصلاة عليه بيقين فلا تسقط إلا بدليل.

على أن هذه كلها ظواهر تخص ببعض ماذكرناه، كما أوجبوا هم

دليل.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٢).

الوضوء في الرعاف والقيء (١) وغير ذلك مما لم يذكر في الخبر.

فإن قيل : فقد روى عروة عن عائشة أنها قالت : قبل رسول الله على الله الله عنه الله على الله على الله عنه الله الله على الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه ا

#### وروى هـشام بن عـروة عن أبيـه عن عـائـشـة أنها فقـدت

- (۱) إيجاب الوضوء من الرعاف والقيء مسائلة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف رحمه الله بالبحث، وسيأتى الكلام عليها ص (۸۲).
- (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/٤٤، كتاب الطهارات، من قال: ليس في القبلة وضوء وأحمد في المسند ١/ ٢١٠، وأبو داود في سننه ١/١٢١، ١٢٥، كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة، وابن ماجد في سننه ١/١٣٢، أبواب الطهارة ، باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة، وابن جرير في جامع البيان ١/٥/٥، وابن المنذر في الأوسط ١/٨٢، ١٢٩، كتاب الطهارة، ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه، وهو الملامسة، والدرقطني في سننه ١/١٣٨، ١/١٨، كتاب الطهارة، باب صفة ماينقض الوضوء، وماروي في الملامسة والقبلة، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ محنه ما نظرق عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثبت عن عروة عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ به.

قال الترمذي في سننه ١٣٤/١ ـ ١٣٩ : «وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي ابن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جداً، وقال: هو شبه لا شيء. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث، وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة،...، وليسس يصح عن النبي في هذا الباب شيء»١. هـ .

وقال أبن أبي حاتم في علل الحديث ١/٨٥: «سمعت أبي يقول لم يصبح حديث عائشة في ترك الوضوء في القبلة، يعني حديث الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة ١٠هـ. وقد ضعّف هذا الحديث؛ لأن حبيب بن أبي ثابت رواه عن عروة. قيل هو عروة بن الزبير وقيل: هو عروة المزني فعلى أنه عروة بن الزبير فإن حبيباً لم يسمع منه فيكون منقطعا.

وعلى أنه عروة المزنى فهو مجهول لا يعرف.

وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل في ثنايا إجابة المؤلف عن هذا الدليل.

رسول الله على أخمص فراشه فطلبته، فوقعت يدها على أخمص قدميه، فلما فرغ قال: « يا عائشة أتتك شياطينك؟»(٢) ولم يقطع الصلاة بوقوع يدها عليه.

وروي أنه عليه كان يحمل أمامة بنت أبي العاص -وهي بنت بنته

- (١) أخمص القدم: باطنه الذي لا يلصق بالأرض عند الوطء. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١٠/٠٨، القاموس المحيط ص (٧٩٧).
- (٢) قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١٢١/١: «حديثث عائشة: أصابت يدي أخمص قدم رسول الله على فرغ من الصلاة، قال: «أتاك شيطانك»، هذا الحديث بهذا السياق لم أره بلفظه. نعم أصله في مسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله على لله في الفراش، فالتمسته، فوقعت يديي على بطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان، يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك....» ١ .هـ. وبينظر صحيح مسلم ٢٧٥٧، كتاب الصلاة ،باب ما يقال في الركوع والسجود.

وقد روى مسلم في أواخر صحيحه ٤/ ٢١٦٨، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب تحريش الشيطان، وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قريناً، عن عائشة رضي الله عنها ـ أن رسول الله وي خرج من عندها ليلاً. قالت: فغرت عليه. فجاء فرأى ما أصنع، قال: «مالك ياعائشة أغرت؟». فقلت ومالى لا يغار مثلى على مثلك؟ فقال

رسول الله ﷺ: «أقد جاءك شيطانك؟». قالت: يارسول الله أو معي شيطان؟. قال: «نعم» قلت: ومع كل إنسان؟. قال: «نعم». قلت: ومعك يارسول الله؟ قال: «نعم، ولكن ربى أعاننى عليه حتى أسلم»

فهذا حديثان صحيحان، لكل منهما قصة، فلعل المؤلف ـ رحمه الله ـ دمجهما، وجعلهما حديثاً وإحداً.

وروى الطبراني في المعجم الصغير ١٧١/١ من طريق فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله ﷺ ذات ليلة من فراشه، فقلت: إنه قام إلى جاريته مارية، فقمت ألتمس الجدار، فوجدته قائماً يصلي، فأدخلت يدي في شعره لأنظر اغتسل أم لا؟ فلما ا نصرف قال : «أخذك شيطانك ياعائشة».... الحديث.

إلا أن فرج بن فضالة ضعيف كما قاله ابن حجر في التلخيص الحبير ١٣١/.

زینب $^{(1)}$  فی صلاته، فکان إذا سجد وضعها، وإذا رفع حملها $^{(2)}$ ، ونحن نعلم أنه کان یصیب بشرتها.

قيل: أما الأخبار عن عائشة -رضي الله عنها- فقد وردت من طرق لا تثبت.

فروى معبد بن نباتة (۱) عن محمد بن عمرو بن عطاء (۱) عن عائشة أن النبى ﷺ كان يُقبّل ولا يتوضأ (۱).

- (۱) زينب بنت رسول الله على أكبر أخواتها من المهاجرات كان النبي على يحبها ويثني عليها تزوجها في حياة أمها خديجة بن خالتها أبو العاص فولدت له أمامه وعلياً، عاشت نحو ثلاثين سنة وتوفيت في أول سنة ثمان وابنتها امامة بن أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى كان رسول الله على يحملها في صلاته تزوج بها على بنت أبي طالب بعد موت فاطمة وولدت له ثم تزوج بها المغيره بن نوفل فولدت له. ماتت في خلافة معاوية ينظر الذهبي، سيد النبلاء ٢٤٦/٢٣٢٤/١ .
- (٢) رواه البخاري في صحيحه ٧٠٣/١، كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، ومسلم في صحيحه ١/٣٨٥، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز حمل الصبيان في الصلاة.
  - (٣) لم أقف على ترجمته.
- (٤) هوأبو عبد الله محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري المدني. روى عن أبي حميد الساعدي وابن عباس وأبي هريرة وابن الزبير وقي فيرهم. وروى عنه: أبو الزناد ووهب ابن كيسان وابن إسحاق وابن أبي ذئب وغيرهم. كان ثقة صالح الحديث، وكانت له هيئة ومروءة، ووهم من قال: إن القطان تكلم فيه أو إنه خرج مع محمد بن عبدالله بن حسن. أخرج حديثه الستة. ينظر: تهذيب الكمال ٢١/٢١ ـ ٢١٢، تهديب التهذيب ٥٩٧٠، ٢٤٠.
- (٥) رواه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة ١٦٦/ ، باب الوضوء من القبلة. والذي رواه عن معبد بن نباتة هو إبراهيم ببن محمد المديني، وهو كذاب، وقد سبقت ترجمته ص (٤٨٣).

والصحيح أن عروة روى عنها أن النبي قَالِيَّ قبلها صائماً ('). وروى إبراهي التيمي (٢) عسن عائشة (٢)، وهو لسم

\_\_\_\_

وقد نقل البيهقي في معرفة السنن والآثار ١/٥٣٧ عن الإمام الشافعي - رحمه الله - أنه قال: « ولو ثبت حديث معبد بن نباتة لم أر فيها شيئًا، ولا في اللمس، فإن معبد بن نباتة يروي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عائشة أن النبي عَيِّيُ كان يقبل ثم لا يتوضأ، ولكني لا أدري كيف كان معبد بن نباتة هذا؟، فإن كان ثقة فالحجة فيه فيما روى عن النبي عَيِّ ولكني أخاف أن يكون غلطا من قبل أن عروة إنما روى أن النبي عَلَيْ قبلها صائمًا».

ثم قال البيهقي: « معبد بن نباتة هذا مجهول، ومحمد بن عمرو بن عطاء لم يثبت له عن عائشة شيء ». ١. ه. .

وينظر أيضاً التلخيص الحبير ١٢٢/١، فقد نقل ابن حجر عن الشافعي كلاماً قريباً مما نقله عنه البيهقي.

- (۱) رواه البخاري في صحيحه ۱۸۰/۶، كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، ومسلم في صحيحه ۷۷۲/۲۷۲، كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.
- (Y) هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي، يكنى أبا أسماء، روى عن أنس والمرافقة وعن أبيه والحارث بن سويد وغيرهم. وروى عنه : بيان بن بشر والحكم بن عتيبة وزبيد ابن الحارث وغيرهم. وثقه أبن معين وأبو زرعة، وقال حاتم: صالح الحديث. قال أبو داود والترمذي والدارقطني: لم يسمع من عائشة. وقال ابن حجر: ثقة إلا أنه يرسل ويدلس. توفى ـ رحمه الله ـ سنة (٩٢) هـ. وقيل غير ذلك.
- ينظر : تهذيب الكمال٢/٢٣٢،٢٣٢ تهذيب التهذيب ١١٥/١، تقريب التهذيب ص (٩٥).
- (٣) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/٥٥، كتاب الطهارات، من قال ليس في القبلة وضوء، وأحمد في المسند ٢/٠٢١، وأبو داود في سننه ١٢٣/١، كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة، والنسائي في سننه ١/٤٠١، كتاب الطهارة، ترك الوضوء من القبلة، والدارقطني في سننه ١/٩٣١ ـ ١٤١. كتاب الطهارة، باب صفة ماينقض الوضوء، وماروي في الملامسة والقبلة، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٢٢/١٢٦، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الملامسة.

## يسمع منها شيئاً(۱).

وقال موسى بن هارون: وقد رواه بعض الكوفيين عن الثوري فقال فيه: عن إبراهيم التيمي عن أبيه $^{(7)}$  عن عائشة $^{(7)}$ ، وهذا وهم على الثوري.

- (۱) ذكر ذلك أبو داود والترمذي والدارقطني. ينظر: سنن أبي داود ٢٤/١/، سنن الترمذي ١٣٨/١، سنن الدار قطني ١٤١/١.
- (٢) هو أبو إبراهيم يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي. روى عن عمر وعلي وأبي ذر وابن مسعود والله عنيدهم، وروى عنه: ابنه إبراهيم والنخعي والحكم بن عتيبة وهمام ابن عبد الله التيمي وغيرهم. وثقه ابن معين وابن حبان وابن حجر وغيرهم. ينظر: تهذيب الكمال ١٦٠/٣٢، تهذيب التهذيب ٢١٢/٦.
- (٣) لم أجده مسنداً، وقد ذكره الدار قطني معلقاً و فبعدما روى الحديث عن إبراهيم التيمي عن عائشة -رضي الله عنها- قال: «لم يروه عن إبراهيم التيمي غير أبي روق عطية بن الحارث ولا نعلم حدّث به عنه غير الثوري وأبي حنيفة، واختلف فيه، فأسنده الثوري عن عائشة وأسنده أبو حنيفة عن حفصة، وكلاهما أرسله وإبراهيم لم يسمع من عائشة ولا من حفصة، ولا أدرك زمانهما. وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثوري عن أبي روق عن إبراهيم عن أبيه عن عائشة فوصل إسناده، واختلف عنه في لفظه، فقال عثمان بن أبي شيبة عنه بهذا الإسناد: إن النبي رقي كان لا يقبل وهو صائم. وقال عنه غير عثمان: إن النبي علي كان لا يقبل ولا يتوضأ» ١.ه. .

ينظر: سنن الدار قطني ١/٠٤١، ١٤١.

#### قال أحمد شاكر معقباً على كلام الدار قطني:

« ومن عجب أن الدار قطني بعد هذا وصل الحديث بإسنادين عن الثوري، ثم بإسناد عن أبي حنيفة، ثم وصل رواية عثمان بن أبي شيبة في قبلة الصائم من طريق معاوية عن الثوري، ثم لم يسند الرواية التي علقها عن غير عثمان عن معاوية بن هشام حتى يتبين لنا إسنادها، ولعله يكون إسناداً صحيحاً إلى معاوية بن هشام، فترك ك الحديث معلقاً، فلم يمكن الحكم عليه بشيء وليس هذا من صنيع المنصفين، وقد بحثت عن هذا الإسناد الذي أشار إليه وعلقه فلم أجده» ١. هـ.

ينظر: تعليق أحمدد شاكر على سنن الترمذي١٣٩/١.

وقد رواه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي (١)ووكيع عن إبراهيم التيمي عن عائشة مرسلاً \* (٢).

وقد رواه الأعمـــش عـــن حبيــب بــن أبي ثـابت(١٤)

(۱) هو أبوسعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم، البصري. روى عن مالك وشعبة والثوري وابن عيينة وحماد بن سلمة وغيرهم ، وروى عنه: ابن مالك وشعبة والثوري وابن عيينة وحماد ببن سلمة، وغيرهم ، وروى عنه: ابن المبارك وأحمد وإسحاق وابن معين وغيرهم.. كان من الحفاظ المتقنين، وأهل الورع في الدين، ممن حفظ وجمع، وتفقه وصنف وحدث، وأبى الرواية إلا عن الثقات، كان من أعرف الناس بالرجال، وكان يتوقى كثيراً. قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه. توفي –رحمة الله—سنة (۱۹۸) هـ.

ينظر: تهذيب الكمال١٧/ ٤٣٠ \_ ٤٤٣، تهذيب التهنيب٣ /٤٣٤ ـ ٤٢٦.

- (۲) هو أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي، روى عن أبيه وهشام بن عروة والأعمش وجرير بن حازم، وغيرهم. وروى عنه: ابنه سفيان وأحمد بن حنبل والثوري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم.عُرض عليه القضاء فامتنع. قال أحمد: مارأيت مثل وكيع في الحفظ والإسناد والأبواب، مع خشوع وورع، ويذاكر في الفقه فيحسن، ولا يتكلم في أحد، توفي رحمه الله سنة (١٩٦) هـ: وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال ٢٩٢٣ع ٤٨٤. تهذيب التهذيب ٢٨٧٨ ٨٥.
  - \* نهاية الورقة ٥٠ أ.
- (٣) رواية يحيى بن سعيد الأنصاري أخرجها أبو داود والنسائي، ورواية عبد الرحمن بن مهدي أخرجها أبو داود والدار قطني. وقد سبقت الإشارة إلى أرقام الأجزاء والصفحات مع بيان الكتب والأبواب ص(٤٧٩)، هامش (٣)، فليراجع.
- (3) هو أبو يحيى حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الأسدي مولاهم، الكوفي. روى عن ابن عمر وابن عباس وأنس وأبي الطفيل رضي وغيرهم. وروى عنه: الأعمش وأبو إسحاق الشيباني والثوري وشعبة وابن جريج وغيرهم. كان ذا فقه وعلم وفتيا، وكان ثقة في الحديث، لكنه كان كثير الإرسال والتدليس. توفي رحمه الله سنة (١١٩) هـ ، وقيل: غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال ٢٥٨/ ٣٦٣ تهذيب التهذيب ١/ ٤٣٠، ٢٣١، تقرييب التهذيب ص (١٥٠).

عن عروة عن عائشة<sup>(١)</sup>.

قال موسى بن هارون: حبيب دخل عليه الوهم جداً، وهوحديث منكر.

وقيل: إن حبيباً إنما روى عن عروة المزنى، وهو رجل مجهول (٢).

وحكي عن يحيى بن سعيد أنه قال: لم يكن أحد أعلم بحبيب بن أبي ثابت من سفيان الثوري: وقد قال: لم يسمع حبيب من عروة شيئاً (٢).

(٢) قال عنه الذهبي: «لا يعرف».

وقال ابن حجر: شيخ لا يُدرى من هو، ولم أره في كتب من صنف في الرجال إلا هكذا، يُعللون به الأحاديث، ولا يعرفون من حاله بشيء»١. هـ.

بتصرف. ينظر: ميزان الاعتدال٦/٥٦، تهذيب التهذيب٤/٢٢٨.

وهدا هو أحد الاعتراضات التي اعتُرض بها على هذا الحديث، وضُعُف من أجلها. وقد أجيب عن ذلك بأن رواية أحمد وابن ماجه قد جاء فيهما التصريح بأنه عروة بن

وقد اجيب عن ذلك بأن رواية أحمد وابن ماجه قد جاء فيهما التصريح بأنه عروة بن الزبير، ولاسيما أن سند أبي داود الذي قال فيه: عن عروة المزني ضعيف؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن مغراء وهومتكلم فيه.

ينظر : نصب الراية ٧٢/١، تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١٣٥/١.

(٣) رواه الدار قطني في سننه ١٣٩/١ عن أبي بكر النيسابوري، حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: وذكر له حديث الأعمش عن حبيب عن عروة فقال: أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذا، زعم أن حبيباً لم يسمع من عروة شيئاً. وقال أبو داود في سننه١/١٥٥: «وروى عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء»١.هـ.

وهذا من جملة ما اعتُرض به على الحديث ، وهو أن حبيباً لم يسمع من عروة بن الزير شبئاً.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديثث ص (٤٤٨) هامش (١).

وروى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (١) عن عائشة قالت: كان رسول الله عليه ين يخرج إلى الصلاة ثم يُقبلني ولايتوضا (٢).

وقد أجيب عن ذلك بأن أبا داود لما نقل ماروي عن الثوري قال عقيبه: «وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثاً صحيحاً» ١. هـ. ينظر: سنن أبى داود ١٢٥/١.

وهذا يدل على أن أبا داود لم يرض. بما قاله الثوري، ويقدم هذا؛ لأنه مثبت، والثوري ناف،

وقد نقل الزيلعي عن ابن عبدالبر قوله هذا الحديث: «صححه الكوفيون وثبتوه؛ لرواية الثقات من أئمة الحديث له، وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة؛ لروايته عمن هو أكبر من عروة، وأقدم موبتاً، وقال في موضع آخر: لا شك أنه أدرك عروة» \. هـ. ينظر: نصب الراية / ٧٢/.

(۱) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، وقيل اسمه كنيته. روى عن أنس وجابر وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وَالله وغيرهم. وروى عنه: ابنه عمر، وعروة بن الزبير والزهري وسعيد المقبري وغيرهم. كان ثقة فقيها، كثير الحديث من سادات قريش، توفي ـ رحمه الله ـ سنة (٩٤) هـ. وقيل عير ذلك

ينظر: تهذيب الكمال٣٣/ ٣٧٠ـ ٣٧٦، تهذيب التهذيب٦/٣٦٩ـ ٣٧١.

(٢) رواه الدار قطني في سننه / ١٣٥/ ، كتاب الطهارة، باب صفة ماينقض الوضوء، وماروي في الملامسة والقبلة من طريق سعيد بن بشير عن منصور بن زاذان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: لقد كان نبي الله على يُقبِلُ يُقبلني إذا خرج إلى الصلاة، وما يتوضا.

ثم قال الدارفطني: « تفرد به سعيد بن بشير عن منصور عن الزهري، ولم يتابع عليه، وليس بقوي في الحديث، والمحفوظ عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة: أن النبي وليس بقوي في الحديث، وكذلك رواه الحفاظ الثقات عن الزهري، منهم معمر وعقيل وابن أبي ذئب، وقال مالك عن الزهري: في القبلة الوضوء، ولو كان مارواه سعيد بن بشير عن منصور عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة صحيحاً لما كان الزهري يفتي بخلافه، والله أعلم» ١. هـ .

وقال موسى بن هارون: وأما حديث سعيد بن بشير (۱) عن منصور منصور (۲) عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة فإن حديث منكر، وهو والريح اثنان، وإنما رواه الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي عليه السلام كان يقبل وهو صائم، وابن شهاب يرى في القبلة الوضوء، ولو كان عنده عن النبي عليه ألا وضوء فيه لم يخالفه، وقد روى من طرق أخر كلها منكرة.

على أننا لو سلمنا ذلك كله استعملناها عليه إذا مس بغير شهوة، أو نعارضها بالحديث الذي قيل فيه: إني أصبت من المرأة كل شيء غير الجماع، فأمره عليه أن يتوضأ (٦)، فإذا تعارضت الأخبار وأمكن الاستعمال فهو واجب، وقد استعملنا الجميع، ففي أخباركم إذا كان لغير شهوة، وفي الأخبار الموجبة للوضوء إذا كان لشهوة؛ لأنها كلها

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الرحمن سعيد بن بشير الأزدي مولاهم، الشامي. روى عن قتادة والزهري وعمرو بن دينار والأعمش ومنصور بن زاذان وغيرهم، وروى عنه: عبد الرزاق ووكيع ومحمد بن بكار وابن عيينة وغيرهم ضعفه ابن معين وابن المديني والنسائي وابن حجر. وقال شعبة وأبو حاتم وأبو زرعة: محله الصدق، توفي ـ رحمه الله ـ سنة (١٦٨) هـ. وقيل: غير ذلك.

ينظر: تهذيب الكمال ١٠ /٣٤٨ ـ ٣٥٦، تهذيب التهذيب ٢٩١/ ٢٩١، تقريب التهذيب ص (٢٣٤).

<sup>(</sup>Y) هو أبو المغيرة منصور بن زاذان الواسطي الثقفي مولاهم روى عن عطاء بن أبي رباح والحسن ومحمد بن سيرين وغيرهم، وروى عنه: حبيب الشهيد وجرير بن حازم وهشيم وأبو حمزة السكري وغيرهم، كان ثقة ثبتاً صالحاً متعبداً، حتى لو قيل له: إن ملك الموت على الباب ماكان عنده زيادة في العمل. توفي ـ رحمه الله ـ سنة (١٢٩) هـ. وقبل: غير ذلك.

ينظر: تهذيب الكمال ٢٨/٢٢ه ـ ٢٧ه، تهذيب التهذيبه/٥٤٠.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٥٥).

قضايا في أعيان مخصوصة محتملة، ويمتنع أن تكون يد عائشة وقعت على أخمص النبي عليه وهو في الصلاة، مقبل على ربه - تعالى - ، مشغول بخشوعه فليتذ بوقوع يدها عليه.

ويحتمل أن يكون عليه كان في دعاء، والدعاء يسمى صلاة، والايحتاج إلى وضوء، ولو التذ أيضاً لجاز أن يكون مخصوصاً بذلك.

وأما حديث أمامة وحمله عليه الله الله الله الله فهو حجة لنا على الشافعي؛ لأنه عليها الأخبار كلها الشهوة، ثم لو ثبت العموم في الأخبار كلها جاز أن تخص بالقياس الذي ذكرناه.

فإن قيل: فإنا نعارض بقياس فنقول: إنه لمس جسماً ظاهراً فلم ينتقض وضوؤه. أصله إذا مس الرجل وإذا مس الرجل الرجل الرجل وإذا مس لغير شهوة.

وايضاً فإن شعر المرأة من بدنها؛ لأنه لو طلق شعرها لطلقت، ومع هذا لو مس شعرها لم ينتقض وضوؤه (١).

قيل: إذا مس الرجل أو لمس شعر المرأة لشهوة فعليه الوضوء. وأما القياس على المس لغير شهوة فالعلة فيه: أنه في الغالب لا يؤدي إلى نقض الطهارة، وليس كذلك إذا كان لشهوة. ألا ترى أنكم قد أوجبتم الوضوء في المباشرة الفاحشة بهذا المعنى، وكذلك تحرم الربيبة بالمس لشهوة، ولا تحرم بالمس لغير شهوة. فثبت ماذكرناه، وقياسنا أولى؛ لأنّ فيه احتياطاً للصلاة لتسقط بيقين، ولأنه ناقل من براءة الذمة إلى وجوب الطهارة، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) ينظر المسألة في ص (٤٦٤).

# فهرس الموضوعات

# (الجزءالأول)

| الصفحة | الموضوع                                        |
|--------|------------------------------------------------|
| ٥      | مقدمة معالي مدير الجامعة                       |
| ٩      | المقدمة.                                       |
| 10     | القسم الأول: القسم الدراسي                     |
| ١٧     | الفصل الأول: حياة ابن القصار الشخصية والعلمية. |
| 19     | المبحث الأول: اسمه ونسبه ونشأته.               |
| 71     | المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه.                 |
| 71     | أولاً: شيوخه.                                  |
| 72     | ثانياً: تلامي <i>ذه</i> .                      |
| YV     | المبحث الثالث: مكانته وعلمه.                   |
| ٣١     | المبحث الرابع: مصنفاته،                        |
| **     | الفصل الثاني: التعريف بالكتاب.                 |
| 40     | المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه.     |
| ٣٨     | المبحث الثاني: منهج المؤلف.                    |
| ٤٢     | المبحث الثالث: مصادر الكتاب.                   |
| ٤٥     | المبحث الرابع: أهمية الكتاب.                   |

| الصفحة | الموضوع                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
| ٤٩     | المبحث الخامس: تقويم الكتاب.                  |
| ٥٣     | المبحث السادس:وصف مخطوطة الكتاب.              |
| 09     | القسم الثاني: التحقيق                         |
| 71     | الأمر الأول: المنهج الذي سلكته في التحقيق.    |
| ٦٥     | الأمر الثاني: النص المحقق.                    |
| 77     | نماذج مصورة من المخطوطة.                      |
| ٧٥     | كتاب الطهارة                                  |
| ٧٥     | ١- مسألة غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم.   |
| ۸۹     | ٢- مسألة التسمية عند الوضوء،                  |
| 1.4    | ٣- مسألة النية في الطهارة،                    |
| 180    | ٤- مسألة في المضمضة والاستنشاق في الطهارة.    |
| 177    | ٥- مسألة مقدار مايجب مسحه من الرأس في الوضوء  |
| 177    | ٦- مسألة المسح على العمامة.                   |
| 119    | ٧– مسألة تكرار مسح الرأس.                     |
| 197    | ٨- مسألة مسح الأذنين وموقعه.                  |
| 717    | ٩- مسألة الترتيب في الطهارة.                  |
| 727    | ١٠- مسألة تخليل اللحية في الطهارة من الجنابة. |

| لصفحة | الموضوع                                               |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 700   | ١١- مسألة دخول المرفقين في غسل الذراعين.              |
| 177   | ١٢- حد الوجه في الوضوء.                               |
| 770   | ١٣- مسألة غسل القدمين في الوضوء.                      |
| ۲۸۳   | ١٤- مسألة الموالاة في الطهارة.                        |
| ٣     | ١٥- مسألة مس المصحف بغير طهارة.                       |
| 717   | ١٦- مسألة قراءة الجنب القرآن                          |
| ٣٢٧   | فصل في قراءة الجنب الآية والآيتين.                    |
| **•   | فصل في قراءة الحائض القرآن.                           |
| ٣٣٧   | ١٧ – مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. |
| 807   | ١٨- مسألة حكم الاستنجاء.                              |
| 419   | فصل في حكم إزالة النجاسة.                             |
| ۳۸٥   | ١٩-مسألة عددأحجار الاستنجاء.                          |
| 499   | فصل في الاستنجاء بغير حجارة.                          |
| ٤١٣   | ٢٠– مسألة الاستتجاء بالعظام والورث.                   |
| ٤٢٣   | ٢١- حكم الخارج النادر من السبيلين.                    |
| ٤٤١   | ٢٢- الوضوء من مس الذكر.                               |
| ٤٨٧   | ٢٣– فصل قول الشافعي من مس الذكر.                      |
|       | P <b>~</b> 0                                          |

| الصفحة | الموضـــوع                                |
|--------|-------------------------------------------|
| ٤٩٥    | ٢٤- فصل قول أحمد والأوزاعي في مس الذكر.   |
| ٤٩٧    | ٢٥- فصل قول داود في مس الذكر.             |
| ٤٩٩    | فصل في الوضوء من مس الدبر.                |
| ٥٠٥    | ٢٧- مسألة انتفاض الوضوء بمس الرجل المرأة. |
|        |                                           |



### المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عمادة البحث العلمي

# عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

# كتاب الطهارة

تأليف

أبي الحسن علي بن عمر بن أجمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار المتوفى سنة (٣٩٧هـــ) –رحمه الله–

درسه وحققه د. عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعودي – رحمه الله –

> الجزء الثاني ١٤٢٦هــ – ٢٠٠٦م

(2)

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ٢٦ ١ ١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

السعودي، عبدالحميد بن سعد بن ناصر عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار كتاب الطهارة

عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعودي. - الرياض، ٢٦ ١ ١هـ .

٣مج - (سلسلة الرسائل الجامعية ؟ ٢٠).

۱۷ ۵ ص؛ ۱۷×۲۶ سم .

ردمك: ٦- ٢٣٤ - ١٠ - ٩٩٦٠ (مجموعة)

۲-۱۳۲ - ۱۰۶ - ۱۹۹۱ ( ج۲)

١- الفقه الإسلامي- مذهب ٢- الفقه المالكي ٣- الطهارة (فقه إسلامي)

أ. العنوان ب- السلسلة

ديوي ۱۶۲۸ / ۲۶۸

رقم الإيداع: ٧٣٥٦/ ١٤٢٦

ردمك: ٦- ٢٣٤ - ١٠ - ٩٩٦٠ (مجموعة)

(17) 994 - - + - 744-1

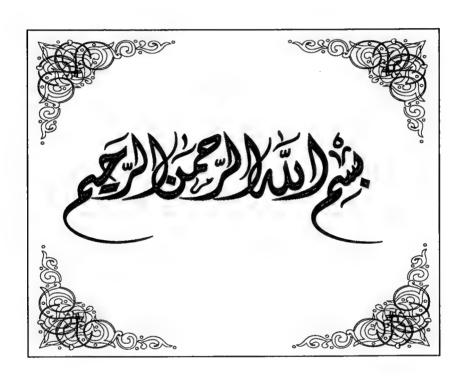

حقوق الطباعة والنشر محفوظة للجامعة

٢٧١٥ - ٢٠٠٧م

الطبعةالأولي



حقوق الطباعة والنشر محفوظة للجامعة

الطبعةالأولى

۲۲۶۱<u>۵</u> - ۲۰۰۲م

#### فصل

كلام على الشافعي في الملامسة لغير الشهوة

قال القاضي: الدليل لقولنا: براءة الذمة من وجوب شيء إلا بدليل.

وأيضًا فقد اتفقنا على كونه طاهرًا قبل أن يمس، فمن زعم أن طهارته انتقضت فعليه الدليل.

وإن عارضوا باستصحاب مثله وهو أن الصلاة عليه بيقين فلا تسقط بطهارة فيها لمس إلا بدليل.

قيل: إنما نسلم أن الصلاة عليه حتى يؤديها بطهارة من جهة الشرع، وهذا قد تطهر كما أمر بقوله تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة فَاغْسلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ إلى آخر الآية (١)، وهذا قد غسل ما أمر به.

وأيضاً قول النبي عليه «لا صلاة إلا بطهر»(٢)، وقد بين لنا كيف الطهارة من الكتاب وفعله، وهذا قد تطهر.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ النَّسَاءَ ﴾، وقرئ: ﴿ للستم ﴾ (<sup>7)</sup>، فجعل اللمس كالأحداث المقرونة معه، وأوجب الوضوء، ولم يفرق بين لامس ولمس.

قيل: إن الصحابة اختلفت في هذه الآية على وجهين:

<sup>(</sup>۱) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث بلفظ: «لا صلاة إلا بطهور» ص (٩٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص (۱٤ه).

فقال علي وابن عباس وأبو موسى - رضوان الله عليهم -: إن المراد باللمس الجماع (١).

وقال عمر وابن عمر وابن مسعود -رضي الله عنهم-: إن المراد اللمس لشهوة كالقبلة والجسة (٢)، ولم يقل أحد منهم: إنه اللمس على كل حال، فمن حمله على اللمس لغير شهوة عن القولين فوجب (•) أن يسقط قوله.

وخلافهم في هذا وأنهم أرادوا المس على طريق الشهوة أظهر عندي من أن يستدل عليه؛ وذلك أن الذين قالوا هو للجماع، أرادوا به الغاية في بلوغ اللذة، وقال لهم من بإزائهم: إن دواعيه من الملامسة؛ لأنهم قالوا: قبلة الرجل امراته وجسها بيده من الملامسة. أفترى أنهم قصدوا قبلته على طريق التحنن والرحمة إذا هي بكت فقبل رأسها، كما يفعل بأمه وابنته؟، وأرادوا إذا جسها بيده لمداواة أو غيرها؟، هذا لا يُظن بهم، وإنما يكون الشيء من جنس الشيء إذا كان معناه فيه أو يقاربه، وليس تقارب قبلة الرجل امراته وجسها بيده من الملامسة التي هي الجماع إلا إذا كان لشهوة.

وهذا أمر إذا راعيناه اطرد في كل مس للشهوة على كل وجه من كل أحد؛ لأن فيه معنى من اللذة المقصودة بالجماع، والمخالف لا يطرد قوله في كل مس لا يكون لشهوة؛ لأنه ينوعه في ذات المحارم وفي

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الأثار ص (٥٠٩-٥١٠).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریج هذه الآثار ص (۱۰ه– ۱۱ه).

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ٥٠ب.

الأصاغر، ويقول في بعضه قولين، وعلى وجهين<sup>(۱)</sup>، فيخرج عن مراعاة قول أحد ممن تقدم، وقولنا يصير كالعلة المستمرة في الطرد والعكس، كما قلنا لهم في تطهير الماء وتنجيسه: إن العلة التغير بالجنس، فيطرد في قليل الماء وكثيره، وبارتفاعها يكون الماء طاهرًا في قليله وكثيره،

فإن قيل: إن قول من قال من الصحابة: قبلة الرجل امراته وجسها بيده من الملامسة (٢) لم يقل كل الملامسة، فاللمس للذة من الملامسة أيضًا.

قيل: هذا لا يصح؛ لأنهم قالوا لمن قال إنه الجماع: هذا ضرب منه؛ لأن فيه بعض المعاني التي فيه من وجود اللذة. وقد يقال: هذا الشيء من هذا إذا كان فيه معنى من معانيه أو يقاربه. كقوله عليه «مولى القوم منهم»(1)، و «الأذنان من الرأس»(0).

فإن قيل: إن المس معنى من معاني الجماع وإن كان لغير شهوة، وهو إلصاق البشرة بالبشرة.

قيل : هـذا فـاسد بذوات المحـارم والصغار وغيرهم،

<sup>(</sup>١) ينظر: المهذب ١/٢٢، ٢٤، المجموع ٢/٧٧ - ٣٠، مغنى المحتاج ١/٣٤، ٥٥.

 <sup>(</sup>٢) هذه مسألة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث، وسيأتي الكلام عليها ص (٨٤٩).

<sup>(</sup>٣) هو ابن عمر رَوْلُكُ، وقد سبق تخريج قوله ص (٥١٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه ٤٩/١٢، كتاب الفرائض، باب مولى القوم من أنفسهم، وابن الأخت منهم، بلفظ: «مولى القوم من أنفسهم».

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٠١).

وبظاهر الكف<sup>(١)</sup>.

ويفسد أيضًا؛ لأن اللذة العظمى تحصل بالاحتلام، وهو الإنزال، كما تحصل بالإيلاج، ويجب فيه الغسل كما يجب بالإيلاج، وليس فيه إلصاق البشرة بمثلها، فثبت بهذا أن المراد على ما نراعيه من الالتذاذ.

ولنا في المسألة: الظواهر التي ذكرناها لأصحاب أبي حنيفة، وظواهر أخر، مثل قوله عليه الا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»(١)، وهذا قد قرأها في صلاته، وإن كان مس.

وقوله عليه الأعرابي: «توضأ كما أمرك الله، فأغسل وجهك ويديك»(٦)، وهذا قد فعل.

وقوله: «لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء»، وفيه: «حتى يضع الوضوء مواضعه فيغسل وجهه ويديه» (٤)، وهذا قد فعل، وما أشبه هذا، فمن زعم أن المس قد أفسد عليه فعله المأمور به فعليه الدليل.

وأنا أعيد بعض الظواهر التي تقدمت لأصحاب أبي حنيفة، وهي

<sup>(</sup>۱) الصحيح عند الشافعية أن لمس نوات المحارم ولمس الصغيرة لا ينقض الوضوء. أما اللمس بظاهر الكف فينقض الوضوء؛ لأنهم فسروا لمس النساء بأن يلمس الرجل بشرة المرأة بلا حائل، ولم يخصوه باليد، فبمجرد التقاء البشرتين ينتقض الوضوء. قال الإمام الشافعي في الأم ۲۹/۱، ۳۰: «وإذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته أو ببعض جسده إلى بعض جسدها، لا حائل بيينه وبينها، بشهوة وجب عليه الوضوء» هـ.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

<sup>(</sup>٤) سبق تخریج هذا الحدیث ص (۷۸).

حجة لنا على الشافعي.

فإن قيل: يحتمل أن يكون قبِّلها من فوق حائل.

قيل: حقيقة قولها: قبّلني المباشرة، وفي الحائل: قبّل ثوبي، والكلام محمول على الحقيقة.

فإن قيل: يجوز أن يكون عليه مخصوصًا بذلك.

قيل: قد عللته بقولها: وأيكم كان أملك لإربه منه؟. أي إنما ذلك منه لأنه يملك إربه، ولو كنتم أنتم تملكون إربكم فلا تلتذون لكنتم كذلك.

والحديث الذي قالت فيه: فوقعت يدي على أخمص قدميه وهو يصلي $^{(7)}$ ، ولم يقطع الصلاة، ولو كان ذلك ينقض الوضوء لقطع الصلاة

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني في سننه ۱۳۸/۱ كتاب الطهارة، باب صفة ما ينقض الوضوء، وما روي في الملامسة والقبلة، من طريقه عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يصبح صائمًا ثم يتوضأ للصلاة، فتلقاه المرأة من نسائه فيقبلها، ثم يصلي، قال عروة: قلت لها: من ترينه غيرك؟. فضحكت. وقد تقدم ص (۲۰۵، ٤٠٦) أن المؤلف - رحمه الله - لم يرتض هذا دليلاً للحنفية،

وقد تقدم ص (٥٠٥، ٤٠٦) أن المؤلف - رحمه الله - لم يرتض هذا دليلا للحنفية، وضعفه، وبين أن الصحيح عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - أنه قبلها وهو صائم.

وقد سبق تخريج حديث تقبيله عَلَيْهُ لبعض نسائه وهو صائم ص (٢٩٥- ٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٨ه).

وتوضأ، ولو فعل ذلك لنقلته عائشة، وإنما نقلت إلينا ما جرى لتفيدنا أن ذلك لا ينقض الوضوء، ومحال أن تنقل ما يتعلق به حكم، وتترك ما هو أعظم منه.

فإن قيل: إنما نقلت ذلك لتفيدنا الدعاء الذي سمعته منه.

قيل: هو للجميع.

فإن قيل: هذه قضية في عين، فيحتمل أن يكون عليه مخصوصًا بذلك، ويحتمل أن يكون بينه ما حائل، أو نحمله على أحد قولي الشافعي في الملموس<sup>(۱)</sup>، وخلافنا في اللامس.

قيل: قولكم: إنه مخصوص فالحجة لنا من فعله الذي هو على الوجوب، ولا نخصه إلا بدليل، وأيضًا فلو كان الحكم يختلف لنقلت الحائل.

وأيضا فإن الأشياء التي تنقض الطهارات من الأحداث قد استوى حُكَمُه عَلَيْكِم وحُكَمُنا فيها، مثل الغائط والبول والريح وغير ذلك فلا ينبغي أن نجعله مخصوصًا بشيء منها بغير دليل. والذي نخصه من هذا الباب هو أنه يملك إربه بخلافنا، وأنه في حال صلاته مقبل على ربه - تعالى -، مشغول بخشوعه، بخلاف الغالب منا؛ لأنه لا يتطرق عليه طُرُوُّ الالتذاذ والشهوة بالمس، ونحن إن اتفق لواحد منا مثل ذلك في نادر الحال فهو في مثل حكم النبي عَلَيْكِم، فلا ينتقض وضوؤه، كما فرقت عائشة بيننا وبينه عَلَيْكِم في القبلة في الصيام، فقالت: وأيكم أملك لإربه منه عَلَيْكِم؟. أي الغالب منكم أنتم بخلافه، فإن قبلنا نحن

<sup>(</sup>۱) ينظر: المجموع ٢/٧٢٧، مغني المحتاج ١/٥٥٠. نهاية الورقة ١٥ أ.

لغير شهوة، فنحن وهو في الحكم سواء.

وقولهم: يحتمل أن يكون بينهما حائل فلا تقول وقعت يدي على أخمص قدميه وبينهما حائل، هذا هو الحقيقة.

وعلى أنه لو كان الحكم يختلف لذكرته، أو ذكره عليه.

وقولهم: إنه في الملموس على أحد القولين، فهذا هو القول الضعيف منهما(١).

على أنه يفسد في الاعتبار؛ لأن اللذة تحصل تارة بلمسة، وتحصل تارة بأن يُلمس، وتحصل الشهوة منهما جميعًا، كما لو مكّنته من الإيلاج، أو مكّنها منه، وهذا تحكم في صرف المعاني عن حقائقها لنصرة المذاهب، وإنما ينبغي أن تبنى المذاهب على ما توجبه الأدلة، واطراد المعاني فيها، وأن لا يفرق بين حقائقها مع الإمكان.

وأيضاً فقد وافقونا على أن استعمال الأخبار واجب، ولا يطرح بعضها إذا أمكن الجمع لكثرة الفوائد. فقد روينا حديث الذي قال للنبي عليه: إني نلت من امرأة كل ما ينال الرجل من امرأته إلا الجماع، فأمره النبي عليه بالوضوء (١)، فإن قلنا: إن المسألة لم تقع إلا عن شيء التذ به، فهو وجه صحيح؛ لأن الغالب أنه لا يشكل عليه أنه إن ضربها أو داواها، أو قبل رأسها رحمة لها أن هذا مما لا يقارب حكم الجماع، فيحتاج إلى المسألة عنه، وإنما سأل عما يداعب الرجل

<sup>(</sup>١) القولان مشهوران، والذي صححه الأكثرون انتقاض وضوء الملموس، وعبر عنه النووي بأنه الأظهر.

انظر: المجموع ٢/٢٧، منهاج الطالبين ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٦٥).

به امرأته، ويتعرض لها مما يقارب معنى الجماع، ألا ترى أنه قال: إلا أنى لم أجامعها، أي قاربت ذلك.

ولو سلمنا أنه لذلك ولغيره لعارضه ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - في وقوع يدها على أخمص قدميه (۱)، وحديث حمله لأمامة بنت زينب في الصلاة (۲)، فنستعمل الأحاديث كلها، ونجعل الموضع الذي أوجب فيه الوضوء إذا كان لشهوة، والموضع الذي لا وضوء فيه إذا كان لغير شهوة.

ويكون استعمالنا أولى من استعمالهم؛ لأنه يطرد في وجوب الوضوء في كل من لا يلتذ، سواء كان الوضوء في كل من لا يلتذ، سواء كان لامسًا أو ملموسًا، صغيرًا كان الملموس أو كبيرًا، ذا محرم أو غيره، من تحت حائل أو من فوقه، بباطن اليد وظاهرها، وهذا ترجيح قوي لترجيحنا العلة التي هذه سبيلها.

فإن قاسوه على المس بعلة أنه لمس من رجل لامرأة من غير حائل. قيل: المعنى أنه لغير شهوة.

فإن قيل: هذه علة لا تتعدى، والمتعدية أولى منها.

قيل: هي تتعدى إلى الملموس واللامس، والحائل وغير الحائل، وأنتم لا تعدون علتكم إلى هذه الفروع.

على أننا نستخرج من أصله فنقول: اتفقنا أنه لو مسها من فوق حائل، أو مس شعرها، أو صغيرة ذات محرم على أحد القولين لم يكن

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٨ه).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٩ه).

عليه وضوء<sup>(۱)</sup>، والمعنى فيه أنه لمس لغير شهوة.

فإن عارضوا بعلة أخرى.

قيل: إنها لا تتعدى، وعلتنا متعدية، كما قالوا في معرضتنا لعلتهم في أصلهم.

فإن رجحوا قياسهم بشيء.

فترجيحنا أولى باستمرار العلة في الاطراد والعكس، وفي الصغار والكبار، وذات المحارم وغيرهن، والحائل وغير الحائل، وهذا أقوى ما يكون من ترجيح العلل.

فإن قيل: إن شعر المرأة من جنس لا يُلتذ به، فلا ينبغي أن يجعل أصلاً.

قيل: هو فيها بمنزلة عضو منها، ولستم تراعون اللذة، وإنما تراعون مسها في نفسها، وشعرها منها.

وعلى أن الشعر الحسن يُلتذ بمسه والنظر إليه، ويزيد في ثمن الملوكة كما يزيد في ذلك سمنها وغيره، حتى ربما ردت الجارية بالعيب في شعرها كما ترد بعيب في بدنها، ولو قال لها: شعرك طالق لطلقت، كما لو قال لها: يدك طالق (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: المجموع ٢٨/٢ - ٣٠.

إذا قال لزوجته: شعرك طالق طلقت عند المالكية والشافعية، ولم تطلق عند الحنفية والحنابلة.
 أما إذا قال: يدك طالق. فيقع عليها الطلاق عند المالكية والشافعية والحنابلة. ولا يقع عليها الطلاق عند الحنفية.

ينظر تفصيل ذلك في: المبسوط ٩٠،٨٩/٦، الكافي لابن عبدالبر ١٠٥٨٠/٢، وضه الطالبين ١٣/٨، ١٢، ١٤٤، المغنى ١٠٨/٠، ١٥٥.

ويقوي اعتبارنا في التفريق بين المس والقبلة لشهوة وبين عدم الشهوة: ما نقوله في القبلة (\*) لشهوة إنها تُحرِّم الربيبة، ولو كان لغير شهوة لم تحرِّمها، وهم يوافقوننا على ذلك(\*)، فقد صارت القبلة لشهوة تعمل عمل الجماع في التحريم.

ونقول أيضًا: هو لمس لم تُقصد به الشهوة فلم ينقض الوضوء. أصله مس الرجل للرجل، والمرأة للمرأة.

فإن قيل: إن ما ينقض الطهر لا فرق فيه بين أن يوجد على وجه الشهوة أو على غير وجه الشهوة، ألا ترى أن خروج المني لما نقض الطهر، لا فرق بين أن يخرج لشهوة، وهو عند الجماع، أو لغير شهوة وهو أن تكون به علة، أو يكون مغمى عليه، وكذلك البول والغائط، لما نقض الطهر لم يفترق الحكم بين خروجه لشهوة أو غيرها؛ لأن الإنسان إذا كان حاقنا بشدة البول التذ بخروجه، وكذلك لو سلس بوله فخرج لغير لذة.

قيل: أما ما ذكرتموه من المني فغلط؛ لأن الفسل لا يجب -عندنا-إلا في المني الذي تقارنه اللذة، فأما إن خرج لعلة ولم تقارنه لذة لم يجب فيه الغسل<sup>(۲)</sup>، فقد افترق الحكم.

وأما المغمى عليه فذاك كالنائم يجد اللذة ولكنه لا يعقل بها.

وأما البول والغائط فعنه جوابان:

<sup>\*</sup> نهایة الورقة ۱ ه ب.

<sup>(</sup>٢) تقدم بيان ذلك ص (٢٥).

<sup>(</sup>٣) إذا خرج المني من غير لذة فهل يجب الغسل أو لا؟ هذه مسالة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث، وسيأتي الكلام عليها ص ٦٦٥.

أحدهما: أنه لا يُلتذ به لذة الجماع، ونحن نراعي في القبلة والمس لذة الجماع، كما راعيناه جميعًا في تحريم الربيبة.

والجواب الآخر: هو أنه إذا خرج منه البول المعتاد نقض الطهر، وإذا سلس بوله وخرج عن المعتاد لم ينقض الوضوء، وقد سبق الكلام على هذا<sup>(۱)</sup>، فسقط السؤال، وبالله التوفيق.

فإن قيل: المعنى في مس الرجل الرجل، والمرأة المرأة هو أنه لس من ليس له في مسه شهوة، ألا ترى أنه لو لمسه لشهوة لم يجب عليه الوضوء، وكذلك المرأة مع المرأة.

قيل: هذا غلط؛ لأن الرجل يلتذ بمس الغلام، ويجب عليه الوضوء - عندنا - إذا التذ، وكذلك المرأة مع المرأة.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (٤٢٣).

## [٢٤] مسألة

ومن نام مضطجعًا أو قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا فعليه الوضوء<sup>(۱)</sup>، وبه قال الشافعي<sup>(۲)</sup>. وللشافعي قول آخر يُفرق فيه بين كونه في الصلاة وغير الصلاة، فإن كان في الصلاة لم ينقض كما لا ينقض نوم القاعد، والقول الآخر مثل قولنا، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة.<sup>(۲)</sup>.

وعند المزني أن النوم حدث، فهو ينقض الوضوء، قليله وكثيره على كل حال، وفي القاعد أيضًا<sup>(٤)</sup>.

وعند أبي حنيفة وأصحابه لا ينقض إلا في المضطجع حسب(٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى ۱/۹،۱۰، الإشراف ۱/۲۱، ۲۲، بداية المجتهد ۱/۲۲، الذخيرة ا/۲۲، ۲۲۲، مواهب الجليل ۲۹۵،۱۰۰۱.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الأم ١/٢٦، ٢٧، مختصر المزني ٨/٩٦، المهذب ١/٢٢، حلية العلماء ١/١٨٤، المجموع ٢/٥١.

وهذا هو القول الجديد للشافعي، وهو الصحيح من المذهب عند الشافعية.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المهذب ١/٢٣، حلية العلماء ١٨٤/١، المجموع ٢/١٥٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر المزني ٨/٨٩، الحاوي الكبير ١٨٠١، حلية العلماء ١٨٤١.

<sup>(</sup>ه) ويلحق بذلك ما كان في معنى نوم المضطجع كالمتورِّك والمستند إلى شيء لو أزيل عنه لسقط ينظر: الأصل ١/٧٥،٥٨، المبسوط ١/٧٩،٧٨، بدائع الصنائع ١/٠٣٠،٣٠، الهداية ١/٥٠، تبيين الحقائق ١/٩٠.

لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. وعند الإمام أحمد أن من نام مضطجعًا أو راكعًا أو ساجدًا انتقض وضوؤه. أما من نام جالسًا أو قائمًا، فإن كان كثيرًا انتقض الوضوء، وإلا فلا، وهذا هو الصحيح من المذهب.

واتفق فقهاء الأمصار على أن نوم المضطجع ينقض الوضوء واتفق فقهاء الأمصار على أن نوم المضطجع ينقض الوضوء (7) وروي عن أبي موسى الأشعري (7) وأبي مجلز (7) وعمرو بن دينار وحميد الأعرج (9) أنهم قالوا: لا وضوء من النوم أصلاً على أي حال

- (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٣٣/١، كتاب الطهارات، من قال ليس على من نام ساجدًا أو قاعدًا وضوء، وابن المنذر في الأوسط ١٥٣/١، ١٥٤، كتاب الطهارة، ذكر الوضوء من النوم.
- وحكاه عن أبي موسى رَخِيْقُ ابن قدامة في المغني ٢٣٤/١، والنووي في المجموع ١٨/٢.
- (٣) هو أبو مجلز لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري. روى عن ابن عباس وأنس وأبي موسى والمغيرة بن شعبة رضي فيرهم. وروى عنه: قتادة وأنس بن سيرين وسليمان التيمي وغيرهم. كان ثقة من التابعين المشهورين. أخرج حديثه الستة. توفي رحمه الله سنة (١٠٦هـ). وقيل: غير ذلك.
  - انظر: تهذيب الكمال ٣١/٦٧١ ١٨٠، تهذيب التهذيب ٦/١١١.
  - وينظر لتوثيق قوله: حلية العلماء ١٨٣/١، ١٨٤، المغنى ٢٣٤/١، المجموع ١٨/٢.
- (٤) هو أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهم، المكي الأثرم. سمع من ابن عباس وجابر وابن عمر وأنس وغيرهم. وحدث عنه: ابن أبي مليكة وقتادة والزهري وشعبة وغيرهم. كان ثقة ثبتًا كثير الحديث، صدوقًا فقيهًا عالمًا، وكان مفتي أهل مكة في زمانه. توفي رحمه الله سنة (١٢٥هـ). وقيل غير ذلك.
  - ينظر: تذكرة الحفاظ ١/١١٢، ١١٤، تهذيب التهذيب ٤/٥٣٦، ٣٣٦.
  - وينظر التوثيق قواله: الحاوي الكبير ١٧٨/١، حلية العلماء ١٨٣/١، ١٨٤.
  - هو أبو صفوان حميد بن قيس الأعرج الأسدي مولاهم، المكي. روى عن مجاهد =

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/٧٦، ٧٧، المغني ١/٥٣٠، ٢٣٦، ٢٣١، المحرد ١٣٥/، الإنصاف ١/٩٩١، ٢٠٠، الروض المربع ١/٥٤٥، ٢٤٦.

<sup>(</sup>۱) فالذين يقولون بنقص الوضوء متفقون على أن نوم المضطجع ينقص الوضوء. وممن حكى هذا الاتفاق: الكاساني في بدائع الصنائع ۲۰۰۱، ۳۱، وابن قدامة في المغنى ۲۵،۱۲، ۲۳،۱۲.

كان، وإنما ينقض الوضوء ما خرج منه وتيقنه في نومه.

قالوا: لما روي عن ابن عباس رَوَّ أن رسول الله وَ لَا حلى خالتي ميمونة، ونام فغطّ، حتى سمعنا غطيطه، ثم قام وصلى ولم يتوضأ (١).

والدليل عليهم: قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة فَاعْسلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ الآية (٢)، وهذه وردت على سبب، وهو أن أصحاب رسول الله كانوا قد قاموا من النوم، وكان ورودها في غزوة المُريَسيع (٢) حيث فقدت عائشة - رضي الله عنها - عقدها، فأخروا الرحيل إلى أن أضاء الصبح، فطلبوا الماء فلم يجدوا، فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله: ﴿فَتَيَمَّمُوا ﴾ (٤)، وإن كان الخطاب خارجًا على سبب فلا خلاف

ومحمد بن إبراهيم التيمي والزهري وغيرهم. وروى عنه: أبو حنيفة ومالك والثوري وابن عيينة وغيرهم. كان ثقة كثير الحديث، وكان قارئ أهل مكة. توفي – رحمه الله – سنة (١٣٠هـ).

ينظر: تهذيب الكمال ۲۸٤/۷ – ۲۸۹، تهذيب ۲۰/۳، ۳۱. وينظر لتوثيق قوله: المغنى ۲۳٤/۱، المجموع ۱۸/۲.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ٢٢٤/٢، كتاب الأذان، باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما، ومسلم في صحيحه ١/٥٢٥، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.

<sup>(</sup>Y) سورة المائدة، أية (٦).

 <sup>(</sup>٣) المُريْسيع: بضم الميم وفتح الراء. ماء لبني خزاعة، انتهى إليه النبي على حينما غزا
 بني المصطلق، وضرب عليه قبته. وهو من ناحية قُديد إلى الساحل.
 ينظر: زاد المعاد ٣٨٥٦، ٢٥٦، فتح الباري ١٤٩٥٪ المغانم للفيروز آبادي (٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ١٢١/٨، كتاب التفسير، باب ﴿ فَلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتَيَمُمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ ، ومسلم في صحيحه ٢٧٩/١، كتاب الحيض، باب التيمم.

أن السبب داخل فيه (۱)، وهم قاموا من النوم فأوجب الله تعالى غسل هذه الأعضاء عند قيامهم من النوم.

وأيضًا ما رواه علي ومعاوية أن النبي عليه قال: «العينان وكاء السَّهُ، فمن نام فليتوضأ «<sup>(۲)</sup>، فأوجب الوضوء من النوم، وهم لا يوجبون الوضوء من النوم أصلاً.

وروى حذيفة قال: كنت جالساً في المسجد فدخل النبي عليه الموضع يده على منكبي، فانتبهت فقلت: يا رسول الله، أمن هذا وضوء ؟. فقال: «لا أو تضع جنبك على الأرض» (٢)، فأخبروه أن الوضوء يجب عليه إذا وضع جنبه إلى الأرض ونام.

فأما ما رووه من الخبر فيجوز أن يكون النبي عليه مخصوصًا به؛ لما روته عائشة أن النبي عليه قال: «إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي»(1)،

<sup>(</sup>۱) ينظر: تيسير التحرير ١/٢٦٦، ٢٦٧، مختصر ابن الحاجب ١١٠/٢، الإحكام للأمدي ٢٤٠/٢، ٢٤١، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص (٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذين الحديثين ص (٨٥- ٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٤٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى المرجه ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ١٢٠، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من النوم قاعدًا، ولفظه: «لا، حتى تضع جنبك».

وقال البيهقي: «وهذا الحديث ينفرد به بحر بن كنيز السقاء عن ميمون الخياط، وهو ضعيف لا يحتج بروايته» ا. هـ.

وقال ابن حرم في المحلى ٢٧٧/١ عن هذا الحديث: «لا تحل روايته إلا على بيان سقوطه؛ لأنه من رواية بحر بن كنيز السقاء، وهو لا خير فيه، متفق على اطراحه» ا.هـ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه ٢/٠٤، كتاب التهجد، باب قيام النبي على بالله بالله الله باب رمضان وغيره، ومسلم في صحيحه ١/٩٠٥، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل، وتفظه عندهما: «يا عائشة، إن عَيْنَيٌ تنامان، ولا ينام قلبي».

وهذه معجزة له.

قيل: خصوصيته إنما كانت في أنه إذا نام لا يخرج منه الحدث، وكان محروسًا من ذلك، ولو خرج منه لعقله، ونحن بخلافه في ذلك، ولم يكن مخصوصًا بأن يحسن في نومه.

وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن يكون له عليه نومان: أحدهما: لا ينام فيه قلبه، وهو الذي روته عائشة (\*)- رضي الله عنها -، ونوم مثل نوم أمته، ينام قلبه وجميع أعضائه(٢).

فأما الكلام على أبي حنيفة فالدليل لقولنا: ما روي أن النبي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ٢٣٥/، ٣٤ه، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، ومسلم في صحيحه ٢٤٧١ – ٤٧٦، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.

<sup>\*</sup> نهاية الورقة ٥٢ أ.

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ١٨٤/٥: «فإن قيل: كيف نام النبي ﷺ عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس مع قوله ﷺ: «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي»؟. فجوابه من وجهين:

أصحهما وأشهرهما: أنه لا منافاة بينهما؛ لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به، كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك طلوع الفجر وغيره، مما يتعلق بالعين، وإنما يُدرك ذلك بالعين، والعين نائمة وإن كان القلب يقظان.

والثاني: أنه كان له حالان أحدهما ينام فيه القلب، وصادف هذا الموضع. والثاني لا ينام، وهذا هو الغالب من أحواله، وهذا التأويل ضعيف، والصحيح المعتمد هو الأول» ا. هـ. وصحح ابن حجر الجواب الأول.

ينظر: فتح الباري ١/٣٦٥.

عليه قال: «لا وضوء على الجالس»(١)، دليله أن غير الجالس بخلافه فعليه الوضوء.

وأيضًا ما روي أنه عَلَيْهِ قال: «لا وضوء على من نام قاعدًا» (٢)، دليله أن من نام غير قاعد فعليه الوضوء.

وأيضًا قول الله تعالى: ﴿ قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ الآية (٢)، وقد بينا أنها وردت على سبب، وهو أنهم كانوا قد قاموا من النوم في غزوة المريسيع (٤)، ولم يفرق بين نوم

(۱) أخرجه الدارقطني في سننه ١٦٠/، ١٦١، كتاب الطهارة، باب فيما روي فيمن نام قاعدًا وقائمًا ومضطجعًا، وما يلزم من الطهارة في ذلك، من طريق عمر بن هارون عن يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله رسي قال: «من

> نام جالسًا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء». وفي سنده عمر بن هارون البلخي، وهو متروك الحديث.

ينظر: الضعفاء والمتروكون للنسائي ص (١٩٢)، وتهذيب التهذيب ٢١٥/٤ - ٣١٠، التلخيص الحبير ١٢٠/١.

وقد تابع عمر بن هارون مهدي بن هلال. أخرج متابعه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢/٢٥٩٨.

إلا أن مهدي بن هلال هذا من المعروفين بالكذب ووضع الحديث.

ينظر: كتاب المجروحين ٣٠/٣، الجرح والتعديل ٢٣٦/٨ ٢٣٧٠.

وقد أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢٤٣١/٦، من طريق مقاتل بن سليمان الأزدي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. إلا أن مقاتلاً متهم بالكذب أيضاً.

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ١/ ٢٤٢٨، تهذيب التهذيب ٥/٣٢٥ – ٢٦٥.

- (٢) لم أجده بهذا اللفظ.
- (٣) سورة المائدة، أية (١).
- (٤) سبق تخريجه ص (٦٠ه).

ونوم، فهو عموم إلا أن يقوم دليل.

وأيضًا ما روي أنه على قال: «إنما الوضوء على من نام مضطجعًا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله»(۱)، وهذا تعليل منه على أو تنبيه، فينبغي أن يكون كل نائم تسترخي مفاصله كذلك، والنائم راكعًا أو ساجدًا بهذه الصفة.

وايضًا ما رواه علي بن أبي طالب رَخْتُ ومعاوية - رضي الله عنهما - أن النبي عليه قال: «العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان

(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۳۲/۱، كتاب الطهارات، من قال ليس على من نام ساجدًا أو قاعدًا وضوء، وأحمد في المسند ۱۳۵/۱، وأبو داود في سننه ۱۳۹/۱، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم، والترمذي في سننه ۱۱۸/۱، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من النوم، والدارقطني في سننه ۱۹۵/۱، ۱۹۰، کتاب الطهارة، باب فيما روي فيمن نام قاعداً وقائماً ومضطجعاً وما يلزم من الطهارة في ذلك، والبيهقي في السنن الكبرى ۱۸/۱، کتاب الطهارة، باب ما ورد في نوم الساجد، وفي معرفة السنن والآثار ۱۳۱/۱، ۳۲۲، کتاب الطهارة، إذا نام في الصلاة.

كلهم من طرق عن عبدالسلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله على كان يسجد وينام وينفخ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، قال: فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟. فقال: «إنما الوضوء على من نام مضطجعًا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله».

وليس في مصنف ابن أبي شيبة ومسند أحمد ذكر لقول ابن عباس - رضي الله عنهما - كان يسجد وينام، وإنما اقتصر فيهما على الحديث الموفوع فقط.

وهذا الحديث ضعيف، وسبب ضعفه أمران:

الأمر الأول: أن أبا خالد الدالاني انفرد بروايته عن قتادة، وقد أنكر العلماء سماعه من قتادة، مع أن أبا خالد الدالاني كثير الخطأ.

الأمر الثاني: أن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. وسيأتي ذكر ذلك في ثنايا جواب المؤلف - رحمه الله - ص (٦٧٥).

استطلق الوكاء»(۱)، فأخبر أن بنوم العينين يستطلق الوكاء، فهو عام في كل نوم إلا أن يقوم دليل.

وفي هذا الخبر: «استطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ»<sup>(۲)</sup>، فأمر بالوضوء، والأمر يقتضى الوجوب، ولم يخص نومًا من نوم.

وأيضًا فإنه نام زائلاً عن مستوى الجلوس فوجب أن ينتقض وضوؤه، دليله إذا نام مضطجعًا.

وايضًا فإنه لا خلاف بيننا وبينهم أن النوم في نفسه ليس بحدث (٢)، وإنما وجب عليه الوضوء في نومه مضطجعًا؛ لجواز خروج الحدث منه في الغالب؛ لأنه إذا كان متربعًا قد أفضى بمقعدته إلى الأرض لا وضوء عليه؛ لأن الغالب عدم خروج الريح منه، فإذا كان الوضوء إنما وجب عليه في نومه مضطجعًا لهذا المعنى، وهو إمكان خروج الريح منه في الغالب، ففي الراكع والساجد هذا المعنى، وهو أولى بوجوب الوضوء عليه؛ لأن الخارج منه أمكن؛ لأن المضطجع منضم الأطراف، والراكع والساجد بخلاف ذلك؛ لانفراج موضع الحدث، وفي الاضطجاع هو منضم، وهذه نكته جيدة.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذين الحديثين ص (٨٥- ٨٦).

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوطة، ولعل هناك سقطًا، فيحتمل أن تكون العبارة هكذا: «وفي هذا الخبر قال: «فإذا نامت العين استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضاً»... والله أعلم. والحديث بهذا اللفظ: «فإذا نامت العين استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضاً» ملفق من حديثي على ومعاوية -رضى الله عنهما-. وقد سبق تخريج هذين الحديثين ص (٨٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط ١/٧٧، ٧٩، بدائع الصنائع ١/٣٠، ٣١، الإشراف ١/٢١، ٢٢، مواهب الحليل ١/٢١، ٢١، و٢٩.

فإن قيل: فقد روى أبو خالد الداراني (۱) عن قتادة عن أبي العالية (۲) عن ابن عباس أن رسول الله على سجد فنام ونفخ، ثم قام فصلى. فقيل: يا رسول الله، إنك نمت في سجودك وصليت ولم تتوضأ؟. فقال: «إنما الوضوء على من نام مضطجعًا» (۲)، وأنكر عليهم ظنهم، ففيه نص على النائم مضطجعًا في وجوب الوضوء، وفيه نفي الوضوء عن الساجد، لأنه على نام ساجدًا.

وأيضًا ما روى حذيفة بن اليمان قال: كنت في المسجد فدخل النبي عَلَيْكِم، فوضع يده على منكبي، فانتبهت فقلت: أمن هذا وضوء

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة في مواضع ثلاثة: «الداراني»، والصواب: «الدالاني» باللام لا بالراء، فهو الموجود في كتب الحديث والرجال.

وهو أبو خالد يزيد بن عبدالرحمن بن أبي سلامة عاصم الدالاني الأسدي الكوفي. روى عن أبي إسحاق السبيعي والمنهال بن عمرو والحكم بن عتيبة وغيرهم. وروى عنه: الثوري وشعبة وحفص بن غياث وغيرهم. صدوق يخطئ كثيرًا، وكان يدلس.

قال ابن حيان: «كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، يخالف الثقات في الروايات، حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معلولة أو مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا خالف الثقات، فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات؟».

ينظر: كتاب المجروحين ٣/١٠٥، تهذيب الكمال ٣٣/٣٣ - ٢٧٥، تـهذيب التهذيب 7/٣٤٢، ٢٤٤.

<sup>(</sup>۲) هو أبو العالية رُفَيْع بن مهْران الرياحي مولاهم، البصري. أدرك الجاهلية، وأسلم بعد وفاة النبي على بسنتين. روى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة ورافع بن خديج رضي الله عنهم – وغيرهم. وروى عنه: خالد الحذاء ومحمد بن سيرين ومنصور بن زاذان وغيرهم. كان ثقة ثبتًا في الحديث، لكنه كان كثير الإرسال، وكان من أعلم الناس بالقراءة. توفى – رحمه الله – سنة (۹۲هـ). وقيل غير ذلك.

ينظر: تهذيب الكمال ٩/٢١٤ – ٢١٨، تهذيب التهذيب ٢/٨٦١، ١٦٩، تقريب التهذيب ص (٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٤ه).

يا رسول الله؟. فقال: «لا أو تضع جنبك على الأرض»(١)، فقوله: لا، نفي لوجوب الوضوء إلا في وضعه جنبه على الأرض مع نومه.

قيل: أما حديث أبي خالد الداراني<sup>(٢)</sup> فإنه حديث منكر، هكذا ذكر أحمد بن حنبل<sup>(٢)</sup>، وأبو داود<sup>(٤)</sup>، وموسى بن هارون.

قال أحمد: وما لأبي خالد الداراني $^{(0)}$  يدخل نفسه في أصحاب فتادة $^{(1)}$ .

وعلى أن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها (۱) ومن مذهب أصحاب الحديث أنهم إذا قالوا: لم يسمع فلان من فلان شيئًا فقد نفوا أن يكون أخذ عنه شيئًا، ولا يريد بهذا

وقال أبو داود في سننه ١٤٠/١: « وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاماً له ، وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة؟ ولم يعبأ بالحديث» أ.هـ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٦٥).

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: «الداراني»، وصوابها: «الدالاني» كما تقدم ص (٦٦٥).

 <sup>(</sup>٣) لم أجد نقلاً عن الإمام أحمد - رحمه الله - بهذا.
 لكن قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ٢٦٤/١: «فأما هذا الحديث فقد أنكره على
 أبي خالد الدالاني جميع الحافظ». أ.هـ.

<sup>(</sup>٤) ينظر: سنن أبى داود ١٣٩/١.

<sup>(</sup>٥) هكذا رسمت في المخطوطة: «الداراني»، وصوابها: «الدالاني» كما تقدم ص (١٠٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: سنن أبى داود ١٤٠/١.

<sup>(</sup>V) قال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث: «القضاة ثلاثة»، وحديث ابن عباس: حدثني رجال مرضيون منهم عمر، وأرضاهم عندي عمر.

ينظر: سنن أبي داود ١٣٩/١، ١٤٠، السنن الكبرى ١٢١/١، المحلى ٢٢٦٦.

أنه قرأ عليه؛ لأن قراءته عليه سماع منه، ولو أرادوا أنه عنده مرسل لذكروه ولم ينكروه؛ لأنهم بأجمعهم - عندنا - يقولون بالمرسل، ولو اختلفوا فيه ذكره من لم يقل بالمرسل، وعلله وبين رده، ومن يقول بالمرسل لا ينكر عليه، وإنما يريدون بقولهم: لم يسمع النفي والرد لما رواه.

فإن قيل: فإن أبا داود قال: إن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث ليس منها.

وهو مرسل من وجه آخر، وهو أن أبا خالد لم يلق فتادة (۱۱)، وأنتم ونحن نقول بالمراسيل (۲).

قيل: قد أجبنا عن هذا، وإنما نقول بالمرسل ما لم يمنع منه مانع، وقد بينا المانع، وهو أن أصحاب الحديث يريدون بذلك أنه لا رواية عند، عنه.

على أنه لو صح لكان حــجــة لنا؛ لأن النبي على نص على المضطجع، وعلل تعليلاً يدخل فيــه المضطجع وغيــر المضطجع مــن الراكـع والســاجد، لأنـه قال: « فإذا نـام مضطجعًا استرخت مفاصله »(٦)، كما نص على الأشياء الستة في الربـا(٤)،

<sup>(</sup>١) أنكر سماع أبي خالد الدالاني من قتادة أحمد والبخاري وغيرهما. ينظر: معرفة السنن والآثار ٣٦٤/١، ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم ص (٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في صحيحه ٣/ ١٢١١، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق =

ونبّه على غيرها مما هو في معناها<sup>(۱)</sup>.

فإن قيل: هذه العلة لا توجد في الراكع والساجد من طريق المشاهدة؛ لأنه مجتمع يثبت، ولو استرخت مفاصله لم يثبت وكان يسقط ويزول عن حالته في نومه.

قيل: مفاصلة تسترخي (\*) لا محالة، فإن زاد عليه سقط، وليس هو بأكثر حالة من القاعدة المتمكن من الأرض، ثم إذا نام القاعد واستثقل سقط.

فإن قيل: لا يجوز أن يكون هذا التعليل عامًا في المضطجع والساجد والراكع؛ لأن عمومه يسقط لفظ الخبر؛ لأن النبي عليه نام وهو ساجد، فلو كان الوضوء واجبًا على الساجد بتعليله لسقط قوله:

نقداً، من حديث عبادة بن الصامت صَفْحُ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد».

<sup>(</sup>۱) قال القاضي عبدالوهاب في الإشراف ٢٥٢/، ٣٥٢: "العلة في تحريم التفاضل في الأعيان الأربعة: أنها جنس مأكول على وجه تمس إليه الحاجة من القوت وما يُصلحه من المداخرات، فدليلنا على صحة علتنا: أن الغرض بالنص على الأربعة المسميات أن يستفاد به معنى لا يعلم مع عدمه ولا نصه على غيره. فلو أراد مجرد الطعم لاقتصر على واحد منها؛ لتساوي الأكل في جميعها، وكذا لو أراد مجرد الكيل والوزن لاقتصر على واحد منها، ولا يصح أن يعكس علينا في القوت؛ لأنا نستفيد بنصه على على واحد من الأعيان الأربعة ما لا نستفيده بنصه على أحدها، وهو أنه نبه بالبر على كل مقتات تعم الحاجة إليه، وتقوم الأبدان بتناوله، ونص على الشعير منبهًا به على مساواته للبر، وكل ما في معناه مما يقتات حال الضرورة كالذرة والدخن وغيرهما، وذكر التمر منبهًا به على العسل والزبيب والسكر وكل حلاوة مدخرة غالبًا للاقتيات، وذكر الملح تنبيهًا على الأبازير وما يتبع الاقتيات، ويصلح المقتات، وأن الربا ليس بمقصور على نفس القوت دون ما يُصلحه ويتبعه» ا. هـ. مختصراً.

«إنما الوضوء على من نام مضطجعًا »(١).

قيل: إن تعليله عليه علم فينا، ولا يدخل فيه عليه الأنه محروس من أن تسترخى مفاصله؛ لأنه لا ينام قلبه وإنما تنام عيناه (٢).

على أن هذا لا فائدة فيه لأصحاب أبي حنيفة؛ لأنهم يقولون: إنه لا ينتقض وضوؤه أيضًا في غير الصلاة (٢).

وأما حديث حذيفة فلا حجة لهم فيه؛ لأن النبي عليه قال: «لا وضوء في نوم القاعد»(٤)، ونحن لا نوجب في مثله الوضوء، وأوجب عليه الوضوء في النوم مضطجعًا، ونحن نوجبه، ولم يُذكر في الخبر إلا حالتان: إحداهما: أن حذيفة كان جالسًا نائمًا، فقال: أمن هذا وضوء يا رسول الله؟ فقال: «لا»، فنفى الوضوء عنه لكونه جالسًا، وقوله: «إلا أن تضع جنبك»(٥) استثناء من كونه جالسًا ما كان عليه.

فإن قيل: فإن النائم والقاعد معتمد على غيره، والقائم غير معتمد إلا على أعضائه، فإذا لم يجب الوضوء على القاعدة فلأن لا يجب على الراكع والساجد أولى.

<sup>( \*)</sup> نهاية الورقة ٥٢ ب.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٤ه).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٦٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع ٢١/١، تبيين الحقائق ١٠/١.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٤ه).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦١٥).

قيل: القاعد معتمد على غيره، وموضع خروج الحدث منه، وليس كذلك الراكع والساجد؛ لأن موضع خروج الحدث منه غير معتمد على شيء وهو منفرج.

فإن قيل: فإن أعضاء لم تسترخ أكثر من استرخاء الناعس، ولهذا المعنى بقي على ركوعه لم يسقط. ألا ترى أن المغمى عليه لما استرخت أعضاؤه لم يبق، فصار بقاء الراكغ على هذه الحال دلالة على تحفظه وعدم استرخاء مفاصله، فلم يجب عليه الوضوء.

قيل: إن الناعس ليس بنائم، وإنما أسباب النوم قد حصلت به تدعوه إلى النوم، فإذا حصل النوم استرخت مفاصله. وأما المغمى عليه فيزيد على نوم المضطجع، ألا ترى أن النائم المضطجع يُحرك فيحس وينتبه، وليس المغمى عليه كذلك، وليس بقاء الراكع على حاله مما يمنع سبق الحدث منه لانفراج مقعدته، ثم إذا تزايد نومه سقط.

فإن قيل: فإنها حال من أحوال الصلاة في حال الاختيار، والاحتراز من المضطجع؛ لأن الاضطجاع من أحوال الصلاة عند الضرورة.

قيل: هذا ينتقض به إذا نام متكئًا فإن صلاته مجزئة مع الاختيار، ومع هذا ينتقض وضوؤه إذا نام متكئًا.

ثم نقول: المعنى في القاعد أن الخارج لا يتمكن منه في غالب الحال، وقد أفضى بمقعدته إلى الأرض فلهذا لم ينتقض وضوؤه، وليس كذلك الراكع والساجد لانفراج موضع خروج الريح منه، وخروج ذلك متمكن منه.

على أنهم ردوا الراكع والساجد إلى القاعد، ونحن رددناه إلى المضطجع، فما ذهبنا إليه أولى لموافقة تعليل النبي عليه ولتمكن الخارج منه في الأمرين جميعًا، ولأنه أحوط في إسقاط الصلاة عن ذمته بيقين، ولأنه ناقل عن أصل براءة الذمة إلى وجوب الطهارة،وبالله التوفيق.

#### فصل

فأما الكلام على المزني<sup>(۱)</sup>، وما ذُكر أنه أحد قولي الشافعي<sup>(۲)</sup>. فالدليل عليه: ما روي أن النبي رضي كان ينام حتى ينفخ، ثم يصلي ولا يتوضأ. فقيل له في ذلك، فقال: «إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي<sup>(۲)</sup>، ففيه دليلان:

أحدهما: أن النوم نفسه لوكان حدثًا لتوضأ عَلَيْكُم منه، كما يتوضأ من قليل الأحداث وكثيرها.

والثاني: إنما خبّر أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه فيعلم ما كان منه، ولم يُوجب الوضوء لأجل النوم، ونبه على أن الوضوء يجب من لا يعلم ما يكون منه في النوم.

وأيضاً ما روي عن حذيفة أنه قال: أمن هذا وضوء يا رسول الله؟ فقال: «لا، أو تضع جنبك على الأرض»، فنفى إيجاب الوضوء عمن نام جالساً.

وأيضًا حديث علي ومعاوية - رضى الله عنهما - أن النبي عَلَيْةٍ

<sup>(</sup>۱) قد ذكر المؤلف - رحمه الله - ص (۸۵۸) أن المزني يرى أن النوم حدث، فينقض الوضوء بكل حال.

 <sup>(</sup>٢) قد حكى المؤلف - رحمه الله - ص (٥٥٨) عن الشافعي قولين في هذه المسألة. قول
 كقول الإمام مالك، والقول الآخر: أن من نام في الصلاة فلا ينتقض وضوؤه.
 وللشافعي قول ثالث: وهو أن النوم ناقض للوضوء بكل حال.
 ينظر: المجموع ٢/٥١.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦١٥).

قال: «العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء»(۱)، وفي حديث: «أنه إذا نام مضطجعًا استرخت مفاصله»(۱)، فأعلمنا أن باسترخاء المفاصل يسرع خروج الحدث ولم يجعل النوم حدثًا، ولو كان النوم في نفسه حدثًا لم يكن في قوله: «استرخت مفاصله» فائدة.

وأيضًا فإنه إجماع الصحابة؛ بدليل ما رُوى أنس أن أصحاب رسول الله على الله على كانوا ينتظرون عشاء الآخرة، ويناموا حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون أ، والعمدة في المسألة على هذا الخبر، ومحال أن يذهب على أصحاب رسول الله على حدث ينقض الوضوء في صلون بالنوم، ولا يسألون رسول الله على عن ذلك.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٨٥ - ٨٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٤ه).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٩٣١، كتاب الطهارات، من قال ليس على من نام ساجدًا أو قاعدًا وضوء، وأبو داود في سننه ١٩٧١، ١٣٨ كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم، وابن المنذر في الأوسط ١٩٥١، كتاب الطهارة، ذكر الوضوء من النوم، والدارقطني في سننه ١٩٠١، ١٣١، كتاب الطهارة، باب ما روي في النوم قاعدًا لا ينقض الوضوء، والبيهقي في السنن الكبرى ١٩٩١، ١٢٠، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من النوم قاعدًا.

والحديث أصله في صحيح مسلم بلفظ: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون.

ينظر: صحيح مسلم ٢٨٤/١، كتاب الحيض، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٥٣ أ.

وكذلك روي عن ابن عباس<sup>(۱)</sup> وابن عمر<sup>(۲)</sup> أنهما كانا ينامان قاعدين ثم يصليان ولا يتوضآن.

وكذلك روي عن أبي أمامة  $(^{7})$  وأبي هريرة $(^{3})$  مثل ذلك.

وإذا روي عن المفتين بين الصحابة، وروي عنهم أجمعين عُلم أن هذه المسألة مشهورة بينهم.

فإن قيل: القياس يوجب أن كل نوم ينقض الوضوء.

قيل: لو كان حدثًا في نفسه لكان كما ذكرت، ثم لو كان كذلك لكان قياسًا يمنع منه الإجماع.

(۱) روى البيهقي في السنن الكبرى ١٢٠/١، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من النوم قاعدًا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: من نام وهو جالس فلا وضوء عليه. ولم أعثر عليه من فعل ابن عباس - رضي الله عنهما -.

- (٢) رواه ابن المنذر في الأوسط ١٥٢/١، ١٥٤، كتاب الطهارة، ذكر الوضوء من النوم، والبيهقي في السنن الكبرى ١٦٠/١، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من النوم قاعدًا. وروي ابن أبي شيبة في مصنفه ١٣٢/١، كتاب الطهارات، من قال ليس على من نام ساجدًا أو قاعدًا وضوء، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يرى على من نام قاعدًا وضوءًا.
- (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٣٢/١، كتاب الطهارات، من قال ليس على من نام ساجدًا أو قاعدًا وضوء، وابن المنذر في الأوسط ١/٢٥٢، كتاب الطهارة، ذكر الوضوء من النوم.
- (3) روى ابن المنذر في الأوسط ١/٥٢/١ كتاب الطهارة، ذكر الوضوء من النوم، والبيهقي في السنن الكبرى ١٢٢/١، ١٢٢، كتاب الطهارة باب الوضوء من النوم، وفي معرفة السنن والآثار ٣٦٨/١، ٣٦٩، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم. عن أبي هريرة ويشيئ قال: ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ.

ولم أعثر عليه - بعد طول البحث - من فعل أبي هريرة رَبِيُّكُ.

فإن قيل: في خبر صفوان أن النبي عليه أمرنا ألا ننزع خفافنا من نوم (١)، ولم يخص، فاقتضى أن يتوضأ من كل نوم.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن إطلاق النوم لا يفهم منه نوم الجالس، وإنما يعقل منه نوم المضطجع. ثم لو ثبت العموم لكان مخصوصًا بالخير وبالإجماع الذي ذكرناه.

فإن قيل: فإن النبي عليه جمع بين النوم وبين الغائط والبول في حديث صفوان.

قيل: إن الاقتران بين الشيئين في اللفظ لا يوجب اجتماعهما في الحكم.

على أنه إنما جمع بينهما إذا كان النوم مضطجعًا، فإن الغالب منه خروج الريح، وما هذه صفته من النوم يجب فيه الوضوء.

فإن قيل: فإن حدث البول لم يختلف أحوال البائل<sup>(٢)</sup> في نقض الطهر.

قيل: إن البول<sup>(۲)</sup> يختلف باختلاف الأحوال؛ لأن سلس البول لا ينقض الوضوء، والمعتاد منه ينقض<sup>(1)</sup>.

وعلى أنه لو لم يختلف حكمه لكان ذلك من أجل أنه لا يختلف في

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: «النائم»، وما أثبته هو الصواب كما يقتضيه سياق الكلام، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: «النوم»، وما أثبته هو الصواب كما يقتضيه سياق الكلام، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) سبق أن ذكر المؤلف كلام أهل العلم في هذه المسألة ص (٤٢٣).

نفسه، والنوم يختلف في نفسه؛ لأننا قد نجد نومًا ليس معه استرخاء المفاصل، ولا يمكن الخارج منه، فلما اختلف حال النوم في نفسه جاز اختلاف حكمه؛ لأنه سبب للحدث كمس الذكر الذي تختلف أحواله، فلو مسه بباطن يده نقض الوضوء – عندك –، ولو مسه بظاهرها لم ينتقض (۱).

فإن قيل: لو كان نوم الجالس لا ينقض وضوءه لبينه عَلَيْهُ، كما بين الأكل في الصوم أن فيه ما يوجب القضاء مثل أن يأكل عامدًا، ومنه ما لا يوجب القضاء كالأكل ناسيًا.

قيل: الأكل - عندنا - على كل حال يوقع الفطر، لأنه يضاد الصوم<sup>(۲)</sup>، والنوم لا يضاد الطهارة في جنسه؛ لأن النبي عليه قد بين حكم النوم في حديث حذيفة لما نام جالسًا، وقال: يا رسول الله، أمن هذا وضوء؟. فقال: «لا أو تضع جنبك على الأرض»<sup>(۲)</sup>.

فإن قيل: فقد روت عائشة - رضي الله عنها - أنه عَلَيْكُم قال: «من استجمع نومًا فعليه الوضوء»(1).

<sup>(</sup>١) سبق أن ذكر المؤلف كلام أهل العلم في هذه المسألة ص (٤٤١).

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم ص (٤١).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦١ه).

<sup>(</sup>٤) لم أجده من حديث عائشة - رضي الله عنها - بعد طول البحث عنه.
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ٣٦٨/١: «أما الرواية فيه عن عائشة فلم أقف بعد على إسناد حديثها» ا. هـ.

وقد روي عن أبي هريرة رضي مرفوعًا، لكن قال البيهقي: لا يصح. ينظر: السنن الكبرى ١٩٩١.

قيل: كذلك نقول إذا طال نوم الجالس، ورأى المنامات فهو الذي استجمع نومًا، وكذلك المضطجع.

فإن قيل: فإن النوم كالإغماء، والإغماء يبطل الوضوء على جميع الأحوال، فكذلك النوم لزوال العقل.

قيل: الفرق بينهما واضح؛ وذلك أن المغمى عليه لا يحس بشيء، وإن نُبِّه لم ينتبه في جميع أحواله فانتقض وضوؤه في جميع أحواله. والنائم ليس كذلك؛ لأنه ربما أحس بخروج الحدث منه فانتبه، ولوحرك لانتبه، فجاز أن تختلف أحواله.

وقد ورد موقوفًا على أبي هريرة رَافِي ، أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ١٢٩/١، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، وابن أبي شيبة في مصنفه ١٣٣/١، كتاب الطهارات، من كان يقول إذا نام فليتوضأ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٩٩/١، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، وفي معرفة السنن والآثار ٢٦٨/١، كتاب الطهارة، الوضوء من النوم.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١١٨/١: «وروى موقوفًا وإسناده صحيح» ا. هـ.

## فصل

وإذا طال نوم الجالس ورأى المنامات فعليه الوضوء (١)و وإليه ذهب الأوزاعي (٢) وأحمد (٦).

ولم يفرق أبو حنيضة (٤) والشافعي (٥) بين نوم الجالس، وقالا: لا ينتقض وضوؤه وإن طال.

والدليل لقولنا: أن الصلاة عليه بيقين، وهذا شاك فيها؛ لأنه إذا طال نومه لم يتقن كونه على طهارة.

وايضًا ما روته عائشة - رضي الله عنها - أن النبي عليه قال: «من استجمع نومًا فعليه الوضوء»<sup>(1)</sup>، ولفظ: «عليه» للوجوب، واستجماع الإنسان نومًا هو أن يغترفه النوم حتى يزول عن أحكام المستيقظ، وإذا طال نومه لم يعقل ما يخرج منه فهو كالمضطجع، وليس كذلك إذا لم يطل نومه؛ لأنه بتحركه وخفق رأسه يحس ما يخرج منه،

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى ۱۰/۱، بداية المجتهد ۲۲۲، والذخيرة: ۲۲۲۱، مواهب الجليل ۲۹۶/۱ ورؤية المنامات ليست قيدًا عندهم.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأوسط ١/١٤٨، الاستذكار ١/١٩١٠.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/٧٦. ٧٧، المغني ١/٥٣٥، ٢٣٦،
 الإنصاف ١/٩٩١، الروض المربع ١/٥٤٥، ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط ١/٧٧، بدائع الصنائع ٢١/١، البحر الرائق ٢٩/١، حاشية ابن عابدين ١٤١/١ ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم ٢٧، ٢٧، ٢٧، حلية العلماء ١/١٨٤، المجموع ١/١٥، ١١، مغني المحتاج .٣٤، ٢٣/١

<sup>(</sup>٦) سبق الكلام على هذا الحديث ص (٧٨ه).

وإذا كان النوم سببًا للحدث وجب أن يرعى الغالب منه، كما يراعى في مس الذكر إذا كان بباطن اليد فهو أقوى منه بظاهرها.

فإن قيل: فإن أصحاب رسول الله عَلَيْ كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون (١).

قيل: نحن نقول بموجب ذلك؛ لأن من يخفق رأسه ويتمايل لم يغرق في نومه حتى يطول؛ لأنه قريب من الحس بما يخرج منه، وليس كذلك إذا اغترقه النوم وطال به حتى يرى المنامات؛ لأن النوم تختلف حالاته في قلته وكثرته.

فإن قيل: فقد قال عليه لحذيفة لما قال (\*) له ذلك: أمن هذا وضوء يا رسول الله؟. قال: «لا إلا أن تضع جنبك على الأرض»(٢).

قيل: هذه قضية في عين، ويحتمل أن يكون لم يطل نومه، ولا غرق فيه. ألا تراه لما وضع عَلَيْكُم يده عليه أحس به وانتبه، وفي القعود من ينام ولا ينتبه لو يُحرك، وقد بينا أن أسباب الحدث ليست كالحدث نفسه، وأن ما قوى منها بخلاف ما ضعف، وقد فرق الشافعي بين مس الذكر وبين مس المرأة، فخص اليد في مس الذكر (<sup>7)</sup>، ونقض الوضوء المرأة (<sup>3)</sup>، وكذلك فرقوا معنا بين القبلة

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٤).

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ٥٢ ب.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦١).

<sup>(</sup>٣) سبق بيان ذلك وتوثيقه ص (٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) هكذا رسمت في المخطوطة: «ونقض الوضوء المرأة»، ولعل فيه سقطًا تقديره: «ونقض الوضوء بمس المرأة»، والله أعلم.

لشهوة في تحريم الربيبة، وبين القبلة لغير شهوة في أنها لا تحرم من هذا كله (۱)؛ لأن ذلك سبب للحدث وليس بحدث في نفسه.

ولنا القياس عليه إذا نام مضطجعًا واستثقل نومًا؛ بعلة أنه نائم مستثقل في نومه.

فإن قاسوا عليه إذا لم يستثقل في نومه بعلة أنه نام جالسًا.

قيل: قد بينا الفرق بين أحكام أسباب الأحداث وأن كل ما قُوِي منها قوي حكمه، فكان اعتبارنا أولى؛ لأنه أحوط، وتسقط الصلاة بيقين، ونزيد حكمًا هو إيجاب الطهارة بعد أن لم تجب، وفيه نقل من براءة الذمة، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>٥) سبق بيان ذلك وتوثيقه ص (٥٠٦).

<sup>(</sup>١) سبق بيان ذلك وتوثيقه ص (٥٥٢).

## [۲۵] مسالة

وما خرج من بدن الإنسان من غير السبيلين مثل القيء والرعاف<sup>(1)</sup>، أو دم فصاد أو دمّل فلا وضوء فيه، كما لا وضوء في الجُشاء<sup>(۲)</sup> المتغيّر، والقهقهة<sup>(۲)</sup>، وما أشبه ذلك<sup>(1)</sup>، وبه قال ربيعة<sup>(۵)</sup>، والحسن<sup>(۲)</sup>، والشافعي<sup>(۷)</sup>، وداود<sup>(۸)</sup>، وهو قول جماعة من الصحابة<sup>(۹)</sup>.

- (١) الرُعاف: خروج الدم من الأنف، ويطلق أيضًا على الدم الخارج من الأنف. ينظر: الصحاح ٤/١٣٦٥، المصباح المنير ص (٨٨).
  - (۲) الجُشاء: صوت يخرج من الفم عند حصول الشبع.
     ينظر: لسان العرب ۱/۸۵، ۶۹، المصباح المنير ص (۳۹).
- (٣) مسالة بطلان الوضوء بالقهقهة في الصلاة مسالة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف رحمه الله بالبحث، وسيأتى الكلام عليها ص (٦١٠).
- (٤) فجميع ما تقدم لا وضوء فيه عند الإمام مالك رحمه الله -. ينظر: الموطأ ٢٢/١، ٢٥، التفريع ١٩٦/١، الإشراف ١/٥١، الكافي ١/١٥١، شرح زروق على الرسالة ١/٠٠٨.
  - (٥) ينظر: الموطأ ١/٥٥، الأوسط ١/١٧٠، ١٧٧، المغني ١/٢٧٤، المجموع ٢/٥٨٠
    - (٦) ينظر: الأوسط ١/٧٧/، ١٨٢، ١٨٧.
- (٧) ينظر: الأم ٢/٢١، مختصر المزني ٨٦/٨، الحاوي الكبير ١/٩٩، ٢٠٠٠، حلية العلماء ١٩٣/، المجموع ٢/٨٥.
  - (۸) ينظر: الاستذكار ۱/۲۹۰.
- (٩) كابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعبدالله بن أبي أوفى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم .
  - ينظر: المجموع ٢/٨٥.
- وسياتي تخريج هذه الآثار المروية عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم -ص (٨٨ه، ٥٩٠).

وقال أبو حنيفة: الخارج النجس على ثلاث مراتب:

فما كان من السبيلين فظهوره ينقض الوضوء.

والخارج من سائر البدن إن كان غير القيء فإنه إذا سال نقض الوضوء، فأما ظهوره من غير أن يسيل فلا.

وإن كان قيئًا فملأ الفم نقض الوضوء، وإن كان دون ذلك لم ينقض الوضوء(١).

ففرق بين اليسير منه والكثير. فحصل الخلاف معه في الخارج من غير السبيل، فعنده ينقض الوضوء، وعندنا وعند الشافعي لا ينقضه.

والدليل لقولنا: استصحاب الحال، وهو كونه على جملة الطهارة حتى يقوم دليل على نقضها.

وأيضاً فإن إيجاب الوضوء بعد الطهارة المتقدمة يحتاج إلى دليل. وايضاً قول النبي عليه «إذا دخل أحدكم في الصلاة فلا ينصرف

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأصل ١/٦٥ - ٦٤، مختصر الطحاوي ص (۱۸)، بدائع الصنائع ١/٦٢ - ٢٤/ الهداية ١/١١، الاختبار ١/٩، ١٠.

ثم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة.

وقد جاء عن الإمام أحمد في الخارج من غير السبيلين روايتان:

الرواية الأولى: أن ما خرج من غير السبيلين ينقض الوضوء إذا كثر، والكثير: هو ما فحش في النفس، - وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة - .

الرواية الثانية: أن ما خرج من غير السبيلين ينقض الوضوء مطلقًا قليلاً كان أو كثيرًا. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ٧/١ - ٩، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ٥/١٩٠١، الانتصار ٣٤١/١، المغنى ٢٤٧/١ - ٢٤٩، الإنصاف ١٩٧٨، ١٩٧٨.

حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا»<sup>(۱)</sup>، فنهى عن الانصراف منها إلا بوجود هذين النوعين من الحدث، والنهي يفيد التحريم، إلا أن يقوم دليل.

وأيضا قوله عليه في خبر آخر: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» (٢)، فنهى عن الانصراف منها إلا بوجود هذين النوعين من الحدث، والنهى يفيد التحريم، إلا أن يقوم دليل.

وأيضاً ما رواه أبو داود مسندًا عن عقيل بن جابر<sup>(٣)</sup> عن جابر في غـزوة ذات الرقـاع<sup>(٤)</sup> مع النبى ﷺ، وأنه قـال ﷺ: «هل من رجل

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٤ه).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا المديث ص (٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) هو عقيل بن جابر بن عبدالله الأنصاري. روى عن أبيه. وروى عنه: صدقة بن يسار. لم يوثقه إلا ابن حبان، وفيه جهالة.

ينظر: الثقات لابن حبان ٥/٢٧٢، ميزان الاعتدال ٣/٨٨، تهذيب التهذيب ١٦١/٤.

<sup>(</sup>٤) غزوة ذات الرقاع اختلف فيها متى كانت؟، واختلف في سبب تسميتها بذلك. فأكثر أهل السنير على أنها كانت في السنة الرابعة من الهجرة.

وجنح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر، ورجح هذا الرأي ابن القيم.

وفي تسميتها بذات الرقاع وجوه. من أشهرها وأصحها: ما رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري وَ الله عن أبي عن أبي عن الله عن الشهري والشعري والتقية في غزاة، ونحن في ستة نفر بيننا بعير معتقبه، فنقبت أقدامنا، ونقبت قدماي، وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع؛ لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا.

ينظر: صحيح البخاري ١٤٨١/٧، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، صحيح مسلم ٧/١٤٤٩ كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذات الرقاع.

وينظر: زاد المعاد ٣/ ٢٥٠ - ٢٥٣، فتح الباري ١٨١/٧، ٤٨٣.

يكلؤنا؟ (۱)». فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فأصيب أحدهما بثلاثة أسهم وهو في الصلاة، وهو ينزعها والدم يسيل ويصلي حتى ركع (۱) ثم جاءا إلى النبي وألم فأخبراه، فلم ينكر على المصلي ما فعل (۱)، فدل ذلك على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا ينقض الوضوء.

فإن قيل: فليس فيه أنه أمره بغسله، فقولوا: إنه لا يجب غسله. قيل: إن تروك النبي عليه كالعموم، وكان الظاهر يقتضى ألا

- (۱) يكلؤنا: يحرسنا. ينظر: الصحاح ١/٩٨.
- (٢) ينظر: سنن أبي داود ١٣٦/١، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم.
  ودوام الامام أحمد في المسند ٣٨٣، ٤٤٣، ٥٣٥، وابن خزيمة في صحيحه ٢٤/١

ورواه الإمام أحمد في المسند ٣٥٣، ٣٤٣، ٣٥٩، وابن خزيمة في صحيحه ١٩٤٠، كتاب الوضوء، جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢١٢/٢، كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، والدارقطني في سننه ١/٢٢٣، ٢٢٣، كتاب الطهارة، باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن، والحاكم في المستدرك ١/٥٦، ١٥٠، كتاب الطهارة، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٠٤٠، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث. كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر من عبه به.

ورواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة التمريض ١/٣٣٦، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر.

قال ابن حجر في تغليق التعليق ٢/٦/١: «وتعليق أبي عبدالله له بصيغة التمريض إما لكونه اختصره، وإما للاختلاف في ابن إسحاق، وما انضاف إليه من عدم العلم بعدالة عقيل، وإلله أعلم» ا. هـ.

وقد حسن هذا الحديث النووى في المجموع ٢/٥٩.

(٣) لم أقف - بعد طول البحث - على هذه الزيادة - وهي قوله: ثم جاءا إلى النبي ﷺ فأخبراه، فلم ينكر على المصلى ما فعل -، والله أعلم.

يغسل لولا دليل قام.

وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن يكون الدم يزرق ولم يصب بدنه ولا ثوبه.

وجوب آخر: وهو أن إزالة الدم وغسله غير فرض -عندنا- على ما نقوله في إزالة الأنجاس<sup>(۱)</sup>، فلم يأمره بغسله، ليعلمنا أن إزالته ليس بفرض.

فإن قيل: فإن تأولتم أن الدم يرزق فلم يلوثه جاز لنا أن نتأول ذلك على أن سد موضع الدم، فلم يسل عن موضع الجرح، ويجوز أن يكون الدم يسيرًا لا حكم له - عندنا - وإنما نوجب الوضوء فيما يسيل على ظاهر البدن.

قيل: قولكم: يحتمل أن يكون سد موضع الدم باطل؛ لأنه روي أن الدم كان يسيل.

وعلى أن الحال لو كانت تختلف لكان عليه يسأله عن ذلك حتى يبين له الحكم فيه إذا سال.

وقولكم: يجوز أن يكون يسيرًا باطل بما رويناه؛ لأن الراوي لا يخبر بسيلان الدم إلا وقد ظهر على الجرح.

وأيضًا ما رواه أنسس أن رسول الله ﷺ احتجم فلم يزد على أن غسسل أثسر محساجه الماء الله على ولم

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۳٦٩).

<sup>(</sup>٢) محاجم: جمع مَحْجَم - بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الجيم - مثل جعفر، وهي: موضع الحجامة، أي مخرج الدم.

ينظر: لسان العرب ١٢ /١١٧، المصباح المنير ص (٤٧).

يتوضـــــأ<sup>(۱)</sup>، وهذا نص في موضع الخلاف.

فإن قيل: هذه حكاية عن فعلة كانت منه عليه فيجوز أن يكون حصل شرط المحاجم ولم يسل الدم.

قيل: هذا باطل بقوله: وغسل أثر المحاجم، وإنما غسل الدم، ولو لم يسل لما احتاج (•) إلى غسله، على أن هذا دفع المشاهدات في الحجامة.

وأيضًا: ما رواه ثوبان عن النبي عليه أنه كان صائمًا في غير رمضان فأصابه غم آذاه، فقاء، ثم دعاني بوضوء، فسكبت له وضوءًا، فتوضأ ثم أفطر، فقلت: يا رسول الله، الوضوء من القيء واجب.؟. فقال: « لو كان واجبًا لوجدته في القرآن». قال: ثم صام الغد فسمعته يقول: « هذا مكان إفطاري أمس »(٢)، وهذا خبر حسن.

فإن قيل: فقد نجد أشياء واجبة ليست في كتاب الله عز وجل.

قيل: مرادنا من ذلك قوله عليه: ليس بواجب، وعلى أن شيوخنا كانوا يقولون: الفرض ما في كتاب الله نصًا أو جملة بينها النبي عليه.

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني في سننه ۱/۱۵۱، ۱۵۲، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى الا۱/۱ كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث. من حديث صالح بن مقاتل، ثنا أبي، ثنا سليمان بن داود، ثنا أبو أيوب القرشي، ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله به.

قال الزيلعي في نصب الراية ٤٣/١: «قال الدارقطني عن صالح بن مقاتل: ليس بالقوي، وأبوه غير معروف، وسليمان بن داود مجهول» ا. هـ.

وقال البيهقي في السنن الكبري ١٤١/١: «إن في إسناده ضعفًا» ا. هـ.

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ٤٥ أ.

وما كان من النبي عليه ابتداء فهو سنة (۱).

وقد روي هذا الذي ذهبنا إليه عن أربعة من الصحابة وَوَالَّهُ عن ابن عباس (٢)، وابن عمر (7)، وأبى هريرة (8)، وعبدالله بن أبى أوفى (8).

- (٢) رواه الدارقطني في سننه ١/١٥٩، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من
   البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه.
  - وقال الدارقطني عقبه: «لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن، وهو منكر الحديث» ا.هـ. وقال ابن حجر في الدراية ٢٢/١: «وإسناده واه جدًا» ا. هـ.
    - (۱) ينظر ما تقدم ص (۲۸۰).
- (٢) رواه الشافعي في القديم، كما في السنن الكبرى للبيهقي ١٤٠/، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، وكما في معرفة السنن والآثار ١٤٠/، كتاب الطهارة، الوضوء من القيء والرعاف. وتفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغسلوا أثر المحاجم عنكم وحسبكم.

وفي سنده رجل لم يسم.

ورواه عبدالرزاق في مصنفه ١٨٠/١، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الحجامة والحلق، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ١٧٨/١، كتاب الطهارة، دكر ما يجب على المحتجم من الطهارة. عن ابن عباس – رضى الله عنهما – أنه كان يغسل أثر المحاجم.

(٣) ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في هذه المسألة أثران:
 الأول: أنه عَوْفَيْ عصر بثرة كانت بجبهته، فخرج منها دم، فحكه بين أصبعا

الأول: أنه رضي عصر بثرة كانت بجبهته، فخرج منها دم، فحكه بين أصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ.

أخرج هذا الأثر الشافعي في القديم، كما في معرفة السنن والآثار ١/٨١٥، ١٩٥، كتاب الطهارة، الوضوء من القيء والرعاف، وعبدالرزاق في مصنفه ١/٥٥٠، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/١٣٨، كتاب الطهارات، من كان يرخص فيه، ولا يرى فيه وضوءًا، وابن المنذر في الأوسط ١/١٧٢، كتاب الطهارة، ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف، والبيهقي في السنن الكبرى ١/١٤١، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث.

ورواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم ٢٣٦٧، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر.

وقال ابن حجر في فتح الباري ٢٣٨/١: «وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» ا. هـ. الثاني: أنه صَوَّتُنَّكُ كَانَ إِذَا احتجم غسل محاجمه.

أخرج هذا الأثر الشافعي في القديم، كما في معرفة السنن والآثار ١/٩١٩، كتاب الطهارة، الوضوء من القيء والرعاف، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/٣٤، كتاب الطهارات، من كان يتوضأ إذا احتجم، وابن المنذر في الأوسط ١/٧٨٠، كتاب الطهارة، ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٠٤٠، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، وفي معرفة السنن والآثار ١/٩١١، كتاب الطهارة، الوضوء من القيء والرعاف.

وروى البخاري تعليقًا بصيغة الجزم أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه.

ينظر: صحيح البخاري ٣٣٦/١، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر.

- (٤) رواه عبدالرزاق في مصنفه ١/٥٤٥، ١٤٦، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم، وابن أبي شيبة في مصنفه ١٣٨/، كتاب الطهارات، من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءً، وابن المنذر في الأوسط ١٧٣/، كتاب الطهارة، ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف. كلهم من طريق ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه فخرج فيها دم، ففتة بأصبعه، ثم صلى ولم يتوضأ.
- (٥) هو أبو معاوية عبدالله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي، ويقال: أبو إبراهيم، ويقال: أبو محمد. له ولأبيه صحبه، كان من أهل بيعة الرضوان، وشهد الحديبية، وغزا مع النبي على ست غزوات، روى أحاديث شهيرة، وكان من فقهاء الصحابة، نزل الكوفة ومات بها سنة (٨٨هـ). وهو خاتمة من مات بها من الصحابة كلى المناه ا

ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٨/٣ – ٤٣٠، الإصابة ٤٣٨، ٣٩.

وقد جاء عنه صَافَى أنه بصق دمًا ثم صلى ولم يتوضأ، أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ١٤٨/١ كتاب الطهارة، ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف.

رواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم ١/٣٣٦، كتاب الطهارة، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر.

قال ابن حجر في فتح الباري ٣٨٨/١: «وأثره هذا وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء بن السائب أنه رآه فعل ذلك، وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه، فالإسناد صحيح» ا. هـ.

ورُوي أيضًا عن أنس (١)، ومعاذ (٢)، ولا مخالف لهم في الصحابة.

ومن القياس نقول: هو خارج من غير السبيلين فوجب أن لا ينقض الوضوء، أصله الدود إذا خرج من الجراحة على البدن.

ولنا أن نقيسه على الجشاء المتغير بهذه العلة أيضًا.

ونقول أيضاً: إن كل ما لا ينقض قليله الوضوء لم ينقضه كثيره، دليله الجُشاء المتغير.

ونقول أيضًا: إن كل خارج لم ينتقض الطهر بظهوره لم يجب الطهر بجريانه وخروجه، كاللعاب والمخاط.

ونقول أيضًا: هو خارج من غير مخرج الحدث فلم ينقض الوضوء، أصله الريق والدموع.

ونقول أيضًا: هي طهارة تجب بالخارج من أحد السبيلين فلم تجب تلك الطهارة بالخارج من سائر البدن غيرهما، أصله الطهارة

<sup>(</sup>١) لم أجد له سَرِّقَ شيئًا حول هذه المسالة فيما اطلعت عليه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) روى البيهقي في السنن الكبرى ١٤٢، ١٤٢، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، عن معاذ بن جبل رضي أنه قال: ليس الوضوء من الرعاف والقيء ومس الذكر وما مست النار بواجب. فقيل له: إن أناسًا يقولون: إن رسول الله على قال: «توضئوا مما مست النار». فقال: إن قومًا سمعوا ولم يعوا. كنا نسمي غسل اليد والفم وضوءًا، وليس بواجب، وإنما أمر رسول الله على المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار وليس بواجب.

وأخرج الطبراني في المعجم الكبير ٧٠/٢٠، ح (١٣٤)، الجزء الأخير منه: إنما أمر النبي ﷺ بالوضوء مما غيرت النار، بغسل اليدين والفم للتنظيف، وليس بواجب. وفي سنده مطرف بن مازن الصنعاني، كذبه ابن معين، وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدى: لم أر فيما يرويه متنًا منكرًا.

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ٥/٣٧٣، ٢٣٧٤، ميزان الاعتدال ٤/١٢٥، ١٢٦.

العليا التي هي الغسل.

فإن قيل: إنما لم يجب الاعتسال بالخارج من سائر البدن؛ لأن مـوجب الغـسل لا يخـرج منه. ألا ترى أن المني والحـيض يخـتص خروجهما بالفرج.

قيل: وكذلك البول والمذي والودي لا يخرج من سائر البدن غير السبيلين، وقد نقضتم الطهر بالخارج منه.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾(١)، فعلى كل قائم إلى الصلاة غسل هذه الأعضاء إلا أن يقوم دليل.

قيل: على هذا أجوبة:

أحدها: أنكم أنتم لا يصح لكم الاستدلال بالآية؛ لأنها - عندكم - غير مستقلة بنفسها؛ لأن المراد منها إذا قمتم من النوم، أو وأنتم محدثون، وما لم يستقل بنفسه إلا بشرط مضاف إليه فإن في حيز المجمل يفتقر إلى البيان<sup>(۲)</sup>، وهكذا يقولون في قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ السَّارِقَةُ ﴾<sup>(۲)</sup>.

وجواب آخر: وهو أن قوله تعالى ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ﴾ (1) الألف واللام اللتان في الصلاة للجنس، فتقديره: إذا قمتم إلى الصلوات

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، أية (٣٨).وينظر: أحكام القرآن للجصاص ٦٢/٤.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة أية (٦).

فاغسلوا وجوهكم، وهذا أمر يقتضي فعل مرة واحدة من الغسل، وهذا قد غسل وجهه لصلاة مضت، فمن زعم أن عليه أن يغسل لصلاة ثانية فعلية الدليل.

وجواب آخر: وهو أنه لو ثبت لكان قول النبي عَلَيْكُم: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح»<sup>(۱)</sup>، وقوله: «لو كان الوضوء واجبًا لوجدته في القرآن»<sup>(۲)</sup> يخصه ويقضى عليه، وكذلك نخصه بالقياس أيضًا.

فإن قيل: فقد قال على المستحاضة: «إنه دم عرق وليست بحيضة، فتوضئي لكل صلاة»(٦)، فأمرها بالوضوء منه، وعلله بأنه دم عرق، فتعليله يقتضي أن كل موضع يوجد فيه دم عرق أن يكون فيه الوضوء، وهذا عمدة لهم في المسألة.

وأيضًا فما رواه ابن جريج عن أبيه (٤) عن ابن أبي مليكة (٥) عن

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٤).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٨٧٥).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) هو عبدالعزيز بن جريج المكي، روى عن ابن أبي مليكة وسعيد بن جبير وعبدالله بن أبي خالد وغيرهم. وروى عنه: ابنه عبدالملك وخُصَيف الجزري وغيرهما. قال البخاري: لا يتابع على حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: لم يسمع من عائشة -رضي الله عنها-، وكذا جزم بعدم سماعه منها - رضي الله عنها - العجلي. وقال عنه ابن حجر: لين.

ينظر: التاريخ الكبير ٢٣/٦، الثقات للعجلي ص (٣٠٤)، الثقات لابن حبان ١١٤/٧، تقريب التهذيب ص (٣٥٦).

<sup>(</sup>٥) هو أبو بكر عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله بن أبي مليكة زهير بن عبدالله التيمي المدني. روى عن العبادلة الأربعة، وأسماء وعائشة وأم سلمة - رضي الله عنهم - وغيرهم. =

عائشة أن رسول الله على قال: «من قاء أو رعف في صلاته فلينفتل عان صلاته وليتوضأ وبين أعلى صلاته "أ، فأمر بالخروج من الصلحة بالقيء والرعاف، ثم أمل بالوضوء أمرًا يقتضى الوجوب، وبالبناء على صلاته.

- ينظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٢٥٦ ٢٥٨، تهذيب التهذيب ١٩٩٧، ٢٠٠٠.
  - (١) في المخطوطة: «ويبني»، وما أثبته هو الصواب كما في كتب الحديث.
    - (٢) لم أجده من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف رحمه الله -.
- وإنما وجدته من طريق عبدالملك بن جريج عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا.
- رواه الدارقطني في سننه ١٥٣/١، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الضارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه.
- ووجدته من طريق عبدالملك بن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا.
- رواه ابن ماجه في سننه ١/٥٨٥، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في البناء على الصلاة، والدارقطني في سننه ١/٥٣/، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، والبيه قي في السنن الكبرى ١/٤٢/، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، وفي معرفة السنن والآثار ٢/٢/، كتاب الطهارة، الوضوء من القي والرعاف.
  - وقد جاء هذا الحديث مرسلاً عن ابن جريج عن أبيه عن النبي عَلَيْ.
- رواه الدارقطني ١٥٤/١، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الضارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، والبيهقي في السنن الكبرى ١٤٣/١، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث.
  - قال البيهقي: وهو المحفوظ.
- قال الدارقطني: أصحاب ابن جريج الحفاظ عنه، يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسلاً. ينظر: سنن الدارقطني ١٥٤/١، السنن الكبرى ١٤٣/١، نصب الراية ١٣٨/١، ٣٩.

وروى عنه: ابنه يحيى وعطاء بن أبي رباح وحميد الطويل وابن جريج وغيرهم. كان قاضيًا لابن الزبير، ومؤذنًا له، وكان ثقة كثير الحديث. توفي – رحمه الله – سنة (۱۱۷هـ). وقيل: غير ذلك.

قيل: أما حديث المستحاضة فعنه أجوبة:

أحدها: أن النبي على على الدم الخارج من مخرج الحيض، ألا ترى أنه قال: «إنه»، وهذه الهاء ضمير له. وقال «ليست بالحيضة»، والتعليل إذا كان في شيء مخصوص كان تعليلاً فيه وفي نظائره من كل دم يخرج من مخرج الحيض، وفي كل امرأة يصيبها ذلك في العرق المخصوص.

وجواب آخر: وهو أن النبي (\*) على إسقاط الغسل الذي يجب بدم الحيض، ولم يعلل لإيجاب الوضوء؛ بدليل قوله: «وليست بالحيضة؛ بالحيضة»، ولو كان التعليل يوجب الوضوء لم يقل: وليست بالحيضة؛ لأن الحيضة توجب الوضوء.

وجوب آخر: وهو أن الذي حكى أنه عليه قال: «إنه دم عرق»، لا تعرف هذه اللفظة في خبر صحيح أصلاً، ولم توجد في الكتب<sup>(۱)</sup>، وإنما الخبر الصحيح الموجود هو قوله للمستحاضة: «توضئي لكل صلاة»<sup>(۲)</sup>.

وجواب آخر: وهو أننا نقول: تتوضأ على الاستحباب.

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ٤٥ ب.

<sup>(</sup>١) هذا الكلام فيه نظر، فإن هذا الحديث ثابت في الصحيحين كما سبق تخريجه ص (٢٦) ، وهذه اللفظة ثابتة فيه.

بل إن المؤلف - رحمه الله - سبق أن احتج بهذه اللفظة ص (٤٢٦) على تقرير مذهب المالكية بأن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء.

 <sup>(</sup>٢) هذه هي اللفظة التي وقع صحتها الخلاف بين أهل العلم، وهي التي قد ذكر المؤلف –
 رحمه الله – أنها ليست بصحيحة.

وقد سبق تخريج هذا الحديث، والكلام على هذه الزيادة ص (٤٣٥).

وقد تكلمنا على أن الأحداث التي تخرج عن العادة لا تنقض الوضوء، وأن استئناف الوضوء لها مستحب<sup>(۱)</sup>، فلم يلزمنا هذا.

وأما حديث عائشية وقوله عليه: «من قاء أو رعف في صلاته» فقد قيل: إن الحديث ضعيف، لأن إسماعيل بن عياش ألا غلط على الحجازيين فيه (٢)، والحديث في كتاب ابن جريج عن أبيه فقط موقوفًا عليه (٥).

\_\_\_\_\_

(۱) ينظر ص (٤٢٣).

(٢) هو أبو عتبة إسماعيل بن عياش بن سلّيم العنسي الحمصي. روى عن زيد بن أسلم والأوزاعي وهشام بن عروة وابن جريج وحجاج بن أرطاة وغيرهم. وروى عنه: محمد بن إسحاق والثوري والليث وأبو داود الطيالسي وغيرهم. كان من بحور العلم، صادق اللهجة، متين الديانة، صاحب سنة واتباع، وجلالة ووقار.

وقد تكلم العلماء فيه، وخلاصة كلامهم: أنه ثقة فيما يرويه عن الشاميين، وأما روايته عن غيرهم من العراقيين والمدنيين والمكيين ففيها ضعف. توفي – رحمه الله – سنة (١٨٨هـ). وقبل غير ذلك.

ينظر: ميزان الاعتدال ١/ ٢٤٠، ١٤١، تهذيب التهذيب ١/٢٠٤ – ٢٠٦.

(٣) فإسماعيل بن عياش يروي هذا الصديث عن عبدالملك بن جريج، وعبدالملك من الحجازيين.

قال الإمام أحمد: إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين فهو صحيح، وما روى عن أهل المدينة وأهل العراق ففيه ضعف، يغلط.

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ٢٨٩/١.

- (٤) وقفت على جزء لابن جريج من رواية ابن شاذان، لكن لم أظفر على هذا الحديث فيه.
- (ه) الموقوف في اصطلاح المحدثين هو: المروي عن الصحابة قولاً أو فعلاً أو تقريراً. فيوقف عليهم، ولا يتجاوز به إلى رسول الله ﷺ.

وقد يستعمل مقيدًا في غير الصحابي، فيقال: حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو طاووس أو نحو هذا.

وقد قيل: إن الحجاج بن أرطاة(1) أيضًا رواه(1)، وهو ضعيف.

فإن صح جاز أن يحمل على الوضوء اللغوي، وهو غسل موضع القيء والرعاف، كما روي عن معاذ بن جبل أنه قال: ليس الوضوء من الرعاف والقيء ومس الذكر وما مسته النار بواجب. فقيل له: إن أناسًا يقولون: أنَّ رسول الله عَلَيْ قال: «الوضوء مما مسته النار»، فقال معاذ:

- ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص (٢٢، ٢٢)، تدريب الراوي ١٨٤/١، ١٩٤.
- ولعل المؤلف -رحمه الله- لا يريد أيًا من النوعين السابقين، وإنما يريد أن هذا الحديث مرسل. وقد سبق ص (٥٩٤) بيان أن هذا الحديث قد جاء مرسلاً عن جريج عن أبيه عن رسول الله عن وأرد هذا هو المحفوظ، وهو الذي يرويه أصحاب ابن جريج الحافظ.
- (۱) هو أبو أرطاة حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي الكوفي، روى عن عطاء بن أبي رباح ونافع مولى ابن عمر وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم. وروى عنه: شعبة وابن نمير وحماد بن سلمة والثوري وغيرهم. كان فقيهًا، وكان أحد مفتي الكوفة، وولي قضاء البصرة، وهو من أهل الحديث إلا أنه أخذ عليه أنه يُرسل ويدلس كثيرًا، ولذلك ترك حديثه بعض أهل العلم. توفي رحمه الله سنة (١٤٥ههـ). وقيل:
  - ينظر: ميزان الاعتدال ١/٨٥١ ٤٦٠، تهذيب التهذيب ١/١٤٤، ٤٤٢.
- (٢) رواه الدارقطني في سننه ١٥٧/١، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، قال: حدثنا أحمد بن سليمان قال: قرئ على أحمد بن ملاعب وأنا أسمع –، ثنا عمرو بن عون، ثنا أبو بكر الدهري عن حجاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على «من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ وليبن على صلاته».
  - قال الدارقطني: أبو بكر الداهري عبدالله بن حكيم، متروك الحديث.
- ورواه أيضاً ابن حبان في كتاب المجروحين ٢٢/٢، وقال فيه: «عبدالله بن حكيم أبو بكر الداهري كان يضع الحديث على الثقات، ويروي عن مالك والثوري ومسعر ما ليس من أحاديثهم، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه» ا. هـ.

<sup>=</sup> أما ما جاء عن التابعين موقوفًا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم فهذا يسمى عند المحدثين بالمقطوع.

إن قومًا سمعوا ولم يعوا، كما يسمى<sup>(۱)</sup> غسل الفم واليدين وضوءًا وليس بواجب، وإنما أمر النبي عَلَيْ المؤمنين أن يغسسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار وليس بواجب<sup>(۱)</sup>، وهذا تفسير منه للوضوء من القيء والرعاف.

وعلى أن الحديث مطلق، ولم يفرق فيه بين القليل والكثير، فمهما أجبتم به في القليل فهو جوابنا في الكثير.

فإن قيل: إذا قلتم: إنه عليه أراد الوضوء اللغوي لزمكم القول به في مس الذكر؛ لأنه مذكور في الخبر.

قيل: نحمله عليه إذا مسه لغير شهوة، وقد روينا في مس الذكر: «يتوضأ وضوء للصلاة»(٢).

فإن قيل: فقد روي أن سلمان رعف بحضرة النبي عليه فقال له: «يا سلمان، أحدث وضوءًا»(٤)، وهذا أمر يقتضى الوجوب.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «كما يسمى»، والذي في السنن الكبرى للبيهقي: «كنا نسمى غسل القم».

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص (۹۰).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٨٦).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي حاتم في علل الحديث ١٨٤، ١٥٩، والطبراني في المعجم الكبير ٢٩٣/، ح (٦٠٩٩)، والدارقطني في سننه ١/٥٦/، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه.

وفي سنده أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي، قاله عنه أحمد وابن معين: كذاب، وقال الدارقطني: متروك الحديث. قال ابن أبي حاتم سالت أبي عن هذا الحديث.

فقال: أبو خالد هذا عمرو بن خالد متروك الحديث. لا يُشتغل بهذا الحديث.

وأيضاً فإن هذا القول قد روي عن علي وابن عباس - رضي الله عنهما -.

فأما على فكان يرى الوضوء من القلس(١).

وعن ابن عباس قال: الحدث حدثان: حدث من فيك، وحدث من فرجك<sup>(۲)</sup>.

قيل: أما قول النبي عَلَيْكُم لسلمان رَوْقَيَّة: «أحدث وضوءًا» محمول على الوضوء اللغوى، أو على الاستحباب بما ذكرناه.

وما روي عن علي وابن عباس، فقد روي عن ابن عباس خلافه (۲)،

- (١) القلس بالتحريك، وقيل بالسكون: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه، وليس بقيء، فإن عاد فهو قيء.
- ينظر: الصحاح ٩٦٥/٣، النهاية في غريب الحديث والأثر ١٠٠/٤ المصباح المنير ص (١٩٦).
  - وأثر علي رَرِيْ الله أقف عليه بعد طول البحث عنه -.
- ولما ذكر الزيلعي ما روي عن علي رَوِي عن على وَانه ذكر الأحداث وقال في جملتها: أو دسعة تملأ الفم.
  - قال الزيلعي عن هذا الأثر: «غريب».
  - ينظر: نصب الراية ١/٤٤.
  - وقال عنه ابن حجر في الدراية ٢٣/١: «لم أجده».
  - والدسعة: هي الدفقة الواحدة من القيء، النهاية ١١٧/٢.
- (٢) أخرجه بنحوه ابن المنذر في الأوسط ١٨٥/١، ٢٣٢، كتاب الطهارة، ذكر الوضوء من القيء، ذكر الوضوء من الكذب والغيبة وأذى المسلم.
  - (٣) ينظر ما تقدم ص (٨٨٥).

<sup>=</sup> ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم ١/٨٤، سنن الدارقطني ١/٦٥١، ميزان الاعتدال ٢٥٧/٣. ٢٥٧/٨.

فقد عارضناهم بأكثر من ذلك عن الصحابة (۱)، وينبغي أن نستعمل أقوالهم حتى لا تتنافى، فقول من قال: فيه الوضوء. محمول على الاستحباب، وقول من خالف محمول على نفي الإيجاب، وهذا يجب في استعمال الأخبار عن النبي عليه إذا تعارضت.

فإن قيل: استعمالنا أولى؛ لأنه يستمر في الاستحباب في قليله وكثيره، ويعضده القياس الذي ذكرناه (٢).

فإن قيل: فلنا قياس بإزاء قياسكم، وهو أن هذا نجس خرج بنفسه من البدن إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فوجب أن يوجب الوضوء، أصله الخارج من السبيلين.

وقولنا: بنفسه، احترازًا من القيء القليل.

وأيضًا فإن الخارج من البدن ينقض الطهر، كما أن الواصل إلى الجوف ينقض الصوم، ثم قد نقول: إنه لا فرق بين أن يخرج<sup>(۲)</sup> من أحد السبيلين أو من سائر البدن في نقص الصوم، فكذلك أيضًا لا فرق بين أن يخرج من أحد السبيلين أو من سائر البدن نقض الطهر.

قيل: أما القياس الأول ففاسد من وجوه:

أحدها: أنه لا يستمر على أصلنا؛ لأن سلس البول والمذى والمنى -

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۸۹ه - ۹۰ه).

 <sup>(</sup>۲) هكذا في المخطوطة، سيق هذا الكلام على هيئة اعتراض، وهذا الاعتراض يوافق
مذهب المالكية، ولم يُذكر بعده جواب، فالذي يظهر لي أنه تابع لما قبله، أو أنه جواب
لاعتراضٍ من الحنفية في كيفية استعمال هذه النصوص، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في المخطوطة: يخرج»، والذي يظهر لي أن الصواب: «يدخل»؛ لأن الخارج من السبيلين لا ينقض الصوم، والله أعلم.

عندنا - لا ينقض الطهر<sup>(۱)</sup>.

والثاني: أنه لا ثأثير له آيضًا؛ لأن البول سواء خرج بنفسه أو بخارج فإنه ينقض – عندكم –: لأنه إن سلس البول خرج بنفسه، وإن استدعاه خرج وعليه الوضوء.

وقولكم: إنه خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير لا تأثير له أيضًا؛ لأن الوضوء ينتقض بظهور البول وإن لم يخرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير؛ لأنه قد يزرقه ولا يصيب ما عدا مخرجه.

وعلى أنه منتقض بالقيء القليل، فإن المعنى فيه المعنى فيه موجود، ولا ينقض الوضوء.

فإن قيل: القليل منه لا يخرج بنفسه، وإنما يخرج بالعلاج؛ لأن السيالة طبعها النزول.

قيل: لا فرق بينهما؛ لأن الكثير منه إنما يخرج بدفع الطبيعة له ولا يخرج بنفسه، وقد يستدعي الإنسان القيء فيخرج تارة قليلاً، وتارة كثيرًا، وقد يخرج بنفسه تارة قليلاً، وتارة كثيرًا.

وعلى أن المعنى في الخارج من السبيلين هو أن قليله المعتاد ينقض كما ينقض كثيرة المعتاد، وخروج الريح أيضًا منه ينقض فكذلك غير الريح، وليس كذلك في القيء؛ لأن خروج الريح المقارنة له لا ينقض فلم ينقض هو أيضًا.

وأما ما ذكروه من الصوم فهو قياس الداخل إلى البدن على

<sup>(</sup>۱) سبق بيان ذلك بالتفصيل ص (٤٢٣).

الخارج (\*) منه، وهذا قياس الضد (٢)، ومن أصحابنا من لا يقول به. ومع هذا فإنها دعوى لا على أصل بعلة.

ثم لو سلمناه لكان مع ذلك فاسدًا بأشياء في الأصل والفرع.

فأما في الفرع، فالبلغم وقليل القيء وقليل الدم وبالدودة اليابسة وبالدواء إذا خرج من الجرح على جهته (٢).

وأما في الأصل فقد زعموا أنه إذا داوى جرحه بدواء يابس لم يفسد صومه، ولو احتقن بدواء يابس أفسد صومه (٤).

ثم إننا نتطوع بالفصل بين الصوم والطهارة، فنقول: إن الريح تبطل الطهارة، ولا يبطل بخروج الريح منه، والصوم لا يبطل بالغلبة في القيء، والوضوء يبطل بالغلبة فيه - عندكم -

على أن المعنى في الناقض للصوم هو أن قليله ينقض الصوم فكذلك كثيره، ولما كان قليل القيء لا ينقض الوضوء لم ينقضه كثيره.

ثم نرجح قياسنا بأشياء، منها: أن سائر الأصول تشهد له من استواء حكم القليل والكثير في الموضع الذي ينقض الوضوء، وفي الموضع الذي لا ينقض، من البصاق والبلغم والجشاء المتغير والعرق

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ٥٥ أ.

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص (۱۱۸).

 <sup>(</sup>٣) فهذه الأشياء لا تنقض الوضوء عند أبي حنيفة - رحمه الله -.
 ينظر: بدائع الصنائع ١٩٤١ - ٢٧، الهداية ١٩٤١، ١٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع ٢/٩٣، الهداية ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الصنائع ١/٥٥، ٢٦، ٢/٩، ٩٣، الهداية ١/١٤، ١٥، ١٢٣، ١٢٤.

والدموع، ومن الغائط والبول والمني والمذي على غير وجه العادة.

فإن قيل: ليس يخلو من أن يكون الحكم متعلقًا بالخارج أو بالمخرج، فيبطل أن يتعلق الحكم بالموضع؛ لأننا وجدنا أحكام الموضع مختلفة، فتارة يخرج البول فيوجب الوضوء، وتارة يخرج المني فيوجب الغسل، والحيض مثل ذلك، فصح أن الاعتبار بالخارج.

قيل: هذا يبطل على منهبكم؛ لأنكم تقولون: لو احتقن بشيء نجس فخرج على جهته انتقض وضوؤه، ولو داوى جرحه بشيء نجس فخرج على جهته لم ينتقض الوضوء، فقد اعتبرتم المخرج دون الخارج. وهو أيضًا باطل بما ذكرناه من الدودة اليابسة وبقليل القيء. ثم نقول: أليس قد انتقض الوضوء بالتقاء الختانين؟.

على أننا نقول: قد استوت هذه الأشياء كلها في الخروج، واختلفت في الأحكام، فلا ينبغي أن يراعي خروجها حسب.

فإن قيل: قد اتفقنا على أنه إذا خرج من البدن وجبت فيه طهارة، وهي إزالته عن البدن والثوب، فكذلك يجب فيه الوضوء الذي هو طهارة قياسًا على ما يخرج من السبيلين.

قيل: هذا لا يلزمنا من وجهين:

أحدهما: أن الذي يخرج من السبيل على غير العادة لا تجب فيه الطهارة (١).

والوجه الثاني: هو أن إزالة النجاسة ليست بفرض - عندنا - على ما ذكرناه (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (٤٢٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص (۳۲۹).

على أنه لو صح القياس على أصولنا منتقضًا بالقليل من القيء والرعاف: لأن قليل ما يخرج من السبيل ينقض الوضوء، ويوجب الإزالة، وقليل الدم والقيء يوجب الإزالة ولا ينقض الوضوء.

وعلى أنه قد يصيب بدن الإنسان وثوبه نجاسه من غيره، مثل الدم والبول فيجب – عندهم – إزالته، ولا يجب منه الوضوء على من أصابه.

ويبطل أيضًا على مـذهبهم؛ لأنه لو كـان الخـارج أقل من درهم نقض الوضوء ولم تجب إزالته (١).

فإن قيل: فقد روي في خبر عن أبي هريرة أن رسول الله عليه الله عليه القطرة والقطرتين من الدم وضوء حتى يكون دمًا سائلاً "(٢)، وظاهر هذا يفيد إيجاب الوضوء فيه إذا كان سائلاً.

قيل: هذه حجة لنا؛ لأنه نفى الوضوء في القطرة والقطرتين، وأنتم توجبون الوضوء في مثل هذا، فعلم أنه أراد غسل ذلك، وهو اسم وضوء فى اللغة.

فإن قيل: فقد روى جابر عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا كان

(٢) أخرجه الدارقطني في سننه ١٥٧/١، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه. وضعّفه.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١٣٣/١: «إسناده ضعيف جدًا، فيه محمد بن الفضل بن عطية، وهو متروك» ا. هـ.

وقال ابن معين: محمد بن الفضل ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وقال فيه أحمد: ليس بشيء حديثه حديث أهل الكذب.

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ٦/٢١٧٠، ٢١٧١.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۲۹۹).

الرعاف مما يقطر في الأرض ففيه الوضوء»(١).

قيل: أراد الوضوء اللغوي من غسله، أو نحمله على الشرعي استحبابًا بما ذكرناه من الأخبار المعارضة له، وبالقياس المرجح أيضًا.

فإن قيل: فإنه خارج من جنس ما يوجب الإزالة فجاز أن تتعلق بجنسه الطهارة، دليله الخارج من السبيلين.

قيل: لا نسلم وجوب الإزالة على أصولنا في إزالة الأنجاس فلم تسلم العلة.

على أننا قد عارضناه بقياس آخر، ثم بينا العلة في الخارج من السبيلين، وأن قليله يوجب ما يوجب كثيره، وأن الريح المقارنة تعمل عمله في نقض الوضوء.

وقد رد محمد بن الحسن<sup>(۲)</sup> هذه المسألة على مالك - رحمه الله - وقال: كيف تركتم ما رويتم عن عبدالله بن عمر أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى على صلاته ولم يتكلم<sup>(۲)</sup>، ورويتم أن

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني الكوفي، الإمام العلامة الفقيه، صاحب أبي حنيفة.

ولد بواسط ونشأ بالكوفة، وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه، تمم الفقه على القاضي أبي يوسف، أخذ عنه الشافعي فأكثر جدًا، ولي القضاء للرشيد بعد أبي يوسف، وكان مع تبحره في الفقه يُضرب بذكائه المثل. ألف كتبًا مثيرة، من أشهرها: الحجة على أهل المدينة، كتاب الأصل، كتاب الجامع الصغير. توفي - رحمه الله - سنة (١٨٩هـ). ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص (١٢٠ – ١٣٠)، الجواهر المضي

ينظر: أحبار أبي حديقة وأصحابه للصيمري ص (١١٠ – ١١٠)، الجواهر المصيك ١٢٢/٣ -- ١٢٧، تاج التراجم ص (٢٣٧ – ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ ٣٨/١، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرعاف، عن نافع عن عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما -.

عبدالله بن عباس كان يرعف فيخرج فيتوضأ ثم يرجع فيبني على ما صلى أن ورويتم عن عبدالله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي عليه فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي عليه فأتي بوضوء فتوضأ، ثم رجع فبنى على صلاته أن فتركتم هذه الأحاديث التي رويتموها، وعدلتم إلى أن تقولوا: يغسل الدم ويستأنف الصلاة. فتركتم البناء والوضوء، وعدلتم إلى غسل الدم واستئناف الصلاة.

قال: والعجب ممن يقول: إنَّ أهل المدينة يقولون بالآثار، وهم يروونها ثم يتركونها عيانًا، ثم يتأولون ذلك، ويشبهون القيء والرعاف بالريق والمخاط، والقيء والدم نجسان، والريق والمخاط طاهران (1).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ ٣٨/١، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرعاف، عن مالك أنه بلغه أن عبدالله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه، ثم يرجع فيبني على ما قد صلى.

<sup>(</sup>Y) هكذا رسمت في المخطوطة: «عبدالله بن قسيط الليثي»، والذي في المدونة الكبرى، وفي كتاب الحجة على أهل المدينة، وفي كتب التراجم: «يزيد بن عبدالله بن قسيط الليثي». وهو أبو عبدالله يزيد بن عبدالله بن قسيط الليثي المدني. روى عن ابن عمر وأبي هريرة – رضي الله عنهم –، رابن المسيب وعروة وعطاء بن يسار وغيرهم، وروى عنه: ابناه عبدالله والقاسم، ومالك وابن إسحاق والليث وغيرهم. كان فقيها ثقة كثير الحديث. أخرج حديثه الستة. توفى – رحمه الله – سنة (١٢٢هـ).

ينظر: ميزان الاعتدال ٤٣٠/٤، ٤٣١، تهذيب التهذيب ٦/ ٢١٦، ٢١٦.

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ٥٥ ب.

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ ٣٨/١، ٣٩، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرعاف. عن يزيد بن قسيط أنه رأى سعيد بن المسيب...

<sup>(</sup>٤) ينظر ما قاله محمد بن الحسن في كتابه الحجة على أهل المدينة ٦٧/١، ٦٨، وقد ذكره المؤلف ههنا بمعناه.

وأجابه القاضي إسماعيل<sup>(۱)</sup> - رحمه الله - عن ذلك بأن قال: الذي رواه مالك عن عبدالرحمن بن حرملة<sup>(۲)</sup> أنه رأى سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم يخرج من أنفه، ثم يصلى ولا يتوضأ<sup>(۲)</sup>. وهذا يدل على أنه لا يرى في ذلك وضوءًا،

- (۱) هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن محدث البصرة حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري. الإمام العلامة الحافظ. قاضي بغداد، ولد سنة (۱۹۹هـ). واعتنى بالعلم منذ الصغر، طلب الحديث وأتقن صناعته على علي بن المديني، وأخذ الفقه عن أحمد بن المعذل وطائفة. وفاق أهل عصره في الفقه، شرح مذهب مالك، واحتج له، ونشر مذهبه بالعراق، وتفقه به مالكية العراق، صنف كتبًا كثيرة، من أشهرها: كتاب أحكام القرآن، لم يسبق إلى مثله –، وكتاب معاني القرآن، وكتاب المبسوط، وكتاب في الرد على محمد بن الحسن. توفي رحمه الله سنة (۲۸۲هـ). بنظر: الفهرست ص (۲۸۲)، ترتيب المدارك ۲۸/۲ ۱۸۱، الديباج المذهب ۲۸۲۲ ۲۰۰،
- (۲) هو أبو حرملة عبدالرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمي، روى عن سعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب وأبي ثفال ثمامة بن وائل وغيرهم، وروى عنه: الثوري والأوزاعي ومالك والدراوردي وغيرهم، ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.

وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا. روي عنه أنه قال: كنت سيء الحفظ، فرخص لي سعيد بن المسيب في الكتابة. توفي - رحمه الله - سنة (١٤٥هـ).

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ١٦١٨/٤، ١٦١٩، ميزان الاعتدال ٧/٥٥٦، تهذيب التهذيب ٣٥٣/٣.

> (٣) رواه مالك في الموطأ ٢٩/١، كتاب الطهارة، باب العمل في الرعاف. وعبدالرحمن بن حرملة تقدم كلام أهل العلم فيه.

لكن تابعه أبو الزناد عبدالله بن ذكوان، أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ١٤٦/١، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم.

وسند عبدالرزاق صحيح.

وأنه إنما انصرف حين رعف في الصلاة، لأنه لم يمكنه أن يصلي وهو يرعف، ولما أصابه ذلك وهو في غير الصلاة نحاه عنه، ثم صلى ولم يتوضأ.

قال: وعلى هذا تأول أمر ابن عمر؛ لما روي عنه أنه كان يخرج منه قيح أو دم فلم يتوضأ<sup>(۱)</sup>، وروى عنه عطاء أنه زاحم على الحجر حتى أدمى أنفه، ثم ذهب فغسله ثم عاد<sup>(۲)</sup>. فذكر عنه غسله، ولم يرو عنه توضأ، والطائف بالبيت في صلاته، عليه أن يتوضأ إذا انتقض وضوؤه.

قال: والوضوء من الدم فيما نوى غسله ليس وضوء الصلاة.

قال: وقد جاء عن عمر رَوْقَ أنه كان يتوضأ بالماء لما تحت الإزار<sup>(7)</sup>. فعلم أنه غسل الأذى، فلو كان الرعاف ينقض الوضوء لانتقضت الصلاة؛ لأنه يكون فيها وهو على غير وضوء، وإنما جاز أن يغسل ويبني؛ لأنه على (غير)<sup>(3)</sup> وضوء، ولو أن رجلاً رعف فلم يجد

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٧٧/١، كتاب الطهارات، من كان يرخص في الدم ولا يرى فيه وضوءًا، قال حدثنا هشيم – وهو ابن بشير السلمي، عن يحيى بن سعيد – يعني الأنصاري – عن سعيد بن المسيب به، وسنده صحيح أيضًا.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۸۸ه- ۸۸ه).

<sup>(</sup>Y) لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -.

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطئ ٢٠/١، كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء. ورواه ابن المنذر في الأوسط ٣٤٩/١، كتاب الطهارة، جماع أبواب الاستنجاء، أن عمر رَحْ اللهِ يَتوضئ وضوءًا بماء تحت إزاره.

قال مالك: يريد الاستنجاء بالماء.

ينظر: المدونة الكبرى ١/٨.

<sup>(</sup>٤) هكذا في المخطوطة، وما بين المعقوفين زائد.

الماء إلا بعيدًا من مكانه لم ينبغ له أن يبني؛ لأنه جاء عن سعيد أنه غسل الدم في حجرة أم سلمة (۱)، وقد رخص للذي ينسى السلام أن يرجع إذا كان قريبًا فيتشهد ويسلم، وقد قال مالك – رحمه الله –: لو كان الرعاف عند ابن غمر ينقض الوضوء لما بنى على صلاته.

قال القاضي إسماعيل: والوضوء قد يُعنى به التطهير للصلاة، وقد يُعنى به غسل الأذى. فإذا لم يكن الأذى دل اللفظ بالوضوء على وضوء الصلاة الذي يطهر الذنوب. وإذا كان الأذى دل على تطهير النجاسة. وقد روى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: من مس لحمًا نيًا فليتوضأ. فقيل لقتادة: فلو مسست دمًا هل كان إلا أغسل ذلك الدم؟. فقال قتادة: لا أدري لعل الوضوء هو ذاك(٢).

وقد روي عن أبي هريرة أنه أدخل أصبعه في أنفه وأخرجها متلطخة بالدم وصلى<sup>(۲)</sup>.

وكان سعيد تختضب أصابعه من الدم من أنفه ثم يصلي (٤).

وروي عن أبي أمام ــة أنه كان يقول: الوضوء فيما

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (٦٠٥).

<sup>(</sup>Y) روى أوله ابن أبي شيبة في مصنفه ١١٨/١، كتاب الطهارات، الرجل يمس اللحم الني، قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال – محمد بن سليم الراسبي – عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: يتوضأ من اللحم الني.

ومحمد بن سليم الراسبي صدوق فيه لين، كما قال ابن حجر في تقريب التهذيب ص (٤٨١).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص (۸۹ه).

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه ص (٦٠٦).

خرج من النصف الأسفل(١).

وقد روي عن خلق من التابعين أنهم قالوا: لا وضوء في الرعاف وخروج الدم من غير السبيل<sup>(٢)</sup>.

وتكلم إسماعيل على محمد بن الحسن في قوله: إن الدم نجس، والريق طاهر، وإن كل خارج من البدن نجس ينقض الطهارة، وناقضه بالقليل منه وتفرقته بين ذلك وبين قليل ما يخرج من السبيل، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۲۵/۱، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة، من طريقه عن إبراهيم بن عقبة عن مولى لأبي أمامة قال: «الحدث ما كان من النصف الأسفل».

ولم يتيسر لي - بعد طول البحث - الوقوف على ترجمة مولى أبي أمامة هذا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) روى البيهقي في السنن الكبرى ١٤٥/١، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة، بسنده عن أبي الزناد عبدالله بن ذكوان قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين يُنتهى إلى قولهم، منهم: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبدالرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم يقولون فيمن رعف: غسل عنه الدم ولم يتوضئ، وفيمن ضحك في الصلاة، أعادها ولم يعد وضوءه.

## [٢٦] مسألة

وليس في قهقهة (۱) مصل وضوء، وهي - عندنا - كالكلام لغير إصلاح الصلاة، فتبطل الصلاة ولا تبطل الطهارة (۲).

وبه قال من الصحابة أبو موسى الأشعري<sup>(۲)</sup> وجابر<sup>(1)</sup>، ومن التابعين عطاء<sup>(۱)</sup> والزهري<sup>(۱)</sup> ومن الفقهاء الشافعي<sup>(۱)</sup> وأحمد<sup>(۱)</sup> وإسحاق<sup>(۱)</sup> وداود<sup>(۱)</sup>.

- (١) القهقهة: تكرار الضحك، يقال: قَهْقَة: رجّع في ضحكه أو اشتد ضحكه.
   فإذا قال في ضحكه: قه، وكررها. قيل قهقه قهقهة.
   ينظر: الصحاح ٢/٢٤٦/٦، المصباح المنير ص (١٩٨٨)، القاموس المحيط ص (١٦١٦).
- (٢) ينظر: التفريع ١/١٩٦، الإشراف ١/٢٦، الكافي ١/١٥١، المنتقى ١/٥٦، الذخيرة ١/٢٠٠.
  - (٣) ينظر: الأوسط ٢/٧٢١، سنن الدارقطني ١/ ١٧٤، ١٧٥، السنن الكبرى للبيهقي ١/١٤٥٠
- (٤) ينظر: مصنف عبدالرزاق ٢/٧٧/، مصنف ابن أبي شيبة ١/٣٨٧، الأوسط ١/٢٢٧، سنن الدارقطني ١/٣٧١، السنن الكبرى للبيهقي ١/٤٤١.
  - (٥) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/٣٨٧، الأوسط ١/٢٢٧، السنن الكبرى للبيهقي ١/٥١٥.
- (٦) ينظر: مصنف عبدالرزاق ٢/٨٧٦، الأوسط ١/٢٢٧، سنن الدارقطني ١/٦٦١، ١٦٦، السنن الكبرى للبيهقى ١/٥٤١.
- (٧) ينظر: الأم ١/٥٥، الحاوي الكبير ١/٢٠٠، المهذب ١/٢٤، المجموع ٢/٥٥، مغني المحتاج ١/٢٠.
- (٨) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ٧/١، الانتصار ٧/١٥٦، المغني ١/٢٣٩، الشرح الكبير ٩٣/١، كشاف القناع ١٣١/١.
- (٩) ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (٤٣)، الأوسط ٢٧٧١، المغني ١/٢٣٩، المجموع ٢/٥٥٠.

وقال الحسن<sup>(١)</sup> والنخعي<sup>(٢)</sup> والأوزاعي<sup>(٢)</sup> وسفيان الثوري<sup>(١)</sup> وأبو حنيفة وأصحابه<sup>(١)</sup>: إنها تنقض الصلاة والوضوء جميعًا.

وحصل الإجماع في أنها لا تبطل الوضوء في غير الصلاة<sup>(١)</sup>.

والدليل لقولنا: كونه داخلاً في الطهارة على الصحة فلا يخرج منها إلا بدليل.

ولنا أيضاً قول النبي عليه «لا وضوء إلا من صوت أو ريح»(٧).

وأيضًا ما رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله عن المقهقة في صلاته والمتكلم سواء»(^).

فإن قيل: ليس كلامنا في الضحك، وإنما خلافنا في القهقهة (٩).

- (١) ينظر: الأوسط ١/٢٢٦، المغنى ١/٢٣٩، المجموع ٢/٥٦.
- (٢) ينظر: مصنف عبدالرزاق ٢/٧٧٧، مصنف ابن أبي شيبة ١/٨٨٨، الأوسط ١/٢٢٦.
  - (٣) للأوزاعي روايتان في هذه المسالة، والتي استقر عليها رأيه النقض بالقهقهة. ينظر: الأوسط ٢/٧٢، ٢٢٨، المحلى ١/٥٦٥، المجموع ٢/٥٦٠.
- (٤) ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (٤٢)، الأوسط ١/٢٢٦، المغني ١/٢٣٩، المجموع ٢/٥٦.
  - (٥) إذا كانت القهقهة في صلاة ذات ركوع وسجود.
- ينظر: الأصل ١/٩ ه، رؤوس المسائل ص (١٠٩)، بدائع الصنائع ٢/٢، الهداية ١/٥٠ الاختيار ١١/١.
- (٦) ينظر: الأوسط ١/٢٢٦، بدائع الصنائع ١/٣٦، الكافي لابن عبدالبر ١/١٥١، المجموع ٢/٥٦، الانتصار ١/٥٥٦.
  - (٧) سبق تخريخ هذا الحديث ص (٤٢٤).
  - (٨) لم أقف عليه بهذا اللفظ بعد طول البحث عنه -.
- (٩) هذا الاعتراض لا يوافق لفظ الحديث الذي ذكره المؤلف. إلا أن يكون لفظ الحديث: «الضاحك في صلاته والمتكلم سواء»، والله أعلم.

قيل: المراد بالضاحك ههنا المقهقه؛ لأنه على المعله كالكلام في الصلاة، وما دون القهقهة ليس حكمه حكم الكلام في الصلاة.

ورُوي أيضًا في هذا الحديث أنه عليه قال «الضاحك في الصلاة، والمفقع أصابعه، والمتلفت بمنزلة واحدة»(١)، فأجراه مجرى من لا ينتقض طهره بفعله.

فإن قيل: قوله عليه: «لا وضوء إلا من صوت الريح» حجة لنا؛ لأن القهقهة (\*) صوت.

قيل: إنما أشار إلى صوت على صفة، وقد عُقل أن القهقهة لا تدخل فيه.

يبين هذا: ما روي في حديث أبي هريرة أن النبي عَلَيْ قال: «لا وضوء إلا من حدث، والحدث أن يفسو أو يضرط»(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند ٣٤٨/٣، وابن حبان في المجروحين ٣٤٣/، ٣٤٣، والطبراني في المعجم الكبير ١٨٥/، ١٨٠، ١٨٠، ح (٤١٩، ٢٤١)، والدارقطني في سننه ١/٥٧٠، كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٨٩/٢، كتاب الصلاة، باب كراهية تفقيع الأصابع في الصلاة. كلهم عن زبّان بن فائد أن سهل ابن معاذ بن أنس الجهني حدَّثه عن أبيه معاذ بن أنس صاحب رسول الله وربّان بن فائد الحمراوي ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته، وسهل بن معاذ بن أنس فنه ضعف أنضًا، ولا سيما فيما رواه عنه زبان بن فائد.

ولذا ضعف هذا الحديث الزيلعي في نصب الراية ٨٧/٢.

ينظر الكلام على زبّان وسهل في: الجرح والتعديل ٦١٦/٣، ٢٠٤/٤، ميزان الاعتدال ٢/٥٢، ٦١٦، تقريب التهذيب ص (٢١٣، ٢٥٨).

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٦٥ أ.

<sup>(</sup>٢) لم أجده بهذا اللفظ، لكن روى نحوه البخاري في صحيحه ٢٨٢/١، كتاب الوضوء، =

ونقول أيضاً: إن كل ما لم يكن حدثًا في غير الصلاة لم يكن حدثًا في الصلاة كالكلام، عكسه البول والغائط، لما كان حدثًا في غير الصلاة كان حدثًا في الصلاة.

وأيضًا فإن كل معنى لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثيره، كالمشى والتبسم.

ونقول أيضًا: إن القهقهة جنس نطق قد أبيح في غير الصلاة فلم (١) ينقض الطهر إذا حدث خارج الصلاة لم ينقضه إذا حدث في الصلاة. دليله الضحك الذي ليس بقهقهة.

ثم الأصول تشهد لما نقول، وذاك أن كشف العورة في غير الصلاة لا ينقض الوضوء، وكذلك مس النجاسة، وكذلك في الصلاة. ووجدنا الغائط والبول واللمس للذكر لشهوة كل ذلك ينقض الوضوء في غير الصلاة وينقضه في الصلاة.

فإن قيل: قد فرقتم بين النوم في الصلاة وغير الصلاة.

قيل: لا فرق بينهما؛ لأن النوم الذي ينقض الوضوء في غير الصلاة ينقضه في الصلاة (٢).

باب لا تقبل صلاة بغير طهور، عن أبي هريرة رَوْقَ قال: قال رسول الله وَ لَا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً». قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟. قال: فساء أو ضراط.

وأيضًا روى نحوه مسلم في صحيحه ١/٩٥٦، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «فلم»، ولعل صوابها: «فلما لم»؛ حتى يستقيم الكلام، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) سبق ص (٥٥٨) أن ذكر المؤلف كلام أهل العلم فيما يتعلق بنقض الوضوء بالنوم.

فإن قيل: فرؤية الماء قبل الصلاة للمتيمم بخلافه في الصلاة (١٠).

قيل: ليس رؤية الماء حدثًا، والمتيمم على غير طهر في الصلاة وفي غير الصلاة، وإنما هو مستبيح للصلاة بالتيمم فعليه الوضوء في غير الصلاة؛ إذ الطلب لم يسقط، وإنما علمنا أن الذي ينقض الوضوء في غير الصلاة ينقضه في الصلاة، وما لا ينقض الوضوء في غير الصلاة لا ينقضه في الصلاة.

وايضًا فإن القهقه لا تبلغ حد الكلام المبني على حروف مستقيمة، ويمكن الإنسان ضبطه، ولعل الضحك والقهقهة ربما بدر فلم يمكن الإنسان دفعه، فإذا لم ينقض الكلام الوضوء، فالقهقهة أولى أن لا تنقضه.

فإن قيل: إن الردة بالكلام تنقض الوضوء(٢).

قيل: فقد استوى الحكم فيها قبل الصلاة وفي الصلاة.

على أننا قلنا: إن ما لا ينقض في غير الصلاة من الكلام لا ينقضه في الصلاة.

ثم إن الردة لم تنقض نفس الوضوء، وإنما عملت في الأصل

<sup>(</sup>١) إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في صلاته فهل يبطل وضوؤه أو لا؟ هذه مسألة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف -رحمه الله- بالبحث، وسياتي الكلام عليها ص (١١١٣).

<sup>(</sup>٢) للعلماء في انتقاض الوضوء بالردة قولان:

القول الأول: أن الردة لا تنقض الوضوء. وهذا هو مذهب الحنفية، وهو الصحيح عند الشافعية، وهو قول عند المالكية.

القول الثاني: أن الردة تنقض الوضوء، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو قول عند المالكية. ينظر: المبسوط ١٩٦/، الشرح الكبير للدردير ١٩٢٨، المجموع ٦٦٨، المغني ٢٣٨٨.

فانجر ذلك إلى إحباط أعماله كلها، ويدخل الوضوء في جملتها. ألا ترى أن قذف المحصنات – الذي هو أغلظ الكلام ولا ينحبط معه العمل – لما لم ينقض الوضوء في غير الصلاة لم ينقضه في الصلاة، وهو منهي عنه في غير الصلاة وفي الصلاة، حتى إنّ الحد يتعلق به، فإذا لم ينقض الطهارة في الصلاة – مع غلِّظ أمره – كان القهقهة أولى لا ينقضها.

ويجوز أن نقول: هو مقهقةٌ فلم ينقض وضوؤه، أصله إذا قهقه في غير الصلاة.

وايضاً فإنه قهقه في صلاة فلم ينتقض وضوؤه، أصله إذا قهقه في صلاة الجنازة.

فإن قيل: ليس من شرط صلاة الجنازة - عندنا - الوضوء؛ لأنه يجوز أن يصليها بالتيمم على وجه مع القدرة على الماء(١).

قيل: لا بد من الطهارة إما بالماء أو بالتيمم، ولو أحدث ببول أو غائط خرج من الصلاة.

فإن قيل: القياس يوجب ما ذكرتم، وإنما صرنا إلى هذا؛ لما روى أبو هريرة وعمران بن حصين أن رسول الله على قال: «من قهقه في صلاته فليعد الصلاة والوضوء»(٢)، وهذا نص.

<sup>(</sup>۱) وذلك إذا خاف أن تفوته الصلاة إن اشتغل بالرضوء. ينظر: بدائم الصنائم ۱/۱۵۱، الهداية ۲۷۷۱.

<sup>(</sup>٢) حديث أبي هريرة رضي الخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١٠٢٧/٣، والدارقطني في سننه ١٦٤/١، كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة =

وروى أبو العالية أن النبي عليه كان يصلي بقوم فأقبل رجل ضرير، فتردى في حفرة في المسجد، فضحك طائفة خلف النبي عليه. فلما فرغ أمر الطائفة التى ضحكت بإعادة الصلاة والوضوء (١).

 وعللها، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/٣٦٨، كتاب الطهارة، حديث في إسقاط الوضوء بالضحك في الصلاة.

وفي سنده عبدالكريم أبو أمية، رماه أيوب السختياني بالكذب، وقال الدارقطني: متروك الحديث.

وفي سنده أيضاً عبدالعزيز بن الحصين، قال مسلم بن الحجاج: ذاهب الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث.

ومن أجل هذا ضعف ابن حجر هذا الحديث.

ينظر: سنن الدارقطني ١٦٤/١، العلل المتناهية ١/١٦٨، ١٦٩، نصب الراية ١/٨٤، الدراية ١٦٨/١، ١٦٩، نصب الراية ١/٨٤، الدراية ١/٣٦،

أما حديث عمران بن حصين وضعفاء المرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١٩٢٨، ٢٧٢٢، والدارقطني في سننه ١٩٥١، كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢٧٠، ٣٧١، ٢٧١، كتاب الطهارة، حديث في إسقاط الوضوء بالضحك في الصلاة.

وفي سنده عمر بن قيس المكي، المعروف بسندل، وهو ضعيف ذاهب الحديث.

وقال ابن عدي: إنما هو عمرو بن قيس السكوني الحمصي.

وعمرو بن قيس الحمصي قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص (٤٢٦): ثقة. وفي سنده أيضاً: عمرو بن عبيد التميمي مولاهم البصري، وهو كذاب.

قال ابن الجوزي عن هذا الحديث: وهذا لا يصح. وضعف ابن حجر هذا الحديث أنضًا.

ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ١٧٥٠ – ١٧٦٣، العلل المتناهية ١/٢٧١، نصب الراية ١/٤٩، الدراية ١/٣٦.

(۱) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ۲/۲۷۳، كتاب الصلاة، باب الضحك والتبسم في الصلاة، وابن أبي شيبة في مصنفه ۲/۳۸۸، كتاب الصلوات، من كان يعيد الصلاة والرضوء - يعني من الضحك -، وابن المنذر في الأوسط ۲/۲۲۷، كتاب الطهارة، =

قيل: أكثر ما روي في القهقهة ضعيف ومرسل<sup>(۱)</sup>. وأما أبو العالية فهو ضعيف من وجوه:

أحدها: أنه قيل فيه: أبو العالية الرياحي عندي حديثه كالرياح $\binom{(7)}{2}$ . وأيضًا فإن علي بن المديني $\binom{(7)}{2}$  ناظر عبد الرحمن بن مهدي فيه،

- (١) تقدم بيان ضعف ما ذكر المؤلف رحمه الله من الأحاديث المروية في نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة.
- وقد نص أهل العلم على ضعفها، قال الإمام أحمد: ليس في الضحك حديث صحيح. وقال محمد بن يحيى الذهلي: لم يثبت عن النبي رضي الضحك في الصلاة خبر. ينظر: معرفة السنن والآثار ٢٧٧١، التحقيق في اختلاف الحديث ١٤٨/١، التلخيص الحبير ١/٥١١.
- (Y) نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: حديث أبي العالية الرياحي ورياح.
  لكن الذهبي بين مراد الإمام الشافعي فقال: «فأما قول الشافعي رحمه الله –: حديث أبي العالية الرياحي رياح فإنما أراد به حديثه الذي أرسله في القهقهة في الصلاة، ومذهب الشافعي أن المراسيل ليست بحجة. فأما إذا أسند أبو العالية فحجة» ا. هـ. ينظر: ميزان الاعتدال ٢/٤٥.
  - وينظر أيضاً: معرفة السنن والآثار ٢٧/١٦.
- (٣) هو أبو الحسن علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد السعدي مولاهم، البصري. المعروف بابن المديني، روى عن حماد بن زيد وابن عيينة وابن وهب وعبدالعزيز بن أبي حازم وغيرهم، وروى عنه: أحمد بن حنبل والبخاري وأبو حاتم =

ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال "٢٠٢٨، والدارقطني في سننه ١٦٣٨، كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٤٦، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة، وقال: «فهذا حديث مرسل، ومراسيل أبي العالية ليست بشيء، كان لا يبالي عمن أخذ حديثه، كذا قال محمد بن سيرين» ا. هـ. وينظر في الكلام على مراسيل أبي العالية: سنن الدارقطني ١٧١/١، ١٧٢.

وراجعه فيه، فلم يثبت بينهما فيه سند صحيح<sup>(۱)</sup> - وهما إمامان في عصرهما -.

وأيضًا فإننا روينا حديث مس الذكر فذكرتم أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل قالا: أربعة أحاديث لا تصح، منها مس الذكر والقهقهة (٢). فكيف يجوز أن توردوا هذه الحكاية في القهقهة وقد

فقد أخرج ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١٠٣٠، ١٠٢٩ قال: ثنا ابن صاعد، ثنا إسماعيل بن إسحاق سمعت علي بن المديني يقول: قال لي عبدالرحمن بن مهدي: حديث الضحك في الصلاة، أن النبي على أمر أن يعيد الوضوء والصلاة، كله ينور على أبي العالية. قال علي: فقلت قد رواه الحسن عن النبي على مرسلاً. فقال عبدالرحمن: ثنا حماد بن زيد عن حفص بن سليمان قال: أنا حدثت به الحسن عن حفصة عن أبي العالية. قلت له: قد رواه إبراهيم عن النبي كلي فقال عبدالرحمن: ثنا شريك عن أبي هاشم قال: أنا حدثت به إبراهيم عن أبي العالية. قال علي: قلت لعبدالرحمن: قد رواه الزهري عن النبي كلي مرسلا. قال عبدالرحمن: قرأت هذا الحديث في كتاب ابن أخي الزهري عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن الحسن. قال: وسمعت عليًا يقول: أعلم الناس بالحديث عبدالرحمن بن مهدى.

وأخرج هذه المناظرة الدارقطني ١٦٦/١، كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٢٣٦/١، كتاب الطهارة، الوضوء من الكلام والضحك في الصلاة.

وأبو داود وغيرهم. كان من بحور العلم في الحديث، فقد برع في هذا الشأن، وصنف وجمع، وساد الحفاظ في معرفة العلل. قال أبو حاتم الرازي: كان ابن المديني علماً في الناس في معرفة الحديث والعلل. وكان أحمد بن حنبل لا يسميه، إنما يكنيه تبجيلاً له. من مصنفاته: الأسماء والكنى، الطبقات، الضعفاء، وغيرها. توفي – رحمه الله – سنة (٢٣٤هـ).

ينظر: تاريخ بغداد ٤٥٨/١١ - ٤٧٣، سير أعلام النبلاء ٤١/١١ - ٦٠.

<sup>(</sup>١) حيث بيَّن عبدُ الرحمن بنُ مهدي أن حديث الضحك في الصلاة، وأن رسول الله ﷺ أمر بإعادة الوضوء والصلاة، يدور على أبى العالية.

<sup>(</sup>٢) النقل عن الإمام أحمد لم أجده - بعد طول البحث عنه -.

ألزمتموناها في مس الذكر؟. فإن تأولتم أن في حديث مس الذكر يجوز أن يكون أمذى، كما تأوله ابن البلخي<sup>(۱)</sup> جاز لنا أن نتأول حديث القهقهة على أنه يجوز أن يكون كان معها ريح لها صوت، فسمع النبي فأمر بالوضوء.

على أننا روينا ما يعارضه في حديث جابر أن النبي عليه قال: «يعيد صلاته (\*) ولا يعيد د الوضوء (۲) وخبرنا زائد؛ لأن

وفي سنده أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي، وهو متروك الحديث.

ينظر: ميزان الاعتدال ٢/٧١، تقريب التهذيب ص (٩٢). وقد رواه أبو شيبة عن أبي خالد يزيد بن عبدالرحمن الدالاني، وهو صدوق كثير الخطأ، وقد تقدم كلام ابن حبان فيه ص (٦٦٥- ٥٦٧).

وينظر: التحقيق في اختلاف الحديث ١٣٩/١.

قال الزيلعي في نصب الراية ٧/١٥: «ومع ضعف هذا الإسناد فروي بهذا الإسناد: «الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء» أخرجه الدارقطني أيضا» ا. هـ. وينظر: سنن الدارقطني ١٧٣٨.

قال البيهقي في السنن الكبرى ١٤٥/١: «رواه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن زيد أبى خالد فرفعه، وأبو شيبة ضعيف، والصحيح أنه موقوف» ا. هـ.

<sup>=</sup> أما النقل عن الإمام يحيى بن معين فغير ثابت عنه كما بينته ص (٤٦٤).

<sup>(</sup>۱) هو أبو جعفر محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر الهنداوي البلخي. كان إمامًا كبيرًا من أهل بلخ. تفقه على أستاذه أبي بكر محمد بن أبي سعيد، المعروف بالأعمش، وحاز مرتبة كبيرة في الفقه. حتى كان يقال له: أبو حنيفة الصغير؛ لكماله في الفقه. حدّث ببلخ وما رواء النهر، وشرح المعضلات، وكشف الغوامض. توفي – رحمه الله – سنة (٣٩٢هـ). وقبل: غير ذلك.

ينظر: الجواهر المضية ١٩٢/٣ - ١٩٤، تاج التراجم ص (٢٦٤، ٢٦٥).

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ٦٥ س.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني في سننه ١٧٣/١، كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، ولفظه: «الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء».

فيه «ولا يعيد الوضوء».

ويجوز أن تكون هذه الزيادة ذهبت على أولئك؛ لأنه يجوز أن ينسوها، وراوينا لم ينسها.

وعلى أننا نحمل خبرهم في الوضوء على الاستحباب، وخبرنا على نفى الإيجاب وجواز تركه.

وعلى أنه لو لم يطعن على حديث أبي العالية في الضرير لما صح متنه؛ لأن الله - تعالى - وصف الصحابة - رضي الله عنهم - بالرأفة والرحمة، فقال: ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ﴾(١). فإذا كانوا بهذه الصفة لم يجز أن يضحكوا في مثل هذا؛ لأنه موضع بكاء لا موضع ضحك، وقد جوزنا حمله على الاستحباب.

على أن مذهبكم أن من قهقه في صلاته خرج فتوضأ وبنى (٢)، وفي هذا الحديث أنه على أمرهم بإعادة الصلاة، فعلم أن للحديث وجهًا غير ما ذهبتم إليه.

ويجوز أيضا أن يكون ذلك خصوصًا لأولئك الذين ضحكوا خلف النبي عليه من أعمى تردى في بئر؛ لأن لحضرة النبي عليه ما ليس لغيرها. وقد روي هذا التأويل عن جابر بن عبدالله، وأنه قال: ليس على من ضحك في الصلاة وضوء، وإنما كان ذلك لأنهم ضحكوا خلف

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، أية (٢٩).

<sup>(</sup>٢) مذهب الحنفية أن المقهقة في صلاته لا يجوز له البناء، ويتعين عليه الاستئناف؛ لأن القهقهة من الأمور النادرة في الصلاة.

ينظر: الهداية ١/٥٩، ٦٠، العناية ٢٨٤/١، الدر المختار ٢٠٤/١.

رسول الله ﷺ ومن مذهبنا الرجوع إلى تفسير الراوي (٢)، وجابر روى حديث الضرير (٢).

ومع ذلك فهذا التأويل غير منكر في الأصول. ألا ترى أن طائفة ذهبت إلى من زنى أن النبي عليه فهو كافر؛ لأنه مستخف بالشرع والدين، ولو زنى بحضرة غيره لم يكن كافرًا.

فإن قيل: فينبغي أن يكفر الذين ضحكوا بحضرة النبي عليكم.

قيل: إن ذلك يترتب، فإذا فعلوا كبيرة بحضرته متعمدين وجب لهم حكم الكفر، ولو فعلوها بحضرة غيره لوجب تعنيفهم، فإذا فعلوا صغيرة بحضرته عليهم أنخفضت العقوبة، ولو فعلوها بحضرة غيره لم يجب عليهم شيء.

(١) أخرجه الدارقطني في سننه ١/٥٧٠، كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها.

وفي سنده: المسيب بن شريك. قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال الفلاس: أجمعوا على ترك حديثه،

ولذا قال ابن الجوزي – وتبعه الزيلعي – عن هذا الحديث بأنه لا يصبح. ينظر: الجرح والتعديل ٢٩٤/٨، التحقيق في اختلاف الحديث ١٤٧/١، نصب الراية ٥٣/١ه، لسان المزان ٢٩٨٦.

(Y) في قبول تفسير الراوي وتأويله للحديث عند الاحتمال خلاف بين الأصوليين. فمنهم من قال بقبوله، ومنهم من قال بعدم قبوله، ولبعضهم تفصيل في المسألة. ينظر: أصول السرخسي ٢/٢، ٧، كشف الأسرار ٣/٥٦، مختصر ابن الحاجب ٢/٧٧، شرح تنقيح الفصول ص (٣٧١)، المحصول ج٢/ ق٢/ ٦٣٠، ١٦٢، الإحكام للأمدى ٢/١٥، العمدة ٢/٨٣٥، التمهيد لأبي الخطاب ١٩٠٠٠.

- (۲) سبق تخریجه ص (۲۲۰).
- (٤) هكذا رسمت في المخطوطة: «إلى من ني»، ولعل صواب العبارة: «إلى أن من زني».

فإن قيل: قولكم: إنهم رحماء كما ذكر الله - تعالى - فيجوز أن يكونوا فعلوا ذلك بغير علم، ثم شرع النبي عليه شرعًا يعملون عليه. ألا ترى إلى قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةً أَوْ لَهُوا انفَضُوا إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائماً ﴾ (١)، فليس هذا بمستحيل، وقد كان أيضًا بحضرته عليه منافقون وأعراب لا علم لهم، مثل الذي بال في المسجد (٢).

قيل: أما التجارة واللهو الذي انفضوا إليه فإن التجارة مما يجوز أن يفعلها الإنسان، وإنما يقبح فعلها مع ترك الصلاة من حيث الشرع، وقد كان جائزًا فعل ذلك، ثم ورد النهي عنه، وكذلك اللهو إنما كان بالأصوات والفرح الذي يتباشرون عند ورود تجاراتهم من المواضع وهذا شيء تدعو إليه النفس، ثم حُظر عليهم، وليس كذلك الضحك من مثل هذا؛ لأنه أمر لا يستحسنه إسلامي ولا جاهلي، ويقبح قبل

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة، أية (١١).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) روى الشيخان عن جابر رضي أن النبي و كان يخطب قائمًا يوم الجمعة، فجات عير من الشيام، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تَجَارَةً أَوْ لَهُوا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائمًا ﴾ .

ينظر: صحيح البخاري ٢/ ٤٩٠، كتاب الجمعة، باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي معه جائزة، صحيح مسلم ٢/ ٥٩٠، كتاب الجمعة، باب في قوله - تعالى -: ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةً أَوْ لَهُواً انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائمًا ﴾ .

قال جماعة من المفسرين: كان الذي قدم بالتجارة دحية بن خليفة الكلبي، وقد قدم بها من الشام عند مجاعة وغلاء سعر، وكان معه جميع ما يحتاج الناس من بر ودقيق وغيره، فنزل بالسوق، وضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه، وهذه كانت عادتهم إذا قدمت عير.

ينظر: زاد المسير ٢٦٩/٨، الجامع لأحكام القرآن ١٨٨/ ١٠٩ - ١١١، تفسير القرآن العظيم ٢٦٧/٤.

الشرع وبعده، وكذلك فعل الأعرابي في المسجد إنما قبح بالشرع.

وقولكم: قد كان خلف النبي على منافقون، فإننا نقول: الظاهر في الصلاة غير ذلك، ولو كان كذلك لم يجز أن يقول الراوي: إن طوائف من أصحاب النبي عليه ضحكوا؛ لأن هؤلاء ليسوا من الصحابة، والراوى قطع أنهم من الصحابة.

وأيضاً فإن من مذهبهم أن أخبار الآحاد إذا وردت عرضت على الأصول، فإن دفعتها لم يقولوا بها(١).

من ذلك: ما قالوا في مس الذكر (٢)، وفي اليمين مع الشاهد (٦)، وخبر القرعة في حديث عمران بن حصين (٤)، وحديث أبي هريرة في المصراة (٥)، وهذا الحديث إذا عرضوه على الأصول دفعته، فلزمهم أن

- (٢) تقدم تخريج الأحاديث الدالة على نقض الوضوء بمس الذكر ص (٤٤٥) وما بعدها.
- (٢) روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله علي قضى بيمين وشاهد.
  - ينظر: صحيح مسلم ١٣٣٧/٣، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعي عليه.
- (٤) روى مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين رَوَّ أَن رجلاً أعتق سنة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم. فدعا بهم رسول الله رَوَّ فجز الهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة.
  - ينظر: صحيح مسلم ١٢٨٨/٣، كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد.
  - (ه) المصراة: هي الشاة أو غيرها من بهيمة الأنعام لا تحلب حتى يجتمع اللبن في ضرعها. =

<sup>(</sup>١) إذا كان الراوي لخبر ليس من أهل الفقه والاجتهاد، وانسد باب الرأي من كل وجه. لكن أكثر الأصوليين على تقديم الخبر مطلقًا.

ينظر: أصول السرخسي ١/٣٣٨ – ٣٤١، كشف الأسرار ٢/٣٧٩، ٣٨٠، مختصر ابن الصاجب ٢/٨٨، نشر البنود ٢/٧٤، شرح اللمع ٢/٩٠٨، التبصرة ص (٣١٦)، التمهيد لأبى الخطاب ٢/١٠١، روضة الناظر ص (١٢٩).

يردوه ويحملوه على وجه الندب، فأحسن أحوالهم أن نسلم لهم ظاهر الحديث ونحمله على الاستحباب، أو على أنه سمع من بعضهم صوت ريح إن لم يدفعه ما رويناه من الأحاديث فنخصه بالقياس الذي ذكرناه.

فإن قيل: إن كان فعل يحدث باختياره تارة، وتارة بغير اختياره فهو حدث، كالبول والريح وغير ذلك.

قيل: هذا باطل بأكثر الأشياء وبالحركة؛ لأن الإنسان يتحرك تارة باختياره، وكل هذا ليس بحدث، وينتقض بها في غير الصلاة فإنها ليست بحدث إجماعًا.

وعلى أن المعنى في البول وغيره هو أنه لما أبطل الوضوء في غير الصلاة، ولما لم تُبطل الوضوء القهقهة في غير الصلاة لم تبطله في الصلاة.

وعلى أنهم أرادوا أن البول يخرج بغير اختياره، ويعنون إذا سلس

 <sup>=</sup> وأصل التصرية: الحبس والمنع.

والمراد بالمصراة عند الفقهاء: هي الشاة أو غيرها من بهيمة الأنعام يترك البائع حلبها مدة قبل بيعها؛ ليوهم كثرة اللبن.

انظر: النهاية ٣/٢٢.

وقد روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة وَ المصراة قال: قال رسول الله وقد روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة وَ النفرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر».

ينظر: صحيح البخاري ٤٢٢/١، ٤٢٣، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، صحيح مسلم ١١٥٤/٣، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية.

بوله فإنه - عندنا - لا ينقض الوضوء قبل الصلاة ولا فيها<sup>(۱)</sup>، فسقط ما ذكروه.

ونقول لهم أيضًا: قد زعمتم أنه لو جلس قدر التشهد في آخر صلاته، ثم قهقه، كانت صلاته ماضية وبطلت طهارته (۲)، فلا يخلو (۴) من أحد أمرين: إما أن يكون في صلاة فيجب – عندكم أن تبطل صلاته وطهارته جميعًا، وإن لم يكن في صلاة فلا يجب أن تبطل طهارته؛ لأن من قهقه في غير صلاة لم تبطل طهارته، وهذا من مذهبكم متناقض.

فإن قيل: القياس يوجب أن لا ينقض الوضوء في الصلاة، ولكن لا نعترض بالقياس على الأخبار، كما قلتم في مس الذكر وفي المصراة، كذلك نحن أيضًا قلنا هذا الخبر.

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: أن القياس - عندنا - مقدم على خبر الواحد إذا نافاه<sup>(۱)</sup>. وجواب آخر: وهو أننا نحن قد دللنا على القياس يوجب مباينة

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية ١/٦٠، ٦١، فتح القدير ١/١٨٤، العناية ١/١٨٤.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ∨ه أ.

<sup>(</sup>٣) حكي في تقديم القياس على خبر الواحد قولان في مذهب مالك وجمهور أهل العلم يرون أن الخبر مقدم على القياس.

ينظر: أصول السرخسي ١/٣٣٨، كشف الأسرار ٢/٧٧٧، مختصر ابن الحاجب ٢/٧٧٨، شرح تنقيح الفصول ص (٣٨٧)، شرح اللمع ٢/٩٠٨، الإحكام للآمدي ٢/٨٧، التمهيد لأبي الخطاب ٩٤/٣، روضة الناظر ص (١٢٩).

الذكر لسائر الأعضاء في أحكام منها: إيجاب الحد بإيلاجه، وتكملة المهر، والحصانة، والغسل، وإفساد الصوم والحج، وغير ذلك، ومعنا أيضًا في المصراة قياس نذكره في موضعه، وبينا أن الأصول تدفع حديث القهقهة.

وجواب آخر: وهو أننا قد روينا من الأخبار ما يعارض خبركم وزاد عليه، ثم استعملناه على وجه الاستحباب، والقياس يوجب نفي وجوب الوضوء حتى لا يتلاقى القياس والخبر.

فإن قيل: فإنه قهقه في صلاة فرض فانتقض وضوؤه، دليله إذا قهقه وأحدث.

قيل: معناه وجود الحدث؛ بدليل أنه لو قهقه وأحدث في غير صلاة كان كذلك.

## [۲۷] مسائلة

وما مسته النار مثل الخبيز وغيره فإنه لا وضوء بأكله  $^{(1)}$ ، وهيو منهب أبي بكير  $^{(7)}$ ، وعمر  $^{(7)}$ ، وعثميان  $^{(2)}$ ، وابن عباس  $^{(1)}$ ، وابن مسعود  $^{(2)}$ ،

- (۱) ينظر: التفريع ١/١٩٦، الإشراف ١/٢٦، الاستذكار ١/٢٢٦، بداية المجتهد ١/٢٩، القوانين الفقهية ص (٢٢).
- (۲) ينظر: الموطأ ۲۷/۱، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، مصنف ابن عبدالرزاق ۱۹۷۱، كتاب الطهارة، باب من قال لا يُتوضأ مما مسته النار، مصنف ابن أبي شيبة ۲۷/۱، كتاب الطهارات، من كان لا يتوضأ مما مست النار، شرح معانى الآثار ۲۷/۱، الطهارة، باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟.
- (٣) ينظر: الموطأ ٢٦/١، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، مصنف ابن أبي شيبة ٢٧/١، كتاب الطهارات، من كان لا يتوضا مما مست النار، الأوسط ١٩/١، ٢٢١، كتاب الطهارة، الوضوء مما مست النار، السان الكبرى للبيه قي ١٩/١، ١٨٠١، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار.
- (٤) ينظر: الموطأ ٢٦/١، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، مصنف ابن أبي شيبة ٢٧/١، كتاب الطهارات، من كان لا يتوضا مما مست النار، الأوسط ١/٢١، ٢٢١، كتاب الطهارة، الوضوء مما مست النار، شرح معاني الآثار ١/٨٨، الطهارة، باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟.
- (ه) ينظر: الأوسط ١/٢١٩، ٢٢١، ٢٢١، كتاب الطهارة، الوضوء مما مست النار، السنن الكبرى للبيهقي ١/٧٥١، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار.
- (٦) ينظر: مصنف عبدالرزاق ١٦٨/، ١٦٩، كتاب الطهارة، باب من قال لا يُتوضاً مما مسته النار، مصنف ابن أبي شيبة ١/٤٩، ٥٠، كتاب الطهارات، من كان لا يتوضأ مما مست النار، الأوسط ١/٠٢٠، ٢٢٢، كتاب الطهارة، الوضوء مما مست النار، شرح معانى الآثار ١/٨٦، الطهارة، باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟.
  - (V) ينظر: المراجع السابقة.

والفقهاء بأجمعهم – رضي الله عنهم –(۱).

وذهب جماعة من الصحابة إلى وجوب الوضوء بأكله.

وذهب إليه فيما حكي ابن عمر (٢)، وأبو طلحة (٢) -عم أنسس-، وأنسس وأبو موسى الأشعري (٥)، وزيد

(١) فهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.

ينظر للحنفية: شرح معاني الآثار ١/٠٧، المبسوط ١/٧٩، بدائع الصنائع ١/٣٢، عمدة القارى ١٠٤/٣.

وينظر للشافعية: الحاوي الكبير ١/ه ٢٠، المهذب ٢/١، فتح العزيز ٤/٢، المجموع ٢/٢، مغنى المحتاج ٢/١١.

وينظر للحنابلة: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ٩/١، المغني ٧/١٥٢، ٢٥٤٠، ٢٥٥٠، الشرح الكبير ٩٢/١، الفروع ١٨٦٠/، كشاف القناع ١٣١/١، ١٣٢.

- (۲) ينظر: مصنف عبدالرزاق ۱۷٤/۱، كتاب الطهارة، باب ما جاء فيما مست النار من الشدة، مصنف ابن أبي شيبة ۱/۱، كتاب الطهارات، من كان يرى الوضوء مما غيرت النار، الأوسط ۲۸۳/۱، كتاب الطهارة، الوضوء مما مست النار.
- (٣) هو أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي النجاري، مشهور بكنيته. كان من فضلاء الصحابة، تزوج أم سليم وكان إسلامه مهرها. شهد بدرًا، وكان في أحد يرمي بين يدي رسول الله على اختلف في وفاته على فقيل: توفي سنة (٣٤هـ). وقيل: أنه عاش حتى الخمسين، وقيل: غير ذلك. قال أنس: مات أبو طلحة غازيًا في البحر فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام ولم يتغير.

ينظر: الاستيعاب ٢/٣٥٥ - ٥٥٥، الإصابة ٢٨/٢، ٢٩.

وينظر لتوثيق قوله: مصنف ابن أبي شيبة ١/١٥، كتاب الطهارات، من كان يرى الوضوء مما غيرت النار، الأوسط ١/٢١٢، ٢١٤، كتاب الطهارة، الوضوء مما مست النار.

- (٤) ينظر: مصنف عبدالرزاق ١٧٢/١ ١٧٤، كتاب الطهارة، باب ما جاء فيما مست النار من الشدة، مصنف ابن أبي شيبة ١/٥٠ ٥٠، كتاب الطهارات، من كان يرى الوضوء مما غيرت النار، الأوسط ٢١٣/١، ٢١٤، كتاب الطهارة، الوضوء مما مست النار.
  - (٥) ينظر: المراجع السابقة.

ابن ثابت(۱)، وأبو هريرة(٢).

والدليل لقولنا: كونه على جملة الطهارة، فمن زعم أنها تنتقض بأكل ذلك فعليه الدليل.

وأيضاً ما رُوي أنه عَلَيْهِ قال: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح»(٢). وقوله: «فلا ينصرفن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا»(٤).

وأيضًا قوله عليه: «من مس ذكره فليتوضأ» فدليله أن من لم يمسه فلا وضوء عليه، وهذا لم يمس ذكره.

وأيضا ما روي عن ابن عباس صَالَى أنه قال: رأيت رسول الله عَلَيْرُ أَكُلُ كَتُفُ شَاة ثم صلى ولم يتوضاً (١).

وكذلك روى أمية الضمري(٧) أن رسول الله عَلَيْ أكل لحمًا

<sup>(</sup>١) ينظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٢٥).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا الحديث ص (٥٤٥، ٥٨٥).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في صحيحه ٢١٧/١، كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، ومسلم في صحيحه ٢٧٣/١، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار.

<sup>(</sup>V) هكذا رسمت في المخطوطة: «أمية الضمري»، والصواب: «أبو أمية الضمري»، فلعل كلمة «أبو» سقطت من الناسخ، والله أعلم. وهو أبو أمية عمرو بن أمية بن خويلد الضمري، صحابي مشهور، أول مشاهده بئر معونة، كان من رجال العرب جوداً ونجدة وشجاعة، وقد كان النبي على يعته في =

فصلي ولم يتوضأ<sup>(۱)</sup>.

وعن ابن عباس أن النبي عليه أكل لحمًا فصلى ولم يتوضأ (١).

وعن ابن عباس أن النبي عليه توضأ، فقالت له بعض نسائه: قد نضجت القدر، فناولته كتفًا، فأكل ثم مسح يديه، ثم صلى ولم يتوضأ (٢)

وعن جابر قال: أكل رسول الله على لله المسلم ولم يتوضأ (1). وعن جابر أكلت مع النبى على وأبى بكر وعمر وعثمان خبزًا

أموره، عاش إلى خلافة معاوية رَحِيْكَ، ومات رَحِيْكَ بالمدينة قبل الستين.
 ينظر: أسد الغابة ١٩٣٤، ١٩٤١، الإصابة ٢٨٥/٤.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ٢٧٢/١، كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، ومسلم في صحيحه ٢٧٣/١، ٢٧٤، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ ١/٣٧٣، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار.

وقد سبق ص ( ٦٣٠) تضريع حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الثابت في الصحيحين أنه قال: رأيت النبي ﷺ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.

<sup>(</sup>٣) روى مسلم في صحيحه ١/ ٢٧٥، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله ﷺ جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة، فأتي بهدية خبز ولحم، فأكل ثلاث لقم، ثم صلى بالناس، ولم يمس ماء.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند ٣٠٧/٣، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢٢٩/٢، كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، والبيهقي في السنن الكبرى ١/١٥٤/، ١٥٥، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار.

وقال ابن حجر عن إسناد ابن حبان بأنه صحيح. ينظر: تغليق التعليق ١٣٨/٢.

ولحمًا، فصلوا ولم يتوضؤوا<sup>(١)</sup>.

ومحمد بن المنكدر<sup>(۲)</sup> عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار<sup>(۲)</sup>. وهذا الحديث هو العمدة في هذه المسألة؛ لأنه حكى أنه آخر الأمرين من فعله فنسخ كل ما مضى؛ لأن ترك الوضوء يكون بعد ما مضى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٧/١٤، كتاب الطهارات، من كان لا يتوضاً مما مست النار.

وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، قال عنه ابن حجر: سيء الحفظ. ينظر: تغليق التعليق ٢٨٨/٢، تهذيب التهذيب ٢٠٣/٤ – ٢٠٥.

<sup>(</sup>۲) هو أبو عبدالله محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهُديْر التيمي المدني. روى عن أبيه وأنس وجابر وابن الزبير وابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - وغيرهم. وروى عنه: ابناه يوسف والمنكدر وزيد بن أسلم وعمرو بن دينار والزهري وغيرهم. كان من معادن الصدق، يجتمع إليه الصالحون، أثنى عليه العلماء من جهة حفظه، فقالوا: هو غاية في الحفظ والإتقان، صحيح الحديث جدًا. أخرج حديثه الستة. توفي - رحمه الله - سنة (١٣٠هـ). وقيل: غير ذلك.

ينظر: تهذيب الكمال ٢٦ /٥٠٣ – ٥٠٥، تهذيب التهذيب ٥/٢٠٦، ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في سننه ١٠٨/١، كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، وابن والنسائي في سننه ١٠٨/١، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، وابن الجارود في المنتقى ص (١٠، ١٩)، ما جاء في ترك الوضوء مما مست النار، وابن خزيمة في صحيحه ١٨/١، كتاب الوضوء، جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء، وابن المنذر في الأوسط ١/٥٢٠، كتاب الطهارة، الوضوء مما مست النار، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٧٦، الطهارة، باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢٢٩/٢، كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، والبيهقي في السنن الكبرى ١/١٥٤، ١٥٥، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار.

قال النووي في المجموع ٢١/٢: «حديث جابر صحيح، رواه أبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحه» ا. هـ.

وروي عن ابن عباس مثله<sup>(۱)</sup>.

فإما أن يكون فيما مضى كان واجبًا أو مستحبًا فقد تركه عَلَيْكُمْ آخر أمره.

وأيضاً فلا نعلم خلافًا أن الوضوء لا يجب من شرب الماء الساخن، وهو مما مسته النار(٢).

وأيضاً فقد حصل الاتفاق على أنه لو أكل حشيشًا، أو شيئًا من الفاكهة لم يجب عليه الوضوء، والمعنى فيه أنه أكل لشيء حلال، فكل من أكل شيئًا حلالاً فلا وضوء عليه.

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي عَلَيْكُم قال: «توضؤوا مما غيرت النار»(٢).

<sup>(</sup>١) لم أجد شيئًا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - يشير إلى أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار.

لكن تقدم ص (٦٢٩) أن ابن عباس - رضي الله عنهما - روى عن رسول الله على أنه أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضئ.

 <sup>(</sup>۲) قال الباجي في المنتقى ١٥/١: «وعلى ترك الوضوء مما مست النار جميع الفقهاء في زماننا، وإنما كان الخلاف فيه في زمان الصحابة والتابعين، ثم وقع الإجماع على تركه» ا. هـ.

وقال ابن قدامة في المغني ٢٥٤/١، ٢٥٥: «وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه، سواء مسته النار أو لم تمسه، هذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي الدرداء وأبي أمامة وعامة الفقهاء، ولا نعلم اليوم فيه خلافًا» ا. هـ.

ينظر: شرح معانى الآثار ١٧١٧، المجموع ٦٢/٢، ٦٣.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه ٢/٢٧٢، ٢٧٣، كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، ولفظه: «توضؤوا مما مست النار».

وروي عن أم سلمة قالت: في بيتي كان هذا، أن النبي رضي أكل كتفًا من لحم ولم يتوضأ، ثم أتي بشيء من أقط فأكل وتوضأ، قلت: يا رسول الله، إنك لم تتوضأ في المرة الأولى، فقال: توضؤوا ممامست النار»(١).

قيل: هذا عندنا على أحد وجوه:

إما أن يكون منسوخاً؛ بدليل ما روى عن جابر محمد بن

(١) لم أجده بهذا اللفظ الذي ساقه المؤلف.

ثكن قد روت أم سلمة - رضي الله عنها - عن رسول الله على الأمرين: الوضوء مما مست النار، وترك الوضوء مما مست النار، في حديثين مختلفين، وليس في سياق حديث واحد كما صنع المؤلف.

فقد روى عبدالرزاق في مصنفه ١٦٤/١، كتاب الطهارة، باب من قال: لا يتوضئ مما مست النار، وأحمد في المسند ٢٠٧٦، والنسائي في سننه ١٠٨/١، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، وابن المنذر في الأوسط ٢٢٤/١، كتاب الطهارة، الوضوء مما مست النار، والبيهقي في السنن الكبرى ١٥٤/١، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار.

عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قَرَّبْتُ إلى رسول الله ﷺ جنبًا مشويًا، فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.

ورواه ابن ماجه في سننه ١٦٥/١، كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة في الوضوء مما غيرت النار، ولفظه: أتي رسول الله ﷺ بكتف شاة فأكل منه، وصلى ولم يمس ماء. ورواه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه ٢٨/١، كتاب الوضوء، جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء بلفظ قريب من لفظ ابن ماجه.

أما حديث الوضوء مما مست النار، فقد رواه أحمد في المسند ٢٢١/٦، والطبراني في المعجم الكبير ٢٢٨/٢٣، ح (٩٢٤)، عن أم مسلمة - رضي الله عنها - أن النبي على المعجم الكبير مما مست النار.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/٨٤٨: «ورجال الطبراني موثقون» ا. هـ.

مسلمة (۱) أن آخر الأمرين من رسول الله عَلَيْ أنه أكل لحمًا وصلى ولم يتوضأ (۲)، وعن ابن عباس وجابر أن آخر الأمرين من (\*) رسول الله عَلَيْ ترك الوضوء مما مسته النار (۲).

أو نحمله على الوضوء اللغوي الذي هو غسل الفم واليد، وقد ذكرنا عن معاذ أنه قال: ليس الوضوء في هذا واجبًا، فقيل له: إن أناسًا يقولون: إن رسول الله على قال: «توضؤوا مما مست النار». فقال معاذ: إن قومًا سمعوا ولم يعوا، كنا نسمى غسل الفم واليدين وضوءًا وليس بواجب، وإنما أمر رسول الله على المؤمنين أن يغسلوا أيديهم

<sup>(</sup>۱) هكذا رسمت في المخطوطة: «ما روى عن جابر محمد بن مسلمة»، والذي ظهر لي بعد التأمل سقوط واو بين جابر ومحمد بن مسلمة – رضي الله عنهما – فإن محمدًا قد روى هذا الحديث أيضًا، كما سيأتى تخريجه بعد قليل، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) حديث جابر رَوَاليُّكُ سبق تخريجه ص (٦٣١).

أما حديث محمد بن مسلمة صفح فقد رواه ابن المنذر في الأوسط ٢٢٤/١، ٢٢٥، كتاب الطهارة، الوضوء مما مست النار، والطبراني في المعجم الكبير ٢٣٤/١٩، ٥٢١، ح (٢٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥١/١، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٥٢/١: «رواه الطبراني في الكبير، وفيه يونس بن أبي خالد، ولم أر من ذكره» 1. هـ.

والذي في المعجم الكبير: يونس بن أبي خلدة.

والذي في الأوسط: يونس بن أبي خلدة.

أما السنن الكبرى ففيها تصحيف حيث كتبت هكذا: يونس عن أبي خالد. وثم أقف على ترجمة يونس بن أبي خالد - بعد طول البحث عنها -.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٧٥ ب.

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - لم أجده، وانظر ص (٦٣١). أما حديث جابر رَضِيُ فقد سبق تخريجه ص (٦٣٢).

وأفواههم مما مست النار، وليس بواجب(١).

ويجوز أن نحمل ذلك على الاستحباب لما روينا.

وقد قيل: إن حديث أم سلمة رواه عمر (٢) عن حميد عنها، وفي حفظ عمر هذا شيء.

وقد روي عن جابر قال: قُرّب للنبي ﷺ خبز ولحم، فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى صلاة العصر ولم يتوضأ<sup>(1)</sup>.

والمعول على الحديث الذي فيه كان آخر الأمرين منه عليه ترك الوضوء مما مست النار.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص (۹۰).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) هو أبو إبراهيم حميد بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني، يقال: أبو عبدالرحمن، روى عن أبي هريرة وابن عباس والنعمان بن بشير ومعاوية وأم سلمة وَالله عنه. وغيرهم. كان ثقة كثير وروي عنه: ابنه عبدالرحمن والزهري وقتادة وصفوان بن سليم وغيرهم. كان ثقة كثير الحديث، أخرج حديثه الستة. توفي – رحمه الله – سنة (٥٩هـ). وقيل: سنة (٥٠هـ). ينظر: تهذيب الكمال ٧/٨٧٧ – ٢٨٨، تهذيب التهذيب ٢٩/٢، ٣٠.

<sup>(</sup>٤) رواه عبدالرزاق في مصنفه ١/٥٥٠، كتاب الطهارة، باب من قال: لا يتوضأ مما مست النار، وأحمد في المسند ٣٢٢/٠، وأبو داود في سننه ١٩٣١، كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، والترمذي في سننه ١/١١٠، ١١٧، أبواب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢٧٧/٢، ٢٢٨، كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء.

## فصل

فأما إذا أكل لحم الإبل فلا وضوء عليه (۱)، وكذلك عند أبي حنيفة (۲) والشافعي (۲).

وقال أحمد: عليه الوضوء، نيًّا كان أو مطبوخًا(1).

واستدل له بما رواه عبدالرحمن بن أبي ليلى (٥) عن البراء بن عازب (١) أن رسول الله ﷺ سئل عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال:

- (۱) ينظر: التفريع ۱/۱۹٦، الإشراف ۱/۲۱، الاستذكار ۱/۲۲۷، بداية المجتهد ۱/۲۹، القوانين الفقهية ص (۲۲).
- (۲) ينظر: شرح معاني الآثار ۱/۱۷، المبسوط ۱/۷۹، بدائع الصنائع ۱/۳۳۲، عمدة القاري ۱۰٤/۳.
- (٣) ينظر: الحاوي الكبير ١/٥٠٥، المهذب ٢٤/١، فتح العزيز ٢/٤، المجموع ٢/٢٦، مغني المحتاج ٢/٢١.
- (٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/٧٠٨، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ٦٢٦/، ٦٤، الانتصار ٦٦٥/، المغنى ٢/٥٠/، الإنصاف ٢١٦/١.
- (٥) هو أبو عيسى عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسي المدني ثم الكوفي. ولد لست بقين من خلافة عمر وي عن جمع من الصحابة منهم: عثمان وعلي وحذيفة وأنس والبراء رضى الله عنهم.

وروى عنه: ابنه عيسى والشعبي ومجاهد والأعمش وعمرو بن ميمون وغيرهم. كان من أئمة التابعين وثقاتهم، وقد أخرج حديثه الستة. مات - رحمه الله - بوقعة الجماجم سنة (٨٣هـ).

ينظر: تهذيب الكمال ١٧ /٣٧٢ - ٣٧٧، تهذيب التهذيب ٣/٤١٤، ٤١٤.

(٦) هو أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الخزرجي الحارثي. له ولأبيه صحبة. استصغره النبي عليه يقل يقم بدر فلم يشهدها. وغزا مع النبي عليه أربع عشرة غزوة. وروى عنه جملة من الأحاديث. وشهد مع أبى موسى غزوة تُستر، وشهد =

«توضؤوا منها»، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم، فقال: «لا تتوضؤوا منها»، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: «لا تصلوا فيها؛ فإن فيها شياطين». وسئل عن الصلاة في مبارك الغنم، فقال: «صلوا فيها؛ فإن فيها بركة»(۱)، فأمر بالوضوء من لحم الجزور أمرًا ظاهره الوجوب، وأسقط ذلك عن أكل لحوم الغنم.

والدليل لقولنا: الظواهر التي ذكرناها قبل هذا الفصل.

وأيضًا فإن الذي ينقض الوضوء هو ما خرج من الجوف على صفة، فأما ما يصل إلى الجوف فلا ينقض؛ لأنه لو حقن ووصلت

ينظر: الاستيعاب ١/٥٥١ - ١٥٧، الإصابة ١/١٤٧.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند ٤/٢٨، ٢٠٣، وأبو داود في سننه ١/١٢٨، كتاب المطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، وابن الجارود في المنتقى ص (١٩)،الوضوء من لحوم الإبل، وابن خزيمة في صحيحه ١/٢٠، ٢٢، كتاب الوضوء، باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٣٤٨، كتاب الصلاة، باب الصلاة في أعطان الإبل، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢٢٦/، ٢٢٧، كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء.

وروى بعضُه الطيالسي في مسنده ص (١٠٠)، ح (٧٣٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه ١٦٦/، كتاب الطهارات، في الوضوء من لحوم الإبل، وابن ماجه في سننه ١٦٦/، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، والترمذي في سسننه ١٢٢/، ١٢٢، أبواب الطهارة، باب التوضو من لحوم الإبل.

وقد صحح هذا الحديث أحمد وإسحاق.

ينظر: سنن الترمذي ١٢٣/١ - ١٢٥، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١٥٥١، السنن الكبرى للبيهقى ١٩٥١، التلخيص الحبير ١١٦/١.

قال ابن خزيمة في صحيحه ٢٢/١: «ولم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضًا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه» ا. هـ.

الحقنة إلى جوفه لم ينتقض الوضوء، ولو خرج مثلها من جوفه لا ينقض وضوؤه.

فأما خبرهم فيحمل على الاستحباب، أو على غسل اليد، وإنما فرق على بين لحم الإبل والغنم؛ لأن لحم الإبل له سُهُ وكة (١) ليست للحم الغنم، فاستحب ذلك في لحوم الإبل لقلع السهوكة.

أو نقول أيضًا: هو مأكول فلا يؤثر أكله في نقض الطهارة ولا إيجابها، أصله سائر المأكولات.

وأيضًا فإن تناول الأشياء النجسة، مثل الخمر والميتة والدم لا يوجب الوضوء، فلأن لا توجبه الأشياء الطاهرة أولى.

وأيضاً فإنه لا يخلو أن يحكم لذلك، ولما مسته النار بحكم الأشياء الطاهرة فيقاس على نظائرها، أو بحكم الأشياء النجسة فيقاس على ما هو من جنسها، والجميع مما لا يوجب الوضوء، وبالله بالتوفيق.

<sup>(</sup>١) السُّهُوكة: رائحة اللحم المنتن الكريهة. ينظر: لسان العرب ١٠/٥٤٥، القاموس المحيط ص (١٢١٨، ١٢١٩).

## [۲۸] مسائلة

من تيّقن الطهارة وشك في الحدث بعد ذلك فعليه الوضوء، هذا ظاهر قول مالك - رحمه الله -(١).

وروى عنه ابن وهب أنه قال: أحب إلي أن يتوضأ.

واختلف أصحابه، فقال بعضهم: هو مستحب، قال بعضهم: هو واجب(7).

وإلى هذا كان شيخنا أبو بكر - رحمه الله - يذهب. وأنا أختاره.

وقال الحسن: إن شك في الحدث وهو في الصلاة بنى على يقينه ولم يقطع الصلاة، وإن كان في غير الصلاة أخذ بالشك<sup>(٢)</sup>.

وقد روى هذا عن مالك(2).

<sup>(</sup>١) ينظر: المدونة الكبرى ١٤/١.

<sup>(</sup>٢) هذا إذا لم يكن الشك كثيرًا.

أما إذا كان الشك كثيرًا، كما لو كان المتوضئ يشك في كل وضوء، أو يطرأ له ذلك في اليوم مرة أو مرتين – وهو ما يعبر عنه فقهاء المالكية بالمستنكح – فلا ينقض ذلك الشك الوضوء.

ينظر: الإشراف ٢/٧١، الكافي ١٥٠/١، التمهيد ٥/٢١، ٢٧، القواعد للمقري ١/٢٨٨ - ٢٩٠، مواهب الجليل ٢٠٠١، ٢٠٠، ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مصنف عبدالرزاق ١/١٤٢، الأوسط ١/٢٤٢، الحاوي الكبير ١/٢٠٧، المغني ١٢٦٢/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التاج والإكليل ١/٣٠٠، مواهب الجليل ١/٣٠٣، شرح الخرشي ١/٥٩/، حاشية الدسوقي ١/٤٨.

وروي أيضًا أنه يقطع الصلاة أيضًا ويتوضأ (١).

وقال أبو حنيفة<sup>(۲)</sup> والشافعي<sup>(۲)</sup> وغيرهما<sup>(۱)</sup>: يبني على يقينه، وهو على وضوئه بيقين.

والدليل لقولنا: هو أن الطهارة لا تراد لنفسها وإنما تراد الصلاة، والصلاة عليه بيقين فلا تسقط إلا بيقين.

وأيضًا فإنه أُخذ عليه أن يدخل في الصلاة بيقين طهارة، وقد قدح الشك في يقين طهارته لا محالة، فصار بمنزلة من تيقن الحدث وشك هل تطهر أو لا؟. فإنه يجب عليه أن يتطهر حتى يدخل في الصلاة بيقين طهارة.

فإن قيل: هذا دليل<sup>(٥)</sup>؛ لأنه إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة رجع إلى يقينه في الحدث فيجب أن يتطهر، فكذلك إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث ينبغي أن يرجع إلى يقينه في الطهارة فلا يزيلها الشك.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم هامش (۲)، وقد اختار هذا القول أشهب وسحنون من المالكية. وينظر: حاشية الدسوقى ۱۲٤/۱.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر الطحاوي ص (١٩)، المبسوط ١٩٨، بدائع الصنائع ١٣٣/، الاختيار ١١/١، فتح القدير ١٩٤٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر المزني ٩٦/٨، الحاوي الكبير ٢٠٧/، التنبيه ص (١٧)، حلية العلماء /١٩٧/، المجموع ٢٩٧/.

<sup>(</sup>٤) كالإمام أحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/٤٨، المغني ٢٦٢٢، المحرر ١/١٥، الفروع ١/١٨٧، الإنصاف ١/٢٢١.

<sup>(</sup>٥) أي لنا، كما يفهم من سياق الكلام.

قيل: إننا لم نأمره بالطهارة إذا شك فيها وقد تيقن الحدث من أجل تيقن الحدث، وإنما أوجبنا عليه الطهارة حتى يدخل في الصلاة بيقين طهارة، فكذلك إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث نوجب عليه الطهارة حتى يدخل في الصلاة بيقين طهارة؛ إذ الطهارة لا تراد لنفسها، وإنما تراد للصلاة.

وأيضاً فإن الطهارة (\*) قد تتقدم، ثم يطرأ عليها الشك فيبطلها، مثل المتطهر إذا نام مضطجعًا، فإن الطهارة عليه واجبة، وليس النوم في نفسه حدثًا وإنما هو من أسباب الحدث، الذي ربما كان وربما لم يكن.

فإن قيل: إن النبي عَلَيْكِم شبه النائم بالزِّق (٢) المشدود، إذا حُلَّ وكاؤه خرج ما فيه، ولا يجوز أن يقع الخبر بخلاف مخبره.

قيل: استطلاق الوكاء صحيح، ولم يقل على الله إذا استطلق الوكاء يخرج ما في الزق لا محالة، وقد يخرج بالاستطلاق وقد لا يخرج؛ لأنه قد يكون في الزق شيء جامد فلا يخرج حين الاستطلاق، ولعله أن يخرج بعد وقت.

وعلى كل حال ليس نفس الإطلاق هو الحدث، وإنما الحدث ما يخرج منه، وما في جوف ابن آدم قد يخرج عند الاستطلاق وقد لا يخرج؛ لأننا نجد خلقًا لعلهم في بعض الأوقات يجتهدون أن يخرج منهم ريح أو غيرها، وهم يقصدون ذلك ويتعمدونه مع الاستطلاق فلا

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٨٥ أ.

 <sup>(</sup>۲) الزق: الوعاء من الجلد، يجز ولا ينتف، للشراب وغيره.
 ينظر: لسان العرب ۱۰/ ۱۶۳، القاموس المحيط ص (۱۱۵۰).

يكون منهم شيء من ذلك، وإنما أراد النبي عليه أن الأغلب أن يكون ذلك من النائم، وهذا كله شك لا محالة، وقد وجبت الطهارة حتى يدخل في الصلاة بيقين طهارة، وقد يخرج أيضًا من المستيقظ الريح، فينسى ذلك وإن كان يتيقن قبله طهارة.

ومما يدل على أن نفس استطلاق الوكاء ليس بحدث، وقد يجوز أن يخرج الريح معه ويجوز أن لا يخرج: قول النبي عليه لل نام ونفخ: «إنه تنام عيني، ولا ينام قلبي» (١)، فيعلم ما يخرج منه.

ولنا من الظواهر قول الله - تعالى -: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ (٢)، فالظاهر منه أمر لكل قائم إلى كل صلاة على أي وجه قام إلا أن يقوم دليل.

وأيضاً قول النبي عليه «لا صلاة إلا بطهور»<sup>(۱)</sup>، ولا نسلم أن هذا متطهر في حال دخوله وكونه في الصلاة.

وأيضاً فإن إطلاق طهور يفيد طهورًا بلا شك، ولم يقل: إلا بطهور مشكوك فيه.

فإن قيل: فقد روي عن عبدالله بن زيد الأنصاري(٤) قال: شكي

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٥٦١).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٢).

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد عبدالله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري الخزرجي النجاري المازني. شهد أحدًا وما بعدها، واختلف في شهوده بدرًا. روى عن النبي عَلَيْ عدة أحاديث. شارك وحشي بن حرب في قتل مسيلمة الكذاب. قتل سَيْفَيْ يوم الحرة سنة (٦٣هـ). ينظر: أسد الغابة ٣/٠٥٠، الإصابة ٤٣/٤.

إلى النبي عَلَيْقُ الرجل يخيل إليه الشيء وهو في الصلاة. فقال: «لا ينفتل من صلاته حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» (١).

وروى سهيل بن أبي صالح<sup>(۲)</sup> عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ويقط قال: «إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحًا بين أليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا»<sup>(۲)</sup>.

وروي أن النبي عَلَيْكُم قـال: «إن الشـيطان يأتي أحـدكم وهو في الصلاة فينفخ بين أليتيه فيقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا»(1).

=

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) هو أبو يزيد سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان المدني. روى عن أبيه وسعيد بن المسيب وابن المنكدر رالأعمش وربيعة وغيرهم. وروى عنه: مالك وشعبة وابن جريح والثوري وابن عيينة وغيرهم. أخرج له مسلم والأربعة، وأخرج له البخاري مقروبًا بغيره وتعليقًا.

قال عنه ابن حجر: صدوق تغير حفظه بأَخَرَة. توفي – رحمه الله – سنة (١٣٨هـ). ينظر: تهذيب الكمال ٢٢/٢٢٧ - ٢٢٧، تهذيب التهذيب ٢/٤٤٩ - ٤١٥، تقريب التهذيب ص (٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في سننه ١٠٩/، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الريح. بلفظ: إذا كان أحدكم في المسجد...»، وقال الترمذي ١١٠/١: «هذا حديث حسن صحيح».

ورواه بنحوه ممسلم في صحيحه ٢٧٦/١، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من نيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. ولفظه: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخوجن من المسجد حتى يسمع صوبًا أو يجد ريحًا».

<sup>(</sup>٤) رواه بنحوه أحمد في المسند ٣٣٠/٢، من حديث أبي هريرة رَبِرُ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ

## قيل: على هذه الأحاديث جوابان:

أحدهما: أنها وردت فيمن هو في الصلاة، فنحن نقول بموجبها على أظهر الروايتين عن مالك<sup>(۱)</sup>؛ لأن الصلاة تراد لنفسها، والوضوء لها يُراد، فإذا دخل في الصلاة بيقين طهارة فقد حصل المقصود الذي أريدت له الطهارة، وتناهي دخوله فيها فلم يبطل ما دخل فيه، ولو أبطلنا الصلاة أبطلنا بالشك عملين، أحدهما: الصلاة، والآخر: الطهارة التي أريدت للصلاة وقد دخل بها فيها، وإذا كان قبل الصلاة فإنما يبطل عمل واحد وهو الطهارة التي تراد للصلاة لا لنفسها.

الجواب الآخر: على الوجه الذي يبطل الوضوء في الصلاة وقبلها<sup>(۲)</sup> فإننا نقول: نفخ الشيطان بين أليتيه، وما يخيله إليه يشككه هل هذا حدث ينقض الطهارة أو لا؟، ومسألتنا فيه إذا شك هل أحدث الذي يتيقنه عند خروجه ولا يشك فيه أنه حدث؟ مثل الصوت والريح، وهل خرج منه ذلك حتى سمعه أو شمه ثم نسيه أو لا؟.

على أن هذا يجوز أن يخص فيكون تقديره: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا إلا أن تقوم دلالة على شيء آخر، كما لو بال

<sup>=</sup> قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ١٦ /١٥٨: «إسناده صحيح».

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري صَرِيْكَ ، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١٩/١، كتاب الوضوء، جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء.

وله شاهد أيضًا من حديث ابن مسعود ولي أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ١٤١/، كتاب الطهارة، باب الرجل يشتبه عليه الصلاة أحدث أم لم يحدث، والطبراني في المعجم الكبير ٢٨٦/٩، ح (٩٢٣١).

وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٤٣/١: «ورجاله موثقون».

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (٦٣٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص (٦٤٠).

فلم يسمع صوتًا ولا وجد ريحًا أو أمذى، وقد ذكرنا أدلة تخص هذا الظاهر.

ولنا أن نقيسه عليه إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة؛ بعلة أنه لا يمكنه أن يدخل في الصلاة بيقين طهارة في الحال.

فإن قيل: فإنه شك طرأ على يقين فوجب أن لا يزال ذلك اليقين أن به. وأصله إذا كان محدثًا فشك هل تطهر أو لا؟ فيصير الأصل الذي قستم عليه أصلاً لنا.

قيل: هذا فاسد بأشياء على مذهب الشافعي وأبي حنيفة.

فأحدها: إذا كان له عبد فهرب منه وفقد خبره، ولا يعلم موضعه فأعتقه عن كفارة ظهاره لم يجزئه<sup>(۱)</sup>، والأصل يقين حياته، ولم تسقط الكفارة عن ذمته، فقد دفعتم يقين حياته بالشك في وفاته، لأن سبيل الكفارة أن تسقط عن ذمته بيقين العتق. فهذا نقض وهو شاهد لنا؛ لأن الصلاة في ذمته بيقين فلا تسقط بيقين طهارة قد عارضها شك.

فإن قيل: على هذا أنه قد تقابل في الكفارة يقينان: بقاء حياة العبد، وبقاء فرض الكفارة في ذمته، والظاهر يشهد لبقاء الفرض في ذمته، وهو فقد خبر العبد، وعدم العلم بموضعه، وليس كذلك في هذه السئالة.

قيل: الأمران سواء لا فرق بينهما، وذلك أنه قد تقابل في مسألتنا يقينان: أحدهما: يقين الطهارة، والآخر: يقين الصلاة في ذمته،

<sup>( \*)</sup> نهاية الورقة ٨ه ب.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني ١١ /٨٥، جواهر الإكليل ٢٢٠/٢.

والظاهر فقد يقين الطهارة بالشك فيها؛ لأن الحدث ينافيها، ولا يتحقق دخوله في الصلاة بها، ولا يتيقن سقوط الصلاة عن ذمته.

والوجه الثاني: الذي يفسد ما ذكروه: هو أن المقيم – عندهم – يمسح على خفه يومًا وليله، ثم لو شك هل مسح يومًا وليله أو دون اليوم والليلة لم يجز له أن يمسح، وعليه أن يجدد الوضوء (١١). والأصل بقاء وقت المسح، وأن اليوم والليلة لم يمضيا فأزالوا اليقين بالشك.

والوجه الآخر: قالوا: إذا بالت الظبية في ماء هو أكثر من قلتين، ووجد الماء متغيرًا لم يجز له الوضوء منه (٢). ويجوز أن يكون هذا التغير حصل من بول الظبي فيمنع من الوضوء به، ويجوز أن يكون التغير حصل بنفسه من غير البول فلا يمنع من الوضوء به. فأزالوا طهارة الماء الكثير بالشك.

فإن قيل: لم نزل اليقين ههنا بالشك، وإنما رفعنا اليقين بيقين يشهد له ظاهر؛ وذلك أن طهارة الماء يقين وحصول النجاسة فيه يقين، والتغير مشكوك فيه هل حصل من النجاسة أم لا؟، والظاهر أن التغير حصل من النجاسة فرجعنا به يقين النجاسة ورفعنا به طهارة الماء. وفي مسألتنا بخلاف هذا؛ لأنه لا ظاهر يشهد ويرجح به بقاء فرض الصلاة في ذمته فاستصحبنا يقين طهارته.

قيل: الشك في الموضعين حصل لا محالة. شك في تنجيس الماء، وشك في الحدث، وإن افترق وجها الشك فيهما، فإذا رُفع يقين الماء بالشك رفع يقين الطهارة بالشك؛ حتى يسقط فرض الصلاة عن ذمته

<sup>(</sup>١) ينظر: الحاوى الكبير ١/٧٥٣، ٥٥٨، المجموع ١/٢٩، كشاف القناع ١/٥١١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأصل ٧٦/١، الحاوي الكبير ١/٠٤٠.

بيقين. على أن ظاهر وجود القلتين وأكثر أقوى من ظاهر وزن درهمين من بول غزال فيهما، فإذا تغير الماء فالظاهر أنه لم يتغير من ذلك، فينبغى ألا يرفع حكم طهارته بهذا الشك.

وعلى أننا قد ذكرنا القياس عليه إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، وقياسنا أولى؛ لأنه يؤدي إلى الاحتياط للصلاة فيسقطها بيقين، وهو ناقل عن براءة الذمة، وعن الحال المتقدمة، ومُوجب.

فإن قيل: فإن الأصول مبنية على اليقين. فمن ذلك ما روي أن النبي علي قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثًا أو أربعًا فليبن على يقينه»(١)، وكذلك لو شك هل طلق أولا؟ لم يلزمه الطلاق؛ لأنه على يقين نكاحه، وهذا لو شك هل أصاب بدنه أو ثوبه نجس أو لا؟ فإنه يبنى على يقين طهارته.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أننا قد أريناكم في الأصول العمل على الشك، مثل عتق العبد الآبق في الكفارة وغير ذلك.

والجواب الآخر: هو أن الذي ذكرتموه في الصلاة عروضه أن يشك في الطهارة هل غسل الأربعة الأعضاء أو الثلاثة منها؟. فإنه يبني على اليقين، وهذا حجة لنا؛ لأنه يرجع فيغسل عضوًا لعله قد غسله، ويصلي ركعة لعله قد صلاها؛ احتياطًا للصلاة حتى تسقط بيقين، فلا ننكر أن يعيد طهارة قد تطهرها؛ احتياطًا للصلاة حتى

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه ١/ ٤٠٠، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له.

تسقط عنه بيقين.

وأما من شك هل طلق أو لا؟ فقد روى عن مالك أنها تطلق.

ولكن الأظهر أنها لا تطلق، بل يستحب له أن يطلق<sup>(۱)</sup>. والفرق بين الموضعين هو: أن المقصود في النكاح الاستمتاع والوطء نفسه، فلم يعمل الشك في يقينه.

وأيضاً فلو أعملنا الشك في يقينه للحقت فيه المشقة العظمى؛ لأن الشكوك تكثر من الناس، وليس في إعادة الطهارة من المشقة ما في ابتداء التزويج.

وقد فرقت الأصول بين ما تكثر فيه المشقة وما تقل فيه. فمن ذلك: الحائض لم تكلف قضاء الصلاة؛ لتكررها في كل يوم خمس مرات، وكلفت قضاء الصيام؛ لأنه (•) في السنة مرة واحدة.

وأما إذا شك هل في ثوبه نجس أو لا؟. كان على ما هو عليه، لو صلى به<sup>(۲)</sup> ناسيًا لم تبطل صلاته؛ لأن إزالة الأنجاس – عندنا – ليس بفرض<sup>(۲)</sup>، وليس كذلك الوضوء؛ لأنه فرض لأجل الصلاة.

<sup>(</sup>۱) من شك هل طلّق أو لا؟ فهو على نكاحه، وليس عليه شيء في قول عامة أهل العلم. ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (٦٧)، الكافي لابن عبدالبر ٢/٨٥، التنبيه ص (١٨١)، الكافي لابن قدامة ٣/٠٢٠.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٩٥ أ.

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: «لو صلى به»، وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطًا، إكماله: «لأنه لو صلى به»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم ص (٣٦٩).

وأيضاً فإن مضيه على صلاته مع شكه في طهارته يوجب إسقاط الفرض عن ذمته بالشك.

فإن قيل: هذا يلزم فيه إذا شك في طهارته وهو في صلاته. قيل: هو كذلك في القياس، وإليه أذهب. وبالله التوفيق.

## [٢٩]مسالة

إذا جامع الرجل المرأة والتقى ختاناهما فقد وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا(1), وهو مذهب جميع الفقهاء(1) غير داود(1).

ووجوب الغسل مذهب أكثر الصحابة (٤).

وقد ذهب بعضهم إلى أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، منهم: أبيّ ابن كعب، وسعد بن أبي وقاص، وأبو سعيد الخدري وغيرهم<sup>(٥)</sup>.

(۱) ينظر: المدونة الكبرى ٢٣/١، التفريع ١/١٩٧، الإشراف ٢/٢١، الكافي ١/١٥١، ١٥١، يداية المجتهد ٢٣٢١.

(٢) فهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم.

ب عهو تحليب ببي سيد و تسلمي و سامي و المحاوي من (۱۹)، بدائع الصنائع ۱/۲۳، ينظر للحنفية: الأصل ۱/۲۸، مختصر الطحاوي من (۱۹)، بدائع الصنائع ۱/۲۸، اللهداية ۱/۷۱، الاختيار ۱/۲۸.

ينظر للشافعية: الأم ٥٢/١، ٥٣، الحاوي الكبير ٢٠٨/١، المهذب ٢٩/١، حلية العلماء ١٦٦/١، المجموع ١٤٥/٢.

ينظر للحنابلة: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ٢٣/١، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١١١/١، المغني ٢٧١/١، المبدع ١٨١١، ١٨٢، منتهى الإرادات ٢٨/١.

- (٣) ينظر: الإشراف ١/٧١، المبدع ١٠٨/١، حلية العلماء ١٦١٦، المغني ١/٢٧١.
   في المحلى لم يذكر أنه قول داود، وإنما ذكر أنه قول لبعض أهل الظاهر او لأهل الظاهر قول آخر بموافقه الجماعة وهو قول ابن حزم.
- (3) منهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم. ينظر: مصنف عبدالرزاق ٢٤٥/١ ٢٤٨، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل، مصنف ابن أبي شيبة ٢/٦٨ ٨٩، كتاب الطهارة، من قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، الأوسط ٢/٩٧، كتاب الاغتسال من الجنابة، ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل.
  - (٥) ينظر: مصنف عبدالرزاق ١/٢٤٩ ٢٥٢، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل، =

والدليل لقولنا: قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطُهُرُوا ﴾ (١)، وقوله: ﴿ وَلا جُنبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسلُوا ﴾ (٢)، والمجانبة في اللغة هي المفارقة (٣)، وهي كناية عن الوطاء، فهو إذا كان مجامعًا ثم فارق فقد حصلت المفارقة، سواء أنزل أو لم ينزل، فهو عام في كل مجامع فارق إلا أن يقوم دليل.

وهذا كقول النبي عَلَيْكِم: «الكذب مجانب الإيمان»(1)، أي مفارقه.

فإن قيل: قوله - تعالى -: ﴿ فَاطَّهَرُوا ﴾ و ﴿ حَتَّىٰ تَغْتَسلُوا ﴾ يفيد طهارة ما، وغسلاً ما، لا يدل على غسل جميع البدن، ونحن نوجب عليه غسلاً ما وهو الوضوء.

قيل: هذا غلط؛ لأن الله - تعالى - فرق بين الوضوء وبين الغسل والتطهر، فقال في آية الوضوء: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة فَاغْسلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾، حتى ذكر الأعضاء، ثم لما ذكر الجنابة غيَّر اللَفظ، فقال: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَرُوا ﴾، وقال: ﴿ حَتَىٰ تَغْتَسلُوا ﴾ ، فعلمنا أن الثاني غير الأول.

<sup>=</sup> مصنف ابن أبي شيبة ٩٠/١، كتاب الطهارات، من كان يقول: الماء من الماء، الأوسط ٧٧/٢، كتاب الاغتسال من الجنابة، ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل.

 <sup>(</sup>١) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، أية (٤٣).

 <sup>(</sup>٣) الأصل في الجنابة البعد، وتطلق على المني.
 ينظر: لسان العرب ٢٧٩/١، والقاموس المحيط ص (٨٩).

<sup>(</sup>٤) لم أجده مرفوعًا - بعد طول البحث عنه -. لكن جاء موقوفًا على أبي بكر سَرِّ الله المرحه الإمام أحمد في المسند ١/٥٠. وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ١٧/١: إسناده صحيح.

ومن جهة اللغة أيضًا لا يعقل من قول القائل: قد اغتسل. غسل بعضه، وإنما يعقل منه غسل جميع بدنه.

وكذلك حكت عائشة - رضي الله عنها - أن النبي عليه كان إذا كان جنبا يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل أصول شعره بالماء، ثم يفيض على سائر جسده (۱)، فعبرت عن فعله بلفظ الجنابة التي هي المفارقة، ثم وصفت فعله وأن فيه غسل جميع البدن.

ولنا أيضاً: ما رواه سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري رَخِيْفَكَ سأل عائشة - رضي الله عنها - عن التقاء الختانين، فقالت: قال رسول الله عليه: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»(٢).

وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، ضعفه جمع من أهل العلم، منهم: أحمد وابن معين والجوزجاني وابن حجر وغيرهم.

ينظر: ميزان الاعتدال ١٢٧/٣، ١٢٨، تهذيب التهذيب ٢٠٤،٢٠٣/، تقريب التهذيب ص (٤٠١).

وقد رواه مالك، ومن طريقه الشافعي والبيهقي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة - رضي الله عنها - فسألها.

لكن عائشة لم ترفعه إلى النبي ﷺ.

ينظر: الموطأ ٢/٦، كتاب الطهارة، باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، اختلاف الحديث ٨/٦٠٦، باب الماء من الماء، معرفة السنن والآثار ٢/٢٦١، ٢٦٣، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل.

وقال البيهقي: «قال الإمام أحمد: هذا إسناد صحيح، إلا أنه موقوف على عائشة» ا. هـ. وقد روى مسلمٌ هذا الحديث مرفوعًا من طريق أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه، وفيه قالت عائشة - رضي الله عنها -: قال رسول الله ﷺ: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان فقد وجب الغسل».

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٥١).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف الشافعي في اختلاف الحديث ٦٠٧/٨، باب
 الماء من الماء، وأحمد في المسند ٦٧٧٦.

وأيضًا: ما رواه الحسن عن أبي رافع (۱) عن أبي هريرة أن النبي وأيضًا: ها رواه الحسن عن أبي رافع (۱) عن أبي قال: «إذا قعد أحدكم بين شعبها الأربع وألصق جناحيه بجناحيها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل (۲)، وهذا نص قد ذكره أبو داود (۲).

وقد روي مثل هذا عن عائشة أنها قالت: إذا قعد بين شعبها الأربع، ومس ختانه ختانها فقد وجب الغسل<sup>(1)</sup>.

<sup>=</sup> ينظر: صحيح مسلم ٢٧٢،٢٧١/، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.

<sup>(</sup>۱) هو أبو رافع نُقيع الصائغ المدني، أدرك الجاهلية، وروى عن الخلفاء الأربعة وزيد وأبي هريرة – رضي الله عنهم – وغيرهم، وروى عنه: ابنه عبدالرحمن والحسن البصري وحميد بن هلال وثابت البناني وقتادة وغيرهم. تابعي ثقة من كبار التابعين، خرج من المدينة قديمًا ونزل البصرة. أخرج حديثه الستة.

ينظر: تهذيب الكمال ١٤/٣٠ – ١٦، تهذيب التهذيب ٤٧٢/١٠.

<sup>(</sup>٢) رواه بنحوه مسلم في صحيحه ١/٧١٧، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، ولفظه: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل»، وفي لفظ: «وإن لم ينزل».

ورواه البخاري في صحيحه ١/٠٧٠، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، دون قوله: «وإن لم ينزل».

تنبيه: لم أجد قوله: «وألصق جناحيه بجناحيها» في شيء مما اطلعت عليه من ألفاظ هذا الحديث، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) الذي في سنن أبي داود بلفظ: «إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل».

ينظر: سنن أبى داود ١٤٨/١، كتاب الطهارة، باب في الإكسال.

<sup>(3)</sup> رواه مالك في الموطأ ٢/١3، كتاب الطهارة، باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، والشافعي في اختلاف الحديث ٢٠٦/٨، باب الماء من الماء، وعبدالرزاق في مصنفه ١/٥٧٥، ٢٤٦، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل، وابن أبي شيبة في مصنفه

فإن قيل: فإنه لم يذكر في هذه الأخبار غسل جميع البدن، وإنما فيها ذكر الغسل، فإذا توضأ تناوله اسم الغسل.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن الألف واللام في الغسل للجنس. فقوله: «وجب الغسل» يوجب جميع الغسل، قليله وكثيره إلا أن يقوم دليل.

والجواب الآخر: هو أن إطلاق الغسل يقتضي غسل جميع البدن لا غسل أعضائه مخصوصة، وقد فرق بين اسم الوضوء واسم الغسل.

وأيضًا ما روي عن عائشة قالت: قال النبي على الله التقى الختانان وجب الغسل»، ثم زادت بيانًا فقالت: فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا (۱). وعائشة رائية ومباشرة بذلك، فقد أخبرت بحقيقة الباطن فيه.

فإن قيل: إن هذا الحديث موقوف عليها.

وأيضاً فإن إضافة الفعل إليها لا يلزم لو صح، فنحن نحمله على الوضوء أو على الاستحباب؛ بدليل ما روي عن عثمان وَالله أنه سئل عن الذي يجامع أهله فلا ينزل، قال: ليس عليه إلا الوضوء، هكذا

<sup>=</sup> ١/٥٨، ٨٦، كتاب الطهارات، من قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وأحمد في المسند ١٦١/٦، والترمذي في سننه ١/١٨٠، ١٨١، أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، وابن المنذر في الأوسط ٢/١٨٠، ٨١، كتاب الاغتسال من الجنابة، ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢/٥٤٧، كتاب الطهارة، باب الغسل، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١/٢٥٤، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل.

قال البيهقي: «قال الإمام أحمد: هذا إسناد صحيح، إلا أنه موقوف على عائشة» ا. هـ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٤٦).

سمعت رسول الله ﷺ يقول (١).

قيل: أما قولكم: إن الحديث موقوف على عائشة فقد أسندته (۱)، وأبو هريرة (۱) معها. وأما إضافة الفعل إليها فإنه لم يتجرد حتى أضافته إلى رسول الله عَلَيْ والصحابي إذا حكى أن النبي عَلَيْ فعل كذا ففعل من أجله كذا، فهو كأن النبي عَلَيْ قال: فعلت كذا ففعلت لأجله كذا، وهو مثل قول الراوي: سها النبي فسجد (١)، وزنا ماعز فرجمه (٥).

وأما حديث عثمان رَوْقَ فيمن جامع، فلفظ المجامعة يفيد المباشرة، مأخوذ من الاجتماع، فهو اجتماع البشرة مع البشرة، وليس فيه ذكر الجنابة، ولا ذكر الإيلاج، ونحن نقول (\*) بموجبه، والحديث الذي فيه التقاء الختانين بيِّنٌ صريح في موضع الخلاف، فأحسن أحوال حديث عثمان أن يكون عمومًا في كل مجامع، وخبر الختان

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه ٧/١١، ٤٧٢، كتاب الغسل، باب غسل ما يصب من فرج المرأة، ومسلم في صحيحه ٧/٢٠، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج حديث عائشة - رضى الله عنها - المرفوع ص (٦٥٢).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج حديث أبي هريرة رَخِ اللهُ ص (٦٥٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه ١١٣/٢، كتاب السهو، باب إذا صلى خمسًا، ومسلم في صحيحه ١٠٢/١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له. ولفظ مسلم: عن عبدالله بن مسعود رَوَّفَ قال: صلى بنا رسول الله والله مسلم: عن عبدالله بن مسعود رَوْفَ قال: صلى بنا رسول الله والله، أزيد في الصلاة؟. قال: «وما ذاك»؟. قالوا: صليت خمسًا، قال: «إنما أنا بشر مثلكم، أذكر كما تذكرون، وأنسى كما تنسون»، ثم سجد سجدتي السهو.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في صحيحه ١٣٨/١٢، كتاب الحدود، باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٥٩ ب.

أخص منه فيقضى عليه.

فإن قيل: فقد روى أبو سعيد الخدري أن النبي عليه قال: «الماء من الماء»(١) يعني الاغتسال من الإنزال، فجعل جنس الماء إنما هو من الإنزال، فصار كأنه قال: لا ماء إلا من الماء.

وروى أُبيّ بن كعب أن رسول الله ﷺ قال: «إذا جامع أحدكم ولم يمن فلا غسل عليه»(٢).

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي عليه قال: «إذا أكسل أحدكم ولم يقحط فلا غسل عليه أن النبي عليه أكسل، أي انقطع جماعه، وقوله: «ولم يقحط» أي لم ينزل (٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه ٢٦٩/١، كتاب الميض، باب إنما الماء من الماء.

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان في صحيحيهما بمعناه.

ولفظ البخاري عن أبي بن كعب رَخِفْ أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: «يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي». ينظر: صحيح البخاري ٢/٤٧٦، كتاب الغسل، باب غسل ما يُصيبُ من فرج المرأة، صحيح مسلم ٢/٠٧٠، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء.

<sup>(</sup>٣) روى البخاري في صحيحه ١/٠٤٠، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، ومسلم في صحيحه ١/٢٦٩، ٢٧٠، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، عن أبي سعيد الخدري وَاللهُ أن رسول الله وَ من على رجل من الأنصار، فأرسل إليه. فخرج ورأسه يقطر. فقال: «لعلنا أعجلناك؟». قال: نعم يا رسول الله. قال: «إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك. وعليك الوضوء»، وهذا لفظ مسلم.

<sup>(</sup>٤) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١٧/٤، ١٧٤، شرح النووي على صحيح مسلم ٢٧/٤، ٣٤١، فتح البارى ٣٤١/١.

قيل: أما الخبر الذي فيه: «الماء من الماء»، فقد روى أبو حازم (۱) عن سهل بن سعد الساعدي (۲) عن أبي بن كعب أنه قال: الماء من الماء رخصة رخصها النبي عَلَيْ في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال (۲).

وعلى أن دليل الخطاب من قوله: «الماء من الماء» عموم تقديره: إن الماء لا يجب من غير الماء إلا أن يقوم دليل، وقد ذكرنا قوله: «إذا التقى

وروى عنه: الزهري ومالك وحماد بن زيد والثوري وابن عيينة وغيرهم. كان من علماء أهل المدينة وعبادهم وزهادهم. وكان يقضي بينهم في مسجد رسول الله وَاللهُ وكان يقص فيه بعد الفجر وبعد العصر. وثقه جماعة من أهل العلم، وأخرج حديثه الستة. توفى – رحمه الله – سنة (١٤٠هـ). وقيل: غير ذلك.

ينظر: سير أعلام النبلاء ٦٦٦ - ١٠٣، تهذيب التهذيب ٢٧٣/، ٣٧٤.

(٢) هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي الساعدي. يقال: كان اسمه حَزْنًا فغيره النبي عَلَيْهُ. وكان أبوه من الصحابة الذين توفوا في حياة النبي عَلَيْهُ أما سهل فكان عمره عند وفاة النبي عَلَيْهُ خمس عشرة سنة. توفي عَرَفْي عَرَفْي بالمدينة سنة (٩١هـ).

وقيل: غير ذلك، وهو آخر من مات بها من الصحابة - رضي الله عنهم -. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٢٢/٣ - ٤٢٤، الإصابة ١٤٠/٣.

(٣) أخرجه الدارمي في سننه ١/٥٥، ١٦٠، كتاب الصلاة والطهارة، باب الماء من الماء، وأبو داود في سننه ١/٧٥، كتاب الطهارة، باب في الإكسال، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢/٥٤، كتاب الطهارة، باب الغسل، والدارقطني في سننه ١/٢٦، كتاب الطهارة، باب نسخ قوله: «الماء من الماء»، وقال الدارقطني: صحيح، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١/١٦٥، ١٦٦، كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وقال عن إسناده بأنه إسناد موصول صحيح.

صححه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ١٨٥/١.

<sup>(</sup>١) هو أبو حازم سلمة بن دينار المخزومي مولاهم، المدني الأعرج القاص. روى عن سهل ابن سعد رَبِيُ الله بن الزبير وأبي سلمة بن عبدالرحمن وغيرهم.

الختانان وجب الغسل»، فصار تقديره: الماء من الماء ومن التقاء الختانين.

وقوله: «إذا جامع أحدكم ولم يمن فلا غسل عليه»، فقد ذكرنا أن ظاهره اجتماع البشرتين بغير إيلاج.

وعلى أن قولنا: إذا التقى الختانان أخص منه فيقضى عليه.

وأما الخبر الذي قيل فيه: «إذا أكسل أحدكم ولم يقحط فلا غسل عليه» فعنه أجوبة:

فأحدها: أنه قد روى أبو الزبير<sup>(۱)</sup> عن جابر<sup>(۲)</sup> عن أم كلثوم<sup>(۲)</sup> عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلاً سأل النبي رضي الله عنها النبي رضي الله عنها عنها النبي رضي الله عنها عنها النبي رضي الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها النبي رضي الله عنها الله الله الله عنها الله عنها

<sup>(</sup>۱) هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تُدرُس الأسدي مولاهم، المكي. روى عن جابر وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة – رضي الله عنهم – وسعيد بن جبير وعكرمة وطاووس وغيرهم. وروى عنه: عطاء والزهري والأعمش وابن جريج وهشام بن عروة وغيرهم وثقة جماعة من أهل العلم، وضعفه آخرون، وهو ممن عرف بالتدليس. وقد لخص ابن حجر القول فيه فقال: «صدوق إلا أنه يدلس». قد أخرج له مسلم في صحيحه، وروى له البخاري متابعة. توفي – رحمه الله – سنة (١٢٦هـ).

ينظر: ميزان الاعتدال ٤/٣٧ – ٤٠، تهذيب التهذيب ه/٢٨١ – ٢٨٣، تقريب التهذيب ص (٢٠٥).

 <sup>(</sup>۲) هو الصحابي الجليل جابر بن عبدالله الأنصاري - رضي الله عنهما - وقد روى هذا الحديث عن أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وَ المعنى المعينة - وهي تابعية -، وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر.

ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٤٢/٤.

<sup>(</sup>٣) هي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رَوْقَيُ، توفي أبوها وهي حمل، وروت عن أختها عائشة – رضي الله عنها -، وروى عنها: ابنها إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي ربيعة، وجابر بن عبدالله - رضي الله عنهما – وطلحة بن يحيى بن طلحة، وغيرهم. بنظر: تهذيب الكمال ٣٨٠/٣٥، ٣٨١، تهذيب التهذيب ٢٣٢/٦، ٦٣٣.

أهله ثم يكسل، هل عليه غسل؟. فقال: «نعم، إني لأفعل ذلك فأغتسل»(١)، وهذا ضد ذلك.

وجواب آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون جامع البشرة بالبشرة، ثم يكسل فتلحقة الفترة التي في اللذة فلا ينزل، ولم يكن قد أولج. فأما الإكسال مع الإيلاج ففيه الغسل بخبر عائشة أن النبي علي قال: «إني لأفعل ذلك فأغتسل».

وجواب آخر: وهو أن أخبارهم تقتضي ألا غسل، وأخبارنا تقتضي الغسل، ففيها زيادة حكم فهي أولى.

ونجعل أخبارهم منسوخة أيضًا؛ لأن أخبارهم متقدمة، وأخبارنا متأخرة.

والدليل على أن أخبارهم منسوخة متقدمة: ما رواه محمود بن لبيد (٢) قال: سألت زيد بن ثابت عمن أولج ولم ينزل، فقال: يغتسل.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في صحيحه ۱۲۷۲، كتاب الحيض، باب نسخ «الماء من الماء»، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. ولفظه عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: إنَّ رجلاً سأل رسول الله عنها عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل. هل عليهما الغسل؟. – وعائشة جالسة – فقال رسول الله عليه «إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل».

وقد أخرجه غيره، لكن لم أجد في شيء من ألفاظ هذا الحديث الجواب بنعم، كما ذكره المؤلف - رحمه الله -، والله أعلم.

<sup>(</sup>Y) في المخطوطة: «محمد بن لبيد»، وما أثبته هو الصواب.

وهو أبو نعيم محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأنصاري الأوسي. اختلف في صحبته، والذي رجحه البخاري والترمذي وابن عبدالبر وغيرهم أنه من الصحابة. يؤيد ذلك: ما رواه أبو نعيم أن محمود بن لبيد قال: أسرع النبي والمالي على حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ. لكن جل روايته عن الصحابة كعمر وعثمان ورافع بن خديج وأبى =

فقلت: إن أبيًا كان يقول: لا يغتسل. فقال: إن أبيًا - رحمه الله - كان قد نزع عنه قبل أن مات<sup>(۱)</sup>. أي رجع، فدل على أن ما ذكروه متقدم في أول الإسلام.

## ولنا أيضًا أن نقول: إن طريق الإجماع فيه وجهان:

أحدهما: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لما اختلفت في هذه المسألة، فقال الأكثرون: فيه الغسل، وقالت الأنصار: لا يجب، والماء من الماء، ثم أرسلوا إلى عائشة - رضي الله عنها - بأبي سعيد الخدري حتى سألها عن ذلك، فقالت: قال رسول الله: «إذا التقى الختانان وجب الغسل»، فعلته أنا ورسول الله عَلَيْ فاغتسلنا، فرجعوا إلى قولها، حتى قال عمر مَرْفَى: لو خالف أحد بعد هذا جعلته نكالاً، وقال لزيد ابن ثابت: إن أفتيت بعد هذا بخلافه وتوعده (٢).

سعيد وجابر - رضي الله عنهم - وغيرهم. توفي رَضِي المدينة سنة (٩٦ هـ). وقيل: غير ذلك.
 ينظر: الاستيعاب ١٣٧٨/٢، ١٣٧٩، الإصابة ١٦٦٦، ٦٧، تهذيب التهذيب ٥٨٨٨.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ ٢/٧١، كتاب الطهارة، باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/٨٨، كتاب الطهارات، من قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وابن المنذر في الأوسط ٢/٨٧، كتاب الاغتسال من الجنابة، وذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/٧٥، الطهارة، باب الذي يجامع ولا ينزل، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٦٦١، كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وفي معرفة السنن والآثار ٢/٠٦١، ٢٦١، ٢٦١، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٧/١، ٨٨، كتاب الطهارات، من قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وأحمد في المسند ٥/٥١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٩/١، ٥٥، الطهارة، باب الذي يجامع ولا ينزل. كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة بن رافع =

وروي عن علي رَوْفَيَهُ أنه قال: كيف توجبون فيه الحد، ولا توجبون فيه صاعًا من ماء؟(١).

عن أبيه – رفاعة بن رافع – وَاللَّهُ قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة. فقال عمر: علي به. فجاء زيد، فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه، قد بلغت أن تفتي الناس برأيك؟. فقال: يا أمير المؤمنين، بالله ما فعلت، لكني سمعت من أعمامي حديثاً فحدثت به – من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة بن رافع – فأقبل عمر على رفاعة بن رافع، فقال: وقد كنتم تقعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟. فقال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله على فلم يأتنا من الله تحريم، ولم يكن من رسول الله على فيه نهي. قال: ورسول الله على علم ذلك؟. قال: لا أدري. فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار فجمعوا له فشاورهم، فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم، فمن بعدكم أشد اختلافا. فقال علي: يا أمير المؤمين إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله على من أزواجه. فأرسل إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. فقال: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضرباً.

وفي سنده ابن إسحاق - إمام المغازي - وهو مدلس، وقد عنعنه.

ينظر: تقريب التهذيب (٤٦٧).

لكن تابعه عبدالله بن لهيعة، رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٨٥، الطهارة، باب الذي يجامع ولا ينزل.

واثراوي عن ابن لهيعة ههنا هو أبو عبدالرحمن عبدالله المقري. وقد قال عبدالغني بن سعيد الأزدي: «إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح، ابن المبارك وابن وهب والمقرى» ا. هـ.

ينظر: تهذيب التهذيب ٢٤٣/٣.

ويناء على ما تقدم فيكون هذا الأثر من قبيل الحسن، وهو صالح للاحتجاج به، والله أعلم.

تنبيه: قد ذكر المؤلف - رحمه الله - أن المُرسل لعائشة هو أبو سعيد الخدري و المُعْفَدُ. والمُعْفَدُ على ذكر المرسل في روايات هذا الأثر، والخطب يسير.

(۱) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ۱/۲٤٦، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل، عن = - ۲۳۱ – والوجه الثاني: هو أن المسألة متى كانت على وجهين بعد انقراض الصحابة ثم أجمع العصر الثاني من التابعين بعدهم على أحد القولين كان ذلك مسقطًا للخلاف قبله، ويصير إجماعًا(١)، وإجماع الأعصار عندنا - حجة كإجماع الصحابة(٢).

ثم لو تعارضت الأخبار لكان ما ذهبنا إليه أولى؛ لاستناده إلى أقاويل الأئمة مثل: عمر وعلي، والإنكار منهم، ولشهادة الأصول باستدلال وقياس.

فمنهم من يقول: إن إجماع علماء العصر الثاني يكون مسقطًا للخلاف قوله، وينعقد الإجماع، ومنهم من يقول: لا يكون إجماعًا.

أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن عن علي وَ الله كان يقول: يوجب الحد ولا يوجب قدحًا من الماء؟!.

إلا أن هذا الأثر منقطع؛ لأن أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جد أبيه علي البن أبى طالب رَوْشَيُّهُ.

ينظر: تهذيب التهذيب ٥/٢٢٥، ٢٢٦.

وقد روى عبدالرزاق في مصنفه ٢٤٦/١ كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل، وابن أبي شيبة في مصنفه ٨٦/١ كتاب الطهارات، من قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٨٠/١، الطهارة، باب الذي يجامع ولا ينزل . كلهم عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب الحدين الجلد والرجم أوجب الغسل. وهذا منقطع أيضًا لما تقدم. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الأصوليون. فمنهم من يقول: إن إجماع علماء العصر الثاني يكون مسقطًا للخلاف قبله، وي

ينظر: أصول السرخسي ٢١٩/١، ٣٢٠، كشف الأسرار ٢٤٧/٣، مختصر ابن الحاجب ٢٤٧/١، شرح تنقيح الفصول ص (٣٢٨، ٣٢٩)، المستصفى ٢٠٣١، الإحكام للأمدي ٢/٥٧، التمهيد لأبي الخطاب ٢٩٧٧، روضة الناظر ص (١٤٨، ١٤٩).

<sup>(</sup>Y) وهذا هو قول عامة أهل العلم.

ينظر: أصول السرخسي ٢١٣/١، فواتح الرحموت ٢٢٦/١، تقريب الوصول لابن جزي ص (٢٢٨)، شرح تنقيح الفصول ص (٣٤١)، التبصرة ص (٣٥٩)، المستصفى ١٨٩/١، التمهيد لأبى الخطاب ٢٥٦/٢، روضة الناظر ص (١٤٧).

فأما الاستدلال فهو أن الحد يسقط بالشُبه ويُحتاط فيه، والغسل يجب على وجه الاحتياط وبالشبهة، فإذا تعلق الحد بهذا الفعل فلأن يتعلق به الغسل أولى .

وأيضاً فإن النوم لما كان حالاً لا يؤمن معه الحدث جعل كالمتيقن في وجوب الطهارة، فجاز أن يجب الغسل في مسألتنا؛ لأنه غاية ما تطلب به الشهوة فأشبه الإنزال.

وأيضاً: فإن الوطء يتعلق به فساد الحج والصوم والكفارة، وتكملة المهر والحد والحصانة، وتحريم الربيبة والخروج من الإيلاء وبطلان العدة، والتحليل للزوج الأول، ولما استوى في جميع (\*) هذه الأشياء الإنزال وغير الإنزال، فكذلك الاغتسال، بل هو آكد.

وأما من جهة القياس فنقول: هو حكم يتعلق بالجماع فلا يعتبر فيه الإنزال كالحد والإحصان.

ونقول أيضًا: إن الأحكام التي تجب في الإيلاج مع وجود الإنزال هي في الإيلاج بلا إنزال آكد منها في الإنزال دون الإيلاج؛ وذلك أن الإيلاج يتعلق به جميع الأحكام التي تتعلق به إذا وجد معه الإنزال، من الحصانة والحد وغير ذلك من الأحكام، فيجب أن يتعلق وجوب الغسل عليه كما يتعلق على المولج سائر الأحكام.

ويجوز أن نقول: كل الإيلاج(١) في فرج يتعلق به الحد والحصانة

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٦٠ أ.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «كل الإيلاج»، ولو حذفت الألف واللام لكان أوضع، والله أعلم.

وتكملة المهر يجب فيه الغسل. أصله إذا أولج فأنزل.

فإن قيل: فإن للإنزال في الغسل مزية ليست للإيلاج المنفرد؛ لأن الإنزال يوجب الغسل في النوم واليقظة، وخارج الفرج وداخله، وليس الإيلاج كنذلك؛ لأنه لو أولج في النوم ولم ينزل لم يجب الغسل، ولو أنزل ولم يولج وجب عليه الغسل.

قيل: الإيلاج لقوته في اليقظة وتعلق سائر الأحكام به هو كالإيلاج الذي يقارنه الإنزال، وما أوجب الأحكام التي ذكرناها آكد مما لم يوجب بانفراده إلا الغسل، فيجب أن يكون في وجوب الغسل أولى.

وعلى أن الإيلاج في النوم ليس هو شيئا موجودًا حقيقته، والإيلاج في اليقظة هو موجودٌ وحقيقةٌ، فهو كوجود الإنزال حقيقة، فعلى أي وجه وجد الإنزال حقيقة وجب الغسل، وعلى أي وجه وجد الإيلاج حقيقة وجب الغسل، والله أعلم.

## [۳۰] مسائلة

خروج المني غير مقارن للذة لا يوجب الغسل عندنا<sup>(۱)</sup>، وعند أبي حنيفة<sup>(۲)</sup>، سواء كان قبل البول أو بعده. فإذا اغتسل من الجنابة ثم خرج منه منى بعد ذلك لم يجب فيه الغسل.

وقال الأوزاعي: إن كان قد بال ثم خرج منه لم يُعد الغسل، وإن خرج منه قبل البول أعاد<sup>(۲)</sup>.

وقد حكى عن أبى حنيفة مثل هذا (2).

<sup>(</sup>۱) ينظر: التفريع ١٩٨/، الإشراف ١٧٧١، الكافي ١/١٥٤، بداية المجتهد ١/٢٤، مواهب الحليل ١٨٦١.

<sup>(</sup>٢) إذا انفصل المني عن محلة غير مقارن للذة فلا يجب الغسل عند الحنفية بالاتفاق. أما إذا فارق المني مكانه على وجه الشهوة والدفق، ولم يظهر على ذلك الوجه، وإنما ظهر غير مقارن للذة فاختلف الحنفية في وجوب الغسل.

فقال أبو حنيفة ومحمد: يجب عليه الغسل.

وقال أبو يوسف: لا يجب عليه الغسل.

وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما إذا أمنى ثم اغتسل قبل أن يبول ثم سال منه بقية المني، فيجب عليه الغسل ثانيًا عند أبي حنيفة ومحمد، ولا يجب عليه عند أبي يوسف.

أما إذا خرج المني بعد البول فلا يجب عليه الغسل اتفاقًا.

ينظر: المبسوط ١/٧٦، بدائع الصنائع ٢٧/١، تبيين الحقائق ١/٥١، ١٦، البحر الرائق ١/٥٠، ٥٥، ٩٨، حاشية ابن عابدين ١٩٨١ – ١٦١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (٢١)، الأوسط ١١٢/٢، الانتصار ٢٦٩/١، المغني ١٨٢/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم هامش (٢).

وعند الشافعي أنه يعيد الغسل سواء خرج قبل البول أو بعده (۱).
والدليل لقولنا: استصحاب الحال، وكونه على جملة الطهارة قبل
خروج هذا منه، فمن زعم أن طهارته انتقضت فعليه الدليل.

فإن قيل: هو غير متطهر - عندكم -؛ لأن الوضوء واجب.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن من أصحابنا من قال: الوضوء مستحب وإلا فهو طاهر (٢).

والجواب الآخر: هو أننا قلنا: هو على طهارة، وإطلاق هذا على من اغتسل من الجنابة؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطُهّرُوا ﴾ (٢)، ولم نقل: انتقض وضوؤه، وإنما قلنا: هو على جملة

(۱) ينظر: الأم ٧/١، مختصر المزني ٩٧/٨، الحاوي الكبير ٢١٤/١، ٢١٦، المجمـوع ٢/٩ المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي ص (٧٧).

لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة.

وقد جاء عن الإمام أحمد فيمن اغتسل ثم خرج منه مني بعد ذلك غير مقارن للذة ثلاث روايات.

الأولى: لا غسل عليه وعليه الوضوء، بال أم لم يبل. وهذه هي الرواية المشهورة، - وهي المذهب عند الحنابلة - وعليها استقر قول الإمام أحمد.

الثانية: إن خرج بعد البول فلا غسل عليه، وإن خرج قبله فعليه الغسل ثانيًا.

الثالثة: عليه الغسل بكل حال.

ينظر: كتاب الروايتين والوجهين ١/٧٨، الانتصار ١/٣٦٩، المغني ١/٢٦٨، ٢٦٩، البدع ا/٢٦٩، الإنصاف ١/٨٢١.

- (٢) ينظر ما تقدم ص (٤٢٣).
  - (٢) سورة المائدة، أية (٦).

الطهارة بغسل الجنابة المتقدم.

ولنا أن نقول: قد اغتسل، فمن زعم أن الغسل من هذا الخارج يجب فعليه الدليل.

فإن قيل: الصلاة عليه بيقين، فمن زعم أنها تسقط عنه بغير غسل من هذا المنى فعليه الدليل.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن الصلاة واجبة عليه على شرط أن يؤديها بطهارة مأمور بها من جهة الشرع، وقد اغتسل من المني كما أُمر، فمن زعم أن طهره بعد ذلك قد انتقض فعليه الدليل.

والجواب الآخر: هو أننا نوافقهم على أن الصلاة واجبة عليه، وأنها تسقط عن ذمته على شرط ما نقوله، فأما على شرطكم فإننا نخالفكم فيه.

ولنا ظواهر أخر: مثل قوله عليه الله على «لا صلاة إلا بطهور» (١)، وهذا قد تطهر بالغسل الأول، فمن زعم أن عليه طهارة احتاج إلى دليل.

وأيضًا قوله: «وإنما لامرئ مُا نوى»(٢)، وهذا إذا صلى ونوى الصلاة فله ما نواه إلا أن يقوم دليل.

وأيضًا قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»(٦)، دليله أن الصلاة

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٢).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٤٩).

تصح بفاتحة الكتاب، وهذا قد صلى وقرأ فاتحة الكتاب، فنفرض المسألة فيه إذا صلى وقرأ بغير غسل.

ونقول أيضًا: إن هذا خارج من غير لذة الجماع، ولا دفق فلا يصير جنبًا، أصله المذى.

وأيضاً فإن المذي من أجزاء المني إلا أنه جزء رقيق، وإن كان يوجب الوضوء، والمني يوجب الاغتسال، وليس ههنا معنى يفرق بينهما إلا خروج المني مقارن للذة المخصوصة، والمذي لغير لذة الجماع، فدل على أن الجنابة تتعلق بالمعنى الذي ذكرناه من خروجه على الشهوة والدفق.

وأيضاً فإن أصل هذا الباب ما بيناه في خروج الأحداث على وجه المرض؛ لأن خروج المني موضوع على مقارنة (•) اللذة المخصوصة، فإذا خرج عن أصله وعادته فهو مرض كدم الاستحاضة. ألا ترى أن دم الحيض يوجب الغسل، فإذا خرج عن عادته سقط الغسل، فكذلك خروج المني مقارنًا للذة يوجب الغسل، فإذا خرج عن عادته سقط الغسل.

فإن قيل: فقد قال عليه «الماء من الماء»(١)، فأوجب الغسل من خروج الماء فهو عموم.

وسألته عَلَيْكِم أم سليم (٢) عن المرأة ترى الماء في نومها. فقال: «إذا

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ٦٠ ب.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٥٦).

<sup>(</sup>٢) هي أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية. اشتهرت =

رأت الماء اغتسلت»(۱)، ولم يخص ما تقارنه اللذة من غيره.

قيل: أما قوله: «الماء من الماء» فعنه جوابان:

أحدهما: أنه من قول الأنصار لا من قول النبي على بدليل ما روي عن عمر مَوْقَ أنه سأل الأنصار عن ذلك. قالوا: كنا نقول ذلك في بدء الإسلام. فقال لهم عمر: أسمعتم ذلك من رسول الله على وأنه فرضه من الحكم؟. فقالوا: لا . فقال: فلا إذن(٢).

والجواب الآخر: وهو أن إطلاق اسم الماء لا يتناول المني؛ لأن اسم المني أخص به، وإنما يتناوله اسم الماء مجازًا، واللفظ محمول على الحقيقة دون المجاز، فيجب أن يُرجع إلى معناه دون الحكم بظاهره،

بكنيتها واختلف في اسمها. تزوجت مالك بن النضر، فولدت أنسًا رَوْفِيُّ، وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار، فغضب مالك وخرج إلى الشام فمات بها، فتزوجت بعده أبا طلحة رَوْفِيُ وكان صداقها إسلامه. خرجت مع النبي رَفِيِّةِ في بعض غزاوته، ولها قصص مشهورة، ومناقبها كثيرة معروفة.

ينظر: سير أعلام النبلاء ٣٠٤/٢ - ٣١١، الإصابة ٢٤٣/٨.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ۲۷٦/۱، كتاب العلم، باب الحياء في العلم، ومسلم في صحيحه ۲۷۱/۱، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. أن أم سليم – رضي الله عنها – قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟. فقال النبي على المرأة من غسل إذا احتلمت؟.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه – بعد طول البحث عنه –.

وأيضًا فإن الأنصار - رضي الله عنهم - كانوا يقولون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. كما ثبت ذلك في صحيح مسلم ٢٧١/، ٢٧٢، كتاب الحيض باب نسخ «الماء» ووجوب الفسل بالتقاء الختانين.

ومعنى ما قالت الأنصار: الماء من الماء بمعنى أن الاغتسال من الإنزال، والإنزال لا يطلق فيما خرج على غير وجه اللذة والدفق، وكلام النبي يتوجه إلى ما خرج على العادة، وكذلك خرج كلامه في سائر الأحداث التي هي معتادة، كما حكم في الحيض وغيره، ثم لما سئل عما خرج عن العادة من دم الاستحاضة فرق بينه وبين دم الحيض.

فإن قيل: فإنه إنزال فوجب أن يتعلق به الغسل، كالإنزال المقارن للذة.

وأيضًا فإن المني يوجب الطهارة العليا، والبول يوجب الطهارة الصغرى، ثم لو بال الرجل بعض البول وبقي البعض ثم توضاً، ثم أرسل باقي البول وجب عليه أن يعيد الوضوء، وإن كان ذلك البول من بقية ذلك البول كالمني.

قيل: أما القياس على المني للذة فالمعنى في الأصل أنه خارج على وجه العادة، فهو كالحيض، وإذا خرج عن وجه العادة لم يجب الغسل كدم الاستحاضة، وهذا هو الاعتبار الصحيح، وقد قسناه على المذي، وهو به أشبه.

وما ذكروه من البول، فعروضه من مسألتنا أن تبقى من المني بقية تخرج مقارنة للذة، كما خرج بقية البول على عادته. وعروض مسألتنا من البول أن يسلس بوله فيخرج عن عادته، فلا يجب عليه الوضوء – عندنا –(۱).

فإن قيل: فإنه خارج من مخرجه، وهو مما يُخلق منه الوالد،

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم (٤٢٣).

فأشبه ما خرج منه على وجه اللذة.

قيل: إنه لا معتبر بكون الماء مما يخلق منه الولد؛ بدليل أن ماء الخارم والمجبوب<sup>(۱)</sup> وماء العقيم لا يكون منه الولد – عندكم – في العادة، وإن كان خروجه على وجه الدفق واللذة، وهو مع هذا يوجب الغسل، فدل ذلك على أن اعتبار ما ذكرناه هو الصحيح، دون خلق الولد.

فأما الكلام على الأوزاعي، وعلى ما حكي عن أبي حنيفة، فإننا نورد عليه الظواهر التي تقدمت.

وأيضاً فلا فرق بين ظهوره قبل البول وبعده؛ لأنه خرج عن عادته وموضوعه من مقارنة اللذة، كما لا فرق بين خروج دم الاستحاضة على أي وجه خرج؛ لخروجه عن العادة.

ونقول: هو ضرب من المني خرج غير مقارن للذة فأشبه خروجه بعد البول.

فإن قاسوه على المني المعتاد انتقض عليهم به إذا خرج بعد البول.

فإن قيل: إنه إذا خرج بعد البول فالظاهر منه أنه لم يحصل من الإنزال الأول، وإنما حصل إنزالاً بغير دفق ولا شهوة. ألا ترى أنه لو كان من الأول لم يجز بقاؤه مع خروج البول، وإذا خرج قبل البول فهو

<sup>(</sup>١) الجَب: هو القطع، يقال جُب الرجل فهو مجبوب بيِّن الجِباب بالكسر، إذا استؤصلت مذاكيره.

ينظر: الصحاح (37/1)، أساس البلاغة من (30)، المصباح المنير ص (31)، القاموس المحيط ص (31).

من الإنزال الأول، والغسل يجب بظهور ذلك من بدن الإنسان، فإذا ظهر قبل البول حكمنا بوجوب الاغتسال بالسبب المتقدم.

قيل: أما قولكم: إنه إذا خرج بعد البول لم يكن من المني الأول وليس كذلك قبل البول. فعنه جوابان:

أحدهما: أنه يجوز أن يتولد بعد انقطاعه قبل البول، كما يتولد بعد البول؛ لخروجه عن صفة الأول المقارن للذة.

والجواب الآخر: هو أنه إذا ظهر قبل البول فإنه لا حكم له لعدم اللذة، وإن كان الأول قد مضى على صفته، فلو أن هذا بقية الأول لوجب أن يكون فيه شيء من اللذة، فلما عُدمت اللذة منه جملة فارق حكمه حكم الأول (\*) وإن كان ضربًا من المني. ألا ترى أن المذي هو ضرب من المني؛ لأنه يتولد عن الشهوة، فإذا كان المذي هو ضرب من المني يتولد عن الشهوة، ومع هذا لا يوجب الغسل، فالمني الذي هذه صفته، وإنما هو ضرب من ذلك المني غير أنه لا شهوة معه، ولم يخرج ملتذًا به أولى أن لا يجب فيه الغسل، والله أعلم.

فإن قال قائل ممن لا يفصل بين قبل البول وبعده: وجدنا الصائم ممنوعًا من الأكل وهو يفسد، وكذلك يفسده الإنزال للذة في اليقظة على وجه، ثم لو أكل شيئًا غير مُلتذ، وأنزل فيه غير ملتذ عند مباشرة لكان مفسدًا لصومه وعليه القضاء، ولم يجز أن يقال: إن موضوع ذلك على الانتفاع بما يأكله، وكذلك لو بلع حصاة، فكذلك لا ينبغي أن تراعى في مسألتنا اللذة.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٦١ أ .

قيل: إن الصوم هو الإمساك عن الأكل الذي يحصل به ضرب من الغذاء أو ما يقوم مقامه مما يصل إلى الجوف، فعلى أي وجه حصل فهو ضد الإمساك. والصائم أيضًا ممنوع من الجماع والمباشرة التي يقارن بها الالتذاذ والإنزال، وقد يخرج أيضًا منه المني ولا ينقض صومه مثل المحتلم، ومن كانت منه نظرة فأنزل(۱).

وكذلك إن خرج منه المني المتعري من اللذة لم يفسد صومه (٢)، ولم يجب فيه غسل، وإن كان على وجه اللذة وجب فيه الغسل، ولم يفسد صومه في مواضع، فعلم أن الصوم ليس بأصل لمسألتنا، وهذا كدم الحيض والاستحاضة، فإن الصوم يفسد مع وجود الحيض، ولا يفسد مع دم الاستحاضة.

فإن قيل: اتفقنا على أن الغسل يجب بشيئين: أحدهما: الإنزال. والثاني: التقاء الختانين. ثم اتفقنا على أن التقاء الختانين قد استوت فيه اللذة وعدمها، فكذلك ينبغى أن يكون الإنزال.

قيل: إن الغالب من أمر الصحيح أنه لا يبلغ إلى الإيلاج إلا وقد

<sup>(</sup>١) إذا نظر الصائم إلى امرأة فسد صومه عند المالكية.

وذهب الحنفية والشافعية إلى عدم فساد صومه بذلك.

وفصل الحنابلة في ذلك فقالوا: إن كرر النظر فأنزل فسد صومه، أما إن ينظر نظرة فصرف بصره فأنزل لم يفسد صومه.

ينظر: الهداية للمرغيناني ١٢٢/١، المختار ١٣٣/١، التفريع ١٠٥/١، القوانين الفقهية ص (٨١)، المهذب ١٨٣/١، روضة الطالبين ٢٦٦/٢، المغنى ٣٦٣/٤، المحرر ٢٢٠٠١.

<sup>(</sup>٢) وهذا هو قول عامة أهل العلم.ينظر: المراجع السابقة.

أخذ غاية من الالتذاذ التي هي أبلغ من الجسة والقبلة. ثم إن للإيلاج من الأحكام ما ليس للإنزال المتعري من الإيلاج، فَلغِلَظ أمر الإيلاج وتحصين الفرج لزمت فيه تلك الأحكام، فكان الغسل من جملتها، ولما سقطت تلك الأحكام في الإنزال بغير إيلاج افترق الحكم فيه بين خروجه مقارنًا للذة وبين عدمها، والله أعلم.

## [۳۱] مسالة

وإمرار اليد على البدن في غسل الجنابة واجب عند مالك - رحمه الله -(١).

وقال بعض أصحابه: إنه مستحب، مثل أبي الفرج المالكي وغيره (٢).

وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة(7) والشافعي(4).

وأنا أقول بظاهر قول مالك في وجوبه.

والدليل لذلك: قوله - تعالى - في الوضوء: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة

لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. وقد قال الإمام أحمد: إن الدلك مستحب وليس بواجب.

ينظر: المغني ٢٩٠/١، الشرح الكبير ١/ه١٠، المحرر ٢٠/١، التسهيل في الفقه للبعلي ص (٤٩)، منتهى الإرادات ٢٠/١.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى ١/٠٠، التفريع ١/١٩٤، ١٩٥٠ الإشراف ١/٢، الكافي ١٧٣/١ - ١٧٥، الاستذكار ٢٢٩/١.

<sup>(</sup>۲) كمحمد بن عبدالحكم. ينظر: الكافي ۱۷۳/۱ – ۱۷۰، الاستذكار ۱۳۲۹، ۳۳۰، المنتقى ۹٤/۱، شرح زروق على متن الرسالة ١٨٥/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط ١/٤٤، ٥٥، تبيين الحقائق ١٣/١، ١٤، عمدة القاري ١٩٢/٣، البحر الرائق ١/٥٠، الدر المختار ١/٥٠١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي الكبير ٢/١١، حلية العلماء ٢/٢٣، ٢٢٤، المجموع ٢٠٢/، مغني المحتاج ١/٢٠، نهاية المحتاج ٢/٢٧١.

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴿ (')، وكذلك قال النبي عَلَيْ للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك» (۲)، وقال: لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه» (۳)، وقال – تعالى –: ﴿ وَلا جُنبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسلُوا ﴾ ('ئ)، فذكر الغسل في الوضوء والجنابة، وقد عقل أهل اللغة الفرق بين الغسل والغمس والمس واللمس، وجعلوا كل اسم منها لعنى معقول غير معنى صاحبه؛ لأن الاغتسال افتعال لا بد أن يكون فيه لليد فعل يحصل به غاسلاً لجميع بدنه وأعضائه في الوضوء حتى يفارق تلك المعاني من الغمس والمس واللمس التي أسماؤها غير اسم الغسل.

فإذا ثبت أن غسل البدن والأعضاء عند الأحداث واجب، فصفة ذلك واجبة؛ لأنه بالأمر وجب، والأمر حصل بفعل يدخل تحت هذا الاسم، فالواجب امتثال ما دخل تحت الاسم، ولا ينكر أن تتعلق العبادة بمعنى هذا الاسم دون غيره.

وأيضا قول النبي عليه «تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البيشرة» (٥)، فأمر عليه بالإنقاء، والأمر بالإنقاء ظاهره واجب، ولا يحصل الإنقاء في غالب الحال إلا بإمرار اليد، فإذا كان الإنقاء من

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٦).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٦).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، أية (٤٣).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٤٣).

فعل إمرار اليد فظاهره الوجوب . وهذا مثل ما يستدل به على وجوب التلبية «أن الله يأمركم أن ترفعوا أصواتكم بالتلبية «أن فإذا أمر برفع الصوت فيها دل على وجوبها(٢).

وأيضاً فإن في البدن مواضع كثيرة تغمض، ومواضع ينبو<sup>(٣)</sup> عنها الماء، وخاصة الأبدان النمشة (٤) التي لعلها في أكثر الناس يَنْفَضُّ الماء

(۱) رواه مالك في الموطأ ١٩٣١، كتاب الحج، باب رفع الصوت بالإهلال، وأحمد في المسند ١٥٥، ٥٥، ٥٥، والدارمي في سننه ١٩٥١، من كتاب المناسك الحج، باب رفع الصوت بالتلبية، وأبو داود في سننه ١٩٧٥، كتاب المناسك، باب كيفية التلبية، وابن ماجه في سننه ١٩٧٥، كتاب المناسك، باب رفع الصوت بالتلبية، والترمذي في سننه ١٨٢٧، كتاب الحج، باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية، وقال: حديث صحيح، والنسائي في سننه ١٦٢، كتاب المناسك، رفع الصوت بالإهلال، وابن المجارود في المنتقى ص (١٩٥٣)، باب المناسك، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢٧٦، ١٦٨، كتاب المحج، باب المواقديت، والحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه ١٢٨٨، كتاب الحج، باب المواقديت، والحاكم في المستدرك ١/١٥٠، كتاب المناسك، وقال عنه وعن غيره مما ورد في معناه: هذه الأسانيد كلها صحيحة، والبيهقي في السنن الكبرى ١٨٤٥، ٢٤، كتاب الحج، باب رفع الصوت بالتلبة.

ولفظ أحمد: أن رسول الله ﷺ قال: «أتاني جبريل ﷺ فقال: إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال».

- (٢) ينظر ما تقدم ص (٨٩) في بيان حكم التلبية.
- (٣) أي: يتباعد عنها الماء.
   ينظر: المصباح المنير ص (٢٢٦)، القاموس المحيط ص (٦٧).
- (٤) النَمَش بالتحريك: خطوط النقوش من الوشي وغيره، ويطلق النمش على البقع التي تكون على جلد الوجه مخالفة للونه، يقال: في وجهه نمش، وله وجه نَمش، إذا كان فيه بقم تخالف لونه.

عنها، وقد أخذ عليه تطهير جميعها، فلا يحصل معنى الغسل فيها إلا بإمرار اليد عليها حتى تطهر، ولا ينكر أن يجب في الشريعة شيء لأجل الاحتياط، كمن شك في ركعة فلم يدر أهي رابعة أو ثالثة، وكمن شك في صلاة من يوم لا يدري أية صلاة هي، فإنه يصلي خمس صلوات، وهذا كله (\*) احتياط حتى يتيقن ما صلى.

فإن قيل: فما تقول في أقطع اليد إذا كان إمرار اليد واجبًا عليه، ولم يجزئه الغمس في الماء والصب عليه، كيف يعمل؟.

قيل: قد نص مالك على أن عليه أن يأتي بمن يمر يده عليه، وقال إن لم ينل شيئًا من بدنه بلّ شيئًا من ثوبه، وأمرّه عليه.

فإن قيل: فإن لم يقدر على شيء من ذلك.

قيل: هذه حال ضرورة، يسقط معها الفرض، فيجزئه الانغماس لأجل خلاف الناس فيه، وهذا كالأمي يصلي بالأميين، ،يصلي لنفسه إذا لم يجد من يصلي خلفه، وكالعاجز عن القيام يصلي جالسًا.

فإن قيل: فقد قال الله - تعالى -: ﴿ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ ﴾، ثم قال: ﴿ وَلا جُنبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾ (١)، وهذا قد اغتسل.

وأيضًا ما روي أن أم سلمة قالت: يا رسول الله، إني امرأة

<sup>=</sup> وثعل المعنى الأول هو المراد والله أعلم.

ينظر: أساس البلاغة ص (٥٥٥)، لسان العرب ٦/٩٥٦، القاموس المحيط ص (٧٨٥).

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٦١ ب.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، أية (٤٣).

أشد ظفر رأسي أفأنقضه للغسل؟. قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي الماء عليك فإذا أنت قد طهرت»(۱)، فأخبر بأنه متى وجد إفاضة الماء أجزأ؛ لأن الطهارة تقتضى طهارة مطلقة.

وقد قال لأبي ذر: «الصعيد الطيب وضوء المؤمن ولو لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته»(٢)، ولم يأمر بالدلك.

قيل: أما قوله - تعالى -: ﴿ حَتَّىٰ تَغْتَسلُوا ﴾، فهو حجة لنا؛ لما بيناه من الفرق بين اسم الغسل والصب والغميس والمس، وإذا أفاض عليه ولم يمريده لم يُقل: قد اغتسل حقيقة، فإن سمى به فهو مجاز.

وأما حديث أم سلمة فإنما أعملها أن الفرض في رأسها بلّ الشعر دون غسل ما تحته، وقوله لها: «ثم تفيضي عليك الماء» فإنه لا ينافي ما قلناه. ألا ترى أن الإفاضة قد تصيب بعض البدن، وقد لا تصيب بعضه، ولا نعلم بوصول الماء إلى تحت الآباط وما غمض بالإفاضة دون إمرار اليد، وإنما قصد بالخبر أن لا تنقض شعرها، فأما صفة الغسل فهو مأخوذ من قوله: ﴿ حَتَىٰ تَغْتَسلُوا ﴾.

وقوله لأبي ذر: «إذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك» يدل على صحة قولنا؛ لأن الهاء في «أمسسه» كناية عن الماء، فقال: «أمسسه بشرتك» فيحتاج أن يكون باليد؛ لأن حقيقة المس إنما تكون باليد.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٨).

على أن الآية في الاغتسال، وما رويناه من قول النبي عليه الأعرابي أخص وأبين مما أوردوه، وليس فيه إجمال فهو مبين لما أوردوه.

فإن قيل: فقد قال - تعالى -: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ (١)، وإذا فعل ما نقوله قيل: قد تطهر.

قيل: لا يطلق عليه في الشريعة أنه قد تطهر إلا على صفة، وهو أن يغتسل ويمر يده، كما لا يحصل متطهرًا إلا بماء طاهر وبالنية.

فإن قيل: فقد روي أن النبي عليه قال: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت»(٢)، ولم يقل: قد تدلكت.

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: أنه أراد أن يعلمنا أنه ليس للماء قدر محدود، وأن هذا القدر يكفي.

وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن تقوم دلالة تلحق به صفة أخرى، كوجوب النية وغير ذلك، وقد ذكرنا ما هو أخص من هذا من تعليمه

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٧).

الأعرابي، وقوله: «لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل»، وقد بينا أن للغسل صفة يختص بها في اللغة، وقد نفى الإجزاء إلا بوجودها.

فإن قيل: قد روت عائشة أنه عليه كان إذا اغتسل من جنابته، بدأ بغسل يديه، ثم تنظف من الأذى، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم خلل أصول شعره بالماء، ثم غرف على رأسه ثلاث غرفات من ماء، ثم أفاض الماء على جلده كله (۱)، فنقلت غسله عليه مفروضه ومسنونه ومستحبه، ولم تذكر الدلك.

قيل: لا يحتاج إلى ذكر الدلك؛ لأن الاغتسال يقتضيه، وهو صفة فيه قد عقل من الآية، وإنما نقلت هذا الخبر لتفيد الأفعال التي فعلها قبل غسله.

وقولها: ثم يفيض الماء على جلده كله، قد فهم منه أن المقصود الغسل المطلوب.

فإن قيل: فإنه موضع يلحقه حكم الجنابة فوجب أن لا يلزمه إمرار اليد عليه. أصله الموضع الذي لا تتاله يده خلف ظهره لسمنه، وهذا وفاق.

قيل: إن كان ما لا تناله يده شيئًا كثيرًا فعليه أن يأتي بمن يمر يده عليه  $(^{7})$ ، وإن كان شيئًا يسيرًا لا بال له فهو خفيف كالعمل القليل  $(^{\bullet})$  في

<sup>(</sup>۱) سبق تخريج هذا الحديث ص (۱۵۱).

 <sup>(</sup>٢) المعتمد عند المالكية أن الدلك إذا تعذر باليد سقط، ولا يجب على المغتسل أن يدلك

الصلاة، وكالعفو عن دم البراغيث، ولأجل الخلاف في جواز ترك الدلك.

فإن قيل: فقد قال - تعالى -: ﴿ حَتَىٰ تَغْتَسلُوا ﴾ (١)، وقال في التيمم: ﴿ فَامْسُحُوا بِو جُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ ﴾ (٢)، فضرق بين الأمرين (٢)، فوجب اعتبار فائدة الفرق بينهما، ولا يكون إلا بترك إمرار اليد في الغسل وبإمرارها في التيمم.

قيل: إنما ذكر المسح في التيمم؛ لأنه لا غسل فيه، والغسل خلاف المسح، وإن كان لليد فيهما جميعًا فعل، فهذا هو الفرق بين الموضعين.

ولنا أن نقيس ذلك على المسح في التيمم، وأن لليد فيه فعلاً فنقول: قد اتفقنا على إمرار اليد في التيمم، العلة فيه: أنها عبادة تجب للصلاة، وتنقض بالحدث، والتيمم والوضوء وغسل الجنابة كله – عندنا – بمنزلة واحدة في وجوب إمرار اليد.

فإن قيل: فإنه قد أجرى الماء الطاهر على أعضائه فأشبه إذا تدلك، وبين ذلك: أن حال الجنابة لم توجد هناك عين يُحتاج إلى

بخرقة أو يستنيب غيره. وقال بعض المالكية: يجب الدلك بالخرقة والاستنابة عند تعذره باليد.
باليد.
ينظر: التاج والإكليل ١/٣١٣، مواهب الجليل ١/٣١٣، شرح الخرشي ١٦٩/١، حاشية الدسوقي ١/٥٣١.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٦٢ أ.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، أية (٢٣).

<sup>(</sup>۲) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: «الأمران»، وما أثبته هو الصواب.

إزالتها، وإنما العبادة في إجراء الماء على الأعضاء، وقد جرى بفعله، فاعتبار الدلك لا معنى له. ألا ترى أنه ليس في الأصول إمرار اليد على الأعضاء على وجه العبادة من غير معنى.

وأيضاً فإن ذلك غسل واجب فأشبه إزالة الطيب من بدن المحرم، ولأن الدلك مبالغة في الغسل وزيادة صفة فيه فأشبه تكرار الماء في العضو.

قيل: أما إذا تدلك فالمعنى فيه حصول اسم الاغتسال على حقيقته، وتحقيق وصول الماء إلى جميع بشرته الغامض منها والظاهر ومماسته بيده.

وقولكم: إنه لم توجد عين يحتاج إلى إزالتها، وإنما العبادة إجراء الماء على الأعضاء فإننا نقول: لا يمتنع أن يكون العبادة في إجراء الماء على صفة إمرار اليد، ليتحقق وصول الماء؛ لأن في البدن مواضع ينبو الماء عنها.

وقولكم: ليس في الأصول إجراء اليد على الأعضاء على وجه العبادة غلط؛ لأنه في المسح في التيمم موجود. والمعنى الذي فيه موجود في الغسل، وهو إجراء اليد على كل موضع وقعت<sup>(۱)</sup> العبادة بتطهيره؛ ليتحقق وصول الماء إليه، ويجوز أن تتعلق العبادة فيه أيضًا بالتنظف، كغسل الجمعة الذي قصد منه التنظف لزوال الروائح التي لا تزول إلا بإمرار اليد في الغالب.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «وقعت»، ولعل صوابها: «وقت»، أي وقت التعبد بتطهيره، والله أعلم.

وأما غسل طيب المحرم فالأنجاس أعظم منه، وليس إزالتها بفرض - عندنا -(١)، وغسل الجنابة فرض.

وقولكم: إن إمرار اليد مبالغة فأشبه التكرار، فإننا نقول: صفة الغسل هي إمرار اليد بالماء على الأعضاء كصفة المسح في التيمم، فتكرار الغسل كتكرار التيمم، لا تسقط صفة المسح في الأول.

فإن قيل: فإن النبي عليه أمر بصب ذنوب أو ذنوبين من ماء على بول الأعرابي<sup>(۲)</sup>، ولم يأمر بدلكه، وهو عين نجسه، ففي غسل البدن الذي لا نجس عليه أولى أن لا يجب إمرار اليد فيه.

قيل: إن النبي عَلَيْكُم أمر بصب الماء على البول؛ لأن الغرض إزالته، وهو مائع فإذا لاقى الماء وهو مائع وغلب عليه أزال عينه وأثره؛ لأن الغرض إزالة ذلك، فأما غسل الجنابة فقد اجتمع فيه أمران<sup>(۲)</sup>:

أحدهما: المني الذي هو – عندنا – نجس<sup>(1)</sup>، فإذا خرج كان له حكمان: أحدهما: غسله في نفسه إن أصاب ثوبًا أو بقعة من المسجد أو البدن كالبول. والحكم الآخر: هو الاغتسال منه. فإن أصاب شيئًا من الثياب والأبدان احتيج فيه إلى إمرار اليد في غسله، كذلك غسل جميع البدن منه، وما حصل في الأرض من البول إن لم يدلك فقد

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۲٦٩).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) ذكر المؤلف - رحمه الله - أحد الأمرين ولم يذكر الأمر الآخر.

<sup>(</sup>٤) هذه مسألة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث، سيأتي الكلام عليها ص (١٠٢١).

حصل فيه تطهيران من جهة الماء والتراب الذي له مدخل في التطهير، فاستغنى عن الدلك.

على أنه يجوز أن يكون عليه أمر بصب الماء على بول الأعرابي، وعلموا منه أن الفرض الغسل فغسلوه بأيديهم، ونقل الخبر إلينا؛ ليفيدنا أن هذا القدر من الماء يُطهره.

# [٣٢] مسائلة

ولا بأس بالوضوء من فضل الجنب والحائض، مثل أن يفضل في إنائهما ماء بعد فراغهما من غسلهما، فيجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وغسلها، وهو مذهب الفقهاء كافة (١).

وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز أن يتوضأ من فضل ماء توضأت به المرأة أو اغتسلت به منفردًا<sup>(۱)</sup>، ووافقنا على أنه يجوز لها أن تتوضأ من فضل الرجل، والرجل من فضل الرجل، والمرأة من فضل المرأة، وكذلك إذا استعملاه جميعًا معًا جاز أن يتوضأ الرجل منه.

### واستدل (\*) بخبرين:

أحدهما: ما روي أن النبي عليه أن يغتسل الرجل من فضل وضوء المرأة، ما روي أن النبي عليه نهى أن يغتسل الرجل من فضل

<sup>(</sup>۱) وقد قال بهذا القول أبو حنيفة ومالك والشافعي – رحمهم الله –.
ينظر: شرح معاني الآثار ۲۶/۱ - ۲۲، المبسوط ۲۱/۱، عمدة القاري ۱۹۲۲، ۱۹۲۱
التفريع ۱/۹۵، الإشراف ۲/۸۱، الاستذكار ۲۷۱۱ – ۳۷۳، المنتقى ۱/۲۲، ۱۰۲، بداية المجنهد ۲/۲۱، والأم ۲/۲۱، مختصر المزني ۸/۸۸، المهذب ۲۲،۳۱، حلية العلماء ۲۲۷۷، المجموع ۲۸/۸۲.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتتاب الروايتين والوجهين ١ /٨٨، ٨٩، المغني ١/٢٨٢ - ٢٨٢، المحرر ١/٢، الإنصاف ١ /٨٤ - ٥٥، الروض المربع ١/٧٧ - ٧٨.

وقد ذكر علماء الحنابلة قيودًا أخرى غير الخلوة وهي:

١ - أن تكون المرأة مكلفة.

٢- أن تخلو بالماء لطهارة كاملة عن حدث.

٣- أن يكون الماء يسيرًا دون القلتين.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٦٢ ب.

وضوء المرأة، وأن تغتسل المرأة من فضل وضوء الرجل، وليغترفا معاً (أ). وروى أنه عليه الله المراة (٢). وروى أنه عليه المراة (٢).

والدليل لقولنا: ما رواه مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي

(۱) رواه أحمد في المسند ۱۱۱/٤، وأبو داود في سننه ٢/٦٦، كتاب الطهارة، باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، والنسائي في سننه ١٣٠/١، كتاب الطهارة، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، والبيهقي في السنن الكبرى ١٩٠/١، كتاب الطهارة، باب ما جاء في النهي عن فضل المحدث. كلهم عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي على أربع سنين – كما صحبه أبو هريرة – قال: نهى رسول الله على أن تغسل المرأة ... الحديث.

قال البيهقي في السنن الكبرى ١٩٠/١: « وهذا الحديث رواته ثقات إلا أن حميداً لم يسم الصحابي الذي حدثه، فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد»ا.هـ.

وتعقبه ابن حجر في فتح الباري ٣٥٩/١، فقال: « رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر. وقد صرح التابعي أنه لقيه ١٨هـ.

وقال عنه في بلوغ المرام ١/٥٥: « إسناده صحيح ».

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/٣٦، كتاب الطهارات، من كره أن يتوضأ بفضل وضوئها، وأحمد في المسند ٥/٦٦، وأبو داود في سننه ٢/٣١، كتاب الطهارة باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، وابن ماجه ٢/٢٢١، كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن فضل وضوء المرأة، والترمذي في سننه ٢/٣٨، أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة، وقال: « هذا حديث حسن »، والنسائي في سننه ١/٧٩٠، كتاب الطهارة، باب النهي عن فضل وضوء المرأة، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢/٨٧، كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، والطبراني في المعجم الكبير ٣/٣٦، ح (٧٥١٣)، والدارقطني في سننه ٢/٣٥، كتاب الطهارة، باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٩١٠، كتاب الطهارة، باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة، والبيهقي في السنن الكبرى ١٩١٧، كتاب الطهارة،

وقد صحح هذا الحديث أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ٩٢/١، والألباني في إراء الغليل ٤٤،٤٣/١.

طلحة (۱) عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله على وقد حانت صلاة العصر، فالتمس القوم الماء فلم يجدوا، فأتى النبي على بإناء فوضع يده فيه، وأمر الناس أن يتوضؤوا منه، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. (۲) فموضع الدليل منه أنهم توضؤوا كلهم من إناء واحد، ومعلوم أنه كان منهم نساء ورجال؛ لأن هذا كان في الحضر (۲)، ولم يفصل بين أن يتقدم النساء أولاً أو الرجال، أو بعضهم على بعض، بل كلهم استعملوا، فمن متقدم ومن متأخر.

وأيضاً مارواه ابن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله ﷺ من إناء واحد (٤)، وعند أحمد أن مثل هذا يجوز،

<sup>(</sup>۱) هو أبو يحيى إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري النجاري المدني. ويقال: أبو نجيح، روى عن أنس صَرِّتُكُ وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة والطفيل ابن أبي بن كعب وعلي بن يحيى بن خلاد الأنصاري وغيرهم، وروى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي وابن جريج ومالك وابن عيينة وغيرهم. قال عنه ابن معين: ثقة حجة، ووَثقه أيضاً أبو زرعة وقال: هو أشهر إخوته، وأكثرهم حديثاً. أخرج حديثه الستة. توفي – رحمه الله – سنة (۱۳) هـ.

ينظر: سير أعلام النبلاء ٦٤،٣٣/٦، تهذيب التهذيب ٥٥٤.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/٣٦، كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء.
 ومن طريقه: البخاري في صحيحه ١٢٥/١، كتاب الوضوء، باب التماس الوضوء إذا
 حانت الصلاة، ومسلم في صحيحه ١٧٨٣/٤، كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي ﷺ.

 <sup>(</sup>٣) حيث وقع ذلك في المدينة، في مكان يقال له: الزوراء.
 ينظر: صحيح البخاري ٦٧٢،٦٧١٦، صحيح مسلم ١٧٨٣/٤، فتح الباري ٢٢٦٦٨.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه ٧/١٥٣، كتاب الوضوء باب وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة، ولفظه: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله ﷺ جميعاً. =

وهو مما يسقط مذهبه؛ لأن الرجال والنساء إذا توضؤوا في إنا واحد، فإن الرجل يكون مستعملاً لفضل المرأة لا محالة.

وقد روي عن معاذة العدوية (۱) عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد علم اغتسل عليه معها من إناء واحد علم أنه لا محالة قد استعمل فضل مائها، فدل على جوازه.

وما روي أنه عليه أراد أن يغتسل من ماء في جفنة (٢) اغتسلت منه امرأة، فقالت له بعض نسائه: أتغتسل منه يا رسول الله وقد اغتسلت

وقد أخرجه غيره بزيادة، من إناء واحد - كما ذكر المؤلف - منهم:

أحمد في المسند ٢٠٣/٢ وأبو داود في سننه ١٠٢/١ كتاب الطهارة، باب الوضوء
بفضل وضوء المرأة، وابن الجارود في المنتقى ص (٣٠)، في طهارة الماء والقدر الذي
ينجس ولا ينجس، ابن خزيمة في صحيحه ١٦٣، كتاب الوضوء، باب ذكر الدليل على
ألا توقيت في قدر الماء الذي يتوضا به المرء، وابن حبان في صحيحه، كما في
الإحسان ٢/٩٧٢، كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، والدار قطني في
سننه ٢/٢٥، كتاب الطهارة، باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة، والبيهقي في
السنن الكبرى ١/٩٠١، كتاب الطهارة، باب فضل المحدث.

<sup>(</sup>١) هي أم الصهباء معاذة بنت عبدالله العدوية، البصرية، امرأة صلة بن أشيم. روت عن عائشة وعلي - رضي الله عنهما - وهشام بن عامر وأم عمرو بنت عبدالله بن الزبير وغيرهم.

وروى عنها: أبو قلابة الجرمي وقتادة وأيوب السختياني وعاصم الأحول، وغيرهم. كانت من العابدات، حتى قيل: إنها كانت تحيي الليل عبادة، قال عنها ابن معين: ثقة حجة. أخرج حديثها الستة. توفيت – رحمها الله – سنة (٨٣)هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٤٠٨/٥٠٠، تهذيب ١/٥١٦،٦١٨.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه ١/٧٥٧، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل ألآخر.

<sup>(</sup>٣) الجفنة: الإناء الذي يقدم فيه الطعام.ينظر: النهاية في غريب الحديث الآثر ١/٠٨٠، القاموس المحيط ص (١٥٣١).

منه من الجنابة؟. فـقال: « المؤمن (١) ليس بنجس »(٢)، وهذا نص في المسألة بفعله وتعليمه أن المؤمن ليس بنجس.

ولنا من الظواهر: قوله - تعالى - : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ (٢)، ﴿ وَيُنزَلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ ﴾ (٤)، وهذا كيف ماكان فهو منزل من السماء.

وقوله عليه الله الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة « المؤمن »، والذي في كتب الحديث: « الماء »، وهو الذي ذكره المؤلف بعد ذلك ص (٦١٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ١/٩٥، والدارمي في سننه ١/٥٥، كتاب الصلاة الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، وأبو داود في سننه ١/٥٥، كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة الماء لا يجنب، وابن ماجه في سننه ١/٢٢، كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة بفي بفضل وضوء المرأة، والترمذي في سننه ١/٩٤، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في قضل طهور المرأة، وقال: « هذا حديث حسن صحيح »، والنسائي في سننه ١/٧٢، كتاب المياه، وابن خزيمة في صحيحه ١/٧٥،٨٥، باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢٧١٧، ٢٧١، كتاب الطهارة، باب المياة، والطبراني في المعجم الكبير ١/١٧٢، ٢٧٠، ٢٧٢، حديث صحيح في الطهارة، ولم يخرجاه، ولا يحفظ له علة »، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٩٨، كتاب الطهارة، ولم يخرجاه، ولا يحفظ له علة »، والبيهقي في السنن خزيمة وابن حبان والحاكم: « إن الماء لا ينجسه شيء ».

والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم: كما تقدم، وصححه من المعاصرين: أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٣٥٣،٣٥٢/٣، والألباني في إرواء الغليل ١٤٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان، أية (٤٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، آية (١١).

لونه أو طعمه أو ريحه »<sup>(۱)</sup>، وطهور اسم لما يتكرر منه التطهير فهو على عمومه.

ونقول: هو ماء فضل عن استعمال ما سقط به الفرض فجاز أن يسقط به الفرض، أصله فضل الرجل تتوضأ به المرأة. وفضل الرجل

#### (١) هذا الحديث روي من طريقين:

الطريق الأول: عن ثوبان وَ عَنْ قال: قال رسول الله عَلَيْ « الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو طعمه ». رواه الدارقطني في سننه ١٨٧١، كتاب الطهارة، باب الماء المتغير. وفي سنده رشدين بن سعد بن مفلح المهري المصري، وهو ضعيف، سيء الحفظ لا يعتمد عليه، وإن كان صالحاً في دينه عابداً.

ينظر: ميزان الاعتدال ٢/٤٩، تقريب التهذيب ص (٢٠٩).

الطريق الثاني: عن أبي أمامة وَ أَن النبي عَلَيْ قال: « إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه ». أخرجه ابن ماجه في سننه ١٧٤/١، كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض، والطبراني في المعجم الكبير ١٢٣/٨، ح (٧٠٠٣)، والدار قطني في سننه ١٨٣/، كتاب الطهارة، باب الماء المتغير، والبيهقي في السنن الكبرى ١٧٥/١، كتاب الطهارة، باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة.

إلا أن في سنده رشدين بن سعد المتقدم.

وقد روي هذا الحديث مرسلاً عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله على الله على الله على ريحه أو طعمه أو لونه ». أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١٦/١، الطهارة، والدارقطني في سننه ١٨٨١، كتاب الطهارة، باب الماء المتغير، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٠/١ عن عامر بن سعد.

وقد أشار الإمام الشافعي إلى تضعيف هذا الحديث في اختلاف الحديث ٦١٢/٨.

وقال البيهقي في السنن الكبرى ١/٠١٠: « وهذا حديث غير قوي ».

وقال عنه ابن الجوزي في التحقيق في اختلاف الحديث ١٤/١: « هذا لا يصبح ». وقد نقل النووى في المجموع ١/١٠ الاتفاق على ضعفه.

وضعفه الزيلعي في نصب الراية ١/٩٤، وانظر أيضاً: التلخيص الحبير ١٥،١٤/١. تنبيه: ليس في شيء من ألفاظ هذا الحديث ولا غيره قوله: « خلق الله الماء »، وإنما فيه « الماء طهور »، و « والماء لا ينجسه شيء »، كما تقدم وقد نبه إلى هذا ابن حجر - رحمه الله - في التلخيص الحبير ١١٤/١.

يتوضأ به الرجل، وفضل المرأة تتوضأ به المرأة.

ونقول أيضاً: هو ماء لم يخالطه شيء أثر فيه فجاز أن يتوضأ به، أصله لو لم يتوضأبه، أو ما ذكرناه من فضل الرجل، ولا يلزم على هذا اللاء المستعمل؛ لأن التوضؤ يقع به – عندنا -(١).

فأما أخبارهم فمحمولة على الاستحباب.

وعلى أن أخبارهم النهي أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل، وقد جاز – عندهم –بدليل، فكذلك يجوز – عندنا – وضوء الرجل بفضل المرأة بدليل، وقد ذكرنا أدلتة.

ويجوز أن نقول: إن الماء الذي بقي لم يستعمل في عضو يزول به الحدث، فأشبه حال الابتداء، وإذا فضل عن عضو من الأعضاء قبل كمال طهارة المرأة.

وأيضاً فإن ما يفضل بعد غسل النجاسة لا ينفي جواز الوضوء، فكذلك ما فضل عن غسل الجنابة؛ لأن كل واحد منهما عبادة، فإذا جاز استعمال الفاضل عن أحدهما جاز في الأخر مثله.

وايضاً: فإن إدخال يدها فيه لا يؤثر في حكم الماء؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن تمنع منه المرأة أولا، وكل مستعمل؛ لأن منع المستعمل لا يخص بالمنع منه واحد دون الاخر، ولا يجوز إعتبار أداء الفرض به؛ لأنه يتنقض بفضل الرجل، وبما يبقى بعد إزالة النجاسة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الوضوء بالماء المستعمل مسائله خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث، وسيئتى الكلام عليها ص (٧٠٥).

# الكلام على المياه [٣٣] مسألة

عند مالك - رحمه الله - أن المياه كلها طاهرة مطهرة، قليلها وكثيرها، من ماء بحر أجاج<sup>(۱)</sup>، أوعذب، لا يغيره عن طهارته وتطهيره شيء يخالطه من غير قراره إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه.

فإن خالطه شيء طاهر من غير قراره وغلب عليه فهو طاهر غير طاهر ولا مطهر، قليلاً كان الماء أو كثيراً.(٢)

وأجمع فقهاء الأمصار أن مياه البحر عذبها وأجاجها بمنزلة واحدة في الطهارة والتطهير<sup>(٢)</sup>، إلا ماحكي عن قوم أنهم لا يجيزون التوضؤ بماء البحر.

والمروي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وابن عباس

<sup>(</sup>١) الماء الأجاج: ماءً مرُّ شديد الملوحة. ينظر الصحاح ٢٩٧/١، المصباح المنير ص (٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإشراف ٣/١، الاستذكار ٢٠٢١-٢٠٤، المنتقى ١/٥٥، بداية المجتهد ١/٢٠٤ الجامع لأحكام القرآن ٣/٤٢،٤١/١٥.

<sup>(</sup>٣) هذا هو قول عامة أهل العلم، وبه قال الأئمة الأربعة.

قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٢١/١٦: « وقد أجمع جمهور العلماء، وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤه، وأن الوضوء جائز به »ا.هـ. وينظر: بدائع الصنائع ٢/٨١، الهداية للمرغيناني ٢/٧١، تبيين الحقائق ١/١٩، تنوير الأبصار ١/٧٩، الأم ١/٦١، الحاوي الكبير ١/٠٤، المهذب ٢/٤، حلية العلماء ١/٦٢، المغني ١/٥١، منتهى الإرادات ١/٨، دليل الطالب ص (٣)، كشاف القناع ١/٦٢. وقد تقدم توثيق مذهب المالكية هامش(٢).

وغيرهم رَضِّ أنه لافرق بين مياه البحار وغيرها (١).

وقد حكي عن أبي هريرة<sup>(٢)</sup> وعبدالله بن عمرو وعبدالله بن عمر وقد حكي عن أبي هريرة وعبدالله بن عمر وقد من عمر وقد من الله عمر الله

وقال عبدالله بن عمرو: والتيمم أحب إلي منه (ً ً).

وقد حكي عن بعض الناس أنه أجاز التوضؤ به عند الضرورة $^{(0)}$ .

- (٢) روى أبو عبيد في كتاب الطهور ص (١٨٧)، باب ذكر ماء البحر والتطهر به، وما فيه من السعة والكراهة، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/١٣١، كتاب الطهارات، من كان يكره ماء البحر ويقول: لا يجزئ، عن أبي هريرة وَرَافِيكُ قال: ماءان لا يجزيان من غسل الجنابة، ماء البحر وماء الحمام.
- وروى أبو عبيد في كتاب الطهور ص (١٨٨،١٨٧)، باب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه من السعة والكراهة، وابن أبي شيبة في مصنفه ١٣١/، كتاب الطهارات، من كان يكره ماء البحر ويقول: لايجزئ. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ماء البحر لا يجزئ من غسل الجنابة ولا من وضوء الصلاة؛ لأنه بحر ثم نار، ثم بحر ثم نار، حتى عد سبعة أبحر.
- (٣) روى أبو عبيد في كتاب الطهارة ص (١٨٨)، باب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه من السعة والكراهة، وابن أبي شيبة في مصنفه ١٣١/١، كتاب الطهارات، من كان يكره ماء البحر ويقول: لا يجزئ، وابن المنذر في الأوسط ٢٤٩/١، كتاب المياه، ذكر اختلاف أهل العلم في الوضوء بماء البحر. عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه قال: التيمم أحب إلي من الوضوء بماء البحر. وهذ لفظ أبن أبي شيبة.
- (٤) رواه ابن المنذر في الأوسط ٢٥٠،٢٤٩/١ كتاب المياه، ذكر اختلاف أهل العلم في الوضوء بماء البحر.

<sup>(</sup>۱) ينظر: كتاب الطهور لأبي عبيد ص (۱۸۳–۱۸۳)، باب ذكر ماء البحر والتطهر به، وما فيه من السعة والكراهية، مصنف ابن أبي شيبة ١/١٣٠، كتاب الطهارات، من رخص في الوضوء بماء البحر

<sup>(</sup>٥) وقد حكي هذا عن سعيد بن المسيب.

والدليل لما عليه الجماعة: قول الله - تعالى -: ﴿ وَأَنزِلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ (١)، وقوله - تعالى -: ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاء مَاءً لِيُطَهِّرِكُمَ بِهُ ﴾ (٢)، وطهور اسم للطهارة يطهر غيره.

وأيضاً قول النبي عليه في البحر: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته»، وقال هذا حين قيل له: إننا نحمل معنا القليل من الماء ونحن في البحر، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضاً بماء البحر؟. فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته »(٢).

ينظر: المصنف لابن أبي شيبة ١٣١/١، الأوسط ٢٥٠/١، حلية العلماء ١٧٧٦.
 وقد حكي عنه أيضاً كراهة الوضوء بماء البحر، وتقديم التيمم عليه.
 ينظر: الحاوى الكبير ٢٠/١، المغنى ١٦٧١، المجموع ١٦٣٧١.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، أية (٤٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال أية (١١).

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ ٢٧٢، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، والشافعي في الأم ١٧/١ ، كتاب الطهارة، وأبو عبيد في كتاب الطهور ص (١٧٩،١٧٨)، باب ذكر ماء البحر والتطهر به، وما فيه من السعة والكراهة، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/٣١، كتاب الطهارات، من رخص في الوضوء بماء البحر، وأحمد في المسند ٢/٦٣، والدارمي في سننه ١/٦٤، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر والترمذي في سننه ١/١٠٠٠، أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، وقال: « هذا حديث حسن »، والنسائي في سننه ١/٧١، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، وابن الجارود في المنتقى ص (٢٥)، باب في طهارة الماء، والقدر الذي ينجس، وابن خزيمة في صحيحه ١/٩٥، كتاب الطهارة، باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر، وابن المنذر في الأوسط ١/٧٤، كتاب المياه، ذكر اختلاف أهل العلم في الوضوء بماء البحر، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢٧١/٢، كتاب الطهارة، باب المياه، والدار قطني في سننه ١/٣١، كتاب الطهارة، باب المياه، والدار قطني في سننه ١/٣١، كتاب الطهارة، باب في ماء البحر، والحاكم في المستدرك ١/١٤٠، كتاب الطهارة، والبيهقي في

وأيضاً ما روي عنه عليه أنه قال: « خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه »(١)، وهذا عام في كل ماء.

وأيضاً ماروي عنه عليه أنه قال: « من لم يطهره البحر فلا طهره الله يرت).

وهذه الآيات والأخبار بعضها عام في جميع المياه لم يخص فيها

= السنن الكبرى ٣/١، كتاب الطهارة، باب التطهير بماء البحر.

وقد صحح هذا الحديث جماعة من العلماء منهم: الترمذي وابن خزيمة وابن حبان كما تقدم، وصححه أيضاً ابن المنذر والبيهقي والبغوي والنووي.

وصححه من المعاصرين: أحمد شاكر، والألباني.

ينظر: الأوسط ١/٧٤٧، معرفة السنن والآثار ١/٢٣١، شرح السنة ٢/٥٥، المجموع المرادية الأحاديث الإمام أحمد ١٦/٢٩، سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/٨٧١.

- (١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٩١).
- (۲) أخرجه الشافعي في الأم ١٦/١، كتاب الطهارة والدار قطني في سننه ١٦٥،٣٥،
   كتاب الطهارة، باب في ماء البحر، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١، كتاب الطهارة،
   باب التطهير بماء البحر.
  - قال الدار قطني: «إسناده حسن» ا.هـ.
  - ومداره على سعيد بن ثوبان عن أبي هند الفراسي عن أبي هريرة رَبِيُّكَ. ولم يتيسر لى – بعد طول البحث – الوقوف على ترجمتهما.
- وقد ذكر الغرياني أن سعيد بن ثوبان وأبا هند مجهولان. نقله عنه المناوي في فيض القدير ٦/٥٢٠.
- وفي سنده عند الدارقطني والبيهقي إبراهيم بن المختار التميمي، ومحمد بن حبان الرازى، وهما ضعيفان.
  - ينظر: ميزان الاعتدال ١/٥٣٠/٣٥، تقريب التهذيب ص (٩٣،٥٧٤).
  - قال الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبرى ٢٦/١: «وهو واه». ورمز السيوطى لهذا الحديث بالضعف في الجامع الصغير ٢٢٥/٦.
    - وضعفه أيضاً الألباني في ضعيف الجامع الصغير ٥٠/٥٠.

ماء بحر من غيره، وبعض الأخبار خصوص في ماء البحر.

فإن قيل: كيف جعلتم طهوراً بمعنى مطهر؟، وإنما الطهور هو الطاهر في نفسه، ولا يعقل منه أنه مطهر إلا بدلالة. والدليل أن الطهور بمعنى طاهر: قوله - تعالى -: ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ (١)، بمنى طاهر؛ لأننا نعلم أنه ليس في الجنة عبادة حتى يكون الطهور مطهراً لغيره.

قيل: قد ذكرنا قوله - تعالى -: ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ ﴾ (٢)، يبين أن قوله: ﴿ طَهُورًا ﴾ بمعنى مطهر.

والحديث الذي ذكرناه في ماء البحر يدل على ذلك أيضاً؛ لأنه على قال: « توضؤوا فهو الطهور ماؤه الحل ميتته »(٢).

وأيضاً فإنه صحيح على ما قلناه؛ لأن طهوراً عند أهل اللغة اسم لما يتطهر به، كقولهم: سحور اسم لما يتسحر به، وسعوط لما يستعط به<sup>(3)</sup>، ولو كان بمعنى طاهر لقيل لكل شيء طاهر: فكان يقول للإنسان: طهور، ويستمر هذا في الثوب واللحم والخل وغير ذلك، وهذا لا يقوله أحد.

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان أية (٢١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال آية (١١).

<sup>(</sup>٣) روى البيهقي في السنن الكبرى ٣/١، كتاب الطهارة، باب التطهير بماء البحر من حديث أبي هريرة صلى أن رسول الله وسلى قال: « اغتسلوا منه وتوضووا به؛ فإنه الطهور ماؤه الحل ميتته ».

وقد تقدم تخريج الحديث بلفظ آخر، مع ذكر من صححه من أهل العلم.

<sup>(</sup>٤) السعوط: دواء يُصب في الأنف. ينظر: المصباح المنير ص (١٠٥)، القاموس المحيط ص (٨٦٥).

وأيضا فإنه لا يكون للماء خصيصة من غيره من المائعات لو قيل فيه: ماء طاهر، فخص هذا الإسم الذي هو طهور ليبين به من سائر الأشياء، ومن المائعات التي هي طاهرة غير مطهرة، ثم يستفاد به فائدة آخرى تزيد على كونه مطهراً، وهي المبالغه في تطهيره حتى إنه يتكررمن التطهير لغيره، كما قيل: رجل شكور وصبور، وسيف قتول، وهذا اسم موضوع لمن يتكرر منه الفعل، فحصل في طهور فائدتان: إحداهما: كونه مطهراً لغيره، والأخرى: تكرار ذلك منه.

فإن قيل: فقد حصلت في هذه ثلاثة ألفاظ طاهر وطهور ومطهر، فإذ (١) جاز لكم أن تحملوا طهوراً ومطهراً على معنى واحد،

قيل: إنما نحمل طاهراً على العموم في الماء وسائر الأشياء، ونحمل طهوراً ومطهراً على أنهما يفعلان الطهارة في الغير، وتكون كل لفظة منها وإن كانت مشاركة لصاحبتها مرجحة على الأخرى. ففي اسم طهور مبالغة فوجب تكرار الفعل، وأنتم إذا حملتم طاهراً وطهوراً على معنى واحد أسقطتم فائدة تطهيره لغيره، وفائدة التكرار، ولم تجعلوا للماء مزية على غيره من الأشياء الطاهرة، ونحن نعلم أن الله مناع حد خص الماء من بين غيره بقوله: ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِن السَّمَاءِ مَاءً ليُطُهّرَكُم به ﴾(٢).

وجواب آخر: وهو أننا قد اتفقنا على أنه يجوز أن نسمي المطهر طهوراً، فإذا وقع النزاع في لفظة ، فقلتم: المراد طاهر، وقلنا نحن: المراد مطهر، فإنهما لا يتنافيان، فهو طاهر مطهر، وكل مطهر طاهر،

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: ﴿ فإذا ››، ولعل صواب العبارة: ﴿ فبماذا ››، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، أية (١١).

وليس كل طاهر مطهراً. ثم مع هذا فإن جميع ما أطلق في هذا الباب في الشرع إنما يقتضي المطهر للغير، فمن ذلك: قول النبي عَلَيْمُ: « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً »(۱)، فأراد أن الأرض لي مطهرة ولم يرد أنها لي طاهرة، ولو كان كذلك لم يكن موضع فضيلة.

ومن ذلك: قوله عليه في البحر، وقد سئل عن التوضؤ بمائه: « هو الطهور ماؤه الحل ميتته »(۱)، فخرج جوابه عما سئل عنه من الطهر به.

وأما ما ذكروه من قوله - تعالى -: ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ (٢)، وأنه ليس في الجنة عبادة، فنقول: إن الآية توجب أن يكون الشراب طاهراً في نفسه مطهراً لغيره، وليس إذا لم تكن على أهل الجنة عبادة مايجب أن نسلب الماء صفته.

ثم إنه ينقلب عليهم في طاهر إن كان هذا معناه – عندهم –؛ لأنه إنما يقال: طاهر ونجس في موضع العبادة، فإذا لم تكن هناك عبادة وقد ذكر الطاهر جاز أن يخبر عن تطهيره لغيره وإن لم تكن هناك عبادة، وإنما أراد – تعالى – أن يخبرهم أن لهذا (\*) الشراب فضيلة تزيد على شراب الدنيا، وهو مما لو تعبدتكم بعبادة لجاز أن تتقربوا إلى بأستعماله، كما أني في دار الدنيا جعلت للماء فضيلة على غيره، وهو أنه يطهركم، فكذلك لسائر أشربة

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١١٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٩٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان أية (٢١).

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٦٣ ب.

الجنة فضيلة على سائر أشربة الدنيا.

وجواب آخر: وهو أنه - تعالى - أراد أن يصف لنا شراب الجنة بشيء مما نعرفه بيننا ، ووجدنا أشرف الأشربة عندنا هو الماء الذي هو طاهر مطهر، فوصف شراب أهل الجنة بأشرف شيء نعرفه، ألا ترى أنه - تعالى - ذكر الأشياء التي نعرفها في الدنيا ونستلذها من الخمر(1) والعسل واللبن، وقال: ﴿ وَلَحْم طَيْرٍ مّمًا يَشْتَهُونَ ﴾(1)، وذكر الحور العين، وقال: ﴿ وَلَهُمْ وَيَهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾(1)، وليس في الجنة بكرة ولا عشى(1)، فكذلك هذا.

فأما ما روي عن عبدالله بن عمرو، وقوله: التيمم أحب إلي من ماء البحر<sup>(ه)</sup>. فإنه يحتمل تأويلين: أحدهما: أنه أراد أنني أركب البر فأعدم الماء فأتيمم أحب إلي من أن أركب البحر فأتوضاً منه؛ وهذا لهول البحر وخطره.

ألا ترى أنه لما قال له عمر رَوْقَيَّ: صف لي أمر البحر. قال: خلق شديد، يركبه خلق ضعيف، دود على عود، إن ضاعوا هلكوا، وإن

<sup>(</sup>۱) الخمر في الدنيا لا تستلذ، بل تُصدِّعُ الرأس وبُذْهبُ العقل، وقد ذكر ابن كثير - رحمه الله - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول، فذكر الله خمر الجنة فنزهها من هذه الخصال.

ينظر: تفسير القرآن العظيم ٧/٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة أية (٢١).

<sup>(</sup>٣) سورة مريم آية (٦٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر جامع البيان ٩/١٠٦/ ، تفسير القرآن العظيم ١٣٠،١٢٩/.

<sup>(</sup>ه) سبق تخریجه ص (۱۹۹).

سلموا فرقوا. فامتنع عمر رَضِافين من أن يركبه أحداً(١).

والتأويل الثاني: هو أن يكون قوله: التيمم أحب إلي منه لو كان ذلك يجوز، وقد يحب الإنسان شيئا غير ما يجب عليه إلا أن الشرع قد منع منه، وأوجب عليه غيره إذا كان ذلك الشيء الذي قد أحبه مما قد كان يجوز أن يتعبد به، فلا يمتنع أن يقول: قد كان هذا أحب إلي من هذا.

على أنه لو ثبت ذلك على ما يذكرونه لقضى عليه قول النبي عليه في البحر وقد سئل: « هو الطهور ماؤه الحل ميتته "(٢).

فإن قيل: فقد روي عنه عَلَيْكُم أنه قال في البحر: «هو نار من نار»<sup>(۱)</sup>، وقال - تعالى-:

لكن قد جاء بلفظ آخر من حديث يعلى بن أمية رَوْقَيَّ قال: قال رسول الله عَقِيَّةُ : «البحر هو جهنم».

أخرجه أحمد في المسند ٢٢٣/٤، والبخاري في التاريخ الكبير ٧٠/١، والحاكم في المستدرك ٤/٦٥، كتاب الأهوال، وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد، ومعناه: أن البحر صعب كأنه جهنم»، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٤٣٣، كتاب الحج ، باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزوة.

وقد ضعف هذا الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٩٢/٣؛ لأن فيه محمد ابن حيي، أورده البخاري في التاريخ الكبير ٧٠/١، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧٣٩/١، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٩٢/٣: « فهو مجهول العين» أ. هـ.

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه – بعد طول البحث عنه --. وذكره في النهاية ٢٠/١.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٩٥).

<sup>(</sup>٣) لم أجده بهذا اللفظ.

﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴾ (١).

قيل ليس في هذا دليل يمنع من التوضؤ به ؛ لأن قوله : « هو نار من نار» يحتمل أحد معنيين:

إما أن يكون له و غرره وشدته هو نار من نار، كما قال في الإبل: « إنها جن من جن $^{(7)}$ .

والمعنى الآخر: أي أنه يؤول إلى نار، فكأنه سماه للمقارنة. أي من ركب البحر وخاطر بنفسه وماله آل أمره إلى نار.

ويحتمل أن يكون أراد أن البحر يكون يوم القيامة ناراً ولهذا قال -تعالى-: ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴾ . وجملته أنه ليس في ظاهر ذلك مايمنع التطهر منه، كما لا يمنع غسل النجاسة به.

ولنا أن نستدل بظواهر فنقول: إذا كان معه ماء البحر هل يستعمله أويتيمم؟. قال الله - تعالى -: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُّمُوا ﴾ (٢)، وهذا واجد لما يقع عليه اسم ماء.

وأيضاً فإنه عليه الدائم ثم الدائم ثم

<sup>(</sup>١) سورة الطور آية (١). والسجر: تهيج النار. المفردات (٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في المسند ص ٠(٢١)، باب ما خرج من كتاب الوضوء. وأخرجه في الأم ١١٣،١١٢/، باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم. وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيي الأسلمي، ضعفه عامة المحدثين، ورماه بعضهم بالكذب.

ينظر: تهذيب التهذيب ١/٣٠١–١٠٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة أية (٦).

يتوضاً منه «(۱)، فدليله أنه إذا لم يبل فيه جاز له أن يتوضاً منه، والبحر ماء دائم.

ولنا أيضا القياس على ماء البئر؛ بعلة أنه ماء اكتسب الملوحة من قراره.

وأيضاً فإنهم لا يخلون في الامتناع منه إما لأنه ماء بحر أو لأنه ملح أو لركوده، فيبطل ذلك لكونه بحراً؛ لأنَّ ماء البحر العذب يجوز، ويبطل لكونه ملحاً بماء الآبار المالحة، ويبطل لكونه الكونه الكونه وغيرها، وقد قال ويبطل لكونه وأنزَلْنا منَ السَّمَاء مَاءً بقَدَرِ فَأَسْكَنَّاهُ في الأَرْض \*(٢)، قيل: إنه تعالى - ﴿ وَأَنزَلْنَا منَ السَّمَاء مَاءً بقَدَرِ فَأَسْكَنَّاهُ في الأَرْض \*(٢)، قيل: إنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ۱/۸۹، كتاب الطهارة، باب البول في الماء الدائم، وأبو عبيد في كتاب الطهور، ص (۱۲۵)، باب التغليظ في نجاسة الماء وما فيها من الكراهة من غير توقيت، وابن أبي شيبة ۱/۱۶۱، كتاب الطهارات، من كان يكره أن يبول في الماء الراكد، وأحمد في المسند، ۲/۲۹۱، والترمذي في سننه ۱/۱۰۰، أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد، وقال: « حديث حسن »، والنسائي في سننه ۱/۹۱، كتاب الطهارة، باب الماء الدائم، وابن خزيمة في صحيحه ۱/۰۰، كتاب الوضوء، باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه، والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱/۱۶، الطهارة، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ۲/۱۷۲، كتاب الطهارة، باب المياه.

والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان كما تقدم، وصححه من المعاصرين الألباني في صحيح الجامع الصغير ١٢٥٩/٢.

 <sup>(</sup>۲) المصانع: جمع مصنع، والمصنع شبه الحوض، يجمع فيه ماء المطر ونحوه.
 ينظر: المصباح المنير ص (١٣٣)، القاموس المحيط ص (٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون آية (١٨).

ماء البحار،(١) وقال: ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ ۚ ﴾(٢)، فدل على جواز التوضؤ به، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١١٢/١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، أية (١١).

# [ ٣٤ ] مسألة

والماء المستعمل مكروه عند مالك، مثل أن يجمع وضوءه من الحدث، أو غسله من الجنابة في إناء فيتوضاً به دفعة أخرى، أو يغتسل به من جنابة (١).

وقال ابن القاسم في موضع: إنه لا يُستعمل، وإن لم يكن غيره تيمم.

فكان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يقول: معناه يتوضأ به ويتيمم ويصلي.

وبعض أصحابنا قال: هذه رواية أخرى في أنه لا يجوز أن يتوضأ به<sup>(۲)</sup>.

وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن الماء نجس إذا كان قد استُعمل سواء أزال به فرض الطهارة وغسل الجنابة، أو كان

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى ٤/١، التفريع ١/٥٩، الكافي ١/٥٦، المنتقى ١/٥٥، مواهب الجليل ١٦٦٠.

وقد سئل الإمام مالك - رحمه الله - عن رجل لم يجد إلا ماء قد تُوضئ به مرة. أيتيمم أم يتوضئ به عن رجل لم يجد إلا ماء قد تُوضئ به عن إذا كان الذي توضئ به مرة أحب إلى إذا كان الذي توضئ به طاهرًا.

ينظر: المدونة الكبرى ٤/١.

 <sup>(</sup>٢) فقد ذكر الحطاب في مواهب الجليل ٦٦/١، أن أصبغ بن الفرج روى هذا القول عن
 الإمام مالك، وقد ذهب أصبغ إلى القول به.

وينظر أيضًا: المنتقى ١/٥٥، الجامع لأحكام القرآن ٤٨/١٣.

محددًا به ذلك(١).

وقال محمد بن الحسن: هو طاهر غير مطهر $^{(7)}$ .

وقد كان أصحابنا يحكون هذا عن أبي حنيفة وأن أبا يوسف قال: هو نجس.

والصحيح أن أبا يوسف وأبا حنيفة يقولان: هو نجس، ومحمد يقول: هو طاهر غير مطهر<sup>(۱)</sup>.

والظاهر من قول الشافعي أنه طاهر غير مطهر(1)

واختلف أصحابه، فقال بعضهم: إن له قولاً آخر في أنه طاهر مطهر، كقولنا (\*).

لكن هناك رواية أخرى عنه رواها محمد بن الحسن بأن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، وليس بنجس. وهذه الرواية اختارها أكثر المشايخ، كما ذكر ذلك ابن مودود الموصلي.

ولعل هذه الرواية هي التي ذكرها ابن القصار عن أصحابهم، والله أعلم. ينظر: ينظر: المبـسـوط ١/٤٦، بدائع الصنائع ١/٦٦، ٦٩، الهـداية ١٩/١، ٢٠، الاختيار ١/ه١، ١٦، فتح القدير ١/ه٨ –٨٧.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط ۲/۱۱، بدائع الصنائع ۱/۲۱، ۱۹، الهداية ۱/۱۱، ۲۰، الاختيار ۱/۱۸ ، ۱۸، فتح القدير ۱/۸۸ – ۸۷.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) ماذكره المؤلف - رحمه الله - من كون الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - يقول بنجاسة الماء المستعمل هو المشهور عن أبى حنيفة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم ١/ ٥٥، محتصر المزني ٨/١٠٠، الحاوي الكبير ١/٢٩٦، المهذب ١/٨، المجموع ١/٢٠٤، ٢٠٥.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٦٤ أ.

وقال بعضهم: ليس له إلا قول واحد وهو أنه طاهر غير مطهر (1). وبمثل قولنا(1) قال الحسن، والنخعى، والزهرى، وداود (2).

والدليل لقولنا إنه طاهر مطهر: قوله - تعالى -: ﴿ وَأَنزُلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ (٤) ، فوصفه بهذه الصفة، وطهور اسم للطاهر الذي يتكرر منه التطهير، كقولهم: رجل شكور، وسيف قتول، ورجل شروب، وما أشبه ذلك، فإذا ثبت هذا فيه في الأصل فمن زعم أنه انتقل عما هو عليه بالاستعمال فعليه الدليل.

فإن قيل: هذا الاستدلال لا يلزم من وجهين:

أحدهما: أن الله - تعالى - جعل جنس الماء طهورًا، ونحن نقول: إن جنس الماء طهور يتكرر منه التطهير، والرجل إذا توضأ فليس هذا القدر جنس الماء، وإنما هو جزء من الجنس.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الحاوي الكبير ۲۹۳/، المهذب ۸/۱، حلية العلماء ۹۷،۹۹۸، فتــح العزيــز ۱۹۷،۹۹۸، المجموع ۲۰۵،۲۰٤۸.

نه يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة.

وللإمام أحمد في هذه المسألة روايتان: الأولى: أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، - وهذه الرواية هي المذهب -.

الثانية: أن الماء المستعمل طاهر مطهر. الثانية: أن الماء المستعمل طاهر مطهر.

ينظر: المغنى ٢/١٦، الشرح الكبير ٦/١، المحرر ٢/١، الفروع ٧٩/١، الإنصاف ١/٥٦.

 <sup>(</sup>۲) في كون الماء المستعمل طاهرًا مطهرًا، وليس في كونه مكروها.
 فقد حكى ابن رشد عن داود الظاهري القول بعدم كراهيته
 ينظر: بداية المجتهد ۲۰/۱.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأوسط ١/٢٨٧، الحاوي الكبير ٢٩٦/١، الاستذكار ١/٣٥٢، المغنى ١/١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان، أية (٤٨).

والوجه الآخر: هو أن الطاهر - عندنا - هو الطاهر المطهر، لا ما تتكرر منه الطهارة.

قيل: أما قولكم إن الله - تعالى - جعل جنس الماء طهورًا، وأن هذا جزء من الجنس فإننا نقول: إنه إذا أراد الجنس فكل جزء منه له هذه الصفة، كقولنا: طعام مشبع، وماء مرو، وشراب مسكر، فإن كل جزء منه له هذه الصفة، فاللقمة تشبع الصغير من الحيوان، وأكثر منها تشبع ماهو أكبر من ذلك الصغير، وإنما يختلف الشبع في الحيوان، فما يشبع الصغير منه لا يشبع الكبير، ولا يخرج الجنس كله وكل جزء منه عن جنس ما يشبع.

وهذا هو جوابنا لأصحاب أبي حنيفة في أن النبي ﷺ حرم جنس المسكر، وهو قليله وكثيره (١)؛ لأن قليله يسكر ما صغر من الحيوان كما يسكر كثيره ما كبر من الحيوان.

ومع هذا فقد عقل العلماء أن الله - تعالى - لم يرد أن مياه الدنيا كلها هي الطهارة المطهرة، وأن ماء دجلة لا تكون له هذه الصفة

<sup>(</sup>۱) لعله يشير إلى حديث جابر رَحِيْثُ أن النبي رَجِيْثُ قال: «مَا أسكر كثيره فقليله حرام». وقد أخرجه أحمد في المسند ٢/٣٤٣، وأبو داود في سننه ٤/٧٨، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، وابن ماجه في سننه ٢/١١٥، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، والترمذي في سننه ٤/٢٩٢، كتاب الأشربة، باب ماجاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال: حديث حسن غريب وابن الجارود في المنتقى ص (٢٩١) باب ما يحرم من النبيذ، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٢٧٨٧، ٢٧٩، كتاب الأشربة، فصل في الأشربة، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٩٦/٨، كتاب الأشربة والحد فيها، باب ما أسكر كثيرة فقليلة حرام.

قال الصنعاني في سبل السلام ٧٤/٤: «رجاله ثقات» أ. هـ.

وصححه الألباني في إرواء الغليل ٤٢/٨.

دون انضمام ماء البحار إليه فسقط هذا الوجه.

وأما قولهم: إن الطهور هو الطاهر المطهر، لا ما تتكرر منه الطهارة فإننا نقول: إنما سمي بهذا الاسم، ووصف بهذه الصفة للمبالغة فيما يتكرر منه، كما قيل: سيف قتول، ورجل شكور، فإذا وصف بهذه الصفة لهذا المعنى لم تزل صفته باستعماله أول مرة؛ لأن هذه صفة طاهر مطهر، لا صفة طهور.

وأيضًا فإن الله - تعالى - قال: ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَيُطَهِّرَكُم بِهِ ﴾ (١)، فهو على عمومه أينما وجد، وليس يخرج باستعماله عن كونه منزلاً من السماء.

فإن قيل: إن هذا إخبار عن تطهيره حين يُنزله من السماء، ونحن كذلك نقول.

قيل: تأخره بعد نزوله وبعد استعماله لا يخرجه أن يكون مُنزَّلاً من السماء، فلا نخرجه عن صفته إلا بدليل، وهذا كقوله: ماء دجلة، لو استعملته لم يخرجه أن يكون ماء دجلة، وحيثما نقلته فهو كذلك.

وأيضًا قوله - تعالى -: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ (١)، وهذا واجد لما قد تناوله الاسم، فهو عموم حتى يقوم دليل. والنفي يتناول الجنس إذا كان نفيًا في نكرة، فلما قال ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ دل على أنه إذا وجد ماء لم يتيمم.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، أية (١١).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة أية (٦).

وأيضا قوله - تعالى - ﴿ وَلا جُنبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسلُوا ﴾ (١)، وهذا إذا كان جنباً واغتسل بالماء المستعمل قيل: قد اغتسل.

وأيضًا قول النبي عليه لأبي ذر: «إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك»(٢)، وهذا واجد للماء.

وكذلك قوله عليه الله الله الله الله الله الله على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت (٢). ولم يخص ماء من ماء. ولنا عمومات كثيرة، مثل ماروي آنه عليه قال لأسماء في دم الحيض.

«حتيه ثم اقرصيه بالماء»(٤).

ومثل ما روي أنه عليه كان عند جنابته يغسل الأذى، ويغسل يديه، ثم يتوضأ ثم يخلل أصول شعره ثم يفيض الماء على جسده (٥)، ولم يخص ماء من ماء.

ومثل قوله للمرأة التي سألته فقالت: أنقض شعر رأسي؟ فقال: «إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي الماء على حسدك $^{(1)}$ .

ومثل قوله عليه «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير

<sup>(</sup>١) سورة النساء أية (٤٣).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٧).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٦٢).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٥١).

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٨).

طعمه أو لونه أو ريحه»<sup>(۱)</sup>، فخبرنا أن الله - تعالى - خلق الماء على هذه الصفة التي هي كونه طاهرًا مطهرًا يتكرر ذلك منه فلا يغيره عن صفته إلا ماغير طعمه أو لونه إلا أن يقوم دليل، وإذا كان الله - تعالى - قد خلق الماء على هذه الصفة فكل جزء منه ينطلق عليه اسم الماء على ما بيناه قبل هذا الفصل.

فإن قيل: فإن هذه الظواهر كلها إنما هي فيما يقع عليه اسم "" ماء مطلق، وإذا صار مقيدًا بصفة لازمة له تفارقه، وليست من قراره فلا يتناوله اسم ماء مطلق. فأما إذا قيل: ماء مستعمل. فقد لزمته هذه الصفة فلا يدخل تحت الظواهر.

قيل: إن الصفات في الماء على ضروب:

فما كان منها مضافًا إلى قرار، مثل ماء دجلة، وماء الفرات، وماء الجب<sup>(٢)</sup>والجرة<sup>(٢)</sup>والماء الكدر<sup>(٤)</sup> لامعتبر به<sup>(٥)</sup>.

وما كان موصوفًا بشيء يخالطه ويغلب عليه إما

- (١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٩١).
  - ( \* ) نهاية الورقة ٦٤ ب.
- (٢) الجب بالضم -: البئر، أو البئر الكثيرة الماء البعيدة القعر، أو البئر التي لم تُطْوَ، أو البئر التي وجدت لا مما حفره الناس،
  - ينظر: لسان العرب /٥٥٠، القاموس المحيط ص (٨٢).
    - (٣) الجرة: نوع من أواني الخزف.
  - ينظر: المصباح المنير ص (٢٧) المعجم الرسيط ١١٦٦/١.
  - (٤) الماء الكدر: الماء الذي زال صفاؤه.
     ينظر: لسان العرب ٥/١٣٤، المصباح المنير ص (٢٠١).
  - (٥) هكذا رسمت في المخطوطة: «لا معتبر به» ولعل الصواب: «فلا معتبر به».

طاهر أو نجس فهو معتبر.

وصفات لشيء عمل به أو كان فيه غير أنه لم يؤثر فيه شيئاً - أعني في عينه - مثل الماء المشمس والمسخن والمغلي فهذه أوصاف قد وصف بها الماء لازمة حيثما نقلته، وفي أي إناء تركته هو موصوف بها، ولم يتغير حكمه فيها، فكذلك الماء المستعمل وإن كان صفته فيه لازمة فهي غير معتبرة، ولا مغيرة لحكمه، لأن الصفة لم تؤثر فيها شيئاً.

والدليل: على أن الاستعمال لم يخرجه عن إطلاقه حتى يصير في صفة ماء الورد والخل وماء الباقلاء: أنه لو شربه من حلف ألا يشرب ماء لحنث، ولو لم يشربه لبر، ولو شرب ماء ورد لم يحنث، فصار كالمسخن والمغلي والمشمس، فثبت أن هذه الصفة لما لم تؤثر فيه لم تخرجه عن إطلاقه.

ولنا أيضًا ما روي عن ابن عباس - رحمه الله - أن بعض أزواج رسول الله عَلَيْ اغتسلت في جفنة فجاء رسول الله عَلَيْ ليغتسل منها أو يتوضأ، فقالت: إنى كنت جنباً، فقال: «إن الماء لا يجنب»(١).

رواه أبـــو الأحوص(٢) عن ســماك(٢) عـن عكرمــة عـن

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٨٩).

<sup>(</sup>Y) هو أبو الأحبوص سلام بن سليم الحنفي مبولاهم الكوفي، روى عن أبي إستحاق السبيعي وسماك بن حرب وزياد بن علاقة والأعمش وغيرهم، وروى عنه: وكيع وابن مهدي وسعيد بن منصور وأبو نعيم وغيرهم. كان كثير الحديث ثقة صاحب سنة واتباع أخرج حديثه الستة. توفي - رحمه الله - سنة (١٧٩) هـ.

ينظر: سير أعلام النبلاء ٨/٨١ -٢٨٤، تهذيب التهذيب /٤٦٢، ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) هو أبو المغيرة سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي روى عن جابر ابن سمرة وأنس بن مالك وابن الزبير رَوْقَيْ وروى أيضًا عن سعيد بن جبير وعكرمة =

ابن عباس<sup>(۱)</sup>، وهذا نص في جواز الماء المستعمل؛ لأنها اغتسلت في الجفنة، وقالت: إني كنت جنباً، فاغتسل النبي عليه فيها وقال: «إن الماء لا يجنب» أي هو على ما كان عليه.

فإن قيل: إنما هذا فيما فضل عن غسلها وليس هو فيما استعملته (۲).

قيل: هذا غلط؛ لأنه قال: اغتسلت فيها، ولم يقل: منها<sup>(۱)</sup>، ولولا ذلك لم يقل: «إن الماء لا يجنب» أي إذا اغتسلت فيه لم تنتقل جنابتك إليه.

وأخرين وروى عنه: ابنه سعيد والأعمش وحماد بن سلمة وشعبة وأبو الأحوص والثوري وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو حاتم، وضعفة الثوري وشعبة. وقال عنه أحمد: مضطرب الحديث وقال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن بحجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن. وقال عنه الذهبي: صدوق صالح من أوعية العلم مشهور، وقال ابن حجر: صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما تلقن. توفي – رحمه الله – سنة (١٢٣) هـ

ينظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٢٣٢، تهذيب التهذيب ٢/٤٣٠، تقريب التهذيب ص (٢٥٥).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریج هذا الحدیث ص (۱۹۰).

<sup>(</sup>Y) يؤيد هذا: ماجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن النبي ﷺ اغتسل من فضلها كما عند أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان. وقد سبقت الإشارة إلى مواضع الحديث عندهم ص (٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) الجفنة: الإناء الذي يقدم فيه الطعام ومعلوم أن الإنسان لا يغتسل في مثل هذا الإناء على أنه علي أنه على أنه على أنه على أنه على أنه على أنه ويمكن حمل ما جاء في هذه الرواية من أنها اغتسلت في جفنة على أن «في» بمعنى:
«من».

يؤيد ذلك: ما رواه أحمد في المسند /٢٨٤، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة من نساء النبي عَلَيْ يتوضأ من فضلها، فقالت: إنى اغتسلت منه. فقال: «إن الماء لا ينجسه شيء» والله أعلم.

وأيضا فإننا إذا اعتبرنا الاستعمال علمنا أنه لم يؤثر في عينه فلا يؤثر في حكمه. ألا ترى أنه (لو)<sup>(1)</sup> لم يؤثر في طهارته فلا يؤثر في تطهيره. الذي يكشف عن هذا: أن الأشياء التي تحدث في الماء فتؤثر في عينه مما ينفك الماء منه، إما من نجس – عندنا –، أو طاهر – عندنا وعندكم – إذا لم يؤثر في عين الماء لم يغيره عن حكمه في طهارته وتطهيره، فإن لم يكن الاستعمال أولى منه فينبغي أن يكون مثله؛ لأننا نعلم أن تلك الأشياء إذا كثرت غلبت على الماء فغيرت حكمه، والاستعمال لو تكرر أبدًا لم يغير عينه، فينبغي أن يكون أولى بأن لا يغير حكمه، والاستعمال لو تكرر أبدًا لم يغير عينه، فينبغي أن يكون أولى بأن لا يغير حكمه عما كان عليه.

ونقول أيضًا: هو ماء طاهر لاقى جسمًا طاهرًا أو جرى على جسم طاهر فجاز أن يسقط به الفرض ثانيا، أصله الماء الذي غسل به ثوب طاهر وبدن طاهر.

ونقول: هو ماء مستعمل لم يؤثر الاستعمال في عينه، فجاز أن يزول به الفرض ثانيًا، أصله ما ذكرناه إذا غسل به ثوب طاهر أو بدن طاهر.

وأيضًا فإن الماء يستعمل في إسقاط فرض الوضوء كما يستعمل في إسقاط مسنون الوضوء، وهو التوضؤ في المرة الثانية والثالثة، ثم إن المستعمل في إسقاط المسنون لم يمنع إسقاط الفرض به؛ لأنه لو جمع ماء المرة الثانية والثالثة جاز أن يتوضأ به من حدث فكذلك المستعمل في إسقاط الفرض.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة، ولعل ما بين المعقوفتين زائد، والله أعلم.

وأيضاً: فإن كل ما أسقط به الفرض مرة جاز أن يتكرر في ذلك الشيء ويسقط فرضاً آخر، كالسوط في الحدود، وكالمد في الكفارة، لو عاد إليه جاز أن يكفر به ثانية، وكالبقعة يتيمم عليها ثم يتيمم ثانية وكالثوب يصلى به صلاة فرض ثم يصلي فيه فرضًا آخر.

فإن قيل: قياسكم عليه إذا غسل به ثوبًا طاهرًا المعنى فيه: أنه لم يسقط به فرضاً، وليس كذلك إذا رفع به الحدث؛ لأنه يصير كالعتق في الكفارة.

قيل: علتنا أولى؛ لأنها تتعدى وتجلب حكمًا زائدًا، ويشهد لها غير الماء مما يزيل فرضاً ثم يجوز أن يزال به فرض آخر كما ذكرنا في السوط، والطعام في الكفارة، والثوب يصلي فيه، وأما العتق في الكفارة فلو جاز أن يعود الرق جاز ذلك فيه، ولكنه يزيل الملك أصلاً حتى لا يصح أن يتملك ثانية. ألا ترى أن الطعام والكسوة لما صح عود الملك فيه جاز أن يسقط به فرض آخر.

وعلى أن هذا قد يتأتى في العتق على وجه؛ وذلك أن أبا حنيفة يجوز للمكفر أن يعتق رقبة كافرة في غير القتل<sup>(۱)</sup>، ثم يجوز أن تنقض تلك الرقبة المعتقة العهد، وتلحق بدار الحرب، ثم تسبى وتسلم عند السابى أو لا تسلم، فإن أسلمت جاز – عندنا – أن تعتق في الكفارة

<sup>(</sup>١) كالظهار واليمين.

أما جمهور أهل العلم فيرون أنه لا يجوز في الكفارات إلا عتق رقبة مؤمنة، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة.

ينظر: مختصر الطحاوي ص (٢١٣) الهداية للمرغيناني ٧٤،١٩/٢، التفريع ٢/٣٠، الكافي لابن قدامة الكافي لابن قدامة ٢/٥٢، الإنصاف ٢١٤/٩.

بعد تقدم عتقها (\* أولاً في كفارة، وإن لم تسلم جاز عتقها عند أبي حنيفة في كفارة ثانية، سواء كان من صارت إليه بالسبي هو الذي كفر بها أو غيره فسقط هذا.

فإن قيل: فإن ما ذكرتموه في الماء الذي يسقط المسنون، في أصحابنا من قال: لا يجوز الوضوء به، وليس بشيء ؛ لأن الشافعي يجوزه (١)، ولكن المعنى فيه: أنه لم يُسقط به فرض، فلهذا جاز أن يُسقط به الفرض.

قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يفيد حكماً زائدًا وهو جواز الوضوء به ثانيًا .

فإن قيل: ما ذكرتموه من السوط والتيمم من موضع ثم يتيمم منه هو وغيره فإن التراب - عندنا - شرط، فما حصل على وجهه من التراب لا يجوز أن يتيمم به ثانية كالماء، وأما السوط والمد والثوب فليس بإتلاف ملك قُصد به إسقاط فرض، فلهذا جاز أن يسقط به فرض آخر، وليس كذلك الماء؛ لأنه إتلاف ملك قصد به إسقاط فرض فهو كالعتق.

قيل: أما التراب فليس شرطًا في التيمم -عندنا وعند أبي حنيفة - و - عند الشافعي - فنحن نعلم أن التراب الذي يحصل على يديه لا يتحصل في كل العضو، وإنما يصيب بعض الوجه، فإلى أن يبلغ

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ١٦٥.

<sup>(</sup>١) ينظر: الحاوي الكبير ٣٠٣/١، المجموع ٢١٢/١ قال النووى: «وهو ظاهر نص الشافعي» أ. هـ. - V17 -

الذقن لا يبقى منه شيء وهذا يجيء في باب التيمم (١).

وقولهم: إن الماء إتلاف قصد به إزالة الفرض، وليس كذلك السوط والمد والثوب يصلي به غلط؛ لأن كلامنا في جميع الماء الذي توضأ به، ولا هو متلفاً، ولا نسلم أن من شرط الوضوء إتلاف الماء؛ لأنه يجوز له أن يجمعه لشربه، وللوضوء به على ما شرحناه، فلم نسلم وصف علتهم.

ونقول أيضًا: إن الإجماع حاصل على جواز استعمال الماء المستعمل، وذلك أن الماء إذا لاقى أول جزء من أجزاء العضو فقد صار مستعملاً ثم يمره على كل جزء بعده وهو مستعمل فيجزئه، فلو كان التوضؤ بالماء المستعمل لا يجوز لم يجزئه إمراره على باقي العضو، ولوجب عليه أن يأخذ لكل جزء من العضو ماء جديدًا.

فإن قيل: إن الماء المستعمل - عندنا - هو إذا سقط عن جميع العضو، فأما ما دام على العضو فليس بمستعمل<sup>(٢)</sup>.

ووجه آخر: وهو أنه وإن صار في أول جزء مستعمل فإن الماء ذو طبقات، فالطهارة لباقي العضو تقع بالطبقة التي لم تلاق الجزء الأول.

قيل: قولكم: إنه لا يكون مستعملاً حتى يسقط عن العضو يلزمكم أن لا يكون مستعملاً حتى يسقط عن الأعضاء كلها؛ لأن حكم الحدث

<sup>(</sup>۱) ينظر ما سيأتي ص (١٠٦٥).

<sup>(</sup>٢) وهذا هو قول عامة أهل العلم.

ينظر: الهداية للمرغيناني ٢٠/١، الذخيرة ١/٥٦٥، الحاوي الكبير ١/٠٠٠، الروض المربع ٨٤/١.

لا يزول، والطهارة لا تتم إلا بغسل الأعضاء كلها. ألا ترى أنه لا يصع أن يصلي، ولا يكون متوضئًا بغسل بعض الأعضاء وترك البعض مع القدرة؛ لأن الأغضاء كلها كالعضو الواحد في حكم الوضوء.

وقولكم: إن الماء ذو طبقات، خطأ من جهة المشاهدة؛ لأن الطبقة الأولى يذهب منها جزء، وينحدر باقيها على باقي العضو. فإن كان طبقات الثاني غير الأول، فما يفضل عن العضو هو طبقة أخرى غير مستعملة على حسابكم.

قإن قيل: فإن الله - تعالى - قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ (١) الآية، فأمر - تعالى - بغسل اليد بما أمر به في غسل الوجه، فلما كان غسل الوجه بماء غير مستعمل كذلك سائر الأعضاء.

هذا استدلال الشافعي<sup>(۲)</sup>.

قيل: المقصود من الآية غسل اليدين كما يغسل الوجه بالماء، ولم يخص ماء من ماء وليس شرط الوجه في الابتداء أن يكون بماء غير مستعمل. فإن اتفق في أول وهلة أن يستعمل ماء من دجلة أو الفرات فالوجه يقع بماء مفرد، واليدان بغير ذلك الماء، فالماء الثاني غير مستعمل كماء الوجه. وإن جمع ذلك الماء عن الأعضاء كلها فهو المستعمل، إن غسل منه الوجه فهو كماء يغسل منه اليد.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة أية (٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي الكبير ١/٢٩٧.

فإن قيل: فإن النبي عليه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة (۱)، وفضل الوضوء حقيقته ما يفضل عن العضو، ويتساقط منه، فدل على أن الماء المستعمل لا يجوز التوضؤ به.

قيل: قوله على: «لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة» ظاهره ما فضل عنها لا ما تساقط منها، وأصحاب الحديث ذهبوا إلى هذا<sup>(۲)</sup>، وهو عندنا - منسوخ بالحديث الذي رويناه وأنه على توضأ واغتسل في الجفنة التي اغتسلت منها زوجته، وقال: «إن الماء لا يجنب »<sup>(۲)</sup>.

ويجوز أن يُحمل (\*) خبر النهي على الندب إلى تركه، وكراهية التوضؤ به، ويدل خبرنا هذا على جوازه، واستعمال الأخبار إذا تعارضت واجب مع الإمكان.

على أنه روى في خبر النهي أنه ﷺ قال: «وليغترفا معاً «<sup>(1)</sup>، فدلَّ على أنه نهى عن فضل مائها لا ما يتساقط منها.

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي عَلَيْكُم قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ به، ولا يغتسلن فيه من جنابة»(٥)، فتقديره: لا

<sup>(</sup>۱) سبق تخریج هذا الحدیث ص (۱۸۷).

<sup>(</sup>۲) فممن ذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق وغيرهما ينظر: سنن الترمذي ۹۲/۱، الأوسط ۱/۹۳۲.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٩٠).

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٦٥ ب.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٨٧).

<sup>(</sup>٥) لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف - رحمه الله -.

يبولن في الماء الدائم، ولا يغتسلن فيه من جنابة ثم يتوضأ فيه، فمنع من أن يبول في الماء الدائم ويغتسل منه ثم يتوضأ، فعلم أن للاغتسال فيه تأثيرًا في المنع من التوضؤ.

وروى أبو الزناد<sup>(۱)</sup> عن الأعرج<sup>(۲)</sup> عن أبي هريرة أن النبي عليه نهى عن البول في الماء الراكد والأغرب سال منه أ<sup>(۲)</sup>، ووجه

ا) هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن ذكوان القرشي مولاهم، المدني، المعروف بأبي الزناد، روى عن أنس رَبِيُّ وعن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والأعرج – وهو راويته وخارجة بن زيد وغيرهم. وروى عنه ابناه: عبدالرحمن وأبو القاسم، وصالح بن كيسان والأعمش ومالك وغيرهم. وثقه أحمد وابن معين، وكان سفيان يسمي أبا الزناد: أمير المؤمنين في الحديث، قال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة: أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أخرج حديثه الستة. توفي – رحمه الله – سنة (١٣١) هـ. وقيل: غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء ٥/٥٤٥ – ٥٥١، تهذيب ١٣٤/٢، ١٣٥٠.

وأصله في الصحيحين،

- (٢) هو أبو داود عبدالرحمن بن هرمز المدني الأعرج. روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس ومعاوية وَعُيرهم. وروى عنه: الزهري وأبو الزناد وصالح بن كيسان وأيوب وغيرهم، أخذ القراءة عرضا عن أبي هريرة وابن عباس وَعُلُّكُ كان ثقة كثير الحديث، وحديثه مخرج في الصحيحين وغيرهما. سافر في آخر عمره إلى مصر، ومات مرابطًا بالإسكندرية سنة (١١٧) هـ.
  - ينظر: سير أعلام النبلاء ٥/٦٩، ٧٠، تهذيب التهذيب ٤٣١/٣، ٤٣٢.
- (٣) رواه من هذه الطريق البخاري في صحيحه ٢/١/١، كتاب الوضوء باب البول = - ٧٢٠ -

لكن روى أبو عبيد في كتاب الطهور ص (١٢٤)، باب التغليظ في نجاسة الماء وما فيها من الكراهة من غير توقيت أيضًا، وابن أبي شيبة في مصنفه ١٤١/، كتاب الطهارات، من كان يكره أن يبول في الماء الراكد، وأحمد في المسند ٢٣٣٧، وأبو داود في سننه ١٨٦، ٥٥، كتاب الطهارة، باب البول في الماء الراكد، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢٧٦٧، كتاب الطهارة ، باب المياه، عن أبي هريرة عن قال: قال رسول الله عن الإعبوان أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة فليس فيه الزيادة التي ذكرها المؤلف: «ثم يتوضأ به».

الدليال منه كما ذكرناه في الخبر الأول.

قيل: هذا كله – عندنا – محمول على الكراهية؛ لأنه يصير ماء مختلفًا فيه، وليس هذا في الماء الكثير الراكد الذي هو كالغدير الكثير، وأكثر من القلتين فإن البول النجس إذا لم يؤثر فيه جاز استعماله، فالمستعمل أولى بجوازه، فإذا جاز هذا في الكثير مع عدم التأثير في عينه ففي القليل كذلك؛ لعدم التأثير في عينه، وهذا يطرد لنا نحن في قليل الماء وكثيره، كما نقول في النجس الذي لا يغير الماء؛ لا فرق بين قليله وكثيره، وعكسه أن يؤثر في قليله وكثيره فيتفق الحكم فيه.

فإن قيل: فإن إجماع الصحابة معنا؛ لأن النبي عَلَيْ سافر وسافر وسافر معه أصحابه، وسافروا بعده عَلَيْ ، وخرجوا إلى الغزوات، وعدموا الماء فيها، فلم ينقل أنهم أو بعضهم توضؤوا بالماء المستعمل، ولا جمعوا الماء بعد استعماله ليتوضؤوا به، فعلم ما ذكرناه، ولو جاز ذلك لوجب عليهم أن يجمعوه ولا يتيمموا؛ لأن الله – تعالى – أباح لهم التيمم عند عدم الماء، وهم – عندك – قادرون عليه بأن يجمعوه ليتوضؤوا به (۱).

في الماء الدائم، عن أبي هريرة رَحِيْقُ أنه سمع رسول الله رَحِيْقٍ يقول: «لا يبولن أحدكم
 في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه».

وقد رواه مسلم في صحيحه من طريقين أخرين غير هذه الطريق. ينظر: صحيح مسلم / ٢٣٥، كتاب الطهارة، باب النهى عن البول في الماء الراكد.

<sup>(</sup>١) وقد ذكر الماوردي أن إجماع الصحابة والله من استعمال الماء المستعمل من وجهين.

فقال في كتابه الحاوي الكبير ٢٩٧/١: «ولأن إجماع الصحابة منعقد على المنع من استعمال الماء المستعمل. وبيانه من وجهين:

قيل: هذا لا يلزم؛ لأن أصحاب رسول الله على كانوا يسافرون، وفي الغالب أن الأواني التي يجمع فيها الماء يتعذر وجودها في السفر، وإنما يكون معهم ما فيه فيتعذر فلم يؤخذ عليهم ذلك. ألا ترى أنهم لم يجمعوه للشرب الذي ضرورته أشد من ضرورة الوضوء؛ لأن للوضوء بدلاً هو التيمم، ولا ينوب مناب الماء في شربه شيء، ومع هذا فإننا نقلب ذلك فنقول: لما لم ينقل عنهم أنهم جمعوه للشرب، وحاجتهم إليه أشد وجب أن لا يجوز شربه على قود قولكم، فلما جاز شربه بالإجماع مع أنه لم ينقل عنهم جمعه كان الاستعمال أولى.

وأيضاً فقد يجوز أن يكون فيهم من جمعه وتوضأ به، كما يجوز أن يكون فيهم من جمعه ليشربه، ولم ينقل.

وعلى أن استعماله مكروه - عندنا - فعفي لهم عن جمعه واستعماله.

فإن قيل: إنما لم يجمعوه للشرب؛ لأن أنفسهم تعاف شربه.

قيل: هم يشربون في السفر الماء الآجن، والماء الذي تحله الميتة، والنفوس تعاف ما جددت به والنفوس تعاف ما جددت به الطهارة ولم يؤثر في عينه، سواء كان وضوؤه من حدث أو تجديدًا،

أحدهما: إجماعهم على من قل معه الماء في سفره أنه يستعمله استعمال إرافة
 وإتلاف، ولو جاز استعماله ثانية لمنعوه من إراقته في الاستعمال، والألزموه جمع ذلك
 لطهارة ثانية.

والثاني: أنهم اختلفوا فيمن وجد بعض ما يكفيه على قولين:

أحدهما: أنه يقتصر على التيمم ولا يستعمله.

الثاني: أن يستعمله ويتيمم لباقي بدنه، ولو جاز استعمال لا تفقوا على وجوب استعماله في بعض بدنه، ثم أعاد استعماله في باقي بدنه، فيكمل له الطهارة بالماء، فظهر من هذين الوجهين أن إجماع الصحابة منعقد على المنع من استعمال المستعمل» أ. هـ.

ومع هذا فالوضوء به جائز، وقد كان ابن عمر يجدد الطهارة عند كل صلاة (۱)، ولم ينقل عنه أنه جمعه للوضوء به.

فإن قيل: فإن ما أُدِّى به الفرض (٢) مرة فوجب أن لا يؤدى به الفرض مرة أخرى. أصله الماء المزال به النجاسة إذا كان متغيرًا

(١) رواه عبدالرزاق في مصنفه /٥٨ ، كتاب الطهارة، باب هل يتوضنا لكل صلاة أم لا؟ عن معمر بن راشد عن أيوب السختياني عن نافع أن ابن عمر - رضى الله عنهما - كان يتوضأ لكل صلاة.

وهذا إسناد صحيح.

وروى أحمد في المسند ٥/٥٥٥، والدارمي في سننه ١٣٣/١، كتاب الصلاة والطهارة، باب قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ الآية وأبو داود في سننه ١/١٤، كتاب الطهارة باب السواك، وابن جرير في جامع البيان ١٣٣/٦/٤، وابن خزيمة في صحيحه ١١/١، كتاب الوضوء باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث، والطحاوي في شرح معانى الآثار ٢/١٤٢١، الطهارة باب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟ كلهم عن محمد بن يحيى بن حباب أنه سأل عبيد الله - وعند أبى داود والطحاوي «عبدالله»، ابن عبدالله بن عمر فقال: أرأيت وضوء عبدالله بن عمر لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر عم هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبدالله بن حنظل بن أبي عامر حدثها أن رسول الله عَلَيْ كان أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرًا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله رصى أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث قال - يعنى عبيد الله بن عبدالله بن عمر -فكان عبدالله بن عمر يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات. هذا لفظ أحمد وتفظ أبى داود: فكان ابن عمر يرى أن به قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة قال الشوكاني في نيل الأوطار ٢٦٥/١: «في إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن وفي الاحتجاج به خلاف» أ. هـ.

قلتُ؛ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والطبري وابن خزيمة فينتفى التدليس، فيكون من قبيل الحسن، والله أعلم

وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١٢/١.

(٢) هكذا رسمت في المخطوطة: «فإن ما أدى» ولعل صوابها: «فإنه ماء أدى»، والله أعلم.

بالإجماع أنه لا يجوز إسقاط الفرض به.

قيل: هذا خطأ من وجهين:

أحدهما: أن إزالة النجس - عندنا - ليس بفرض<sup>(۱)</sup>، فلا نسلم قولكم: إنه أزال فرضًا.

والوجه الآخر: أنه إذا كان الماء متغيرًا فلم يزل حكم النجاسة، فكيف يكون مزيلاً للفرض وذلك الفرض باق؟ لأن النجاسة لا تزول والماء الذي أزيلت به متغير؛ لأنه ماء نجس. فالنجاسة لم تزل فسقط هذا، ولكنه لو أزال حكم النجس بأن غلب الماء عليها فلم يتغير الماء لكان الماء الذي قد زالت به النجاسة طاهرًا – عندنا – يجوز الوضوء به (۲)، كما يجوز بالماء المستعمل، بل المستعمل أولى بالجواز.

فإن قيل: إن العضو طاهر غير مطهر، والماء طاهر مطهر فلما صار العضو مطهرًا بعد الاستعمال علم أنه سلب من الماء حكم التطهير.

قيل: هذا غلط، مع كونه دعوى؛ وذلك أننا حكمنا للمحدث (\*) بهذا الحكم لدلالة الشرع، ولم يدل على تغيير حكم الماء بعد تطهيره للمحدث؛ لأن الماء في الأصل يتكرر منه التطهير؛ لقوله - تعالى -: ﴿ مَاءً طَهُورًا ﴾.

<sup>(</sup>۱) ینظر: ما تقدم ص (۳۲۹).

 <sup>(</sup>۲) هذه مسالة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث، وسيأتي الكلام عليها ص (۷۳۸).

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٦٦ أ.

على أن هذا فاسد ومنتقض فإن كان استدلالاً فهو فاسد بالماء الذي تغسل به اليد إلى المرفقين بعد الحدث. كلُّ جزء من اليد يصير مُطهرًا، مُطهرًا بما يلاقيه، ثم ينحدر الماء إلى الجزء الذي يليه فيصير مُطهرًا، وكذلك في الجزء الثالث إلى المرفق، فكان ينبغي أن لا يجوز إمرار الجزء الأول، وقد صار الجزء الذي لاقاه مُطهرًا؛ لأن ما لاقاه وصار طاهرًا قد سلبه حكم تطهيره، فلما كان انحدار الماء إلى آخر اليد قبل انفصاله عنها طاهرًا مطهرًا علمنا أنه لم يسلب حكم تطهيره، فكذلك إذا انفصل عن آخر العضو.

وإن كان ذلك قياسًا فهو منتقض بهذا.

فإن قيل: لا يصير شيء من العضو مطهرًا إلا بسقوط الماء على آخره.

قيل: فينبغي أن لا يصير العضو كله مطهرًا إلا بغسل آخر الأعضاء؛ لأن الطهارة لا تتم إلا بالفراغ من غسل سائر الأعضاء.

فإن قيل: فإنه ماء الذنوب؛ لأن النبي عَلَيْكُم قال: «إذا توضأ تحاتت الذنوب فيه»(١).

قيل: عن هذا جوابان:

<sup>(</sup>١) لعله يشير إلى ما رواه مسلم في صحيحه ٢١٥/١، كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، عن أبي هريرة وَاللَّهُ أن رسول الله والله الله العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع أخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع أخر أخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع أخر قطر الماء، حتى يخرج نقيًا من الذنوب.

أحدهما: أنه عليه أراد ضرب المثل، أي كما ينغسل الدرن من الثوب فكذلك تتحات الذنوب بالغسل، لا أن الذنوب شيء ينماع في الماء ولا يؤثر في حكمه، وإنما يصير المتوضئ كمن لا ذنب له، فهذه الإضافة كما نقول ماء القرآن وماء الختمة.

ثم إننا نعلم أن الذنوب تنحات مع كل جزء منه عند غسل أول جزء مس الوجه أو اليد، ثم كل ما انحدر على جزء آخر هو كذلك، فينبغى أن لا يجزئه ما مر على الجزء الأول؛ لأنه ماء الذنوب.

والجواب الآخر: هو أن ابن عمر كان يجدد وضوءه لكل صلاة (۱)، ولولا زيادة الشواب وتحات الذنوب ما ضعل ذلك، ومع هذا ضإن الماء الذي جدد به وضوءه يجوز الوضوء به.

هذا يلزم أصحاب الشافعي؛ لأن أبا حنيفة وأبا يوسف يمنعون الوضوء بهذا الماء، والذي يلزمهما ما ذكرناه من ملاقاته كل جزء من العضو؛ لأنه – عندهم – نجس، ونحن نعلم أنه لو كان على أول جزء من يده نجاسة فمر عليها الماء ثم وصل إلى جزء آخر من العضو نجسه ذلك الماء، فكذلك ينبغي إذا مر الماء على الجزء الأول وصار نجسا ثم مر على جزء آخر أن ينجسه، فلما حكموا بطهارته ما لم ينفصل عن آخر العضو علم أنه لم ينجس، فكذلك لا يتنجس بانفصاله عن العضو كله.

وأيضًا فإن الأصول ترد هذا، وذلك أن الثوب فيه حكمان: أحدهما: أنه طاهر، والآخر: كونه ساترًا للعورة التي به نستبيح الصلاة مع القدرة، وفي المصلي حكمان: أحدهما: أنه طاهر، والآخر: أنه

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الأثر ص (٧٢٣).

ممنوع من الصلاة إلا بالسترة. فإذا صلى زال عنه المنع، فينبغي أن يزول حكم الثوب؛ لأنه قد أباح الصلاة وأسقط حكم الفرض بالمنع، فيجب من هذا أن لا تصلى به صلاة أخرى؛ لأن حكمه قد سلب في أول صلاة، ويجب أن لا يدفعه إلى من يصلي فيها، كما يجب في الماء المستعمل، ومثل هذا يلزم في إطعام المساكين إذا أخرج في الكفارة، ثم عاد إلى المكفر إذا رتب هذا الترتيب، ويلزمهم في الأحجار التي رمى بها الجمار – وهم يجيزون الرمي بها ثانية – ، وبالله التوفيق.

## فصل

قد دخل في جملة الكلام الرد على أبي حنيفة في قوله: إنه نجس، والمعول منه على فصلين:

أحدهما: قوله عليه «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه «(۱)، وهذا ماء لم يغيره شيء.

والفصل الآخر: ما ذكرناه من ملاقاة الماء الأول جزءًا من اليد، لو تنجس تنجس ما بعده.

وأيضاً فإن الإجماع بخلافه؛ لأنهم أجمعوا أن الإنسان غير مأخوذ عليه أن يوقي ثوبه أو بدنه من شيء يترشش عليه من الماء الذي استعمله، وقد أخذ عليه أن يتحرز من ترشش البول عليه، فلو صار الماء المستعمل نجسا لوجب التحرز منه كالبول، ولما لم ينقل عن أحد من السلف والخلف التحرز منه، ولا أنه غسل ما أصابه منه علم أنه طاهر، والله أعلم.

وأيضا فقد روى شعبة (٢) عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: دخل علي رسول الله علي وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من

<sup>(</sup>۱) سبق تخريج هذا الحديث ص (۱۹۱).

<sup>(</sup>Y) هو أبو بسطام شعبة بن الصجاج بن الورد العتكي الأزدي، مولاهم الواسطي ثم البصري. كان من سادات أهل زمانه حفظًا وإتقانا، وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين، وجانب الضعفاء والمتروكين، وصار علما يقتدى به، وتبعه عليه بعده أهل العراق حتى قال الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. وكان الثوري يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث وجمع مع ذلك كثرة العبادة والزهد والورع والرحمة بالمساكين توفي - رحمه الله - سنة (١٦٠) هـ.

ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٠٢/٧ - ٢٢٨، تهذيب التهذيب ٢٩٨/٢ - ٥٠٣.

وضوئه (۱)، وهذا نص؛ لأنه لو كان ( المنصبة عليه.

وقد روى أنه أخذ من بلل لحيته ومسح به رأسه $^{(7)}$ . وروي أنه مسح رأسه بفضل ماء يد $^{(7)}$ .

وأيضاً فإنه ماء طاهر لم يلاق نجسًا أثر فيه فينبغي أن لا يكون نجساً، كالماء الذي يغسل به شيء طاهر.

وأيضاً فإن الماء طاهر مطهر فمن أين تحدث النجاسة؟

فإن قيل: هذا غير ممتنع، ألا ترى أن العبد يتزوج امرأة على أنها حرة فيستولدها، ثم تظهر أنها أمة، فإن الولد حر، فلما جاز أن يحدث الولد الحر من بين رفيقين جاز أن تحدث النجاسة من بين طاهرين.

(٢) لم أجده من فعله ﷺ - بعد طول البحث عنه -

لكن أخرج الطبراني في الأوسط، كما في مجمع الزوائد ٢٤٠/١ كتاب الطهارة، باب فيمن نسي مسح رأسه، عن ابن مسعود رَاهِ قال: قال رسول الله والله والله مسعود مسح الرأس فذكر وهو يصلي فوجد في لحيته بللاً فليأخذ منه وليمسح به رأسه فإن ذلك يجزئه، وإن لم يجد بللاً فليعد الوضوء والصلاة»

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/٠٤٠: «وفيه نهشل بن سعيد وهوكذاب» أ .هـ.

(٣) رواه أحمد في المسند ٦/٨٥٦، وأبو داود في سننه ١/١٩، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي وسي المندر في الأوسط ٢٩٢/١، كتاب صفة الوضوء ذكر تجديد أخذ الماء لمسح الرأس، والدارقطني في سننه ١/٧٨، كتاب الطهارة، باب المسح بفضل اليدين، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٣٧/١، كتاب الطهارة، باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدًا، ولا يتطهر بالماء المستعمل.

وقد ضعف هذا الحديث النووي في المجموع ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ٢٦٠/١، كتاب الوضوء باب صب النبي ﷺ وضوءه على مغمى عليه، ومسلم في صحيحه ١٢٣٥/٢، كتاب الفرائض باب ميراث الكلالة.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٦٦ ب.

قيل: هذا خطأ على مذهبنا؛ لأن الولد يكون رقيقًا لسيد الأمة(١).

وعلى أن الحرية والرق يتغير بالاعتقاد. ألا ترى أن الحر يتزوج امرأة على أنها أمة فيكون الولد – عندكم – مملوكا، ولو تزوج امرأة على أنها حرة، فكانت أمة كان الولد حرًا باعتقاد الحرية (٢)، وليس كذلك الطهارة والنجاسة؛ لأنه لا يتغير بالاعتقاد.

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي عليه قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، ولا يغتسلن فيه من جنابة»(٦)، فجمع عليه بين الاغتسال من الجنابة وبين البول في الماء الدائم، فلما كان البول فيه ينجسه كذلك الاغتسال فيه ينجسه.

وأيضًا فإنه ماء قد أدي به الفرض فوجب أن يكون نجسًا أصله الماء المزال به النجاسة.

## قيل: الجواب عن الخبر من وجهين:

<sup>(</sup>۱) إذا تزوج العبد امرأة على أنها حرة فبانت أمة فاختلف أهل العلم في حرية أولاده منها. فذهب الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية، وجمع من المالكية إلى أن أولاده منها أحرار وذهب جمهور الحنفية وأكثر المالكية إلى أن أولاده منها أرقاء. وتعل ما ذكره المؤلف – رحمه الله – من كون ولد العبد المغرور حرًا عند الحنفية يعنى

عند من قال به من الحنفية كمحمد بن الحسن، والله أعلم. ينظر: الهداية للمرغيناني ٤/٢ه، الاختيار ٤٢/٤، التاج والإكليل ٤٩٣/٣، حاشية

يلكر، مهني تسريفي بالمراكب و المساوقي ٢/٨٨/، روضة الطالبين ١٣٣/، ١٨٨/، مغني المحتاج ١٨٦/٢، ٢٠٩، الغنى ١٨٤٤، ٤٤٩، ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) إذا تزوج الحر امرأة على أنها حرة فبانت أمة فإن أولاده منها أحرار، وهذا هو قول عامة أهل العلم. قال ابن قدامة: «بغير خلاف نعلمه» أ. هـ. ينظر: المراجع السابقة في الهامش السابق.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧١٩).

أحدهما: أنه محمول - عندنا - على الكراهية؛ لأن البول إذا لم يغير الماء فالماء طاهر مطهر - عندنا -(١)، فالماء المستعمل مثله.

وعلى أنه عليه النع لا في النع لا في النجس.

فإن أرادوا به إذا لم يتغير الماء فهو – عندنا – طاهر فلم نسلم قولهم: إنه نجس، وإن أرادوا إذا تغير الماء فإن الفرض من إزالة النجس لم يزل، وهو باق؛ لأن النجس لا يزول حتى يغلب الماء عليه ولا يتغير الماء، فسقط هذا وبالله التوفيق.

ويجوز أن يكون كل شيء استعماله شرط من شرائط الصلاة لا يبطل حكمه عنه بمجرد الاستعمال، كالثوب يصلي فيه، والأرض يتيمم منها.

<sup>(</sup>۱) هذه مسالة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث، وسيأتي الكلام عليها ص (۸٤٩).

## (٣٥) مسألة

الماء الذي يلغ<sup>(۱)</sup> فيه الكلب – عندنا – طاهر؛ لأن الكلب طاهر، وإنما غَسنُلُ الإناء من ولوغة تعبدُ<sup>(۲)</sup>، وبه قال الزهري<sup>(۲)</sup>، والأوزاعي<sup>(٤)</sup>، وداود<sup>(٥)</sup>.

وقال الثوري: يتوضأ بذلك الماء ويتيمم معه<sup>(١)</sup>.

وقــــال أبـــو حنية ـــال

- (١) وَلَغ الكلب في الإناء يلَغ: أي شرب ما فيه بأطراف لسانه، أو أدخل لسانه فحركه فيه. ينظر: لسان العرب ٤٦٠/٨، القاموس المحيط (١٠٢٠)
- (۲) ينظر: المدونة الكبرى ١/٥، التفريع ١/٢١٤، الاستذكار ١/٨٥٨، المنتقى ١/٣٧، ٤٧،
   بداية المجتهد ١/١٦.
  - (٣) ينظر: الحاوي الكبير ١/٠٤٠١، المجموع ٢/٥٧٣.
     وقد ذكره البخاري في صحيحه ١/٣٢٧ معلقًا بصيغة الجزم.
     وقد ذكر ابن قدامة في للغني ١/٤١ عن الزهري أنه قال: يتوضئ به إذا لم يجد غيره.
    - (٤) ينظر: الحاوي الكبير ٢٠٤/١، المغني ١٦٤/١، المجموع ١٨٦/٢. وقد حكى النووي في المجموع ٢/٧٢ه عن الأوزاعي القول بنجاسة الكلب.
      - (٥) ينظر: الحاوي الكبير ١/٤٠١، الاستذكار ١/٢٦١.
      - (٦) ينظر: الأوسط ١/٣٠٦، المغني ١/٥٥. وقد ذكره البخاري في صحيحه ١/٣٢٧ معلقًا بصيغة الجزم.
- (٧) اختلف الحنفية في نجاسة الكلب.
   فيرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن الكلب ليس بنجس العين، وهذا هو الصحيح

فيرى الإمام أبو حنيفة - رحمة الله - أن الطب ليس بنجس العين، وهذا هو الصحيح من المذهب عند الحنفية، وهو الذي عليه الفتوى.

ويرى بعض الحنفية أن الكلب نجس العين، واختار هذا القول السرخسي.

أما إذا ولغ الكلب في الماء فإنه ينجسه باتفاق الحنفية.

ينظر: شرح معاني الآثار ٢٤/١، المبسوط ٨/٨٤، بدائع الصنائع ٦٣/١، ١٤، العناية ١٩٣/، ١٠٩، عالم المعناية ابن عابدين ٢٠٨/، ٢٢٣.

والشافعي<sup>(۱)</sup>، وأحمد<sup>(۲)</sup>، وإسحاق<sup>(۲)</sup>: الكلب نجس، وولوغه نجس، ويُغسل الإناء منه؛ لأنه نجس.

والدليل على طهارة الكلب: ما نهي عن الانتفاع به مع القدرة (1)، وقد قامت الدلالة على الانتفاع بالكلب لا لضرورة من الكتاب والسنة والإجماع.

فأما الكتاب فقوله - تعالى -: ﴿ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تَعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمْكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ (٥) مَا عَلَمْكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ مَا صاده؛ لأنه من جملة تعليمها والانتضاع بها في الصيد، وأكل ما صاده؛ لأنه من جملة الجوارح.

ومن السنة قوله عليه العددي بسن حاتم (٦)

- (٣) ينظر: المجموع ٢./ ٧٧٥، ٨٨٥.
- (٤) هكذا رسمت في المخطوطة، ولعل مراد المؤلف رحمه الله -: أنه لم ينه عن الانتفاع بالكلب مع القدرة على الانتفاع بغيره، والله أعلم.
  - (٥) سورة المائدة، آية (٤).
- (٦) هو أبو طُرِيْف عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس الطائي. ولد المشهور. كان نصرانيًا فأسلم سنة تسع أو عشر اللهجرة. وثبت على إسلامه في الردة، وأحضر صدقة قومه إلى الصديق وَ اللهجية، وشهد فتوح العراق، ثم سكن الكوفة ومات وَ الله الستين، وقد أسن.

ينظر: سير أعلام النبلاء ٣/٦٦١ - ١٦٥، الإصابة ٤/٢٢٨، ٢٢٩.

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر المزني ۱۰۱، ۱۰۱، الحاوي الكبير ۳۰٤/۱، حلية العلماء ۱۷۷/۱ – ۳۱۷/۱ مختصر المزني ۲۲۰، ۲۲۰، المجموع ۷۷/۲، ۲۸۰.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكافي ١/٩٨، الشرح الكبير ١/١٣٨، المحرر ١/٤،٧، الإنصاف ١/٣٤٣، كشاف القناع ١/١٨١، ١٨٢.

وغيره (۱): «إذا أرسلت كلبك المعلم على صيد فقتله فكل ما أمسك عليك كلبك» (۲)، ففيه دليل على إباحة اقتناء الكلب، والانتفاع به، وأكل ما صاده، كما هو في البازي (۲) والصقر.

وقول النبي عليه «من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع»(1) فأباح اقتناء والصيد به، كما أباح ذلك في غيره من الجوارح، فصار كسائر الطاهرات التي أباح لنا الانتفاع بها من غير ضرورة.

وأما الإجماع فقد أجمعوا على ما دل عليه الكتاب والسنة من ذلك<sup>(٥)</sup>.

- (٢) روى حديث عدي بن حاتم رَوَّتُ البخاري في صحيحه ٢/٥٣٥، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ومسلم في صحيحه ٢/١٥٢٩، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة.
- وروى حديث أبي ثعلبة الخشني رَوَّ الشيخان أيضاً، والبخاري في صحيحه ٩/٩٥، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد القوس، ومسلم في صحيحه ١٥٣٣/٣، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة.
  - (٣) البازي: ضرب من الصقور يستخدم في الصيد. يننظر: الصحاح ٢/٢٢٨، القاموس المحيط ص (١٦٣٠).

صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم».

(٥) أي من جواز اقتناء الكلب للصيد والحرث والماشية. ينظر: الدر المختار ٢٠٨/١، الجامع لأحكام القرآن ٧٣/٦، شرح النووي على صحيح مسلم ٢٣٦/١٠، المغنى ٦٧٥٧٠.

<sup>(</sup>١) كأبي تعلبة الخشني رَوَاللَّكَ.

وأيضا فإن الكلب إذا قتل الصيد، ونيّب أنيابه (١) ومخاليبه (٢) فيه جاز أكله، ولم ينقل عن أحد أنه غسله في حال اصطياده، ومعلوم أنهم في موضع الصيد يسمطونه (٢) تارة، ويشتوونه، وما ينتف منه نتف بحيث لا يكون معهم الأواني لغسله، ولو غسلوه بالماء لم ينقلع ما يُداخل في لحمه. فلما جاز أكله على هذه الحال إما بغير غسل، أو بغسل يعلم أنه لا يقلع ما شاع فيه من ريق الكلب أو ملاقاة أنيابه ومخالبه للرطوبة التي فيه من دم وغيره علم أنه طاهر.

أيضًا فإن النبي عَلَيْ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب فقال عَلَيْهِ: «لها ما شربت في بطونها، ولنا ما بقي شرابًا وطهورًا(٤) (٠) (٥).

<sup>(</sup>۱) الأنياب: جمع ناب، وهي السن خلف الرباعية. ينظر: لسان العرب ١/٢٧٧، القاموس المحيط ص (١٧٩).

 <sup>(</sup>۲) مخاليب: جمع مخلّب، والمخلب: ظفر كل سبع من الماشي والطائر.
 ينظر: القاموس المحيط ص (١٠٤)، المعجم الوسيط ٢٤٨/١.

<sup>(</sup>٣) سَمُط الذبيحة سمطا: غمسها في الماء الحار؛ لإزالة ما على جلدها من شعر أو ريش قبل طبخها أو شيها.

ينظر: لسان العرب ٢٢٢/٧، القاموس المحيط ص (٨٦٧)، المعجم الوسيط ١/٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) هكذا رسمت في المخطوطة: «شرابًا وطهورًا» بالنصب، والذي في كتب الحديث: «شراب وطهور» بالرفع.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٦٧ أ.

<sup>(</sup>ه) رواه الدارقطني في سننه ٢١/١، كتاب الطهارة، باب الماء المتغير، من طريقه عن بن وهب، ثنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء - يعني ابن يسار - عن أبي هريرة رَبِّيُ قال: سئل رسول الله عَلَيْ عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة، =

وروى ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج أن رسول الله على ورد معه أبو بكر وعمر على حوض، فخرج أهل الماء فقالوا: يا رسول الله، إن السباع والكلاب تلغ في هذا الحوض. فقال: «لها ما حملت ولكم ما غبر شرابًا وطهورًا»(۱).

ورواه ابن وهب عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم(٢) عن أبيه عن

وفي سنده عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، وسيأتي ترجمته ص (٧٣٦). وقع سننه ١٧٣/، كتاب وقه شاهد من حديث أبي سعيد الخدري وفي السنن الكبرى ١٨٥/، كتاب الطهارة، الطهارة وسننها، باب الحياض، والبيهقي في السنن الكبرى ١٨٥/، كتاب الطهارة، باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير.

لكن في إسناده عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، فلم ينجبر ضعف حديث أبي هريرة ورافعة به.

(۱) لم أقف عليه من هذه الطريق – بعد طول البحث عنه –. والسند الذي ذكره المؤلف فيه انقطاع ظاهر، فإن عبدالملك بن جريج من تابعي التابعين، فقد كانت ولادته سنة (۸۰ هـ).، وقد سبقت ترجمته ص (٤٦١).

وقد روى عبدالرزاق في مصنفه ٧٧٧، كتاب الطهارة، باب الماء ترده الكلاب والسباع، عن ابن جريح قال: أُخبرت أن النبي ﷺ ورد ومعه أبو بكر وعمر على حوض... فذكره. ولم يبين ابن جريح من أخبره بهذا الحديث، ولم أجده عند عبدالرزاق، والله أعلم.

(Y) هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم، المدني. روى عن أبيه وابن المنكدر وصفوان بن سليم وأبي حازم، وغيرهم. وروى عنه: ابن وهب وعبدالرزاق ووكيع وابن عيينة وغيرهم. ضعفه أحمد وأبو زرعة وابن المديني وأبو داود والنسائي. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي في الحديث، كان في نفسه صالحًا، وفي الحديث واهيًا. وقال ابن خزيمة: ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه، هو رجل صناعته العبادة والتقشف، وليس من أحلاس الحديث.

وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه. توفي - رحمه الله - سنة (١٨٢ هـ). ينظر: تهذيب الكمال ١١٤/١٧ - ١١٩، تهذيب التهذيب ٣٦٣/٣، ٣٦٣.

<sup>=</sup> فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال: «لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور».

عطاء بن يسار<sup>(۱)</sup> عن أبي هريرة عن النبي عليه (<sup>۲)</sup>. فهذا نص على طهارة الكلاب؛ لأنه قال في بقية الماء الذي ولغت فيه: «شراب وطهور»، ولم ينقل قدر الماء الذي ولغت فيه، فلو كان يختلف لبينه النبي عليه ولفصل بين الحياض، فإن فيها الكبير والصغير، وربما كان الحوض الكبير فيه القليل من الماء، والنبي عليه ومن سأله لم يفصلوا.

وكذلك قال عمر رَوَا الله بعضرة الصحابة لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض لا تخبرنا؛ فإننا نرد على السباع وترد علينا(٢)، ولم

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عطاء بن يسار الهلالي المدني، مولى ميمونة - رضي الله عنها -. روى عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وأبي نر وأبي الدرداء - رضي الله عنهم - وغيرهم، وروى عنه: زيد بن أسلم وعمرو بن دينار وأبو سلمة بن عبدالرحمن وهلال بن علي وغيرهم، كان ثقة كثير الحديث، وكان صاحب عبادة وفضل ووعظ وقصص. أخرج حديثه الستة. توفي - رحمه الله - سنة (۱۰۳ هـ). وقيل: غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال ۱۲۰/۲۰ - ۱۲۸، تهذيب التهذيب ١٣٩٤،

<sup>(</sup>٢) الذي وجدته بهذا السند هو الحديث الأول، وهو أن النبي عليها عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة، فقيل له: إن الكلاب والسباع عليها. فقال: «لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقى شراب وطهور». وقد سبق تخريجه ص (٧٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢٣/١، ٢٤، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، وعبدالرزاق في مصنفه ٢٧١، ٧٧، كتاب الطهارة، باب الماء ترده الكلاب والسباع، وابن المئذر في الأوسط ٢٠١١، كتاب المياه، وذكر سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل لحمه من الدواب، والدارقطني في سننه ٢٢/١، كتاب الطهارة، باب الماء المتغير، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٠٠١، كتاب الطهارة، باب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير. كلهم عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص، حتى وردوا حوضًا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟. فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا؛ فإنا نرد السباع، وترد علينا.

يضرق بين السباع التي الكلب من جملتها، ولا فرق بين قدر الماء في قليله ، كثيره.

ولنا أيضا ما روي من حديث أبي قتادة (١) أنه حصل في بيت كبشة بنت كعب بن مالك (٢) - وهي زوجة ابنه - فقربت له إناء يتوضأ منه، فجاءت الهرة تشرب منه، فأصغى لها الإناء فشربت منه - وكبشة تنظر إليه -، فقال لها أبو قتادة: مالك تنظرين إلي؟، سمعت رسول الله على يقول: «الهرة ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات» (٢)، ففي هذا الخبر دليلان:

<sup>=</sup> وهذا الأثر فيه انقطاع؛ فإن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب، ثقة كثير الحديث، ولكنه لم يدرك عمر رضي المعاديث المعادلة عند المعادلة عند المعادلة عند المعادلة عند المعادلة عند المعادلة عند المعادلة المعادلة

ينظر: تهذيب التهذيب ٦/١٥٨، ١٥٩.

وقد رواه ابن المنذر والدارقطني عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أن عمر ولي قال الصاحب الحوض... فذكره.

وهذا أيضًا فيه انقطاع بين أبي سلمة وبين عمر رَوْقَيْ .

يينظر: تهذيب التهذيب ٦/٩٢٦ - ٢٧١.

<sup>(</sup>۱) هو أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خُناس بن عبيد الأنصاري الخزرجي السلمي. شهد أحدًا وما بعددها، وكان يقال له: فارس رسول الله على المناه عمر سلام الله على المناه على المناه الله على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه المناه على المناه المناع المناه ا

<sup>(</sup>٢) هي كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية. روت عن أبي قتادة رَوَّ الله عبدالله عبدالله -، وروت عنها: بنت أختها حميدة بنت عبيد رفاعة - زوجة إسحاق بن عبدالله ابن أبي طلحة -.

ينظر: تهذيب الكمال ٣٥/ ٢٩٠، ٢٩١، تهذيب التهذيب ٦/٢١٦، ٦١٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ (77) ، (77) ، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، وعبدالرزاق (7)

أحدهما: أنه أثبت طهارة الهر التي هي سبع من السباع، تفرس الحي ولا ترعى الكلأ. فنبه به على ما هو مثلها؛ لئلا يظن ظان أن السباع التي هذه صفتها بخلاف الهر، فأعلمهم أن الأمر في السباع واحد.

والدليل الثاني: أنه على على الطهارتها بكونها من الطوافين عليهم والطوافات، والكلب أشد طيافة على العرب من الهر، خاصة

في مصنفه ١٠١/١، كتاب الطهارة، باب سؤر الهر، وابن أبي شيبة في مصنفه ١١/١، كتاب الطهارات، من رخص في الوضوء بسؤر الهر، وأحمد في المسند ٣٠٣/٥، والدارمي في سننه ١٥٣/١، كتاب الصلاة والطهارة، باب الهرة إذا ولغت في الإناء، وأبو داود في سننه ٢٠/١، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، وابن ماجه في سننه ١٣١/١ كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك، والترمذي في سننه ١٥٣/١، ١٥٤، أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والنسائي في سننه ١/٥٥، كتاب الطهارة، سؤر الهرة، وابن الجارود في المنتقى ص (٣٠)، في طهارة الماء والقدر الذي ينجس ولا ينجس، وابن خزيمة في صحيحه ١/٥٥، كتاب الوضوء، باب الرحضة في الوضوء بسؤر الهرة، وابن المنذر في الأوسط ٣٠٣/١، كتاب المياه، ذكر سؤر الهر، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٨/١، ١٩، الطهارة، باب سؤر الهر، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢/ ٢٩٤، كتاب الطهارة، باب الأسار، والدارقطني في سننه ٧٠/١، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، والحاكم في المستدرك ١/١٥٩/، ١٦٠، كتاب الطهارة، وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، على أنهما على ما أصلاه في تركه، غير أنهما قد شهدا جميعًا لمالك بن أنس أنه الحَكَم في حديث المدنيين، وهذا الحديث مما صححه مالكٌ، واحتج به في الموطأ»، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٤٥، كتاب الطهارة، باب سؤر الهر.

والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كما تقدم، وصححه أيضاً البخاري والعقيلي والدارقطني، كما ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص الحبير ٤١/١.

وصححه أيضًا النووي في المجموع ٢٢٥/١، ونقل عن البيهقي أنه قال: إسناده صحيح.

وصححه من المعاصرين الألباني في إرواء الغليل ١٩٢/١.

للزرع والضرع والصيد، فينبغي أن تجري العلة في الكلب كهي في الهر.

فإن قيل: فقد قال عليه في هذا الخبر: «إن الهر ليست بنجس»، فدل على أن غير الهر نجس. وقال: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات» التي لم ينه عن اقتنائها، وقد نهي عن اقتناء الكلب، فدل على أن الكلب نجس من دليل الخطاب، ومن جهة النهي عن اقتنائه، ولم ينه عن اقتناء الهر.

قيل: قد اجتمع في الخبر دليل خطاب وتعليل، والتعليل صريح في صديل فق ضف على الدليل، فنحمل الدليل على أنه أراد أن الهر ليست بمبعدة؛ لأن النجس في اللغة هو المبعد، كما قال - تعالى -: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾(١)، والكافر ليس بنجس العين، فكأنه أراد أن الكلب مبعد، والهر ليست بمبعدة.

والتعليل بكون الهر من الطوافين يدل على طهارتها؛ لكونها من الطوافين، والكلب كذلك يطوف عليهم للانتفاع به في الصيد والزرع والضرع، فلا فرق بين أن يطوف عليهم في بيوتهم أو مواضع ماشيتهم وصيدهم وزرعهم.

وأما النهي عن اقتناء ضرب منها لأنها في الحلل(٢) تروع المسلم

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، أية (٢٨).

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: «الحلل».

ولعل المراد بها جمع حلة، والحلة: منزل القوم؛ لأنهم يَحُلُونه، والحلة: جماعة بيوت الناس، أو مائة بيت.

إلا أن جمع حلة بهذا المعنى حلال، والله أعلم.

ينظر: أسان العرب ١١/١٥/١، القاموس المحيط ص (١٢٧٤)، المعجم الوسيط ١٩٤١١.

لا يدل على تنجيسها، إذ لو كانت نجسة لم يفترق حكمها في كل موضع، فإن دل على كونها نجسة للمنع من اقتتائها في البيوت دل على طهارتها إذا اقتنيت للصيد والضرع والزرع؛ إذ لا أحد يفرق في تطهيرها أو تنجيسها في الموضعين.

وإذا ثبت بالتعليل طهارة الكلاب كلها لم يدل النهي على اقتناء بعضها في حال دون حال على تنجيسها. ألا ترى أن النبي على قد نص على تحريم الربا في البر لعلة من العلل، وتلك العلة موجودة في الأرز والدخن، فلو قال: لا تأكلوا البر في هذا الوقت، أو في هذه الدار، أو إذا بيع قبل قبضه، لم يكن هذامزيلاً لعلة الربا، فكذلك نهيه عن اقتناء الكلاب في موضع ما، وأن لا يطوف عليهم في الحلة لا يزيل حكم طهارته؛ للعلة التي وردت في الهر واستوائهما فيها.

على أننا قد نهينا أيضًا عن اقتناء ما يتأذى بها، ويتأذى بها الناس، وليس في ذلك دليل على زوال طهارتها.

على أنه عليه الله عليه المله الكله الكله المله وزرع وضرع فهو طاهر كالهر.

وأيضًا فقد روي عن عائشة أنها قالت: كنا نتوضاً أنا ورسول الله (\*) من إناء قد أصابت منه الهر(۱)، وقد علم أنها سبع من السباع ذو

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٦٧ ب.

<sup>(</sup>۱) رواه عبدالرزاق في مصنفه ۱۰۲/۱، كتاب الطهارة، باب سؤر الهر، وابن ماجه في سننه ۱۳۱/۱، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بسؤر الهر والرخصة في ذلك، والدارقطني في سننه ۱۹/۱، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة.

ورواه الطحاوي في شرح معانى الآثار ١٩/١، الطهارة، باب سؤر الهر، وفيه: كنت =

ناب، تفترس الحي ولا ترعى الكلأ، ولم تنقل إلينا ذلك إلا لتفيدنا أن هذا الجنس طاهر، لا تخصيصًا للهر؛ لأن جميع المعاني التي في السباع موجودة فيها - لم يكن بد من أن تبين لأي معنى خصصت، فلما لم تبين علمنا أنها نهبت على جملة السباع التي هي مثلها وأنها بهذه المنزلة. ألا ترى أنها لما قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله على من أناء واحد. أرادت أن تعلمنا بأننا كلنا يجوز لنا ذلك، لا أنها أرادت تخصيص عين الهر تخصيص عين الهر مذلك.

فإن قيل: إنها لم ترد تخصيص تلك الهر دون غيرها من السنانير، وإنما أرادت جنس السنانير دون سائر السباع، كما أنها لم ترد عينها وعين النبي عَلَيْقُ، وإنما أرادت ما هو من جنسها دون الحمير والدواب وغير ذلك.

قيل: لا فرق بين الأمرين إذا كان المعنى الهر وسائر السباع واحدًا إلا أن يبين موضع التخصيص؛ إذ جنس السباع واحد فإن<sup>(١)</sup> اختلفت

<sup>=</sup> أغتسل أنا ورسول الله علي من الإناء الواحد، وقد أصابت الهر منه قبل ذلك.

وفي سند هذا الصديث حارثة بن أبي الرِّجَال محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حارثة بن النعمان الأنصاري النجاري المبني. ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال البخاري: منكر الحديث، لم يعتد به أحد. وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن خزيمة: حارثة ليس يحتج أهل الحديث بحديثه. وقال ابن المديني: لم يزل أصحابنا يضعفونه.

ينظر: ميزان الاعتدال ١/٥٤٥، ٢٤٦، تهذيب التهذيب ١/٤٢٣.

وللحديث طرق أخرى بغير هذا اللفظ، - وهي وإن كانت لا تخلو من ضعف - إلا أنه يتقوى بها الحديث، ولذا صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٦٤/١.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «فإن»، ولو جعل بدل الفاء واوًا لكان أوضح، والله أعلم. - ٧٤٧ -

صورها وخلقها، كما أن جنس بني آدم واحد وإن اختلفت خلقهم وصورهم.

وعلى أننا عقلنا أنها أرادت بالوضوء جنس بني آدم دون الحمير والدواب؛ لأنها خصصته بذكر الوضوء الذي لا يصح إلا من المتعبدين دون غيرهم.

على أننا لو قلنا: إنها أفادتنا أن كل حي إذا لم تكن عليه نجاسة، وانغمس كله أو بعضه في الماء فإنه طاهر، كما أن النبي عليه وهي غمسا أيديهما في الماء وهما حيان، فالماء طاهر.

ولنا أن نستدل بقوله - تعالى -: ﴿ قُلُ لا ّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دُمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ﴾ (١)، والولوغ من هذه الأشياء (٢)، والماء مما يطعم فلا يكون محرمًا إلا بدليل.

وأيضًا فإن الكلب في حياته ذو روح فوجب أن يكون طاهرًا، أو فوجب أن لا يكون ولوغه نجسًا، دليله سائر الحيوان المتفق عليه، ولا يلزمنا الخنزير؛ لأنه – عندنا – طاهر في حياته (٢).

فإن قيل: هذه العلة فاسدة من وجهين: آحدهما أنه لا تأثير لها؛

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، أية (١٤٥).

 <sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: «والولوغ من هذه الأشياء»، ولعل صوابها: «والولوغ ليس من هذه الأشياء، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) هذا عند المالكية. أما جمهور أهل العلم فيرون نجاسة الخنزير. ينظر: المبسوط ١/٤٨، بدائع الصنائع ١/٦٠، التفريع ١/١٤، الإشراف ١/٤١، الحاوي الكبير ١/٥١، المهذب ١/٠١، الكافي لابن قدامة ١/٩٨، الشرح الكبير لابن أبى عمر ١/٨٩،

لأننا نجد الشاة طاهرة في حياتها لكونها ذات روح، ثم تذكي وقد زالت الروح فتكون طاهرة أيضًا، وكذلك السمك حيه وميته بمنزلة واحدة، وإذا لم يكن للعلة تأثير سقطت.

والوجه الآخر: هو أنه لو كانت صحيحة لوجب أن يوجد الحكم بوجودها، ويرتفع بارتفاعها من جهتها، فلما وجدنا السمك الميت والشاة المذكاة طاهرين مع ارتفاع العلة علم فسادها.

قيل: علتنا صحيحة. ألا ترى أن الشاة في حياتها طاهرة، ثم تموت حتف نفسها فتصير نجسة، ولم تكن كذلك إلا لعدم الروح منها فاستمر هذا، ثم لا ننكر أن تخلف علة الحياة علة أخرى تقوم مقامها في الطهارة، فالتذكية تقوم في الطهارة مقام الحياة، وكذلك موت السمك يقوم مقام حياته.

وهذا كما يقول أصحاب الشافعي إن علة نجاسة الخمر كون الشدة المخصوصة فيها، ثم تخلل فتزول الشدة وهي نجسة بالتخليل<sup>(۱)</sup>، فخلفت هذه العلةُ العلةَ المتقدمة وهي الشدة.

وكذلك نقول جميعًا: إنه لو طُرح في الخمر ميتة أو دم، ثم خللت لكانت نجسه باتفاق؛ لأن النجاسة التي وقعت فيها خلفت النجاسة التي هي الشدة بعد زوالها، وهذا في الأصول كثير.

<sup>(</sup>١) أي أن الخمر إذا خُللَت فلا تطهر.

وهذا مذهب الشافعية، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة.

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخمر إذا خُلَّت طهرت.

ينظر: الهداية للمرغيناني ١١٣/٤، الاختيار ١/٤، ١٠٢، مواهب الجليل ١٩٧١، ٩٨، حاشية الدسوقي ٢/١ه، المهذب ٧٣/١، مغني المحتاج ٧٧٧، ٨١، ٨١، المبدع ١/٢٤٢، الإنصاف ٢١٩٧١، ٢١٩٠.

قياس آخر: اتفقنا على أن الهر طاهرة، فكذلك الكلب؛ بعلة أنه سبع من السباع، أو بعلة أنها بهيمة ذات ناب<sup>(۱)</sup>، أو بعلة أنها تفرس الحي ولا ترعى الكلأ.

قياس آخر: اتفقنا على أن الصقر والبازي طاهران، فكذلك الكلب؛ بعلة أنه جارح أبيح لنا الاصطياد به.

فإن قيل: العلة في سائر الحيوان أنه لا يجب غسل الإناء من ولوغه، والكلب والخنزير يجب غسل الإناء من ولوغهما.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن علتنا متعدية فهي أولى؛ لأنها تجلب حكمًا.

والجواب الآخر: هو أن غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير ليس بفرض – عندنا –<sup>(۲)</sup>، فهو كالهر إذا كانت تأكل الجيف.

وعلى أن غَسلَ ذلك تعبد<sup>(٢)</sup>، كغسل الخلوق والطيب من ثوب المحرم.

فإن قيل: العلة في طهارة الشاة في حياتها: كونها مأكولة اللحم، وليس كذلك الكلب.

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: أن هذه العلة غير متعدية، وعلتنا متعدية فهي أولى عند التعارض.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: «ذو ناب»، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) هذه مسالة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث، وسيأتي الكلام عليها ص (٩٥١).

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم ص (٧٣٣).

والوجه الثاني: أن علتنا (\*) مستمرة في كل حيوان في حال حياته من السباع وغيرها مما هو طاهر ولا يؤكل لحمه، مثل بني آدم.

وجواب آخر: وهو أن علتكم لا تأثير لها؛ لأنَّ الطهارة موجودة فيما لا يؤكل لحمه.

وجواب آخر: وهو أننا قسنا الكلب على الهر؛ بعلة أنه سبع يفرس الحي ولا يرعى الكلأ، وهذا أصل لم يحصل ما يعارضه.

وقسناه أيضًا على البازى والصقر فهو أشبه.

وقياسنا أولى أيضًا؛ لأننا رأينا سائر الحيوان على ضربين: فضرب منه يجوز أكل لحمه، كالأنعام والصيد المباح وغير ذلك مما يجوز أكله، وضرب آخر لا يجوز أكله، كابن آدم والسباع، ووجدنا هذين الضربين جميعًا طاهرين، فوجب أن لا يخرج حكم السبع والكلب والحمار عن ذلك؛ لأنها من جملة الحيوان.

فإن قيل: فقد روي أن النبي عَلَيْكِم حرم الكلب وحرم ثمنه، وحرم الخنزير وحرم ثمنه (۱)، فأخبرنا أن الكلب محرم، فيقتضي أن يكون

لكن مفرداته موجودة في أحاديث متعددة.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٦٨ أ.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه -.

فقد جاء تحريم الكلب وتحريم ثمنه في حديث أبي مسعود الأنصاري رَوِّ أَن رسول الله عَلَيْ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن.

رواه البخاري في صحيحه ٤٩٧/٤، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، ومسلم في صحيحه ١١٩٨/٣ كتاب المسالقاة، باب تحريم ثمن الكلب.

وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رَوْقُكُ أن رسول الله رَوَقُ قال: =

محرمًا من جميع الوجوه.

وأيضًا فالدليل على نجاسة ولوغه ما رواه أبو هريرة أن النبي على نجاسة ولوغه ما رواه أبو هريرة أن النبي على قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات»(۱)، فأمر بإراقة ما ولغ فيه، وقد يكون المولوغ لبنا وعسلاً وغيرهما(۱)، فلولا أنه نجس لم يأمر بإراقته؛ لأنه تضييع المال، وقد نهى عنه(۱).

وقد سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٣٤).

أما تحريم الخنزير وتحريم ثمنه فقد جاء في حديث أبي هريرة رَبِيْنَي أن رسول الله وعلى الله على الله على الخنزير وثمنه، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه».

رواه أبو داود في سننه ٧/٣٥٧، كتاب البيوع والإجازات، باب في ثمن الخمر والميتة، والدارقطني في سننه ٧/٣، كتاب البيوع، والبيهقي في السنن الكبرى ١٢/١، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر الميتة والخنزير والأصنام.

وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢٦٦٦.

ويشهد له ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر كَوْ أَنه سمع رسول الله عَالِيْ يقول وهو بمكة عام الفتح -: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». ينظر: صحيح البخاري ٤/٥٤، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، صحيح مسلم ١٢٠٧/٣، كتاب المساقاة، باب تحريم الخمر والميتة والخنزير والأصنام.

- (۱) رواه مسلم في صحيحه ۲۳۶/۱، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب. وفيه: «ثم ليغسله سبع مرار».
  - (٢) في المخطوطة «وغيره»، وما أثبته هو الصواب.
- (٣) أخرجه البخاري في صحيحه ١١ /٣١٧، كتاب الرقاق، باب ما يكره من قيل وقال، ومسلم في صحيحه ١٣٤١/٣، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، من حديث المغيرة بن شعبة وَالله على قال: قال رسول الله والله والله عن ثلاث، حرم عقوق الوالد، ووأد البنات، ولا وهات، ونهى عن ثلاث، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال»، وهذا لفظ مسلم.

 <sup>«</sup>من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم».

وأيضا فقد روى أبو هريرة أن النبي عليه قال «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات» (١) والطهور إما أن يكون عبارة عن رفع الحدث أو رفع النجاسة، فلما لم يكن بالإناء حدث علم أن فيه نجاسة.

قيل: أما قولكم: إن النبي عليه حرم الكلب وحرم ثمنه فإن عين الكلب ليست محرمة؛ لأن الأعيان لا تحرم، وإنما تحرم أفعالنا فيها، كقوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ (٢)، المراد حرم علينا نكاحهن. فإذا كان المراد تحريم أفعالنا في الكلب فهو عموم قد أبيح لنا بعضها من الاقتناء للصيد والزرع والضرع، ولم يدل ذلك على تنجيسها؛ لأن النجس لا يجوز الانتفاع به لغير ضرورة كالبول والخمر.

وأما تحريم ثمنه فإنما هو مكروه – عندنا – لا واجب $^{(7)}$ .

وقد روى أنه عَلَيْكِم نهى عـن ثمن الكلبب إلا كلب صيد أو

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه ٢٣٤/١، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، أية (٢٣).

<sup>(</sup>٣) اختلف المالكية في بيع الكلب المأنون باتخاذه هل هو محرم أو مكروه؟.

فصرح الإمام مالك بتحريم بيعه، وهذا هو القول الذي اعتمده خليل في مختصره. وقال سحنون بجواز بيعه.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز بيع الكلب مطلقًا سواء كان مأنوبًا باتخاذه أم لا. وذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب مطلقًا، المعلم وغير المعلم.

ينظر: بدائع الصنائع ٥/٢١، ١٤٣، ١٤٣، المختار ٩/٢، الكافي لابن عبدالبر ١٧٤/٢، ٥٧٦، عارضة الأحوذي ٥/٢٧، مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٤/٧٢٠، التنبيه ص (٨٨)، روضة الطالبين ٣٤٨/٣، الكافي لابن قدامة ٢/٢، ١٠، الشرح الكبير لابن أبى عمر ٢١١/٢.

زرع أو ماشية<sup>(۱)</sup>.

ثم لو ثبت تحريم ثمنه لم يدل على تنجيسه؛ لأن بيع أم الولد لا يجوز وهي طاهرة.

فإن قيل: فإن النهي عن ثمنه لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه:

إما أن يكون لحرمته، كالنهي عن ثمن الحروأم الولد، أو يكون لعدم منفعته، كثمن العقارب والخنافس، وغير ذلك مما لا منفعة فيه، فيكون صرف الثمن فيه من إضاعة المال، أو يكون النهي لأجل نجاسته كالنهي عن ثمن الخمر والخنزير والميتة. فلما بطل أن يكون لحرمته؛ لأنه لا حرمة له، وليست مع هذا حرمته لو كانت له حرمة بأوكد من حرمة البقر والغنم، وقد جاز بيعها. وبطل أيضًا أن يكون لعدم منفعته؛ لأن فيه منافع كثيرة موجودة، فلم يبق إلا أن يكون النهي لنجاسته.

قيل: قد ذكرنا أن النهي إنما هو تنزيه وكراهية - عندنا -؛ لا لأنه

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند ٣١٧/٣، والدارقطني في سننه ٧٣/٣، كتاب البيوع. كلاهما من حديث عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر رَفِي قال: نهى رسول الله عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم، وهذا لفظ أحمد.

وقال الدارقطني: الحسن بن أبي جعفر ضعيف.

وقد تابع الحسن بن أبي جعفر حماد بن سلمة، وقد أخرج متابعته النسائي في سننه المركب المركب الميد، من طريق حجاج الرخصة في ثمن كلب الصيد، من طريق حجاج ابن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله على نشئ السنور والكلب إلا كلب صيد.

قال أبو عبدالرحمن – يعني النسائي –: «وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح».

ولمًا روى النسائي هذا الحديث في سننه ٣٠٩/٧ قال: هذا منكر.

والحديث صححه ابن التركماني في الجوهر النقي ٧/١، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/٣: «وورد الاستثناء من حديث جابر، ورجاله ثقات» ١. هـ.

محرم، وإنما غلط بذلك النهي عن اقتنائه حيث يروع المسلم وإلا فبيعه جائز. ألا ترى أنه قد روي في الخبر أنه نهى عن بيعه إلا يكون كلب صيد أو ماشية أو رزع.

وللكلام في جواز بيعه مسألة مفردة تجيء في موضعها.

وليس يمتنع في الأصول أن ينهى عن اقتناء شيء أو عن ثمنه تنزها و كراهية، كالنهي عن كسب الحجام، وثمن الصور. وقد قال عليه الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة (۱)، فكذلك النهى عن اقتناء الكلب وبيعه، وليس كذلك الميتة والدم والخنزير الذي لم يبح استعماله واقتناؤه في غير ضرورة. ألا ترى أننا قد أبحنا اقتناء الكلب للصيد والزرع والماشية لغير ضرورة. ولو كان كالميتة والدم لم تجز الوصية به ولا قسمته إذا كان مباحًا استعماله، فلما جازت الوصية به وقسمته في المواريث واقتناؤه للصيد وغيره فارق حكم سائر الأنجاس.

فإن قيل: لو قُتل لم يجب على قاتله قيمة (٢).

قيل: تجب – عندنا –<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ٢٠٣/١٠، كتاب اللباس، باب من كره العقود على الصور، ومسلم في صحيحه ١٦٦٥/٣، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، من حديث أبى طلحة والمنافقة المنافقة المنا

 <sup>(</sup>۲) وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة.
 ينظر: شرح المحلى على منهاج الطالبين ۲۸/۳، مغني المحتاج ۲۷۷۷، الكافي لابن
 قدامة ۲/۲، ۱۰، الشرح الكبير لابن أبي عمر ۲۱۱/۳.

<sup>(</sup>٣) ووافق المالكية في هذه المسألة الحنفيةُ. ينظر: العناية ١٢٠/، ١٢١، حاشية ابن عابدين ٢٠٨/، الكافي لابن عبدالبر ٢/٠٨٠. عارضة الأحوذي ٥/٢٧٩.

فإن قيل: لو سرقه سارق لم يقطع<sup>(۱)</sup>. قيل: يقطع - عندنا -<sup>(۲)</sup>.

على أننا لو قلنا: إنه لا تجب قيمته ولا أن القطع في سرقته لم يدل على نجاسته؛ لأنه لو صال عليه جمل فقتله لم تجب فيه قيمته، ولو سرق حرًا لم يجب قطعه إن كان صغيرًا – عندكم –، وكبيرًا – عندنا وعندكم – أولم يدل ذلك على كونهما نجسين.

وأما قوله عَلَيْكِم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله

(١) وهذا هو قول عامة أهل العلم.

ينظر: الهداية للمرغيناني ١٢١/٢، فتح القدير ٥/١٧١، التاج والإكليل ٢٧٠٧، حاشية الدسوقي ٤/٣٦، الحاوي الكبير ١٣/٥٠، روضة الطالبين ١١٦/١٠، كشاف القناع ١/١٢١، شرح منتهى الإراددات ٣٦٤/٣.

وقد نص البهوتي -رحمه الله- في كتابيه السابقين على أنه لا قطع بسرقة السرجين النجس؛ لأنه ليس بمال. فيقاس عليه الكلب؛ لأن الكلب ليس بمال عند الحنابلة. والله أعلم.

(٢) هذا هو قول أشهب من المالكية.
 أما الإمام مالك - رحمه الله - فقد قال بعدم قطع سارق الكلب مطلقًا، معلمًا أو غير معلم.

ينظر: المدونة الكبرى ٤١٩/٤، التاج والإكليل ٣٠٧/٦، حاشية الدسوقي ٣٣٦/٤.

(\*) نهاية الورقة ٦٨ ب.

(٣) من سرق حرًا كبيرًا لم يقطع في قول عامة أهل العلم. أما من سرق حرًا صغيرًا، فقيل: يقطع، وهذا هو مذهب المالكية، وهو رواية عند الحنابلة.

وقيل: لا يقطع، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية وهو مذهب عند الحنابلة. ينظر: الهداية للمرغيناني ١٢١/٣، فتح القدير ٥/٣٧، بداية المجتهد ٢٣٨/٢، القوانين الفقهية ص (٢٣٥)، الحاوي الكبير ٣٠٣/١٣، روضة الطالبين ١٠٨/١٠، المغنى ٢٢/٢١، الشرح الكبير لابن أبى عمر ٥/٤٤٢.

سبع مرات»(۱)، فإنه لا يلزم؛ لأن الانتفاع بالكلب واقتناءه قد أبيح لغير ضرورة، فهو كالطاهرات في الشرع. فأما الأمر بإراقته وغسل الإناء من ولوغه فلا يدل على نجاسته، بل هو لأن النفس تعافه، كما لو بصق إنسان في الماء، وامتخط فيه لعافته نفسه وجازت إراقته. ألا ترى أن إنسانا لو اضطر إلى أكل الميتة ثم يشرب من إناء لعافته النفس حتى يراق الماء ويغسل الإناء منه تنظيفاً وتنزهاً، فكذلك الكلب إذا ولغ فيه؛ لأنه لا يجتنب أكل الأنجاس في الغالب، فتعافه النفوس، فيؤمر الإنسان بإراقته وغسل الإناء؛ لأن التنزه من الأقذار مندوب إليه، وليس إراقته – عندنا – فرضاً، ولا غسل الإناء منه فرضاً.

ويحتمل أن يكون ذلك تغليظاً عليهم في الماء؛ لأنهم نهوا عن اقتنائها؛ لأنها تروع الضيف والمجتاز كما قال ابن عمر، والحسن<sup>(۱)</sup>، فلما لم ينتهوا غلظ عليهم في الماء؛ لقلة المياه عندهم في البادية حتى يشتد عليهم فيمتنعوا من اقتنائها، لا لأنها نجسة.

والدليل على أنه على وجه التغليظ: دخول العدد والتراب فيه؛ لأنه مع قلة المياه عندهم يجتمع عليهم إراقة الماء من الإناء، وتكرير الغسل سبع مرات بالماء، ثم بالتراب الذي لم يدخل في سائر الأنجاس التي هي أغلظ من ولوغ الكلب؛ لأن الدم والبول والعذرة المتفق على نجاستها أغلظ من ريق الكلب المختلف في طهارته، فلما لم يدخل

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٤٨).

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على قول ابن عمر – رضي الله عنهما – وقول الحسن – رحمه الله –. وقد قال ابن حزم في المحلى ١١٦/١: وقال بعضهم: قد جاء أثر بأنه إنما أمر بقتلها؛ لأنها كانت تروع المؤمنين»، ثم أجاب عنه فقال: «وهو موضوع؛ لأنه من رواية الحسين ابن عبيد الله العجلى، وهو ساقط» ا. هـ.

العدد والتراب في الأغلظ، ودخل في الولوغ الذي هو أضعف علم أنه لم يدخل لنجاسة. وقد رأينا العدد في الغسل قد دخل عبادة لا لنجاسة كوضوء الإنسان، ودخل التراب في غسل الإناء أيضاً عبادة كما دخل في التيمم لا لنجاسة.

وأما قولهم: إنه قد يكون في الإناء لبن أو غسل فيكون فيه تضييع المال، فإننا نقول: إن الخبر لم يرد إلا في الماء على طريق الاستحباب، والماء يسير القيمة في الغالب، وقد قال عليه (() وجد أحدكم قذى في إنائه فليرقه ولا ينفخ فيه ())، وكله – عندنا – مستحب.

وقد سئلت عائشة - رضي الله عنها - عن القدر يلغ فيها الكلب. فقالت: يؤكل المرق، ويغسل القدر سبعا<sup>(٢)</sup>. وكانت تفتي به بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم -.

<sup>(</sup>۱) القذى: جمع قذاة، وهو ما يقع في الإناء من تراب أو وسع. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢٠/٤، القاموس المحيط ص (١٧٠٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ ٢/٥٢٥، كتاب صفة النبي على النهي عن الشراب في آنية الفضة، والنفخ في الشراب، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢٦٨، كتاب الأشربة، من كره النفخ في الطعام والشراب، وأحمد في المسند ٢/٨٦، ٦٩، والدارمي في سننه ٢/٤٤، كتاب الأشربة، باب من شرب بنفس واحد، والترمذي في سننه ٤/٣٠٢، ٢٠٣، كتاب الأشربة، باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٧/٣٦، كتاب الأشربة، باب آداب الشرب، والحاكم في المستدرك ٤/١٣٩، كتاب الأشربة، وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

وقد حسن هذا الحديث الألباني في صحيح سنن الترمذي ١٧٣/٢.

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذا الأثر - بعد طول البحث عنه -.

وما روي أنه عليه الله عليه قال: «طهور إناء أحدكم»(۱)، فإننا نقول: طهور اسم مشترك يصلح لإزالة النجس، ويصلح لتمييز الشيء من الأشياء الدنية، ويصلح للتعبد،

فأما إزالة النجس، كالثوب والبدن والمكان إذا كان عليه نجس طهر بإزالة ذلك بالماء.

وأما التعبد فكفسل الجنابة والوضوء الذي قيل فيه: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ (٢).

وأما تمييز<sup>(۱)</sup> الشيء من الأشياء الدنية فكقولنا في أزواج رسول الله ﷺ: الطاهرات، وكقولنا: فلان طاهر مطهر، أي متميز ممن يدخل فيما لا يجوز من الدناءة، ويكون أيضًا لرفع درجة، كقوله تعالى - لعيسى ﷺ: ﴿إِنِّي مُتَوفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (٤). فإذا كان طهور من الأسماء المشتركة لم يجز الحجاج به حتى يعلم أي ذلك أريد به، ولا يدعي في الاسم المشترك العموم، فإذا احتمل ما يقولونه من إزالة النجاسة احتمل أن يكون للعبادة كغسل الخلوق من ثوب المحرم الذي لا هو لإزالة حدث ولا لرفع نجاسة.

على أن حقيقة الطهارة إنما هي نقل من حال إلى حال في جميع المواضع، فهو نقل مما لا يجوز إلى ما يجوز، فقد نقل امتناع جواز استعمال الإناء إلى جواز استعماله.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٤٨).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: «وأما لتمييز»، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) سورة أل عمران، أية (٥٥).

وإراقة الماء فقد ذكرنا أنه على وجه التنزه والتنظف، ويحتمل أن يكون تغليظًا ليمتنعوا من اقتناء الكلب. فإن كان للتنظف وأن النفس تعافه فهو كمن كان يجد القذى في إنائه قد أمر بإراقته ولا ينفخه؛ لأنه بالنفخ يتطاير من البصاق في الإناء مع يسارة قيمة الماء في الأغلب، وقد ندب الإنسان إلى التنزه والتنظف، كما ندب المتوضئ إلى غسل يده قبل إدخالها (\*) في وضوئه.

فإن قيل: فكيف خصت الأواني بذلك دون غسل الصيد إذا نيبه الكلب - عندكم -؟، وخص داخل الإناء أيضًا بالغسل كما خص غسل موضع النجاسة، والأواني أيضا لا تعبد عليها؟، وخص الماء وحده من بين غيره من المائعات؟.

قيل: أما تخصيص الأواني فلأن الكلاب في الحضر وبين الناس تروع المجتاز والضيف، وتلغ في الأواني. وفي الصحارى ومكان الصيد والمواشي والزرع لا ينتشر الناس في الغالب فتروعهم، ولا تكون الأواني هناك.

وأما تخصيص داخل الأواني فإنه موضع الاستعمال، والقذر من الريق هو المستقذر يحصل داخل الإناء وإن لم يكن نجساً.

وأما تخصيص الماء وحده فإنه في الأغلب لا يُحفظ كما يحفظ غيره من المائعات، فالكلب في الغالب يشرب الماء دون غيره من المائعات.

وقولهم: لا تعبد على الأواني فإننا نقول: نحن المتعبدون فيها، كما تُعبدنا بأن تربص الصغيرة المتعدة، وتُعبدنا بغسل الطيب من ثوب

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٦٩ أ.

المحرم، وكما تُعبدنا بغسل الميت الذي لا يخلو أن يجب غسله لنجاسة تزول، أو لعبادة. فإن كان الميت نجسًا بالموت فإن نجاسته لا تزول بالغسل، وإن ذهب عنه الدرن. وإن كان طاهرًا وعليه نجاسة فليس هو متعبدًا بإزالتها بعد الموت؛ لأن العبادة قد انقطعت عنه، فصرنا نحن المتعبدين بغسله، فكذلك النجاسات التي على الثياب والبقاع نحن المتعبدون بها، فكذلك نحن المندوبون المتعبدون بغسل الإناء من ولوغ الكلب تنزها وتنظفا، فلا معنى لقولهم: إنه لا عبادة على الأواني.

فإن قيل: إنما وجب غسل الإناء لحدوث حادث فيه فوجب أن يكون عن نجاسة، كالبول وغيره من النجاسات إذا وقعت في الإناء.

وأيضًا فإنه مائع ورد الشرع بإراقته فوجب أن يكون نجساً كالخمر. قال في والولوغ: «فأريقوه»<sup>(۱)</sup>، وقال في الخمر: «اقلبوها في البطحاء»<sup>(۲)</sup>.

وأيضًا فإنه غسل بالماء تعلق بموضع الإصابة فوجب أن يكون

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٤٧).، ولفظه: فليرقه».

<sup>(</sup>Y) أخرجه أحمد في المسند ١٠/ ٢٣٠ من حديث عبدالرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر. فقال: كان لرسول الله على صديق من ثقيف أو من دوس، فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر يُهدبها إليه. فقال رسول الله على: «يا أبا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟»، فأقبل الرجل على غلامه، فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله على: «يا أبا فلان بماذا أمرته؟». قال: أمرته أن يبيعها. قال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها»، فأمر بها فأفرغت في البطحاء.

قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٣/ ٣٣٠: «إسناده صحيح» ا. هـ.

ورواه مسلم بلفظ قريب من هذا اللفظ، غير أنه قال في آخره: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها»، قال: ففتح المزاد حتى ذهبت ما فيها.

ينظر: صحيح مسلم ٦٢٠٦/٣، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر.

غسل نجاسة لا غسل تعبد، وأصله النجاسة إذا وقعت على ثوبه أو على بدنه.

وأيضًا فإن الكلب لم يماس الإناء ولا أصابه، وإنما أصاب الذي في الإناء، فلما وجب غسل الإناء علم أنه وجب غسل الإناء لحدوث حادث فيه، فإننا نقول: ليس غسله فرضًا، فلم تسلم علتكم، وإنما غسله مسنون، وليس ما كان غسله مسنونًا يكون لنجاسة، كالطيب من ثوب المحرم، فلم يسلم القياس على البول، وإنما كان بول ابن آدم نجسًا؛ لأنه محرم أكله، وإن كان في حياته طاهرًا. فأما الكلب فأكله مكروه فبوله مثله، وكذلك سائر السباع غير الخنزير فإنه محرم كابن آدم وبوله مثله.

وعلى أن إزالة النجاسات - عندنا - ليست بفرض (٢)، فكيف ولوغ الكلب الذى هو - عندنا - طاهر؟.

وقولهم: إنه مائع ورد الشرع بإراقته، فقد قلنا: إن النبي عليه الله قال: «إذا وجد أحدكم قذى في إنائه فليرقه ولا ينفخه»(٢)، فقد ورد الشرع بإراقته لا لنجاسة، وهذا ندب، وكذلك ولوغ الكلب إراقته ليست

<sup>(</sup>١) جمهور أهل العلم يرون أن أكل الكلب حرام، وبوله نجس. وبهذا قال الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول عند المالكية.

وقيل: إن أكل الكلب مكروه، وبوله مكروه، وليس بنجس. وهو قول عند المالكية. ينظر: الهداية للمرغيناني ٤/٧٦، ٨٦، الاختبار ٢/٢١، ٥/٣١، التاج و الإكليل ١/٨٠، مواهب الجليل ٢٣٦،٣٠، روضة الطالبين ١٦/١، ٢٧١/٢، مغني المحتاج ١/٨٠، ١٨٠، الكافي لابن قدامة ١٨٦/، ٨٩٤، المحرر ٥/١، ١٨٩، ١٨٩٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم ص (٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٥٣).

بفرض، وأما الخمر فنجسة محرمة الثمن، كبول ما لا يؤكل لحمه.

وقولهم: إنه غسل بالماء تعلق بموضع الإصابة فوجب أن يكون غسل نجاسة، فنقول: غسل داخل الإناء مندوب وليس بمفروض، وإنما هو تغليظ أو للنظافة؛ فإن النفس تعاف الشرب من الإناء بعد ولوغ الكلب فيه إن لم يغسل بالماء، فهو – عندنا – مندوب إلى غسل بول ما لا يؤكل لحمه من السباع وهي طاهرة، ومندوب إلى غسل ما يؤكل لحمه من الدواب أيضًا وهي طاهرة، وهذا هو الجواب عن قولهم: إن الكلب لم يماس الإناء، وإنما مس ما فيه؛ لأنه إذا ولغ في الماء اختلط ولوغه فقذر الإناء لا لنجاسة، كما لو امتخط في الإناء قذره بلا نجاسة.

على أن قياسنا الكلب في طهارته على سائر الحيوان أولى من هذا.

ويجوز أن نستدل على طهارة الماء الذي ولغ فيه بقوله عليه «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه»(١).

فإن قيل: فقد روي أن النبي عليه أراد أن يدخل بيت رجل فقيل له: إن فيه هرًا. فقال: «الهر ليست بنجس»(٢)، فدليله أن الكلب نجس.

<sup>(</sup>۱) سبق تخريج هذا الحديث ص (۱۹۱).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ.

لكن روى أحمد في المسند ٢٧/٢، والدارقطني في سننه ٦٣/١، كتاب الطهارة، باب الأسار، والحاكم في المسندرك ١٨٣/١، كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٤٩، كتاب الطهارة باب سؤر الهرة. كلهم من حديث عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي قال: كان رسول الله عن أبي دار قوم من الأنصار ودونهم دار.=

قيل: قد ذكر أن هذين خبران، قد دخل أحدهما في الآخر.

على أننا نقول: إن كان هذا تعليلاً في الكلب، وأنه لم يدخل البيت الذي هو فيه؛ لأنه نجس فينبغي أن تجري العلة (\*) في كل موضع فيه نجس، ولو كان كذلك لوجب أن لا يدخل بيتًا فيه دم ولا بول، ولا غير ذلك من الأنجاس التي هي أغلظ من الكلب، فلما كان عليه يدخل البيوت التي فيها الأنجاس دل على أن هذا ليس بتعليل، وإنما معناه أن الكلب مبعد والهر ليست بمبعدة؛ لأن النجس في اللغة وهو المبعد،

فيشق ذلك عليهم. فقالوا: يا رسول الله، تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟. فقال النبي عَلَيْة: «السنور وَيُعَيِّة: «لأن في داركم كلبًا». قالوا: فإن في دارهم سنورًا. فقال النبي عَلَيْة: «السنور سبع».

وعيسى بن المسيب ضعفه جماعة من أهل العلم، كابن معين وأبي داود والنسائي وابن الجوزي وغيرهم. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس بالقوي. وتكلم فيه ابن حبان فقال: كان ممن يقلب الأخبار ولا يعلم، ويخطئ ولا يفهم، حتى خرج عن حد الاحتجاج به. وبذا قال ابن الجوزى عن هذا الحديث: «هذا حديث لا يصح».

بينما يرى جماعة من أهل العلم كابن عدي والدارقطني أن عيسى بن المسيب صالح الحديث، فقد قال الدارقطني عقبه: «تفرد به عيسى بن المسيب عن أبي زرعة وهو صالح الحديث» ا. هـ.

وقال الحاكم في المستدرك عقبه: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، وعيسى بن المسيب تفرد به عن أبى زرعة إلا أنه صدوق لم يجرح قط» ا. هـ.

وقد حسن إسناد هذا الحديث أحمد شاكر في تعليقه على المسند.

ينظر: كتاب المجروحين ١١٩/٢، الكامل في ضعفاء الرجال ١٨٩٢/، سنن الدارقطني المراح، المستدرك ١٨٣/، العلل المتناهية ٢٣٤/، ٣٣٥، ميزان الاعتدال ٣٢٣/، تعليق أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد ٢/ ١٤٧/.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٦٩ ب.

كقوله - تعالى - ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ (١)، وهذا أولى من تعليل لا يصح، وقد كانت مبولة النبي عُلِيَهِ معه في البيت تحت سريره (٢)، ولم يمتنع من دخول البيت.

وعلى أنه علي الم ينص في الكلب على شيء، وإنما قال في الهر: «إنها ليست بنجس»، فاستدلوا بالتنبيه ودليل الخطاب على الكلب، ونحن ننازعهم في النص على الهر

(١) سورة التوبة، أية (٢٨).

وقد أعل هذا الحديث بجهالة حُكيمة وعدم العلم بحالها.

قال عنها ابن حجر في تقريب التهذيب ص (٧٤٥): «لا تعرف».

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٦٠٦/٤: «تفرد عنها ابن جريج»، وهذا يدل على أنها مجهولة العين.

وقد يجاب عن هذا بأن ابن حبان ذكرها في الثقات ١٩٥/٤، وأن الذهبي لما عقد فصلاً في النساء المجهولات قال: «وما عملت في النساء من اتهمت ولا تركوها» ا. هـ. وذكر حُكيمة ضمن هذا الفصل.

ينظر: مييزان الاعتدال ٢٠٤/٤.

وقد صحح هذا الحديث الحاكم، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة، وصححه أيضاً الألباني.

ينظر: المستدرك ١/١٦٧، الجامع الصغير ٥/١٧٧، صحيح الجامع الصغير ٢/٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في سننه ٢٨/١، كتاب الطهارة، باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه تحت سريره، والنسائي في سننه ٢/١٦، كتاب الطهارة، باب البول في الإناء، وابن حبًان في صحيحه، كما في الإحسان ٢٨/٤، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، والطبراني في المعجم الكبير ١٨٩/٤، ح (٤٧٧)، والحاكم في المستدرك ١٦٧/١، كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٩٩، كتاب الطهارة، باب البول في الطست وغير ذلك من الأواني. كلهم عن ابن جريج قال: أخبرتني حُكيْمة بنت أُمَيْمة عن أمها أمَيْمة بنت رُقَيْقة قالت: كان للنبي ﷺ قدح من عيدان يبول فيه، ويضعه تحت السرير.

وفي دليله، وهل أراد النجس اللغوى أو غيره؟.

فإن قيل: اسم النجس والطاهر إذا أطلقا في الشريعة عقل منه خلاف اللغة، كالصلاة التي هي الدعاء في اللغة، ثم إذا أطلقت في الشرع عقل منها هذه الأفعال المخصوصة.

قيل: إن الأحكام معلقة على الأسماء اللغوية حتى يقوم الدليل على نقلها، وليس إذا نقلت في موضع بدليل ينبغي أن تنقل في كل موضع، ولم تقم - عندنا - دلالة في هذا الموضع أنه أريد به غير اللغوى.

ثم لو ثبت الدليل على ما يذكرونه من دليل الخطاب لم يمتنع أن يلحق الكلب بالهر بدليل، وقد ذكرنا دلائل تقدمت تدل على طهارة الكلب، ودليل الخطاب يُحض، ويسقط بالدلالة، فإسقاطه ههنا بالدلالة، ويصير تقديره كأنه قال: الهر ليست بنجس ولا الكلب، كما قال – تعالى – في خبر الصيد: ﴿ وَمَن قَتَلَهُ منكُم مُتَعَمّدًا ﴾ (١)، فالخاطئ بخلافة، ثم قامت دلالة ألحقت الخاطئ بالعامد (٢)، وصار تقديره:

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، آية (٩٥).

 <sup>(</sup>٢) بين أهل العلم - رحمهم الله - أن الدلالة التي ألحقت المخطئ بالمعتمد هي السنة.
 قال الزهري - رحمه الله -: «وجب الجزاء في العمد بالقرآن، وفي الخطأ والنسيان بالسنة».

ومما استدل به أهل العلم على وجوب الجزاء على المخطئ ما رواه جابر رَوَّ اللهُ عَلَيْ أن رسول الله عَلَيْ وَعَلَ المُعلِم على الصيد، وجعل فيه إذا أصابه المحرم كبشًا.

ووجه الدلالة منه أنه على الله على عمدًا ولا خطأ.

قال ابن بكير من علماء المالكية: «قوله سبحانه: ﴿متعمدًا ﴾ لم يرد به التجاوز عن الخطأ، وإنما أراد ﴿متعمدًا ﴾ لبين أنه ليس كابن آدم الذي لم يجعل في قتله متعمدًا كفارة، وأن الصيد فيه كفارة، ولم يرد به إسقاط الجزاء عن قتل الخطأ» ا. هـ.

متعمدًا أو مخطئًا.

وإن كان ذلك تعليلاً من النبي عليه جاز أيضًا تخصيصه بدليل، فيحمل على النجس اللغوى بدليل.

على أن التعليل إنما ورد في الهر، فكأنه على قال: دخلت لأن الهر طاهرة، والعلة لا يكون لها دليل فيما عداها، ولا إذا حصلت علة في أصل يقع منها تنبيه على علة أخرى تضادها في أصل آخر، وإنما يكون هذا فيما طريقه النطق في الأسماء والأوصاف، فكأنه على جعل العلة في دخوله البيت الذي فيه الهر لكونها طاهرة، وجعل العلة في المتناعه من البيت الذي فيه الكلب لشيء آخر، وهو تغليظ عليهم حتى لا يقتنوه إلا أباحهم إياه منها، فيدخل عليهم في صيدهم وضرعهم وزرعهم، ومكان صيدهم وفيه الكلاب، فلو كان نجسًا لم

<sup>=</sup> ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠٧/٦، ٣٠٨.

وينظر أيضاً: العناية للبابرتي ٧٢/٣، مغني المحتاج ١/٤٢٥، المغني ٥/٣٩، ٣٩٦. وقد أخرج حديث جابر والمحتلفة المناب المنه المناب المنه ال

وقد صحح هذا الحديث الألباني في إرواء الغليل ٢٤٢/٤.

يدخل عليهم في هذه المواضع، فلما كان يدخل عليهم فيها علم أن الكلب ليس بنجس؛ إذ لو كان نجسًا لامتنع من الدخول عليهم في كل موضع حتى تجري العلة في معلولاتها؛ لأنه لا يجوز أن يعلل فيقول: لا أدخل عليهم؛ لأن الكلب نجس، ثم يدخل عليهم وهو نجس، فلما أباحهم اقتناءها للصيد والزرع والضرع، ودخل عليهم علم أنه ليس بنجس؛ لأنه لو كان نجسًا لكانت هذه مناقضة، والنبي عليهم لا يناقض.

فإن قيل: فإن العلة المنصوص عليها يجوز أن تخص.

قيل: قد خصصناها لو نص عليها في الكلب بالأدلة، فنحملها على أنه أراد أنه مبعد، وهذا اسم لغوي.

ثم إنه أراد أنه مبعد من البيوت دون الصيد والزرع والضرع، والله أعلم.

ويجوز أن نقول: قد جعل الله - تعالى - ورسوله عليه الكلب المعلم مذكيًا للصيد، ومحال أن يبيحنا تذكية نجس العين؛ لأن كل حي حصلت منه التذكية طاهر العين مثل بني آدم، والخنزير - عند المخالف - نجس العين، فلو كان الكلب مثله لم يجز أكل ما قتله الكلب الصيد، كما لا يجوز أكل ما ذكاه الخنرير، وبالله التوفيق.

## [٣٦] مسألة

ولا يجوز التوضؤ بماء الورد وماء الشجر، وعرق الدواب، وماء العصفر<sup>(۱)</sup>، وماء الكرش<sup>(۲)</sup>. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وكذلك نقول في ماء الزعفران.

والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة إنما هو إذا خالطت هذه الأشياء الطاهرة الماء، وكانت أجزاء الماء غالبة عليها إلا أن الماء متغير اللون والطعم والريح، فلا يجوز به الوضوء - عندنا وعند الشافعي -، ويجوز - عنده - الوضوء به، وأما إن كانت أجزاء هذه الأشياء غالبة على أجزاء الماء فإنه لا يجوز به الوضوء - عندنا وعنده وعند الشافعي -(٦).

<sup>(</sup>١) العُصْفُر: نبات يُستخرج منه صبغ أحمر، يُصبغ به الحرير ونحوه. ينظر: لسان العرب ٤/٨٥، المصباح المنير ص (١٥٦).

<sup>(</sup>٢) ماء الكرش: أي الماء الذي يخرج من كرش الجزور إذا نحر، كما بينه المؤلف بعد ذلك ص (٧٦٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر لتوثيق مذهب الإمام أبي حنيفة: مختصر الطحاوي ص (١٦،١٥) بدائع الصنائع ١/٥١، الهداية ١/٧١، ١٨، ١لاختيار ١/٤١، الدر المختار ١/١٨، ١٨١، ١٨١، ١٨٠. وينظر لتوثيق مذهب الإمام مالك: التفريع ٢/٤٠١، الإشراف ٢/٣، الكافي ١/٥٥١، بداية المجتهد ١/٩١، مواهب الجليل ١/٨٥ – ٦٠. وينظر لتوثيق مذهب الإمام الشافعي: الأم ١/٢١ – ٢١، مختصر المزني ٨٣٨،

وينظر تنونيق مدهب الإمام السافعي: الأم ١٧٠ - ١١٠ مختصر المرتي ١٠/٠ الحاوي الكبير ٢/٤٢، ٤٦، فتح العزيز ٢/١٣٩، المجموع ١٣٨/١، ١٣٩، ١٥٢. ولم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد – رحمه الله – في هذه المسألة.

وقد تضمت هذه المسالة ثلاثة أمور، وإليك بيان قول الإمام أحمد في كل أمر.

وقع مست عنه المست عرب المراق وريف بيان عن المرد وماء الشجر فهذا لا تحصل به الطهارة.

وقال الأصم $^{(1)}$ : يجوز الوضوء بهذه المياه كلها على كل وجه $^{(1)}$ .

واحتج الأصم بأن ماء الورد، وماء الشجر، والماء الذي من الكرش إذا نحر الجزور فأخرج الماء من كرشه مائع طاهر فهو كالماء.

والدليل لقولنا: استصحاب الحال، وأنه على حكم الحدث حتى يقوم الدليل على سقوطه عنه (\*).

وأيضاً فإن الصلاة عليه بيقين فلا تسقط عنه إلا بدليل.

وأيضاً فإن الكلام بيننا في إطلاق اسم الماء، والإطلاق يقتضي ماء القراح (٢)، فإن نُوزعنا في هذا، قلنا: قد ثبت أن حالفًا لو حلف لا

الأمر الثاني: الماء الذي خالطه طاهر فغير اسمه، وغلب على أجزائه، حتى صار خلاً
 أو مرقًا أو نحو ذلك، فهذا لا تحصل به الطهارة أيضاً.

الأمر الثالث: الماء الذي خالطه طاهر ولم يغلب على أجزائه لكنه غير إحدى صفاته، كماء الزعفران، وماء الباقلاء ونحو ذلك، فعن أحمد روايتان في جواز الطهارة به:

الرواية الأولى: لا تجوز الطهارة به، — وهي المذهب، وهي المنصورة عند الأصحاب في الخلاف —.

الرواية الثانية: تجوز الطهارة به.

ينظر: المغني ٢/٠١، ٢١، الشرح الكبير ١/٥، ٦، المحرر ٢/١، الإنصاف ٢٣٣، ٣٣، كشاف القناع ٢/٠١، ١٣.

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم. شيخ المعتزلة، اشتهر بالكلام والأصول والفقه والتفسير. ومن مؤلفاته: كتاب الحجة والرسل. وكتاب الرد على الملحدة، وكتاب الأسماء الحسنى. توفي سنة (۲۰۱هـ).

ينظر: سير أعلام النبلاء ٢/٢٠٩، لسان الميزان ٢/٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي الكبير ٢/١٦، حلية العلماء ١/٧١، المغنى ٢٠/١، المجموع ١٣٩/١.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٧٠ أ.

<sup>(</sup>٣) الماء القرارة: الخالص من الماء الذي لم يخالطه كافور ولا حنوط ولا غير ذلك. ينظر: لسان العرب ٢/٥٦١، المصباح المنير ص (١٨٩).

يشرب ماء فشرب ماء ورد<sup>(۱)</sup> لم يحنث، ولو شرب ماء الشجر، وماء الخلوق<sup>(۲)</sup>، وحلف أنه لم يشرب ماء لكان صادقًا. ولو أمر غلامه أن يشتري له ماء ورد، فاشترى له ماء القراح لعصى وحسن منه تعنيفه وتوبيخه، ولو أمره أن يشتري له ماء، فاشترى ماء ورد لكان مخالفًا، فلو كان يطلق عليه اسم الماء، كماء القراح لجاز استعماله مع وجود ماء القراح. ولا أظنهم يقولون هذا، فإن قالوه فما قدمنا فيه كفاية.

ولنا أن نستدل بقوله - تعالى -: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ (٢)، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وقد دللنا عليه قبل هذا فيما مضى من المسائل (٤)، فلما خص الماء بهذه الصفة الزائدة وجب أن يكون مخصوصًا بالحكم دون غيره.

وأيضًا قوله - تعالى -: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ (٥)، فنقلنا من الماء المطلق إلى التيمم من غير واسطة.

وأيضًا فإن النبي عليه والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يسافرون، ويتعذر عليهم الماء، ومعهم أنواع من المائعات، مثل ماء الورد والخل وغير ذلك، فلم ينقل عن أحد منهم أنه توضأ بها، فعلم أنهم لم يفعلوا ذلك؛ لأنه لا يجوز.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: «الماء ورد»، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) الخُلُوق: هو ما يتخلق به من الطيب، وهو مائع فيه صفرة. ينظر: لسان العرب ١٠/١٠، المصباح المنير ص (٦٩).

<sup>(</sup>٣) سبورة الفرقان، أية (٤٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم (٧١٨- ٧١٩).

<sup>(</sup>ه) سورة المائدة، أية (٦).

وأيضًا فإن النبي عليه توضأ بماء القراح، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» (١)، فلا يجوز الوضوء إلا بمثل ما توضأ به إلا أن يقوم دليل.

وأيضاً فإن النبي عليه قال لابن مسعود: «هل معك ماء؟». فقال: لا، ولكن معي نبيذ (٢)، فلو كان ينطلق اسم الماء على النبيذ لم يقل: لا؟. ولكان النبي عليه ينكر ذلك عليه.

فإن قيل: جميع ما ذكرتموه مخرج على العرف ولم يخرج عن أصله في الماء.

قيل: فإذا كان العرف قد جرى بهذا على ما تقولون فما تريد أكثر منه؟، فما خاطبنا الله - تعالى - على هذا الحساب إلا بما جرى به عرفنا.

<sup>(</sup>١) لم أعثر في شيء من ألفاظ هذا الحديث على تصريح بذكر الماء القراح، لكن الحديث المعروف هو أن النبي عَلَيْ توضاً مرة مرة، ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله عز وجل الصلاة إلا به».

وقد سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ۱۷۹/، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، وأبو عبيد في كتاب الطهور ص (۱۹۸، ۱۹۷)، باب الضوء بالنبيذ، وما فيه من الرخصة والكراهة، وابن أبي شيبة في مصنفه ۱/۲۵، ۲۲، كتاب الطهارات، في الوضوء بالنبيذ، وأحمد في المسند ۱/۲۰، وأبو داود في سننه ۱/۲۰، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، بالنبيذ، وابن ماجه في سننه ۱/۵۲، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بالنبيذ، وابن ماجه في سننه ۱/۷۲۰، أبواب الطاهرة، باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ، وابن المنذر في الأوسط ۱/۲۰۱، كتاب المياه، ذكر الوضوء بالنبيذ، والبيهقي في السنن الكبرى ۱/۹، كتاب الطهارة، باب منع التطهير بالنبيذ.

وقد تكلم المؤلف - رحمه الله - على إسناد هذا الحديث ص (٦٣٢) في المسالة الآتية - مسألة الوضوء بالنبيذ -، فرأيت تأخير الكلام عليه إلى هنالك أيضاً.

فإن قيل: فإن الله - تعالى - قال: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاء ﴾ (١)، وقال النبي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت (٢)، ولم يخص ماء من ماء، ومن معه ماء ورد فهو واجد الماء، وليس إضافته إلى الورد بمخرج له عن الاسم، وهذا كما نقول: ماء دجلة وماء الفرات، وماء النهر، وماء الجب، وماء البئر، وما أشبه ذلك، ومنزلة هذا: منزلة من حلف - عندكم - أن لا يأكل خبزًا، فأكل خبزًا وجبنًا أو خبزًا وملحًا فإنه يحنث، ولا تكون إضافة الخبر إلى غيره بمخرج له عن اسم الخبر فكذلك هذا.

وأيضًا فإننا رأينا الله - تعالى - يجري الماء في أوعية، فتارة يجريه في عين، وتارة في بئر، وتارة ينزله من السماء، وتارة يجريه في الشجر وعروقها، فلا ينبغي أن يخرج عن إطلاقه، وقد قال - تعالى -: ﴿ وَأَنزَ لْنَا مِنَ السَّمَاء مَاءً بِقَدر فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ ﴾ (٢)، وقال - تعالى -: ﴿ فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي الأَرْضِ ﴾ (٤)، فكذلك يسلكه في الشجر وغيرها، فلا يخرج ذلك عن إطلاقه.

قيل: أما قوله - تعالى -: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّا ﴾، وقوله عَلَيْ الله على رأسي ثلاث حثيات من ماء»، فهو حجة لنا؛ لأن إطلاق اسم ماء لا يقع على ماء الورد، ولا يعقل منه ذلك لغة ولا شرعًا، وأما إضافة الماء إلى قراره فلا معتبر به؛ لأن الإنسان إذا أخذه

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٧).

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون، أية (١٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر، أية (٢١).

في يده للوضوء تناوله اسم ماء مطلق، وإذا نقل من قراره إلي قرار آخر انتقلت الإضافة من القرار الأول إلى القرار الثاني، فالماء الذي كان في دجلة هو الماء الذي في الجب، ويقال ماء الجب بعد أن كان يقال فيه ماء دجلة، وهو مع هذا في الجب يقال: ماء دجلة، فإضافته إلى قراره لا تؤثر فيه، وليس كذلك ماء الورد؛ لأنه مضاف صفة (۱) لازمة له مؤثر فيه؛ لمخالطته ما هو من غير جنس قراره، وإنما هو لشيء حل فيه فغلب عليه، فحيثما نَقَلَتَه، وفي أي إناء تركته قيل: ماء ورد.

وأما الذي حلف ألا يأكل خبزًا فأكل خبزًا وجبنًا فإنما حنثناه بأكله الخبز؛ لأن الأيمان تخص بالعرف.

وعلى أننا حنثناه بأكله الخبز، وأكله لشيء آخر معه لا يضر؛ لزن عين الخبز متميزة من الجبن، فاسم الخبز منطلق عليه، فعروضه لو حلف لا شَرِب ماء، فشرب ماء فيه ورق الورد لحنث؛ لأنه شرب ماء ووردًا والماء مميز عن الورد، وليس كذلك إذا حلف ألا يشرب ماء فشرب ماء ورد فرنه لا يحنث.

وأما قولهم: إن الله - تعالى - يُجري الماء في أوعية، فقد أجراه في الشجر وعيدانه، كما أجراه في الأرض، فإننا نقول: إن الله - تعالى - جعل الأرض قرارًا للماء، وهو متميز عنها، فلم يكن للأرض فيه حكم أكثر من استقراره فيها، وهو مشاهد كما يُشاهد في الجب

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «لأنه مضاف صفة»، ولو قي: «لأنه مضاف لصفة» لكان أولى.

والجرة \* وغير ذلك؛ لأنه لا ينفك مع إطلاقه من قرار يحل فيه، فما دام الاسم ينطلق عليه من غير شيء يحل فيه من غير قراره فيؤث فيه فهو المأمور بالوضوء به؛ لأن الأمر ورد بماء هذه صفته، وقد بينا أن ماء القراح حيث حل، قيل له: ماء القراح، وماء الورد وماء الشجر حيث حل، قيل: ماء ورد وماء الشجر.

وعلى أن الإضافة على ضربين: إضافة حقيقة - وهي المخالطة، وإضافة سمة وعلامة. فإضافة السمة والعلامة لا تغير الماء؛ لأنها لا تتغير عليه، كما ذكرنا وهو بحاله، فحيثما نقل أضيفت إلى ما نقل إليه سمة وعلامة، وهو بحاله، كما يقال ماء زيد، ثم ينتقل ملكه إلى عمرو فيقال: ماء عمرو، وليس كذلك ماء الورد وماء الشجر للتأثير في عينه، فهي إضافة حقيقة حيثما نقلته لم يتغير اسمه عن الإضافة المؤثرة وإن لحقته إضافة السمة، ألا ترى أنك تقول لغلامك: هات ماء الورد الذي في الدستيجة (۱)، وهات ماء الورد الذي في القنينة (۱).

وقياسهم على الماء بعلة أنه مائع طاهر (٢) فإننا نقول المعنى في الماء أنه مخصوص بالصفة فكان مخصوصًا بالحكم.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٧٠ ب.

<sup>(</sup>۱) الدستيجة: أنية تحول باليد وتنقل. فارسي معرب. ينظر: تاج العروس ٤٢/٢، المعجم الوسيط ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٢) القنينة: القارورة، وهي وعاء من زجاج يجعل فيه الشراب. ينظر: لسان العرب ١٣ / ٣٤٩، المعجم الوسيط ٧٦٣/٢.

<sup>(</sup>٣) لم يورد المؤلف - رحمه الله - هذا القياس ضمن الاعتراض السابق.

## فصل

قد مضى في جملة الكلام على الأصم ما يلزم أبا حنيفة في الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه من الورد أو الزعفران وإن كانت أجزاء الماء غالبة لأجزاء تلك الطهارات، وأنا أفرد الكلام عليه.

فالدليل لقولنا: كون الإنسان على جملة الحدث، وكون الصلاة عليه بيقين فلا تسقط إلا بدليل.

وأيضاً قوله - تعالى -: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ﴾ (١)، وقوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ (١)، وقوله - تعالى -: ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم به ﴾ (١)، فأطلق - تعالى - اسم الماء في هذه المواضع، وهذا فقد زال (١) عنه إطلاق الماء حتى صار مقيدًا بصفة مما حل فيه.

يدل على ذلك: أنه لو أمر غلامه بشراء ذلك، فجاءه بماء القراح عصاه، وحسن تعنيفه له، ولو قال له: اشتر لي ماء، وأسقني ماء، فجاءه بهذا الماء المتغير حسن تعنيفه له، وكان الغلام عاصيًا بذلك.

وأيضًا قول النبي عَلَيْكِم لابن مسعود: «هل معك ماء؟». فقال: لا، ولكن معي ماء نبذت فيه تمرًا (٥). فلو كان اسم الماء في الإطلاق يتناوله لم يقل: ليس معي ماء. ولكان عَلَيْكِم ينكر عليه، ويقول: هذا ماء، وهو

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، أية (٤٨).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، أية (١١).

<sup>(</sup>٤) هكذا رسمت في المخطوطة: «وهذا فقد زال»، ولو قيل: «وههذا قد زال» لكان أوضيح.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٦٧).

أحسن حالاً من ماء الزعفران الذي قد تغير طعمه ولونه وريحه.

وأيضاً فقد اتفقنا على أن أجزاء الزعفران إذا غلبت على أجزاء الماء خرج الماء عن إطلاقه، ولم يجز الوضوء به، والعلة في ذلك: أنه ماء بان فيه لون الزعفران.

وأيضاً فقد وافقونا على أن ماء الباقلاء المطبوخ لا يجوز التوضؤ به (۱)، وفيه من غلبة الماء مثل ما في الزعفران.

ولنا القياس على نبيذ الزبيب؛ بعلة أنه ماء خالطه شيء يستغني عنه، وينفك منه غالبًا، بان لونه أو طعمه فيه (٢).

وأيضاً فإن الدموع والعرق لا يجوز الوضوء به، العلة فيه أنه مائع لا يعد للعطش، فكذلك ماء الزعفران الذي اختلفنا فيه،

فإن قيل: فإن إطلاق الاسلم هو الأصل، والتقييد داخل عليه، كما أن الأصل هو التخفيف، والتثقيل داخل عليه، والأصل التذكير، والتأنيث داخل عليه، والأصل الحقيقة، والمجاز داخل عليه؛ لأن واضع اللغة لا يضع التقييد، وإنما يضع الاسلم لجملة أشياء، يتقيد في بعضها بقلة الاستعمال، ويصير مطلقًا في بعضها لكثرة الاستعمال، فصل التقييد داخلاً في الوضع،

<sup>(</sup>۱) ينظر: الهداية للمرغيناني ۱۸/۱، الدر المختار ۱۹۷/۱، الإشراف ۱٫۳۸، مواهب الجليل ۱۹۷۸، المعني ۱٫۲۰، المجاوي الكبير ۱٬۶۱، ۶۱، المجموع ۱/۱۵۰، المغني ۱/۲۰، المبدع ۱/۱۵۰

<sup>(</sup>٢) الوضوء بنبيذ العنب لا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة.

ينظر: بدائع الصنائع ١/١٥، تبين الحقائق ١/٥٥، ٣٦، الإشراف ١/٤، القوانين الفقهية ص (٢٥)، الحاوي الكبير ١/٧٤، ٤٨، حلية العلماء ١/٢٧، المغني ١/٨١، المبدع ٢/١٤.

فمدعيه يحتاج إلى دلالة، كمدعي المجاز.

قيل: إنما يرجع في هذا إلى وضع اللغة، فما كان مطلقًا منها فهو معروف، وما قيدوه خرج عن الأطلاق، وقد قيدوا في مسألتنا فقالوا: ماء الخلوق، وماء الزعفران، وماء الأشنان، وماء الباقلاء، فعرف من قولهم هذا خلاف ما يعقل من قولهم ماء غير مقيد، وكذلك يعقل من قولهم ماء نجس، وماء مستعمل، وماء مشمس، وماء مغلي ما يعقل من قولهم ماء مطلق، فليس يحتاج في هذا إلى دلالة أكثر من تقييدهم.

ثم إن الشريعة بعد ذلك ميزت أحكام ما قيدوه، فما كان من المقيد بصفة لم ينفك منها، أو لم يؤثر في عينه شيء حل فيه أجرته مجرى المطلق. وما أثر فيه مما حل فيه وليس من قراره. فما كان طاهرًا حصل الماء غير مطهر، وما كان نجسًا حصل الماء غير طاهر ولا مطهر.

فإن قيل: فإن ما تغير لونه بالزعفران يقال: إنه ماء وقع فيه زعفران، فيوصف أنه محلٌ له، وهذا لا يؤثر في إطلاق الاسم، مثل قولهم: ماء وقع فيه ثوب. ولا يجوز أن يقال له: ماء الزعفران؛ لأن هذا الوصف لما اتخذ من الزعفران، كما يقال: ماء الفاكهة لما اتخذ منها، ولا يقال لما وقع فيه شيء من الفاكهة: إنه ماء الفاكهة، فكذلك إذا وقع ورد في في المناعدة لا يقال: إنه ماء الورد. وإذا كان إطلاق ورد محاله تناوله قوله – تعالى –: ﴿ فَلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتَيمَّمُوا ﴾ (١)، وقوله:

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٧١ أ.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، أية (١).

«التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء»(١)، وهذا واجد له.

قيل: إذا وقع الزعفران في الماء فهو على وجهين: إن لم يؤثر في صفاته قيل: هذا ماء قد وقع فيه زعفران؛ ليعلم من لم يعلم بذلك، وإن أثر فيه علم من طريق المشاهدة أنه ماء الزعفران، وقيل: ماء الزعفران، وهذا كما يقع فيه نجس ولا يؤثر في طعمه ولا ريحه ولونه فيقال: هذا ماء وقعت فيه نجاسه؛ ليعلم ذلك من لم يعلمه، وإذا تغير بلون أو طعم أو ريح قيل: هذا ماء نجس وإن لم يكن مستخرجًا من النجاسة وإنما حلت فيه نجاسه أثرت فيه.

فتأثير الزعفران في الماء كتأثير النجاسة في الماء، وإن كان هذا نجسًا وذاك طاهرًا. وكذلك الثوب إذا وقع في الماء، فإن طال مكثه فيه حتى غير طعمه ولونه وريحه كان مضافًا كماء الزعفران، وإن لم يطل مكثه فيه ولم يتغيره فهو كالزعفران إذا لم يؤثر فيه، وكذلك ماء الفاكهة، وهذا كماء الباقلاء ليس هو شيئًا استخرج من الباقلاء، وإنما الباقلاء غيره لما حل فيه.

فإن جوزوا الوضوء بماء الباقلاء فالكلام على الجميع واحد، وهم يُجَوَّزون الوضوء بماء الباقلاء الني إذا بيتوه فيه، ولا يجيزونه بماء الباقلاء المطبوخ (٢)، ولا يختلف أهل اللغة في تسمية ماء الباقلاء بهذا الاسم، وإن كان الباقلاء حل فيه، فكذلك ماء الزعفران إذا أثر فيه، وإذا كان هذا هكذا لم يتناوله قوله - تعالى -: ﴿فَلَمْ تَجدُوا مَاءً

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية للمرغيناني ١١/١١، الدر المختار ١٩٧/١.

فَتَيَمُّوا ﴾ (۱)؛ لأن هذا ماء مطلق، وذاك ماء مقيد بالزعفران كماء الناقلاء.

فإن قيل: فإننا نفرض الكلام في الماء إذا خالطه الأشنان فغير طعمه ولونه، فنقول: هو ماء خالطه ما يحصل به الإنقاء فلا يكون تغيير لونه مانعًا من جواز التوضؤ به مثل الطين.

قيل: هو فاسد بماء الصابون وماء الباقلاء؛ فإن الإنقاء يقع بالباقلاء المطحون ويقع بالصابون. فإن جوزوا هذين قلنا: المعنى في الطين أنه من قرار الماء الذي لا ينفك منه غالبًا، وله مدخل في الطهارات عند التيمم، فكأنه من جنسه.

على أن ما ذكروه ينتقض به إذا كانت أجزاء الزعفران غالبة على أجزاء الماء.

فإن قيل: المانع ههنا هو غلبة الأجزاء لا التغيير.

قيل: قوة الأجزاء هي المغيرة، وإنما يزيد في التغيير في الطعم واللون والريح، وأول جزء يحصل به التغيير هو المؤثر ولا اعتبار بما زاد عليه. ألا ترى أن النجاسة إذا غيرت طعم الماء ولونه وريحه كان الحكم لها ولم يؤثر فيه تزايد النجاسة وقوتها في التأثير، فكذلك في الزعفران.

فإن قيل : إن كل تغيير حاصل في الماء يمنع جواز الوضوء به فإنه لا يختلف حكم المجاورة والمخالطة، يدلك عليه: اعتبار النجاسات، وفي

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، أية (٦).

اتفاقهم على أن العود متى غير رائحة الماء لم يمنع من استعماله (١) دلالة على أن مخالطته لا تمنع أيضًا.

وأيضاً فلو تغير الماء بمكثه في بقعة لم يمنع ذلك جواز الوضوء به، فكذلك إذا حصل بحادث، دليله الماء العذب إذا تغير بالملح.

وأيضاً قد يكون متغيرًا في أصل خلقته فوجب أن يكون الحادث بمنزلته. أصله الملوحة.

قيل: قولكم: إن كل تغيير يمنع جواز الوضوء لا يختلف حكم المجاورة والمخالطة كالعوده يقع في الماء، فإننا نقول: العود إذا نقع في الماء حتى يتغير ريح الماء لم يجز الوضوء به، وإن لم يتغير جاز، وهذا كالنجاسة اليابسة إذا وقعت في الماء، وأخرجت ولم تغيره فهو طاهر مطهر، وإن أثرت في ريحه لم يجز الوضوء به.

على أن صفة المجاورة ليست هي بشيء تحل فيه ولكن الماء لو كان في إناء، مجاورًا لشيء طيب، أثر<sup>(٢)</sup> ريح ذلك في الماء لم يمنع الوضوء به؛ لأنه لم يحل فيه من جسم الطيب شيء، وكذلك لو كان الماء في

<sup>(</sup>١) إذا غير العود رائحة الماء فلا يخلو إما أن يكون عن مجاورة أو مخالطة.

فإن كان عن مجاورة فلا يسلبه الطهورية، وهذا هو قول عامة أهل العلم.

أما إن كان عن مخالطة ، فجمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أنه لا يسلبه الطهورية أيضاً.

وذهب المالكية إلى أنه يسلبه الطهورية.

ينظر: العناية ١/١٧، البحر الرائق ٧٣.٧٢/، مواهب الجليل ٥٤،١٥٥، ٥٥، ٥٥، عاشية الدسوقي ١/٥٤، ٨٨، الحاوي الكبير ١/٢٥، المجموع ١/١٥٤، المغني ١/٢٢، الشرح الكبير لابن أبى عمر ٤/١.

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة : «أثَّر»، ولو قيل: «فأثَّر» لكان أوضع.

إناء، والإناء مجاور لشيء فيه نجس له ريح، فأثر ذلك في ريح الماء المفرد في الإناء المجاور له لم يمنع الوضوء به؛ لأنه لم يحل من جسم النجاسة فيه شيء.

وقولكم: لو تغير الماء بمكثه لم يمنع جواز الوضوء به فكذلك إذا حصل بحادث منتقض بحلول النجاسة فيه إذا غيرته.

وكذلك قولكم: إن الماء قد يكون متغيرًا في أصل خلقته فوجب أن يكون الحادث بمنزلته كالملوحة، فإنه أيضًا منتقض بحلول النجاسة فيه إذا غيرته.

على أن الملوحة إن كانت من ملح طرح فيه حتى يغير طعمه فلو قلنا: لا يجوز الوضوء به لم تكن لكم حجة، ثم لو جوزناه لكان الملح من جنس الأرض؛ لأن التيمم يجوز عليه، فهو كالطين والرمل الذي هو من الأرض؛ لأن الملح من السباخ.

ويجوز أن يحتج في أصل المسألة بقول النبي عَلَيْةِ: «خلق الله (\*) الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه ريحه» (۱)، والاستدلال به من وجهين:

أحدهما: أن النجس في اللغة هو المبعد، فكأنه قال: الماء لا يبعده إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، فينبغي أن يكون هذا الماء مبعدًا لما غيره، وما يتوضأ به لا يكون مبعدًا.

والوجه الآخر: هو أنه عَلَيْهِ نبه على أن الشيء الذي يحل في الماء فيغيره له تأثير في منع الوضوء به؛ لاتفاقنا على أن أجزاء الطاهرات

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٧١ ب.

<sup>(</sup>۱) سبق تخريج هذا الحديث ص (۱۹۱).

إذا غلبت على أجزاء الماء كان كغلبة أجزاء النجاسة لأجزاء الماء، فينبغى أن يكون الحكم فيها إذا غُيّر الماء واحدًا، والله أعلم.

فإن قيل: فإنه طاهر غلب على الماء ولم يخرجه عن طبعه فجاز الوضوء به. أصله الماء إذا تغير بالورق $^{(1)}$  أو الطحلب $^{(1)}$  أو بالطين أو الحمأة $^{(1)}$ .

قيل: المعنى فيه أنه ماء غلب عليه ما ليس بقرار له مما ينفك منه الماء غالبًا، وليس كذلك ما حصل فيه طحلب وطين فقد تعارضت العلتان.

ولنا أن نرده بهذه العلة إلى أصل آخر، وهو ماء الباقلاء المطبوخ.

ولا يلزم على علتنا الماء الذي يغيره الطحلب والطين والحمأة وما تساقط فيه من ورق الشجر؛ لأن الماء لا ينفك من هذه الأشياء غالبًا، ولا يمكن التحرز منها، وإذا تعارض القياسان فقياسنا أولى؛ لشهادة الأصول فيه كل شيء يحل في الماء مما ينفك منه غالبًا، فلا فرق بين أن يغيره بتزايد أجزائه على أجزاء الماء أو بتزايد الماء عليه ولا فرق بين ماء الباقلاء الني والمطبوخ، كالماء الذي تحل فيه النجاسة فتغيره فلا فرق بين تزايد أجزائها على أجزاء الماء، وبين تزايد أجزاء الماء على أجزائها، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) أي ما تساقط فيه من ورق الشجر، كما بينه المؤلف بعد أسطر.

<sup>(</sup>٢) الطُحْلُب: شيء أخضر لزج يخلق في الماء ويعلوه. ينظر: لسان العرب ١/٥٥٥، ٥٥٧، المصباح المنير ص(١٤٠).

 <sup>(</sup>٣) الحمأة: القطعة من الحمأ، والحمأ: الطين الأسود المنتن.
 ينظر: لسان العرب ١/١٦، المصباح المنير ص (٩٩).

## [۳۷] مسألة

ولا يجوز الوضوء بالنبيذ، نيّه ومطبوخه، مع عدم الماء ووجوده، تمريّا كان أو غيره، فإن كان مع ذلك مشتدّا فهو نجس، ولا يجوز شريه ولا الوضوء به<sup>(۱)</sup>، وبه قال الشافعي<sup>(۲)</sup>، وأحمد<sup>(۲)</sup>، وأبو يوسف<sup>(٤)</sup>،

واستُدل على أن هذا مذهب عمر وابنه عبد الله لما روي عنهما أنهما قالا: النبيذ نجس لا يجوز شربه (٥). وإذا قالا: إنه نجس لا يجوز شربه فقد قالا: إن الوضوء لا يجوز به.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى ٤/١، التفريع ٢٠٤/١، الإشراف ٤/١، بداية المجتهد ٢٣٢، القوانين الفقهية ص (٢٥).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الحاوي الكبير ١/٧٤، المهذب ١/٤، الاصطلام ١/٧٥، حلية العلماء ١/٢٧، المجموع ١/٩٣١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الانتصار ١/٦٦، المغني ١٨/١، الشرح الكبير ١١/١، المبدع ١/٢٦، كشاف القناع ١٠/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأصل ١/٥٧، مختصر الطحاوي ص (١٥)، المبسوط ١/٨٨، بدائع الصنائع المنائع المدير ١٢٠/١.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذين الأثرين - بعد طول البحث عنهما.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأوسط ١/١٥٤، الصاوي الكبير ١/٧١، المغني ١/٨١، المغني ١/٨١، فتح البارى ٢/٢١١.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو عبيد في كتاب الطهور ص (١٩٩، ٢٠٠)، باب الوضوء بالنبيذ وما فيه من الرخصة والكراهة، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢٦/١، كتاب الطهارات، في الوضوء بالنبيذ، وابن المنذر في الأوسط ٢٥/٥١، كتاب المياه، ذكر الوضوء بالنبيذ، وقال:

وقال أبو حنيفة: لا يجوز التوضؤ به في حضر ولا سفر مع وجود الماء. فأما مع عدمه فيجوز بمطبوخ التمر إذا أسكر، فأما الني والنقيع يجوز التوضؤ به (۱).

إسناده لا يشبت، والدارقطني في سننه ١/٧٨، ٧٩، كتاب الطهارة، باب الوضوء
 بالنبيذ، والبيهقي في الضلافيات ١/٩٨، كتاب الطهارة. كلهم من طريق أبي معاوية
 عن حجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث عن على ﷺ .

قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ١/٢٣٩: « وروي عن علي ولا يصبح عنه» أ.هـ. وقال ابن حجر في فتح الباري ٢٢٢/١: «وروي عن علي وابن عباس ولم يصبح عنهما» أ.هـ.

(١) ورد عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - ثلاث روايات فيمن لم يجد الماء ووجد نبيدًا. الأولى: يتوضا بالنبيذ، ويستحب أن يضيف إليه التيمم.

الثانية : يجمع بينهما وجوبًا، فيتوضأ بالنبيذ ويتيمم.

الثالثة: يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ.

وهذا هو قوله الأخير، وقد رجع إليه. أما المراد بالنبيذ الذي يُتوضَّا به – على الروايتين الأولى والثانية – فهو أن يلقى في

الماء تمرات حتى يصير حلواً رقيقًا يسيل على الأعضاء غير مسكر ولا مطبوخ.

وإنما قيل : حلواً ؛ لأنه قبل خروج الحلاوة يجوز الوضوء به بلا خلاف.

وإنما قيل: رقيقًا؛ لأنه لو كان غليظًا فلا يجوز الوضوء به بلا خلاف.

وإنما قيل: غير مسكر؛ لأنه لو أسكر فلا يجوز الوضوء به بلا خلاف؛ لأنه حرام. وإنما قيل: غير مطبوخ؛ لأنه لو طيخ فالصحيح – عندهم – أنه لا يُتوضاً به؛ لأن النار قد غيرته.

وعلى هذا جرى السرخي والزيلعي وابن نجيم وابن عابدين وغيرهم.

وذكر المرغيناني أن ما غيرته النار ما دام حلواً رقيقًا فهو على الخلاف، وإن اشتد. فعند أبي حنيفة يجوز الوضوء به؛ لأنه يحل شربه عنده، وعند محمد لا يُتوضاً به؛ لحرمة شربه عنده.

ينظر: الأصل //٥٧، مختصر الطحاوي ص(١٥)، شرح معاني الآثار //٩٥، المسوط //٨٨، ٨٩، بدائع الصنائع //١٧، الهداية //٢٤، تبيين الحقائق //٥٥، ٢٦، البحر الرائق //٢٤٧، ١٤٤، حاشية ابن عابدين //٢٢٧.

وذكر بعض أهل العراق أن ابن المبارك (١) ونوح بن دراج (٦) رُوَيا عن أبى حنيفة الرجوع عن ذلك (٦).

فعلى الرواية التي يجوزه في المطبوخ فقد اختلفوا في الطبخ. فقال بعضهم: حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

وحكي عن الكرخي أنه شرط الطبخ ولم يوقت.

وحكي بعضهم أنه ليس عن أبي حنيفة فيه رواية، وإنما اختلفوا هم، فمنهم من يُجَوِّزُ - أعني في مطبوخ التمر الحلو - ومنهم من قال:

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم، التركي ثم المُرْوزي، شيخ الإسلام في زمانه، وأمير الأنفياء في وقته. طلب العلم وهو ابن عشرين سنة، فأكثر من الترحال والتطواف، فسمع خلقًا كثيرًا، منهم: حميد الطويل والأعمش وخالد الحذاء والأوزاعي وأبو حنيفة – وقد روى عنه عدة مسائل – ، ومالك والليث ومحمد بن الحسن وغيرهم. جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة، والزهد والفصاحة والشعر، وقيام الليل والحج والغزو، وقلة الخلاف على أصحابه، توفى – رحمه الله – سنة (۱۸۱)هـ ينظر: سير أعلام النبلاء ۸/۸۷۸ – ۲۲۱، الجواهر المضية ۲۲٤/۲ – ۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد نوح بن دراج النخعي مولاهم، الكوفي. صاحب الإمام أبا حنيفة وتفقه به، وروي عنه، وروى أيضًا عن ابن أبي ليلى والأعمش ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وهو في عداد أصحاب الإمام أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر، ولي قضاء الكوفة، وولي أيضًا ببغداد قضاء الشرقية. توفي – رحمه الله – سنة (١٨٢) هـ. ينظر: تاريخ بغداد ٢١٥٥/٣ – ٢١٨، الجواهر المضية ٢٨٢٠ه، ٥٦٣.

<sup>(</sup>٣) لم أجد نقل ابن المبارك ونوح بن دراج رجوع أبي حنيفة عن جواز الوضوء بالنبيذ - رحمه الله -.

وقد ذكر علماء الحنيفة أن نوح بن أبي مريم المروزي الملقب بالجامع هو الذي روى رجوع أبي حنيفة عن جواز الوضوء بالنبيذ، والله أعلم.

ينظر : الأصل ١/٥٧، المسبوط ١/٨٨، بدائع الصنائع ١/٥١، فتح القدير ١٢٠/١.

لا يجوز حتى يُسكر<sup>(۱)</sup>.

وقال محمد بن الحسن: يتوضأ به كما قال أبو حنيفة ويتيمم معه(7).

وليس غرضنا الكلام في تحريم النبيذ المسكر ههنا، وهو يجيء في كتاب الأشربة، وإنما القصد ههنا الكلام على من جوّز التوضؤ به.

والدليل لقولنا: كون المحدث على حدث، وأن الطهارة واجبة عليه، فمن زعم أن حدثه يرتفع بالوضوء بالنبيذ فعليه الدليل.

وأيضًا قوله - تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ (٢).

وأيضاً فإن الله - تعالى قال: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ﴾ (1) ، (0) وقال: ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّر كُم بِهِ ﴾ (1) وقال النبي عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّر كُم بِهِ ﴾ (1) وقال النبي عَلَيْكِم: «خلق الله الماء طهورًا » (٧) فجعل الماء المطلق هو الطهور دون غيره، فدل على أن غير الماء المطلق لا يكون طهورًا .

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع ١٧/١.

 <sup>(</sup>۲) وهذه رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رحمهما الله - .
 ينظر : الأصل ١/٥٧، مختصر الطحاوي ص (١٥)، المبسوط ١/٨٨، بدائع الصنائع ١/٥/، تبيين الحقائق ١/٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة أية (٦).

 <sup>(</sup>٤) سورة الفرقان، أية (٤٨).

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان، أية (٤٨).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال، أية (١١).

<sup>(</sup>۷) سبق تخریج هذا الحدیث ص (۲۹۱).

فإن قيل: قوله - تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ (١)، نَقَلَنا من الماء الى الصعيد، وفي النبيذ ماء لا محالة، فهو واجد لماء؛ لأن قوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ مُنكَّر، فلم يخص ماء من ماء، فيجوز التوضؤ بالنبيذ؛ لأن فيه ماء.

قيل: إنما قال - تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾، وهذا يقتضي الماء المطلق، ولم يقل: تجدوا ما فيه ماء. والماء الذي في النبيذ ليس بماء مطلق؛ لأن إنسانًا لو حلف ألا يشرب ماء فشرب نبيذًا لم يحنث، ولو حلف أن يشرب ماء فشرب نبيذًا لم يبر، وكذلك لو أمر غلامه أن يشتري له ماء فاشترى له نبيذًا كان مخالفًا يجوز تعنيفه، ثم لو انطلق عليه اسم ماء لجاز استعماله مع وجود الماء.

فإن قيل: إن النبيذ وإن لم يقع عليه اسم الماء في اللغة فإنه يقع عليه في الشرع؛ لأن النبي عليه قال للنبيذ الذي كان مع ابن مسعود: «تمرة طيبة وماء طهور»(٢).

قيل : عن هذا ثلاثة أجوبة:

أحدها: أن النبيذ لا ينطلق عليه اسم الماء لا في اللغة ولا في الشرع. فأما قوله عليه «تمرة طيبة وماء طهور»، إنما سمي الماء باسمه ولم يسم النبيذ ماء؛ لأنه (\*) لم يكن معه نبيذ وإنما كان معه ماء نبذ فيه تمرًا ولم يختلط؛ لأن مياه العرب كانت فيها ملوحة، فكانوا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث (٧٦٧).

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٧٧ ا.

يستعذبونها بالتمر<sup>(۱)</sup>. ألا ترى أنه عليه أفرد ذكر الماء فقال: «تمرة طيبة»، فأفرد ذكرها، وقال: «ماء طهور»، فأفرد اسمه، وذكر أنه طهور، فلو كان مختلطًا قد انماع في الماء لكان يقول: نبيذ طيب طهور، وليس يجوز أن يقال: إن النبيذ يقع عليه اسم التمر في الشرع، فكذلك لا يقع عليه اسم الماء.

والجواب الثاني: هو أننا لو سلمنا أن اسم الماء يقع على النبيذ في الشرع لم يكن مرادًا بالظاهر ولا تناوله اللفظ من وجهين<sup>(١)</sup>:

أحدهما: أن النبيذ يقع عليه اسم ماء في الشرع، والماء المطلق يسمى ماء باللغة، واللفظة الواحدة لا يجوز أن يُراد بها ما يُسمى في الشرع وما يسمى في اللغة في حالة واحدة بلفظة واحدة، كان<sup>(۲)</sup> المراد باللفظ أحدهما، وقد أجمعوا على أن الماء المطلق مراد بالآية فوجب أن يكون النبيذ غير مراد بها.

والجواب الثالث: هو أنه لو تناول الظاهر النبيذ كما تناول الماء المطلق لوجب أن يستوي مع الماء المطلق في جواز استعماله، فيكون مخيرًا بين استعماله وبين استعمال الماء المطلق، كما يكون مخيرًا بين ماءين مطلقين؛ لأن اللفظ إذا تناول شيئين تناولاً واحدًا لم يفترقا في

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا أبو الخطاب والنووي وغيرهما. ينظر: الانتصار ١/٥٤٥، المجموع ١٤١/١.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المؤلف - رحمه الله - إلا وجهًا واحدًا.

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في المخطوطة: «كان»، ولو قيل: «فكان» لكان أقوم لسياق الكلام، والله أعلم.

الحكم؛ لأن الجنس واحد، كألفاظ العموم. مثل قوله - تعالى: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١)، ﴿ وَالسَّارِقَةُ ﴾ (٢)، فلما قالوا: إن النبيذ لا يجوز التوضؤ به مع وجود الماء المطلق عُلم أنه لم يتناوله اللفظ أصللا، وهذا السؤال أجود أسئلتهم على الآية.

وأيضًا فإن رسول الله على روي عنه أنه قال لابن مسعود: «هل معك ماء؟». فقال: لا، ولكن معي نبيذ<sup>(٦)</sup>. فلو كان اسم الماء ينطلق على النبيذ لم يجز لابن مسعود أن يقول ليس معي ماء. وهو من وجوه أهل اللغة، عارف بأسماء الشرع أيضًا، وكان النبي عليه أيضًا ينكر عليه، ويقول هذا ماء في اللغة وفي شرعي.

فإن قيل: ليس يخلو الذي كان مع ابن مسعود من أحد أمرين: إما أن يكون نبيذًا كما نقول. أو يكون ماء قد طرح فيه تمرا لم ينمع فيه. فإن كان نبيذًا فقد أنكر عليه بقوله: لا، وقال: «تمرة طيبة وماء طهور»، أو يكون ماء ولم ينمع فيه التمر، فقول ابن مسعود: ليس معي ماء محال.

قيل: لم يكن معه نبيذ على ما تقولون، وإنما قال: ليس معي ماء مفرد ولا ماء أعد للتوضؤ، وإنما معي ماء استعددته للشرب، ولهذا أفرد النبي عليه ذكر الماء عن ذكر التمر، فقال: «تمرة طيبة وماء طهور»، ولو جاز لإنسان أن يسمي النبيذ ماء مطلقًا؛ لأن النبي عليه قال: قال: «ماء طهور» جاز لآخر أن يسمي النبيذ تمرًا؛ لأنه عليه قال:

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، أية (٥).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، أية (٣٨).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٦٧).

«تمرة طيبة»، ولو جاز أن يسمى النبيذ ماء؛ لأن فيه ماء جاز أن يسمى الخل ماء؛ لأن فيه ماء.

وهذا أبو عبيد القاسمُ بنُ سلام - وهو إمام في اللغة - يقول: وقد ذكر النبيذ أنّه لا يكون طهورًا أبدًا؛ لأن الله - تعالى - اشترط الطهور بشرطين لم يجعل لهما ثالثًا، وهما: الماء والصعيد، وأن النبيذ ليس واحدًا منهما (1).

ثم نقول: لو أن الأمر على ما ذكرتم، وأنه يسمى ماء لما فيه من الماء فإن العرف جرى بأن لا يطلق عليه الاسم، فسبيلنا أن نرجع إلى عرف اللغة والشريعة؛ لأن الألفاظ إذا أطلقت ووقع التنازع فيها كان الأولى فيها أن تُحمل على عرف اللغة والشريعة، كما قيل في قوله لا ورَجَعَلَ الشَّمْسَ سراجاً (٢)، ﴿ وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً ﴾ (٢)، ثم إذا أطلق اللفظ من هذا حُمل على العرف، والغالب من السراج الذي هو المصباح، والوتد هو الذي يوتد في الحائط، وكذلك قوله - تعالى -: ﴿ فَضَحكَتْ فَبَشَرْنَاهَا بإسْحَاقَ ﴾ (٤)، وإنما أريد به الحيض (٥)، وفيما بيننا

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب الطهور ص (٢٠١).

<sup>(</sup>٢) سورة نوح، أية (١٦).

<sup>(</sup>۲) سورة النبأ، أية (۷).

<sup>(</sup>٤) سورة هود، آية (٧١).

<sup>(</sup>٥) هذا هو قول مجاهد وعكرمة.

وقال جمهور المفسرين: الضحك هنا هو الضحك المعسروف الذي يسكون التعجب أو للسرور.

ينظر: جامع البيان ٧٢/١٢/٧ - ٧٤، الجامع لأحكام القرآن ٩/٦٦، ٦٧، تفسير القرآن العظيم ٢٦/٨، ١٥، تفسير القرآن العظيم ٢٨/٤، فتح القدير للشوكاني ١٠٠/٥.

لو قال قائل لزوجته: إذا ضحكت فأنت طالق. لم يتعلق الحكم إلا بالضحك المعقول في العرف. هذا مَذَاهبُ الفقهاء جملة وإن كانوا في مواضع من الإيمان ربما حملوه على كل ما تقتضيه اللغة غير أنهم لا يخرجون به عن اسم الحقيقة.

ثم إننا نقول لهم: قد وجدنا اسم الماء قد ارتفع عن النبيذ بكل وجه حتى لا يسمى ماء مطلقًا ولا مقيدًا، وقد يسمى غيره من ماء الزعفران وماء الورد والباقلاء ماء بتقييد.

ثم نقول أيضاً: أليس قد زعمتم أن الاسم الحقيقي لا ينتفي عن المسمى بوجه؟ فمتى انتفى عنه علمنا أنه ليس بحقيقة له، ووجدنا القائل لو قال: ليس معي ماء ومعه نبيذ لكان صادقًا. ولو قيل له: هل معك ماء؟. فقال: لا، ولكن معي نبيذ لم يكن مخطئًا، كما قال ابن مسعود للنبي علي فعلمنا بهذا أن إطلاق الماء قد بطل عنه.

ولنا أن نبني (\*) المسألة على أصلنا في أن النبيذ المشتد حرام نجس (۱). فإن سلموا ذك فلا قول إلا قولنا، وإن لم يسلموه دللنا على صحته بقول النبي عليه (۱)، وبالأدلة المذكورة في مسألة النبيذ.

## دلائل القياس:

نقول: إن النبيذ مائع لا يجوز التوضؤ به مع وجود الماء فلا يجوز

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٧٢ س.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۷۹۹).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٠٨).

التوضؤ به مع عدمه. أصله ماء الباقلاء وماء الورد. وقولنا: مائع احتراز من الصعيد.

ونقول: هو مائع لا يجوز التوضؤ به في الحضر فكذلك في السفر، أصله جميع الأنبذة.

ونقول: هو مائع غلب عليه طعم التمر ولونه فلا يجوز الوضوء به، أصله النبيذ الني.

أو نقول: هو ماء غلب عليه لون التمر فأشبه الخل.

أو نقول: هو شراب مسكر فلا يجوز التوضؤ به أصله الخمر.

أو نقول: هو مائع غلب عليه طعم ما يؤكل فأشبه الماء إذا بُلَّ فيه الخبز وانماع فيه.

ثم إن الاعتبار الصحيح معنا؛ وذلك أن الماء في الخل أكثر منه في النبيذ؛ لأنهم يكثرون الماء في طبخ التمر حتى يرق فتسرع إليه الحموضة، فالتمر الذي فيه أقل منه في النبيذ، وماؤه أكثر، فلما لم يجز التوضؤ بما فيه الماء أكثر مع قلة التمر كان في الموضع الذي يقل فيه الماء ويكثر التمر أولى أن لا يجوز.

وأيضاً فإننا رأينا الخل من جنس النبيذ؛ لأنه ماء مع تمر، فلما لم يجز التوضؤ بالخل مع الإجماع على طهارته وكونه من جنس النبيذ كان النبيذ أولى أن لا يجوز التوضؤ به.

وايضاً فإننا وجدنا الأصول كلها تدل على أن ما جاز التوضؤ به استوى حكم مطبوخه وغير مطبوخه. ألا ترى أن الماء الطاهر يجوز الوضوء به طبخ أو لم يطبخ، والماء النجس لا يجوز الوضوء به طبخ

أو لا. فلو جاز الوضوء بالنبيذ لاستوى حكم مطبوخه وغير مطبوخه، فلما افترق حكم النبيذ - عندهم - في نيه ومطبوخه خرج عن الأصول.

وأيضاً فإن الأبدال في الأصول موضوعة على ما هو أسهل وجودًا وأهون من المبدلات، كالتراب في الطهارات، والإطعام في الكفارات

والحكمة أيضًا توجب ذلك، لأنه يَبَعُد في الحكمة أن يُؤمر من لا يقدر على أسهل الموجود وأهونه بالعدول إلى أصعبها مأخذًا وأعزها مطلبًا، ونحن نعلم أن النبيذ أشد تعذرًا وأعز من الماء، فوجب أن يكون العدول إلى الصعيد عند عدم الماء هو البدل عنه؛ أسهل وأهون وجودًا.

وأيضاً فإنه لا تعدو حال النبيذ في جواز التوضؤ به أحد أمرين: إما أن يكون أصلا أو بدلاً. فإن كان أصلاً فيجب أن يترتب على العدم كالماء، أو يكون بدلاً فيجب أن يكون أعم وجودًا من الأصل، وأن يستوي فيه حكم الحدثين الأعلى والأدنى، وأن يختص باسم كالتيمم، فلما لم يوافق الأصل ولا البدل بطل أن يكون له مدخل في التطهير. ألا ترى أن الصعيد لما كان بدلاً عن الماء استوى حكمه في الطهارتين جميعًا الأعلى والأدنى، وهو الاقتصار على العضوين المخصوصين، وهم قالوا: يتوضأ بالنبيذ إن كان محدثًا، ويغتسل به إن كان جنبًا، فعلم بهذا أنه ليس ببدل عن الماء.

فإن قيل: جميع الظواهر والاستدلالات والقياسات على ما قلتم، وإنما عدلنا إلى الخبر الصحيح المشهور الذي يُترك لمثله قياس

الأصول، وهو ما رواه أبو فزارة العبسي<sup>(۱)</sup> عن أبي زيد – مولي عمرو ابن حريث<sup>(۲)</sup> عن ابن مسعود أنه قال: كنت مع النبي عليه الجن، فقال: «يا عبد الله أمعك ماء؟». فقلت: لا، معي نبيذ، فأخذه وقال: «تمرة طيبة وماء طهور»، فتوضأ به<sup>(۲)</sup>، وهذا نص، وهذا استدل به أبو حنيفة وشيوخهم<sup>(۱)</sup>.

والجواب: أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن أبا فزارة وأبا زيد مجهولان، ولم يعرفهما أحد من أصحاب الحديث (٥).

(٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٦٧).

<sup>(</sup>۱) هو أبو فَزَارة راشد بن كَيْسَان العَبْسي الكوفي. روى عن أنس رَحِيْكُ ، وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى وميمون بن مهران وأبي زيد – مولى عمرو بن حريث وغيرهم. وروى عنه: إسرائيل بن يونس وجرير بن حازم والثوري وشريك بن عبد الله النخعي وحماد بن زيد وغيرهم. قال عنه الدارقطني: ثقة كيَّس، ولم أر له في كتب أهل النقل ذكرًا بسوء في دين أو حرفة. ووثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح. أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي.

<sup>(</sup>Y) هو أبو زيد القرشي المخزومي الكوفي – مولى عمرو بن حريث – ، وقيل : أبو زايد ، أو زيد بالشك . روي عن ابن مسعود رَوِّقُ . وروى عنه أبو فزارة العبسي . قال عنه البخاري : رجل مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله وقال أبو حاتم : لم يلق أبو زيد عبد الله . وقال ابن عبد البر : اتفقوا على أن أبا زيد مجهول ، وحديثه منكر ، وقال عنه الحاكم أبو أحمد : رجل مجهول ، لا يوقف على صحة كنيته ولا اسمه ، ولا يعرف له راويًا غير أبي ذارة ، وقال أبو بكر بن أبي داود : كان أبو زيد هذا نباذًا بالكوفة .

ينظر: تهذيب الكمال ٣٣/٣٣٢، تهذيب التهذيب ٦/٠٣٦، ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأصل ١/٥٧، شرح معانى الآثار ١/٥٥، المبسوط ١/٨٨.

 <sup>(</sup>٥) ما ذكره المؤلف – رحمه الله – عن أبى فزارة بأنه مجهول، ولم يعرفه أحد من

وقال موسى بن هارون: هذا حديث باطل، ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث عن ابن مسعود إلا أبا زيد هذا، وهو رجل مجهول، – وعندنا – أنه إذا لم يُعلم إسلام الرجل وعدالته لم يجز قبول خبره.

وقد قيل: إن أبا فزارة راشد بن كيسان كان نبّاذًا بالكوفة، فروي هذا لتَنْفُق سلعته(١).

فإن قيل: فقد روى سفيان الثوري عن أبي فزارة، فدل على أنه ثقة معروف(٢).

وأما بيعه النبيذ فلا يُرد به خبره؛ لأن شرب النبيذ حلال كالماء، وليس هذا إلا كبيعه الخل وغيره من المائعات.

أصحاب الحديث فيه نظر؛ فقد تقدم في ترجمته أنه ثقة روى له مسلم وغيره.
 أما ما ذكره عن أبي زيد فهو كما قال. والله أعلم.
 وينظر أيضًا: ما ذكره ابن عبد الهادى في تنقيح التحقيق ٢٣٣٢, ٢٣٣٠.

<sup>(</sup>۱) ما ذكره المؤلف - رحمه الله - عن أبي فزارة بأنه كان نباذًا قد ذكره غيره من الفقهاء، فذكره المؤلف - رحمه الله - عن أبي فزارة بأنه كان نباذًا قد ذكره المؤردي في الحاوي الكبير ١/٩٤، وأبو الخطاب في الانتصار ١٢٨/١، والبابرتي في العناية ١١٩/١.

لكنني لم أجد هذا الذي ذكره الفقهاء في ترجمة أبي فزارة، وإنما وجدته في ترجمة أبي زيد – مولي عمرو بن حريث – الذي روى عنه أبو فزارة، كما ذكره أبو بكر بن أبي داود، وتقدم في ترجمة أبي زيد، ونقله عنه علماء الحديث والرجال، كالمزي وابن عبد الهادي وابن حجر وغيرهم، فلعله قد اشتبه أبو زيد بأبي فزارة على مَنْ ذكر هذا الأمر من الفقهاء، وإلله أعلم.

ينظر : تهذيب الكمال ۱۳/۹ – ۱۱، 777/77، تنقيح التحقيق 1/777، تهذيب التهذيب 170/7، 170/7، 170/7

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ترجمة أبي فزارة، ومن روى عنه غير سفيان الثوري ص: ٧٩١.

قيل: نَقُل الثوري عنه لا يدل على كونه ثقة، كما روى الشعبي عن حارث \*) الأعور (۱)، قال: كان والله كذابًا (۲).

وأما جواز شربه - عندكم - فإن بيعه من الخاساسات والأكساب الدنيئة، وقد ترد شهادة من يسقط المروءة، وكذلك نقول فيمن يتعاطى شرب المسكر جهارًا ويسقط مروءته، ولعل أكثر من يعتقد هذا المذهب لا يستحسن لنفسه الإدمان عليه، فضلاً عن بيعه والمجاهرة بشربه، وبيعه على السفهاء الذين لا خلاق لهم يخونون به.

ثم قد وقع الاضطراب في الحديث أيضًا فقيل: أبو زيد، وقيل: زيد، وقيل: أبو زياد، وأبو يزيد (٢).

وأيضاً فلو كان الخبر صحيحًا لنقله الثقات الأثبات من أصحاب

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٧٣ أ.

<sup>(</sup>۱) هو أبو زهير الحارث بن عبد الله الأعور الهَمْدَاني الخارقي الكوفي، روى عن علي وزيد ابن ثابت وابن مسعود رَوِّيُّ وغيرهم، وروى عنه: الشعبي وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن مرة وغيرهم، قال أبو زرعة: لا يحتج بحديثه، وقال عنه الشعبي وابن المديني وأبو خيثمة وأبو إسحاق الهمداني: كان كذابًا، ولما قيل للشعبي: كنت تختلف إلى الحارث؟، قال: نعم، كنت أختلف إليه أتعلم الحسماب، كان أحسب الناس، توفى سنة (١٥)هـ. ينظر: تهذيب الكمال ٥/٢٤٤ – ٢٥٣، تهذيب التهذيب ١/٤١٠ – ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: صحيح مسلم ١٩/١، المقدمة، باب بيان أن الإسناد من الدين.

<sup>(</sup>٣) جاء في مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٥، ٢٦: «عن أبي يزيد»، وجاء في مسند الإمام أحمد ١/ ٤٥٨ : «عن زيد».

ونقل أبو داود في سننه ٧/١ عن سليمان بن داود العتكي أنه قال: عن أبي زيد أو زيد. وتقدم ص (٧٩١) في ترجمته أنه قيل: أبو زايد أو زيد بالشك.

ولم أجد من ذكره بأبي زياد، والله أعلم.

عبد الله بن مسعود مثل علقمة (۱)، والأسود (۲)؛ لأنه من مفاخر عبد الله انفراده مع النبي عليه ليلة الجن بحيث لم يحضره أحد من الصحابة غيره، فلما لم ينقل هؤلاء الخبر عُلم أنه لا أصل له.

وأيضا فإن ابن مسعود سئل عنه فأنكره؛ لأنه روى إبراهيم النخعي عن علقمة قال: قلت لعبد الله: هل كنت مع النبي عليه ليلة الجن ؟. فقال: لا، وودت أني كنت معه. قال: فقلت: إن الناس يقولون إنك كنت معه. فقال: فقدنا رسول الله عليه ليلة، فقلنا: اغتيل أو استطيل (٢) – أى

<sup>(</sup>۱) هو أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفي، روى عن عمر وعثمان وعلي وحذيفة وابن مسعود ويُوني فيرهم. وروى عنه: ابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد بن قيس، وابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعي، والشعبي وأبو وائل وشقيق بن سلمة وغيرهم. ولا في أيام الرسالة المحمدية، وعداده في المخضرمين، كان عقيمًا لا يولد له، فكناه ابن مسعود أبا شبل. هاجر في طلب العلم والجهاد، ونزل الكوفة، ولازم ابن مسعود حتى رأس في العلم والعمل، وتفقه به العلماء ويعد صيته، وتصدى للإمامة والفتيا بعد علي وابن مسعود – رضي الله عثهما – ، وكان يُشبّه بابن مسعود في هديه وسمته. توفى – رحمه الله – سنة (١٦)هـ. وقيل: غير ذلك.

ينظر : سير أعلام النبلاء ٤/٣٥ - ٦١، تهذيب التهذيب ٤/١٧٤ - ١٧١.

<sup>(</sup>۲) هو أبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، ويقال: أبو عبد الرحمن. روى عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وبلال رضي الله عنهم وغيرهم. وروى عنه: ابنه عبد الرحمن وابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعي وأبو إسحاق السبيعي والشعبي وغيرهم. كان ثقة حافظًا عالمًا فقيهًا، أدرك الجاهلية والإسلام، وكان يضرب بعبادته المثل، فقد كان صوامًا قوامًا حجاجًا. توفى -رحمه الله- سنة (۲۱۷)هـ. وقيل: غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء ٤٠/٥ - ٥٣، تهذيب التهذيب ٢١٧٧١.

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في المخطوطة: «استطيل»، والذي في كتب الحديث: «استطير». قال النووي في شرح صحيح مسلم ١٧٠/٤: «قوله: استطير أو اغتيل، معنى استطير: طارت به الجن، ومعنى اغتيل: قتل سرًا، والغيلة - بكسر الغين --: هي القتل في خفية» أ.هـ.

قتل -، فبتنا بشر ليلة بات بها أهلها، فلما أصبح أقبل من ناحية حراء وذكر أن داعي الجن أتاه، فقرأ لهم القرآن<sup>(۱)</sup>. فكما رووا عنه أنه قال: كنت معه، فقد روى عنه أنه قال: ما كنت معه، فتعارضا.

فإن قيل: خبرنا مثبت فهو أولى. ثم يجوز أن يكون نسى فقال: ما كنت.

وعلى أنه قد كان للجن غير ليلة، فلعل هذه الليلة التي قال فيها: ما كنت، هي ليلة منها.

قيل: إن قولكم: إن خبرنا مثبت، فإنا كلانا نثبت؛ لأنه من روى أنه كان مع النبي عليه أثبت كونه معه، ومن روى أنه لم يكن معه أثبت كونه مع الصحابة فهما سواء.

وعلى أن هذا ليس من حديث المثبت والنافي؛ لأن الذي أثبت ههنا هو ابن مسعود، وهو الذي ينفي، ويقول: ما كنت. وليس هو قول الراوى عنه: إنه كان، ويقول آخر: إنه لم يكن.

وقولكم: يجوز أن يكون ابن مسعود نسى ، فهذا يبعد؛ لأن ليلة

<sup>=</sup> وينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١٥١/٢، ١٥٨.

أما السياق الذي ذكره المؤلف فقد رواه مسلم في صحيحه ٢٣٢/١ من حديث الشعبي قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله على لله الجن؟. قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود، فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله على لله الجن؟. قال: لا. ولكنا كنا مع رسول الله على ذات ليلة، ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتبل... الحديث.

الجن مشهورة معروفة، ولا يُظن بمثل ابن مسعود حضورها فينسى، كما يبعد أن ينسى رجل امرأة ولدت له أولادًا وماتت فورثها.

وقولكم: قد كانت للجن ليال فلعل ابن مسعود لم يحضر ليلة منها فسئل عنها فقال: ما كنت. فإنا نُقول: إنّ قال نقلة الأخبار والتواريخ: إنها كانت ليالى نظرنا فيه(١).

على أن هذا لا يقع فيه نزاع بين أصحاب عبد الله حتى يسألوه.

فإن قيل : فإننا نستعمل الروايتين فنقول: من روى عنه أنه كان معه، أي في أول الليل، ثم رجع في آخره، ومن روى عنه أنه لم يكن، يعني في آخر الليل ووقت الصبح.

قيل: هذا غلط؛ لأن من روى أنه كان معه أثبت كونه معه في آخر الليل وقت الصبح.

فروی أبو فزارة عن أبی زید – مولی عمرو بن حریث $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) نعم كان للجن ليال متعددة، وكرر لقاؤهم برسول الله ﷺ، كما جات بذلك الأخبار الصحيحة. وقد بسط الإمام ابن كثير - رحمه الله - الأخبار الواردة في ذلك، وجمع بينها في تفسيره لسورة الأحقاف.

ينظر: تفسير القرآن العظيم ١٦٢/٤ - ١٧٠.

ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعض الأخبار الواردة في ذلك قال: «والمقصود أن محمدًا على الثقلين، واستمع الجن لقراعه، وولوا إلى قومهم منذرين، كما أخبر الله عز وجل، وهذا متفق عليه بين المسلمين، ثم أكثر الصحابة والتابعين وغيرهم يقولون: إنهم جاءه بعد هذا، وأنه قرأ عليهم القرآن وبايعوه» أ.هـ. ينظر: مجموع الفتاوى ٢٥/١٩ وما بعدها.

وينظر أيضًا: دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/٩٦٩ - ٤٧٣، دلائل النبوة للبيهقي ١١/٢ - ١٨/١ الدراية لابن حجر ١٤/١ - ٦٦.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٦٧).

وقد روى أيضًا من طريق آخر عن سعيد (١) عن عمرو بن مرة (٢) عن عبد الله بن سلمة (٢) عن ابن مسعود أنه كان مع النبي عليه الحن (٤).

(۱) هو أبو سنان سعيد بن سنان البُرْجُمي الشيباني الأصغر، الكوفي. روى عن حماد بن أبي سليمان وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وطاووس بن كيسان والشعبي وعمرو ابن مرة وغيرهم، وروى عنه: التوري وأبو داود الطيالسي وابن المبارك ووكيع وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو داود. وقال عنه أحمد: كان رجلاً صالحاً، ولم يكن بقيم الحديث. روى له الأربعة إلا النسائي.

ينظر: تهذيب الكمال ٤٩٢/١٠ – ٤٩٥، تهذيب التهذيب ٣١٣.٣١٢/٢.

- (٢) هو أبو عبد الله عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق المُراذي الجَملي الكوفي الأعمى. روى عن النضعي وسعيد بن جبير وابن المسيب وعبد الله بن سلمة وغيرهم، وروى عنه: الثوري والأعمش وشعبة بن الحجاج وسعيد بن سنان والأوزاعي وغيرهم، سئل عنه أحمد فزكاه، ووثقه يحيى بن معين وأبو حاتم، وأثنى عليه عبد الرحمن بن مهدي. أخرج له الشيخان وغيرهما. توفي رحمه الله سنة (١٨٨)هـ. وقيل: غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال ٣٨٢/٢٣ ٣٣٧، تهذيب التهذيب ٢٨٨/٤.
- (٣) هو أبو العالية عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي. روى عن عمر وعلي وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وي فيرهم. وروى عنه: عمرو بن مرة وأبو إسحاق السبيعي. قال عمرو بن مرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر، كان قد كبر، وقال البخاري: لا يتابع في حديثه، وقال ابن حجر صدوق تغير حفظه. ينظر: تهذيب الكمال ٢٥٠/٥٥ ٥٥، تهذيب التهذيب ١٥٨/٥٨، ١٥٩، تقريب التهذيب ص (٣٠٦).
- (٤) لم أجده من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف. لكن قال البخاري في التاريخ الصغير ٢٠٢/١: «وقال عمرو - يعني ابن مرة -عن عبد الله بن سلمة عن عبد الله كنت مع النبي عَنِي لللة الجن. ولا يصح» أ.هـ.

وعن ابن المبارك عن موسى بن علي بن رباح<sup>(۱)</sup> عن أبيه<sup>(۲)</sup> عن عبد الله أن النبى عليه ناداه ليلة الجن<sup>(۲)</sup>.

- (۱) هو أبو عبد الرحمن موسى بن علي بن رباح اللخمي المصري. روى عن الزهري ومحمد ابن المنكدر ويزيد بن أبي حبيب وأبيه علي بن رباح وغيرهم، وروى عنه: عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن مهدي والليث بن سعد ووكيع وغيرهم، وثقه أحمد وأبن معين والنسائي والعجلي وغيرهم، وقال أبو حاتم: كان رجلاً صالحاً يُتقن حديثه، لا يزيد ولا ينقص صالح الحديث، من ثقات المصريين. أخرج حديثه الستة إلا البخاري. ولد بالمغرب سنة (۸۹)هـ. وتوفي رحمه الله بالإسكندرية سنة (۱٦٣) هـ. ينظر: تهذيب الكمال ٢٩/٢٩، تهذيب التهذيب ٥/٥٧٥.
- (Y) هو أبو عبد الله، علي بن رباح بن قصير بن القشيب بن يينع اللخمي المصري. ويقال: أبو موسى. روى عن زيد بن ثابت وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص ورافع بن خديج وأبي قتادة رضي الله عنهم وغيرهم. وروى عنه: ابنه موسى ويزيد بن أبي حبيب والحارث ابن يزيد الحضرمي وغيرهم. وثقه العجلي ويعقوب بن سفيان والنسائي وابن حبان. وقال أحمد: ما علمت إلا خيرًا. قال الدارقطني: لا يثبت سماعه من ابن مسعود ولا يصح. أخرج له مسلم وغيره، ولد سنة (١٥) هـ. وتوفى رحمه الله بإفريقية سنة (١٥) هـ. وتوفى الله عير ذلك.

ينظر: سنن الدارقطني ١/٦ه، تهذيب الكمال ٢٠/٢٦ – ٤٣١، تهذيب التهذيب الالمار: سنن الدارقطني ١٠٢٨، ٢٠١٤.

(٣) أخرجه من هذه الطريق أحمد في المسند ١/٧٥٤، عن ابن مسعود رَبِّ أن رسول الله وَيَّ أن رسول الله وَيَّ أناه ليلة الجن ومعه عظم حائل وبعرة وفحمة فقال: «لا تستنجين بشيء من هذا إذا خرجت إلى الخلاء».

وليس فيه ذكر للنبيذ،

وعلي بن رياح لم يثبت سماعه من ابن مسعود رَخِيْقَ، إلا أنه عاصر ابن مسعود رَخِيْقَ. لكن هل تكفي المعاصرة وإمكان اللقاء بين الراويين للحكم باتصال الحديث أو لابد من ثبوت اللقاء بينهما؟.

هذا محل خلاف بين علماء الحديث، وقد بسط ابن رجب - رحمه الله - القول في ذلك بسطًا ماتعًا لا مزيد عليه، فليراجع في شرحه لعلل الترمذي ص(٢٦٨ - ٢٨٠).

# وعن عبد الله بن رجـــاء $^{(1)}$ عن إسرائيــل $^{(7)}$ عن أبي إسحاق $^{(7)}$

- (۱) هو أبو عمر عبد الله بن رجاء بن عمر الغُدَاني البصري. روى عن إسرائيل بن يونس وحماد بن سلمة وشعبة بن الحجاج وشريك بن عبد الله النخعي وغيرهم. وروى عنه: البخاري وإبراهيم الحربي وأبو بكر الأثرم وخليفة بن خياط وغيرهم. سئل عنه أبو زرعة، فجعل يثني عليه، وقال: حسن الحديث عن إسرائيل، وقال أبو حاتم: ثقة رضي. أخرج له البخاري وغيره. توفي رحمه الله سنة (۲۱۹)هـ. وقيل: غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء ۷۰۵/۳۵ ۳۱۱، تهذيب التهذيب ١٣٨/٣، ١٣٨٠.
- (۲) هو أبو يوسف إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمّداني الكوفي. روى عن جده أبي إسحاق وسماك بن حرب والأعمش وهشام بن عروة وغيرهم. وروى عنه: عبد الرزاق ووكيع وأبو داود الطيالسي وعبد الله بن رجاء وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقة صدوق من أتقن أصحاب أبي إسحاق. وقال أحمد: كان شيخًا ثقة، وجعل يتعجب من حفظه. وقال ابن حجر: تُكلم فيه بلا حجة، أخرج حديثه الشيخان وغيرهما. توفى رحمه الله سنة (۱٦٠)هـ. وقيل: غير ذلك.

ينظر: سير أعلام النبلاء ٧/٥٥٥ – ٣٦١، تهذيب التهذيب ١٦٧/١ – ١٦٩، تقريب التهذيب ص (١٠٤).

(٣) هو أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الهمداني الكوفي. روي عن معاوية والبراء بن عازب وابن عباس وعدي بن حاتم والشعبي ومسروق وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وغيرهم. وروى عنه: ابنه يونس، وابن ابنه إسرائيل، وقتادة والأعمش والثوري وغيرهم. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان والشيئي، وكان من العلماء العاملين، ومن جلة التابعين، طلابة للعلم. كبير القدر، وثقه أحمد وابن معين والنسائي والعجلي وأبو حاتم وغيرهم. أخرج حديثه الشيخان وغيرهما. توفى – رحمه الله – سنة (١٢٩) هـ. وقيل: غير ذلك.

ينظر: سير أعلام النبلاء ٥/٣٩٢ - ٤٠١، تهذيب التهذيب ٤٥٦/ - ٣٥٦.

<sup>=</sup> وينظر أيضاً: تدريب الراوي ٢١٤/١، ٢١٥. هذا وقد صحح إسناد هذا الحديث أحمد شاكر في تعليقه على المسند ١٧٣/٦.

عن أبي عبيدة (١) عن أبيه قال: كنت مع النبي عليه الجن فقال لي: «التمس ثلاثة أحجار»، فوجدت حجرين وروثة (٢).

وعن معمر<sup>(۱)</sup> عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود أن النبي عليه نهب لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار. فجاء بحجرين وروثة<sup>(1)</sup>.

ينظر : سير أعلام النبلاء ٧/٥-١٨، تهذيب الكمال ٣٠٣/٢٨ - ٣١٢.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: «عبيدة» «وما أثبته هو الصواب، كما في كتب الحديث والرجال. وهو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود رَرِّكُ . وقد سبقت ترجمته ص (٢٢٥).

<sup>(</sup>Y) أخرجه - من هذه الطريق - الطبراني في المعجم الكبير ٧٣/١٠، ٧٤، ح (٩٩٥٢)، وزاد: فأخذ الحجرين، وألقى الروثة وقال: «هذا ركس). وقد اختُلف في سماع أبي عبيدة من أبيه عبد الله وَ الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لم يسمع منه، كما تقدم ص (٥٢٣) فيكون هذا الإسناد ضعيفًا؛ للانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) هو أبو مروة معمر بن راشد بن أبي عمر الأزدي مولاهم، البصري. روى عن أنس و أنس و أيوب السختياني وأبي إسحاق السبيعي وحميد الأعرج وزيد بن أسلم وغيرهم، وروى عند: حماد بن زيد والثوري وابن عيينة، وشعبة بن الحجاج وغيرهم. ولد سنة خمس وتسعين، وطلب العلم وهو حدث، وكان من أطلب أهل زمانه للعلم، رحل إلى اليمن، وسكن صنعاء، وتزوج بها، وكان من أوعية العلم مع الصدق والتحري، والورع والجلالة وحسن التصنيف. قدم البصرة لزيارة أمه ولم تكن معه كتبه، فحدث من حفظه، فوقع للبصريين عنه أغاليط. أخرج له الشيخان وغيرهما. توفي – رحمه الله – سنة البصرين عنه أغاليط. أخرج له الشيخان وغيرهما. توفي – رحمه الله – سنة (١٥٣)هـ. وقيل: غير ذلك.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث من هذه الطريق ص (٣٨٧).

فأما حديث ابن عبياس فيرواه ابن مُصفَّى (۱) عن أبي عمرو بن سعيد (7) عن ابن لهيعية (7) عن قيسس بن

(۱) هو أبو عبد الله محمد بن مُصبقي بن بُهلُول القرشي الحمصي. روى عن ابن عيينة وأحمد بن خالد الوهبي وحفص بن عمر العدني وشريح بن يزيد الحضرمي وغيرهم. وروى عنه: أبو داود والنسائي وابن ماجة وبقي بن مخلد وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم. قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: صالح. وقال الذهبي: ثقة صاحب سنة من علماء الصديث، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام، وكان يدلس. توفى – رحمه الله – سنة (٢٤٦) هـ.

ينظر : تهذيب الكمال ٢٦/٥٢٦ - ٤٦٩، ميزان الاعتدال ٤٣/٤، تقريب التهذيب ص (٥٠٧).

(۲) في المخطوطة: «عن عمرو بن سعيد»، وما أثبته هو الصواب، كما في كتب الرجال.
وأبو عمرو بن سعيد هو: عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم الحمصي
روى عن إسماعيل بن عياش والليث بن سعد، ومعاوية بن سلام وابن لهيعة وغيرهم.
وروى عنه: ابناه عمرو ويحيى، والدارمي ومحمد بن مصفى ونعيم بن حماد المروزي
وغيرهم. وثقه أحمد ويحيى بن معين. روى له أبو داود وابن ماجه والنسائي، توفى –
رحمه الله – سنة (۲۰۹)هـ.

ينظر : تهذيب الكمال ٢٩/٧٧٩ - ٣٧٩، تهذيب التهذيب ٤٧٧، ٧٨.

(٣) في المخطوطة : «عمرو بن سعيد بن لهيعة»، وما أثبته هو الصواب.

وابن لهيعة هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري، روى عن الأعرج وأبي الزبير وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن المنكدر وقيس بن الحجاج وغيرهم، وروى عنه: الثوري وشعبة والأوزاعي وابن المبارك وابن وهب والمقرىء وغيرهم، ولد سنة خمس أو ست وتسعين للهجرة، وطلب العلم في صباه، ولقي الكبار بمصر والحرمين، حتى صار من بحور العلم، تكلم فيه علماء الجرح والتعديل، فوهنه بعضهم، وبالغ في توهينه جماعة منهم، وبعض الحفاظ يروي حديثه، ويذكره في الشواهد والاعتبارات، والزهد والملاحم لا في الأصول.

قال عبد الغني الأردي: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح، عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله المقرىء. توفى - رحمه الله - سنة (١٧٤)هـ.

ينظر : سير أعلام النبلاء  $\times / 11 - 17$ ، تهذيب الكمال 0 / / 8 - 7 - 0، تهذيب التهذيب  $1 / 2 \times 1$ 

الحجاج<sup>(۱)</sup> عن حنش<sup>(۲)</sup> عن ابن عباس عن ابن مسعود الحديث، وقال فيه: فتوضأ رسول الله ﷺ وقال: «هذا شراب وطهور»<sup>(۲)</sup>.

(۱) هو قيس بن الحجاج بن خلي بن معدي كرب الحمنيري الطلاعي ثم السلُّفي المصري، روى عن حنش الصنعاني وأبي عبد الرحمن الجُبُلِي. وروى عنه: عبد الله بن لهيعة، وخالد بن حُميد المَهْري والليث بن سعد وعبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي وغيرهم. قال عنه أبو حاتم: صالح. وقال ابن حجر: صدوق، توفى – رحمه الله – سنة (۱۲۹)هـ. ينظر: تهذيب الكمال ۱۹/۲۶، ۲۰، تقريب التهذيب ص (۲۵۱).

(۲) هو أبو رشدين حنش بن عبد الله، ويقال: ابن علي بن عمرو بن حنظلة بن فهد، ويقال: فهد بن قَنَان بن تُعلبة السَّبائي الصنعاني، من صنعاء دمشق. روى عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وأم أيمن رضي الله عنهم وغيرهم. وروى عنه: ابنه الحارث وعلى بن رباح اللخمي وقيس بن الحجاج ويحيى الأعرج وغيرهم. وثقة أبو زرعة والعجلي. وقال عنه أبو حاتم: صالح. كان مع علي وَالله ، وغزا المغرب مع رويفع بن ثابت، وغزا الأندلس مع موسى بن نصير. روى له السنة إلا البخاري. توفى – رحمه الله – بأفريقية سنة (١٠٠) هـ.

ينظر : تهذيب الكمال ٤٢٩/٧ - ٤٣١، تهذيب التهذيب ٢٧/٢.

(٣) أخرجه من هذه الطريق الدارقطني في سننه ٧٦/١، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ.

وقد جاء هذا الحديث عن ابن لهيعة من غير طريق محمد بن مصفى عن عثمان بن سعيد. فقد أخرجه أحمد في المسند ١٩٨٨، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة... الحديث.

وأخرجه ابن ماجه في سننه ١٣٥/١، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بالنبيذ، قال: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقى، ثنا مروان بن محمد، ثنا ابن لهيعة... الحديث.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٩٤/١, ٩٥، الطهارة، باب الرجل لا يجد إلا نبيذ التمر هل يتوضا به أو يتيمم؟. قال: حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد – يعني ابن موسى الأموى – ثنا ابن لهيعة ... الحديث،

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٧٦/١٠، ٧٧٠ح (٩٩٦١)، قال: حدثنا أحمد بن رشدين المصري، ثنا يحيى بن بكير ثنا ابن لهيعة ... الحديث.

وأما حديث أبي رافع فرواه أبو الحسين بن أبي بشر السراج<sup>(۱)</sup>، ومحمد بن عبدوس<sup>(۲)</sup> قالا: حدثنا محمد بن عباد المكي<sup>(۲)</sup> عن أبي سعيد - مولي

- (۱) هكذا رسمت في المخطوطة: « أبو الحسين بن أحمد»، ولعله قد سقطت كلمة: «على»، فتكون العبارة هكذا: «أبو علي الحسين بن أحمد»، أو أن كلمة: «أبو» زائدة، والله أعلم. وأبو علي الحسين بن أحمد قال عنه الخطيب: كان من أفاضل الناس، كتب الناس عنه، حدَّث عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي وبشر بن الوليد الكندي وأبي الصلت المروزي. وحدث عنه: أبو الحسين بن المنادي وأبو محمد بن الخراساني وعبد الباقي بن قانع القاضي. توفى رحمه الله ليلة عرفة سنة (۲۹۰)هـ.
- (۲) هو أبو أحمد محمد بن عبدوس بن كامل السراج السلمي البغدادي. روى عن ابن أبي شيبة وعلي بن الجعد وأحمد بن جنّاب وداود بن عمرو الضبي وغيرهم، وروى عنه: الطبراني وأبو بكر النجاد وجعفر الخُلْدي وابن ماسي وغيرهم، قال أبو الحسين بن المنادي: كان من المعدودين في الحفظ وحسن المعرفة بالحديث، أكثر الناس عنه لثقته وضبطه، وكان كالأخ لعبد الله بن أحمد بن حنبل. توفى رحمه الله سنة (۲۹۳)هـ. ينظر: تاريخ بغداد ۲۸۱/۲۸، ۲۸۲، سير أعلام النبلاء ۱۸۲۸م.
- (٣) هو محمد بن عبّاد بن الزبْرقان المكي. روى عن ابن عيينة وعبد العزيز الدراوردي وأبي سعيد مولى بني هاشم ، وروى عنه: الشيخان والدارمي وعبد الله بن أحمد بن حنبل وأبو يعلي الموصلي وغيرهم. قال عنه أحمد: حديثه حديث أهل الصدق، وأرجو أن يكون لا بأس به. توفى رحمه الله سنة (٢٣٤) هـ. وقيل: غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال ٢٥/٥٣٥ ٤٤١، تهذيب التهذيب ٥٨/٥٠.

<sup>=</sup> فمدار هذا الحديث كما ترى على ابن لهيعة، ولم يرو عنه أحد العبادلة، فمن لم ير الاحتجاج به ضعْف هذا الحديث، ولذا قال الدارقطني بعد ما روى هذا الحديث ١/٦٧: «ابن لهيعة لا يحتج بحديثه» أ.هـ.

ومن يرى الاحتجاج بابن لهيعة صحح هذا الحديث، ولذا قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٥/٥/٥: «إسناده صحيح» أ.هـ.

بني هاشم (۱) – عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد (۲) عن أبي رافع عن ابن مسعود أن النبي عليه قال ليلة الجن: «أمعك ماء؟». قال: لا. قال: «معك نبيذ؟». قال: نعم. فتوضأ به (۲).

- (٢) هو أبو الحسن علي بن زيد بن عبد الله بن جُدْعان القرشي التيمي البصري. روى عن أنس وَ أنس وَ أن المسيب وأبي رافع الصائغ والحسن البصري وعروة والقاسم بن محمد وغيرهم. وروى عنه: شعبة وابن عيينة والثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم. ولد أعمى، وكان كثير الحديث، من أوعية العلم على تشيع قليل فيه. ضعفه أحمد وابن معين والنسائي والجوزجاني وغيرهم. وقال الترمذي: صدوق، إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يُوقفه غيره. وقال ابن خزيمة: لا أحتج له لسوء حفظ. وقال الدارقطني: أنا أقف فيه، لا يزال عندي فيه لين. روى له مسلم مقرونًا بغيره، توفى رحمه الله سنة (١٣١)هـ.
  - ينظر : ميزان الاعتدال ١٢٧/٣ ١٢٩، تهذيب التهذيب ٢٠٣٤ ٣٠٥.
- (٣) أخرجه من طريق محمد بن عبدوس التي ذكرها المؤلف الدارقطني في سننه
   ٧٧/١ كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ.
  - ولم أقف عليه من طريق الحسين بن أحمد بن أبى بشر السراج.
  - وقد جاء هذا الحديث من غير طريق محمد بن عبدوس عن محمد بن عباد المكي.
- فقد رواه أحمد في المسند ١/٥٥٥، قال: حدثنا أبو سعيد يعني مولى بني هاشم ثنا حماد بن زيد... الحديث.
- وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار ١٩٥/١ الطهارة، باب الرجل لا يجد إلا نبيذ التمر هل يتوضئ به أو يتيمم؟. قال: حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر وفي الأصل =

<sup>(</sup>۱) هو أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري – مولى بني هاشم – روى عن شعبة وحماد بن سلمة وإسرائيل بن يونس وابن لهيعة وغيرهم. وروى عنه: أحمد بن حنبل ومحمد بن عباد المكي وخليفة بن خياط وأبو عبيدة بن فضيل بن عياض وغيرهم. وثقه أحمد وابن معين والطبراني والدارقطني والبغوي وغيرهم. أخرج حديثه البخاري والنسائي وابن ماجه وغيرهم. توفى – رحمه الله – سنة (۱۹۷)هـ. ينظر: تهذيب الكمال ۲۱۷/۷۱ – ۲۱۹، تهذيب التهذيب ۳۸۲/۳.

وأما حديث أبي وائل<sup>(۱)</sup> فرواه أبو العباس الفضل بن<sup>(\*)</sup> صالح الهاشمي<sup>(۲)</sup> عان الحسان عبد الله

عُمْرو بفتح العين، والصواب ضمها كما في تقريب التهذيب ص (١٧٢، ١٦٠) الحوضى قال: ثنا حماد بن سلمة... الحديث.

قال الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية ٥/٥٣٥، ٣٤٦: «ولا يثبت هذا الحديث؛ لأنه ليس في كتب حماد بن سلمة المصنفات. وعلي بن زيد: ضعيف، وأبو رافع: لا يثبت سماعه من ابن مسعود» أ.هـ.

وذكر نحو هذا التعليل في سننه ١/٧٧.

قال أحمد شاكر في تعليفه على المسند ١٦٥/١: «إسناده صحيح»، وتعقب كلام الدارقطني السابق، فقال: «وهو تعليل متهافت؛ فإن علي بن جدعان ثقة، وأبو رافع الصائغ: تابعي مخضرم أدرك الجاهلية، وهو ثقة مشهور، روى عن كبار الصحابة، الخلفاء الأربعة فمن بعدهم، فلا يُلتفت إلى التشكيك في سماعه من ابن مسعود. وأما أن الحديث ليس في مصنفات حماد بن سلمة فهذا من أعجب تعليل سمعناه وأضعفه!» أ.هـ بتصرف يسير.

وينظر : نصب الراية ١/١٤١، ١٤٢، الدراية ١٤/١.

(۱) هو أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، أدرك زمن النبي عَلَيْ ولم يره، وروى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ وسعد صفي وغيرهم. وروى عنه: الأعمش وحصين بن عبد الرحمن وحبيب بن أبي ثابت وحماد بن أبي سليمان وغيرهم. كان كثير الحديث، من أوعية العلم، ومن أعلم الناس بحديث ابن مسعود وَعَلَيْ ، قال عنه ابن معين: ثقة لا يُسال عن مثله. أخرج حديثه الشيخان وغيرهما. توفى – رحمه الله – سنة (۸۲) هـ، وقيل: غير ذلك، ينظر: تهذيب الكمال ۱۲/۸۲٥ – ٥٥، تهذيب التهذيب

#### ( \*\*) نهاية الورقة ٧٣ ب.

(Y) هو أبو العباس الفضل بن صالح بن علي بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور الماشمي. حدّث عن هدبة بن خالد، وعبد الأعلى بن حماد، ويعقوب بن حميد وغيرهم، وروى عنه: الطبراني والحسين بن عياش القطان وإسماعيل بن علي الخطبي وغيرهم، قال الخطيب: كان ثقة من أفاضل الناس، توفى - رحمه الله - ببغداد سنة (٣٠٠)هـينظر: تاريخ بغداد ٢٧٤/١٧٣، ٣٧٥.

العجلي<sup>(۱)</sup> عن أبي معاوية محمد بن خَازِم<sup>(۲)</sup> عن الأعمش عن أبي وائل قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: كنت مع النبي عليه ليلة الجن، فأتاهم فقرأ عليهم القرآن. قال لي رسول الله عليه: «أمعك ماء يابن أم عبد؟». قلت: لا والله يا رسول الله إلا إداوة فيها نبيذ. فقال: «تمرة طيبة وماء طهور». فتوضأ به رسول الله عليه (۱).

وحديث أبي زيد بإسناده معروف (٤).

(۱) هو أبو على الحسين بن عبيد الله العجلي. حدّث عن مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز بن أبي حازم وأبي معاوية الضرير وغيرهم. وروى عنه: إسحاق بن إبراهيم الختلي ومحمد بن هشام بن البختري والفضل بن صالح الهاضمي وغيرهم. قال الدارقطني: كان يضع الصديث. وقال ابن عدي: يشبه أن يكون ممن يضع الحديث.

ينظر : الكامل في ضعفاء الرجال 1/3۷۷، و1/3۷۷، تاريخ بغداد 1/30، ميزان الاعتدال 1/30.

(٢) هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير التميمي السعدي مولاهم، الكوفي. روى عن الأعمش وسهيل بن صالح وداود بن أبي هند وحجاج بن أرطأة وغيرهم. وروى عنه: ابن جريج ويحيى القطان وأحمد بن حنبل وإسحاق والطيالسي وغيرهم. كان أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، حتى قال أحمد: أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظًا جيدًا. أخرج حديثه الشيخان وغيرهما، توفى – رحمه الله – سنة (١٩٥) هـ.

ينظر : ميزان الاعتدال ٤/٥٧٥، تهذيب التهذيب ٥/٠٩، ٩١.

(٣) أخرجه الدارقطني في سننه ٧٧/٠ ٧٨، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ. وقال عقبه: «الحسين بن عبيد الله هذا يضع الحديث على الثقات» أ.هـ. وقال في العلل ٥/٣٤٣: «والراوي له متروك الحديث، وهو الحسين بن عبيد الله العجلي عن أبي معاوية، وكان يضع الأحاديث على الثقات، وهذا كذب على أبي معاوية وعلى الأعمش» أ.هـ.

 <sup>(</sup>٤) وتقدم الكلام عليه ص (٧٩٠).

وقد روي هذا عن ابن عباس (۱)، وعكرمة (۲)، وأبي العالية (۲)، ولا نعلم أحدًا من الصحابة روى عنه خلاف هذا.

والحديث عن علي أنه كان لا يرى بأسًا بالوضوء بالنبيذ<sup>(٤)</sup>.

- (۱) أخرجه الدارقطني في سننه ٧٦/١، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، والبيهقي في الخلافيات ١/١٨٧، كتاب الطهارة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء.
- وفي سنده عبد الله بن محرر، قال عنه الدارقطني: متروك الحديث، وقال عنه أبو حاتم: متروك الحديث منكر الحديث، ضعيف الحديث، ترك حديثه عبد الله بن المبارك.
- ينظر: سنن الدارقطني ٧٦/١، الجرح والتعديل ٥/١٧٦، ميزان الاعتدال ٢/٥٠٠، ٥٠٠
- (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢٦/١، كتاب الطهارات، في الوضوء بالنبيذ، والدارقطني في سننه ١/٥٥، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، أن عكرمة قال: النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء.
  - وعزاه لعكرمة ابن قدامة في المغني ١٨/١، وابن حجر في فتح الباري ١٣٢٢١.
- (٣) روى ابن أبي شيبة في مصنفه ١٣١/١، كتاب الطهارات، من كان يكره ماء البحر ويقول: لا يجزىء، عن أبي العالية أنه ركب البحر فنفذ ماؤه فتوضا بنبيذ، وكره أن يتوضا بماء البحر.
- وفي إسناده أبو جعفر الرازي قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص (٦٢٩): «صدوق سيء الحفظ خصوصًا عن مغيرة» أ.هـ.
- وفي إسناده أيضًا الربيع بن أنس البكري، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص(٢٠٥): «صدوق له أوهام» أ.هـ.
- وسيذكر المؤلف رحمه الله عن أبي العالية كراهية الغسل بالنبيذ ص (٨١٠) فانظره.
  - (٤) سبق تخریج هذا الأثر ص (٧٧٩).
- (٥) أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور ص(٢٠٠)، باب الوضوء بالنبيذ وما فيه من

#### والجواب:

أن الناس قد طعنوا على هذه الأحاديث المروية عن أبي زيد، وأنا أذكر ما قيل في كل واحد منها.

فأما حديث أبي رافع، فأبو رافع مجهول (۱)، وعلي بن زيد الذي روى عنه ضعيف(7).

وأما حديث أبي وائل فراويه الحسين بن عبد الله العجلي قيل: إنه يضع الحديث<sup>(۲)</sup>.

الرخصة والكراهة، وابن المنذر في الأوسط ٢٥٤/١ كتاب المياه، ذكر الوضوء بالنبيذ،
 عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأساً بالوضوء بالنبيذ.

وعزاه للحسن ابن قدامة في المغنى ١٨/١، وابن حجر في فتح الباري ٢٢١/١.

لكن أخرج البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم أن الحسن كره الوضوء بالنبيذ. ينظر: صحيح البخاري ٢/١٧١، كتاب الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر.

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ١٧٩/١، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، وابن أبي شيبة في مصنفه ١٩٥١، كتاب الطهارات، في الوضوء باللبن، عن الحسن أنه قال: لا توضأ بلبن ولا نبيذ.

وقد جمع ابن حجر بين ما حكي عن الحسن في ذلك بأن كراهة النبيذ عنده كراهة تنزيهية. ينظر: فتح البارى ٤٢١/١.

(١) هذا الكلام فيه نظر؛ فإن أبا رافع نفيع بن رافع الصائغ ثقة من كبار التابعين، روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم.

وقد تقدمت ترجمته ص(٦٥٢).

وينظر ما نقلته عن أحمد شاكر حول هذا الحديث ص (٦٩٦).

- (۲) تقدمت ترجمة علي بن زيد بن جدعان ص (۸۰۳).
  - (٣) قاله الدارقطني.

ينظر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية ٥/٣٤٦، سنن الدارقطني ٧٨/١.

وأما حديث ابن عباس فرواه عنه حنش الصنعاني، وهو ضعيف $^{(1)}$ . ورواه عن حنش قيس بن الحجاج، وهو مجهول $^{(1)}$ .

وأما حديث أبي عبيدة عن عبد الله فقد قيل: إنه لا يصح له سماعٌ من أبيه (٢).

والذي دكروا من أن ابن مسعود قال: أتيت النبي على بحجرين وروثة، فإن هذا كان ليلة الجن، فقيل له: إن هذا حديث آخر عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله قال: خرج رسول الله على على طلب ثلاثة أحجار وذكر الحديث، فكيف يجوز أن يخلط هذا بليلة الجن؟؛ لأن هذا حديث معروف ليس فيه ذكر ليلة الجن.

<sup>(</sup>۱) هذا الكلام فيه نظر؛ فإن حنش الصنعاني وثقه أبو زرعة والعجلي، وأخرج له مسلم في صحيحه وقد تقدمت ترجمته ص (۸۰۱).

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام فيه نظر؛ فإن قيس بن الحجاج قد روى عنه الليث بن سعد وابن لهيعة وغيرهما، والجهالة عند المحدثين تزول برواية اثنين فصاعدًا، وقد تقدمـــت ترجمتـه ص (٨٠١).

وينظر: نصب الراية ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٣) وهذا هو قول أكثر أهل العلم، كما تقدم في ترجمته ص (٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) سبق ص (٧٩٩) تخريج حديث عبد الله بن مسعود رَوَّقَ والذي فيه أنه كان مع النبي وَالله المبراني في النبي والله المبراني في النبي والله المبراني في المعجم الكبير بهذا اللفظ، وفيه ذكر لليلة الجن.

وأما حديث وكيع الذي أشار إليه المؤلف فقد رواه وكيع عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن أبيه أن النبي وسلام للله بن مسعود: «التمس لي ثلاثة أحجار». قال عبد الله: فأتيته بحجرين وروثة، قال: فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: «إنها ركس».

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٥٥/١، كتاب الطهارات، من كان لا يستنجي =

والجواب عما ذكروه من الرواية عن علي وابن عباس وغيرهما، فإنه لا يُعرف أن خلاف هذا، فأول ما يقال فيه: إن حديث علي رواه الحارثُ الأعور (٢)، فلا يلزم القول به، والمحفوظ عن علي والحفوظ عن علي والحفوظ هذا، وهو قوله بحضرة الصحابة لا ينكره أحد: لا أوتى بشارب خمر أو مسكر إلا حددته (٢)، ولم ينقل عن أحد من الصحابة جوازه.

وقال جماعة من علماء الحديث: إن الحديث المروي عنه في ذلك  $(^{(1)})$ .

على أنه لو ثبت لم يخل إما أن يستدلوا به إجماعًا أو توقيفًا. فإن استدلوا به إجماعًا لم يصح؛ لأننا قد نقلنا عن عمر وابنه

<sup>=</sup> بالماء ويجتزىء بالحجارة، وأحمد في المسند ١/٣٨٨، والترمذي في سننه ١/٢٥، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الاستنجاء بحجرين.

وهذا الحديث ليس فيه ذكر لليلة الجن كما ذكر المؤلف، لكن في إسناده انقطاعًا؛ فإن أبا عبيدة لم يصح سماعه من أبيه كما تقدم آنفًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «فإنه لا يعرف»، ولو قبيل: «وأنه لا يعرف» لكان أوضيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) والحارث الأعور كذاب، كذبه الشعبي وابن المديني وأبو خيثمة وغيرهم، كما تقدم في ترجمته ص(٧٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣١٣/٨، كتاب الأشربة والحد فيها، باب ماجاء في وجوب الحد على من شرب خمرًا أو نبيذًا مسكرًا، عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن عليًا وَيُشْخَهُ قال: لا أوتى برجل شرب خمرًا ولا نبيذًا مسكرًا إلا جلدته الحد.

ينظر: تهذيب التهذيب ٥/٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) يعني الأثر المروي عن علي رضي أنه كان لا يرى بأسًا بالوضوء بالنبيذ. وقد تقدم بيان ذلك ص (٧٩٩).

عبد الله أنهما قالا: النبيذ نجس لا يجوز شربه (۱)، وإذا كان عندهما نجسًا لم يجز عندهما التوضؤ به.

وإن استدلوا به من حيث التوقيف أنهم ما قالوا ذلك إلا توقيفًا قلنا: يجوز أن يكونوا قالوه من الظاهر؛ لأنه - تعالى - قال: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ (٢)، فقالوا: في النبيذ ماء فجاز التوضؤ به. أو يكونوا قالوا بجوازه لحديث عبد الله بن مسعود، وقد بينا فساد الدلالة منه بما بيناه من تركهم ماء البحر بالنبيذ (٣)، وأبو حنيفة لا يتركه به.

فإن قيل: يجوز أن يكونوا ذهبوا إلى أنه لا يجوز التوضو بماء البحر، فلهذا تركوه مع النبيذ.

قيل: لم يرو هذا، وقد روي عن أبي العالية كراهية ذلك، فروي عنه أنه سئل عن رجل أجنب وليس عنده ماء أيغتسل بالنبيذ؟ فكرهه.

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذين الأثرين - بعد طول البحث عنهما.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في المخطوطة: «وقد بينا فساد الدلالة منه بما بيناه من تركهم ماء البحر بالنبذ».

لكن الذي سبق أن بينه المؤلف هو أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا: إن ماء البحر لا يجزىء من غسل الجنابة، وإن التيمم أحب من الوضوء من ماء البحر، كما تقدم ص (٦٢٤).

أما ما أشار إليه المؤلف -رحمه الله- من أن الصحابة رضي الله عنهم تركوا الوضوء بما البحر، وتوضؤوا بالنبيذ فلم يتقدم له ذكر، ولم أقف عليه مسندًا في كتب الأحاديث والآثار، وإنما ذكره ابن حزم في المحلى ٢٠٣/١، ولم يعقب عليه من جهة ثبوته.

وقد جاء ترك الوضوء بماء البحر، والتوضؤ بالنبيذ عن أبي العالية - رحمه الله - ،كما سبق تخريجه ص (٨٠٦).، والله أعلم.

فقيل له: أرأيت ليلة الجن؟ فقال: أنبذتكم هذه؟. إنما كان ذلك زبيبًا وماء(١).

وقد ثبت عن جمهور الصحابة تحريم النبيذ، فأي خلاف يكون أكثر من هذا؟. ولعل النقل في منع التوضؤ بالنبيذ مما يقل لشهرة المنع منه، كما قل النقل في التوضؤ بالخمر والمياه النجسة.

على أننا نقول: لو صح كون عبد الله مع النبي عليه البلة الجن لكان الجواب عن الخبر من وجوه:

أحدها: أنه لا دلالة في ظاهره؛ لأن قوله عليه: «تمرة طيبة وماء طهور» يقتضي أن يكون في الحال تمرًا وماء، ولا يكون نبيذًا، وعلى ما يقولون قوله: «تمرة طيبة وماء طهور» على المجاز، أي: كان تمرًا طيبًا وماء طهورًا.

فإن قيل: قال عبد الله بن مسعود: معى نبيذ.

قيل: له تأويلان:

أحدهما: أن قوله: معي نبيذ. أي: ماء منبوذ.

والثاني: أي يؤول إلى نبيذ، كقوله - تعالى -: ﴿ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ (٢)، وكقوله: ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو عبيد في كتاب الطهور ص (۹۹)، باب الوضوء بالنبيذ، وما فيه من الرخصة والكراهة، وابن أبي شيبة في مصنفه ۲۲/۱ كتاب الطهارات، في الوضوء بالنبيذ، وأبو داود في سننه ۱۸/۱، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، والدارقطني في سننه ۱۸/۷، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، والبيهقي في السنن الكبرى ۱۸/۱، كتاب الطهارة، باب منع التطهير بالنبيذ.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ، أية (٣٦).

رَأَيْتُمُوهُ ﴾ (١)، وإنما رأوا أمارته، وكقوله: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحدهُمُ الْمَوْتُ ﴾ (٢).

فإن قيل: فنحن نقول: تمرة طيبة وماء طهور، أي كان لا في الحال؛ بدليل قول عبد الله: معى نبيذ (\*).

قيل: إذا لم يكن بد من تحقيق أحد الكلامين، فتحقيق قول النبي عليه الله على المجاز بالتأويل بقول النبي عليه وقوله: «تمرة طيبة وماء طهور».

فإن قيل: فقد نفى عبد الله أن يكون معه ماء. ألا ترى لما سأله على الله الله أن يكون معه ماء. ألا ترى لما سأله على «هل معك ماء؟»، قال: لا. فعلم أنه كان نبيذًا لا ماء منبوذًا، أو نبذ فيه تمر.

### قيل: الجواب عنه أن له تأويلين:

أحدهما: وقد ذكرناه أنه قال: لا. يعني الماء للتوضو؛ لأن الماء الذي كان معه للشرب؛ لأن مياههم كان فيها ملوحة، فكانوا يستعذبونها بالتمر للشرب، ويتوضؤون بها غير مستعذبة (٢)، فلهذا قال: ليس معى ماء لم ينبذ فيه تمر.

والثاني: أن الخبر منسوخ؛ لأن ليلة الجن كانت بمكة في صدر

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران، أية (١٤٣).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، اية (١٨).

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٧٤ أ.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم ص (٧٨٣– ٧٨٤).

الإسلام (۱)، وقوله عز وجل: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ (۱) متأخر؛ لأنها نزلت في غزوة المريسيع حيث فقدت عائشة - رضي الله عنها - عقدها، فاشتغلوا به حتى فاتتهم الصلاة، فأنزل الله - تعالى - : ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُّمُوا ﴾ (۱)، والمتأخر - عند أبي حنيفة - ينسخ المتقدم، سواء كان المتأخر عامًا أو خاصًا (۱).

على أننا نقول: لو لم يكن منسوخًا لم يسع الحجاج به؛ لأن النبي على أننا نقول: لو لم يكن منسوخًا لم يسع الحجاج به؛ لأن الطبخ المبيذ التمر التي منه لا المطبوخ؛ لأن العرب لم تكن تطبخ الأنبذة – وعند أبي حنيضة – لا يجوز التوضؤ بالني، وإنما يجوز بالمطبوخ المسكر<sup>(٥)</sup>.

فإن قيل: يجوز - عندنا - أن يُنسخ الأصل ويبقى الفرع.

قيل: لا يجوز - عندنا - أن يثبت الفرع ويرتفع الأصل(١). ألا ترى

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۷۹۵).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٠ه).

<sup>(</sup>٤) هذا مذهب أبي حنيفة واختاره أكثر الحنفية.

وذهب أكثر الأصوليين إلى تقديم الخاص مطلقًا، سواء كان الخاص متقدمًا أو متأخرًا. ينظر: كشف الأسرار ٢٩١/٣، فواتح الرحمسوت ١/٥٤٥، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٧، ١٤٨، شرح تنقيح الفصول ص(٤٢١)، المستصفى ١٠٢/١، ١٠٢، الإحكام للأمدي ٢/٨١٣، ٣١٩، العدة ٢/٥١٦، التمهيد لأبي الخطاب ١/٥١.١٥١.

<sup>(</sup>ه) ينظر ما تقدم ص (۷۸۰).

<sup>(</sup>٦) جماهير أهل العلم يرون أن الأصل إذا نسخ فلا يبقى ما قيس عليه. وقد نُسب القول ببقاء الفرع مع نسخ الأصل إلى الحنفية -كما حكاه المؤلف عنهم =

أن القياس في الأرز على البر صحيح، ولا يجوز لأحد الربا في الأرز الذي هو فرع للحنطة ويسقط حكم البر.

فإن قيل: النسخ لا يكون بالاحتمال، سيما إذا أمكن الاستعمال. وعلى أن هذا يكون نسخًا للسنة بالقرآن، وهذا لا يجوز (١).

قيل: لم ينسخ بالاحتمال، فإذا ثبت لنا التاريخ لم يبق هناك احتمال، ألا ترى إلى قول الراوي: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل النبى علي (١).

وثكن مذهبهم ليس مخالفًا لما عليه الجمهور من كون الفرع يتبع حكم الأصل إذا نسخ، يدل على ذلك: ما ذكره ابن عبد الشكور البهاري في مسلم الثبوت ٨٦/٢ حيث قال: «مسالة: إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع، وهذا ليس نسخًا وقيل: يبقى، ونسب إلى الحنفية» أ.هـ.

وقد بين الأنصاري الأمر وزاده وضوحًا حيث قال في فواتح الرحموت ١٩٦/٢: «إن هذه النسبة لم تثبت، وكيف لا وقد صرحوا أن النص المنسوخ لا يصح القياس عليه» أ.هـ. وينظر: تيسير التحرير ٢١٥/٣، مختصر ابن الحاجب ٢/٠٠٢، التبصرة ص (٢٧٥)، العدة ٣/٠٨٠.

<sup>(</sup>١) نسخ السنة بالقرآن مما يجوزه الحنفية، بل أكثر الأصوليين على جوازه، وقد نقل عدم جوازه عن الإمام الشافعي - رحمه الله - في أحد قوليه.

ينظر: كشف الأسرار ٣/٥٧٠ – ١٧٧، تيسير التحريسر ٢٠٢/٣، فواتح الرحموت ٢٨٨٧، مختصر ابن الحاجب ١٩٧/٢، تقريب الوصول ص (٣٢٠)، التبصرة ص (٢٧٢)، الإحكام للآمدي ٣/١٥٠، العدة ٣/٢٠٨، التمهيد لأبي الخطاب ٣٨٤/٢.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه ٢/٧٨٤، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس – رضى الله عنهما – أنه أخبره أن رسول الله على خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر.

قال الزهرى: وكان صحابة رسول الله ﷺ يتتبعون الأحدث فالأحدث من أمره.

وقولهم: إن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز فإنه يجوز – عندنا –، ولو قلنا: إنه لا يجوز لقلنا: إن إباحة النبيذ كانت بالقرآن في سورة النحل<sup>(۱)</sup>، ثم نسخ بما ذكرناه.

وقولهم: إن الاستعمال ممكن فليس كذلك؛ لأن الذين منعوا شربه منعوا الوضوء به.

وجواب آخر: وهو أن هذه قضية واحدة في عين، فيحتمل أن يكون قول ابن مسعود: توضأ به، أي غسل شيئًا كان عليه أراد أن يزيله به لا لصلاة، وهذا يُسمى وضوءًا.

فإن قيل: روى أنه توضاً وصلى.

قيل: غسل الذي قلناه، وصلى بوضوء متقدم. وإذا احتمل ما قلناه، واحتمل ما قلتموه لم يعترض به على عموم الآى والأخبار.

وأيضًا فليس عند أبي حنيفة أن أفعال النبي ﷺ على الوجوب(٢).

وأيضًا فهم أبعد الناس من هذا؛ لأنهم يزعمون أن الزيادة في النص نسخ<sup>(۲)</sup>، والله - تعالى - نص على الصعيد عند عدم الماء، فإذا قالوا: معناه فلم تجدوا ماء ولا نبيذًا فقد زادوا في النص بخبر واحد، وهذا نسخ.

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله - تعالى - : ﴿ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ والأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ [النحل: ٦٧].

<sup>(</sup>۲) وهذا رأى أكثر الحنفية.

ينظر: كشف الأسرار ٢٠١/٣ - ٢٠٣، تيسير التحرير ١٢٣/٣، فواتح الرحموت ١٨١/٢ وينظر ما تقدم ص (٨٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم ص (١١٩).

وهو مع هذا خبر ضعيف على ما بيناه، وقد ألزمونا هذا في الشاهد واليمين<sup>(۱)</sup>.

فإذا قالوا: فإذا فعلتم مثل هذا في اليمين مع الشاهد، وفي التغريب مع الجلد<sup>(٢)</sup> فَلم تمتنعون منه ههنا؟.

قيل: إنما أنكرنا عليكم أنتم؛ لأنكم لا تُجَوِّزونه، ونحن نُجَوِّزُه. فأما امتناعنا نحن منه ههنا فليس لأنه زيادة في النص، ولكن لما سمعتموه من الدلال.

مع أننا وإن زدنا التغريب مع الجلد فلم نسقط شيئًا ورد به القرآن، وأنتم إذا استعملتم النبيذ أسقطتم التيمم مع وجوده لا محالة. وهذا إسقاط لشيء من القرآن في غير موضعه.

فإن قيل: قولكم إن النبيذ كان نيًا فقد خالفتم الخبر لا يلزمنا؛ لأن النبي عَلَيْكِم لم يستفسر ابن مسعود عنه، هل هو ني أو مطبوخ؟. فصار كالعموم، ثم قامت الدلالة على تخصيصه، فلم يجز الني وبقي المطبوخ. وقد يجوز أيضًا أن يكون نيًا كما زعمتم فكان يجوز هو والمطبوخ، ثم لما خص النبي عَلَيْكِم التي بالمنع بقي الباقي على الجواز على ما دل عليه الخبر؛ لأن النبي عَلَيْكِم لم يُبَين في وقت قيل له: معي نبيذ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج الحديث الوارد في ذلك ص (٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه ١٣١٦/٣، كتاب الحدود، باب حد الزنا، من حديث عبادة بن الصامت وَيُشْيَّةُ قال: قال رسول الله وَيُشِيِّةُ: «خنوا عني خنوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً. البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم».

قيل لا يجوز التخصيص بمثل معنى المخصوص منه، ونحن نعلم أن الطبخ لم يغير من حكمه شيئًا؛ لأن الغلبة من التمر للماء والشدة المخصوصة فيه على ما هي عليه في الني، فإذا لم يجز التوضؤ بالأصل الذي نص عليه وارتفع حكمه كان فيما لم يرد النص فيه وعلة الني فيه موجودة أولى أن لا يجوز (\*).

ثم مع هذا فإن النبي عليه كان ينهى عن النبيذ المشتد، وينهى عن الانتباذ في أوعية مخصوصة (١)؛ لئلا يسرع إليها النش والشدة، ويعلم

فقد جاء في حديث وفد عبد القيس أن رسول الله على الله عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال: المقير.

رواه البخاري في صحيحه ١/٥٧/، كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، ومسلم في صحيحه ١/٢٤، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله – تعالى – ورسوله وشرائع الدين.

الحنتم: الجرار الخضر. والدباء: القرع اليابس أي الوعاء منه. والنقير: جذع يُنقر وسطه.

والمقير: المزفت، وهو المطلي بالقار.

ينظر : شرح صحيح مسلم للنووي ١٨٥/١.

ثم قال النووي بعد أن ذكر تفسيرها: «وإنما خصت هذه بالنهي؛ لأنه يُسرع إليه الإسكار فيها فيصير حرامًا نجسًا، وتبطل ماليته، فنهى عنه لما فيه من إتلاف المال، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه،... ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر، ثم نسمخ بحديث بريدة ولا أن النبي والشيرة قال: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرًا» رواه مسلم في الصحيح» أ،هـ،

انظر حديث بريدة ﷺ في صحيح مسلم ١٥٨٤/٣، ١٥٨٥، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٧٤ب.

<sup>(</sup>١) كالحنتم والدباء والنقير والمزفت.

أن ابن مسعود لا يكون معه نبيذ مشتد وهو ني طاهر بإجماع. فإذا ثبت عنه المنع بالتوضؤ بمثل هذا كان محالاً أن يُجوزه فيما قد اشتد وقد نهى عن شربه، وصار مختلفًا في نجاسته، ويمنع من جوازه في الحلال بإجماع.

فإن قيل: إنكاركم علينا نسخ الأصل وبقاء الفرع قد قلتم بمثله في القرعة، فزعمتم أن الأصل فيها قصة مريم، وقوله - تعالى: ﴿ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾(١)، وقوله في قصة يونس: ﴿ فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾(٢)، ثم قلتم إن القرعة لا تصح في الإلقاء في البحر، ولا في الكفالة(٢)، فأبطلتموها فيما وردت فيه، وأخذتم

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران، اية (٤٤).

ففي هذه الآية، يخبر الله عز وجل عن أحبار بني إسرائيل أنهم اقترعوا على كفالة مريم ابنة عمران، وكان فيهم نبي الله زكريا - عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن لنبي أن يفعل ما ليس بمشروع. ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ٢٧٣/١، ٢٧٤، زاد المسير ١/٣٧٣، الجامع لأحكام القرآن ٤٦/٤، تفسير القرآن العظيم ٢٦٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات، أية (١٤١).

ففي هذه الآية يخبر الله عز وجل عن نبيه يونس عليه أنه قارع أهل السفينة على إلقاء من يقع عليه السهم في البحر، ولا يمكن لنبي أن يفعل ما ليس بمباح. ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ١٦٢٢٤، ٢٦٢٢، زاد المسير ١٨٦/٧، ١٨٠ الجامع لأحكام القرآن ١٢٣/١ – ١٢٦، تفسير القرآن العظيم ٢٠٠/٤،

<sup>(</sup>٣) قال ابن العربي في أحكام القرآن ١٦٢٢/٤، ١٦٢٣: «المسألة الثالثة: قوله: ﴿ فُسَاهُمُ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ نص على القرعة، وكانت في شريعة من قبلنا جائزة في كل شيء على العموم، وجاءت القرعة في شرعنا على الخصوص على ما أشرنا إليه في سورة آل عمران، فإن القوم اقترعوا على مريم أيهم يكفلها وجرت سهامهم عليه، وليس ذلك في شرعنا، وإنما تجري الكفالة على مراتب القرابة».

بالقرعـة منـهـا في القسـمة وغيـرهـا<sup>(١)</sup>.

قيل: اعترفوا بأنكم قد فعلتم ذلك، وأنه منكر، ثم ننظر فيما عملناه نحن.

على أننا لم نفعل في القرعة ما ذكرتموه، وإنما الأصل - عندنا - الأحاديث المروية عصن النبي عليه وأنسه استعمل القرعة في شرعة في قسمة الأرض (٢)، والقسم

- (١) قال ابن تيمية في المسودة ص(١٩٢): «ومما يشبه نسخ بعض الأصل قرعة يونس على القاء نفسه في اليم، فإن الاقتراع على مثل هذا لا يجوز في شرعنا؛ لأن المذنب نفسه لو عرفناه لم نلقه، فهل يكون نسخ القرعة في هذا الأصل نسخًا لجنس القرعة?. أصحابنا قد احتجوا بهذه الآية على القرعة، وأقرب منه قرعة زكريا، فإنهم اقترعوا على الحضانة وهو جائز لكن المقترعون كانوا رجالاً أجانب، فاقترعوا لأنهم قد كان في شرعهم لهم ولاية حضانة المحررة، فارتفاع الحكم في عين الأصل لا يكون رفعًا له في مثل ذلك الأصل إذا وجد» أ.هـ.
- (۲) أخرجه أبو داود في سننه ٣/٤١٠، ٤١١، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.

قال ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد ٣٢٨/٣:

«وقسم رسول الله ﷺ خيبر على ستة وثلاثين سهمًا، جمع كلُّ سهم مائةً سهم، فكانت ثلاثة آلاف وستمائة سهم، فكان لرسول الله ﷺ وللمسلمين النصف من ذلك، وهو ألف وثمانمائة سهم، وعزل النصف الآخر لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين» أ.هـ. بتصرف.

تم قال: «المسألة الرابعة: الاقتراع على إلقاء الأدمي في البحر لا يجوز، فكيف بالمسلم؟ وإنما كان ذلك في يونس وفي زمانه مقدمة لتحقيق برهانه، وزيادة في إيمانه، فإنه لا يجوز لمن كان عاصبيًا أن يُقتل، ولا يُرمي به في النار والبحر، وإنما تجري عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته،... ولهذا ظن بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تُضرب عليهم فَيُطرح بعضهم تخفيفًا وهذا فاسد، فإنها لا تخف برمي بعض الرجال، وإنما ذلك في الأموال، وإنما يصبرون على قضاء الله» أ.هـ. بتصرف بسير.

بين نسائه (۱)، وبين العبيد الذين أعتقهم الأنصاري عند موته (۲)، ولو جعلنا الأصل قصة يونس لكان كما ذكرتم.

فإن قيل: إن خبر ابن مسعود كان قبل تحريم الخمر.

قيل: فقد جاء من هذا ما نريد، وأن الوضوء بالنبيذ منسوخ؛ لأن فيه معنى الخمر.

ثم نقول لهم: أنتم أبعد الناس من الاستدلال بمثل هذا؛ لأنكم تزعمون أن الحديث إذا كان خبر واحد وجاء بما لا يطابق الأصول لم يعمل به، وألزمتمونا ذلك في مس الذكر وغيره (٦)، ثم وجدنا خبر النبيذ من أشد شيء منافاة للأصول؛ لأننا نجد الخل أخف حالاً، وكذلك ماء الزعفران وماء الورد والباقلاء من النبيذ، ومع هذا فلم يجز الوضوء بذلك، فالنبيذ أولى.

فإن قيل: إن هذا الخبر لم يعترض على الأصول نفسها، وإنما اعترض على قياس الأصول.

قيل: كل شيء رددتموه من أخبار الآحاد فإنما رددتموه؛ لأنه يزاحم الأصول فأما نفس الأصول فلا يبطلها إلا نفس النطق، مثل أن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ٢/١٩، كتاب الجهاد والسير، باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه، ومسلم في صحيحه ٢/٢٩/٤، ٢١٣٠، كتاب التوبة، باب حديث الإفك وقبول توبة القاذف. من حديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: كان رسول الله عنها أزاد أن يخرج سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله عنها .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج الحديث المذكور بهذا المعنى ص (٦٢٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم ص (٦٢٣).

تكون الأصول مبنية على أن القاتل يقتل، فيرد خبر واحد فيه: لا يقتل قاتل.

فإن قيل: قد قلتم أنتم بخبر القرعة، وهو ينافي موجبات الأصول؛ لأن العتق إذا توجه إلى جماعة فقد حصل في كل عبد جزء من الحرية، فإن قلتم في ذلك بالقرعة فهو منافاة للأصول بخبر واحد.

قيل: إنما ألزمناكم هذا؛ لأنكم أنتم استدللتم به، وأنتم تنكرونه، فلا يلزمنا نحن.

فأما قصة العتق فلا نقول: إن العتق وقع على كل واحد منهم، وإنما هو مراعى إلى أن تقع القرعة، كما نقول في الذي لا يملك إلا عبدًا واحدًا فأعتقه في مرضه إنه موقوف.

وأيضاً فإنهم يقولون: إن الخبرين إذا وردا وكان أحدهما متفقًا على استعماله، والآخر مختلفًا في استعماله فالمتفق على استعماله أولى، قالوا ذلك: «فيما سقت السماء العشر»(۱)، و«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»(۲)، وما أشبه ذلك. فقد روينا أخبارًا ههنا متفقًا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ٢/٧٠٤، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي على قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر». والعثري: الذي يشرب بعروقه من غير سقى.

ورواه مسلم في صحيحه ٢/٥٧٦، كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نفص العشر، من حديث جابر رَضِيُّتُ ولفظه: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه ٣١٨/٣، ٣١٩، كتاب الزكاة، باب ما أُدي زكاته فليس بكنز، ومسلم في صحيحه ٢/٦٧٣، كتاب الزكاة.

عليها في الاستعمال في الماء إما من حيث النطق، أو من حيث الدليل، ورووا خبر ابن مسعود في النبيذ، وهو مختلف في استعماله. فوجب أن لا يقولوا به.

فإن قيل: فقد روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه قال: «النبيد وضوء من لم يجد الماء»(۱)، ولا يمكن حمل هذا الخبر على شيء إلا بإسقاطه.

قيل: الخبر ضعيف(٢).

على أنه يمكن استعماله وتأويله، فيحتمل أن يكون أراد الماء الذي يسمى نبيذًا، وهو الذي طرح فيه التمر ولم ينمع فيه، وإنما سمي بذلك لما يؤول إليه كقوله: ﴿ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾(٢).

ويحتمل أيضًا أن يكون منسوخًا.

ويحتمل أيضًا أن يريد الوضوء الذي يغسل به الشيء فإنه يسمى وضوءًا.

والأوسق: جمع وسنق بفتح الواو، وقيل: يجوز كسرها، والوسق: ستون صاعًا.
 ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ه/١٨٥، شرح النووي على صحيح مسلم
 ٢٩/٧.

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني في سننه ۱/۵۷، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، والبيهقي في السنن الكبرى ۱/۱۱, ۱۲، كتاب الطهارة، باب منع التطهير بالنبيذ. قال الدارقطني في سننه ۱/۵۷: «ووهم فيه المسيب بن واضح في موضعين، في ذكر ابن عباس، وفي ذكر النبي عليه والمحقوظة أنه من قول عكرمة غير مرفوع إلى النبي عليه ولا إلى ابن عباس، والمسيب ضعيف» أ.هـ. وينظر: السنن الكبرى للبيهقى ۱/۲۱ فقد أعله بذلك.

<sup>(</sup>٢) تقدم بيان ضعفه في الهامش السابق.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ، أية (٣٦).

ويحتمل أن يكون أراد غسل اليدين الغَمَر<sup>(۱)</sup>، فإن النبيذ الحلو يقلع ذلك، ويسمى ذلك وضوءًا. كما قال معاذ: كنا نسمي ذلك وضوءًا<sup>(۲)</sup>، بالدلائل التي ذكرناها.

فإن تعسف منهم متعسف بقياس يذكره فيقول: يجوز الوضوء بالماء الذي فيه تمر قليل، طبخ طبخًا لم يتغير فكذلك إذا تغير؛ بعلة أنه ماء طبخ فيه تمر فلم يمنع من استعماله عند عدم الماء.

أو نقول: هو مائع يسمى طهورًا في الشريعة، يدل عليه: قوله عليه في حديث ابن مسعود: «هو شراب طهور»<sup>(۱)</sup>، وإذا سُمي طهورًا في الشريعة أشبه الماء.

قيل: أول ما في هذا: أن صاحب هذه المقالة يعترف بأنه مخالف للقياس في هذه المسألة، وإنما يحتج بالخبر، وقد قال بعض شيوخهم في شرحه مختصر الطحاوي<sup>(1)</sup>: إن القياس يمنع – عند أبي حنيفة – من جواز التوضؤ بالنبيذ<sup>(\*)</sup>؛ لاتفاق فقهاء الأمصار على الامتناع من جوازه بالخل والمرق.

<sup>(</sup>١) الغُمَر بالتحريك: السُّهَك وريح اللحم، وما يعلق باليد من دسمه. يقال: غمرت اليد، غُمَرًا: إذا تعلق بها ريح اللحم أو دسمه.

ينظر: لسان العرب ٥/٣٢، القاموس المحيط ص(٥٨٠).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص (۹۰ه).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٦٧، ٨٠١).

<sup>(</sup>٤) لعل المؤلف - رحمه الله - يشير إلى الشيخ أبي بكر الرازي، المعروف بالجصاص؛ فإنه قد ذكره في مواضع متعددة من هذا الكتاب، ونقل عنه من شرحه لمختصر الطحاوي ص (١٦٥)، والله أعلم

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٧٥ أ.

وأيضاً فهو منتقض به إذا لم يذهب ثلثاه.

وقولهم: هو مائع يُسمى طهورًا فإننا لا نسلم له ذلك، وقد قلنا: إن قول النبي عَلَيْكِم - إن صح ذلك عنه - ينصرف إلى الماء الذي فيه تمرّ لم ينمع فيه ولا غيّره، وإلا فطهور - عندنا - لا يُسمى به غير الماء المطلق.

ثم قولهم: فأشبه الماء غلط؛ لأنه لا يجوز مع وجود الماء.

ولنا إذا سئلنا ابتداء عن هذه المسألة أن نقول: القياس عليه، فيصير الكلام في هذا الأصل، فإن سلم طرح الخبر إن صح ولم يمكن التأويل فيه، وإن قلنا: إن الخبر مقدم فقد ذكرنا ما فيه كفاية، وبالله التوفيق.

## [ ۲۸ ] مسألة

لا تجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن وغيرهما إلا بما يجوز التوضؤ به من الماء دون سائر المائعات (۱). وبه قال الشافعي (۲)، ومحمد ابن الحسن وزفر (۲).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تزول بكل مائع طاهر.

فأما الدهن والمرق فعنه رواية أنه لا تجوز إزالتها به. إلا أن أصحابه يقولون: إذا زالت النجاسة به جاز. وكذلك – عنده – للنار والشمس في إزالتها مدخل، حتى إن جلد الميتة إذا جف في الشمس طهر من غير دباغ. وكذلك يقول: إذا كان على الأرض نجاسة فجفت في الشمس فإنه يطهر ذلك الموضع بحيث تجوز الصلاة عليه، ولكن لا يجوز التيمم بذلك التراب، وكذلك يقول في النار: إنها تزيل النحاسة (1).

<sup>(</sup>۱) نظر : المدونة الكبرى ٢٣/١، التفريع ١٩٨/، ١٩٩، الإشراف ٣/١، الاستذكار ١٦٦/، النخيرة ١٨٤/١.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الحاوي الكبير ١/٢٤، المهذب ١/٤، الوجيز ص(٤)، حلية العلماد ١/٠٧، المجموع ١/٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط ١/٩٦، بدائع الصنائع ١/٨٣ – ٨٥، الهداية ١/٣٤, ٣٥، الاختيار ١/٣٤ – ٣٦، تبيين الحقائق ١/٧٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر : المراجع السابقة على أصل المسألة.

لم يذكر المؤلف - رحمه الله - قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة. وللإمام أحمد روايتان في هذه المسالة:

الأولى : أنه لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء - وهذه الرواية هي المذهب.

والدليل لقولنا: استصحاب الحال، وكون ذلك الشيء نجسًا، فمن زعم أنه يطهر بالمائع سوى الماء فعليه الدليل.

وأيضًا قوله -تعالى-: ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ ﴾ (١)، ففي هذا دليلان.

أحدهما: أن الله - تعالى - أخرج هذا مخرج الامتنان والفضيلة للماء، فلو كان غير الماء في إزالة النجاسة في حكم الماء لبطلت فائدة الامتنان بالماء.

والثاني: هو أنه لو نص على الماء لينبه على ماعداه من المائعات لوجب أن ينص على أدون المائعات في الإزالة؛ ليكون فيه تنبيه على أعلاها مثل الماء، فلما نص على الماء من بين سائر المائعات، وخصه بالذكر – وهو أعلاها – علم أنه خصه بالذكر لتخصيصه بالحكم، ثم إنه – تعالى – أكد ذلك بقوله: ﴿ويذهب عنكم رجز الشيطان﴾، قيل: إنه النجاسة(٢)، وإذا كان النص ورد بالماء دل على أنه ماعداه بخلافه.

الثانية: تجوز إزالتها بكل مائع طاهر مزيل كالخل ونحوه. واختار هذه الرواية ابن عقيل والشيخ تقي الدين ابن تيمية – رحمهما الله. ينظر: الانتصار ٩٦/١، ٩٧، المغني ١٦/١، ١٧، مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تمية ٢١/٤٧٤، ٤٧٥، المبدع ٢٥/٣٠، الإنصاف ٢٠٩٧.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، أية (١١).

<sup>(</sup>٢) روى الطبري عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: غلب المشركون المسلمين في أول أمرهم على الماء، فظمىء المسلمون، وصلوا مجنبين محدثين، وكانت بينهم رمال، فألقى الشيطان في قلوب المؤمنين الحزن. فقال: تزعمون أن فيكم نبيًا، وأنكم أولياء الله، وقد غُلبِتم على الماء، وتصلون مجنبين محدثين. قال: فأنزل الله ماء من السماء، فسال كل واد. فشرب المسلمون وتطهروا، وتبتت أقدامهم. وذهبت وسوسة الشيطان. =

وأيضًا قوله - تعالى - : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاءً طَهُورًا ﴾ (٢)(٢)، فدل على أن غير الماء لا يكون طهورًا.

وأيضًا ما روي أن أسماء بنت أبي بكر سألت رسول الله على عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال عليه والأمر إذا توجه معينًا بشيء لم بالماء، والأمر إذا توجه معينًا بشيء لم يسقط إلا بالإتيان بذلك المعين، فوجب إذا غسل بغير الماء أن يكون حكم الأمر باقيا على المأمور، وإلا فهو بمنزلة من لم يغسله أصلاً؛ لأنه خالف الأمر. ودليله ألا يغسل بغير الماء، فقد حصل من هذا الخبر ثلاثة أدلة:

أحدها: أن قوله على المسلم المسلم المنطه الفظ أمر فهو على الوجوب، ومن عدل عن الماء ترك الواجب.

والثاني : أنه موضع تعليم وبيان، فلو كان غير الماء

وما ذكره الطبري عن ابن عباس – رضي الله عنهما – ذكره أكثر المفسرين.
 وقيل: إن المراد برجز الشيطان وساوسه.

وهذا رواه ابن جرير عن ابن زيد، وذكره ابن الجوزي عنه، وبه فسر الشوكاني رجز الشيطان، فقال: «أي وسوسته لكم بما كان قد سبق إلى قلوبهم من الخواطر التي هي منه، من الخوف والفشل حتى كانت حالهم حال من يساق إلى الموت» أ.هـ.

ولم أعثر على تفسير لرجز الشيطان بالنجاسة الحسية، والله أعلم.

ينظر: جامع البيان ٢/٩/٩/٦ – ١٩٤٠، أحكام القرآن للجصناص ٢/٥/٤، زاد المسير ٢٢٨/٣، الجامع لأحكام القرآن ٢٧١/٧ – ٣٧٣، تفسير القرآن العظيم ٢٩١/٢، ٢٩٢، الدر المنشور ٢/٢٤، فتح القدير للشوكاني ٢٩١/٢، تيسير الكريم الرحمن ١٤٧/٣.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، أية (٤٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، أية (٤٨).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٦٢).

يزيل ذلك لم يغفله وبينه لها.

والثالث: لما نص (١) دل على أن غيره بخلافه.

فإن قيل: الأمر توجه إلى الدم؛ لأن الهاء في قوله: «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه» هي ضمير الدم، وإذا غسل الدم بالخل حتى ذهبت حمرته لم يبق هناك دم يجب غسله، فوجب أن يسقط عنه.

قيل : عنه جوابان:

أحدهما: أن كلامنا في أن الذي تزال به النجاسة متعين أو لا؟. وأنتم تقولون: هو مخير بين أن يزيلها بالخل أو الماء، ولا تعينون شيئًا. ونحن نقول: إنه متعين إزالته بالماء؛ لأن الخبر يقتضي تعيين الماء، فإذا صح تعيينه بالنص عليه بقوله: «ثم اغسليه بالماء» سقط التخيير.

والجواب الثاني: أن الهاء فيه راجعة إلى المحل لا إلى الدم، والمحل موجود، فالأمر عليه باق، وإن زال عين الدم بالخل.

وهذا الخبر هو العمدة من حيث الظاهر.

فإن قيل: فقد قال عَلَيْكُم: «حتيه ثم اقرصيه»، وليس كل ذلك واجبًا.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن دلكه واجب، وهو قرصه حتى يزول بالماء (٢).

<sup>(</sup>١) أي لما نص على الماء.

<sup>(</sup>٢) فلا يكفي إمرار الماء بل لابد من إزالة عين النجاسة بحت أو قرص ونحو ذلك. وهذا هو قول عامة أهل العلم.

ينظر : حاشية ابن عابدين ١/٣٢٨، القوانين الفقهية ص (٢٨)، مغني المحتاج ١/٥٥٠، المبدع ٢/٩٣٩.

والثاني : أن الظاهر يقتضي عموم ذلك، فما خص منه خرج بالدليل، وبقى الباقى من غسله بالماء على ما يقتضيه الخبر.

على أن سقوط الحت والقرص من الوجوب لا يدل على أن الغسل بالماء ليس بواجب، كما لم يدل على أن نفس الغسل ليس بواجب.

فإن قيل: فإن الأمر بغسله - عندكم - ليس بواجب؛ لأن إزالة الأنجاس ليس بفرض - عندكم -.

قيل: في رواية عن مالك أنه واجب $^{(1)}$ .

وإن قلنا: إنه ليس بفرض وإنما هو مسنون لم يخرج (\*) أن تكون صفة غسله المسنون بالماء دون غيره؛ لأن النص والتعيين (٢) وقع فيه على الماء دون غيره.

ولنا ايضًا ما روى أن أعرابيا بال في المسجد، فقال النبي عليكان: «صبوا عليه ذنوبًا أو ذنوبين من ماء»<sup>(٢)</sup>، والاستدلال منه كهو من الخبر الأول.

فإن قيل: إن خبر أسماء قد تناول اليسير من الدم؛ لامتناع حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز في حالة واحدة.

قيل: لو كان الحكم يختلف في غسل القليل من الدم والكثير بالماء

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۲٦٩).

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٥٧٠.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: «لا النص والتعيين»، وما أثبته هو الصواب.

 <sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٨٠).، ولفظه: «صبوا عليه ذنوبًا من ماء» أما زيادة «أو ذنوبين» فلم أقف عليها - بعد طول البحث عنها-، والله أعلم.

لبينه على حتى يعلم الفرق بين ذلك، فلما لم يُفرّق علم أن المسنون والمفروض والمستحب كله بالماء.

ولنا من جهة القياس أن نقول: هو مانع من الصلاة، أُمر في رفعه بضرب من المائع، فوجب أن يكون ذلك المائع ماء، دليله رفع الحدث.

أو نقول: غسله عبادة تعلقت بالصلاة فلم يجزىء بغير الماء المطلق، دليله ماء رفع الحدث.

فإن قيل: الفصل بينهما أن من شرط رفع الحدث - عندكم - النية (١).

قيل: فأنتم لا توجبونها في الجميع.

على أن هذه علة لا تتعدى فلا تصح - عندكم - أيضًا، وتصح - عندنا -(٢)، ولكن المتعدية أولى منها عند اجتماعهما.

ونقول أيضاً: هي طهارة لا تلحق المشقة في اعتبار الماء فيها غالبًا فوجب أن لا تجوز بغير الماء. أصله طهارة الحدث.

ونقول أيضًا: إن المائع إذا لاقى النجس على الثوب والبدن تنجس؛

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على هذه المسألة ص ١٠٣.

 <sup>(</sup>۲) اتفق الأصوليون على صحة التعليل بالعلة المتعدية، وعلى صحة التعليل بالعلة القاصرة المنصوصة، لكن اختلفوا في صحة التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة.

فذهب أكثر الأصوليين إلى صحة التعليل بها. وذهب بعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى عدم صحة التعليل بها.

ينظر: تيسير التحرير ٤/٥، فواتح الرحموت ٢٧٦/٢، مختصر ابن الحاجب ٢٧١٧، شرح تنقيح الفصول ص (٤٠٦)، الإحكام للامدي ٢٦٦/٢، التمهيد لأبي الخطاب ٤١٤، روضة الناظر ص (٢١٩).

لأن المائع الكثير إذا حلت فيه نجاسة يسيرة، غيرته أو لم تغيره فإنه نجس كله(١).

فعلى هذا لا يطهر الثوب؛ لأنه كلما غسله بالخل تتجس الخل، في لاقي النجسُ النجسَ، والماء بخلاف ذلك؛ أنه إذا كثر رفع النجس عن نفسه، كما أنه يرفع الحدث.

ونقول أيضًا: هي طهارة شرعية فوجب ألا تصح بالخل، وماء الباقلاء، ولا بغير الماء كرفع الحدث.

أو نقول: هو غسل واجب فوجب أن لا يصح بغير الماء، أصله الغسل من الجنابة وغسل الميت.

وهذا التعليل إنما يلزمهم في النجاسة إذا كانت على البدن، ولا يلزمهم ذلك في الثوب؛ لأنهم يقولون غسله ليس بواجب<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن المائع الكثير - غير الماء - إذا حلت فيه نجاسة نجسته مطلقًا، غيرته أم لم تغيره.

وذهب الحنفية إلى أن المائع الكثير إذا حلت فيه نجاسة، فحكمه حكم الماء فيدفع النجاسة عن نفسه كالماء.

ينظر: تبيين الحقائق ٢٣/١، الدر المختار ١٨٥/١، القوانين الفقهيه ص (٢٨)، الشرح الكبير للدردير ١٨٥/١، المجموع ٢/٠٠٠، مغني المحتاج ١/٨٦، المغني ١/٣٥، الروض المربع ٢/٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) ما ذكره المؤلف - رحمه الله - عن الحنفية فيه نظر، فقد قال المرغيناني في بداية المبتدي ٢٤/١: «تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه» أ.هـ.

ثم قال شارحًا له في الهداية: «لقوله - تعالى - : {وبثيابك فطهر}، وقال - عليه الصلاة والسلام - : «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء، ولا يضرك أثره»، وإذا وجب التطهير في البدن والمكان» أ.هـ.

ولنا أن نقيسه على الدهن والمرق، لأنه لا يزيل النجس، بعلة أنه مائع لا يرفع الحدث فوجب ألا يرفع النجس. أصله ما ذكرنا من الدهن.

فإن قيل: - عندنا - أن الدهن والمرق يجوز إزالة النجاسة بهما.

قيل: قد قال أبو حنيفة أيضًا: إنه لا يجوز (١). فقولكم: إنه لا يزيل لا يخلو أن تريدوا أنه لا يزيل حكمها أو عينها. فإن أردتم أنه لا يزيل عينها فهو دفع المشاهدة؛ لأن النجاسة لو كانت على شيء أملس، وصب عليها الدهن والزيت، وغسلت به انقلع عينها حتى لايبقى منها شيء.

وإن أردتم أنه لا يزيل حكمها فكذلك سائر المائعات - عندنا - لا تزيل حكمها.

فإن سلموا أن النجاسة لا تزال بالدموع والعرق قسنا عليه المائعات كلها؛ بعلة أنه ليس بماء مطلق، أو بعلة أنها لا ترفع الحدث.

ومن طريق الاستدلال نقول: رأسنا جنس الماء إذا كان كثيرًا يدفع الأنجاس عن نفسه إذا لم يتغير، وليس كذلك جنس المائع، فإذا لم يدفع النجس عن نفسه فبأن لا يدفعه عن غيره أولى.

فهم قاسوا وجوب إزالة النجاسة التي على البدن والمكان على وجوب إزالتها إذا كانت
 على الثوب، والله أعلم.
 وينظر أيضًا: تبيين الحقائق ٧٠/١، الدر المختار ٤٠٢/١.

<sup>(</sup>۱) قد ذكر علماء الحنفية أن مالا ينعصر كالدهن والسمن والزيت لا تجوز إزالة النجاسة به ينظر: المبسوط ۱/۹۲، بدائع الصنائع ۱/۸۲، تبيين الصقائق ۱/۷۰، الدر المختار ۲۰۹۱.

هذا قد ذكره أصحابنا والناس، ولكنهم لا يسلمونه، ويقولون: المانع الكثير لا يقبل النجاسة إذا لم تغيره، فيدفعها عن نفسه كالماء (۱)، ولكننا إذا اعتبرنا أصولهم كان ما قلناه صحيحًا وذلك أن النجاسة أغلظ حكمًا وأقوى من الحدث أو مثله؛ لأن الماء المزال به النجاسة مسلوب الصفتين – عندهم – من الطهارة والتطهير (۱)، فيكون نجسًا، أو يسلب التطهير وحده فيكون طاهرًا غير مطهر (۱)، –وعندهم – أن الماء المستعمل نجس على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف فينبغي أن لا تجوز إزالة النجاسة به.

فإن ركبوا قول محمد بن الحسن في أن الماء المستعمل طاهر (٤).

قيل لهم: فعلى كل حال إزالة النجاسة أكد - عندكم - من رفع الحدث؛ بدليل أن إنسانًا لو كان معه ماء لا يكفيه لرفع الحدث وإزالة النجس جميعًا، وهو يكفي لأحدهما فإنه يزيل به النجس ويتيمم للصلاة (٥)، فإذا كانت إزالة النجس أقوى ولم يرتفع الحدث بالمائع فأولى ألا يزول به النجس.

وأيضاً فإن تيمم المحدث يسقط الفرض، وتيمم من عليه نجاسة لا

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۸۳۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر : بدائع الصنائع ١٦/١، فتح القدير ١٩٣/١.

<sup>(</sup>۲) ینظر ما تقدم ص (۱۱۸، ۲۹۶).

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم ص (١١٨، ١٩٤).

<sup>(</sup>ه) وهذا هو قول عامة أهل العلم. ينظر: الدر المختار ١/٥٣٠، ٢٥٥، ٢٥٦، الشرح الكبير للدردير ١/٥٥، ١٧٦، الحاوي الكبير ١/٥٤، المغنى ٢/٥٦٠.

يسقط الفرض، فإن صلى وعليه النجاسة كانت عليه الإعادة، فعلم بهذا أن إزالة النجس – عندهم – أغلظ وأقوى من رفع الحدث، فلما كان الحدث الذي هو دونها لا يرتفع إلا بالماء دون سائر المائعات غيره كانت النجاسة التي هي أقوى أولى أن لا ترتفع بالمائعات غير الماء.

وأما على أصولنا فإن إزالة النجاسة أخفض من إزالة الحدث لا محالة؛ لأن الناس<sup>(\*)</sup> اختلفوا في وجوب إزالة النجس. فقال بعضهم: فرض، وقال بعضهم: مسنون<sup>(۱)</sup>، ولم يختلفوا في فرض إزالة الحدث.

وإزالة النجس لا تفتقر إلى نية، ورفع الحدث يفتقر إلى نية - عندنا -(1) غير أن إزالة النجس طهارة من أجل الصلاة، ورفع الحدث طهارة، وليس قوة إحدى الطهارتين على الأخرى بمخرج لها عن الماء إلى المائع. ألا ترى أن الوضوء من الحدث طهارة، وغسل الجنابة طهارة، وهو أقوى من الوضوء؛ لأن فيه غسل جميع البدن، ومع هذا فقد استوى حكمهما في الماء، فكذلك يستوي حكم إزالة النجس والوضوء في الماء، وإن كانت إزالة النجاسة أضعف من الوضوء.

فإن قيل: قد قال النبي عليه في المستيقظ من النوم: «لا يغمس

<sup>(</sup> ﷺ) نهاية الورقة ٧٦ أ.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۳۲۹).

<sup>(</sup>٢) رفع الحدث يفتقر إلى النية في قول جمهور أهل العلم، وقد تقدم ذكر ذلك ص (١٠٣).
أما إزالة النجاسة فلا تفتقر إلى نية باتفاق أهل العلم، بل قد نُقل الإجماع على ذلك.
حكاه الحطاب عن ابن القصار المالكي في مواهب الجليل ١/١٦٠، وابن الصلاح من الشافعية، وحكاه الماوردي في الحاوي الكبير ١/٧٨.

وينظر أيضاً: العناية ٢/١٦، ٢٣، المبدع ١١٧/١.

يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا»<sup>(۱)</sup>، ولم يخص غسلها بشيء من المائعات، فهو عموم.

وقال في الولوغ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله»<sup>(۲)</sup>.

وقال لعمار: «إنما يُغسل الثوب من المني والدم والبول»<sup>(۲)</sup>، ولم يخص شيئًا مما يُغسل به، فوجب إجراؤه على عمومه في كل ما يتأتى به الغسل إلا ما خصه الدليل.

قيل: هذه عمومات يقضي عليها نصُّه على الماء في حديث أسماء،

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٨١).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٤٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ١٨٥/، ١٨٦، ح (١٦١١)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢/٤٢٥ ، ٢٥٥، والدارقطني في سننه ١٨٧/، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٣/٥٨٥، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٣/٥٨٥، كتاب الصلاة، المني. كلهم عن ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمار بن ياسر – رضى الله عنهما – به.

قال ابن عدي في الكامل ٢/٥٢٥: «ولا أعلم روى هذا الحديث عن علي بن زيد غير ثابت بن حماد هذا» أ.هـ.

وقال الدارقطني في سننه ١٢٧/١: «لم يروه غير ثابت بن حماد، وهو ضعيف جدًا» أ.هـ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٨٣/١: «ومدار طرقه عند الجميع على ثابت بن حماد، وهو ضعيف جدًا» أ.هـ.

فالحديث ضعيف جدًا لا يصلح للاحتجاج به.

بل قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ٥٩٤/٢١: «أما حديث عمار بن ياسر فلا أصل له» أ.هـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير ٢/٩٣٠: «هذا الحديث باطل، لا يحل الاحتجاج به» أ.هـ.

وهو قوله: «ثم اغسليه بالماء»(١)، دليله ألا يغسل بغير الماء،

فإن قيل: قد روي عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أطيل ذيلي، فأجره على المكان القذر، فقال على «يطهره ما بعده»(٢)، وليس ما بعده إلا الأرض والتراب.

(١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٦٢).

(٢) رواه مالك في الموطأ ١/٤٢، كتاب الطهارة، باب مالا يجب منه الوضوء وابن أبي شيبة في مصنفه ١/٥٥، كتاب الطهارات، في الرجل يطأ الموضع القذر يطأ بعده ما هو أنظف، وأحمد في المسند ٢/٠٢، ٢١٦، والدارمي في سننه ١/٥٥١، كتاب الصلاة والطهارة، باب الأرض يطهر بعضها بعضًا، وأبو داود في سننه ١/٢٦٦، كتاب الطهارة الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل، وابن ماجه في سننه ١/٧٧١، كتاب الطهارة وسننها، باب الأرض يطهر بعضها بعضًا، والترمذي في سننه ١/٢٢٦، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الموطأ، وابن الجارود في المنتقى ص (٥٠ ٧٥)، التنزه في الأبدان والثياب عن النجاسات، وابن المنذر في الأوسط ٢/٠٧١، كتاب طهارات الأبدان والثياب، ذكر تطهير الخفاف والنعال من النجاسات، والطبراني في المعجم الكبير ٢٢/٩٥٣، ح (٥٤٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٦٠٤، كتاب الصلاة، باب ما وطيء من الأنجاس يابسًا، وفي معرفة السنن والآثار ٢/٨٥٣، كتاب الصلاة، النجاسة اليابسة يطؤها برجله أو يجر عليها ثويه. كلهم من حديث محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف قالت: قلت لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟. فقالت: قال رسول الله ﷺ: «يطهره ما بعده».

وقد تُكلِّم في إسناد هذا الحديث؛ لجهالة أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال الخطاب في معالج السنن ٢٦٦/١: (﴿ الله عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن، وهي مجهولة لا يعرف حالها في الثقة والعدالة» أ.هـ. تصرف.

وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢٢٧/١ - بعد ما نقل كلام الخطابي -: «وما قاله ظاهر» أ.هـ.

على أن الغرض من الأخبار الغسل، ثم بماذا يغسل (١) مأخوذ من قوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ (٢)، وقوله: ﴿ لِيُطَهِرَكُم بِهِ ﴾ (٢)، وقوله لأسماء: «ثم اغسليه بالماء» (٤)، وغسل الإناء من ولوغ الكلب عندنا - ليس بنجاسة، وإنما هو عبادة بالماء (٥).

وأيضاً قوله عليه: «إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه بالأرض»،

وقد ضعف إسناد هذا الحديث أيضاً الألباني، كما في تعليقه على مشكاة المصابيع الرحمن، دوسنده ضعيف؛ لجهالة المرأة أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن، لكن الحديث صحيح؛ لأن له شاهداً بسند صحيح» أ.هـ. والشاهد الذي أشار الله هم ما ورد عن ام أة من بني عبد الأشبها قالت: قات: با

والشاهد الذي أشار إليه هو ما ورد عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول الله، إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة، فكيف نصنع إذا مطرنا؟. قال: «أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟». قلت: بلي. قال: «فهذه بهذه».

أخرجه أحمد في المسند ٦/٥٣٦، وأبو داود في سننه ١/٢٦١، ٢٦٧، كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل، وابن ماجه في سننه ١/٧٧١، كتاب الطهارة وسننها، باب الأرض يطهر بعضها بعضًا، وابن الجارود في المنتقى ص(٥٧)، التنزه في الأبدان والثياب عن النجاسات، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٤٣٤، كتاب الصلاة، باب ما جاء في طين المطر في المطريق.

(١) هكذا رسمت في المخطوطة: «على أن الغرض من الأخبار الغسل، ثم بماذا يغسل...» إلى أن قوله: «وإنما هو عبادة بالماء».

وهذا الكلام لا يتناسب مع اعتراض الحنفية؛ لأنهم يقولون بجواز إزالة النجاسة بغير الماء، بل يتناسب مع قول المالكية الذين يقولون بأن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء، والله أعلم.

- (٢) سورة الفرقان، أية (٤٨).
- (٣) سورة الأنفال، أية (١١).
- (٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٦٢).
- (٥) هذه مسألة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف رحمه الله بالبحث، وقد تقدم الكلام عليها ص (٧٣٣).

وروى : «فليمسه»<sup>(۱)</sup>.

وأيضاً فقد روى أن عائشة - رضي الله عنها - أصاب ثوبها الدم، فلته بريقها ومصته (۲)، فدل على أن الريق يزيل النجاسة.

قيل: أما قوله عليه الأم سلمة: «يطهره ما بعده» أراد به إذا عَلَق به النجس اليابس، وجرته على التراب انقلع؛ بدليل أن النجاسة الطرية إذا أصابت ثوبًا أو خفًا أو نعلاً لم تزل بالدلك وغيره بإجماع. وقد وافقونا على أن التراب لا يزيل النجس في غير المخرج، فصار

(۱) رواه أبو داود في سننه ١/٢٦٧، ٢٦٨، كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب النعل، وابن المنذر في الأوسط ١/٨٦٨، كتاب طهارات الأبدان والثياب، ذكر تطهير الخفاف والنعال من النجاسات وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢٠/٣٤، كتاب الطهارة، باب تطهير النجاسة، والحاكم في المستدرك ١/٦٦٨، كتاب الطهارة، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٣٤، كتاب الصلاة، باب طهارة الخف والنعل. كلهم من حديث أبي هريرة من أن النبي النبي النبي النبي الكبرى ١٩٤٥، في السنة الكبرى ١٤٣٥، كتاب الصلاة، باب طهارة الخف والنعل. كلهم من حديث أبي هريرة من أن النبي النبي النبي النبي النبي النبي الله المهور».

والحديث صححه ابن حبان والحاكم، كما تقدم، وصححه أيضًا الألباني، كما في صحيح سنن أبي داود ٧٧/١.

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري وَ لَمْ الله النبي عَلَيْ نعليه وهو في الصلاة، قال: «رذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه، وليصل فيهما».

وقد سبق تخريجه ص (٣٧٣).

(٢) رواه أبو داود في سننه ٢٥٣/، ٢٥٤، كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. قالت عائشة – رضي الله عنها – : ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها.

والحديث رواه البخاري بلفظ: فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. ينظر: صحيح البخاري ٤٩١/١، كتاب الصيض، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فنه؟.

للحديث معنى، وهو ما ذكرناه.

فإن قيل: فما معنى قوله: «يطهره ما بعده»؟.

قلنا: لو بقي في الثوب لم يجز أن يصلي به حتى يلقيه، كما لا يصلي إنسان وهو حامل للميتة أو غيرها من الأنجاس؛ لأن الثوب نفسه نجس.

ثم نتأول بتأويل آخر فنقول: يجوز أن يصيب ثوبها شيء نجس رطب فيطهره ما بعده إذا كان ماء واقفًا في طريق وانجر الثوب فيه؛ لأن الغريبة من النساء تجر الثوب خلفها نحو الذراع وأكثر، وإذا احتمل هذا خصصناه بما ذكرناه من قوله عليه السماء في الماء.

وأما قوله عليه في الخف يصيبه أذى . معناه من أروات الدواب والبغال والحمير؛ لأن الغالب كونها في الطرقات، وهى – عندنا – مكروهة لا نجسة (١)، وليس الغالب أن الناس يتغوطون ويبولون في الطرقات إلا في الجوانب.

ويجوز أن يريد النجاسة اليابسة أيضًا بدليل ما ذكرناه من الآيات، وخبر أسماء في الماء.

وأما حديث عائشة في بل الدم بالريق ومصه، فإنه في دم يسير

<sup>(</sup>١) هذا هو مذهب المالكية.

وقال جمهور أهل العلم من الحنفية الشافعية والحنابلة بنجاسة أرواث الدواب والحمير والبغال.

ينظر: بدائع الصنائع //٦٦، الهداية للمرغيناني //٣٦، المدونة الكبرى //٢٠، ٢١، ٢٠، بداية المجتهد //٥٨، المهذب //٤٦، ٤٧، مغني المحتاج //٧٩، الإنصاف //٣٤٠، كشاف القناع //١٩٣.

معفو عنه لو لم تزله؛ بدليل أن الكثير لا يمكن بله بالريق ولا إزالته به.

ثم يجوز أن يكون مصته ثم غسلته بعد ذلك، كما قال عليه الأسماء: «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء»(١).

فإن قيل: فقد قال - تعالى - : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ ﴾ (٢)، ولم يخص ما يطهر به.

وأيضاً فإننا نفرض المسألة في هل يجوز أن تطهر النجاسات بغير الماء؟. فإن سلمتم لنا ذلك سلمت المسألة.

قالوا: ولعاب الهر مائع طاهر، ثم قد اتفقنا على أنها لو أكلت ميتة، ثم ولغت في إناء لم تنجسه (٢)، ولم نجد ههنا ما أزال تلك النجاسة إلا لعابها فدل على ما ذكرناه.

قيل: أما قوله - تعالى - : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ ﴾، لا نسلم أنها تطهر بغير الماء، ولكنها تطهر بما ذكره - تعالى - : ﴿ وَيُنَزَّلُ عَلَيْكُم مّنَ السَّمَاء مَاءً ليُطَهّرَكُم به ﴾ (٤)، وبما ذكره لأسماء.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) سبورة المدثر، أية (٤).

 <sup>(</sup>٣) ما حكي من الاتفاق ههنا فيه نظر، وسيبين المؤلف - رحمه الله - الخلاف في هذه المسألة أثناء جوابه عن هذا الاعتراض.

بل حتى الحنفية لم يقولوا بهذا، بل قالوا: لو أكلت الهرة فأرة ثم شربت على فوره الماء تنجس إلا إذا مكثت ساعة؛ لغسلها فمها بلعابها، والاستثناء على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف – رحمهما الله –؛ لأنهما يقولان بجواز إزالة النجاسة باللعاب.

ينظر: الهداية ٢٣/١، تبيين الحقائق ٣٣/١، حاشية ابن عابدين ٢٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، أية (١١).

على أن قوله: ﴿ وَتُيَابَكَ فَطَهِرْ ﴾ معهناه - عندنا - : وقلبك فنقه على ما ذكره ابن عباس، ولم يرد به طهره من نجاسة (١).

وأما ولوغ الهر فلا يلزمنا من وجوه:

أحدها: أن نفس لعابها لو كان نجسا وحل في الماء لم يغيره وهو طاهر كسائر الأنجاس التي لا تغير الماء، فكيف ولعابها طاهر؟. ولو بقي في فمها شيء من دم الميتة، فشاهده، ثم حصل في الماء ولم يغيره لكان الماء طاهرًا (•) - عندنا -(٢).

ثم لا يلزم أيضًا لغيرنا ممن ألزموه؛ لأنهم على ضربين:

منهم من يقول: إن لم تبرح الهر بعد أكلها الميتة حتى شربت من الإناء فإنه نجس، وإن غابت ثم رجعت فشربت من الإناء كان طاهرًا؛ لجواز أن يكون قد شربت في غيبتها ماء فغسل ما في فيها<sup>(٣)</sup>.

ومنهم من يقول: هذه حال ضرورة، ولا يمكن الاحتراز منها؛ لأنها من الطوافين عليكم، فعفي عن ذلك للضرورة (1)، كما عفي عن دم البراغيث.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۳۷۸).

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٧٦ ب.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاستذكار ١/٨٠٨، القوانين الفقهية ص (٢٦).

 <sup>(</sup>٣) وهذا هو الأصبح عند الشافعية، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة.
 ينظر: المهذب ١/٨، المجموع ٢/٢٤، المغني ٢/١٧ /٧٢١، الإنصاف ٣٤٤، ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) وهذا وجه عند الشافعية، وهو قول عند الحنابلة.

ينظر: المهذب ١/٨، المجموع ١/٢٢٤، المغنى ١/٢٧، الإنصاف ٣٤٤/١، ٣٤٥.

فإن قيل: رأينا المحرم ممنوعًا من استعمال الطيب على بدنه، فلو أنه اطلى بخلوق لأجزأه أن يزيله بالخل، كما يجزئه بالماء، فدل على أن المائعات تعمل عمل الماء في العبادات غير إزالة الحدث.

ولأنها عين استحق إزالتها لحرمة عبادة فأشبه إزالة الطيب من ثوب المحرم.

وأيضاً فإذا أزيلت بمائع طاهر فإنها عين من النجاسة قد عدمت من الثوب في حال الصلاة فوجب أن يحكم بجوازها . دليله القطع، يعنون إذا قطعت عين الموضع من الثوب.

قيل: أما زوال الخلوق من ثوب المحرم بالخل فهو دعوى، ولا أعرف فيه نصًا عن مالك رَوْفُكُ.

فإن قلنا: إنه لا يزول إلا بالماء سقط السؤال. وإن قلنا: يجوز. فليس الطيب نجسًا يمنع من الصلاة فيه، وإنما منع منه مع كونه طاهرًا؛ لئلا يلتذ بريحه فتدعوه نفسه إلى الجماع، أو يخرج به عن قشف الإحرام ومتعته، وخلافنا وقع في إزالة نجس، فإن كان ذلك من أجل سقوط الفدية فقد وجبت بحصوله إن علم به ولم يزله، وإن أزاله فهو كما يزيله بالماء النجس، فإن الفدية تسقط كما تسقط بزواله بالخل، والأنجاس فلا تزول بالماء النجس.

وأما قطع موضع النجاسة فهو أبلغ من الماء؛ لأن العين والأثر ينقلع لا محالة، فلا يحصل مصليا بما فيه خلاف، كما لو طرح الثوب جملة ولم يصل فيه. وإذا غسله بمائع فإن النجس – عندنا – لم يفارقه؛ لأن المائع ينجس، فإن انقلعت تلك العين النجسة خلفتها نجاسة أخرى، فهو كما يزيل العين بالبول.

فإن قيل: فإنه مائع طاهر فجاز إزالة النجاسة به أصله الماء.

وأيضاً فإن الخمر إذا انقلبت خلاً فقد طهرت هي والدن جميعًا، ونحن نعلم أن الخمر كانت نجسة والدن نجس، ولم يطهره إلا الخل الذي انقلبت عينه من الخمر، فدل على أن الخل يزيل النجاسة.

وأيضًا فإن الحكم إذا ثبت بمعنى زال بزوال ذلك المعنى. الدليل على ذلك الأصول كلها، فلما تقرر أن المنع من الصلاة كان لوجود عين النجاسة على البدن والثوب، وقد نفدت العين وعدمت المشاهدة إذا أزيلت بالخل فوجب أن يرتفع المنع منها.

قيل: أما القياس على الماء، فإن المعنى في الماء أنه يرفع الحدث، والمائعات سواه لا ترفع الحدث.

وما قالوه من نجاسة الدن وزوالها بالخل، فإننا نقول: إن الدن جامد كان طاهرًا قبل حدوث الشدة في الخمر، وإنما حصل على وجهه أجزاء نجسة من الخمر، فإذا انقلبت الخمر خلا انقلبت تلك الأجزاء أيضًا خلا، فلم تزل بالخل أصلا، وإنما انقلبت كما انقلبت نفس الخمر، فوزان مسألتنا: أن تصيب الثوب نجاسة، فتنقلب عينها فتصير طاهرة، فنقول: إن هذا لا يحتاج إلى غسل.

ثم نقول: لو كان الدن إنما طهر بالخل على طريق الغسل لوجب أن لا يحكم بطهارته، ولا بطهارة ذلك الخل. ألا ترى أن إناء لو كان فيه بول أو دم فصب عليه الخل حتى ملأ الدن، فإن الخل ينجس ولا يطهر الإناء، فعلمنا أن الدن لم يطهر بكون الخل فيه، وإنما طهر بما ذكرناه. ويبين ذلك: أن الدن لو جرد حتى تنقلع منه تلك الأجزاء لحكمنا بطهارته؛ لأن الأجزاء النجسة زالت عنه.

ثم نقول أيضًا: إن من مذهبهم أن الماء الذي تغسل به النجاسة يكون نجسًا<sup>(۱)</sup>، فكيف بالخل؟. فلو كان الدن إنما طهر بغسل الخل له لوجب أن يكون ذلك الخل نجسسًا. ألا ترى أنه لو كان الدن نجسسًا بالخمر ثم غسل بخل آخر لم يطهر وينجس الخل.

وقولهم: إن الحكم إذا وجب لعلة زال بزوالها باطل على مذهبهم بعظم الخنزير أو شعره إذا غمس في الماء فإن الماء نجس بوجوده فيه، ثم إذا أخرجه منه زالت العين ولم تزل نجاسة الماء، وقد ارتفعت العلة ولم يرتفع الحكم، وقال بعضهم: قد يبقى في الماء جزء لطيف فلهذا بقيت نجاسة الماء، وهذا ليس بشيء؛ لأنه لا ينحل من الشعر شيء(٢).

فإن قيل<sup>(•)</sup> : النجاسة التي حصلت لأجله قد زالت بزواله ولكن تعقبته علة أخرى، فهو نجس بمعنى آخر؛ لأن العلة تخلف العلة.

قيل: نحن كذلك نقول: إن الخل إذا لاقى النجاسة زالت تلك النجاسة، ولكنه يصير الخل نجسًا فيصير الكل نجسًا فلم يزل حكم النجاسة.

على أننا نقول: إن العين لو انقلعت بالخل لم نقل: إن أثره ينقلع. ولو قلنا: إنه لم تكن العلة وجود النجاسة حسب لجاز؛ لأننا نقول: إنه قد كان يجوز أن نتعبد بترك زوالها، وإنما منعنا الشرع، فقد صار

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۸۳۳).

 <sup>(</sup>۲) المذهب عند الحنفية أن عظم الخنزير وشعره وسائر أجزائه نجسة، وهو قول أبي يوسف - الذي هو ظاهر الرواية - ، فلو وقع شيء من أجزائه في ماء قليل نجسه.
 ينظر: بدائع الصنائع ١٣/١، البحر الرائق ١١٣/١، حاشية ابن عابدين ٢,٦/١.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٧٧ أ.

الشرع أوجب ذلك مع وجودها، فإذا زال وجودها لم يزل الحكم إلا بشرع.

فإن قيل: إن الشرع قد أوجب زوالها لما حدثت.

قيل: إن الشرع قد يوجب الحكم لوجود شيء، ثم يزول ذلك الشيء فلا يزول الحكم، مثل: المطلقة ثلاثًا، قال الله - تعالى-: ﴿ فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ (١)، ثم قد تتكح فلا تحل لعلة أخرى (٢)، وهكذا الحائض لا يجوز وطؤها لأجل الدم، ثم ينقطع الدم لأكثر مدة الحيض فلا يحل وطؤها لعلة أخرى، وهي الغسل.

فإن قيل: إن المقصود من إزالة النجاسة إزالتها حسب من غير تعبد؛ بدليل أنه لو جاء عليها مطر لطهر الموضع، فإذا كان المقصد فيها إزالتها حسب كان كالخل<sup>(٢)</sup> أبلغ في باب الإزالة، وكان إزالتها به أولى.

وأيضًا فقد حصل الإجماع بأن لغير الماء مدخلاً في إزالة النجاسة، وهو الاستنجاء بالأحجار..

وأيضًا فإن النص ورد في الاستنجاء بالأحجار ثم أقيم غيرها مقامها، كذلك أيضًا لا ننكر أن يقوم مقام الماء غيره في إزالة النجاسة.

قيل : قولكم إن المقصود من إزالة النجاسة زوالها لا تعبدًا فإننا نقول: إنه لابد من اعتبار معنى آخر مع إزالتها. ألا ترى أنه لو أزالها

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، أية (٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) كبقائها في العدة مثلاً أو كالردة.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: «كالخل»، وما أثبته هو الصواب.

بالدهن والمرق زالت العين ولم يحكم بزوالها.

على أن قولكم: لا تعبد فيها محال؛ لأن الإزالة وجبت من طرق الشرع، وتُعبدنا بأن لا نصلى والنجس في ثيابنا وأبداننا.

وقولهم: إن غير الماء يزيل النجاسة كالأحجار في الاستنجاء فإننا نقول: إن الحجر في الاستنجاء لا يزيل النجاسة، وإنما يخففها، والنجاسة باقية سومحنا بذلك. ألا ترى أنه لو عرق بعد المسح بالحجر، فأصاب منه موضعًا من ثوبه تنجس<sup>(۱)</sup>. ثم مع هذا فإن الحجر نفسه لا يزيل النجاسة الرطبة من غير هذا الموضع، فعلم أن الاستنجاء مخصوص. ألا ترى أن الاستنجاء – عندنا وعندكم – غير واجب، وإزالة النجاسة – عندكم – في غيره واجب<sup>(۱)</sup>.

وقولهم لما أقيم غير الحجر مقام الحجر في الاستنجاء مع ورود النص في الحجر، كذلك في غير الماء من المائعات فإننا نقول: عنه جوابان:

أحدهما: أن النص هو في حكم الحجر،

والثاني: أن النص ورد في الحجر وأقيمت الجامدات الطاهرات مقامه؛ لأنها في معناه؛ لأنها طاهرة، والحجر طاهر، وليس كذلك

<sup>(</sup>١) وهذا هو مذهب الشافعية، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وهو قول مقابل للأصبح عند المالكية.

وذهب الحنفية والمالكية - في الأصبح عندهم-، والمتقدمون من الحنابلة - وهو ظاهر كلام أحمد - ، إلى أنه لا ينجس الثوب بالعرق.

ينظر: حاشية ابن عابدين ١/٣٣٧، مواهب الجليل ١/١٤٩، ١٦٥، مغني المحتاج الإنصاف ١٢٩/١.

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص (۳۵٦).

المائعات مع الماء؛ لأنها ليست في معنى الماء الذي هو طاهر مطهر، والمائعات طاهرة غير مطهرة، فلم يجز أن تقوم مقامه.

فإن قيل: قد قلتم إن الأرض إذا وقعت عليها نجاسة، وطلعت عليها الشموس ومضت عليها دهور فإنها تطهر، فقد زالت النجاسة بغير الماء – عندنا وعندكم-(١).

قيل: إن كانت أرضًا صلبة لا رمل ولا تراب فإنها لا تطهر، وإن كان عليها رمل أو تراب كثير يعلم أن النجس لم يصل إلى الأرض ثم جاءت الرياح فأزالت ذلك فإن عين النجس وأثره يزول ولم يكن وصل إلى الأرض، اللهم إلا أن تكون الأرض المكشوفة يعلم أن الأمطار قد جاءت عليها فأزالت عين النجاسة وأثرها فإنها تطهر، فلم يلزم ما ذكروه.

فذكرنا ظواهر واستدلالات وقياسات، وذكروا مثل ذلك فما قلنا أولى؛ لأن النصوص وردت في طهارة الماء وتطهيره، ووجد العمل على استعماله في الطهارات إلا الموضع المخصوص من الاستنجاء، ولأنه أحوط لزوال الخلاف، ولأنه موجب للماء وهم يخيرون بين الماء وبين المائع، ولأنه يسقط حكم الصلاة بيقين، وهم يسقطونها بخلاف.

<sup>(</sup>١) إذا أصابت الأرض نجاسة ، وطلعت عليها الشمس، وهبت عليها الريح، ومضى عليها زمن فقد اختلف أهل العلم في طهارة الأرض وزوال النجاسة بذلك.

فقيل: إن الأرض المتنجسة لا تطهر بشمس ولا ريح وجفاف، وهذا هو قول مالك وأحمد والشافعي في أصح قوليه.

وقيل: إنها تطهر بذلك، وهذا قول أبى حنيفة، والشافعي في قوله الآخر.

ينظر : بدائع الصنائع ١/٥٥، الدر المختار ٣١١/١، مواهب الجليل ١٦٢/١، المهذب الجموع ٢/٤٠٢، المغنى ٢/٠٥، ٥٠٣، المبدع ١/٠٢٠.



## [ ٣٩ ] مسألة

وليس للماء الذي تحله النجاسة، عندنا - قدر معلوم، ولكنه إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه منها فهو نجس، قليلاً كان الماء أو كثيرًا، ولا خلاف في التغير<sup>(۱)</sup>.

وإن لم يتغير طعم الماء ولا لونه ولا ريحه فهو – عندنا – طاهر، فليلاً كان الماء أو كثيرًا $^{(7)}$ . وبه قال الحسن $^{(7)}$ ، والنخعى $^{(4)}$ ، وداود $^{(6)}$ .

وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالاختلاط، متى اختلطت النجاسة بالماء نجس ( •) الماء إلا أن يكون كثيرًا. وحد الكثرة – عنده – هو أنه إذا

<sup>(</sup>١) الماء المتغير بالنجاسة نجس، قليلاً كان الماء أو كثيرًا.

وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وقد نقل هذا الاتفاق ابن المنذر والماوردي وابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم.

ينظر: الأوسط ٢٦٠/١، بدائع الصنائع ٧١/١، الكافي لابن عبد البر ١٥٦/١، الحاوي الكبير ١/٥٢٥، المغني ٢٨/١.

 <sup>(</sup>٢) هذه رواية المدنيين عن الإمام مالك، وبها أخذ المالكيون البغداديون كإسماعيل القاضي
 والأبهري والمؤلف وغيرهم.

وروى المصريون عن الإمام مالك أن الماء القليل يفسد بقليل النجاسة، ولم يحدوا في ذلك حدًا يجعلونه فرقًا بين القليل والكثير.

ينظر: المدونة (١/٨٦) وفيها يؤيد قول البصريين، والإشراف ١/٤٣، الكافي ١/٥٦، الامرنة (١٦٢، ١٦٤، ١٦٢، ١١٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاوسط ١/٢٦٦، الحاوي الكبير ١/٥٢٥، المغني ١٩٩١، المجموع ١٦٣١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحاوي الكبير ١/٣٢٥، المجموع ١٦٣١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحاوي الكبير ١/٣٢٥، حلية العلماء ١/٨٣.

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ٧٧ب.

حرك أحد جانبيه لم يتحرك الجانب الأخر، فإذا وقعت النجاسة في هذا الماء فالجانب الذي لم يتحرك لم ينجس، وأما الجانب الذي تحرك وحلت النجاسة فيه ففيه روايتان:

أصحهما: أنه نجس إلى الموضع الذي تحرك منه، ويعلم انتشار النجاسة إليه.

والرواية الثانية: أن الكل طاهر، حكاه شيخ من شيوخهم (١) يرجع إليه في مثل هذا، فلا يعتبر أبو حنيفة التغيير<sup>(٢)</sup>.

وقال الشافعي: إنه إن كان الماء دون القلتين نجس وإن لم يتغير، وإن كان قلتين فصاعدًا لم ينجس إلا بالتغير $^{(7)}$ ، وبه قال أحمد $^{(4)}$ ، و إسحاق<sup>(٥)</sup>.

> (١) لعل المراد بالشيخ ههنا هو أبو الجصاص الرازي. وقد ذكر هذا القول في كتابه أحكام القرآن ٢٠٤/٥.

(٢) ينظر: مختصر الطحاوي ص (١٦)، أحكام القرآن للجصاص ٥/٤٠٤، المبسوط ١/ ٧٠,٧٠، بدائع الصنائع ١/٨/١,٧٢، الهداية ١/٨/١، ١٩٠

(٣) ينظر: الأم ١/١٨، ١٧/١، الحاوي الكبير ١/٣٢٦، المهذب ١/٥.٦، حلية العلماء ١/٠٨، روضة الطالبين ١٩/١، ١٠.

(٤) ورد عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان: الأولى: أن الماء إذا حلت فيه نجاسة وكان دون القلتين نجس وإن لم يتغير، - وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة-.

الثانية: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. اختارها ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية ونصرها كثير من الأصحاب.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانيء ١/١، المغني ١/٣٩، المحرر ٢/١، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١/٢١، الإنصاف ١٥٥،٥٥٠.

(٥) ينظر: الأوسط ١/٢٦١، الحاوى الكبير ١/٢٢٦، المغنى ١٩٩١، المجموع ١٦٢١.

والدليل لقولنا: كون الماء طاهرًا قبل حلول النجاسة فيه، فمن زعم أن حكمه قد زال فعليه الدليل.

وأيضًا قوله - تعالى - : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ (١)، وقد بينا أن الطهور صفة للطاهر المطهر، ولم يخص ماء من ماء، فهو على عمومه حتى يقوم الدليل.

وكذلك قوله - تعالى-: ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ ﴾ (٢)، فهو عام في كل ماء، قليلاً كان أو كثيرًا حتى يقوم الدليل.

وأيضاً فإن الخلاف في رجل معه ماء دون القلتين، ودون الغدير، فيه نجاسة لم تغيره أراد الوضوء من الحدث، قالوا: يتيمم. وقلنا: يتوضأ به ولا يتيمم؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَيَمُّمُوا ﴾ (٢) وهذا واجد لماء؛ لأن النفي في النكرة يتناول الجنس، فدليله أنه إذا وجد ماء أي ماء كان لم يتيمم إلا أن يقوم دليل.

وأيضا ما روى أن النبي عَلَيْكُم قال: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» فأخبر أنه لا ينجسه إلا ما غيره، والألف واللام في الماء للجنس.

فإن قيل: هذا يتناول المياه كلها، والجنس كله لا ينجسه إلا ما غيره، وليس بعض الجنس هو الجنس كله.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ، أية (٤٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، آية (١١).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٨٥١).

قيل: هذا ساقط بالإجماع، وإنما أراد أن هذا الجنس من الماء مخالف لما سواه من المائعات. ألا ترى أن قليله ينطلق عليه اسم الماء، فإن لم تحله نجاسة كان طاهرًا مطهرًا بإجماع يجوز استعماله، كالكثير منه، وإن تغير لم يجز بالإجماع كالكثير منه. كما أن جنسه مرو، وجنس الخبز مشبع، فكل جزء منه له هذا الحكم.

وأيضًا فإن النبي على سئل عن الحياض ترد عليها السباع والكلاب، فقال: «لها ما أخذت في بطونها، ولكم ما غير شراب وطهور»(۱). وسؤر الكلب – عند المخالف – نجس(۱)، وقد يكون من الحياض ما فيها من الماء قليل دون الغدير، ودون القلتين، وتنتشر في جمعيه، فلو كان الحكم يختلف لبينه المياه فلما لم يخص دل على عمومه إلا أن يقوم دليل.

وايضًا فإن النبي على أمر بصب ذنوب أو ذنوبين على بول الأعرابي في المسجد<sup>(٦)</sup>، وقد علمنا أنه على أراد تطهير المكان بهذا القدر من الماء، ولا يطهر إلا بزوال النجاسة، (ولم تزل إلا بزوال

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٣٦).

<sup>(</sup>۲) ینظر ما سیأتی ص (۹۵۹).

<sup>(</sup>٣) لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف أن النبي ﷺ أمر بصب ذنوب أو ذنوبين على بول الأعرابي.

لكن اللفظ المشهور لهذا الحديث أن النبي عَلَيْ أمر بصب ذنوب من ماء، أو سجل من ماء، أو سجل من ماء، أو دلو من ماء على بول الأعرابي، وقد سبق تخريجه ص (٣٨٠).

النجاسة)(۱)، ولم تزل إلا بغلبة الماء الذي هو دون المقدار الذي يعتبره المخالف، ومعلوم أن هذا القدر من الماء لا يزيل النجس إلا وقد حل فيه النجس أو بعضه، وإذا حصل النجس فيه لم يكن بد من أن يحكم له بالطهارة؛ لأنه لو لم يطهر لكان نجسًا، ولو كان نجسًا لما زال حكم النجاسة عن الموضع؛ لأنه كلما لاقى النجس الماء نجسه، وإذا نجسه لاقى ذلك الماء النجس للنجاسة، فأدى ذلك إلى أن لا تزول النجاسة، ولا يطهر المكان.

فإن قيل: إن الجزء الأخير من صب الماء هو الذي يطهره.

قيل: أليس البقعة نجسة على ما كانت قبل الصبة الأخيرة؟، فإذا لاقاها كل جزء من الصبة الأخيرة تنجس ذلك الجزء من الماء، فلاقى النجسُ النجسَ فلم تحصل طهارة البقعة على وجه، فلما كانت البقعة قد طهرت علمنا أنها لم تطهر إلا والماء الذي طهرها طاهر، فبان بهذا أن الحكم لغلبة الماء على النجاسة.

ولنا أيضًا ما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله عَلَيْ سئل فقيل له: إنك تتوضأ من بئر بضاعة (٢)، وهي تطرح فيها المحايض (٢) ولحوم

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة، ولم يظهر لي بعد التأمل ملاحمة الجملة التي بين المعقوفتين لسياق الكلام، والكلام بدونها واضح لا غموض فيه، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) بضاعة : بضم الباء، ويقال: بكسرها، لغتان، والضم أشهر وأفصح.
 وبئر بضاعة في ديار بني ساعة، وهي بئر معروفة بها مال من أموال المدينة.
 ينظر : الصحاح ١١٨٧/٣، النهاية في غريب الحديث والأثر ١٣٤/١، معجم البلدان ١٤٤٢/١.

<sup>(</sup>٣) المحايض: جمع محنيضة، والمحيضة: الخرقة التي تحتشي بها المرأة وتمسح بها دم الحيض.

ينظر: الصحاح ١٠٧٣/٣، النهاية في غريب الحديث والأثر ١/٢٦٩.

الكلاب وما ينجيه الناس<sup>(۱)</sup>. فقال عليه «الماء طهور لا ينجسه شيء»<sup>(۲)</sup>، وهذا نص لم يخص فيه القليل من الكثير. وهو شديد على

(١) وما ينجيه الناس: أي ما يلقي الناس من العذرة. يقال: أنجى ينجي، إذا ألقى نجوه. ونجا وأنجى إذا قضى حاجته منه.

ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/٢٦، لسان العرب ٢٠٧/١٥.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٨٦/٣، وأبو داود في سننه ١/٥٥، ٥٥، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١١/١، الطهارة، والدارقطني في سننه ٢/٣، ٣١، كتاب الطهارة، باب الماء المتغير، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥٧/١، كتاب الطهارة، باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير. كلهم من حديث محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب بن الحكم عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري ويشي أنه قيل لرسول الله ويشي أتتوضاً من بئر بضاعة؟. وفي بعض الألفاظ: إنه يستسقي لك من بئر بضاعة... الحديث.

والحديث له طرق كثيرة ، من أشهرها:

حديث أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع عن أبى سعيد الخدرى رَوَافَعَ .

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٤١/، ١٤٢، كتاب الطهارات، من قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، وأحمد في المسند ٣١/٣، وأبو داود في سننه ١/٥٣، ٥٥، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، والترمذي في سننه ١/٥٩، ٩٦، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»، والنسائي في سننه ١/٤٤/،

كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، وابن الجارود في المنتقى ص (٢٧)، في طهارة الماء والقدر الذي ينجس والذي لا ينجس، وابن المنذر في الأوسط ٢٦٩/١، كتاب المياه، ذكر الماء القليل يخالطه النجاسة، والدارقطني في سننه ٢٩٨١، ٣٠، كتاب الطهارة، باب الماء المتغير، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥٧/١، كتاب الطهارة، باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير.

والحديث صححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنووي.

وقال الترمذي: «وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة» أ.هـ.

أبي حنيفة خاصة؛ لأنه يقول: لو وقعت نقطة نجاسة في بتر عمقها إلى تخوم الأرضين السابعة نجس الماء كله(١).

فإن قيل: إن بئر بضاعة كان ماؤها جاريًا. قال الواقدي $^{(7)}$ : كانوا يسقون منها البساتين $^{(7)}$ .

قيل \*): هذا غلط؛ لأن الناس ضبطوا هذه البئر، وذكروها في كتبهم في مكة والمدينة، فلم يقل أحد منهم: إن ماءها كان جاريًا(<sup>1)</sup>.

ينظر: سنن الترمذي ١٩٦/١، المجموع ١/٢٧/١، التلخيص الحبير ١٣/١، إرواء الغليل ١/٥٤.

- (١) تقدم ص (٨٤٩) تفصيل المؤلف لقول أبي حنيفة رحمه الله -، وأن الاعتبار عنده بالاختلاط إلا أن يكون الماء مثيرًا.
- (Y) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المديني. حدث عن ابن جريج ومعمر بن راشد والأوزاعي ومالك وغيرهم. وحدث عنه: كاتبه محمد بن سعد صاحب الطبقات وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر الصاغاني وغيرهم. قال عنه الذهبي: «صاحب التصانيف والمغازي، ... جمع فأوعى، وخلط الغث بالسمين، والخرز بالدر الثمين فاطرحوه لذلك. ومع هذا فلا يستغني عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم،... وقد انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة، وأن حديثه في عداد الواهي». قدم بغداد سنة ثمانين ومائة في دين لحقه، وولاه المأمون القضاء بعسكر المهدي، فلم يزل قاضيًا حتى مات رحمه الله ببغداد سنة (٢٠٧)هـ.
  - ينظر: طبقات ابن سعد ٧/٢٣٤، ٣٣٥، سير أعلام النبلاء ٩/٤٥٤ ٤٦٩.
    - (٢) رواه عن الواقدي الطحاوي في شرح معاني الآثار ١٢/١.
      - ( ♦ ) نهاية الورقة ٧٨ أ.
- (٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٤١/٢١ : «وبئر بضاعة باتفاق العلماء وأهل العلم بها هي بئر ليست بجارية، وما يُذكر عن الواقدي من أنها جارية: أمر باطل؛ فإن الواقدي لا يحتج به باتفاق أهل العلم، ولا ريب أنه لم يكن بالمدينة على عهد رسول الله عَلَيْهُ ماء جار» أ.هـ.

<sup>=</sup> وصححه أيضًا الألباني.

قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد الثقفي (1) قال: سألت قيم بئر بضاعة فقلت: كم قدر هذا الماء إذا كثر فيها؟. فقال: إلى العانة. فقلت: وإذا نقص؟. فقال: دون العورة. فقلت: هل غيرت عما كانت عليه أولاً؟. فقال: لا. قال أبو داود: فجئت إليها بعد ذلك فقدرتها بإزارى فكان فتحتها ستة أذرع (٢).

فضبطوا أمرها هذا الضبط، ولم يذكروا أنها كانت جارية، ولو كانت جارية ولو كانت جارية النبي عليهم ولا على النبي عليهم أن النجاسة إذا ألقيت فيها انحدرت مع الماء، ولم تبق فلا يحتاجون إلى السؤال عنها.

ثم لو كانت جارية كانت نهرًا، والمنقول في الخبر البئر.

وقول الواقدي: كانوا يسقون منها البساتين فلا يمتنع أن يسقى منها بالدلاء والنواضح كسائر الآبار.

على أن المراعي من هذا لفظ النبي عليه لل قال: «الماء طهور لا ينجسه شيء»، فعم الماء؛ ليعلمنا أن ماء بئر بضاعة وغيره سواء في

<sup>(</sup>۱) هو أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن حمل بن طريف الثقفي مولاهم البَلْخي البَغُلاني. روى عن مالك والليث وحماد بن زيد وابن المبارك وعبد العزيز بن حازم وغيرهم. وحدث عنه: الحميدي ونعيم بن حماد وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. ولد في سنة (۱٤۹)هـ. وارتحل في طلب العلم، وكتب مالا يوصف كثرة، طلب الرأي في بداية أمره، ثم أقبل على الأثر. كان ثبتًا ثقة فيما روى، صاحب سنة وجماعة. توفى – رحمه الله – سنة (۲٤٠)هـ. وقيل: غير ذلك.

ينظر : سير أعلام النبلاء ١٦/١١ – ٢٤، تهذيب التهذيب ٤٤٤٥، ٥٤٥.

 <sup>(</sup>٢) ينظر: سنن أبي داود ١/٥٥، وقد نقل المؤلف الكلام بمعناه.
 والذي في السنن أن السائل لقيم البئر: هل غُيرت عما كانت عليه أولا؟. قال: لا. هو أبو
 داود وليس قتيبة بن سعيد كما يفهم من صنيع المؤلف، والله أعلم.

أنه لا ينجس إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالخير الذي قال هذا فيه (¹).

وأيضاً فإن الماء قد يرد على النجاسة، وترد النجاسة على الماء، ثم قد تقرر أن الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير، كذلك يجب إذا وردت النجاسة على الماء أن لا ينجس إلا أن يتغير، إذ لا فرق بين الموضعين.

وأيضاً فإنه ماء لم تغيره النجاسة فوجب أن يكون طاهرًا، أصله الغدير الذي لا يتحرك جوانبه على أبي حنيفة، وإذا كان قلتين على الشافعي.

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي عليه قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، ولا يغتسل فيه من جنابة»(٢)، فمنع من البول في الماء الراكد فدل على أنه نجس.

وأيضاً فقد روي أن ابن عباس - رحمه الله - نزح زمزم من زنجي

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٩١).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧١٩).

<sup>(</sup>٣) ولعله سقط من لفظ الحديث ههنا: «فليرقه»؛ لأن المؤلف عند بيان وجه الاستدلال وعند المناقشة ذكر ذلك، والله أعلم.

مات فيها<sup>(١)</sup>،ولم يذكر تغير الماء، فعلم أنه نزحها لوقوع الميتة فيها.

وأيضاً فإن القدر الذي حصلت فيه النجاسة قد اجتمع فيه حرام ومباح، وقد أجمعنا على أن اجتناب الحرام واجب، والإقدام على المباح ليس بواجب، فوجب الامتناع من استعمال هذا الماء إلا أن يقوم دليل.

ومنزلة هذا منزلة شاة مذبوحة اختلطت بشاة ميتة، فاشتبهتا

أحسنها: أن هذا الذي زعموه باطل لا أصل له.

قال الشافعي: لقيت جماعة من شيوخ مكة، فسائتهم عن هذا فقالوا: ما سمعنا هذا. وروى البيهقي وغيره عن سفيان بن عيينة – إمام أهل مكة – قال: أنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر أحدًا، لا صغيرًا ولا كبيرًا يعرف حديث الزنجي الذي يقولونه، وما سمعت أحدًا يقول: نزحت زمزم. فهذا سفيان كبير أهل مكة قد لقي خلائق من أصحاب ابن عباس وسمعهم، فكيف يتوهم بعد هذا صحة هذه القضية التي من شأنها إذا وقعت أن تشيع في الناس، لاسيما أهل مكة، لاسيما أصحاب ابن عباس وحاضروها؟!. وكيف يصل هذا إلى أهل الكوفة ويجهله أهل مكة؟!.

وقد روى البيهقي هذا عن ابن عباس من أوجه كلها ضعيفة لا يُلتفت إليها.

الثاني: لو صح لحمل على أن دمه غلب على الماء فغيره.

الثالث: فعله استحبابًا وتنظفًا، فإن النفس تعافه، والمشهور عن ابن عباس أن الماء لا يتنجس إلا بالتغير، كما نقله ابن المنذر وغيره» أ.هـ.

وبنظر أيضًا : كتاب الطهور لأبي عبيد ص (١٤٣. ١٤٤)، نصب الراية ١٢٩/١، ١٣٠.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٦٢/١، كتاب الطهارات، في الفأرة والدجاجة وأشباهما تقع في البئر، والدارقطني في سننه ٢٣٣١، كتاب الطهارة، باب البئر إذا وقع فيها حيوان، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٦٦/١، كتاب الطهارة، باب ما جاء في نزح زمزم.

وقد جاءت هذه القصة من عدة طرق عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بعضها مرسل، والمتصل منها لا يخلو من ضعف.

قال النووي في المجموع ١٦٧/١: «وأما قولهم: إن زنجينا مات في زمزم فنزحها ابن عباس فجوابه من ثلاثة أوجه، أجاب بها الشافعي، ثم الأصحاب.

عليه، فإنه يحرم تناولهما، وكالمرأتين إحداهما أجنبية والأخرى أخته من الرضاعة اشتبهتا عليه، فإنه لا يجوز أن يتزوج واحدة منهما، وكالقليل من النجاسة إذا حل في كثير من المائع غير الماء فإنه يجتنب كله، فكذلك القليل من الماء إذا حلت فيه النجاسة وجب أن يغلب التحريم.

قيل: أما قول النبي عليه: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» فهذا – عندنا – على وجه الكراهية والتنزيه؛ بدليل قوله عليه: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غيره»(١)، وبغيره من الدلائل التي تقدمت، وبما بيناه من الصب على بول الأعرابي، وبالقياس.

وقوله عَيْكُم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه» (٢) فإنما هو مندوب لا لنجس، والكلب – عندنا – طاهر، وريقه طاهر، وإنما هو لأمر آخر(٢)، كما قال: «إذا وجد أحدكم قذى في شرابه فليرقه ولا ينفخه»(٤).

وأما نزح ابن عباس وَإِنْ نَمزم فيحتمل أن يكون الماء تغير؛ لأنه معلوم أن زنجيًا يموت في بئر يسرع التغير إليها. فإن لم يكن تغير فالمستحب نزحها، وخاصة زمزم من بين الآبار؛ للاستشفاء بها، ونحن نستحب هذا في غيرها فكيف فيها؟، وإذا كانت هذه فعلة من ابن عباس محتملة حملناها على ذلك؛ بدليل قوله: «خلق الله الماء طهورًا

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٩٠).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٤٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم ص (٦٤٤).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٥٣).

لا ينجسه شيء إلا ما غيره»(١).

وقد قيل: إن نزح زمزم لا يمكن بحال.

قال ابن الزبير: نزحها فغلبه الماء فلم يقدر عليه<sup>(٢)</sup>.

وعلى أن ابن عباس يقول: إن ابن آدم لا ينجس بالموت، فالماء لا ينجس، فلم ينزحها لنجس.

وقولهم: إنه قد اجتمع في الماء مباح ومحظور، وإن اجتناب المحظور واجب، فإننا نقول: إن النجاسة إذا غلبت على الماء وجب اجتناب المحظور، وإذا غلب (\*) الماء على النجاسة جاز استعمال المباح؛ لأن للماء خصيصة ليست لغيره. ألا ترى أنه في الغدير والقلتين على ما قلناه، إن تغير وجب اجتنابه، وإن لم يتغير لم يجب اجتنابه، وقد فرقنا وأنتم بينه وبين سائر المائعات، فوجب أن يكون الحكم للتغير حيث كان، وأن يكون الحكم للماء إن لم يتغير (<sup>7)</sup>، وهذا مستمر؛ لأن الاتفاق قد حصل عليه إذا تغير في القليل والكثير، وإذا لم يتغير الماء فرق المخالف بين القليل والكثير، فكان اعتبارنا هو الصحيح.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٩٠).

<sup>(</sup>٢) لم أجد قول ابن الزبير هذا - بعد طول البحث عنه-.

لكن روى ابن أبي شيبة في مصنفه ١٦٢/١، كتاب الطهارات، في الفأرة والدجاجة وأشباههما تقع في البئر، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٧/١، الطهارة، عن عطاء أن حبشيًا وقع في زمزم فمات، فأمر ابن الزبير فنزح ماؤها، فجعل الماء لا ينقطع ، فنظر فإذا عين تجرى من قبل الحجر الأسود، فقال ابن الزبير: حسبكم.

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ٧٨ب.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: «وإن لم يتغير»، وما أثبته هو الصواب.

ثم إن هذا الاعتبار يسقط مع النص من قوله عَلَيْكِم: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غيره»(١)، وهذا كما ترك أصحاب أبي حنيفة قياس الأصول وأجازوا الوضوء بالنبيذ(٢)، وكالقهقهة في الصلاة(٢)، وكذلك فعلنا نحن والشافعي في المصرّاة(٤)، والمساقاة(٥)،

- (١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٩١).
- (٢) تقدم الكلام على هذه المسألة وبيان أدلتها ص (٧٧٩).
- (٣) تقدم الكلام على هذه المسألة وبيان أدلتها ص (٦١٠).
- (٤) المراد بالمصراة عند الفقهاء: هي الشاة أو غيرها من بهيمة الأنعام يترك البائع حلبها مدة قبل بيعها؛ ليوهم كثرة اللبن، كما تقدم بيانه ص (٦٢٣).

وجمهور أهل العلم، ومنهم مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف في قوله الأخير يقولون: من اشترى مصراة وهو لا يعلم تصريتها، ثم علم فهو بالخيار بعد أن يحلبها، بين أن يمسكها أو بردها وصاعًا من تمر.

وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف في قوله القديم إلى أن المشتري ليس له أن يرد المصراة على البائع دون لبنها ولا مع لبنها، بل يرجع على بائعها بنقصان عبها فقط.

ينظر: مختصر الطحاوي ص (٨٠)، المبسوط ٢٨/١٣، الكافي لابن عبد البر ٢٧٧٧، مواهب الجليل ٤٣٧٤، المهذب ٢٨٢١، مغني المحتاج ٢٣٢، الكافي لابن قدامة ٢/ ٨٠، ٨١، الشرح الكبير لابن أبي عمر ٢٧٣٧، ٤٣٤.

وقد سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٢٢).

- (ه) المساقاة : أن يدفع إنسان شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من الثمرة.
- وجمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن يقولون: إن المساقاة جائزة.

وقال أبو حنيفة : إن المساقاة باطلة.

والمضاربة (۱)، وأشياء كثيرة، وهكذا ينبغي أن تتبع السنة التي أوردنا ويترك لها القياس، فكيف والقياس معنا؟، والاعتبار في التغير في القليل والكثير من الماء؟.

فإن قيل: قوله: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء»(١)، أي جنس الماء لا ينقلب عينه فيصير جنسه جنس النجس إلا أنه قصد به الحكم الذي نحن فيه فكأنه عرّفنا أن العين لا تنقلب.

وقد اتفق أهل العلم على جواز المضاربة.

ينظر: الهداية للمرغيناني ٢٠٢/٣، تبيين الحقائق ٥٢٥، التفريع ١٩٣/٢، شرح الفرشي ٢/٣٠٦، مغني المحتاج ٣,٩٢، أسنى المطالب ٢/٠٣٨، الكافي لابن قدامة ٢٦٧/٢، الشرح الكبير لابن أبي عمر ٦٤/٣.

وعمدة أهل العلم في جواز المضاربة: الآثار التي وردت عن الصحابة صَرِّفَتُ في التعامل بها.

تنبيه: لم يظهر لي وجه تمثيل المؤلف - رحمه الله - بالمضاربة ههنا حيث إن أهل العلم متفقون على جوازها، والله أعلم.

(٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٩١).

ينظر: الهداية للمرغيناني ٤/٥٥، الاختيار ٣/٩٧، الكافي لابن عبد البر ٢٦٦٧،
 بداية المجتهد ٢/١٨٤، المهذب ١/-٣٩، مغني المحتاج ٢/٢٢٢، الكافي لابن قدامــة
 ٢٨٩٧٢، الشرح الكبير لابن أبى عمر ٣/٧٩٧.

والحديث الذي استدل به الجمهور هو حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: عامل النبي عليه أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع.

رواه البخاري في صحيحه ٥/١٧، كتاب الحرث والمزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، ومسلم في صحيحه ١١٨٦/٣، كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.

<sup>(</sup>١) المضاربة - وتسمى القراض - وهي: عقد يتضمن دفع مال لآخر ليتجر له فيه والريح بينهما.

قيل: هذا لا فائدة فيه، ولا يجوز أن يقصده على لأنه معقول أن الجنسين إذا اختلطا لم تنقلب أعيانهما حين تصيرا عينين، هذا عين هذا، ولا عينهما واحدة، وإنما قصد على إلى أن النجاسة إذا حلت في الماء لم تغير حكمه عما كان عليه قبل حلولها فيه إلا أن تغلب عليه؛ بدليل اتفاقنا أن الماء إذا تغير بالنجاسة ينجس في قليله وكثيره، وهذا تخصيص للماء من بين سائر المائعات؛ لأن الله - تعالى - خصه من بينها بأن جعله طاهرًا مطهرًا لغيره، وينبغي أن تحمل سنن رسول الله على مالا يستفاد إلا من جهته، فأما ما يعلم من غير جهته فلا فائدة في حملها عليه، فإذا ثبت النص في الخبر انتفى معه كل اعتبار وقياس.

على أن الذي ذكروه من تجنب المحظور إذا اجتمع مع المباح وأنه واجب يسقط في أكثر الأصول مع منافاته للنص، وذلك أن النجس يكون محظورًا في انفراده، وإذا اجتمع مع الماء الذي يغلب عليه حتى يصير مستهلكًا فيه يزول حكم الحظر عنه تخصيصًا للماء، وذلك بمنزلة اللبن الذي يحصل بانفراده في جوف الرضيع فتثبت به الحرمة، ولو خلط بماء وغيره من المائعات حتى يغلب ذلك عليه لزال حكمه عما كان عليه، وكذلك قد نهي المحرم عن استعمال الزعفران على انفراده، ثم لو طبخ أو خلط بالمأئعات التي تغلب عليه لجاز على انفراده، ثم لو طبخ أو خلط بالمأئعات التي تغلب عليه لجاز استعماله، فكذلك لا ننكر حديث النجاسة مع الماء إذا غلبها الماء.

فإن قيل: اللبن والزعفران طاهران يجوز استعمالهما منفردين.

قيل: إنه وإن جاز استعمالهما على انفرادهما فقد صار لهما حكم في المواضع التي ذكرناها في انفرادهما، ثم يزول ذلك الحكم مع مخالطتهما لغيرهما، فكذلك النحس.

على أن بعض النجاسة يجوز استعماله على وجه، كأكل الميتة للمضطر، وشرب الخمر والبول في حال ما، وليس لقولنا: نجسٌ، أكثر من أن الحكم فيه أنه لا يستعمل بانفراده، فيجوز أن يزول هذا الحكم في موضع آخر، وهو إذا خالطه غيره فغلب عليه.

وعلى أنه إذا اعتبر مذهب أبي حنيفة في ذلك حق الاعتبار أدى إلى خرق الإجماع، وذلك أن بحار الدنيا لا تخلو من الأنجاس، ولو تحققنا نجسًا وقع في موضع منها بعينه، مع علمنا أن عين الماء لا تنقلب، وإنما يتنجس الجزء الذي يجاور النجس بمجاورته، إذا تتجس ذلك الجزء بمجاورته النجس نجس ما يجاور ذلك الجزء الذي يجاور النجس، وكذلك كل جزء مجاور للجزء النجس تنجس، فيؤدي هذا إلى البحار العظيمة المتصلة نجسة لا يجوز استعمال شيء منها.

ومثال هذا: أن كوزًا فيه ماء حلت فيه نقطة ماء نجس، أو أكثر منه منها، فإنه يكون نجسًا كله، وعلى هذا التقدير بصبه في أكثر منه يتنجس حتى يؤدي ذلك إلى ما لا نهاية له، وهذا شنيع جدًا.

وعلى أن هذا المذهب يخالف إجماع المسلمين؛ لأنهم قد أجمعوا على أن نقطة بول أو خمر لو وقعت في غذير كبير لم ينجس، وأبو حنيفة يقول: لو وقعت نقطة من ذلك في كوز نجس ماء الكوز بها، ولو صب الكوز في الجب وصب ماء الجب في أجباب، ثم قلبت في هذا الغدير العظيم بحيث يتحرك الغدير بوقوع هذا الماء فيه أن الغدير نجس كله، فنجسوا ما اتفق المسلمون عليه أنه لا ينجس، وقد علمنا ضرورة أنه لم تحصل فيه كله إلا النقطة التي حصلت في الكوز، وهذه

النقطة لو وقعت في الابتداء في الغدير (\*) لم ينجس.

وقال أبو حنيفة: إذا وقعت نقطة بول أو خمر في بئر نجس الماء كله، ولم يطهر إلا بنزح جميع ذلك، ولو وقعت في البئر فأرة نجس الماء كله، ويطهر بنزح عشرين دلوًا، والوزغة بأربعين دلوا، والسنور بستين دلوًا.

قال: وإذا نزح تسعة عشر دلوًا في الفأرة فالماء كله نجس، فإذا خَرَّج الدلو العشرين طهرت كله، فإن انقلبت الدلو فيه نجس الماء كله فإن نزح منه دلوًا طهر كله، وهذا كالتلاعب في الشرع.

فإن قال شافعي: فقد روى أبو أسامة<sup>(٢)</sup> عن الوليد

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ٧٩ أ.

<sup>(</sup>١) تقدم ص (٨٤٩) تفصيل المؤلف لقول أبي حنيفة - رحمه الله -، وأن الاعتبار عنده بالاختلاط إلا أن يكون الماء كثيراً.

وقد جاء عن أبي حنيفة وأصحابه تقديرات مختلفة في مقدار ما ينزح من البئر إذا ماتت فيه فأرة ونحوها.

ومما قيل في ذلك: في الفارة والعصفورة والوزغ الكبير عشرون دلوًا، وفي السنور والدجاجة أربعون دلوًا، وفي الشاة والآدمي جميع الماء.

وهذا إذا لم ينفسخ أو ينتفخ شيء من هذه الحيوانات، فإن انتفخ أو تفسخ نزح جميع الماء، الفارة وغيرها فيه سواء؛ لأنه ينفصل منها بلة نجسة، وتلك البلة نجاسة مائعة بمنزلة قطرة من خمر أو بول تقع في البئر.

ينظر: الأصل ٧٩/١. ٨٠، مختصر الطحاوي ص (١٦)، المبسوط ٨/٨ه، بدائع الصنائع ٧٤/١. ٥٥، الهداية ٢١/١.

<sup>(</sup>۲) هو أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم، الكوفي، مشهور بكنيته، روى عنه: عن هشام بن عروة والأعمش وابن جريج والثوري والوليد بن كثير وغيرهم، وروى عنه: الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ومحمد بن عبد الله بن نمير وهناد =

ابن كثير<sup>(۱)</sup> عن محمد بن عباد بن جعفر<sup>(۲)</sup> عن عبد الله بن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر أن رسول الله عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله على قال: «إذا بلغ الله قلتين لم يحتمل خبثًا»<sup>(1)</sup>.

ينظر : تهذيب الكمال ٣١/٣١ – ٧٥، تهذيب التهذيب ٦/٥٥، ٩٦.

- (۲) هو محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية المخزومي المكي، روى عن أبي هريرة وعائشة وابن عمر وابن عباس وجابر والمختلف وعن عبد الله بن عبد الله بن عمر وأبي سلمة بن سفيان وغيرهم. وروى عنه: ابنه جعفر والزهري والوليد بن كثير والأوزاعي وابن جريج وغيرهم. ثقة مشهور قليل الحديث. أخرج حديثه الستة وغيرهم. ينظر: تهذيب الكمال ٢٥٣/٣٤ ٢٥٥، تهذيب التهذيب ٥٧/٥، ١٥٨.
- (٣) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، روى عن أبيه وأبي هريرة رضي الله عنهما –، وأخيه حمزة وأسماء بنت زيد بن الخطاب وغيرهم، وروى عنه: ابنه عبد العزيز والقاسم بن محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر ابن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر والزهري وغيرهم. كان من أشراف قريش ووجهائها، وهو أكبر ولد عبد الله بن عمر، وثقه أبو زرعة ووكيع والنسائي وابن حبان وغيرهم، أخرج حديثه السنة إلا ابن ماجه، توفى رحمه الله سنة (١٠٥) هـ. بنظر: تهذيب الكمال ٥١/١٨٠ ١٨٠٠، تهذيب التهذيب ١٨٦/٣.
- (٤) أخرجه من هذه الطريق أبو داود في سننه ١/١ه، كتاب الطهارة، باب ما ينجس = ٨٦٦ –

ابن السري وغيرهم. قال عنه أحمد: ثقة كان صحيح الكتاب ضابطاً للحديث كيساً صدوقاً. وقال الثوري: ما بالكوفة شاب أعقل من أبي أسامة، روى حديثه الستة وغيرهم. توفى – رحمه الله – سنة (٢٠١)هـ. وهو ابن ثمانين.

بنظر: تهذب الكمال ٢٧٧٧/ - ٢٢٤، تهذب التهذيب ٢/٥.

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد الوليد بن كثير المخزومي مولاهم، المدني ثم الكوفي، روى عن سعيد المقبري ومحمد بن جعفر بن الزبير بن العوام، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر والزهري ونافع ومحمد بن عباد بن جعفر وغيرهم. وروى عنه: ابن عيينة وأبو أسامة وإبراهيم بن سعد والواقدي وعيسى بن يونس وغيرهم، صدوق، عارف بالمغازي، متتبع لها، حريص على علمها، رمي برأي الخوارج، أخرج حديثه الستة وغيرهم. توفي – رحمه الله – بالكوفة سنة (۱۵۱) هـ.

وروى الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير (١) عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر (٢) عن أبيه أن رسول الله عَلَيْ قال: «إذا بلغ

الماء، وابن الجارود في المنتقى ص (٢٦.٢٥)، في طهارة الماء والقدر الذي ينجس والذي لا ينجس، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢٧٥/٢، كتاب الطهارة، باب المياه، والدارقطني في سننه ١٩٥١، ١٦، كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى ١٨.٢٦، كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير.

وللحديث طرق أخرى، سيذكر المؤلف بعضها.

وحديث القلتين صححه جماعة من أهل العلم منهم: ابن خزيمة والطحاوي وابن حبان وابن منده والخطابي والحاكم والبيهقي والنووي، ومن المعاصرين: أحمد شاكر والألباني.

قال الخطابي في معالم السنن ٢/١٥: «وكفى شاهدًا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا به، وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب» أ.هـ. ينظر: نصب الراية ١٠٤/١ – ١٠٥، المجموع ١٦٢/١ – ١٦٥، التلخيص الحبير ١٨٤/١، تعليق أحمد شاكر على المسند ٢٧٢/٦، إرواء الغليل ١٠/١.

- (۱) هو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، روى عن عبد الله بن عبد الله ابن عبد الله بن عبد الله بن عمر وغروة بن الزبير وعباد بن عبد الله بن الزبير وغيرهم، وروى عنه: ابن إسحاق وابن جريج وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر والوليد بن كثير وغيرهم، كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم. قال عنه الدارقطني: مدني ثقة. أخرج حديثه السنة وغيرهم، توفى رحمه الله سنة بضع عشرة ومائة للهجرة. ينظر: تهذيب الكمال ٤٠/٧٩، ٥٨٠، تهذيب التهذيب ٥/٢٢.
- (Y) هو أبو بكر عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني. روى عن أبيه وأبي هريرة رضى الله عنهما . وروى عنه: ابنه القاسم والزهري ومحمد بن جعفر ابن الزبير وعاصم بن المنذر ومحمد بن إسحاق وغيرهم. كان ثقة قليل الحديث. أخرج حديثه الستة وغيرهم. توفى رحمه الله سنة (١٠٦) هـ. ينظر: تهذيب الكمال ٧٧/١٩ ٧٧، تهذيب التهذيب ١٩/٤.

الماء قلتين لم يحتمل خبثًا»(١).

وروى حماد عن عاصم بن المنذر بن الزبير<sup>(۱)</sup> قال: كنت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر في بستان فحضرت الصلاة فقام إلى مقراة<sup>(۱)</sup> فيها جلد بعير ليتوضأ. فقلت: أتتوضأ منها وفيها جلد بعير؟. فقال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله عليه الله المناء قلتين لم ينحس، (1).

- (٣) المَقْراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء.
   ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤٦/٥٠.
- (3) أخرجه من هذه الطريق أبو داود الطيالسي في مسنده ص (٢٦٤)، ح (١٩٥٤)، وأبو داود في سننه ٢/١٥، ٥٠، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء ، وابن الجارود في المنتقى ص (٢٦, ٢٧)، في طهارة الماء والمقدار الذي ينجس والذي لا ينجس، وابن المنذر في الأوسط ٢/٠٧، كتاب المياه، ذكر الماء القليل يخالطه النجاسة، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢٧٠١، الطهارة، والدارقطني في سننه ٢٣٨، كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٦٢١، كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير.

<sup>(</sup>۱) أخرجه من هذه الطريق الدارمي في سننه ١٥٢/١، كتاب الصلاة والطهارة، باب قدر الماء الذي لا ينجس، والنسائي في سننه ١٧٥/١، كتاب المياه، باب التوقيت في الماء، وابن خزيمة في صحيحه ١٩٤١، كتاب الوضوء، جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسة، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٩٥١، الطهارة، والدارقطني في سننه ١٨٨١، ١٩١، كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة.

<sup>(</sup>۲) هو عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، روى عن جدته أسماء بنت أبي بكر، وعمه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، وروى عن عروة بن الزبير وعبيد الله بن عمر. وروى عنه: هشام بن عروة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وإسماعيل بن علية وغيرهم. قال عنه أبو حاتم: صالح الحديث. أخرج له أبو داود وابن ماجه. ينظر: تهذيب الكمال ٤٠/١٣، ٥٤٥، تهذيب التهذيب ٢/١٤، ٢٤.

قالوا: وإذا ثبت هذا فدليله أن ما دون القلتين يحمل الخبث، فنخص قوله عليه «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء»(١)، فيكون تقديره: إلا أن يكون دون القلتين فإنه ينجس وإن لم يتغير.

قيل: حديث القلتين عنه أجوبة:

أحدها: أنه ليسس بثسابت عند أهل النقل؛ لأن ابن إستحاق (٢) قد رواه (٢)، وقد تكلم فيسه الأئمة مسئل: مالك

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٩١).

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المطلبي مولاهم المدني، ويقال: أبو عبد الله ، روى عن أبيه والأعرج وعبيد الله بن عبد الله بن عمر ومحمد بن جعفر بن الزبير والزهري وغيرهم، وروى عنه: شعبة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد والثوري وابن عيينة وغيرهم، كان أحد أوعية العلم، حبراً في معرفة المغازي والسير وليس بذلك المتقن فانحط حديثه عن رتبة الحسن، وهو صدوق في نفسه مرضي. قال عنه أحمد: حسن الحديث، وقال ابن المديني: حديثه عندي صحيح. تكلم فيه مالك وهشام بن عروة، ورمي بالتشيع والقدر. قال الذهبي: والذي تقرر عليه العمل أن ابن إسحاق إليه المرجع في المغازي والأيام النبوية، مع أنه يشذ بأشياء، وليس بحجة في الحلال والحرام، نعم ولا بالواهي بل يستشهد به. وقال عنه ابن حجر: إمام المغازي صدوق يدلس. روى له مسلم في المتابعات، وعلق له البخاري، وأخرج له الأربعة توفى – رحمه الله – سنة (١٥١)هـ. وقبل: غير ذلك.

ينظر: تذكرة الحفاظ ١/١٧٢، ١٧٣، تهذيب التهذيب ه/٢٨ – ٣٢، تقريب التهذيب ص (٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٤٤/، كتاب الطهارات، الماء إذا كان قلتين أو أكثر، وأحمد في المسند ١٢/٢، وأبو داود في سننه ١٢/٥، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، وابن ماجه في سننه ١٧٢/، كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، والترمذي في سننه ١٩٧١، أبواب الطهارة، باب (٥٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٩٥١، الطهارة، والدارقطني في سننه ١٩٧١ كتاب الطهارة،

وهشام بن عروة ويحيى القطان<sup>(١)</sup>.

وقال غير مالك: إنما يؤخذ عنه ما رواه من المغازي دون غيرها، وهو ضعيف عندهم.

وأما الوليد بن كثير فكثير الغلط مضطرب الرواية. طعن عليه أحمد بن حنبل وغيره.

ورواه أيضًا ابن جريج عن محمد(٢) عن يحيى بن عُقَيل(٢)،

باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة، والحاكم في المستدرك ١٣٣/١، كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٦١/١، كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس مالم يتغير.

<sup>(</sup>١) أما ماثك فإنه لما بلغه أن ابن إسحاق يقول: ائتوني ببعض كتبه حتى أبين عيوبه، أنا بيطار كتبه. قال مالك: انظروا إلى دجال من الدجاجلة.

وأما هشام بن عروة فتكلم فيه لما ذكر ابنُ إسحاق أن زوجة هشام حدثته، وأنه دخل عليها.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: فحدثت أبي بحديث ابن إسحاق، فقال: ولم ينكر هشام؟، لعله جاء فاستأذن عليها، فأذنت له - يعني ولم يعلم.

وأما يحيى القطان فقد كذَّبِّ ابن إسحاق.

قال ابن حجر: قلد يحيى القطان في هذا هشام بن عروة ومالكًا.

ينظر: سير أعلام النبلاء  $\sqrt{7}$ ،  $\sqrt{7}$ ،  $\sqrt{7}$ ، تهذيب الكمال  $\sqrt{7}$  -  $\sqrt{7}$ ، تهذيب التهذيب  $\sqrt{7}$  -  $\sqrt{7}$ .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن يحيى، يُحدث عن يحيى بن عقيل ويحيى بن أبي كثير، كما ذكر ذلك البيهقي. قال ابن التركماني عن محمد بن يحيى هذا: «يحتاج إلى الكشف عن حاله» أ.هـ. وقال ابن حجر: «وكيف ما كان فهو مجهول» أ.هـ.

ينظر: السنن الكبرى ٢٦٤/١، الجوهر النقي ٢٦٤/١، التلخيص الحبير ١٩٩١.

<sup>(</sup>٣) هو يحيى بن عُقَيل الخزاعي البصري، روى عن عمران بن حصين وعبد الله بن أبي أوفى وأنس بن مالك وَرَافَى ويحيى بن يعمر وغيرهم. وروى عنه: سليمان التيمي =

ومحمد مجهول<sup>(۱)</sup>.

وكذلك يحيى بن عُقَيْل عن يحيى بن يَعْمَر  $(^{\Upsilon)(\Upsilon)}$ .

ورواه الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير، وتارة يرويه عن محمد بن عباد بن جعفر.

ومحمد بن جعفر بن الزبير يرويه تارة عن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر، وتارة يرويه عن عبد الله بن عبد الله أن عمر، وتارة يرويه عن عبد الله بن عبد الله أن عمر، وتارة يرويه عن عبد الله بن عبد الله أن عمر، وتارة يرويه عن عبد الله بن عبد الله أن عبد الله أن عبد الله بن عبد الله أن عبد ا

وعبد الله بن كيسان المروزي ومنصور بن زاذان والحسين بن واقد وغيرهم. قال ابن
 معين: ليس به بأس. أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم.
 بنظر: تهذب الكمال ٤٧٣/٣١، ٤٧٤، تهذب التهذب ١٦٤/٦.

- (۱) ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص الحبير ١٩/١.
- (۲) هو أبو سليمان يحيى بن يعمر البصري القيسي، ويقال: أبو سعيد. روى عن عثمان وعلي وعمار وأبي ذر وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. وروى عنه: يحيى بن عقيل وسليمان التيمي وقتادة وعكرمة وغيرهم. وثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، وكان من فصحاء الناس، وهو أول من نقط المصاحف، وكان متصفًا بالورع الشديد، وقد جمع مع ذلك العلم بالفقه والأدب والنحو، ولاه قتيبة بن مسلم قضاء مرو. أخرج حديثه الستة وغيرهم. توفى رحمه الله قبل المائة، وقيل: بعدها.
- (٣) حديث ابن جريج عن محمد بن يحيى عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يَعْمَر رواه الدارقطني في سننه ٢٤/١، كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٦٣/١، كتاب الطهارة، باب قدر القلتين.

والحديث في سنده محمد بن يحيى، وهو مجهول، كما قال الحافظ ابن حجر. وهو مع ذلك مرسل، لأن يحيى بن يُعْمَر تابعي.

ينظر: التلخيص الحبير ١٩/١.

(٤) ولكن هذا الخلاف لا يوهن الحديث.

قال الحاكم في المستدرك ١٣٢/١، ١٣٢ - بعدما روى هذا الحديث -: «هذا حديث =

وجملته: أن الوليد مطعون عليه كثير الغلط.

وقيل: إن الحديث موقوف على ابن عمر $^{(1)}$ .

ثم قد اختلف في متن الحديث أيضًا.

فروى محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي عَلِيَكِم: «إذا كان الماء أربعن قلة لم يحمل نجسًا» (٢).

= صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعًا بجميع رواته، ولم يخرجاه، وأظنهما - والله أعلم - لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير،... وهذا خلاف لا يوهن هذا الحديث، فقد احتج الشيخان جميعًا بالوليد بن كثير ومحمد بن عباد بن جعفر، وإنما قرنه أبو أسامة إلى محمد بن جعفر، ثم حدّث به مرة عن هذا ومرة عن ذاك» أ.هـ.

وقال الدارقطني في سننه ١٩/١، ١٨: «فلما اختلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم من أتى بالصواب، فنظرنا في ذلك فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعا، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ثم أتبعه عن محمد بن عباد بن جعفر، فصح القولان جميعًا عن أبي أسامة، وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد ابن جعفر، بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عمر عن أبييه، فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد ابن جعفر، ألله بن جعفر، ألله بن عبد الله بن عبد بن عباد بن جعفر،

- (۱) قال ابن الملقن في البدر المنير ۱۰۱/۲: «الوجه الثاني مما أعل به هذا الحديث وهو: أنه روى موقفًا على عبد الله بن عمر، كذلك رواه ابن علية.
- والجواب: أنه جاء مرفوعًا إلى النبي على من طريق الثقات، فلا يضر تفرد واحد لم بحفظ بوقفه.
- وقد روى البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن يحيى بن معين إمام أهل هذا الشأن أنه سئل عن هذا الحديث، فقال: جيد الإسناد. فقيل له: فابن علية لم يرفعه؟. قال يحيى: وإن لم يحفظ ابن علية فالحديث جيد الإسناد» أ.هـ. بتصرف يسير.
- (٢) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢٠٥٨/٦، والدارقطني في سننه ٢٦/١، = - ٨٧٢ --

وروى أبو هريرة عنه عليه الهاء «إذا كان الماء قلة أو قلتين لم يحمل خبثاً "().

وروى عنه ﷺ: «إذا كان الماء قلتين أو ثلاثاً لم يحمل خبثاً «<sup>(۲)</sup>.

فإذا اضطرب المتن هذا الاضطراب الشديد لم يثبت منه تحديد يبطل به ظاهر الأحاديث، ولا يخص بمثل هذا؛ لأن الحدود لا تثبت

<sup>=</sup> كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٦٢/١،
كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير.
قال الدارقطني في سننه ٢٧٢٠ ٢٧١: «كذا رواه القاسم بن عبد الله العمري عن ابن المنكدر عن جابر، ووهم في إسناده، وكان ضعيفًا كثير الخطأ، وخالفه روح بن القاسم وسفيان الثوري ومعمر بن راشد، رووه عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو موقوفًا، ورواه أيوب السختياني عن المنكدر من قوله لم يجاوره» أ.هـ.

وقال البيهقي في السنن الكبرى ٢٦٢/١: «فهذا حديث تفرد به القاسم العمري هكذا، وقد غلط فيه، وكان ضعيفًا في الحديث، جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخارى وغيرهم من الحفاظ» أ.ه..

<sup>(</sup>١) لم أجده.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند ٢/٢٠، ٢٣/١، وابن ماجه في سننه ١٧٢/١، كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، والدارقطني في سننه ٢/٢١، كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة، والحاكم في المستدرك ١٣٤/١، كتاب الطهارة. كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعًا.

قال ابن الجوزي في التحقيق في اختلاف الحديث ١١/١: «قد اختلف على حماد، فروى عنه إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد وكامل بن طلحة فقالوا: «قلتين أو ثلاثاً»، وروى عنه: عفان ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وبشر بن السري والعلاء بن عبد الجبار وموسى بن إسماعيل وعبيد الله بن محمد العيشي: «إذا كان الماء قلتين»، ولم يقولوا: ثلاثاً، واختلف عن يزيد بن هارون، فروى عنه ابن الصباح بالشك، وروى عنه أبو مسعود بغير شك، فوجب العمل على قول من لم يشك» أ.ه.

بمثله حتى تصير مقادير في الشريعة لا تتجاوز.

ولو صح ذلك لكان الأشب بها أن تكون خرجت على أسئلة سائليها، كل سائل يسأل عن شيء فيجاب عنه، لا أنه قصد بذلك الحد؛ لأن الحدود لا تثبت بمثل هذا.

وجواب آخر: وهو أن القلة من الأسماء المشتركة؛ لأنها تقع في اللغة على الكوز، وتقع على الجرة، وعلى القربة، وعلى قلة الجبل، وغير ذلك<sup>(۱)</sup>، فصارت كقولنا عين ولسان، وكالأقراء فلا يصح ادعاء العموم في اسم مشترك، ولا صرفه إلى بعض ما يتناوله دون بعض إلا بدليل، ومن صرفه إلى بعضها جاز لآخر أن يصرفه إلى الوجه الآخر، فيجب الوقوف به حتى يثبت المراد منه، ولا يحتج بظاهره.

فإن قيل: فما الفائدة في ذكر القلة إذا كان لا فرق بينها وبين غيرها؟.

قيل: الفائدة في ذلك إن كان ابتداء من النبي في هو أن يعلمهم أن للماء خصيصة ليست لغيره من المائعات، فيكون قليله من القلة الصغيرة، وكثيره من القلة الكبيرة بمنزلة واحدة في أنه إذا حلت فيه نجاسة لم تغيره فهو على طريقة واحدة في طهارته، وأن غيره من المائعات بخلافه، إذا حلته نجاسة حمل الخبث سواء تغير أو لا، وإن كان ذلك من النبي عليه جوابًا لسائل سأله فالفائدة فيه أنهم قد عقلوا أن الكثير من الماء إذا حلته نجاسة لم تغيره فإنه طاهر بخلاف المائعات، فأرادوا أن يعلموا أن فضيلته على غيره في قليله كهي في

<sup>(</sup>۱) ينظر: لسان العرب ۱۱/٥٦٥، تاج العروس ١٨٥٨، ٨٦.

كثيره، أو في كثيره حسب، فأعلمهم أن قليله وكثيره بمنزلة واحدة في الفضيلة على غيره من المائعات.

وهذه فوائد حسان أحسن من استعمال التحديد الذي لا يثبت في الشرع بمثل هذا.

ولأن الاعتبار الصحيح في التغير قد استوى في قليل الماء وكثيره فينبغي أن يتفق الحكم بعدم التغير في قليله وكثيره، فيكون طاهرًا كما كان نجسًا بالتغير في قليله (\*) وكثيره.

ومما يقوي ما قلناه وأن المقادير والتحديد لا تثبت بمثل هذا: أن القلال والقرب تختلف وتتباين في الكبير والصغير، ولا يكاد يوجد في بلد من البلدان على تقدير واحد؛ لأنها تحمل على حسب العاملين لها من شيخ وشاب، وكبير وصغير، لابد من تفاضل ما بينها، ولو اتفقت أو تقاربت في بلد من البلدان لم تتفق في سائر البلدان، والعبادة في تقدير الماء لا يختص بها أهل بلد دون بلد، فعلم بهذا أنه عليه لم يقصد بذكرها التحديد والمقدار.

فإن قيل : فإن المكاييل والأرطال قد تختلف في البلدان، ولم يدل ذلك على أنها لم تجعل مقادير.

قيل: إن هذه وإن اختلفت في البلدان فإن أصلها وما كان في زمن النبي عليه مضبوط متفق عليه غير مختلف فيه، ولم يثبت تقدير القلة ولا ضبط ولا اتفق عليه، وقد ضبطت مقادير النصب في الزكاة، وضبط كل ما كان مقدرًا ضبطًا لا يشكل، وليست القلة كذلك؛ لأنها لم

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٧٩ ب.

تضبط برطل معلوم وقدر معلوم، ولم يفرق بين قلة وقلة مع كشرة اختلاف القلل وتقاربها ولابد من تباين ما فيها.

فإن قيل: قد قال ابن جريــج بقالال هجـر<sup>(۱)</sup>، ورفع ذلك إلى النبي ﷺ (۱)، فقد أحالنا على قلال بلد معروف، كما أحالنا في مقدار الصاع والوزن على صاعه ﷺ ووزنه بالمدينة (۱).

(١) هَجُر: قرية قريبة من المدينة، وليست هجر البحرين، وكانت تعمل بها القلال، قاله ابن الأثير.

وقال النووي: «هجر المذكور في حديث القلتين هي بفتح الهاء والجيم، قرية بقرب مدينة النبي ﷺ كانت هذه القلال تُعمل بها أولاً، ثم عملت بالمدينة وغيرها، وليست هذه هجر البحرين، المدينة المعروفة التي هي قصبة البحرين، بل هذه غيرها» أ.هـ.

ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١٠٤/٤، تهذيب الأسماء واللغات ق المرح ١٠٤/٢، معجم البلدان ٣٩٣/٥، السان العرب ٥٧/٥٠.

(۲) رواه ابن جریج عن محمد بن یحیی عن یحیی بن عقیل عن یحیی بن یعمر.
 وقد سبق تخریج هذا الحدیث والکلام علیه ص (۸۷۱).

وقد روى الشافعي في الأم ١٨/١ قال: أخبرنا مسلم - يعني ابن خالد الزنجي - عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله ﷺ قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا»، وقال في الحديث: «بقلال هجر»، قال ابن جريج: ورأيت قلال هجر فالقلة تسم قربتين أو قربتين وشيئًا.

قال ابن التركماني في الجوهر النقي ١/٦٦٣:

«في هذا الحديث أشياء، أحدها: أن مسلم بن خالد ضعفه جماعة والبيهقي أيضاً في باب من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل. الثاني: أن الإسناد الذي لم يحضره ذكره مجهول الحال، فهو كالمنقطع ولا تقوم به حجة. الثالث: أن قوله: وقال في الحديث بقلال هجر، يوهم أنه من لفظ النبي على والذي وجد في رواية ابن جريج أنه قول يحيى ابن عُقيل، كما بينه البيهقى فيما بعد» أ.ه.

(٣) كما جاء في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي على قال: «الوزن وزن مكة،
 والمكيال مكيال أهل المدينة».

قيل: أما تفسير الشافعي وابن جريج فهو واحد، فلم يلزمنا تفسيرهما.

وأما رفع ابن جريج ذلك إلى النبي عَلَيْكُم بهذا اللفظ فلا يعرف من طريق صحيح؛ لأن أصل الحديث فيه اضطراب ولين فكيف بهذه الزيادة؟.

على أنها لو ثبتت لم يثبت التحديد بمثلها لما بيناه من اختلاف قلال هجر وتباينها، ولم تحصر بوزن معلوم وكيل معلوم فكان أحسن الأحوال أن تحمل على ما تقدم ذكره من الفوائد التي حملناه إياها.

وقد قال سعيد بن جبير ومسروق(١): القلة: الجرة. وقال مسروق:

أخرجه أبو داود في سننه ٦٣٣/٣، كتاب البيوع والإجارات، باب في قول النبي عَلَيْ:
«المكيال مكيال المدينة»، والنسائي في سننه ه/٥٥، كـتاب الزكاة، كم الصاع؟
والطبراني في المعجم الكبير ٣٩٣/١٢، ٣٩٣، ح (١٣٤٤٩)، والبيهقي في السنن
الكبرى ٢/٣١، كتاب البيوع، باب أصل الوزن والكيل بالحجاز.

قال المناوي في فيض القدير ٦/٤٧٦: «وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وابن دقيق العيد والعلائي، ورواه بعضهم عن ابن عباس، وقيل هو خطأ، ورمز المؤلف لحسنه» أ.هـ.

قلتُ: الذي رواه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ابنُ حبان في صحيحه، كما في الإحسان ه/١١٩، ١٢٠، كتاب الزكاة، باب العشر.

<sup>(</sup>۱) هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهَمْداني الوادعي الكوفي. روى عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم. وروى عنه: الشعبي والنخعي وأبو الضحى وأنس بن سيرين وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم، عداده في كبار التابعين، وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي عَلَيْق، كان من أطلب الناس للعلم، وكان ممن يقرئون الناس ويعلمونهم السنة، وقد جمع مع ذلك كثرة العبادة، فكان يصلي حتى تورمت قدماه. أخرج حديثه السنة وغيرهم. توفى – رحمه الله – سنة (٦٣) هـ. وقيل: غير ذلك.

ينظر : سير أعلام النبلاء ١٣/٤ - ٦٩، تهذيب التهذيب ٥/٤١٦، ٤١٧.

الرطبة من رطب الجنة مثل القلة. فخشي أن لا يفهم عنه فقال: هي الجرة. والجرة لا تسع قربتين وشيئًا كما قال الشافعي.

وقد قيل أيضاً في حديث ابن جريج: إنه ورد بلفظ آخر، قيل عنه فيه إنه قال: إن القلة تسع فرقين أو فرقين وشيئا، فصحف وإنما هي قربتين.

وقيل: إن القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً، فجعل الشافعي الشيء نصفًا على التقريب والاحتياط، وجعل الجميع خمس قرب، وقدر كل قرية مائة رطل، فتصير القلتين خمسمائة رطل بضرب من الاجتهاد<sup>(۱)</sup>، وهذا لا يمنع أن يخالفه غيره فيقدره بستمائة رطل، أو أربعمائة رطل؛ إذ لا نص في تحديده بخمسمائة رطل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس محقق، وليس يجوز العدول عن الظواهر من الكتاب والسنة والاعتبار الصحيح بمثل هذا، وقد ثبت ما قلناه بما ذكرناه من الاعتبار الصحيح، الذي هو علامة في الطرد والعكس؛ لأن المجميع قد اتفقوا على أن الماء الكثير والقليل إذا تغير أحد أوصافه

<sup>(</sup>١) الذي جاء عن الشافعي أنه قدر القلة بقرب الحجاز، واحتاط الشافعي لشك ابن جريج لما قال: رأيت قلال هجر، فالقلة تسم قربتين أو قربتين وشيئًا.

قال الشافعي في الأم ١٨/١: «فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسًا في جريان أو غيره» أ.هـ.

ولم يرد عنه أنه قدر كل قربة بمائة رطل، وإنما جاء ذلك عن أصحابه.

قال الماوردي في الحاوي الكبير ١/ ٣٣٥: «ثم إن أصحابنا من بعد الشافعي لما نأوا عن الحجاز وبعدوا في البلاد، وغابت عنهم قرب الحجاز، وجهل العوام تقادير القرب، اضطروا إلى تقدير القرب بالأرطال؛ ليصير ذلك مقدرًا معلومًا عند كافتهم، كما اضطر الشافعي ومن عاصره عند عدم القلال في تقديرها بالقرب، فاتفق رأيهم بعد أن اختبروا قرب الحجاز على أن قدروا كل قربة منها بمائة رطل بالعراقي» إ.هـ.

بالنجس فإنه نجس فيجب إذا لم يتغير أن لا يختلف أيضًا في قليله وكثيره.

ويحقق هذا: قوله عَلَيْكَام: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غيَّر طعمه أو لونه أو ريحه»<sup>(١)</sup>، وبهذا تنتظم الدلالة على أبى حنيفة والشافعي.

فإن قيل: فأنتم قد فصلتم بين قليل الماء وكثيره، وقلتم: لا يبولن في الدائم ثم يتوضأ منه، وقد فرقتم بينه وبين البرك العظام فقلتم: لا بأس به فيها، فحملتم الخبر على الكراهية في القليل، واستعملتم قوله عَلَيْكُمْ: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء»(٢) على الكثير منه (٢)، فصرتم إلى مثل قولنا في الفصل، فقولنا أحسن؛ لأننا فصلنا بين القليل والكثير بفصل معلوم، وأنتم لم تفعلوا ذلك، فلم ينحصر مذهبكم لعدم الفصل الصحيح بين الماءين.

قيل: إننا لن نفصل بين القليل والكثير في تطهير ولا تنجيس، وجعلناهما سواء في الأمرين جميعًا، وإنما فصلنا بينهما في الكراهية؛ لأجل خلاف الناس في القليل، فإن مالكًا - رحمه الله - لا يقطع على مسائل الاجتهاد أن الحق عند الله - تعالى - فيما يقول دون ما ذهب إليه من خالفه؛ لأنه غلبة ظن يجوز أن يكون مخالفه فيه مصيبًا، وهو مخطىء عند الله - تعالى - خطأ يعذر به، فاستعمل خبر البول في الماء والوضوء منه على الكراهية؛ لأن هذا الضرب من الاجتهاد يجوز.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٩١).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٩١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكافي لابن عبد البر ١٥٦/١، بداية المجتهد ١٨/١، مواهب الجليل ٧٣/١.

فإن قيل: فإن النبي عَلَيْكِ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده»(١)، فمنعه من إدخال يده فيه احتياطًا لنجاسة مشكوك فيها لم يتحقق وجودُها، فعلم أنها لو كانت متحققة نجس ذلك الماء(•).

قيل: إن النبي عليه لم يمنع من ذلك على وجه التحريم، وإنما هو كراهية لأجل نجس<sup>(۲)</sup>، ولكن تنظفًا لئلا تكون يده لاقت موضعًا يكره أن يخالط الماء، مثل أن يدخلها في أنفه، أو يلاقيها دنس ووسخ دون النجاسة، ولو لاقت نجسًا لم يغير الماء كرهنا له ذلك أيضًا.

فإن قيل: فقد روى في خبر أبي قتادة حين أصغى الإناء للهر وقال لكبشة: سمعت رسول الله على يقول: «إن الهر ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات»(٦)، فجعل العلة في جواز شربها طهارتها، فعلم أنها لو كانت نجسة لم يجز أن تشرب منه، ومن اعتبر عدم التغير في جواز شربه أسقط تعليل أبي قتادة.

قيل: قوله عليه السبع المست نجسة الي بمبعدة الأنها من الطوافين، وإن كانت سبعًا من السباع، ودليله: أنها لو كانت مبعدة كرهنا شريها من الإناء؛ لأن الكلب وغير الهر من السباع التي تأكل الجيف في غالب الحال يمكن التحرز منها وحفظ الماء عنها؛ لأن غير

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٨٠).

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ٨٠ أ.

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: «كراهية لأجل نجس»، وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطًا، ولعل صواب العبارة: «كراهية لا لأجل نجس»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٣٨).

الهر يكون نجساً(١)؛ لأنه ليس - عندنا - في الدنيا حيوان نجس.

ثم إن النجاسة لو حصلت في الماء ولم تغيره فإن الماء طاهر، فلم يلزمنا ما ذكروه، ولكنه مكروه لأجل خلاف الناس فيه (٢).

فإن قيل: فإنه ماء قليل خالطته نجاسة فوجب أن يكون نجسًا، أصله إذا تغير بها.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه إذا تغير بها صار الحكم للنجاسة كالكثير من الماء إذا تغير بها؛ لأن الاتفاق قد حصل على أن العلة في الكثير إذا تغير هو غلبة النجاسة على الماء، وهذا موجود في القليل، وإذا لم يتغير الكثير من الماء كان الحكم للماء فكذلك القليل منه، وهذا مستمر.

والجواب الآخر: هو أننا قد قسناه إذا لم يتغير على الكثير إذا لم يتغير، فكان قياسنا أولى ؛ لأن الحكم يوجد بوجوده، ويرتفع بارتفاعه حيث كان، والنصوص تؤيده.

فإن قيل: فإن الأصول موضوعة على أن كل نجاسة لا يمكن الاحتراز منها، وتشق إزالتها لم يكن معفوًا عنها<sup>(٦)</sup>. ألا ترى أن دم البراغيث، والقليل من الدم على بدن الإنسان معفو عنه؛ إذ لا يمكن الاحتراز منه، وكذلك أثر الاستنجاء، والمستحاضة وسلس البول يصلي

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «لأن غير الهر يكون نجساً»، وسياق الكلام والتعليل الذي بعده يشعر أن هناك سقطًا، ولعل صواب العبارة: «لأن غير الهر لا يكون نجساً»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ينظر : بداية المجتهد ١٨/١، مواهب الجليل ٧٠/١ - ٧٣.

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في المخطوطة: «وتشق إزالتها لم يكن معفواً عنها»، والكلام غير مستقيم، ولعل صواب العبارة: «وتشق إزالتها يكون معفواً عنها»، والله أعلم.

به ولا إعادة عليه؛ لأن الاحتراز منه لا يمكن، ولو خرج البول منه دفعة أو دم الفصاد كانت عليه الإعادة؛ لأن الاحتراز منه يمكن، كذلك أيضًا إذا كان الماء دون القلتين يمكن الاحتراز من وقوع النجاسة فيه؛ لأنه يحفظ من الأواني، فلم تكن هذه النجاسة معفوًا عنها، والماء إذا كان قلتين وأكثر لا يمكن الاحتراز من وقوع النجاسة فيه؛ لأنه لا يحفظ في العادة في الأواني، فكان معفوًا عنها.

قالوا: وهذه نكتة المسألة، وفيها جواب عما قلتموه، ألا ترى أن سائر المائعات من الخل واللبن وغيرهما لما أمكن حفظه من النجاسة لم تكن النجاسة فيها معفوًا عنها، سواء كان المائع قليلاً أو كثيرًا فإنه ينجس؛ لأنه يحفظ في الأواني وإن كان كثيرًا.

قيل: هذا اعتبار فاسد في هذه المسألة.

ثم لو جعلناه دليلاً لنا لصح، وذلك أن ما زاد على القلتين بمقدار رطل أو رطلين أو عشرة في معنى ما نقص عن القلتين بهذا القدر يمكن حفظ الجميع في الأواني ولا يشق، فينبغي أن يتفقا في الحكم، إما في النجاسة أو الطهارة، وأنتم تفرقون بينهما.

وعلى أنه يلزمكم إذا كان الماء كثيرًا لا يمكن التحرز منه بحفظه أن تعفوا عن النجاسة وإن أثرت فيه؛ لأن حفظه يشق.

ثم إن الماء الذي هو دون القلتين لا يمكن حفظه في العادة من يسير نجاسة تقع فيه، إما من ذباب يموت فيه، أو برغوث، أو وزغة صغيرة تدخل فيه وتموت، أو ما أشبه ذلك فينبغي أن يكون معفوًا عنه؛ لأن هذا يسير يشق التحفظ منه فهو في الماء القليل كهو في الكثير، ويستوي هذا الحكم فيه في كل موضع سواء أصاب دمُ

البراغيث الثوب والبدن أو الماء؛ لأن دم الرعاف معفو عنه إذا كان يسيرًا في الثوب كدم البراغيث، وكذلك كل قليل من الدم إذا لم يكن مسفوحًا بخلاف غيره من الأنجاس، فينبغي أن يستوي حكمه سواء حل في الثوب أو في الماء؛ إذ لا يمكن التحرز منه، وقد عفي عنه، والبول وما أشبهه إذا خرج على وجه العادة يمكن التحفظ منه، غير أنه إذا أصاب الثوب والبدن تتجس، وليس حكمه في الماء كحكمه في الثياب والمائعات غير الماء؛ لأن الماء يطهر الأنجاس ما دام غالبًا عليها، ويدفعها عن نفسه، فسواء كان قليلاً أو كثيرًا، أمكن حفظه أو لا. ألا ترى أن إزالة الأنجاس والأحداث به لا يفترق الحكم بين قليله أو كثيره إذا لم في عينه لم يفترق الحكم في هيه بين قليله وكثيره؛ لأن الحكم له لغلبته على الم يفترق الحكم فيه بين قليله وكثيره؛ لأن الحكم له لغلبته على النجس.

وأما سائر المائعات غير الماء فإنما تنجست بقليل النجاسة سواء كانت قليلة أو كثيرة، وسواء حفظت في الأواني أو غيرها؛ لأنها لا تدفع النجاسة عن نفسها؛ لأن الأنجاس لا تزال بها، ولا يرتفع بها الحدث، لا لأنها تحفظ في الأواني؛ لأننا نعلم أن بعضها قد تعمل في غير الأواني مثل الحياض التي تنقع فيها التمور للخل، وعصير العنب الكثير، وما أشبهه إنما يكون في الحياض، ثم تنقل إلى الأواني، ومع هذا فيسير النجاسة تنجسه سواء كانت المائعات قليلة أو كثيرة، محفوظة في الأواني أو غيرها؛ لأن جنسها لا تزال به النجاسة، ولا يرتفع به الحدث، والماء بخلافها، فإن لم تؤثر النجاسة فيه فهو

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٨٠ ب.

يدفعها، كما تزال به النجاسة من الثوب والبدن، فقد أزالها عن نفسه وهذا موجود في القليل منه والكثير. ألا ترى أن النجاسة على الثوب والبدن إذا غسلناها بماء حتى زالت بذلك القدر من الماء فإن الماء أزالها عن الثوب، وانتقلت النجاسة إلى الماء، والماء طاهر لولا هذا لما زالت النجاسة، فإذا كان قد أزالها عن الثوب ودفعها عنه وهو طاهر فقد دفعها عن نفسه أيضًا؛ لأنه إذا دفعها عن غيره كان دفعها عن نفسه أولى، وهذا الذي يكشف أنه لا فرق بين وروده على النجاسة أو ورود النجاسة عليه، وبالله التوفيق.

## [ ٤٠ ] مسالة

اختلفت الرواية عن مالك - رحمه الله - في جلود الميتة إذا دبغت<sup>(۱)</sup>. فالظاهر من الروايتين أنها لا تطهر، ولكنها تستعمل في الأشياء اليابسة وفي الماء خاصة من بين سائر المائعات، فإنه قال في الماء: أتقيه في نفسي خاصة، ولا أضيقه على الناس.

والرواية الأخرى: أنها تطهر طهارة تامة، وهذا في كل جلد ميتة إلا الخنزير وحده؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه فالدباغة أولى، وسائر الحيوان غيره تتأتى فيه الذكاة (٢).

وبالرواية الأولى قال أحمد، ولكنه لا يبيح الانتفاع بها في شيء؛ لأنها كلحم الميتة<sup>(٢)</sup>.

(۱) الدباغ: إصلاح الجلد وتليينه بإزالة الريح والرطوبات النجسة عنه بقُرُظ ونحوه. ينظر: أسساس البلاغة ص (۱۸۲)، الهداية ۲/،۲۰، ۲۱، مواهب الجليل ۱۰۱/، المجموع ۲۸۲/۱، كشاف القناع ۲/،۵.

(۲) ينظر: الإشراف ۱/٤.٥، الكافي ١٦٣/١، الذخيرة ١/٧٥١، القوانين الفقهية ص
 (۲۲)، مواهب الجليل ١٠١١.

(٣) المشهور من مذهب الإمام أحمد – رحمه الله – أن جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغة. وروي عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرًا في حال الحياة. اختارها جماعة من أصحابه، وإليها ميل شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى المشهور من المذهب هل يجوز الانتفاع بالجلد بعد الدباغ في اليابسات؟.

وعلى المشهور من المذهب هل يجوز الانتفاع بالجلد بعد الدباغ في اليابسات؟. فيه روايتان، أصحهما الجواز.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء ٢٢/١، كتاب الروايتين والوجهين ٢٦/١، المغني ١٩٨. ٩٠، مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١/ ٩٠ - ٩٠، الإنصاف ١٨/١٨. ٨٨.

وبالرواية الثانية قال أبو حنيفة إلا في الخنزير كقولنا<sup>(۱)</sup>، وبها قال الشافعي إلا في الكلب والخنزير<sup>(۲)</sup>.

فيحصل الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي في الرواية الأخرى، وبيننا وبين الشافعي في الكلب على الرواية الثانية.

وقال داود: يطهر جلد جميع الحيوان بالدباغ حتى الخنزير<sup>(۲)</sup>، وقد حكى عن أبى يوسف مثله<sup>(1)</sup>.

وقال الأوزاعي وأبو ثور: يطهر جلد ما يؤكل من الحيوان، ولا يطهر جلد مالا يؤكل<sup>(٥)</sup>.

قال الزهري: يجوز الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ مع كونها نجسة لا أنها طاهرة (١).

والدليل لقولنا: قوله - تعالى - : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ ﴾ (٧)، والميتة اسم للجملة، ولكل جزء منها، والجلد منها.

<sup>(</sup>۱) ينظر : مختصر الطحاوي ص (۱۷)، بدائع الصنائع ١/٥٨، الهداية ١/٠٠، الاختيار ١/١٦، تبيين الحقائق ١/٥٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم ٢٢/١، مختصر المزني ٩٣.٨، الحاوي الكبير ١/٥٥ - ٥٩، المهذب ١/٠١، روضة الطالبين ١/١٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإشراف ١/٥، الحاوي الكبير ١/٦٥، الذخيرة ١/٧٥١.

<sup>(</sup>٤) ينظر : بدائع الصنائع ١/٨٦، حاشية ابن عابدين ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر : حلية العلماء ١١١١/، المغني ٩٢/١، المجموع ٢٧٤/١، الذخيرة ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإشراف ١/٥، الحاوي الكبير ١٦٢/، المجموع ٢٧٤/٠.

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة ، اية (٣).

وأيضا ما رواه جابر عن النبي عليه أنه قال: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء»(١)، وهذا عام فيها وفي كل جزء منها إلا أن يقوم دليل.

(۱) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٤٦٨، ٢٦٩، كتاب الصلاة، باب دباغ الميتة هل يطهرها أم لا؟. من طريق ابن وهب قال: حدثني زمعة بن صالح عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: بينا أنا عند رسول الله على إذ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله ان سفينة لنا انكسرت، وإنا وجدنا فاقة سمينة ميتة، فأردنا أن ندهن بها سفينتنا، وإنما هي عود، وهي على الماء، فقال رسول الله على الميتة».

وللحديث علتان:

الأولى: أن في إسناده زُمْعة بن صالح الجَنَدي اليماني، وهو ضعيف، كما تقدم ذكر ذلك في ترجمته ص (٣٢٠).

الشانية: أن أبا الزبير محمد بن مسلم بن تدرس قد عنعن الحديث، ولم يصرح بالتحديث عن جابر رَوَّ الله وهو مداس، كما تقدم ذكر ذلك في ترجمته ص (٦٥٨). وينظر: نصب الراية ١٣٢/١.

(۲) هو أبو معبد عبد الله بن عُكيم - بالتصغير - الجهني الكوفي، قال البخاري: أدرك زمن النبي ﷺ ولا يعرف له سماع صحيح، وكذا قال أبو نعيم وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان، روى عن أبي بكر وعمر وحذيفة وابن مسعود وعائشة ﷺ وغيرهم، وروى عنه: زيد بن وهب الجهني وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى والقاسم بن مُخيَّمرة وغيرهم، أخرج حديثه الستة إلا البخاري، توفي - رحمه الله - في إمرة الحجاج.

ينظر : تهذيب الكمال ١٥//٣١ - ٣٢٠، تهذيب التهذيب ٢١٠/٣.

(٣) الإهاب: بكسر الهمزة هو الجلد، جمعه أُهُب بضم الهمزة والهاء، وأهب بفتحهما، الغتان مشهورتان.

## ولا عصب (١) "٢)، وهـــذا نـص في الجلـد مــع كونــه متأخــرًا

\_\_\_\_\_

واختلف أهل اللغة فيه، فقال بعضهم: الإهاب هو الجلد، ولم يقيده.
 وقال بعضهم: الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ.

ينظر: الصحاح ٨٩/١، معجم مقاييس اللغة ١/٩٤١، النهاية في غريب الحديث والأثر ٨٣/١، القاموس المحيط ص (٧٧).

- (۱) العصب: بفتح العين والصاد، جمعه: أعصاب. وهي أطناب المفاصل التي تلائم بينها وتشهدها، والمراد هنا: العروق التي تشد المفاصل. ينظر: الصحاح ١٨٢/١ النهاية في غريب الحديث والأثر ٢٤٥/٣، لسان العرب
- ينظر: الصحاح ١٨٢/١، النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/٥٢٥، لسان العرب ١/٢٠٢، القاموس المحيط ص (١٤٨).
- (۲) أخرجه من هذه الطريق بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢٨٦/٢،
   كتاب الطهارة، باب جلود الميتة، والحازمي في الاعتبار ص(٨٥)، كتاب الطهارة، باب
   ما جاء في جلود الميتة.

وقد أخرجه - بهذا اللفظ من طريق الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن عُكيم - الشافعيُ في سنن حرملة، كما في معرفة السنن والآثار ٢٤٧/١، كتاب الطهارة، باب الآنية، وأحمد في المسند ٢٠١٤، ٣١١، وأبو داود في سننه ٢٧١/٤، كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة.

وقد أخرجه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم – من غير ذكر المدة – أبو داود الطيالسي في مسنده ص (١٨٣)، ح (١٢٩٢)، وعبد الرزاق في مصنفه ١/٥٥, ٦٦، كتاب الطهارة، باب جلود الميتة إذا دبغت، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/٥٥, ٣١٥، كتاب العقيقة، من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وأحمد في المسند ١/٣٠، ٣١٠، ١٣١، وأبو داود في سننه ١/٣٠، ١٧١، كتاب اللباس، باب من روى ألا ينتفع بإهاب الميتة، وابن ماجه في سننه ١/١٩٤، كتاب اللباس، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والترمذي في سننه ١/١٩٤، كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، والنسائي في سننه ١/١٧٥، كتاب اللباس، والعتيرة، ما يدبغ به جلود الميتة، وابن المنذر في الأوسط ٢/٣٢٢، كتاب الدباغ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٨٤، كتاب الصلاة، باب دباغ الميتة هل يطهرها أم لا؟، والطبراني في المعجم الصغير ١/٢١٠، ٢٦٢، ٢/١، ١٠، وابن حزم

ينسخ المتقدم، وهذا عمدة في المسألة.

وأيضاً ما روته عائشة - رحمها الله - عن النبي عليه أنه أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت (١)، والاستمتاع بالشيء مأخوذ من المتعة

(۱) رواه مالك في الموطأ ٢/٨٩٤، كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة حرضي الله عنها وأخرجه من طريق مائك: الطيالسي في مسنده ص (٢١٩)، ح (٢١٨)، عبد الرزاق في مصنفه ١/٦٢، ٦٤، كتاب الطهارة، باب جلود الميتة إذا دبغت، وابن أبي شيبة في مصنفه ٨/٢٠، كتاب العقيقة، في الفراء من جلود الميتة إذا دبغت، وأحمد في المسند ٢/٤٠، ١٥٢، والدارمي في سننه ٢/٢٠، كتاب الأضاحي، باب الاستمتاع بجلود الميتة، وأبو داود في سننه ٤/٨٣٠، كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، وابن ماجه في سننه ٢/١٠٤، كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت، والنسائي في سننه سننه ٢/١٠٤، كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت، ولفيه: ١٧٦٧، كتاب الفرع والعتيرة، الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت، وفيه: (عن أبيه)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٢/٠٧، كتاب الطهارة، باب ما جاء في جلود الميتة، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٧٠، كتاب الطهارة، باب طهارة جلد الميتة بالدبغ.

قال الزيلعي في نصب الراية ١١٧/١: «قال في الإمام - يعني ابن دقيق العيد - : وأعله الأثرم بأن أم محمد غير معروفة، ولا يعرف لمحمد عنها غير هذا الحديث، وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: ومن هي أمه؟، كأنه أنكرها من أجل أمه» أ.هـ.

<sup>=</sup> في المحلى ١٢١/١، والبيهقي في السنن الكبرى ١٤/١. ١٥، كتاب الطهارة، باب في جلد الميتة.

وقد أعل هذا الحديث بالإرسال؛ لأن ابن عكيم لم يلق النبي ﷺ، وإنما هو حكاية عن كتاب أتاهم.

وأعل أيضًا بالاضطراب في متنه، فرواه الأكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين أو أربعين يومًا أو ثلاثة أيام.

وقد بين الألباني العلل التي وجهت للحديث، وأجاب عنها، وقال بصحة هذا الحديث. ينظر: المجمـــوع ١/٢٧٦، ٢٧٧، نصب الراية ١٠٠١ - ١٢٢، التلخيـص الحبير ١/٧٤، ٤٨، فتح الباري ٥/٢٧ه، إرواء الغليل ١/١١ – ٧٩.

وقد حسن النووي هذا الحديث في المجموع ٧٥٥/١.

به، والمتعة به تمنع من بيعه؛ لأنه إذا بيع صار الاستمتاع بالثمن لا بالجلد، فدليله أن غير المتعة به لا يجوز إلا أن يقوم دليل.

وأيضا ما روي أن ابن الأشعث (۱) قال لعائشة - رحمها الله -: ألا نعمل لك فروًا تلبسينه في اليوم الشاتي. فكرهته؛ لأنها تريد الصلاة فيه، فقال: ألا نعمل لك ذكيًا؟ فلا بأس (۲)(۲)، فلم تمتنع من الذكي وامتنعت من غيره، ولم يكن هذا إلا وقد فهمت من قصد النبي عليه في الاستمتاع بالجلد المدبوغ في غير الصلاة، وعلى وجه دون وجه، وأنه فرق بين المدبوغ والذكي.

<sup>(</sup>۱) هو أبو القاسم محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الكوفي، أمه أم فروة بنت أبي قحافة أخت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وروى عن عمر وعتمان وابن مسعود وعائشة رضي الله عنها، وروى عن أبيه الأشعث بن قيس وغيرهم. وروى عنه: سليمان بن يسار وابنه قيس ومجاهد بن جبر والزهري وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال عنه ابن حجر: مقبول – أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث –. قتل – رحمه الله – سنة (٦٧) هـ. مع مصعب بن عمير أيام المختار.

ينظر: تهذيب الكمال ٤٩٥/٢٤ – ٤٩٨، تهذيب التهذيب ٥/٤٢. ٤٤، تقريب التهذيب ص(٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: «ألا نعمل لك ذكيا؟. فلا بأس»، وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطًا، ولعل صواب العبارة: «ألا نعمل لك ذكيًا؟. فقالت: لا بأس«، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/٥٥، كتاب الطهارة باب جلود الميتة إذا دبغت، عن ابن جريج قال: أخبرنا نافع – مولي ابن عمر – عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن محمد بن الأشعث كلَّم عائشة في أن يتخذ لها لحافًا من الفراء. فقالت: إنه ميتة، ولست بلابسة شيء من الميتة. قال: فنحن نصنع لك لحافًا يدبغ، وكرهت أن تلبس من الميتة. وأخرجه من طريقه ابن المنذر في الأوسط ٢٦٤/٢، ٢٦٥، كتاب الدباغ.

وسند عبد الرزاق رجاله ثقات من رجال الصحيحين عدا ابن الأشعث، وقد تقدم ما قاله ابن حجر فيه أنه مقبول عند المتابعة، وإلا فلين الحديث، وقد وثقه ابن حبان.

وأما ابن جريج فقد صرح ههنا بالتحديث فلا يخشى من تدليسه.

وأيضاً فإن الجلد لا يخلو من أحد آمرين: إما أن يكون قبل الدباغ نجسًا لذاته وعينه فوجب أن لا يطهر بالدباغ كاللحم – عندنا وعندكم –، وكجلد الخنزير والكلب – عندكم –.

أو يكون نجسًا لأجزاء نجسة جاورته بالموت فينبغي أن يجوز بيعه قبل الدباغ كالثوب النجس، فلما لم يجز بيعه قبل الدباغ علم أنه كاللحم الذي نجست عينه بالموت.

ونقول أيضًا: هو جزء من الميتة تلحقه الحياة والموت فأشبه اللحم.

أو نقول: هي نجاسة حدثت بالموت فوجب أن تكون مؤبدة كاللحم.

وأيضًا فإن علة التنجيس هو الموت فلا يجوز أن ترتفع النجاسة مع بقاء العلة؛ لأن الموت لا يمكن دفعه.

ونقول أيضاً: أتسلمون (\*) أن الجلد بعد الدباغ لا يجوز أكله؟. فإن سلموا ذلك: قلنا إنما لم يجز أكله لأنه نجس بالموت فصار كاللحم.

وإن لم يسلموا المنع من أكله دلّلنا عليه بما رُوي أن النبي عليه مر بشاة ميمونة - وقد طرحت وهي ميتة - فقال: هلا دبغتم إهابها فانتفعتم به». فقالوا: إنها ميتة. - وقد علم عليه أنها ميتة - فقال: «إنما حرم أكلها»(۱)، ومن المحال أن يكون إنما أعلمهم أن اللحم حرم، أكله دون الجلد؛ لأنهم طرحوها وهم يعلم ون أن لحم الميتة محرم، ويعتقدون ذلك، وكذلك الجلد فوجب أن تكون الفائدة في إعلامهم

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ٨١ أ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه ٢٧٦/، ٢٧٧، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ.

حكم الجلد الذي أباحهم الانتفاع به، وأنه الذي حرم أكله دون النفع به، أو تكون الفائدة هي أن الذي يتاتى أكله منها محرم أكله، وأن الجلد منه أيضًا، وإذا كنا قد اتفقنا على أن الموت يحل في الجلد كما يحل في اللحم، ثم اتفقنا على أن غسل اللحم أقوى من الدباغ، وهو لا يزيل حكم النجاسة الحالة فيه بالموت كانت الدباغة أولى ألا تزيل حكم النجاسة الحالة بالموت في الجلد، أو تكون كالغسل لا يزول به حكم النجاسة.

وفارق حكم هذه النجاسة حكم سائر النجاسات العارضة في الثياب؛ لأنها لو كانت بمنزلتها لزالت بالغسل عن اللحم كما يغسل عنه الدم في الذكاة، ولجاز بيعه وبيع الجلد من الميتة قبل أن يدبغ كما يباع لحم المذكى وعليه دم.

فإن قيل: جميع ما ذكرتموه مخصوص بما رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (١) عن ابن عباس أن رسول الله على مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة، فقال: «ما على أهلها أن لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به». فقالوا: إنها ميتة، فقال: «إنما حرم أكلها»(١)، فأباح عليه الانتفاع بإهاب الميتة إذا دبغ فسقط قول من يقول: لا

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني، روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة وأم محصن رضي الله عنهم، وروى عنه: الزهري وأبو الزناد وعراك بن مالك وصالح بن كيسان وغيرهم. كان عالماً فقيها ثقة كثير الحديث والعلم، صالحًا شاعرًا، قال عنه أبو زرعة: ثقة مأمون إمام، أخرج حديثه الستة. توفي – رحمه الله – سنة (۹۸) هـ. وقيل: غير ذلك.

ينظر : تهذيب الكمال ٧٣/١٩ – ٧٧، تهذيب التهذيب ١٩٠١٨.١٨.

<sup>(</sup>Y) رواه البخاري في صحيحه ٩/٤٧٥، ٥٧٥، كتاب الذبائح والصيد، باب جلود الميتة، ومسلم في صحيحه ٢/٢٧٦، ٧٧٧، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ.

يجوز الانتفاع به، والانتفاع أيضًا عام من كل وجه يتبعه والصلاة عليه وغير ذلك.

وأيضا ما رواه زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة المصري<sup>(۱)</sup> عن ابن عباس أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»<sup>(۲)</sup>.

ومالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه<sup>(۲)</sup> عن عائشة قالت: أمر رسول الله على أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت<sup>(٤)</sup>.

وايضاً ما روي أنه عليه قال: «دباغ الأديم ذكاته»(٥)،

(۱) هو عبد الرحمن بن وعلة السبئي المصري. روى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وروى عنه: زيد بن أسلم ويحيى بن سعيد الأنصاري والقعقاع بن حكيم وغيرهم. وثقه ابن معين والعجلي والنسائي وابن حبان، وذكره أحمد فضعفه في حديث الدباغ. كان شريفًا بمصر، وله وفادة على معاوية ويشي وصار إلى إفريقية وبها مسجده ومواليه. أخرج حديثه الستة إلا البخاري.

ينظر : تهذيب الكمال ١٧٨/٨٧ - ٤٨٠، تهذيب التهذيب ٣/٤٣٣، ٤٣٤.

- (٢) رواه مسلم في صحيحه ١/٢٧٧، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ.
- (٣) هي أم محمد بنت عبد الرحمن بن ثوبان، واسمها غير معروف، روت عن عائشة رضي الله عنها-. وروى عنها ابنها محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. وذكر ابن حجر أن ابن حبان ذكرها في الثقات.

ينظر : تهذيب الكمال ٣٥/٥٩، ميزان الاعتدال ١٤/٥/٤، تهذيب التهذيب ٦/٦٣٧.

- (٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٨٨٩).
- (٥) رواه أبو داود الطيالسي ص(١٧٥)، ح (١٢٤٣)، وأحمد في المسند ٢٧٦/٥، ٥/٧، والنسائي في سننه ١٧٣/، ١٧٤، كتاب الفرع والعتيرة، جلود الميتة، والدارقطني =

فأقام الدباغ مقام الذكاة.

وأيضا ما رواه أنس أن النبي على الله أتى على سقاء أخضر قد برد فيه الماء فاستسقى. فقالت صاحبته : إنه لمن جلد كيتة، فقال عليه «دباغه طهوره»(١).

= في سننه ١/٥٤، كتاب الطهارة، باب الدباغ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢١/١، كتاب الطهارة، باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي. كلهم عن جون بن قتادة عن سلمة بن المُحبَق رضى الله عنهم مرفوعًا.

قال الزيلعي في نصب الراية ١١٨/١: «قال في الإمام - يعني ابن دقيق العبد -: وأعله الأثرم بجون، وحكى عن أحمد أنه قال: لا أدري مَنْ جَون بن قتادة!» أ.هـ.

وقال النووي في المجموع ٢٧٦/١: «رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح إلا أن جونًا اختلفوا فيه. قال أحمد بن حنبل: هو مجهول. وقال علي بن المديني: هو معروف» أ.هـ. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/٩٤: «وإسناده صحيح، وقال أحمد: الجون لا

أعرفه، وقد عرفه غيره، عرفه علي بن المديني، وروى عنه الحسن وقتادة» أ.هـ. والحديث له شواهد كثيرة، ذكرها ابن الملقن في البدر المنير ٢٤٠/٢ – ٤٣٤، فلعل

والحديث يتقوى بها فيصلح للاحتجاج به، والله أعلم.

(١) لم أجده من حديث أنس تَوْقَعُهُ - بعد طول البحث عنه - .

ثكن جاء في حديث سلمة بن المحبِّق أن النبي ﷺ كان في سفر في غزوة تبوك فمر بقربة معلقة فاستسقى، فقيل: إنها ميتة فقال: «دباغ الأديم طهوره».

أخرجه أبو داود في سننه ٢٦٨/٤، ٣٦٩، كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، وابن المنذر في الأوسط ٢٦٢/٢، كتاب الدباغ، ذكر خبر روي عن النبي رضي الله ورده، والبيه قي في السنن الكبرى ١٧/١، كتاب الطهارة، باب طهارة جلد الميتة بالدبغ.

وقد روى هذه القصة أحمد والنسائي والطبراني والدارقطني والحاكم والحازمي، وعندهم: «إن ذكاتها دباغها».

وستأتى الإشارة إلى مواضع ذلك في كتبهم في تخريج الحديث الآتي.

وروى سلمة بن المحبَّق (۱) قال : قال رسول الله رَبِّ الله عَالَ : « ذكاة كل أديم دباغه (۲).

قالوا: وهذه الأخبار تلزم أحمد بن حنبل في امتناعه من استعماله بعد الدباغ، وتلزمكم أنتم في طهارته بكل وجه.

قيل: لعمري إنها تلزم أحمد فأما نحن فإنا نستعملها على ما تحتمله فنقول: قوله: «هلا انتفعوا به بالدباغ»، فظاهره يقتضي الانتفاع بالجلد نفسه دون ثمنه، ونحن نجيز الانتفاع به على وجوه مخصوصة بالدلائل التى ذكرناها.

وقوله عليه «فقد طهر»، وجميع ما ذكر في الطهارة، فإننا نقول:

<sup>(</sup>۱) هو أبو سنان سلمة بن المحبَّق – بتشديد الباء –، والأشهر فتحها، ويقال: هو ابن ربيعة ابن صخر الهذلي ، له صحبة وروى عن النبي عَلَيْ. وروى عنه: ابنه سنان وجوْن بن قتادة والحسن البصري وغيرهم. شهد حنينًا مع رسول الله عَلَيْ، وشهد أيضًا فتح المدائن مع سعد بن أبي وقاص، وروي أنه لما بُشر بابنه سنان وهو بحنين قال: لسهم أرمي به عن رسول الله عَلَيْ أحب إلي مما بشرتموني به.

ينظر: أسد الغابة ٢/ ٤٣١، ٤٣٢، الإصابة ٣/١١٨. ١١٩.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٩٣/، كتاب العقيقة، في الفراء من جلود الميتة إذا دبغت، وأحمد في المسند ١٩٣/، ١٥٥، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٧/٧، كتاب السير، ذكر الإباحة للإمام إذا مر في طريقه وعطش أن يستسقي، والطبراني في المعجم الكبير ٧/٥، ح (٦٣٤٢)، والدارقطني في سننه ١/٥، كتاب الطهارة، باب الدباغ، والحاكم في المستدرك ١٤١٤، كتاب الأشربة، وقال: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن الكبرى ٢١/١، كتاب الطهارة، باب الشياد، ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن الكبرى ٢١/١، كتاب الطهارة، باب الشياد المهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي، والحازمي في الاعتبار ص (٧٥)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في جلود الميتة. كلهم عن جُون بن قتادة عن سلمة بن المحبَّق صَرَحْتَكُ.

وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد ص (٨٩٣).

طهارة وطهور اسم مشترك في اللغة والشريعة فتارة يكون لزوال حكم النجاسة، ويصلح للعبادة، ولرفع درجة، وللتمييز على ما بيناه في مسألة الكلب<sup>(۱)</sup>، وحقيقة الطهارة إنما هي نقل من حال إلى حال، فقد نقلت الدباغة من منع استعماله إلى استعماله على وجه دون وجه، ولا ينبغي أن يكون كالذكاة التي تبيحه على كل وجه؛ لأن الذكاة هي الأصل، وهي طهارة فلا ينبغي أن يكون حكم الفرع كحكمها من كل وجه، وإن كانا جميعًا يسميان بالطهارة. ألا ترى أن الطهارة بالماء ترفع الحدث فإذا عدم الماء جاز التيمم، وقد سمي طهارة. ثم مع هذا فلم يساو حكم الأصل لضعفه عنه، فلم يجز أن يتيمم قبل الوقت، ولا يرفع الحدث، ولا يجمع به بين صلاتي فرض – عندنا وعند الشافعي—<sup>(۱)</sup>، فلما كان البدل فيما يسمى طهارة أضعف من المبدل، فكذلك الدباغة أضعف من حكم الذكاة التي هي الأصل، وإن كان اسم الطهارة أضعف من حكم الذكاة التي هي الأصل، وإن كان اسم الطهارة

فإن قيل :إطلاق طهارة تقتضي طهارة من رفع حدث أو إزالة نجس، فإذا لم تكن في الدباغ لرفع حدث ( • ) فهي لرفع نجاسة .

قيل: قد بينا في مسألة ولوغ الكلب أنها تكون أيضًا للتنظف فلا نسلم أنها لا تكون في الشريعة إلا لما ذكرتم، والتيمم أيضًا يسمى طهارة، ولم يرفع الحدث، فإذا كان أريد من أجل الحدث وإن لم يرفعه

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۷۵٤).

 <sup>(</sup>۲) هذه مسائل خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث، وسيأتي الكلام عليها ص (۱۰۸۹، ۱۱۲۷، ۱۱۲۷، ۱۲۸۱).

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ٨١ ب.

جاز أن تراد الدباغة من أجل النجس ولا تدفعه، فتكون إباحة الدباغة دون إباحة الذكاة، كما كان حكم التيمم دون حكم الماء، ثم لو كان طهارة تتناول ماذكرتموه جاز أن نحملها على ما ذكرناه بما بيناه من حكم الميتة، ومساواة الجلد للحم.

وأما قوله على: «دباغ الأديم ذكاته»(١)، فإن جلد الميتة قبل دباغه لا يتناوله اسم أديم، وإنما يسمى أديما بعد الدباغ(٢)، فكأنه قال على: دباغه ذكاته. أي ذكاة ريحه وطيبها فصارت ذكية، وكذلك نقول: إن ذكاته التي هي طيب رائحت إنما تكون بالدباغ الذي يخرج معه السُهُوكة(٦) وتغير الريح، وهذا هو الأصل في الذكاة. والذكي: هو الطيب الريح، وإنما نقل إلى اسم الريح؛ لأن الحيوان إذا ذبح كان طيب الريح بخلاف الميت، فإذا كان أصل الذكاة ما ذكرناه حملنا قول النبي الريح بخلاف الميت، فإذا كان أصل الذكاة ما ذكرناه حملنا قول النبي تشبيهًا بالذكاة، ونكون بهذا أولى منكم في اللغة؛ لأنكم تجعلون الدباغة تشبيه، ونحن لا نضمر شيئًا، بل نجعل الدباغة بالشب والقرظ(٤) هي بعينها ذكاته وطيب ريحه، فتقديره: تقدير قولنا: الله ربنا، فرينا هو القائم هو زيد، وقولكم أنتم بمنزلة قولهم: شربك شرب الإبل، وليس شربه شرب الإبل، وإنما هو كشرب الإبل أي: مثله.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٨٩٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب ٩/١٢، تاج العروس ١٨١/٨.

<sup>(</sup>٣) تقدم بيان معنى السهوكة ص (٦٣٨).

<sup>(</sup>٤) تقدم بيان معنى الشب والقرظ ص (٤٠٥).

وأيضًا فإن الدباغة بالشب والقرظ تصير عليه مثل الغشاوة فتزول معه الروائح المتغيرة، وتكتسي ريح الشب والقرظ، ولهذا نستعمله نحن في الأشياء اليابسة؛ لأنه يصير بمنزلة شيء نجس قد غشيه شيء طاهر.

فأما قوله على السقاء الذي استسقى منه: «دباغه طهوره»، أي قد نقله من منع الاستعمال إلى جوازه على ما بيناه، ويجوز ترك الماء فيه؛ لأن الناس مختلفون في تطهيره، والماء في أصله يدفع النجس عن نفسه. ثم مع هذا فإن الميتة إذا لاقت الماء فلم تغيره فإن الماء على أصله في الطهارة – عندنا – قليلاً كان الماء أو كثيرًا(١)، وليس كذلك المائعات غير الماء، فلهذا جاز استعمال الجلد المدبوغ في الماء ولم يجز في غيره من المائعات.

فإن قيل: فإنه جلد طاهر حكم بنجاسته فجاز أن يحكم بطهارته. أصله جلد المذكي إذا تلوث بالدم أو غيره.

أو نقول: نجاسة طرأت على جلد طاهر فجاز أن يطهر، أصله ما ذكرناه.

قيل: الجلد المذكي علته أنه طاهر انتقل إلى طهارة هي التذكية، فأشبه اللحم المذكي، فإذا تلوث بالدم جاز أن يزول عنه كما يزول عن اللحم، وليس كذلك جلد الميتة؛ لأنه كلحمها، فإذا لم تزل نجاسة لحمها لم تزل نجاسة جلدها.

فإن قيل: اللحم يتهوا بالدباغة، ولا يثبت مثل الجلد.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۸٤٩).

قيل: وأي حاجة بنا إلى دباغ اللحم والجلد إن كانت النجاسة تزول بعد الموت. فالغسل يكفي فيهما. ألا ترى أنهما في الذكاة على طريقة واحدة، لو أصاب اللحم دم زال بالغسل كما يزول من الجلد، ونحن نعلم أن كل نجاسة تكون في لحم المذكي أو الميت لو نقعت في الماء المسخن أو غيره من الماء والملح والخل، وطال مكثه خرجت كل نجاسة فيه، وقد كان يمكن أن ينقع في الماء والأشنان وغيره مما يقلع النجاسات أكثر مما يقلعه الشب والقرظ، ويثبت مع ذلك ولا يفسد، فلما كان هذا كله لا يزيل نجاسة اللحم؛ لأنها بالموت حصلت، كذلك الجلد لحصول الموت فيه، وعلمنا بهذا أن الشب والقرظ أدخل في المجلد؛ لأنه تصير عليه غشاوة يمكن استعماله معها على وجه ليطول بقاؤه والانتفاع به لا أنه يصيره طاهرًا بذلك.

على أنهم يدبغون المذكي أيضًا لحاجتهم إليه.

وعلى أن قياسنا إياه على اللحم أولى؛ لأننا رددنا من نجس بالموت إلى مثله، ورددنا جزءًا اكتساه جزء مثله؛ لأنه اكتساه جزء منه نجس، وهو اللحم، والجميع يحله الموت (\*).

ولا يلزمنا على هذا الصوف والشعر؛ لأن الحياة والموت لا يحلان فيهما.

ثم إن الاعتبار الصحيح معنا؛ لأننا وجدنا الجلد مساويًا للحم حيث كان، فهما بمنزلة واحدة لو قطعا من الحي، وبمنزلة واحدة في الذكاة، فكذلك ينبغي أن يكون بمنزلة واحدة بعد الممات؛ لأنهما ميتان إذا قطعا في حال الحياة، ميتان في حال موت الحيوان، فلا ينبغي أن

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ٨٢ أ.

يفرق بينهما كما لم يفترق حكمهما في الذكاة، ولا في كونهما في الحياة إذا لم يقطعا من الحي.

فإن قيل: إنها نجاسة طرأت على عين يتأتى غسلها فجاز أن تطهر، دليله الثوب النجس.

وأيضاً: فإن هذه النجاسة لا تخلو أن تكون في معنى نجاسة العين أو نجاسة الحكم، فإن كانت في معنى نجاسة العين فإنها متى كانت طارئة على العين جاز أن تزال مثل سائر النجاسات، وإن كانت نجاسة من جهة الحكم، وكانت طارئة جاز أن تزال، دليله الخمر.

وأيضًا فلو كان الدباغ لا يطهر جلد الميتة لكان لا يطهر بالذبح، دليله الخنزير.

قيل: أما الثوب النجس فقياسه اللحم المذكي والجلد إذا أصابهما نجس، فإن أعيان الجميع طاهرة، وإنما طرأ على طاهرها ما يزول بالغسل. ألا ترى أن بيع الجميع وعليه الدم يجوز، وليس كذلك جلد الميتة؛ لأنه كلحمها. ألا ترى أن بيع الجلد قبل الدباغ لا يجوز كما لا يجوز بيع اللحم، فعلم أن عينه نجست بالموت كاللحم، والثوب إنما نجس بمجاورة النجاسة له، وجلد الميتة نجست عينه كاللحم الذي نحست عينه بالموت.

وقولكم: إن هذه النجاسة لا تخلو أن تكون في معنى نجاسة العين أو نجاسة الحكم فإننا نقول فيها ما تقولونه في اللحم سواء، فإذا لم تزل نجاسة اللحم لم تزل نجاسة الجلد. وأما الخمر فإنها نجسة العين فإذا تغيرت صارت العين كلها طاهرة فينبغي أن تصير عين الميتة كلها طاهرة لحمها وجلدها.

وقولكم: إن الدباغة إن لم تطهر الجلد لم تطهره الذكاة يلزمكم في لحم الميتة أيضًا إن لم يطهره الغسل لم تطهره الذكاة كالخنزير.

فإن قيل: قولكم: إن علة التنجيس الموت فلا يجوز ارتفاع النجاسة مع بقاء الموت غير مسلم؛ لأننا نقول: إن علة التنجيس الموت وفقد الدباغ، فعلة التنجيس ذات وصفين، فإذا عدم أحد الوصفين وهو فقد الدباغ جاز أن لا يرتفع التنجيس.

قيل: فينبغي أن يرتفع التنجيس بارتفاع الوصفين، فإذا دبغ ارتفع فقد الدباغ الذي هو أحد الوصفين ولم يرتفع الوصف الآخر الذي هو الموت فينبغى ألا يطهر على هذا الحساب.

فإن قيل: فإن الموت علة في تنجيسه ابتداء دون الاستدامة، فإذا كان الموت علة في وجود النجاسة دون بقائها واستدامتها جاز أن ترتفع استدامتها وبقاؤها وإن كان علة الوجود في الابتداء لا ترتفع، كما إذا تيمم فإنه يصلي؛ لأنه استباح به الصلاة، ثم لو أحدث لم يجز له أن يصلي بذلك التيمم لا لأجل أن التيمم قد عدم، بل التيمم موجود كما كان، ولكن الحدث قطع الاستدامة وبقاء الاستباحة، والله أعلم.

قيل: هذا بعينه يلزم في لحم الميتة، وأما التيمم فهو شاهد لنا؛ لأنه لم يرفع الحدث فلهذا انقطعت استدامته فينبغي ألا ترتفع نجاسة الجلد بالدباغ ولكن تنقطع استدامة المنع من الانتفاع به، فيصير منتفعًا بالدباغ لا كمنفعة الذكاة، كما أباح التيممُ الصلاةَ لا على معنى الوضوء الذي يرفع الحدث، وبالله التوفيق.

ووجه الرواية الأخرى في طهارة الجلد بالدباغ ما ذكرته عن المخالفين، وفيه الرد على أحمد في امتناعه من استعماله بكل وجه وإن دبغ.

## فصل

فأما ما قاله الأوزاعي وأبو ثور في أنه يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون مالا يؤكل لحمه (۱) فاحتجوا له بما رواه أبو المليح الهذلي أب عن أبيه (۳) أن رسول الله عليه نهى عن افتراش جلود السباع (۱)، ولم يفرق بين أن تكون مدبوغة أو غير مدبوغة.

وبما روي أنه قال عَلَيْكِم: «دباغ الأديم ذكاته» (٥)، فأقام الدباغ مقام الذكاة، وبين أنه يعمل عملها، فلما لم تعمل الذكاة فيما لا يؤكل لحمه لم تعمل الدباغة أيضًا فيما لا يؤكل لحمه.

<sup>(</sup>۱) سبق توثيق قوليهما ص (۸۸٦).

<sup>(</sup>Y) هو أبو المَليح بن أسامة بن عمير بن عامر الهذلي. اسمه عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد، روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر وجابر وأنس وعائشة ] وغيرهم. وروى عنه: خالد الحذاء وقتادة ومطر الوراق ويزيد الرشك وأبو قلابة الجرمي وغيرهم. وثقه أبو زرعة وابن حبان. أخرج حديثه الستة. توفي – رحمه الله – سنة (١٨٠)هـ. وقيل: غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال ٢١٦/٢٤، تهذيب التهذيب ٢٨٤/٢٤.

<sup>(</sup>٣) هو أسامة بن عمير بن عامر بن الأقيشر الهذلي. قال البخاري: له صحبة، ولم يرو عنه إلا ولده أبو المليح، أخرج حديثه الخمسة وغيرهم. ينظر: أسد الغابة ١٨٢/١ الإصابة ٢٠/١.

<sup>(3)</sup> رواه الدارمي في سننه ١٢/١، كتاب الأضاحي، باب النهي عن لبس جلود السباع، والترمذي في سننه ١٢/٤، كتاب اللباس، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع، وابن الجارود في المنتقى ص (٢٩٥)، باب ما جاء في الأطعمة، وابن المنذر في الأوسط ٢٨/٨٢، كتاب الدباغ، جماع أبواب جلود السباع، والطبراني في المعجم الكبير ١٨٢٨، ح (١١٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢١/١، كتاب الطهارة، باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا الحديث ص (٨٩٢).

قالوا: ولأنه حيوان لا يؤكل لحمه فوجب أن لا يطهر جلده بالدباغ، أصله الكلب والخنزير.

والدليل لقولنا: قوله عليه اليه الهاب دبغ فقد طهر «(١).

وما روته عائشة أن النبي عليه أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت (٢) ( \*)، ولم يفرق بين جلد وجلد فهو عام إلا ما خصه الدليل.

وأيضاً فإنه حيوان لم يرد نص القرآن بتحريمه، ولا أجمع عليه فجاز أن يطهر بالدباغ، أصله ما يؤكل لحمه بعلة أنه حيوان يجوز بيعه في حياته.

فأما نهيه ﷺ عن افتراش جلود السباع فإنه عام فيما دبغ وما لم يدبغ فخصصناه بقوله: «إذا دبغ فقد طهر»(٢).

وقد سبق تخريجه ص (٨٩٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الشافعي في الأم ۱۷۲۱، كتاب الطهارة، باب الآنية التي يتوضأ فيها ولا يتوضأ فيها، وعبد الرزاق في مصنفه ۱۹۳۱، كتاب الطهارة، باب جلود الميتة إذا دبغت، وابن أبي شيبة في مصنفه ۱۹۰۸، كتاب العقيقة، في الفراء من جلود الميتة إذا دبغت، والدارمي في سننه ۱۹۳۲، كتاب الأضاحي، باب الاستمتاع بجلود الميتة، وابن ماجه في سننه ۲/۱۹۳، كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت، والنسائي في سننه الاسمار، كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت، والنسائي في سننه ۱۹۳۷، كتاب الفرع والعتيرة، جلود الميتة، وابن الجارود في المنتقى ص (۱۳۰،۳۰) في طهارة الماء والقدر الذي ينجس ولا ينجس، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ۲۹۰۲، كتاب الطهارة، باب جلود الميتة، والطبراني في المعجم الصغير ۱۹۳۱، والبيهقي في السنن الكبرى ۱۹۲۱، كتاب الطهارة، باب طهارة جلد الميتة بالدبغ. ورواه مسلم في صحيحه بلفظ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٨٨٩).

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ٨٢ ب.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٨٩٣).

على أنه لا يجوز أن يكون الخبر واردًا إلا في جلود السباع التي لم تدبغ؛ لأن المقصود من جلود التمور شعرها، وهي إذا دبغت شعرها، فهي لا تدبغ، وإنما تستعمل غير مدبوغة.

وقولهم: إن النبي الشهر أقام الدباغة مقام الذكاة، وأن الذكاة لا تعمل في السباع غلط علينا؛ لأن الذكاة تعمل في السباع ويستغني بها عن الدباغة إلا الخنزير<sup>(۱)</sup>. وأما الخنزير فإنما لم تعمل الدباغة في جلده؛ لأن الذكاة – التي هي أقوى منه، وهي الأصل – لا تعمل فيه، فلم تعمل الدباغة.

وأما قول داود في الانتفاع بجلد الخنزير إذا دبغ<sup>(۲)</sup>، فإنه احتج بقوله عليه «أيما إهاب دبغ فقد طهر»<sup>(۲)</sup>، فعم ولم يخص.

وأيضاً فقد قال: «دباغه ذكاته»(٤).

فنقول: إن الذكاة في الأصل أقوى من الدباغة، والدباغة إما أن تكون بدلاً أو فرعًا، وإذا لم تعمل الذكاة في جلد الخنزير كانت الدباغة أولى أن لا تعمل.

فإن قيل: فإنه حيوان طاهر - عندكم - ينجس بالموت فينبغي أن تعمل الدباغة فيه كسائر الحيوان الذي ينجس بالموت.

<sup>(</sup>۱) هذه مسالة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله - بالبحث، وسيأتى الكلام عليها ص (۹۰۷).

<sup>(</sup>٢) سبق توثيق قوله ص (٨٨٦).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٠٣).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٨٩٣).

قيل: أنتم على أصلكم أن الخنزير نجس، فإذا كان نجسًا لم تتأت فيه الذكاة فالدباغة أولى.

والفرق - عندنا - بين الخنزير وغيره هو أن النص ورد بتحريمه، والإجماع حاصل على المنع من افتنائه فلهذا لم تعمل الذكاة والدباغة فيه.

وأما الزهري فإنه اعتمد على خبر رواه عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله على مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة، فقال: «ما على أهلها لو أخذوا إهابها فانتفعوا به»(۱)، ولم يذكر فيه فدبغوه، وفي الخبر أنهم قالوا له عليه إنها ميتة. فقال: «إنما يحرم لحمها»(۱)، فلم يذكر فيه الدباغ، فدل على أنه يجوز الانتفاع به قبل الدباغ.

<sup>(</sup>۱) سبق تخريج هذا الحديث ص (۸۹۲).

<sup>(</sup>٢) رواه - بهذا اللفظ - الدارقطني في سننه ٢/١٤، كتاب الطهارة، باب الدباغ.

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي. روى عن أيوب السختياني والزهري وحميد الطويل والأعمش وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم. وروى عن: ابن جريج وشعبة وحماد بن زيد وابن المبارك والشافعي وغيرهم. طلب الحديث وهو حدث، ولقي الكبار، وحمل عنهم علمًا جمًا، وأتقن وجود، وجمع وصنف، وعمر دهرًا وازدحم عليه الخلق، وكان سفيان مشهورًا بالتدليس، إلا أنه لا يدلس إلا عن ثقة عنده، ولذا قبل أهل العلم روايته وإن لم يصرح بالتحديث. أخرج له الجماعة. توفى - رحمه الله - سنة (١٩٨)هـ.

ينظر : سير أعلام النبلاء ٨/٤٥٤ - ٤٧٥، تهذيب التهذيب ٢/٣٥٧ - ٣٦٠.

فقال: «لا على أهلها لو أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به». فقالوا: إنها ميتة. فقال: «إنما يحرم أكلها»<sup>(۱)</sup>، فإذا كان الزهري الراوي للخبرين أخذنا بالزائد منهما، وهو الذي فيه ذكر الدباغة، وكان أولى أيضًا للزيادة، ولموافقته الأصول في أن لا تقتنى النجاسات ولا ينتفع بها مع الحكم لأعيانها بذلك.

فإن قيل: إذا روى الراوي خبرين، وعمل بأحدهما وتُرك الآخر وجب أن يرجع إليه فيما عمله فيعمل به ويترك الآخر.

قيل: يجوز أن يكون قد نسي الخبر الآخر الذي فيه الزيادة، أو نسى الزيادة.

ثم إنه يجوز أن يراد به اجتهاده إلى العمل بالخبر الآخر ويترك الزيادة فينبغي أن لا يرجع إلى اجتهاده إذا أمكننا بالزيادة، والله أعلم. ونقول أيضاً: هو جزء من الميتة يتأتى فيه الأكل فأشبه لحمه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٨٩٢).

## [٤١] مسألة

والذكاة (١) تعمل في سائر السباع إلا الخنزير. وإذا ذكي سبع من السباع فجلاه طاهر يجوز أن يتوضأ فيه، ويجوز بيعه وإن لم يدبغ، والكلب منها(٢)، وبه قال أبو حنيفة(٢)، وأن جميع أجزائه من لحم وجلد طاهر إلا أن اللحم – عنده – محرم أكله، – وعندنا – مكروه(٤).

وقال الشافعي: إن الذكاة لا تعمل في السباع، وإنها إذا ذكيت صارت ميتة لو ماتت<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الذكاة: هي السبب الذي يتوصل به إلى إباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان. ينظر: مواهب الجليل ۲۰۸/۳. وينظر أيضاً: العناية ۲۸۵/۹، مغنى المحتاج ۲۵/۶۲، المغنى ۳۰۳/۱۳.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التفريع ١/٨٠٨، الإشراف ١/٦، الكافي ١٦٣/١، الذخيرة ١/١٥١، تنوير المقالة ٣/٦٣، ٦٢٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر : بدائع الصنائع ١/٨٦، الهداية١/٢١، والاختيار ١٦/١، تبيين الحقائق ١٦٢١، العنابة ١/٩٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم ص (٧٥٨).

<sup>(</sup>٥) هكذا رسمت في المخطوطة: «صارت ميتة لو ماتت». وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطًا، ولعل صواب العبارة: «صارت ميتة كما لو ماتت»، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٦) ينظر: الأم ١/٢١، الحاوي الكبير ١/٧٥، المهذب ١١/١، فتح العزيز ١/٢٨٧، المجموع ١/٤٨٤.

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة.

وقد قال - رحمه الله - : إن الذكاة لا تعمل فيما لا يؤكل لحمه.

ينظر: الانتصار ١٨٢/١، المغني ١٩٦/١، المصرر ١٦/١، الإنصاف ١٩٩٨، كشاف القناع ١/٥٥.

والدليل لقولنا : قوله –تعالى – : ﴿ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلاًّ مَا ذَكَيْتُمْ ﴾ (۱)، وبين النبي عَلَيْكُمْ الذكاة فقال: «الذكاة في الحلق واللبة  $(1)^{(1)}$ ، فعم الله

(١) سورة المائدة ، أية (٣).

- (۲) اللبّة: بفتح اللام وتشديد الباء موضع النحر.
   ينظر : الصحاح ۲۱۲/۱، ۲۱۷، النهاية في غريب الحديث والأثر ۲۲۲/۲، ۲۲۲، النهاية المصباح المنير من (۲۰۹).
- (٣) أخرجه الدارقطني في سننه ٢٨٣/٤، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك. عن أبي هريرة رَبِّقَ قال: بعث رسول الله رَبِّقُ بديل بن ورقاء الخزاعي رَبِقُ على جمل أورق يصيح في فجاج مني: «ألا إن الذكاة في الحلق واللبة». وفي إسناده سعيد بن سلام العطار لا يحتج به.

قال الزيلعي في نصب الراية ١٨٥/٤: «قال في التنقيح: هذا إسناد ضعيف بمرة، وسعيد بن سلام العطار أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به، وكذبه ابن نمير، وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث، وقال الدارقطني: يحدث بالأباطيل، متروك. انتهى.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفًا على ابن عباس وعمر: الذكاة في الحلق واللبة» أ هـ.

واثر عمر وابن عباس والله أخرجهما عبد الرزاق في مصنفه ٤٩٥/٤، كتاب المناسك، باب ما يقطع من الذبيحة، وابن أبي شيبة في مصنفه ١٩٢/٥، ١٩٢، كتاب الصيد، من قال: إذا أنهر الدم فكُلِّ ما خلا سنًا أو عظمًا، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٧٨/٩، كتاب الضحايا، باب الذكاة من المقدور عليه ما بين اللبة والحلق.

وقد روى أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - البخاري في صحيحه - معلقًا بصيغة الجزم - ٥٥٦/٩، كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح.

وقال ابن حجر في فتح الباري ٥٥٧/٩: «وصله سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة، وهذا إسناد صحيح، وأخرجه سفيان الثوري في جامعه عن عمر مثله، وجاء مرفوعًا من وجه واه» أ هـ.

-تعالى- كل ما ذكي، وبما بين النبي عَلَيْكُم أن الذكاة - التي هي الشق في اللغة -(١) إنما تكون في الشرع في الحلق واللبة لم يخص حيوانًا من حيوان، فهو عام في الأنعام والسباع وغيرها إلا ما خصته الدلالة.

وأيضًا فإن النبي عليه قال: «دباغ الأديم ذكاته» (٢)، وروى: «ذكاة الأديم دباغه» (٦)، فأعلمنا في الخبر الأول أن دباغ الأديم كذكاته، فلولا أن الذكاة تعمل لم يشبه الدباغ بها، وقال: «ذكاة الأديم دباغه»، فأقام الذكاة مقام الدباغ لها، وأنها تعمل عمله، فلما كان الدباغ يعمل في ذلك كانت الذكاة كذلك.

ويدل على ما نقوله: أن الدباغة بدل من الذكاة؛ بدليل أن الشاة الذكية لا يحتاج جلدها إلى دباغ يطهره، وإذا عدمت الذكاة وحل الموت أقيمت الدباغة في تطهير الجلد مقام التذكية، فإذا كانت الدباغة بدلاً من الذكاة فهي فرع لها، ومن المحال أن يعمل الفرع ولا يعمل الأصل الذي هو أقوى منه في التطهير. ألا ترى أن التيمم الذي هو بدل الوضوء يبيح الصلاة ويرفع الحدث (1).

<sup>=</sup> وقد ضعف الحديث المرفوع البيهقيُ في السنن الكبرى ٢٧٨/٩ حيث قال: «وقد روى هذا من وجه ضعيف مرفوعًا وليس بشيء» أ.هـ.

 <sup>(</sup>١) الذكاة في اللغة الذبح.
 ينظر: لسان العرب ٢٨٨/١٤، تاج العروس ١٣٧/١٠.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٨٩٥).

<sup>(</sup>٤) هكذا رسمت في المخطوطة: «ويرفع الحدث»، وصوابها: «ولا يرفع الحدث»، والله أعلم.

ولنا أن نقول: هو جلد يطهر بالدباغ فوجب أن يطهر (\*) بالذكاة. أصله ما يؤكل لحمه.

فإن قيل: جلد الميتة - عندكم - لا يطهر بالدباغ.

قيل: يطهر، ثم صفة الطهارة هي على وجه دون وجه، وعلتنا تتظم أنه يطهر، وقد صحت، ولنا رواية أخرى أنه يطهر على كل وجه<sup>(۱)</sup>.

فإن قيل: فقد قال - تعالى -: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ (٢)، وقال عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ (٢)، وقال عَلَيْكُمُ الْمَنْتَةُ ﴾ (٢)، وقال عَلَيْكُمُ الْمَنْتَةُ الله الذكاة لا تبيح المجوس والمحرم.

قيل: جميع ذلك دليل لنا؛ لأن الله - تعالى - حرم الميتة واستثنى منها ومما ذكر معها المذكي، فقال: ﴿ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ ﴾. معناه: لكن ما ذكيتم؛ لأن هذا من الاستثناء المنقطع (أنا)، فلما استثنى المذكي صار قوله - تعالى-: ﴿ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ ﴾ خارجًا من حكم الميتة، ولو كان ميتة لكان حرامًا.

وكذلك نقول في قول النبي ﷺ: «لا تتنفعوا من الميتة بشيء»: إن

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ٨٣ أ.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۵۵۸).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، آية (٣).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٨٨٧).

<sup>(</sup>٤) الاستثناء المنقطع: هو ما لم يكن المستثنى بعضًا من المستثنى منه. ينظر: الاستغناء في الاستثناء للقرافي ص (٣٥٩)، أوضح المسالك ١٨٦/٢، ١٨٧٠.

هذا خارج عن حكم الميتة، داخل في قوله: ﴿ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ ﴾، فقد صار لنا من قوله - تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾، ومن قوله عَلَيْكُم دليل الخطاب في أن غير الميتة ليس بمحرم علينا؛ لأن ما عدا المذكور بخلافه.

فإن قيل: الاسم لا دليل له.

قيل: - عندنا - له دليل كدليل الصفة(١).

فإن قيل: إنها ذكاة لا تفيد جواز الأكل فوجب ألا تفيد الطهارة، أصله ذكاة المجوسي، وذكاة الخنزير، وعكسه ذكاة ما يؤكل لحمه لما أفادت جواز الأكل أفادت الطهارة.

قيل: هذا لا يلزمنا نحن؛ لأنها تعمل في لحم السبع، وإنما أكله مكروه، إن أكله إنسان أساء ولم يعص، وإنما يلزم أصحاب أبي حنيفة.

وعلى أن أصحاب أبي حنيفة أيضًا يقولون لحمها مباح ولكنه ليس مما يؤكل ؛ لأن اللحم – عندهم – طاهر بالذكاة كالجلد.

فأما الخنزير فلا تعمل الذكاة - عندنا - فيه؛ لأن لحمه محرم.

وأما المجوسي فلا فرق في تذكيته بين ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل؛ لأنه ليس من أهل التذكية، ولا تلزمنا ذكاة المحرم للصيد؛ لأنه ممنوع في حال دون حال. ألا ترى أن ذكاته صيدًا يؤكل لحمه بمنزلة مالا يؤكل لحمه، وقد اتفقنا على أن غير المحرم تعمل ذكاته فيما يؤكل لحمه فجاز أن يعمل في السباع غير الخنزير.

ويجوز أن نقول: السبع والكلب بهيمة يجوز تمليكها بالوصية

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (٤٠٨).

والميراث فأشبها الشاة، ولا يلزم عليها الخنزير؛ لأن تمليكه لا يجوز.

وأيضاً فإنه حيوان لا حرمة له أبيح الانتفاع بعينه من غير ضرورة فأشبه الضبع.

ولأنه بهيمة أبيح إمساكه واقتناؤه فأشبه ما يؤكل لحمه.

ولنا أن نفرض المسألة في أن الذكاة تصح في الحمار فنقول: لما جاز أن يطهر جلده بالدباغ جاز أن تعمل فيه الذكاة بالذبح، أصله الشاة والبقرة.

وايضاً فإن الدباغة هي الذكاة الثانية تقوم مقام الأولى في حال الفوات، فإذا جاز أن تؤثر الدباغة في جلد فلأن تؤثر فيه الذكاة أولى.

وأيضًا فإن الحمار والبغل حيوان مختلف في جواز أكل لحمه فأشبه الضبع.

فإن قيل: فقد نهى النبي عَلَيْهُ عن افتراش جلود السباع<sup>(۱)</sup>، وهذا عموم، سواء ذُكي أو لا.

قيل : هو محمول على غير المذكي؛ بدليل قوله - تعالى-: ﴿ إِلاَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِن القياسِ.

فإن قيل: فإن الذكاة إخراج روح لا تعمل في إباحة لحمه بحال فوجب أن لا تعمل في تطهيره، مثل ذكاة المجوسي.

قيل: هي تعمل في إباحة لحمه، وإنما نكرهه كما نكره أكل الضبع، وإن كانت الذكاة تعمل فيه- عندنا وعندكم-.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٠٢).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، آية (٣).

وعلى أنها تعمل في إباحة لحمه أيضًا؛ لأن من اضطر إلى أكل لحم الكلب والحمار جاز له دبحه وأكله بعد الذبح فقد فسد قولكم.

فأما المجوسي فالمنع من ذكاته لأجل دينه، ولهذا المعنى استوى حكمه فيما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، وفي مسألتنا نرجع إلى المذبوح فالأمر فيه مختلف، ألا ترى أن ذبح ملك الغير بغير إذنه لما كان النهي عنه يعود إلى نفس المذبوح دون غيره لم تمتنع الذكاة فيه، وكذلك النهي متى توجه إلى الآلة، مثل السكين المغصوبة كان أخف منه إذا توجه إلى غيرها، فلم يجز قياس أحد الموضعين على الآخر، وكذلك المحرم منع من ذكاة الصيد بمعنى فيه من جهة الدين، وفعل غيره أخف من فعله.

فإن قيل: ليست الذكاة من الدباغة في شيء؛ لأن الدباغة تصح ممن لا تصح منه (•) الذكاة، والذكاة تصح في موضع لا تصح فيه الدباغة، والدباغة تصح في موضع لا تصح فيه الذكاة، ويعتبر في الذكاة صفة المذكى والآلة والموضع.

قيل: هذا لا دلالة فيه؛ لأن اختلافهما لا يمنع من تساوي حكم الذكاة والدباغ في حكم جلد ما يؤكل لحمه؛ إذ لا فرق بين أن يذكي ويطهر، وإن مات دبغ وطهر.

ولأن الذكاة على ضربين: أحدهما: في السمك، وهي تحصل بأخذه ولا تعتبر فيه الآلة ولا الموضع ولا صفات الآخذ له، وذلك كله معتبر في الذكاة التي هي الذبح، ولم يكن اختلافهما مانعًا من تأثيرهما في إباحة الأكل، فكذلك مخالة الدباغة للذكاة في هذه الوجوه لا يمنع تساويهما في حكم التطهير، والله أعلم.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٨٣ ب.

## [ ٤٢ ] مسالة

شعر الميتة وصوفها ووبرها طاهر - عندنا - وليس مما يحله الموت، وسواء كان مما لا يؤكل لحمه أو مما يؤكل لحمه، كشعر ابن آدم، وشعر الكلب والخنزير طاهر في الحياة والموت جميعًا(١).

وبه قال أبو حنفية، ولكنه زاد علينا فقال: القرن والسن والعظم مثل الشعر. قال: لأن هذه الأشياء كلها لا روح فيها فلا تنجس بموت الحيوان<sup>(٢)</sup>.

وقال الحسن البصري والليث بن سعد والأوزاعي: إن الشعور كلها نجسة، ولكنها تطهر بالغسل<sup>(۲)</sup>.

وعن الشافعي ثلاث روايات:

أحدها: أن الشعور كلها تنجس بالموت.

والثانية : أنها كلها طاهرة كقولنا.

والثالثة: أن شعر ابن آدم وحده طاهر، وأن ما عداه نجس (٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإشراف ١/ه، الذخيرة ١/ه١٧، القوانين الفقهية ص (٢٧)، تنوير المقالة ٣/٤/٣، مواهب الجليل ١/٩٩.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: بدائع الصنائع ١/٨٦، الهداية ٢١/١، الاختيار ١٦/١، تبيين الحقائق ٢٦/١، فتح القدير ٩٦/١.
 وقد استثنى أبو حنيفة – رحمه الله – عظم الخنزير فإنه قال بنجاسته.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي الكبير ١/١٧، المجموع ١٩٦٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر : الحاوي الكبير ١/٦٦. ٦٧، المهذب ١/١١، حلية العلماء ١١٣/١ - ١١٦، فتح العزيز ١/١، المجموع ٢٩٠٠ - ٢٩٤.

والدليل لقولنا: كونه طاهرًا قبل موت الحيوان، فمن زعم أنه قد انتقل إلى نجاسة فعليه الدليل.

وأيضًا قوله - تعالى - : ﴿ وَجعَلَ لَكُم مِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بِيُوتًا تَسْتَخفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (أ)، فمنَّ الله - تعالى - علينا بأن جعل لنا الانتفاع بها، ولم يخص شعر الميتة من المذكاة، فهو عموم إلا أن يمنع منه دليل.

فإن قيل: لا دلالة لكم في هذه الآية من وجوه.

أحدها: أنه - تعالى - قرن ذكر الأصواف والأوبار والأشعار بالجلود كقوله: ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُود الأَنْعَام بِيُوتًا ﴾، وأنتم لا تجيزون هذا في جلد الميتة (٢)، فكذلك في الباقي، فصار المقصود منها إذا ذكيت جاز الانتفاع بالجميع.

ووجه آخر: وهو أنه -تعالى- قال: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ (٢)، اسم للجملة (٤) ولكل جزء منها، فوجب أن تكون الجملة وكل جزء منها

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة.
 وقد جاء عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان:

الأولى: أن شعر الميتة وصوفها وريشها ووبرها طاهر - وهذه الرواية هي المذهب-الثانية: أن ذلك كله نجس، ينظر: الانتصار ٢١٠/١، المغني ١٩٧/ - ١٠٧، المحرر ١/٦، المبدع ١/٥٧، ٧٦، الإنصاف ١/٢٨.

<sup>(</sup>١) سورة النحل، أية (٨٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص (۸۸۵).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، أية (٣).

<sup>(</sup>٤) هكذا رسمت في المخطوطة: «اسم للجملة»، وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطًا، ولعل صواب العبارة: «والميتة اسم للجملة»، والله أعلم.

محرمًا؛ لأنه صريح في الميتة، بل هو عموم فصار ذكر الميتة قاضيًا عليها؛ لأنها أخص منها.

وأيضًا قوله: ﴿ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴾، والحين غير معلوم مدته، فصارت الآية مجملة تفتقر إلى بيان، فلا يصح الاحتجاج بها حتى يثبت تفسيرها.

وأيضاً فإن الحين متردد بين زمانين فيكون المراد به حال الحياة إلى حين الممات؛ لأنه يقال: قد حان حينه، إذا جاء الموت، فكأنه قال: ما دامت حياته.

قيل: الجواب عن هذا أيضًا من وجوه:

أحدها: أن قولكم: إنه - تعالى - قرن ذكر الصوف والوبر والشعر بالجلد لا يقدح في الاستدلال بالعموم، ثم تقوم دلالة على إخراج الجلد.

ثم إنه ينقلب عليكم؛ لأنكم تجوزون الانتفاع بالصوف والشعر في حال الحياة، ولا تجيزونه في الجلد إذا أخذ في حال الحياة (۱)، فنحن وأنتم في هذا سواء. وأما حال الممات فأنتم تدبغون الجلد وتتفعون به، ولا تنتفعون بالصوف والشعر، فقد فرقتم بين ذلك وبين الجلد في الحياة والممات وإن كان الله – تعالى – قد امتن بهما جميعًا، وقد اتفقنا جميعًا على جواز الانتفاع بالجميع مع الذكاة، والانتفاع بالصوف والشعر دون الجلد في الحياة، وبقيت حال الممات فأجزتم الانتفاع بالجلد إذا دبغ ومنعتم من الصوف والشعر، وأجزنا نحن الانتفاع بالشعر والجلد في الحال التي امتن الله – تعالى – علينا؛ لأن الجلد بالشعر والجلد في الحال التي امتن الله – تعالى – علينا؛ لأن الجلد

<sup>(</sup>۱) ينظر: الحاوي الكبير ١٦٦٦، المهذب ١١/١.

إذا دبغ جاز أن نتخذ منه بيوتًا نستخفها يوم ظعننا ويوم إقامتنا، وإنما تمنع من بيعه على أحدى الروايتين كما تمنعون من أكله، وننتفع بالصوف والشعر كما كنا ننتفع به في حال الحياة، وصرنا أسعد منكم؛ لأن الامتنان من الله - تعالى - لم يفرق فيه بين الحياة والموت، وصار المباح من الآية الانتفاع بالجلد في حال الذكاة، وبالدباغ في الموت، وحصل وحصل "أ الانتفاع بالصوف والشعر على كل حال في الحياة والذكاة والموت، كما جاز الانتفاع به في حال الحياة وإن لم يجز ذلك في الجلد، فيكون هذا أبلغ وأعظم في الامتنان لكثرة المنفعة به.

وقولكم: إن الميتة تتناول الجملة وكل جزء منها، وأنه نص في ذكر الميتة، ولا ذكر للميتة في الآية الأخرى، وأنّ تخصيص الميتة يقضي عليها فإننا نقول: إن في قوله - تعالى - : ﴿ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا ﴾ (١) تخصيصًا لذكر الصوف والشعر، وليس في ذكر الميتة تخصيص لذلك، فقد حصل معنا خصوص في ذكر الصوف والوبر والشعر، وحصل في الآية التي معكم خصوص ذكر الميتة، فصار خصوص آيتكم يقضي على عموم آياتنا، وخصوص آيتنا يقضي على عموم آياتنا، وخصوص آيتنا يقضي على والشعر الذي فيه اختلفنا، وليس في آيتكم ذكره صريحًا، والخلاف والشعر الذي فيه اختلفنا، وليس في آيتكم ذكره صريحًا، والخلاف حاصل في الشعر هل يحله الموت (١) أو لا؟، فاستعمالنا أولى.

ويقوي استعمالنا أيضًا أن النبي عَلَيْ قال: «ما قطع من حي

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ٨٤ أ.

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، آية (٨٠).

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : «الشعر» وما أثبته هو الصواب.

فهو ميت»<sup>(۱)</sup> لا يجوز الانتفاع به وإن دبغ، وأن الشعر إذا قطع في حال الحياة فليس بميت، ويجوز الانتفاع به، فإذا كان طاهرًا في الحال التي لو قطع فيها الجلد كان نجسًا فطهارته وجواز الانتفاع به في الحال التي يجوز فيها الانتفاع بالجلد إذا دبغ أولى.

(۱) أخرجه أحمد في المسند ٥/٢١٨، والدارمي في سننه ٢/٠٢، كتاب الصيد، باب في الصيد يبين منه العضو، وأبو داود في سننه ٢/٧٧، كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة، والترمذي في سننه ٤/٤٧، كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت، وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم»، وابن الجارود في المنتقى ص (٢٩٥)، كتاب الأطعمة، والطبراني في المعجم الكبير ٢/٢٨، ح (٢٣٠٤)، والدارقطني في سننه ٤/٢٩٢، كتاب الأشربة وغيرها، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغيرها، والحاكم في المستدرك ٤/٣٦، كتاب الذبائح، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري»، والبيهقي في السنن الكبرى الذبائح، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري»، والبيهقي في السنن الكبرى النباع، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري»، والبيهقي في السنن الكبرى النباع، وقال: «هذا حديث صحيح على شعر الميتة. كلهم من طريق عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي مرفوعًا.

وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار – وإن كان قد أخرج له البخاري – ففي حديثه ضعف، ولذا قال الدارقطني: خالف فيه البخاريُ الناس، وليس بمتروك، وسئل عنه ابن المديني فقال: صدوق. ينظر: تهذيب التهذيب ٣٨٠/٣.

وقد تابع عبد الرحمن عبدُ الله بن جعفر المديني - والد الإمام علي بن المديني - أخرج متابعته الحاكم في المستدرك ١٢٣/٤، ١٢٤، كتاب الأطعمة، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

لكن عبد الله بن جعفر ضعيف، ضعفه ولده علي وغيره.

ينظر : تهذيب التهذيب ٣/١١٦.

ولحديث أبي واقد رَوْقَ شواهد أخرى من حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري وتميم الداري رضي الله عنهم، ذكرها الزيلعي وابن حجر والألباني وتكلموا عليها. وقد حسن الألباني هذا الحديث.

ينظر : نصب الراية ٢١٧/٤، التلخيص الحبير ٢٨/١, ٢٩، غاية المرام ص(٤١).

وقولكم: إن الحين يصير في حيز المجمل ليس كذلك؛ لأن الناس اختلفوا في الحين. فقال بعضهم: هو سنة؛ لقوله - تعالى - : ﴿ تُوْتِي أَكُلُهَا كُلَّ حِين بِإِذْن رَبِهَا ﴾ (١) وقال بعضهم: هو عموم في كل زمان (٢) فلا يَستَقُط التعليق به، وإنما أراد الله - تعالى - بقوله: ﴿ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِين ﴾ أي أنكم تنتفعون به مدة من الزمان، ولكنه لم يعينه؛ لأن استعمال الناس له يختلف على حسب حاجتهم إليه، ويختلف فيما له يستعمل أيضًا، ولو قال - تعالى - : إني جعلت لكم ذلك لتنتفعوا به كلما احتجتم إليه لما صار هذا في حيز المجمل، ألا تراه قال: ﴿ تَستَخفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتكُمْ ﴾ (٢)، وليس لظعننا ولا إقامتنا وقت معلوم، فليس هذا في حيز المجمل.

وقولكم: إن الحين يتردد بين زمانين فنصرفه إلى حال حياة الأنعام حتى يحين الموت فإنه غلط؛ لأن الله - تعالى - امتن علينا باستعماله، ولم يفرق بين حياتنا نحن أو حياة الأنعام، فيجوز أن نستعمله إلى أن نموت نحن، كما يجوز استعماله إلى موت الحيوان.

وعلى أنه أيضًا (٤) من وجه آخر؛ لأن قولكم يدل على أننا إذا جوزناه في حال الحياة فلا نستعمله إلا ما دام الحيوان حيًا حتى إذا

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، أية (٢٥).

 <sup>(</sup>۲) وهناك أقوال أخرى لأهل العلم في المراد بالحين
 ينظر : أحكام القرآن للجصاص ٤/٠٠٠، الجامع لأحكام القرآن ١/٣٢١، ٣٢٢،
 تفسير القرآن العظيم ٢/٠٠٥، ٥٨٠، راد المسير ٤/٧٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، أية (٨٠).

<sup>(</sup>٤) هكذا رسمت في المخطوطة: «وعلى أنه أيضًا»، وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطاً، ولعل صواب العبارة: «وعلى أنه غلط أيضًا»، والله أعلم.

مات لم نستعمله، وهذا لا يقوله أحد.

وعلى أننا لا نسلم أن الصوف والشعر يقع عليهما اسم ميتة حقيقة وإن تناول الجملة فإنما يتوجه إلى اللحم والجلد والعظم.

فإن قيل: قد يقول الإنسان: رأيت ميتة، وإنما رأى الشعر الحائل. ويقول: مسست الميتة، ولم يمس إلا الشعر، فدل ذلك على أن الميتة يتناول الجمع.

ويدل على أن الميتة اسم لجميع الجملة: أن الجملة إذا فرقت لا يقال لها: ميتة، وإنما يقال: لحم الميتة، وجلد الميتة، ورجل الميتة، فدل على ما ذكرناه.

قيل: أما قول الإنسان: رأيت الميتة، وإنما رأى الشعر الحائل، ويقول: مسست الميتة، ولم يمس إلا الشعر فإنه لا يدل على حقيقة. ألا ترى أنه لو رآها مسلوخة من الجلد جاز أن يقول: رأيت الميتة، ولو مسها مسلوخة قال: مسست الميتة، وفي الحقيقة لو مس الشعر دون الجلد لقال: مسست شعر الميتة، وإنما الحقيقة تتتاول الجملة سواء كان عليها شعر أم لا.

فإن قيل: ما ذكرتموه من المساواة في استعمال الآيتين من قوله - تعالى-: ﴿ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوبًارِهَا ﴾(١) فلنا نحن الترجيع ؛ لأن آيتنا في ذكر الميتة قُصد بها بيان الأعيان المحرمة، وآيتكم قصد بها الامتنان وعدد النعمة علينا، والآيتان إذا تقابلتا وقصد بإحداهما تحريم العيان التي وقع فيها الاختلاف، وقصد بالأخرى غير ذلك، كان ما قصد به بيان التحريم والتحليل أولى، كما نقول في قوله - تعالى-:

<sup>(</sup>١) سورة النحل، أية (٨٠).

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴿ (')، وفي قوله تعالى-: ﴿ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتُلاثَ وَرُبَاعَ ﴾ ('') كل واحد منها عام من وجه خاص من وجه، فكان تقديم قوله - تعالى-: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ ('\*) أولى؛ لأنه قصد بها بيان الأعيان المحرمة، وقصد بقوله: ﴿ فَانْكُحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النَّسَاء ﴾ بيان العدد الذي يحل ولا يحل.

قيل : عن هذا جوابان :

أحدهما: أن قوله - تعالى -: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ يفيد تحريم ما يموت، والشعر لا يحله الموت، وإنما ينقطع نماؤه بموت ما يموت فلم نسلم لكم أن الشعر ميتة. ألا تراه - تعالى - استثنى في الميتة فقال: ﴿ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾(٢)، والضرورة تدعو إلى أكل الميتة، والشعر لا يؤكل، فثبت أن الميتة اسم لما عدا الصوف والشعر، وحصل النص في الامتنان بالصوف والشعر عامًا، فلا يقضي عليه، فلا يخصه ذكر الميتة.

والجواب الآخر: هو أن الامتنان أيضًا يقع بالانتفاع بالأعيان كما يقع تحريمها، فما أمكننا أن نحرس موضع النعمة والمنة فهو أولى، وقد بينا أن المنة في سعة استعماله أولى، يشهد لما قلناه: التفرقة بينه وبين الميتة في حال حياة الحيوان فإن الشعر ينتفع به، وجلد الحية لا ينتفع به، وهو ميتة، والمنة في الشعر قد أباحته بخلاف الجلد، ولم يقضوا

<sup>(</sup>١) سورة النساء، أية (٢٣).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، أية (٢)

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ٨٤ ب.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، آية (١١٩).

بتحريم الجلد الذي هو ميتة في حياة الحيوان على الشعر الذي حصل به الامتنان، فكذلك لا يقضي بتحريم الميتة في حال الموت على الشعر الذي وقع الامتنان به.

ويدل على صحة قولنا أيضاً : ما روي عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله على يقول : «لا بأس بمسك<sup>(۱)</sup> الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها ووبرها وشعرها إذا غسل بالماء»<sup>(۲)</sup>، وهذا نص، فسقط معه كل ظاهر وقياس، وقوله عليه: «لا بأس» أي لا ضيق ولا حرج.

فإن قيل : هذا الحديث لا يصح، ولو صح لكان السؤال عليه من وجهين:

أحدهما: أن قوله عليه «لا بأس» لا يفيد الطهارة ورفع النجاسة كما روى البراء بن عازب أن النبي عليه قال: «لا بأس ببول ما أكل لحمه»(٢).

<sup>(</sup>۱) المسك: هو الجلد. ينظر: المصباح المنير ص(٢١٩)، القاموس المحيط ص (١٢٣٠).

 <sup>(</sup>۲) رواه الدارقطني في سننه ١/٧٤، كتاب الطهارة، باب الدباغ، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٤٤، كتاب الطهارة، باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة.
 وروى الطبراني أوله في المعجم الكبير ٢٥/٨٢٣، ح (٥٣٨).

وروي استاده يوسفُ بن السَّقْر. وفي إستاده يوسفُ بن السَّقْر.

قال الدارقطني في سننه ٧/٧١: «يوسف بن السفر متروك، ولم يأت به غيره» أ.هـ. وينظر أيضًا: مجمع الزوائد ٢١٨٨١.

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني في سننه ١٢٨/١، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول، والأمر بالتنزه منه، والحكم في بول ما يؤكل لحمه. من حديث البراء بن عازب رَوَّا اللهُ عَيْنَةُ.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤٣/١: «إسناده ضعيف جدًا» أ.هـ.

والوجه الآخر: أن النبي عليه إنما حكم بطهارة الشعر بشرط الغسل. وهذا معنى غير معتبر - عندنا وعندكم - لأنه - عندنا - لا يطهر بالغسل، و - عندكم - لا يفتقر إلى الغسل، وقد جعل عَلَيْكُم من شرطه الغسل.

قيل: أما قولكم: إن الحديث لا يصح دعوى بلا برهان فلا يسمع (۱).

وقوله عليه الله بأس ببول ما أكل لحمه « فكذلك نقول أيضًا ، فلا فرق بين الموضعين.

وقولكم: إن النبي عليه المحكم بطهارة الشعر بشرط الغسل، وأنه

وذلك لأن في إسناده سوّار بن مصعب الهمداني الكوفي، وهو متروك الحديث.

قال ابن حزم في المحلى ١٨١/١: «هذا خبر باطل موضوع؛ لأن سوّار بن مصعب متروك الحديث عند جميع أهل النقل، متفق على ترك الرواية عنه، يروى الموضوعات» أ.ه.. وله شاهد من حديث جابر رَزِّتُكُ. أخرجه ابن عدى في الكامل في ضعفاء الرجال ٧/٧٥٢٧، والدارقطني في سننه ١٢٨/١، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه، والحكم في بول ما يؤكل لحمه، وتمام في فوائده، كما في الروض البسام ١٩٣/١، كتاب الطهارة، باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. كلهم من حديث عمرو بن الحصين قال: حدثنا يحيى بن العلاء عن مُطَرِّف عن مُحارب بن دثار عن جابر رَبِّ الله عن به. قال الدارقطني : «لا يثبت ، عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان» أ.هـ.

وقال المنذري: «عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء لا يحتج بهما» أ.هـ.

ينظر: الروض البسام ١٩٣/١.

وقال أحمد - عن يحيى بن العلاء - : كذاب يضع الحديث.

ينظر: تهذيب التهذيب ٦/١٦٦.

وقال ابن حجر عن عمرو بن الحصين: متروك.

بنظر : تقريب التهذيب ص (٤٢٠).

وينظر: نصب الراية ١/٥/١، التلخيص الحبير ١/٣٤

<sup>(</sup>١) تقدم ص (٨٩٣) أن في سند الحديث راويًا متروكًا.

لا يفتقر إلى الغسل – عندكم – فإننا نقول: إنما ذكر الغسل على طريق الندب تَنَظُفًا لما يحدث من الحيوان عند موته، والمقصد إعلامنا جواز استعماله، وأنه طاهر في نفسه، ولا ينجسه الموت.

ويدل على صحة قولنا: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي على مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة، فقال: «ما على أهلها أن لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به». فقالوا: إنها ميتة. فقال: «إنما حرم أكلها»(۱)، وروي: «إنما حرم لحمها»(۱)، فلم يحرم منها غير ما يؤكل، والشعر لا يؤكل، ولو كان في الشعر روح لوجب أن لا يستباح أخذه إلا بالذكاة، كالجلد واللحم وغيرهما(۱)، فما أجمعنا على أنه لو أخذ من حيوان يؤكل لحمه في حال حياته كان طاهرًا من غير تذكية علم أنه لا روح فيه.

وأيضًا فإن النبي عليه قال: «ما قطع من حي - وهو حي - فهو ميتة »(1) فلو كان الشعر فيه روح لوجب إذا جز مما يؤكل لحمه في حياته أن يكون ميتًا نجسًا، وهم لا يقولون إنه ميت، بل يقولون مثل قولنا إنه طاهر(0)، فدل على أنه لا روح فيه.

فإن قيل: فإن الصوف والشعر إذا قطع من حي يؤكل لحمه في حال حياته فإن ذلك ميتة، فإن لم يكن نجسًا فقوله عليه «فهو ميت»

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٨٩٢).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٠٥).

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة : «وغيره»، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩١٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم ص (٩١٨- ٨١٩).

صحيح لا يدل على تتجيسه. ألا ترى أن السمك ميت وليس بنجس.

قيل: فينبغي أن يكون جلد الحي إذا قطع منه ميتًا ولا يكون نجسًا، وإنما أراد علي أن الذي يقطع من الحيوان في حياته يكون ميتًا كما لو مات الحيوان؛ بدليل الجلد، فإذا كان الشعر يسمى ميتًا كان مثل الجلد.

فأما السمك فلو قطع جلده أو بعض لحمه وهو حي فإنه بمنزلته لو مات لا فرق بين حياته وموته، فلما تقرر أن الجلد من الشاة لو قطع في حياتها لكان ميتًا نجسًا كان كذلك في موتها، ولما كان الشعر إذا قطع منها في حياتها لم يكن ميتًا نجسًا كان كذلك في موتها.

فإن قيل: خبر شاة مولاة ميمونة حجة لنا؛ لأنه على بين حكم الجلد بأنه إذا دبغ انتفع به، وأعرض عن غيره؛ لأنه لا سبيل (•) إلى الانتفاع بشيء من هذه الجملة إلا بالجلد حسب دون غيره، لا سيما على مذهب من يقول: إن الشعر طاهر، فهو في الحالِ مالٌ عندَه، ولم يبين حكمه، فدل على ما ذكرناه.

قيل: النبي عليه بين حكم الجلد الذي الشعر والصوف عليه فقال: «هلا أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به»، فعلم أنه أباح الجلد والشعر جميعًا، فلما قالوا له: إنها ميتة، علم أن الجلد ميتة (١)، فقال: «إنما حرم أكلها»(٢) إشارة إلى الجلد الذي يتأتى فيه الأكل، وإلى اللحم

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ه ٨ أ.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «علم أن الجلد ميتة»، ولو قيل: «وقد علم أنه جلد ميتة» لكان أظهر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٨٩٢).

أيضًا، وبقي الجلد والشعر الذي عليه على جملة الانتفاع بقوله: «ألا انتفعوا به»، فلم يحتج إلى بيان ثان.

وليس قوله عليه «إنما حرم أكلها» بيانًا لحكم الانتفاع بها؛ لأنه قد تقدم، وإنما هو بيان لحكم الأكل، وأنه محرم دون الانتفاع به.

ولنا أيضًا ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه (١) أن رجلاً سأل النبي عليه عن الصلاة في الفرا. فقال: «أين الدباغ؟» (٢)، ومعلوم أن الدباغ يؤثر في الجلد حسب، فكان حكم الشعر على أصل طهارته.

ويجوز أن نقول: هو شعر منفصل من عين يجوز الانتفاع بها على وجه من غير عذر فأشبه الحي منها.

ونقول أيضاً : إن الذي ينجس بالموت في حين اتصاله بالحيوان فإن انفصاله منه في حال حياته بمنزلته. دليل ذلك: سائر أبعاضه،

<sup>(</sup>۱) هو أبو ليلى الأوسي الأنصاري، والد عبد الرحمن. قيل: اسمه بلال، وقيل: بليل بالتصغير، وقيل: داود بن بلال، وقيل: اسمه كنيته. صحب النبي عَيَّقَ، وشهد معه أحدًا وما بعدها من المشاهد، ثم سكن الكوفة، وكان مع علي عَرَقَ في حروبه، قيل: إنه قتل بصفين. روى عن النبي عَيَّقُ، وروى عنه ولده عبد الرحن وحده ينظر: أسد الغابة ٢٦٩/٦، الإصابة ١٦٦/٧.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٢٤/١، كتاب الطهارة، باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة، من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثابت البناني، قال كنت جالسًا مع عبد الرحمن بن أبي ليلى فأتاه رجل نو ضفيرتين فقال: يا أبا عيسى، حدثني ما سمعت من أبيك في الفراء. قال: حدثني أبي أنه كان جالسًا عند رسول الله والميث.

ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عنه البيهقي - بعد ما روى هذا الحديث-: كثير الوهم.

وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص(٤٩٣): «صدوق سيء الحفظ جدًا» أ.هـ. – ٩٢٧ –

فلما كان الشعر يفارق سائر أبعاضه في حال حياته فارق سائر أبعاضه في حال مماته. ألا ترى أنه لو قطع عضو منه في حال حياته كان بمنزلته في حال مماته، فعلم مخالفة الشعر لسائر أبعاض الميتة.

وأيضًا فإن تأثير الموت في الجلد الذي هو محل الشعر أبلغ من تأثيره في الشعر. ألا ترى أنه يؤثر في إبطال الحس منه، ووصول الألم إليه، وتوكد الإجماع في تحريمه (١).

فإذا لم يوجب نجاسة الشعر في الحال التي فيها ألم الجلد فلأن لا ينجس في حال انقطاع الحس عن الجلد الذي هو محل الشعر أولى.

وأيضاً فإن صفة الشعر في نفسه لما لم يتغير بموت الأصل عما كان عليه لم يعتبر نفس انقطاع النماء فيه، دليله: الجنين لما كان باقيًا على حالته لم يكن انقطاع النماء موت الأصل مانعًا من طهارته.

فإن قيل: الجنين في وعاء، والشعر على عين نجسة.

قيل: لا فرق بينهما؛ لأن الشعر على وعاء ينمي بنمائه، فإذا انفصل انقطع نماؤه من الأصل، والجنين في وعاء ينمي بنمائه، فإذا انفصل منه انقطع نماؤه من الوعاء، فإذا انفصل من الأصل في حياته فهو كانفصال الشعر منه والنماء منقطع عنهما جميعًا من الأصل.

ويجوز أن نجعل الجنين أصلاً فنقول: هو عين ينفصل في حال حياة الأصل فيحكم بطهارتها، فكان انفصالها بعد الممات على تلك الصفة وفي حكمها، وهذا المعنى موجود في الشعر.

<sup>(</sup>١) يعني أن الموت يحرم الحيوان بالإجماع. - ٩٢٨ –

وأيضاً فإن وقوع الفعل في نفس الجنين لا يؤثر في إيلام الأصل، فأشبه من هذا الوجه الشعر فوجب أن يتفقا في الحكم.

ونقول أيضاً: قد اتفقنا على أن صوف الحي من الأنعام وشعره طاهر فكذلك إذا مات؛ بعلة أنه متصل بحيوان لو قطع جلده لكان نجساً.

فإن قيل: فإنه متصل بذي روح ينمو بنمائه فوجب أن يكون فيه روح، أصله الجلد واللحم، أو نقول: فوجب أن ينجس، أو نقول: فوجب أن يموت بموت ذاته.

واحترزوا بقولهم: متصل بذي روح من الجنين، هو ينمو بنماء أمه، ولا ينجس بموتها؛ لأنه ليس متصل بذي روح، وإنما هو في وعاء.

وقولهم: ينمو بنمائه احتراز إذا جف بعض بدنه أو أصابه شلل هو متصل بذي روح ثم لا روح فيه، ولا ينجس أيضًا بموته؛ لأنه لا ينمو بنمائه؛ لأنه إذا سمن لم يسمن موضع الشلل.

قيل: إن الشعر ليس بجزء من الأصل ولا هو من أبعاضه وإن كان متصلاً به، ولو كان في حكم الأجزاء لنجس بقطعه في حياة الأصل مثل سائر أجزائه، ولكان يؤلم أخذه ويحس به كما يوجد ذلك في سائر أبعاضه من غير آفة به.

ولو صح هذا لكان الأولى أن يحكم بنجاسة الولد؛ لأنه متصل بأمه، ويعتق بعتقها ويصير مذكي بتذكيتها - عندنا وعندهم-.

وقولهم: ينمو بنمائه فاسد؛ لأن النماء قد يحصل مع انقطاع نماء الحي، ولا يفسد بموته في العادة الجارية. على أن سائر الأعضاء من اللحم والجلد حجة لنا؛ لأنها لما كانت تنجس بالموت كان كذلك حكمها

إذا انفصلت في حال الحياة، ولما كان الشعر ينفصل في حال الحياة ولا يحكم بنجاسته كان انفصاله بعد الموت كذلك، مثل الجنين. ولا يلزمنا شعر الكلب والخنزير (\*)؛ لأنه طاهر في الحياة والموت – عندنا.

فإن قيل: فإن كل ما كان مضمونًا من الصيد بالجزاء كأنه فيه روح، أصله اللحم والجلد وتأثيره عندي، وعكسه دمعه وبوله لما لم يكن فيه روح لم يضمن بالجزاء.

قيل: لا جزاء – عندنا – في أبعاض الصيد، وإنما الجزاء في إتلاف الصيد جملة سواء كان عليه شعر أو لا فلا يلزم ما ذكرتموه. على أننا قد ذكرنا قياسات هي أولى من كل قياس؛ لاستمرارها في الشعر سواء قطع من حي متفق عليه أو ميت، ويطرد لنا في شعر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل؛ لأنه إذا ثبت أنه لا روح فيه لم يختلف حكمه.

فإن قيل : قولكم : إن الشعر لا روح فيه ولا يموت غلط؛ لأنه ينمو بنماء الحياة حتى إذا عدمت لم ينم.

قيل: النماء لا يدل على أن في الشعر حياة؛ لأن الذي فيه الحياة من الحيوان يلحقه الألم، ويحس إذا قطع ولا آفة به، والشعر إذا قطع لم يؤلم.

فإن قيل(١): فإن الجلد الغليظ في العقب به آفة فزال الألم منه

<sup>( ♦ )</sup> نهاية الورقة ٥٨ ب.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «فإن قيل: فإن الجلد الغليظ في العقب به آفة...». وقد ذكره المؤلف - رحمه الله - على شكل اعتراض، وهذا عند تأمله يتضح أنه جواب لاعتراض لم يُذكر، ولعل الاعتراض قد سقط من المخطوطة، ويمكن تقديره بما يأتي: =

بعد أن كان موجودًا فيه، فهو كاليد الشلاء، والشعر على كل حال بمنزلة واحدة لا يتغير. ألا ترى أن عقب الصبي ومن هو مترف يألم كما خُلق، وشعر الصغير والكبير والمترف وغيره على صفة واحدة.

فإن قيل: فإن الظفر يقص ولا يؤلم كالشعر، ومع هذا فإن الظفر فيه حياة، وينجس بالموت.

قيل: الظفر لا حياة فيه غير أن أصله يسقيه الدم كالريش، فهو ينمي كما ينمي الشعر، ولكن الشعر لا تسقي أصوله الدم.

فإن قيل: فإن الرجل الخَدرَة، ومن شرب البنج، والجنون لا حس لهم ولا ألم، ولم يدل ذلك على أنه لا يحكم لهم بحكم الحي، فكذلك الشعر.

قيل: إن الرجل الخدرة كان الألم فيها مخلوفًا موجودًا، ثم قد تعود إذا زال الخدر، وليس كذلك الشعر.

وأما المجنون والسكران فبهذه المنزلة. على أنهما يحسان، وإنما تذهب عقولهم فلا يميزون، والشعر ينمي بنماء الحي لاتصاله به، كما ينمي النبات باتصاله بالأرض.

فإن قيل : إن في الأرض حياة، قال الله - تعالى -: ﴿ أَحْيَنْاَهَا ﴾ (١).

قيل: لا يقال فيها روح، فعلم أن ذكر الحياة فيها مجاز، وإنما شبهت بما فيه الحياة. ألا ترى أن الله - تعالى - قال في الزرع إذا

 <sup>«</sup>فإن قيل: فإن الجلد الغليظ في العقب لا يلحقه الألم، ولا يحس به إذا قطع. قيل: فإن
 الجلد الغليظ في العقب به أفة»، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة يس، أية (٣٣).

هلك: ﴿ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ﴾ (١)، ولم يقل: إنه يموت. وإنما نحن نقول ذلك مجازًا، وحقيقة الموت إنما هو فيمن له روح وليس في الأرض ولا في الزرع روح.

فإن قيل : فقد روي أن النبي على قال: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء»(٢)، وهذا عام في جميعها.

قيل: قد ذكرنا أن حقيقة الميتة لما فيه روح فعدمت منه، وذلك لا ينتفع منه بشيء إلا بدليل. ثم لو تناوله العموم لجاز أن يخص كما خص الجلد بالدباغ، وكما جاز استعمال الشعر في حال الحياة، وقد ذكرنا ما يخص ذلك.

فإن قيل: فإن اللبن يؤخذ في حياة الحيوان فيكون طاهرًا، ثم إذا مات الحيوان وهو فيه نَجُس، فكذلك الشعر.

قيل: إنما نجس اللبن إذا مات الحي؛ لأنه يحصل بالموت في وعاء نجس لا أنه نجس بموت الحي، وليس كذلك الشعر. ونظير اللبن وحصوله في وعاء نجس أن يتلوث الشعر بالدم أو يحصل فيه فإنه يغسل، واللبن مائع ينجس بكونه في الوعاء النجس، ولا يمكن غسله.

فإن قيل: فإن الشعر والصوف جزء متصل بالبدن مشاهد، له مدخل في الطهارتين الأعلى والأدنى، فيلحقه حكم الحياة والموت كالجلد.

قيل: إن الشعر المتدلي من اللحية والرأس مثل الضفائر لا مدخل

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، أية (٢٠).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٨٨٧).

له في الوضوء فلا يلحقه حكم التطهير. على أن ثمرة هذا القياس ونتيجته أن الشعر إذا مات نجس فلم يجز استعماله، كالجلد واللحم، وهذا فاسد؛ لأنه يوجب إذا قطع من الحي أن يكون كذلك فينبغي أن يكون نجسًا كالجلد، فلما جاز الانتفاع به إذا أخذ في الحياة – وهو مع هذا طاهر – سقط ما قلتموه مع استواء حكمهما في الطهارتين.

على أن داخل العين لا مدخل له في الطهارتين، وهو يلحقه حكم النجاسة، فعلم أنه لا تعلق لأحدهما بالآخر، وكذلك ما ستره الشعر لا يلحقه حكم التطهير -عندنا-(۱)، وهو ينجس بالموت، فلم يكن أحدهما علة في الآخر.

ثم لنا أن نعكس عليهم فنقول: لما كان الشعر يلحقه حكم الطهارتين وجب أن يتفق حكمه في انفصاله في الحياة (\*) والموت، دليله تساوي سائر الأجزاء في الحياة والموت.

فإن قيل: رأينا الجلد له حالتان: إحداهما: تمكن الانتفاع به فيها، وهي الذكاة، والأخرى: يمتنع الانتفاع به فيها، وهو إذا قطع منها في حياتها، فالشعر المضموم إليه مثله بحق القرآن، فينبغي أن يجوز الانتفاع به في حالتين، هما: واحدة في حياة الحيوان، والأخرى في الذكاة.

قيل : هذا فاسد؛ لأنه كان ينبغي أن لا يجوز استعماله إلا في الحال التي يجوز فيها الانتفاع بالجلد؛ لأنه مضموم إليه، فلما جاز

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم من الكلام على إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ص (٢٤٦).

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ٨٦ أ.

الانتفاع به في الحال التي لا يجوز استعمال الجلد فيها، وهو إذا أُخذ في حال الحياة، كذلك يجوز الانتفاع به في حال المات، وهي حال يكون الجلد فيها نجسًا كالحياة.

وأيضاً فإن الشعر يحدث في الحيوان بعد وجود الحيوان، فهو كالولد يحدث فيه وأجزاء الحيوان موجودة في الخلقة قبل حدوثه، ولا يجوز أن يقال: إن الشعر يجب بقطعه الغرم والضمان كالأجزاء؛ وذلك أن وجوب الغرم لا مدخل له في حكم النجاسة والطهارة، ألا ترى أن ما لا قيمة له من الأشياء الطاهرة لا يجب به ضمان، وما له قيمة من النجس يتعلق به الضمان، فصار هذا الكلام لغوًا؛ لأن قائلا لو قال: لما جاز أن تكون الأجزاء مغصوبة جاز أن تلحقها النجاسة لكان ذلك لغوًا.

وأيضًا فإن تساوي الشعر والأجزاء في الضمان لما لم يوجب تساويهما في حال الحياة في النجاسة والطهارة وجب أن يكون كذلك بعد الموت، فكل فرق يفرقون به بين الأمرين فهو فرقنا في السؤال.

فإن قيل: لما كان تحريم الميتة يعم سائر المسلمين غير المضطرين، كما أن تحريم الصيد يعم جميع المحرمين غير المضطرين، ثم لو كان أحد التحريمين يتعلق بجميع أجزائه من الصيد فوجب (١) أن يكون كذلك حكم الأجزاء في الميتة.

قيل : هذه دعوى لم تجمعوا بينهما بمعنى فلا تقبل إلا بدليل.

وأيضاً تعليل بحكم مجهول؛ لأن أحد التحريمين يعود إلى إتلاف، وهو صيد المحرم، والتحريم في الميتة يعود إلى نجاستها، وإلى بطلان

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «فوجب»، ولو قيل: «وجب» لكان أقوم للسياق، والله أعلم. - ٤٣٤ -

الصلاة معها، فقولكم: إن أحد التحريمين يتعلق بجميع أجزائه من غير أن تبينوا حكم التحريم وكيفيته تعليل بمجهول، وهذا غير صحيح.

وعلى أن هذا منتقض بالحيوان في حياته؛ لأن تحريم سائر أجزائه يعم سائر المسلمين غير المضطرين، لأنه ما قطع منه فهو حرام ولم تَسنتو أجزاؤه وما هو متصل به من صوفه وشعره، فكذلك في مسألتنا، وبالله التوفيق.



#### فصل

فأما عظم الميتة وسنها وقرونها وريشها فهو – عندنا – نجس، وكذلك عظم الفيل ونابه، فإن ذكي فهو طاهر بناء على أصلنا في أن الذكاة تعمل في جلود السباع ولحومها(١).

وقال أبو حنيفة: عظام الميتة وسنها وقرونها وريشها طاهر، وكذلك عظام الفيل، بناء على أصله أنه لا حياة فيها، وأن الذكاة تعمل في السباع وتطهرها وإن كانت نجسة في حياتها، فسواء ذكيت أو ماتت فإن العظام طاهرة؛ لأنه لا روح فيها(٢).

ووافقنا الشافعي على أن عظام الميتة نجسة وقرونها وسنها<sup>(۳)</sup>، وإنما خالفنا في صوفها ووبرها وشعرها، وقد مضى الكلام معه في ذلك<sup>(٤)</sup>، وخالفنا في أن الذكاة لا تعمل فيما لا يؤكل لحمه وقد مضى الكلام عليه<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإشراف ١/ه، الذخيرة ١/ه١٧، القوانين الفقهية ص (٢٧)، تنوير المقالة ٢٦٦/٣، مواهب الجليل ١٠٠٠١.

وينظر ما تقدم ص (٩٠٧) في كون الذكاة تعمل في جلود السباع ولحومها عند المالكية.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية ١/١١، الأختيار ١٦/١، تبيين الحقائق ١٦٦١، فتح القدير ١٩٦/١، البحر الرائق ١١٢١١.

وقد استثنى أبو حنيفة - رحمه الله - عظم الخنزير فإنه قال بنجاسته. وينظر ما تقدم ص (٩٠٧) في كون الذكاة تعمل في جلود السباع عند الحنفية.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي الكبير ٧٣/١، المهذب ١١/١، حلية العلماء ١١٦/١، المجموع ٢٩٠/١، ٢٩٦، مغنى المحتاج ٧٨/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم ص (٩١٧).

<sup>(</sup>٥) ینظر ما تقدم ص (٩٠٧).

والدليل لقولنا وقول الشافعي على أبي حنيفة في أن عظام الميتة نجسة: قول النبي عليه «لا تنتفعوا من الميتة بشيء»(١)، وهذا عام فيها وفي كل جزء منها إلا ما قام دليله.

فإن قيل: ليس العظم منها فلا يتناوله اسم ميتة.

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها : أن اسم الميتة يقع على جملتها والسن فيها .

وأيضاً: ما روي عن ابن عمر أنه كان يكره أن يدهن في مُدُهُن<sup>(۲)</sup> الفيل، وقال: إنه ميتة<sup>(۲)</sup>، وهذا تعليل منه فكأنه قال: لأنه ميتة.

ثم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذا المسألة.
 وقد جاء عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان.

الأولى: أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها نجس - وهذه الرواية هي المدهد.

الثانية : أن ذلك كله طاهر، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

ينظر: الانتصار ١٩٦/١، المغني ١٠٦/١، المحرر ٢/١، المبدع ٢/١٧، ٧٧. الإنصاف ٩٢/١. وينظر ما تقدم ص (٩٠٧) في كون الذكاة لا تعمل في جلود مالا يؤكل لحمه عند الحنابلة.

<sup>(</sup>۱) سبق تخريج هذا الحديث ص (۸۸۷).

<sup>(</sup>٢) المُدْهُن: - بضم الميم والهاء - ما يجعل فيه الدهن، وهو من النوادر التي جاءت بالضم، وقياسه الكسر.

ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/١٤٦، المصباح المنير ص(٧٧)، القاموس المحيط ص(١٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الشافعي في القديم، كما في السنن الكبرى للبيهقي ٢٦/١، كتاب الطهارة، باب المنع من الادهان في عظام الفيلة وغيرها مما لا يوكل لحمه. عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كره أن يدّهن في عظم الفيل.

وفي موضع آخر أنه كان يكره عظام الفيل.

وأيضًا: فإن الله - تعالى - قال: ﴿ مَن يُحْيِي الْعظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿ مَن يُحْيِي الْعظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿ مَن يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ (١)، وقال: ﴿ وَانظُرْ إِلَى الْعظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ﴾ (٢)، وقال: ﴿ أَءذَا كُنَّا عَظَامًا نَّخْرَةً ﴾ (٢)، وقال: ﴿ فَكَسُونَا الْعظَامَ لَحْمًا ﴾ (٤)، فالأصل هو العظام، والروحُ (٠) والحياة فيها كما هي في اللحم والجلد.

وأيضاً: يألم كما يألم اللحم والجلد.

فإن قيل: القرن يقطع فلا يألم، وتبرد السن فلا يألم، وكذلك الريش.

قيل: يجوز أن يكون الظفر والسن والقرن والريش لا روح فيه غير أن أصله يسقيه الدم، فهو بخلاف الشعر والصوف، وأما العظم الذي تحت اللحم فإنه يؤلم كما يؤلم اللحم.

ولنا أيضًا قوله - تعالى -: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ (٥)، وهذا عام فيها وفي كل جزء منها إلا ما قام دليله، وقد بينا أن العظم يموت ويدخله الحياة بقوله - تعالى - : ﴿ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ (١)، ويما تقدم ذكره.

(۱) سورة يس، الآيتان (۷۸ . ۷۹).

(٢) سورة البقرة، أية (٩٥٢).

(٢) سورة النازعات ، آية (١١).

(٤) سبورة المؤمنون، آية (١٤).

(\*\*) نهاية الورقة ٨٦ ب.

(٥) سورة المائدة، أية (٣).

(٦) سورة يس، أية (٧٨).

وأيضاً فإن العظم يتأتى أكله كاللحم والجلد، فلما اتفقنا على أنه لا يؤكل مع تأتى الأكل فيه، دل على أنه كاللحم والجلد.

فإن قيل: إن العظم لا يؤكل.

قيل: هذا غلط؛ لأن العظم يؤكل، وخاصة عظم الحمل الرضيع والجدي والفرخ والطير وغير ذلك، وعظم الكبير يشوى ويؤكل، ويتأتى فيه الأكل، وليس كالصوف والشعر.

ويجوز أن نُحرر فياسنا فنقول: قد اتفقنا على أن لحم الميتة نجس إذا أُخذ في حياتها أو موتها، وكذلك العظم الذي تحت اللحم بعلة أنه لو قطع في حياتها لكان نجساً.

أو نقول: هو جزء متصل بذي روح قد اكتسى جزءًا منها، فهو كاللحم الذي اكتسى جزءًا منها، وهو الجلد، فكذلك العظم قد اكتسى جزءًا من الحيوان وهو اللحم، فوجب أن يكون نجسًا كاللحم، ولا يلزم على هذا السن والقرن والريش؛ لأنه لم يكتس جزءًا من الحيوان، وبالله التوفيق.

### [ ٤٣] مسألة

قد مضى الكلام في طهارة الكلب وسائر الحيوان، وأن غسل الإناء منه تعبد (١)، ولكنه لا يقتصر في غسله إذا أريد استعماله عن سبع مرات (٢)، وبه قال الشافعى (٢).

وقال أبو حنيفة: غسله كغسل سائر النجاسات، ويعتبر في إزالته ما يغلب على ظنه، فإن غلب على ظنه أنه قد زال بالمرة الواحدة لم يفتقر إلى غيرها، وإن لم يزل بالواحدة فلابد من غسله حتى يغلب على ظنه إزالته، ولو كان عشرين مرة؛ لأنه – عندهم – نجس. هذا الذي يناظرون عليه في هذا الوقت، وقد كان شيوخهم فيما مضى يختلفون، فيقول بعضهم: الواجب مرة واحدة، وما زاد عليها مستحب. وبعضهم يقول: يغسل ثلاثًا(؛).

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۷۳۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التقريع ١/١٤، الإشراف ١/١٤، الاستذكار ١/٨٥١، ٢٥٩، القوانين الفقهية ص (٢٦)، مواهب الجليل ١/٥٧١.

 <sup>(</sup>٣) وقد قال الإمام الشافعي - رحمه الله - : يغسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب.
 ينظر: الأم ١٩/١، الحاوي الكبير ١/٣٠٦، المهذب ٤٨/١، حلية العلماء ١/٧١٧،
 المجموع ٢/٨٥٠.

<sup>(3)</sup> ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢٢/١ أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب كما يغسل من سائر النجاسات، وذكر في مختصره ص (١٦) أن الإناء يغسل حتى يطهر. فلعل هذا هو مراد المؤلف لما قال: هذا الذي يناظرون عليه في هذا الوقت. وقد ذكر غير الطحاوي كالمرغيناني والزيلعي وابن نجيم وغيرهم أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا.

قال ابن نجيم في البحر الرائق ١٣٤/١، ١٣٥: «ثم اعلم أن الطحاوي والوبرى نقلاً =

وقال أحمد : يغسل ثماني مرات الثامنة بالتراب(١).

ومن يقول إنه نجس يقول: إن غسله فرض، - وعندنا - أنه طاهر فغسله عبادة مسنونة، والكلام في العدد.

واستدل أصحاب أبي حنيفة بما رواه أبو هريرة أن النبي عَلِيَّةٍ قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا»(٢)، وهذا نص؛ لأنه خيره بين ذلك، ولم يوجب السبع.

أن أصحابنا لم يحدوا لغسل الإناء منه حدًا، بل العبرة لأكبر الرأي ولو بمرة، كما هو الحكم في غسل غيره من النجاسات، ذكره الطحاوي في كتاب اختلاف العلماء، وهو مخالف لما في الهداية وغيرها أنه يغسل الإناء من ولوغه ثلاثًا» أ.هـ.

ينظر : شرح معاني الآثار ٢٢/١، مختصر الطحاوي ص(١٦)، بدائع الصنائع ١/٨٧، الهداية ٢٣/١، تبيين الحقائق ٣٢/١، البحر الرائق ١٣٤/١, ١٣٥.

<sup>(</sup>١) هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد - رحمه الله - . والرواية الأخرى: أنه يجب غسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب - وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب-.

ينظر: مسائل الإمام رواية ابنه عبد الله ٢٨/١، ٢٩، كتاب الروايتين والرجهين ١/٤٢، ٥٤، الانتصار ١/٤٧٨، المغنى ١/٧٣، الإنصاف ١/٣١٠.

<sup>(</sup>Y) رواه الدارقطني في سننه ١/٥٥، كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء، من حديث عبد الوهاب بن الضحاك، نا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وَالله الماء الأعرج عن أبي هريرة وَالله الماء الماء عن أبي هريرة الماء الماء الماء عن أبي هريرة الماء الماء الماء الماء عن أبي هريرة الماء الم

وقال الدارقطني عقبه: «تفرد به عبد الوهاب عن إسماعليل، وهو متروك الحديث، وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد: «فاغسلوه سبعًا»، وهو الصواب» أ.هـ.

وقال البيهقي عن هذا الحديث: «وهذا ضعيف بمرة، عبد الوهاب بن الضحاك متروك، وإسماعيل بن عياش لا يحتج به خاصة إذا روى عن أهل الحجاز» أ.هـ.

ينظر : السنن الكبرى ١/٢٤٠.

وأيضاً فقد روى أبو هريرة أنه قال: «يغسل من ولوغه ثلاثًا»<sup>(۱)</sup>، ولا مخالف له في الصحابة<sup>(۲)</sup>.

ولأنه إزالة نجاسة فلا يكون من شرطه العدد كسائر النجاسات.

وأيضاً فلو كان العدد من شرطه لوجب إذا طرح الإناء في ماء كثير أن لا يطهر؛ لأنه لم يوجد العدد، فلما قلتم: إنه يطهر علم أن العدد ليس من شرطه.

والدليل لقولنا: ما رواه مالك وسفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عليه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا»(٢)، وهذا أمر يقتضي وجوب السبع.

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعي في نصب الراية ۱۳۱/۱: «أخرجه ابن عدي في الكامل عن الحسين بن علي الكرابيسي، ثنا إسحاق الأزرق، ثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات» أ.ه.. والحديث موجود في الكامل في ضعفاء الرجال ۷۷٦/۲، لكنه مرسل عن الزهري. قال ابن عدي: ثنا أحمد بن الحسين الكرخي من كتابه، ثنا الحسين الكرابيسي، ثنا إسحاق الأزرق، ثنا عبد الملك عن عطاء عن الزهري قال: قال رسول الله على الله الكلب...

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوطة، والحديث قد جاء موقوفًا على أبي هريرة صَّرَافَتَكَ، وسعاتي تخريجه ص (٩٤٣).

<sup>(</sup>٣) حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي أن النبي على قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات».

أخرجه مالك في الموطأ ١/٤٦، كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء.

ومن طريقه البخاري في صحيحه ٢٣٠/١ كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ومسلم في صحيحه ٢٣٤/١ كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب. وحديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عَيْثُ أن رسول الله عَيْنَ قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات».

أخرجه الشافعي في المسند ص(٨.٧)، باب ما خرج من كتاب الوضوء.

وروى أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي على الله على الله الكلب في إناء أحد فليغسله سبعًا أولهن أو آخرهن بالتراب»(١)، فأوجب السبع، على أن يكون أحدها بالتراب.

وروى أبو هريرة أن النبي عليه قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا أولهن وآخرهن بالتراب» (٢)، فعلق عليه الطهارة التي تنقله من منع استعماله إلى جواز استعماله بالسبع، وإذا تعلق الحكم بالسبع لم يكف دون السبع، ومن علقه بدون السبع يكون ذلك نسخًا؛ لأنه يمنع من تعلقه بالسبع، والنسخ لا يكون بخبر محتمل ولا بقياس.

فإن قيل: على هذا نحن نقول إن السبع واجبة، ويتعلق التطهير بها، وهو إذا غلب على ظنه أن الإناء لم يطهر بدون السبع.

قيل: عنه جوابان:

أن الإناء - عندنا - ليس بنجس فيغلب على ظنه طهارته أو لا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه من هذه الطريق الشافعي في المسند ص (۸)، باب ما خرج من كتاب الوضوء، والترمذي في سننه ۱/۱۵۱، ۱۵۲، أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب. وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والبيهقي في السنن الكبرى ۱/۲۶۱، كتاب الطهارة، باب إدخال التراب في إحدى غسلانه.

وصححه الألباني، كما في صحيح سنن الترمذي ٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) لم أجده بهذا اللفظ: «أولهن وآخرهن بالتراب».

لكن روى مسلم في صحيحه ٢٣٤/١، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب. عن أبي هريرة رَبِّيُ قال: قال رسول الله رَبِيِّةِ: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب».

وقد تقدم قريبًا تخريج حديث أبي هريرة رَوْقَيُّ بلفظ: «أولهن أو أخرهن بالتراب».

والجواب الآخر: هو أن هذا لا يظنه عالم؛ لأن الذي يغلب على الظن أنه لم يطهر (\*) إنما يكون في مرة واحدة أو مرتين وأكثره الثلاث، فأما أن يغلب على ظن أحد أن الإناء إذا غسل ست مرات أن النجاسة – التى ليست بعين قائمة – لم تزل فهذا محال.

وأيضًا فإنه لو كان تعلقه بذلك - لأنه قد يغلب على ظنه أنه لم يطهر بما دون ذلك - لم يجعله محدودًا في الشرع لا يرجع فيه إلى غلبة الظن، وما كان الأمر فيه معلقًا على غلبة الظن لم يكن محدودًا؛ لأن الحد في المظنون ما يحده الظان لا الشرع، كما نقول والجميع في التقويم: إن الأمر لما كان فيه معلقًا على غلبة الظن لم يكن للقيمة حد في الشريعة، وإنما هو على ما يحده الظان.

فإن قيل: إن الراوي إذا روى خبرًا وفسره رجع فيه إلى تفسيره، وقد قال أبو هريرة: يغسل ثلاثًا(١)، فلا يخلو أن يكون علم النسخ لما

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٨٧ أ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢٣/١، الطهارة، باب سؤر الكلب، والدارقطني في سننه ٢٦/١، كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء. كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة وَالله عن الذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات.

قال الزيلعي في نصب الراية ١٣١/١: «وقال البيهقي في كتاب المعرفة: حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات، تفرد به عبد الملك من بين أصحاب عطاء، ثم عطاء من بين أصحاب أبي هريرة بوونه: « سبع مرات»، وعبد والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء وأصحاب أبي هريرة يروونه: « سبع مرات»، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات، ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج، ولم يحتج به البخاري في صحيحه، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فمنهم من يرويه عنه مرفوعًا، ومنهم من يرويه عنه من قول أبي هريرة، ومنهم من يرويه عنه من فعله» أ.هـ.

وكلام البيهقي في المعرفة مفرق في المطبوع ٩/٢٥ - ٦١.

زاد على الشلاث، أو عقل ذلك من لفظ النبي عَلَيْكُم، وقد روى أيضًا التخيير بين الثلاث والخمس والسبع (١).

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن قول الراوي حجة عليكم؛ لأنه اعتبر عددًا، وأنتم لا تعتبرونه.

والجواب الآخر: أننا لا نقبل قول الراوي في التخصيص والنسخ، كقول ابن عباس: إن بيع الأمة طلاقها(٢)، وإنما يقبل قوله في لفظ محتمل يجوز أن يكون المراد به شيئًا، ويجوز غيره. فإذا فسر الراوي أن المراد به أحدهما رجعنا قوله، وفي هذا الموضع قول أبي هريرة أفتى رجلاً بعينه فيحتاج أن يعرف خبر ذلك الرجل، وكيف كانت حاله، فلعله كان مضطرًا إلى استعمال ذلك الإناء لشيء لابد له منه، ولم يقدر من الماء إلا على ما يكفيه ثلاث مرات، أو غير ذلك مما تدعو إليه الضرورة، أو لعله أراد أن يعلمه أن غسله ليس بفرض على ما نقوله في طهارة الكلب، وأن الإناء طاهر، وأنه مسنون غسله، ونحن نقول: المسنون غسله بالعدد الذي هو سبع مرات، فيصير الكلام معتلاً

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٤٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح، كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري ٢١٥/٩. ووجه الدلالة مما ذكره المؤلف: أن ابن عباس – رضي الله عنهما – قد روى أن النبي على خير بريرة لما أعتقت – كما رواه البخاري في صحيحه ٢١٩/٩، كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي على في زوج بريرة – فلو كان طلاقها يقع بمجرد البيع لم يكن للتخيير معنى؛ لأن التخيير وقع بسبب العتق لا بسبب البيع.

فمخائفة ابن عباس - رضي الله عنهما - لما روى ههنا غير مقبولة، فكذلك مخالفة أبى هريرة وَالله عنور مقبولة.

ينظر : فتح الباري ٩/٥/٩.

في هذا الأصل، فلا ينبغي أن يترك ما نص عليه من العدد بمثل هذا المحتمل.

ونقول أيضاً: هو عدد شرط في موضع تطهير لم يبين لنا الشرع فضل بعضه على بعض فوجب أن يستوفى العدد فيما ورد، أصله غسل الأربعة الأعضاء في الوضوء.

أو نقول: هو عدد قد تعبدنا به ورد الأمر به لم يبين لنا فضل بعضه على بعض فوجب أن يستوفى عدد الذي ورد فيه، أصله عدد رمى الجمرة.

ولا يلزم على هذا تكرير الغسل في الوضوء لأن النبي عليه بين فضل المرة الثانية، وأن الأولى هي الفرض<sup>(۱)</sup>.

ولا يلزم عليه أحجار الاستنجاء؛ لأن الفرض منه إزالة عين النجس، وليس في الإناء نجاسة - عندنا -.

ولا يلزم عليه غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم؛ لأنه ليس بواجب فرضًا ولا سنة، وإنما هو مستحب<sup>(۲)</sup>.

ونقول أيضًا: لما ثبت المنع من اقتناء الكلب على وجه حتى غلظ في إراقة الماء من ولوغه اقتضى زيادة عدد فيما طريقه العبادات يتخصص به، فإذا زاد على الثلاث الذي قد دخلت في الوضوء وغيره فليس إلا الشرع.

وأما ما رواه أبو هريرة من قول النبي عليكم: «فلي غسله ثلاثًا أو

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم من الكلام على مسألة غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم ص (٧٥).

خمسًا أو سبعًا»(١) فهو حجة لنا من وجهين:

أحدهما: أنه عليه اعتبر العدد وهم لا يعتبرون العدد.

والثاني: أنه خير بين الثلاث والخمس والسبع، والمخير بين ثلاثة أشياء متى أتى بواحدة منها كان ذلك واجبًا كالكفارة، فيقتضي أنه إذا أتى بالسبع كانت السبع هي الواجبة، وهذا منهبنا، وهو خلاف مذهبهم.

ووجه آخر: هو أننا نقول: إن «أو» إنما تدخل في الكلام للتخيير أو الشك إذا كان في أخبار، وأبو هريرة مخبر، فكانت أو في خبره للشك، فكأنه شك أن النبي عليه قال: يغسل ثلاثًا، أو قال: يغسل خمسًا، أو سبعًا، فلا يصح الاحتجاج به.

أو نقول: يحتمل الشك ويحتمل التخيير فلا يُنسخ ما رويناه عنه عليه بالمحتمل.

وعلى أن أصحاب الحديث قد طعنوا في الحديث<sup>(۲)</sup>، وزعموا أن راويه عن ابن جريج إسماعيلُ بنُ عياش، وهو مضطرب الرواية<sup>(۲)</sup>، فلا يعارض به في حديث مالك وغيره من الأثبات.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٤٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم نقله من كلام الدارقطني والبيهقي على هذا الحديث ص (٩٤٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم ص (٩٤٢) أن الحديث رواه إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة، ولم أقف - بعد طول البحث - على رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج لهذا الحديث، والله أعلم.

وإسماعيل بن عياش محتج بحديثه فيما يرويه عن أهل الشام، أما ما يرويه عن أهل الحجاز فلا يحتج به. ينظر ما تقدم في ترجمته ص (٥٩٥).

وقولهم: إنه مذهب أبى هريرة عنه جوابان:

أحدهما: أنه حجة عليهم؛ لأنه اعتبر العدد، وهم لا يعتبرونه.

والجواب الثاني: أن ابن عباس وابن عمر قد خالفاه، وقالا: يغسل سبعًا<sup>(1)</sup>، وقول بعض الصحابة لا يكون حجة على بعض.

وأما وقوع الإناء في الماء، وسقوط العدد فإننا نقول: إن التغليظ في العدد في غسل داخله قد حصل أكثر منه بحصول جميع الإناء في الماء، فهو أبلغ في مكاثرة الماء عليه، فقد حصل أكثر مما لو غسله سبع غسلات.

<sup>(</sup>١) قول ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٧٣/، كتاب الطهارات، في الكلب بلغ الإناء.

أما قول ابن عباس - رضى الله عنهما - فلم أقف عليه - بعد طول البحث عنه-.



#### فصل

فأما غسل الإناء من ولوغ الخنزير فليس بواجب.

وروى مطرف<sup>(۱)</sup> عن مالك أنه يغسل سبعًا كما قال في ولوغ الكلب<sup>(۱)</sup>، وبهذا قال<sup>(\*)</sup> الشافعي<sup>(۲)</sup>.

وحكى أبو العباس بن القاص (٤) أنه قال في القديم: يغسل مرة واحدة (٥). وقد حكينا مذهب أبي حنيفة في

(۱) هو أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري الهلالي. صحب مالكًا سبع عشرة سنة وروى عنه، وتفقه به، قال أحمد بن حنبل: كانوا يقدمونه على أصحاب مالك. وثقه غير واحد، وخرّج له البخاري في صحيحه. توفى - رحمه الله - سنة (۲۲۰) هـ. وقيل: غير ذلك.

ينظر : ترتيب المدارك ١/٨٥٨ – ٣٦٠، الديباج المذهب ٢/٣٤٠.

- (٢) ينظر: التفريع ٢/١١، الإشراف ٢/١، القوانين الفقهية ص (٢٦)، مواهب الجليل ١/٨٧، حاشية الدسوقي ٣/١٨.
  - ( \*\*) نهاية الورقة ٨٧ ب.
- (٣) ينظر: الأم ١٩/١، الصاوي الكبير ١/٦١٦، المهذب ١/٩١، المجموع ٢/٢٥، مغني المحتاج ١/٩٨.
- (3) في المخطوطة: «أبو العباس بن القاضي»، والذي حكى هذا القول عن الشافعي هو أبو العباس بن القاص، كما ذكر ذلك الماوردي والشبرازي والنووي، والله أعلم. وأبو العباس هو أحمد بن أبي أحمد الطبري، المشهور بابن القاص. كان إمامًا جليلاً. أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج، أقام بطبرستان، وأخذ عنه علماؤها، ثم انتقل إلى طرسوس، له تصانيف عديدة، منها: التلخيص، والمفتاح، وأدب القاشي وغيرها، توفى رحمه الله بطرسوس سنة (٣٢٥)هـ.

ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ق١/ج٢/٣٥٢، طبقات الشافعية الكبرى ٩٩/٣ . ٦٠.

(٥) قال الماوردي في الحاوي الكبير ٣١٦/١: «فإذا ثبت أن الخنزير نجس، فولوغه كولوغ =

ولوغ الكلب، والخنزير مثله<sup>(۱)</sup>.

والدليل للرواية الأولى وأنه لا يجب غسله: هو أن وجوب غسل الإناء يحتاج إلى شرع، ولولا أن النص ورد في الكلب لما أوجبناه.

وأيضًا فإنه على غلظ في الكلب؛ لأنهم كانوا يقتنونه فيؤذي الضيف، ويروع المسلم، فغلظ عليهم فيه حتى ينتهوا، وهم فلا يقتنون الخنزير فلا يجب غسل ما ولغ فيه.

وأيضاً فإنه ذو ناب يختص باسم يخالف الكلب فأشبه الهر والفهد والنمر.

ووجه ما رواه مطرف: هو أنه في غالب حاله يأكل الأنجاس ولا يجتنبها، وقد ورد النص في تحريمه من بين سائر السباع<sup>(۲)</sup>، فإذا غلظ النسل في الإناء من ولوغ الكلب ففيه أولى.

مضى بيان ذلك ص (٩٤٢).

الكلب في وجوب غسله سبعًا إحداهن بتراب. وروى أبو ثور عن الشافعي في القديم أنه قال: يغسل الإناء من ولوغ الخنزير، فوهم أبو العباس بن القاص في إطلاق الشافعي ذكر العدد في القديم، فخرج له في القديم قولاً ثانيًا أن ولوغ الخنزير يغسل مرة واحدة، وهذا خطأ منه؛ لأنه في القديم نص على وجوب غسل الإناء من ولوغه، وأطلق ذكر العدد على ما قد عرف من مذهبه، وصدرح به في سائر كتبه، فيغسل سبع مرات إحداهن بتراب كولوغ الكلب» أ.هـ.

وينظر أيضاً : المهذب ١/٤٩، المجموع ٢/٢٥٥.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۹٤١).

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. وقد قال الإمام أحمد: يغسل الإناء من ولوغ الخنزير كما يغسل من ولوغ الكلب. وقد

<sup>(</sup>٢) يعني قوله - تعالى-: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْحَنزِيرِ وَمَا أُهلَّ به لغيْرِ اللّهِ فَمُن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلا عَاد فَلا إِثْمَ عَلَيْه إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَنْهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْه إِنَّ اللَّهَ عَلَيْه إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْه إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِنَّا إِلَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَا إِنَّا عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَى إِنَّا عَلَا عَلَا إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا عَلَا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِنَّا عَلَا إِنَّا عَلَا إِنَّا عَلَا إِنَّا عَلَا إِنَّا عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا عَلَيْهُ عَلَى إِلَّا عَلَا إِنَّا عَلَا إِلَّهُ عَلَّا إِنَّا عَلَا إِلَّهُ عَلَا إِنْهُ إِنْ إِلَّهُ إِلَّا عَلَاكُوا عَلَا إِنَّا عَلَيْهُ إِلَّا عَلَا إِلَّهُ إِلَّا عَلَا إِلَّهُ عَلَا إِلَّهُ عَلَا إِلَّهُ عَلَا إِلَّهُ إِلَّا عَلَا إِلّهُ إِلَّا عَلَا إِلَّهُ إِلَّا عَلَا إِلَّهُ إِلَّا عَلَا إِلَّهُ عَلَا إِلَّا عَلَا إِلَّهُ إِلَّا عَلَا إِلَّا عَلَا إِلَّهُ إِلَّا عَلَا إِلَّهُ إِلَّا عَلَا إِلَّا عَلَّا إِلَّهُ إِلَّا عِل

وأيضا فإنه أسوأ حالاً من الكلب؛ لأنه ساواه في أكله الأنجاس، وزاد عليه بأكله العذرة، وأن النص ورد بتحريم لحمه، وبيعه على كل حال<sup>(۱)</sup>، ولا يجوز اقتناؤه لصيد ولا غيره فوجب أن يكون بالتغليظ في غسل الإناء من ولوغه<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يعني قوله ﷺ: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». وقد سبق تخريجه ص (٧٤٧- ٧٤٨).

<sup>(</sup>٢) يعنى أولى من الكلب.

#### فصل

وقال أحمد: ثماني مرات الثامنة بالتراب، كما قال في ولوغ الكلب والخنزير<sup>(1)</sup>.

- (۱) ينظر الكافي ١٦١/١، مواهب الجليل ١/١٥٨، ١٥٩، شرح الخرشي ١١٤/١، ١١٥، حاشية الدسوقي ١٨٣/١، بلغة السالك ٣٣,٣٢/١.
  - (٢) النجاسة عند الحنفية ضربان: مرئية وغير مرئية.

فما كان منها مرئيًا كالدم فطهارتها زوال عينها، ولا يضر بقاء أثر يشق زواله.

وغير المرئية كالبول طهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر.

وقد ذكر في ظاهر الرواية عندهم أنها لا تطهر إلا بالغسل ثلاثًا. وإنما قُدّر بالثلاث؛ لأن غالب الظن يحصل عنده.

قال الكاساني في بدائع الصنائع ١/٨٨: «ثم التقدير بالثلاث – عندنا – ليس بلازم، بل هو مفوض إلى غالب رأيه، وأكبر ظنه، وإنما ورد النص بالتقدير بالثلاث بناء على غالب العادات، فإن الغالب أنها تزول بالثلاث» أ.هـ.

وينظر : المبسوط ١/٩٣، الهداية ١/٧٧، الاختيار ١/٥٥، ٣٦، الدر المختار ١/٨٢٨ - ٣٢١.

- (٣) ينظر: الأم ١/١٩، الحاوي الكبير ١/٢١٢، ٢١٣، المهدنب ١/٤٩، حليه العلماء الا/٣٢٢، المجموع ٢/٩٩ه.
- (٤) ورد عن الإمام أحمد رحمه الله عدة روايات في غسل النجاسات غير نجاسة الكلب والخنزير أشهرها ثلاث.

الأولى: يجب غسلها سبعًا، - وهذه الرواية هي المذهب وعليها جماهير الأصحاب - . الثانية: بجب غسلها ثلاثًا.

الثانية: تكاثر بالماء من غير عدد، وهذه الرواية اختارها ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية.

وعلى الرواية الأولى – وهي وجوب غسلها سبعًا – ففي وجوب التراب وجهان: 👚

والدليل لقولنا: أن العدد محتاج إلى شرع.

وأيضا فإن النبي عليه قال لأسماء في دم الحيضة: «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء»(۱)، ولم يأمرها بعدد، هذا فيما عينه نجسة فكيف ما ليست عين قائمة، وهو مختلف في طهارته؟، وإنما غلظ في الكلب والخنزير لمعنى غير النجاسة . عندنا -(۱).

وأيضًا قول النبي عَلَيَهِ: «يُصب علي بول الأعرابي ذنوب من ماء»(٦)، ولم يأمر بعدد.

وقال: «يرش على برول الصبي، ويغسس برول الصبية "أ،

أحدهما: يجب قياسًا على الولوغ. وهذا هو المذهب.

والثاني: لا يجب . قال شيخ الإسلام: هذا هو المشهور.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ٢٤/١، كتاب الروايتين والوجهين 175/، الانتصار ١/٥٨٥، المغنى ١/٥٧، الإنصاف ٢١٣/١.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٦٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص (۲۵۷).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٨٠).

<sup>(3)</sup> رواه أبو داود في سننه ٢٦٢/١، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، وابن ماجه في سننه ١/٥٧١، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، والنسائي في سننه ١/١٥٨١، كتاب الطهارة، باب بول الجارية، وابن خزيمة في صحيحه ١/١٤٢ كتاب الوضوء، باب غسل بول الصبية من الثوب، والدارقطني في سننه ١/١٥٠، كتاب الطهارة، باب الحكم في بول الصبي والصبية ما لم يأكلا الطعام، والحاكم في المستدرك ١/٦٢١، كتاب الطهارة، البيهقي في السنن الكبرى ٢/٥١٤، كتاب الصبي الصبي والصبية. كلهم من حديث مُحلِ كتاب الصلاة، باب ما روي في الفرق بين بول الصبي والصبية. كلهم من حديث مُحلِ ابن خليفة عن أبي السمح من الله ويش قال: «يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام».

ولم يأمر فيه بعدد.

وايضًا ما وي أنه عليه الله صلى ثم وجد في ثوبه لمعة من دم حيض فوجه به إلى عائشة وقال: «اغسليه» (١)، ولم يذكر عددًا.

وما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله عَلِيَهُ (٢)، ولم تذكر عددًا، فكان غرضها أن تفيدنا غسله، فلو كان شرطه العدد لذكرته.

وأيضاً فإن الطهارة ضربان: طهارة نجاسة، وطهارة حدث، فلما كان الفرض في طهارة الحدث مرة واحدة كانت في طهارة النجاسة، ولا يلزمنا غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير؛ لأنه ليس بطهارة من نجس ولا حدث؛ لأنهما طاهران، والله أعلم.

<sup>=</sup> قال ابن عبد البر في التمهيد ١١٢/٩ - عن حديث أبي السمع - : «وهو حديث لا تقوم به حجة، والمحل ضعيف» أ.هـ.

وتعقبه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٥/ ٣٨٤ فقال: «ولم يتابع ابن عبد البر على ذلك». والحديث صححه ابن خزيمة والحاكم، وحسنه البخاري، كما نقله عنه ابن حجر في التلخيص الحبير ٢٨/١.

والحديث له شواهد كثيرة، من أصحها حديث على رَرَّافِيُّكُ، وسيأتي تخريجه ص (٩٧٤).

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه ٧/٧١، كتاب الوضوء، باب غسل المني وفركه، ومسلم في صحيحه ٢٩٩/١، كتاب الطهارة، باب حكم المني.

### فصل

قد تكلمنا على طهارة الكلب وسائر الحيوان (۱)، فإذا ثبت ذلك فسؤر (۲) جميع ذلك طاهر، لا يفسد الماء (۲).

ورأيت أن أفرد الكلام على أبي حنيفة فإنه يقول: إن أسار سائر سباع البهائم نجسة لا يجوز التوضؤ بما ولغت فيه بحال، كالكلب والخنزير فكذلك الأسد والفهد، وأما سباع الطير، وحشرات الأرض مثل الحية والفأرة وغير ذلك فكلها نجسة، ولكن عفي عن نجاستها؛ لأن الاحتراز منه لا يمكن فيكره التوضؤ بسؤره، ولكنه جائز، كذلك الهر قال: هي نجسة، ولكن عفي عن نجاستها فيكره التوضؤ بسؤرها. وأما البغل والحمار فمشكوك فيه، فإن كان واجدًا للماء لم يجز التوضؤ به، وإن كان عادمًا له توضأ بما فيه سؤره ويتيمم (٤).

ووافقنا الشافعي على طهارة جميع ذلك إلا الكلب والخنزير (٥)،

<sup>(</sup>۱) ینظر ما تقدم ص (۷۳۳، ۹۰۷)

<sup>(</sup>٢) السؤر: البقية والفضلة، والمراد به ههنا: ما يبقى في الإناء بعد شرب الحيوان أو أكله. ينظر: الصحاح ٢/٥٧٥، لسان العرب ٣٣٩/٤، القاموس المحيط ص(١٧٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر المدونة الكبرى ١/ه.٦، التفريع ٢١٤/١، الإشراف ٢٣/١، الكافي ١٦٦١، الشرح الكبير

<sup>(</sup>٤) ينظر : الأصل ٢٧/١، ٢٨، مختصر الطحاوي ص (١٦)، المبسوط ٢٨١. ٤٩، بدائع الصنائع ٢٤/١، ٦٥، الهداية ٢/٢١. ٢٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأم ١/١٨، الحاوي الكبير ١/٧١، حلية العلماء ١/٣١٣، المجموع ١/٢٢٧، أسنى المطالب ٢١/١.

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد – رحمه الله – في هذه المسألة.

وقد مضى الكلام على جميع ما فيه الحياة (١).

واستدل أصحاب أبي حنيفة ومن نصر قوله بما روي أن النبي على عن الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع والدواب فقال: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً «أذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً «أذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً «ون القلتين.

وأيضًا فإنه حيوان لا يؤكل، ويمكن حفظ الإناء منه فوجب أن يكون سؤره نجسًا كالكلب، أو سبع يمكن الاحتراز منه فهو كالكلب.

وقد ورد عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان:
 الأدار في أن أس أن سياء النفائد و ما حالمان خود

الأولى: أن أسار سباع البهائم وجوارح الطير نجسة، - وهذه الرواية هي المذهب-. والثانية: أنها طاهرة.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ٢٦٢، ٢٧، كتاب الروايتين والوجهين ١٦٢/، الانتصار ٢٧٢،١ المغني ١٤/١ – ٦٧، المحرر ٧/١.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۹۰۷).

<sup>(</sup>Y) لم أجد هذا الحديث بهذا السياق، بل هو ملفق من حديثين سبق تخريجهما.

الأول: حديث أبي هريرة وَ وَالْكُنُ أَن النبي وَ الله عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب فقال وَ الله الله عن السباع والكلاب فقال وَ الله الله الله الله الله الله الله وطهور».

وقد سبق تخریجه ص (۷۳٦).

الثاني: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سئل رسول الله على عن الماء يكون بأرض الفلاة، وما ينويه من السباع والدواب. فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل خيثًا».

وقد سبق تخریجه ص (۸٦٦).

(۱) هو أبو سليمان داود بن الحصين الأموي مولاهم، المدني. روى عن أبيه وعكرمة ونافع والأعرج وعمرو بن شعيب وغيرهم، وروى عنه: مالك وابن إسحاق وإبراهيم بن أبي حبيبة وإبراهيم بن أبي يحيى وغيرهم. وثقه ابن معين وابن حبان والعجلي، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولولا أن مالكًا روى عنه لتُرك حديثه. وقال أبو داود: أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة مناكير. رمي برأي الخوارج. أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه الله - سنة (١٣٥) هـ.

ينظر : تهذيب الكمال ٣٧٩/٨ - ٣٨٢، تهذيب التهذيب ٢/٩٠٠.

(Y) هو أبو عمر الحصين بن عمر الأموي مولاهم الكوفي، روى عن جابر وأبي رافع - رضي الله عنهما - وروى عنه ابنه داود. قال ابن عدي: ولا أعلم يروي عنه غير ابنه داود، قال البخاري: حديثه ليس بالقائم، وقال ابن عدي: عامة أحاديثه معاضيل، ينفرد عن كل من يروي عنه، ثم قال: وهو متماسك لا بأس به. وقال ابن حبان: كان ممن اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به، واختلط حديثه القديم بحديثه الأخير فاستحق الترك، وقال أبو حاتم: واهي الحديث جدًا، لا أعلم يروي حديثًا يتابع عليه، هو متروك الحديث.

ينظر: كتاب الضعفاء الصغير ص (٧٠)، الجرح والتعديل ١٩٤/٣، كتاب المجروحين المراحديث المحروحين ١٩٤/٠، تهذيب التهذيب ١٩٤/١، ٥٥٥.

(٣) رواه الدارقطني في سننه ١٦٢/، كتاب الطهارة، باب الأسار، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥٠/، كتاب الطهارة، باب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير. من حديث سعيد بن سالم عن ابن أبى حبيبة عن داود بن الحصين عن أبيه به.

وحاصل ما اعترض به على هذا الحديث أمران:

الأمر الأول: أن في إسناده جماعة تُكلم فيهم.

أولهم: سعيد بن سالم القداح، قال الدارمي: ليس بذلك، وقال ابن حجر: صدوق يهم، رمى بالإرجاء. الحمار، وهم يمنعون منه، وكذلك سؤر السباع كلها، وأبو حنيفة إما أن يكرهها أو يمنع من ذلك.

وهذا الخبر يلزم الشافعي أيضًا؛ لأن الكلب والخنزير من جملة

= ينظر : تهذيب التهذيب ٢/٢٠٦، تقريب التهذيب ص (٢٣٦).

وثانيهم: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي المدني. قال البخاري: منكر الحديث، وضعفه النسائي، وقال الدارقطني: يكتب حديثه مع ضعفه.

ينظر: التاريخ الكبير ١/٢٧١، ٢٧٢، الكامل في ضعفاء الرجال ١٣٤/١ – ٢٣٦، تهذيب التهذيب ١٩٢١، ٧٠.

وثالثهم: الحصين والد داود. وقد سبق بيان كلام أهل العلم فيه هامش ٤ ص (٩٦٠). وقد تابع ابن أبى حبيبة إبراهيم بنُ أبى يحيى.

فقد روى ابن عدي في الكامل ٨٠٤/٢، من حديث بسطام بن جعفر بن عباد الموصلي، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٤٩/١، كتاب الطهارة، باب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير، عن الإمام الشافعي وبسطام بن جعفر. قال بسطام حدثنا، وقال الشافعي أخبرنا إبراهيم بن أبى يحيى عن الحصين عن أبيه به.

وإبراهيم بن أبي يحيى وهنَّه جماعة من أهل العلم، منهم مالك ووكيع وابن المبارك وابن عيينة وغيرهم. وقال ابن القطان: كذاب. وقال أحمد: تركوا أحاديثه، قدري معتزلي، يروي أحاديث منكرة ليس لها أصل، ويأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه.

ينظر: الجرح والتعديل ٢/١٢٥ - ١٢٧، ميزان الاعتدال ١/٧٥ - ٦١، تهذيب الكمال ٢/٢٨.

الأمر الثاني مما اعترض به على هذا الحديث:

الاختلاف في إسناده. حيث روي عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر رَوَفْ به، وقد سبق تخريجه.

وروي عن داود بن الحصين عن جابر رضي به، كما رواه الشافعي في المسند ص (٨) ما خرج من كتاب الوضوء.

وقد أجاب ابن الملقن عن هذا في البدر المنير ١٦٩/٢ فقال: «وهو تعليل لا يقدح، ولكن يمكن أن يقال: إن الحديث روي من طريقين: أحدهما مقطوعة، والأخرى متصلة، فالحكم للمتصلة» ا.هـ.

السباع، وقد روى فيه «والكلاب»<sup>(۱)</sup>.

فإن قيل: المراد بقوله: «وبما أفضلت» مثل أن يشرب من نهر أو دحلة.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن هذا غير محتمل؛ لأن الفضل هو قليل من كثير، كما يقال: أكل زيد ففضل (\*) منه، فعلى هذا لا يجوز حمله عليه بقياس ولا غيره.

والثاني: أنه عام في كل فضل.

وأيضاً فإن هذا لا يصح على أصلهم؛ لأن الماء القليل هو إذا حرك أحد جانبيه تحرك الآخر – عندهم – إذا شرب منه السبع نجس الماء كله، وإذا كان كثيرًا بحيث لا يتحرك الجانب الآخر فالموضع الذي شرب منه نجس. وبعضهم اليوم يقول: فيه رواية أخرى أنه لا ينجس(٢).

ولنا أيضًا حديث كبشة مع أبي قتادة لما أصغى الإناء للهرحتى شربت، وقال: سمعت النبي عليه يقول: «الهر ليست بنجس إنها...»(٦)، وما ليس بنجس لا يكره سؤره. وأبو حنيفة يكره سؤر الهر.

<sup>(</sup>١) لم أجد هذه الزيادة في لفظ الحديث - فيما اطلعت عليه- ، والله أعلم.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٨٨ أ.

<sup>(</sup>۲) ینظر ما تقدم ص (۸۶۹–۸۵۰).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٣٨)، وتكملته: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات».

وأيضًا فإن النبي عليه امتنع من دخول دار فيها جرو<sup>(۱)</sup>، ودخل دارًا فيها هر. فقيل له: دخلت دار فلان وفيها هر. فقال عليه: «الهر سبع»<sup>(۲)</sup>، فلما علل الهر بأنها سبع علم أن السباع كلها لا تجتنب، والكلب سبع، وإنما أراد أن يعلمهم أنه امتنع لسبب آخر في الكلب، وهو نهيه لهم عن اقتنائه.

وأيضاً فهو إجماع الصحابة، روي أن عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب وردا على حوض فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع وترد علينا<sup>(٢)</sup>.

وروي أن أبا هريرة سئل عن الماء ترده السباع، فقال: الماء لا ينجسه شيء (٤).

وأيضاً فإنه حيوان يجوز بيعه فوجب أن يكون سؤره طاهرًا، أصله النعم. ولا يلزمنا على هذا الكلب؛ لأنه يجوز بيعه، وإنما يكره (٥).

ونقول : هو حيوان يجوز اقتناؤه بكل حال فوجب أن يكون سؤره طاهرًا، أصله النعم.

<sup>(</sup>۱) الجرو: بتثليث الجيم، الصغير من ولد الكلد والأسد. ينظر: الصحاح ٢٦٠١/١، القاموس المحيط ص (١٦٣٩).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٥٨).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الأثر ص (٧٣٧).

<sup>(3)</sup> أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور ص (١٧٢)، باب ذكر أسار السباع، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/١٤٢، كتاب الطهارات، من قال الماء طهور لا ينجسه شيء، وابن المنذر في الأوسط ١/٧٦٧، كتاب المياه، ذكر الماء القليل يخالطه النجاسة، وابن جرير في تهذيب الآثار، في مسند ابن عباس – رضي الله عنهما – ٢/٧٢٠، ٧٢١.

<sup>(</sup>ه) ينظر ما تقدم ص (٧٤٩– ٧٥٠).

ويجوز أن يحتج بالظواهر، من قوله - تعالى - : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ ﴾ (٢)، فهو السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ ﴾ (٢)، فهو على أصل تطهيره حتى يقوم دليل.

وقول النبي عَلَيْكُم: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه» (٢)، ونقول في الحمار: هو حيوان مركوب فأشبه الفرس والبعير.

ثم يقال لأصحاب أبي حنيفة: لما شككتم<sup>(1)</sup> في البغل والحمار وجب أن تتوقفوا فيه فلا تستعملوه أصلاً.

فإن قيل: احتطنا.

قيل: تركتم الاحتياط؛ لأن الاحتياط هو أن يتيمم ويصلي، ثم يتوضأ منه ويصلي؛ حتى إن كان نجسًا فقد مضت السنة بالتيمم، ولم تحصل على بدنه نجاسة يصلى بها.

فأما ما احتجوا به من الخبر فهم لا يعتبرون القلتين (٥).

ثم يجوز أن يكون أراد تقليل الماء؛ لأنا قد بينا أن القلة تقع على الكوز فلا يحمل خبثا لم يغيره.

ثم قد قضى عليه ما رويناه من الحياض تردها السباع فقال: «لها

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، أية (٤٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، أية (١١).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٩١).

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة : «لم شككتم»، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم ص (٨٤٩ - ٨٥٠).

ما شربت، ولكم ما غبر شراب وطهور»(۱)، ولم يفرق بين صغير الحياض وكبيرها.

وبما روينا من النص على الحمار وما أفضلت السباع<sup>(۲)</sup> ولا يقضى على مثل هذا بالمحتمل، وقد بينا أن القلة اسم مشترك<sup>(۲)</sup>.

وقياسهم غير مسلم؛ لأننا نكره أكل الكلب ولا نحرمه(٤).

وقولهم: إن الكلب يمكن التحفظ منه فإننا نقول: هو مثل الهر لا يمكن التحفظ منه، ثم البازي لا يمكن التحفظ منه، وسؤره – عندهم – نجس يفسد ما ذكروه، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٣٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٦١).

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم ص (٨٧٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم ص (٧٥٨).

## [ ٤٤ ] مسألة

غسل الإناء من ولوغ الكلب مسنون إذا أُريد استعماله، وإن لم يُرد استعماله لم يجب غسله، هذا مذهب الفقهاء (۱) إلا قومًا من المتأخرين فإنه حكى عنهم: أنه يجب غسله سبعًا، سواء أريد استعماله أم لا(۲).

والأصل أنه لا يخلو أن يكون غسله إما لنجس أو لطهارة حدث أو لتعبد على ما نقول، وليس في الأصول ما يجب غسله إلا إذا أريد الشيء الذي من أجله وجب الغسل. ألا ترى أن الوضوء وغسل الجنابة والحيض لا يجب إلا إذا أراد الإنسان الصلاة، وغسل سائر الأنجاس لا يجب إلا إذا أراد الصلاة في ذلك الشيء النجس، إما من بدنه أو من ثوبه، ولو أراد أن يترك ذلك الثوب ويصلي في غيره لم يجب عليه غسله، وما كان غسله للعبادة، مثل الخلوق من ثوب المحرم لم يجب غسله إلا إذا أراد لبسه، فلو ترك ذلك الثوب ولبس غيره في الإحرام مما ليس فيه طيب لم يجب غسل الثوب الذي تركه وفيه الخلوق، فإذا مما ليس فيه طيب لم يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب عنها.

وأيضًا فإن الغسل المفروض في الطهارات التي تراد للصلاة لا تجب إلا إذا أراد الصلاة فالغسل المستون في الإناء المراد غسله لأجل الصلاة أولى ألا يحب إلا إذا أراد استعماله.

<sup>(</sup>١) ينظر: التاج والإكليل ١٧٨/١، مواهب الجليل ١٧٨/١. ولم أجد من نص على المسالة من الفقهاء غير المالكية.

قال ابن عبد البر في الاستذكار ١/٩٥٨: «وقد أجمعوا أنه لا يلزم غسله إلا عند الاستعمال» أ.هـ.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التاج والإكليل ١٧٨/١، مواهب الجليل ١٧٨/١.

فإن قيل: فإنه فرض - عندنا -.

قبل: فيكون كسائر الغسل المفروض للصلاة.

ويجوز أن نحرر هذا قياسًا فنقول: هو غسل قد تعبدنا به فلا يجب إلا عند إرادة ما يغسل من أجله قياسًا على غسل النجاسة من الثوب أو طهارة الحدث.

ونقول أيضًا: إن الأمر ورد بغسل الإناء من ولوغه تغليظًا عليهم (\*) حتى لا يقتنوا الكلاب، فغُلِّظ عليهم في غسل الأواني إذا أرادوا استعمالها. ألا تراه عليه قال: «طهور إناء أحدكم»(۱)، فسماه طهورًا، والطهور يقتضي مطهرًا، وهو الإناء الذي يطهره الماء، فهو كالإنسان الذي يلزمه أن يتطهر بالماء، ويكون به مطهرًا للصلاة، أو يكون كالثوب الذي يطهره الماء من النجس فيصير مطهرًا، ولا يجب ذلك إلا إذا أريد للصلاة.

فإن قيل : فإن النبي ﷺ قال : «فليغسله سبعاً »(١)، ولم يفرق بين أن يريد استعماله أو لا.

قيل: وكذلك قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ ﴾ (٢)، ولم يقل: إذا أردت الصلاة أو لم ترد، ومع هذا فلم يجب إلا إذا أراد الصلاة، وقامت الدلالة على أنه يجب إذا أراد الصلاة، فكذلك دل

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ٨٨ ب.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریج هذا الحدیث ص (۷٤۸).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٤٤).

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر، أية (٤).

الدليل على وجوب غسل الإناء إذا أريد استعماله، وهو ما ذكرناه من الاستدلال والقياس.

فإن قيل: فإذا كان هذا ورد في الكلب تغليظًا من بين سائر الأنجاس وجب أن يثبت التغليظ فيه، فسواء أريد استعماله أو لا، حتى يبين من نظيره مما لم يقع التغليظ فيه.

قيل: إن التغليظ ورد في غسله سبعًا إذا أريد استعماله، وغيره من الأواني لم يغلظ فيه بعدد، فالتغليظ من هذا الوجه قد حصل، وليس إذا وجب التغليظ من وجه وجب من كل وجه؛ لأنه لو وجب ذلك لوجب غسل الإناء سبعًا، وأن يمنع بعد الغسل من استعماله أصلاً حتى يكون أغلظ، فلما سقط هذا، وجاز استعماله بعد غسله علمنا أن التغليظ قصد على الوجه الذي ذكرناه، هذا لو كان غسله لنجاسة، فكيف وقد بينا أنه عبادة؟، (١) فهو كالوضوء الذي يراد للصلاة، أو كغسل الطيب من ثوب المحرم إذا أراد الإحرام فيه.

ثم قد بينا في قوله على «طهور إناء أحدكم» أنه كسائر الأشياء التي يجب تطهيرها إما لأجل الصلاة أو لتكون طاهرة إن جعل فيها ما يؤكل أو يشرب لم ينجس مثل سائر الأواني التي تستعمل فلا يجب غسل جميعها إلا إذا أريد استعمالها.

فإن قيل: يجب غسله سواء أراد صاحبه استعماله أو لا؛ لئلا يستعمله غيره ممن لا يعلم حاله.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۷۳۳).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٤٤).

قيل: فيجب أن يغسل ثوبه النجس وإن لم يرد استعماله؛ لئلا يصلي فيه من لا يعلم خبره، ويجب على الإنسان أن يكون على وضوء؛ لئلا ينسى فيصلي بلا طهارة، ويجب على الإنسان أن لا يكون في ثوبه طيب؛ لئلا ينساه فيحرم فيه، وكذلك يجب عليه أي وقت أصاب ثوبه نجس أن يبادر بغسله؛ لئلا ينساه فيصلي به، فلما كان هذا كله ساقطًا سقط ما قلتموه، والله أعلم.

# [٥٤]مسائة

وما لا نفس له سائلة (۱) مثل العنكبوت والزُنبُور (۲) والعقرب والخُنفُساء (۲) والجُعلُ (٤) والبُرْغُوث (٥) وما يتولد من دود الخل والباقلاء والجبن والفواكه وغير ذلك فإنه لا يُفسد شيئًا من المائعات، الماء وغيره في ذلك سواء عندنا (۱)، وعند أبى حنيفة (۷).

وقال أصحاب الشافعي: إن ما يتولد من شيء كالدود الذي ذكرناه فإنه إذا مات في ذلك الشيء الذي تولد فيه فإنه بموته ينجس، ولا

- (١) المراد بالنفس ههنا الدم، والمعنى: مالا دم له سائل، وسمي الدم نفسًا؛ لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم.
  - ينظر: المصباح المنير ص (٢٣٦)، لسان العرب ٦/ ٢٣٤، ٢٣٥.
    - (٢) الزُنْبُور : بالضم، ضرب من الذباب لساع. وجمعه: زنانير.
       ينظر: لسان العرب ٢٣١/٤، القاموس المحيط ص (١٤٥).
- (٣) الخُنْفَساء: بفتح الفاء وضمها دويبة سوداء أصغر من الجُعل منتنة الريح، تكون في أصول الحيطان.
  - ينظر: لسان العرب ٧٣/٦ . ٧٤، القاموس المحيط ص (٦٩٩).
- (٤) الجُعْل: دابة سوداء من دواب الأرض، وجمعه جعلان. وقيل: هو أبو جَعران بفتح الجيم.
  - ينظر : لسان العرب ١١٢/١١، القاموس المحيط ص (١٢٦٣).
  - (ه) البُرْغُوث: ضرب من صغار الهوام، عضوض، شديد الوثب، وجمعه: البراغيث. ينظر: تاج العروس ٢٠٢/، المعجم الوسيط ٢/٠٥.
- (٦) ينظر: للدونة الكبرى ٤/١، التفريع ٢١٦/١، الإشراف ٢/٢١، الاستذكار ٢١٢/١، ٢١٢/١ للمونة الكبرى ٢١٢/١.
- (٧) ينظر: الأصل ١/٨١. ٢٩، مـخـتـصـر الطحاوي ص(١٦)، المبـسـوط ١/١٥، بدائع
   الصنائع ١/٢٦، الهداية ١٩٩١.

ينجس ذلك الشيء، بل إن أخـرج الدود الميت منه فطرح في شيء نجسه، وما لم يتولد من ذلك الشيء مثل العنكبوت والعقرب والزنبور والذباب والبرغوث إذا مات في شيء من المائعات فإنه على قولين:

أحدهما : أنه ينجسه.

والثاني: أنه لا ينجسه وإن كان هو في نفسه نجساً (١).

والدليل لقولنا: هو أن ذلك المائع طاهر قبل وقوع هذه الأشياء فيه، فمن زعم أنه انتقل عن حاله فعليه الدليل.

وأيضًا قوله - تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ﴾ (٢)، وقوله: ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِن السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّر كُم بِهِ ﴾ (٢)، فوصف الماء عمومًا بأنه طاهر مطهر لم يخص من جنسه شيئًا، فمن زعم أنه قد انتقل عن طهارته فعليه الدليل.

وأيضاً قول النبي عليه «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه»(٤)، وهذا ماء لم يتغير فهو طاهر.

ولنا أن نفرض المسألة في مائع يؤكل وقع فيه شيء من ذلك

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأم ١٨/١، الحاوي الكبير ١/٣٢٠ - ٣٢٢، المهذب ١/٦، المجموع ١/١٨١، مغنى المحتاج ٢/٢١. ٢٤.

ي . لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة.

وقد قال الإمام أحمد: إن مالا نفس له سائلة إذا مات في مائع لم ينجسه. ينظر: الانتصار ٤٩٠١، المغنى ١٩/١ه، المحرر ١٦/١، المبدع ٢/٢٥٢، الإنصاف ٢٣٣٨.

ينظر: الانتصار ٢/١٠٤، المعني ٢/١٥، المحرر ٢/١، المبدع ٢/١٥١، الإنصاف ٢/١٠

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ، أية (٤٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، أية (١١).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٩١).

فنقول: قال الله - تعالى: ﴿ قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ﴾ (١)، فهو عام في كل شيء لا يكون ميتة، وإنما حرم الميتة نفسها دون ما وقعت فيه، وهذا المائع ليس ميتة ولا دمًا (٢) ولا لحم خنزير فهو غير محرم.

وأيضا ما رواه سعيد بن المسيب عن سلمان أن النبي على قال: «كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو الحلال أكله وشريه ووضوؤه»(٢).

أولهم: بقية بن الوليد، وهو معروف بتدليس التسوية، كما تقدم ذكره ص ٨٦. وثانيهم: سعيد بن أبي سعيد الزبيدي قال عنه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١٢٤١/٣: «شيخ مجهول، وأظنه حمصي، حدث عنه بقية وغيره، حديثه ليس بالمحفوظ» أ.ه..

وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال ١٤٠/٢: «لا يعرف، وأحاديثه ساقطة» أ.هـ. وثالثهم: علي بن زيد بن جدعان، ضعّفه ابن عيينة وأحمد وابن معين والنسائي والجوزجاني وغيرهم، وقد تقدمت ترجمته ص ٨٠٣.

وقد ضعف النووى هذا الحديث في خلاصة الأحكام، وقال ابن حجر في التلخيص =

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، أية (١٤٥).

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: «ولا دم». وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١٧٤١، ١٧٤١، والدارقطني في سننه ١٧٥١، كتاب الطهارة، باب كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥٣١، كتاب الطهارة، باب مالا نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل. كلهم من حديث بقية بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عن بشر بن منصور عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان را

وفي سند هذا الحديث جماعة تكلم فيهم:

وأيضا ما روي أنه عليه قال: \* \* «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم»، وفي حديث: «في طعام أحدكم فامقلوه (۱)؛ فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر دواء، وأنه يقدم الداء (۲)، وقد يقع الذباب حيًا فيموت بالمقل فيه، وقد يقع أيضًا فيه ميتًا كما يقع فيه حيًا، فلو كان ينجس

ورواه أحمد في المسند ٢٢٩/٢، وأبو داود في سننه ١٨٢/٤، كتاب الأطعمة، باب في النباب يقع في الطعام، وابن خزيمة في صحيحه ١/٥، كتاب الوضوء، باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢٧٣/، كتاب الطهارة، باب المياه، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٢٥٢، كتاب الطهارة، باب المياه، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٢٥٢، كتاب الطهارة، باب ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل. بكفظ: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه؛ فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، فليغمسه كله ثم لينزعه».

ورواه الطيالسي في مسنده ص(٢٩١)، ح (٢١٨٨)، وأحمد في المسند ٢/٧٢، وابن ماجه في سننه ٢/٧٥، كتاب الطب باب يقع الذباب في الإناء، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥٣/١، كتاب الطهارة، باب ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل.

كلهم من حديث أبي سعيد الخدري وَ أَنْ الله عَلَيْهُ قَالَ: « في أحد جناحي الذباب سم، وفي الآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء».

الحبير ١/٨٦: «واتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين واهية» أ.هـ.
 وقد روى بقية هذا الحديث عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وهو مجهول كما تقدم بيانه، والله أعلم.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٨٩ أ.

 <sup>(</sup>١) فامقلوه: أي فاغمسوه في الطعام أو الشراب.
 ينظر : النهاية في غريب الحديث ٣٤٧/٤، لسان العرب ٦٢٧/١١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه ٢٦٠/١٠، ٢٦٠، كتاب الطب، باب إذا وقع الذباب في الإناء من حديث أبي هريرة رَوَّقُ أن رسول الله صَّقِيَّ قال: « إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه؛ فإن في إحدى جناحيه داء، وفي الآخر شفاء».

بموته، أو ينجس ذلك الشيء لم يأمر بمقله فيه.

فإن قيل: فقد قال - تعالى -: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْمَيْتَةُ وَالدَمِ (٢) يقتضي وجوب الاجتناب منه والامتناع. وما تلوتموه من القرآن في طهارة الماء فهو عموم لم يخص بتحريمه الميتة، وقوله: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غيره» محمول على الكثير منه.

قيل: ظاهر قوله - تعالى -: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ يتناول عين الميتة ولا يتناول ما وقعت فيه، وما يكون ميتة محرمة بإجماع تقع في الماء الكثير فلا تغيره هي ميتة محرمة بإجماع، والماء غير محرم فصارت الآية متوجهة إلى نفس الميتة لا إلى ما وقعت فيه.

ثم لو ثبت العموم لكان حديث سلمان عن النبي عليه يقضي عليه، وكذلك حديث الذباب ومقله في الطعام.

فإن قيل : مقل الذباب فيه ليس بقتله فلهذا أباح مقله فيه.

على أنه ليس يمتنع أن يبيح ذلك وإن كان يخاف موته فيه، وتنجس الطعام لغرض صحيح، وهو زوال الداء، كما أباح الكي في الحيوان<sup>(۱)</sup>، وقد يخاف منه الموت، وإتلاف المال، ولكن لما تعلق به غرض صحيح جازت إباحته.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، أية (٣).

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: «الذم» ولعلها بمعنى: «التحريم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ١٦٧٤/٣، كتاب اللباس والزينة، باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه.

قيل: إن قولكم: إن مقل الذباب ليس بقتله محال، فهو وإن سلم في شيء فليس يسلم في كل شيء مثل الشيء الحار والعسل والدهن وما أشبهه، والنبي عليه لم يخص شيئًا مما وقع فيه.

وقولكم: ليس يمتنع أن يبيح مقله فيه ويتنجس ذلك لغرض صحيح فإننا نقول: غرض فاسد؛ لأنه إذا كان في أحد جناحيه داء، وفي الآخر دواء كان الدواء بإزاء الداء فلم يريح من هذا أكثر من فساد المائع حتى لا يصلح لشيء، ففيه إضاعة المال، وقد نهينا عنه، وإنما أعلمنا عليه أن أكل ذلك الشيء لا يضرنا، ولا شربه؛ لأن الداء الذي في أحد جناحيه قد أزاله الذي في الجناح الآخر، فلا يفسد علينا شيء مما وقع فيه.

وأما كي الحيوان فلنا فيه غرض صحيح لا يفسد علينا به شيء، فنظيره أن لا يَنْجُس الماء، ولا يفسد علينا ما وقع فيه الذباب.

ويؤيد ما قلناه: ما عليه المسلمون خلفهم عن سلفهم من لدن رسول الله عَلَيْهُ إلى وقتنا هذا، فإنهم يستعملون ما وقع فيه البق<sup>(۱)</sup> والذباب والزُنبور، ولا يجتنبونه ولا يكرهونه، ولا ينكر بعضهم على بعض ذلك، ولم ينقل عن أحد منهم فيه خلاف، وهذا يدل على أنه موضع إجماع<sup>(۱)</sup>، ولو وقع بينهم فيه خلاف أو حكي عن واحد منهم أنه

<sup>(</sup>١) البق: البعوض، واحدته بقة، وهي تُويبة مثل القملة، حمراء منتنة الريح، تكون في السرر والجدر، وهي التي يقال لها: بنات الحصير. إذا قتلتَها شممت لها رائحة اللوز المر.

ينظر : لسان العرب ٢٥/٦٠، تاج العروس ٦/٢٩٧.

 <sup>(</sup>٢) وقد ذكر هذا الإجماع أبو الخطاب في الانتصار ٤٩٢/١ ٤٩٣.
 وقال النووي في المجموع ١٨٠٠ ١٨١ - بعد ما ذكر القولين عن الإمام الشافعي -: =

حرمه أو أنكره لم يخل ممن ينقله، ومن المحال أن يتنجس شيء من ذلك فلا يذكر حكمه عن أحد منهم مع عموم البلوى به.

ثم من المحال أن يموت دود الخل فيه فلا يتنجس، فيؤخذ ذلك الدود فيجعل في خل مثله أو غير الخل فيتنجس؛ لأنه لو تنجس ما ينقل إليه لكان ما هو فيه أولى أن يتنجس؛ لطول مكثه فيه، ونحن نعلم أن الباقلاء المطبوخ بالماء يكون في الباقلاء الدود والذباب الميت، فيتهوى في ماء الباقلاء بالطبخ، ولم يقل أحد من المسلمين: إن ماء الباقلاء نجس، وربما أكل الدود والذباب الذي فيه، خاصة العميان، ومن يفطر بالليل، ولم نسمع عن أحد إنكار ذلك.

ثم كيف يكون ذلك الماء طاهرًا فيخرج منه الذباب - وقد تهوى بالطبخ فيه - فيجعل في ماء مثله فينجس ذلك الماء. إن كان هذا نجسًا فالماء الدي كان فيه أولى بالتنجس، فلا يصح لهم الفرق ههنا إلا بأن يقولوا: إذا طبخ الباقلاء فإن ماءه ورد على نجاسة الدود والذباب الذي في الباقلاء، وإذا ورد الماء على النجاسة طهرها وإن كان دون القلتين، وليس كذلك إذا أخرج الدود من الباقلاء وطرح في ماء قليل؛ لأن هذه نجاسة وردت على الماء(۱)،

<sup>«</sup>والصواب الطهارة، وهو قول جمهور العلماء، بل نسب جماعة الشافعي إلى خرق الإجماع في قوله الآخر بالنجاسة. قال ابن المنذر في الإشراف: قال عوام أهل العلم: لا يفسد الماء بموت الذباب والخنفساء ونحوهما. قال: ولا أعلم فيه خلافًا إلا أحد قولي الشافعي. وكذا قال ابن المنذر في كتاب الإجماع: أجمعوا أن الماء لا ينجس بذلك إلا أحد قولى الشافعي» أ.ه.

<sup>(</sup>١) إذا وردت النجاسة على ماء دون القلتين نجسته، وإذا ورد ماء دون القلتين على نجاسة لم يتنجس عند الشافعية.

ينظر: روضة الطالبين ١/١٦، مغني المحتاج ٢٢/١. ٥٥.

وهدا قد تكلمنا عليه (١).

ثم نقول : هذا فاسد بالخل والمائعات غير الماء، فإن ورود النجاسة على المائع غير الماء كورود المائع على النجاسة، وهذا الخل الذي فيه الدود طاهر فينبغي إذا أخذ الدود منه وطرح في خل آخر ألا ينجس. (وأن يتنجس بالخل الذي تولد في الدود أولى أن يتنجس)(٢).

وإذا أنصف الإنسان نفسه، واتقى ربه علم صحة هذا، ولم يخرج عن الإجماع فيه، ونحن نعلم أن الشافعي - رحمه الله - لم يقل في القول الآخر: إنه لا يُنَجس شيئًا وقع فيه إلا وقد بان له الحق فيه، فينبغي أن يعمل على هذا القول، ونطرح القول الآخر، ولا نتعرض له.

ونقول أيضًا: إنه لا نفس له سائلة فلا ينجس بموته (\*)، ولا ما وقع فيه كالجراد.

ويجوز أن نقول: إنه لا يمكن الاحتراز منه، وأن يقع الذباب<sup>(۲)</sup> والبرغوث والبق وما أشبهه في الماء والطعام فوجب أن يكون معفو عنه، كدود الخل والماء والجن.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۸۸۳ – ۸۸۶).

<sup>(</sup>Y) هكذا رسمت في المخطوطة: «وأن يتنجس بالخل الذي تولد فيه الدود أولى أن يتنجس»، ولعل المراد: أن الخل الذي تولد فيه الدود أولى بالتنجس من الخل الذي نقل إليه الدود. والله أعلم.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٨٩ ب.

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطة، ولعل المراد: أنه لا يمكن الاحتراز من أن يقع النباب وما ذكر معه في الماء.

فإن قيل : فإنه ميتة لا يؤكل لا لحرمته فوجب أن يكون نجسًا، أصله البهائم.

قيل: إن أردتم أنه لا يؤكل؛ لأنه محرم فليس هو محرمًا - عندنا-، ويجوز أكله (۱)، وإنما تعافه النفس، كالضب الذي لم يأكله النبى عليم (۲).

فإن قيل: فإن الحيوان على ضربين: ماله نفس سائلة، وما لا نفس له سائلة، ثم ماله نفس سائلة منه ما ينجس الماء بموته، ومنه مالا ينجسه، مثل السمك والجراد، كذلك ما لا نفس له سائلة يجب أن يتنوع نوعين: نوع منه ينجس الماء بموته، ونوع لا ينجسه مثل دود الماء.

قيل: هذه دعوى بلا برهان، فلم يجب أن يكون إذا تتوع ماله نفس سائلة أن يتنوع مالا نفس له. وأى شيء المعنى الجامع بينهما؟.

على أن الفرق بين السمك وما ذكرتم واضح؛ لأن السمك لما لم ينجس الماء الذي تولد فيه لم ينجس ما نقل إليه، فينبغي أن يكون دون

<sup>(</sup>١) اختلف أهل العلم في حكم أكل مالا نفس له سائلة.

فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يحل أكله، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والمنابلة.

وذهب المالكية إلى جواز أكله مع الكراهة.

ينظر: بدائع الصنائع ٥/٣٦، الفتاوي الخانية ٣٥٨/٣، مواهب الجليل ٣/ ٢٣٠ - ٢٣٠ الشرح الكبير الدردير ٢١٥/٢، المجموع ١٨٢/١، المجموع ١٨٢/١، الشرح الكبير لابن أبي عمر ٢٤٢٦، ٥٣، المبدع ١٩٧/٩.

<sup>(</sup>٢) كما جاء في حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: سأل رجل رسول الله عليه عن أكل الضب؟. فقال: «لا أكله ولا أحرمه».

رواه البخاري في صحيحه ٩/٥٨٠، كتاب الذبائح والصيد، باب الضب، ومسلم في صحيحه ١/١٥٤٢، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب.

الخل إذا لم ينجس ما تولد فيه لم ينجس ما نقل إليه، فلما فرقتم بينهما كفانا هذا الفرق.

ثم إن السمك الذي مات في الماء الذي تولد فيه طاهر فلم ينجس الماء. وأنتم تقولون: إن الدود (١) الذي تولد في الماء نجس فينبغي أن ينجس الماء، وإن لم ينجس الماء الذي تولد فيه لم ينجس ما نقل إليه كالسمك.

وكلُ قياس توردونه فقياسنا أولى منه؛ لأن رد مالا نفس له سائلة إلى مثله من الجراد أولى، ولأنه يستند إلى استعمال المسلمين ذلك على ما بيناه.

فإن قيل: دود الماء والخل والباقلاء لا يمكن الاحتراز منه، وليس كذلك العقرب والزنبور؛ لأن الأوانى تحرز وتغطى.

قيل: لا يمكن الاحتراز من البق والذباب، وخاصة في عمل الدبس، ووقوعه على التمر مع الزنبور، ولم يتحفظ أحد من ذلك فسقط هذا، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : «الماء»، وما أثبته هو الصواب.

## [ ٤٦ ] مسألة

وليس يعتبر مالك - رحمه الله - في سائر الأنجاس قدر الدرهم، وقليلها وكثيرها سواء في حكم الإزالة إذا كان على وجه الصحة سوى الدم فإن قليله معفو عنه في دم الحيض وسائر الدماء.

وروى ابن وهب عنه أنه فرق بين دم الحيض وبين غيره من الدماء، فجعل دم الحيض قليله ككثيره، كما يقول في المني والمذي وسائر الأنجاس<sup>(۱)</sup>.

واعتبر أبو حنيفة في سائر الأنجاس قدر الدرهم البلخي فمتى كان دونه عفا عنه، وما كان مثله فكذلك، وما زاد على الدرهم لم يعف عنه (٢).

وعند الشافعي أن سائر الأنجاس بستوي قليلها وكثيرها كقولنا، وخالف في الدم فقال: قليله غير معفو عنه ككثيره إلا في الموضع

الخرشي ١٠٧/١، الشرح الكبير ٢١/١, ٧٣.

<sup>(</sup>۱) هذا هو المعلوم من مذهب مالك – رحمه الله – أنه ليس يعتبر في الأنجاس قدر الدرهم. أما المتأخرون من المالكية فرأوا التقدير بالدرهم في الدم خاصة، فما دون الدرهم من الدم فهو معفو عنه عندهم، وعلى هذا سار خليل وشراح مختصره. ينظر: المدونة الكبرى ٢٦/١، ٣٢، الكافي ١٦٦/١، البيان والتحصيل ٢٦٢، القوانين الفقهية ص (٢٧)، مختصر خليل ص (٨)، مواهب الجليل ١٤٦/١، ١٤٤١، سرح

 <sup>(</sup>٢) هذا في النجاسة المغلظة، فقد قال أبو حنيفة - رحمه الله - بأن الدرهم وما دونه معفو عنه.

وقد تقدم ص (٣٥٦) أنْ ذكر المؤلف عن أبي حنيفة - رحمه الله حد الدرهم بالدرهم الأسود البغلي، وههنا نقل عنه التقدير بالدرهم البلخي. وقد ذكرت هناك ما وقفت عليه من كلام الحنفية في حد الدرهم مما أغنى عن إعادته ههنا فانظره - غير مأمور-.

الذي لا يمكن التحرز منه مثل دم البراغيث<sup>(۱)</sup>.

والدليل لقولنا: ما روي أن النبي عليه خلع نعله في الصلاة، وقال: «أخبرني جبريل أن فيها قذرًا» (٢)، ولم يبين هل كان قدر الدرهم أو أكثر، ولو كان يختلف لبينه.

وأيضا ما روي أنه على مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرىء من البول»<sup>(7)</sup>، وهذا عام في قليل البول وكثيره، ولو كان الحكم فيه يختلف لبينه، ونحن وإن كنا نقول: إن إزالة النجاسة ليست بفرض<sup>(3)</sup> فإن المسنون في القليل والكثير واحد.

فإن قيل : هذا توعد منه عليه وإخبار عن تعذيب، وأنتم لا توجبونه.

قيل: قد بينا حكمه فتبت منه حكم القليل والكثير، وأنه ممنوع

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأم ۱/۷۲، الصاوي الكبير ۱/۲۹۳ - ۲۹۵، المهذب ۱/۰، روضة الطالبين 1/۱، مغنى المحتاج ۱۹۳/۱، ۱۹۴.

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة.

وقد قال الإمام أحمد بوجوب إزالة النجاسة، ولم يفرق بين قليلها وكثيرها إلا الدم اليسير فقد عفا عنه، سواء كان دم حيض أو غيره سوى دم الكلب والخنزير، واليسير: هو مالا يفحش في قلب مَنْ عليه الدم.

ينظر: المغني ٢/٠٨٤، ٨٨١، الشرح الكبير ١/٧٤٧ - ١٤٩، المصرر ١/٧، المبدع ١٤٦، ٧٢١، كشاف القناع ١/١٩٠، ١٩١،

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٨١).

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم ص (٣٦٩).

منه، ثم قامت دلالة على سقوط حكم التوعد وثبت أنه تغليظ ، وصار كقوله: «من قتل عبده قتلناه»(١)، فإنه تغليظ لمنع القتل.

ولنا أيضًا ما روي أنه عليه سئل عن دم الحيض يصيب التوب فقال « حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء»(٢)، ولم يفرق بين قليله وكثيره، ولا سألها عن مقداره، وهذا دليل للوجه الذي يقوله في دم الحيض، وأن قليله ككثيره.

وأيضا ما روي عنه علي أنه صلى في ملحفة ثم رأى فيها لمعة من

وقد أعل هذا الحديث من وجهين:

الوجه الأول: أن الحفاظ قد اختلفوا في سماع الحسن من سمرة.

فقيل: لم يسمع منه مطلقًا، وهو قول يحيى القطان وابن معين وابن حبان.

وقيل: سمع منه مطلقًا، وهو قول علي بن المديني والبخاري والترمذي.

وقيل: سمع منه حديث العقيقة فقط، وهو قول النسائي واختاره ابن عساكر.

ينظر : تهذيب سنن أبي داود ه/١٩٧، ١٩٨، تهذيب التهذيب ١/٢٨٦، سبل السلام ٢/٨١، ٤٤٢.

الوجه الثاني: أن الحسن مذكور في المدلسين، وقد عنعن هذا الحديث فيكون ضعيفًا. ينظر: طبقات المدلسين لابن حجر ص (٢٩)، تقريب التهذيب ص (١٦٠).

<sup>(</sup>۱) رواه الطيالسي في مسنده ص (۱۲۲)، ح (۹۰۰)، وأحمد في المسند ۱۱/۰، والدارمي في سننه ۱۱/۲، كتاب الديات، باب القود بين العبد وبين سيده، وأبو داود في سننه ١٦٥٤، ٢٥٣، كتاب الديات، باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟، وابن ماجه في سننه ١٨٨٨، كتاب الديات، هل يقتل الحر بالعبد؟، والترمذي في سننه ٢٦/٤، كتاب الديات، هل يقتل عبده، وقال: «هذا حديث حسن غريب»، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده، وقال: «هذا حديث حسن غريب» والنسائي في سننه ٨/٠٠، ٢١، كتاب القسامة، القود من السيد للمولى، والحاكم في المستدرك ٤/٧٣، كتاب الحدود، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه»، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٥، كتاب الجنايات، باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به. كلهم من حديث الحسن عن سمرة بن جندب را

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٦٢).

دم فأنفذها إلى عائشة - رضي الله عنها - لتغسلها<sup>(۱)</sup>، واللمعة من الدم أقل من قدر الدرهم بكثير.

وأيضا ما رواه المقداد في قصة علي حين سأله عن المذي فقال: «اغسل ذكرك»(٢)، وموضع المذي من الذكر أقل من درهم،

وأيضاً فقد اتفقنا وأبو حنيفة على الاستنجاء (٢) مسنون، إما بالماء أو بالأحجار (٤)، ونفس المخرج أقل من قدر الدرهم، فكذلك كل موضع من البدن والثوب إذا أصاب النجس منه هذا القدر.

فإن قيل: إنما وجب في هذا الموضع؛ لأن إزالته منه سنة، وسائر المواضع إزالته - عندنا - فرض.

قيل : الجميع (\*) - عندنا - سنة (٥).

على أن هذا أولى أن يعفى عن قليله في الاستنجاء؛ لأن الموضع الذي عفي عنه إزالته سنة، والموضع الذي لم يعف عنه إزالته فرض، والعفو عن المسنون أولى، فلما لم يعف في الاستنجاء عن القليل كان في الفرض أولى أن لا يعفى عنه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في المخطوطة: «على الاستنجاء»، ولو قيل: «على أن الاستنجاء» لكان أوضح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم ص (٣٥٦).

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ٩٠ أ.

<sup>(</sup>ه) ينظر ما تقدم ص (٣٦٩).

وأيضاً: فإنه لما وجب غسل ما زاد على قدر الدرهم وما دونه في حكمه؛ لأنه من جنسه في الموضع الذي لا تتعلق بها ضرورة، وليس غرضنا في هذه المسألة أن إزالة النجاسة فرض، ولا التفرقة بينها وبين إزالة النجو، وأن ذلك يزال بجامد والباقي مائع (۱)، وإنما الغرض الجمع بين القليل والكثير، فهو في النجو وغيره سواء في حكم الإزالة إما فرضًا أو سنة فكذلك في سائر البدن إذا لم يتعلق بموضع ضرورة.

ولأن ما يخرج على طريق المرض فقليله وكثيره ربما اتفق وربما اختلف، وفي سائر الدماء سوى دم الحيض فقليله يخالف كثيره لموضع الضرورة، وهو أن الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بثرة (٢) أو دمل أو ذباب أو برغوث فعفى عن القليل منه، ولأجل هذا حرم الله – تعالى – المسفوح منه فقال: ﴿ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ﴾ (٢)، فدل على أن غير المسفوح ليس بمحرم، وأحل – تعالى – من جنسه الكيد والطحال (٤).

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة : «والباقي مائع»، ولعل صواب العبارة: «والباقي بمائع».

<sup>(</sup>٢) البثرة : خراج صغار، وخُص بعضهم به الوجه، واحدته: بَشْرة وبَثُرة وبَثُرة. ينظر : لسان العرب ٢٩/٤، تاج العروس ٢٥/٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، أية (١٤٥).

<sup>(</sup>٤) الطحال: لحمة سوداء عريضة في البطن عن اليسار لازقة بالجنب. ينظر: لسان العرب ٢٩٩/١١، تاج العروس ١/٥١٥.

والمؤلف - رحمه الله - يشير إلى ما رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله على الله على الله عنهما - قال: قال رسول الله على الله على الله عنهما الله عنهما - قال: والطحال».

أخرجه الشافعي في المسند ص (٣٤٠)، كتاب الصيد والنبائح، وأحمد في

وقالت عائشة - رضي الله عنها - لو حرم قليل الدم لتتبع الناس ما في العروق، ولقد كنا نطبخ اللحم - والبرمة (١) تعلوها الصفرة - (١). وليس الغالب من أمر الناس كون الغائط والبول وغير ذلك في

المسند ٢/٧٧، وابن ماجه في سننه ٢/١٠٢، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال،
 والدارقطني في سننه ٢٧١/٤، ٢٧٢، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، والبيهقي
 في السنن الكبرى ٢/٤٥٧، كتاب الطهارة، باب الحوت يموت في الماء والجراد.

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاق الحفاظ، وقد تقدمت ترجمته ص (٧٣٦).

وقد تابع عد الرحمن أخوه عبد الله بن زيد بن أسلم.

فقد رواه الدارقطني في سننه ٢٧١/٤، ٢٧٢، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، من طريق مطرف عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه به.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٢٥٤/١، كتاب الطهارة، باب الحوت يموت في الماء والجراد، من طريق ابن أبي أويس قال: حدثنا عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بنو زيد ابن أسلم عن أبيهم به.

ثم قال البيهقي: «أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء، جرحهم يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد، إلا أن الصحيح من هذا الحديث الأول»أ.هـ.

ويعنى بالحديث الأول الأثر الموقوف الذي رواه قبلُ من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، الجراد والحيتان، والكبد والطحال.

قال البيهقي ١/٤٥٢: «هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند» أ.هـ.

قال ابن الملقن في البدر المنير ١٦٣/٢ - بعد ما ذكر قول البيهقي السابق -: «قلت: لأن قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، وأحل كذا، وحرم كذا، مرفوع إلى النبي على المختار عند جمهور الفقهاء والأصوليين والمحدثين» أ.هـ.

- (١) البرمة : القدر مطلقًا، وهي في الأصل المتخذة من الحَجر المعروف بالحجاز واليمن. ينظر : لسان العرب ١٢/٥٥، القاموس المحيط ص (١٣٩٤).
  - (Y) لم أقف عليه بعد طول البحث عنه -.

ثيابهم وأبدانهم، لأن التحرز يمكن منه.

فإن قيل: فإن إزالة النجو حجة لنا؛ لأن النبي عليه عفا عن غسله؛ لأنه أقل من الدرهم.

قيل له: قد يكون المخرج وما لا ينفك منه أكثر من قدر الدرهم، ثم قد جوزتم إزالته بالجامد في السنة (۱)، وعفوتم عن يسيره في سائر البدن حتى لا تجب إزالته بالنسبة لا بمائع ولا جامد (۲).

فإن قيل : فقد روى يزيد بي أبي حبيب<sup>(۲)</sup> عن عيسى بن طلحة<sup>(٤)</sup> عن أبي هريرة أن خولة<sup>(٥)</sup> أتت النبي عليه فقالت: ليس لي إلا ثوب

- (١) هكذا رسمت في المخطوطة: «ثم قد جوزتم إزالته بالجامد في السنة».
- (٢) هكذا رسمت في المخطوطة: «حتى لا تجب إزالته بالسنة لا بمائع ولا جامد».
- (٣) هو أبو رجاد يزيد بن أبي حبيب سويد الأزدي مولاهم، المصري. روى عن عطاء بن أبي رباح وعراك بن مالك وعيسى بن طلحة بن عبيد الله وسالم بن عبد الله بن عمر وعكرمة وغيرهم. وروى عنه: سليمان التيمي والليث بن سعد وابن لهيعة وابن إسحاق وغيرهم. كان مفتي أهل مصر في زمانه، وكان حليمًا عاقلاً، وهو أول من أظهر العلم بمصر، والكلام في الحلال والحرام، وكان ثقة كثير الحديث. أخرج حديثه الستة. توفى رحمه الله سنة (١٢٨)هـ. وقيل: غير ذلك.
  - ينظر : تهذيب الكمال ٢٠١/٣٢ ١٠٠، تهذيب التهذيب ٦٥١/٦.
- (٤) هو أبو محمد عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني، روى عن معاذ بن جبل وأبي هريرة ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وَعَيْقُ وغيرهم. وروى عنه: الزهري ويزيد بن أبي حبيب ومحمد بن إبراهيم بن الحارث وخالد بن سلمة المخزومي وغيرهم. كان ثقة كثير الحديث، من أفاضل أهل المدينة وعقلائهم. أخرج حديثه السنة توفي رحمه الله سنة (١٠٠)هـ. وقيل: غير ذلك.
  - ينظر : تهذيب الكمال ٢٢/٥١٦ ٦١٧، تهذيب التهذيب ٤٥٣/٤.
  - (٥) هي خولة بنت يسار رضي الله عنها -، صحابية ورد ذكرها في حديث أبي = ٩٨٧ -

واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟. فقال على: «إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه»، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟. قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره»(١)، قالوا: فلما أباحها الصلاة مع وجود أثر الدم دل على أنه جعله في حيز المعفو عنه لقلته، قالوا: وهذا يخص ظواهركم التى ذكرتموها، فتحمل ظواهركم على الكثير منه بهذه الدلالة.

قيل : عن هذا أجوبة :

أحدها: أننا نوافقكم على العفو عن قليل الدماء، ومنها دم

<sup>=</sup> هريرة رَبْغِلْفَكُ الذي ذكره المؤلف.

قال ابن عبد البر: روى عنها أبو سلمة، وأخشى أن تكون خولة بنت اليمان؛ لأن إسناذ حديثهما واحد، وتعقبه ابن حجر فقال: لا يلزم من كون الإسناد إليهما واحدًا مع اختلاف المتن أن تكون واحدة.

ينظر: الاستيعاب ٨١٣٣/٤، الإصابة ٧٢/٨. ٧٣.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٢/٠٣، وأبو داود في سننه ٢/٦٥١، ٢٥٧، كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٨٠٤، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن الدم إذا بقي أثره في الثوب بعد الغسل لم يضر.

كلهم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب به. والراوي عن ابن لهيعة عند أحمد وأبي داود قتيبةُ بن سعيد.

وعند البيهقي عثمانُ بن صالح.

ورواه البيهقي من طريق آخر عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وفيه: أن خولة - رضي الله عنها - قالت لرسول الله ﷺ: أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب؟.

قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره».

وطريق البيهقي الثاني صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/٥٣٠ - ٥٣٠؛ لأنه من رواية أحد العبادلة - وهو عبد الله بن وهب - عن ابن لهيعة.

وقد تقدم في ترجمة عبد الله بن لهيعة ص ( ٨٠٠) أن حديثه إذا جاء من طريق أحد العبادلة الثلاثة - عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد المقري - فهو صحيح.

الحيض على أظهر الروايتين عن مالك، فنقول بموجب هذا الخبر في الدم، وليس في هذا دليل على ما عدا الدم من سائر الأنجاس.

وجواب آخر: وهو أن الخبر حجة لنا على الرواية التي تحرم قليل دم الحيض وكثيره؛ لأنه قال لها: «اغسليه»، ولم يفرق لها بين قليله وكثيره، فأما إذا لم يخرج وبقي أثره فلا شيء عليها فيه؛ لأن سائر الأنجاس إذا غسلت وكان فيها ما يبقى أثره فلا ينقلع، وقد انقلعت عينه وريحه فقد مضى حكمه، ولو كان أثره بمنزلة عينه لم يأمرها بغسله؛ لأنه معفو – عندكم – عن عينه، كما هو معفو عن أثره، فلما أمرها بغسله ولم يفرق بين قليله وكثيره دل على ما قلناه، وليس في هذا ما يخص الظواهر التي ذكرناها، بل هو يؤكدها.

وجواب آخر: وهو أنهم لا يخلون معنا من أحد أمرين: إما أن يجعلوا هذا الخبر حجة علينا في سائر الدماء، ويحملوه على العفو عن قليله، فنوافقهم على إحدى الروايتين. أو يجعلوه حجة علينا في دم الحيض على الرواية الأخرى، فقد قلنا: إنه على قد أمرها بغسله أمرًا ظاهره الوجوب، ولم يفرق لها بين قليله وكثيره، ولا يضر أن لا ينقلع أثره على ما بيناه، ولو كان يختلف لقال لها: اغسليه إن كان كثيرًا؛ حتى يعلم الفرق بين قليله وكثيره.

ثم لا ينفك من قدر القليل بدرهم بلخي ممن قدره بدرهم غير البلخي إما أصغر منه وإما أكبر؛ لأنه يقدره اجتهادًا لا ينص، وإنما القليل ما يغلب على ظن الإنسان كالعمل القليل في الصلاة.

فإن قيل : فقد ثبت أن الدم نجس فإذا جاز العفو عن قليله جاز في سائر الأنجاس؛ لكونه نجسًا قليلاً.

قيل: قد ذكرنا الفصل بين الدم وسائر الأنجاس، وأن الله - تعالى - حرم المسفوح ( ) منه فدل أن غير المسفوح بخلافه، وإنما لم يحرم ( ) غير المسفوح؛ لئلا يلحق فيه المشقة؛ لأن الإنسان لا يخلو في غالب حاله من أن يصيبه الذباب والبق والبراغيث والبثور وما أشبه ذلك، ومن أكّله في اللحم والعروق، وليس كذلك الغائط والبول، فصار يسير البول في التحفظ منه مثل كثير الدم في التحفظ منه إذا لم تكن ضرورة، وكذلك دم الحيض على الرواية التي تحرم قليله؛ لأنه ليس الغالب منه إصابة الثياب، ومع هذا فيختص به النساء، وليس كذلك سائر الدماء، ولأن قليله ينقض الطهر ويوجب الغسل، كالمني فلهذا فرق مالك بينه وبين سائر الدماء.

ويجوز أن يحتج بقوله - تعالى -: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّر ﴾ (٢)، وهذا المراد به تطهير من نجس، ولم يفرق بين القليل والكثير فهو عموم إلا أن يخصه دليل.

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ٩٠ ب.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: «لم يحر» ، وما أثبته هو الصواب؛ لدلالة السياق عليه.

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر، أية (٤).

## [ ٤٧ ] مسائلة

ويغسل بول الصبي والصبية عند مالك وهما سواء في الحكم، وسواء أكلا الطعام أو لا(١).

وقال أبو حنيفة $^{(7)}$  والشافعي $^{(7)}$ : يرش على بول الصبي، ويغسل بول الصبية.

واحتج لهما بما روي من حديث أم قيس بنت محصن (1)، وأن النبي عليه أمرها أن ترش على بول الصبي (٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر : المدونة الكبرى ٢٧/١، الاستذكار ٢/٦ - ٦٨، الذخيرة ١/٧٧١، التاج والإكليل ١٠٨/١، شرح الخرشي ٩٤/١.

 <sup>(</sup>۲) هذا فيه نظر؛ فإن أبا حنيفة - رحمه الله - لا يفرق بين بول الصبي وبول الصبية، بل
 هما عنده سواد، يجب غسل بوليهما، أكلا الطعام أم لم يأكلا.
 ينظر: شرح معاني الآثار ۱/۲۲ - ٩٤، بدائع الصنائع ۱/۸۸، الاختيار ۳۲/۱، تبيين
 الحقائق ۱/۹۲، ۷۰، حاشية ابن عابدين ۳۱۸/۱.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المهذب ١/٩٥، حلية العلماء ١/١٣، المجموع ٢/٥٩٥، روضة الطالبين ١/١٣، مغني المحتاج ١/٤٨. مغني المحتاج ١/٤٨. لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. وقد قال الإمام أحمد: يجزىء رش الماء على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. ينظر: المغنى ٢/٥٩٤، الشرح الكبير ١/٥١٥، المحرر ١/٦، شرح الزركشي ٢٢/٤،

الإنصاف ٣٢٣/١.. (٤) هي أم قيس بنت محْصَن بن حُرثان الأسدية - أخت عكاشة بن محصن - . أسلمت قديمًا بمكة. وبايعت النبي عليه وهاجرت إلى المدينة وعمرت طويلاً.

ينظر: الاستيعاب ١٤/٥١، الإصابة ٢٦٩/٨.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في صحيحه ٢٩٠/١، كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، ومسلم في =

قال مالك : وهذا الحديث ليس بالمتواطأ عليه - عندنا -(١)، يعني على العمل به.

وهذا على أصل أبي حنيفة لا يستقيم ولا ينبغي أن يعمل عليه (٢)؛ لأنه مما يعم البلوى به، فكان سبيله أن ينقل نقلاً مستفيضًا منتشرًا حتى يصير في معنى نقل الصلوات والزكوات وغير ذلك مما تقع البلوى به عامة، ولعل عموم هذا في النساء أكثر منه في الرعاف والقيء في الصلاة، وقد قيل في الجميع الحديث، ولم ينتشر نقله ولا استفاض.

ولا يستقيم أيضًا على أصول الشافعي؛ لأنه لا يعدل عن قياس الأصول بقضية في عين تحتمل وجوهًا من التأويل، وهذا الخبر يخرج حكم هذا الجنس عن الأصول فيه؛ لأنه كسائر الأبوال النجسة التي لا فرق فيها في الكبار بين الذكر والأنثى.

<sup>=</sup> صحيحه ٢٣٨/١، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. ولفظه أن أم قيس – رضي الله عنهما – أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله على أن أم قيسه رسول الله على أن أم قيسة ولم يغسله.

وفي لفظ: فدعا بماء فرشه.

<sup>(</sup>۱) لم أجد قول مالك هذا، لا في الموطأ بعد روايته الحديث ١/٤٢، ولا في المدونة الكبرى عند ذكر حكم بول الصبي ٢٧/١. ولا في ولم يذكره ابن عبد البر لما شرح الحديث في التمهيد ١٠٨/٩ -- ١١٢، ولا في الاستذكار ٢/٢٢ - ٦٨.

<sup>(</sup>٢) تقدم ص (٩٩١) أن أبا حنيفة يرى غسل بول الصبى كقول مالك.

وأيضاً فإن كان ثفلهما<sup>(۱)</sup> جميعًا نجسًا فبولهما نجس، فينبغي أن يستويا في الغسل كالثفل، وإن كان بول الصبي وثفله ليسا بنجسين فكذلك في الصبية؛ لأن الأصول تشهد له، فالخبر محتمل إن صح لأمور منها:

أنه أمر بالرش عليه، والرش قد يكون في معنى الغسل، لأنه إذا كثر حتى تضاعف الماء عليه غلب عليه وأزاله، فيكون رشًا هذه صفته، ولم يخصص النبي عليه رشًا من رش.

ويحتمل أيضا أن تكون هذه المرأة قد كثر عليها بول الصبي، ولا ثوب عليها غير ذلك الثوب، ويكون الزمان شديد البرد فلو كلفها غسله في كل نقطة تصيبه لحقتها المشقة التي لا تخفى، ونحن نجوز لها هذا وتصير منزلته منزلة العفو عن دم البراغيث، ومنزلة النجو الذي خفف إزالته بالأحجار.

ويحتمل أيضًا أن يكون على أراد أن يعلمنا أن إزالة النجاسة ليست بفرض حتى يسقط مذهب من يخالفنا في ذلك<sup>(٢)</sup>، وأمر بغسل بول الصبية<sup>(٢)</sup> على الأصل.

<sup>(</sup>١) الثقل - بالضم - والثافل: ما استقر تحت الشيء من كُدره.

والثافل: الرجيع، وقيل: كناية عنه. وذكر الجوهري أن البراز: كناية عن تُقْل الغذاء، وهو الغائط.

ينظر: الصحاح ٣/٤٢٨، لسان العرب ٥/٩٠٦، ٢١/٤٨، القاموس المحيط ص (١٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم ص (٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: «وأمر بغسل بول الصبي» وما أثبته هو الصواب؛ ليوافق الحديث، وليوافق وجه استدلال المؤلف به.

فإن قيل : فإن النبي على فرق بين بول الصبي والصبية فقال: «يرش على بول الصبي»(١) فأفادنا بهذا الفرق بينهما،

قيل: إذا خرج هذا على سؤال سائل احتمل أن يكون على عرف حال المرأة مع الصبي على ماذكرناه، ولم تكن البلوى وقعت ببول الصبية على مثل ما وقعت ببول الصبي. ولو أنه على ابتدأ هذا على غير سؤال سائل احتمل أن يكون على أراد أن ينبهنا على أن الرش يكون بمعنى الغسل؛ لأننا نعلم أن نقطة بول تصيب ثوب إنسان، ويشاهد موضعها، فيصرها في يده ويأخذ ماء فيرشه عليها فإننا نعلم أن هذا رش يغلب على حكم النقطة من البول، فيفهم بذكر الغسل في بول الصبية أن الرش على بول الصبي هذه صفته، ولم يرد على الفرق بينهما في الحكم، وإنما أتى بالمعنى بلفظين مختلفين، فلو قال فيهما مع الغسل نبه على رش في معنى الغسل؛ لأننا نجد رشًا هذه صفته، إذ لو أراد الفرق في الحكم لبين لأي معنى فرق بينهما؛ حتى يزول ما نعلمه من الجمع بينهما؛ لأن بوليهما نجسان كثفلهما، ولا يجوز أن يفترقا، فإما أن يكونا نجسين أو طاهرين، فإذا كان هذا مقدرًا لم نزل عنه بخير محتمل.

وقد روى في الخبر أنه عليه أمر بالنضح على بول الصبي (٢)،

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٥٦).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في مصنفه ١/ ٣٨١، كتاب الصلاة، باب بول الصبي، وأحمد في المسند ١/ ١٣٧٠، وأبو داود في سننه ٢/ ٣٦٣، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، وابن ماجه في سننه ١/ ١٧٤، ١٧٥، كتاب الطهارة وسننها، باب ماجاء في =

والنضح هو في معنى ( • ) الغسل، كقوله علي المقداد في قصة علي: «انضح فرجك» ( ) ، وكما قال في دم الحيض: «انضحيه » فجعل النضح عبارة عن الغسل، ولا يمتنع أن يورد علي الفظين بمعنى واحد، فنستفيد الأشهر منه لمعنى واحد، ولا ينصرف عن قياس الأصول بمثل هذا؛ لأنه إن كان بول الصبي نجسًا فبول الصبية مثله، فما وجب في بولها وجب في بوله مثله، كالذكر والأنثى الكبيرين، وكذلك في ثفلهما في جب تساويهما في الحكم؛ لاجتماعهما في المعنى الذي من أجله وجب غسل بول الصبية.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢٨/١: «قلت: إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني» أ.هـ. والحديث صححه أيضًا الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، كما تقدم، وصححه كذلك الألباني، كما في إرواء الغليل ١٨٨٨/.

بول الصبي الذي لم يطعم، والترمذي في سننه ٢/٩٥، ٥١٠، أبواب الصلاة، باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وابن خريمة في صحيحه ١٤٤١، ١٤٤٤، كتاب الوضوء، باب غسل بول الصبية وإن كانت مرضعة، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٩٢/١، الطهارة، باب حكم غسل بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢٢٨/٣، ٣٢٩، كتاب الطهارة، باب النجاسة وتطهيرها، والدارقطني في سننه ١٩٢١، كتاب الطهارة، باب الحكم في بول الصبي والصبية ما لم يأكلا الطعام، والحاكم في المستدرك ١٩٥١، ١٦٥١، لا ١٦٥، كتاب الطهارة، وقال: «هذا حديث صحيح، وهو على شرطهما صحيح ولم يخرجاه»، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٩٥١، كتاب الصلاة، باب ما روي في الفرق بين بول الصبي والصبية. كلهم من حديث على شرطة أن رسول الله على قال: «يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام ما لم يطعم».

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ٩١ أ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه ٢٤٧/١، كتاب الحيض، باب المذي.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٦٢).

ويجوز أن تقول: هو بول آدمي فأشبه بول الصبية، ويستمر هذا في جميع بني آدم.

وأيضاً فإنه مائع خارج من فرج آدمي على وجه الصحة فأشبه بول الصبية والكبير، وقد ذكرنا أن الفرض في هذه المسألة تساويهما في حكم الإزالة إما فرضًا أو إما سنة، والله أعلم.

ويجوز أن يحتج بقوله - تعالى - : ﴿ وَثَيَابُكَ فَطَهِرْ ﴾ (١)، وهذا تطهير نجس لم يفرق فيه بين أن يكون من صبي أو صبية، والتطهير واحد فيهما جميعًا فينبغي أن تستوي صفة التطهير فيهما.

<sup>(</sup>١) سورة المدثر، أية (٤).

## [ ٤٨ ] مسائلة

إذا نوى بوضوئه أن يصلي صلاة بعينها فرضًا أو نافلة أو قراءة في مصحف أو صلاة على جنازة فإن حدثه يرتفع، ويجوز أن يصلي به سائر الصلوات<sup>(۱)</sup>، وبه قال أبو حنيفة<sup>(۱)</sup> والشافعي<sup>(۱)</sup>. وإن كان أبو حنيفة ليس من شرط صحة الطهارة عنده النية<sup>(1)</sup>.

وحكي عن داود أنه يصلي به<sup>(٥)</sup> الصلاة التي نوى لها الوضوء ولا يصلى به غيرها من الصلوات.

فأما إذا نوى به استباحة صلاة بعينها دون غيرها من الصلوات فإنه على ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي:

أجودها : أن حدثه يرتفع، ويستبيح به سائر الصلوات؛ لأنه نوى

<sup>(</sup>۱) ينظر : المدونة الكبرى ١/٣٦، التفريع ١/١٩٢، ١٩٣، الذخيرة ١/٥٢، ٢٤٦، التاج والإكليل ١/٠٣٠.

<sup>(</sup>۲) ينظر: تبيين المقائق ١/٥، العناية ٢/١، البحر الرائق ٢٤/١ ٢٧، حاشية ابن عابدين ١٠٦/١، ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم ١/٠٤، مختصر المزني ٨/٤٨، الحاوي الكبير ١٩٤/. ٩٥. المهذب ١/١١، هذ، المجموع ٢/١٧١ – ٣٧٦.

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة.

وقد قال الإمام أحمد: إنَّ منْ نوى رفع الحدث، أو استباحة أمر تجب له الطهارة ارتفع حدثه.

ينظر: المغنى ١/٧٥١، ١٥٨، الشرح الكبير ١/٢٥، المحرر ١١/١، الفروع ١/٨٢١، ١٢٨، المبدع ١/١٢٨، المبدع ١/١١٧، ١١٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم ص (١٠٤).

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة: «بها»، وما أثبته هو الصواب.

استباحة صلاة، والحدث إذا ارتفع لصلاة ارتفع لجميع الصلوات.

والوجه الثاني: أنه لا يرتفع حدثه بهذا الوضوء فلا يصلي به أصلاً؛ لأنه نفى أن يستبيح به غير هذه الصلاة، والحدث إذا لم يرتفع لحميع الصلوات.

والوجه الآخر: منهم من قال: يجوز له أن يصلي به الصلاة التي نواها، ولا يصلي به غيرها؛ لأنه لو لم ينو رفع الحدث لم يجز له أن يصلي، ولو نوى رفع الحدث مطلقًا جاز له أن يصلي، فيجب إذا نوى به استباحة صلاة دون غيرها أن يستبيح به ما نوى استباحته، ولا يستبيح غيرها. وهذا أضعف الوجوه عندهم(۱).

وهذا عندي يتخرج على الروايتين عن مالك فيمن اعتقد رفع النية في الطهارة بعد أن تطهر، فإذا قلنا: لا ترفع الطهارة فإنه يصلي الصلاة التي نوى لها الوضوء، ويصلي الصلاة الثانية؛ لأنه اعتقد رفع النية في الوضوء لها فلا ترتفع. وإذا قلنا: إن طهارته تبطل صلى بالوضوء الصلاة التي نواها وبطلت بعد ذلك، فلا يصلي بها هي صلاة أخرى؛ لأنه يصليها وقد رفع من طهارتها النية.

والدليل لنا على داود: قول الله - تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾(٢)، والألف واللام في الصلاة للجنس، وهذا قد غسل وجهه للقيام إلى جميع الصلوات.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الحاوي الكبير ١/٩٥، ٩٦، المهذب ١/١٥، المجموع ١/٣٧٧، روضة الطالبين المحتاج ١/٨٤، مغنى المحتاج ١/٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، أية (٦).

فإن قيل : هذا لم يغسل وجهه لجميع الصلوات، وإنما غسل وجهه لصلاة واحدة.

قيل: ظاهر الأمر يقتضي غسل وجهه، ولا تتميز نيته (١)، فنحن على ذلك الأمر إلا أن يقوم دليل.

فإن قيل: الظاهر يقتضى غسل وجهه لكل صلاة.

قيل: الظاهر يقتضي أن يغسل وجهه إذا أراد القيام إلى جميع الصلوات، وهذا قد غسله فلا يجب عليه التكرار إلا بدليل؛ لأن الظاهر يقتضى غسل مرة واحدة، وقد غسل.

وأيضًا قول النبي عليه «لا صلاة إلا بطهور»<sup>(۱)</sup>، وهذا نفي في نكرة يعم كل الصلوات إلا بطهور، وقد تطهر.

فإن قيل: لا نسميه عند الصلاة الثانية متطهرًا.

قيل: هو على طهارته التي تطهر بها، وقد سمي متطهرًا فيستصحب الاسم حتى يمنع منه مانع.

وأيضًا قوله على: «لن تجزىء عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه»<sup>(۲)</sup>، وقد أسبغ هذا الوضوء لصلاته التي هي للجنس لا تختص بصلاة دون أخرى<sup>(٤)</sup>، فهو على عمومه في كل صلاة

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة : «ولا تتميز نيته».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٢).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

<sup>(</sup>٤) هكذا رسمت في المخطوطة: «وقد أسبغ هذا الوضوء لصلاته التي هي للجنس لا تختص بصلاة دون أخرى».

حتى يمنع منه مانع.

وأيضًا تعليمه عليه الأعرابي بقوله: «توضأ كما أمرك الله فاغسل»(١)، وهذا قد غسل، ولم يخص له صلاة من صلاة.

فإن قيل: فقد قال (\*) عليه (وإنما لامرىء ما نوى (٢)، وهذا نوى بوضوئه صلاة بعينها، فدليله أن ما لم ينوه لا يكون له، فلا تكون له الصلاة الثانية.

قيل : هذا حجة لنا؛ لأنه إذا صلى الثانية بالوضوء الأول، ونوى أن تكون له صلاة فقد نواها صلاة له فله ما نواه.

فإن قيل: فإنه لم ينو الطهارة للثانية.

قيل: ولا رفع النية لها، وإنما نوى ذلك فارتفع حدثه، وإذا ارتفع حدثه جاز أن يصلى سائر الصلوات كما لو أطلق النية.

فإن قيل : قد قلتم : إنه لو تيمم لنافلة لم يجز أن يصلي به فريضة فكذلك هذا.

قيل: التيمم لا يرفع الحدث، ولا يفعل إلا بعد دخول الوقت، ولا يجمع به بين صلاتي فرض<sup>(۱)</sup>، فلهذا لم يعمل إلا في الصلاة التي

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٧).

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ٩١ ب.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

 <sup>(</sup>٣) هذه المسائل مسائل خلافية، وقد أفردها المؤلف – رحمه الله – بالبحث، وسيأتي الكلام
 عليها ص (١٠٨٩، ١١٢٧، ١١٢٧).

قصد به استباحتها؛ لأن عليه طلب الماء للصلاة الثانية كالأولى.

فإن قيل: فقد جوزتم إذا تيمم لمكتوبة فصلاها أن يتبعها بنافلة بذلك التيمم.

قيل: تصير تبعًا للفريضة.

## [ ٤٩ ] مسائلة

لا يدخل الجنب المسجد ولا عابر سبيل<sup>(۱)</sup>، وبه قال أبو حنيفة<sup>(۱)</sup>. وقال الشافعي: يجوز أن يمر فيه عابر سبيل<sup>(۱)</sup>.

والدليل لقولنا: ما روي أن أفضل البقاع المساجد<sup>(1)</sup>، وأنها بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأنها بنيت للصلاة والتسبيح<sup>(0)</sup>، فوجب تعظيم حرمتها ألا يدخلها الجنب إلا أن يقوم دليل.

- (۱) ينظر: المدونة الكبرى ٣٧/١، أحكام القرآن لابن العربي ٤٣٦/١، ٤٣٧، القوانين الفقهية ص(٢٥)، التاج والإكليل ٣١٧/١، الشرح الكبير ١٣٩/١.
- (٢) ينظر : أحكام القرآن للجصاص ١٦٨/٢، بدائع الصنائع ١٨٨/١، الهداية ٢١/١، تبيين الحقائق ١٦/١، الدر المختار ١٧١/١.
- (٢) ينظر: الأم ١/١٧، المهذب ١/٠٦، المجموع ٢/١٦٨، ١٦٩، مغني المحتاج ١/١٧، نهاية المحتاج ١/٧١٧ - ٢١٩.
  - ثم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة.
- وقد قال الإمام أحمد: لا يجوز للجنب اللبث في المسجد، ويجوز أن يمر فيه عابر سبيل. ينظر: المغني ١/٨٠٠، المحسرر ١/٠٠، الفسروع ٢٠١/، المبدع ١/٨٨١، ١٨٩، الإنصاف ٢٤٤/١.
- (٤) روى مسلم في صحيحه ٢٦٤/١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد، عن أبي هريرة وَ الله على الله على الله على الله مساجدها».
- (٥) يشير إلى قوله تعالى : ﴿ فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو وَالْآصَالِ ﴿ ثَنَ وَجَالًى لَا تُلْهِيهِم ۚ تَجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّه وَإِقَامِ الصّلاة وَإِيتَاء الزّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلُّ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾ [سورة النور، الآيتان: ٣٦].

وأيضا ما روته جسرة بنت دجاجة (۱) عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: جاء رسول الله على ووجوه بيوت أصحابه شارعة (۲) في المسجد، فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد»، ثم دخل النبي عليه ولم يصنع القوم شيئًا؛ رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج عليهم بعد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» (۱)، فهدا يقتضى ألا

ينظر : تهذيب الكمال ٢٥/١٤٣، ١٤٤، تهذيب التهذيب ٦/٥٨٥، ٥٨٥.

(۲) شارعة : أي مفتوحة.
 ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/٢٦١.

ىنت دجاجة به.

(٣) رواه أبو داود في سننه ١/٧٥١، كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، وابن خزيمة في صحيحه ٢/٤٨٢، جماع أبواب فضائل المساجد، باب الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجد، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٢٤٤، كتاب الصلاة، باب الجنب يمر في المسجد مارًا ولا يقيم فيه. كلهم من حديث أفلت بن خليفة عن جسرة

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١٤٠/١: «وضعف بعضهم هذا الحديث بأن راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال، وأما قول ابن الرفعة بأنه متروك فمردود؛ لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث، بل قال أحمد: ما أرى به بأسًا، وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان» أ.هـ. مختصرًا.

وقال ابن حزم في المحلي ١٨٥/٢ / ١٨٦ - عن هذا الحديث من جميع طرقه - :«وهذا كله باطل» أ.هـ.

وضعف الألباني هذا الحديث في إرواء الغليل ١/٢١٠.

<sup>(</sup>۱) هي جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية. روت عن علي وأبي ذر وعائشة وأم سلمة رضى الله عنها وغيرهم. وروى عنها: قدامة بن عبد الله العامري وأفلت بن خليفة، ومَخْدُوج الذُهلي وغيرهم. قال العجلي: ثقة تابعية، وذكرها ابن حبان في الثقات، وقال البخاري: عند جسرة عجائب. واعترض ابن القطان على كلام البخاري فقال: هذا القول لا يكفى لمن يسقط ما روت.

يحله (إلا)(١) على كل وجه إلا أن يقوم دليل.

وأيضاً فلو جاز دخوله المسجد لجاز له أن يستديم الجلوس فيه، كالمتوضى، والمحدث بغير الجنابة والحيض، فلما لم يجز للجنب ذلك صار كالحائض التي لما لم يجز لها استدامة الكون فيه لم يجز لها دخوله.

ونحرر من هذا قياسنا على الحائض فنقول: كل من منع من الاستدامة في المسجد منع من دخوله، أصله الحائض، وكذلك الجنب لما منع من استدامة كونه فيه منع من دخوله.

وأيضاً فإن للمسجد حرمتين: إحداهما: للصلاة فيه، والأخرى: تلاوة القرآن فيه، فلما منع الجنب من الصلاة وقراءة القرآن فيه منع من دخوله؛ لأنه ظرف لهما، ولا يلزم على هذا المحدث بغير جنابة؛ لأنه غير ممنوع من القراءة فيه.

والمشرك - عندنا - بمنزلة الجنب والحائض لا يدخل المسجد؛ لأنه ممنوع من استدامة كونه فيه (٢).

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة، ولعل ما بين المعقوفتين زائد، والله أعلم.

 <sup>(</sup>Y) اختلف أهل العلم في دخول المشرك المساجد على أقوال ثلاثة:
 القول الأول: لا يجوز دخوله مطلقًا، وهو قول المالكية، وهو رواية عند الحنابلة.
 القول الثانى: يجوز للذمى دخول المساجد مطلقًا، وهو قول الحنفية.

القول الثالث: لا يجوز للمشرك دخول المسجد الحرام، ويجوز له أن يدخل غيره من المساجد بإذن مسلم، وهو قول الشافعية، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة.

ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٤/ ٢٧٨، ٢٧٩، الهداية للمرغيناني ٩٥/٤، أحكام القرآن لابن العربي ١٩٥/٤، ١٩١٨، المشرح الكبير للدردير ١٣٩/١، المهذب ٢٥٨/٢، وضة الطالبين ١٨٩/١، ١٨٦٠، المغنى ٢/ ٢٤٥/ – ٢٤٧، المحرر ١٨٦/٢.

فإن استدلوا بقوله - تعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَىٰ تَعْتَسلُوا ﴾ (١) ، وأن المراد منه مكان الصلاة؛ لأنه هو الذي يقرب لا نفس الصلاة، فتقديره: لا تقربوا مكان الصلاة جنبًا إلا عابري سبيل، والعابر هو المجتاز.

قيل: إذا أمكن أن يحمل الظاهر على حقيقته لم يصرف إلى المجاز، والظاهر المذكور هو نفس الصلاة، فقوله - تعالى - : ﴿لا تَقُرْبُوا الصَّلاة ﴾ أي لا تصلوا، كما قال: ﴿ولا تقربوا الزنا ﴾ معناه: لا تزنوا، فتقدير الآية: لا تصلوا وأنتم على حال سكر(وجنابة)(٢) حتى تعلموا ما تقولون في الصلاة، ولا جنبًا إلا عابري سبيل، وهو إذا كنتم متيممين عند عدم الماء أو تعذر استعماله في السفر، وعلى هذا تأوله على بن أبي طالب عَنْ الله عنه الطاهر على حقيقته في الصلاة، ولم قيل فيه: ابن سبيل، فقد حملنا الظاهر على حقيقته في الصلاة، ولم نحمله على المكان الذي لم يجر له ذكر، وإنما يدعون أنه مضمر، فإذا تنازعنا الظاهر، وصرفناه إلى حقيقته لم يصح لهم دلالة في جواز

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، أية (٤٣).

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوطة، ولعل ما بين المعقوفتين زائد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٥٧/١، كتاب الطهارات، الرجل يجنب وليس يقدر على الماء، وابن جرير في جامع البيان ٩٧/٥/٤، وابن المنذر في الأوسط ١٤/٢، كتاب التيمم، ذكر إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء، والبيهقي في السنن الكبرى ١٢٦/١، كتاب الطهارة، باب الجنب يكفيه التيمم إذا لم يجد الماء.

وقال الألباني في إرواء الغليل ٢١١/١ - عن إسناد ابن جرير والبيهقي - : «وهذا سند صحيح» ا.هـ.

دخوله المسجد، والخلاف واقع فيه فصحت أدلتنا في أن الجنب لا يدخل المسجد.

فإن قيل: فإن المسجد قد سمي باسم الصلاة في قوله: ﴿ لَهُدَّمَتُ صُوامِعُ وَبِيعٌ وَصَلُواتٌ وَمَسَاجِدُ ﴾ (١) فإذا احتمل الأمرين جميعًا - ما تقولون وما نقول - جاز أن نحملها على العموم فنقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا مكان الصلاة على هذا الحال إلا عابري سبيل.

قيل: إن الحقيقة في الظاهر هو الصلاة على ما ذكرناه، وليس تتناول حقيقته المكان، بل هو (\*) مجاز، لا يجوز ادعاء العموم في حقيقة المجاز بلفظة واحدة.

على أننا نحن نحمله أيضًا على عمومه من هذا الطريق فنقول: لا تقربوا الصلاة ولا مكانها على هذا الحال إلا أن تكونوا مسافرين فتيمموا واقربوا ذلك وصلوا، ونكون بهذا أسعد منكم؛ لأن فيه تعظيمًا لحرمة المسجد، وبمثل ذلك تأوله عليً – وهو إمام هدى –.

وفيه ايضاً أن عابر سبيل إذا أطلق للمسافر حقيقة لا للحاضر، بل إذا أطلق قوله: عابر احتمل ما يقولون، وإذا أضيف إلى سبيل فهو بالمسافر أخص، وإن احتمل الحاضر أيضًا فنحن نقول: إن الحاضر إذا عدم الماء أو تعذر عليه استعماله وخاف فوت الوقت تيمم ودخل المسجد وصلى، فيكون قوله - تعالى - : ﴿عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ مصروفًا إلى الحاضر على هذا الوجه، وإلى المسافر على هذا الوجه، في عُمَرَ

<sup>(</sup>١) سورة الحج، أية (٤٠).

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ٩٢ أ.

الظاهر على حقيقته مع تعظيم حرمة المسجد.

فإن قيل: قوله: ﴿ عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ مضافًا إلى منكر، فأي سبيل كان جاز، مسافرًا أو غير مسافر.

قيل: لا فرق بين أن يضاف إلى منكر أو معروف، وهذا بمنزلة قولنا: ابن سبيل مُنكَّرًا لا يعقل منه إلا المسافر، كقوله: ابن السبيل، فصار تقدير قوله: ﴿عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ أي ابن سفر ما، وابن السبيل ابن السفر.

على أننا قد ذكرنا أننا نستعمله على الحاضر أيضًا إذا عدم الماء وتيمم جاز له دخول المسجد وهو جنب؛ لأن التيمم لا يرفع الجنابة.

واشد ما في الباب أنه إذا احتمل ما تقولون وما نقول قضينا عليه بالخاص الذي لا يحتمل، وهو قوله على «فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»(۱)، ومعناه: لا أحل فيه فعل حائض ولا جنب على كل حائض ولا جنب على كل حال من دخول واجتياز واستدامة وصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك؛ لأنه لم يُرد أن عين المسجد ونفسه محرمة؛ لأن ذلك لا يقع عليه تحليل ولا تحريم، وإنما الحلال والحرام فعلنا فيه، بمنزلة قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾(۱)، و ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمُّهَاتُكُمْ ﴾(۱)، وإنما المحرم فعلنا فيهن الذي هو تزوجهن، والمحرم أكل الميتة، والتصرف فيها لا أن نفس الأعيان محرمة، فإذا كان هذا هكذا قضينا بهذا النص في ذكر المسجد على

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٠٠٤).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، أية (٣).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، أية (٢٣).

المحتمل في الآية، لأنه (١) أخص منه.

فإن قيل: ففي خبر كم أيضًا عموم في المجتاز وغير المجتاز، وفي الآية خصوص، وهو ذكر المجتاز، فقضينا بهذا الخصوص على عموم خبركم.

قيل: قوله: ﴿عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ حقيقة للمسافر، ونحن نقول في المسافر كذلك، ثم قد استعملناً على ماذكرتم من الحاضر إذا عدم الماء وتيمم، وبقى معنا ذكر المسجد نصًا، وليس بإزائه مثله.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «لا أنه» ، وما أثبته هو الصواب.

## [٥٠]مسائة

وبول ما يؤكل لحمه طاهر – عندنا  $-{}^{(1)}$ ، وبه قال محمد بن الحسن ${}^{(7)}$ .

وقال أبو حنيفة $^{(7)}$  والشافعي $^{(1)}$ : هو نجس.

والدليل لقولنا: قوله - تعالى - : ﴿ قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ﴾ (٥)، فإذا لم يكن محرمًا لم يكن نجسًا.

- (۱) ينظر: المدونة الكبرى ١/٤، الكافي ١/٠٦٠، الذخيرة ١٧٧/، التاج والإكليل ١٩٤/، حاشية الدسوقي ١/١٥.
- (٢) ينظر: الأصل ٧/٣، المبسوط ٧/٥، بدائع الصنائع ١/١٦، الهداية ١٣٦/١ تبيين الحقائق ٢٧/١.
  - (٣) ونجاسته عند أبي حنيفة رحمه الله نجاسة مخففة.
     ينظر: المراجم السابقة.
    - (٤) وعند الشافعية وجه أن بول ما يؤكل لحمه طاهر.

ينظر: فتح العزيز ١/١٧٧، ١٧٨، المجموع ٢/٥٥٥، روضة الطالبين ١٦/١، مغني المحتاج ١٩٨١، نهاية المحتاج ١٩٨١، نهاية المحتاج ٢٤٢/١،

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة.

وللإمام أحمد في هذه المسألة روايتان:

الأولى: أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، - وهذه الرواية هي المذهب - .

الثانية : أن بول ما يؤكل لحمه نجس.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ٣٢/١، ٣٤، الكافي ٨٦/١، المحرر ١/٦، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٠٤/١، ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١٤/١، ، ١٦٥، ١٦٢، الإنصاف ٢٣٩/١.

(٥) سورة الأنعام ، أية (١٤٥).

وايضاً قوله : ﴿ أُحلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ (١)، وهذا يقتضي جملة البهيمة، ومن جملتها بولها كلبنها وغيره إلا أن يقوم دليل.

ولنا أن نبني المسألة على أصل: وهو أن الأشياء في الأصل على الإباحة حتى يقوم دليل الحظر.

وأيضا ما رواه البراء بن عازب أن النبي على قال: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله» (٢)، والبأس: الشدة والضيق عنا فيه، وحصلت هذه اللفظة في الشريعة عبارة عن الإباحة، فكل موضع يسأل فيه عن إباحة شيء قيل فيه: لا بأس.

وقد روي أن النبي ﷺ قال : «فلا بأس بسلحه (٣)»(٤).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، أية (١).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٢٣).

<sup>(</sup>٣) السلح: مصدر سلّع الطائر يُسلّع، وهو منه كالتغوط من الإنسان، والسلاح: النجو. ينظر: لسان العرب ٤٨٧/٢، المصباح المنير ص (١٠٨)، القاموس المحيط ص (٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) لم أجده مرفوعًا بهذا اللفظ.

لكن قد روي موقوفًا على أبي قتادة رَوَّ عَنْ أَخْرجه الدارقطني في سننه ١٢٨/١، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه، والحكم في بول ما يؤكل لحمه، من حديث مروان بن محمد، نا ابن لهيعة عن عُقيل بن خالد عن الزهري عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال: ما أكل لحمه فلا بأس بسلحه.

وفي إسناده ابن لهيعة، والراوي عنه مروان بن محمد بن حسان الطاطري. وقد تقدم ص (٨٠٠) أن الراوي عن ابن لهيعة إذا لم يكن من العبادلة الثلاثة فحديثه ضعيف، وعليه فيكون هذا الإسناد ضعيفًا، والله أعلم.

وعن ابن الزبير مثله<sup>(۱)</sup>.

وأيضا ما روي في حديث العرنيين أن النبي عَلَيْهُ أباحهم شرب ألبان الإبل وأبوالها<sup>(٦)</sup>، فجعل ذلك بمنزلة اللبن، فلو كانت نجسة ما أباحهم ذلك، فظاهر الإباحة لا يصرف عن ظاهره إلى ضرورة أو مرض إلا أن يذكر في الخبر ما يوجب ذلك.

فإن قيل: إنما أباحهم شرب البول للمرض؛ لأنهم لما اجتووا<sup>(1)</sup> المدينة استوخموها<sup>(0)</sup> فاصفرت وجوههم وانتفخت بطونهم فأباحهم ذلك<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه - بعد طوال البحث عنه - .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ويغني عنه حديث العرنيين الآتي.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه ١/،٤٠٠، كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، ومسلم في صحيحه ١٢٩٦/٣، كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين.

<sup>(</sup>٤) اجتووا المدينة: أي أصابهم الجوى، وهو المرض ودعاء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها. ويقال: اجتويتُ البلد: إذا كرهت المقام فيه، وإن كنت في نعمة.

ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/٣١٨، فتح الباري ٤٠٣/١.

<sup>(</sup>٥) استوخموها: أي استثقلوها، ولم يوافق هواؤها أبدانهم. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ه/١٦٤، لسان العرب ٦٣١/١٢.

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي في سننه ١/٨٥١ - ١٦٠، كتاب الطهارة، باب بول ما يؤكل لحمه، =

قيل: إن صح هذا وكان اللبن لا يخلو أن ينتفع به كمنفعة البول أو يضاده (۱)، فإن كان يضاده فلا ينبغي أن ينتفعوا بالشيء وضده، أو تكون المنفعة فيهما واحدة (۱) فينبغي أن يستغنوا باللبن الذي هو حلال عن البول النجس الحرام، فلما أباحهم ذلك علمنا أنه لم يبحهم ذلك للمرض.

وأيضًا فإن المرض لا يجوز أن ينتفع فيه بشيء نجس؛ لقول النبى التبي التبي

وأيضاً فلو حملناه على الضرورة لكان تأكيدًا للآية التي فيها ذكر المضطر إلى الميتة وغيرها مما أبيح للمضطر، هذا لو كانت ضرورة الجوع، وإذا أمكن أن يستعمل الخبر على فائدة مجددة كان أولى من تكرار آية أو تأكيدها.

وكذلك إن قالوا: استعمل قول النبي عليه: «ما أكل لحمه لا بأس

ولفظه: فأجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم، فبعث بهم رسول الله
 واللهاح: النوق ذات الألبان، واحدها لقحة.

<sup>(</sup>١) بقي قسم ثالث، وهو أن تكون منفعة أحدهما متممة لمنفعة الآخر، والله أعلم.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٩٢ ب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في الأشربة ص (۷۰)، ح (١٥٩)، وأبو يعلى في مسنده ٢/٢٠٤، ح (٢٦٩٦)، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢/٣٤٢. ٣٣٥، كتاب الطهارة، باب النجاسة وتطهيرها، والطبراني في المعجم الكبير ٢٣٦/٢٣، ٢٣٧، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/٥، كتاب الضحايا، باب النهي عن التداوي بالمسكر، كلهم من طرق عن أبي إسحاق الشيباني عن حسان بن مخارق عن أم سلمة - رضي الله عنها - به. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/٢٨، وقال: «ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق، وقد وثقه ابن حبان» أ.هـ.

وذكر نحوًا من هذا الكلام الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ١٧٥/٤.

ببوله»<sup>(۱)</sup> في الضرورة.

قيل: لا يخلو أن تحملوه على ضرورة الجوع أو ضرورة المرض، فإن كان في المرض فقد قال عليه «لا شفاء لكم فيما حرم عليكم»(٢)، وإن كان لضرورة الجوع فقد استفدنا ذلك بغير هذا الخبر فلا تكون فيه فائدة.

فإن قيل: فإننا نخص هذه الظواهر كلها بما روي أن النبي عَلَيْقُ مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرىء من البول»<sup>(٣)</sup>، وهذا عام في كل بول.

قيل: قد اختلف اللفظ في هذا الخبر، فقيل: «لا يستنزه من بوله، بوله»، وقيل: «لا يستبرىء من البول»<sup>(1)</sup>، والاستبراء إنما هو من بوله، وكذلك ينبغي أن يكون التنزه أيضًا من بوله؛ لأن اللفظ إذا كان في خبر واحد واختلف حُمل مطلقه على مقيده؛ لأنه قد قيل: «لا يستنزه من بوله»، ولو كان العموم فيه لكان مخصوصًا بقوله: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله»<sup>(0)</sup>؛ لأنه نص في ذكر ما يؤكل لحمه.

فإن قيل: فقد روي عنه عليه الله فال: «استنزهوا من البول؛ فإن

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٢٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه بلفظ قريب من هذا اللفظ هامش (١).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٨١).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذين اللفظين ص (٣٨١).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٢٣).

عامة عذاب القبر منه»<sup>(۱)</sup>، فهو عموم في كل بول، فيحمل خبر كم على الضرورة.

قيل: قد بينا حكم الضرورة إن كانت بجوع أو مرض فلا فائدة فيه، بل ينبغي أن يقضي على عموم خبر كم في ذكر البول؛ لأنه مخصوص بالذكر فيما يؤكل لحمه.

(۱) أخرجه البزار، كما في كشف الأستار ۱/۹۲، كتاب الطهارة، باب الاستبراء من البول، والدارقطني في سننه ۱۲۸/۱، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه، وقال: «لا بأس به»، والحاكم في المستدرك ۱۸۳/۱، ۱۸۶، كتاب الطهارة. كلهم من حديث أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس – رضي الله عنهما – مرفوعًا: «عامة عذاب القبر من البول، فتنزهوا من البول».

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٠٧/١: «وفيه أبو يحيى القتات، وثقه يحيى بن معين في رواية، وضعفه الباقون» أ.هـ.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/٠٦٠: «إسناده حسن، ليس فيه غير أبي يحيى القتات، وفيه لين» أ.هـ.

وثه شاهد من حديث أبي هريرة رَوْقَ أن رسول الله رَوَّقَ قال: «أكثر عذاب القبر من البول».

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/٢٢/، كتاب الطهارات، في التوقي من البول، وأحمد في المسند ٢/٢٦، وابن ماجه في سننه ١/٥٢٠، كتاب الطهارة وسننها، باب التشديد في البول، والدارقطني في سننه ١/٨٢٨، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه، وقال: صحيح، والحاكم في المستدرك ١/٨٣/، كتاب الطهارة، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه».

وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت رَعِيْفُ قال: سألنا رسول الله عَيْفِي عن البول. فقال: «إذا مسكم شيء فاغسلوه؛ فإنى أظن أن منه عذاب القبر».

أخرجه البزار، كما في التلخيص الحبير ١٠٦/١، وقال ابن حجر: «إسناده حسن». ويشهد له ما في الصحيحين من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – في قصة صاحبي القبرين: «أما أحدهما فكان لا يستتر من البول».

وقد سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٨١).

فإن قيل : فإننا نخص خبركم بالقياس فنقول! ' '.

هو ما استحال في كبد مالا يؤكل لحمه بالذكاة، وليس كذلك بول الأغنام.

فإن قيل : علتنا متعدية فهي أولى من علتكم.

قيل: قد اتفقنا على أن ريق ما يؤكل لحمه وعرقه طاهر (۱)، والمعنى فيه: أنه مائع مستحيل في حيوان مأكول اللحم ليس بدم ولا قيح فكذلك بوله.

فإن قيل: لا تأثير لهذه العلة - عندكم - ؛ لأن ريق كل حيوان وعرقه طاهر، وأبواله مختلف<sup>(٣)</sup>.

قيل: لها تأثير فيما بيننا وبينكم؛ لأنكم تزعمون أن ريق الكلب والخنزير وعرقهما نجس، وعند أبي حنيفة أن سؤر السباع تنجس الماء، - وعندنا - نحن أن بعض الحيوان الذي يأكل الجيف مكروه،

<sup>(</sup>١) نص الاعتراض ساقط من المخطوطة.

ويمكن أن يستنبط فحوى الاعتراض من خلال ما ذُكر في آخر الجواب عليه. وحاصله: قياس بول ما يتكل لجمه على رول مالا رتكل لجمه و حام و أن ك

وحاصله: قياس بول ما يؤكل لحمه على بول مالا يؤكل لحمه بجامع أن كلاً منهما مائع مستحيل في كبد حيوان.

والجواب عن هذا: أن بول مالا يؤكل لحمه نجس؛ لأنه مستحيل في كبد حيوان لا يؤكل لحمه بالذكاة، وليس كذلك بول الأغنام، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) ينظر: الهداية للمرغيناني ۲۳/۱، العناية ۱۰۸/۱، مواهب الجليل ۹۱/۱، الشرح الكبير للدردير ۱۰۰/۱، فتح العزيز ۱۷۶/۱، ۱۷۵، روضة الطالبين ۱۹۲/۱، الكافي لابن قدامة ۵۷/۱، الشرح الكبير لابن أبي عمر ۱۵۱/۱، ۱۵۲۸.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التاج والإكليل ١/١٩، ٩٤، ١٠٨، مواهب الجليل ١/١٩، ١٠٨، الشرح الكبير ١٨٠٠. الشرح الكبير ١٠٠٠ . ١٥٠ . ١٥٠

وريق الأنعام غير مكروه<sup>(١)</sup>.

فإن عارضوا بعلة أخرى. قلنا لهم: إنها لا تتعدى، فعلتنا أولى. فإن قيل: إن رد البول إلى البول أولى من رده إلى الريق والعرق.

قيل: علتنا أولى؛ لأنها تستند إلى السنة المخصوصة بذكر بول ما يؤكل لحمه، وإلى قول النبي على «لا بأس بسلحه»(١)، ولأن رد ما يستحيل في لحم يؤكل بالذكاة إلى مثله أولى من رده إلى مالا يؤكل لحمه.

وقد روى زيد بن علي (٢) عن آبائه (١) عن علي رَوْفَ أن النبي وَاللَّهُ

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۹۵۹).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٠١٢).

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني. روى عن أبيه وعروة بن الزبير وأبان بن عثمان بن عفان وعبيد الله بن أبي رافع وغيرهم. وروى عنه: ابناه الحسين وعيسى، والأعمش وشعبة بن الحجاج والزهري وغيرهم. قال الذهبي: «كان ذا علم وجلالة وصلاح، خرج على هشام بن عبد الملك مُتؤلاً فقتل شهيدًا، وليته لم يخرج».

قتل – رحمه الله – سنة (۱۲۲)هـ.

ينظر: تهذيب الكمال ١٠/٥٥ – ٩٨، سير أعلام النبلاء ٥/٣٨٩ – ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) هكذا رسمت في المخطوطة: «آبائه»، وزيد بن علي إنما يروي عن أبيه زين العابدين علي ابن الحسين، فلعل صوابها: «أبيه»، والله أعلم.

وعليُ بن الحسين هو أبو الحسين زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني. روى عن أبيه الحسين بن علي وعمه الحسن بن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي رافع وصفية وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم وغيرهم. وروى عنه: ابناه زيد وعمر والحكم بن عتيبة وطاووس بن كيسان وأبو حازم

قال: «لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم، وكل شيء يحل أكل لحمه أصابه أو أصاب الثوب»(١)، ولا فائدة في حمل هذا على الضرورة؛ لأن الضرورة لا تختص بالأنعام دون غيرها فلا يكون في تخصيصها هذا الجنس فائدة، ثم قد كشفه قوله: «وما أصابه أو أصاب الثوب»، وبالله التوفيق.

وعمرو بن دينار وأبو الزناد وغيرهم. لم يدرك جده علي بن أبي طالب فروايته عنه مرسلة، كان ثقة مأمونًا كثير الحديث عاليا، رفيعًا ورعًا، وكان له جلالة عجيبة. أخرج حديثه الستة. توفى - رحمه الله - سنة (٩٤)هـ. وقيل: غير ذلك. ينظر : تهذيب الكمال ٣٨٤/٢٠ - ٤٠٤، سير أعلام النبلاء ٣٨٦/٤ - ٤٠٠.

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه - بعد طول البحث عنه - .



## [٥١]مسألة

والمني عند مالك - رحمه الله - نجس لا يزيل حكمه إلا الغسل بالماء في رطبه ويابسه (١).

وقال أبو حنيفة: هو نجس، ويزول اليابس منه بالفرك، والرطب بالغسل<sup>(۲)</sup>. وعند الشافعي أنه طاهر كالبصاق والمخاط<sup>(۲)</sup>.

والدليل لقولنا : قوله - تعالى - : ﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴾ (٤) يعني آدم، ﴿ ثُمُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴾ (٥)، فسرَمَاه مهينًا لهانته، وهذا صفة النجس.

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة.

وقد ورد عن الإمام أحمد في هذه المسألة عدة روايات:

أشهرها: أن المني طاهر، وهنذه الرواية هي المذهب، وعليها جماهير الأصحاب.

وعنه: أنه نجس يجزىء فرك يابسه ومسح رطبه..

وعنه : أنه كالدم يعفى عن يسيره.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ۱۹۷۱، ۵۰، ۵۰، ۵۸، الانتصار ۱۳۵۸، المغنى ۱۹۷۷، المحرر ۱/۲، الإنصاف ۲/۰۵۳.

- (٤) سورة السجدة، أية (٧).
- (٥) سورة السجدة ، أية (٨).

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى ٢٣/١، الاستذكار ٩٥٩/١ الذخيرة ١٨٧/١، القوانين الفقهية ص(٤٨)، الشرح الكبير ٦/١ه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح معاني الآثار ١/٨٥، المبسوط ١/٨١، بدائع الصنائع ١/٠٠، الهذايـة ١/٥٥، الاختيار ٢/١٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم ٧٢/١، المهذب ٧٧١، حلية العلماء ٧٠٧١، فتح العزيز ١٨٨٨، روضة الطالبين ١٧/١.

فإن قيل: فقد قال - تعالى - ﴿ خُلِقَ مِن مَّاءِ دَافِقٍ ﴾ (١)، وقال: ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا ﴾ (٢)، فسيماه ماء مطلقًا فظاهره يوجب طهارته.

قيل: أما قوله - تعالى -: ﴿ مِن مَّاء دَافِقٍ ﴾ لم يذكر فيه طاهر، والماء الطاهر (\*) هو الذي خبرنا - تعالى - بطهارته بقوله: ﴿ مَاءً طَهُوراً ﴾ (\*)، وبقوله: ﴿ لِيُطَهِّر كُم به ﴾ (\*)، والماء الدافق هو الذي سماه - تعالى - مهينًا، والطاهر لا يكون مهينًا يمتهن، وقوله - تعالى - : ﴿ وهو الذي خلق من الماء بشرا ﴾ يعني به آدم عليه الذه خلق من الماء والطين.

فإن قيل: فلم ذكر الماء وحده؟.

قيل: كما قال: ﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴾ (٥)، فذكر الطين مفردًا في موضع ليعلمنا أنه خلقه منهما جميعًا.

وعلى أنه لو ثبت العموم فيه، وأن اسم الماء يتناوله لخصه القياس والسنة.

فأما السنة فما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت:

<sup>(</sup>١) سورة الطارق، أية (٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، أية (٤٥).

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ٩٣ أ.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان، أية (٤٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، اية (١١).

<sup>(</sup>ه) سورة السجدة، أية (V).

كنت أغسل المني من ثوب رسول الله على ثم يخرج إلى الصلاة، وبقع الماء في ثوبه (١).

فإن قيل: فقد روي عنها أنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله عَلَيْ ثم يصلي فيه (٢)، فكأنها ذكرت ههنا الجائز، وذكرت الغسل المستحب.

قيل: هذا يحتمل وجوهًا:

منها: أن الفرك لا ينافي الغسل، لأن الغسل لابد فيه من الفرك في غالب الأحوال، فكأنها أرادت بالفرك الغسل؛ لأنه يعبر به عنه، والخبر واحد عنها دون غيرها.

ويحتمل أن تكون تفعل الفرك دون الغسل ولا تُعلم النبي عَلَيْ النبي عَلَيْ النبي عَلَيْ النبي عَلَيْ النبي عَلَيْ الله علم بذلك فأجازه، ولا قال: إن الذي فعلت صواب فلا يلزمنا فعلها، ويحتمل أن تكون فعلت ذلك في بعض الأوقات لتعلمنا أن إزالة النجاسة ليست بفرض - وهذا مذهبنا-(٦)، ولا يدل على طهارة النبي.

فإن قيل: قولها: كنت أغسل المني من ثوبه عَلَيْكَلِم ليس فيه أنه عَلَيْكِلِم علم بذلك أيضًا، فيكون الغسل من فعلها كما قلتم لنا في الفرك.

قيل: عنه جوابان:

<sup>(</sup>۱) سبق تخریج هذا الحدیث ص (۹۵۷).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه ١/ ٢٣٨، كتاب الطهارة، باب حكم المنى.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم ص (٣٦٩).

أحدهما: أنها حكت أنها كانت تغسله ويخرج عَلِيَّةٍ وبقع الماء على ثوبه، وهذا أمر يشاهد النبي عَلَيَّةٍ في غالب الحال، والفرك ليس بأمر مشاهد كالغسل الذي هو رطب.

والجواب الآخر: أنه روى سليمان بن يسار<sup>(۱)</sup> قال: قالت عائشة: كان النبي عليه يصيب ثوبه المني، فيغسله من ثوبه، ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة، وإني أرى أثر الغسل<sup>(۱)</sup>، فثبت بهذا أن النبي عليه غسله، وأنها غسلت ثوبه كما رأته يغسل.

فإن قيل: قولكم: إنها فركته بغير علمه عَلَيْكُم لا يجوز؛ لأنه لا يُقر عليه كما أخبره جبريل عَلَيْكُم أن في نعليه قذرًا(٢).

قيل: فقد أقر على بعض الصلاة ولم يخبره بذلك حتى مضى بعضها وبنى عليه، فيجوز أن يُقر عليه ليعلم أن إزالة الأنجاس ليست بفرض.

ولنا أيضًا ما روي عن عمر رَضَي أنه كان في سفر فأجنب، وحضرت صلاة الصبح، ومعه جماعة من الصحابة، فانتظر غسل ثوبه

<sup>(</sup>۱) هو أبو أبوب سليمان بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة – رضي الله عنها –. روى عن جابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وميمونة وأم سلمة رضي الله عنها وغيرهم، وروى عنه: الزهري ونافع وعمر بن دينار وأبو الزناد وزيد بن أسلم وغيرهم. كان من فقهاء المدينة وعلمائها، وممن يرضى وينتهى إلى قوله، وكان كثير الحديث، عابداً صالحًا فاضلاً. أخرج حديثه الستة، توفي – رحمه الله – سنة (١٠٧)هـ. وقيل: غير ذلك.

ينظر : تهذيب الكمال ١٠٠/١٢ - ١٠٥، تهذيب التهذيب ٢/٢٧، ٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه ١/٢٣٩، كتاب الطهارة، باب حكم المني

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٧٣).

حتى كادت الشمس تطلع. فقال له عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، قد أصبحنا ومعنا ثياب، فلو لبست منها وصليت إلى أن يغسل ثوبك. فقال: لو فعلت ذلك لكانت سنة<sup>(۱)</sup>، فلو كان المني طاهرًا لصلى فيه، ولكان من معه من الصحابة يقولون له: إنه طاهر، والتغليس<sup>(۲)</sup> بصلاة الصبح سنة مجتمع عليها من فعل النبي عليها، وفعل أصحابه أله فلم

(۱) رواه مالك في الموطأ ١/٥٠، كتاب الطهارة، باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه، ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/١، الطهارة، باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس؟. عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص فذكره.

وهذا إسناد منقطع؛ لأن يحيى بن عبد الرحمن لم يدرك عمر بن الخطاب.

ينظر : تهذيب التهذيب ٦/١٥٨، ١٥٩.

وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه ٢٧٠/، ٣٧١، كتاب الصلاة، باب المني يصيب الثوب ولا يعرف مكانه، من طريقين موصولين..

فرواه عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أن عمر أصابته جنابة وهو في سفر، فذكره.

ورواه عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص فذكره. وهذان إسنادان صحيحان.

(٢) التغليس: أي أداء صلاة الصبح بغلس.

والغلس: ظلمة أخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح.

ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣٧٧/٢، لسان العرب ١٥٦/٦.

(٣) فقد كان النبي ﷺ يصلي الصبح بغلس، وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة. منها: حديث جابر ﷺ الذي أخرجه البخاري في صحيحه ٢/٤٩، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، ومسلم في صحيحه ٢/٤٤، ٤٤٧، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها.

يتركها حتى تكاد الشمس تطلع من أجل غسل شيء طاهر. وإن كان غسله مستحبًا فليس ينبغي أن يترك التغليس المسنون بالصبح من أجل غسل مستحب، فلما لم يجر في هذا مخالفة ولا نكير دل على أن المني نجس؛ لأنهم سوغوا لعمر تأخير الصلاة لغسل المني، وهذا يجري مجرى الإجماع الذي هو أولى من خبر الواحد. وإن ثبت أن التغليس بالصبح مستحب، وغسل المني مستحب فلا ينبغي أن يترك المستحب في الأصل للمستحب في الفرع؛ لأن إزالة المني بالغسل لأجل الصلاة.

وأما القياس فقد اتفقنا على نجاسة المذي، وكذلك المني؛ بعلة أنه مائع خارج من مجرى الحدث يتولد عن الشهوة.

وأيضاً فإن دم الحيض نجس، العلة فيه أنه مائع يخرج من السبيل يوجب انقطاعه الغسل على وجه مخصوص.

ولنا أن نقيسه على البول؛ بعلة أنه مائع ينقض الطهر ويوجبه.

فإن قيل: إننا نعارض قياسكم بقياس آخر فنقول: اتفقنا على مجة البيضة أنها طاهرة، فكذلك المني؛ بعلة أنه مائع يخلق منه حيوان طاهر.

قيل : لا يخلو أن تريدوا المني الذي يخلق منه الولد فذلك لا يحكم له بتطهير ولا بنجس، وإنما يحكم لما يسقط على ثوب أو بدن أو

وكذا كان صحابته رضي الله عنهم يغسلون بصلاة الصبح، فقد جاء ذلك عن أبي بكر
 وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن الزبير وغيرهم رضي الله عنهم .

ينظر: مصنف عبد الرزاق ١/٩٦٥ – ٧٧ه، كتاب الصلاة، باب وقت الصبح، مصنف ابن أبي شيبة ١/٣٢٠، ٣٢١، كتاب الصلوات، من كان يغلس بالفجر، الأوسط ٢٧٤/٧ – ٢٧٧، كتاب المواقيت، ذكر اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفاريها.

بقعة بطاهر أو نجس، وهو المني الذي نتنازعه إذا انفصل وسقط على شيء لا يجيء منه الولد. وإن أردتم (\*) أنه مائع يخلق من جنسه حيوان طاهر، فإن نازعناكم أن هذا ليس من جنس ذلك لم يبق معكم شيء؛ لأن ذلك المني الذي لم ينفصل لا يحكم له بتطهير ولا تنجيس، وقد يخلق منه الولد وقد لا يخلق منه شيء أصلاً، وليس كذلك هذا المني المنفصل فلا نقول: إنه من جنسه.

ثم لو قلنا: إنه من جنسه فقد يكون الشيء في نفسه طاهرًا ويكون متولدًا عن نجس، كاللبن فإنه متولد عن الدم، وقد قيل فيه: إنه دم، فما دام الولد في الرحم يتغذى به على ما هو عليه، وهو دم الحيض الذي ينحبس على الحمل لغذاء الولد، فإذا سقط الولد ابيضًا الدم فصار لبنا حتى لا تعافه النفس، وهذا قد ذكره أهل الصناعة والمعرفة بالفلسفة.

وقد يكون أيضًا الشيء في نفسه طاهرًا ويستحيل إلى النجس، كالغذاء والماء في جوف ابن آدم، وقد قيل: إن العلقة المتولدة عن المني من دم نجس، وهذا يسقط ما اعتبروه.

فإن قيس على اللبن؛ بعلة أنه مائع تثبت به الحرمة بين المرضع وبين من ارتضع منها، وانتشاره إلى غيرهما فكذلك المنى.

قيل: الذي ينشر الحرمة هو الوطاء سواء كان معه مني أو لا، وقد تنشر الحرمة القبلة والجسة للذة.

وإن أرادوا أن المني يثبت الحرمة فإنه يخلق منه الولد، ويحرم على من أنزل المني وينتشر إلى غيره فهذا هو معنى ما ذكروه من أنه يخلق

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ٩٣ ب.

منه حيوان طاهر، وقد تكلمنا عليه، وقلنا: إن المني المنفصل الذي نتنازعه لا يكون منه ولد فسقط ذلك.

على أنه لو صح لهم القياس لكان رد المني إلى المذي أولى؛ لا تفاقهما في المخرج، وأن الشهوة تولدهما، وأنهما ينقضان الطهر، ويوجبانه على وجه مخصوص، وأنهما لا يكادان يفترقان في غالب الحال؛ لأن المذي يسبق المني، ويختلط به بعضه، ولأنه يمنع الصلاة، ويمنع حمل المصحف، وكذلك رد المني إلى دم الحيض أولى؛ لاتفاقهما في المخرج وأنهما ينقضان الطهر ويوجبان الغسل، وإذا اجتذب الأصلان فرعًا كان رده إلى ما هو أكثر شبهًا به أولى.

فإن قيل: فقد روى عبد الله بن عباس أن النبي عليه قال: «أمطه عنك بإذْ خرة (١)، فإنما هو كبصاق أو مخاط»(٢)، فلما شبهه بالبصاق

<sup>(</sup>١) الإنخرة: واحدة الإنْخر، والإنخر: حشيش طيب الرائحة، تسقف به البيوت فوق الخشب. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢٣/١، القاموس المحيط ص (٥٠٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني في سننه ١٦٤/١، كتاب الطهارة، باب ما ورد في طهارة المني، وحكمه رطبًا ويابسًا، والبيهقي في السنن الكبرى ١٨/٢، كتاب الصلاة، باب المني يصيب الثوب، من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، نا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال: سئل النبي عَلَيْ عن المني يصيب الثوب؟. قال: «إنما هو منزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة».

وفي إسناده شريك، وهو ابن عبد الله القاضي، قال عنه ابن حجر في تقريب التهديب ص (٢٦٦): «صدوق يخطىء كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» ا.هـ.

وفي اسناده أيضاً محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد تقدم ص (٥٥) أنه صدوق سيء الحفظ جدًا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ٢١/٥٩٠: «وأما رفعه إلى النبي ﷺ فمنكر لا أصل له» أ.هـ.

والمخاط الطاهرين، وأمر أن يماط بإذخرة دل على أنه طاهر.

قيل: إنه دلالة لكم في هذا من وجوه:

أحدها: أنه يجوز أن يكون ذلك الثوب للنوم لا للصلاة، وعلم ذلك على وقوله: «كبصاق ومخاط» شبهه بهما في انعقادهما لا أنه تعرض لنجاسته لعلمه بأنه لا يصلي فيه. على أنه قد أمر بإماطته، وأمره يقتضي الوجوب فإزالته واجبة، ثم قامت الدلالة في إزالته بشيء مخصوص، وهذه قضية في عين تحمل ما حملته.

ثم لا يمتنع أن يكون قال له: «أمطه عنك بإخرة» فيوافق مذهب أبي حنيفة في أنه نجس يابس يزال بإذخرة، ثم تقوم لنا دلالة الغسل بما قدمناه من الدلائل.

فإن قيل : فقد خلق منه الأنبياء والأولياء ولا يجوز أن يخلقوا من نجس.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنهم قد يكونون علقة نجسة فلا ينقصهم ذلك، وإنما كرامتهم أن يصطفوا ويؤتمنوا على الوحي إن كانوا أنبياء، وبالإحسان إليهم، والتوفيق لهم، وأن يبجلوا ويعظموا وتمتد النعم لديهم. فأما

وكذا قال بنكارته مرفوعًا الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢٦٠/٢.
 وقد جاء موقوفًا على ابن عباس – رضي الله عنهما – فقد قال في المني يصيب الثوب: أمطه عنك بعود أو إذخرة، فإنما هو بمنزلة البصاق والمخاط.

أخرجه الشافعي في الأم ٧٣/١، الطهارة، باب المني، وعبد الرزاق في مصنفه / ٣٦٧، ٣٦٧، كتاب الصلاة، باب الثوب يصيبه المني، والبيهقي في السنن الكبرى / ٤١٨، كتاب الصلاة، باب المني يصيب الثوب.

وقال البيهقي: هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد روى مرفوعًا ولا يصح رفعه.

خلقهم في الابتداء من مني فقد قلنا: إن الذي خلقوا منه لا يحكم له بتطهير ولا بتنجيس، والمنفصل المتنازع فيه لم يخلقوا منه، ثم مع كرامتهم وكونهم أنبياء هو ذا يخرج منهم الغائط والبول والدم المتفق على نجاسته ولم ينقصهم ذلك.

والجواب الآخر: هو أنه لو وجب أن يكون طاهرًا لأن الأنبياء خلقوا منه لوجب أن يكون نجسًا، لأن الفراعنه والطغاة قد خلقوا منه.

فإن قيل: فإن الله - تعالى - خلق ادم من ماء وطين، وهما طاهران فوجب أن يكون ما خلق منه غيره من جنسه مخلوقًا من طاهر؛ لمشاركته له في جنسه.

قيل: هذا غير لازم؛ لأنه لما لم يشركه في ابتداء خلقه لم تجب مساواته له فيما ذكرتم. ألا ترى أن آدم لم ينتقل في رحم فيكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، والعلقة دم من سائر الدماء إذا انفصلت حكم لها بالنجاسة، فكذلك يجوز أن يخلق ابن آدم من نطفة غير طاهرة.

فإن قيل: العلقة - عندنا - طاهرة.

قيل: هذا خارج عما عليه المسلمون؛ لأنها تتربى بدم الحيض الذي ينحبس عند الحمل، فهو يربي العلقة حتى تصير مضغة، ثم لا يزال ذلك عند الحمل حتى يسقط إلى الأرض.

وقد روى سعيد بن المسيب عن عمار بن ياسر قال: مربي رسول الله ﷺ وأنا أسقي راحلتين من ركروة (١) بين يدي،

<sup>(</sup>١) الرَكْرَة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، والجمع ركاء. ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ٢٦١/٢، لسان العرب ٣٣٣/١٤.

إذ تنخمت<sup>(۱)</sup> فأصلاب نخامتي ثوبي، فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة أفي في المنزلة الركوة أفي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء» (أن في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من المني كما يغسل من سائر والقيء» في ركوتك على نجاسته لإضافته إلى سائر الأنجاس في الغسل.

دليل: وجدنا الخارجات من البدن على ضربين:

فضرب مائع طاهر لا ينقض الوضوء ولا يوجبه، كاللبن والدموع والعرق والبصاق والمخاط.

والضرب الآخر: نجس ينقض الطهر ويوجبه، ويجب غسله، كالبول والغائط ودم الحيض، ويجب غسل دم الرعاف والحجامة والفصاد إن<sup>(۲)</sup> لم ينقض الطهر – عندنا وعند الشافعي – <sup>(٤)</sup>، ثم ثبت الإجماع على أن المني ينقض الطهر ويوجبه فوجب أن يكون من قبيل البول والمذي ودم الحيض، وهذا ترجيح لقياسنا، ويصلح أن يكون دليلاً مبتدأً في المسألة، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) النُخامة : البزقة التي تخرج من أقصى الحلق، ومن مخرج الخاء المعجمة. ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ه/٣٤، المصباح المنير ص (٢٢٧، ٢٢٧).

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ٩٤ أ.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٨٣٥).

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في المخطفوطة : «إن لم»، ولعل صوابها: «وإن لم» ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم ص (٥٨٢).



#### فصل

قد تقدم كلامنا في أن المني إذا خرج بغير لذة لا يوجب الغسل، وسواء خرج قبل البول أو بعده (١)، فإذا خرج منه بقية المني بعد أن اغتسل سواء بال قبل الغسل أو لم يبل فإن الظاهر من قول مالك – رحمه الله – أن عليه فيه الوضوء واجبًا.

وذكر بعض أصحابه أن الوضوء منه مستحب لا واجب<sup>(۲)</sup>.

قال: لأنه مني، والمني على وجهين:

أحدهما: أن تقارنه اللذة فالغسل منه واجب.

والوجه الآخر: إذا لم تقارنه اللذة فهو على وجه المرض فلا يجب

(٢) ينظر: التفريع ١/١٩٨، الإشراف ١/٨٨، الكافي ١/١٥٤، الذخيرة ١/٢١٣، ٢١٤، مواهب الجليل ١/٣٠٦.

لم يذكر المؤلف مذاهب الأئمة الثلاثة - رحمهم الله - في هذه المسألة.

وقد تقدم ص (٦٦٥) تفصيل كلام الحنفية فيما إذا خرج المني بغير لذة هل يوجب المغسل أو لا؟.

وفي المواضع التي لا يجب فيها الغسل فإنه يجب الوضوء منه.

ينظر : البحر الرائق ١/٨ه.

وتقدم أيضًا ص (٦٦٦) أن الشافعي يرى وجوب الغسل بخروج المني مطلقًا، سواء خرج لشهوة أو لغير شهوة، فإذا أمنى واغتسل، ثم خرج منه مني بعد غسله لزمه الغسل ثانيًا، سواء كان ذلك قبل البول أو بعده.

ينظر: المجموع ٢/١٤٩.

وتقدم أيضًا ص (٦٦٦) ذكر ما ورد عن الإمام أحمد من روايات فيمن اغتسل، ثم خرج منه مني بعد ذلك غير مقارن للذة، والمشهور منها أنه لا غسل عليه، ويجب عليه الوضوء فقط في هذه الحالة.

ينظر: المغنى ١/٢٦٨.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (٦٦٥).

به الغسل ولا الوضوء، وهذا مني قد خرج عن حال العادة فينبغي أن لا يكون فيه وضوء واجب كدم الاستحاضة الذي سقط الغسل فيه فسقط الوضوء فيه لخروجه عن أصله.

قال: وأيضًا فإن هذا بقية مني قد اغتسل منه، وإنما منع من خروجها مرض وعلة، لولا ذلك لخرج في جملة المني الذي قد اغتسل منه، وقد قامت الدلالة على أن ما خرج من السبيل على وجه المرض فليس بحدث ينقض الوضوء، ولولا هذا لوجب فيه الغسل كأصله.

والذي - عندي أن الوضوء منه واجب على ظاهر قول مالك وهذا الذي كان الشيخ أبو بكر - رحمه الله - يختاره، وأصول مالك تدل عليه، وقد بينته في مسألة الأحداث إذا خرجت عن وجه العادة واتصلت وتتابعت (1) والفرق بينها وبين ظهورها المرة بعد المرة فعليه الوضوء إلا أن يستنكحه ذلك فإن الوضوء فيه مستحب؛ وذلك أن هذا قد يكون غالبًا في الناس، وهو أن يبقى في القضيب من المني الذي تقارنه اللذة بقية تظهر عند البول، وبعد ساعة، وذلك كالمعتاد أيضًا، فينبغي أن يكون فيه الوضوء واجبًا؛ لأن الغسل قد تقدم في الدافق منه، وقد قارنته اللذة فمضى حكم الغسل، وصار كدم الاستحاضة الذي أصله قد اغتسل منه، وهو يجيء مرة بعد مرة، وقد قال مالك: فيه الوضوء، كمن اعتراه المذي المرة بعد المرة.

ولا يمتنع أن يجب فيه الوضوء؛ لأنه مائع قد يخرج من السبيل على وجه العادة وإن لم تقارنه اللذة، وصار في حكم دم الاستحاضة على ما بيناه، فإذا سقط فيه حكم الطهارة العليا لم يمتنع أن تجب فيه

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (٤٢٣).

الطهارة الصغرى؛ لأنه من ذلك الجنس خرج عن أصله إلى عادة فيه، ولا مشقة في الوضوء منه، فإن اتصل وتابع تحققنا أنه لمرض؛ لخروجه عن عادة الناس فيه. مع شدة الكلفة في الوضوء منه، وليس إذا لم يكن معتادًا لجميع الناس يخرج عن أن يكون معتادًا لأكثرهم أو لبعضهم، ويحكم له بحكم العادة. كما أن دم الحيض ليس الغالب في كل النساء أن يحضن خمسة عشر يومًا، ولكنه قد يكون معتادًا في أكثرهن أو في بعضهن، وقد حكم له بحكم العادة فكذلك يكون خروج بقية هذا الماء معتادًا في أكثر الناس أو في بعضهم فيحكم له بحكم عادته، وكذلك دم الاستحاضة قد يكون خروجه مرة بعد مرة عادة في بعض النساء فيكون الحكم جاريًا عليها على عادتها فيه، فيجب عليها فيه الوضوء منه؛ لأن الدلالة قد أخرجته عن حكم الغسل ولم يتحقق كونه مرضاً ولا مشقة تعظم في الوضوء منه، وهو أحد الطهارتين فأحسن أحواله أن يكون بمنزلة سائر الأحداث من البول والمذي والودى. ألا ترى أن من خالف فيه يستحب الوضوء منه ولا يستحب الغسل، فهو كدم الاستحاضة الخارج عن أصله من دم الحيض، والله أعلم.



# [ ٥٢ ]مسائلة

حكي عن ابن وهب عن مالك - رحمه الله - أن من جس أو قبل أو فعل فعلاً التذبه وأكسل ولحقته الفترة ولم (\*) يظهر منه الإنزال حتى توضأ وصلى ثم اندفق منه الماء فإنه يجب عليه الفسل وإعادة الصلاة.

والظاهر من مـذهب مـالك - رحـمـه الله - أن هذا المني إذا لم تقارنه اللذة في حال خروجه أنه لا غسل منه ولا تعاد الصلاة التي مضت قبل خروجه.

ومن أصحابنا من قال: يغتسل من هذا المني، ولا يعيد ما صلى<sup>(۱)</sup>.
وهذا معناه – عندي – إن خرج مقارنًا للذة أخرى زيادة على التي
تقدمت.

والحجة لرواية ابن وهب قوله - تعالى -: ﴿ وَإِن كُنتُم جُنبًا

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ٩٤ ب.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكافي ١٥٤/١، المنتقى ١/١٠٠، التاج والإكليـل ٣٠٦/١، مواهـب الجليـل ١/٣٠٦، حاشية الدسوقى ١/٢٧١.

لم يذكر المؤلف مذاهب الأئمة الثلاثة - رحمهم الله - في هذه المسألة.

وقد تقدم ص (٥٦٥) تفصيل كلام الحنفية فيما إذا خرج المني بغير لذة هل يوجب الغسل أو لا؟.

وتقدم أيضًا ص (٦٦٦) أن الشافعي يرى وجوب الغسل بخروج المني مطلقًا، سواء خرج لشهوة أو لغير شهوة.

وتقدم أيضًا ص (٦٦٦) ذكر ما ورد عن الإمام أحمد من روايات فيمن اغتسل ثم خرج منه منى بعد ذلك غير مقارن للذة، والمشهور منها أنه لا غسل عليه.

فَاطَّهُرُوا ﴾(١)، وقوله: ﴿ وَلا جُنبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَىٰ تَغْتَسلُوا ﴾(١)، وقوله: ﴿ وَلا جُنبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَىٰ تَغْتَسلُوا ﴾(١)، والمجانبة في اللغة المباعدة والمفارقة، فهو عموم في مفارقة الماء موضعه سواء خرج أو لم يخرج، وعمومٌ في مفارقة الرجل المرأة بعد لمسه أو جسه أو إيلاجه؛ لأنه مجامع لها فإذا فارقها فقد جانبها إلا أن يقوم دليل، وهذا كقوله عليه المنان (١)، أي مفارقه، فكل من فارق شيئاً فهو مجانب له.

وأيضًا قول النبي عَلَيْكُم: «الماء من الماء»(٤)، وهذا ماء قد ظهر فيجب أن يغتسل منه إلا أن يقوم دليل.

فإن قيل : فإنما نوجب الغسل منه إذا خرج ولا يعيد الصلاة الماضية.

قيل: إنما خرج بلذة متقدمة، هي معدومة في حال خروجه، فأنتم بين أمرين: إما أن يجب الغسل لأجل اللذة المتقدمة فقد صحت المسألة، أو يجب لظهوره مع تعريته عن اللذة فهو خلاف مذهب مالك؛ لأن المني –عنده– إذا لم تقارنه لذة لم يجب منه غسل، فإذا ثبت ذلك فإنما يجب بظهوره مع شيء آخر، وهو اللذة، وقد تقدمت لهذا الماء فيجب منه الغسل كما يجب بمقارنته، وإذا وجب ذلك وجبت إعادة الصلاة لوجود الشرطين من اللذة والإنزال.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، أية (٤٣).

<sup>(</sup>٣) لم أجده مرفوعًا، وإناما وجدته موقوفًا على أبي بكر رَبِّكُ، وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٥٦).

ووجه الرواية الأخرى – وهي الصحيحة – : هو أنه طاهر غير جنب قبل ظهوره فلا يحكم له بحكم الجنب إلا بدليل، وما صلاه فلا تجب إعادته؛ لأنه أداه على ما كلف.

وأيضًا فإن النبي عليه قال: «لا صلاة إلا بطهور»(١)، و«لا صلاة الا بفاتحة الكتاب»(٦)، وهذا قد تطهر وصلى وقرأ فصحت له الصلاة.

وأيضاً فإن الجنب في الشريعة هو الذي لا يجوز له دخولُ المسجد مع القدرة على الغسل، ولا الصلاة، ولا قراءة القرآن ولا مس المصحف، وهذا قبل ظهور المني منه تجوز له هذه الأمور كلها إذا توضأ للجسة والقبلة التي قارنتها اللذة، فإذا توضأ فليس بجنب، وقد جاز له فعل جميع ما ذكرناه وصلى، وله أن يصلي وإن لم يغتسل قبل ظهور هذا المني، فليس يتناوله اسم جنب بحق الإطلاق.

وأيضاً فقد دللنا على أن وجود المني إذا عري عن اللذة لا يوجب الغسل<sup>(7)</sup>، ولا يكون به جنبًا<sup>(4)</sup>، فكذلك إذا عريت اللذة عن ظهور المني لم يكن لها حكم، وصار الحكم واجبًا بوجودهما جميعًا مقترنين في حالة واحدة، وكذلك حكم سائر الأحداث لا تعتبر فيه مفارقة الحدث موضعه، وإنما يعتبر خروجه. ألا ترى أن الطعام ينهضم بعد استحالته فينحدر إلى المعي السفلي، وكذلك يستحيل الماء ثم ينحدر إلى

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٢).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم ص (٦٦٥).

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: «طاهراً »، وما أثبته هو الصواب.

المثانة (۱)، ولم تعتبر فيه مفارقة مستقره، بل اعتبر فيه خروجه على وجه الصحة والعادة، ولم يحكموا له بحكم النجاسة إلا بعد ظهوره.

وأيضاً فإن الصحابة اختلفت على وجهين، فقالت الأنصار: الماء من الماء، فحكموا بالغسل عند خروجه، ولم يحك عن أحد أنه رد عليهم ذلك، ولا قالوا ولا قيل لهم: إن الغسل يجب بمفارقة الماء موضعه، وخالفهم الباقون في الوجه الآخر وهو التقاء الختانين، كما قالوا بالغسل من الماء ولم يقولوا ولا واحد منهم: إن اللذة قد تقدمت، وفارق الماء موضعه وقد كان هذا أولى من أن يستريحوا إلى الخبر، ويقولوا: قال النبي عينه: «إذا التقى الختانان وجب الغسل»(٢)؛ لأن الحجة كانت عليهم أقوى إذا قالوا لهم: الماء من الماء سواء فارق موضعه أو خرج من مخرجه، وتأولنا نحن قولهم: الماء من الماء إذا خرج مقارنًا للذة.

فإن قيل : فإنه إذا ظهر الماء بعد تقدم الفترة قلنا: إنه كان جنبًا، فانكشف لنا ذلك عند ظهور المني.

قيل: هذا يلزم في سائر الأحداث إذا ظهر الحدث بخروجه علمنا أنه كان محدثًا لمفارقة الحدث موضعه؛ لأن الإنسان قد يعلم ضرورة إذا لحقه الحقن<sup>(۲)</sup> الشديد، ودافع الأخبثين أن الحدث قد

<sup>(</sup>۱) المثانة: مستقر البول من الإنسان. ينظر: لسان العرب ۳۱/۹۳۹، المصباح المنير ص (۲۱۵).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) يقال : حقن الرجل بوله. أي حبسه وجمعه. ينظر : المصباح المنير ص (٥٦)، القاموس المحيط ص (١٥٣٧).

فارق موضعه، ولا يكاد يعلم بوجود الفترة والإكسال أن المني قد فارق موضعه، فإذا لم يحكم للمحتقن بحكم الحدث حتى يظهر كان فيما يشك فيه أولى أن لا يحكم له بحكمه حتى يظهر.

على أننا قد بينا أن الحكم يتعلق (\*) بوجود الشرطين معًا في حالة واحدة، وهو خروج المني مقارنًا للذة، ولا يجب بوجود أحدهما منفردًا عن الآخر.

ومن جعل من أصحابنا في وجود هذا المني الغسل ولا تعاد الصلاة، وفرق بينه وبين ما يظهر إذا لم تتقدمه لذة أو فترة بأن هذا قد تقدمته فترة وإكسال لم ينفك من رواية ابن وهب؛ لأنه قد جعل الفترة المتقدمة شرطًا، كما أن ظهوره شرط، وإن افترقا فلابد أن يكون للفترة المتقدمة قسط في إسقاط حكم الصلاة التي صلاها فتجب إعادتها، والله أعلم.

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١٥٥.

## [ ٥٣ ] مسائلة

إذا حاضت المرأة الجنب فلا غسل عليها للجنابة حتى تطهر، ثم يجزئها غسل واحد. هذا مذهب جميع الفقهاء(١) إلا أهل الظاهر فإنهم يوجبون عليها غسلين(٢).

والدليل لقولنا: أن هذه المرأة إذا انقطع دمها وكانت جنبًا فاغتسلت جاز لزوجها وطؤها لقوله - تعالى: ﴿ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ فَاغَتسلت جاز لزوجها وطؤها لقوله أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ (٢)، فإذا سميت متطهرة يَطْهُرنْ فَإِذَا تَطَهّرْن فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ (٢)، فإذا سميت متطهرة يجوز لزوجها وطؤها وصلت قبل الوطاء فقد دخلت تحت قوله عَلَيْكِمْ: «لا صلاة إلا بطهور »(٤).

فإن قيل: فإنها جنب وقد قال الله - تعالى - : ﴿ وَلا جُنبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾ (٥)، وقال: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ (٢)، فوجب أن تتطهر وتغتسل للجنابة.

<sup>(</sup>۱) ينظر للحنفية: الفتاوي الخانية ١/٥١، الفتاوي البزارية ١١/٤، فتح القدير ١٦٢، البحر الرائق ١١/٥، الدر المختار ١٦٩/١.

وينظر للمالكية : الأم ١/١٦، التنبيه ص (١٩)، المجموع ١/٧٧، مغني المحتاج ١/٧٧، الإقناع ١/٩ه.

وينظر للحنابلة: المعني ٢٧٨/١، ٢٩٢، الشرح الكبير ١٠١/١، ١٠٥، المصرر ١٠٢/١، المبدع ١٠٩/١، ١٨٦، الإنصاف ٢٤٠/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأوسط ٢/١٠٤، المحلى ٢/٢٦، المغني ٢٩٢/١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، أية (٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٢).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، أية (٤٣).

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: أن ظاهر الآية يتناول جنبًا مفردًا، وهذا جنب حائض ولم يرد لها ذكر، فدليله أن الجنب الحائض بخلاف ذلك.

وأيضاً فإن هذه قد اغتسلت، وفعلت ما سميت به طاهرة لقوله - تعالى -: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُن َ ﴾، وليس في الظاهر: فاطهروا للجنابة دون الحيض، وكذلك قوله - تعالى -: ﴿ وَلا جُنبًا إِلاَ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَىٰ تَغْتَسلُوا ﴾، ولم يقل: تغتسلوا للجنابة دون الحيض، وهذه قد اغتسلت.

وأيضًا فليس في الظاهر وإن كنتم جنبًا، وفيه تنازعنا، فدليله بخلافه.

وعلى أن الظواهر كلها وردت بلفظ يتناول الذكور أو الذكور والإناث، وليس فيها ذكر الإناث منفردات، وقد ذكرنا نحن ما يتناول الإناث منفردات بقوله— تعالى—: ﴿فلا تقريوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن﴾، فهذا خاص فيهن فلا يقربن حتى يطهرن بالماء، سواء تطهرن للجنابة أو للحيض؛ لأن المرأة هي التي يجتمع فيها الأمران جميعًا الجنابة والحيض.

على أن الأصول كلها تدل على أن الأحداث إذا كان موجبها واحدًا واجتمعت تداخل حكمها، وناب موجب أحدها عن الآخر، كاجتماع البول والغائط والريح والمذي ينوب عن جميعها وضوء واحد، وكذلك لو وطيء دفعات كثيرة أجزأه غسل واحد، وكذلك لو حاضت امرأة ثم

 $<sup>(\</sup>Gamma)$  سورة المائدة ، أية  $(\Gamma)$ .

جنت أو برسمت<sup>(1)</sup>، والدم ينقطع ثم يعود، أو تعمدت ترك الغسل حتى حاضت دفعات، ثم اغتسلت أجزأها غسل واحد، فقد استوى حكم سائر الأحداث المختلف منها والمتفق إذا اتفق موجبها في أن الوضوء الواحد أو الغسل الواحد ينوب مناب صاحبه، ويدخل حكم بعضها في بعض، وكذلك<sup>(7)</sup> مثل هذا في الحدود إذا اجتمعت وكان موجبها واحداً سواء اتفقت أنواعها أو اختلفت، مثل أن يسرق مرارًا، أو يشرب الخمر مرارًا، أو يقذف مرارًا، أو يشرب خمرًا ويقذف<sup>(7)</sup>، فإن حدًا واحداً ينوب عن الآخر، وكذلك المحرم إذا قتل صيدًا في الحرم فإن عليه جزاءً واحداً، وإن كان لو انفرد بقتله محرمًا دون الحرم وجب عليه جزاء واحد، ولو قتل حلال في الحرم وجب عليه جزاء واحد، فكذلك يجب على الحائض محرم في حرم وجب فيه جزاء واحد، فكذلك يجب على الحائض

<sup>(</sup>١) أي أصابها البرسام، والبرسام: علة يهذي فيها، كما تقدم بيانه ص (١١٧).

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : «فكذلك»، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) من شرب خمرًا وقذف فجمهور أهل العلم يرون أنه يجب عليه حدان، حد القذف وحد شرب الخمر، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.

ويرى المالكية أن حد القذف وشرب الخمر يتداخلان، فيدخل حد شرب الخمر تحت حد القذف.

ينظر: المبسوط ٢٤/٣٤، حاشية ابن عابدين ١/٥١، ٥٥، ٥٥، التفريع ٢/٢٢٢، مواهب الجليل ٢/٣١٦، المغني ٢/٩٨١، روضة الطالبين. ١/١٦٤، المغني ٢/٩٨١، المبدع ٩/٤٥.

### [ ٥٤ ] مسألة

ومن معه إناءان أحدهما نجس والآخر طاهر، واختلطا عليه فلم يعرف النجس من الطاهر<sup>(۱)</sup>، ولا يقدر على غيرهما، وقد حضر وقت الصلاة – وهو على غير وضوء – فظاهر قول أهل المدينة أن الماء لا ينجس إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه على ما تقدم بيانه في الكلام في المياء<sup>(۱)</sup>.

وقال عبد الملك بن الماجشون: إنه يتوضأ من أحدهما ويصلي، ثم يتوضأ من الآخر ويعيد الصلاة.

وقال محمد بن مسلمة: يتوضأ من أحدهما ويصلي، ثم يغسل أعضاءه من الآخر، ثم يتوضأ منه ويعيد الصلاة<sup>(٢)</sup>.

وقال أبو حنيفة: لا يتحرى في الإناءين ويتركهما ويتيمم (1)، وبه

<sup>(</sup>١) قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف ٤٤/١: «ويتصور ذلك في أن يكونا متغيرين تغيرًا واحدًا، أحدهما من شيء طاهر، والآخر من شيء نجس» أ.هـ.

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص (۸٤٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التفريع ١/٧١٧، الإشراف ١/٤٤، الذخيرة ١/٦٦١، ١٦٧، القوانين الفقهية ص (٢٦)، مواهب الجليل ١٧١/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص (١٧)، المبسوط ٢٠١/١٠، رؤوس المسائل ص (١٢١)، مراقي الفلاح ص (٦)، حاشية ابن عابدين ٢٧٤٦. ويرى الطحاوي أنه يخلط ما هما ويتيمم، ويرى غيره أنه يريق ما هما ثم يتيمم، وصوب السرخسي رأى الطحاوي.

قال المزني(1). وقال أبو حنيفة: يتحرى في ثلاث أوان أو أكثر(1).

وقال الشافعي: يتحرى أحد الإنائين، فإذا غلب على ظنه طهارة أحدهما تطهر منه وأراق الآخر $(*)^{(7)}$ .

وذهب عبد الملك ومحمد بن مسلمة في هذا إلى التغليظ في الماء القليل إذا حلته نجاسة ولم يتغير، وقد شدد مالك الكراهية فيه، وإن كان الأصل في المياه على ما ذكرناه (٤)؛ لقوة الخلاف فيه.

ووجه قول عبد الملك ومحمد : أنه إذا عمل هذا حصل وضوؤه بماء طاهر بإجماع؛ لأنه إن كان الأول هو الطاهر فقد مضت صلاته

- (١) ينظر: الحاوي الكبير ١/٣٤٤، المجموع ١/٢٣٦.
- (۲) هذا إذا كانت الغلبة للأواني الطاهرة فعليه التحري.
   أما إن كانت الغلبة للأواني النجسة، أو كانا سواء فليس له أن يتحرى.
   ينظر: مختصر الطحاوي ص (۱۷)، المبسوط ۲۰۱/۱۰، حاشية ابن عابدين ٣٤٧/٦،

ينظر : مختصر الطحاوي ص (١٧)، المبسوط ٢٠١/١٠، حاشيه ابن عابدين ٢ /٢٠١ الفتاوي الهندية ٣٨٤/٥.

- (\*) نهاية الورقة ٩٥ ب.
- (٣) ينظر: الأم ١/٢٤، مختصر المزني ١٠٢/٨، الحاوي الكبير ١٣٤٤/١، المهذب ١/٩،
   روضة الطالبين ١/٣٥.

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة.

وقد جاء عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان:

الأولى: لا يجوز التحري في الأواني المستبهة بحال، بل يتيمم - وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب-.

الثانية : يجوز التحري إذا كثر عدد الطاهر.

ينظر: الهداية ١١/١، المغني ٨٢/١، الشرح الكبير ١٩/١، المصرر ٧/١، الإنصاف ٧/١٠.

(٤) ينظر ما تقدم ص (٨٤٩).

صحيحة باتفاق، وحصل ما بعدها ملغى، وإن كان الأول هو النجس فاستعماله الثاني يزيل أثر الماء الأول، وتصح الصلاة به، وخاصة إن غسل الأعضاء ثم توضأ، ويكون الأول النجس لغوًا.

وكذلك يقولان في الثوبين أحدهما نجس، والآخر طاهر(١١).

وكذلك يقول أبو حنيفة في الثوبين<sup>(٢)</sup>، ويفرق بينهما وبين الإناءين قال: لأنه لو صلى في ثوب نجس أجزأه، ولو توضا بماء نجس لم يجزئه، وهذا يلزمه في ثلاث أوان وأكثر.

وأيضاً فقد ثبت أنه لو نسي صلاة من يوم وليلة لا يدري أي صلاة هي من الخمس الصلوات؛ ليكون

<sup>(</sup>۱) فيصلي في أحدهما ثم يعيد الصلاة في الثوب الآخر. ولو حصل الاشتباه في أكثر من ثوبين صلى بعدد النجس وزيادة ثوب. ينظر: المعيار المعرب ١/٩٠١، مواهب الجليل ١٦٠/١، حاشية الدسوقي ١/٧٩، ٨٠.

<sup>(</sup>Y) مذهب الإمام أبي حنيفة – رحمه الله – فيما إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، وليس معه غيرها ولا ما يغسلها به أنه يتحرى، ويصلي في الذي يقع تحريه أنه طاهر، سواء حصل الاشتباه في ثوبين أو في أكثر من ذلك، وسواء كانت الغلبة للثياب النجسة أو للثياب الطاهرة، أو كانا متساويين.

وبقول أبي حنيفة قال الإمام الشافعي، وهو المشهور من مذهب الإمام مالك، وهو قول في مذهب الإمام أحمد.

وذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز التحري في الثياب، بل يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس ويزيد صلاة، وهو كقول عبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة المالكيين.

ينظر: المبسوط ١٠/ ٢٠٠، ٢٠١، الدر المختار ٣٤٧/٦، مواهب الجليل ١٦٠/١، حاشية الدسوقي ٧٩/١، الحاوي الكبير ٥٣٤٥/١، مغني المحتاج ١٨٩/١، الشرح الكبير لابن أبي عمر ٢٠/١، الإنصاف ٧٧/١.

قد أدى الفرض بيقين، فكذلك ينبغى في الماء.

فإن قيل: فإنها عبادة تؤدى تارة بيقين، وتارة بالظاهر فجاز دخول التحري عليها عند الاشتباه، أصله القبلة، اليقين فيها أن تكون بمكة في المسجد معاينًا للكعبة، أو بالمدينة فتصلي في محراب النبي عليها فهذا يقين، وأما الظاهر فهو أن تكون في بعض البلدان أو القرى فتشاهد مسجدًا فيه قبلة فيجوز أن تصلي إليها على الظاهر، مع جواز أن تكون القبلة إلى غير تلك الجهة.

وأداء الطهارة بيقين مثل أن تتوضأ من دجلة فتتيقن أن الماء طاهر، وأما الظاهر دون اليقين فمثل أن يجد ماء في إناء على الشط<sup>(۱)</sup> فيجوز له أن يتطهر منه، وهذا الماء في الظاهر طاهر لا بيقين؛ لجواز أن يكون قد حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب قد أكل نجاسة هي على فمه أو غير ذلك من بول خنزير أو ترشيش فيه من بول آدمي فيجوز التحري في الإناءين، كالقبلة يصلي إلى جهة تغلب على ظنه، وليس عليه أن يصلي إلى الجهات كلها.

قيل: الفرق بينهما هو أن القبلة قد جوز تركها والصلاة إليها مع القدرة في صلاة التطوع في السفر<sup>(۲)</sup>، وللمسايف<sup>(۲)</sup> في وجه العدو وغير ذلك، وأما الماء النجس فلا يجوز الوضوء به على وجه، فلهذا

<sup>(</sup>۱) الشط: جانب النهر، وجانب الوادي. ينظر: الصحاح ۱۱۳۷/۳، المصباح المنير ص (۱۱۹).

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص (۲۹۰–۳۹۱).

<sup>(</sup>٣) المسايف: المقاتل بالسيف، والمسايفة: المجالدة. ورجل سائف: أي نو سيف. ينظر: الصحاح ١٣٧٩/٤، أساس البلاغة ص (٣١٧)، لسان العرب ١٦٦/٩، ١٦٧٠.

طلب اليقين فيه كما قلنا فيمن نسي صلاة من خمس صلوات أنه يصلي الصلوات كلها حتى يأتي على اليقين؛ لأن الصلاة لا يجوز تركها مع القدرة ولا مع العذر.

والدليل على أبي حنيضة: هو أن هذا الإنسان معه ماء طاهر بيقين يمكنه الوصول إليه وأداء الصلاة به من الماء النجس فوجب أن يجوز له التحرى فيه، أصله الثلاث الأوانى.

وأيضاً: فإن التحرى في الإناءين أمكن منه في الثلاث لوجهين:

أحدهما: أنه بالتحري يطلب الطاهر، ولا يتوصل إلى معرفة الطاهر إلا بمعرفة النجس؛ لأنه يطلب العلامة والأثر، والعلامة والأثر قد يكون على الماء النجس من أثر الرجل<sup>(۱)</sup> أو قلة الماء وكثرته وما يشبه ذلك، فصار كأنه لا يطلب إلا النجس، فإذا كان كذلك فتمييز الشيء بين شيئين أمكن وأقرب منه من الثلاث وأكثر، كما أن تمييز عبد أشكل أمره من بين عبدين أمكن منه وأسهل من بين مائة عبد.

والوجه الثاني: هو أن التحري أن ينظر في كل إناء على الانفراد، ويضبط صفاته ويحفظها حتى إذا وجد اختلاف الصفة حكم حينئذ إما بنجاسة أو طهارة، فإذا ضبط (ذلك فهو إذا ضبط)<sup>(۲)</sup> صفة الإناء ثم نظر في الآخر كان أقرب عهدًا بالأول منه أن ينظر في ثالث.

فإن قيل: فأنتم لا تتحرون بل تأمرون باستعمال الجميع.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «الرجل».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة بالهامش، والكلام بدونها مستقيم.

قيل: نحن نقول: يتحرى أولاً<sup>(۱)</sup> فيتوضأ بما يغلب على ظنه أنه طاهر ويصلي، ثم يتوضأ بالآخر ويصلي احتياطًا؛ لأنه قد يجوز أن يخطىء اجتهاده في الأول فإذا احتاط بالثاني أصاب لا محالة.

فإن قيل: يلزمكم هذا في أكثر من إناءين حتى لو كانت أواني كثيرة وجب أن يستعملها كلها، وهذا يشق.

قيل: إذا خرج إلى المشقة تركنا ذلك وتحرى الواحد، ألا ترى أنه لو اختلط على إنسان أو أشكل أمر امرأتين وثلاث في أن إحداهن أخته من الرضاعة منعناه أن يتزوج إحداهن، وقلنا له: احتط واترك الجميع، ولو اختلطت عليه بأهل بلد جاز أن يتزوج إحداهن؛ لأن منعه من ذلك يشق، وكذلك لو اختلطت عليه شاة ميتة باثنتين وثلاث من المذكاة وجب أن يمتنع من الجميع، ولو اختلطت أن يمتنع من الجميع، ولو اختلطت أن يأكل.

فإن قال عراقي: إن هذا يشهد لنا؛ لأننا لا نتحرى في إناءين ونتحرى في أكثر، كما قلتم في المرأتين إحداهما أخته من الرضاعة، وشاتين إحداهما ميتة.

قيل: قد فرقتم أنتم بين الموضعيين؛ لأنكم لا تجييزون له أن يتزوج إحدى عشرة فيهن أخته من الرضاعة، كما لا يتزوج واحدة من الثتين، ولا تعملون في الأواني كذلك؛ لأنكم لا تجيزون التحري في

<sup>(</sup>١) تقدم ص (١٠٤٧) أن ابن الماجشون وعبد الملك بن مسلمة يقولان باستعمال الإناعين، ولم يُذكر عنهما أنهما قالا بالتحري أولاً، والله أعلم.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٩٦ أ.

إناءين، وتجيزونه في ثلاث.

فإن قال شافعي: فقولنا أولى؛ لأنه يستمر في إناءين وثوبين، وفي اجتهاد الحاكم والقبلة في أنه ليس عليه أن يحكم بالاجتهادين، ولا الصلاة إلى جهات القبلة كلها.

قيل: أما الحاكم فإنه ينظر لقطع الخصومات، فإذا غلب على ظنه الحكم لأحدهما حكم، فلو قلنا له: احكم للآخر أدى ذلك إلى إحكام الخصومة بينهما، ولعل خصومتهما قبل هذا الحكم تكون أسهل، فلا يجوز أن يفعل ذلك، والصلاة حق محضة لله فنعمل بما ذكرناه، وقد ذكرنا الفرق بين الإناءين وبين القبلة بما فيه كفاية (۱).

ويجوز أن نستدل على أبي حنيفة في تركه الإناءين وعدوله إلى التيمم بقوله - تعالى - : ﴿ وَأَنزُلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاءً طَهُوراً ﴾ (٢) وبقوله: ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِن السَّمَاء مَاءً لَيُطَهِّر كُم به ﴾ (٢) وظاهر هذا طهارته، وبقول النبي عَلَيْكُم مِن الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ه (٤) وهذا ماء لم يغيره شيء من ذلك، وقد قال -تعالى - : ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُّمُوا ﴾ (٥) ولم يخص ماء من ماء، وهذا واجد للماء فلا يجوز العدول عنه إلى التيمم إلا بدليل.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۱۰۵۱).

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، أية (٤٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، أية (١١).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٩١).

<sup>(</sup>ه) سورة المائدة، أية (٦).

# فهرس الموضوعات (الجزء الثاني)

| الموضــوع                                   | الصفحة |
|---------------------------------------------|--------|
| فصل: كلام على الشافعي في الملامسة لغير شهوة | ٥٤٧    |
| ٢٤- مسألة انتقاض الوضوء بالنوم              | ٥٥٨    |
| فصل قول المزني في الوضوء من النوم           | ٥٧٢    |
| فصل الوضوء من نوم الجالس إذا طال            | ٥٧٩    |
| ٢٥ - مسألة الوضوء من الخارج من غير السبيلين | ٥٨٢    |
| ٢٦- مسألة الوضوء من القهقهة                 | ٠١٢    |
| ٢٧- مسألة الوضوء مما مست النار              | ٦٢٧    |
| فصل الوضوء من لحم الأبل                     | 777    |
| ٢٨ - مسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث     | 789    |
| ٢٩ - مسألة الغسل من التقاء الختانين         | 70.    |
| ٣٠ مسألة الغسل من خروج المني بغير لذة       | 770    |
| ٣١- مسألة إمرار اليد على البدن في الغسل     | ٦٧٥    |
| ٣٢- مسألة الوضوء من فضل المرأة والجنب       | ۲۸۲    |
| ٣٢- مسألة أقسام المياه                      | 798    |
| ٣٤- مسألة الطهارة بالماء المستعمل           | ٧٠٥    |
| فصل قول أبي حنيفة في الماء المستعمل         | ٧٢٨    |

| لصفحة       | الموضوع الم                                       |
|-------------|---------------------------------------------------|
| ٧٣٢         | ٣٥- مسألة الماء الذي ولغ فيه الكلب                |
| ٧٦٤         | ٣٦– مسألة الوضوء بماء الورد ونحوه                 |
| <b>//</b> 1 | فصل قول أبي حنيفة في الماء المتغير بشيء طاهر      |
| <b>٧</b> ٧٩ | ٣٧- مسألة الوضوء بالنبيذ                          |
| ۸۲٥         | ٣٨- مسألة إزالة النجاسة بغير الماء                |
| ٨٤٩         | ٣٩- مسألة الماء إذا خالطته نجاسة                  |
| ۸۸٥         | ٤٠ - مسألة جلود الميتة إذا دبغت                   |
| 9.7         | فصل قول الأوزاعي وأبي ثور في جلود الميتة إذا دبغت |
| 9.4         | ٤١ - مسألة ذكاة السباع                            |
| 910         | ٤٢- مسألة شعر الميتة وصوفها ووبرها                |
| 977         | فصل في عظم الميتة وسنها وقرونها                   |
| 9 2 1       | ٤٣ مسألة غسلات الإناء من ولوغ الكلب               |
| 901         | فصل في غسل الإناء من ولوغ الخنزير                 |
| 900         | فصل غسل الإناء من سائر النجاسات                   |
| 909         | فصل سؤر الحيوان                                   |
| 977         | ٤٤ - مسألة حكم غسل الإناء من ولوغ الكلب           |
| 971         | 20- مسألة ما لا نفس له سائله إذا خالط المائعات    |
| 911         | ٤٦- مسألة قليل النجاسة وكثيرها                    |
|             | - 1 • • • -                                       |
|             |                                                   |

| الصفحة | الموضوع                                     |
|--------|---------------------------------------------|
| 991    | ٤٧- مسألة بول الصبي وبول الصبية             |
| 997    | ٤٨- مسألة النية المعتبرة في رفع الحدث       |
| 1      | ٤٩- مسألة دخول الجنب المسجد                 |
| 1.11   | ٥٠ مسألة بول ما يؤكل لحمه                   |
| 1.41   | ٥١ - مسألة حكم طهارة المني                  |
| 1.44   | فصل خروج بقية المني بعد الغسل               |
| 1.77   | ٥٢ - مسألة خروج المني بغير لذة مقارنة       |
| ١٠٤٣   | ٥٣ - مسألة الغسل الواحد للمرأة الحائض الجنب |
| ١٠٤٧   | ٥٤- مسألة اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة    |







سلسلة الرسائل الجامعية - ع ٠ -

## عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

### كتاب الطهارة

تأليف

أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار المتوفى سنة (٣٩٧هـــ) -رحمه الله-

درسه وحققه د. عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعودي – رحمه الله–

> الجزء الثالث 1277هــ – ٢٠٠٦م

(2)

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٢٦هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

السعودي، عبدالحميد بن سعد بن ناصر

عيون الأدلة في مسائل الحلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار كتاب الطهارة عبدالحميد بن سعد بن ناصر السعودي. – الرياض، ٢٢٦هـ.

٣مج – ( سلسلة الرسائل الجامعية ؛ ٦٠ ) .

۵۹۵ ص؛ ۲۷×۲۲سم .

ردمك: ٦- ٢٣٤- ٤٠ - ٩٩٦٠ (مجموعة)

۰ – ۱۳۷ – ۱۹۹۰ ( ج۳)

١- الفقه الإسلامي- مذهب ٢- الفقه المالكي ٣- الطهارة (فقه إسلامي)

أ. العنوان ب- السلسلة

ديري ۲۵۸ / ۱٤۲۲ / ۱٤۲۹

ديوي ۱۰۸ (۱۰۸ دیوی

رقم الإيداع: ٢٥٣٧/ ٢٤١

ردمك: ٦- ٦٣٤- ٤ ٠ - ٩٩٦٠ (مجموعة)

٠-٧٣٢ - ٤٠- ١٢٩٩ ( ج٣)

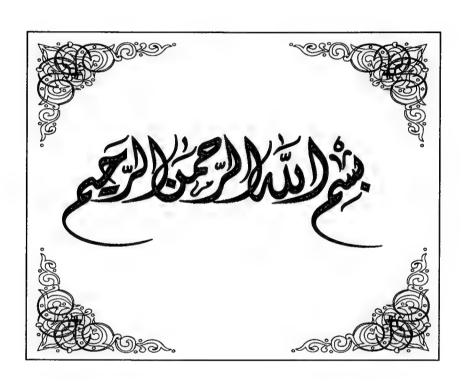

حقوق الطباعة والنشر محفوظة للجامعة

الطبعةالأولى

٢٢٤١٥ - ٢٠٠٦م

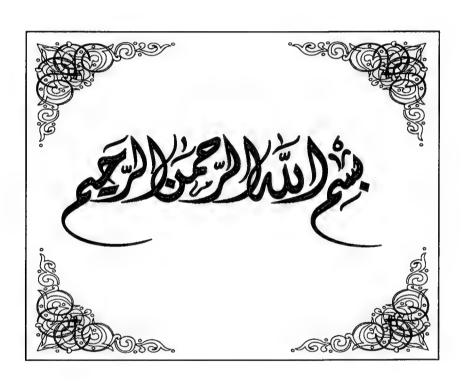

### حقوق الطباعة والنشر محفوظة للجامعة

الطبعةالأولى

٣٢٤١٥ - ٢٠٠٧م

### [٥٥] مسألة من التيمم

الصعيد<sup>(۱)</sup> عند مالك -رحمه الله- هو الأرض، فيجوز التيمم على كل أرض طاهرة، سواء كانت حجرًا لا تراب عليها أو عليها تراب، أو رمل أو زرنيخ أو نورة<sup>(۲)</sup> أو غير ذلك<sup>(۲)</sup>.

وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف إلا على صخر لا تراب عليه فإن أبا يوسف قال: لا يجزئه<sup>(1)</sup>.

وقال الشافعي: لا يجوز التيمم بغير التراب أصلاً، وإذا تيمم فلابد أن يعلق بيده منه شيء يمسح به وجهة وذراعيه، ولابد عنده من التيمم على التراب ومن المسوح به (٥).

- (۱) قال الفيومي في المصباح المنير ص (۱۲۹، ۱۳۰): « الصعيد: وجه الأرض ترابًا كان أو غيره، قال الزجاج: ولا أعلم خلافًا بين أهل اللغة في ذلك، ويقال: الصعيد في كلام العرب يطلق علي وجوه: على التراب الذي على وجه الأرض، وعلى وجه الطريق وعلى الطريق. وتجمع هذه علي صُعدُ بضمتين، مثل طريق طرق» أ . هـ. وينظر أيضًا: لسان العرب ٢/٤٥٢، القاموس المحيط ص (٢٧٤).
- (٢) النُورة: بضم النون، حجر الكلس، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، وتستعمل لإزالة الشعر.
  - ينظر: لسان العرب ٥/٤٤٢، المصباح المنير ص (٢٤١).
- (٣) ينظر: المدونة الكبرى ٩/١، ٥٠، التفريع ٢٠٢/، الإشراف ٢٩/١، ٣٠ الاستذكار ٢٠/، بداية المجتهد ١/١،
- (٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص (٢٠)، المبسوط ١٠٨/١، بدائع الصنائع ١٣/١، الهداية ١٠٨/١، تبين الحقائق ٢٩/١.
- (ه) ينظر : الأم ١/٦٦، ٦٧، مختصر المزني ٩٨/٨، المهذب ٣٣/٣١، ٣٣، حلية العلماء ٢٣٢/١ روضة الطالبين ١٠٨/١، ١٠٩٠.
  - لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد رحمه الله- في هذه المسألة.

والدليل لقولنا: قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيَّا ﴾ (١)، والصعيد اسم للأرض. قال -الله تعالى- ﴿ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ (٢)، قيل: إنها أرض زلقة (٢).

وروي أن النبي عَلَيْ قال: « يُجَمَعُ الخلائق يوم القيامة على صعيد واحد» أي أرض واحدة، فالاسم الأخص من الصعيد يتناول الأرض نفسها، ولم يخص – تعالى – صعيدًا من صعيد، فأي أرض كانت فهي صعيد. وأراد بقوله: ﴿ طيبًا﴾ أي طاهرًا .

وقد قيل: إن الصعيد اسم لما تصاعد من الأرض، فليس يختص بموضع منها دون موضع، والصخر متصاعد من الأرض، وكذلك الرمل وغيره، فهو عموم في كل ما تصاعد منها إلا أن يقوم دليل.

وقد ذكر ابن الأعرابي (٥) أن الصعيد اسم للأرض، واسم للتراب،

- (١) سورة المائدة، أية (٦).
- (٢) سورة الكهف، أية (٤٠).
- (٣) ينظر: جامع البيان ٩/٥١/٢٤٩، الجامع الأحكام القرآن ١٠٨/١٠.
- (٤) رواه البخاري في صحيحه ٢/٨٢٦، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله عز وجل: - ولقد أرسلنا نرحاً إلي قومة، ومسلم في صحيحه ١/١٨٤، كتاب الإيمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة. ولفظه: « يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد».
- هو أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم، الأحول النسابة. ولد بالكوفة سنة (۱۵۰) هـ انتهى إليه علم اللغة والحفظ. كان صالحًا زاهدًا، ورعًا صدوقًا، صاحب سنة واتباع، وحفظ ما لم يحفظ غيره، وألف مصنفات عديدة،

وقد قال إلامام أحمد: لا يُتيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليد. ينظر: الهداية ١/٩١، المغني ١/٣٢٤، المحرر ٢٢/١، المبدع ١/٢١٩، /٢٢٠، الإنصاف ٢/٤٨١.

واسم للطريق، واسم للقبر(۱). فإذا كان يتناول كل واحد من هذه حقيقة فإما أن نجعله للعموم فيتناول جميعها، أو يكون من الأسماد المشتركة، كقولهم: عين ولسان ولون. فقوله تعالى: ﴿ فَتَيمَّمُوا صَعِيدًا طَيبًا ﴾ (۲) اسم نكرة في إثبات لا يكون عمومًا، بل يكون شائعًا في الجنس لا يتناول صعيدًا بعينه، بل يتناول كل ما يقع عليه اسم صعيد على طريق البدل، والأرض والتراب والطريق والقبر من جنس واحد، فأي صعيد قصد جاز التيمم عليه إلا أن يقوم دليل، بمنزلة قولك: اضرب رجلاً ، فإنه لا يختص برجل دون رجل فأي رجل ضربه فقد امتثل المأمور به، وإن كان الجنس مختلفًا فالاسم مشترك لا يمكن ادعاء العموم فيه، ولا صرفه إلى وجه دون وجه إلا بدليل، فدل على أنها من المراد، وأن المراد جميعها.

وقد قام الدليل على أن الأرض مقصودة، وما تصاعد منها مقصود، وذلك أن النبي عليه قال: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت»(٢)، فذكر الأرض ولم يخص

منها: كتاب البئر، أسماء خيل العرب وفرسانها، تفسير الأمثال، الفاضل في الأدب.
 توفي - رحمه الله- سنة (٢٣١) هـ.
 ينظر: الفهرست ص ( ١٠٣/١٠٢) ، سير أعلام النبلاء ١/٦٨٨, ٦٨٧/٠.

<sup>(</sup>۱) الذي يذكره علماء اللغة عن ابن الأعرابي قوله: الصعيد الأرض بعينها، كما في لسان العرب ٢٩٤/٣، وتاج العروس ٢٩٨/٣، وغيرهما.

وقد وقفت على كتابين لابن الأعرابي ، الأول : كناب البئر، والثاني: كتاب أسماء خيل العرب، وليس فيهما ذكر لمعنى الصعيد ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) سبورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند ٢٢٢/٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢٢/١، كتاب الطهارة،=

موضعًا منها، وجمع بين الصلاة والتيمم عليها، ثم أكد ذلك بقوله: «فآينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت »، وقد تدركه في موضع من الأرض لا تراب عليه، وفي موضع فيه رمل أو جص أو غير ذلك كما تدركه في أرض عليها تراب.

ولنا أيضًا ما رواه العلاء بن عبد الرحمن (۱) عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله على الأنبياء بست» قذكر أشياء، إلى أن قال: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»(۱)، فأخبر أن

باب التيمم بعد دخول وقت الصلاة. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه:
 «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت».
 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٦٧/١٠: « رواه أحمد ورجاله ثقات».
 وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٢١/٥٢: إسناده صحيح.

وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كلام لبعض العلماء تقدم بيانه ص (١١٥)، فانظره غير مأمور.

<sup>(</sup>۱) هو أبو شبل العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرقي مولاهم، المدني. روى عن أنس ابن مالك وابن عمر – رضي الله عنهم، وروى أيضًا عن أبيه وسالم بن عبد الله بن عمر وعكرمة وغيرهم. وروي عنه: ابنه شبل والثوري وابن عيينة والدراوردي وابن جريج ومالك بن أنس وغيرهم. قال عنه أحمد: ثقة لم أسمع أحدًا ذكره بسوء . وقال يحيى ابن معين: ليس بذاك ، لم يزل الناس يتوقون حديثه. وقال أبو حاتم: صالح، روي عنه الثقات، وقال الترمذي: هو ثقة عند أهل الحديث. أخرج حديثه الستة سوى البخاري. ينظر: تهذيب الكمال ٢٢/٥٣٥-٢٤، تهذيب التهذيب ٤/٣٦٤.

<sup>(</sup>۲) هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني- مولي الحرقة- روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد -رضي الله عنهم- وروى عنه: ابنه العلاء ، ومحمد بن عجلان وسالم أبو النضر، ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهم. قال النسائي: ليس به بأس، ووثقه العجلي وابن حبان وابن حجر . أخرج حديثه الستة سوي البخاري. ينظر: تهذيب الكمال ۱۸/۱۸/۱۸، تهذيب التهذيب ۵/۲۵۲، تقريب التهذيب ص (۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه ١/١٧١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

الطهور من الأرض هو ما كان مسجدًا، وقد ثبت أن الصلاة جائزة على كل موضع من الأرض، فكذلك التيمم، ولا يختص بموضع عليه تراب من غيره (•).

وأيضا: ما روي عن عبد الله بن عمر أنه مضى إلى ابن عباس-رضي الله عنهما- فكان في حديثه أن قال: بال رسول الله على فأتاه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى قام وضرب بيده على الحائط ومسح بها كفيه (١)، ومعلوم

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ٩٦ ب.

رواه أبو داود في سننه ٢٣٤/، كتاب الطهارة، باب التيمم في الحضر، وابن المنذر في الأوسط ٢/٤، كتاب التيمم ، ذكر صفة التيمم، والدارقطني في سننه ١٧٧/، كتاب الطهارة، باب التيمم، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٠٦/، كتاب الطهارة، باب كيف التيمم؟. كلهم من حديث محمد بن ثابت العبدي، قال: أخبرنا نافع، قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلي ابن عباس، فقضى ابن عمر حاجته، فكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل علي رسول الله عليه في سكة من السكك- وقد خرج من غائط أو بول- فسلم عليه، فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخري فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام، وقال: « إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن علي طهر». هذا نفظ عند جميعهم، وقد ذكره المؤلف ههنا واقتصر على مسح الكفين وذكره من (٨٩٣) وفيه : مسح ذراعيه. وهو موافق لما في الحديث.

قال أبو داود في سننه ٢٣٤/١: « سمعت أحمد بن حنبل يقول: روي محمد بن ثابت حديثًا منكرًا في التيمم ،...، قال أبو داود: لم يُتابَعُ محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي عليهُ ورووه فعل ابن عمر» ا . هـ.

وقال ابن المنذر في الأوسط ٣/٢٥ ، ٥٥: «حديث محمد بن ثابت لم يرفعه غيره، وقد دفع غير واحد من أهل العلم حديثه. قال يحيى بن معين: محمد بن ثابت ليس بشيء ، وهو الذي روى حديث نافع عن ابن عمر في الضربتين ، يُضعّف.

أن الحائط لا تراب عليه، فدل على أن التيمم لا يفتقر إلى ممسوح به.

وأيضاً ما رواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى (١) عن أبيه (٢) عن مار أنه قال: أجنبت فتمعكت فأخبرت رسول الله على فقال: « إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيده على الأرض، ثم أدناها منه ونفخ فيها، ثم مسح بها وجهه» (٢)، فحكى أن النبي على نفخ في يديه ومسح بهما وجهه، وهذا نص على أن التراب ليس من شرطه؛ إذ لو كان من شرطه لما نفخهما.

وقال البخاري: محمد بن ثابت أبو عبد الله البصيري في حديثه عن نافع عن ابن عمر في التيمم، خالفه أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر فعله، فسقط أن يكون هذا الحديث حجة؛ لضعف محمد في نفسه، ومخالفة الثقات له، حيث جعلوه من فعل ابن عمر» ا. ه. .

وينظر أيضاً: الجوهر النقي ١/٥٠٥-٢٠٧، نصب الراية ١/١٥١/١٥١.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: « ابن أبي أبزى»، وما أثبته هو الصواب.

وابن أبزى هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم، الكوفي. روى عن أبيه وابن عباس وواثلة بن الأسقع -رضي الله عنهم-. وروى عنه: الحكم بن عتيبة وعطاء بن السائب وقتادة بن دعامة وطلحة بن مصرف وغيرهم. وثقه النسائي وابن حبان وابن حجر وغيرهم. وقال أحمد: هو حسن الحديث. أخرج حديثه الستة.

ينظر: تهذيب الكمال ١٠/٤٢٥, ٥٢٥، تهذيب التهذيب ٢/٨١٣، تقريب التهذيب ص (٢٣٨).

<sup>(</sup>Y) هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم. اختُلف في صحبته، وقد جزم بصحبته البخاري وخليفة بن خياط والترمذي وأبو حاتم والدارقطني وبقي بن مخلد وابن حجر وغيرهم. روى عن النبي عَلَيْقُ وعن أبي بكر وعمر وعلي وعمار وأبي بن كعب حرضي الله عنهم وروى عنه: ابناه سعيد وعبد الله والشعبي وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم. ينظر: تهذيب الكمال ٢١/١١ه - ٥٠٠، تهذيب التهذيب ٣٣٥/٣، تقريب التهذيب ص (٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه ١/٨٢٥، كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟، ورواه مسلم بنحوه في صحيحه ١/ ٢٨٠، ٢٨١، كتاب الحيض، باب التيمم.

ولنا أيضًا ما رواه عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن قومًا جاءوا إلى رسول الله على فقالوا: إنا نكون في الرمال فلا نقدر على الماء ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، وفينا النفساء والحائض والجنب. فقال: « عليكم بالأرض» (١)، وهذا يدل على جواز

(١) رواه البيهقي في السنن الكبري ٢١٧/١، كتاب الطهارة، باب ما روي في الحائض والنفساء أيكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء؟، من حديث أبي الربيع أشعث بن سعيد السمان عن عمرو بن دينار به.

وقال البيهقي عقبه: « وأبو الربيع السمان: ضعيف».

وقد نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب ٢٢٢/١ ، ٢٢٣، كلام أهل العلم في أبي الربيع، وعامتهم على ضعفه.

ثم قال البيهقي: «أخبرنا أبو سعيد الماليني، ثنا أبو أحمد بن عدى الحافظ، ثنا أحمد ابن محمد الشرقي، ثنا محمد بن يحيى قال: سمعت علي بن عبد الله يقول: قلت لسفيان: إن أبا الربيع روي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في الرجل يعزب في إبله. فقال سفيان: إنما جاء بهذا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعبب» 1. هـ.

وحديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي وقينا الله وفينا المائض والجنب والنفساء، فيأتي علينا أربعة أشهر لا نجد الماء. قال: « عليك بالتراب».

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/٣٦، كتاب الطهارة ، باب الرجل يعزب عن الماء ، وأحمد في المسند ٢٧٨/٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٢١٧/٢١٦/، كتاب الطهارة، باب ما روي في الحائض والنفساء أيكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء؟. وقال البيهقي : هذا حديث يعرف بالمثنى بن الصباح عن عمرو ، والمثنى غير قوي. وقال ابن الجوزي في التحقيق ١/٢٧١: « هذا الحديث لا يصح، قال أحمد والرازي: المثنى بن الصباح لا يساوي شيئًا ، وقال يحيى: ليس بشيء ، وقال النسائي: متروك

وانظر كلام أهل العلم في المثنى بن الصباح في تهذيب التهذيب ٥٧٠,٣٦٩/٠. وانظر أيضًا: نصب الراية ١٩٦/١.

الحديث» ا. هـ.

التيمم بالرمال؛ لأنها أرضهم، ويتناوله اسم الأرض، ولو كان اسم الأرض لا يقع إلا على التراب لقال لهم: انتظروا وصولكم إلى الأرض، فلما قال لهم: « عليكم بالأرض» أي أرضكم التي أنتم بها دل على ما قلناه.

وأيضًا فإن أحدًا لا يمتنع أن يقول: جلسنا على الأرض، ونزلنا بأرض مصر والبصرة والحجاز وبني فلان، وإن كان موضع الجبال والحجر.

وأيضًا فإن التيمم ثبت على وجه الترفيه والرخصة فيما كان مضيقًا على من تقدم من الأمم فوجب أن لا يختص بموضع التراب كالصلاة، وهذا الذي دل عليه قوله عليه الله عليه عليه وله عليه وطهورًا (١).

وأيضاً فإن ما جاز أن يكون قرارًا للماء جاز أن يتيمم به. أصله موضع التراب، وهذا موجود في موضع الرمل.

وأيضاً فإن موضع الرمل من جنس الأرض فأشبه مواضع التراب. وأيضاً فإنه موضع يجوز السجود عليه فأشبه موضع التراب.

فإن قيل: قوله تعالى -: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِو جُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ (٢)، فأمر بالمسح من الصعيد، فشرط الممسوح به؛ لأنه لا يقال: مسح منه إلا بأخذه جزءًا منه، واقتضى هذا أيضًا أن يكون الصعيد ما يمكن الأخذ منه، وهو اللين الناعم، وهذه صفة التراب،

<sup>(</sup>۱) سبق تخريج هذا الحديث ص (۱۱۵).

<sup>(</sup>۲) سورة المائدة، أية (٦).

وأنتم تُجعلون الجبل صغيدًا ، وهو لا يمكن الأخذ منه.

وأيضاً فإن قوله: ﴿ منه ﴾ يدل على التبغيض؛ لأن من (١) للتبعيض والهاء في ﴿ منه ﴾ كناية عن مذكر فهي ضمير التراب لأنه يذكر.

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: أنه يجوز أن يكون ﴿ منه ﴾ صلة في الكلام، كــقوله: ﴿ وَنُنزَلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءً .

وجواب آخر: وهـو أننا لو سـلمنا أنه أراد غيـر الصلـة فإنمـا أراد به همنه الموضع الطاهـر مـن الصعيـد، والهـاء كناية عن الصعيد - وهو مذكـر - فتقديـره مـن بعض الصعيد، وهو المكان الطاهر الذي يجـوز السجود عليه. وقد يُذكّر بعض أسماء المواضع ويؤنث (٢)، مثل بدر (٤) وحنين (٥)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: « لا من »، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، آية (٨٢)، وانظر ما تقدم ص (١٧٥) في بيان معنى «من» في هذه الآية.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب المذكر والمؤنث للفراء ص (٢٣, ٢٢)، كتاب المذكر والمؤنث للأنباري ص (٤٦٤) وما بعدها، الصحاح ١١٦٧/٢.

<sup>(</sup>٤) بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة، أسفل وادي الصفراء، بينها وبين المدينة سبعة بُرُد. كانت بها الوقعة المباركة المشهورة التي أظهر الله – عز وجل – بها الإسلام ، وفرق بين الحق والباطل.

ينظر: معجم البلدان ١//٣٥٨, ٨٥٧، القاموس المحيط ص (٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) حنين: هو واد قبل الطائف، وقيل: واد بجنب ذي المجاز، بينه وبين مكة ثلاث ليال، وقيل: بضعة عشر ميلاً.

ينظر: معجم البلدان ٣١٣/٢، لسان العرب ١٣٢/١٣.

وواسط (۱) ودابق (۲)، وهذه مواضع من الأرض.

وأيضًا فإن كل ما ليس له فرج فإنه يجوز أن يذكر ويؤنث (١)، في قال: أطفئ نارك، وأطفئت نارك، وهدم دارك. وقد قال تعالى الحينة الذينَ ظَلَمُوا الصَيْحَةُ الله (٥).

وايضاً فلو أراد - تعالى- بالصعيد الطيب التراب لقال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم به، ولم يقل: منه، فلما قال: دل على أنه أراد من الأرض أو مما تصاعد من الأرض، فلا يخص بعض ما تصاعد منها من بعض، وقد يتصاعد منها الرمل والجص وغير ذلك.

وأيضًا فقد ورد القرآن في هذه الآية بقوله: ﴿ منه ﴾(١)، ووردت

وواسط أيضاً: قرية شرقي دجلة.

وواسط أيضاً : قرية قرب مكة بوادي نخلة.

وواسط أيضاً: قرية باليمامة.

وواسط أيضًا: بلدة بالأنداس. ينظر نعجم الببلدام ٥/٣٤٧/٥، القاموس المحيط ص (٨٩٣).

يكن حبيم حبيدام و روي مدين حلب أربعة فراسخ. (٢) دابق: قرية قرب حلب، بينها وبين حلب أربعة فراسخ.

دابق. فريه فرب حنب، بينها وبين حنب اربعه فراسع. ينظر: معجم البلدان ٢/٤١٦، تاج العروس ٢٤١/٦.

(٣) ينظر: المقتضب للمبرد ٣٤٩, ٣٤٩, ٣٤٨، كتاب المذكر والمؤنث للأنباري ص (٦١٦-٦٢٠)، البسيط في شرح جمل الزجاجي ٦٦٤/١, ٣٥٣, ٣٥٣.

(٤) سورة هود، أية (٦٧).

(٥) سورة هود، أية (٩٤).

(٦) سورة المائدة ، أية (٦)

<sup>(</sup>١) واسط: تطلق على عدة مواضع ، أعظمها وأشهرها : واسط الحُجَّاج، وهي مدينة بناها الحجاج متوسطة بين النصرة والكوفة.

آية أخري قيل فيها: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ (١)، وإن تيمم بتراب جاز بقوله : ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾ .

فإن قيل: يبنى المطلق على المقيد، فالمطلق قوله: ﴿ فَامْسَحُوا بُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ ، والمقيد : ﴿ منه ﴾ .

قيل: لا يبنى المطلق على المقيد إلا بدليل.

ويحتمل أيضًا أن يكون قوله - تعالي - : ﴿ فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِو جُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾. أي من المقصود، ولأن معناه: اقصدوا صَعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من المقصود الذي هو الصعيد، وقد ذكرنا أن اسم الصعيد حقيقة إما أن يكون لنفس الأرض على ما ذكرناه، أو لما تصاعد منها فهو المقصود، ولا يخص التراب منه دون غيره، وإن كان الصعيد اسمًا للأرض فيره.

فإن قيل: فقد روى أبو عصوانة (٢) عصن أبى مالك

<sup>(</sup>١) سورة النساء، أية (٤٣).

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ٩٦ ص .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري مولاهم الواسطي البزاز. روى عن أيوب السختياني وحصين بن عبد الرحمن والأعمش وأبي مالك الأشجعي ومحمد بن المنكدر وغيرهم، وروى عنه: شعبة بن الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي وأبو داود الطيالسي ووكيع بن الجراح وغيرهم. كان أبو عوانة صحيح الكتاب، كثير العجم والنقط. قال عنه أحمد: إذا حدث أبو عوانة من كتابه فهو أثبت، وإذا حدث من غير كتابه ربما وهم. أخرج حديثه الستة وغيرهم، توفي – رحمه الله – سنة (١٧٢)هـ وقيل: غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال ، ٤٤١/٣٠ – ٤٤٨، تهذيب التهذيب ٢٧٠/٧ – ٧٨.

الأشجعي (') عن ربعي بن حراش ('') عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله على الله على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدًا ، وجعلت تربتها لنا طهورًا "('').

(۱) هو أبو مالك سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي الكوفي. روى عن أنس بن مالك وأبيه طارق بن أشيم وعبد الله بن أبي أوفى – رضي الله عنهم–، وروي أيضًا عن ربعي بن حراش وسلمة بن نعيم بن مسعود وغيرهم. وروى عنه: سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ومحمد بن فضيل وأبو عوانة وأبو معاوية الضرير وغيرهم. وثقة يحيى بن معين والعجلي وابن حبان. وقال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب حديثه، وقال النسائي: ليس به بأس، أخرج حديثه الستة سوى البخاري.

ينظر: تهذيب الكمال ١٠/٢٦٩-٢٧١، تهذيب التهذيب ٢٧٨, ٢٧٧٠.

(٢) هو أبو مريم ربعي بن حراش بن جُحش الغَطَفاني العبسي الكوفي. روى عن عمر وعلي وحذيفة وأبي موسى وعمران بن حصين وابن مسعود حرضي الله عنهم وغيرهم. وروي عنه: أبو مالك الأشجعي وعامر الشعبي ومنصور بن المعتمر وعبد الله ابن عمير وغيرهم. تابعي ثقة من خيار الناس. أخرج حديثه الستة. توفى – رحمه الله – سنة (١٠٠) هـ. وقبل: غير ذلك.

ينظر تهذيب الكمال ٤/٩ ٥-٧٥، تهذيب التهذيب٢/٤١.

(٣) أخرجه من هذه الطريق أبو داود الطيالسي في مسنده ص (٥٦)، ح (٤١٨)، و والنسائي في السنن الكبرى ٥/٥١، كتاب فضائل القرآن، باب فضل الأمة، وأبو عوانة الإسفراييني في مسنده ٢٠٣١، كتاب الطهارة، باب نزول التيمم، وابن المنذر في الأوسط ٢/١١، كتاب التيمم، ذكر تصيير الله – تعالى – الأرض طهوراً لأمة محمد عَلَيْ وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢/٢١، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، والدارقطني في سننه ١/١٧٥، ١٧٦، كتاب الطهارة، باب التيمم، والبيهقي في السنن الكبرى ٢١٣١، كتاب الطهارة، باب الدليل على أن الصعيد الطيب هو التراب، وابن عبد البر في التمهيد ٥/٢٢١.

وقد تابع أبا عوانة اليشكري محمد بن فضيل، وقد أخرج متابعته مسلم في صحيحه ٢٧١/١ كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

وروى عن سعيد بن مسلمة (۱) بهذا الإسناد عن حذيفة أنه عليه في التراب قال: «جعل ترابها طهورًا» (۲) وهذا نص؛ لأنه عليه خص التراب بالطهور وما عداه فليس بتراب، فدليله أن غير التراب ليس بطهور. قالوا: وهذه زيادة في الخبر على قوله: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» (۲) فكان الزائد أولى.

قالوا: وأيضًا فإن قوله عليه الأرض مسجدًا وطهورًا» مطلق، وقوله « وترابها طهورًا» مقيد، فيبنى المطلق على المقيد، كما عملنا وأنتم في الشهادة في قوله: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ (٤) بنيناه على قوله - تعالى -: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلُ مِنْكُمْ ﴾ (٥)، وكذلك أطلق - تعالى - قوله في موضع في الكفارة فقال: ﴿ فَتَعْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (١)،

<sup>(</sup>۱) هو سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي، ويقال: سعيد بن مسلمة بن أمية بن هشام. روى عن الأعمش وهشام بن عروة وجعفر الصادق ومحمد بن عجلان وغيرهم. وروى عنه: الشافعي والحسن بن الجنيد البلخي ومحمد بم الصباح وعلي بن ميمون العطار وغيرهم. قال عنه يحيى بن معين: ليس بشئ . وقال البخاري: منكر الحديث، في حديثه نظر . وضعفه أبو حاتم والنسائي والدارقطني.

ينظر: تهذيب الكمال ١١/٦٢-٦٦، تهذيب التهذيب ٢/٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من طريق سعيد بن مسلمة الدارقطني في سننه ١٧٦/١ ، كتاب الطهارة، باب التيمم، لكن لفظه: «جعلت الأرض كلها لنا مسجداً ، وتربتها طهوراً إن لم نجد الماء».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١١٥).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، أية (٢٨٢).

<sup>(</sup>o) سورة الطلاق، أية (Y).

 <sup>(</sup>٦) سورة المجادلة، أية (٦).

وقيدها في موضع بالإيمان<sup>(۱)</sup>، فلا يجوز من الرقاب في الكفارات إلا مؤمنة.

قيل: أما قولكم: إن النبي عليه المنظم على التراب فإننا نقول بموجبه، ويجوز التيمم على التراب.

فأما دليله فلا يلزم؛ لأن الأرض هي غير التراب، والتراب غيرها فلا يخص دليل الخطاب ما ليس من جنسه. ألا ترى أنه لما قال عليه « في سائمة الغنم الزكاة»(٢) كان دليله ألا زكاة في عاملة الغنم، ولا في عاملة البقر، فكذلك دليل قوله: « ترابها طهورًا » أن غير ترابها مما يضاف إليها ليس بطهور، كما لو قال: رملها طهور. لكان دليله أن ترابها ليس بطهور، وكذلك لو قال: صوف الغنم طاهر. دل على أن لحمها وجلدها وقرنها ليس بطاهر. فأما أن يكون نفسها ليس بطاهر فلا.

وإن جاز أن يكون في دليل الخطاب ما يعم الجنس وغير الجنس فهو ضعيف، وقضى عليه القياس الذي ذكرناه فيلحق المسكوت عنه بالمنطوق به.

وقوئكم: إن في خبركم زيادة هي ذكر التراب فإننا نقول بالزائد وبالمزيد عليه، فنجوز الأمرين جميعًا، وهذا زيادة في الحكم لا محالة فهو أولى من الاقتصار على الزائد حسب.

<sup>(</sup>١) في سورة النساء أية (٩٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه ٣٧١,٣٧١، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم.

وقولكم: إنما<sup>(۱)</sup> نبني المطلق على المقيد في هذا فهو غلط من وجهين:

أحدهما: أنه يحتاج إلى دليل.

والوجه الآخر: هو أن الأرض المطلقة ليست هي التراب، والتراب ليس هو الأرض؛ لأن التراب من الأرض بمنزلة الصوف من الغنم، والصوف ليس هو نفس الأرض.

وأما الشاهد المطلق فهو المقيد بالعدالة، وكذلك الرقبة نفسها مقيدة بالإيمان.

فإن قيل: ما روي عن عمار، وأن النبي عليه ضرب بيديه الأرض ثم نفخهما<sup>(۲)</sup> يجوز أن يكون نفخ حتي ذهب الغبار وأثره ، ويجوز أن يكون نفخ حتى جف الغبار ولم يذهب الأثر، وهذه فعلة واحدة تحتمل، فإذا لم يعلم على أي وجه وقعت لم يصح الاحتجاج بها، ولا يدعي في ذلك العموم.

قيل: هذا خرج مخرج التعليم فلا يجوز أن يُغفَل بيانه، ولو كان الحكم فيه يختلف لبين لعمار الحكم فيه، وكان عمار وغيره ممن حضر ينقلون تفصيل ذلك، وهل النفخ يرول معه الأثر أولا؟، وقد روى أنه قال لعمار: «انفخ يديك»(٢)، ولم يفصل له صفة

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: « إنما »، ولعل صوابها: « إنا ».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١١٧٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه ١/ ٢٨٠, ٢٨١، كتاب الحيض، باب التيمم، ولفظه: « ثم تنفخ».

النفخ، وروى أنه عَلِيَّهِ نفض يديه (١).

فإن قيل: فقد روى أنه عليه فال لأبي ذر: « التراب كافيك «٢).

قيل: وقد روي: «التيمم كافيك»<sup>(۱)</sup>، وليس في قوله: « التراب كافيك وإن لم تجد الماء عشر حجج» أكثر من أنه أعلمه أن التيمم يكفيه، هذا هو الغرض، ويجوز أن يسمي له الأرض باسم التراب؛ لأن الغالب أنه بكون عليها.

وعلى أننا نقول بموجب الخبر، فيجوز التيمم بالتراب.

فإن قيل: دليله أن غير التراب لا يكفى.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن الحكم إذا علق باسم له لم يكن ما عداه بخلافه – عندكم-، وإنما ذلك في الشروط في الأوصاف<sup>(2)</sup>، والتراب اسم، ثم قد بينا أن الأرض غير التراب، دليل التراب هو الرمل وغيره<sup>(0)</sup>، فإن اقتضى دليله أن التيمم على الرمل لا يجوز سلمت لنا الأرض التي لا تراب عليها، وإذا جاز التيمم على الأرض التي لا تراب عليها سلمت السألة.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه ٢٨٠/١، كتاب الحيض، باب التيمم.

<sup>(</sup>Y) لم أجده بهذا اللفظ- بعد طول البحث عنه- ، وقد تقدم تخريج حديث أبي ذر رَبِيُّ في التيمم ص (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) لم أجده بهذا اللفظ- بعد طول البحث عنه- ، وقد تقدم تخريج حديث أبي ذر رَهِ الله في التيمم ص (١٢٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم ص (٤١٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم قريبًا ص (١٠٧٥).

وعلى أنه لو سلم الدليل لكان القياس الذي ذكرناه يخصه، فيصير تقديره: أن غير التراب من الذهب والفضة والنحاس والحيوان وغير ذلك لا يجوز إلا في الأرض الحجر وغير ذلك مما عدا الأنواع التي ذكرناها. وقد روي: «الصعيد كافيك»(۱)، وإذا أمكن استعمال الجميع كان أكثر للفوائد.

فإن قيل: فإنه ممسوح في الطهارة (\*) فوجب أن يكون من شرطه ممسوح به . أصله مسح الرأس في الطهارة .

وايضاً فإنه معدن في الأرض فوجب أن لا يجوز التيمم له - يعنون الجص وغيره- أصله سحالة (٢) الحديد والذهب والفضة.

وأيضاً فإن ذلك يتمول على وجه العادة فوجب أن لا يجوز التطهر

<sup>(</sup>۱) رواه داود الطيالسي في مسنده ص (٦٦)، ح (٤٨٤) عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر رَبِيُّ ، ولفظه: « إن الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء عشر سنين».

ورواه عبد الرزاق في مصنفه ٢٣٦/، ٢٣٦، كتاب الطهارة، باب الرجل يعزب عن الماء، عن أبي قلابة عن رجل من بني قشير عن أبي ذر رَبِيُ في ولفظه: « إن الصعيد الطيب كاف ما لم تجد الماء».

وقد تقدم تخريج حديث أبي ذر رَضَي ص (١١٨) ، وقد ذكرت هناك أن الرجل من بني عامر هو الرجل من بني عامر هو الرجل من بني قشير؛ لأن بني قشير من بني عامر، وأن المراد به هو : عمرو بن بجدان.

وعمرو بن بجدان قيل: إنه لا يعرف حاله. ولكن وثقه ابن حبان والعجلي، وصحح الترمذي والحاكم والدارقطني وابن حبان حديثه هذا . فراجعه إن شئت. ينظر فتح البارى (٥٣٢/١).

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٩٧ ب.

 <sup>(</sup>۲) السُحالة: بضم السين، ما سقط من الذهب والفضة إذا بُرد.
 ينظر: الصحاح ٥/١٧٢٧، القاموس المحيط ص (١٣١٠).

به. أصله المائعات كلها من الخل وغيره.

وأيضاً فإن الطهارة تتعلق بجامد ومائع، ثم لما تعلقت بالجامد وجب أن تتعلق بأعمها وجودًا.

قالوا: وإن شئنا جوزنا<sup>(۱)</sup> فقلنا: هو أحد جنسي ما يقع به التطهر فوجب أن يتعلق بأعمها وجودًا. أصلها الماء.

قيل: أما القياس على مسح الرأس في الطهارة فلا نسلم قولكم: ممسوح في طهارة؛ لأن التيمم ليس بطهارة على الإطلاق.

وعلى أن المعنى في الطهارة بالماء أن الحدث يرتفع، ولا يرتفع في التيمم.

ألا تراى أن كل عضو من الأعضاء مثل الوجه واليدين لابد أن يلاقيه الماء في جميع أجزائه، وليس من شرط التيمم ملاقاة التراب لكل جزء من الوجه واليدين.

وأيضًا فإذا سقط مسح الرأس والرجلين في التيمم أصلاً كان سقوط المسوح به في الوجه واليدين أخف.

وقولكم: إنه معدن في الأرض فلا يجوز التيمم به كالحديد والذهب والفضة فإننا نقول: إن الصعيد – عندنا – هو الأرض نفسها، فالتيمم يقع عليها، سواء كانت جصية أو رملية، فأما على الكحل مفردًا عن الأرض، وكذلك الجص وبالزرنيخ فلا يجوز التيمم عليه، فلا يلزم ما ذكرتموه.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «جوزنا»، ولعل صواب العبارة «حررنا» لأنهم لا يقولون بالجواز والله أعلم.

وقولكم: إنه يتمول في العادة، فإنه في حال ما يتمول لا يجوز التيمم به، فأما مع كونه في الأرض فالمقصد الأرض لا هو.

وعلى أن الذهب والفضة كالمودعين في الأرض فليسا من جنسها.

واما المائعات غير الماء فلا مدخل لها في شيء من الطهارات. ألا ترى أن الاستنجاء بها لا يجوز، ويجوز بما هو من جنس الأرض.

وأما قولكم: إن الطهارة هو لما تعلقت بالمائعات تعلقت بأعمها وجودًا، وهو الماء، فإننا نقول: إن الأرض في التيمم أعم وجودًا، فهي في أن أحدًا لا ينفك منها كانت أعم وجودًا من الماد، كما أنها عامة في الصلاة عليها، وشرط التيمم – عندنا – أن يكون على الأرض دون ما ينفصل منها إلا في موضع ضرورة مثل أن يكون في مركب لا يقدر على المأرض ومعه تراب فإنه يتيمم به؛ لأجل كون التراب مختصًا من بين سائر ما ينفصل من الأرض فجوزناه للضرورة.

وعلى أننا إذا سبرنا قول المخالف في كون التراب شرطًا كالماء وجدناه فاسدًا؛ لأن المأخوذ علينا في الطهارة بالماء أن يلاقي كل جزء من الأعضاء جزءً من الماء، وهذا غير مأخوذ علينا في التيمم؛ لأن المتيمم إذا ضرب بيده على التراب ثم أمرها على وجهه فهو إلى أن يبلغ حد الذقن لا يبقى في يده من التراب شيء، وكذلك إذا مسح يده اليمنى بيده اليسرى فإلى أن يبلغ المرفق ويديرها على باطن ذراعه لا يبقى منه شيء أيضًا. وإذا كان هذا هكذا جاز في الجزء الأول ما يجوز في الأخير، أو لا يجوز في الجزء الأخير إلا ما يجوز في الأجزء الأول، فلما لم توجبوا وجود التراب في الجزء الأخير وجب أن يكون

الأول مثله، هذا مع قوله - تعالى -: ﴿ فَامْسَحُوا بِو جُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مَنْهُ ﴾ (١)، فعم الوجه واليدين في المسح منه، ولم يقل: ببعض وجوهكم وبعض أيديكم.

ومعنى آخر: وهو أن التيمم أخف آمرًا من التطهر بالماء؛ لأن الماء يرفع الحدث، والتيمم لا يرفعه، ألا تري أن غسل جميع البدن في الجنابة يجب بالماء، ثم مع التيمم يسقط جميع حكم البدن إلا في الوجه واليدين، فإذا سقط ذلك في باقي البدن وهو المسوح والمسوح به جاز أن يثبت المسح في الوجه واليدين وسقط المسوح به وهو التراب.

ويجوز إذا كنا مسؤولين أن نبني المسألة على جواز ضرية واحدة في التيمم للوجه واليدين<sup>(٢)</sup>.

فإن سلموا ذلك صحت المسألة؛ لأن كل عاقل يعلم أن الضربة الواحدة إذا مسح بها الوجه خلت اليدان من التراب، ومع هذا فيجوز

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، أية (٦).

<sup>(</sup>٢) اختلف أهل العلم في جواز الاقتصار على شربة واحدة في التيمم.

فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لابد من ضربتين، وأن الاقتصار على ضربة واحدة لا بحزئ.

وذهب المالكية والحنابلة إلي جواز الاقتصار على ضربة واحدة، وإن كان المالكية يستحبون التيمم بضربتين، وبينما يرى الحنابلة أن المسنون هو الاقتصار على ضربة واحدة.

ينظر: بدائع اللصنائع ١/٥٥، الهداية للمرغيناني ١/٥٥، التفريع ٢٠٢/، الاستذكار ٢/٢٠، المهذب ٢٠٢/، حلية العلماء ٢٣١، ٢٣١، الهداية لأبي الخطاب ٢٠/١، المغنى ١/٢٠.

أن يمسح بهما الذرعين، فلو كان التراب شرطًا في كل جزء منه لما جاز ذلك.

وإن لم يجوزوا ذلك ولا سلموه لنا نقل الكلام إليه.

والدليل عليه: قوله - تعالى - ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾(١).

وأيضاً قول النبي عليه العمار: « إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بهما كفيك ووجهك»(٢)، وهذا موضع تعليم وبيان لا يجوز أن يهمله(٢).

وكذلك روي<sup>(•)</sup> أن عمارًا حكى أن النبي ﷺ ضرب بيديه على الأرض، ثم نفضهما<sup>(١)</sup>، وقيل: نفخهما ومسح بهما كفيه ووجهه<sup>(٥)</sup>.

### فقد تضمن هذه الخبر أدلة على المخالفين

منها: أنه على الأرض» (١) ولم يذكر له التراب، فأكد الأمر فيه؛ ليعلمنا أن التراب ليس شرطًا؛ لقوله: ثم ينفضهما.

- (٢) رواه مسلم في صحيحه ١/ ٢٨٠, ٢٨١، كتاب الحيض، باب التيمم.
  - (٣) هذا أقرب رسم لها.
  - ( \* ) نهاية الورقة ٩٨ أ .
  - (٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٠٧٩).
- (٥) رواه البخاري في صحيحه ٧/٥٤٣، كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، ومسلم في صحيحه ٧/٢٨٠, ٢٨١، كتاب الحيض، باب التيمم.
  - (٦) رواه مسلم في صحيحه ١/ ٢٨٠ ، ٢٨١ كتاب الحيض، باب التيمم.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، أية (٦).

ومنها: أنه جمع الوجه والكفين في ضربة واحدة.

ومنها: جواز ترك الترتيب؛ لأنه قال: « تمسح كفيك ووجهك»<sup>(۱)</sup>، وفي حديث « ثم وجهك»<sup>(۲)</sup>.

ومنها: جواز الاقتصار في المسح على الكفين دون الذراعين<sup>(۱)</sup>، وجميع ذلك مذهبنا.

وقد روى عن عمار أن النبي على الله قال: « التيمم ضربة واحدة للوحه والكفن «<sup>(1)</sup>.

والحديث صححه الدارمي وابن خزيمة وابن حبان كما تقدم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه ٢٨٠, ٢٨٠، كتاب الحيض، باب التيمم.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في صحيحه ۲/٥٤٣، كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، ولفظه: فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه.

<sup>(</sup>٣) الاقتصار في التيمم على مسح الكفين دون الذراعين مسالة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله- بالبحث، وسيأتي الكلام عليها ص (١٠٩٧).

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/٥٩/، كتاب الطهارات، في التيمم كيف هو؟، وأحمد في المسند ٢٦٣/٤، والدارمي في سننه ١٥٦/١، كتاب الصلاة والطهارة، باب التيمم مرة، وقال الدارمي: صبح إسناده، وأبو داود في سننه ٢٣٢/١، كتاب الطهارة، باب التيمم، وابن الجارود في المنتقى ص (٥٦)، باب التيمم، وابن خزيمة في صحيحه ١٨٤٨، كتاب الوضوء، باب ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين لا ضربتان، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢٠١٧، كتاب الطهارة، باب التيمم، والبيهقي في التيمم، والدارقطني في سننه ١٨٥/، ١٨٨، كتاب الطهارة، باب التيمم، والبيهقي في السن الكبرى ١/١٠، كتاب الطهارة، باب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار ابن ياسر رفي كلهم من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار مراوع مراوع عراوياً.

وأيضًا فقد ذكرنا أنه إذا ضرب بيديه على الأرض فبدأ بمسح وجهه فإلى أن يبلغ حد الذقن لا يبقى في يده شيء من التراب، فإذا جاز في بعض الوجه ذلك، ولم يحتج أن يعيد ضرب يديه على الأرض لم يحتج أن يضرب بيديه ليديه؛ لأنه ليس كالماء الذي من شرطه أن يماس كل جزء من الأعضاء جزء من الماء.

وأيضاً فلما كان التيمم لا يرفع الحدث وقد شرع فيه بإسقاط مسح الرأس والرجلين في الحدث الأدنى، وأكثر البدن في الحدث الأعلى جاز أن يقتصر فيه على ضربة واحدة للوجه والكفين.

فإن قيل في أصل المسألة: إن التيمم شرط فيه المسح من أجل الحدث فيجب أن يكون واقعًا بشيء من أجل الحدث؛ قياسًا على الخفين والجبائر.

قيل: هذا لا يجب؛ لأن المسح على الخفين جعل بدلاً من غسل الرجلين مع القدرة على غسلهما، فهو تابع لأعضاء قد غسلت فارتفع معها الحدث، وكذلك مسح الجبائر هو تابع لما يرتفع معه الحدث، والتيمم لا يرفع الحدث.

ألا ترى أنه يسقط حكم أكثر البدن في الجنابة من غير مسح في التيمم، فلا ننكر أن يجوز المسح بغير شيء أصلاً بعد أن يضرب يديه على الأرض.

على أننا قد ذكرنا قياسًا يجوز ما قلناه.

فإن قيل: فإن التراب خص بالذكر من بين سائر أنواع ما يخرج من الأرض، فصار نوعًا مشارًا إليه دون غيره من الأنواع في باب الطهارة، كما خص الماء في الطهارة من بين سائر المائعات، فلا ينبغي

أن يقوم مقام ما خص بالذكر غيره مما لم يذكر.

قيل: هذا لا يلزم؛ لأن الأرض نفسها قد خصت بالذكر، كما خص التراب، ولم يخص في الذكر في الطهارة بغير الماء من المائعات.

على أن الماء إنما قصد في نفسه؛ لأنه يرفع الحدث ويدفع الأنجاس عن نفسه وعن غيره، والتراب لم يقصد لذلك؛ لأنه في حكم غيره من سائر الجامدات، كما أن الحجر خص في الاستجمار بالذكر، وقام غيره من الجامدات التي تنشف مقامه.

وقد روي أن أصحاب رسول الله عَلَيْ ورضي عنهم لما نزلت آية التيمم ضربوا بأكفهم على الأرض، ولم يقبضوا شيئًا من التراب، ثم مسحوا أيديهم (١)، فلو كان التراب شرطًا لما ذهب عليهم مع مشاهدتهم التنزيل، وكون النبي عَلَيْ بينهم مبينًا لهم أحكام ما ينزل عليهم، وفيما ذكرناه من المسألة كفاية وبلاغ، وبالله التوفيق.

وقد جوز الشافعي التيمم على السباخ<sup>(۲)</sup> اليابسة<sup>(۲)</sup>، وهذه لا غبار عليها ولا تراب يعلق باليد، فكذلك ينبغي أن يجوز في غيرها مما لا تراب عليها؛ لأنه جنس من الأرض تجوز الصلاة عليه، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۱) سبق تخريجه ص (۲۰۸)، وقد رواه بهذا اللفظ أحمد وأبو داود وابن الجارود والبيهقي.

 <sup>(</sup>۲) السباخ: جمع سبخة، والسبخة هي أرض ذات نز وملح، لا تكاد تنبت.
 ينظر: لسان العرب ٢٤/٢، القاموس المحيط ص (٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) إذا علق بيده غبار.ينظر : الأم ١/٧٦، المجموع ٢/٨٣٨.

# [٥٦] مسالة

ومن كان جنبًا وبه حدث أصغر فتيمم معتقدًا بتيممه أنه عن الحدث الأدنى لم يجزئه، سواء نسى الجنابة أو كان ذكرًا لها.

وذكر ابن عبد الحكم<sup>(۱)</sup> عن مالك أنه صلى بهذا التيمم أعاد الصلاة في الوقت، وهذا يدل على أن الإعادة مستحبة وأن التيمم مجزئ.

وقد روى ابن وهب والمدنيون عن مالك أن التيمم مجزئ ولا يعيد الصلاة، وبه قال محمد بن مسلمة (Y)، وهو قول أبي حنيفة والشافعى (Y).

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليب المصري. الإمام الفقيه، مفتي الديار المصرية، وصاحب الإمام مالك. ولد سنة (۱۰۵)هـ. وسمع الليث ومالك وابن عيينة وعبد الرزاق، وأفضت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب، وكان أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله وكان وافر الجلالة كثير المال. قال ابن عبد البر: صنف كتابًا اختصر فيه أسمعته من ابن القاسم وابن وهب وأشهب، ثم اختصر من ذلك كتابًا صغيرًا، وعلى الكتابين معول البغداديين المالكية، وإياهما شرح القاضي أبو بكر الأبهري. وصنف كتبًا غيرهما، فصنف كتاب الأموال، وكتاب المناسك. توفي -رحمه الله- سنة (۲۱۶)هـ. ينظر: ترتيب المدارك ۲۸۳/۵ – ۲۸، الديباج المذهب ۱/۹۱۶ – ۲۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المدونة الكبرى ٢/١٥، الإشراف ٢/١١، الذخيرة ١/١٥٦، مواهب الجليل ١/١٥٤. الشرح الكبر ١٥٤/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع ١/٥٦، تبيين الحقائق ١/٠١، ملتقى الأبحر ٣١/١، البحر الرائق ١/٥٩، حاشية ابن عابدين ٢٤٨/، ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر المزني ٨/٨٩، الحاوي الكبير ١/٠٥٠، حلية العلماء ١/٢٣٦، المجموع ٢/٥٥٠ مختصر المزني ١١١١/٠. المجموع =

وأظنهما يقولان: إنه يجزئ إذا نسي الجنابة، وأما مع العمد فلا يجزئه (۱).

والدليل لقول مالك إنه لا يجزئه: قول النبي عَلَيْكُم : « إنما لامرئ ما نوى»(٢)، فدل أن ما لم ينوه لا يكون له، وهذا لم ينو بتيممه للجنابة.

فإن قيل: فقد نوى الصلاة فينبغى أن يكون له ما نواه.

قيل: الصلاة لا تصح إلا بطهارة، إما بالماء أو التيمم من أجل أنه محدث، وهذا لم يتيمم من أجل حدث الجنابة، ولا نوى استباحة الصلاة مطلقًا؛ لأنه لو نوى بتيممه استباحة الصلاة ولم يصرفها إلى الحدث الأدنى أجزأه.

وايضًا فقد ثبت أنه لو قدر على الماء فتوضأ ونوى به الطهارة الصغرى لم يجزئه عن الجنابة، والوضوء يرفع الحدث، ففي التيمم الذي هو أضعف ولا يرفع الحدث أولى ألا ينوب عن الجنابة.

ثم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة.
 وقد قال الإمام أحمد: إذا نسي الجنابة وتيمم للحدث لم يجزئه.
 ينظر: المغني ١/٣٤٦، الكافي ١/٦٤، الشرح الكبير ١/٨٢١، الفروع ٢٢٧٧، شرح الزركشي ٢٦٦٦١.

<sup>(</sup>١) الصحيح عند الحنفية أنه لا يشترط نية التمييز بين الحدث الأصغر والجنابة، فلو تيمم للحدث الأصغر وعليه جنابة صح خلافًا للجصاص من الحنفية. أما الشافعية فالأصح عندهم أن من تعمد التيمم للحدث الأصغر وعليه جنابة لم يصح

أما الشافعية فالأصبح عندهم أن من تعمد التيمم للحدث الأصغر وعليه جنابة لم يصبح تيممه.

ينظر: بدائع الصنائع ٢/١٥، تبيين الحقائق ٢٠/١، ملتقى الأبحر ٣١/١، البحر الرائق ١/٩٥١، حاشية ابن عابدين ٢٤٨, ٢٤٩، ينظر مختصر المزني ٨٨/٨، الحاوي الكبير ١/٠٥١، حلية العلماء ٢٣٦/١، المجموع ٢٤٦, ٢٤٢، روضة الطالبين ١١١/١.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریج هذا الحدیث ص (۷۸).

وايضًا فقد ثبت أن للنية تأثيرًا في (\*) التيمم، وذلك أنه لو نوى بتيممه استباحة صلاة نافلة لم يجز أن يصلي به فريضة، وإن كان يستبيح الصلاة بتيممه، ولم تجعل نيته ههنا ملغاة حتي يحصل مستبيحًا للصلاة فيصلي به أي صلاة شاء، وإن كانت صورة التيمم واحدة، فإذا صرفه إلى النافلة لم يجزئه عن الفريضة، فيجب إذا صرف نيته بالتيمم إلى الحدث الأدنى أولى أن لا يجزئه عن الحدث الأعلى.

وأيضا فإن الجنب يخالف المحدث؛ لأن المحدث يتعلق فرضه بأربعة أعضاء، والجنب فرضه بسائر بدنه متعلق، فإذا كان أحدهما مخالفًا للآخر فأخطأ في اعتقاده، ونسي الجنابة واعتقد بتيممه الحدث الأدنى لم يجزئه، كما لو نسي ظهر أمسه، فصلى وعنده أن عليه عصر أمسه لم يجزئه؛ لأن العصر وإن كانت صورتها صورة الظهر فإنها مخالفة لها في النية، فإذا أخطأ في اعتقاده منع من صحته، وكذلك إذا كانت عليه كفارة من ظهار، فأعتق رقبة وعنده أن عليه كفارة قتل لم تجزئه الرقبة عن الظهر.

فإن قيل: فقد روي أن النبي عَلَيْكُم قال لأبي ذر: « الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته»(١)، فجعل عَلَيْكُم الصعيد وضوء المسلم، فهو على عمومه في الأحوال كلها، أخطأ في الاعتقاد أو لم يخطئ.

قيل: عنه جوابان:

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ٩٨ ب.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٥).

أحدهما: أنه نبه بقوله: « وضوء المسلم» على أنه نائب عن الوضوء، والوضوء يرفع الحدث الأصغر، وغسل الجنابة غير الوضوء من جهة الاسم الأخص.

والجواب الثاني: أنه عموم يخصه ما ذكرناه. ألا ترى أن الوضوء بالماء ينوب تطوعه عن فرضه، حتى لو توضأ لصلاة نافلة جاز أن يصلي به فريضة، ولو نوى بتيممه صلاة نافلة لم يجز أن يصلي به فريضة، فالتيمم للحدث الأدنى أولى أن لا ينوب عن الحدث الأعلى.

فإن قيل: فإنهما طهارتان نيتهما واحدة فوجب أن يمنع الخطأ في تعيينهما من صحتهما، أصله إذا كان عليها غسل من حيض فاعتقدت أن عليها غسلاً من جنابة فاغتسلت للجنابة، أو كان عليها غسل من جنابة فاغتسلت معتقدة أن عليها غسلاً من حيض، لا خلاف أنه يجزئها، فكذلك إذا تيممت وأخطأت في الاعتقاد، فأعتقدت عن غسل الجنابة ونسيت الحيض، أو اعتقدت بالتيمم عن الحيض ونسيت الجنابة فإنه يجزئها.

وقولنا: نيتهما واحدة معناه أنها تنوي في التيمم من الجنابة والتيمم من الحدث استباحة الصلاة في الحدث الأصغر والأعلى كما هو في الحيض والجنابة.

قيل: إذا كان عليها غسل من حيض وغسل من جنابة فإن حكمهما واحد في غسل جميع البدن، فهما كالحدثين الأصغرين حكمهما واحد، فصرف النية إلى أحدهما [في الغسل والحكم](١) في الغسل والوضوء مجزئ، وكذلك في تيمم الحيض والجنابة يجوز صرف النية

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة، ولعل ما بين المعقوفين زائد ، والله أعلم.

إلى أحدهما فينوب عن الآخر، وكذلك في الحدثين الأصغرين، وأما الوضوء من الحدث الأدني والغسل من الحدث الأعلى فهما مختلفان، فلا تتوب نية الأصغر عن الأعلى في الماء ولا في التيمم. ألا ترى أنه لو توضأ فغسل الأربعة الأعضاء ونوي بها الجنابة لم يجزئه، وكذلك لو اغتسل وهو جنب ونوى بغسله رفع الحدث الأدنى لم يجزئه، فكذلك في التيمم.

وقولكم: إنه ينوي في الأمرين بالتيمم استباحة الصلاة فإننا نقول: إن نوى بتيممه استباحة الصلاة ولم يصرفها ويعينها عن الحدث الأصغر فإنه يجزئه، وإنما الكلام إذا عين النية وقال: أستبيها من أجل الحدث الأصغر، فهو كما ينوي بتيممه استباحة صلاة نفل، ولا يجزئ أن يصلي به الفرض، فلو أطلق النية فقال: أتيمم لأستبيح الصلاة الفرض جاز أن يصلي به الفرض أو النفل، وكذلك إذا نوي بتيممه استباحة الصلاة من أجل الجنابة التي به، وهو محدث أيضًا بالحدث الأصغر سح تيممه، ودخل الأدني في الأعلى، كما لو اغتسل بالحدث الأصغر سح تيممه، ودخل الأدني في الأعلى، كما لو اغتسل لجنابة وبه حدث آخر، ونوى بغسله الجنابة أجزأه.

فإن قيل: فإن التيمم للحدث كالتيمم للجنابة فعلاً ونية مع الذكر والنسيان لا يختلف بوجه؛ لأن المحدث يتيمم فيمسح وجهه ويديه، وينوي استباحة الصلاة، والجنب يتيمم فيمسح وجهه ويديه، وينوي استباحة الصلاة، فإذا كان التيمم عن الحدث كهو عن الجنابة فعلاً ونية مع الذكر والنسيان صح وإن أخطأ في الاعتقاد ونفى؛ لأنه لو كان ذاكراً لم يفعل أكثر من هذا، فلم يترك من الفرض شيئًا؛ لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم.

ويفارق<sup>(۱)</sup> هذا الظهر الفائتة والعصر الفائتة؛ لأنه إذا فاتته ظهر أمس فعليه أن ينوي ويعين نيـة الظهر، فإذا نوى عصر أمسه فلم يأت<sup>(•)</sup> بالنية التي أخذت عليه، وفي التيمم لو كان ذاكرًا للجنابة فإنه يأتي بالنية التي يأتي بها إذا كان ناسيًا لها وهو استباحة الصلاة، وكذلك الكفارة إذا كان عليه كفارة من ظهار فعليه أن يعين أن ذلك عن ظهار، وإذا نوى بها عن القتل فقد ترك النية التي أخذ عليه إتيانها فلم يجزئ.

وفرق آخربين الطهارة والصلاة والكفارة، وهو أن الطهارة أوسع في باب التداخل. ألا تري أن الطهارات إذا ترادفت تداخلت فعلاً، والصلوات والكفارات إذا ترادفت لم تتداخل فعلاً، فلا يجوز أيضًا أن تتداخل في النية.

قيل: أما قولكم: إن التيمم للحدث كالتيمم للجنابة فعلاً ونية فهو<sup>(۲)</sup> غلط، وفيه اختلفنا، وإنما يصح ذلك لو نوى بتيممه استباحة الصلاة حسب، ولم يصرف نيته إلى الحدث الأصغر، فأما إذا صرفها إلى الحدث الأصغر فإنه لا يجزئه، وقد بينا أن للنية تأثيرًا في التيمم؛ بدليل أنه لو صرف نيته في التيمم إلى صلاة نافلة أو نذر لم يصح أن يصلي به فريضة، ولو صرفها إلى صلاة فريضة جاز أن يصلي به نافلة، فإذا كانت صورة التيمم في النفل والفرض واحدة –وقد اختلفتا في النية – فكذلك صورة التيمم للحدث الأصغر والأعلى واحدة

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: « ولا يفارق»، وما أثبته هو الصواب.

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ٩٩ أ .

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: « فله»، وما أثبته هو الصواب.

ويختلفان في النية. وهذا كما قلناه في صلاة الظهر الفائنة صورتها صورة صلاة العصر، وهو لو صرف النية إلى إحداهما لم تنب عن الأخرى المنسية، وهو لو أطلق النية فقال: هذه قضاء عن الصلاة التي نسيت صح، فإذا صرفها إلى غيرها لم يجزئه.

وقولكم: إن الطهارات أوسع في باب التداخل فإننا نقول: إنما يتداخل إذا كان الجنس واحدًا، فأما إذا اختلفت لم يتداخل فعلاً ولا نية. ألا ترى أنه لو كان محدثًا جنبًا فتوضأ للحدث ولم ينو الجناية لم يجنزئه، ولو اغتسل ونوى بغسله رفع الحدث الأدنى لم يرتفع حكم الجنابة، فبان بهذا سقوط ما ذكرتموه، وكذلك في كفارة الظهار، ولو أعتق وقال: هذه عن الكفارة التي على أجزأه، ولو نسي فأعتقها عن قتل لم يجزئه عن الظهار، وليس عليه تعيين النية للكفارة أيضًا؛ لأنه لو كانت عليه كفارات من ظهار وقتل وكفارة صيام فأعتق رقبة وقال: هذه عن إحدى الكفارات التي على أجزأه، ولم يكن عليه أن يعين، حتى لو أعتق ثلاث رقاب وقال: هذه عن الكفارات التي على، لم يكن عليه أن يعين رقبة دون رقبة عن كفارة دون كفارة، ولكنه إذا كانت عليه كفارة قتل فأعتق رقبة، وقال: هذه عن الكفارة التي على أجزأه، سواء ذكر وجه تلك الكفارة أو نسيها، و،مثله إذا تيمم وقال: أستبيح الصلاة فإنه يجزئه، فإذا عينه عن الحدث الأصغر لم يجزئه وإن نسى الجنابة، كما لو نسى كفارة الظهار فأعتق عن القتل لم يجزئه، والله أعلم.

# [٥٧] مسائلة

اختلف الرواية عن مالك في مسح اليدين في التيمم.

فروى ابن وهب عنه أنهما تمسحان مع المرافق.

وروى عنه ابن عبد الحكم مثل ذلك، ثم قال: إلا أنه إن تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة في الوقت.

وهذا يدل على أن الإعادة على وجه الاستحباب، وأن المسح إلى المرافق مستحب<sup>(۱)</sup>.

ووافقنا الشافعي في قوله القديم، وأنه يجزئ إلى الكوعين، وهو قول الشافعي في الجديد<sup>(۲)</sup>.

وانكر أبو حامد الإسفراييني هذا القول، وقال: المنصوص في القديم والجديد هو الأول. قال النووي في المجموع ٢٢٩/٢ : « وهذا الإنكار فاسد، فإن أبا ثور من خواص أصحاب الشافعي وثقاتهم وأئمتهم، فنقله عنه مقبول، وإذا لم يوجد في القديم حمل على أنه سمعه منه مشافهة، وهذا القول وإن كان قديمًا مرجوحًا عند الأصحاب، فهو القوي في الدليل، وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة» أ .هـ.

وينظر: الأم ١/٥٠، مختصر المزني ٩٨/٨، الحساوي الكبير ١٣٤١, ٢٣٥، ٢٣٥، المدب ١٣٢/١.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى ٢٠٢/١، التفريع ٢٠٢/١، الإشراف ٢٩/١، التمهيد ٢٩/١) ينظر: المدونة المجتهد ٢٩/١، التفهد ٢٩/١، ٥٠, ٤٩/١ .

 <sup>(</sup>٢) هكذا جاء سياق الكلام في المخطوطة، وفيه ركاكة.
 أما عن قول الشافعي في هذه المسألة، فقد قال: مسح اليدين إلى المرفقين واجب.
 وحكى أبو ثور وغيره قولاً الشافعي في القديم أنه يكفي مسح الكفين.

وبقولنا في الآخر إلى الكوعين قال سعيد بن المسيب<sup>(۱)</sup>، والأوزاعي<sup>(۲)</sup>، وأحمد<sup>(۲)</sup>، وإسحاق<sup>(۱)</sup>، وابن جرير الطبري<sup>(۵)</sup>.

وقال الزهري: يمسحان إلى الآباط<sup>(١)</sup>.

(١) ينظر: الأوسط ١/١٥.

- (٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١٢,١١/١، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١٢٧/١، الانتصار ٣٨٨/١، المغنى ٢١/١٦ -٣٣٣، المحرر ٢١/١.
  - (٤) ينظر: سنن الترمذي ١/٢٦٩، الأوسط ١/١٥، الحاوي الكبير ١/٢٣٤.
- (ه) ذكر ابن جرير في جامع البيان ٤/٥/١ أن المتيمم يجب عليه أن يمسح كفيه، ثم هو فيما جاوز ذلك مخير، إن شاء بلغ بمسحه المرفقين، وإن شاء الآباط.

قال - رحمه الله-: «والصواب من القول في ذلك: أن الحد الذي لا يجزئ المتيمم أن يقصر عنه في مسحه بالتراب من يديه الكفان إلى الزندين؛ لإجماع الجميع على أن التقصير عن ذلك غير جائز، ثم هو فيما جاوز ذلك مخير، إن شاء بلغ بمسحه المرفقين، وإن شاء الآباط، والعلة التي من أجلها جعلناه مخيرًا فيما جاوز الكفين، أن الله لم يجد في مسح ذلك بالتراب في التيمم حدًا لا يجوز التقصير عنه، فما مسح المتيمم من يده أجزأه، إلا ما أجمع عليه، أو قامت الحجة بأنه لا يجزئه التقصير عنه، وقد أجمع الجميع على أن التقصير عن الكفين غير مجزئ، فخرج ذلك بالسنة، وما عدا ذلك فمختلف فيه، وإذا كان مختلفا فيه وكان الماسح بكفيه داخلاً في عموم الآية، كان خارجًا مما لزمه من فرض ذلك» أ . هـ.

ويفهم من تعليله للقول الذي صوبه أن المتيمم إن اقتصر على الكفين أجزأه. وينظر أيضًا: التمهيد ٢٨٢/١٩.

(٦) ينظر: الأوسط ٢/٧٦، الحاوي الكبير ٢٣٤/، التمهيد ٢٨٣/١٩. ثم يذكر المؤلف قول الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- في هذه المسألة. وقد قال الإمام أبو حنيفة: إن اليدين في التيمم تمسحان إلى المرفقين. ينظر: المبسوط ٢/٧٠، بدائع الصنائع ١/٥٥، الهداية ٢/٥١، تبيين الحقائق ٢٨/١، ملتقى الأحر ٢١/١٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأوسط ١/١٥، الحاوى الكبير ٢٣٤/١، التمهيد ٢٨٢/١٩.

وعن علي بن أبي طالب رَخِيْ أنه إلى الكوعين<sup>(۱)</sup>. وعن ابن عمر<sup>(۲)</sup> وجابر<sup>(۲)</sup> إلى المرفقين.

(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٢٦٣٦، كتاب الطهارة، باب كم التيمم من ضربة؟. ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ١/٥٠، كتاب التيمم، ذكر صفة التيمم. عن إبراهيم بن طهمان الخراساني عن عطاء بن السائب عن أبي البّخْتري – سعيد بن فيروز – أن عليًا قال في التيمم: ضربة في الوجه وضربة في اليدين إلي الرسغين. ورجال عبد الرزاق رجال الصحيح.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢١٢/١، كتاب الطهارة، باب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر رَوَافِي ، من حديث يزيد بن أبي حبيب أن عليًا رَوَافِي كان يقول في التيمم: الوجه والكفان. وقال عنه البيهقي: « إنه منقطم».

(۲) رواه مالك في الموطأ ٥٦/١، كتاب الطهارة، باب العمل في التيمم، عن نافع أن ابن
 عمر كان يتيمم إلي المرفقين. وهذا إسناد في غاية الصحة.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٢١٢, ٢١١/، كتاب الطهارة، باب كم التيمم من ضربة؟ عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر – رضي الله عنهما–، ورجاله ثقات.

ورواه عبد الرزاق أيضًا عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ورجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/١٥٨، كتاب الطهارات، في التيمم كيف هو؟، عن ابن عليه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما- ورجاله ثقات. ومن طريق عبد الرزاق الأولى أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١/٨٤، كتاب التيمم، ذكر صفة التيمم، والدارقطني في سننه ١/١٨٢، كتاب الطهارة، باب التيمم. وقال العظيم آبادي في التعليق المغني ١/١٨٢، « إسناده صحيح موقوف».

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٥٩/١ ، كتاب الطهارات، في التيمم كيف هو؟ ، وابن المنذر في الأوسط ٤٩/٢ ، كتاب التيمم، ذكر صفة التيمم، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٨٤/١ ، الطهارة، باب صفة التيمم كيف هي؟، والدارقطني في سننه ١٨٢/١ ، كتاب الطهارة، باب التيمم، والحاكم في المستدرك ١٨٠/١ ، كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٠٧/١ ، كتاب الطهارة، باب كيف التيمم؟. كلهم عن أبي الزبير عن جابر رفي .

والدليل لقولنا إنه يجرئه إلى الكوعين: قوله -تعالى-: ﴿ فَامْسَحُوا بِو جُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ ﴾ (الله مطلقة فإذا مسح يده إلى الكوعين، قيل :قد مسح يده.

وأيضاً فإن إطلاق اسم اليد يختص بالكفين إلى الكوعين؛ بدليل قوله -تعالى-: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ﴾ (٢)، ثم قطع النبي الله والمسلمون بعده من الكوع مع إطلاق اليد في الاية (٢)، فثبت بهذا أن أخص أسماء اليد هو إلى الكوع.

وأيضًا فإن قلنا: إن اليد إلى الكوع يتناولها اسم يد حقيقية، ويتناول ما بقي بعد الكوع اسم يد حقيقة جاز، والحكم إذا علق بما هذه صفته تعلق بأول اسميه أو بأخصهما، كالشفق الذي يقع على الحمرة، ويقع على البياض، ومن مذهبنا أن الحكم يتعلق بأول اسميه وأدناهما<sup>(1)</sup>، وكذلك الأب يقع على الأب الأدنى ويتناول الجد أيضًا، فإذا قال لأبوية (•) كذا، ثبت الحكم لأولهما -وهو الأب الأدنى حتى يقوم دليل.

وأيضًا فإن الله - تعالى- ذكر غسل اليدين في الوضوء إلى

وأبو الزبير مداس، كما تقدم ص (٦٥٧)، وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث، مما
 يضعف إسناد هذا الأثر، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، أية (٣٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر التمهيد ١٩/٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح تنقيح الفصول ص (١٥٩)، نشر البنود ١٨٤/١٥٨١.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ٩٩ ب.

المرفقين، وكرره في موضع آخر كذلك، وقد اتفقنا على سقوط ما جاوز المرفقين، فلم يكن التقييد في الوضوء في الموضعين والإطلاق في التيمم في موضعين إلا لفرق بينهما، فإذا سقط مسح ما جاوز المرفقين لم يبق من الفرق بينهما إلا ما نقوله من المسح في التيمم إلى الكوعين؛ إذ لو أراد أن يكون كالغسل لحده في الموضعين أو في أحدهما.

وأيضًا ما رواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى أن عن أبيه عن عمار أن رسول الله على قال: «التيمم ضربة للوجه والكفين» أن وهذا يتناولهما إلى الكوعين.

ويهذا الإسناد عن عمار قال: أجنبت فتمعكت، وأخبرت رسول الله عَلَيْ فقال: «إنما كان يكفيك هكذا»، وضرب عمار بيديه على الأرض ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه(٢).

ونقول أيضًا: إن كل حكم علق باليد مطلقًا بغير تحديد فإنه يتعلق بهما إلى الكوعين، أصله القطع في السرق.

ونقول أيضًا: إن مسح إلى الكوعين فقد حصل ما سحًا لما يسمى يدًا على الإطلاق.

وإن شئت أن تقول: قد مسح مفصلاً من اليد تجب بإصابته الدية كاملة –أعني إذا كان إلى المرفقين –، فالاقتصار على المفصل الذي

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: « ابن أبي أبزي»، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٨٠٦).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١١٠١).

دونه يجوز؛ لأن الدية تجب بإصابته.

وإن شئت حررته على غير هذا اللفظ فقلت: قد اتفقنا أنه إذا مسح إلى المرفقين أجزأه فكذلك إلى الكوعين، العلة فيه: أنه ما سح لمفصل من اليد تجب الدية كمالاً بإصابته (۱).

فإن قيل: فقد قال الله -تعالى-: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا فَامْسَحُوا بِو جُوهِكُمْ وأَيْدِيكُم مِنْهُ ﴾ (٢) وإطلاق اليد يقتضي إلى المناكب؛ بدليل حديث عمار، وقوله: فمسحنا أيدينا إلى المناكب والآباط(٢)، وهم كانوا أهل لسان ولغة، ففهموا من الآية الاستيعاب، وأن إطلاق اليد يتناولها إلى المنكب.

وايضًا مارواه الأعرج عن ابن الصمة وهو أبو جهيم(1) أن

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة في المغني ۱۳۸/۱۲ : «أجمع أهل العلم على وجوب الدية في اليدين، ووجوب نصفها في إحداهما،...، والدية تجب في قطعها من الكوع بغير خلاف» أ.هـ.

وينظر: بدائع الصنائع ٣١٤/٧، الهداية للمرغيناني ١٨٤/٢، الكافي لابن عبد البر ٢/١٨٤، الشرح الكبير للدردير ٢٧٣/٤، المهذب ٢٦٤/٢، مغني المحتاج ٢٦٥،٦٥،٦، الشرح الكبير لابن أبى عمر ٢٧١/٥، المبدع ٣٧٣/٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>۳) سبق تخریجه ص (۲۵۸).

<sup>(</sup>٤) هو أبو جُهيّم بن الحارث بن الصّمة بن عمرو الأنصاري الخزرجي. قيل: اسمه عبد الله صحابي معروف، وأبوه من كبار الصحابة، وهو ابن أخت أبي بن كعب. بقي إلى خلافة معاوية -رضي الله عنهما-.

ينظر: أسد الغابة ٧/٩ه ،٦٠، الإصابة ٧/٥٣.

رسول الله ﷺ تيمم فمسح وجهه وذراعيه (١).

وروى نافع قال: مررت مع عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عباس- رضي الله عنهما - فكان من حديثه أن قال: بال رسول الله عليه، فأتاه رجل فسلم عليه فأم يرد حتى ضرب بيديه الحائط،

(١) رواه الشافعي في المسند ص (٢٠)، باب ما خرج من كتاب الوضوء، عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج به.

ومن طريق الشَّافعي أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٢/٤٩/، ٥٠، كتاب التيمم، ذكر صفة التيمم، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٥٠، كتاب الطهارة، باب كيف التيمم؟، والبغوي في شرح السنة ٢/١١/، ١١٥، كتاب الطهارة. باب كيفية التيمم، وقال: «هذا حديث حسن».

#### وفيما قاله نظراا

قال البيهقي في السنن الكبرى بعد ما روى هذا الحديث: « إلا أن هذا منقطع؛ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج لم يسمعه من ابن الصمة، إنما سمعه من عمير -مولى ابن عباس- عن ابن الصمة، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قد اختلف الحفاظ في عدالتهما» ا.هـ.

أما الأول فهو ضعيف، كما تقدم ص (٧٠٢).

وأما الثاني فقال عنه في تقريب التهذيب ص (٣٥٠): «صدوق سيء الحفظ».

وقد أخرجه الدارقطني في سننه ١٧٧/١، كتاب الطهارة، باب التيمم، باب التيمم، من حديث أبى عصمة عن موسى بن عقبة عن الأعرج به.

قال الزيلعي في نصب الراية ١٥٤/١: «وأبو عصمة إن كان هو نوح بن أبي مريم فهو متروك» أ . هـ.

ومع هذا فإن علة الانقطاع في هذه الرواية بين الأعرج وابن الصدمة صَرَافَيْ مازالت قائمة.

ثم إن ذكر الذراعين في هذه الرواية مخالف لرواية الصحيحين أنه مسح بوجهه ويديه. قال ابن حجر في فتح الباري ٢٧/١ه: «والثابت في حديث أبي جهيم أيضًا بلفظ: «يديه» لاذراعيه ، فإنها رواية شاذة» أ . هـ.

ومسح بهما وجهه، ثم ضرب بهما ثانية ومسح ذراعيه<sup>(۱)</sup>.

وروى ربيع بن بدر (۲) عن أبيه (۲) عن جده أن عن أسلع أفال: أصابتني جنابة فقال رسول الله على الله على الله على الله على الأرض ونفضهما ومسح بهما وجهه، ثم ضرب بهما

- (١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٠٦٩).
- (۲) هو أبو العلاء الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي الأعرجي، ويقال: العرجي البصري. روى عن أبيه وأيوب السختياني وسليمان الأعمش وعبد الملك بن جريج وعلي بن زيد بن جدعان وغيرهم. وروى عنه: أبو توبة الحلبي وأبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد والقاضي أبو يوسف وغيرهم. ضعفه ابن معين وقتيبة وأبو داود. وقال أبو حاتم: لا يشتغل به ولا بروايته، فإنه ضعيف الحديث ذاهب الحديث توفى رحمه الله سنة (۱۷۸) هـ.
  - ينظر: تهذيب الكمال ٩/٦٣-٦٦، تهذيب التهذيب ١٤٢/٢. ١٤٣.
- (٣) هو بدر بن عمرو بن جراد التميمي ثم السعدي الكوفي، والد الربيع، روي عن أبيه عن الأسلع بن شريك روي عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن الأشعري روي عنه الأسعم، ولم يرو عنه غيره، قال عنه الذهبي: لا يدرى حاله، فيه جهالة، وقال عنه ابن حجر: مجهول.
  - ينظر: تهذيب الكمال ٢٨/٤، ميزان الاعتدال ٢٠٠١، تقريب التهذيب ص (١٢٠).
- (٤) هو عمرو بن جراد التميمي السعدي. جد الربيع بن بدر، روى عن أبي موسى الأشعري والأسلع بن شريك رضي الله عنهما وروى حديثه الربيع بن بدر عن أبيه عن جده قال عنه الذهبي: لا ندري من هو. وقال عنه ابن حجر: مجهول. ينظرك تهذيب الكمال ٢١/٥٦٥، ميزان الاعتدال ٢٥١/٢، تقريب التهذيب ص (٤١٩).
- (٥) هو الأسلع بن شريك بن عوف الأعرجي. خادم رسول الله عَلَيْ وصاحب راحلته، نزل البصرة، وكان مؤاخيًا لأبي موسي الأشعري- رضي الله عنهما. ينظر: أسد الغابة /٩١/، الإصابة ٣٥,٣٤/١.

الأرض ثانياً ومسح بهما ذراعيه ظاهرهما وباطنهما»(١)، قالوا: وهذا نص.

قيل: أما ظاهر الآية في قوله -تعالى-: ﴿ فَامْسَحُوا بِو جُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مَنْهُ ﴾ (٢) فإننا نقول: اسم اليد الأخص هو إلى الكوعين وما بعد ذلك مجاز؛ بدليل قوله -تعالى-: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْديَهُمَا ﴾ (٢)، فعقل النبي عَلَيْكُم إلى الكوع، وعقل المسلمون معه ذلك (٤).

وأما حديث عمار وقوله: مسحنا إلى المناكب<sup>(٥)</sup>، فيحتمل أن يكونوا استظهروا فمسحوا ما تناوله الاسم حقيقة وزادوا عليه مسح

(۱) رواه ابن المنذر في الأوسط ۲/۰۰، كتاب التيمم، ذكر صفة التيمم، والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۳۲۸، الطهارة، باب صفة التيمم كيف هي؟، والطبراني في المعجم الكبير ۱/۲۷۲، ح (۸۷۲)، والدارقطني في سننه ۱/۷۹۱، كتاب الطهارة، باب التيمم، والبيهقي في السنن الكبرى ۲۰۸/۱، كتاب الطهارة، باب كيف التيمم؟.

وقد أُعل هذا الحديث بالربيع بن بدر.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٦٢/١: «وفيه الربيع بن بدر، وقد أجمعوا على ضعفه» أ.هـ.

وينظر أيضاً: نصب الراية ١٥٣/١، التلخيص الحبير ١٥٢/١٥٢.

وبالغ ابن المنذر فأعله بالربيع وغيره فقال في الأوسط ٢/٤٥: « وأما حديث الربيع بن بدر فهو إسناد مجهول؛ لأن الربيع لا يعرف برواية الحديث ولا أبوه ولاجده، والأسلع غير معروف، فالاحتجاج بهذا الحديث يسقط من كل وجه» أ. هـ.

وفيما قاله ابن المنذر عن الأسلع صَرِّعَيُّ نظو، حيث إنه معدود من جملة الصحابة رضي الله عنهم، كما تقدم في ترجمته، والله أعلم.

- (٢) سورة المائدة، أية (٦).
- (٣) سورة المائدة، آية (٣٨).
- (٤) ينظر : التمهيد ١٩/٢٨٣.
- (ه) سبق تخریجه ص (۲۵۸).

بيديك الأرض، فتمسح بهما وجهك وكفيك»(١)، عبارة(٢) عن الإجزاء، فإنه عَلِيكُم بين له أن المراد هذا دون ما مسحتموه إلى المناكب. ويحتمل أيضًا أن يكون اسم اليد حقيقة إلى الكوعن، وما بعده يتناوله اسم يد حقيقة، فلما نزلت الآية حملوها على الحقيقة في جميع ذلك، فأعمله النبي عَلَيْكُم أنه يكفيه مسح أدنى الحقائق وهو إلى الكوعين، وقد قلنا: إن الحكم -عندنا- إذا أطلق يتعلق بأول الاسمين (٢)، وأولهما هو إلى الكوعين كما قلنا في الشفق.

وأما ما روى عنه علي الله أنه مسح الذراعين(١٤)، فنحمله على طريق الاستحباب، ومسح اليدين إلى الكوعين هو الواجب؛ بدليل تعليمه عليها لعمار<sup>(٥)</sup> بدليل قوله: « التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة للكفين»<sup>(١)</sup>، وروى: «ضربة للوجه والكفين»<sup>(۷)</sup>، وموضع التعليم يفيد الفرض والواجب.

سبق تخريجه هذا الحديث ص (١٠٧٠). (1)

هكذا في المخطوطة، وسياق الكلام يقتضي أن هناك سقطًا ، وتمامه: «ويكفيك عبارة (٢) عن الإجزاء».

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص (۱۱۰۰).

كما في حديث ابن الصمة وابن عمر والأسلع بن شريك رضى الله عنهم، وقد سبق (٤) تخريج هذه الأحاديث ص (١٠٩٩ - ١١٠٣ - ١١٠٥).

سبق تخريج هذا الحديث ص (١٠٦٩). (0)

قال ابن حجر في التخليص الحبير ١/٥٣/١: «رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه (7)إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، وهو ضعيف، لكنه حجة عند الشافعي» ا . هـ.

سبق تخريج هذا الحديث ص (١٠٦٩، ١١٠٣، ١١٠٥).

فإن قيل: فقد قال لأسلع: «إنما يكفيك هذا، وضرب بيديه علي الأرض ونفضهما ومسح بهما وجهه، ثم ضرب بهما الأرض ومسح بذراعيه»(۱)، ويكفيك عبارة عن الإجزاء كما ذكرتم في حديث عمار.

قيل: قوله لأسلع: «يكفيك» في الواجب والمستحب، هذا حتي لا تجاوز إلى المناكب، وقوله لعمار: «يكفيك» في الواجب (•) حسب.

فإن قيل: التيمم رخصة، والرخص لا يطلب فيها الاستحباب والكمال.

قيل: هذا غلط؛ لأن مسح الخفين رخصة، ونحن نستحب فيه الكمال نمسح أعلاه وأسفله (٢)، وصلاة التطوع القيام فيها أفضل من الجلوس ولو صلى جالسًا أجزأه.

فإن قيل: فإنه بدل يقع في محل مبدله فوجب أن يكون في الاستيعاب كمبدله، أصله الوجه في التيمم.

قيل: الوجه يتناوله الاسم حقيقة على وجه واحد. ألا تراه - تعالى - ذكر غسل الوجه في الوضوء، وذكر مسحه في التيمم على وجه واحد، وليس كذلك اليد؛ لأن اسمها حقيقة يتناول إلى الكوعين. ألا تراه -تعالى - فرق بينهما في الذكر، فقيدهما في الوضوء بالمرفقين، وأطلقهما في التيمم، وكذلك عقل النبي عليه وأصحابه معه من أن القطع أنه من الكوعين، وقال عليه لعمار في التيمم: « إنما تكفيك

<sup>(</sup>۱) سبق تخريج هذا الحديث ص (۱۰۷۰).

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١٠٠ أ .

 <sup>(</sup>٢) استحباب مسح أعلى الخف وأسفله مسالة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها
 المؤلف - رحمه الله- بالبحث ، وسيأتي الكلام عليها ص (١٣٢٩).

ضربة للوجه والكفين $^{(1)}$ إن كان قد ذكر أيضًا الذراعين $^{(1)}$ ، فقد فرق بينهما في الخبرين، ولم يفرق بين الوجه في الوضوء والتيمم بوجه.

على أننا قد ذكرنا قياسًا بإزاء هذا فهو أولى؛ لاستناده إلى استعمال الأخبار. وإلى بيان الحقيقة في اليدين.

فإن قاسوا مسح اليدين في التيمم على غسلهما في الوضوء بعلة يذكرونها.

قيل: التيمم مبني على التخفيف. ألا تري أنه يسقط عن الجنب مسح جميع بدنه إلا وجهه ويديه فالاقتصار في اليدين على الكوعين مع تتاول الاسم له [اسم يدله]<sup>(۲)</sup> حقيقة أولى. وقياسنا يستند إلى التخفيف الذي قد حصل في أصل التيمم فهو أولى من قياسهم الذي يؤدى إلى التشديد.

فإن قيل: فإن الله - تعالى - قيد غسل اليدين في الوضوء بالمرفقين، وأطلق في التيمم اكتفاء بتقييده في الوضوء، كما أطلق الشهادة في موضع اكتفاء بما قيده بالعدالة في موضع آخر، وكذلك قيد الرقبة بالإيمان في القتل، وأطلقها في موضع آخر اكتفاء بما قيده في القتل.

قيل: عنه جوابان:

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٠٨٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١١٠٥).

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطة، ولعل ما بين المعقوفتين زائد، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم ص (١٣٢٩).

أحدهما: أنه لا يبنى المطلق على المقيد إلا بدليل، وإنما علمنا ذلك في الشهادة؛ لأن الغرض منها التوثق الذي يقع الحكم به، ولا يحكم بغير العدل فلذلك اعتبرت العدالة. وأما الرقبة المؤمنة في كفارة القتل شرطت في مواضع التكفير فوجب أن تكون كل كفارة كذلك. ألا ترى أن الإطعام في الكفارة لا يجوز وضعه إلا في مؤمن، وكذلك العتق لا يوقع إلا في مؤمن.

ومع هذا فإن المطلق يبني على المقيد في الأوصاف والشروط، فأما في زيادة أحكام فلا يجب إلا من حيث الدليل (۱). ألا ترى أن الله تعالى - ذكر غسل الأربعة الأعضاء في الوضوء، وأمسك عن ذكر عضوين منها في التيمم، ثم لم يجب أن يبني حكم التيمم على الغسل، فكذلك لا يبني حكم الذراعين في التيمم على تقييدهما بالمرفقين في الغسل؛ لأنه زيادة عضو، كما أن الرأس والرجلين زيادة عضوين في الوضوء، وكذلك لما اختلف العدد في باب الشهادات، فطلب في الزنا أربعة وفي غيره اثنان بني الشرط في العدالة على المطلق والمقيد، ولم يبن المطلق على المقيد في العدد؛ لأنه زيادة حكم مستأنف ولا في نقصانه، وإنما ينبغي أن يكون الشاهد عدلاً، ولا يزاد على العدد، فعرضُ العدد الذراعُ الزائد على الكف، وكذلك شرط في كفارة القتل الإيمان وأطلقت في كفارة الظهار، فبني المطلق على المقيد من صفة الرقبة فأضيف إليها الإيمان، ولم تبن إحداهما على الأخرى في دخول الرقبة فأضيف إليها الإيمان، ولم تبن إحداهما على الأخرى في دخول

<sup>(</sup>۱) ينظر: كشف الأسرار ۲۸۷/۲، فواتح الرحموت ۱/ه۳۱، شرح تنقيح الفصول ص (۱۵۸)، الإحكام للأمدي ٤/٣، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲/٥٦، ١٥٧، العدة لأبي يعلى ٢/٦٢، ١٣٨، التمهيد لأبي الخطاب ۲/٧٩٠.

الإطعام المذكور في الظهار؛ لأنه زيادة حكم مستأنف.

فإن قيل: لما كان الوضوء طهارة تجب عن حدث أو تنتقض بالحدث وجب أن يكون التيمم كذلك ، فيستوفى حكم اليد فيه كما استوفى فى الوضوء.

قيل: لو وجب هذا لوجب أن يمسح الرأس والرجلان كما يغسلان في الوضوء، فلما سقط مسح الرأس والرجلين في التيمم -وإن كان طهارة تنتقض بالحدث- كذلك في مسح الذراعين.

ويجوز أن نقول: إن غسل اليدين في الوضوء لما اقتصر فيه على المرفقين دون ما يطلق عليه من اسم اليد إلى المنكب تحقيقًا؛ لأن الاسم يصلح له جاز أن يقتصر في التيمم على الكفين؛ لأنه أخف من الغسل، والاسم يصلح فيه.

فإن قيل: لما كانت اليدان كالوجه في أنهما لا يسقطان في العذر وغير العذر مع القدرة على الكل وجب أن يكونا كركعتي المسافر أنهما لا يسقطان مع العذر وعدمه مع القدرة على الكل، وأن يكونا على صفة واحدة، فكذلك ينبغي أن يستوفى حكم الوجه واليدين في التيمم كما يستوفيان في الغسل، كما وجب استيفاء حكم الركعتين في الحضر والسفر وعلى طريقة واحدة؛ لأنهما عبادتان سقطتا إلى شطرهما في حال العذر.

قيل: ليس العلة في ركعتي السفر ما ذكرتم، وإنما هي أن الركعة

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١٠٠ ب.

لا تقع حقيقة على ما دونها، واسم اليد حقيقة (١) على الكفين اللذين هما دون المرفقين.

وأيضاً فإن المسافر بالخيار بين القصر والإتمام، وليس كذلك في التيمم لوجهين:

أحدهما: أنه ليس مخيرًا بين مسح الأربعة الأعضاء وبين العضوين.

والوجه الآخر: هو أن الصلاة في غير السفر إذا عجز عن القيام والركوع والسجود استوفى فيها العدد بالإيماء، والتيمم عند العجز عن استعمال الماء مع وجوده لا يستوفي فيه حكم العدد في الأربعة الأعضاء كما استوفي العدد في الصلاة، فصار التيمم للحاضر والمسافر على طريقة واحدة، فدل على أنه مبنى على التخفيف.

ونقول أيضًا: إن الله -تعالى- ذكر اليد في موضعين هما المحارب والسارق، فكان القطع فيهما من الكوع، وذكر غسل اليد في موضعين مقيدًا بالمرفقين، وذكر التيمم في موضعين مطلقًا، وتنازعنا فيه، فكان رده إلى ما له من نظير في الأصول مطلقًا وهو القطع في الشرق والمحاربة أولى، والله الموفق للصواب.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة، وسياق الكلام يقتضي أن هناك سقطًا تقديره: «واسم اليد يقع حقيقة».

# [٥٨] مسائة

ومن تيمم ثم دخل في الصلاة فطلع عليه الماء مضى في صلاته ولم يخرج منها(1), وبه قال الشافعي(1), وأحمد(1), وأبو ثور(1).

وقال الثوري<sup>(۱)</sup> وأبو حنيفة وصاحباه محمد وأبو يوسف<sup>(۱)</sup>: إنه يلزمه الخروج من الصلاة واستعمال الماء ويبطل تيممه، وبه قال المزنى<sup>(۷)</sup>.

غير أن أبا حنيفة نُقَض فقال: لا يلزمه ذلك في صلاة العيدين

٣) ورد عن الإمام أحمد روايتان في هذه المسألة.
 الأولى: يبطل تيممه، ويجب عليه الخروج من الصلاة ويستعمل الماء، وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة.

الثانية: أنه يمضي في صلاته، ولا تبطل طهارته ولا صلاته. وقد روى عن الإمام أحمد أنه رجع عن هذه الرواية.

ينظر: كتاب الروايتين والوجهين ١/٠٠، الانتصار ٣٩٤/١، المغني ١/٣٤٧، المحرر ١/٢٢، الإنصاف ١/٨٤٨، ٢٩٨١.

- (٤) ينظر: الأوسط ٢/٥٦,٦٥، اختلاف العلماء للمروزي ص (٣٤,٣٣)، المغني ١/٣٤٧.
  - (٥) ينظر: المراجع السابقة.
- (٦) ينظر: المبسوط ١١٠/١، بدائع الصنائع ٥٧/١، الاختيار ٢١/١، تبيين الحقائق ١/١٤، حاشية ابن عابدين ٢٥٥/١.
  - (٧) ينظر: مختصر المزني ٩٩/٨، الحاوي الكبير ٢٥٢/١، المجموع ٢٤٨/٣.

<sup>(</sup>۱) ينظر : المدونة الكبرى ١/٠٥، التفريع ٢٠٣/، الإشراف ٢٦٣، الاستذكار ٢/٥١، بداية المجتهد ٢/٣٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم ١٩٤/، مختصر المزني ٩٩/٨، الحاوي الكبير ١/٢٥٢، المهذب ١/٧٣، المجموع ٢/٢٣.

ولا في صلاة الجنازة ولا في سؤر الحمار، وذلك أنه قال في سؤر الحمار إذا وجده المتيمم قبل الدخول في الصلاة: لا يجوز له إلا أن يستعمل سؤر الحمار، وإن وجد السؤر وهو في الصلاة لم يلزمه قطعها ولا استعمال السؤر؛ لأن سؤر الحمار مشكوك فيه -عند أبي حنيفة- لا يدرى أطاهر هو أو نجس؟ (١).

وقال الأوزاعي: يخرج من الصلاة ويتطهر، ويضيف إلى الركعة التي صلاها ركعة أخرى إن كان صلى ركعة ويجعلها نافلة، ثم يستأنف الفرض<sup>(٢)</sup>.

والدليل لقولنا: استصحاب الحال؛ وذلك أنه قد وجب عليه الدخول في الصلاة وصح عقده لها، فمن زعم أنها تبطل أو يجب عليه الخروج منها فعليه الدليل.

وايضاً قول الله -تعالى-: ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾(٢)، فهو عموم في كل عقد، وهذا قد عقد الصلاة، وخروجه منها بعد عقدها ضد الوفاء.

وأيضًا قوله -تعالى-: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ (٤)، فأمر بطاعته وطاعة رسوله عَلَيْتَلاً، وهذا قد أطاعهما

<sup>(</sup>١) ينظر: بدائع الصنائع ١/٩٥، حاشية ابن عابدين ١/٥٥٨.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الأوسط ۲/۲۳.
 ونُقل عن الأوزاعي أن من وجد الماء بعد الدخول في الصلاة فإنه يقطعها ويبطل تيممه ويجب عليه استعمال الماء، ويستأنف الصلاة من جديد.
 ينظر: المحلى ۲/۲۲۲، نيل الأوطار ۳۳٦/۱.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، أية (١).

<sup>(</sup>٤) سورة محمد، أية (٣٣).

بدخوله في الصلاة التي هي عمل، ثم نهى عن إبطالها بقوله: ﴿ ولا تبطلوا أعمالكم﴾ والخروج منها فيه إبطالها، وهذا عام في كل عمل إلا أن يقوم دليل.

وأيضًا قوله - تعالى-: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة فَاعْسلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ (أ)، فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، والمعلق بشرط يزول بزوال الشرط، والشرط هو القيام إلى الصلاة، وقد زال وتقديره: أيها القائمون إلى الصلاة بخلافه؛ لأنه قد زال عنه الشرط الذي هو القيام إلى الصلاة.

فإن قيل: فإن الذي دخل في الصلاة مأمور بالقيام إلى باقيها، وهو صلاة، فحكمه حكم الابتداء.

قيل: لم يقل: إذا قمتم إلى بعض الصلاة، وإنما قال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ وهذه حال الابتداء. ثم قوله -تعالى-: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ يدل على أنه إذا طلب فلم يجد، وهذه حال الابتداء، وبالدَّخول في الصلاة قد سقط عنه الطلب.

ومن السنة قول النبي عليه ( لا وضوء إلا من صوت أو ريح ( ) فنفى إيجاب الوضوء إلا من هذين ، وهذا لم يجد هذين ولا أحدهما.

وأيضاً قوله علي « من دخل في صلاة فلا ينصرفن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» (٢)، وهذا غير واجد لهما ولا لأحدهما، فلا

 <sup>(</sup>١) سورة المائدة (٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٢٤).

ينصرفن إلا أن يقوم دليل.

وأيضاً فإنه إذا دخل في الصلاة بالتيمم صار مخاطبًا بإتمامها والمضي فيها؛ لسقوط طلب الماء عنه، وسقوط استعماله، فكل من سقط عنه طلب الماء سقط عنه استعماله، وكل من وجب عليه الطلب وجب عليه الاستعمال إذا وجده؛ بدليل أنَّ من لم يدخل عليه وقت صلاة فإنه غير مخاطب بطلب الماء، فلم يكن مخاطبًا باستعماله، فإذا ثبت سقوط استعمال الماء لسقوط طلبه، وقد سقط عن هذا الطلب بدخوله في الصلاة فسقط عنه وجوب استعماله إذا وجده.

وأيضًا فإنها صلاة لو وجد سؤر الحمار فيها جاز له المضي فيها، ولم يلزمه استعماله فوجب إذا وجد الماء المطلق أن يجوز له المضى فيها. دليله صلاة العيدين والجنازة.

فإن قيل: المعنى في صلاة العيدين والجنازة هو أنه لو خرج منها واشتغل بالماء لفاتته لا إلا بدل فلهذا جاز له المضي فيها مع وجوده، وليس كذلك سائر الصلوات؛ لأن لها بدلاً، وهو يقضيها فلم يجز له أن يمضى فيها مع وجود الماء.

قيل: هذا باطل بالحدث؛ لأنه إذا أحدث في صلاة العيدين والجنازة لزمه الخروج منها، ومع هذا فهي تفوته لا إلى بدل، وهو باطل أيضًا بصلاة الجمعة فإنها تفوت ولا تقضى، وليس صلاة الظهر بدلاً منها، بل هي بدل من الظهر، ومن أصحابنا من قال: هي فرض مبتدأ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١٠١ أ .

<sup>(</sup>١) ينظر: حاشية الدسوقى ١/٣٧٣.

وقولهم: وسائر الصلوات لا تفوت إلى غير بدل فلهذا لزمه استعمال الماء باطل إذا وجد سؤر الحمار في الصلاة لا يلزمه استعماله وإن كانت لا تفوت.

وأيضاً فإنه ماء لو وجده المتيمم في صلاة العيد ينجاز له المضي فيها ولم يبطل تيممه فوجب إذا وجده في غيرها من الصلوات أن لا يبطل تيممه. دليله سؤر الحمار.

أو نقول: التيمم طهارة لا ستباحه الصلاة، فرؤية الماء بعد الشروع فيها لا يوجب الرجوع إلى الماء. دليله إذا رأى سؤر الحمار لم يجب عليه الخروج من الصلاة إليه.

فإن قيل: سؤر الحمار - عندنا- مشكوك فيه، هل هو طاهر أو نجس؟(١).

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه -عندنا- طاهر متيقن غير مشكوك فيه،

والثاني: أنه لما كان كالماء المطلق في أن المتيمم لا يجوز له أن يستفتح الصلاة إلا بعد استعماله، كذلك أيضًا يجب أن يكون كالماء المطلق في خلال الصلاة.

وأيضاً فإنه قد عقد تحريمته بصلاة شرعية فوجب أن لا يلزمه الخروج منها عند رؤية الماء وقدرته عليه، أصله إذا كان متطهرًا بالماء ثم رآه في خلال الصلاة.

ويجوز أن نقول: رؤية الماء في الصلاة أمر حادث لا يوجب فساد

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۱۱۱۶).

صلاة الجنازة إذا وجد هذا الحادث فيها، ولا الرجوع إلى استعمال الماء فلم تفسد سائر الصلوات، وكذلك سائر ما يوجد منه مما لا ينقض الصلاة والطهارة. دليله الضحك الخفيف لما لم يُفسد سائر الصلوات.

فإن قيل: فقد قال الله -تعالى-: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة فَاعْسلُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ (١)، فهو عام في كل واجد للماء، وهذا واجد؛ لأن دليله يدل على أن كل واجد للماء فإنه لا يتيمم ؛ لأن الشرط في جواز تيممه هو عدم الماء ، وهذا واجد له.

قيل: قد بينا أن المراد بالآية التيمم قبل الدخول في الصلاة لا بعد الدخول فيها؛ لأنه - تعالى خاطب القائمين إلى الصلاة إذا لم يجدوا الماء تيمموا، ومن كان في الصلاة لا يقال له: قم إلى الصلاة، وهو قائم فيها.

ووجه آخر: وهو أنه - تعالى- أمر باستعمال الماء من إذا كان عادمًا له جاز له أن يتيمم، والمتيمم في الصلاة لعدم الماء لا يجوز له أن يتيمم في خلال الصلاة، فدل على أنها لم تتناول الداخل في الصلاة.

فإن قيل: فقد روي عن أبي ذر أن النبي عليه قال: « الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته»(٢)، ولم يخص من يجده قبل الصلاة أو في خلالها.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة (٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٥).

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه لا حجة فيه في موضع الخلاف؛ لأنه يقتضي أن الصعيد وضوء المسلم وأنه يقع به التطهير كما يقع بالماء، ونحن كذلك نقول.

ثم وجود الماء يلزمه استعماله في الموضع الذي يجوز له أن يبتدئ التيمم مع عدمه، وفي الصلاة لا يجوز له ابتداد التيمم، فإنما أراد - تعالى - وجوده في الموضع الذي يمكن فيه استعماله، ولم يرد وجود الماء في العالم؛ لأنه لا يفقد في العالم، فإذا كان المراد وجوده الذي يقدر معه على استعماله فلا فرق بين عدم القدرة على استعماله من جهة بليَّة به، أو من جهة الشرع، وهو غير قادر عليه من جهة الشرع؛ لأن الصلاة المدخول فيها بحكم الشرع تمنعه منه.

والدليل من جهة الشرع: هو إجماع المسلمين على صحة دخولة في الصلاة، ولزوم المضى فيها.

وعلى أنه عام فيه قبل الصلاة وفي الصلاة، وخبرنا في قول النبي عَلَيْكُم في المصلي: «لا ينصرفن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» أخص منه؛ لأنه يتناول من هو في الصلاة.

فإن قيل: خبركم هو أُورِد فيمن يلحقه الشك وهو في الصلاة هل أحدث أو لا ؟؛ لأنه قال: «إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة بين أليتيه، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا»(٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٦٤٢).

قيل: التعلق بعموم قول النبي عليه « فلا ينصرفن» إلا بالسبب. فإن قيل: فإن هذا متيقن للحدث؛ إذ التيمم لا يرفعه.

قيل: ومع وجود الحدث منه أمر ( • ) بالتيمم واستباحة الصلاة، ووجب عليه المضي فيها، فلا يُنقض عليه ما دخل فيه واستباحه بحدوث الماء في خلالها.

فإن قيل: فإنه قد وجد ماء متيقنًا مقدورًا على استعماله طاهرًا فوجب أن يلزمه استعماله، كما لو وجده قبل الدخول في الصلاة.

وأيضًا فإنها طهارة ضرورة فوجب أن ينقطع حكمها بزوال الضرورة كطهارة المستحاضة؛ لأن المستحاضة تتطهر للصلاة، وتصلي ودمها سائل، ثم لو انقطع الدم لما رأت<sup>(۱)</sup> الضرورة لزمها أن تتوضأ وتغسل أثر الدم.

وأيضاً فإن كل ماء يقدر عليه قبل التلبس بالصلاة لزمه المصير اليه، فإنه إذا قدر عليه بعد التلبس بها لزمه المصير اليه، كالقدرة على القيام، والقدرة على القراءة، والقدرة على ستر العورة؛ لأنه قبل أن يدخل في الصلاة لو كان قادرًا على أن يصلي قائمًا لم يجز أن يصلي قاعدًا، ثم لو كان عاجزًا عن القيام فاستفتح الصلاة قاعدًا، ثم قدر على القيام لزمه أن يقوم ، وكذلك لو كان يحسن أن يقرأ لم يجز له أن يصلي بغير قراءة، ثم لو كان لا يحسن القراءة فدخل في الصلاة ثم قدر على القراءة، مثل أن يكون أميًا فيدخل في الصلاة ويلقن آية من

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ١٠١ ب.

<sup>(</sup>١) هذا أقرب رسم لها في المخطوطةولعل الصواب: لمَّ زالت.

القرآن لزمه أن يقرأ، وكذلك لو كان قادرًا على ستر عورته لم يجز له أن يدخل في الصلاة مكشوف العورة، ثم لو كان عاجزًا عن ذلك فاستفتح الصلاة ثم قدر على سترتها لزمه أن يسترها، كذلك الماء في التيمم مثل ذلك.

قيل: أما قياسكم عليه لو وجده قبل الدخول في الصلاة فإنه غير صحيح؛ لأن قولكم: طاهر متيقن لا تأثير له إذا وجده قبل الدخول فيها؛ لأن المتيقن والمشكوك فيه من سؤر الحمار بمنزلة واحدة في أنه يلزمه استعماله، ولا يستفتح الصلاة قبل استعماله.

على أنه ينتقض بصلاة العيدين والجنازة.

ثم إن المعني في الأصل هو أنه قادر على الماء في وقت الطهارة. ألا ترى أنه تلزمه المسألة والطلب ممن يظن معه ماء وأنه يعطيه، فلهذا لزمه استعماله، وليس كذلك إذا وجده بعد الدخول في الصلاة؛ لأنه وجده بعد فوات وقت الطهارة؛ لأن فرض المسألة قد سقط عنه، وسقط الطلب فلم يلزمه استعماله، مثل ما لو وجده بعد الفراغ من الصلاة.

وأما قياسكم: على المستحاضة فغلط؛ لأن طهارتها قبل الدخول في الصلاة ليست بواجبة -عندنا-(١)، وإذا انقطع دمها في الصلاة مضت على صلاتها ولم تخرج.

على أنه منتقض بصلاة العيدين والجنازة.

على أن الفرق بين الموضعين هو أنه إذا انقطع دمها وهي في

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (٤٢٣).

الصلاة فإن عليها نجاسة مقدورًا على إزالتها، وهو أثر الدم، ولم تأت ببدل على تلك النجاسة، فلهذا لم يجز لها أن تمضي على صلاتها حتى تتطهر، وقبل انقطاع الدم فهي نجاسة لا يقدر على إزالتها؛ لأن الدم سائل فعفي لها عنه، وجازت صلاتها، وليس كذلك المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة؛ لأنه قد أتي بالبدل الذي هو التيمم على (۱) الطهارة فجاز له أن يمضى في صلاته.

وماذكرتموه من القيام والقراءة وستر العورة فإنه باطل بسؤر الحمار.

وعلى أن المعنى في هذه الأشياء هو أن استعمالها والمصير إليها لا يُبطل عليه شيئًا قد مضى من صلاته فلم يلزم ما ذكرتموه؛ لأن المتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة بطل عليه ما مضى من صلاته ولم يبن عليه.

فإن قيل: فإن التيمم بدل عن الطهارة كما أن المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين، ثم لو مسح على خفيه ودخل في الصلاة، ثم انفتق خفه وظهرت رجله لزمه أن يغسلها ويخرج من الصلاة؛ لأن المبدل قد ظهر، كذلك إذا تيمم ثم وجد الماء في الصلاة لزمه أن يعود إلى الأصل وهو المبدل.

قيل: هذا باطل بصلاة العيدين والجنازة؛ لأنه لو مسح على خفيه ودخل في الصلاة -أعني العيدين والجنازة- وانشق خفه وظهر قدمه لزمه أن يغسل رجله ولم تصح صلاته إلا بذلك، ولو وجد الماء لم يلزمه استعماله ولا الخروج من صلاته.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «على»، ولو قيل: «عن» لكان أوضع، والله أعلم.

وعلى أن إسقاط فرض الصلاة بالتيمم مع وجود الماء أوسع. ألا ترى أنه إذا كان واجدًا للماء واحتاج إلى تبقيته لعطشه فإنه يتيمم ويصلي مع قدرته على استعمال الماء، وسقط عنه الفرض، ولا يسقط فرضه أصلاً إذا ظهرت رجله بعد أن مسح على خفيه.

فإن قيل: فإن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء لم يجز لها أن تعتد بالشهور، والشهور بدل من الأقراء، ثم لو كانت من أهل الشهور مثل الصغيرة التي لم تحض فاعتدت بالشهور إلا يومًا، ثم رأت (•) الدم وصارت من ذوات الأقراء لزمها أن ترجع إلى الأقراء وتعتد بها، ولم يجز لها أن تكمل العدة بالشهور؛ لوجود المبدل، فكذلك المتيمم إذا قدر على الماء في الصلاة لم يجز له أن يكمل الصلاة، بل يلزمه أن يستعمل الماء ويخرج من الصلاة.

وأيضاً فإن رؤية الماء بعد التيمم حدث كسائر الأحداث؛ بدليل أن رجلين محدثين لا يجد أحدهما الماء فتيمم، ووجد الآخر الماء فتطهر، ثم لو أحدث المتطهر منهما قبل الصلاة بطل حكم طهارته، ولم يجز له أن يصلي بها ، ولو رأى المتيمم منهما الماء قبل الدخول في الصلاة لم يجز له أن يصلي بالتيمم. فلما كانت رؤية الماء كالحدث قبل الصلاة فكذلك في الصلاة. هذا والذي قبله سؤال المزني ".

قيل: أما التي اعتدت بالشهور ثم رأت الدم في آخرها فإنها تنتقل إلى الأقراء، ولكن ما مضى لها من الشهور لا تبطل ويحسب لها

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ١٩ أ. وانظر ما تقدم بيانه حول ترتيب أوراق المخطوطة ص (١٧٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر المزنى ٩٩/٨، الحاوي الكبير ٢٥٢/١.

به قروءًا(۱)، ولو جنباً على المتيمم في الصلاة الرجوع إلى الماء بطل عليه ما مضى منها؛ لأنه لا شيء عليه ويستأنف الصلاة، فقد بان الفرق بين الموضعين.

وأما السؤال الثاني فإننا نقول: لو كانت رؤية الماء حدثًا لم يفترق حكم طهارة المتيمم المحدث ولا حكم طهارة المتيمم الجنب؛ لأنه حدث واحد، والحدث الواحد لا يوجب الطهارة العليا والطهارة الأدني جميعًا، فلما اتفقنا أن المتيمم الجنب إذا وجد الماء اغتسل لجنابته، والمتيمم المحدث إذا وجد الماء غسل أربعة أعضائه دون سائر بدنه علمنا أن رؤية الماء ليس بحدث في نفسه.

وعلى أن رؤية الماء في الصلاة لو كان حدثًا لوجب إذا رأى الماء وهو محتاج إليه لعطشه أن ينتقض تيممه؛ لأنه لا فرق بين الأحداث

<sup>(</sup>۱) هذا البحواب فيه نظر؛ فإن المعتدة بالأشهر إذا حاضت قبل استكمال ثلاثة أشهر فإنها تستأنف عدتها بالحيض، ولا تبني علي ما مضى. وقد نص المالكية علي هذا.

قال ابن عبد البر في الكافي ٦٢٠/٢: « ولو حاضت الصغيرة قبل استكمال ثلاثة أشهر استقبلت عدتها بالحيض» أ . هـ.

وقال الدردير في الشرح الكبير ٤٧٣/٢: «وإذا رأت ممكنة الحيض الدم أثناء عدتها بالأشهر ولو في آخر يوم من أشهرها انتقلت للأقراء، وألغت ما تقدم؛ لأن الحيض هو الأصل في الدلالة على براءة الرحم» أ . هـ.

وما نص عليه المالكية هو قول عامة علماء الأمصار. قال ابن قدامة في المغني ٢٢٠/١١: « الصغيرة التي لم تحض، أو البالغ التي لم تحض، إذا اعتدت بالشهور فحاضت قبل انقضاء عدتها ولو بساعة لزمها استئناف العدة في قول علماء الأمصار» أ.ه..

وينظر أيضاً: الهداية للمرغيناني ٢/٢٢، المختار ١٧٤/١٧٣/، بداية المجتهد ٢/٨٢، التاج والإكليل ١/٤٧٤، المهذب ٢/٨٤، مغني المحتاج ٣/٢٨٦، المحرر ٢/٥٠١، المبدع ٨/٢٢.

إذا وجدت مع الضرورة أو غير الضرورة فإنها تنقض الطهارة، فلما اتفقنا على أنه يصلي بتيممه إذا وجد الماء وهو محتاج إليه للعطش سقط أن يكون في نفسه حدثًا، وهو خلاف الإجماع.

ولنا أن نقول: إن الصلاة هي المقصود بالتيمم، والتيمم لا يراد لنفسه، فحصول المقصود والشروع فيه بالبدل يمنع من إيجاب العود إلى المبدل. دليله: إذا شرع في صوم التمتع فإنه يمنع من العود إلى المبدل الذى هو الهدى إذا وجده.

وأيضاً فإننا لو أوجبنا عليه الخروج من الصلاة واستعمال الماء لجاز أن يفوته وقت الصلاة المضيق، ومراعاة الوقت بطهارة غير كاملة أولى من أدائها في غير الوقت بطهارة كاملة، الدليل على ذلك: عادم الماء والمريض الذي لا يقدر على استعماله، ومن معه ماء يخاف العطش على نفسه فإنهم يتيممون لمراعاة الوقت، ولا ينتظرون خروج الوقت حتي يقدروا على استعمال الماء. فصار قياسنا أولى من قياسهم؛ لأنه يؤدي إلى وقوع الصلاة في وقتها بالتيمم الذي لا ينافيه وجود الماء في حال ما.

فإن قيل: اعتبار وجود الماء بعد الدخول في الصلاة بوجوده قبل الصلاة أولى، فتكون العلة في الابتداء والانتهاء واحدة؛ لشهادة الأصول لها. ألا ترى أن وجود الردة بعد عقد النكاح يرفع حكمه، كما لو كان موجوداً قبل النكاح لم يجز أن يبتدأ، وكذلك الرضاع وملك أحد الزوجين صاحبه، فيستوي حكم ابتدائه وانتهائه، فكذلك المتيمم إذا وجد الماء في الابتداء قبل دخوله في الصلاة منع منها، فكذلك إذا ورد في انتهائها.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه ينتقض بصلاة العيدين والجنازة، وبسؤر الحمار.

والجواب الثاني: هو أن العلل على ضربين، فعلة للابتداء دون الانتهاء، وعلة للابتداء والانتهاء.

فأما علة الابتداء دون الانتهاء فهي مثل الإحرام [لم] (١) يمنع ابتداء النكاح، ولو طرأ على النكاح لم يبطله، وكذلك في وجود الطول وخوف العنت يمنعان من صحة عقد نكاح الأمة، ولو عقد عند عدم الطول وخوف العنت، ثم وجد الطول وزال العنت لم يؤثر في صحة ذلك، فهذه علل الابتداء لا الانتهاء.

وأما علل الابتداء والانتهاء فهي كالرضاع والردة وملك أحد الزوجين صاحبه على ما ذكرتم، فلم يجز اعتبار وجود الماء بعد الدخول في الصلاة بوجوده قبل الدخول فيها بما ذكرتموه دون اعتباره بما ذكرناه.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة، وما بين المعقوفتين زائد، والله أعلم.

# [٥٩]مسائة

ولا يجوز الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، سواء كانتا لوقتهما أو كانت إحداهما فائتة والأخرى في وقتها.

واختلفت الرواية عن مالك في الفوائت، فالظاهر المعمول عليه: أنه يتيمم لكل صلاة. وروي عنه: أنه يكفي لها تيمم واحد<sup>(١)</sup> وبهذه الرواية قال أبو ثور<sup>(٢)</sup>.

وُوَافَقَنَا الشَّافِعي في أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، سواء كانتا لوقتهما أو كانتا فائتتين<sup>(٢)</sup>، وبه قال الليث<sup>(٤)</sup>، والأوزاعي<sup>(٥)</sup>، وأحمد بن حنبل<sup>(٢)</sup>.

١/٢٤٢,٣٤١، للحرر ٢٩١/، الإنصاف ٢٩١/١.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى ٧/١ه، التفريع ٢٠٣/، الإشراف ٢٣٣١، الاستذكار ١٨/٢-٢٠، الكافي ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأوسط ٢/٨٥، الحاوى الكبير ١/٧٥٧، ١٧نتصار ١/٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) ينتظر: الأم ١/٦٤، مختصر المزني ١٩٩٨، الحاوي الكبير ١/٧٥٧/٨٥٧، المهذب ١/٢٦٨، حلية العلماء ١/٦٣٨.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: الأوسط ٢/٧٥، الانتصار ٢٤١/١، المغنى ٢٤١/١.

<sup>(</sup>ه) ينظر: الانتصار ١/٤٣٠.

 <sup>(</sup>٦) هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد -رحمه الله-.
 والرواية الأخرى: أنه إن نوي فرضًا فله فعله، والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت،
 وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب عند الحنابلة-.
 ينظر: مسائل الإمام رواية ابن هانئ ١١/١، الانتصار ٢٩٩١، ٤٢٩، ٤٣٠, ٤٣٠، المغني

وهو مذهب علي ، وابن عباس وابن عمر(1).

ومن التابعين وغيرهم سعيد بن المسيب<sup>(۱)</sup>، وعطاء بن أبي رباح<sup>(۱)</sup>، والنخعي<sup>(1)</sup>، والشعبي<sup>(۱)</sup>، وربيعة<sup>(۱)</sup>، وابن أبي سلمة<sup>(۱)</sup>.

وقال أبو حنيفة: التيمم كالوضوء (\*) بالماء، يصلى به من الحدث

(١) ينظر: الأوسط ٢/٦٥,٥٥، المغني ١/٣٤١، المجموع ٣٢٤/٢، وسيأتي تخريج الآثار

(۲) ينظر: المدونة الكبرى ٧/١ه.

ثكن المشهور عن سعيد بن المسيب أنه يرى أن التيمم كالوضوء بالماء، وأن المتيمم على تيممه ما لم يحدث، فيجوز له الجمع بين الفرائض بتيمم واحد.

ينظر: الأوسط ٢/٨٥، المحلى ٢/٨٧، الانتصار ٧/٤٦، المغني ٧/١٣١، المجموع ٢٤٢٠.

- (٣) ينظر: المدونة الكبرى ١/٢٥.
- (٤) ينظر: المدونة الكبرى ٧/١ه، الأوسط ٧/١ه، المحلى ١٢٩/٢، الانتصار ١٣٠/١. ورُوي عنه أنه قال: المتيمم على تيممه ما لم يحدث أو يجد الماء. ينظر: الحجة على أهل المدينة ١/١ه، مصنف ابن أبي شيبة ١٦٠/١.
  - (٥) ينظر: الأوسط ٢/٧٥، الانتصار ١/٤٣٠، المغنى ١/٢٤١.
- (٦) ينظر: المدونة الكبرى ٢/١ه، اختلاف العلماء للمروزي ص (٣٤)، الأوسط ١/٧٥.
- (V) هو أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التميمي مولاهم، المدني، والدُ عبد الملك بن الماجشون صاحب الإمام مالك -، حدث عن الزهري وابن المنكدر ووهب بن كيسان وغيرهم. كان فقيه النفس فصيحاً، كبير الشأن، متابعًا لمذاهب أهل الحرمين، مفرعًا علي أصواهم، ذابًا عنهم. توفي -رحمه الله سنة (١٦٤)هـ، وقيل: غير ذلك.

ينظر: طبقات ابن سعد ٣٢٣/٧، سير أعلام النبلاء ٣٠٩/٧-٢١٢.

( \*\*) نهاية الورقة ١٩ ب.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأوسط ٢/٦٥,٥٧، المغني ١/٣٤١، المجموع ٢/٣٣٤، وسيأتي تخريج الآثار الواردة عن علي وابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم- ص (١١٣٣).

إلى الحدث $^{(1)}$ وبه قال الحسن $^{(7)}$ ، والثورى $^{(7)}$ .

والدليل لقولنا: قوله : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَمْ تُجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّا ﴾ (٤)، وهذا يقتضي أن كل قائم إلى الصلاة تلزمه الطهارة إذا كأن واجداً للماء ، فإذا عدمه تيمم.

والدليل على أن الظاهرية تضي هذا: أن رسول الله عَلَيْ حين جمع بطهارة واحدة بين صلوات في عام الفتح، قال له عمر رَوْلِيُّكُ: فعلت هذا عامدًا؟. قال «نعم» (٥) فعلم أنهم فهموا من الآية وجوب الطهارة عند كل قيام للصلاة.

فإن قيل: إن هذا لا يلزم من أربعة أوجه:

أحدها: أن الأمر بمجرده لا يقتضي التكرار، وإنما يقتضي فعل مرة واحدة.

قيل: قد اختلف أصحابنا في ذلك ، فمن قال: إنه بمجرده [لا]<sup>(١)</sup> يقتضي التكرار لم يلزمه هذا السؤال.

ومن قال: يقتضي فعل مرة -إليه أذهب- يقول: إنه يقتضي فعل

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط ١١٣/١، بدائع الصنائع ١/٥٥، الهداية ١/٢٧، الاختيار ١/٢١، تبيين الحقائق ١/٢٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأوسط ٢/٨٥، الانتصار ١/٤٢٩، المغنى ١/٢٤١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (٣٤)، الأوسط ١/٨٥، الانتصار ١/٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في صحيحه ٢٣٢/١، كتاب اللطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد.

<sup>(</sup>٦) هكذا في المخطوطة، ولعل ما بين المعقوفين زائد، والله أعلم.

مرة واحدة إلا أن يقوم دليل<sup>(۱)</sup>، وقد قام الدليل ههنا على أن المراد التكرار لا مرة واحدة؛ لأن الإجماع قد حصل على أن الطهارة واحدة لا تكفى الإنسان في طول عمره.

قالوا: فإن الله - تعالى- أمر بالطهارة لجنس الصلوات؛ لأن الألف واللام في الصلاة للجنس، وهذا يقتضي أنه إذا تطهر فإنما يتطهر للجنس، فإذا تيمم فإنما يتيمم لجنس الصلوات فيصلي الصلوات كلها بالتيمم إلا أن يقوم دليل.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن قوله: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة ﴾ قد عقل منه أنه يحتاج إلى القيام عند كل صلاة، وقيام واحدُّ لا يكفي لكل صلاة، فكذلك الوضوء والتيمم؛ لأنه يفعل عند كل قيام إلى الصلاة.

والجواب الآخر: هو أنه -تعالى- أراد التيمم لهذا الجنس الذي هو الصلاة دون غيره من الأجناس التي ليست بصلاة، وإذا تيمم لصلاة فقد تيمم لهذا الجنس؛ لأن الإجماع به قد حصل على أنه لم يرد التيمم لجميع الصلوات في الدنيا وماعاش.

قالوا: فهذا يقتضي أنه إذا قام إلى الركعة الثانية تيمم لها؛ لأنه قائم إلى الصلاة.

<sup>(</sup>١) اختلف الأصوليون في اقتضاء الأمر التكرار.

فمنهم من قال: الأمر يقتضي التكرار. ومنهم من قال: لا يقتضى التكرار إلا بقرينة.

ينظر: تيسير التحرير ١/١٥٦، كشف الأسرار ١٢٢١، مختصر ابن الحاجب ١/١٨،

شرَح تنقيح الفصول ص (١٣٠)، الإحكام للآمدي ٢/٥٥١، المحصول ج١/ق٢/٢٦١، العدة ١/٤٢٤، روضة الناظر ص (١٩٩, ٢٠٠).

قيل: القيام إلى الصلاة لا يقال لمن هو في الصلاة، والله -تعالى- أمر بالتيمم إذا قام إلى الصلاة.

قالوا: فإن الله -تعالى- قال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسلُوا وَجُوهَكُمْ ﴾، ثم قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ (١)، وحكم المرتب حكم المرتب عليه، فلما قامت الدلالة على أنه يجوز أن يصلي فرائض كثيرة بطهارة واحدة كان بالتيمم مثله؛ لأنه إذا تغير حكم المرتب عليه تغير حكم المرتب، وهذا خير أسئلتهم.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن التيمم غير مرتب على الطهارة، بل هو حكم مستأنف؛ بدليل أن الله -تعالى- لو نسي الطهارة بالماء لم يبطل حكم التيمم، وإن كان التيمم غير مرتب عليه فتغير حكم الطهارة على ما يقتضيه الظاهر لا يوجب تغير حكم التيمم.

والجواب الثاني: هو أن تقدير الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم إذا وجدتم الماء، فإن لم تجدوه فتيمموا، فإذا تطهر بالماء عند القيام إلى الصلاة أخرى لم يلزمه أن يتطهر؛ لأنه ليس بمحدث، والله -تعالى- أمر المحدث بالطهارة عند القيام إلى الصلاة، والمتيمم محدث عند القيام إلى الصلاة الثانية فوجب أن يتيمم.

وأيضاً فقد روى سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن لا يجمع

<sup>(</sup>١) سورة المائدة أية (٦).

المتيمم بين صلاتي فرض<sup>(۱)</sup> السنة يقتضي سنة النبي عليه إلا أن يقوم دليل.

وأيضاً ففي المسألة إجماع الصحابة؛ لأنه روي عن علي<sup>(۲)</sup> وابن عمر<sup>(۲)</sup> وابن عباس<sup>(٤)</sup> وأنهم قالوا: لا يجمع المتيمم بين صلاتي فرض،

(١) لم أقف عليه- بعد طول البحث عنه-.

لكن سبق أن ذكرت ص (١١٢٨) هامش (١) أن سعيد بن المسب يرى أن التيمم كالوضوء بالماء.

وقد روى عبد الرزاق في مصنفه ٢١٥/١، كتاب الطهارة، باب كم يصلي بتيمم واحد؟، عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن وابن المسيب قالا: يتيمم وتجزئه الصلوات كلها ما لم يحدث ، هو بمنزلة الماء

وسعيد بن بشير الأزدى ضعيف.

ينظر: تقريب التهذيب ص (٢٣٤).

(٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٦٠/، كتاب الطهارات، في التيمم كم يصلي به من صلاة؟، وابن المنذر في الأوسط ٢/٧٥، كتاب التيمم، ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف أهل العلم فيه، والدارقطني في سننه ١٨٤/، كتاب الطهارة، باب التيمم وأنه يفعل لكل صلاة، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢١/١، كتاب الطهارة، باب التيمم لكل فريضة.

كلهم عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي رَبِّ قَال: يتيمم لكل صلاة.

قال ابن التركماني في الجوهر النقي ١/٢٢, ٢٢١/: «في سنده رجلان، سكت عنهما ههنا، أحدهما: الحجاج بن أرطاة، والثاني: الحارث، وهو الأعور» ا.هـ.

وقد سبق بيان كلام أهل الحديث فيهما ص (٧٩٢، ٧٩٢).

قال ابن المنذر في الأسط ٥٨/٢: «أما حديث علي فغير ثابت عنه» ا.هـ.

وقال ابن حزم في المحلى ١٣١/٢: « والرواية في ذلك عن على لا تصح» ا.هـ.

(٣) رواه ابن المنذر في الأوسط ٧/٢ه، كتاب التيمم، ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف أهل العلم فيه، والدارقطني في سننه ١٨٤/١، كتاب الطهارة، باب التيمم وأنه يفعل لكل =

وانتشر ذلك عنهم، ولم يظهر لهم مخالف.

وأيضاً فإنه لا يجوز له أن يتيمم للصلاة مع استغنائه عن التيمم لها. ألا ترى أنه لو تيمم مع وجود الماء لم يصح، فإذا ثبت ذلك فإنه إذا تيمم لصلاة الظهر، فهو مستغن عن التيمم للعصر، فلم يجز أن يكون هذا التيمم لصلاة العصر.

وإن شئت غيرت العبارة فقلت: إن الصلاة الثانية لم يدخل وقتها،

صلاة، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢١/١، كتاب الطهارة، باب التيمم لكل فريضة.
 كلهم عن عامر الأحول عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما – قال يتيمم لكل صلاة.

قال ابن المنذر في الأوسط ٢/٥٥: «وحديث ابن عمر أحسنها إسنادًا» أ.هـ.

وقال البيهقي في السنن الكبرى ٢٢١/١ : إسناد صحيح. وقعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي ٢٢١/١ فقال: « فيه عامر الأحول عن نافع،

وتعقبه ابن التركماني في الجوهر اللغي ٢ /١ ١٠ فقال: « فيه عامر الأخول على تافع، وعامر ضعفه ابن عيينة وابن حنبل، وفي سماعه من نافع نظر» أ.هـ.

وقال ابن حزم في المحلى ١٣١/٢: « والرواية فيه عن ابن عمر لا تصبح» أ.هـ. وقد ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب ٤/٣٥ أن أبا حاتم وابن حبان وغيرهما وثقوا عامر الأحول.

<sup>(3)</sup> أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٢١٥/٢١٤/١ كتاب الطهارة، باب كم يصلى بتيمم واحد؟، وابن المنذر في الأوسط ٢/٧٥، كتاب التيمم، ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف أهل العلم فيه، والدارقطني في سننه ١/٥٥/١ كتاب الطهارة، باب التيمم وأنه يفعل لكل صلاة، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢١/١ ٢٢٢، كتاب الطهارة، باب التيمم لكل فريضة. كلهم عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيم للصلاة الأخرى.

والحسن بن عمارة متروك، كما قاله الحافظ في تقريب التهذيب ص (١٦٢).

قال ابن المنذر في الأوسط ٧/٨٥: «أما حديث ابن عباس فغير ثابت عنه» أ.هـ. وقال ابن حزم في المحلى ١٣١/٢: «أما الرواية عن ابن عباس فساقطة؛ لأنها من طريق الحسن بن عمارة وهو هالك» أ.هـ.

ولم يفتقر إلى التيمم لها، وكل تيمم مستغنى عنه غير مضطر إليه لم يجز أداء الفرض به، دليله: التيمم مع وجود الماء.

ونقول أيضًا: إن التيمم طهارة بدل قد قصرت عن المبدل، فقصرت عنه في الوقت أيضًا؛ لأنها لا ترفع الحدث.

وأيضا فإن عليه طلب الماء وهو محدث للصلاة الأولى، فإذا لم يجد الماء بعد الطلب تيمم، فكذلك عليه في الصلاة الثانية مثل ما في الأولى، فإذا لم يجد الماء وجب عليه التيمم؛ لأنهما قد اشتركا في وجود الطلب لهما من أجل الحدث، والمتيمم محدث عند الصلاة الثانية لا محالة.

فإن قيل: لا نسلم أن عليه طلب الماء.

قيل: حقيقة قول القائل لم أجد كذا: معناه طلبت فلم أجد، وإن وقع ذلك على غير طلب فهو (•) مجاز، ويكون معناه: لم أقدر.

على أننا لا نعلم أحداً من الناس يريد الصلاة وهو محدث إلا وهو يطلب الماء، سواء كان الماء في رحله أو أبعد منه إلا أن يكون جالسًا في الماء فإنه قادر، أو من يسقط عنه استعمال الماء مع وجوده لعذر فإن هذا غير مراد بالآية، وإنما الآية في غير المعذورين.

وأيضًا فقد حكي عن أبي حنيفة أن المحدث لا يجوز له التيمم لصلاة المغرب قبل وقتها<sup>(۱)</sup>. فإن ثبت هذا من مذهبه فإنه إذا جمع بين صلاة العصر والمغرب بتيمم واحد فقد صار متيممًا لصلاة المغرب قبل

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ٢٠ أ.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه-.

وقتها، فنقض أصله في ذلك.

ويجوز أن يقال له: كل متيمم قبل وقت الصلاة لا يجوز له ذلك ، دليله صلاة المغرب.

وأيضًا فإن أبا حنيفة يقول: إن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة (١)، فنقول: إذا توضأت لوقت الظهر وصلت الظهر، ثم دخل وقت العصر وجب عليها أن تتوضأ أيضًا لوقت العصر، ولا يجوز أن تصلي العصر بطهارة الظهر، بل المستحاضة –عنده – تصلي الفوائت بطهارة واحدة. وعندي أن المستحاضة إذا لم يكن دمها متصلاً، وكانت صلاتها تسلم بالوضوء توضأت (٢). فإذا ثبت أنها لا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد قلنا: هما صلاتا فرض فوجب أن لا يجوز الجمع بينهما بطهارة ضرورة، فكذلك في التيمم؛ لأنها طهارة ضرورة فلا يجمع بها بين صلاتي فرض.

ونقول أيضًا: إن التيمم بدل عن مبدل فيجب أن لا يجوز قبل وجوبه، ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت. دليله سائر الأبدال التي لا تجوز قبل وجوبها.

فإن قيل: فقد روي في حديث أبي ذر أن النبي عليته قال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج»(٢)، فجعله وضوءًا له أبدًا.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم ص (٤٣٧، ٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٥).

وأيضاً فإنه طهارة يؤدى بها النفل فجاز أن يؤدى بها الفرض. أصله الطهارة بالماء.

قيل: عن الخبر جوابان:

أحدهما: أنه يقتضي أن الصعيد وضوء ومما يتطهر به، نحن نقول بذلك، وهل يفعله عن كل صلاة أم لا؟. ليس فيه.

والجواب الآخر: هو أن الصعيد اسم للجنس، والوضوء للجنس، فصار جنس الصعيد كجنس الوضوء ، فينبغي أن يستوفى جنس التيمم بجنس الصلاة، وإذا تيمم مرة واحدة للصلوات كلها فهو بعض جنس التيمم لا كله.

وكذلك إن استدلوا بقوله: «التيمم طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر حجج»<sup>(۱)</sup>، فإن التيمم اسم لجنس التيمم فينبغي أن يستوفى كل التيمم لكل الصلوات فيصير لكل صلاة تيمم، وهو أيضًا دليلنا؛ لأن التيمم هو القصد والفعل، ونحن نأمر به عند كل صلاة فريضة حتي يستوفى جنسه لجنس الفرائض.

وأما قياسهم على الطهارة بالماء فإنه فاسد الموضوع؛ لأنه لا يجوز اعتبار الفرض بالنفل، ألا ترى أنه يجوز أن يترك في النفل ما لا يجوز تركه في الفرض؛ لأن النفل أخفض رتبة من الفرض فيجوز أن يصلي النفل جالسًا مع قدرته على القيام، ويجوز ترك القبلة في النفل في السفر مع القدرة، ولا يجوز ذلك في الفرض، فكذلك يجوز أن يجمع في التيمم بين صلاتي نفل، ولا يجوز الجمع به بين صلاتي فرض.

<sup>(</sup>۱) سبق تخريج هذا الحديث ص (۱۲۵).

وعلى أن المعني في الطهارة بالماء أنه يرفع الحدث، فلهذا يصلي به ما شاء، وليس كذلك التيمم؛ لأنه لا يرفع الحدث، وإنما يستباح به فعل الصلاة، ولأنها طهارة ضرورة فلا يجوز أن يستباح بها ما يستباح بالطهارة، كطهارة المستحاضة.

فإن قيل: فإن الأصول موضوعة على أن حكم الأبدال حكم المبدلات، فكل ما يستباح بالمبدل يستباح بالبدل، كالصوم في الكفارة، كذلك أيضًا التيمم لما كان بدلاً عن الماء وجب أن يستباح به من الصلاة ما يستباح بمبدله.

وأيضا فلو أوجبنا التيمم لكل صلاة لأوجبنا من حدث واحد طهارتين من جنس واحد، وهذا لا يوجد في الأصول، ألا ترى أنه لو أحدث لم يوجب طهارتين من جنس واحد،

قيل:أما قولكم: إن حكم الأبدال حكم المبدلات فإنه باطل على مذهبكم بالمسح على الخفين، هو بدل من غسل الرجلين، ولا يستباح به ما يستباح به إذا غسل الرجلين؛ لأنه إذا غسل رجليه صلى لغير توقيت، وفي مسح الخفين توقيت (١).

وقولكم: إننا نوجب طهارتين من جنس واحد من حدث واحد، فإننا نقول: قد يجوز مثل هذا. ألا ترى أنه لو لم يجد الماء فتيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، ثم انقلب الماء قبل استعماله فإن عليه أن يتيمم دفعة أخرى، وهما تيممان لحدث واحد، فسقط ما قلتموه بمحدث لا يزول حدثه، فإذا تيمم لصلاة وصلاها انتقض حكم

<sup>(</sup>١) التوقيت في المسح على الخفين مسألة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله- بالبحث، وسيأتي الكلام عليها ص (١٢٥٩).

تيممه، فهو كما يتوضأ ويصلي ثم يحدث فإنه يتوضأ للصلاة الأخرى (•).

فإن قيل: هذا يمنع من الجمع بين الصلاتين؛ لأنه إذا صلى صلاة بالتيمم، وأراد أن يجمع بينها وبين الأخرى، مثل صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر، فتشاغله بطلب الماء للثانية فإن لم يجده تيمم يخرجه عن الجمع بين الصلاتين، وقد أبيح له الجمع بينهما لعذر السفر أو المرض، وصورة الجمع أن تكون الصلاة الثانية تالية للأولى لا فصل.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن صورة الجمع تقديم الثانية إلى وقت الأولى، وإن انفصل بينهما بركعتين<sup>(١)</sup> تنفل جاز، فلا يمنعه الفصل القريب.

والجواب الشاني: هو أن ما يمنع من الفصل بينهما إذا كان الفصل لا لأجل أسباب الصلاة، فأما إذا كان بأسباب الصلاة لم يمنع الفصل لا لأجل أسباب الصلاة الأولى ثم يجوز أن يؤذن للثانية ويقيم، ألا ترى أنه قد يفرغ من الصلاة الأولى ثم يجوز أن يؤذن للثانية ويقيم، ولم يمنع هذا من الجمع، لأن الأذان والإقامة من شعار الصلاة ، فهو كالشروع فيها، فكذلك طلب الماء والتيمم من شعار الصلاة فهو كالشروع فيها، وكذلك لو وجب عليه صلاتان فائتتان على ظهر الروايتين عن مالك – رحمه الله—(٢).

ونقول أيضاً: إنه قد صارت الصلاة علة في وجوب الطهارة، كما

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ٢٠ ب.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «وإن انفصل...»، ولعل صوابها: «وإن فصل بينهما بركعنين».

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص (۱۱۲۸).

أن السهو فيها علة في وجوب سجوده، فكل مصل تجب عليه الطهارة، كما أن كل ساه يجب عليه سجود السهو، فإذا صلى صلوات بوضوء واحد حصل طأهرًا في كل صلاة، وإذا صلي صلوات بتيمم واحد لم يحصل طاهرًا ارتفع حدثه في كل صلاة ، وإنما يحصل مستبيحًا للصلاة بالتيمم، وهو محدث.

فإن احتجوا بحديث عبد الرحمن بن عوف وأنه ابتغى يومًا ماء فلم يجده فتمسح بالتراب ثم صلى، ثم أدركته السبحة فصلاها ولم يتوضا، وقال: أنا طاهر ولو أدركني وقت صلاة أخرى لم أبال أن أصلي بتمسحي من التراب الذي تمسحت به إلا إن أحدثت شيئًا فأتوضاً (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الحجة على أهل المدينة ١/١٥، باب التيمم، قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا عمران بن أبي الفضل عن يزيد بن عبد الله ابن قسيط أنه أخبره عن محمد بن المنكدر أن عبد الرحمن بن عوف فذكره.

<sup>. .</sup> وهذا الأثر ضعيف من وجهين:

الأول: الانقطاع بين محمد بن المنكدر وعبد الرحمن بن عوف وَرَفْقَ ، فإن عبد الرحمن ابن عوف توفي سنة (٣٢) هـ. ومحمد بن المنكدر ولد بعد ذلك بكثير، فقد ولد في حوالى سنة (٦٠) هـ.

ینظر: تهذیب ۲۰۳,۳۰۲/۵.

الثاني: أن فيه عمران بن أبي الفضل.

قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء ، وقال عنه العقيلي: حديثه غير محفوظ روى مناكير. وقال عنه ابن حبان: شيخ يروي عن نافع ، روى عنه أهل الشام، كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة روايته، لا يحل كتابة حديثُه إلا على سبيل التعجب.

ينظر: كتاب المجروحين ١٤٢/٢، لسان الميزان ٣٤٩/٤.

ويما رواه هشام بن حسان (۱) عن الحسن قال: التيمم بمنزلة الوضوء، إذا تيممت فأنت على وضوء حتى تحدث ( $^{(7)}$ ).

قيل: أما حديث عبد الرحمن فإن راويه إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف جدًا (٢).

وأيضاً فإن هذا مذهب عبد الرحمن، وقد عارضه ما هو أقوى منه، وهو ما ذكرناه عن على وابن عباس وابن عمر فإنهم كانوا

- (۱) هو أبو عبد الله هشام بن حسان الأزدي القُرْدُوسي البصري. روى عن محمد بن سرين وسهيل بن أبي صالح وعكرمة وأبي مجلز وغيرهم. وروى عنه: حماد بن سلمة وحماد بن زيد والثوري وابن عيينة وشعبة وغيرهم. قال عنه ابن حجر: «ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما». أخرج حديثه الستة. توفي رحمه الله سنة (١٤٦) هـ وقيل: غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال ١٨٠/٨٠ ١٩٣١، تقريب التهذيب ص (٧٥٧).
- (٢) أخرجه من هذه الطريق محمد بن الحسن في كتاب الحجة على أهل المدينة ١/٢٥، باب التيمم. وفي رواية هشام بن حسان عن الحسن مقال كما تقدم.
- ورواه عبد الرزاق في مصنفه ٢١٦/١، كتاب الطهارة، باب كم يصلى بتيمم واحد؟. عن الثورى عن عمرو بن عبيد عن الحسن.
- وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٦٠/١، كتاب الطهارات، في التيمم كم يصلي به من صلاة؟، عنَ هشيم بن يونس عن الحسن.
- وأخرجه البخاري تعليقًا في صحيحه ١/٥٣١، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء.
- وقال ابن حجر في فتح الباري ٥٣٢/١: «وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وحماد بن سلمة في مصنفه» ا.هـ مختصرًا.
  - (٣) إذا حدّث عن غير أهل بلده، أما إذا حدّث عن أهل بلده فصدوق في روايته عنهم. وقد تقدم بيان ذلك في ترجمته ص (٥٩٥).
- وانظر ما تقدم ذكره من الاعتراضين على أثر عبد الرحمن بن عوف والشهاعند تخريجه.

يتيممون لكل صلاة (١)، وقول الجماعة، وفيهم علي رَوْقُقَهُ - وهو إمام - أولى من قول عبد الرحمن بن عوف.

على أن قول عبد الرحمن ذلك يدل على أنه كان يتيمم مع وجود الماء؛ لأنه قال: إلا أن أحدث شيئًا فأتوضاً، ولم يقل: فأتيمم، وهذا لا يجوز.

وما روي عـن الحسن فقد عارضه مـا رواه حـارث العـكلي (٢) عن إبراهيم النخعي قال: يتيمم لـكل صـلاة (٢)،

- (١) سبق تخريج هذه الأثار ص (١١٣٢).
- (۲) هو الحارث بن يزيد العُكلي التيمي الكوفي. روى عن إبراهيم النخعي وعامر الشعبي وعمارة بن القعقاع وعبد الله بن نجي الحضرمي وغيرهم. وروى عنه: محمد بن عجلان ومنصور بن زاذان وخالد بن دينار ورفاعة بن إياس وغيرهم. كان فقيها من أصحاب النخعي من عليتهم ، وكان ثقة في الحديث. روى له البخاري مقروبنًا بغيره، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه.
  - ينظر: تهذيب الكمال ٥/٣٠٨, ٣٠٩، تهذيب التهذيب ٢١/١٤.
    - (٣) لم أجده من هذه الطريق التي ذكرها المؤلف.
- وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/ ٢١٥، كتاب الطهارة، باب كم يصلي بتيمم واحد؟. عن الحسن بن عُمارة عن الحكم ومنصور عن إبراهيم النخعي به.
- والحسن بن عُمارة متروك الحديث، كما قاله الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ص (١٦٢).
- وأخرجه أبن جرير الطبري في جامع البيان ١١٤/٥/٤، عن عمران القطان عن قتادة عن إبراهيم به.
- وعمران القطان قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص (٤٢٩): صدوق يهم.
  وقد رُوي عن إبراهيم ما يخالف هذا ، فقد روى محمد بن الحسن في كتاب الحجة
  على أهل المدينة ١/١٥، باب التيمم، وابن أبي شيبة في مصنفه ١٦٠/، كتاب
  الطهارات، في التيمم كم يصلي به من صلاة. عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا تيمم
  الرجل فهو على تيممه ما لم يجد الماء أو يحدث.

وقد ذكرنا ذلك عن جملة من التابعين (١).

وعلى أن قول علي وابن عباس وابن عمر أولى؛ لأنه كإجماع الصحابة.

وقد قيل: إن الوضوء كان واجبًا في أول الإسلام على الناس لكل صلاة، سواء كانوا محدثين أو متطهرين، فلما صلى النبي على صلوات بطهر واحد<sup>(۲)</sup> علم أن ذلك قد نسخ، وبقي على ذلك علي وابن مسعود وابن عمر إلى أن ماتوا - رضي الله عنهم - ، فعلم أنهم كان يستحبون ذلك<sup>(۲)</sup>، وبقي المتيمم على أصله؛ لأنه بدل الوضوء الذي كان واجبًا لكل صلاة لم ينسخ، ولا يجوز نسخه بقياس خاصةً وعلي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر على ذلك.

وقد قيل: إن الوضوء لكل صلاة مخصوص بفعل النبي ﷺ حين جمع الصلوات عام الفتح بوضوء واحد، وهذا كله يدل على أن المفهوم من قوله - تعالى-: ﴿ إِذَا قُمْتُم ْ إِلَى الصَّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم أَ ﴾ الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۱۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١١٢٩).

<sup>(</sup>٣) جاء عن علي وابن عمر -رضي الله عنهم- أنهما يتوضان لكل صلاة. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/٨٥، كتاب الطهارة، باب هل يتوضأ لكل صلاة أم لا؟ ، والطحاوي في شرح معاني الاثار ٢/١٤ . 33 ، 1 الطهارة ، باب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟.

### فصل

ويجوز للمتيمم أن يصلي بالمتيممين والمتطهرين جميعًا $^{(1)}$ ، وبه قال أبو حنيفة $^{(7)}$ ، والشافعي $^{(7)}$ .

وحكي عن ربيعة<sup>(1)</sup> ومحمد بن الحسن<sup>(0)</sup> أنه لا يجوز أن يصلي بالمتطهرين، ويصلي بالمتيممين.

قال محمد: بلغنا ذلك عن علي- رضوان الله عليه  $-^{(1)}$ .

- (٤) ينظر: المدونة الكبرى ٧/١ه، الأوسط ٢/٨٦.
- (٥) ينظر: المراجع السابقة هامش (٢).
   ثم يذكر المؤلف –رحمه الله قول الإمام أحمد –رحمه الله في هذه المسألة.
   وقد قال الإمام أحمد بجواز إمامة المتيمم المتوضئين.
   بنظ : مسائل الامام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/١٣٥ ١٥٥٠ الفني ١٨٥٠

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١٣٣١-١٣٥، المغني ٦٦/٢، المحرر المرد ١٨٥٠، الإنصاف ٢٧٦/٢.

(٦) ينظر: الأصل ١/٥٠١.

وأثر علي رضي المنه في مسنده، كما في الطالب العالية ١٢١/١، كتاب الصلاة، باب شروط الأئمة، وابن المنذر في الأوسط المطالب العالية ١٢١/١، كتاب الصلاة، باب شروط الأئمة، وابن المنذر في الأوسط ٢/٨٨، كتاب التيمم، ذكر إمامة المتيمم المتوضئين، والبيهقي في السنن الكبرى ١٣٤٤، كتاب الطهارة ، باب كراهية من كره ذلك -يعني إمامة المتيمم المتوضئين-، وقال عقبه: «وهذا إسناد لا تقوم به حجة».

وذلك لأن في إسناده الحارث الأعور، وهو كذاب، كما تقدم ذكر ذلك في ترجمته ص(٧٩٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى ٢/١٥، التفريع ٢٠٣/، الإشراف ٢٣٣١، الاستذكار ٢٠/٠٠، الذخيرة ١/٨٦٨.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الأصل ۱۰٥/۱، المبسوط ۱۱۱۱/۱، بدائع الصنائع ۱/٦٥، الهداية ۱/۷۵، البحر الرائق ۱/۵۸۸.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المهذب ١/٧٦، المجموع ١٦٢/٤، روضة الطالبين ١/١٥٦، مغني المحتاج ١/٢٠٠، نهاية المحتاج ١٧٣/٠.

والدليل لقولنا: ما وري عن ابن عباس رَوَا أَنه كان متيممًا جنبًا فصلى بعمار وبآخرين كانوا معه من الصحابة، وهم متطهرون<sup>(۱)</sup>.

وأيضًا ماروي عن عمرو بن العاص -حيث كان واليًا -قال: فتيممت وصليت بالناس<sup>(۲)</sup>، ولم يفرق.

(۱) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۲۸/۲، كتاب التيمم، ذكر إمامة المتيمم المتوضئين، والبيهقي في السنن الكبرى ۲۳٤/۱، كتاب الطهارة، باب المتيمم يؤم المتوضئين. ورواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم ۲۸/۱۳، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء.

قال ابن حجر في فتح الباري ١/٥٣٢: « وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما، وإسناده صحيح» ا.هـ.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٠٤٠, ٢٠٣٠، وأبو داود في سننه ١/٨٣٠، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟، والدارقطني في سننه ١/٧٨٠، كتاب الطهارة، باب التيمم، والحاكم في المستدرك ١/٧٨، ١٧٧٨، كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٥٢٠، كتاب الطهارة، باب التيمم في السفر إذا خاف الموت أو العلة من شدة البرد، وفي الخلافيات ٢/٨٧٨-٤٨، كتاب الطهارة. كلهم عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص والفيات فذكره.

وقال البيهقي في الخلافيات ٢/٤٨٠: « هذا مرسل ، لم يسمعه عبد الرحمن بن جبير من عمرو بن العاص، والذي روي عن عمرو بن العاص في هذه القصة متصلاً ليس فيه ذكر التيمم» ا. هـ.

وهو يشير بذلك إلى ما رواه أبو داود في سننه ١٩٣١، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢٠٤/٣, ٢٠٥، كتاب الطهارة، باب التيمم، والدارقطني في سننه ١٧٩/١، كتاب الطهارة، باب التيمم، والدارقطني في سننه ١٧٩/١، كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى ١٧٢٦، والحاكم في المستدرك ١٧٧/١، كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى ١٣٢٦، كتاب الطهارة، على العلة من شدة البرد، وفي الخلافيات أيضاً ٢٨٠/٤، ٤٨١، كتاب الطهارة. كلهم عن عبد الرحمن بن جبير

وأيضاً فإن كل من جاز له أن يصلي بالمتيممين جاز له أن يصلي بالمتوضئين، أصله المتطهر بالماء.

عن أبي قيس -مولى عمرو بن العاص - أن عمرو بن العاص كان على سرية، وأنه أصابهم برد شديد لم ير مثله، فخرج لصلاة الصبح، فقال: والله لقد احتملت البارحة، ولكني ما رأيت برداً مثل هذا ، هل مر على وجوهكم مثله؟. قالوا لا . فغسل مغابنه، وتوضئاً وضوءه للصلاة، ثم صلى بهم، فلما قدم على رسول الله على ألى سال رسول الله على عمراً وصحابته؟». فأتنوا عليه خيراً ، وقالوا: يارسول الله ، صلى بنا وهو جنب. فأرسل رسول الله عمرو فسأله، فأخبره بذلك، وبالذي لقى من

اغتسلت مت. فضحك رسول الله ﷺ إلى عمرو. والمحديث بلفظ التيمم أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة التمريض الماء، كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تمم.

البرد. فقال: يارسول الله، إن الله - تعالى - قال ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾، ولو

قال ابن حجر في فتح الباري ١/١٥٥: « هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم، ...، وإسناده قوى» ١. هـ.

وقد حاول البيهقي الجمع بين الروايتين فقال في السنن الكبرى ٢٢٦/١ بعد روايته لهما: «ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعًا ، وغسل ما قدر على غسله، وتيمم للباقي» ا. هـ .

وقد نقل النووي كلام البيهقي المتقدم ثم قال عقبه: «وهذا الذي قاله البيهقي متعين؛ لأنه إذا أمكن الجمع بين الروايتين تعين» أ . هـ.

ينظر: المجموع ٢/٣١٢.

قلتُ: وقد أخرج ابن المنذر في الأوسط ٢٧/٢، كتاب التيمم، ذكر تيمم الجنب إذا خشي على نفسه البرد، الحديث بلفظ التيمم بسند متصل لا انقطاع فيه فذكر الواسطة بين عبد الرحمن بن جبير وبين عمرو بن العاص رَبِيُّ وهو أبو قيس – مولى عمرو بن العاص-.

ولم أر من نبه إلى إسناد ابن المنذر هذا، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، فيحتمل أن هذا إسناد متصل تفرد به ابن المنذر، ويحتمل أنه سبق قلم، وأن ذكر الواسطة ههنا خطأ، والله أعلم.

فأما ماذكروه عن علي فإنه لا يصح عنه، ولو صح لكان قول الأكثر من الصحابة - رضوان الله عليهم - أولى.

ويجوز أن يكون كرهه، ونحن نكرهه، وجوازه بالقياس، وبقول ابن عباس وعمرو بن العاص.

## فصل

قد مضى الكلام<sup>(•)</sup> على أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، وتضمن أنه لا يجوز قبل الوقت، ورأيت أن أجرد الكلام في أنه لا يجوز التيمم قبل وقت الصلاة، وأن من شرطه دخول الوقت<sup>(۱)</sup>، وبه قال الشافعي<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم قبل دخول الوقت(7).

قالوا: لأن كل طهارة صح أن يؤتى بها بعد الوقت صح أن يؤتى بها قبله، كالطهارة بالماء.

والدليل لقولنا: ما تقدم ذكره من قوله - تعالى- : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ (٤)، فأباح

( \* ) نهاية الورقة ١٨ أ .

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة.

وقد ورد عن الإمام أحمد روايتان في هذه المسألة:

الأولى: لا يجوز أن يتيمم قبل دخول الوقت – وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب-، والثانية: يجوز التيمم قبل دخول الوقت، واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الهداية ١/٠٦/١ المغني ٣١٣/١، المصرر ٢/٢/١، المبدع ٢٠٦/١، الإنصاف ٢٦٣/١.

(٤) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإشراف ٢٣٦/، الكافي ١٨٣/١، بداية المجتهد ١/٤٩، الذخيرة ١/٠٦٠، مواهب الجليل ١/٥٥٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم ١/٦٦، مختصر المزني ٩٩/٨، الحاوي الكبير ٢٦٢١، المهذب ٢٤/١، روضة الطالبين ١/١١٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط ١/٩٠١، بدائع الصنائع ١/٤٥/٥٥، المختار ٢١/١، تبيين الحقائق ٢/٢١، ملتقى الأبحر ٢١/١.

التيمم إذا لم يجد الماء بشرط أن نكون قيامًا إلى الصلاة، وقبل دخول الوقت لا نكون قائمين إلى الصلاة.

وأيضاً فإنه يكون متيممًا للفرض في وقت هو مستغن عن التيمم فيه فوجب أن لا يصح له ذلك، أصله إذا تيمم مع وجود الماء وقدرته على استعماله، ولا يلزم على هذا التيمم للنفل قبل وقته؛ لأنه غير مستغن عنه للنفل؛ إذ لا وقت له معين.

فإن قيل: هو منتقض به إذا تيمم في أول الوقت فإنه يصح أن يصلي به الفرض وإن كان مستغنيًا عنه؛ لأنه يجوز له أن يصلي به في آخر الوقت.

قيل: إذا دخل الوقت فقد لزمه الفرض، ومن لزمه الفرض لا يقال: إنه مستغن عن أداء فرضه.

وأيضاً فإن التيمم أبيح للضرورة على وجه الرخصة؛ بدليل أنه لا يتيمم مع قدرته على استعمال الماء، وما أبيح للضرورة والحاجة لا يستباح قبل وقت الحاجة ووجودها، مثل أكل الميتة وغيرها، ومثل طهارة المستحاضة.

فأما قياسهم على الطهارة بالماء فنقول: المعنى في ذلك أنها أبيحت لا لضرورة، وما جاز من غير ضرورة وحاجة جاز أن يؤتى به من غير حاجة، كسائر المآكل المباحة، وما أبيح لحاجة وضرورة فلابد فيه من وجود الضرورة والحاجة كما ذكرنا في أكل الميتة، والله أعلم.

### فصل

وطلب الماء من شرط صحة التيمم عندنا(1)، وعند الشافعي(7).

وقال أبو حنيفة وصاحبناه: لا يفتقر إلى طلب الماء (٢)؛ لقوله - تعالى -: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ (٤)، ومن عدمه من غير طلبه فهو غير واجد له.

ولأنه إذا كان واجدًا للرقبة في الكفارة لزمه أن يعتقها، ثم لو لم يجدها لم يلزمه أن يطلبها في المواضع، بل يجوز له الانتقال إلى الصوم، كذلك الماء.

والدليـــل لقـولنا: مـاذكـروه من دليلهــم مــن قــوله -

أما إن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه.

ينظر: بدائع الصنائع ١/٧١، الهداية ١/٧٧، الاختيار ١/٢١، تبيين الحقائق ١/٤٤، ملتقى الأبحر ٢١/١.

لم يذكر المؤلف- رحمه الله- قول الإمام أحمد - رحمه الله- في هذه المسألة.

وقد ورد عن الإمام أحمد فيمن عدم الماء ولم يتحقق عدم وجوده روايتان:

الأولى: يلزمه الطلب - وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة-.

والثانية: لا يلزمه الطلب.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١٣٢/١، الهداية ١٠/١، المغني ٣١٣/١، الحرر ٢/٢١، الإنصاف ٢١٣/١، ٢٧٤.

(٤) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإشراف ٣٤١، الكافي ١/١٨٣، بداية المجتهد ١/٨٨، الذخيرة ١/٥٣٥، القوانين الفقهية ص (٣٠).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الأم ١/٦٣,٦٣، مختصر المزني ٩٩/٨، الحاوي الكبير ١/٦٣٧، المهذب ١/٣٤، حلية العلماء ١/٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) إن لم يغلب على ظنه قرب الماء.

تعـــالى-: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُّمُوا ﴾، وحقيقة هذا: أنه لا يقال لمن لم يطلب الشيء: إنه لم يجده، وإنما يقال: ليس هو عنده، فإذا وجده من غير طلب لا يقال: إنه وجده ، بل يقال: أصابه إن كان عنده.

وأما عتق الرقبة في الكفارة فإنه لا خلاف أنه لا يجوز له الانتقال إلى الصوم إلا بعد أن يطلب الرقبة أو يطلب ثمنها في ملكه، فإن وجد الثمن طلب الرقبة للشراء، فأما قبل الطلب في ملكه فلا يجوز له (۱)، كذلك الماء يطلبه أو ثمنه ليبتاعه، والعلة فيه: أنه بدل عن مبدل مرتب فوجب أن لا يجوز له الانتقال إليه إلا بعد طلب المبدل في الموضع الذي يطلب مثله فيه. أصله طلب الرقبة أو ثمنها في الملك ، وطلب الماء في المواضع، مثل الآبار والحياض والرفقة، ومواضع بيعه.

واحترزنا بقولنا: « مرتب» من مواضع التخيير في جزاء الصيد، وما أشبهه؛ لأنه ليس بمرتب، وبا لله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) ينظر: بدائع الصنائع ٥/٧٩، العناية ٤/٥٢٦، الكافي لابن عبد البر ٢٦٠٦، ٢٠٠٠ الناج والإكليل ٤/٢٦، ١٢٧/ مغني المحتاج ٣٦٥,٣٦٤, ٥٣٥، المغني المحتاج ٣/٤٢، ٥٠٥، المغني المحتاج ٣/٤٤٠، ٥٠٥، المغني المرا٨، المبدع ٨/٤٤، ٥٠.

# [٦٠] مسائلة

ويجوز للحاضر إذا تعذر عليه الماء، وخاف فوات الوقت أن يتيمم، مثل أن يبعد منه، أو يكون في بئر فإلى أن يعالجه تطلع الشمس ولم يكن صلى الصبح فإنه يتيمم ويصلي، ولا يعيد الصلاة<sup>(۱)</sup>، وبه قال الأوزاعي<sup>(۱)</sup>.

وقد روى عن مالك أنه يعالجه وإن طلعت الشمس.

وروي عنه أنه يصلي بالتيمم ويعيد الصلاة<sup>(٢)</sup>.

وقال أبو حنيفة (٤)، وداود: لا يصلي أصلاً، ويتعلق الفرض بذمته إلى أن يقدر على الماء.

وقال الشافعي: يلزمه أن يتيمم ويصلي، وإذا وجد الماء أعاد الصلاة (٥)، وهذا موافق لإحدى الروايات عن مالك.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى //٤٧، الإشراف //٣٥,٣٤، الاستذكار ٢٧/٧، الذخيرة //٣٤٤, ٣٤٥, ١٤٤، القوانين الفقهية ص (٢٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأوسط ٢/٣٠، المغني ١/٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المراجع السابقة هامش (١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط ١٩٩/١، الهداية ١٧٧١، الاختيار ٢٢/١، تبيين الحقائق ٢/٣١، ملتقى الأبحر ٣٢/١.

<sup>(</sup>ه) هذا وجه عند الشافعية، ذكره النووي، وقال عنه: « وهذا الوجه شاذ وليس بشيء». ومذهب الشافعي في هذه المسألة: أنه لا يجوز أن يتيمم مع وجود ماء يقدر على استعماله ، سواء خاف خروج الوقت لو توضا به أم لا.

ينظر: الحاوي الكبير ١/٢٨١/ ٢٨٢، المجموع ٢/٢٦٦، روضة الطالبين ١٩٦/، أسنى المطالب ٧٣/١ فتح الوهاب ١١٢/١.

والدليل لقولنا في أنه يتيمم ويصلي ولا يعيد: ما روي عن أبي ذر قال: اجتويت المدينة فانتقلت بأهلي إلى الربدة (١)، وكنت أجنب وأعدم الماء خمسة الأيام والستة. فأتيت رسول الله على فقال لي: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج»(٢)، والدليل منه على وجهين:

أحدهما: أنه عم بجعل الصعيد الطيب وضوء المسلم فلم يفرق بين حاضر ومسافر.

والثاني: أنه ورد خاصًا في المقيم؛ لأن أبا ذر انتقل بأهله إلى الربذة مقيمًا بها معهم.

وأيضاً قول النبي عَلَيْهِ: « جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأين

<sup>=</sup> لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله في هذه المسألة.

وقد جاء عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان:

الأولى: أنه لا يجوز له أن يتيمم ولو خاف فوات وقت المكتوبة، - وهذه الرواية هي المذهب-.

والثانية: يجوز له أن يتيمم إذا خاف خروج الوقت، واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/٥٣٠، الهداية ٢١/١، المغني ١/٥٤٥، المحرر ٢/٢١، الإنصاف ٢٠٣١.

<sup>(</sup>۱) الربدة: -بفتح أوله وثانيه- من قرى المدينة على ثلاثة أيام، قريبة من ذات عرق. وأرض جُويه: غير موافقة. ينظر: معجم البلدان ٢٤/٣، والنهاية في غريب الصديث والأثر ١٨٣/٢، والقاموس المحيط ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٥).

أدركتني الصلاة تيممت وصليت»<sup>(۱)</sup>، وهذا عام لم يخص سفراً من حضر ، فهو على عمومه إلا أن يقوم دليل.

يجوز أن نستدل ( •) بقوله - تعالى-: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا ﴾ (٢)، وهذا عام فيمن لم يجد الماء وعدمه فإنه يتيمم إلا أن تقوم دلالة.

هذا على أبى حنيفة؛ لأن الشافعي يوافقنا على أنه يتيمم.

فإن قيل: هذه الآية حجة لنا؛ لأنه -تعالى- أباح التيمم بشرط المرض والسفر، فلو جعلناه عمومًا في كل محدث حاضر ومسافر لكان ذكر المرض والسفر لغوًا لافائدة فيه، وإن جعلنا نفس المرض والسفريمنزلة الحدث كان ساقطًا، فعلمنا أن المرض والسفر خصا في جواز التيمم عند عدم الماء.

قيل: هذا فاسد، وإنما ذكر السفر والمرض لعنى، وهو أنه لو لم يذكرهما لجاز أن يظن ظان أن المرض لشدته وما قد أبيح للإنسان فيه من الفطر والجمع بين الصلاتين وأنه يثقل عليه ما لا يثقل على الصحيح، وكذلك مشقة السفر وقلة المياه في غالب الحال ما يجوز مع ذلك سقوط الطهارة جملة، كما سقط عن المسافر نصف الصلاة، فقيل: تيمموا مع عدم الماء سواء كنتم حاضرين أو مسافرين أو مرضى تلحقكم المشقة، فإن الطهارة بالماء أو التيمم لابد منه مع القدرة عليه، ويصير تقدير الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم

<sup>(</sup>۱) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٠٦٧).

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١٨ ب.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، أية (٦).

- خطابًا لهم أيضًا - يامحدثين على حال مرض وسفر فلم تستطيعوا استعمال الماء فتيمموا، فهو خطاب للمحدثين على اختلاف صفاتهم إذا لم يجدوا الماء تيمموا.

وأيضاً فإنه لا يمتنع أن يخرج الخطاب على الغالب، يتعذر (١) معه التمكن من الماء، وكذلك المريض إذا اشتد مرضه خاف استعمال الماء فخرج الكلام على الأغلب ويكون غير المريض والمسافر عند تعذر استعمال الماء ودخول وقت الصلاة بمنزلتهما وفي حكمهما؛ لأن المعنى موجود في الجميع، كما ذكر الرهن بشرط السفر؛ لأن الغالب منه عدم الشهود، ثم قد ثبت جواز الرهن في الحضر كجوازه في السفر؛ ولم يبح التيمم الذي هو بدل الماء إلا لمراعاة وقت الصلاة وخوف فواتها عند تعذر استعمال الماء، وهذا المعنى في الحاضر موجود، كما يوجد فيه لو كان مريضًا أو مسافرًا، وقد قال الله -تعالى-: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن نَسَائِكُمُ ﴾ (٢) فخرج الكلام على الغالب من أمر الربيبة أنها تكون مع الزوج، ولو لم تكن عنده مع أمها لكانت أيضًا محرمة عليه؛ لأن المعنى الموجب للتحريم فيها موجود.

ثم لو ثبت أن المرض والسفر شرطان في إباحة التيمم لم يمتنع أن يلحق بهما غيرهما بالقياس، فنقول: هو غير قادر على استعمال الماد، وقد لزمه فرض الصلاة فوجب أن يلزمه التيمم، أصله المسافر أو المريض.

أو نقول: المعنى في جواز التيمم للمريض أو المسافر هو توجه

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «يتعذر»، ولو قيل: «فيتعذر» لكان أولى.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، أية (٢٣).

الصلاة عليهما، وخوف فوت وقتها مع العجز عن استعمال الماء، وهذا موجود في الحاضر.

هذا قياس يلزم من يمنع التيمم أصلاً.

وأما من يُلزمه التيمم ويوجب الإعادة فنقول: اتفقنا في المريض والمسافر أنهما إذا تيمما وصليا لم تجب عليهما الإعادة؛ لأنهما قد تيمما على ما أمرا به، وهذا موجود في الحاضر؛ لأنه مأمور بالتيمم عند العجز عن استعمال الماء مع خوف (()فوت الوقت وحضوره، فإذا فعل التيمم على ما أمر به لم تلزمه الإعادة؛ لأن كل واجب مجزئ (() في السفر والحضر؛ إذ قد أدى ما فرض عليه ، ولو لزمته الإعادة مع فعله ما فرض عليه لم يكن فرق بين أن يفعل المأمور به فيطيع، أو يفعل المنهي عنه فيعصي، ولا يجزئه في الأمرين جميعًا، وهذا فاسد، بل قد رأينا في الشريعة ضد هذا، وهو أن الإنسان ينهي عن فعل شيء فيفعله فيقع موقع الصحيح، ويجزئ عن الفرض، ولا تجب فيه الإعادة، كالصلاة في الدار المفصوبة، والتوضؤ بالماء المعصوب، ولا يجوز أن يفعل الطاعة المأمور بها ابتداء ، فيقع موقع الفاسد حتي لا يجزئه، فإذا كان الحاضر قد تعذر عليه استعمال الماء، وخاف فوت للكرية في أن يقع موقع الفاسد الذي لا يجزئ وتجب فيه الإعادة.

فإن قيل: فقد رأينا من يفعل ما افترض عليه، وأمر به، ولا تسقط معه الإعادة، وهو مُوّقعٌ موقع الفاسد، مثل مَنْ أفسد حجه، وصومه

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: «وجوب»، وما زثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) هذا أقرب رسم لها، وسياق الكلام في شيء من الغموض.

المفترض، فإنه مأمور بالمضى فيه فرضًا عليه، ومع هذا فعليه الإعادة.

قيل: هذه غفلة وسهو؛ لأن القضاء عن الحج والصوم الفاسد إنما وجب بالفساد الذي تقدم على المضي في باقيه، وعوقب بالمضي فيه، والحاضر إذا تعذر عليه استعمال الماء وخاف فوات الوقت صار مطيعًا بالتيمم والصلاة ابتداء ، فاعلاً لما أمر به، لم يُفسد شيئًا يجب عليه معه القضاء. فعروضه في الحج والصوم (•) أن يؤمر قبل الدخول فيها فيهما بالدخول، ويكون مطيعًا لم يتقدم منه إفساد، فدخل فيهما بالأمر الممتثل مطيعًا فيه فلا يجب عليه إعادة، فإن أفسد بعد الدخول وجب القضاء بالإفساد، كما لو أفسد الحاضر ما دخل فيه من الصلاة لوجب عليه القضاء، فصار تيمم الحاضر بمنزلة الليل للصائم، فإن أمر بالدخول في التيمم والصلاة، ولم يطرأ عليه الفساد لم يجب القضاء.

وأيضًا فإن الماضي في الحج الفاسد والصوم الفاسد مأموران بذلك، فإذا فعلا ما أمر به أجزأهما في المضي ولا يجزئهما في إسقاط القضاء الواجب بالإفساد الذي هو غير المضي.

فإن قيل: هذا فاسد بالمصلوب، والذي تحت الهدم ، والمحبوس في الحش فإنهم مأمورون بالصلاة وعليهم الإعادة.

قيل: هؤلاء لا تجب عليهم الصلاة إذا لم يقدروا على الماء والتيمم، ولا يجب عليهم القضاء، كالحائض والمغمى عليه؛ لأن المنع أتاهم بغير اختيارهم حيث لا يمكنهم دفعه(۱).

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١٠٢ أ.

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر: هذه رواية منكرة عن مالك. ينظر الشافي ٢١١/٢.

ومن قال من أصحابنا: عليهم الإعادة ، فمعناه - عندي -: إذا كانوا على طهارة ولم يصلوا بالإيماء وغيره، ومعهم عقولهم، فتصير منزلتهم منزلة من وجب عليه التيمم فتيمم ولم يصل فعليه الإعادة (١).

ثم هذا بعينه يلزمهم في المسافر إذا تيمم وصلى ينبغي أن تكون عليه الإعادة، وإن كان قد فعل المأمور به، كما ظنوا أنه يلزمنا فيما أوردوه.

فإن قيل: المسافر والمريض قد أبيح لهما الفطر في رمضان، ففعلا المأمور به ولم يسقط عنهما القضاء، فكذلك الحاضر يفعل التيمم والصلاة، ولا يسقط عنه (٢) القضاء.

قيل: أيضًا هذا سهو؛ لأن الفطر رخصة ولم يفعلا الصوم، والمتيمم فعل الواجب، وفعل الصلاة، فلو رخص له في الخروج من الصلاة كما رخص للمسافر في الفطر لوجب عليه القضاء. ألا ترى أن المصلي لو رأى إنسانًا يغرق، أو شيئًا له يتلف لخرج منها، وكان عليه القضاء؛ لأنه لم يصل، فسقط ما ذكروه.

وعلى أن هذا نفسه يلزم في المسافر والمريض إذا عدما الماء وتيمما ثم صليا.

فإن قيل: فإن الله -تعالى- لما أباح التيمم بشرط المرض والسفر دل على أن ما عداهما بخلافهما.

<sup>(</sup>۱) هذه من المسائل التي أفردها المؤلف -رحمه الله- بالبحث ، وسيأتي مزيد بيان لها ص (١٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: «عنهما»، وما أثبته هو الصواب.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أننا قد ذكرنا أن الحكم من نص الآية لم يعلق بشرط المرض والسفر، وإنما خصا بالذكر للمعنى الذي بيناه (١).

والجواب الثاني: أن لو ثبت حكم دليل الخطاب لم يمتنع أن تقوم دلالة القياس، فيلحق المسكوت عنه بالمنطوق به، وقد ذكرنا دليل القياس.

ونقول: إنَّ كل من لزمه فرض التيمم فتيمم فإنه يسقط فرضه كالمسافر.

وأيضاً فإن القادر على استعمال الماء لا يفترق حكمه بين آن يكون مقيمًا أو مسافرًا في سقوط الفرض عنه، فكذلك العادم للماء يجب أن لا يفترق حكمهما.

هذا يحتمل أن يلزم أبا حنيفة والشافعي.

ولنا أن نخص كل واحد منهما بلفظ فنقول: لما كان الواجد للماء، القادر على استعماله، وقد حضر وقت الصلاة يجب عليه استعماله، ولم يفترق حكم الحاضر والمسافر في وجوب استعماله، وجب أن يكون العادم للماء الذي لا يقدر على استعماله في وجوب التيمم عليه والصلاة به لا يفترق حكم المسافر والحاضر فيه؛ لأن وقت الصلاة قد حضر، ويخاف فواته. هذا على أبى حنيفة.

ونقول للشافعي: لما كان واجدًا للماء إذا استعمله على ما أمر به لم يفترق حكم المقيم والمسافر فيه وجب أن يكون العادم له يستوي فيه

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۱۱۵٤).

المقيم والمسافر في أنه إذا فعله لم يجب عليه القضاء، كواجد الماء سواء.

فإن قيل: فإن قوله - تعالى - : ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مّنكُم مِن الْغَائِط أَوْ لامَسْتُم النِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ (١)، فشرط - تعالى - في جواز التيمم السفر، فلا يخلو أن يكون شرطًا في جواز التيمم، أو شرطًا في سقوط الفرض بذلك التيمم، فبطل أن يكون شرطًا في جواز التيمم؛ لأن المقيم - عندنا وعندكم - يتيمم، فدل يكون شرط في سقوط الفرض بذلك التيمم، ولم يوجد ههنا سفر فلم يسقط فرضه.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أننا قد ذكرنا أنه ليس بشرط وإنما خص المرض والسفر بالذكر لما بيناه، لا على أن يكون شرطًا يتعلق الحكم به لا يجزئ مع عدمه (٢).

والجواب الآخر: هو أن ظاهره شرط في جواز التيمم، ثم قامت دلالة على جواز التيمم ووجوبه مع عدم السفر، فسقط أن يكون شرطًا في الجواز، إذا سقط أن يكون شرطًا في إباحة التيمم -وقد وجب التيمم- سقط الفرض على ما شرحناه.

ثم لا يمتنع مع هذا أن تقوم دلالة تسقط الفرض [ كما أسقطت مع التيمم ] (٢)، وقد ذكرنا قياسًا يوجب ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، أية (١).

<sup>(</sup>۲) ینظر ما تقدم ص (۱۱۵۵).

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطة، ولعل ما بين المعقوفين زائد، والله أعلم.

فإن قيل: فإنه مقيم صحيح فوجب في أن لا يسقط فرضه بالتيمم. أصله إذا كان واجدًا للماء.

وأيضاً: فإن عدم الماء في الحضر عذر نادر لا يدوم؛ لأن الأوطان والبنيان لا تبنى على غير مياه، والأعذار النادرة لا تسقط الفرض، وإنما يسقطه الأعذار العامة السائدة ألا ترى أنه إذا لم يجد ماء ولا ترابًا يصلي ويعيد ، وكذلك إذا صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسه [و]<sup>(1)</sup> سقط فرضها؛ لأنه عام يدوم، وكذلك سلس البول، وكذلك السفر، وكذلك الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لأنه لا تلحقها المشقة في قضاء الصوم؛ لأنه في السنة مرة ، والصلاة تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات فتلحقها المشقة في قضائها ، وكذلك نكتتهم.

والجواب أما قولهم: إنه مقيم صحيح فوجب أن لا يسقط فرضه بالتيمم، كواجد الماء غلط؛ لأن واجد الماء، القادر على استعماله منهي عن التيمم، فإذا تيمم لم يجزئ في حضر ولا سفر، وعادم الماء مأمور بالتيمم، حتى إن لم يفعله عصى، فوجب أن يسقط فرضه، كالمسافر إذا عدم الماء، وهذا أولى من قياسهم؛ لأن رد المأمور بالتيمم إلى مثله أولى من رد المأمور بالتيمم إلى المنهى عن التيمم.

أما قولهم: إن عدم الماء في الحضر عذر نادر لا يدوم إلى آخر الفصل فعنه جوابان:

أحدهما: أن واجد الماء في السفر العام نادر، كما أن عادم الماء في الحضر عذر نادر، فلما ردوا واجد الماء في السفر إلى الغالب من

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١٠٢ ب.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة، ولعل ما بين المعقوفين زائد، والله أعلم.

حكم الحضر ، لزم أن يُرد نادر، وواجد الماء في السفر نادر.

وعلى أن المسافرين ربما احتاطوا في جميع<sup>(۱)</sup> الماء خوفًا أن يقطع بهم أكثر من احتياطهم في الحضر، ومع هذا فقد جوز لمن عدمه التيمم، فكذلك الحاضر.

على أن هذا يستمر لمن لا يوجب على الحاضر التيمم، فأما من يوجبه عليه كما يوجبه على المسافر فينبغي أن يسقط فرضه كالمسافر.

والجواب الآخر: أنه ساقط بمن لم يجد ما يستر عورته، فصلى عُريانًا فإنه نادر ويسقط فرضه إذا صلى، وكذلك الخائف من عدو وسبع وأفعى وغيره، وهذا كله نادر.

فأما من صلى وعليه نجاسة فلا إعادة عليه؛ لأن إزالتها ليست بفرض -عندنا-(٢)، وقد قلنا: إن من لم يجد ترابًا ولا ماء فإن الصلاة تسقط عنه، ولو صلى لم تجب عليه الإعادة(٢).

أما من سلس مذيه وبوله فإن طهارته لا تتتقض، وليس عليه أن يتوضأ لكل صلاة، وكذلك المستحاضة ليست بمحدثة - عندنا-(1).

ثم لو أوجبنا على هؤلاء الطهارة لم يكن هذا عامًا بل هو نادر؛ لأن العادة جارية بالحيض لا بالاستحاضة، فهي نادرة، وكذلك سلس

<sup>(</sup>١) هذا أقرب رسم لها، وتحتمل: «جمع»، وكلا الرسمين له معنى صحيح.

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص (۳٦٩).

<sup>(</sup>۲) ینظر ما تقدم ص (۱۱۵۸،۱۱۵۸).

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم ص (٤٢٣).

البول والمذي نادر، فإذا توضأ أو تيمم وصلى سقط فرضه وإن كان نادرًا لولا ذلك لم يجب عليه التيمم.

وقد ثبت أيضًا أن التيمم يجب لمراعاة الوقت، والصلاة في وقتها بالتيمم الذي هو طهارة ناقصة أولى من الصلاة في غير وقتها بطهارة تامة، فإذا وجب التيمم لمراعاة الوقت لم تجب الإعادة في غير الوقت بالطهارة الكاملة؛ لأنها قد مضت في وقتها، كما مضت في السفر بالتيمم.

وأما قضاء الحائض الصوم ولا تقضى الصلاة فهو حجة عليكم؛ لأن الصلاة لما كانت تتكرر ثم سقط قضاؤها فيجب إذا صلى من لزمه التيمم ألا يكون عليه قضاؤها؛ لأنه قد أداها على ما أمر به، فهو أولى بسقوط القضاء عنه من الحائض، وهو كالسافر إذا تيمم. ألا ترى أن الحائض غير مخاطبة بالصلاة ولا بالصوم، ولو صلت وصامت لم يصح منها، وعادم الماء في الحضر مخاطب بالتيمم والصلاة، إنّ تركهما عصى كالمسافر سواء، فقد استويا في وجوب التيمم والصلاة فوجب أن يستويا في سقوط الفرض، كما استويا في فعل الصوم إذا صاما، وافترقهما في أن المسافر مرخص له في الفطر ولم يرخص للحاضر لا يضر في الجمع بينهما في الصلاة؛ لأن كل واحد منهما غير مرخص له في ترك التيمم والصلاة. ألا ترى أنهما قد استويا في الاجتهاد في القبلة، وكلفا طلبها، ووجب عليهما الصلاة إلى حيث يغلب على ظنهما؛ لمراعاة الوقت، وكذلك الخائف مسافرًا كان أو حاضرًا يجتهد في القبلة، فيصلى إليها مع القدرة ويصلى إلى غير القبلة مع عدم القدرة، وإن كانا يعلمان جهتها إذا لم يتمكنا من الصلاة إليها، وهذا كله لمراعاة وقتها، إذا فعل ذلك على ما أمر به سقط فرضه في

الباب كله مستمر -عندنا-؛ لأن الصلاة في وقتها بالتيمم أولى منها في غير وقتها بالوضوء.

فإن قيل: فَجَوِّزُوا للحاضر أن يتمم ويصلي الجمعة إذا خاف فواتها مع الإمام إلى أن يضرغ من الوضوء بالماء؛ لأنه إن أن تشاغل بطلب الماء فاتته الجمعة مع الإمام، وكذلك يجب أن تجوز له الصلاة على الجنازة في الحضر بالتيمم إذا خاف فواتها.

قيل: أما الجمعة فليس فيها نص لمالك، وقد قال بعض أصحابنا: إن القياس يوجب ذلك<sup>(1)</sup>، فعلى هذا لا يلزم السؤال، وينبغي أن يكون هذا سـؤالاً لأصـحاب الشافعي؛ لأننا ألزمناهم في الموضع الذي يوجبون فيه التيمم والصلاة كما نوجبه فقلنا: كل من وجب عليه التيمم والصلاة سقط فرضه، كالمريض والمسافر، ونحن وهم نقول: لا يجب عليهم التيمم للجمعة وإن خافوا فوات الجماعة والماء موجود ((۱))؛ لأن الظهر هي الأصل، فإن فاته فرض الجماعة فليس يفوته وقت الظهر وهو قادر على استعمال الماء، ووقت الظهر باق، فمن كان قادرًا على الماء وخاف إن تشاغل به فاتته الجمعة مع الإمام فإنه لا يتيمم –عندنا وعند الشافعي –. فإن كان عادمًا للماء ووجب عليه التيمم فلا فرق بين الجمعة وغيرها في أن فرضها يسقط بصلاته بالتيمم إن خاف فوات الوقت المضيق؛ لأن التيمم قد وجب عليه وكلف الصلاة، فلما وجب

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١٠٢أ.

<sup>(</sup>١) ينظر: مواهب الجليل ١/٣٢٩، حاشية الدسوقي ١/٤٨/.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: مواهب الجليل ۱/۳۲۹، حاشية الدسوقي ۱/۸٤۸، مختصر المزني ۱۰۰/۸،
 الحاوي الكبير ۱/۲۸۲, ۲۸۲۲.

عليه أن يتيمم ويصلي وفعل ذلك سقط فرضه، وليس الكلام في هذه المسألة فيمن يقدر على الماء ويخاف إن تشاغل به فات الوقت، وإنما الكلام في عادم الماء ولا يعرف له موضعًا فيجب عليه التيمم والصلاة، فإذا فعل ذلك قلنا: سقط فرضه.

فأما الذي يجد الماء في الحضر أو السفر فيخاف إن استعمله فات الوقت فإننا نقول: إن خاف فوات الوقت المضيق بتشاغله بالماء فإنه -عندنا- يتيمم ويصلي، والمخالف يقول: لا يتيمم مع وجوده إلا أن يخاف على نفسه التلف باستعماله وإن خاف فوات الوقت، وقد قال مالك -رحمه الله-: فيمن جاء ماء وخاف إن عالجه طلعت الشمس وفاتته صلاة الصبح فإنه يتيمم ويصلى(١).

وقد ذكرت اختلاف الرواية عنه فيه (۱). فعلى هذا ينبغي أن يفصل، فإن كان عادمًا للماء أصلاً فإنه إذا خاف فوات الوقت المختار تيمم لكل صلاة، جمعة كانت أو غيرها، في سفر أو حضر. وإن كان واجدًا للماء يخاف بتشاغله أن يفوته الوقت المضيق فإنه –عندنايتيمم ويصلي ويسقط فرضه؛ لأن التيمم جعل لمراعاة الوقت، إما المختار وإما المضيق.

وقد يجوز أن يفرق بين صلاة الجمعة وغيرها فنقول: إن الحاضر الذي عليه صلاة الجمعة إذا عدم الماء، وخاف فوتها مع الإمام فإنه لا يتيمم ويصبر حتى يجد الماء إلا أن يخاف فوات الوقت المضيق، مثل أن لا يصلوا الجمعة حتى يبقى من النهار قدر ثلاث ركعات ثم تغيب

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى ١/٧٤.

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص (۱۱۵۱).

الشمس فإنهم يصلون الجمعة (١)، فإن خاف فواتها تيمم وصلى، سواء كان عادمًا للماء أصلاً أو واجدًا له يخاف إن اشتغل به فاتته الجمعة، فأما إن صلاها الإمام في الوقت الأول أو الأوسط فإن المأموم لا يصليها بالتيمم؛ لأن الظهر هي الأصل. ألا ترى أنها تجب على الحاضر والمسافر والعبد والمرأة، والجمعة لا تجب إلا على الحاضر الحر الذكر، فإن فاتته الجمعة مع الإمام فإنما تفوته الجماعة، والوقت الذي هو الظهر - باق لم يفته، وينتظر حتى يأس من الماء إلا أن يخاف أن يفوته الظهر المختار فيتيمم، وكذلك إن صلاها الإمام في آخر الوقت المختار ولم يجد المأموم ماء فإنه يتيمم ويصلى معه.

فأما صلاة الجنازة فإن كان الحاضر واجدًا للماء غير أنه إن توضأ فاتته صلاة الجنازة فإنه لا يصلي بالتيمم؛ لأنه ليس بها مخاطبًا في عينه؛ لأن غيره ينوب عنه، وليست الجمعة والظهر كذلك؛ لأن كل إنسان مخاطب بها في نفسه، وليست على الكفاية كصلاة الجنازة، وإن كان عادمًا للماء أصلاً وهو ممن يلزمه التيمم لصلاة الفرض جاز له -عندي- أن يصلي على الجنازة كالمسافر. هذا هو القياس.

وفرق مالك -رحمه الله- بين الحضر والسفر في صلاة الجنازة، فقال: المسافر إذا عدم الماء ووجب عليه التيمم للفرض جاز أن يصلي على الجنازة بالتيمم، وأما الحاضر فإنه يتيمم للفرض ولا يصلي على

<sup>(</sup>۱) هذا بناء علي ما يراه المالكية من أن وقت الجمعة يمتد عند العذر إلى قبيل غروب الشمس بمقدار الخطبة والصلاة.

بنظ: التاج والاكارا، ۱۸۸۲ و ۱۸ مواهي، الجارا، ۱۸۸۲ و ۱۵ الشريج الكري،

ينظر: التاج والإكليل ٢/١٥٨, ١٥٩، مواهب الجليل ١٥٨/٢, ١٥٩، الشرح الكبير ١٧٢/, ٣٧٣.

الجنازة (۱)؛ لأن الفرض يتعين عليه في الحضر والسفر، وله وقت مخصوص يخاف فواته فهو آكد، وقد دخلت الرخص في السفر بخلاف الحضر، فيجوز أن يصلي على الجنازة في السفر بالتيمم، ولأجل خلاف الناس في صلاة الفرض في الحضر بالتيمم.

فإن قيل: فما تقول إن تعينت عليه الصلاة على الجنازة في الحضر ولم يكن غيره، وخاف التغير على الميت ولا يقدر على الماء؟.

قيل: قد ذكرت أن القياس يوجب الصلاة عليه.

ويحتمل أن لا يصلي عليها؛ لأن من الناس من يجوز الصلاة على القبر، وقد روي (•) ذلك عن مالك (٢)، فيدقن الميت، ثم إذا وجد الماء توضأ وصلى على القبر هو أو غيره.

ويحتمل أن يصلي عليه إذا لم يكن غيره ممن يحمل الميت إلا من هو مثله في عدم الماء، وهذا هو القياس كالمسافر إذا عدم الماء.

وقد جمعت في هذه المسألة الكلام على أبي حنيضة في أن

<sup>(</sup>١) ينظر: المدونة الكبرى ١/١ه.

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١٠٢ ب.

<sup>(</sup>٢) اختلف أهل العلم في الصيلاة على القبر.

فذهب الشافعي وأحمد ومالك -في رواية عنه- إلى جواز الصلاة على القبر لمن لم يصل عليها، - مع اختلافهم في آخر وقت الجواز-.

وذهب أبو حنيفة ومالك- في المشهور عنه- إلي عدم جواز الصلاة على القبر. واستثنى أبو حنيفة الولى إذا فاتته الصلاة، فجوز له الصلاة على القبر.

ينظر: بدائع الصنائع ١/١١/١٥/٣١، فتح القدير لابن الهمام ١٢١/١٢٠/، بداية المجتهد ١/١٢٤/، ١٧٤، القوانين الفقهية ص (٦٥)، المهذب ١/١٨٤، روضة الطالبين ٢/١٠٠، المغنى ٤٤٤٤, ٤٤٥، المبدع ٢/٢٥٩.

الحاضر إذا عدم الماء فإنه - عندنا- يتيمم ويصلي الفرض، وعنده- لا يتيمم ولا يصلي، ويكون الفرض في ذمته، والكلام على الشافعي في أنه يجب عليه أن يتيمم ويصلي كما نقول، وأن فرضه لا يسقط - عنده-، - وعندنا- يسقط. وذكرت الفرق بين الفرض وصلاة الجنازة، والتيمم في الحضر فاستغنيت عن إفراد المسائل في ذلك.

ووجه قول مالك: إنه يعالج الماء ويبلغ إليه وإن طلعت الشمس يوافق قول أبي حنيفة ، والحجةُ له هي حجة أبي حنيفة.

ووجه قوله يصلي بالتيمم ويعيد هو قول الشافعي، فما ذكرته من حجتهم هو حجه لهذه الرواية، والله الموفق للصواب.

## فصل

فإن سئلنا على مذهب أبي حنيفة (١) والثوري صلاة الجنازة بالتيمم في الحضر إذا خاف فوتها مع وجود الماء مسألة مبتدأة. قلنا:  $(7)^3$  وبه قال الشافعي  $(7)^3$  وأحمد  $(7)^3$ .

والدليل لقولنا: الظاهر من قوله -تعالى-: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ (١)، فعلق التيمم بشرط المرض والسفر وعدم الماء، وهذا ليس بواحد منهم.

ونورد أسئلتهم التي سألونا عنها في الحاضر يصلي الفرض بالتيمم.

فإن قاسوا ذلك على الفرض فهم لا يقولون به في الفرض، وإن

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط ١/٨/١، بدائع الصنائع ١/١ه، الهداية ١/٧٧، الاختيار ٢٢,٢١/١، تبين الحقائق ٤٣,٤٢/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني ١/٥٤٥، المجموع ٢٦٦٦.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: المدونة الكبرى ١/١ه، الإشراف ١/٧١، الكافي ١/١٨٠، مواهب الجليل ١/٢٢٨،
 حاشية الدسوقي ١/٤٨/.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر المزني ١٠٠/١، الحاوي الكبير ١٨٢, ٢٨٢، المجموع ٢٦٦٦، أسني المطالب ٧٣٧، فتح الوهاب ١١٢/١.

<sup>(</sup>ه) هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد -رحمه الله-، - وهي المذهب عند الحنابلة-. والرواية الأخرى: أنه يجوز للحاضر التيمم لصلاة الجنازة إذا خاف فواتها. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/٥٣١, ١٣٦، الانتصار ١/٤٥٤، المغني ١/٥٤٥، المحرر ٢/٢١، الإنصاف ١/٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، أية (٦).

ألزمونا ذلك على أصلنا فقد فرقنا بينهما بما تقدم(١١).

وإن قاسوه على المسافر لزمهم الفروض في الحضر؛ لأن في عدم الماء يجوز التيمم للفروض في السفر وللمسنون وللمستحب، والحكم في الحضر يختلف –عندهم–، ولا يجيزون التيمم للفروض ولا للتطوع ويجوزونه لصلاة الجنازة إذا خاف فواتها. فإذا لم يجوزوا التيمم للفروض التي قد روعي فيها الوقت وهي متعينة على كل أحد ففي صلاة الجنازة أولى أن لا يصلي بالتيمم في الحضر.

فإن قيل: إن لصلاة الجنازة فضيلة على سائر النوافل، حتى إنه قد اختلف فيها ، فقيل: هي فرض على الكفاية، وقيل: سنة مؤكدة (٢)، فإذا خيف عليها الفوات واستدراك فضيلتها جاز التيمم لها.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۱۱۹۳، ۱۱۹۶)، وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) عامة أهل العلم يرون أن الصلاة على الجنازة من فروض الكفايات.
 وقد ذكر الكاساني والنووي في الإجماع على ذلك.

غير أنه جاء عن بعض المالكية القول بأن الصلاة على الجنازة سنة

وقد أبان ابن عبد البر هذه المسألة -بما لا مزيد عليه- فقال في التمهيد ١٣٦١/٦:

<sup>«</sup> وفي صلاة رسول الله على النجاشي، وأمرة أصحابه بالصلاة عليه – وهو غائبأوضح الدلائل علي تأكيد الصلاة علي الجنائز ، وعلي أنه لا يجوز أن يترك جنازة
مسلم دون صلاة، ولا يحل لمن حضره أن يدفنه دون أن يصلي عليه، وعلى هذا جمهور
علماء المسلمين من السلف والخالفين، إلا أنهم اختلفوا في تسمية وجوب ذلك: فقال
الأكثر: هي فرض على الكفاية، وقال بعضهم: سنة واجبة علي الكفاية، يسقط وجوبها
بمن حضرها عمن لم يحضرها، وأجمع المسلمون علي أنه لا يجوز ترك الصلاة علي
جنائز المسلمين» ا.ه. .

وينظر أيضًا : بدائع الصنائع ٢١١/١، المختار ٩٣/١، التفريع ٢٦٧/١، مواهب الجليل ٢٠٨/٢، المكني لابن قدامة ٢٥٨/١، الكافي لابن قدامة ٢٥٨/١، المحرر ١٩٣/١، الكافي المدب ١٩٣/١.

قيل: إن الجمعة آكد منها، وهو إذا أدرك الركعة الآخرة مع الإمام خاف فوتها، ولم يجز له أن يتيمم -عندكم-، فإذا لم يجز مع خوف فوات الأوكد كان في الأضعف أولى أن لا يجوز.

مع أننا قلنا: إنه لا وقت (١) لها يفوت فيجوز أن يصلي على القبر،

فإن قيل: فقد قيل: قال النبي على ﴿ جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت ﴿ )، وهذا عام في جنس الصلوات، وفي الحضر والسفر، وصلاة الجنازة من جنس الصلوات فقد تناولها ظاهر الخبر.

قيل: المقصود من الخبر بيان الفضيلة التي خص عليه بها. ألا تراه قد قال: ﴿أُوتِيت خمسًا لم يؤتهن أحد قبلي﴾ (٢)، فذكر هذا منها.

على أنه لو ثبت العموم فهو مرتب على قوله على ﴿ التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء ﴾ (٤)، وهذا واجد له، وعلى قوله - تعالى-: ﴿ فَلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ (٥)، وهذا واجد للماء.

فإن قيل: إن صلاة الجنازة تُتَرك لا إلى بدل، فيجوز أداؤها في الحضر بالتيمم كرد السلام.

قيل: صلاة الجنازة لا تفوت؛ لأن لها على -قولكم- بدلن، إما

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: « فوت»، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٠٦٧).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١١٦).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٥).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة أية (٦).

الصلاة عليها أو على قبرها(١).

ثم لو كانت كرد السلام لجازت بغير طهارة أصلاً، كما يجوز في رد السلام، فإذا كان قد شُدد في صلاة الجنازة حتى حصل من شرطها أن تصلى بطهارة جاز أن تستوفى بشرطها. على أن هذا منتقض به إذا لم يخف فوتها.

فإن قيل: فهو دعاء، فجاز أن تصلى بالتيمم.

قيل: هو فاسد به إذا لم يخف فوتها، وهذا واجد للماء.

وعلى أنه يلزم أن تجوز بغير طهارة أصلاً، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وبغير سترة ، كما يجوز في الدعاء.

ثم نقول: إن التيمم طهارة ضرورة، وصلاة الجنائز لا ضرورة بالإنسان إليها؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون وحده فيتوضأ ويصلي، أو يكون مع غيره ممن هو على [غير](٢) وضوء، فإن ذلك الغير إذا صلى عليها كفى وسقط عن غيره.

ونقول أيضاً: هي صلاة تفتقر إلى القبلة مع القدرة ، لا وقت لها معين يخاف فواته ، وهو واجد للماء لا يخاف استعماله فلم تجز بالتيمم، أصله صلاة الخسوف والاستسقاء، وغيرهما.

ونقول: كل من لا يجوز له أن يصلي غير صلاة الجنازة والعيدين أم تجز له صلاة الجنازة والعيدين، أصله إذا لم يتيمم.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۱۱٦٦).

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوطة، وما بين المعقوفتين زائد ، والله أعلم.

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١٠٤ أ .

وهذه الأدلة تلزم الطبري<sup>(۱)</sup>.

وأيضاً فإن النبي على صلى على الجنائز فسميت صلاة (٢)، وقد قال: ( لا صلاة إلا بطهور)(٢).

وأيضاً فإنها مفتقرة إلى التوجه والتكبير فهي كغيرها.

<sup>(</sup>۱) لم يجر للطبري – رحمه الله – ذكر فيما تقدم من هذه المسألة.

12ن المؤلف قد استدرك في آخر الكلام على مسائل التيمم قول الطبري وأضاف إليه قول الشعبي بأن الصلاة على الجنائز غير مفتقرة إلى الطهارة، وسيأتي توثيق قوليهما في موضعه ص (١٢١٩).

<sup>(</sup>Y) وقد جاء هذا في أدلة كثيرة، منها: أنه ﷺ صلى علي النجاشي وكبر أربعًا. أخرجه البخاري في صحيحه ٢٤٠/٣، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة أربعًا، ومسلم في صحيحه ٢٥٦/، ٦٥٦، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٢).

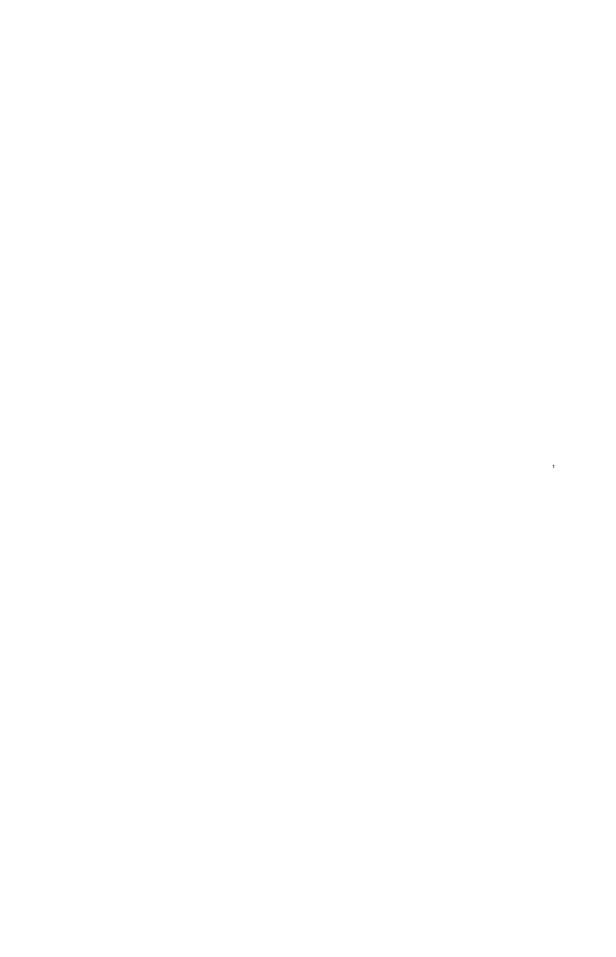

## [٦١] مسألة

وكل من خاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه وأن يتيمم بلا خلاف من فقهاء الأمصار<sup>(۱)</sup>.

وأما إن خاف زيادة في مرضه أو تأخير برئه، أو حدث مرض وإن لم يخف من التلف فعندنا يجوز له أن يتيمم  $(^{7})$ , وبه قال أبو حنيفة $(^{7})$ , وداود $(^{1})$ .

وقال أبو يوسف ومحمد : يتيمم ويصلي وعليه الإعادة إن كان مقيماً، وإن كان مسافرًا فلا إعادة عليه (٥).

واختلف قــول الشافعي، فقال مثل قولنا، وقال: لا يعدل

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط ۱۱۲/۱، البحر الرائق ۱/۱۵۷، المدونة الكبرى ۱/۸۵، التقريع ۱/۲۰۲، مختصر المزنى ۹۹/۸، المهذب ۱/۵۳، الانتصار ۲/۲۵۱، المغنى ۲۳۳۱.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التفريع ٢٠٢/، الإشراف ٢/٥١، الكافي ١٨١/١، القوانين الفقهية ص (٢). (٢٠, ٣٠)، الشرح الكبير ١٤٩/، ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر : المبسوط ١/١٢, ١١٢، بدائع الصنائع ١/٨٥، الهداية ١/٥٥، تبيين الحقائق ١/٣٧، حاشية ابن عابدين ٢٣٣/، ٢٣٣.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: الانتصار ١/٧٤٥.
 ونُقل عن داود إباحة التيمم للمريض مطلقًا.
 ينظر: الحاوي الكبير ١/٢٧٠، المغني ٣٣٦/١.

<sup>(</sup>٥) هذا في الصحيح الذي يخاف حدوث مرض باستعمال الماء، كما لو خاف الجنب إن اغتسل بالماء البارد أن يمرض. أما المريض الذي يخاف زيادة مرضه باستعمال الماء فجورًا له التيمم مطلقاً.

بعد المريض الذي يفت روده مرضه بالمتعمان الماء فجورا به الميمم مصفه. ينظر: المبسوط ١٢٢,١١٢/١، بدائع الصنائع ١٨٨١، الهداية ١/٥٥، تبيين الحقائق ٢٧/١.

عن الماء إلا أن يخاف التلف(١).

وقد روي عن مالك - رحمه الله - مثل هذا $(^{7})$ .

وقال عطاء والحسن البصري: لا يستباح التيمم بالمرض أصلاً، وإنما يجوز للمريض التيمم إذا عدم الماء ، فأما مع وجوده فلا<sup>(٢)</sup>.

والدليل لجواز التيمم وإن لم يخف التلف: قول الله -تعالى- ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ إلى قوله ﴿ فَتَيَمَّمُوا ﴾ أ، ولم يفرق بين مرض يخاف من التلف أو مرض يخاف زيادته، فهو عام في كل مرض وكل مريض إلا أن يقوم دليل.

وأيضًا قوله -تعالى-: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (٥)، أي:

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر المزني ۹۹/۸، الصاوي الكبير ۲۲۹۲, ۲۲۲، المهذب ۲/۵۰، حلية العلماء ۲/۲۰۸, ۲۵۸، المجموع ۳۱۶, ۳۱۳۸.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: المنتقى ١/٠١٠، مواهب الجليل ١/٣٣٣.
 ووصف الحطاب هذه الرواية بالشنوذ.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مصنف عبد الرزاق ٢٢٢٢, ٢٢٢، الحاوي الكبير ٢٦٩/١، الاستذكار ٢٨/١. وقد جاء تقييده بمن عليه حدث أكبر، كما في الأوسط ٢٦٠,٢١,٢٠، والمغني ١٥٣٥١. لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد -رحمه الله - في هذه المسألة.

وقد جاء عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان:

الرواية الأولى: أن من خاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تباطؤ البرء أو بقاء الشين والقبح في وجهة أبيح له التيمم، وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب. الرواية الثانية: لا يجوز له التمم إلا إذا خاف التلف.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١٢٩/١، الانتصار ٤٤٧/١، المغني المحرر ٢٦٦/١، الإنصاف ٢٦٥/١.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ، أية (٦).

<sup>(</sup>٥) سورة الحج ، أية (٧٨).

ضيق، فنفي الضيق عنا في الدين، واستعمال الماء مع الخوف من زيادة المرض ضيق.

وأيضاً قوله -تعالى-: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر ﴾(١)، ومن العسر وجوب استعمال الماء مع خوف المرض أو زيادته.

وأيضاً قوله -تعالى-: ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ (٢)، وزيادة الضنى والعلة من التهلكة، فهو ممنوع منه ومن كل سبب يؤدي إليه.

وايضًا قوله -تعالى-: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (٢)، وزيادة المرض ربما أدى إلى قتلنا.

وأيضاً ما روى عن عمرو بن العاص أنه قال: ولا ني رسول الله عَلَيْهِ غزاة ذات السلاسل (1) فاحتملت في ليلة باردة ، فقلت : إن اغتسلت هلكت، فتيممت وصليت بالناس فأتيت رسول الله عَلَيْهِ فقال ﴿ صليت بالناس وأنت جنب؟ ﴿ . فقلت : سمعت الله -تعالى- يقول ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ . فضحك النبي عَلَيْهِ، ولم يقل شيئًا (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، أية (١٨٥).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، أية (١٩٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، أية (٢٩).

<sup>(</sup>٤) ذات السلاسل: بسينين مهملتين، الأولى: مفتوحة علي المشهور ، والثانية: مكسورة، موضع معروف بناحية الشام في أرض بني عنرة وقد ذكر ابن الأثير أن السلاسل بضم السين الأولى.

ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 7/47، تهذيب الأسماء واللغات ق7/4 . 1/18/1.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا الحديث ص (١١١٤).

ففي هذا الخبر فوائد كثيرة.

أحدها: جواز التيمم للخائف من استعمال الماء، وقد يقول الإنسان: هلكت ولم يمت ولم يخف الموت، مثل من يقع في شدة فيقول: هلكت.

والفائدة الثانية: جواز التيمم للجنب خلاف ما روي عن عمر $^{(1)}$ ، وابن مسعود $^{(7)}$ .

والثالثة: أن التيمم لا يرفع الحدث<sup>(٦)</sup>؛ لأنه عليه الله : ﴿صليت بالناس وأنت جنب؟﴾.

والرابعة: جواز التيمم لأجل البرد.

<sup>(</sup>۱) روى مسلم في صحيحه ۲۸۰/۱، كتاب الحيض، باب التيمم، أن رجلاً أتي عمر رَبِّ فَكَ فقال: إن أجنبت فلم أجد ماء . فقال: لا تصل. ورواه النسائي في سننه ۱۹۸/۱، كتاب الطهارة، نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين، ولفظه : أن عمر قال : أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن لأصلى حتى أجد الماء

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه ٢/٥٤٥، كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، ومسلم في صحيحه ٢/٢٨٠، كتاب الحيض، باب التيمم ، ولفظ مسلم: أن أبا موسى الأشعري كان جالسًا مع ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن ، أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً كيف يصنع بالصلاة؟. فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراً.

قال ابن حجر في فتح الباري ١/٨٢٥: «وهذا مذهب مشهور عن عمر ، ووافقه عليه عبد الله بن مسعود» أ.هـ.

 <sup>(</sup>٣) هذه مسائة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف - رحمه الله- بالبحث،
 وسيأتي الكلام عليها ص (١٢٨١).

والخامسة: أن المتيمم يصلى بالمتطهرين (١١).

(١) تقدم الكلام على هذه المسألة ص (١١٧٩).

(۲) شجه: أي ضربه في رأسه فجرحه وشقه.
 والشج في الأصل خاص بالجرح في الرأس ، ثم استعمل في غيره من الأعضاء.
 ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/٥٤٤.

(٣) العي: الجهل.
 ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣٣٤/٣.

(٤) لم أجده بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف.

وثكن روى أبو داود في سننه ١٩٠١/ ٢٤٠، كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، والدارقطني في سننه ١٩٠١، ١٩٠٠ كتاب الطهارة، باب جواز التيمم لصاحب الجرح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢٧/١، كتاب الطهارة، باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض . كلهم عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر رَوْقَيُ فذكر القصة وفيها : أن النبي رَقِيْقُ قال لهم ( إنما كان يكفيه أن يتيم، ويعصر أو يعصب على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده).

قال لم يروه عن عطاء عن جابر غيرُ الزبير بن خريق ، ولس بالقوي.

والحديث ضعفه البيهقي، كما في السنن الكبري ٢٢٨/١ ، وابن حجر كما في بلوغ المرام ١٨٨/١ ، وضعفه أيضاً الألباني كما في إرواء الغليل ١٤٢/١.

يتيمم إن خاف التلف من استعمال الماء، وفي الابتداء لم يعلم هل كان يخاف التلف أو الزيادة في العلة؟.

وفي هذا الخبر أيضًا دليل على جواز المسح على العصائب.

وفيه أيضاً دليل على أن الغسل والتيمم لا يجتمعان في وجوبهما عليه في حالة واحدة.

ونقول أيضاً: إنه يستنصر باستعمال الماء فيجب له جواز التيمم. أصله إذا خاف التلف.

وأيضاً فإنه إذا خاف التلف جاز له التيمم فكذلك إذا خاف زيادة المرض؛ لأن خوف التلف موجود فيه؛ إذ لا تلف إلا من زيادة المرض.

وايضًا فإن الرخص كلها تستباح بلحوق المشقة، ولا تقف على خوف التلف، كالفطر وترك القيام في الصلاة، وما أشبه ذلك، فإن المريض يفطر إذا شق عليه الصوم، ولا يجوز أن يقال له لا تفطر حت تخاف التلف، وكذلك إذا شق عليه القيام في الصلاة جاز له القعود وإن لم يخف من القيام التلف، كذلك المريض يتيمم للمشقة وخوف المرض أو الزيادة فيه إن استعمل (\*) الماء، وكذلك المضطر يأكل الميتة إذا لحقه الجوع الشديد وإن لم يخف التلف، وكذلك خائف اللصوص وقطاع الطريق والخوف من الجراح وأخذ المال قد رخص له في ترك الحج، وحرمة النفس أعظم من حرمة المال، فاذا كانت الرخص على ما قلنا، والأصول تشهد له صح ما قلناه.

فإن قيل: آية التيمم لا حجة لكم فيها من وجهين:

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١٠٤ ب.

أحدهما: أنها تضمنت حكم المريض العادم للماء، ونحن نجوز له التيمم، ومسألتنا غير هذه ، وهي في المريض الواجد للماء، وليس في الآنة حكمه.

والوجه الآخر: هو أن ابن عباس - رحمة الله عليه - فسر الآية فقال: المراد بالمريض القريح المجروح الذي يتلف من مس الماء(١).

قيل: أما الوجه الأول فساقط باتفاق، وبالظاهر أيضًا؛ لأن من لم يجد الماء فالتيمم له جائز لعدمه الماء لا لأجل المرض، وإنما خص المريض بالذكر ليُخص بالحكم، فيكون بمرضه في جواز التيمم مخالفًا للصحيح، سواء وجد الماء أو عدمه، وإلا فهو داخل في جملة المحدثين إذا عدموا الماء مسافرين وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۰۱/۱ ، كتاب الطهارات، في الجنب به الجدري والحصبة، والدارقطني في سننه ۱۷۷/۱ ، كتاب الطهارة، باب التيمم، والبيهقي في السنن الكبرى ۲۲٤/۱ ، كتاب الطهارة ، باب الجريح والقريح والمجدور يتيمم إذا خاف التلف باستعمال الماء كلهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما – قال: إذا أجنب الرجل وبه الجراحة والجدري فخاف على نفسه إن هو اغتسل ، قال: يتيمم بالصعيد .

وعطاء بن السائب صدوق اختلط في آخر عمره ، كما تقدم ص (١٥٢).

والراوي عنه عند ابن أبي شيبة: أبو الأحوص سلام بن سليم، وعند الدارقطني: جرير بن عبد الحميد، وعند البيهقي على بن عاصم.

وقد صرح علماء الجرح والتعديل بأن جرير بن عبد الحميد وعلي بن عاصم رويا عن عطاء بعد الاختلاط.

أما أبو الأحوص فلم أقف على من ميّز سماعه هل وقع قبل الاختلاط أو بعده؟. إلا أن ابن حجر لما ذكر كلام أهل العلم فيمن سمع من عطاء قبل الاختلاط لم يذكر منهم أبا الأحوص ، فيحتمل أنه سمع منه بعد الاختلاط، والله أعلم . ينظر: تهذيب التهذيب ١٣٠٤, ١٣٣, ١٣٠٨ ، الكواكب النيرات ص ( ١٦ , ٦٥).

وأما تفسير ابن عباس فلا يلزم؛ لأنه لم يذكره عن الله - تعالى-، ولا عن رسوله، والظاهر أولى من التفسير؛ لأنه ليس بمجمل فيحتاج إلى تفسير.

على أن قوله: الذي يتلف من مس الماء لا يعلمه إلا الله، وهذا قطع على أنه يتلف من مسه وإنما يغلب على ظنه أنه يتلف، وقد يغلب على ظنه زيادة في المرض تجر إلى التلف، فأسباب التلف أيضًا ممنوع من فعلها كما يمنع من التلف، وما ذكرناه من الرخص وشهادة الرخص(١) أولى.

فإن قيل: قياسكم على الخائف من التلف لامعنى له؛ لأنه يخاف التلف، ومن خاف الزيادة في المرض لم يخف التلف، وقد يباح عند خوف التلف ما لا يباح عند عدمه.

وقوئكم: إن الخوف من الزيادة في المرض كالخوف من التلف؛ لأن سبب التلف هو الزيادة في المرض فليس من مسألتنا؛ لأن الذي يخاف زيادة في المرض وهي مؤدية إلى التلف يجوز له التيمم -عندنا، وإنما كلامنا فيمن يخاف زيادة في المرض فقط، مثل: أن يكون في رجله قرح إن أصابه الماء زاد في وجعه ومرضه، ولا يخاف التلف من زيادته.

قيل: قولكم: إن من خاف الزيادة في المرض لم يخف التلف فإنه ليس كذلك؛ لأن كل عليل خائف من التلف يخوفه تزايد علته، وهذا كله اجتهاد، وقد يعلم أن من بدا به المرض يخاف الموت ما لا يخافه وهو صحيح، فكلما تزايد مرضه تزايد خوفه، وكله مخافة الموت.

وقولكم: إن كلامنا فيمن يخاف زيادة المرض فقط فإن هذا أمر لا

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «الرخص» ولعل الصواب: «الأصول».

يعلمه إلا الله -تعالى-، وكل من خاف زيادة المرض لا يتحقق زيادة تقف دون زيادة تزيد وتقوى فتؤدي إلى التلف، بل الطباع مجبولة على أن أول العلة يخاف معها التزايد الذي يؤدي إلى التلف، والحذر كله من الموت، ومن برجله قرح يخاف تزايده بمس الماء، فليس يخاف تزايده إلا خيفة أن تؤدى إلى التلف.

فإن قيل: هذا يلزم في المحموم $^{(1)}$  والمصدع $^{(7)}$ .

قيل: الغالب من أمر المحموم والمصدع أن ينفعه الماء. ألا ترى أن النبي عليه قال: «اكسروها بالماء»<sup>(۲)</sup>، وليس كلامنا فيمن لا يخاف استعمال الماء، ولا فيمن يستشفى بالماء، وإنما كلامنا فيمن يخاف أن يحدث به مرض، أو يخاف زيادة مرضه فقد أرخص الله له – تعالىأن يعدل إلى الرخص، كما ذكرناه في فطر العليل وتركه القيام في الصلاة المفروضة.

فإن قيل: الفرق بين فطر المريض وتركه القيام في الصلاة وبين

<sup>(</sup>۱) المحموم: هو من أصابته الحمَّى، والحُمَّى: علة يستحر بها الجسم. يقال: حم الرجل فهو محموم. فهو محموم. ينظر: أساس البلاغة ص (١٤٣)، لسان العرب ١٥٥/١٢.

<sup>)</sup> هكذا رسمت في المخطوطة: « المصدع».

والصداع: وجع الرأس، وقد صدُّع الرجل تصديعًا فهو مصدوع. ينظر: لسان العرب ١٩٥/, ١٩٦، المصباح المنير ص (١٢٨)، القاموس المحيط ص (٩٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه ٦/ ٣٨٠، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة، ومسلم في صحيحه ١٧٣٢، ١٧٣٢، كتاب السلام، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي. عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عنهما فيح جهنم فأبردوها بالماء» وفي لفظ: « فأطفئوها».

تيممه حيث قلنا له: لا تتيمم وأنت واجد للماء إلا أن تخاف التلف من استعماله من وجهين:

أحدهما: أنه إنما جاز له أن يفطر وإن لم يخف التلف على نفسه إذا لحقته المشقة في الصوم؛ لأن للمسافر أن يفطر إذا لحقته في الصوم مشقة وإن لم يخف التلف، ولما لم يجز للمسافر الواجد للماء أن يتيمم إلا إذا خاف التلف من استعمال الماء، كذلك المريض مثله، فيجعل حكم المريض كحكم المسافر في الفطر والتيمم جميعًا؛ لأن الفطر مباح للمريض والمسافر كما يباح التيمم للمريض والمسافر.

الفرق الثاني: وهو الفقهي أن المريض إنما جاز له أن يفطر ويقعد في الصلاة وإن لم يخف التلف منه على النفس؛ لأن عذره موجود في الحال متحقق؛ لأن وجود المشقة في الصيام والقيام حاصلة، فكان له أن ينتقل عنه، وليس كذلك (•) في مسألتنا إذا خاف زيادة المرض؛ لأنه لم يتحقق العذر الذي هو زيادة المرض، وإنما يخاف وجوده فيما يأتي، وقد يوجد وقد لا يوجد، فلما لم يتحقق العذر لم يجز له أن يتيمم إلا في الموضع الذي هو تعزير بالنفس، وهو أن يخاف التلف؛ لأن التغرير بالنفس ممنوع منه.

قيل: أما الفرق الأول فغلط، ولا فرق بين المسافر والمريض؛ لأن المسافر إن خاف من استعمال الماء حدوث مرض جاز له أن يتيمم وإن لم يخف التلف، كما يجوز له إن خاف التلف، كالمريض سواء فسقط هذا الفرق.

وأما الفرق الثاني وقولكم: إن المريض عذره موجود متحقق؛ لأن

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١٠٥ أ .

وجود المشقة في الصيام والقيام في الصلاة حاصلة، وأن الزيادة في المرض لا تتحقق فإن هذا ليس بشيء، وليس فطر المريض إلا لرجاء برئه أو خوف زيادة مرضه.

ألا ترى أن المشقة في الصيام تلحق الصحيح ولا يجوز له الفطر حتى يخاف مرضًا يحدث -عندنا- ، أو يخاف التلف من الصوم، وإنما الاعتبار مشقة تؤدى إلى المرض أو التلف(١).

وعلى أن المريض الخائف من استعمال الماء عذره في المرض موجود متحقق، وما يخافه من الزيادة هو المراعى، كما أن مرضه موجود وخوفه من الصوم مراعى، فلا فرق بينهما.

فإن قيل: فقد روى في حديث أبي ذر أن النبي عليه قال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته»(٢)، فأمره بإمساس الماء البشرة إذا وجده، ولم يفرق بين أن يخاف التلف، أو الزيادة في المرض، أو كيف ما كان، فهو على عمومه حتى يقوم دليل.

<sup>(</sup>١) إذا خاف المريض التلف من الصوم فإنه يفطر باتفاق أهل العلم.

أما إن خاف المريض زيادة مرضه، أو خاف الصحيح المريض من الصوم -إذا أخبره طبيب مسلم حاذق- فجمهور أهل العلم يرون أنه يفطر أيضًا، وهذا هو مذهب الحنفية والمنابلة، وهو قول للشافعية.

وللشافعية قول آخر، وهو أنه لا يفطر إلا إذا خاف التلف.

ينظر: بدائع الصنائع ٢/٤/، فتح القدير ٢/ ٣٥٠، القوانين الفقهية ص (٨٢)، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥٣٥، المجموع ٦/ ٢٨٣، مغني المحتاج ١/ ٤٣٧، الكافي لابن قدامة ١/ ٥٤٥، الفروع ٢/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٥).

قيل: هذه الآية مرتبة<sup>(۱)</sup> على قوله -تعالى-: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ أي من ضيق ، واستعمال الماء للمريض الذي يخاف هو من أشد الصيق.

ومرتبة (۲) أيضًا على قوله -تعالى- ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (٤)، ومن أشد العسر استعمال الماء الذي تخاف منه زيادة المرض.

ومرتبة (۱) على قول النبي عَلَيْهِ في المشجوج: «إنما كان يكفيه أن يتيمم» (۱).

ويؤيد هذا: ما ذكرناه من الرخص وشهادة الأصول والقياس الذي يخص الظاهر، فيصير تقدير قول النبي عليه : « فليمسسه بشرته»، إذا لم يخف الضنى وزيادة المرض، كما لو خاف التلف.

فإن قيل: فإنه واجد للماء لا يخاف من استعماله التلف فوجب أن لا يجوز له التيمم ولا يعتد به، أصله إذا كانت به حمى أو صداع.

قيل: إن كان الصداع يصره الماء البارد الشديد البرد حتى يخاف

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: « هذه الآية مرتبة» والذي ذكره المؤلف - رحمه الله- هو حديث أبى ذر رَوَّ في فاعله سبق قلم.

 <sup>(</sup>۲) سورة الحج، أية (۷۸).

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطة، وانظر ما تقدم ص (١١٨٥)، هامش (٣).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، أية (١٨٥).

<sup>(</sup>٥) هكذا في المخطوطة، وانظر ما تقدم ص (١١٨٦)، هامش (٣).

<sup>(</sup>٦) سبق تخريج هذا الحديث ص (١١٨٠).

منه تزايد الصداع فله أن يتيمم، فأما إن كان الصداع من شدة الحمى ينفعه الماء فإنه يستعمله، وكذلك الحمى التي تكسر بالماء، فالمعنى في هذا النوع أنه لا يخاف مرضًا ولا زيادة فيه، بل هو ينفعه.

## فإن جعلوا العلة في الصحيح.

قيل: إن كان الصحيح يخاف أن تحدث به علة، مثل النزلة من شدة برد الماء إن اغتسل وهو (١) جنب، أو يخاف حمى فإنه يتيمم، وإن لم يخف شيئًا من ذلك فالمعنى فيه أنه غير خائف، وليس كذلك المريض الذي يخاف تزايد ما به؛ لأن تزايده من أسباب التلف، وقياسنا أولى بشهادة الأصول له.

فإن قيل: إن الله -تعالى- ما أباح للمريض التيمم إلا وأباح للمسافر التيمم؛ لأنه قال: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ (٢)، ثم تقرر أن المسافر الواجد للماء لا يجوز له أن يتيمم إلا عند الخوف من التلف.

## قيل: عن هذا جوابان:

حداهما: أن المسافر إذا خاف العطش فليس يخاف التلف، وليس كل عطش يُخاف منه التلف، وله أن يحبس الماء خوف العطش، والإنسان لا يعلم مقدار ما يحدث له من العطش، فينبغي أن يكون المريض الخائف من حدوث المرض أو تزايده، كالخائف من العطش أو تزايده.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: «فهو»، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، أبة (٦).

والجواب الآخر: هو أن المسافر لو لم يخف العطش، وخاف استعمال الماء لحدوث مرض فإنه بتيمم، فلم يلزم ما ذكروه.

ووجه قول مالك في الرواية الأخرى أنه لا يتيمم إلا عند خوف التلف ما ذكرته من الحجاج للمخالفين، والله أعلم.

وقد تضمن حجاجنا فيما مضى من الكلام على عطاء والحسن فتؤخذ من خبر عمرو بن العاص حين ولاه النبي عليه الغزاة، وأنه تيمم لما خاف التلف، وأخبر النبي عليه بذلك، فقال له: «أصليت بالناس وأنت جنب؟»، فاحتج بالآية (١)، فتيمم مع وجود الماء، ولم ينكر عليه، ولا أمره بالإعادة.

ويما ذكرناه أيضًا من تغيير الفروض بلحوق المشقة وإن لم يخف معها التلف، مثل الصائم يفطر وإن لم يخف التلف إذا كان مريضًا يخاف الصوم، ومثل أ مسلاته جالسًا وإن لم يخف التلف من القيام، ومثل ماذكرناه من قطاع الطريق وترك الخروج إلى الحج، والسعي إلى الجمعة (٢)، ففيه كفاية، والله الموفق.

وما قاله محمد وأبو يوسف من أنه إن كان مقيمًا تيمم وصلى وأعاد تكون الحجاج عليه ما احتججنا به على الشافعي في الحاضر إذا عدم الماء فتيمم وصلى<sup>(7)</sup>؛ لأنه قد أدى ما كلف ووجب عليه من التيمم والصلاة، وكل من صلى على ما أمر به سقط فرضه ولم تجب عليه الإعادة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١١٧٧).

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ١٠٥ ب.

<sup>(</sup>۲) ینظر ما تقدم ص (۱۱۸۰).

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم ص (١١٥١)، وما بعدها.

## [ ۲۲ ]مسائلة

عند مالك - رحمه الله - أن من كان معه من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة، مثل أن يكفيه لبعض أعضائه، ولا يكفي الباقي فإنه يتيمم ولا يجب عليه استعماله، وكذلك لو كان معه ما يكفي بعض أعضائه في الوضوء، ولا يكفي جميع أعضائه فإنه يتيمم ويترك الماء الذي لا يكفيه (١).

وبه قال أبو حنيفة<sup>(٢)</sup>، والمزني<sup>(٣)</sup>، والشافعي في أحد قوليه، وهو القديم.

وقال في الجديد: يستعمل الماء في بعض أعضائه ويتيمم للباقي (٤).

(۱) ينظر: المدونة الكبرى ۱/٥٠/١، التفريع ۲۰۲/۱، الإشراف ۱/٥٦، الكافي ۱/١٨١، الاشرح الكبير ۱/٥٩.

(٢) ينظر: المبسوط ١١٣/١، رؤوس المسائل ص (١١٥)، بدائع الصنائع ١/٠٥، تبيين الحقائق ١/١٤، البحر الرائق ١٤٦/١.

(٣) ينظر: مختصر المزني ١٠٠/٨، الحاوي الكبير ٢٨٣/١، حلية العلماء ٢٥٢/١, ٢٥٣.

(٤) ينظر: الأم ١/٦٦، مختصر المزني ١٠٠/، الحاوي الكبير ٢٨٣/١، المهذب /٣٤/٥٣ ١، حلية العلماء ٢٨٢/١.

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد -رحمه الله- في هذه المسألة.

وقد قال الإمام أحمد: إذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله وتيمم للباقي.

أما إذا وجد المحدث بعض ما يكفيه للوضوء فهل يلزمه استعماله؟ للحنابلة وجهان في هذه المسألة:

الأول: يلزمه استعماله، وهذا هو المذهب.

الثاني: لا يلزمه استعماله.

=

والدليل لقولنا: قوله -تعالى-: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرافقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَهْرُوا ﴾ (١) ، فأمر -تعالى- بغسل الأعضاء، وبطهارة جميع البدن في الجنابة، ولم يذكر بأي شيء يغسل ويتطهر، فلما قال: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ علمنا أنه أراد غسل جميع ذلك بالماء، وعلمنا أن بعدم ما يكفي غسل ما تقدم ذكره يجب (١) الغسل، ومن معه ماء يكفي لبعض ما أمر بغسله فإنه غير واجد لما يكفي ما تقدم ذكره، فوجب عليه التيمم؛ لأنه بدل الماء المقصود به غسل جميع الأعضاء.

### فإن قيل: السؤال عليكم من هذه الآية من وجوه:

أحدها: أن الله -تعالى- لو أراد عدم ما يكفي جميع تلك الأعضاء التي قدم ذكرها لعرفه بالألف واللام، فقال: فلم تجدوا الماء؛ لأن إعادة المذكور كذا يكون معرفًا، فلما قال: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ ونكّره كان شائعًا في كل ماء، قليلاً كان أو كثيرًا.

والسؤال الثاني: هو أنا لانخالفكم في وجوب التيمم، وإنما خلافنا في الماء القليل قبل التيمم.

والثالث: أن الآية حجة لنا ، والمعنى فيه: فلم تجدوا ماء أصلاً، فإنه غير قادر على استعماله أصلاً، فلهذا يكون فرضه

<sup>=</sup> ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١١/١، الانتصار ٢٠٧١، المغني ١١٤/١ المحرر ٢١٤/١، الإنصاف ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، أية (٦).

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: «يجب»، ولعل صوابها: « لا يجب».

التيمم، ليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه واجد الماء قادر على استعماله، فكان فرضه استعماله.

قيل: عن هذا أجوبة:

فأما السؤال الأول فساقط؛ لأن الله -تعالى- لم يذكر في أول الآية بأي شيء تغسل، بماء أو غيره. فلم يجر للماء ذكر فيحتاج إلى إعادته بالتعريف قردد (١) منكرًا، ونبهنا -تعالى- بذكره أنه أراد غسل الأعضاء بماء دون غيره من المائعات، ولكنه ماء يكفي الأعضاء التي تقدمت. ألا ترى أنه لو صرح فقال: فلم تجدوا ماء يكفيكم لتلك الأعضاء فتيمموا لصح.

وعلى أنه لو ذكر -تعالى- في أول الآية ماء منكرًا، ثم قال: فلم تجدوا ماء لم يجب أن يُعرّف بالألف واللام؛ لأنه لو عرفه لصار الأمر مقصورًا على ماء بعينه من بين سائر المياه، فأعاده بلفظ منكر؛ ليعلمنا أننا إذا عدمنا ماء من المياه يكفينا لجميع الأعضاء وجب التيمم، ومثل هذا : قوله -تعالى-: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ ثَ اللّهُ اللهُ اللهُ فَا اللّهُ اللهُ اللهُ عبد ما أراد باليسر الأول، ولهذا قال ابن عباس فأراد باليسر الثاني غير ما أراد باليسر الأول، ولهذا قال ابن عباس في الله عدر يسرين (٣).

ومثل هذا من الكلام لو قال قائل لغلامه: اطلب لى خياطًا يخيط

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة : «فردد» ولعل صوابها «فورد».

<sup>(</sup>٢) سورة الشرح، الآيتان (٥-٦).

<sup>(</sup>٣) لم أجده موقوفًا على ابن عباس- رضي الله عنهما- بعد طول البحث عنه. إلا أن العجلوني قال في كشف الخفاء ٢١٣/٢: « وفي الباب عن ابن عباس من قوله، ذكره الفراء» أ.هـ.

لي قميصًا وجبة وقُلنَسية (۱)، فإن لم تجد خياطًا فجئني بكذا، لكان كلامًا صحيحًا، ولم يجز أن يقول له: فإن لم تجد الخياط؛ لأنه يصير معرفًا في إنسان بعينه.

وأما السؤال الثاني واتفاقنا على التيمم فإن الآية تقتضي أننا إذا عدمنا ماء يكفي جميع الأعضاء التي تقدم ذكرها وجب التيمم، فإذا لم نعدم ماء هذه صفته، وإنما عدمنا بعضه وجب أن لا نتيمم، فلما أجمعنا على وجوب التيمم سقط وجوب استعمال الماء الذي لا يكفي.

وأما السؤال الثالث: فإن دليل الخطاب يلزم؛ لأنه قال: فلم تجدوا ماء أصلاً فتيمموا، فدليله أنا إذا وجدنا ماء أي ماء كان لانتيمم، وهذا واجد لماء على ما تذكرون فوجب أن لا يتيمم، فلما قلتم: يتيمم ، علمنا أن المراد فلم تجدوا ماء يكفيكم فتيمموا وهذا غير واجد لماء يكفيه فوجب أن يتيمم، ويترك الماء الذي لا يكفيه؛ لأنه إن استعمله وتيمم ترك حكم الآية.

فإن قيل: فإن الله -تعالى- قال: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ (٢)، فمن قدر على غسل وجهه توجه الخطاب إليه بالأمر، فينبغي أن يستعمل القدر الذي يتهيأ له من الماء في غسل وجهه فقوله (٢): ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَيَهُمُوا ﴾، أباح التيمم بشرط العدم، والوجود يمنع منه.

<sup>(</sup>١) القُلَنْسية: بضم القاف وكسر السين، ويقال: القَلنْسيُّة، بفتح القاف وضم السين، لباس من ألبَسة الرأس.

<sup>.</sup> ينظر: الصحاح ٢/ه٩٦ , ٩٦٦ ، لسنا العرب 1/1/1 .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، أية (٦).

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في المخطوطة : « فقوله» ، ولو قيل: « وقوله» لكان أوضح.

قيل ( •): إن الله - تعالى - لم يقتصر على غسل الوجه دون باقي الأعضاء. ألا ترى أنه لم يذكر الماء حتى ذكر غسل الأعضاء كلها، وفرغ من ذكر حكم طهارة الجنابة، ثم قال: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾، فثبت أنه أراد ماء للحكم الذي تقدم ذكره، فلا فرق بين ذكر الوجه وبين غيره من المذكور؛ لأن حكم الجميع حكم واحد في أن الطهارة لا تتم إلا بجميعه، فهي في حكم العضو الواحد، فعلمنا أنه أباح التيمم عند عدم الماء الذي تعلق الحكم به في الطهارتين جميعًا.

وقولكم: إن الوجود يمنع العدم فإننا نقول: إنما الوجود لماء يكفي الطهارة كلها يمنع التيمم، وليس ههنا ماء هذه صفته، وقد كان أيضًا ينبغي على ما تقولون أن لا يجوز التيمم أصلاً؛ لأن الوجود الحاصل ينفيه، فلما أوجبتم التيمم سقط حكم الماء الموجود.

فإن قيل: إنما أوجبنا التيمم بعد استعماله هذا القدر من<sup>(۱)</sup> الماء في بعض أعضائه، ثم يصير عادمًا لِما يكفي<sup>(۲)</sup> باقي الأعضاء فيجب عليه أن يتيمم.

قيل: هذا لا يلزم من وجهين:

أحدهما: أن الأمر بغسل الأعضاء كلها قد تقدم على فعلنا جملة الطهارة، وذكر كيف الحكم فيها، فلما انقضى ذكرها قال: وإن كنتم يامحدثين مأمورين بالطهارة على غير هذه الصفة في وجود الماء الذي

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ١٠٦ أ .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « بين» ، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: « لايكفي»، وما أثبته هو الصواب.

تتطهرون<sup>(۱)</sup> به فاعدلوا إلى التيمّم، ولم يقل: فاغسلوا بماء، فإن لم تجدوا بعد ذلك ماء لباقى الأعضاء فتيمموا.

والوجه الثاني: هو أنه كان يجب إذا غسلنا وجوهنا أن نمسح أيدينا حسب بالتيمم، فلما قلتم: إنه يتيمم تيممًا تامًّا(٢) علمنا سقوط ما ذكرتم، وأن ذلك الماء لم يفد شيئًا؛ لأن التيمم الذي هو بدل في عدم الماء الكافى للأعضاء كلها مقصود بحاله.

ولنا أن نستدل بقول النبي عليه الأرض مسجدًا وطهورًا، فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت»(٢)، وهذا عام، سواء وجد ماء أو لم يجده إلا أن تقوم دلالة.

فإن أوردوا الآية فقد تكلم عليها بما تقدم ذكره $^{(1)}$ .

فإن قيل: فقد روي أن النبي على قال لأبي ذر: « التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته» (٥)، ففيه دليلان:

أحدهما: يفيد كونه طهورًا بشرط عدم الماء.

والثاني: إيجاب إمساس بشرته بالماء عند الوجود، ولم يفرق بين ماء قليل يكفيه أو لا يكفيه.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: «تتطهرن»، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>Y) في المخطوطة: «ثانيًا»، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٠٦٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم ص (١١٩٠).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٥).

قيل: قوله عليه التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء»، فعرف الماء بالألف واللام؛ لأنه منكر في آية الوضوء، فالمراد به ما يكفي لجملة الوضوء، فلما عرفه بالخبر علمنا أنه مشارٌ به إلى المعهود، وهو الكافى للوضوء أو لغسل الجنابة.

وقوله: «فليمسسه بشرته» يدل على ما قلناه أيضًا؛ لأنه لم يقل: فليمسسه بعض بشرته، فالظاهر منه أنه إذا وجد ماء يكفيه لإمساس بشرته كلها استعمله، ودليله أنه إذا وجد ماء يكفي بعض بشرته لم يستعمله، فسقط ماذكروه.

ونقول أيضًا: إنه لا يقدر على رفع حدثه بهذا القدر من الماء فوجب أن يكون فرضه التيمم ، كما لم يجد<sup>(١)</sup> الماء أصلاً.

وأيضًا فإنه لا يلزمه الجمع بين البدل والمبدل منه جميعًا. ألا ترى أن الواجد لبعض الرقبة هو عادم للبعض، فصار كالعادم للكل في أن فرضه الصيام، ولا يعتق بعض الرقبة المقدور عليه، كذلك أيضًا العادم لبعض الماء كالعادم للكل.

ونقول أيضًا: قد اتفقنا على أنه لو عدم جملة الماء وجب عليه التيمم بدلاً عن الأعضاء كلها، وكذلك إذا وجد بعض الماء وجب أن يتيمم عن الأعضاء كلها؛ بعلة أن حدثه غير مرتفع بهذا التيمم.

فإن قيل: فإنه واجد للماء لا يخاف من استعماله فوجب أن يلزمه استعماله، أصله إذا وجد ما يكفيه.

وأيضًا فإن كل جملة صح أن يتيمم عنها صح أن يتيمم عن

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: « كما لم يجد»، ولو قيل: « كما لو لم يجد» لكان أوضح.

بعضها، أصله البدن في الجنابة، فتقيس جواز التيمم للرجل على جواز التيمم للأعضاء الأربعة؛ لأن الرجل هي بعض الأعضاء الأربعة، كما أن الأعضاء هي بعض جميع البدن؛ لأن الجنب حدثه متعلق بجميع البدن، وهو يتيمم فيمسح وجهه ويديه.

قيل: أما إذا وجد ماء يكفيه لجميع آعضائه فإن حدثه يرتفع، وإذا استعمل الماء القليل وتيمم لم يرتفع حدثه ، فلم يجز رده إليه، وكان رده إلى من لا يجد الماء أصلاً ؛ لأن التيمم لا يرفع حدثه.

وقيل قولكم: إن كل جملة صح أن يتيمم عنها صح أن يتيمم عن بعضها باطل به إذا لم يجد الماء أصلاً، فإنه يصح أن يتيمم عن الأربعة (\*) الأعضاء ولا يصح أن يتيمم عن بعضها، وكذلك إذا لم يجد الماء أصلاً تيمم عن الجنابة، فيمسح وجهه ويديه، ولا يصح تيممه عن وجهه دون يديه، ولو مسح وجهه ويديه ونوى به عن يديه حسب لم يجزئه ، وإن كان لو نوى به الجميع أجزأه.

فإن قيل: إن حكم كل عضو غير متعلق بعضو آخر، بل لكل عضو حكم نفسه. ألا ترى أنه لو قُطع شيء من أعضائه لم يسقط فرض الطهارة عما لم يقطع من أعضائه، كذلك أيضًا العجز عن طهارة بعض الأعضاء لا يكون عجزًا عن طهارة جميع الأعضاء.

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: أن قطع العضو يسقط حكمه في التيمم والطهارة بالماء جميعًا، ولم يجز إذا وجد ماء لجميع بدنه أن يجمع بين استعمال الماء

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١٠٦ ب.

وبين التيمم؛ لأن الماء يرفع الحدث، فإذا وجد بعض الماء الذي لا يرتفع معه الحدث صار في حكم من لا يجده أصلاً.

والجواب الآخر: هو أن لكل عضو حكمًا في نفسه في باب الغسل الذي هو الفعل، ولكن الطهارة لا تتم به دون غيره. ألا ترى أنه لو بقي عليه عضو واحد لم يغسله مع قدرته لم تعم<sup>(۱)</sup> الطهارة، وكذلك لو مسح وجهه في التيمم دون يديه مع القدرة لم يستبح الصلاة، ثم لو قطعت إحدى يديه أو رجليه وغسل الباقي ارتفع حدثه.

وكذلك لو قطعت إحدى يديه وعدم الماء فمسح وجهه ويده الباقية لا ستباح الصلاة، وهو مع وجود اليد المقطوعة بخلاف ذلك ، وإنما كلامنا في أن لا يجتمع الغسل والتيمم في حال واحدة؛ لأن استعمال الماء القليل في بعض الأعضاء لا يرفع الحدث، ولابد معه من التيمم، فلم يستفد باستعمال الماء شيئًا؛ لأن التيمم الذي هو بدل عن جميع الأعضاء لابد منه ؛ لأن حدثه غير مرتفع ، بمنزلته لو لم يجد الماء أصلاً.

والجواب الآخر: هو إذا غسل وجهه بالماء القليل وتيمم ومسح وجهه ويديه فقد حصل وجهه مغسولاً ممسوحًا وإن كان للوجه حكم نفسه، فيكفي فيه غسله، ولا يحتاج إلى مسحه بالتراب؛ لأن حكم نفسه بالغسل قد زال ومضى، فينبغي أن يكون المسح فيما لم يغسل، فيكون للمغسول حكم نفسه، وللممسوح حكم نفسه. فلما قلتم: يمسح الوجه بالتراب بعد غسله علمنا أنكم لم تجعلوا له حكمًا في نفسه في إحدى الحالين، بل جمعتم له حكمين: أحدهما: الغسل، والآخر: المسح

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «تعم»، ولعل صوابها «تتم».

-الذي هو حكم اليدين-، ولا يجوز أن يجمع في عضو واحد المبدل والبدل؛ إذ لو جاز في واحد من الأعضاء لجاز في جميعها، وليس جمع الغسل والمسح في الوجه -والحدثُ لا يرتفع- بأولى من أن يجمع في اليدين تيممين والحدث غير مرتفع، فبان سقوط ما ذكروه.

فإن قيل: فإننا ما ألزمناه الجمع بين المبدل والبدل ، وإنما يتيمم عن الرجل التي سقط عنها الغسل، ولا يتيمم عن الذي غسله، كما نقول: إذا كان جنبًا تيمم عن جميع البدن بأن يمسح وجهه ويديه، وإن كان محدثًا فحدثه متعلق ببعض تلك الجملة - أعني البدن في الجنابة-، ثم يتيمم فيمسح وجهه ويديه، فجاز له أن يتيمم لبعض جملة البدن، كما جاز لجملة البدن، كذلك لما جاز التيمم للعضاء الأربعة جاز التيمم لبعصها، وهو الرجل.

قيل: إن الجنب إذا لم يجد الماء تيمم فمسح وجهه ويديه وسقط حكم باقي بدنه فلم يجتمع فيه غسل ومسح، بل سقط جملة، فناب عنه مسح الوجه واليدين. فوزان هذا أن لا يجتمع في عضو واحد من الأربعة الأعضاء غسل ومسح بل يسقط جملة. ألا ترى أن عادم الماء في الأربعة الأعضاء يتيمم فيمسح وجهه ويديه، ويسقط حكم رأسه ورجليه، وليس كذلك إذا غسل وجهه ثم تيمم، يمسح وجهه ويديه؛ لأنه يجتمع في الوجه الغسل<sup>(۱)</sup> والمسح جميعًا، وهذا مبدل وبدل في عضو واحد فلم يلزم.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: «والغسل»، والصواب: حذف الواو حتى يستقيم الكلام.

ما ذكرتموه (۱) من وجود بعض الرقبة في الكفارة وعدم البعض لا يلزمنا؛ لأنه دعوى بلا دليل.

على أن الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن صيام الشهرين -اللذين هما بدل عن الرقبة في الكفارة -لما لم يجز أن يكونا بدلاً عن بعض الرقبة لم يلزمه أن يأتي ببعض الرقبة وبالصوم، ولما جاز التيمم -الذي هو بدل عن جميع البدن- أن يكون بدلاً عن بعض البدن، كذلك أيضًا جاز أن يقع عن بعض الأعضاء الأربعة، وهو الرجل.

الفرق الثاني: هو أنه لا يستفيد بعتق بعض الرقبة إذا أتى بصوم شهرين شيئًا ، ولا في هذه الكفارة ولا في كفارة أخرى؛ لأنه إذا وجد تمام الرقبة في كفارة أخرى لم يبن (\*) على البعض الذي مضى في الكفارة الأولى، فلهذا لم يلزمه عتق بعض الرقبة، فكان فرضه الصيام أو الإطعام، وليس كذلك في الماء؛ لأنه يستفيد باستعمال الماء الذي وجده، وهو أنه إذا وجد الماء الذي يُتَمِّم به غَسل باقي الأعضاء غسل به العضو الذي لم يغسله وبني عليه، وارتفع حدثه فلهذا لزمه.

قيل: أما ما ذكرتموه أنه دعوى بلا دليل فمحال؛ لأننا قلنا: إن البدل والمبدل لا يجتمعان، كما أن بعض الرقبة هو مبدل فلا يجتمع معه الصيام، كذلك غسل الوجه بالماء القليل لا يجتمع معه التيمم؛ لأن الماء القليل مبدل، والتيمم بدله.

 <sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة، وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطا، تقديره: «فإن قيل: ما ذكرتموه»، والله أعلم.

<sup>( \*\* )</sup> نهاية الورقة ١٠٧ أ.

وأما الفرق الأول فليس بشيء ؛ لأنه لم يجز أن يجتمع في الكفارة عتق هو مبدل، وصيام هو بدل، بل يسقط حكم بعض الرقبة أصلاً، وعدل إلى البدل الذي هو الصيام، كذلك يجب أن يسقط حكم الماء القليل في الطهارة، يعدل (١) إلى التيمم الذي هو بدل، ولا يجتمع في الوجه غسل هو مبدل مع مسح هو بدل، وقد ذكرنا أن التيمم في الجنابة يسقط حكم سائر البدن أصلاً فلا يجتمع فيه غسل ومسح؛ لأن الخلاف فيه واحد، فكذلك يسقط حكم الماء القليل أصلاً في الوجه، ويعدل إلى التيمم الذي هو البدل، ولا يجتمع في الوجه غسل في الوضوء (٢) ومسح في التيمم الذي هو البدل، ولا يجتمع في الوجه غسل

وأما الفرق الثاني فليس بشيء أيضًا ؛ لأن الذي استعمل الماء القليل في بعض الأعضاء، ويتيمم لتلك الصلاة لو وجد عند صلاة أخرى ماء قليلاً يكفي باقي أعضائه التي لم يغسلها في الصلاة الأولى لم يبن؛ لأن تفرقة الوضوء -عندنا- لا يجوز في صلاة واحدة فكيف في صلاتين<sup>(٦)</sup>، وحدثه قائم في الأولى بالتيمم الذي كان منه، فلا هو يستفيد بالأولى شيئًا إذا تيمم، ولا في الثانية، وهو يتيمم، لأن حدثه باق كما كان.

فإن قيل: إن الطهارة شرط من شرائط الصلاة لا تصح دونه، فوجب أن يكون العجز عن بعضها لايسقط الفرض في باقيها كستر العورة.

<sup>(</sup>١) هكذ رسمت في المخطوطة: «يعدل» ، ولعل صوابها: «ويعدل» حتى يستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: « الوجه »، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم ص (٢٨٣).

# قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن ستر العورة ليس من شرائط الصلاة التي تختصها، فإنما هو فرض في الجملة يستر عورته عن أعين المخلوقين، والطهارة من فروض الصلاة تختصها.

وأيضاً فإنه إذا صلى بعض الصلاة بغير سترة، ثم وجد السترة في خلالها استتر وبنى على صلاته، فعروض هذا أن يتيمم ويصلي بعض الصلاة ثم يجد الماء فينبغي أن يستعمله لباقي صلاته، -ونحن وأنتم- لا نقول هذا(١).

وإن استعمل الماء وتيمم ثم دخل في الصلاة ثم وجد ماء يكفيه لما بقي من أعضائه يجب أن يستعمله ويبني على صلاته، وأنتم لا تقولون هذا أيضًا.

فإن قيل: فإن الطهارة عبادة على البدن، يؤتى بها جزءًا فجزءًا ، لا تجمع أفعالاً متغايرة، فوجب أن يكون العدول إلى البدل عن الأصل فيه لا يصح إلا عند العجز عن كمال الأصل. دليل ذلك : الصلاة لا يسقط عنه ما قدر عليه من الركوع والسجود لعجزه عن القيام، ولا يسقط القيام لعجزه عن الركوع.

قيل: هذا غلط؛ لأننا قد بينا أن عجزه عن الماء المأمور به لجملة الطهارة يدخل تحت شرط العدم.

وايضًا فإن العاجز في الصلاة عن ركن من أركانها يأتي ببدله حسب مع عجزه عنه، ولا يحتاج إلى بدل لما لم يعجز عنه، وأنتم

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۱۱۱۳).

توجبون على هذا تيممًا كاملاً مع استعمال الماء في وجهه، فيجتمع في وجهه غسل ومسح، ولم يكن عاجزًا عن غسل الوجه وقد غسله، فكان ينبغي أن يبقى عليه بدل غسل يديه حسب، فلما أوجبتم عليه التيمم الكلي الذي هو بدل عن غسل جميع الأعضاء علمنا أن غسل وجهه لم يفده شيئًا.

وعلى أن هذا ينعكس عليكم بوجود بعض الرقبة في الكفارة؛ لأنه ينبغي أن لا يسقط حكم ما وجده من الرقبة وقدر عليه من أجل مالا يقدر عليه، كما قلتم في الصلاة.

ولنا أن نقول: إن التيمم بدل عن الماء، وعدم بعض الأصل كعدم الأصل. دليل ذلك: الرقبة في الكفارة إذا ملك بعضها ولم يقدر على الباقي صار حكم ما قدر عليه منها في حكم عدم الكل، فوجب العدول إلى البدل وترك استعمال ما يجده منها.

فإن قيل: إنما عدل إلى الصوم في الكفارة مع وجود بعض الرقبة؛ لأن اسم رقبة لا يتناول بعض رقبة، والماء القليل يتناوله اسم ماء كما يتناول الكثير.

قيل: إن أردت أن اسم ماء يكفي لعضوين يقع على اسم ماء يكفي لأربعة أعضاء فإن هذا محال، وقد (•) بينا أن المراد بقوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ يكفي للوضوء وللجنابة، والكلام معكم في الحكم، فالتفرقة بالأسماء لا معنى له. ألا ترى أنه -تعالى- قال في الكفارة: ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾ (١)، فأصناف اسم جنس الصيام

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١٠٧ ب.

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة آية (٤).

إلى الأصل المذكور، فلو قال قائل: أنا إذا صمت يومًا أو شهرًا فإنه يقع عليه اسم صوم، كما يقع على صوم شهرين اسم صوم، فأجوز بعض الصيام إذا قدر عليه واستعمل الإطعام عن الباقي، وأفرق بينه وبين الرقبة؛ لأن بعضها لا يتناوله اسم رقبة، وصوم يوم من شهرين يتناوله اسم صوم لكان قوله ساقطًا؛ لأننا نقول له: إذا أضيف اسم الجنس إلى شيء فالمقصود الاسم على الصفة التي وصف عليها، فكذلك قوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾، أي ماء يكفي الوضوء فتيمموا، فالمقصود أنه عدم ماء هذه صفته.

وعلى أن ذلك الخطاب يقتضي أن لا يتيمم مع وجود الماء القليل، فإن قام دليل جواز التيمم زيادة على الماء جاز على أن يقوم<sup>(۱)</sup> دليل على إسقاط الماء. والاكتفاء بالتيمم؛ إذ حدثه لا يرتفع مع استعمال الماء والتيمم.

فإن قيل: فقد روي عن رسول الله على في الرجل الذي أصابته شجة واحتلم، فسأل بعض الصحابة: هلي من رخصة؟. فلم يرخص له في المسح فاغتسل فمات ... الحديث إلى قول النبي على المسح على المسح على على عرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده أن النبي على عن الجمع بين التيمم والغسل بالماء لما قدر عليه، والمسح على ما عجز عنه.

قيل: هذا كلام في مسألة أخرى خارجة عن مسألتنا؛ وذلك أنه إن كان قادرًا على غسل أكثر بدنه عاجزًا عن غسل أقله، فإنه يمسح

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: « على أن يقوم» ، ولو حذفت : « على» لكان أوضح .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج الحديث ص (١١٨٠).

على ما عجز عن غسله، ويغسل الأكثر، ويصير في حكم المغتسل لزوال حدثه، فلا يكون لتيممه معنى؛ لأنه لا يرفع الحدث، وما مسح عليه وغسل الباقي قد ارتفع حدثه بذلك، كما لو مسح على خفيه مع غسل بعض أعضائه لم يحتج معه إلى تيمم؛ لأن حدثه قد ارتفع. ولو كان أكثر بدنه جريحًا لا يستطيع غسله، ولم يبق منه إلا يد أو رجل صحيحة فإنه يتيمم حسب لا يلزمه غير ذلك (۱)، فثبت أن الحديث لم يرد لما ظننتموه.

على أنه قد روي فيه: « إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده "(۱) ، فأفرد التيمم عن المسح والغسل، ولا دلالة لكم في الخبر؛ لأننا نقول: إنه لا يجمع بينهما.

فإن قيل: وجدنا الأبدان على ضربين: ضرب منها يتبعض، وضرب لا يتبعض، والماء مما يتبعض في الاستعمال في العرف والدين، والرقبة لا تتبعض، فوجود الجزء من المتبعض في منع بدله كوجود الكل. يدل على ذلك: أن من وجد شيئًا من طعام حلال يقع موقعًا لكنه لا يشبع، ولا لكل الجوع يدفع، فإنه بالإجماع يبدأ بالحلال فيتناوله، ثم يصله بما قد أبيح للضرورة إن دامت حاجته إليه، كذلك في مسألتنا.

قيل: هذا غير صحيح في التشبيه؛ وذلك أنه قد استوى في سد

<sup>(</sup>١) هذه مسألة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف – رحمه الله– بالبحث ، وسيأتي الكلام عليها ص (١٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١١٨٠).

الرمق الحــلال والحــرام. ألا ترى أن الماء النجس والماء الطاهر في شربهما للضرورة على منزلة واحدة، وقد اختلف حكمهما في الطهارة حتى جعل بدل الماء النجس التيمم إذا عدم الماء الطاهر، ولم يجز استعمال الماء الطاهر والماء النجس في الطهارة.

ثم إن هذا ينقلب عليكم في الوضوء والتيمم جميعًا؛ لأنه مع استعمال المآءالذي يكفي لغسل وجهه لا يتمه بالتيمم الذي هو بدل عند الضرورة، وإنما يأتي بالتيمم الكامل على صفته لو لم يجد ماء أصلاً.

وأيضًا فإن التراب –عندكم - شرط في التيم (1)، وهو مما يتبعض، ولو لم يقدر منه إلا على ما يمسح به وجه فقط، مثل أن يكون في بحر ولا يقدر على ماء، ولا يجد من التراب ولا ما يكفيه لضرية واحدة لوجهه فإنه لا يجب عليه استعمال الضرية لوجهه؛ لأنها لا تفيده شيئًا، وهذا هو بدل مما يتبعض وهو عبادة على البدن.

وأيضًا فإن ما ذكرتموه على الإطلاق يتبعض في الصوم؛ لأن صوم النتابع في الشهرين هو بدل على البدن، وهو يتبعض في الشهرين؛ لأن صيام يوم ويومين هو بعض الشهرين، كما أن غسل الوجه بماء يكفيه هو بعض ما يكفي الكل، وهو أيضًا بعض الأعضاء، فإذا لم يكن واجد الماء القليل في حكم من عدم الكل لزم الذي يقدر على الكل، فيلزمه صيام ما قدر عليه وأن يتمه بالإطعام، وبكل الإطعام أيضًا في كفارة الظهار، فلما لم يجب ذلك فكذلك في مسألتنا.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۱۰٦٥).

فإن قيل: لما كانت المعتدة متى قاربت حد الإياس، وقد اعتدت بقرء، ثم خرجت (\*) بعده من الحيضة إلى الإياس فإنها تعتد بالأشهر، فتكون جامعة بين البدل والمبدل منه فكذلك لا يمتنع أن يكون الذي يجد بعض ما يكفيه لوضوئه جامعًا بين البدل والمبدل منه.

فإن قيل: هذا مع أنه دعوى منتقض بالذي يقدر على نصف رقبة ولا يقدر على باقيها، فإنه لا يلزمه عتق نصف الرقبة وصيام شهر، وكذلك لو عجز عن الرقبة وقدر على إطعام ثلاثين مسكينًا وعلى صيام شهر لم يلزمه الجمع بينهما.

ومع هذا فإن العدة بالشهور ليست بدلاً، بل هي أصل في نفسها، والحيض أصل في نفسه، والوضع من الحمل أصل في نفسه. فالعدة بالأقراء لمن عادتها الحيض، والعدة ثلاثة أشهر لمن لم تحض واليائسة من الحيض، والوضع للحامل، وأربعة أشهر وعشرة أيام للمتوفى عنها زوجها، وليست واحدة من ذلك بدلاً عن الأخرى.

وعلى أن التي حاضت حيضة لم تقطع على عدتها في الابتداء، ولو تيقنت عدتها لعملت عليها، فهي تعمل على الظاهر، ولا تقطع على حقيقة ذلك إلا بعد انقضائه. فعروض مسألتنا أن يكون من معه ماء قليل يغلب على ظنه أنه يكفيه، ثم لا يكون كذلك فإنه يعدل إلى التيمم الذي هو بدل، ولو تحقق من أول أمرة أنه لا يكفيه لم يجب عليه استعماله ووجب التيمم الذي هو بدل.

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١٠٨ أ.

فإن قيل: فيجب استعماله لعله إلى أن يستعمله يقدر على ما يتمم به طهارته فيبنى عليه.

قيل: هذا يلزم في واجد بعض الرقبة فإنه يعتقها، ثم يجوز أن يملك الباقي فيبني عليه، وكذلك يلزم في الصيام لبعض الشهرين والإطعام، وبالله التوفيق.



#### فصل

إذا كان أكثر بدنه جريحًا لا يقدر على استعمال الماء عليه، ولم تبق له إلا يد أو رجل فإنه يسقط عنه غسل ذلك ويتيمم (١)، وبه قال أبو حنيفة (٢).

وقال الشافعي: يغسل الصحيح منه ويتيمم (٦).

والأصل في هذا الفصل ما قدمنا ذكره في المسألة التي تقدمت إذا كان معه ماء قليل لا يكفيه لطهارته فإنه لا يلزمه استعماله ويتيمم؛ لأن استعماله لا يفيده شيئًا ، إذ لابد له من التيمم الذي قد جعل بدلاً عن الكل، فلا يجمع شيء من المبدل مع البدل.

فإن قيل: فقد قال الله -تعالى- ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ (1) إلى آخر الآية، فلا يسقط فرض ما قدر عليه من أجل ماعجز عنه.

<sup>(</sup>۱) ينظر: التفريع ۲۰۲/، الكافي ۱۸۱/، القوانين الفقهية ص (۲۰, ۲۹)، مواهب الجليل ۲۰۲/، ۲۹۳، الشرح الكبير ۱۹۶۸.

<sup>(</sup>٢) ينظر : مختصر الطحاوي ص(٢٠)، بدائع الصنائع ١/١ه، الاختيار ٢٢/١، تبيين الحقائق ١/٥١، ملتقى الآبحر ٢٣/١.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر المزني ٩٩/٨، الحاوي الكبير ١/٢٧٣، المهذب ١/٢٦,٣٥، حلية العلماء ١/٩٥٢، المجموع ٢/٣١٦.

ثم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة.

وقد قال الإمام أحمد: يغسل الصحيح ويتيمم للجريح.

ينظر: الهداية ١/١٦، المغني ١/٣٣٦، الفروع ١/٢١٧، المبدع ١/٢١٢، الإنصاف /٢٧١/.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، أية (٦).

قيل؛ لم يذكر الله -تعالى- في الآية الجمع بين استعمال الماء والتيمم، إنما ذكر الماء إذا قدر عليه، أو التيمم مع عدمه وتعذر استعماله، وهذا ممن قد تعذر عليه استعماله في جملة الأعضاء أو أكثرها، فصار من أهل التيمم لا من أهل الماء.

ولنا أن نقول: إن التيمم بدل عن الطهارة بالماء، فلا يجوز الجمع بين الأصل والبدل الذي ينوب مناب جملته مفرداً، كالرقبة فني كفارة الظهار.

فإن قيل: هو منتقض بالمسح على الخفين والجبائر مع غسل الباقى.

قيل: هذا لا يلزم على اعتلالنا؛ لأننا قلنا: لا يجوز جمع الأصل مع البدل الذي ينوب مناب جملته مفردًا، والمسح على الخفين والجبيرة ليس هما بدلاً ينوب في الإفراد عن جميع الأصل.

وايضاً فإن الخفين بدل من غسل الرجلين اللتين تحتهما، لا بدلاً عن جملة الأعضاء، فالحدث يرتفع وإن مسح على الخفين والجبيرة، وليس كذلك التيمم؛ لأنه بدل عن الجملة. ألا ترى أنه لو لم يجد ماء أصلاً كان هذا التيمم هو البدل والحدث غير مرتفع.

وأسئلة هذه المسألة هي أسئلة المسألة التي تقدمت فتنقل الأجوبة هناك إلى الأسئلة ههنا، وبالله التوفيق.

## [٦٣] مسألة

ومن نسي الماء في رحله حتى تيمم وصلى أعاد في الوقت.

وروي عن مالك أنه لا يعيد، وإن أعاد فحسن.

وروى المدنيون عنه أنه يعيد أبدًا<sup>(۱)</sup>، وبهذا قال الشافعي في قوله الجديد<sup>(۲)</sup>، وبه قال أبو يوسف<sup>(۲)</sup>.

وبالرواية الأولى أنه لا إعادة عليه قال أبو حنيفة ومحمد<sup>(1)</sup>، والشافعي في قوله القديم<sup>(0)</sup>.

والدليل لقوله لا إعادة عليه: قول الله -: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُّمُوا ﴾ (٦)، وهذا تيمم وهو غير واجد، فدخل تحت الأمر، سواء نسي

- (٤) ينظر المراجع السابقة.
- (٥) ينظر: المراجع السابقة هامش (٢).

  ثم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد -رحمه الله- في هذه المسألة.
  وقد قال الإمام أحمد: من نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه، ويعيد الصلاة.
  ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١٩٣١، الانتصار ١٩٩١، المغني
  ١٨٨١، المحرر ٢١٢١، الإنصاف ١٨٧٨.
  - (٦) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى ١/٤٧-٥٠، الإشراف ١/٣٨، الذخيرة ١/٣٦٣، التاج والإكليل ١/٨٥٠، الشرح الكبير ١/٠١٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر المزني ٨/١٠٠، الحاوي الكبير ١/٢٨٦، المهذب ٢٤/١، حلية العلماء ١٠٠/١، المجموع ٢٩٠٠, ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع ١/٩٩، الهداية ١/٢٧ الاختيار ٢٢/١، تبيين الحقائق ١/٣٤، ملتقى الأبحر ٣٢/١.

الماء في رحله أو لم يكن في رحله؛ لأنه قد طلب طلب مثله فلم يجد، ولم يكلف إصابة الماء، وإنما كلف الطلب.

وأيضا قول النبي عليه : «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت»(١)، وهذا عام سواء الماء في رحله أو لم يكن في ملكه.

وايضا فإن الاعتبار في الماء بالقدرة على استعماله لا بالماء. ألا ترى أن المسافر إذا لم يقدر على الماء جاز له أن يتيمم ويصلي وإن كان الماء في ملكه بحيث لا يقدر عليه، مثل أن يحول بينه وبينه بلد آخر، أو غير ذلك، فإذا ثبت ذلك فالناسي للماء في رحله لا يوصف بأنه قادر عليه وعلى استعماله فلم تلزمه الإعادة.

وأيضًا فإنه لو كان في برية (•)، وطلب الماء حوله وبقربه، فلم يجده ولم يقف عليه، فتيمم وصلى ثم ظهر له بقربه بئر فيها ماء فإنه لا إعادة عليه، كذلك إذا ظهر له الماء في رحله.

وأيضًا فقد ذكرنا فيما تقدم أن كل من لزمه فرض التيمم والصلاة، فتيمم وصلى على ما كلف لم تلزمه الإعادة (٢)، ولا خلاف أن هذا ممن قد لزمه التيمم والصلاة ، وفد فعل ذلك فلا إعادة عليه.

وايضًا فإنه معذورٌ في نسيانه، فهو كمن لم يكن في ملكه، أو كان مريضًا يخاف التلف من استعمال الماء، فكل معذور في تيممه إذا صلى

<sup>(</sup>۱) سبق تخریج هذا الحدیث ص (۱۰۹۷).

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١٠٨ ب.

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم ص (١١٥٥).

لم تلزمه الإعادة قياسًا عليه إذا لم يكن في ملكه أو كان مريضًا.

فإن قيل: قوله -تعالى- : ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُّوا ﴾ (١)، وقول النبيع النبيع الصعيد وضوء المسلم ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته (١)، فأباح - تعالى - هو ورسوله عليه التيمم إذا لم يجد الماء ، ومنع منه إذا وجده، وإنما يقال: لم يجد إذا طلب فلم يجد، وأما إذا لم يجده من غير طلب فإنه لا يقال له: لم يجده، وإنما يقال: لم يصبه، أو ليس عنده. فإذا ثبت ذلك فالذي نسي الماء في رحله لا يقال له: لم يجد الماء؛ لأنه لم يطلبه، وأول الطلب يكون من رحله، ثم ما حوله، فلم يعتد بتيممه وصلاته.

قيل: هذا قد طلب طلب مثله، وبدأ برحله، والإنسان قد يعتقد الشيء في رحله فيطلبه وينسى موضعه، فهو طالب له فلم يجده، فصار عادمًا له بعد أن طلبه، فهو غير واجد.

على أن الإنسان قد ينسى أن في رحله ماء، فيطلب من حوله فلا يجد، وهذا قد طلب من غير رحله فلم يجد، وأنتم تقولون: إذا نسي الماء في رحله، واجتهد في الطلب من غير رحله فلم يجد وتيمم وصلى فإنه يعيد الصلاة، مع أنه قد اجتهد في الطلب من غير رحله فلم يجد، فصار ظاهر الآية حجة لنا وحجة عليكم.

فإن قيل: فإن التيمم بدل عن مبدل، لو كان عالماً فادرًا على مبدله لم يعتد به، فوجب إذا كان ناسيًا له أن لا يعتد به، أصله إذا نسي أنه قادر على الرقبة فصام لم يعتد بصومه.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٥).

قيل: الفرق بين الموضعين: هو أنه قد يجوز أن يعدل عن الماء إلى التيمم مع وجود الماء على وجه ما، ولم يجز العدول عن الرقبة مع وجودها على وجه ما، فبان بهذا أن الرخصة قد تدخل في ترك الماء مع وجوده لعذر، ولا تدخل الرخصة في ترك الرقبة مع وجودها، فبان الفرق.

وأيضًا فإن التيمم روعي فيه خوف فوات وقت الصلاة، وليس للرقبة وقت يخاف فواته، فلهذا أعاد عتق الرقبة، ولم يعد الصلاة، والله أعلم.

فإن قيل: فإنه أمر متعلق بالطهارة فوجب أن يكون الناسي منه (١) كالعامد في وجوب الإعادة، كالمتطهر بالماء النجس لا فرق بين أن يستعمله ناسيًا أو متعمدًا في أن عليه الإعادة.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن الماء النجس لم يجز استعماله في الطهارة على وجه، لا مع القدرة ولا مع العجز، وقد جاز التيمم مع وجود الماء الطاهر على وجه.

والجواب الآخر: هو أن الماء لا يتنجس -عندنا- إلا بتغير أحد أوصافه (٢)، فهو أمر متيقن يبعد أن ينسى صاحبه كونه نجسًا ، وإن كان يجوز أن يستعمله مستعمل على طريق الجهل.

فإن قيل: قد وجدنا شرائط الصلاة كلها مبينة على أن لا فرق بين

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: « منه » ولعل صوابها : « فيه ».

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص (۸٤٩).

أن يتركها ناسيًا أو عامدًا في إيجاب الإعادة، مثل الاستقبال للقبلة، وستر العورة، وإزالة النجاسة، والتكبير، والقيام، والركوع والسجود وغير ذلك، فكذلك الطهارة بالماء . ألا ترى أنه لو نسي نفس الطهارة لكان كتركها عامدًا في وجوب إعادة الصلاة، فكذلك نسيانه الماء كتركه عمدًا في وجوب إعادة الصلاة.

قيل: إن أصل التيمم إنما أبيح لمراعاة الوقت- أعني وقت الصلاة الذي يخاف فواته - فأي موضع يخاف فوات الصلاة فيه مع تعذر الماء عليه لزمه التيمم، والذي نسي الماء في رحله، ولا يجد غيره يخاف فوت وقت الصلاة الحاضرة فلزمه التيمم باتفاق، كالمسافر لا يجد الماء، وكالمريض الخائف من استعمال الماء، وليس كذلك ما ذكرتموه من سائر الأوصاف؛ لأن تلك لازمة، سواء خاف فوات الصلاة أم لا، فبان الفرق. ألا ترى أنَّ المتمتع إذا لم يحضره يسر، وهو موسر ببلده فإنه يعدل إلى الصيام، فيصوم ثلاثة أيام في الحج خوف فواتها، ولا يعيد إذا قدر على الرقبة (1) بعد ذلك.

على أن ستر العورة -عندنا- ليس بفرض أن وكذلك إزالة النجاسة أن والذي نسى القبلة أيضًا فصلى إلى غيرها إن ذكر بعد

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة : « الرقبة»، ولعل صوابها : «الهدى».

<sup>(</sup>٢) هذا قول المالكية.

والقول الآخر: أن ستر العورة في الصلاة فرض، وبه قال جمهور أهل العلم. ينظر: بدائع الصنائع ١١٦/١، فتح القدير ١٥٦/١، المنتقى للباجي ٢٤٧/١، مواهب الجليل ١٩٣١، المهنب ١٣٢/، مصغني المصتاح ١٨٤/١، الكافي لابن قسدامة ١/١٢,١١١ المبدع ١٩٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ص (٣٦٩).

خروج الصلاة لم تلزمه الإعادة.

على أن هذه الأشياء إذا نسيها فإنه لم يأت بها ولا ببدلها، والذي نسي الماء قد أتى بالبدل الذي هو التيمم، ولا يلزم على هذا من نسي الطهارة بالماء (\*) والتيمم جميعًا؛ لأنه لم يأت ببدل، وكذلك من نسي القيام والركوع والسجود وغير ذلك، فلم يلزم ما ذكرتموه.

فإن قيل : قولكم: إن الاعتبار في جواز التيمم بعدم القدرة على استعمال الماء لا بعدمه في الملك إلى آخر الفصل فإننا نقول : إنما يعتبر جواز التيمم بعدم القدرة على الماء إذا لم ينسب هو في ترك تلك القدرة إلى التفريط، فأما إذا نسب في ترك تلك القدرة إلى التفريط فلا يكون كعدم القدرة، بل يكون كوجود القدرة عليه، والإنسان إذا كان في ملكه ماء في بلد آخر، ولا ماء معه في موضعه فإنه يتيمم؛ لأنه غير منسوب إلى التفريط في ترك هذه القدرة ، فأما من نسي الماء في رحله فهو مفرط في ترك هذه القدرة -وإن كان لا يقدر على استعماله - فلم يكن كعدم القدرة عليه.

وأما ماذكرتموه من البئر يظهر عليها بعد تيممه وصلاته فإننا نقول: لا فرق بين البئر وبين ناسي الماء في رحله؛ وذلك متى كان مفرطًا فيه لزمته الإعادة، ومثل أن يكون قد عرف تلك البئر أصلاً، فإننا ننظر فيه، فإن كان مفرطًا في طلبها، مثل أن يكون لها أعلام لا تخفى، وعليها أمثال وآثار مثلها تعلم، ففرط في طلب ذلك فإن عليه الإعادة، وإن كانت البئر في موضع خفى مغطى بشيء حيث لا يعثر

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١٠٩ أ.

عليه فلا إعادة عليه، واعتبار طلب الماء في الرحل على هذه الصفة متى كان مفرطًا في طلبه فعليه الإعادة، وإن لم يكن مفرطًا فلا إعادة عليه، فإذا كان ذلك سقط ما ذكرتموه ولم يلزمنا.

#### قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أننا على هذا الوجه متفقون ؛ لأننا نقول: إن طلب في رحله طلب مثله فلم يجده، وظهر أنه قد خبأه في موضع خفي عليه عند الطلب، فإنه غير مفرط، فلا إعادة عليه، وإن ترك الطلب أصلاً في رحله فإنه مفرط وعليه الإعادة.

والجواب الآخر: هو أن يكون نسي أن في رحله ماء أصلاً، وكان عنده أنه لا ماء عنده، فطلب من غير رحله فلم يجد فإن هذا أيضًا لا يكون مفرطًا؛ لأن النسيان عذر أتاه من قبل الله -تعالى-، فكان عنده أنه لا ماء في رحله، فطلب من جهة أخرى، فلم يفرط فيما عليه من الطلب، فصار بمنزلة من غلب على ظنه أنه لا ماء في هذه الجهة، فطلبه من جهة أخرى فلم يجد، وليس عليه أن يطلب الماء من جميع الجهات، وإنما هو على ما يغلب على ظنه أنه يجده في تلك الجهة، فيكون الخلاف ههنا واقعًا، وفي الأول اتفاق.

والأولى عندي أنه إن لم يتعرض لطلب الماء في رحله أصلاً أن يكون مفرطًا عليه الإعادة، ويكون هذا وجه قول مالك: إنه يعيد أبدًا.

ويكون وجه قوله: لا إعادة عليه إذا طلبه في رحله فلم يجده؛ لأنه خفى موضعه من رحله فلم يفرط، والله الموفق.

ويجوز: أن نحرر لموضع الخلاف قياسًا فنقول: قد تيمم لعذر هو عجز<sup>(1)</sup> عن استعمال الماء حين خاف فوات الوقت فلم تجب عليه الإعادة. أصله المريض والمسافر إذا لم يجد الماء، ورد المعذور بالتيمم إلى مثله أولى من رده إلى غير جنسه، وبالله التوفيق...

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «عجز»، ولعل صوابها: «عجزه».

#### فصل

قد مضى [في] الكلام في الصلاة على الجنازة في الحضر بالتيمم إذا خاف فوتها الكلام على أبي حنيفة، وفي آخر كلام عن الشعبي والطبري لم أستقصه (١).

ورأيتُ أن أفرده ههنا، وذلك أن الشعبي وابن جرير الطبري يقولان: صلاة الجنازة غير مفتقرة إلي الطهارة أصلاً، لا بالماء ولا بالتيمم، وليست عندهما صلاة وإنما هي دعاء (٢).

قالا: هي كالصلاة على النبي عليه الا ترى أنها لا تفتقر إلى ركوع ولا سجود فلم تفتقر إلى الطهارة.

والوجه أن يدل على أنها تسمى صلاة، والدليل على ذلك: ما روي أن النبي على الله على النبي النبي النبي النبي على النبي ا

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۱۱۷۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأوسط ٥/٥٢٤، الحاوي الكبير ١/٢٨١، المغنى ١/٣٤٦، المجموع ٥/٩٧٩.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١١٧٣).

<sup>(3)</sup> أخرجه مالك في الموطأ ٢٧٧/١، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنائز.
ومن طريقه الشافعي في الأم ٢٠٨/١، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها،
والنسائي في سننه ٤/٠٤، كتاب الجنائز، الإذن بالجنازة، عن ابن شهاب الزهري عن أبي
أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره: أن مسكينة مرضت، فأخبر رسول الله على بمرضها، –
وكان رسول الله على يعود المساكين ويسئل عنهم – فقال رسول الله على : «إذا ماتت فاذنوني
بها» فَخُرج بجنازتها ليلاً، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله على . فلما أصبح رسول الله الله المركم أن تؤذنوني بها؟». فقالوا : يارسول الله كرهنا أن نخرجك ليلاً ونوقظك، فخرج رسول الله على قبرها > وكبر
أربع تكبيرات.

قال ابن عبد البر في التمهيد ٦/٤٥٢: «لم يختلف على مالك في الموطأ في إرسال هذا الحديث، ...، وقد روى سفيان بن حسين هذا الحديث عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي على ، وهو حديث مسند متصل صحيح من غير حديث مالك ، من حديث الزهري وغيره، وروي من وجوه كثيرة عن النبي على كلها ثابتة » ا. هـ.

ورواية سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه رواها ابن أبي شيبة في مصنفه ٣٦١/٣، كتاب الجنائز ، في الميت يصلي عليه بعد ما دفن، والطبراني في المعجم الأوسط، كما في مجمع الزوائد ٣٧,٣٦/٣، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٥/٣، كتاب الجنائز، باب عدد التكبير في صلاة الجنازة، وابن عبد البر في التمهيد ٢٦٣/٣.

وقال البيهقي عقب روايته له: « كذا رواه سفيان بن حسين، والصحيح رواية مالك ومن تابعه مرسلاً دون ذكر أبيه فيه» ا. هـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣٧/٣: «فيه سفيان بن حسين ، وفيه كلام ، وقد وثقه جماعة، ويقية رجاله رجال الصحيح» ١. هـ.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٤٨/٤، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت، من طريق الأوزاعي قال: أخبرني ابن شمهاب عن أبي أمامة بن سمل بن حنيف أن بعض أصحاب رسول الله ﷺ أخبره فذكر الحديث.

قال النووي في المجموع ٢٠٣/٥: « حديث المسكينة صحيح، رواه النسائي والبيهقي وغيرهما بإسناد صحيح، من رواية أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف، وهو صحابي، وفي رواية البيهقي عن أبي أمامة عن أن بعض أصحاب النبي على أخبر به، وهو صحيح فإن الصحابة كلهم عدول» ا.هـ.

قلتُ: ويشهد له ما جاء في معناه من حديث أبي هريرة صَافَى أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد (أو شابًا) ففقدها رسول الله عَلَيْ فسال عنها (أو عنه) فقالوا: مات. قال: «أفلا كنتم أذنتموني». قال فكأنهم صغروا أمرها (أو أمره). فقال: « دلوني على قبره». فدلوه، فصلى عليها.

رواه البخاري في صحيحه ٢٤٣/٣، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن، ومسلم في صحيحه ٢٥٩/٢، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، واللفظ له.

وروي أنه علي الله على شهداء أحد (1)، وروى أنه لم يصل على شهداء أحد (1).

وأيضاً قول النبي عليه « لا صلاة إلا بطهور»(٥)، فهو عام في كل

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ۲۶۸٬۳۶۸٬۳۶۳، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الشهيد، مسلم في صحيحه ۱۷۹۵٬ ۱۷۹۹، کتاب الفضائل ، باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه ٣/ ٢٤٨، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الشهيد. قال ابن القيم رحمه الله: أما صلاته عليهم ، فكانت بعد ثماني سنين من قتلهم قرب موته، كالمودع لهم. فهذه كانت توديعًا منه لهم، لأ أنها سنة الصلاة على الميت . زاد المعاد ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/٣٠٤، قال: حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود ﷺ ، وفيه : فوضع رسول الله ﷺ حمزة، فصلى عليه.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/٦ - ١:« رواه أحمد، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط»

ولم يرتض أحمد شاكر هذا التعليل، فقال في تعليقه على المسند ١٩٢,١٩١/: « إسناده صحيح، ...، وتعليل الإسناد بعطاء غير جيد؛ فإن حماد بن سلمة سمع منه قبل اختلاطه». وقد ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة غير ابن مسعود – رضي الله عنهم-، فقد روي عن جابر وأنس وابن عباس رضي الله عنهم، وهي في جملتها لا تخلو من مقال، وقد بين الزيلعي ما في كل حديث من علة، وبين ابن حجر بعض تلك العلل.

ينظر: نصب الراية ٣١٢-٢/٣٠٦، التلخيص الحبير ٢/١١٦,١١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٢).

صلاة ما لم يمنع منه دليل.

وقال: « لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء»<sup>(۱)</sup>.

وأيضًا فإن كل عبادة افتقر افتتاحها إلى التوجه إلى القبلة والتكبير فإنها مفتقرة إلى الطهارة، أصله سائر الصلوات.

وأيضاً فإن صلاة الجنازة مفتقرة إلى التوجه، وستر العورة، وإزالة النجاسة، والتكبير، وقطع الكلام فيها، وكذلك هي في وجوب الطهارة مثل سائر الصلوات (•).

وأما قولهم: إنها لم تفتقر إلى ركوع وسجود ولم تفتقر (٢) إلى طهارة، فإننا نقول: الصلوات تختلف، فمنها أربع ركعات، ومنها ثلاث، ومنها ركعتان، ومنها ركعة -هي الوتر-، ومنها ما فيه ركوعان، ومنها ما لا ركوع فيه ولا سبجود كالطواف، وقال عليه الطواف بالبيت صلاة (٢)، فليس من أجل خلافها للصلوات ما يخرج عن جميع

<sup>(</sup>١) سبق تخرج هذا الحديث ص (٧٨).

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١٠٩ ب.

<sup>(</sup>٢) هكذا رسيمت في المخطوطة: « لم تفتقر»، ولعل الثواب: « فلم تفتقر» حتى يستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٣) أخرج الدارمي في سننه ٧٧٤/١، كتاب مناسك الحج، باب الكلام في الطواف، والترمذي في سننه ٧٨٤/٣، كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف، وابن الجارود في المنتقى ص (١٦١)، كتاب المناسك، باب المناسك، وابن خزيمة في صحيحه ٢٢٢/٤، كتاب المناسك، باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢/٤٥، كتاب الحج، باب دخول مكة ، والحاكم في المستدرك ٧/٩٥٤، كتاب المناسك ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب

أحكامها. ألا ترى أنها قد شاركت الصلوات في التوجه والتكبير والسلام فهي مثلها في الطهارة.

فأما الصلاة على النبي عليه فإنها قول لا فعل . ألا ترى أنها لا تفتقر إلى الطهارة، تفتقر إلى شيء مما في الصلوات من الأفعال فلم تفتقر إلى الطهارة، والله أعلم.

وعطاء بن السائب قد اختلط في أخر عمره، كما تقدم ص (١٥٣).

وقد روى هذا الحديث عنه أربعة:

١- جرير بن عبد الحميد، كما عند الترمذي وابن خزيمة والبيهقي.

٢- موسى بن أعين، كما عند الدارمي وابن الجارود والبيهقي.

٣- الفضيل بن عياض، كما عند الدارمي وابن الجارود وابن حبان والبيهقي.

٤- سفيان الثوري، كما عند الحاكم والبيهقي.

وسفيان الثوري قد روى عن عطاء قبل الاختلاط، أما الثلاثة الآخرون فرووا عنه بعد الاختلاط.

ينظر: تهذيب التهذيب ٤/١٣٠-١٣٣، الكواكب النيرات ص (٦١-٥٦).

وقد تابع عطاء بن السائب الحسن بن مسلم، ومتابعته أخرجها أحمد في المسند ٤١٤/٣، والنسائي في سننه ٥/٢٢، كتاب مناسك الحج، إباحة الكلام في الطواف. من طرق عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي على أن النبي النبي الله قال: « الطواف صلاة».

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١٣٠/, ١٣٠/ بعد ما ذكر هذه المتابعة -: وهذه الرواية صحيحة، وهي تعضد رواية عطاء بن السائب، وترجح الرواية المرفوعة والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة» ه. ه.

والحديث صححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان، ومن المعاصرين صححه الألباني.

ينظر: نصب الرواية ٣/٥٥, ٥٨، التخلص الحبير ١/١٢٩-١٣١، إرواء الغليل -١٥٨ / ١٥٤/.

<sup>=</sup> الطواف علي طهارة. كلهم من طرق عن عطاء بن السائب عن الطاووس عن ابن عباس – رضي الله عنهما – مرفوعًا.



# [٦٤] مسألة

اختلف أصحاب مالك -رحمه الله وإياهم- في المهدوم عليه والمربوط على خشبة تحضرهم الصلاة.

فذكر ابن القاسم أن عليهم إعادة الصلاة، وهذا يدل أنهم يصلون في الوقت بالإيماء ، ويعيدون إذا قدروا؛ لأنه لم يقل يقضون، وإنما قال : يعيدون.

وأيضًا يعيد من قد صلى، وظاهر قوله يعيدون واجبًا.

وقال أشهب: لا إعادة عليهم ، وظاهر هذا يدل على أنهم يصلون في الوقت، فيحتمل أن يصلوا واجبًا، ولا إعادة ، ويحتمل أن يريد يصلون استحبابًا ولا إعادة عليهم(١).

وعندي أنهم إن كانوا على طهارة فإنهم يقدرون على الصلاة إيماء، فيجب عليهم أن يصلوا على حسب قدرتهم، كالمريض والمسايف، وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول ابن القاسم في الإعادة أنها مستحبة، وإن لم يقدروا على استعمال الماءولا التيمم لم يصلوا ولا إعادة عليهم.

ويحمل قول أشهب على أنهم يصلون استحبابًا ولا إعادة عليهم، ويحتمل أن يصلوا واجبًا ولا إعادة عليهم.

وحُكي عن أبي حنيفة أنهم لا يصلون ولا إعادة عليهم، وهذا الذي اختاره (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإشراف ١/ ٣٥، التمهيد ٢/٥٧٠، المنتقى ١١٦١١، الذخيرة ١١٠٠/ ٢٧٠، المنتقى ١١٦١٠، الذخيرة ١٠٠/ ٢٥٠، مواهب الجليل ٢١٦، ٣٦٠، ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة.

واختلف قول الشافعي في هل يصلون في الوقت على طريق الوجوب أو الاستحباب، ولم يختلف قوله في أن عليهم الإعادة (١).

وقال المزني: يصلون واجبًا ولا إعادة عليهم(٢).

وقد يحتمل قول أشهب مثل هذا.

ووجه القول أنه لا تجب عليهم الصلاة ولا القضاء: لقول النبي عليهم الصلاة ولا القضاء: لقول النبي على سقوط « لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، وإذا سقط عنه أن يصلى بغير طهور ،

وقد جاء عن الإمام أحمد فيمن لم يجد ماء ولا ترابًا روايتان:

الأولى: يصلى على حسب حاله، - وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب-.

الثانية: لا يصلى حتى يقدر على أحدهما،

وعلى الصحيح من المذهب -أنه يصلي على حسب حاله - هل تلزمه الإعادة؟. فيه روابتان:

الأولى: لا تلزمه الإعادة، - وهذه الرواية هي المذهب-.

الثانية: تلزمه الإعادة.

ينظر: الهداية ١/٢١، المغني ١/٣٢٨,٣٢٧، الشرح الكبير ١/١٢١، المحرر ١/٣٣، الإنصاف ١/٢٨٢, ٢٨٢.

(٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٢).

ورأي الإمام أبي حنيفة - رحمه الله- : أن فاقد الطهورين لا يصلي حتى يجد
 أحدهما.

ينظر: المبسوط ١/١٦٣, ١٦٣، بدائع الصنائع ١/٥٠، البحر الرائق ١٧٢/، الدر المختار ٢٥٣, ٢٥٢/، حاشية ابن عابدين ٢٥٣, ٢٥٢/.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الحاوي الكبير ١/٥٧٥, ٢٧٦, ٢٧٥، المهذب ١/٥٥، حلية العلماء ١/٢٥٦، المجموع ٢/٥٠٥–٣٠٩، مغني المحتاج ١/١٠٥،١٠٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي الكبير ١/٩٧١، المجموع ٣٠٩/٢، مغني المحتاج ١٠٦/١. ثم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد -رحمه الله- في هذه المسألة.

وعقله معه، وهو ذاكر غير ناس لم يجب القضاء، كالمراهق والحائض.

وكذلك قوله ﷺ: « لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يضع الوضوء مواضعه»(۱)وهذا غير قادر على ذلك.

وقوله عليه المار: « إنما كان يكفيك هكذا» (٢) في التيمم حين لم يقدر على استعمال الماء، فدليله أن غير ذلك لا يكفيه جملة، ولم يقل: إنما كان يكفيك أن تصلى إن لم تقدر على الماء والتيمم.

وأيضاً فإنه ممن معه عقله، وقد عجز عن استعمال الماء والتيمم بأمر لا يمكنه دفعه، فأشبه الحائض.

فإن قيل: الحائض مع قدرتها على الماء لا تصلي، وليس كذلك هذا، فالحائض ليست عاجزة.

قيل: عجزها عن استعمال الماء بالشرع، وعجز ذلك بعدم القدرة، ولا يخرجهما أن يكونا عاجزين، وإن افترق وجه عجزهما.

**ويجوز** أن يستدل باستصحاب الحال، فإن ذمته بريئة من وجوب شيء حتى يقوم دليل.

وأيضًا فلو وجب عليه ابتداء الدخول أن تُستقط فرضه (٢)، فلما قالوا: لاتُستقط فرضه لم يجب عليه كالنوافل.

وأيضًا فلو وجب عليه أن يبتدئ الصلاة حتى يتمها ويقضي،

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٠٧٠).

<sup>(</sup>٣) هكذا جاء في المخطوطة، وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطًا ، تقديره : «وأيضًا فلو وجب عليه ابتداء الدخول لوجب أن تسقط فرضه»، والله أعلم.

لأوجبنا عليه صلاتي فرض من جنس واحد، في يوم واحد، كظهرين وعصرين، وهذا لا يجوز ، فكيف وقد قال النبي عَلَيْقُ « لا ظهرين في يوم»(١)، يعني واجبتين.

ووجه قول المزني الذي يحتمله قول أشهب: هو أن كل من أدى الفرض على ما كلفه لم يلزمه قضاؤه، كالمستحاضة، ومن به سلس البول، والعاجز عن أركان الصلاة، يصلي على حسب حاله، وكذلك المسايف والمسافر يحبس الماء خوفًا على نفسه العطش يتيمم، كل هؤلاء إذا صلوا على حسب تمكنهم لم تجب عليهم الإعادة.

فإن قيل: الدليل على أنهم تلزمهم الصلاة في وقتها والقضاء إذا

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۱/٥٦/۱: « لم أره بهذه اللفظ. لكن روى الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه: « لا تصلوا صلاة في يوم مرتين». وأصله عند أحمد وأبي داويوالنسائي وابن خزيمة وابن حبان وصححه ابن السكن» أ. هـ.

قلتُ: حديث ابن عمر رضي الله عنهما – الذي أشار إليه ابن حجر – أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢٧٨/٢, ٢٧٩، كتاب الصلوات، من كان يكره إعادة الصلاة، وأحمد في المسند ٢/٩١، وأبو داود في سننه ٢/٩٨، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد؟، والنسائي في سننه ٢/١٤، كتاب الإمامة، سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة، وابن خزيمة في صحيحه ٢٩٨، كتاب الإمامة في الصلاة، باب النهي عن إعادة الصلاة على نية الفرض، وابن حبان كتاب الإمامة في الإحسان ٤/٥، كتاب الصلاة، باب إعادة الصلاة، والطبراني في صحيحه، كما في الإحسان ٤/٥، كتاب الصلاة، باب إعادة الصلاة، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠٣٧، ح (١٣٢٧٠)، والدارقطني في سننه ١/٥١٤، كتاب الصلاة، باب لا يصلي مكتوبة في يوم مرتين، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٠٣٧، كتاب الصلاة، باب من لم ير إعادتها إذا كان قد صلاها في جماعة.

والحديث صححه ابن خزيمة وابن السكن كما تقدم.

وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٣١٤/٦: « إسناده صحيح»، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ١٢٢٧/٢، ح (٧٣٥٠)، وقال في تعليقه على مشكاة المصابيح ٣٦٤/١: «إسناده حسن ، وصححه النووي وغيره».

قدروا: قوله - تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ (١)، وهو عام في كل أحد ، إلا أن الفرض لا يسقط ؛ لقوله عَلَيْكِم : « لا صلاة إلا بطهور »(٢).

قيل: هذا الخبريقضي على الآية، فصارتقديرقوله - تعالى -: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ إذا كنت طاهرًا، وقوله عليه الله فلا حكم إلا بطهور»، أي لا يصلي بغير طهور، وإن أراد لا حكم لصلاة فلا حكم لها في أن تبتدأ ولا تجزئ.

فإن قيل: فإنه مكلف أدرك الوقت فوجب أن تلزمه إقامه فرض الوقت، كالمريض والمعذور ومن عجز عن القيام والقراءة وغيره لمرض.

قيل: إن أردتم أنه مكلف لهذه (\*) الصلاة على هذا الوجه ففيه اختلفنا، وإن أردتم أن عقله معه، فقولكم: تلزمه إقامة فرض الوقت فإنه لا فرض عليه في هذا الوقت إلا أن يقدر على الوضوء أو التيمم، وفي هذا أيضًا اختلفنا. فأما المريض العاجز عن القيام وغيرهم فإنما لزمهم أن يصلوا إن كانوا على طهارة، فأما لو لم يقدروا على الوضوء والتيمم فإن حكمهم حكم المربوط والذي تحت الهدم.

فإن قيل: إن المربوط قادر على الركوع والسجود وإنما الحائل منعه منه.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء اية (١٥٠).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٩٢).

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ١١٠ أ

قيل: كلامنا فيه إذا لم يقدر على الطهارة أصلاً، فإن كان المربوط والذي تحت الهدم على طهارة أو يمكنه الوضوء والتيمم فواجب عليهم أن يصلوا في الوقت ولا إعادة عليهم كالمسايف.

ووجه قول ابن القاسم على ما خرجناه من وجوب الإعادة: هو أن الله - تعالى - قد أوجب على العاقل البالغ من المسلمين الصلاة لوقتها فلا تسقط عنه إلا بدليل، وعجزه عن الطهارتين جميعًا ومعه عقله، وليس ممن يحيض لا يسقط عنه حكم الصلاة؛ لأنه إذا عجز عن فرض الصلاة وعقله معه لم يسقط عنه حكمها، فعجزه عن شرط أخذ عليه للصلاة.

قيل: الدخول فيها أولى أن لا يسقط حكم الصلاة، ألا ترى أن المريض إذا لم يقدر على القيام والمسايف وغيره ممن لا يقدر على الركوع والسجود لا يسقط عنهم أحكام الصلاة.

وأيضاً فإن النائم قد غاب عقله حتى خرج وقت الصلاة لم يسقط عنه حكمها، فمن معه عقله وهو ممن يصح منه أداؤها في الحال لو كان على طهر أولى أن لا يسقط عنه حكم الصلاة، والله أعلم.

فإن قيل: على الوجه الأول إن قولكم: لو كان يلزمه الدخول فيها لوجب أن يسقط فرضه باطل بمن أدرك الإمام في السجود، وبمن أفسد حجه يلزمه المضى ولا يسقط فرضه.

قيل: هذا لا يدخل على ما ذكرناه؛ لأنه لا يجب عليه أن يدخل مع الإمام في السجود، ولو دخل معه لم يكن هذا القدر مما يعتد به لو كان على طهارة، والصلاة كلها إذا دخل فيها يعتد بها لو كان طاهرًا،

والذي أفسد حجه لو كان في الابتداء لم يدخل فيه، وهذا توجبون عليه أن يدخل في الصلاة مع أنها لا تجزئه فلم يشتبها.

فإن قيل: إن قولكم: هذا يؤدي إلى إيجاب ظهرين في يوم فإننا نقول: هذا غير ممتنع، كما إذا فاتته صلاة من خمس صلوات ونسيها فإنه يصلى خمس صلوات.

قيل: هذا يصلي خمس صلوات مختلفة حتى يصيب تلك الصلاة، وفي مسألتنا توجبون عليه أن يصلي الظهر على أنه يعيدها بعينها واجبًا، وهذا إيجاب ظهرين في يوم واحد فلا يجب، والله الموفق.



# [70] مسألة من كتاب المسح على الخفين

اتفق العلماء - مالك منهم- على جواز المسح على الخفين(١).

ورويت عن مالك -رحمه الله- فيه روايات، والذي استقر عليه مذهبه ومذهب أصحابه جوازه.

ومذهب الخوارج<sup>(٢)</sup>أنه لا يجوزأصلاً<sup>(٢)</sup>؛ لأن القرآن لم يرد به، وقالت الشيعة: لا يجوز<sup>(٤)</sup>؛ لأن عليًّا رَعِظْتُ امتنع منه.

والدليل لقول الفقهاء: ما روي فيه عن رسول الله عَلَيْ من الطرق

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط ۱/۹۷، بدائع الصنائع ۱/۷، الهداية للمرغيناني ۱۸۲۰، الاختيار ۱/۲۲، تبيين الحقائق ۱/۵۱، المدونة الكبرى ۱/۵۰) الإشراف ۱/۶۱، الاستذكار ۱/۲۷، بداية المجتهد ۱/۲۱، القوانين الفقهية ص (۳۰)، الحاوي الكبير ۱/۰۵۰ حلية العلماء ۱٬۵۹۰، المجموع ۱/۲۱۰، مغني المحتاج ۱/۳۲، نهاية المحتاج ۱/۹۸۱، المغني ۱/۹۵۰، الشرح الكبير لابن أبي عمر ۱/۷۲، شرح الزركشي ۱/۷۷۳، المبدع ۱/۰۲۰، كشاف القناع ۱/۰۱۱.

<sup>(</sup>Y) الخوارج: جماعة كانوا مع علي وصفين ثم خرجوا عليه وأعلنوا عصيانه وألبوا عليه فسموا بهذا الإسم، وقد قاتلهم علي وصفين ثم اختلف الخوارج فيما بينها، فصارت نحو عشرين فرقة، كل فرقة تكفر سائرها، ومن كبار فرقهم: الأزارقة، النجدات، الصفرية، الإباضية. ويجمع هذه الفرق القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما ويكفرون أصحاب الكبائر، ويرون أن الخروج على الإمام إذا خالف السنة حق واجب.

ينظر: الفرق بين الفرق ص (٧٢, ٢٤, ٢٠)، الملل والنحل ١١٥, ١١٤/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: حلية العلماء ١٩٩١، المجموع ١٦٢١٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: دعائم الإسلام لأبي حنيفة النعمان التميمي ١٣٣/١، جمل العلم والعمل لأبي القاسم المرتضى ص (٥٢)، النهاية في مجرد الفقه والفتوى لأبي جعفر الطوسى ص (١٤).

التي اشتهرت وظهرت، وعن الصحابة الذين كانوا لا يفارقونه في الحضر والسفر.

فممن نقل ذلك عنه عليه عليه عمر بن الخطاب (۱)، وعلي بن أبي طالب طالب طالب طالب طالب طالب في وقاص (۲)، وخزيمة بن ثابت في الم

(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۷۸/۱، كتاب الطهارات، في المسح على الخفين، والدارقطني في سننه ۱۹۵/۱، كتاب الطهارة ، باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه واختلاف الروايات، والبيهقي في السنن الكبري ۲۹۲/۱، كتاب الطهارة، باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين. كلهم من حديث زيد بن الحباب عن خالد بن أبي بكر قال: حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سأل سعد عمر عن المسح على الخفين، فقال عمر: سمعت رسول الله عن يأمر بالمسح على الخفين > وفي بعض الألفاظ: بالمسح على ظهر الخفين.

وفي إسناده خالد بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وفيه لين. وفيه الله بن عمر بن الخطاب، وفيه لين. وثنا قال البيهقي بعد روايته: « خالد بن أبي بكر ليس بالقوي» أ.هـ. وينظر : تهذيب ٢/١٥٠، تقريب التهذيب ص (١٨٧).

- (٢) رواه مسلم في صحيحه ٢٣٢/١، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، من حديث شرح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسالها عن المسح على الخفين. فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله عليه الله عليه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم.
- (٣) رواه البخاري في صحيحه ٢٦٥/١، كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين، عن سعد ابن أبى وقاص رضي عن النبى على أنه مسح على الخفين.
- (3) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ص (١٦٩)، ح (١٢١٨, ١٢١٨)، وعبد الرزاق في مصنفه ٢/٣٠، كتاب الطهارة، باب كم يمسح على الخفين؟ ، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/٧٧، كتاب الطهارات، في المسح على الخفين، وأحمد في المسند ٥/٢١٣، وأبو داود في سننه ١/٩٠، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح ، وابن ماجه في سننه ١/٨٤، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، والترمذي في سننه ١/٥٨، أبواب الطهارة، باب المسح على الخفين =

### والمغيرة بن شعبة (١)، وصفوان بن عسال (٢)، وأبو بكرة (٢)،

.....

المسافر والمقيم ، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وابن الجارود في المنتقى ص (٣٨)، باب المسح على الخفين، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/١٨، الطهارة، باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر ؟، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ١/١٨، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين وغيرهما، والطبراني في المعجم الصغير ٢/٥٠، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٢٧٦، كتاب الطهارة، باب المتوقيت في المسح على الخفين. كلهم عن خزيمة مَرْفَيْقُ قال: قال رسول الله على الخفين: «للمسافر ثلاثة أيام ، وللمقيم يوم».

وحاصل ما علُل به هذا الحديث أمران:

الأول: الانقطاع.

قال الترمذي: « سئالت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث. فقال: لا يصبع عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح على الخفين: لأنه أيعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة» ا.هـ.

ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/٢٧٨.

وأجيب عن هذا بأنه مبني على أنه يشترط في الاتصال ثبوت سماع الراوي من المروي عنه، ولو مرة واحدة. والجمهور على أنه يكفي إمكان اللقي بينهما.

ينظر : نصب الراية ١٧٧/١.

الأمر الثاني مما علل به هذا الحديث: الاختلاف في إسناده.

وقد نقل الزيلعي عن ابن دقيق العيد بيان الخلاف في إسناد هذا الحديث، وأجاب عنه بما لا مزيد عليه.

ينظر: نصب الراية ١/٥٧١-١٧٧.

وقد صحح هذا الحديث ابن معين والترمذي وابن حبان، ومن المعاصرين الألباني. ينظر: التلخيص الحبير ١٦١/١، صحيح سنن ابن ماجه ١٩٠/٠.

- (۱) رواه البخاري في صحيحه ٢٦٧/١، كتاب الوضوء باب المسح على الخفين، ومسلم في صحيحه ٢٦٨/١-٢٢٩، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين. عن المغيرة رَبِيْ أنه وَ وَضَا ومسح على الخفين.
  - (٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٣٣).
- (٣) هو أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي. مشهور بكنيته. يقال: كان تدلى إلى النبي ﷺ = - ١٢٣٥ –

# وأبيّ بن عمارة(١) - رضي الله عنهم- وقد صلى النبي عليه في بيته

من حصن الطائف ببكرة، فاشتهر بأبي بكرة. كان من فضلاء الصحابة، سكن البصرة. توفي رَوْفَيْ سنة (٥٠) هـ. وقيل: غير ذلك.
 ينظر الاستيعاب ١٥٣٠/٤، ١٥٣١، الإصابة ٢٥٢/٦.

وحديث أبي بكرة وَ الشافعي في المسند ص (١٧)، باب ما خرج من كتاب الوضوء، وابن أبي شبيبة في مصنفه ١/١٧٩، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين، وابن ماجه في سننه ١/١٨٤، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، وابن الجارود في المنتقى ص (٣٩)، باب المسح على الخفين، وابن خزيمة في صحيحة ١/٩٩، كتاب الوضوء، جماع أبواب المسح على الخفين، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٨٨، الطهارة، باب المسح على الخفين كم وللمقيم والمسافر؟، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢/٩٠، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين وغيرهما، والدارقطني في سننه ١/١٩٤، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين وغيرهما، والدارقطني في سننه ١/١٩٤، كتاب الطهارة، باب المحت على الخفين وغيرهما، والدارقطني في النوايات، والبيهقي في الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه واختلاف الروايات، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٢٧٦، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين. كلهم من طديث أبي بكرة وَ فَ أن النبي وَ أَرخص المسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوماً وليلة.

وهذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان كما تقدم ، وصححه الشافعي والخطابى كما في التلخيص الحبير ١٥٧/١.

وقال البخاري: «حديث أبي بكرة حسن» نقله عنه البيهقي في السنن الكبرى ٢٧٦/١. وحسنة أيضًا النووي في المجموع ٢٧٦/١، وحسنة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٩١/١١.

(١) هو أبيّ بن عمارة بكسر العين- المدني، سكن مصر، عداده في الصحابة ، وله حديث واحد في السَح على الخفين، وفيه أن النبي رضي صلى في بيته القبلتين. ينظر: الاستيعاب ٧٠/١، الإصابة ١٦٦/١.

وحديث أبي بن عمارة وَاللهُ أخرجه أبن أبي شيبة في مصنفه ١٧٨/١ ، كتاب الطهارة، الطهارات، في المسح على الخفين، وأبو داود في سننه ١٩٨/١ ، كتاب الطهارة وسننها، باب ما باب التوقيت في المسح ، وابن ماجه في سننه ١٩٨١ ، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المسح بغير توقيت، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٩٩/١ ، الطهارة ، =

# القبلتين، وبلال(١)-خادم النبي عَلَيْ ، وجرير بن عبد الله(٢). وأنس بن

باب المسح علي الخفين كم وقته المقيم والمسافر؟، والطبراني في المعجم الكبير المسلم علي الخفين كم وقته المقيم والمسافر؟، والطبراني في المعجم الكبير المهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه واختلاف الروايات، والحاكم في المستدرك الرخصة في المسم على الخفين وما فيه واختلاف الروايات، والحاكم في المستدرك المهارة، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٧٨/، ٢٧٨، كتاب الطهارة، باب ما ورد في ترك التوقيت. كلهم من حديث أبي بن عمارة وللله قال: العمارة والمسلم على الخفين؟. قال: (نعم). قلت: يومًا ؟. قال: (يومًا). قلت: ويومين؟ . قال: (ويومين). قلت : وثلاثة؟. قال: (نعم وما شئت).

وفي رواية أخرى، قال (نعم) حتى عد سبعا، ثم قال رسول الله ﷺ : نعم ومابدالك). وقد أخرجه باللفظ الأول: ابن أبي شيبة وأبو داود والطبراني والحاكم والبيهقي. وأخرجه باللفظ الآخر ابن ماجه والطحاوي والدارقطني والبيهقي.

واكثر الحفاظ على تضعيف حديث أبي رَوْكُ هذا.

قال البخاري: لا يصح. وقال أحمد : رجاله لا يعرفون، وقال أبو داود: اختلف في إسناده وليس بالقوي. وقال الدارقطني: لا يثبت وقال ابن عبد البر: لا يثبت وليس له إسناد قائم.

وقال النووى: وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث.

ينظر: شرح صحيح مسلم ١٧٦/٣، تنقيح، التحقيق ١/٢١ه-٢٣ه، نصب الراية ١/٧٧/ ، ١٧٧/، التلخيص الحبير ١٦١/١، ١٦١٢.

- (Y) هو أبو عمرو جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي، ويقال: أبو عبد الله . صحابي جليل، أسلم بعد نزول المائدة ، وبعثة النبي على المائدة اسم صنم في بيت لخثعم كان يعبد في الجاهلية، يدعى الكعبة اليمانية فهدمها ، ودعا الرسول على فقال: «اللهم اجعله هاديًا مهديًا». حج مع النبي على حجة الوداع، وأمره فيها باستنصات الناس. قدّمه عمر في حروب العراق، وأرسله على إلى معاوية، ثم اعتزل الفريقين حتى مات كلى سنة (٥١) هـوقيل غير ذلك.

ينظر: الاستيعاب ١/٢٣٦-٢٤٠، الإصابة ٢٤٢/, ٢٤٢.

=

مالك (١) - وهو خادم النبي عَلَيْ - قد كان صبيًا، وغير هذه الطائفة ممن يكثر عددهم، حتى قال الحسن البصري: إنه روى المسح على الخفين عن النبي عَلَيْ سبعون نفسًا (١)، فنقلوه فعلا منه عليه ، وقولاً، وأمرًا لغيره في الحضر والسفر، في أحوال مفترقة، وبألفاظ

قال الحاكم في المستدرك ١٨١/١: «وهذا إسناد صحيح رواته عن أخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة» أ . ه. .

قال الذهبي في التلخيص ١٨١/١: «تفرد به عبد الغفار، وهو ثقة، والحديث شاذ»أ.هـ. وقد تابع عبد الغفار الحراني أسد بن موسى الأموي، أخرج متابعته الدارقطني في سننه ٢٠٣/١، كتاب الطهارة، باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٧٩/١، كتاب الطهارة، باب ماورد في ترك التوقيت.

قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ١/٤٢٥ عن حديث أسد بن موسى : «إسناد هذا الحديث قوي، وأسد صدوق، وثقه النسائي وغيره» أ. هـ .

وينظر: نصب الراية ١/٩٧١.

(٢) رواه ابن المنذر في الأوسط ١/٤٣٣، كتاب المسح على الخفين عن الحسن البصري –
 رحمه الله –.

وقد نقله جماعة من أهل العلم عن الحسين - رحمه الله- كالماوردي في الحاوي الكبير ١/٣٥٩، وابن عبد البر في الاستذكار ٢٧٣/١، وابن قدامة في المغني ١/٣٥٩، والكمال بن الهمام في فتح القدير ١٤٣/١.

<sup>=</sup> وحديث جرير رضي أخرجه البخاري في صحيحه ١/٥٨٩، كتاب الصلاة، باب المسلاة في الخفاف، ومسلم في صحيحه ٢٢٢٨, ٢٢٧، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، أنه قال: رأيت رسول الله على الخفين، أنه قال: رأيت رسول الله على الخفين، أنه قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني في سننه ۲۰۲, ۲۰۳، كتاب الطهارة، باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت، والحاكم في المستدرك ۱۸۱/۱، كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى ۲۷۹/۱، كتاب الطهارة، باب ما ورد في ترك التوقيت. كلهم من حديث عبد الغفار بن داود الحراني، حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس رضي أن رسول الله عليهما أن رسول الله عليهما أن ساء إلا من جنابة».

مختلفة. منها ما بدأ هو بفعله ، ومنها أجوبة عن أسئلة سائلين، حتى جرى ذلك مجرى التواتر، وخرج عن طريق خبر الواحد<sup>(۱)</sup>.

ثم عملت الصحابية - رضي الليه عنهم - بيذلك في حياته وبعد وفياته، وهو قيول أبي بكر $(^{(7)})$ ، وعمر  $(^{(7)})$ 

- (۱) الحديث المتواتر هو ما رواه جمع تُحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، من أول السند إلى منتهاه ، واستند إلى أمر محسوس.
  - أما حديث الآحاد أو خبر الواحد فهو ما لم يجمع شروط المتواتر.
    - وقد صنفت في الأحاديث المتواترة عدة كتب، من أشهرها:
    - الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي.
  - ٢- قطف الأزهار للسيوطي أيضًا، وهو تلخيص للكتاب السابق.
    - تظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني.
       وأحاديث المسح على الخفين متواترة تواتراً معنوياً.
- ينظر : نزهة النظر ص (٢٦-٢٦) ، تدريب الراوي ٢/٦٧٦-١٧٩، تيسير مصطلح الحديث ص (١٨٥-٢١).
- (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٨٤/١، كتاب الطهارات، في المسح على الخفين، عن يحيى بن يعلى عن ليث عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب عن بلال أن النبي على قبا بكر وعمر كانوا يمسحون على الخفين والخمار.
- وفي إسناده ليث بن أبي سليم، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص (٤٦٤): «صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه، فترك» ا. هـ.
  - (٣) ورد عن عمر رَخِ في ذلك آثار قولية وفعلية.
- فمن الفعلية ما تقدم تخريجه أنفًا من قول بلال رَوْقَ أن النبي عَلَيْ وأبا بكر وعمر كانوا يمسحون على الخفين والخمار.
- ومن الآثار القولية ماجاء عن عمر رَجَيْنَكَ أنه قال: إذا توضأ أحدكم ، ولبس خفيه فليمسح عليهما ، وليصل فيهما ، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة.
- أخرجه الدارقطني في سننه ٢٠٣/، كتاب الطهارة، باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٧٩/١، كتاب الطهارة ، باب ما ورد في ترك التوقيت.

لم أجده بسند متصل عن عثمان رَبِيْكُ .

لكن روي ابن عبد البر في التمهيد ١٣٨/١٢٧/١، بسنده عن سفيان الثوري قال: مسح رسول الله على وبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان.

(٢) جاء عن علي رَوَّ أنه قال: المسافر يمسح على الخفين ثلاثة أيام ، والمقيم يوماً وليلة. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٨٠/١، كتاب الطهارات، في المسح على الخفين، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٨٤/١، الطهارة، باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر؟، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٧٧/١، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين.

كلهم من حديث أبي إسحاق السبيعي عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني عن على عَرِّا اللهِ به.

وأبو إسحاق السبيعي ثقة مكثر، إلا أنه اختلط بأُخْرَة .

ينظر: تقريب التهذيب ص (٤٢٣).

وقد تابع أبا إسحاق الحكم بن عتيبة . وقد أخرج هذه المتابعة ابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٣٠) كتاب المسح على الخفين .

(٣) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده ، كما في المطالب العالية ٢١/١، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، وابن المنذر في الأوسط ٢٢١/١، كتاب المسح على الخفين، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٨٤/١، الطهارة، باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر؟، والبيهقي في السنن الكبري ٢٧٧/١، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين.

كلهم عن قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سالت ابن عباس عن المسح على الخفين. فقال: للمسافر ثلاثة أيام ، وللمقيم يوم وليلة.

والحارث بن محمد بن أبي أسامة صاحب المسند قال عنه الذهبي: «كان حافظا عارفًا بالحديث، عالى الإسنادبالمرة، تكلم فيه بلا حجة. قال الدارقطني: قد اختلف فيه، وهو عندي صدوق، وقال ابن حزم: ضعيف. ولينّه بعض البغاددة؛ لكونه يأخذ على الروابة» أ. ه. .

ينظر: ميزان الاعتدال ١/٤٤٢.

وبقية رجال الحارث ثقات.

(١) لم أجد - بعد طول البحث - أثرًا عن عائشة - رضي الله عنها- في المسح على الخفين.

إلا أنه يمكن أن يستدل بما رواه مسلم عن شرح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسالها عن المسح على الخفين. فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله عَلَيْ وقد سبق تخريجه ص (١٢٣٤).

فعائشة -رضي الله عنها- لم تنكر على شريح بن هانئ ، بل أرشدته إلى علي رَبِّقُكَ ؛ لأنه أعلم بأحوال النبي عَلِيِّ في السفر.

وهذا يدل على أن عائشة - رضي الله عنها- كانت ترى جواز المسح على الخفين، وإلا لما أمرت السائل بالذهاب إلى على رَوْشِيُ ، والله أعلم.

(٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ٢٦/١، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في المسح على الخفين، وعبد الرزاق في مصنفه ٢٩٨١، كتاب الطهارة وسننها ، باب ما جاء في المسح على الخفين، وابن ماجه في سننه ١٨٨١، كتاب الطهارة وسننها ، باب ما جاء في المسح على على الخفين ، وابن خزيمة في صحيحه ٢٩٣١، كتاب الوضوء جماع أبواب المسح على الخفين ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٢١٠٢١، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين. كلهم عن نافع أن ابن عمر – رضي الله عنهما – قدم الكوفة علي سعد بن أبي وقاص وَالله عنهما عن نافع أن ابن عمر عمر يمسح على الخفين، فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه . فقدم عبد الله، فنسي أن يسأل عمر عن ذلك ، حتى قدم سعد. فقال : أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله. فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما . قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر : نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط.

وزاد عبد الرزاق قال: فكان ابن عمر بعد ذلك يمسح عليهما ما لم يخلعهما ولم يوقت لهما وقتًا.

وإسناد مالك إسناد صحيح.

(٣) لم أجده بسند متصل عن زيد رَوْقُكُ .

لكن روى ابن عبد البر في التمهيد ١٣٧/١١، بسنده عن سفيان الثوري قال: مسح رسول الله ﷺ وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وأبو الدرداء وزيد بن ثابت.

ولم يرد بعضهم على بعض ذلك ، بل كان من لم يسافر معه على يحيل على من سافر ، كقول عائشة للسائل: ائت عليًا فإنه كان يسافر مع رسول الله على فيعلم كيف المسح(۱).

ومنهم من كان يسافر (\*) معه عليه الله ، ثم يبعد عنه، فحيل على من قرب منه، مثل علي وبلال وأنس والمغيرة ، فإن هؤلاء ممن كان يختصه لفطانته وخدمته، ولم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك.

فإن قيل: فقد قال الله -تعالى-: ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ (٢)، فنصبهما عطفًا على غسل الوجه واليدين، فوجب أن يكون الفرض فيه الغسل.

وأيضًا فإن المسح في ظاهر القرآن ورد في الرجلين حسب دون الخفين بقوله: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾، بالخفض عطفًا على الرأس.

قيل: الجواب عن السؤال الأول في الآية من وجهين:

أحدهما: أنها قرئت بالنصب، وقرئت بالخفض<sup>(۲)</sup>، فيحمل النصب على غسل الرجلين، والخفض على المسح على الخفين؛ لأن الآية تقتضى المسح.

والجواب الثاني: أن قوله: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ منصوبٌ عام فيمن كان لابسًا للخف ومن لا خف له، فنحمله على من ليس بلابس للخف.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٣٤).

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ١١٠ ب.

<sup>(</sup>۲) سورة المائدة ، أية (٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم ص (٢٦٨).

وأما السؤال الثاني وإن كان في الآية ذكر الرجلين لا ذكر الخفين، فإنه لا يمتنع أن يرد القرآن بذكر شيء، وترد السنة بجواز شيء آخر، فيكون بيانًا للمراد بظاهر الآية، فيصير تقدير القراءة بالخفض: وامسحوا برؤوسكم وخفافكم، ويجوز أن يعبر عن الخف إذا كانت الرجل فيه بالرجل ، كقوله - تعالى- : ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ﴾ (١)، أراد صلاة الفجر، فعبر عن الصلاة بالقرآن ؛ لأنه يكون فيها (١).

ويجوز أن يكون تقدير الآية أيضًا : وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إن اخترتم مباشرتها بالماء ، وإن اخترتم فامسحوا على الخفين؛ بدليل مسح النبي عليه على خفيه ، وأمره بذلك (٣).

ومن الدليل على صحة قولنا: ما رواه سفيان عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن همام (أعن جرير بن عبد الله البجلي أنه توضأ ومسح على الخفين، فقيل له أو تفعل ذلك؟ فقال كيف لا وقد رأيت رسول الله على فعل ذلك؟. فقيل له : قبل المائدة أو بعدها؟. فقال

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء أية (٧٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر : جامع البيان ١٩/١٥/٩١-١٤١، الجامع لأحكام القرآن ١٠/٥٠٠,٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) كما تقدم تخريجه في الأحاديث السابقة أنفاً ص (١٢٣٤، ١٢٣٧).

<sup>(3)</sup> هو همام بن الحارث الكوفي النخعي، روى عن جرير بن عبد الله البجلي وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وعدي بن حاتم وأبي مسعود الأنصاري – رضي الله عنهم- وغيرهم، وروى عنه: إبراهيم النخعي وسليمان بن يسار ووبرة بن عبد الرحمن . وثقه يحيى بن معين وابن حبان والعجلي، أخرج حديثه الستة. توفي –رحمه الله– سنة (٥٣) هـ . قيل غير ذلك.

ينظر: تهذيب الكمال ٣٠/٢٩٨، ٢٩٨، تهذيب التهذيب ٦/٥٥.

سبحان الله، وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ (١)، وهذا نص؛ لأن سائر أخبارنا يحملونها على أن مسحه كان قبل نزول المائدة ، وأن الآية نسخت ذلك ، هذا بعد المائدة.

وأيضاً فإن حديث المغيرة بن شعبة الثابت الذي لا يتداخله شك أنه كان مع النبي عَلَيْ في غزوة غزاها النبي عَلَيْ (٢) فذهب النبي عَلِيْ الله كان مع النبي عَلَيْ في غزوة غزاها النبي عَلَيْ الله كان مع النبي عليه فتوضأ ومسح على خفيه.

(۱) أخرجه من هذه الطريق مسلم في صحيحه ٢٢٨/١، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، وعبد الرزاق في المصنف ١٩٤/١، ولفظه عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا ؟. فقال: نعم، رأيت رسول الله على المديث؛ لأن ومسح على خفيه. قال: إبراهيم، فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.

وقد أخرجه أبو داود في سننه ١٠٧/، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، وابن المسح على الخفين، وابن خزيمة في صحيحه الجارود في المنتقى ص (٣٧)، باب المسح على الخفين، وابن خزيمة في صحيحه ١٩٥,٩٤/، كتاب الوضوء، جماع أبواب المسح على الخفين، والطبراني في المعجم الكبير ٢٢٨٣، ح (٢٤٠١)، والحاكم في المستدرك ١٦٩/، كتاب الطهارة، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ المحتاج إليه، والبيهقي في السنن الكبرى ١٧٠/، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين. كلهم من حديث بكير ابن عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن جريراً بال ثم توضأ فمسح على الخفين، وقال: ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله على المناهدة. قالوا: إما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة.

(۲) وكانت في شهر رجب سنة تسع للهجرة.
 ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ١١٨/٤، الفصول في اختصار سيرة الرسول ﷺ
 لابن كثير ص (١٨٧).

رواه الزهري عن عباد بن زياد (١) من ولد المغيرة عن المغيرة (٢). ورواه الزهري أيضًا وغيره عن حمزة بن المغيرة عن المغيرة (٦).

- (۱) هو أبو حرب عباد بن زياد، المعروف أبوه بزيادة بن أبي سفيان، روى عن حمزة وعروة ابني المغيرة بن شعبة. وروى عنه: الزهري ومكحول. غزا عباد القندهار وهي من بلاد السند -، وجمع له الهند جمعًا فقاتلهم، فهزم الله الهند. أخرج حديثه مسلم وأبو دواد والنسائي . توفي رحمه الله سنة (۱۰۰) هـ.
  - ينظر: تهذيب الكمال ١٤/١٩/١٤-١٢٢، تهذيب التهذيب ٦٥/٦٤/٥٣.
- (۲) رواه مالك في الموطأ ٣٦,٣٥/١، كتاب المطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين،
   وعنه أحمد في المسند ٢/٧٤٧، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٢٠٢/٢، كتاب
   الطهارة ، باب المسح على الخفين.
- وقال البيهقي عقب روايته: «قصر مالك بإسناده فرواه مرسلاً، وإنما رواه عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن المغيرة.
- وقال الشافعي: وهم مالك- رحمه الله- فقال: عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة ، وإنما هو مولى المغيرة» أ. هـ.

قال ابن عبد البر في التمهيد ١٢١, ١٢٠/: «هكذا قال مالك في هذا الحديث ، عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة، لم يختلف رواة الموطأ عنه في ذلك. وهم وغلط منه، ولم يتابعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم عليه ، وليس هو من ولد المغيرة بن شعبة عند جميعهم،...، وإسناد هذا الحديث من رواية مالك في الموطأ وغيره إسناد ليس بالقائم ؛ لأنه إنما يرويه ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة وحمزة ابني المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة، ... ، وعباد بن زياد لم ير المغيرة، ولم يسمم منه شيئًا ا.هـ.

وحديث ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة أخرجه مسلم في صحيحه ١/٣١٨/٣١٧، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم.

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٣١٨/١، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة. من حيث الزهري عن إسماعيل بن محمد بن سعد ابن أبي وقاص عن حمزة عن المغيرة والشخص عن عن المغيرة المغ

ورواه الشعبي عن عروة بن المغيرة(1) عن المغيرة(1).

ورواه نافع بن جـبـيـر بن مطعم <sup>(۲)</sup> عن عــروة بن المغـيــرة عن المغيرة أ<sup>(1)</sup>.

ولم أجده من رواية الزهرى عن حمزة بن المغيرة فيما اطلعت عليه، والله أعلم.

- (۱) هو أبو يعفور عروة بن المغيرة بن شعبة الثقفي الكوفي. روى عن أبيه وعائشة رضي الله عنهما وروى عنه : بكر بن عبد الله المزني والشعبي وعباد بن زياد ونافع بن جبير بن مطعم . قال العجلي : كوفي تابع ثقة . ولاه الحجاج الكوفة سنة (۷۵) هـ. أخرج حديثه الستة
  - ينظر : تهذيب الكمال ٢٠/٣٠-٣٩، تهذيب التهذيب ١٢٢/٤.
- (٢) أخرجه من هذه الطريق البخاري في صحيحه ٢/٠٣٠، كتاب الوضوء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، ومسلم في صحيحه ٢/ ٢٣٠، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفن.
- (٣) هوأبو محمد نافع بن جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي المدني. ويقال: أبو عبد الله، روى عن أبيه جبير بن مطعم وجرير البجلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، وعروة بن المغيرة وغيرهم. وروى عنه: عروة بن الزبير وعمرو بن دينار والزهري وصالح بن كيسان وغيرهم. أحد الأئمة مدني تابع ثقة مشهور، كان من خيار الناس ومن فصحاء قريش، روي له السنة، توفي رحمه الله سنة (٩٩) هـ. وقيل: غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال ٢٧٧/٣٥-٢٧٢، تهذيب التهذيب ١٨٠٨.
- (٤) أخرجه من هذه الطريق البخاري في صحيح ٢/٧٦١، كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين ومسلم في صحيحه ٢٢٨/، ٢٢٩، كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين.

ورواه أحمد في المسند ٢٤٨/٤، والنسائي في سننه ٧٦/١، كتاب الطهارة، باب المسح على العمامة مع الناصية ، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٣١٧/٢، كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين وغيرهما، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/١٥، كتاب الطهارة ، باب مسح بعض الرأس . كلم من حديث بكر بن عبد الله المزني عن حمزة ابن المغيرة عن المغيرة الله المؤنين .

ورواه الأشعث بن سليمان<sup>(۱)</sup>عن الأسود بن هلال<sup>(۲)</sup> عن المغيرة<sup>(۲)</sup>. فتفقت الروايات وغيرها مما لم نذكره عن المغيرة عنه على المنط بهذا قول على الخفين في غزوة تبوك، وهي آخر الغزوات، فيسقط بهذا قول من يقول: إن آية الوضوء مدنية، والمسح منسوخ بها؛ لأنه متقدم؛ لأن غزوة تبوك آخر غزاة كانت بالمدينة، والمائدة نزلت بالمدينة قبل هذه الغزاة<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «الأشعث بن سليمان» ، والذي في كتب الحديث والتراجم: «الأشعث بن سليم».

والأشعث بن سليم هو ابن أبي الشعثاء بن أسود المحاربي الكوفي. روى عن الأسود بن هلال والأسود بن يزيد ورجاء بن حيوة وسعيد بن جبير وغيرهم وروى عنه: الثوري وشريك بن عبد الله النخعي وشعبة بن الحجاج وغيرهم . وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم ، أخرج حديثه الستة . توفي - رحمه الله - سنة (١٢٥) هـ. ينظر تهذيب الكمال ٢٧٢/, ٢٧١/، تهذيب التهذيب ٢/٢٤/، ٢٢٤/.

<sup>(</sup>٢) هو أبو سلام الأسود بن هلال المصاربي الكوفي . روى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود ومعاذ بن جبل والمغيرة وأبي هريرة رضي الله عنهم، وغيرهم. وروى عنه: النخعي وأشعث بن سليم وأبو إسحاق السبيعي وأبو حصين الأسدي . وثقه ابن معين والنسائي ، وسئل عنه أحمد، فقال: ما علمت إلا خيرًا . أخرج حديثه الشيخان وغيرهما . توفي – رحمه الله – سنة (٨٤) هـ . وقيل: غير ذلك .

<sup>(</sup>٣) أخرجه من هذه الطريق مسلم في صحيحه ٢٢٩/١، كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة سورة مدنية، وأية الوضوء نزلت في قصة عائشة – رضي الله عنها – لما فقدت عقدها أو قلادتها أثناء رجوع النبي رَهِي وأصحابه في غزوة المريسيع. فقد روى البخاري في صحيحه ١٢١/٨، كتاب التفسير ، باب ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُّوا صَعِيدًا طَيّبًا ﴾ عن عائشة – رضى الله عنها – قالت : سقطت قلادة لى =

فإن قيل: إن إجماع الصحابة معنا.

فروي عن علي أنه قال: ما أبالي أمسح على الخفين أو على ظهر عير (١) بالفلاة (٢) (٢).

وروي عن أبى هريرة أنه كره ذلك $(^{1})$ .

وروي عن عائشة - رحمها الله - أنها قالت: لأن تقطع رجلاي

- بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ النبي على ونزل ، فثنى رأسه في حجري راقداً ، أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال : حبست الناس في قلادة؟ . الموت لمكان رسول الله على وقد أوجعني . ثم إن النبي على استيقظ وحضرت الصبح، فالتمس الماء فلم يجد فنزلت: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة ﴾ الآية.
- وينظر: أحكام القرآن لابن العربي ٢/٨٥٥، الجامع لأحكام القرآن ٦/٨٠، فتح الباري ١/١٤٥٥ الما ١٨٠/٥.
  - (۱) العير: الحمار ، وغلب على الوحشي منه. ينظر : الصحاح ۷٦٢,۷٦٢/، القاموس المحيط ص (۷۷۵).
  - (٢) الفلاة: الصحراء الوسعة> أو المفارة التي لا ماء فيها.
     ينظر: الصحاح ٦/٦٥٤٦, ٢٤٥٧، القاموس المحيط ص (١٧٠٤).
- (٣) لم أقف على من أخرج هذا الأثر بعد طول البحث عنه-. وقد ذكر ابن الجوزي هذا الأثر ضمن ما احتج به من قال بعدم جواز المسح علي الخفين، ثم قال في الجواب عنه: وما ذكروه عن علي رَوْفَيُ لا يصبح. ينظر: التحقيق ١٨٦٥١.
- (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٨٦/١، كتاب الطهارات ، من كان لا يرى المسح، قال: حدثنا يونس بن محمد ، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا إسماعيل بن سُميع قال: حدثني أبو رزين قال: قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت أو على ظهر حمار.
- وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات إلا إسماعيل بن سميع فإنه صدوق، تكلم فيه لبدعة الخوارج.
  - ينظر: تقريب التهذيب ص (١٠٨).

أحب إلى من المسح على الخفين(١).

وروي عن ابن عباس أنه قال: سبق كتاب الله المسح على الخفن<sup>(۲)</sup>.

## وروي أن أبا مسعود البدري(٢): قال مسح رسول الله على

(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/٢٢١، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن حفص بن عمر عن عائشة – رضي الله عنها أنها قالت: لأن يقطع قدمى أحب إلى من أن أمسح على الخفين.

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٨٥/، كتاب الطهارات، من كان لا يري المسح، قال حدثنا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة - رضى

الله عنها – قلت: لأن أخرجهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما. ورجاله كلهم ثقات إلا أن هشيم بن بشير السلمي كثير التدليس والإرسال ، فمال في

حديثه: أنبأنا أو أخبرنا فهو حجة، وما لم يقل ، فليس بشيء.

ينظر: تهذيب التهذيب ٦/١٤-٤٣، تقريب التهذيب ص (٤٧٥).

وقد قال ههنا: أنا ، وهي تعني أخبرنا أو أنبأنا.

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۸٦/، كتاب الطهارات، من كان لا يرى المسح، قال: حدثنا ابن إدريس عن فطر قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين. فقال عطاء: كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما.

ورجاله كلهم ثقات إلا فطر بن خليفة، فإنه صدوق، رمي بالتشيع كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ص (٤٤٨).

وقد تابع ابن إدريس محمد بن فضيل بن غزوان الضبي.

أخرج هذه المتابعة البيهقي في السنن الكبرى ٢٧٣/١ ، كتاب الطهارة، بالب الرخصة في المسح على الحقين.

(٣) هو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري، مشهور بكنيته، صحابي جليل، شهد العقبة، وشهد أُحدًا وما بعدها، واختلف في شهوده بدرًا. وجزم البخاري بأنه شهدها، والأكثر على أنه لم يشهدها. توفي وَاللَّيُ سنة (٤٠) هـ. وقيل: معدها.

ينظر: الاستيعاب ١٠٧٤/٣, ١٠٧٥، الإصابة ٢٥٢/٤.

الخفين. فقال له علي علي المائدة أو بعدها ؟ فسكت أبو مسعود (١)، فدل على أن الخبر منسوخ بقوله: ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنَ ﴾ (١)؛ لأنه في المائدة، وبيّن على أن المسح قبلها.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أنه لم ينقل عن أحد منهم نقلاً صحيحًا أنه قال: لا يجوز.

والجواب الآخر: أننا نسلم ما حكي عنهم، ولكنهم رجعوا عنه، لأننا قد روينا فعلهم وفعل الأئمة منهم بعد النبي عليه ، والمسح بعد النبي عليه لا يكون ، وكيف يمتنعون منه وقد روينا عنهم ذلك، ولكن المسح على الخفين كان بالمدينة قليلاً؛ لقلة حاجتهم إليه؛ لأن أرض الحجاز يقل فيها البرد الذي يحتاج معه إلى لبس الخفاف، ولهذا قالت عائشة - رضي الله عنها - للسائل : ائت علياً فإنه كان يسافر مع رسول الله على الخفاف إنما هو

<sup>(</sup>۱) لم أجده بهذا اللفظ، لكن أخرج العقيلي في الضعفاء الكبير ٢/٢٨ عن زادان قال : قال علي بن أبي طالب لأبي مستعود: أنت المحدث أن رسول الله على مستعود على الخفين. قال : أو ليس كذلك ؟ . قال : أقبل المائدة أو بعدها؟. قال لا أدري . قال لا دريت ، إنه من كذب على رسول الله على على شعمدًا فليتبوأ مقعده من النار.

وقال العقيلي عقبه: « هذا الحديث باطل».

وذلك لأن إسناده زكريا بن يحيى الكسائي قال عنه ابن معين رجل سوء، يحدث بأحاديث سوء ، وقال عنه النسائي والدارقطني : متروك.

ينظر: ميزان الاعتدال ٢/٧٦,٧٥، لسان الميزان ٢/٤٨٣ . ٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج الحديث ص (١٢٣٤).

في الأسفار التي يحتاج فيها إلى لبس الخفاف، كما روي أن الطائفة التي اشتد عليهم البرد في سفرهم فأمرهم عليهم بالمسح على العصائب والتساخين(١).

والعصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف.

وكذلك أنكر ابن عمر (\*) على سعد بالكوفة، فلما عرف ذلك مسح بعد ذلك بالمدينة (٢).

وأيضًا فإن السائل لما قالت له عائشة : ائت عليًا فاسأله، فقال علي للسائل: قال النبي عَلَيْكُم : «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، والمقيم يومًا وليلة (٢).

وروي عن علي رَخِفْتُهُ أنه قال: لو كان الدين بالقياس لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله رايس على ظاهر الخف(1).

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٨٢، ١٨٣).

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ١١١ أ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الأثر ص (١٢٤١).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٣٤، ١٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٨١/، كتاب الطهارات ، في المسح على الخفين، وأحمد في المسند ١٩٥/، وأبو داود في سننه ١١٤/، ١١٥، كتاب الطهارات، باب كيف المسح؟، والدارقطني في سننه ١٩٩/، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه واختلاف الروايات، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٩٢/، كتاب الطهارة، باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين . كلهم من حديث الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد خير عن على رَوَّيُّكُ به.

وأما حديث أبي هريرة فقد روي عنه أنه قال: مسح النبي عليه الخفين(١).

وأبوإسحاق السبيعي قال عنه ابن حجر: ثقة مكثر عابد ، إلا أنه اختلط بأخرة، كما
 تقدم ص (۱۰۹۹).

وقد تابع أبا إسحاق المسيبُ بن عبد خير.

أخرج هذه المتابعة أحمد في المسند ١١٤/١، والبيهقي في معرفة السنن والآثار /١٢٦ ٢، كتاب الطهارة، باب كيف المسح على الخفين؟.

ولفظ البيهقي عن علي رَخِيْكَ ، قال : لولا أني رأيت رسول الله رَبِيْ يمسح ظهر قدميه لظننت أن باطنهما أحق . وعند أحمد بلفظ : يغسل ظهور قدميه.

والمسيب بن عبد خير ثقة، كما ذكر ابن حجر في تقريب التهذيب ص (٥٣٣).

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١٦٠/١- عن هذا الحديث-: «رواه أبو داود وإسناده صحيح» أ. ه. .

وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ١٠٣/٢: إسناده صحيح.

وصححه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ١٦٣/١. وما ذكره من متابعة السدى، فاللفظ مختلف.

(١) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ٣٥٨/٢، من حديث أبان بن عبد الله البجلي قال: حدثنى مولى لأبى هريرة عن أبى هريرة عَرْشَيَّ به.

وأخرجه ابن ماجه في سننه ١٨٤/١، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، من حديث عمر بن عبد الله بن أبي خَتُعُم التُمَالي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وَعُفِي قال: قالوا يا رسول الله، ما الطهور علي الخفين؟ قال: « للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة». وعمر بن عبد الله الثمالي قال عنه البخاري: ضعيف الحديث ذاهب، وقال أبو زرعة: واهي الحديث.

ينظر: ميزان الاعتدال ٢١١/٣، تهذيب التهذيب ٢٩٤/٤.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه ، كما في الإحسان ٣١٣,٣١٢/٢، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين وغيرهما، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا فضيل بن سليمان ، قال: حدثنا موسى بن عقبة عن =

وروي أنه هو مسح على الخفين<sup>(١)</sup>.

وما ذكروه عن عائشة - رضى الله عنها - فعنه جوابان:

أحدهما: أنه قد روي عنها أنها قالت: مسح رسول الله عَلَيْ على الخفين إلى أن مات (٢).

| ــح بــــــن هــــــــانئ <sup>(۳)</sup> : | ـــــالت لشـــــري | وق |
|--------------------------------------------|--------------------|----|
|--------------------------------------------|--------------------|----|

الرجل يحدث فيتوضئ ويمسح على خفيه أيصلي؟ . قال : « لا بأس بذلك».

ورجاله ثقات إلا فضيل بن سليمان - وإن كان قد أخرج له الشيخان - فإنه صدوق له خطأ كثير، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ص (٧٤٤).

وأخرجه ابن ماجه ١٨٤/١ وابن أبي شيبة في المصنف ١٧٩/١ , ١٨٤ من طرق أخرى ضعيفة جداً.

- (۱) لم أجده بسند متصل عن أبي هريرة ولي . **نكن** ذكر ابن عبد البر في التمهيد ١٣٩/١١ أن أبا زرعة روي عن عمر بن جرير عن أبي هريرة أنه كان يمسح على خفيه، ويقول: قال رسول الله ولي الله الله الله الله المسلم على خفيه، ويقول على أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان ، فليمسح عليهما».
- (۲) أخرجه الدارقطني في سننه ۱۹٤/۱، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، قال حدثنا الحسين ، نا ابن حنان، نا بقية، نا أبو بكر بن أبي مريم ، ناعبدة بن أبي لبابة، عن محمد الخزاعي عن عائشة أنها قالت: مازال رسول الله على يمسح منذ أنزلت عليه سورة المائدة حتى لحق بالله عز وجل. ومحمد بن عمر بن حنان صدوق يغرب ، وبقية بن الوليد صدوق كثير

و التدليس عن الضعفاء. وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف، سرق بيته فاختلط.

ينظر : تقريب التهذيب ص (١٢٦, ٤٩٩, ٦٢٣)

(٣) هو أبو المقدام شريح بن هانئ بن يزيد بن نهيك الحارثي الكوفي، أدرك زمن النبي الله والم يره، وكان من كبار أصحاب علي رَوْقَيْ. وروى عنه وعن سعد بن أبي وقاص =

## سل عليًا(١).

والجواب الثاني: فإنه يجوز أنها<sup>(۲)</sup> كانت تكره المسح على الخفين وتقول: غسل رجلي أسهل في نفسي، والإنسان قد يختار العزائم على الرخص؛ لقوته في الدين، ولم تقل: إنه لا يجوز.

وأما حديث ابن عباس رَخِيْكَ ، فقد روي عن عطاء قال سألت ابن عباس عن المسح على الخفين فقال: مسح النبي على الخفين فقلت له: إن عكرمة روى عنك أنك تقول: سبق القرآن المسح على الخفين. فقال: كذب عكرمة (٢). يعنى غلط.

وأبي هريرة وعائشة ﷺ وغيرهم. وروى عنه: ابنه المقدام والشعبي والقاسم بن مخيمرة ومقاتل بن بشير وغيرهم.

وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي وابن حبان . أخرج حديثه الستة إلا البخاري. قتل - رحمه الله- بسجستان سنة (٧٨) هـ.

ينظر: تهذيب الكمال ١٢/٢٥٤-٥٥٥، تهذيب التهذيب ٢/٤٩٣.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٣٤).

<sup>(</sup>Y) في المخطوطة: «أن» وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ – بعد طول البحث عنه –.
لكن روى فطر بن خليفة قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين. فقال عطاء كذب عكرمة ، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما.
وقد سبق تخريج هذا الأثر ص (١٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على من ذكر أبا مسعود رَوْقَ قعد عن بيعة علي رَوْقَ . بل قد جاء أن عليًا رَوْقَ لل خرج يريد معاوية رَوْقَ استخلف أبا مسعود رَوْقَ على الكوفة وهذا يشعر أنه قد بايعه.

علمه وقلته ، وأنه لا يعلم الناسخ والمنسوخ، ولم يقصد به أن الخبر منسوخ ؛ بدليل ما رويناه عن على رَوِيْقَ في المسح(١).

فإن قيل: فإنها طهارة من حدث فلا يجوز فيها المسح علي الخفين كالجنابة.

وايضًا فإنه حائل منفصل عن العضو فوجب أن لا يجوز المسح عليه لغير عذر كالعمامة ، وقولهم : منفصل؛ احتراز من الشعر.

قيل: أما القياس على الجنابة فعنه جوابان:

أحداهما: أن القياس إذا أدى إلى إسقاط السنن سقط ، وقد ذكرنا عن النبي عليه جوز المسح.

والجواب الآخر: هو أن الحنابة أغلظ من الوضوء حتى إنه يسقط مسح الرأس بالماء ويصير غسلاً، ويجب غسل جميع البدن الذي كان يسقط في الوضوء، فلم يجز المسح فيه على الخفين. وكيف يجوز أن يغتسل ويغسل ساقيه إلى حد الكعبين وهو لابس للخف؟. فبان بهذا مخالفة أمر الجنابة للوضوء المبني على التخفيف، وسقط فيه غسل أكثر البدن، وجوز فيه مسح الرأس دون غسله فلم يشتبها.

وأما القياس على مسح العمامة فهو أيضًا فاسد ؛ لأن فيه إسقاط جواز المسح الثابت بالسنة.

على أننا نفرق بينهما فنقول: لما كانت الرجلان يقع السعي على أننا نفرق بينهما فنقول الرأس واليدين في غالب الحال، والوجه أكثر صبرًا على البرد والحر منهما ؛ لكثرة مباشرة ذلك بالوجه

<sup>=</sup> ينظر: تاريخ خليفة بن خياط ص (٢٠٢, ١٨٢)، الاستيعاب ١٠٧٤/٣، أسد الغابة ٤/٧٥، سير أعلام النبلاء ٢٥٢/٤–٤٩٦، الإصابة ٢٥٢/٤.

وجري العادة به فجازت الرخصة في الرجلين للمشقة التي تلحق في نزع الخفين عند كل طهارة، والحاجة إليه أكثر ؛ لأن نزعه يؤدي إلى التخلف عن رفقته، والانقطاع عن العجلة في السفر، الذي قال النبي فيه: « إنه قطعة من العذاب ، فإذا قضى أحدكم نهمته (۱) فليعجل الأوبة إلى أهله (۲)، والعمامة لا تلحق المشقة في أن يدخل يده تحتها فيمسح رأسه ، فكان الفرض فيه مسح الرأس دون العمامة.

فإن استدلوا بإصحاب الحال، وأن الصلاة في ذمته، فمن زعم أنها تسقط بطهارة فيها المسح على الخفين فعليه الدليل.

وبما روي أن النبي عَلَيْ توضأ وغسل رجليه، وقال: « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» (٢)، فدليله أنها لا تقبل بالمسح على الخفين.

قيل: أما استصحاب الحال فلنا مثله؛ لأن أصل الذمة بريئة من وجوب الطهارة على الصفة التي تذكرونها دون جواز المسح على الخفين، ولا نسلم لكم أن الصلاة في ذمته إلا على جواز المسح على

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۱۲۳۶، ۱۲۳۹).

<sup>(</sup>١) النهمة : بلوغ الهمة في الشيء. والمقصود هنا إذا قضي حاجته التي من أجلها سافر فليعجل الرجعة إلى أهله.

ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ه/١٣٨، شرح النووي على مسلم ١٣٨/٧، فتح الباري ٧٢/٧٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٧٢٨/٣ ، كتاب العمرة ، باب السفر قطعة من العذاب ، ومسلم في صحيحه ١٩٦٣/٣ ، كتاب الإمارة، باب السفر قطعة من العذاب، من حديث أبي هريرة وَالله عَلَيْ الله عَلَيْ : « السفر قطعة من العذاب ، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٤).

الخفين في الطهارة.

ثم لو ثبت لكم ذلك لكان مُ سَمّ النبي عَلَيْهِ على الخفين، والصلاة بذلك تدل على سقوط الصلاة من ذمته.

وأما احتجاجكم بالخبر فإن الحديث الصحيح روي أنه توضأ مرة مرة وقال: « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»(١)، ومن مسح على خفيه فقد توضأ.

ثم لو ثبت الحديث على ما ذكرتم لم يمتنع أن يكون قوله على متوجهًا إلى من أظهر رجليه ولم يلبس الخف، فأما من سترهما بالخف فإنه يجوز له المسح؛ بدليل الأخبار المروية في جواز المسح، حتى نستعمل سنته وأقواله كلها، ولا نسقط بعضها، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٤).



#### [ ٦٦ ] مسالة

وليس<sup>(\*)</sup> للمسح على الخفين عند مالك -رحمه الله- حد محدود، لا لمقيم ولا لمسافر، يمسح ما بدا له ما لم ينزعهما أو تصبه حناية (۱).

وبه قال الليث بن سعد $^{(7)}$ ، والأوزاعي، وهو قول الشافعي في القديم $^{(7)}$ .

وعن مالك فيه روايات لا تصح ، والصحيح ما حكيناه $^{(1)}$ .

وقال أبو حنيفة $^{(0)}$  والشافعي في قوله الجديد  $^{(1)}$ :

هـو موقـت محـدود ، فللمسافر ثـلاثـة أيـام بلياليها، وللمقيم يوم وليلـة من وقت ما أحـدثا ، وبــه قـال الثوري (٧)،

- (\*) نهاية الورقة ١١١ ب.
- (۱) ينظر: التفريع ١/٩٩١، الإشراف ١/٥١، الكافي ١/٦٧١، بداية المجتهد ١/٥١، القوانين الفقهية ص (٣٠).
  - (٢) ينظر: الاستذكار ١/٧٧٧، المغنى ١٦٥/١.
- (٣) ينظر : الحاوي الكبير ١/٥٣/، المهذب ١/٠٠، حلية العلماء ١/١٦٠، روضة الطالبين ١/١٣١.
  - (٤) ينظر: الكافي لابن عبد البر ١٧٧/١.
- (ه) ينظر: الأصل ٩٦,٨٩/١، مختصر الطحاوي ص (٢١)، المبسوط ٩٩,٩٨/١، بدائع الصنائع ١/٨، الهداية ١/٨٠.
- (٦) ينظر: الأم ١/٠٥، مختصر المزني ١٠٢/٨، الحاوي الكبير ١/٤٥٣/٧٥٣، المهذب المرابع، عليه العلماء ١/٠١٠.
  - (٧) ينظر: الحاوي الكبير ٤/١٥٥، المجموع ١/٢١٥.

#### $e^{(1)}$ , وإسحاق $e^{(1)}$ .

والدليل لقولنا: ما رواه عمر وأنس أن النبي عليه قال: «إذا أدخلت رجليك في خفيك وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك<sup>(٢)</sup> جنابة»<sup>(٤)</sup>، فأباح المسح ما لم يحدث أحد هذين إما النزع أو الجنابة، ولم يخص وقتًا من وقت.

وأيضاً ما روي عن عطاء بن يسار قال: سألت ميمونة زوج النبي على الخفين عن المسح على الخفين فقلت: أفى كل ساعة يمسح على الخفين؟.

<sup>(</sup>١) ذهب الإمام أحمد -رحمه الله- إلي التوقيت في المسح على الخفين، لكن اختلفت الرواية عنه في ابتداء مدة المسح، وجاء عنه في ذلك روايتان.

الأولى أن ابتداء المدة من الحدث بعد اللّبس ، - وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة-، وهي التي ذكرها ابن القصار.

الثانية: أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث،

ينظر: كتاب الروايتين والوجهين ١٩٧,٩٦/ الهداية ١/٥٥، المغني ١/٥٢٠,٣٦٥، الشرح الكبير ٧٢,٧١/١ الإنصاف ١/٧٦,٧٧١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوى الكبير ١/٤٥٦، المجموع ١/٢١٥.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة : « تصيبك»، وما أثبته هو الصواب؛ لأنه معطوف على «تنزعهما» وهو مجزوم ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) حديث عمر رَوْضَيُ المرفوع لم أجده - بعد طول البحث عنه - وإنما جاء موقوفاً على عمر رَوْضُ وقد سبق تخريجه ص (١٢٤٠).

أما حديث أنس رَوْقُ فقد سبق تخريجه ص (١٢٣٨).

قال ابن حجر في بلوغ المرام ١١١١: وعن عمر رضي موقوفًا ، وعن أنس مرفوعاً «إذا توضاً أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما ، وليصل فيهما ، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة »، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه» ا. هـ.

فقالت : نعم<sup>(۱)</sup>، ولم تخص وقتًا من وقت.

وأيضًا ما روي أن النبي عَيَّاقَ مسح على خفيه غب روابة المغبرة(١).

وفي حديث حذيفة أتى سباطة<sup>(۱)</sup> قوم فبال قائمًا ثم توضأ فمسح على خفيه<sup>(۱)</sup>.

وأيضاً قول النبي ﷺ: «إذا لبستهما على طهر فامسح عليهما» ، فثبت عنه غيد جواز المسح، ولم يثبت عنه فيه توقيت.

وأيضًا ما روى عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله على قال: «يمسح

(١) لم أجده موقوفًا على ميمونة - رضي الله عنها- بعد طول البحث عنه، وقد وجدته مرفوعاً من حديث ميمون - رضى الله عنها-.

اخرجه الدارقطني في سننه ١٩٩/١، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح علي الخفين وما فيه واختلاف الروايات ، من حديث عمر بن إسحاق بن يسار قال: قرأت كتابًا لعطاء بن يسار مع عطاء بن يسار قال: سائت ميمون زوج النبي على المسح فقالت: قلت: يارسول الله ، كل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولايخلعهما؟ قال: «نعم».

وعمر بن إسحاق بن يسار ترجمه البخاري في التاريخ الكبير ١٤١/٦، ولم يذكر فيه جرحًا . ونقل الذهبي في ميزان الاعتدال ١٨٢/٣ عن الدارقطني أنه قال فيه: ليس بالقوى .

- (٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٣٤).
- (٣) السباطة: الموضع الذي يرمي فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل.
   ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/٣٥٥، لسان العرب ٣٠٩/٧.
- (٤) روا مسلم في صحيحه ٢٢٨/١، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين. وأصله في صحيح البخاري.
  - (٥) سبق تخريجه بمعناه من حديث أنس رَرِانِكُ ص (١٢٣٨).

المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يومًا وليلة «١١).

وروي فيه: والله لو استزدناه لزادنا<sup>(۲)</sup>.

وروي: لو استزاده السائل لزاده (۱) والصحابي لا يجوز أن يقطع على علم رسول الله عليه أنه يزيد السائل إذا استزاد حتى يحلف عليه، ويكون ذلك ظنًا منه، بل إنما يكون ذلك إذا تحقق بعلم قد تقدم منه، علمه من النبى عليه في جواز الزيادة على ذلك.

وأيضًا ما روي عن أبي بن عمارة أنه قال: سألت رسول الله عن المسح فقلت: أمسح على الخفين؟ فقال: «امسح». فقلت: يومًا؟. فقال: «ويومين وثلاثة وما شئت»(1).

ورواه سعيد بن أبي مريم (٥) قال: حدثنا يحيى بن

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٣٤، ١٢٣٥).

 <sup>(</sup>۲) سبق تضريج هذا الصديث ص (۱۲۳٦)، وقد أضرجه بهذه الزيادة ابن أبي شيبة والطحاوى والبيهقى. وأخرجه أبو داوود معلقاً.

 <sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٣٤)، وقد أخرجه بهذه الزيادة عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن ماجه والطحاوى والبيهقى.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٣٥، ١٢٣١).

<sup>(</sup>٥) هو أبو محمد سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم، المعروف بابن أبي مريم الجُمَحي مولاهم، المصري. روى عن حماد بن زيد وابن عيينة وابن وهب والليث ومالك ويحيى بن أيوب المصري وغيرهم. وروى عنه: البخاري والدارمي وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حاتم الرازي ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن حبان، وقال أبو داود: هو حجة. أخرج حديثه الستة. توفي - رحمه الله - سنة (٢٢٤) هـ. ينظر: تهذيب الكمال ٢٩١/١٠ - ٣٩٠، تهذيب التهذيب ٢٩٦/٢.

أيوب $^{(1)}$  قال: حدثتي عبد الرحمن بن زرين $^{(1)}$  عن محمد بن يزيد بن أبي زياد $^{(1)}$  عن عبادة بن نسي $^{(1)}$  عن أبي بن عمارة – وصلى رسول

- (۱) هو أبو العباس يحيى بن أيوب الغافقي المصري. روى عن حميد الطويل وسلمة بن دينار وصالح بن كيسان وعبد الرحمن بن رزين ومالك وغيرهم. وروى عنه: أشهب بن عبد العزيز وسعيد بن أبي مريم وابن المبارك والليث وغيرهم. وثقه ابن معين وابن حبان. وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال أبو داود: صالح، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أحمد: سيء الحفظ، وقال الدارقطني: في بعض حديثه اضطراب، أخرج حديثه الستة. توفي رحمه الله سنة (١٦٨) هـ. ينظر: تهذيب الكمال ٢٣/٣٢ ٢٣٨، تهذيب التهذيب ٢٠/١٠/١٠.
- (٢) هو عبد الرحمن بن رزين، ويقال: ابن يزيد الغافقي مولي قريش . روى عن سلمة ابن الأكوع صَلَيْكُ ومحمد بن يزيد بن أبي زياد وإسحاق بن عبد الله بن فروة وغيرهم، وروى عنه: يحيى بن أيوب المصري والعطاف بن خالد المخزومي. وثقه ابن حبان، وقال عنه ابن حجر: صدوق.
  - ينظر : تهذيب الكمال ٩١/١٧ ٩٣، تقريب التهذيب ص (٣٤٠).
- (٣) هو محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي الفلسطيني مولى المغيرة بن شعبة . روى عن أبيه وبنافع مولى ابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وأيوب بن قطن وعبادة بن نُسي على خلاف فيه. وروى عنه: عبد الرحمن بن رزين وأبو بكر بن عياش وأبو بكر العبسي وغيرهم. قال عنه أبو حاتم: مجهول، وقال عنه ابن حجر: مجهول الحال. وصحح له الترمذي.
- ينظر : تهذيب الكمال ٢٧/٢٧ ٢٠، ميزان الاعتدال ٢٧/٤، تقريب التهذيب ص (١٣٥).
- (3) أبو عمرو عبادة بن نسي الكندي الشامي الأردني، قاضي طبرية. روى عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وخباب بن الأرت وأوس بن أوس وأبي بن عمارة وغيرهم. وروى عنه: أبوب بن قطن والحسن بن ذكوان وبرد بن سنان ومكحول الشامي وغيرهم. وثقه أحمد بن حنبل وابن معين والعجلي والنسائي. وقال البخاري: عبادة بن نسي سيدهم. ولي قضاء الأردن لعبد الملك بن مروان، فلما استخلف عمر بن عبد العزيز ولاه جند الأردن، توفي رحمة الله سنة (۱۱۸) هـ.
  - ينظر : تهذيب الكمال ١٩٤/١٤ ١٩٨، تهذيب التهنيب ٧٧/٣.

ورواه يحيى بن معين قال: حدثنا عمرو بن الربيع<sup>(۲)</sup> قال: حدثني يحيى بن أيوب بإسناد مثله<sup>(۲)</sup>.

وقد روي أيضًا من حديث أنس عن النبي عَيَّا مثله (1).

وروي عن عقبة بن عامر(٥) أنه قدم المدينة فدخل على عمر بن

(١) سبق تضريج هذا الحديث ص (١٢٣٦)، وقد أضرجه من هذه الطريق الطحاوي والبيهقي، وأخرجه أبو داود.

(Y) هو أبو حفص عمرو بن الربيع بن طارق بن قرة الهلالي الكوفي ثم المصري، روى عن الليث ومالك ومسلمة بن علي الخشني ويحيى بن أيوب المصري وغيرهم، وروى عنه: البخاري وأبو عبيد وأبو حاتم الرازي ويحيى بن معين وغيرهم، وثقه العجلي وابن حبان والدارقطني، وقال أبو حاتم: صدوق، أخرج حديثه الشيخان، توفي - رحمه الله - (۲۱۹) هـ.

ينظر : تهذيب الكمال ٢٢/٢٢ – ٢٦، تهذيب التهذيب ٤/٣٣٧، ٣٣٨.

- (٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٣٦)، وقد أخرجه من هذه الطريق الحاكم والبيهقي.
  - (٤) لم أقف عليه بعد طول البحث عنه .
- (٥) هو أبو حماد عقبة بن عامر بن عبس الجهني، ويقال: أبو لبيد، صحابي مشهور، بايع النبي على الهجرة لما قدم المدينة. وشهد الفتوح، وكان هو البريد إلى عمر والنبي بفتح دمشق، وشهد صفين مع معاوية، وأمره بعد ذلك على مصر. كان قارئًا من أحسن الناس صوتًا بالقرآن، وكان عالًا بالفرائض والفقه، فصيح اللسان شاعرًا كاتبًا. توفي منة (٨٥) هـ.
  - ينظر : أسد الغابة ٤/٣٥، ٥٥، الإصابة ٢٥٠/، ٢٥١.

الخطاب رَوْقَ - وعليه خفان في يوم جمعة -، فقال عمر: منذ كم لبستهما أو تمسح عليهما؟. قال: منذ الجمعة وهذه الجمعة، فقال: أصبت السنة (١)، والصحابي إذا أطلق السنة فهي سنة النبي عَلَيْكُم.

فإن قيل: ما استدللتم به من ظواهر الأخبار التي قبل حديث خزيمة وأبي بن عمارة فإنها عموم يخصها ما روي عن شريح بن هانىء قال: أتيت عائشة فسألتها عن المسح على الخفين. فقالت: سل عليًا؛ فإنه كان يسافر مع النبي عليه قال: فأتيت عليًا فسألته، فقال: قال رسول الله عليه والمقيم يومًا وليلة (").

وروى صفوان بن عسال المرادي قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يومًا وليلة»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في سننه ١/٥٨، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المسح بغير توقيت، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٩٠١، الطهارة، باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر؟، والدارقطني في سننه ١٩٥١، ١٩٥، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه واختلاف الروايات، وقال: «صحيح الإسناد»، والحاكم في المستدرك ١/١٨٠، ١٨١، كتاب الطهارة، «وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٨٠/، كتاب الطهارة، باب ما ورد في ترك التوقيت.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه - بهذا اللفظ - عبد الرزاق في مصنفه ٢٠٤/، كتاب الطهارة، باب كم يمسح على الخفين؟، وأحمد في المسند ٢٠٩/٠، ٢٢٠، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢٠٧/٠، ٢٠٨، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه واختلاف الروايات، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٨٢/١، كتاب الطهارة، باب رخصة المسح لمن لبس الخفين على الطهارة.

وقد سبق تخريجه بلفظ آخر ص (٤٣٤).

وروى صفوان قال: كان رسول الله عَلَيْ يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سيفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم (١).

وروى عوف بن مالك الأشجعي<sup>(٢)</sup> قال: كنت مع النبي عَيْقٍ في غزوة تبوك، فأمر المسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يومًا وليلة<sup>(٢)</sup>.

(١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٣٤).

(٢) هو أبو عبد الرحمن عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي، ويقال: أبو محمد. صحابي جليل، أسلم عام خيبر، وشهد الفتح، وكان معه راية أشجع. آخى النبي عَلَيْقُ بينه وبين أبي الدرداء. سكن الشام، توفى مَوْقَى سنة (٧٣) هـ.

ينظر : أسد الغابة ٢١٢/٤ ، ٣١٣، الإصابة ٥/٤٤. ٤٤.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/٥٧١، ١٧٦، كتاب الطهارات، في المسح على الخفين، وأحمد في المسند ٢/٧٦، والبزار في مسنده، كما في كشف الأستار ١/٥٨، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٨٨، الطهارة، باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر؟، والطبراني في المعجم الأوسط. كما في مجمع الزوائد ١/٩٥٦، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، والدارقطني في سننه ١/٩٥١، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه واختلاف الروايات، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٥٧١، ٢٧٦، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين.

قال الترمذي: «سألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن».

ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/٢٧٥، ٢٧٦.

وقال أحمد : هذا الحديث من أجود حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي المناسبة التبيرية المناسبة ا

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١٢١/١.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/٢٥٩: «رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح» أ.هـ.

وقد صحح الألباني هذا الحديث في إرواء الغليل ١٣٨/١.

قالوا: والاستدلال من هذه الأخبار من وجهين:

أحدهما: أن النبي عليه فرق في المسح بين المسافر والمقيم، فسقط قول من قال: إنه غير موقت؛ لأنه لا يفرق بينهما.

والوجه الآخر: أن النبي عليه جعل وقت المسح للمسافر محدودًا بالثلاثة، وللمقيم يومًا وليلة، والحد الوارد في الشرع إنما يفيد أحد أمرين: إما المنع من النقصان عنه، أو المنع من مجاوزته، كآخر وقت الظهر، والميقات لما جاز قبله علم أنه للمنع من المجاوزة عنه، فلما تقرر أن للمسافر أن يمسح دون ثلاثة الأيام، وللمقيم دون اليوم والليلة علم أنه حد للمنع من مجاوزته.

ثم دليل الخطاب بخلاف المذكور فلا يجوز خلاف ما حد في أخبارنا.

قيل: عن هذه الأخبار أجوبة:

أحدها: أن عبد الرحمن بن مهدي - إمام في الحديث - ، وقد قال: لا يصح عن النبي على التوقيت في المسح على الخفين حديث.

وقال (•) أيضًا: حديثان لا أصل لهما، التسليمتان في الصلاة، والتوقيت في السح على الخفين.

وأما حديث صفوان بن عسال فإنما رواه عاصم(١)

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١١٢ أ.

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر عاصم بن بهدلة أبي النجود الأسدي مولاهم. الكوفي. وقيل: إن بهدلة اسم أمه. الإمام الكبير مقرىء العصر. روى عن حميد الطويل وزر بن حبيش والمسيب =

عن زر<sup>(۱)</sup> عن صفوان. وعاصم قد تكلم أصحاب الحديث في حفظه. فقال يحيى بن معين على عاصم: روى الحديث فهو ضعيف.

وكذلك طعن على أبي عبد الله الجدلي $^{(1)}$  في روايته عن خريمة، فَتُكلم في دينه فقيل: إنه كان صاحب راية المختار بن أبي عبيد $^{(1)}$ .

ابن رافع وعكرمة وغيرهم. وروى عنه: حماد بن زيد وحماد بن سلمة والثوري وابن عيينة وشعبة بن الحجاج وغيرهم. وثقه أحمد وأبو زرعة والعجلي. وقال ابن أبي حاتم: تكلم فيه ابن علية، فقال: كل من كان اسمه عاصم سيّء الحفظ. وقال العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. وقال الدارقطني: في حفظه شيء. أخرج حديثه الستة. توفي حمه الله – سنة (١٢٨)هـ.

ينظر : تهذيب الكمال ٢٩/٣٧١ - ٤٨٠، تهذيب التهذيب ٢٩/٣، ٣٠.

<sup>(</sup>۱) هو أبو مريم زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي. عداده في المخضرمين، روى عن على بن أبي طالب وابن مسعود وأبي بن كعب وحذيفة وصفوان بن عسال وَالله على بن أبي طالب وابن مسعود وأبي بن كعب وحذيفة وصفوان بن عسال كَالله وغيرهم. وروى عنه: النخعي والشعبي وعاصم بن بهدلة وعبدة بن أبي لبابة وغيرهم. كان ثقة كثير الحديث. أخرج حديثه الستة، وكان من أعرب الناس وأفصحهم، توفي حديثه الله – سنة (۸۳)هـ، وهو ابن سبع وعشرين ومائة.

ينظر : تهذيب الكمال ٩/٥٣٥ – ٣٣٩، تهذيب التهذيب ٢/١٩٠.

<sup>(</sup>Y) في المخطوطة: «الجدي»، وما أثبته هو الموجود في كتب الحديث والتراجم. وهو أبو عبد الله المجدئي الكوفي، اسمه عبد، وقيل: عبد الرحمن بن عبد. روى عن معاوية وخزيمة بن ثابت وسلمان الفارسي وعائشة وأم سلمة صلى فيرهم. ويوى عنه: النخعي والشعبي وعطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم. وثقه أحمد وابن معين وابن حبان والعجلي.

ينظر : تهذيب الكمال 37/37 - 71، تهذيب التهذيب 7/797، 797.

<sup>(</sup>٣) هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي. كان من كبراء ثقيف، وذوي الرأي والفصاحة والشجاعة والدهاء. كان مع علي رَوَّ عَنَى بالعراق، ولما قام ابن الزبير في المدينة ذهب إليه وعاهده، ثم استأذنه في التوجه إلى الكوفة لدعوة الناس لطاعته، وكان همه منذ دخل الكوفة تتبع قتلة الحسين رَوَّ فَيُ وشاعت في الناس أخبار =

وإن كان في حديثه لو مضى السائل في حديثه لزاده<sup>(۱)</sup>.

وجواب آخر: وهو أن في بعضها أنه خرج من النبي على المقيم سؤال سائل سأل عن جواز المسح ثلاثًا، وسأل عن جواز المسح للمقيم يومًا وليلة، فقال: نعم، ولم يرد بهذا الحد الذي لا يتجاوز.

ولو لم ينقل أنها وردت على سؤال سائل لجاز أن تحمل على ذلك؛ لأنه قد روي عن الحسن أنه قال: كان أصحاب رسول الله على الخفين (٢).

بأنه ادعى النبوة ونزول الوحي عليه، ولما سمع أن ابن الزبير قد حصر ابن عباس ومحمد بن الحنفية في الشعب؛ لامتناعهما عن بيعته أرسل عسكرًا فهاجم مكة وأخرجهما من الشعب، ثم وقعت بين المختار ومصعب بن الزبير وقائع انتهت بمقتله في قصر الكوفة سنة (٦٧) هـ.

ينظر: البداية والنهاية ١٩٢/٨ - ٢٩٥، الإعلام ١٩٢/٧.

<sup>(3)</sup> قال ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢٢٨/٦ في ترجمة أبي عبد الله الجدلي: «وكان شديد التشيع، ويزعمون أنه كان على شرطة المختار فوجهه إلى عبد الله بن الزبير في ثمانمائة من أهل الكوفة؛ ليوقع بهم، ويمنع محمد بن الحنفية مما أراد به ابن الزبير» أ.هـ. وقد ذكر ابن حجر أن وجود أبي عبد الله الجدلي في هذا الجيش لا يقدح فيه. ينظر: تهذيب التهذيب ٣٩٧/٦.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث بهذا اللفظ ص (١٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه -.

لكن جاء عن الحسن البصري أنه كان يقول في المسح على الخفين: امسح عليهما ولا تجعل لذلك وقتًا إلا من جنابة.

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٨٤/١، كتاب الطهارات، من كان لا يوقت في المسح شيئًا، من طريق هشيم بن بشير قال: أخبرنا منصور بن زاذان ويونس بن عبيد عن الحسن أنه قال: امسح عليهما ... وهذا إسناد صحيح.

وقد أخرج عبد الرازق نحوه في مصنفه ٢٠٩/١، كتاب الطهارة، باب كم يمسح على الخفن؟.

وروى هشام بن حسان<sup>(۱)</sup> عن عبيد الله<sup>(۲)</sup> عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين<sup>(۲)</sup>.

(۱) هو أبو عبد الله هشام بن حسان الأزدي القُردُوسي البصري. روى عن الحسن البصري وعبيد اثله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ومحمد بن سيرين وغيرهم. وروى عنه: حماد بن زيد والثوري وابن عيينة وشعبة بن الحجاج ومعمر بن راشد وغيرهم. وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم. أخرج حديثة الستة، توفي – رحمه الله – سنة (۱٤۷) هـ. وقيل: غير ذلك.

ينظر تهذيب الكمال ١٨١/٣٠ - ١٩٣، تهذيب التهذيب ٦/٥٦ - ٢٧.

(٢) هو أبو عثمان عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي. روى عن ثابت البناني وسالم بن عبد الله بن عمر وسعيد المقبري ونافع وهشام بن عروة وغيرهم. وروى عنه: حماد بن سلمة وحماد بن زيد والثوري وابن عيينة وابن المبارك والليث وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي. وهو أثبت الناس في نافع وأحفظهم لحديثه وأكثرهم رواية عنه. كان من سادات أهل المدينة، وأشرف قريش فضلاً وعلمًا وحفظًا وإتقانًا وعبادة. أخرج حديثه الستة. توفي – رحمة الله – سنة فضلاً وعلمًا عير ذلك.

ينظر : تهذيب الكمال ١٢٤/١٩ - ١٣٠، تهذيب التهذيب ٢٧/٢ - ٢٩.

(٣) أخرجه من هذه الطريق الدارقطني في سننه ١٩٦/١، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه واختلاف الروايات، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٨٠/١، كتاب الطهارة، باب ما ورد في ترك التوقيت.

قال الحاكم في المستدرك ١/١٨١: «وقد صحت الرواية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين وقتًا» أ.هـ.

ورواه عبد الرزاق في مصنفه ١٩٦/، ١٩٧، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر يمسح على الخفين ما لم يخلعهما، ولم يوقت لهما وقتًا.

وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب في حديثه بعض الضعف والاضطراب، ويزيد في الأسانيد كثيرًا، وإن كان قد أخرج له مسلم في صحيحه. ينظر: تهذيب التهذيب ٢١٢/٣.

فإذا كان كذلك لم يثبت الحد بمثل هذا؛ لأن الحدود سبيلها أن تشبت بما ثبت به المسح، فلو كانت كنفس المسح لوردت مورده، ولم يختلف فيها. ألا ترى أن الحدود والمقادير لم تثبت بمثل هذا.

وجواب آخر: وهو أنه لو ثبت الحد فيما رويتموه لم يمتع أن يكون متقدمًا، ثم يرد ما فيه زيادة حكم، وقد روينا عن أبي بن عمارة ما رواه عن النبي على مضيه إلى السبعة، ثم قال: «نعم وما بدا لك»(١)، وقبول الزيادة في الحكم يجوز، فتستعمل الأخبار كلها، فمن اختار أن يمسح ثلاثًا جاز، ومن اختار التجاوز جاز.

وجواب آخر: وهو أن النبي على الغالب من أمر المقيم أنه يمسح يومًا وليلة؛ لأنه أكثر ما يلبس في الحضر، وأن الغالب من أمر المسافر أن يبقى خفه في رجله ثلاثة أيام، وأمر بالاختيار من ذلك، ولم يرد منع من تجاوز ذلك، ولا جعله حدًا لا يتجاوز، ولو أراد ذلك لأكده بأن يقول: ولا يجوز تجاوز ذلك؛ حتى لا يختلف فيه، فلما وقع خلاف الصحابة في ذلك علم أنه لم يرد الحد.

فإن قيل: فقد روى عبد الرحمن بن أبي بكرة (٢) عن أبيه أبي بكرة أنه قال: رخص رسول الله عليه للمسافرين ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٣٦).

<sup>(</sup>Y) هو أبو بحر عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي البصري، وهو أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة. روى عن أبيه أبي بكرة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو ورضي عنه: خالد الحذاء ومحمد بن سيرين وعلي بن زيد بن جدعان وعبد الملك بن عمير وغيرهم. وثقة أبن حبان والعجلي. أخرج حديثه الستة. توفي – رحمة الله – سنة (٩٦) هـ.

ينظر : تهذيب الكمال ١٧/٥ . ٦، تهذيب التهذيب ٣٤٤/٦، ٣٤٥.

في يوم وليلة إذا تطهر ولبس الخفين أن يمسح عليهما<sup>(۱)</sup>، هذا أجود خبر لهم، والاستدلال لهم به من وجهين:

أحدهما : كما استدلوا به من الأخبار المتقدمة.

ووجه آخر: وهو أن الراوي قال: أرخص في المسح، والرخصة في ورود إباحة على أصل محظور، فعلم أن المسح على الخفين كان محرمًا محظورًا، وإذا كان محظورًا فالقدر الذي أبيح جاز فعله، فأما الزائد عليه فمحرم على أصل الحظر.

قيل: قد قلنا: إنه لا يصح في التوقيت حديث. فإن صح هذا جاز أن يكون عليه أرخص في هذا ولم يمنع من الزيادة عليه بما ذكرناه، فيكون هذا أيضًا جوابًا لسائل سأل: هل يرخص له في هذا القدر؟، فخرج جوابه له عنه، ولم يرد أن يكون ذلك حدًا؛ إذ لو أراد الحد لم يزد على ذلك في حديث أبيّ بن عمارة (٢).

وأيضًا فيحتمل أن تكون الرخصة متوجهة إلى نفس المسح دون أن يتعرض للتوقيت بالدلائل التي تقدمت.

وأيضًا فإنه قد نبه على أنه رخصة للحاجة، وسائر الرخص مباحة ما دامت الحاجة، كالفطر والقصر في السفر، والتيمم للمريض، وشد الجبائر، وأكل الميتة، وما أشبه ذلك، ولم يقع فيها حد ما دامت الحاجة، فكذلك إن احتاج إلى لبس الخف أكثر من ذلك مسح ما دامت حاجته.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٣٦).

فإن قيل: المسح على الخفين رخصة كما ذكرتم، غير أنه على أرخص للمسافر في ثلاثة أيام، وللمقيم في يوم وليلة، والرخص إنما تستباح على قدر الحاجة، فأما الزيادة على قدر الحاجة فلا، كأكل الميتة لما كان رخصة جاز فيه قدر الحاجة، ووجدنا الحاجة في المسح للمقيم تدعوه في يوم وليلة؛ لأنه إنما يستديم لبس الخف يومًا وليلة، فأما استدامته في أكثر من ذلك فعليه فيه مشقة، فالحاجة هي في نزعه بعد اليوم والليلة، وفي المسافر ثلاثة أيام؛ لأنه وإن احتاج إلى المسح على خفيه فإنما يستديمه ثلاثة أيام، والمشقة عليه في نزعه في هذا القدر، فلم يجز أن يمسح في أكثر من ثلاثة أيام؛ لأن لبسه أكثر من هذا غير محتاج إليه، وعليه فيه مشقة.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن لبس الخفين قد أبيح مع زوال المشقة، لولا هذا لما جاز لبسه إلا مع (\*) وجود المشقة، فإذا أرخص فيه مع عدم المشقة وجب أن يجوز المسح ما دام الإنسان مختارًا للبسه.

والجواب الآخر: هو أنه لو ثبت أنه أرخص فيه للمشقة، فإن الفطر والقصر في السفر أبيح لأجل المشقة التي تلحق، وليس ذلك محدودًا، وقد يكون من الملوك الذين يترفهون في سفرهم أكثر من ترفه غيرهم في المقام، ويلبسون خفافهم أكثر من لبس غيرهم، وقد يحتاج المسافر إلى لبس الخف أكثر من ثلاثة أيام أيضًا، وخاصة في السفر في مواضع الثلوج، والجد في السفر، وغير ذلك. ألا ترى إلى

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١١٢ب.

قول عمر رَوْقَ لَعُهُ لعقبة مستحب من الجمعة إلى الجمعة (١) فقولكم: إن المشقة تلحق في هذا القدر، وأن لبسه في الزيادة عليها فيه المشقة غلط، ونحن نعلم أن العسكر في الغزوات قد يشتد خوفهم ليلاً ونهارًا، ويكون البرد شديدًا يثقل عليهم نزع خفافهم، ولو أنه بعد خمسة أيام، فلم يثبت ما ذكروه.

فإن قيل: إن الطهارة على ثلاثة أضرب:

فطهارة ترفع الحدث عن جميع الأعضاء، وهي الطهارة بالماء، فيجوز أن يصلي بها غير موقت.

والثاني: طهارة لا ترفع الحدث عن جميع الأعضاء أصلاً، وهو التيمم، فيصلي بها موقتًا، لا يصلي به إلا صلاة واحدة، لا يجمع فيه بين صلاتي فرض (٢).

والثالث: طهارة فيها المسح على الخفين فلا يرتفع الحدث عن الرجلين، فهو دون الطهارة بالماء في جميع الأعضاء، وفوق التيمم الذي لا يرفع الحدث أصلاً، فلم يبلغ حكم الطهارة التي فيها المسح على الخفين مرتبة الطهارة بالماء في جميع الأعضاء، وكانت أبلغ من التيمم الذي لا يرفع الحدث أصلاً، فجاز أن يصلي بها أكثر من صلاة واحدة، ولم تبلغ مرتبة الطهارة التي ترفع الحدث عن جميع الأعضاء في أنه يصلي بها غير موقت.

قيل: إن هذا التقسيم مليح في ظاهره، فاسد في باطنه؛ وذلك

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: «ألا ترى إلى قول عقبة لعمر رَحِثْثَةَ»، وما أثبته هو الصواب. وقد سبق تخريج قول عمر رَحِثْثَةُ ص (١٢٦٤، ١٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم ص (١١٢٧).

أنه يفسد بالمسح على الجبائر، فإن المسح عليها لا يرفع الحدث عن العضو الذي تحتها، كما لا يرفعه المسح على الخف، وهو في المسح على الجبائر غير موقت، وليس حكمه حكم الطهارة بالماء في جميع الأعضاء، وهو أعلى رتبة من التيمم الذي لا يرفع الحدث أصلاً، فسقط هذا.

وجواب آخر: وهو أن المسح على الخف تابع لنا في الأعضاء المغسولة، فالحدث يرتفع أصلاً كما يرتفع بالماء، وكما هو في الجبائر، وليس يجوز أن يجمع في طهارة واحدة تطهير وحدث على ما بيناه فيمن معه ماء قليل لا يكفيه فإنه يتيمم ولا يستعمله(١).

وجواب آخر: وهو أن المسح على الخفين أبيح مع القدرة على نزعهما، والجبائر أبيح المسح عليهما للضرورة، كما أبيح التيمم للضرورة، فصارت الرخصة في المسح على الخفين أبلغ منها في الجبائر، فإذا جاز أن يمسح على الجبائر غير موقت – وهو في معنى التيمم – كان في المسح على الخفين أولى بالجواز، وصار المسح على الخفين بمنزلة الغسل، ألا ترى أن الجمع بين الصلاتين قد جاز بالمسح كما جاز بالغسل، وإن لم يجز ذلك في التيمم (٢).

وأيضًا فإن مسح جميع الرأس في الطهارة أعلى رتبة من مسح بعضه، وجوزتم الاقتصار على البعض مع قدرته على مسح كله<sup>(۲)</sup>، كما جاز مسح الخفين مع قدرته على نزعهما وغسل الرجلين، فلما جاز أن

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۱۱۸۹).

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم ص (١١٢٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم ص (١٦٢، ١٦٤).

يصلي بمسح بعض رأسه غير موقت كان في مسح الخفين كذلك، ولا يلزم على هذا أن بمسح بعض الرأس بالماء يُرفع الحدث، وليس كذلك المسح على الخفين؛ لأن هذا يلزم في الجبائر مثله.

وأيضاً فقد كان ينبغي على ما وصفتموه أن الحدث عن الرجل وحدها لا يرتفع أن يجعلوا الثلاثة الأعضاء التي ارتفع عنها الحدث تقديرًا على الحساب يكون له أن يصلي بها ثلاث صلوات أو ثلاثة أيام في الحضر والسفر فيكون موقتًا على هذا الوجه، فأما أن يكون للحاضر وقت، وللمسافر وقت، وقد اشتركا فيما ارتفع الحدث عنه، وفيما لم يرتفع عنه فلا معنى للتفرقة.

فإن قيل: ما ذكرتموه من حديث خزيمة (١) عنه جوابان:

احدهما: أنه (إن)<sup>(۲)</sup> كان ظنًا من خزيمة لا تحقيقًا؛ لأنه ربما كان عليه يزيد، وربما لم يزد. كيف وقد نقل في الخبر أنه قال: ظننت أننا لو استزدناه زادنا<sup>(۲)</sup>؟.

والجواب الثاني : هو أنه لو تحقق أن النبي عليه كان يزيدهم أن لو سألوه الزيادة فإنما يكون للزيادة حكم إذا فعله النبي عليه وأمر به، فأما قبل أن يأذن فيه فلا حكم له، وإن تحقق منه أنه كان يزيد.

قيل: قد نقل في خبر خزيمة ما ذكرناه فلا يجوز أن يظن بالصحابي أن ينقل إلينا أن السائل لو استزاده لزاده، ويكون ذلك

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوطة، وما بين المعقوفين زائد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٣٤)، وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى ٢٧٧/١، كتاب الطهارة، باب ما ورد في ترك التوقيت.

تخمينًا وظنًا منه، فيقطع على حكم صاحب الشريعة أنه يفعل ذلك من غير علم منه قد سبق بذلك (\*). فإن صح أنه قال: ظننا، فإنه يجوز أن يكون الظن بمعنى اليقين، كما قال - تعالى-: ﴿ وَظَنُوا أَن لا مَلْجاً مِنَ اللّهِ إِلا اللهِ إِلا اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

وأما الفصل الثاني فإن الصحابي إذا تحقق من النبي عليه أنه كان يزيد السائل لو سأله عنه فقد تحقق جوازه، ولا يحتاج إلى إيجاد الفعل؛ لأننا قد نعلم جواز أشياء، وأنها مباحة في شرعنا فإن (٢) لم يفعلها، وقد نعلم إباحة الشيء من جهة النبي المعلى بعلم متقدم، وأن المسح أكثر من ثلاث يجوز، فلا يحتاج إلى أن يأمر به في كل وقت، ولو سئل عنه لأجاب بإباحته، فلم يلزم ما ذكروه.

فإن قيل: ما ذكرتموه عن أبي بن عمارة (٢)، فإننا نقول: إن الرجل إنما سئله عن جواز المسح لا عن كيفيته ومقداره. ألا ترى أنه قال: يا رسول الله، أمسح؟، ولم يقل: كم أستديم المسح؟. فالنبي عليه بين له جواز المسح، ونحن نقول: إن المسافر يمسح أبدًا يومين وثلاثة وسبعة، ولكن على الصفة التي نقولها، وخبرنا قصد به بيان المدة والوقت.

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١١٢ أ.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، أية (١١٨).

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: «فإن»، ولو قيل: «وإن» لكان أوضح.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٣٦).

قيل: أبيّ بن عمارة سأل عن جواز المسح وعن صفته هل هو موقت أم لا؟. فقال له على حين سأله عن اليومين والثلاثة: «نعم، وسبعًا وما بدا لك»، ففهم عنه أنه يجوز غير موقت. هذا ظاهر الخبر، فحمله عليه، وحمل خبر الثلاثة على سؤال سائل أولى؛ لأن في هذا زيادة حكم مستفاد، ويشهد له سائر الرخص؛ لأنها ليست موقتة، وإنما هي على حسب الحاجة.

فإن قيل: خبر عقبة بن عامر مع عمر رَخِ الله الله عليه سؤالان:

أحدهما: أننا قد نقلنا عن الصحابة خلافه، فلا يكون قوله حجة.

والآخر: هو أنه قد اختلف فيه، فقيل: قدم على أبي بكر، وقيل: إنه قدم على عمر، وفيه ألفاظ مختلفة (٢).

قيل: إن صح نقلكم عن بعض الصحابة في التوقيت فهو متأول على ما تأولنا عليه قول النبي النهام من سؤال سائل، ويكون جوابه لعقبة بأنه أصاب السنة أولى.

وأيضًا فإن الإمام من الصحابة إذا قال في الخطبة بحضرة الصحابة مثل هذا كان أولى من قول غيره.

<sup>(</sup>۱) سبق تخريج هذا الخبر ص (۱۲٦٤).

<sup>(</sup>Y) لم أجد - فيما اطلعت عليه - خبر قدوم عقبة بن عامر على أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - في مثل هذه الحادثة، بل جميع الروايات في قدومه إنما هي على عمر بن الخطاب عَرَافِينَهُ.

وقد سبق تخريج هذا الخبر ص (١٢٦٥). بلفظ: أصبت السنة، وقد رواه الطحاوي والدارقطني والبيهقي بلفظ: أصبت. ولم يقل السنة.

وقد نقل الزيلعي عن الدارقطني أنه قال عن اللفظ الثاني: إنه هو المحفوظ. ينظر: نصب الراية ١٧٩/١، ١٨٠.

وأما اختلاف الرواية فيه عن (١) أبي بكر أو عمر، فإنه يجوز أن يكون في سفرتين، إحداهما أنه قدم فيها على أبي بكر، والأخرى على عمر، ولو نسي الراوي القدوم على من كان منهما، وضبط حديث المسح على الخفين لما ضر ذلك؛ لأن الفائدة من الحكم المقصود جواز المسح المدة التي ذكرناها، وهذا بمنزلة أن يقول النبي علي قولاً يتعلق به حكم، فقال أحد الراويين: إن النبي علي قاله في وقت، وقال الآخر: إنه قاله في غير ذلك الوقت، وقد ضبط القول الذي يتعلق به الحكم واتفقا عليه لم يضر ذلك، ولزم العمل بالقول الذي قاله علي فكذلك ههنا إذا ضبط الراوي القول في المسح ونقله، واختلف الرواة فيه، فقال بعضهم: هذا القول كان من أبي بكر، وقال بعضهم: إنه كان من عمر عمل عليه؛ لأن كل واحد منهما إمام يقتدى به، ويقبل قوله، مع جواز أن يكون القول قد تكرر منهما جميعًا.

ويجوز أن نقول: هو ممسوح في الطهارة فوجب أن لا يكون محدودًا، أصله مسح الرأس والجبائر.

وأيضاً فإن الفرض متعلق بالرجلين إذا كانتا باديتين، فإذا سترهما الخف انتقل الفرض إليه على حسب أصله، كاللحية إذا نبتت على الوجه، وسترت بشرة الوجه، لما انتقل الفرض إليها من بشرة الوجه انتقل إليها على حسب ما كان متعلقًا بالبشرة على التأبيد من غير توقيت.

وأيضًا فإن المسح مسحان: مسح على الجبائر، ومسح على

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : «عند» وما أثبته هو الصواب.

الخفين، فلما تقرر أن المسح على الجبيرة غير موقت فكذلك المسح على الخفين رخصة (١).

فإن قيل: مسح الرأس واللحية عزيمتان، ومسح الخفين رخصة. ألا ترى أنه لو مسح شعر لحيته ورأسه، ثم سقط شعره لم ينتقض حكم مسحه، ولو مسح على خفيه ثم بدت رجله انتقض حكم مسحه. فأما مسح الجبائر فلا فرق بينها وبين الخفين؛ لأن مسح الجبيرة ما دامت الحاجة، وقد بينا أن حاجة المسح على الخفين هي ثلاثة أيام للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.

قيل: أما قولكم: إن مسح الرأس عزيمة فلهذا لم يتوقت وليس كذلك مسح الخفين فجوابه: أنه لا تأثير لهذه العلة؛ لأن الجبيرة ليست بعزيمة، وهي غير موقتة مثل العزيمة، على أن العلة المتعدية أولى من غير المتعدية.

وقولكم: إن حاجة المسح على الخفين ما ذكرتموه فقد بينا فساده، وأن الحاجة قد تدعو إلى أكثر من ذلك فسيقط أيضًا، وصار (•) كالجبائر وسائر الرخص، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «رخصة»، ولعل المراد أن المسح على الخفين وعدم التوقيت فيه رخصة من الشارع، كما في المسح على الجبيرة، والله أعلم.

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١١٣ ب.

## [ ٦٧ ] مسألة

والتيمم لا يرفع الحدث عندنا وعند سائر الفقهاء<sup>(۱)</sup>. وقال داود: إنه يرفع الحدث<sup>(۲)</sup>.

والدليل لقولنا وقول الجماعة : هو أنه محدث قبل التيمم، فمن زعم أن حدثه ارتفع فعليه الدليل.

وأيضًا ما وري عن عمرو بن العاص أنه قال: ولاني النبي عليه غزاة ذات السلاسل، فأجنبت فخشيت إن اغتسلت هلكت، فتيممت وصليت بالناس، ثم أتيت النبي عليه فأخبرته. فقال: «أصليت بالناس وأنت جنب؟». فقلت: قال الله - تعالى - ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾. فضحك مني (٢). فموضع الدليال هو أنه عليه سوغ له التيمم،

<sup>(</sup>١) وهذا هو قول عامة أهل العلم.

وقد ذكر الحنفية أن التيمم عندهم بدل مطلق عند عدم الماء، وليس بضروري، ويرتفع به المحدث إلى وقت وجود الماء، وهذا ليس بمخالف لما عليه جمهور أهل العلم.

قال ابن عبد البر في الاستذكار ١٤/٢: «وأجمع العلماء على أن الطهارة بالتيمم لا ترفع الجنابة ولا الحدث إذا وجد الماء إلا شيء روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ... وأما سائر العلماء – الذين هم الحجة على من خالف جميعهم – فقالوا في الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء: إنه يلزمه الغسل لما يستقبل» أ.هـ.

وينظر: بدائع الصنائع ١/٥٥، فتح القدير ١/٣٧، البحر الرائق ١٦٤/، حاشية ابن عابدين ١٢٤/، الإشراف ١/٤٣، المنتقى ١/٩٠، عقد الجواهر الثمينة ١/٠٨، مواهب الجليل ١/٢٤، الإشراف الكبير ١/٢٤٢، ٣٤٣، حلية العلماء ١/٣٥، المجموع ٢/٢٤٠، مغني المحتاج ١/٩٧، ٩٨، المغني ١/٣٢، الشرح الكبير ١/٢٧، ١٢٨، شرح الزركشي ١/٥٤٨، الإنصاف ٢/٩٦،

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإشراف ١/٣٤، المجموع ٢٤٠/٢.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١١٤٤).

وسماه مع ذلك جنبًا.

وأيضًا فلا خلاف أن الجنب إذا تيمم وصلى، ثم وجد الماء بعد ذلك فإنه يغتسل واجبًا، ولولا الجنابة لم يجب عليه الغسل بعد التيمم لا الجنابة مستأنفة (١)، فلما وجب عليه أن يغتسل بعد التيمم، ولم تحدث منه جنابة مستأنفة علم أن الجنابة باقية؛ لأن وجود الماء ليس بجنابة، فلولا أن حدث الجنابة لم يرتفع لم يجب عليه الغسل.

فإن قيل: هذا الغسل عبادة مستأنفة لا الجنابة المتقدمة.

قيل: لولا الجنابة المتقدمة لم تجب هذه العبادة، ألا ترى أنه لو لم يكن جنبًا لم يجب عليه هذا الغسل.

وايضًا فإنها طهارة ضرورة فوجب أن لا ترفع الحدث، أصله طهارة المستحاضة.

وأصحابنا يختلفون هل الاستحاضة حدث عفي عن الوضوء بها أو ليست بحدث؟(٢)، والله الموفق.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «لا الجنابة المستأنفة»، ولعل صوابها: « لأنه لا جنابة مستأنفة»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم ص (٤٢٣).

## [ ٦٨ ] مسائلة

ومن توضأ فغسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف الآخر، ثم أحدث لم يجز له أن يمسح على الخفين حتى يكون طاهرًا الطهارة التامة قبل لبسهما، وليس أحدهما(١).

والجملة (٢) له في جواز المسح: أن ينزع الخف الأول ثم يلبسه، فيحصل لبسه حينئذ بعد كمال طهارته.

وبه قال الشافعي $^{(7)}$ ، وأحمد $^{(2)}$ ، وإسحاق $^{(9)}$ .

وقال أبو حنيفة $^{(1)}$ ، والثوري $^{(4)}$ ، والمزني $^{(A)}$ : يجوز له المسح عليه، وهو

(۱) ينظر: التفريع ١٩٩/، الإشراف ١/١٤، الكافي ١/٦٧١، بداية المجتهد ١٦٦١، الذخيرة ١/٣٢٦.

(٢) مكذا رسمت في المخطوطة: «والجملة»، ولعل صوابها: «والحيلة»، والله أعلم.

(٣) ينظر: الأم ٤٩.٤٨/١، مختصر المزني ١٠٢/٨، الحاوي الكبير ٢٦١/١، المهذب ٢١/١، علية العلماء ١٧٠/١.

(٤) وهذا هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يشترط كمال الطهارة. ينظر: كتاب الروايتين والوجهين ١/٩٦، الهداية ١/٥١، المغني ٢٦٢/١، الشرح الكبير ١/٩٦، الإنصاف ١/٧١١، ١٧٢٠.

(٥) ينظر الاستذكار ٢٨٢/١، بداية المجتهد ١٦/١.

(٦) ينظر: مختصر الطحاوي ص(٢١)، المبسوط ١٩٩١، ١٠٠، بدائع الصنائع ١٩٨، الاختيار ٢٣/١، تبيين الحقائق ٢٧/١، ٤٨.

(V) ينظر: الاستذكار ١/٢٨٢، بداية المجتهد ١٦/١.

(٨) ينظر: الحاوي الكبير ٢٦١/١، حلية العلماء ١٧٠/١، المجموع ١٥٥٥٠.

قول مطرف من أصحاب مالك<sup>(۱)</sup>. وأبو حنيفة يخالفنا في أعظم من هذا؛ لأنه يعتبر في جواز المسح ورود الحدث على الوضوء، سواء لبس الخفين وهو محدث أو غير محدث؛ لأنه يقول: لو أن محدثًا لبس خفيه، ثم غسل باقي أعضائه، ثم أدخل الماء في خفيه حتى انغسلت رجلاه، أو خاض في الماء، ثم أحدث بعد ذلك جاز له المسح<sup>(۲)</sup>.

والدليل لقولنا : كونه محدثًا قبل ذلك، فمن زعم أن حدثه قد ارتفع بهذا الفعل فعليه الدليل.

وأيضًا كون الصلاة والطهارة في ذمته بيقين، فمن زعم أنهما يسقطان بالمسح المستأنف بعد الطهارة الأولى فعليه الدليل.

وايضاً قوله - تعالى - : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ الى قوله: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ (٢)، فأمر بغسل الرجلين إذا قام إلى الصلاة، ولم يخص صلاة من صلاة، فلا يجوز المسح إلا بدليل.

وايضاً قول النبي عَلَيْ بعد أن توضاً وغسل رجليه: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»(٤)، فلا يجوز بغير الغسل حتى يقوم دليل.

وأيضاً قوله: «لن تجزىء عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه» إلى أن قال: «ويغسل رجليه»(٥)، فهو عموم لا تقبل صلاة عبد

<sup>(</sup>١) ينظر: بداية المجتهد ١٦/١، النخيرة ١/٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع ٩/١، تبيين الحقائق ٧/١٤، البحر الرائق ١٧٨/، الدر المختار ٢٧١/١.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، أية (٦).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٤).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

حتى يفسل رجليه في وضوئه إلا أن يقوم دليل.

وأيضاً قوله: «ويل للأعقاب من النار»(۱).

وايضا ما رواه المغيرة بن شعبة من قوله: كنا في غزاة تبوك مع النبي عليه فأهويت عند وضوئه أن أنزع خفيه. فقال: «دعهما فإني لبستهما وهما طاهرتان» (١) فجعل كون العلة في جواز المسح وجود اللبس والرجلان طاهرتان، ولا يكون اللبس وهما طاهرتان إلا بعد غسلهما جميعًا، وللبس بعد غسل إحدى الرجلين لا يكون لبسًا وهما طاهرتان، وقبول خبر واحد محتمل وقياس على هذا يؤدي إلى اسقاط تعليل النبي عليه وما أدى إلى ذلك لم يقبل.

وفي رواية أخرى: «فإني لبستهما على طهر»، وفي حديث: «فإني أدخلتهما وهما طاهرتان»، وهذا في معنى قوله: «لبستهما وهما طاهرتان»، وهذا يقتضي أن تكونا طاهرتين قبل إدخالهما، ومن غسل أحدهما، ثم أدخلها في الخف فلم يدخلها طاهرة؛ لأنها لا تحصل طاهرة إلا بطهر الأخرى. ألا ترى أنه لا يجوز له أن يصلي قبل غسل الأخرى، فهو في حكم المحدث حتى يفرغ من غسل الأخرى.

فإن قيل : فنحن نجيز له المسح على الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان، فقد قلنا بموجب الخبر.

قيل : لعمرى إنكم تجيزون هذا، ولكنكم تجعلون الشرط في جواز

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/٠٧٠، كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، ومسلم في صحيحه ٢/٠٢٠، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين بلفظ: «دعهما فإني أدخلتها طاهرتين»، فمسح عليهما.

<sup>- 1710 -</sup>

المسح ورود الحدث على الطهارة لا وجود اللبس على الطهارة، والنبي على مرط جوازه ورود اللبس عليهما بعد كونهما طاهرتين (•).

وأيضًا ما رواه عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أنه قال: أرخص رسول الله والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما (۱)، وموضع الدليل منه: أنه ذكر الرخصة وذكر شرطها، فقال: «إذا تطهر ولبس خفيه»، وقوله: تطهر عبارة عمن تطهر طهارة كاملة. والفاء بعد ذلك للعقب؛ لأنه قال بعد أن ذكر الطهارة: «فلبس خفيه أن يمسح عليهما»، فصار تقديره: أنه إذا تطهر الطهارة التامة ولبس الخف مسح.

وايضًا ما روي في حديث عمر وأنس أن النبي على قال: «إذا أدخلت رجليك في خفيك وأنت طاهر فامسح عليهما، وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة «(٢) فجوز المسح عليهما متى (٢) لبسهما وهو طاهر، فما عدا هذا الشرط بخلافه، ومن غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف فقد أدخلها وهو محدث؛ لأنه لا يكون متطهرًا وقد بقى عليه عضو مأمور بغسله؛ لأنه لا يجوز له أن يصلى.

ونقول: إن لبسه أحد الخفين بغسل إحدى الرجلين مقدم على كمال الطهارة، ولم يصادف تمام العبادة، فصار كمن لبس الخفين ولم يغسل إحدى الرجلين.

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١١٤ أ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج حديث أنس رَوْقْتُهُ، والكلام على حديث عمر رَوْقُهُ ص (١٢٣٨، ١٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في المخطوطة: «حتى»، وما أثبته هو الصواب.

ولك أن تعبر عبارة أخرى فتقول: هو لبس قبل كمال الطهارة فوجب أن لا يجوز له المسح عليه، أصله إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف، وأدخل الأخرى الخف الآخر بغير غسل.

فإن قيل: المعنى فيه أنه لم يغسل إحدى رجليه.

قيل: هذه علة لا تتعدى فلا تصح على أصولكم، وعلى أصولنا نحن (١)، والعلة المتعدية أولى منها.

ونقول أيضاً: إن ما تعلق صحته بالطهر استدعى كماله قبل المتأخر مما يقتضي أفعاله، دليله الصلاة لم يصح فعلها والدخول فيها إلا بعد كمال الطهارة.

وأيضاً فإن ابتداء اللبس وقع على غير كمال الطهارة الحكمية، فأشبه من لبس الخف وهو محدث.

وأيضاً فإن اللبس يقتضي الطهر، وكل ما اقتضى طهرًا حكميًا اقتضى كماله قبله، كالصلاة.

فإن قيل: قوله عليه الإذا أدخلت رجليك وهما طاهرتان حجة لنا؛ لأنه إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلهما وهما طاهرتان.

قيل: إذا أدخل إحداهما قبل غسل الأخرى أدخلها غير طاهرة، وإذا أدخل الأخرى أدخلها وحدها طاهرة، وبعدهما صارتا طاهرتين، والنبي علي شرط أن تكون طاهرتين قبل لبسهما ولبس أحدهما.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۸۳۱).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه من حديث أنس رضي ص (١٢٣٨).

على أن الطهارة حكم شرعي، ولا يكون كذلك إلا بعد كمالها، ولم يقل: أدخلتهما مغسولتين.

على أن الأحاديث الأخر تدل على ما نقول فلا احتمال، مثل قوله: «فإنني لبستهما على طهر، أو وأنا طاهر»<sup>(۱)</sup>، وفي حديث عمر: «إذا لبستهما وأنت طاهر فامسح عليهما»<sup>(۲)</sup>، وكذلك في حديث أبي بكرة<sup>(۲)</sup> على ما بيناه.

فإن قيل: قوله على «يمسح المسافر ثلاثة أيام، والمقيم، يومًا وليلة» (1) لم يفرق فيه بين أن يكون لبس الخف بعد كمال طهارته أو قبلها، فهو عموم في جواز المسح.

وأيضاً ما رواه عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة أنه قال: فأهويت أن أنزع خفيه عليه الله فقال: «دعهما فإنني لبستهما وهما طاهرتان»(٥)، وإذا فرق الغسل واللبس فقد حصل لابسًا لهما على طهر.

قيل: أما الخبر الأول ففيه رخصة المسح لا شرط الرخصة، وأخبارنا تقتضى شرط الرخصة، وهو موضع الخلاف.

وأما الخبر الثاني فقد جعلناه حجنتا؛ لأن قوله: «لبستهما وهما طاهرتان» يقتضى أن يكونا طاهرتين ثم يلبسهما.

<sup>(</sup>۱) ینظر ما تقدم ص (۱۲۸۵).

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص (۱۲٦٠).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه من حديث على رَوْقَيُّ ص (١٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٨٥).

فإن قيل: فأنتم لا توقتون في المسح فكيف تحتجون بالخبر؟(١).

قيل: لا يمتنع أن يتضمن الخبر شيئين يقوم الدليل على إسقاط أحدهما ويثبت الآخر، وحديث أبي بكرة عن النبي عليه تضمن التوقيت وتضمن شرط الرخصة في المسح، فقام الدليل على إسقاط التوقيت في المسح، ولم يقم دليل هلى إسقاط شرط رخصة المسح، وعلى أي وجه يجوز.

فإن قيل : قد قال صفوان بن عسال: أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكن من غائط ونوم وبول<sup>(٢)</sup>، وهذا عام سواء لبسه على الوجه الذى تقولون، أو على ما نقول.

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: أنه على أراد أن يعلمهم زمان (•) المسح الذي سألوا عنه، ثم كيف يمسحون، وعلى أي وجه يلبسون معلوم من الأخبار الأخر.

ووجه آخر: وهو أن صفوان قال: أمرنا، ولم يذكر من أمرهم حتى نعلم من الآمر، صاحب الشريعة أو غيره (٢)، فنلزم قول صاحب

<sup>(</sup>١) يعني خبر أبي بكرة رضي في وقد سبق تخريجه ص (١٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٣٤).

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١١٤ ب.

<sup>(</sup>٣) إذا قال الصحابي أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا فيحمل على أمره ونهيه عَلَيْ في قول جمهور الأصوليين.

وخالف في ذلك بعض الأصوليين فقالوا: لا يحمل على أمره ونهيه ﷺ لاحتمال أن يكون الآمر والناهي غيره.

الشريعة، وننظر في أمر غيره.

وأيضاً فإنهم لا ينزعون خفافهم إذا كانوا قد لبسوا على الوجه الذي بيناه بالأخبار الأخر.

فإن قيل: فإنه حدث ورد على طهر كامل فجاز له المسح. أصله إذا لبسهما بعد غسل رجليه وكمال طهارته.

وأيضا فإن لنزع الخف تأثيرًا في منع المسح لا في إباحته وجوازه؛ بدليل أنه لو تطهر ولبس خفيه، ثم أحدث وهو لابس للخفين جاز له مسحهما، ولو أحدث ونزع الخف لم يجز له المسح عليه، فإذا كان كذلك، وأنتم تقولون: لو نزع الخف من الرجل الأولى ثم لبسه أباح له المسح بعد ذلك، وقد قلنا: إن نزعه يؤثر في منع المسح، وأنتم جعلتموه مؤثرًا في إباحة المسح، علم أن المسح كان جائزًا له قبل النزع.

قيل: أما القياس الأول فالمعنى في جواز المسح هو أنه لبسه بعد كمال طهارته فلهذا جاز.

فإن قيل: علتنا متعدية فهي أولى.

قيل: قد ذكرنا قياسًا يعارض هذا فهو أولى؛ لأنه يؤدي إلى الاحتياط، وسقوط حكم الصلاة والطهارة بيقين بإجماع.

وأما الفصل الثاني وقولكم: إن للنزع تأثيرًا في المنع على ما ذكرتم فإننا نقول: لنزعه تأثير في المنع من المسح إذا كان بعد الحدث، فأما إذا كان قبل الحدث فلا يمنع أصلاً. ألا ترى أنه لو تطهر ثم لبس

ينظر: أصول السرخي ١/٣٨٠، تيسير التحريم ٦٩/٣، شرح تنقيع الفصول ص (٣٧٤، ٢٧٤، الإحكام للأمدي (٣٧٤، ٢٧٤، الإحكام للأمدي ٩٧/٢، العدة ٩٩٢/٣، التمهيد لأبي الخطاب ١٧٧/، ١٧٨.

خفيه ونزعهما قبل أن أحدث، ثم لبسهما أيضًا ثم نزعهما ثم لبسهما، ولو مائة مرة وهو على طهارته، ثم أحدث بعد لبسهما في المرة الأخيرة جاز له أن يمسح عليهما.

وجواب آخر: وهو أننا لم ندع أن الشرع أباح المسح إلا بعد وجود اللبس بعد كمال الطهارة.

فإن قيل: (فإن)<sup>(۱)</sup> لا فائدة في أن ينزع الخف الأول ويلبسه في الحال، فلما لم تكن فيه فائدة علم أن عدم نزعه لا يمنع المسح عليه.

قيل: فائدته أنه يحصل لابسًا له بعد كمال طهارته.

على أن هذا يلزمكم إذا اصطاد المحرم صيدًا في حال إحرامه، ثم حل من إحرامه فإنه يلزمه إرساله، ثم له أن يأخذه في الحال فما الفائدة في إرساله؟

فإن قيل : فائدته أنه يصير ممسكًا للصيد باصطياد مباح، ولو لم يرسله كان ممسكًا له باصطياد محظور.

قيل: وكذلك أيضًا إذا نزع الخف ولبسه يصير لابسًا له بعد كمال طهارته، وقبل نزعه يكون لابسًا له قبل كمال طهارته. ومثل هذا قلتم في عبد كافر تحته أربع نسوة، ثم أسلم وعتق، فإنه يلزمه أن يفارق اثتين ثم يتزوجهما في الحال، فما الفائدة في تخليتهما ثم يتزوجهما؟.

وعلى أنكم لا تنفصلون ممن يقلب هذا عليكم فيقبول: ولبس الخف لا يحدث طهارة، فلا معنى للبسهما على طهارة، وكذلك لا

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة، وما بين المعقوفين زائد، والله أعلم.

ينفصلون ممن يقول: ولا معنى لنزعهما بعد المسح عليهما ثم لبسهما، فلما كان لهذا كله تأثير علم أن حكم الطهارة يتغير باللبس والنزع على ما ورد به الشرع.

فإن قيل: فإن الطهر لما انتفض بظهور إحدى الرجلين بعد المسح على الخفين وجب أن يثبت حكم اللبس بلبس أحد الخفين.

قیل : هذه دعوی، لم وجب هذا $x^{(1)}$ .

على أنه فياس الضد، ومناً من لا يقول به (٢).

وعلى أنه يلزمكم على هذا أن تقتصروا على طهر رجل واحدة، كما قلتم في جواز المسح وسقوط المسح.

وعلى أن المعنى في الظهور أنه إذا ظهر شيء من رجل واحدة وهو شيء كبير انتقض طهر الرجلين جميعًا، وليس كذلك اللبس؛ لأنه لا يصير بلبس بعض الرجل الواحدة لابسًا على الرجلين جميعًا، ولا يغسل بعض الرجل الواحدة غاسلاً للرجلين.

فإن قيل : فإن استدامة اللبس كابتدائه، ألا ترى أنه لو حلف ألا يلبس ثوبًا فإنه يحنث إن أدام على لبسه.

قيل : هذا باطل؛ لأنه لو أحدث بعد اللبس جاز له أن يمسح عليهما، ولو نزعهما ولبسهما ثم مسح (٢) عليهما، وكذلك إذا لبسهما

<sup>(</sup>١) انتقاض الطهر بظهور إحدى الرجلين بعد المسح على الخفين مسالة خلافية، وهي من المسائل التي أفردها المؤلف -رحمه الله- بالبحث، وسيأتي الكلام عليها ص (١٣١٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص (۱۱۸).

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في المخطوطة: «ثم مسلح»، ولعل صوابها: «لم يمسلح»

على كمال طهارته فله أن يمسح عليهما، ثم لو انقضت مدة المسح عندكم - لم يجز له أن يمسح (١)، فعلمنا من هذين الوجهين أن الانتهاء في باب اللبس ليس كالابتداء.

فإن قيل: فإن الحدث طرأ على لبس كامل بعد طهر شامل فجاز له أن يمسح. دليله إذا لبسهما بعد كمال الطهارة.

قيل: قد تكلمنا على هذا، على أننا لا نسلم أنه كان على طهر كامل على الإطلاق؛ لأن اللبس طرأ على طهر غير كامل، فطرأ الحدث على لبس قبل كمال الطهارة.

وعلى أننا قد ذكرنا أن المعنى فيه: أنه لبسه وهو ممن تجوز له الصلاة، وليس كذلك إذا لبس أحدهما قبل كمال الطهارة.

وعلى أننا قد عارضنا (•) بقياس مرجح على هذا باستناده إلى الظواهر والنصوص التي ذكرناها، وفيه احتياط للفرض، ولأن قياس الطهارة على الصلاة أولى؛ لأنها أحد أركانها.

وايضاً فإن الأصول مبنية على أن حكم الإجازة والمنع إذا التقيا في حكم الرجل كانت الغلبة للمنع، ألا ترى أنه لو نزع أحد الخفين بعد المسح صار إلى حكم الغسل، فكذلك إذا لبس أحدهما والحدث في الأخرى قائم صار إلى حكم المنع.

وأيضاً فإننا وجدنا المسح يقتضي لبسًا، واللبس يستدعي طهرًا، ورأينا الأصول مبنية على أن كل موضع يستدعي صحته طهرًا

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في توقيت المسح على الخفين ص (١٢٥٩).

<sup>( \*)</sup> نهاية الورقة ١١٥ أ.

استدعى طهرًا كاملاً، كالصلاة لما استدعت (۱) طهرًا استدعته كاملاً قبلها، فصار قولنا لهذه الوجوه أولى.

ويجوز أن نعبر بعبارة أخرى فنقول: كل شيء يفتقر الجزء منه إلى الطهارة فإن جميعه يفتقر إليها، كالصلاة والطواف.

وبيان هذا هو أن أبا حنيفة يقول: إذا لبس خفه بالغداة على غير طهارة، واستدامه إلى الزوال وأحدث لم يجز له المسح عليه، ولو تطهر قبل الزوال وأحدث جاز له المسح عليه، فيعتبر أن يصادف الحدث بعض اللبس على طهارة، وهو اللبس الذي يتعقبه الحدث، واعتبرنا نحن جميع لبسه على الطهارة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في للخطوطة : «استدعته»، وما أثبته هو الصواب.

## [ ٦٩ ]مسألة

إذا كان في الخف خرق يسير مما دون الكعبين، يظهر من الرجل شيء يسير جاز المسح عليه، وإن تفاحش لم يجز المسح ووجب نزعه وغسل الرجلين<sup>(۱)</sup>. وبه قال الشافعي في القديم.

وقال في الجديد: لا يجوز المسح سواء كان الخرق يسيرًا أو كبيرًا<sup>(٢)</sup>، وبه قال أحمد<sup>(٢)</sup>.

وقال الثوري وأبو ثور ثور وإسحاق (1): إنه يجوز المسح عليه ما دام يمكنه المشى فيه.

وقال الأوزاعي: يجوز المسح، ويمسح على ما ظهر من الرجل وعلى باقي الخف<sup>(٢)</sup>.

ينظر : الهداية ١/٥٥، المغني ١/٥٧٥، الشرح الكبير ١/٤٤، المبدع ١/١٤٤، ١٤٥، الإنصاف ١/٨١، ١٨٢.

- (٥) ينظر: الحاوى الكبير ٢٦٢/١.
- (٦) ينظر: الحاوي الكبير ٢٦٢/١، المغني ١/٥٧٥.
- (۷) ينظر: الاستذكار ١/٢٧٨، ٢٧٩، المغنى ١/٥٧٥.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى ١/٤٤، التقريع ١/٩٩١، الإشراف ١٦٦١، الاستذكار ٢٧٨/١، بداية المجتهد ١١٤/١.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الأم ۱/۶۹، مختصر المزني ۱۰۲/۸، الحاوي الكبير ۲۹۲۱، ۲۹۳، المهذب
 ۲۱/۱، حلية العلماء ۱۹۶۸.

<sup>(</sup>٣) وهذا هو المذهب عند الحنابلة ، نص عليه.
وقيل : يجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيًا، والمشي فيه ممكنًا، واختار
هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية.
بنظر : الهدابة ١/٥٥، المغنى ١/٥٧، الشرح الكبير ١/٤٤، المبرع ١/٤٤، ٥٤١،

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط ١٠٠١، الاستذكار ١٧٨٨١، بداية المجتهد ١٤/١.

وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع لم يجز المسح، وإن كان دونها جاز، وذهب إلى جواز التلفيق إن كان في فرد خف، وإن كان في الخفين جميعًا لم يلفق أحدهما إلى الآخر، فإذا كان في فرد خف خروق في مواضع منه متفرقة قال: إن بلغ كله إذا ضم بعضه إلى بعض ثلاث أصابع لم يجز المسح عليه، وإن كان أقل من ثلاث أصابع مسح عليه، وإن كان أقل من ثلاث أصابع مسح عليه، وإن كان في خف واحد قدر أصبع مثلاً، وفي الآخر قدر أصبعين لم يلفق، وجاز المسح على الخفين جميعًا وإن بلغ الجميع ثلاث أصابع

فحصل الخلاف في المسح بالخروق على خمسة مذاهب.

والدليل لقولنا في جواز المسح إذا كان الخرق يسيراً: ما روي عن النبي على الضيابة رضي الله عنهم في المسح على الخفين، وفي جوازه قولاً وفعلاً، في السفر والحضر(١)، ولم يفرقوا بين أن يكون الخف صحيحًا أو فيه خرق يسير أو كثير؛ لأن اسم الخف لا يزول عنه مع كون الخرق فيه، فلو خلينا وهذا الظاهر من فعلهم وقولهم لجوزنا المسح على الخف بأي خرق كان، ولكن قامت دلالة منعت من المسح إذا تفاحش الخرق، ولم تقم دلالة في المنع من الخرق اليسير، فبقي على حكم الظاهر في جواز المسح؛ لأن اسم الخف موجود.

وأيضاً فإن خفاف الناس تختلف على حسب أحوالهم وحاجاتهم، وفي الجدة والخلوة، فرخص لهم في المسح ترفيها لحاجتهم إلى

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأصل ۱۰/۱، مختصر الطحاوي ص (۲۲)، المبسوط ۱۰۱،۱۰۱، ۱۰۱، بدائع الصنائع ۱۱/۱، الهداية ۲۸۸۱، ۲۹.

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم ص (١٢٣٣ ، ١٢٤٢ ).

الخفاف، وأنهم يحتاجون إلى لبسها في أسفارهم ومواضع البرد والثلوج، والمشي في طول الطرق، وحيث لا يجدون من يخرزها لهم، فعفي لهم عن الخرق اليسير، كما عفي عن العمل القليل في الصلاة؛ لأنه يشق التحرز منه، فكذلك يشق التحرز من الخرق اليسير في الخف في مثل ما ذكرنا، وليس كل أحوال الناس تتفق؛ لأن منهم من لا يستحسن لبس الخف المخرق، ومنهم من لا يمكنه غير ذلك، ويشق تتبع كل خرق يسير في خف، خاصة للمشاة في طرقهم كلها، وقد عفي عن الدم اليسير الذي يشق التحفظ منه في الصلاة كدم البراغيث (1)، وكذلك عفي عن الغرر اليسير في البياعات (٢)، وعن أشياء أخرجت عن أصولها؛ للرفق والحاجة إليها.

وأيضًا فإن المعنى الذي لأجله جوز المسح على الخف الصحيح السليم هو أن الحاجة تدعو إلى لبسه، وتلحق المشقة في نفسه في نزعه (٢)، وهذا المعنى موجود لا محالة فيمن في خفه خرق يسير.

وايضاً فإن المسح على الخفين رخصة عامة لجميع من يحتاج إلى لبسه، فلو قلنا: لا يمسح على خف مخرق صارت الرخصة خاصة لبعض أصحاب الخفاف دون بعض.

فإن قيل: قد روي أن النبي علي توضاً فغسل وجها وجها إلى أن غسل رجليه، ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الطهارة (٤)

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۳۲۷).

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم ص (٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في المخطوطة: «في نفسه في نزعه».

<sup>(</sup>٤) هكذا رسمت في المخطوطة: «الطهارة»، والذي في كتب الحديث: «الصلاة».

إلا به»<sup>(۱)</sup>، فهو على عمومه إلا أن يقوم دليل المسح.

وكذلك ظاهر القرآن يدل على غسل الرجلين لكل صلاة إلا أن يقوم دليل.

قيل: الآية والخبر وردا فيمن كانت (\*) رجلاه باديتين، فأما إذا كانتا في الخف جاز المسح بما روي عن رسول الله على الخفين، ولم يخصوا خفًا فيه خرق من غيره.

فإن قيل : فإنه ظهر من رجله ما يلزمه غسله عند ظهور جميعه، فوجب أن لا يجوز له المسح عليه، أصله إذا كان كبيرًا.

قبل: ليس المعنى ما ذكرتم؛ إن الكبير(٢) يكون نادرًا، وليس هو الغالب، ولأن أكثر القدم يظهر، وليس كذلك اليسير؛ لأن خفاف الناس في الغالب لا تخلو منه، مثل أن يظهر منه ظفر أو رأس أصبع، وقد عفت الشريعة في الرخص عن القليل، كما ذكرنا في العمل القليل في الصلاة، وكدم البراغيث.

فإن قيل: فإن الرجلين لو كانتا باديتين لكان الفرض فيهما الغسل، وإذا كانتا مستورتين جاز المسح، فإذا تخرق بعض الخف، وظهر بعض الرجل فلابد من تغليب أحدهما على الآخر، فتغليب حكم الغسل أولى؛ لأنه أصل، والمسح بدل عنه.

قيل : إذا تفاحش ظهور الرجل فهو كما قلتم، يُغلّب حكم الغسل،

<sup>(</sup>۱) سبق تخريج هذا الحديث ص (۱۲٤).

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١١٥ب.

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة : «إن الكبير»، ولو قيل: «لأن الكبير» لكان أوضح، والله أعلم.

فأما إذا كان الخرق يسيرًا غلب عليه حكم المسح، كما قلنا في الدم: الأصل كون الثوب طاهرًا من الدم، فإن حصل فيه دم البراغيث غلب حكم العفو عنه، وإن كان على غير ذلك غلب حكم الإزالة، وكذلك حكم العمل القليل في الصلاة يخالف الكثير.

على أنه إنما يغلب حكم الأصل وهو المبدل على البدل إذا وجد جميع المبدل، وههنا لم يوجد حكم جميع المبدل من ظهور القدمين أو أكثرهما. ألا ترى أن واجد الرقبة في الكفارة يمنع جواز البدل الذي هو الصوم؛ لأن الرقبة – التي هي الأصل – موجودة فمنعت البدل، وليس كذلك إذا وجد بعض الرقبة، ولم يقدر على باقيها، فإن الصوم – الذي هو البدل – جائز؛ لأن جميع الأصل معدوم، فكذلك ظهور القليل من القدم لا يمنع المسح الذي هو البدل، ويصير في حكم ما لم يظهر.

فإن فصلوا بين الموضعين بأن واجد بعض الرقبة لا يقدر على باقيها، والذي ظهر اليسير من رجله يقدر على الغسل، الذي هو الأصل.

قيل : هذا الفرق لا ينجي مما ذكرناه؛ لأننا قد رأينا الفصل بين ظهور المبدل مع البدل وبين عدمه، وهو موجود في الموضعين جميعًا، وإنما كسرنا ما قلتم بما ذكرناه فلم(١).

<sup>(</sup>١) بياض في المخطوطة بمقدار كلمة، ولعل تكملة العبارة: «فلم يلزمنا».



#### فصنل

فأما التقديم (١) في الكلام مع أبي حنيفة فيستدل بظاهر قوله - تعالى -: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾، إلى قوله: ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ ﴾ (٢)، وبالخبر عن النبي ﷺ في غسل الرجلين إلا أن يقوم دليل (٢).

وحصل الاتفاق منا ومنه على جواز المسح مع الخرق اليسير، ولم يقم دليل على جوازه مع الخرق الذي هو مقدر.

فإن قيل: الأخبار الواردة في جواز المسح لم يفرق فيها بين القليل والكثير

قيل: لم يرد فيها حد محدود، فمن قدر بثلاث أصابع فعليه الدليل، والقديرات تحتاج إلى دليل من صاحب الشرع عليه ولما لم يكن في تقدير الخرق دلالة من كتاب ولا سنة ولا اتفاق ولا قياس لم يثبت حكمه، وقد ثبت في الأصول العفو عما يغلب على الظن قلته، كما ذكرنا في العمل القليل في الصلاة، والغرر اليسير في البياعات.

وأيضاً فإنه لا ينفك من قدر ذلك بثلاث أصابع ممن قدره بأربع أصابع أو أصبعين بغير دليل.

وايضاً فإنهم يقولون: إن التقديرات والحدود والكفارتات لا تؤخذ قياساً، وهذا من التقدير الذي لا أصل له يرجع إليه، فلا ينبغي أن يثبت من جهة القياس لو كان هناك أصل يقاس عليه، ونحن نعلم أن

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: ‹‹ التقديم ››، ولعل صوابها: ‹‹ التقدير ››، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث رفاعة بن رفاعة بن رافع صَوْفَ ص (٧٨،٧٧).

خفاف الصحابة رضي الله عنهم - وأكثرهم عرب - لم تخل من خروق فيها، وكذلك من بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم تحديد وامتناع من المسح إذا كان على حد محدود.

فإن قيل: فكيف يجوز أن يكون اليسير منه مجوزاً، ولا يجوز في الكثير ولا يكون بينهما حد يفرق بين القليل والكثير حتى نعلمه؟.

قيل: هذا جائز قد ورد الشرع به في مواضع، ووكلنا إلى ما يغلب على الظن من القلة أو الكثرة، كالعمل في الصلاة، وغير ذلك مما لا حد محدوداً فيه بين القليل والكثير غير الرجوع إلى غلبة الظن.

فإن قيل: إذا ثبت أن يسير الخرق لا يمنع المسح؛ لأن مواضع المخرق التي يدخلها الغبار لا تمنع جواز المسح، والكثير الذي يظهر معه أكثر الرجل يمنع احتيج إلى حد يفصل بينهما، فوجب أن يكون من طريق الاجتهاد مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجال؛ لأن الحكم في الأصول يتعلق بذلك، كمسح الرأس ومسح الرجلين.

قيل: إن الحد في ذلك لا يجوز أن يقف على تحكمنا نحن وتقديرنا من غير أصل يرجع إليه من كتاب أو سنة أو اتفاق أو قياس على علة أوتنبيه، فإذا عدم جميع (\*) ذلك فليس غير الاجتهاد الذي يختلف بحسب اختلاف المجتهدين؛ لاختلاف حال المجتهدين فيه فأما مسح الرأس فليس فيه تقدير، وعليه أن يمسح الجميع – عندنا (')، فإن سقط منه اليسير من حيث لا يقصد فليس هو مقدراً ولا محدوداً، وأما الرجلان فلا يمسحان.

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١١٦ أ .

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۱۳٤٥).

فإن أرادوا مقدار المسح على الخفين فليس فيه أحد، وإنما يمسح ظاهرهما و باطنهما<sup>(1)</sup>، فهو على ما تقضيه العادة في مسح أكثره، وقد قال مالك - رحمه الله -: إنه إن مسح أعلاهما أعاد الصلاة في الوقت<sup>(7)</sup>، ولم يحد في مسح أعلاه ثلاث أصابع ولا غيرها، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) أي يمسح ظاهر الخفين وأسفلهما، ومسح أسفل الخفين مختلف في مشروعيته، وهذه المسائلة من المسائل التي أفردها المؤلف – رحمه الله – بالبحث، وسيأتي الكلام عليها ص (١٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المدونة الكبرى ٢/١٤.



#### [۷۰] مسألة

ولا يجوز المسح على الجوربين<sup>(۱)</sup> إلا أن يكونا مجلدين<sup>(۲)</sup>، وبه قال أبو حنيفة<sup>(۲)</sup>، والشافعي<sup>(1)</sup>.

وقال الثوري $^{(0)}$ ، وأبو يوسف ومحمد $^{(1)}$ ، وأحمد بن حنبل $^{(2)}$ : يجوز المسح عليه.

والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا

- (۱) الجوربان: تثنية جورب، والجورب: لفافة الرجل، فارسي معرب، جمعه جوارب وجواربة. ينظر: لسان العرب ٢٦٣/، القاموس المحيط ص (٨٦).
- (۲) وقد روي عن مالك منع المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين، وما ذكره المؤلف أصبح.
   ينظر: التفريع ۱۹۹/، الإشراف ۱۷/۱، الكافي ۱۷۸/، بداية المجتهد ۱٤/۱، الشرح الكبير ۱۱۱/۱.
- (٣) ينظر: الأصل ٩١/١، مختصر الطحاوي ص (٢٢،٢١)، الميسوط ١٠٢/١، بدائع الصنائع ١/٤١/١.
- (٤) وقال جمع من محققي الشافعية: إن كون الجوربين مجلدين ليس بشرط، وإنما ذكره الشافعي؛ لأن الغالب أن الجورب لا يمكن متابعة المشي عليه إلا إذا كان مجلداً. وبناء عليه، فمتى أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان.
  - قال النووي في المجموع: وهذا هو الصحيح من مذهبنا.
- ينظر: الأم اردي، مختصر المزني ١٠٢/٨، الحاوي الكبير ٢٦٤/١، المهذب ٢١/١، المجموع ٢٩٦٤، المهذب ٢١/١،
  - (٥) ينظر: الحاوي الكبير ١/٢٦٤، الاستذكار ١/٢٧٩، بداية المجتهد ١/٤١.
  - (٦) ينظر: الأصل ١٩/١، المبسوط ١٠٢/١، بدائع الصنائع ١٠/١، الهداية ١٠٣٠.
- لذا كان صفيقاً لا يصف القدم وأمكن وأمكن متابعة المشي فيه.
   ينظر: المغني ٢/٢٧٤،٣٧٣، الشرح الكبير ١/٧٦، المحرر ١٢/١، المبدع ١٣٦١، .
   الإنصاف ١/٠٧١.

وُجُوهَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾(١)، فأمر كل قائم إلى الصلاة بغسل رجليه عموماً، فلا يجوز العدول عن الغسل إلا بدليل.

وما روي أن النبي عليه غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه، وقال: « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به »(۲)، فلا يجوز غير غسل الرجلين في كل وضوء إلا بدليل.

وأيضاً فإن الطهارة والصلاة في ذمته بيقين فلا تسقطان إلا بدليل.

وأيضاً فإنه ستر قدميه بما لا يمكنه متابعة المشي عليه، فلم يجز المسح عليه. أصله إذا لف على رجليه خرقة.

وأيضاً فإن المروي عن النبي عليه وعن أصحابه رضي الله عنهم المسح على الخفين، وهذا الاسم لا يختص بالجوربين فما عدا الخفين بخلافه.

وايضاً فإنما جوز المسح على الخفين؛ لأن حاجة الناس عامة تدعو الى لبسة، وتلحق المشقة في نزعه، وبهم حاجة إلى تتابع المشي فيه في الطرق الطوال والثلوج والأسفار، وهذه المعاني لا توجد في الجوربين، ولا يقاس الخف على الخف؛ لأن معنى غيره لا يوجد فيه، ولا يوجد معناه في غيره، ولا تقاس العمامة عليه، لأن حاجة الناس تدعو إلى لبسها، ولكن لا تلحق المشقه في نزعها، أو إدخال اليد تحتها بالمسح.

وأيضاً فإن المخصوص بالذكر على ثلاثة أضرب:

 <sup>(</sup>١) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٤).

فضرب مخصوص بالذكر لا يعقل معناه، فلا يقاس عليه، مثل الصلوات والطهارات؛ لأنه إذا لم يعلم معناه لم يمكن القياس عليه.

وضرب آخر مخصوص بالذكر عام المعنى فهذا يقاس عليه، كالنص على البر والتمر في الربا يجوز القياس عليه؛ لأن معناه معقول يوجد فيه وفى غيره.

والضرب الثالث مخصوص بالذكر مخصوص المعنى، فلا يقاس عليه، مثل المسح على الخفين.

فإن قيل: فقد روى أبو قيس عن هزيل<sup>(۱)</sup> بن شرحبيل عن المغيرة أن النبى عليه مسح على الجوربين<sup>(۲)</sup>.

وأيضاً فإنه ساتر لقدميه فجاز المسح عليه كالخف.

قيل: أما الخبر فغير صحيح من وجهين:

أحدهما: أن عبدالرحمن بن مهدي قال: هزيل ضعيف، وهو لم بلحق (٢) المغيرة أيضاً (٤).

على أنه لو صح لم تكن فيه حجة؛ لأنه نقل فعله عن النبي عليه الله

<sup>(</sup>۱) في المخطوطة ‹‹ فقد روى أبوقيس هزيل ››، وما أثبته هو الصواب، كما في كتب الحديث والتراجم. في المديث والتراجم. فأبو قيس وهو عبدالرجمن بن ثروان يروي عن هزيل بن شرحبيل، وقد سبقت ترجمة أبي قيس وهزيل ص (۱۷۸، ۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٧٩).

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في المخطوطة: ‹‹ لم يلحق ››، ولعلها بمعنى: ‹‹ لم يلق ››، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قد ذكر المزي في تهذيب الكمال ١٧٢/٣٠ أن هزيل بن شرحبيل قد روى عن المغيرة بن شعبة رَبِيُّكَ. ولم أعثر على من نفى رواية هزيل بن المغيرة فيما اطلعت عليه.

لا نعلم صفتها، ولا كيف هي، والفعلة الواحده لايدعى فيها العموم، فيحتمل أن يكون [كان] (الجورب مجلداً يمكن متابعة المشي فيه.

وقياسهم باطل به إذا لف على رجليه خرقة.

على أنه لو سلم من النقض لم يجز القياس على الخف؛ لأنه مخصوص المعنى.

ثم إننا قد ذكرنا قياساً على الخرقة فيسقطه، ويرجع عليه بالاحتياط للصلاة، وإسقاط الفرض بيقين، والله أعلم.

(١) هكذا في المخطوطة، ولعل ما بين المعقوفتين زائد، والله أعلم.

# [۷۱] مسائلة

ولا يمسح على جرموقين<sup>(۱)</sup>. والجرموق هو الخف فوق الخف<sup>(۲)</sup>، وبه قال الشافعي في الجديد<sup>(۲)</sup>.

وقد روي عن مالك جوازه ( $^{(1)}$ )، وبه قال أبو حنيفة ( $^{(0)}$ )، والشافعي في قوله القديم ( $^{(1)}$ ).

وهذا ينبغي أن يكون الخف الأسفل مما [ينبغي ]<sup>()</sup> إذا انفرد جاز المسح عليه، ويكون الفوقاني كذلك، فأما إن كان التحتاني مما لا يجوز المسح عليه لو انفرد، مثل أن يكون مخرقاً خرقاً فاحشاً أو ضعيفاً

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة.

وقد قال الإمام أحمد بجواز المسح على الجرموقين.

ينظر: الهداية ١/٥١، المغني ١/٣٦٣، الشرح الكبير ١/٧٢،٥٥، المحرر ١٢/١، الإنصاف ١/٠٧١.

(V) هكذا في المخطوطة، ولعل ما بين المعوفين زائد، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى ٤٤/١، التفريع ١/٢٠٠، الإشراف ١/١٧، الذخيرة ١/٣٣٠، مواهب الجليل ١/٣١٩،٣١٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الصحاح ٤/٤٥٤/، القاموس المحيط ص (١١٢٥).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الأم ١/٤٩، مختصر المزني ١٠٢/٨، الجاوي الكبير ١/٣٦٦، المهذب ١/٢١، روضة الطالبين ١/٣١٨،٣١٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المدونة الكبرى //٤٤، التفريع //٢٠٠، الإشراف //١٧، الذخيرة //٣٣٠، مواهب الجليل //٣١٩،٣١٨.

<sup>(</sup>ه) ينظر: الأصل ٩٤/١، المبسوط ١٠٢/١، بدائع الصنائع ١٠/١، الهداية ٢٩/١، تبيين الحقائق ١٠/١ه.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم ١/٩١، مختصر المزني ١٠٢/٨، الحاوي الكبير ١/٣٦٦، المهذب ١/٢١، روضة الطالبين ١/٢٧١.

لا يمكن متابعة المشي عليه، فلا يختلف القول في جواز المسح على الأعلى، ويكون الأسفل كالجورب، وكذلك إن كان الأعلى بهذه الصفة، الأسفل<sup>(1)</sup> صحيحاً لم يجز المسح على الأعلى بلا خلاف على هذا المذهب.

والدليل لقوله لا يجوز المسح على الأعلى على كل حال: كون الطهارة والصلاة في الذمة فلا تسقطان إلا بدليل.

وأيضاً قول النبي عليه وقد تطهر وغسل رجليه: « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به »(٢)، فهو عموم في كل صلاة؛ لأن الألف واللام في الصلاة (•) للجنس.

وكذلك قوله على « لن تجزئ عبداً صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه » إلى أن قال: « ويغسل رجليه »(٢)، فنفى الإجزاء عن كل عبد إلا على هذه الصفة، فما عداها بخلافها إلا أن يقوم دليل.

فإن قيل: قد اشتهرت الرواية عن النبي عَلَيْكُم وعن الصحابة رضي الله عنهم بجواز المسح على الخفين (4)، فسواء كانا تحت أو فوق.

قيل: إذا أطلق المسح على الخفين اقتضى لابس الخفين؛ لا من لبس أربعة.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: ‹‹ الأسفل ››، وصوابها: ‹‹ والأسفل ››.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٤).

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١١٦ ب.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم تخريجه من الأحاديث والآثار ص (١٢٣٣، ١٢٤٤).

على أنه لو كان عاماً جاز أن يخص، فنقول: إن رخصة المسح لا تزول بزوال الجرموق على الشيء الذي هو منفصل عنه، فوجب ألا يجوز المسح. أصله إذا لف على الخف الأسفل خرقة مكان الجرموق.

وقولنا: منفصل عنه؛ احتراز عن طبقتي الخف؛ لأنها غير منفصلة عنه، وعكس ما ذكرناه الخف الواحد لما زالت الرخصة بزواله جاز المسح عليه، وكذلك إذا كان التحتاني مخرقاً جاز المسح على الأعلى؛ لأن الرخصة تزول بزواله.

وايضاً فإنما جاز المسح على الخف الواحد للحاجة العامة إلى لبسبه، ولحوق المشقة في نزعه، وهذا لا يوجد في الجرموق، لأنه لا تدعو عوام الناس إلى لبسه، ولا تلحق المشقة في نزعه فلم يجز المسح عليه.

فإن قيل: فإنه خف يلي خف الماسح فجاز المسح عليه، أصله إذا كان خفاً واحداً، أو كان التحتاني مخرقاً خرقاً فاحشاً بحيث لا يجوز المسح عليه.

وأيضاً فإن المعنى الذي لأجله جاز المسح على الخف هو كون الحاجة إلى لبسه، ولحوق المشقة في نزعه، وهذا موجود في الخف الأعلى.

قيل: أما القياس الأول فالمعنى فيه زوال الرخصة في المسح بزواله، فلهذا جاز المسح عليه.

وأما قولهم: إن الحاجه تدعو إليه فقد ذكرنا أن الأمر بخلافه، والحاجه إليه ليست عامة، وهي عامة في الخف الواحد، والمشقة

تلحق في نزع الخف الواحد، ولا تلحق في نزع الأعلى؛ لأن الأسفل باق.

ونقول أيضاً: إن ما تحت الجرموق يجوز المسح عليه، وهو الخف الأسفل، فالمغطي لما يجوز المسح عليه لا يجوز أن يقصد بالمسح عليه. دليله العمامة لا يجوز المسح عليها؛ لأن ما تحتها مما يمسح.

فإن قيل: فقد روي أن النبي عليه كان يمسح على الموق(١)، وروي

(١) الموق: هو الذي يلبس فوق الخف، قاله الجوهري.

وقال ابن منظور: الموق: الخف.

وقال الفيروزابادي: الموق: خف غليظ يلبس فوق الخف.

ينظر: الصحاح ٤/٤٥٥٢، لسان العِرب ٢٥٠/١٠، القاموس المحيط ص (١١٩٤).

والحديث أخرجه أحمد في المسند ١٥/٦، قال: حدثنا عفان، ثنا حماد - يعني ابن سلمة - ثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال رضي الله عنه: قال: رأيت رسول الله على الموقين والخمار.

ورجاله كلهم ثقات.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/٩٥، كتاب الوضوء، باب الرخص في المسح على الموقين، من حديث نصر بن مرزوق المصري، نا أسد بن موسى، نا حماد بن سلمة به. قال الألباني في التعليق على صحيح ابن خزيمة ١/٩٥: « إسناده جديد ».

وأخرجه أبو داود في سننه ١٠٧،١٠٦/، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، والحاكم في المستدرك ١٠٧،١٠٦، كتاب الطهارة، والبيهة ي السنن الكبرى ١٨٨/٢٨٨ كتاب الطهارة، باب المسح على الموقين. كلهم من حديث أبي عبدالله مولى بني تميم – عن أبي عبدالرحمن أنه شهد عبدالرحمن بن عوف يسأل بلالاً عن وضوء رسول الله على فقال: كان يخرج يقضي حاجته، فأتيه بالماء فيتوضأ، ويمسح على عمامته وموقيه.

قال الحاكم: « وهذا حديث صحيح، فإن أبا عبدالله - مولى بني تميم - معروف الصحة والقبول ».

وقال ابن عبدالبر في أبي عبدالله وأبي عبدالرحمن: كلاهما مجهول لا يعرف. =

الجرموقين(١)، رواه الحارث بن معاوية(١) عن بلال عنه عليه.

قيل: إن الموق غير الجرموق؛ لأنه خف يلبس وحده<sup>(۲)</sup>، أما مسحه على الجرموقين فإن صح قلنا به، ولكننا لا نعرف.

ويحتمل أن يكون عليه فعل ذلك؛ لأنه كان على طهر ولم ينتقض، فجدد وضوءه ومسح عليه، ولو كان يجوز على ما تقولون لاشتهرت الرواية فيه وظهرت عنه عليه، أو عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم، وليس يجوز أن ينتقل عن فرض وغسل القدمين إلا بأمر ظاهر، كالمسح على الخف الأسفل.

وأيضاً فإن المسح على الخف رخصة وليس بعزيمة، والرخص لا يجوز القياس عليها عند كثير من أصحابنا، ويجوز عند بعضهم إذا عرف معناها(٤)، وليس في الخف الأسفل معنى يُجمع به بينه وبين

<sup>=</sup> وقال عنهما الذهبي: لا يعرفان.

ينظر: ميزان الاعتدال ٤/٥٤٥،٥٤٥، تهذيب التهذيب ٢/١٠٤.

وقال ابن حجر عن أبي عبدالله: وقال عن أبي عبدالرحمن: قيل: هو مسلم بن يسار وإلا فمجهول.

ينظر: تقريب التهذيب ص (٦٥٥).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه -.

 <sup>(</sup>۲) هو الحارث بن معاوية الكندي، روى عن عمر وبلال - رضي الله عنهما - وروى عنه:
 سليم بن عامر الشامي.
 ینظر: التاریخ الكبیر ۲۸۱/۲، رالجرح والتعدیل ۹۰/۳، تهذیب الكمال ۲۸۹٬۲۸۸٪.

<sup>(</sup>٣) قد سبق بيان معنى الجرموق ص (١٣٠٩). ومعنى الموق ص (١٣١٢). وتبيّن مما سبق أن معناهما واحد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) اختلف الأصوليون في جواز القياس على الرخص،

الجرموق؛ لأن الحاجة تعم في الخف الأسفل، وتلحق في نزعه المشقة، وقد بينا أيضاً أنه ممسوح فلا ينوب عنه ممسوح مع القدرة عليه، فلم يسلم فيه معنى يجمع به بينه وبين الجرموقين.

وأيضاً فإن مسح الخف بدل من غسل الرجلين فهو كالتيمم بدلاً من الوضوء، فلما لم يكن للتيمم بدل مع القدرة عليه لم يكن للمسح على الخف بدل مع القدرة عليه،

فإن قيل: قد يكون للبدل بدل يقوم مقامه، ألا ترى أن من لا يقدر أن يمسح لشجة فيه فإنه جوز له أن يمسح على العمامة والعصابة، وكذلك الوجه في التيمم قد يمسح على الحائل إذا كان هناك مانع من السح عليه.

قيل: هذا لا يلزم؛ لأننا لا نجوز ذلك مع القدرة على البدل، وأنتم تجيزون المسح على الجرموق مع القدرة على مسح الخف.

ووجه قول مالك - رحمه الله - إن المسح يجوز: هو ما ذكرناه من الأسئلة على هذه الرواية.

وأيضاً فإن الحاجة تدعو إلى لبس الجرموق في المواضع الباردة، ومواضع الثلوج وإن لم يكن ذلك عاماً في جميع الناس، كما أن لبس الخف ليس تدعو الحاجة إليه في جميع الناس، والله أعلم.

فذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم جواز القياس على الرخص.
 وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز القياس على الرخص.
 ينظر: تقريب الوصول ص (٣٥١)، المحصول ق٢/ج٢/٤٧١ –٤٧٤، شرح الكوكب المنير
 ٢٠٠/٤.

## [ ۷۲ ] مسألة

إذا نزع خفيه أو أحدهما بعد أن كان قد مسح عليهما غسل رجليه مكانه، فإن أخر غسل رجليه استأنف الطهارة<sup>(۱)</sup>، وبه قال الليث بن سعد<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو حنيفة (٦)، والثوري (٤)، والشافعي في أحد قوليه (٥)، والمزني (٦): إنه يغسل رجليه سواء طال ذلك أولا، ليس عليه أن يستأنف الطهارة.

ومن قال من أصحابنا: إن الموالاة مستحبة وليست واجبة كذلك يقول $^{(\vee)}$ .

وقال الشافعي في القديم (•): يستأنف الطهارة من أولها على كل

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى ١/٥٥، الكافي ١٧٧/١، المنتقى ١٨٠/١، بداية المجتهد ١٦٢/١، مواهب الجليل ٢٣٢١،

<sup>(</sup>۲) ينظر: المدونه الكبرى ١/٥٥، الاستذكار ٢٧٩/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر الطحاوي ص (٢١)، المبسوط ١٠٢/١، بدائع الصنائع ١٠٢/١، الهداية ١٧/١، تبيين الحقائق ١٠/١٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (١٠٧).

<sup>(</sup>ه) ينظر: مختصر المزني ۱۰۲/۸، الصاوي الكبير ۱/۳٦۸،۲٦۷، المهذب ۲۲/۱، حلية العلماء ١/٧٧١، المجموع ١/٨٢٥،٥٢٥،

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر المزنى ١٠٢/٨، حلية العلماء ١٧٧١، المجموع ١٧٢١٥.

<sup>(</sup>V) ينظر: المنتقى ١/٠٨، عقد الجواهر الثمينة ١/٨٨، مواهب الجليل ٢٢٣/١.

<sup>( \*)</sup> نهاية الورقة ١١٧ أ .

حال<sup>(۱)</sup>، وبه قال الأوزاعي<sup>(۲)</sup>، وابن أبي ليلى<sup>(۲)</sup>، والنخعي<sup>(1)</sup>، والحسن البصرى<sup>(۵)</sup>.

وقال داود: إذا نزع خفيه لم يحتج إلى شيء لا غسل الرجلين ولا استئتاف الطهارة، ويصلى كما هو حتى يحدث حدثاً مستأنفاً<sup>(١)</sup>.

(۱) ينظر: مختصر المزني ١/٢/٨، الحاوي الكبير ١/٣٦٧، المهـذب ٢٢/١، المجمـوع ١٨٢٥، المحمـوع ١٨٨٥، ١٨٨٥،

(٢) روي عن الأوزاعي في هذه المسألة روايتان. إحداهما: يستأنف من أولها على كل حال. والثانية: أنه يغسل رجليه خاصة. ينظر: الاستذكار ٢٧٩/١، والمغنى ٢٧٧٧،

(٣) المروي عن ابن أبي ليلى في هذه المسألة أن من نزع خفيه لا يحتاج إلى شيء لا غسل رجليه، ولا استئناف الوضوء.

ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص (١٠٨)، الاستذكار ١/٩٧١.

(٤) روي عن النخعي في هذه المسألة ثلاث روايات.
 الأولى: يستأنف الطهارة من أولها على كل حال.
 الثانى: أنه يغسل رجليه خاصة.

الثالث: لا شيء عليه.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١٩/١، الاستذكار ١/ ٢٨٠، ٢٨٠، المغنى ١٦٦٧٠.

- (٥) ينظر: الحاوي الكبير ١/٣٦٧، المغني ١/٢٦٧.
- (٦) ينظر: الاستذكار ١٧٩/١، بداية المجتهد ١٦/١، حيلة العلماء ١٧٨/١.
   لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة.
   وقد جاء عن الإمام أحمد فيها روايتان:

الأولى: يستأنف الطهارة من جديد - وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب -. الثانى: أنه يجزئه غسل رجليه.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١٩/١، كتاب الروايتين والوجهين ١٩٧١، ٨٩، الانتصار ٢٠/١، المغنى ٢٩٧١، الإنصاف ١٩٠/١.

والدليل على داود: ظاهر قوله - تعالى -: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ (١)، فهو عموم في كل صلاة إلا أن يقوم دليل.

وأيضاً كون الصلاة في ذمته، فمن زعم أنها تسقط عنه إذا صلاها مكشوف الرجلين من غير غسل فعليه الدليل.

وأيضاً فإن النبي عليه توضأ وغسل رجليه، وقال: « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به »(٢)، فهو عموم في كل صلاة.

وايضاً قوله للأعرابي: « توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك » إلى أن قال: « واغسل رجليك »(٢)، فبين أن الذي أمر الله به غسل الرجلين.

وأيضاً قوله: « لن تجزئ عبداً صلاته حتى يضع الوضوء موضعه، فيغسل وجهه ويديه » إلى قوله: « ويغسل رجليه » (1)، فنفى الإجزاء عن كل عبد إلا بهذه الصفة، فهو عموم إلا أن يقوم دليل.

وأيضاً قوله لأبي ذر: « التيمم طهور المسلم مالم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته »(٥)، والرجل من البشرة، فهو عموم إلا أن يقوم دليل.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، أية (٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٤).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٧٨).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٥).

صلاة الجنازة إذا وجد هذا الحادث فيها، ولا الرجوع إلى استعمال الماء فلم تفسد سائر الصلوات، وكذلك سائر ما يوجد منه مما لا ينقض الصلاة والطهارة. دليله الضحك الخفيف لما لم يُفسد سائر الصلوات.

فإن قيل: فقد قال الله -تعالى-: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيْمُمُوا ﴾ (١)، فهو عام في كل واجد للماء، وهذا واجد؛ لأن دليله يدل على أن كل واجد للماء فإنه لا يتيمم ؛ لأن الشرط في جواز تيممه هو عدم الماء ، وهذا واجد له.

قيل: قد بينا أن المراد بالآية التيمم قبل الدخول في الصلاة لا بعد الدخول فيها؛ لأنه - تعالى- خاطب القائمين إلى الصلاة إذا لم يجدوا الماء تيمموا، ومن كان في الصلاة لا يقال له: قم إلى الصلاة، وهو قائم فيها.

ووجه آخر: وهو أنه - تعالى- أمر باستعمال الماء مَنُ إذا كان عادمًا له جاز له أن يتيمم، والمتيمم في الصلاة لعدم الماء لا يجوز له أن يتيمم في خلال الصلاة، فدل على أنها لم تتناول الداخل في الصلاة.

فإن قيل: فقد روي عن أبي ذر أن النبي عَلَيْهِ قال: « الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته»(٢)، ولم يخص من يجده قبل الصلاة أو في خلالها.

<sup>(</sup>١) سبورة المائدة (٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٥).

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه لا حجة فيه في موضع الخلاف؛ لأنه يقتضي أن الصعيد وضوء المسلم وأنه يقع به التطهير كما يقع بالماء، ونحن كذلك نقول.

ثم وجود الماء يلزمه استعماله في الموضع الذي يجوز له أن يبتدئ التيمم مع عدمه، وفي الصلاة لا يجوز له ابتداد التيمم، فإنما أراد - تعالى - وجوده في الموضع الذي يمكن فيه استعماله، ولم يرد وجود الماء في العالم؛ لأنه لا يفقد في العالم، فإذا كان المراد وجوده الذي يقدر معه على استعماله فلا فرق بين عدم القدرة على استعماله من جهة بليَّة به، أو من جهة الشرع ، وهو غير قادر عليه من جهة الشرع؛ لأن الصلاة المدخول فيها بحكم الشرع تمنعه منه.

والدليل من جهة الشرع: هو إجماع المسلمين على صحة دخولة في الصلاة، ولزوم المضى فيها.

وعلى أنه عام فيه قبل الصلاة وفي الصلاة، وخبرنا في قول النبي عليه في المصلي: «لا ينصرفن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» (١) أخص منه؛ لأنه يتناول من هو في الصلاة.

فإن قيل: خبركم هو أُورِد فيمن يلحقه الشك وهو في الصلاة هل أحدث أو لا ؟؛ لأنه قال: «إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة بين أليتيه، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا»(٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢٤٤).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریج هذا الحدیث ص (۱۶۳).

لزوجته: شعرك طالق. طلقت. فلو<sup>(۱)</sup> قال لها: خفكي طالق. لم تطلق، فصار مسح الخف بالتيمم أشبه؛ لأنه بدل كالتيمم.

فإن قيل: قد نجد في الأصول أن يكون الشيء (\*) له حكم في الأصل، ثم يحدث له حكم آخر، ثم يعود إلى مثل الحال الأولى فلا يعود حكمه إلى الأول ولا يتغير حكمه عما قد حصل عليه.

من ذلك: عقد التزويج لو وقع في الإحرام لقبح - عندنا وعندكم (١)، وكذلك في العدة (١)، ثم لو عقد في غير الإحرام بشرائطه (١) لكان صحيحاً، ثم لو طرأ عليه الإحرام لم يقدح في صحته، ولم يبطل حكم النكاح، وكذلك لو طرأت العدة على زوجته، مثل أن توطأ بشبهة لم يبطل حكم عقده، وإن كانت هذه الحال لو وجدت في الابتداء لم يصح العقد، وكذلك لا يؤثر نزع الخف في صحة الطهارة المتقدمة، وإن كانتا في الابتداء ظاهرتين لم يكن بد من الغسل.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: ‹‹ فلو ››، ولعل صوابها: ‹‹ ولو ››.

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١١٧ ب.

<sup>(</sup>٢) يعني عند داود ومالك، وبه قال الشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يجور المحرم أن يعقد النكاح له ولغيره.

ينظر: الهداية للمرغيناني ١٩٣/١، الاختيار ٨٩/٣، بداية المجتهد ٣٤/٢، القوانين الفقهية ص (٩٢)، المهذب ٢/٠١١، روضة الطالبيسن ١٤٤/٣، المكافي لابن قدامة ١٢/١٠، المحرد ٢٨/١، المحلى ١٩٧/٧--٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. وقد ذكره ابن عبدالبر إجماعاً.

ينظر: بدائع الصنائع / ٢٦٩، ٢٦٩، الاختيار ٨٧/٣، التفريع ٢٠/٠، الكافي لابن عبدالبر ٢٠/٠، المهذب ٢/٥٤، روضة الطالبين ٤٣/٧، الكافي لابن قدامة ٣/٠٥، الشرح الكبير لابن أبى عمر ٤/٥٢، المحلى ٤٧٨/٩.

قيل: إن هذه التشبيهة أيضاً غير صحيحة، وعروض مسألتنا: أن يكون في الابتداء محرماً، محدثاً ظاهر الرجلين، فهذا لا يجوز له السح على رجليه ولا إدخالهما في الخف إلا بعد الغسل، والمحرم لا يجوز له العقد، فإذا غسل هذا رجليه وأدخلهما في الخف صار بمنزلة من عقد وهو غير محرم في أنه فعل ماله أن يفعل، والآخر أدخل رجليه في الخفين ففعل ماله أن يفعل. فطرق المسح عليه لا يبطل فعله، وطرق الإحرام على الآخر لا يبطل فعله المتقدم وهو العقد، فإذا نزع هذا خفه بعد الحدث والمسح، فهو بمنزلة المحرم يطلق في حال إحرامه، فإنه يعود إلى حالته الأولى في الابتداء في أنه لا يصح منه الترويج الذي كان يصح منه، ورجلاه في الخف بل عاد إلى حالة الإبتداء من أنه لابد من غسل رجليه، كما كان في الأول قبل إدخالهما في الخف، كما عاد المحرم بعد إطلاقه إلى الحال التي لو كان عليها في الابتداء من الإحرام لم يجز له عقد التزويج.

وعلى أن المحرم إذا طرأ عليه الإحرام بعد تقدم عقده فهو ممنوع من الوطء، كما لو عقد النكاح وهو محرم، والذي أدخل رجليه في الخفين هو غير ممنوع من المسح ما دام على حاله، فبان بهذا أن التشبيه أيضاً غير صحيح.

وقد أجاب أصحابنا عن هذا السؤال بأن قالوا: العلل على ضربين:

فضرب للابتداء والانتهاء، وضرب للابتداء دون الانتهاء.

فالضرب الذي للابتداء حسب، كالإحرام والعدة كما ذكرتموه.

والضرب الذي يستوي حكم ابتدائه وانتهائه كالرضاع والردة،

الصلاة فإن عليها نجاسة مقدورًا على إزالتها، وهو أثر الدم، ولم تأت ببدل على تلك النجاسة، فلهذا لم يجز لها أن تمضي على صلاتها حتى تتطهر، وقبل انقطاع الدم فهي نجاسة لا يقدر على إزالتها؛ لأن الدم سائل فعفي لها عنه، وجازت صلاتها، وليس كذلك المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة؛ لأنه قد أتي بالبدل الذي هو التيمم على (١) الطهارة فجاز له أن يمضي في صلاته.

وماذكرتموه من القيام والقراءة وستر العورة فإنه باطل بسؤر الحمار.

وعلى أن المعنى في هذه الأشياء هو أن استعمالها والمصير إليها لا يُبطل عليه شيئًا قد مضى من صلاته فلم يلزم ما ذكرتموه؛ لأن المتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة بطل عليه ما مضى من صلاته ولم يبن عليه.

فإن قيل: فإن التيمم بدل عن الطهارة كما أن المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين، ثم لو مسح على خفيه ودخل في الصلاة، ثم انفتق خفه وظهرت رجله لزمه أن يغسلها ويخرج من الصلاة؛ لأن المبدل قد ظهر، كذلك إذا تيمم ثم وجد الماء في الصلاة لزمه أن يعود إلى الأصل وهو المبدل.

قيل: هذا باطل بصلاة العيدين والجنازة؛ لأنه لو مسح على خفيه ودخل في الصلاة -أعني العيدين والجنازة- وانشق خفه وظهر قدمه لزمه أن يغسل رجله ولم تصح صلاته إلا بذلك، ولو وجد الماء لم يلزمه استعماله ولا الخروج من صلاته.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: «على»، ولو قيل: «عن» لكان أوضح، والله أعلم.

وعلى أن إسقاط فرض الصلاة بالتيمم مع وجود الماء أوسع، ألا ترى أنه إذا كان واجدًا للماء واحتاج إلى تبقيته لعطشه فإنه يتيمم ويصلي مع قدرته على استعمال الماء، وسقط عنه الفرض، ولا يسقط فرضه أصلاً إذا ظهرت رجله بعد أن مسح على خفيه.

فإن قيل: فإن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء لم يجز لها أن يعتد بالشهور، والشهور بدل من الأقراء، ثم لو كانت من أهل الشهور مثل الصغيرة التي لم تحض فاعتدت بالشهور إلا يومًا، ثم رأت (•) الدم وصارت من ذوات الأقراء لزمها أن ترجع إلى الأقراء وتعتد بها، ولم يجز لها أن تكمل العدة بالشهور؛ لوجود المبدل، فكذلك المتيمم إذا قدر على الماء في الصلاة لم يجز له أن يكمل الصلاة، بل يلزمه أن يستعمل الماء ويخرج من الصلاة.

وايضاً فإن رؤية الماء بعد التيمم حدث كسائر الأحداث؛ بدليل أن رجلين محدثين لا يجد أحدهما الماء فتيمم، ووجد الآخر الماء فتطهر، ثم لو أحدث المتطهر منهما قبل الصلاة بطل حكم طهارته، ولم يجز له أن يصلي بها ، ولو رأى المتيمم منهما الماء قبل الدخول في الصلاة لم يجز له أن يصلي بالتيمم. فلما كانت رؤية الماء كالحدث قبل الصلاة فكذلك في الصلاة. هذا والذي قبله سؤال المزني(۱).

قيل: أما التي اعتدت بالشهور ثم رأت الدم في آخرها فإنها تتقل إلى الأقراء، ولكن ما مضى لها من الشهور لا تبطل ويحسب لها

<sup>(</sup> ٥٠) نهاية الورقة ١٩ أ. وانظر ما تقدم بيانه حول ترتيب أوراق المخطوطة ص (١٧٠).

<sup>(</sup>١) ينظر : مختصر المزنى ٩٩/٨، الحاوى الكبير ٢٥٢/١.

ويقوي ما نقوله في المسألة: أن من عليه رقبة من ظهار أو قتل، إذا كان واجداً لها لم يجزله الصوم، فلو لم يجدها ثم دخل في الصوم، ثم وجد الرقبة فإنه يمضي على صيامه ما دام على حاله، فلو أفسد صيام التتابع بغير عذر أو لعذر – وهو واجد للرقبة – عاد إلى حكم الرقبة التي لا يجوز له مع وجودها في الابتداء العدول إلى الصوم، فصارت الأبدال على طريقة واحدة.

ومثل ذلك: هدي القران والتمتع وغيرهما إذا عدمها حتى دخل في صيام العشرة الأيام، ثم وجد الهدي فإنه يمضي على صيامه، فلو أفسده رجع إلى الهدي الذي في ملكه، فقد استمر هذا في الأصول، والله الموفق.

واعتبارنا أولى؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط الصلاة بيقين.

فأما الكلام في غسل الرجلين عند نزع الخفين دون استئناف الطهارة من أولها، فمبني على جواز تفرقة الوضوء لعذر، فإن أخر غسل رجليه استأنف الطهارة من أولها.

وقد مضى الكلام في الموالاة في موضعه (١).

وقد ذكرنا أن أحد قولي الشافعي أنه يستأنف الطهارة من أولها على كل حال.

ويجوز أن ندل على أن عليه غسل رجليه في الحال دون استئناف الطهارة بأن نقول: الأصل ألا شيء عليه قبل نزعهما، ثم قامت دلالة على غسل الرجلين، وبقي الباقي على الأصل.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۲۸۲).

وأيضاً فإنه بدل بطل حكمه بظهور مبدله فوجب فوجب أن يلزمه غسل ما كان البدل نائباً عنه. دليله التيمم، وذلك أن الإنسان إذا عدم الماء وتيمم فإن التيمم نائب عن غسل جميع الأعضاء، فإذا وجد الماء لزمه غسل جميع الأعضاء التي كان التيمم نائباً عنها، كذلك أيضاً مسح الخفين بدل عن غسل الرجلين، ونائب عنهما، فإذا بطل حكمه بالنزع لزمه غسل الرجلين؛ لأن المسح نائب عنهما لا عن غيرهما.

فإن قيل: هذا فاسد به إذا أخر غسلهما.

قيل: لا يلزم؛ لأنه ليس علِّيَّة الاستئناف هي النزع، وإنما العلة لشيء آخر، وهو تأخير غسل الرجلين، وإلا فالواجب بالنزع وهو غسل الرجلين فقط.

وأيضاً فإن مسح الخفين في حكم رفع الحدث؛ لأن الحدث حقيقة يرتفع الخفين ليس كغسل الرجلين الذي يرتفع معه الحدث حقيقة.

والدليل على أنه لا يرفع الحدث حقيقة، وإنما هو تابع للأعضاء المغسولة: وهو أن كل طهارة ترفع الحدث لم تبطل قبل وجود الحدث، وكل طهارة لا ترفع الحدث يجوز أن تبطل قبل الحدث، كالتيمم، فلما كان المسح على الخفين يبطل حكمه بنزع الخفين علم أنه لم يرفع الحدث، فإذا لم يرفع الحدث عن الرجلين، وإنما استباح الصلاة بالمسح، فإذا نزع الخف فقد بطلت الاستباحة، وصار كمن غسل

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: ‹‹ حقيقة يرتفع ››، ولعل صواب العبارة: ‹‹ حقيقة لم يرتفع ››؛ حتى تستقيم العبارة، والموافقة ما بعده، والله أعلم.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه ينتقض بصلاة العيدين والجنازة، وبسؤر الحمار.

والجواب الثاني: هو أن العلل على ضربين، فعلة للابتداء دون الانتهاء، وعلة للابتداء والانتهاء.

فأما علة الابتداء دون الانتهاء فهي مثل الإحرام [لم] (1) يمنع ابتداء النكاح، ولو طرأ على النكاح لم يبطله، وكذلك في وجود الطول وخوف العنت يمنعان من صحة عقد نكاح الأمة، ولو عقد عند عدم الطول وخوف العنت، ثم وجد الطول وزال العنت لم يؤثر في صحة ذلك، فهذه علل الابتداء لا الانتهاء.

وأما علل الابتداء والانتهاء فهي كالرضاع والردة وملك أحد الزوجين صاحبه على ما ذكرتم، فلم يجز اعتبار وجود الماء بعد الدخول في الصلاة بوجوده قبل الدخول فيها بما ذكرتموه دون اعتباره بما ذكرناه.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة، وما بين المعقوفتين زائد، والله أعلم.

### [٥٩] مسائلة

ولا يجوز الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، سواء كانتا لوقتهما أو كانت إحداهما فائتة والأخرى في وقتها.

واختلفت الرواية عن مالك في الفوائت، فالظاهر المعمول عليه: أنه يتيمم لكل صلاة. وروي عنه: أنه يكفي لها تيمم واحد<sup>(۱)</sup> وبهذه الرواية قال أبو ثور<sup>(۱)</sup>.

وَوَافَقَنا الشافعي في أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، سواء كانتا لوقتهما أو كانتا فائتتين<sup>(۱)</sup>، وبه قال الليث<sup>(١)</sup>، والأوزاعي<sup>(٥)</sup>، وأحمد بن حنبل<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى ٢/١٥، التفريع ٢٠٣/١، الإشراف ٣٣/١، الاستذكار ١٨/٢-٢٠، الكافي ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٢) ينظز: الأوسط ٢/٨٥، الحاوي الكبير ١/٢٥٨, ٢٥٧، الانتصار ١/٤٢٩.

 <sup>(</sup>۲) ينتظر: الأم ١/٤٢، مختصر المزني ٩٩/٨، الصاوي الكبير ١/٧٥٢/٨٥٨، المهذب ١/٣٦، حلية العلماء ١/٦٣٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأوسط ٢/٧ه، الانتصار ٢/٤٣، المغني ٣٤١/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الانتصار ١/٤٣٠.

 <sup>(</sup>٦) هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد -رحمه الله-.
 والرواية الأخرى: أنه إن نوي فرضًا فله فعله، والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت،
 وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب عند الحنابلة-.

ينظر: مسائل الإمام رواية ابن هانئ ١١/١، الانتصار ٢٩٢١, ٤٣٠, ٤٣٠، المغني ١٢٥١، ٣٤٢, ٣٤١، المغني ٢٩١/١، الإنصاف ٢٩١/١.



# [ ۷۳ ] مسائلة

– عندنا – أن الكمال والسنة في مسح أسفل الخفين وأعلاهما $^{(1)}$ . وبه قال الشافعي $^{(7)}$ ، وهومذهب ابن عمر $^{(7)}$ ، وسعد بن أبي وقاص $^{(4)}$ .

وقالت طائفة: إن باطن الخف ليس بمحل للمسح مسنوناً ولا جائزاً.

وحكي أنه قول أنس بن مالك (١)، وهو مذهب الشعبي (٢)، والنخعي (٨)، والأوزاعي (٩)، والثوري (١١)، وأبى حنيفة وأصحابه (١١).

- (٤) ينظر: المراجع السابقة.
- (٥) ينظر: المراجع السابقة.
- (٦) ينظر: الأوسط ١/٢٥٤.
- (٧) ينظر: الأوسط ١/٢٥٤، المجموع ١/٥٢٥.
- (٨) ينظر: الأوسط ١/٢٥٤، المغنى ١/٣٧٦، المجموع ١/٥٦٥.
  - (٩) ينظر: المراجع السابقة.
- (١٠) ينظر: الاستذكار ١/٥٨٥، بداية المجتهد ١٣/١، المغنى ١٣٧٦/.
- (۱۱) ينظر: الأصل ۱/۱۹۲۱، المبسوط ۱/۱۰۱، بدائع الصنائع ۱/۲۱، الهداية ۱۸۲۱. =

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى ٢/١٤، التقريع ١/٩٩١، الإشراف ١٦٦١، الكافي ١٧٧/١، بداية المجتهد ١٣٧١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر المزني ١٠٣/٨، الحاوي الكبير ١/٣٦٠،٣٦٩، المهذب ٢٢/١، حلية العلماء ١/١٧٣، المجموع ١/٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأوسط ١/٢٥٤، المغنى ١/٢٧٦، المجموع ١/٥٦٥.

مرة واحدة إلا أن يقوم دليل<sup>(۱)</sup>، وقد قام الدليل ههنا على أن المراد التكرار لا مرة واحدة؛ لأن الإجماع قد حصل على أن الطهارة واحدة لا تكفي الإنسان في طول عمره.

قالوا: فإن الله - تعالى- أمر بالطهارة لجنس الصلوات؛ لأن الألف واللام في الصلاة للجنس، وهذا يقتضي أنه إذا تطهر فإنما يتطهر للجنس، فإذا تيمم فإنما يتيمم لجنس الصلوات فيصلي الصلوات كلها بالتيمم إلا أن يقوم دليل.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن قوله: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ﴾ قد عقل منه أنه يحتاج إلى القيام عند كل صلاة، وقيام واحدُّ لا يكفي لكل صلاة، فكذلك الوضوء والتيمم؛ لأنه يفعل عند كل قيام إلى الصلاة.

والجواب الآخر: هو أنه -تعالى- أراد التيمم لهذا الجنس الذي هو الصلاة دون غيره من الأجناس التي ليست بصلاة، وإذا تيمم لصلاة فقد تيمم لهذا الجنس؛ لأن الإجماع به قد حصل على أنه لم يرد التيمم لجميع الصلوات في الدنيا وماعاش.

قالوا: فهذا يقتضي أنه إذا قام إلى الركعة الثانية تيمم لها؛ لأنه قائم إلى الصلاة.

<sup>(</sup>١) اختلف الأصوليون في اقتضاء الأمر التكرار.

فمنهم من قال: الأمر يقتضى التكرار.

ومنهم من قال: لا يقتضى التكرار إلا بقرينة.

ينظر: تيسير التحرير ١/١٥٦، كشف الأسرار ١٢٢١، مختصر ابن الحاجب ١/٨٠، مشتصر ابن الحاجب ١/٨٠، شرح تنقيح الفصول ص (١٣٠)، الإحكام للأمدي ١/٥٥/، المحصول ج١/ق٢/٢٢، العدة ١٦٤/، روضة الناظر ص (١٩٩، ٢٠٠).

قيل: القيام إلى الصلاة لا يقال لمن هو في الصلاة، والله -تعالى- أمر بالتيمم إذا قام إلى الصلاة.

قالوا: فإن الله -تعالى- قال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ ﴾، ثم قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ (١)، وحكم المرتب حكم المرتب عليه، فلما قامت الدلالة على أنه يجوز أن يصلي فرائض كثيرة بطهارة واحدة كان بالتيمم مثله؛ لأنه إذا تغير حكم المرتب عليه تغير حكم المرتب، وهذا خير أسئلتهم.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن التيمم غير مرتب على الطهارة، بل هو حكم مستأنف؛ بدليل أن الله -تعالى- لو نسي الطهارة بالماء لم يبطل حكم التيمم، وإن كان التيمم غير مرتب عليه فتغير حكم الطهارة على ما يقتضيه الظاهر لا يوجب تغير حكم التيمم.

والجواب الثاني: هو أن تقدير الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم إذا وجدتم الماء، فإن لم تجدوه فتيمموا، فإذا تطهر بالماء عند القيام إلى الصلاة أخرى لم يلزمه أن يتطهر؛ لأنه ليس بمحدث، والله -تعالى- أمر المحدث بالطهارة عند القيام إلى الصلاة، والمتيمم محدث عند القيام إلى الصلاة الثانية فوجب أن يتيمم.

وايضاً فقد روى سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن لا يجمع

<sup>(</sup>١) سورة المائدة أية (١).

وروى عبد خير<sup>(۱)</sup> عن علي رَوَّقَ أنه قال: لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف بالمسح أولى من ظاهره، ولكنني رأيت رسول الله عَلِيًّا يُعسم على ظاهره<sup>(۲)</sup>، ف منع عليًّ أن يجري المسح على الباطن، وأن يكون محلاً له.

والدليل لقوله: ما رواء إبراهيم بن يحيى $^{(7)}$  عن ثور بن يزيد في عن

<sup>(</sup>۱) هو أبو عمار عبد خير بن يزيد، ويقال: ابن يحمد ابن خولي الهمداني الكوفي. أدرك زمن النبي علي ولم يسمع منه، روى عن علي وابن مسعود وزيد بن أرقم وعائشة رضي الله عنهم. وروى عنه: ابنه المسيب والشعبي وأبو إسحاق السبيعي وخالد ابن علقمة وغيرهم. وثقه يحيى بن معين والعجلي وابن حبان وغيرهم، روى له الأربعة.

ينظر: تهذيب الكمال ۱۲ /۲۹۹-۲۷۹، تهذيب التهذيب ۳۲۹/۳۲، ۳۳۰.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي مولاهم المدني، روى عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، وسهيل بن أبي صالح وعمارة بن غزية وليث بن أبي سليم والزهري وغيرهم، وروى عنه: الثوري وعبدالرزاق وعبدالملك بن جريج والشافعي وعباد بن منصور وغيرهم، ضعفه عامة المحدثين، ورماه بعضهم بالكذب، وقال عنه أحمد بن حنبل: « كان قدرياً معتزلياً جهمياً، كل بلاء فيه، لا يكتب حديثه، ترك الناس حديثه، كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لها، وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه ». وقد وتُقه الشافعي وابن الأصبهاني وغيرهما، وقال ابن عدي: هو في جملة من يكتب حديثه، توفي سنة (١٨٤) هـ. وقيل: غير ذلك.

<sup>(3)</sup> هو أبو خالد ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي، ويقال: الرحبي، الشامي الحمصي. روى عن خالد بن معدان ورجاء بن حيوة وعكرمة وعمرو بن شعيب والزهري وغيرهم. وروى عنه: الثوري وابن عيينة وابن المبارك وعبدالرزاق ويحيى القطان ووكيع وغيرهم. أثنى عليه أبو أسامة، ووثقه يحيى بن سعيد القطان والعجلي ودحيم. وقال وكيع: كان ثور صحيح الحديث. وقال أحمد: كان يرى القدر، وقد نفاه أهل حمص لذلك، ولم يكن به =

رجاء بن حيوة (١) عن وراد (٢) كاتب المغيرة عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله (٢)، وهذا نص في مسح أسفله،

ينظر: تهذيب الكمال ١٥١/٩ –١٥٨، تهذيب التهذيب ١٥٨،١٥٧/٢.

(۲) هو أبو سعيد وراد الثقفي، ويقال: أبو الورد، كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه. روى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وروى عنه: الشعبي وعبد الملك بن عمير ومكحول وأبو سعيد الشامي وغيرهم. وثقة ابن حبان والذهبي وابن حجر وغيرهم. أخرج حديثه الستة.

ينظر: تهذيب الكمال ٣٠/٤٣١،٥٣٥، الكاشف ٣/٢٥٥، تقريب التهذيب ص (٥٨٠).

(٣) أخرجه من هذه الطريق الشافعي، كما في مختصر المزني ١٠٣/٨، باب كيف المسع على الخفن.

وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ضعفه عامة المحدثين كما سببق في ترجمته ص (١٠٨٥).

وقد تابع ابن أبي يحيى الوليد بن مسلم، وقد أخرج هذه المتابعة أحمد في المسند 3/٢٥، وأبو داد في سننه ١١٦/١، كتاب الطهارة، باب كيف المسح ؟، وابن ماجه في سننه ١٨٣/١، كتاب الطهارة وسننها، باب في مسح أعلى الخف وأسفله، والترمذي في سننه ١٦٢/١، أبواب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله، وابن الجارود في المنتقى ص (٣٨)، باب المسلم على الخفين، وابن المندر في الأوسلم ١٤٥١، كتاب المسلم على ظاهر الخفين وباطنهما، والدارقطني في سننه ١٩٥١، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسلم على الخفين =

بأس. روى له الستة إلا مسلماً. توفي سنة (١٥٠) هـ. وقيل: غير ذلك.
 ينظر: تهذيب الكمال ٤١٨/٤ -٤٢٨، تهذيب التهذيب ٢٤٤١-٣٤٦.

<sup>(</sup>۱) هو أبو المقدام رجاء بن حيوة بن جرول، ويقال: جندل بن الأحنف الكندي الشامي. روى عن عبدالله بن عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت وأبي أمامة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم وغيرهم، وروى عنه: ثور بن يزيد وعدي بن عميرة الكندي وقتادة بن دعامة والزهري وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم. قال أحمد: لم يلق رجاء وراداً – كاتب المغيرة –. كان ثقة فاضلاً كثير العلم، أخرج حديثه مسلم والأربعة، واستشهد به البخارى. توفى – رحمه الله – سنة (۱۱۲) هـ.

ولم يفتقر إلى التيمم لها، وكل تيمم مستغنى عنه غير مضطر إليه لم يجز أداء الفرض به. دليله: التيمم مع وجود الماء.

ونقول أيضًا: إن التيمم طهارة بدل قد قصرت عن المبدل، فقصرت عنه في الوقت أيضًا؛ لأنها لا ترفع الحدث.

وأيضًا فإن عليه طلب الماء وهو محدث للصلاة الأولى، فإذا لم يجد الماء بعد الطلب تيمم، فكذلك عليه في الصلاة الثانية مثل ما في الأولى، فإذا لم يجد الماء وجب عليه التيمم؛ لأنهما قد اشتركا في وجود الطلب لهما من أجل الحدث، والمتيمم محدث عند الصلاة الثانية لا محالة.

فإن قيل: لا نسلم أن عليه طلب الماء.

قيل: حقيقة قول القائل لم أجد كذا: معناه طلبت فلم أجد، وإن وقع ذلك على غير طلب فهو (\*) مجاز، ويكون معناه: لم أقدر.

على أننا لا نعلم أحداً من الناس يريد الصلاة وهو محدث إلا وهو يطلب الماء، سواء كان الماء في رحله أو أبعد منه إلا أن يكون جالسًا في الماء فإنه قادر، أو من يسقط عنه استعمال الماء مع وجوده لعذر فإن هذا غير مراد بالآية، وإنما الآية في غير المعذورين.

وأيضاً فقد حكي عن أبي حنيفة أن المحدث لا يجوز له التيمم لصلاة المغرب قبل وقتها<sup>(۱)</sup>. فإن ثبت هذا من مذهبه فإنه إذا جمع بين صلاة العصر والمغرب بتيمم واحد فقد صار متيمماً لصلاة المغرب قبل

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ٢٠ أ.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه - بعد طول البحث عنه-.

وقتها، فنقض أصله في ذلك.

ويجوز أن يقال له: كل متيمم قبل وقت الصلاة لا يجوز له ذلك ، دليله صلاة المغرب.

وأيضاً فإن أبا حنيفة يقول: إن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة (۱)، فنقول: إذا توضأت لوقت الظهر وصلت الظهر، ثم دخل وقت العصر وجب عليها أن تتوضأ أيضًا لوقت العصر، ولا يجوز أن تصلي العصر بطهارة الظهر، بل المستحاضة –عنده – تصلي الفوائت بطهارة واحدة. وعندي أن المستحاضة إذا لم يكن دمها متصلاً، وكانت صلاتها تسلم بالوضوء توضأت (۱). فإذا ثبت أنها لا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد قلنا: هما صلاتا فرض فوجب أن لا يجوز الجمع بينهما بطهارة ضرورة، فكذلك في التيمم؛ لأنها طهارة ضرورة فلا يجمع بها بين صلاتي فرض.

ونقول أيضًا: إن التيمم بدل عن مبدل فيجب أن لا يجوز قبل وجوبه، ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت. دليله سائر الأبدال التي لا تجوز قبل وجوبها.

فإن قيل: فقد روي في حديث أبي ذر أن النبي عليه قال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج»(٢)، فجعله وضوءًا له أبدًا.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم ص (٤٣٧، ٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٢٥).

وأيضاً فإنه ممسوح جرى مجرى البدل من المفسول فجاز أن يكون جميعه محلاً للمسح الوجه في التيمم.

## [ ۷٤ ] مسألة

وإن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزئه (۱)، وبه قال أبو حنيفة (۲)، والشافعي، وعامة أصحابه (۲)، وهو عندنا إجماع الصحابة. وقال المروزي (٤) في شرحه (٥): يجوز الاقتصار على أسفله (۱).

- (٤) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي. فقيه شافعي، أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج، وبرع فيه، وانتهت إليه الرئاسة بالعراق بعد ابن سريج، وصنف كتبا كثيرة، وشرح مختصر المزني. وحيث أطلق أبو إسحاق في مذهب الشافعية فهو المروزي. أقام ببغداد سنين عديدة، بدرس ويفتي، ثم ارتحل إلى مصر في أواخر عمره، فأدركه أجله بها، فترفي رحمه الله سنة (٣٤٠)هـ.
- (ه) وهو شرح لمختصر المزني، وقد ذكر هذا الشرح في ترجمة أبي إسحاق المروزي رحمه الله -، ولم أقف لهذا الكتاب على نسخة خطية فيما اطلعت عليه من فهارس المخطوطات، وكذا الفهارس الموجودة في مركز الملك فيصل، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والله أعلم.
- (٦) ينظر: الحاوي الكبير ٢٠٠/١، المهذب ٢٢/١، حلية العلماء ١٧٤/١.

  لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسئلة.

  وقد قال الإمام أحمد: إن الاقتصار على مسح أسفل الخف دون أعلاه لا يجزىء.

  ينظر: المغني ٢٧٨/١، الشرح الكبير ٢/٢١، المحرر ١٣/١، المبدع ١٤٨/١،

  الإنصاف ١٨٥/١.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى ٢/٣١، التفريع ١٩٩١، الإشراف ١٦/١، الكافي ١٧٧١، الذخيرة ٢٩٩١٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأصل ٩١/١، المبسوط ١٠١/١، بدائع الصنائع ١٧/١، الهداية ١٨٨١، الاختيار ٢٤/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر المزني ١٠٣/٨، الحاوي الكبير ١/٣٧٠، المهذب ٢٢٢١، حلية العلماء ١٧٤/١، المجموع ١/٢٢٥، ٥٦٢١.

تيممه، فهو كما يتوضأ ويصلي ثم يحدث فإنه يتوضأ للصلاة الأخرى •).

فإن قيل: هذا يمنع من الجمع بين الصلاتين؛ لأنه إذا صلى صلاة بالتيمم، وأراد أن يجمع بينها وبين الأخرى، مثل صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر، فتشاغله بطلب الماء للثانية فإن لم يجده تيمم يخرجه عن الجمع بين الصلاتين، وقد أبيح له الجمع بينهما لعذر السفر أو المرض، وصورة الجمع أن تكون الصلاة الثانية تالية للأولى لا فصل.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن صورة الجمع تقديم الثانية إلى وقت الأولى، وإن انفصل بينهما بركعتين (١) تنفل جاز، فلا يمنعه الفصل القريب.

والجواب الثاني: هو أن ما يمنع من الفصل بينه ما إذا كان الفصل لا لأجل أسباب الصلاة، فأما إذا كان بأسباب الصلاة لم يمنع. ألا ترى أنه قد يفرغ من الصلاة الأولى ثم يجوز أن يؤذن للثانية ويقيم، ولم يمنع هذا من الجمع، لأن الأذان والإقامة من شعار الصلاة، فهو كالشروع فيها، فكذلك طلب الماء والتيمم من شعار الصلاة فهو كالشروع فيها، وكذلك لو وجب عليه صلاتان فائتتان على ظهر الروايتين عن مالك - رحمه الله-(٢).

ونقول أيضًا: إنه قد صارت الصلاة علة في وجوب الطهارة، كما

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ٢٠ ب.

<sup>(</sup>١) هكذا رسعت في المخطوطة: «وإن انفصل...»، ولعل صوابها: «وإن فصل بينهما بركعنن».

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم ص (١١٢٨).

أن السهو فيها علة في وجوب سجوده، فكل مصل تجب عليه الطهارة، كما أن كل ساه يجب عليه سجود السهو، فإذا صلى صلوات بوضوء واحد حصل طاهرًا في كل صلاة، وإذا صلي صلوات بتيمم واحد لم يحصل طاهرًا ارتفع حدثه في كل صلاة ، وإنما يحصل مستبيعًا للصلاة بالتيمم، وهو محدث.

فإن احتجوا بحديث عبد الرحمن بن عوف وأنه ابتغى يومًا ماء فلم يجده فتمسح بالتراب ثم صلى، ثم أدركته السبحة فصلاها ولم يتوضأ، وقال: أنا طاهر ولو أدركني وقت صلاة أخرى لم أبال أن أصلي بتمسحي من التراب الذي تمسحت به إلا إن أحدثت شيئًا فأتوضاً (۱).

أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الحجة على أهل المدينة ١/١٥، باب التيمم، قال:
 أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا عمران بن أبي الفضل عن يزيد بن عبد الله
 ابن قسيط أنه أخبره عن محمد بن المنكدر أن عبد الرحمن بن عوف فذكره.

وهذا الأثر ضعيف من وجهين:

الأول: الانقطاع بين محمد بن المنكدر وعبد الرحمن بن عوف رَوَّ مَان عبد الرحمن المن عوف رَوَّ من المنكدر ولد بعد ذلك بكثير، فقد ولد في حوالي سنة (٦٠) هـ.

ينظر: تهذيب ٥/٣٠٣,٣٠٢.

الثاني: أن فيه عمران بن أبى الفضل.

قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء ، وقال عنه العقيلي: حديثه غير محفوظ روى مناكير. وقال عنه ابن حبان: شيخ يروي عن نافع ، روى عنه أهل الشام، كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة روايته، لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل التعجب.

ينظر: كتاب المجروحين ١٤٢/٢، لسان الميزان ٣٤٩/٤.

وما ذكروه من المعنى في الخبر فهو عكس، ولا يقول به أكثر أصحابنا؛ لأنهم اعتبروا جواز المسح بالمنع منه، وهذا لا يجوز، فسقط، ولو اقتصرنا في المسألة على الإجماع لكفي.

فإن قال قائل: فإنه محل للمسح بالماء غير مستوعب فوجب ألا يتعين كمسح الرأس في الوضوء.

قيل: مسح الرأس -عندنا- مستوعب<sup>(۱)</sup>؛ لأنه عزيمة في الوضوء ليس برخصة، والمسح على الخفين رخصة فلا يتعدى به موضع إجازته.

فإن قيل: إن لكل موضع غسل غطاه خف تام فهو موضع للمسح كالظاهر من الخف.

قيل: فينبغي أن يستوعب جميعه على هذا التعليل، أو يقتصر على موضع الرخصة منه ولا يتعدى بقياس.

وما قلناه مرجح بما حكيناه من النص على أعلاه، والمنع من التعدي إلى غير الخف، فكذلك موضع الرخصة من المسح، وبالاحتياط للفرض، وإسقاط حكم الطهارة والصلاة وزوال الحدث بيقين.

وايضاً فإن الأصول تشهد له؛ وذلك أننا وجدنا قد تعلق بظاهر القدم في المحرم إذا لم يجد نعلين لبس الخفين وقطعهما أسفل الكعبين، فكذلك الإباحة يجب أن تتعلق بظاهر القدم دون الباطن، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) ينظر ماتقدم ص (۱۹۲).

## [ ۷۰ ] مسائلة

ويمسح على العصائب والجبائر إذا كان يخاف نزعها، وسواء وضعها على طهر تام أو حدث، ولا إعادة عليه إذا كان قد صلى(١)، وبه قال أبو حنيفة (٢). والشافعي يقول: إن وضعها على طهارة تامة ثم برأ من مرضه ففي الإعادة قولان، وإذا شدّها على موضع الوضوء والغسل وهو محدث فالإعادة واجبة قول واحد $^{(7)}$ .

والدليل لقولنا: ماروى أن عليًا صَرِّقَتَ قال انكسرت إحدى زندى فشددتها، وسألت النبي ﷺ عن الوضوء، فقال: «امسح عليها»<sup>(1)</sup>، ولم يفرق بين شدها على طهر أوحدث، فلو كان الحكم يختلف لسأله عليها

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسالة.

ومذهب أحمد في هذه المسالة أنه إذا وضع الجبائر على طهارة فله أن يمسح عليها إلى أن يحلها، ولا إعادة عليه.

أما إن وضعها على غير طهارة، فقد جاء عن أحمد روايتان في جواز المسح عليها. الأولى: لا يمسح عليها، فإن خاف من نزعها تيمم لها، .. وهذه الرواية هي الصحيح من

المذهب

الثانية: يمسح عليها، ولا إعادة عليه.

ينظر: المغنى ١/٥٥٥، ٥٥٦، الشرح الكبير ١٩٨١، ٧٠، المبدع ١٩٧١، ١٤٠، الإنصاف ١/٢٠،١١٤ كشاف القناع ١/١٢٠،١١٤.

(٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٨٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: المدونة الكبرى ١/٥٦،٢٦، الإشراف ١/٩٩، الكافي ١٧٩/١، الذخيرة ١٦٦/١، ۲۲۰، مختصر خلیل ص (۱۹).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الصنائع ١/١٣٣/١، الاختبار ١/ ٢٥، ٢٦، تبيين الحقائق ٢/١ه، ٥٠، العناية ١٩٣/ ١٥٨، ١٥٨، البصر الرائق ١٩٣/ ١٩٧ ـ ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأم ١/٠١، مختصر المزنى ٩٩/٨، المهنب١/٨٥، حلية العلماء١/٢٧٤،٢٧٢، المجموع٢/٤٥٢، ٥٦٦، ٧٥٧.

وقد ذكرنا ذلك عن جملة من التابعين(١).

وعلى أن قول علي وابن عباس وابن عمر أولى؛ لأنه كإجماع الصحابة.

وقد قيل: إن الوضوء كان واجبًا في أول الإسلام على الناس لكل صلاة، سواء كانوا محدثين أو متطهرين، فلما صلى النبي على صلوات بطهر واحد<sup>(۲)</sup> علم أن ذلك قد نسخ، وبقي على ذلك علي وابن مسعود وابن عمر إلى أن ماتوا - رضي الله عنهم - ، فعلم أنهم كان يستحبون ذلك<sup>(۲)</sup>، وبقي المتيمم على أصله؛ لأنه بدل الوضوء الذي كان واجبًا لكل صلاة لم ينسخ، ولا يجوز نسخه بقياس خاصةً وعلي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر على ذلك.

وقد قيل: إن الوضوء لكل صلاة مخصوص بفعل النبي عَلَيْ حين جمع الصلوات عام الفتح بوضوء واحد، وهذا كله يدل على أن المفهوم من قوله - تعالى-: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۱۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١١٢١).

 <sup>(</sup>٣) جاء عن علي وابن عمر -رضي الله عنهم- أنهما يتوضأن لكل صلاة.
 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/٨٥، كتاب الطهارة، باب هل يتوضأ لكل صلاة أم
 لا؟ ، والطحاوي في شرح معاني الاثار ٤٥, ٤٣, ٤٣, ٥٤، الطهارة ، باب الوضوء هل
 يجب لكل صلاة أم لا؟.

### فصـــل

ويجوز للمتيمم أن يصلي بالمتيممين والمتطهرين جميعًا<sup>(۱)</sup>، وبه قال إبو حنيفة<sup>(۲)</sup>، والشافعي<sup>(۲)</sup>.

وحكي عن ربيعة<sup>(٤)</sup> ومحمد بن الحسن<sup>(٥)</sup> أنه لا يجوز أن يصلي بالمتطهرين، ويصلى بالمتيممين.

قال محمد: بلغنا ذلك عن علي- رضوان الله عليه  $-^{(1)}$ .

- (۱) ينظر: المدونة الكبرى ٢/٢ه، التفريع ٢٠٣/، الإشراف ٢٣٣/، الاستذكار ٢٠٢٠، الذخيرة ١٨٢٨.
- (٢) ينظر: الأصل ١/٥٠١، المبسوط ١١١١، بدائع الصنائع ١/٦٥، الهداية ١/٧٥، البحر الرائق ١/٥٨٨.
- (٣) ينظر: المهذب ١/٧٧، المجموع ١٦٢/٤، روضة الطالبين ١/١٥٦، مغني المحتاج ١/٠٤٠، نهاية المحتاج ١٧٣/٠.
  - (٤) ينظر: المدونة الكبرى ٢/١ه، الأوسط ٢/٨٦.
  - (٥) ينظر: المراجع السابقة هامش (٢).
     ثم يذكر المؤلف -رحمه الله- قول الإمام أحمد -رحمه الله- في هذه المسألة.
     وقد قال الإمام أحمد بجواز إمامة المتيمم المتوضئين.
     دنظر: مسائل الإمام أحمد بجارة ابنه مديراله ٢٧٣٨-٥٣٨ الفند ٢٠٠٣.
- ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١٣٣١-١٣٥ ، المغني ٦٦/٣، المحرر ١٠٥٨، الفنوع ٢٦/٢، الإنصاف ٢٧٦/٢.
  - (٦) ينظر: الأصل ١/ه١٠.

وأثر علي رضي الله المناده المتيمم المتوضئين رواه مسدد في مسنده، كما في المطالب العالية ١٢١/١، كتاب الصلاة، باب شروط الأئمة، وابن المنذر في الأوسط ٢٨/٢، كتاب التيمم، ذكر إمامة المتيمم المتوضئين، والبيهقي في السنن الكبرى ١٨٤٠، كتاب الطهارة ، باب كراهية من كره ذلك —يعني إمامة المتيمم المتوضئين—، وقال عقبه: «وهذا إسناد لا تقوم به حجة».

وذلك لأن في إسناده الحارث الأعور، وهو كذاب، كما تقدم ذكر ذلك في ترجمته من(٧٩٢).

قيل: لا إعادة عليه، لأنه لو ابتدأ في الصلاة بنجاسة لعذر النسيان استحببنا له الإعادة في الوقت، وليس بواجب.

وهذا أيضا إنما يلزم المزني، لأنه يقول: لا إعادة على صاحب الجبيرة إذا شد العصائب على طهارة (١٠) ، لأنه عاجز فتلزمه هذه الأسئلة أو يفرق بينهما فلا يلزمه ذلك.

فإن قيل: قد اتفقنا على أنه لو مسح على الخف وقد لبسه على الخف وقد لبسه على الخف وقد لبسه على الخف وقد لبسه على غير طهر أن الإعادة واجبة، فكذلك في العصائب، والمعنى الجامع بينهما: أنه مسح على حائل دون العضو المأمور بغسله، وهو محدث قبل غسله.

قيل: هذا غلط فاحش، لأن لابس الخف على غير طهر ممنوع من الصلاة، عاص بفعلها فإن<sup>(۲)</sup> مسح الخف، وصاحب الجبائر مأمور بالصلاة، عاص بتركها على ماهو عليه.

ثم نقول أيضاً: ليس المعنى في الخف ماذكرتم، وإنما المعنى فيه أنه عند كل صلاة قادر على غسل رجليه، وإنما يترك ذلك ترخيصاً واختياراً للترفه.

أو نقول: العلة فيه أنه يجب عليه نزع الخف وغسل رجليه عند الجنابة، وليس كذلك صاحب الجبائر.

ثم نعارض بأصل آخر فنقول: اتفقنا على أنه لو تكلف المشقة العظمى في نزع العصائب، فغسل أو مسح بعد تكلفه ونزعها، ثم صلى

<sup>(</sup>١) ينظر : مختصر المزنى ١٠٠،٩٩/، الحاويي الكبير ١/٢٧٩،٠٨٠، حلية العلماء١/٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: «فإن»، ولعل صوابها: «وإن».

لم تكن عليه الإعادة، والعلة فيه: أنه قد صلى على قدر طاقته وعلى ماكلف وأمر، فكذلك إذا مسح ولم ينزعها، وقد كان وضعها على غير طهر، فيكون هذا القياس أولى؛ لشهادة الأصول له.

وقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا في غزوة فاشتد عليهم البرد، فأمرهم النبي عليه أن يمسحوا على العصائب والتساخين<sup>(۱)</sup>، ولم يقل لهم: إن كنتم لبستموها على طهارة، وذلك للضرورة، والعصائب: العمائم. وفد اتفقنا على أنه لا يجوز المسح على العمائم مع القدرة على مسح الرأس<sup>(۲)</sup>.

فإن قيل: ففي الخبر أنه أمرهم بالمسح على التساخين، وهي الخفاف، وقد اتفقنا على أنه لا يجوز المسح عليها إذا لبست على غير طهارة، ولم يسألهم على البسوها على طهارة، ولم يسألهم على العمائم.

قيل: لو خلينا والظاهر لم يكن بين الأمرين فرق، ولكن قامت دلالة في الخف صرنا إليها، وبقى مسح العصائب.

على أننا فرقنا بين الأمرين من طريق المعنى فلم يلزم ماذكرتموه.

ويجوز أن نحتج بالظاهر من قوله -تعالى- : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (٢)، ومن العسير تكليف وضعها على طهارة، أو إعادة الصلاة بعد الرخصة في المسح الذي هو يسير.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٨٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر ماتقدم ص (۱۷۷).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، أية (١٨٥).

فأما ماذكروه عن علي فإنه لا يصع عنه، ولو صع لكان قول الأكثر من الصحابة - رضوان الله عليهم - أولى.

ويجوز أن يكون كرهه، ونحن نكرهه، وجوازه بالقياس، وبقول ابن عباس وعمرو بن العاص.

### فصــل

قد مضى الكلام (\*) على أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، وتضمن أنه لا يجوز قبل الوقت، ورأيت أن أجرد الكلام في أنه لا يجوز التيمم قبل وقت الصلاة، وأن من شرطه دخول الوقت (١)، وبه قال الشافعي (٢).

وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم قبل دخول الوقت $^{(7)}$ .

قالوا: لأن كل طهارة صح أن يؤتى بها بعد الوقت صح أن يؤتى بها قبله، كالطهارة بالماء.

والدليل لقولنا: ما تقدم ذكره من قوله - تعالى - : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ (٤)، فأباح

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة.

وقد ورد عن الإمام أحمد روايتان في هذه المسألة:

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١٨ أ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإشراف ٢/٣١، الكافي ١/١٨٣، بداية المجتهد ١/٤٩، الذخيرة ١/٠٦٠، مواهب الجليل ١/٥٥٥.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الأم ۱/۲۲، مختصر المزني ۹۹/۸، الحاوي الكبير ۱/۲۲۲، المهذب ۱/۳۵، روضة الطالبين ۱/۹۱۸.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط ١٠٩/١، بدائع الصنائع ١/٥٥/٥٥، المختار ٢١/١، تبيين الحقائق ٢/٢١، ملتقى الأبحر ٢١/١.

الأولى: لا يجوز أن يتيمم قبل دخول الوقت - وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب-. والثانية: يجوز التيمم قبل دخول الوقت، واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الهداية ٢٠٦/١، المغني ٢١٣/١، المصرر ٢٢/١، المبدع ٢٠٦/١، الإنصاف ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، أية (٦).



# في غسل الجمعة [ ٧٦] مسألة

غسل الجمعة سنة، وبه قال جميع الفقهاء إنه ليس بفرض<sup>(۱)</sup>. إلا ماروي عن كعب الأحبار<sup>(۲)</sup> أنه قال: لو وجدت ماء بدينار لاشتريته<sup>(۲)</sup> وهذا يدل على أنه يذهب إلى وجوبه، وبه قال داود<sup>(٤)</sup>.

واحتج بما رواه ابن عمر أن النبي عليه فال: «من أتى الجمعة

(١) هذا هو قول عامة أهل العلم، فهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه ـ هي المذهب عند الحنابلة ـ .

وجاء عن أحمد رواية أخرى بوجوب الغسل على من تلزمه الجمعة.

ينظر: المبسوط ۱۹۸۱، بدائع الصنائع ۱۹۲۱، ۲۷۰، الهداية للمرغيناني ۱۷۷۱، الاختبار ۱۸۲۱، المدونة االكبرى ۱۳۲۱، التفريع ۱۹۹۱، المنتقى للباجي ۱۸۵۱، بداية المجتهد ۱۸۹۱، الأم ۱۳۵۱، التنبيه ص (٤٤)، حلية العلماء ۲۸۲۲، روضة الطالبيت ۲۲۲۱، المنتوع ۲۲۲۱، المبدع ۲۸۷۲، المبدع ۲۸۷۲، الإنصاف ۲۲۲۷۲، ۱۶۰۷، د.

- (٢) هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري، المعروف بكعب الأحبار، أدرك النبي على وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق وقال: في خلافة عمر وقال أدرك الجاهلية. كان على دين يهود، فأسلم وقدم المدينة. خرج إلى الشام فسكن حمص. وقال ابن حجر: ثقة مخضرم، مات في أخر خلافة عثمان، وقد زاد على المائة، وليس له في البخاري إلاحكاية لمعاوية فيه، وله في مسلم رواية لأبي هريرة عنه. وقد أرخ غير واحد تاريخ وفاته في سنة (٣٢) هـ. وقيل غير ذلك. ينظر تهذيب الكمال١٨٩/٢٤٨ ـ ١٨٩، تقريب التهذيب ص (٤٦١).
- (٣) لم أجد هذا اللفظ، لكن وجدت لفظاً أخر أصرح في الدلالة مماذكر، فقد جاء في المحلى ١٠/٢ عن كعب رحمه الله أنه قال: لله على كل حالم أن يغتسل في كل سبعة أيام مرة فيغسل رأسة وجسده وهو يوم الجمعة.
  - (٤) ينظر: الحاوي الكبير١/٣٧٢، المحلي ٢/٨ ـ ١٩، الاستذكار٢/ ٢٧٠، بداية المجتهد١/٩١١. - **١٣٤٩** -

فليغتسل» <sup>(۱)</sup>، وهذا يقتضي الوجوب.

وروي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول الله عليه الله علي الله على الجمعة واجب يوم الجمعة على كل محتلم» (٢)، وهذا أشد خبر يحتجون به.

وروت حفصة أنه ﷺ قال: «على كل مسلم أن يروح إلى الجمعة، فمن راح إلى الجمعة فليغتسل» (٢).

والدليل لقولنا: مارواه الثوري عن يزيد الرقاشي(1) عن أنس بن

قال الألباني في التعليق على صحيح ابن خزيمة 110/11: «إسناده صحيح وحسنه المنذرى» ١. هـ .

(3) هو أبو عمرو يزيد بن أبان الرقاشي البصري روى عن أنس رَوَّ في. وروى عن الحسن البصري وأبي الحكم البجلي وغنيم بن قيس المازني وغيرهم، وروى عنه: الحسن البصري والربيع بن صبيح والأعمش وغيرهم، وتكلم فيه شعبة، وقال أحمد: منكر الحديث، وقال عنه ابن معين: رجل صالح، وليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم: كان واعظاً بكاء كثير الرواية عن أنس. بما فيه نظر، صاحب عبادة، وفي حديثه ضعف. ـ توفي ـ رحمه الله ـ مابين (١١٠ ـ ١٢٠)هـ.

ينظرر: تهذيب الكمال٣٢/١٤ ـ ٧٧، تهذيب التهنيب٦/١٩٥، ١٩٦.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ٢٦٢/٢٤، كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، ومسلم في صحيحه ٢٩٠٢، كتاب الجمعة، ولفظه: « من جاء إلى الجمعة فليغتسل» . وفي لفظ لمسلم: « إذا أراد أحدكم أن يأتى الجمعة فليغتسل» .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود في سننه / ٢٤٤، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، وابن الجارود في المنتقى (١٠٨)، باب الجمعة، وابن خزيمة في صحيحه ٣/١٠٠، كتاب الجمعة، باب الدليل على أن فرض الجمعة على البالغين دون الأطفال، والطحاوي في شرح معاني الآثار / ١١٦، الطهارة، باب غسل يوم الجمعة، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٢٦٢/٢، كتاب الطهارة، باب غسل الجمعة، والبيهقي في السنن الكبري ٢٧٢/٣، كتاب الجمعة، باب من تجب عليه الجمعة.

مالك أن رسول الله ﷺ قال: « من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» (١)، والدليل منه من وجهبن:

(١) أخرجه من هذا الطريق الطحاوي في شرح معاني الآثار ١١٩/١، الطهارة، باب غسل يوم الجمعة.

وقد تابع الثوري الربيعُ بن صبيح وإسماعيلُ بن مسلم المكي.

أما حديث الربيع بن صبيح فقد أخرجه البزاز في مسنده، كما في كشف الأستار ١/ ٢٠، كتاب الصلاة بباب فيمن توضئ يوم الجمعة، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٩، الطهارة، باب غسل يوم الجمعة، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٦/، كتاب الطهارة، باب الدلالة على أن الغسل يوم الجمعة سنة واختبار.

أما حديث إسماعيل بن مسلم المكي فقد أخرجه ابن ماجه في سننه ٣٧٤/، كتاب إقامة الصلاة والسلة في الغسل يوم المحمدة المحمدة

ويزيد ببن أبان الرقاشي ضعيف كماتقدم في ترجمته قريباً.

لكن تابع يزيد الرقاشي الحسن البصري.

وقد أخرج هذه المتابعة البزار في مسنده، كما في كشف الأستار ٣٠١/، كتاب الصلاة باب فيمن توضئ يوم الجمعة، والطحاوي في شرح معاني الأثار ١٩٩/، الطهاره، باب غسل يوم الجمعة كلاهما من طريق الربيع بن صبيح عن الحسن ويزيد الرقاشي عن أنس روضي به.

قال البزاز: «إنما يعرف هذا عن يزيد عن أنس، هكذا رواه غيرواحد، وجمع يحيى بين أبي بكير عن الربيع في هذا الحديث بين الحسن ويزيد عن أنس. فحمله قوم على أنه عن الحسن عن أنس، وأحسب أن الربيع إنما ذكره عن الحسن مرسلاً، وعن يزيد عن أنس، فلما لم يفصله جعلوه كأنه عن الحسن عن أنس، وعن يزيد عن أنس» أ.هـ. ينظر: كشف الأستار ١/١٠٠٢،٠١٨.

وقد أخرج الطحاوي متابعة الحسن من طريق آخر عن الضحاك بن حمزة عن الحجاج بن أرطأة عن إبراهيم بن المهاجر عن الحسن عن أنس رَوْفَيّ به.

ينظر: شرح معاني الآثار ۱۱۹/۱، الطهارة، باب غسل يوم الجمعة. قال الزيلعي في نصب الراية ۱۹۷۱، ۹۲۱: « وهذا السند ضعيف، فالضحاك بن حمزة ضعيف، وإن كان ابن عدي قد مشّاه، وقال: أحاديثه حسان غرائب، والحجاج بن أرطاة ضعيف، وإبراهيم بن مهاجر كذلك، والحسن لم يسمع من أنس، كما قال البزاز» أ. هـ. =

أحدهما: أنه جوز الاقتصار على الوضوء بقوله: «فبها ونعمت»، فعلم به أن الغسل ليس بفرض.

والوجه الآخر: هو أنه أخرج الاغتسال مخرج الفضيلة.

وأيضاً: مارواه صفوان بن عسال المرادي قال: كان رسول الله عليه الله على الله

#### = ولحديث أنس رَوْفَيَّ شاهد من حديث سمرة رَوْفَيَّ

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/٧٩، كتاب الصلوات، من قال الوضوء يجزيء من الغسل، وأحمد في المسنده / ٨، والدارمي في سننه / ٢٠٠، كتاب الصلاة، باب الغسل يوم الجمعة، وأبو داود في سننه ٢/٩٢، ٢٠٠، أبواب الجمعة، باب ماجاء في وضوء الجمعة، والنسائي في سننه ٣/٤٤، كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، وابن الجارود في المنتقى ص ( ١٠٧)، باب الجمعة، وابن خزيمة في الجمعة، وابن الجمعة، وابن خزيمة في صحيحه ٣/٨٢، كتاب الجمعة، باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٩١، الطهارة، باب غسل يوم الجمعة، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/٠١، كتاب الجمعة، باب مايستدل به على أن الغسل يوم الجمعة على الختيار. كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة ﴿ الله على أن الغسل يوم الجمعة على الختيار. كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة ﴿ الله على أن الغسل يوم الجمعة على الختيار.

وفي سماع الحسن البصري من سمرة صَعِفَّة كلام لأهل العلم، سبق ذكر مجمله ص (٩٨٣).

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢٧/٢: « قال في الإمام: من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح هذا الحديث» أ. هـ.

وقال في فتح الباري ٤٢١/٢: « ولهذا الحديث طرق، أشهرها وأقواها: رواية الحسن عن سمرة، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان، وله علتان: إحداهما: أنه من عنعنة الحسن، والأخرى: أنه اختلف عليه فيه» أ. هـ.

وأجاب عن هذا الاختلاف على الحسن في التلخيص الحبير ٢/٧٢ حيث قال : « وهذا الاختلاف فيه على الحسن وعلى قتادة لا يضر؛ لضعف من وهم فيه، والصواب كما قال الدار قطنى عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وكذلك قال القيلى» أ. ه...

وقال الألباني في التعليق على صحيح ابن خزيمة ١٢٨/٣ عن هذا الحديث: «حديث حسن بمجموع طرقه» أ. هـ.

ونوم وبول<sup>(۱)</sup> فأمر عليه باستدامة لبس الخف، وذكر نزعه عند الجنابة حسب، فمن زعم أن نزعه يجب لغسل الجمعة خالف ظاهر الخبر، وأوجب مالم يذكر فيه.

ولنا أيضاً مارواه ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة -رحمة الله عليها- أن الناس كانوا عمال أنفسهم، وكانوا يروحون إلى الجمعة - وعليهم الصوف والمسجد ضيق-، وروي: أن عليهم الجلود، فكانوا يعرقون، ويتأذى بعضهم بروائح بعض. فقال عليهم "لا الغسل وبين أنه اغتساتم لترول الروائح من العرق، فعلل عليه الغسل وبين أنه للتنظيف.

وأيضاً ففي المسألة إجماع الصحابة، وذلك لمارواه مالك عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أن عثمان دخل في يوم الجمعة، وعمر رَّرُا الله يُحطب، فقال لعثمان: أية ساعة هذه؟. فقال: مازدت على أن توضأت بعد أن انقلبت من السوق. فقال له: والوضوء أيضاً، وقد علمت أن رسول الله على الله علي كان يأمرنا بالغسل (٢)، فترك

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه بنحوه البخاري في صحيحة ٢/٤٤٩،٤٤٧ كتاب الجمعة، باب من أين تؤتى الجمعة؟، وباب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، ومسلم في صحيحه ٢/٨٥، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمامم مالك في الموطأ ١٠٢،١٠١/١ كتاب الجمعة، باب العمل في غسل يوم الحمعة.

وأخرجه من طريق مالك البخاري في صحيحة ٢/٤١٥، كتاب الجمعة، باب فضل الفسل يوم الجمعة.

وليس في رواية مالك والبخاري تسمية الرجل الداخل.

عثمان الغسل، ولو كان واجباً ما تركه، ثم إن عمر أقره على ذلك بحضرة الصحابة لم ينكر أحد ذلك، فلو كان واجباً ما أقره على ذلك.

وقول عمر: والوضوء أيضاً. يعني أنك تأخرت إلى هذا الوقت ولم تغتسل، وقوله: إن رسول الله على كان يأمرنا بالغسل، إنما هو على طريق الاستحباب؛ بدليل ماقال عليه « من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» (١)، وبهذا الإجماع.

وماروي أنه قال: « غسل الجمعة واجب» $^{(1)}$  محمول على وجوب سنة، بما ذكرناه من الدلائل.

ونقول ايضا: هو غسل لأمر مستقبل لم يتقدم سببه فوجب أن يكون غير واجب، أصله الغسل للحج؛ لأن الغسل الواجب هو ماتقدم سببه.

ولنا أن نقول: إن هذا الغسل مأمور به لأجل الجمعة أولصلاة جماعة لا لحدث، فأشبه الغسل لصلاة العيدين والاستسقاء وغير ذلك من الحج، فلما لم يكن الغسل لجميع ذلك فرضاً لما ذكرناه فكذلك للحمعة.

<sup>=</sup> وقد جات تسميته في صحيح مسلم٢/٥٨٠، كتاب الجمعة، من حديث أبي هرير مَرْسُكُ قال : بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة، إذا دخل عثمان بن عفان فذك ه.

قال ابن عبد البر في التمهيد ٧٢/١٠: « ففي هذا الحديث أن الرجل عثمان بن عفان، ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم بالحديث والسير في ذلك» أ. هـ. .

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث (١٣٥١).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٥٧).

فإن قيل: فقد روي أنه عليه قال: «غسل الجمعة»(١)، وروي أنه قال: «غسل الجمعة واجب كغسل الجنابة»(٢) وهذا آكد مايكون في كونه فرضاً.

والأخبار التي رويتموها فهي عن أنس $^{(7)}$  وسمرة  $^{(*)}$ .

وأما يزيد الرقاشي عن أنس فضعيف الحديث<sup>(٥)</sup>، وقد يرويه بعضهم عن الحسن عن سمرة، وليس بالوجه الواضح.

ومارويتموه عن عثمان مع عمر - رحمه الله عليهما - فإنه لم يأمره بالخروج والغسل؛ لأن الوقت كان قد ضاق فيما ذكرتموه.

قيل: أما الخبر الذي قال فيه: «غسل الجمعة فريضة» فالفرض: هو التقدير في الموضع<sup>(۱)</sup>، كقوله -تعالى-: ﴿ سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ﴾ (۷)، ومثله يقال: فرض القاضي النفقة. أي قدرها، ولم يرد الفرض الذي هو في الشريعة من تركه فقد عصى؛ بدليل ماروي

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة، وسياق الكلام يشعر أن هناك سقطاً، ولعل إكمال هكذا: «غسل الجمعة فريضة» بدليل ماجاء في الجواب على الاعتراض، والله أعلم.

<sup>(</sup>Y) لم أقف عليه بهذا اللفظ عبد طول البحث عنه -، وقد تقدم تضريجه بلفظ: غسل الجمعة وأجب» ص (١٥٧)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج حديث أنس رضى الله عنهما ص (١٣٥٠).

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقه ١٢٠ ب.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج حديث سمرة رَوْالْقَكُ ص (١٣٥١).

<sup>(</sup>٥) وقد تقدم بيان كلام أهل العلم فيه ص (١٣٥٠، ١٣٥١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: اسان العرب٧//٢٠٣، المصباح المنير ص (١٧٨)

<sup>(</sup>٧) سورة النور أية (١).

عنه أنه قال: « غسل الجمعة سنة» (١)، وبدليل الأخبار التي ذكرناها.

وقولكم: إن يزيد الرقاشي ضعيف فليس كذلك؛ لأن الأعلام الثقات قد رووا عنه (٢).

وأما حديث سمرة، أنه روى بعضهم عن الحسن عن سمرة فلا يضر مثل هذا في الحديث إذا أرسل أو أسند.

وأما حديث عثمان مع عمر -رضي الله عنهما- فإن كان لم يأمره بالخروج والغسل لضيق في الوقت فذلك أقوى دليل على أنه ليس بفرض؛ إذ لو كان فرضاً لكان أولى من استماع الخطبة،ولايسقط فرض في الجمعة لضيق الوقت، ولم يكن دخل في الصلاة بعد فيقال: تفوته الصلاة. مع أنه لو كان شرطاً في صحة الجمعة لم يجز أن يدخل فيها بغير شرطها، والغسل كالخطبة التي يختص بأدائها الإمام وحده؛ لأن الغسل على مايزعمون مفترض على كل إنسان في نفسه، فلما لم يخرج عثمان، وقد ترك الغسل عامداً، ولم يأمره عمر والغيل بالخروج والغسل، ولم ينكر أحد من الصحابة، دل ذلك على سقوط فرضه، وعلم أن نكير عمر على عثمان - رضي الله عنهما. بالخروج أنما هو لت ركه سنة مؤكدة، ولكن السنن إذا ضاق الوقت وحصل استماع الخطبة الذي هو واجب، خاصة مع استماع الحاضر خطبة الإمام صارت السنن مما قد فات وقتها، فيتشاغل عنها بالأهم.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه بهذا اللفظ -بعد طول البحث عنه-.

<sup>(</sup>٢) كالحسن البصرى والأعمش وغيرهما، وقد تقدم ذكر ذلك في ترجمته ص (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطة، ولعل صوابها: « مع عدم الخروج»، والله أعلم.

وقوله عليه الجمعة واجب كغسل الجنابة»(۱)، فإنه عليه الجنابة أراد وجوب سنة، وهو في صفته كغسل الجنابة بالدلائل التي تقدمت، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه - .



### فصل

وينبغي أن يكون غسل الجمعة متصلاً بالرواح، وهذا هو المستحب والمسنون<sup>(۱)</sup>، وبه قال أبو حنيفة<sup>(۲)</sup>، والشافعي<sup>(۲)</sup>.

وقال قوم: إنه إن اغتسل قبل الفجر أجزأه(1).

قالوا: إنه لا خلاف أنه لو اغتسل للعيد قبل الفجر أجزأه واعتد به، فكذلك الجمعة؛ لأنه غسل ليوم عيد.

والدليل لقولنا: مارواه ابن عمر أن النبي على قال : « من جاء إلى الجمعة فليغتسل» (٥)، وفي خبر: « من راح إلى الجمعة» (٢)، « ومن أتى إلى الجمعة» (٧)، فقرن الغسل بالمجيء والرواح، والمجيء والرواح قرنا بالغسل أيضاً.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى ١/٦٦٦، التفريع ١/٢٠٩، ٢٠٠، الكافي ١/٢٤٩، المنتقى ١/٦٨١، ١٨٦٧، الناج والإكليل ١٧٤٤.

<sup>(</sup>۲) ينظر: المبسوط ۱٬۰۸۱، ۹۰ بدائع الصنائع ۲۷۰/۱، فتح القدير ۱۲۲،۷۲، البحر الرائق ۱۷٬۲۲، ۸۲، حاشية ابن عابدين ۱۲۹/۱.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحاوي الكبير ١/٤٧٦، التنبيه ص (٤٤)، حلية العلماء٢٨٢/٢، روضة الطالبين٢/٢٤، مغنى المحتاج ١/٩١١. لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد -رحمه الله- في هذه المسألة. وقد قال الإمام أحمد: الأفضل أن يكون الغسل عند مضيه إليها. ينظر: الكافى١/٢٢٦. المحرد ١/٤٤/، الفروع٢/٤/، المبدع ٢/٤٠/، الإنصاف ٢/٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) وهذا القول محكي عن الأوزاعي ـ رحمه الله ـ. ينظر: الحاوي الكبير ٢٧٤/١، حلية العلماء٢ /٢٨٢، المغنى ٢٢٧٠٢.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٥٠)، وهذا لفظ الشيخين.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٧) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٥٠)، وهذا قريب من لفظ مسلم.

وكذلك في حديث حفصة أنه على قال: « على كل مسلم أن يروح إلى الجمعة، فمن راح إلى الجمعة فليغتسل» (١) ، فجعل وقته وقت الرواح والرواح خلاف التغليس والبكور.

وأيضاً فقد روى أبو سعيد الخدري أن النبي عليه قال: « الغسل واجب على كل محتلم يوم الجمعة "()، ففيه دلالة على أنه لا يجزيء قبل الفجر؛ لأنه قال: « يوم الجمعة»، وقبل الفجر ليس من يوم الجمعة.

فإن قيل: ففي هذا دلالة عليكم؛ لأنه جعل جميع النهار وقتاً له.

قيل: كل النهار ليس وقتاً للجمعة؛ لأن غسل الجمعة هو قبلها، فعلم أنه أراد قبل الزوال لاقبل الفجر.

فإن قيل: قد علمنا أنه عَلَيْكُم لم يرد الغسل بعد الرواح والمجيء وإنما معناه: من أراد المجيء والرواح فليغتسل، وهذا قبل الفجر وبعده يريد الرواح فيغتسل.

قيل: فينبغي إذا عزم وأراد المجيء إلى الجمعة يوم الخميس أوليلة الجمعة أن يغتسل، وهذا مثل قوله -تعالى- : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاة فَاعْسلوا الصّلاة فَاعْسلوا وُجُوهَكُمْ ﴾ (٢)، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاعسلوا عند القيام ، كذلك هذا يغتسل عند الرواح، ولولا أن دلالة قامت في جواز تقديم الوضوء لما زلنا عن الظاهر وهو وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، آية (٦).

وأيضاً فإنه غسل للجمعة قبل يومها فوجب ألا يعتد به، كما لو اغتسل يوم الخميس.

وقال الشافعي: إنه[إن]<sup>(۱)</sup> غسل في يوم الجمعة لها قبل فعلها فوجب أن يعتد به، أصله إذا اغتسل قبل الرواح<sup>(۲)</sup>.

قيل: هو معتد به، وإنما الاستحباب ماقلناه. ثم لو قلنا: إنه لا يعتدد به من السنة إذا تأخر مضيه إلى الجمعة؛ لأننا قد عرفنا المعنى الذي من أجله أمروا بالغسل فينبغي أن يكون متصلاً بالرواح؛ ليكون رواحه متصلاً بالنظافة وقطع الروائح من العرق وغيره؛ لأنه بعدرواحه ينتظر الصلاة، ولعله يعرق، وتفوح له رائحة فكل ماكان غسله (\*) متصلاً برواحه كان أقطع لما يحدث منه بعد الرواح.

يقوي هذا: أنه لا يجزئه الغسل قبل الفجر؛ لبعده عن المعنى المراعى.

يقوي هذا: ماروي أن الناس كانوا عمال أنفسهم، فكانوا يروحون بهيئتهم، فتفوح روائحهم. قيل: « لو اغتسلتم» $^{(7)}$ .

ويجوز أن نقول: قد اتفقنا أنه لو اغتسل لها قبل الفجر لم يجز؛ بعلة أنه غسل سنن لأجل الاجتماع للجمعة، ولقطع الروائح عنهم، فلما لم يتصل ذلك بالرواح لم يجزئه من غسل الجمعة، كذلك هذا؛ لأنه غير متصل بالرواح.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة، ولعل مابين المعقوفين زائد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاوي الكبير ١/٤٧٣، حلية العلماء ١/٢٨٢.

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١٢١ أ.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٥٣).

ونقول أيضاً: لو جاز تقدمة الغسل ويكون هو المسنون إذا لم يتعقبه المجيء إلى الجمعة وإن كان مشترطاً بالمجيء ليجوز<sup>(۱)</sup> تقدمة الغسل قبل يوم الجمعة وإن كان مشترطاً في الجمعة، فلما لم يجز ذلك؛ لأنه خلاف الشرط المأمور به كذلك في مسألتنا، وبالله التوفيق.

(١) هكذا رسمت في المخطوطة:« ليجوز»، ولعل صوابها:«لجوز» أو« لجاز»، والله أعلم.

## ومن كتاب الحيض

## [ ۷۷ ] مسائلة

أقل الحيض عند مالك \_ رحمه الله \_ فيما تترك له الصلاة والصيام هو أقل ما يوجد في النساء، وذلك لمعة أو دفعة من دم (١).

وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام بلياليها(٢).

وبمثل هذا قال محمد بن مسلمة في العدد(7).

وحكي عن مالك مثله في العدد والاستبراء لا في ترك الصلاة (١٠). وقال الشافعي: أقله يوم وليلة (٥).

والدليل لقولنا: قوله -تعالى- : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ قُلْ هُو َ

- (۱) ينظر: المدونة الكبرى ١/٥٥، التفريع ١/٥٠، ٢٠٦،٢٠٥، الإشراف ١٨٥، الكافي ١٨٥/١، بداية المجتهد ١٧٦٠.
- (٢) ينظر: مختصر الطحاوي ص (٢٣،٢٢)، بدائع الصنائع ١٠٤، الهداية ١٠٠،، الاختيار ١/٢٦، تبيين الحقائق ١/٥٥.
  - (٣) ينظر: المنتقى ١٢٢/١، الذخيرة ١٣٧٣، مواهب الجليل ١٤٧/٤.
    - (٤) لم أقف على من حكى ذلك عن مالك.
- (ه) ينظرر: الأم ١/٥٨، الحاوي الكبير ١/٤٣٢، المهذب ٣٨/١، حلية العلماء ١/٢٨١، روضة الطالبين ١٣٤/١.

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة.

وقد جاء عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان:

الأولى: أن أقل الحيض يوم وليلة، - وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة-. الثانبة: أن أقل الحيض يوم.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١٦٣/١، كتساب الروايتين والوجهين ١٦٣/١، ١٠٤، الإنصاف ١٨٥٨، المعني ١٨٨٨، ٣٨٩، الإنصاف ١٨٥٨.

أَذًى فَاعْتَزِلُوا النّسَاء في الْمَحِيضِ ﴾ (١) فسماه أذى وأمر بالاعتزال فيه، ولم يضرق بين قليله وكتُيره، فكل دم خارج ممن يجوز أن تحيض في زمان يصلح فيه فهو دم حيض إلا أن يقوم دليل.

فإن قيل المحيض ليس هو الحيض، وإنما هومكان الحيض الذي هو الرحم، فإذا ثبت أنه محيض صح ماقلتم، ولا نسلم أنه يسمى محيضاً بخروج دفعة من دم.

قيل: إنما كني باسم المحيض عن الدم؛ لأنه يخرج منه، ولم يجعله كناية عن دم مخصوص، فمن زعم أنه كناية عن دم كثير دون دم قليل فعليه الدلالة.

وأيضاً فقد بين النبي عليه صفة دم الحيض فقال: « هو أسود ثخين له رائحة «<sup>(۱)</sup>، فعلمنا أن المحيض كناية عن الدم الذي هذه صفته،

قال ابن الملقن: « وأما ماذكره الرافعي فيه بعد: « أسود يعرف، وأن له رائحة» فغريب. ثم قال بعد ذلك: « الوارد في صفة الحيض أنه « أسود محتدم بحراني ذو دفعات» ضعيف، لا يعرف، كما قال ابن الصلاح»١. هـ.

ينظر: خلاصة البدر المنير١/٨٣،٨١،

وقد أخرج الدارقطني في سننه ٢١٨/١، كتاب الحيض، والبيهقي في السنن الكبرى المرح الدارقطني في السنن الكبرى ٢٦٢/١، كتاب الحيض، باب المستحاضة إذا كانت مميزة. كلاهما عن عبد الملك، قال: سمعت العلاء قال: سمعت مكحولاً يحدث عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ويَشْخِرُهُ: « دم الحيض لا يكون إلا دماً أسود عبيطاً تعلوه حمرة»، هذا لفظ الدار قطني.

ولفظ البيهقي: « دم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة».

وقال الدار قطني عقبه:« وعبد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئاً» أ. هـ.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، أية (٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) لم أجده بهذا اللفظ.

قليلاً كان أو كثيراً إلا أن تقوم دلالة.

وأيضاً فإذا كان اسم المحيض كناية عن الرحم فهو يستحق الاسم في حال خروج الحيض وفي خلاله، فالظاهر يقتضي أن نعتزل هذا المكان على كل حال، في حال الدم وفي خلاله، كان الدم قليلا أوكثيراً إلا أن تقوم دلالة.

وعلى أنهم لا يخالفوننا في اعتزالها في هذا الدم القليل، ولكنهم يراعون أي وقت ينقطع .

فإن انقطع دون المدة التي جعلوها حداً لأكثر الحيض كان حيضاً.

وإن زاد كان حيضاً واستحاضة، ويكون الحيض منه هو المحدود في أقل الحيض ـ عندهم ـ على اختلاف بينهم فيه.

وإن انقطع دون يوم وليلة ـ عند الشافعي ـ، أو ثلاثة أيام ـ عند أبي حنيفة فهو غير حيض<sup>(۱)</sup>.

ولنا أن نستدل في ابتداء المسألة بقول النبي عَلَيْهُ: « دم الحيض أسود ثخين له رائحة »(٢)، وهذا إنما ذكره عَلَيْهُ ؛ ليعلمنا أن الحكم يتعلق بوجود الدم الذي صفته، ولم يفرق بين قليله وكثيره؛ إذا لوكانت المدة صفة فيه لم يحذفها منه، كما لم يحذف علامات الدم، فهو عام إلا أن يقوم دليل.

وأيضاً فما رواه عروة عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن فاطمة بنت

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط٣/١٥٣، ١٥٤، بدائع الصنائع ١/٤١،٤٠، الحاوي الكبير ١/٣٠٦، المهذب ٢٩،٣٨/٣.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص (۱۳٦۵).

أبي حبيش قالت: يارسول الله، إني أستحاض فلا أطهر. فقال: « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت أوذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» (١)، وإقبالها إنما تعرفه بأمارته ولونه، فلولا أن الجزء الأول الذي تعرفه من الحيض، ومحكوم له بحكمه لم يأمرها بترك الصلاة في إقبالها، ولكان يقول لها: إذا عرفت الدم وأقبل فلا تتركي الصلاة حتى يمضى يوم وليلة أوثلاثة أيام.

وأيضاً فإنه لما كان دم النفاس تتعلق الأحكام بوجوده من ترك الصلاة والصوم والامتناع من الوطء، ولم يكن لأقله حد غير وجوده وجب أن يكون دم الحيض مثله؛ لمشاركته إياه في علته.

فإن قيل: فقد روي في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنه عَلَيْهُ قال لها: « اتركي الصلاة يوم حيضتك ويوم محيضك»(٢)، فوجب أن يكون

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه / ٣٩٦، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، ومسلم في صحيحه / ٣٩٦، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، ولفظه عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي على فقالت: يارسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله: « لا إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى».

ورواه البخاري في صحيحه ١/٤٨٧، كتاب الحيض، باب الاستحاضة، وفيه: « فإذا نهب قدرها فأغسلى عنك الدم وصلى».

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ٢٠٤/١، وابن ماجه في سننه ٢٠٤/١، كتاب الطهارة وسننها، باب ماجاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم.

وقد صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١٠١،١٠١.

واصل حديث فاطمة ـ رضي الله عنها في الصحيحين وقد سبق تخريجه في الهامش السابق.

اليوم مُقدراً فيه.

قيل: هذا دليل لنا؛ وذلك أنه أراد وقت حيضتك، أي في يوم الذي تحيضين فيه، كما تقول: كلم زيداً يوم يقدم فلان، فإنما معناه في اليوم، أي: وقت قدومه منه، ولم يقل: دعي الصلاة بعد يوم حيضتك وبعد ليلته، فصار هذا حجة لنا.

وايضاً فإن أصل دم الحيض والنفاس المرجوع فيه إلى الوجود في النساء؛ لأنه يختلف فيهن بحسب طباعهن، وبحسب (\*) أسنانهن، وبحسب اختلاف الأزمنه عليهن، وباختلاف الحرارة فيهن؛ لأنه يقل ويكثر وينتقل، فجعل ذلك معتبراً بوجوده منهن وفيهن، وقد يوجد من تحيض دفعة، كما يوجد من تحيض أكثر من ذلك، ووجد من تحيض أكثر من صاحبتها، فينبغى أن يحكم في ذلك بقدر ماقد وجد ويوجد.

وأيضا فإن النبي ﷺ سمى دم الاستحاضة لما خرج عن عادة النساء دم عرق وفساد<sup>(۱)</sup>، وهوالزائد على خمسة عشر يوماً، أو عشرة أيام، فوجب أن يكون ما دونه دم حيض قليلاً كان أو كثيراً.

والدليل على صحة قولنا أيضاً: أننا لا نعلم خلافاً أن المرأة المبتدأة بالدم تترك الصلاة لرؤيته (٢)، فلولا أن ذلك دم حيض لم يجز

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١٢١ ب.

<sup>(</sup>١) تسمية دم الاستحاضة دم عرق قد جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش -رضي الله عنها-، وقد سبق تخريجه ص (١٣٦٦).

أما تسمية دم الاستحاضة دم فساد فلم أعثر عليه -بعد طول البحث عنه- ، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) وقد نقل الإجماع على ذلك أيضاً ابن عبد البر في الاستذكار ٤٨/٢.

لها ترك الصلاة التي عليها بيقين بدم مشكوك فيه، فتبت بهذا أن رؤية الدم بالمبتدأة دم حيض إلا أن يتبين أنه ليس بحيض يدليل يقارنه، وهو أن يزيد على خمسة عشر يوماً.

فإن قيل: فقد روي أن النبي عَلَيْكُم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة أيام أقرائك»(١)، وأقل مما يقع عليه اسم أيام ثلاثة.

قيل: هذا إنما هو خطاب لا مرأة بعينها، وفتوى لها، ولا يجب إذا كانت امرأة على صفتها<sup>(۱)</sup> أن يكون حالها كحالها، وخلافنا في امرأة ليست لها أيام، وهي مبتدأة، أو تكون لها أيام فيما مضى ثم تتغير، وقد علمنا اختلاف أحوال النساء، واختلاف أحوال الدم عليهن من زيادة ونقصان، وانتقال من زمان إلى زمان.

وعلى أن هذا أمر منه ألا تزيد على الأيام التي كانت تعتادها، ولم

<sup>=</sup> ثكن روي عن محمد بن الحسن أنه قال: إن المبتدأة لا تترك الصلاة حتى يستمر بها الدم ثلاثة .

وقال أبو العباس بن سريج من الشافعية: إن المبتدأة لا تترك الصلاة حتى يستمر بها الدم يوماً وليلة.

فدعوى الاتفاق والإجماع فيها نظر، وإن كان عامة أهل العلم يرون أن المبتدأة تترك الصلاة عندابتداء رؤية الدم، والله أعلم.

ينظر: المبسوط ١٥٣/٣، فتح القدير ١٧٨/١، الاستذكار ٤٨/٢، بداية المجتهد ١٣٦٠، العنسى الحساوي الكبير ١/٣٠، المهدب ٢٩/١، المهداية لأبي الخسطاب ٢٣/١، المغنسى ١٤٠٨، ٤٠٨.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري بنحوه في صحيحه //٥٠٧، كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. ولفظه:« دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي».

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: «على صفتها»، ولعل صوابها: «على غير صفتها».

يعترض للنقصان. فإن كنتم تستدلون من دليل الخطاب، وأن دون مايسمى أياماً لاتترك له الصلاة فأنتم لا تقولون بدليل الخطاب<sup>(۱)</sup>، وقد ولو قلتم به لم يمتنع أن يلحق المسكوت عنه بالمنطوق به بدلالة، وقد ذكرنا أدلة.

ونقول أيضاً: لما كان دم الحيض دماً تزجيه الرحم يمنع الصوم والصلاة جاز أن يكون أقله ساعة، ودفعة من دم، ودليله دم النفاس.

ونقول أيضا: إن الحيض مما يسقط الصوم والصلاة إذا دام ثلاثة أيام، فوجب أن يحكم لمادونه بحكمه إذا وجد على صفته، كدم النفاس.

أو نقول: الحيض يتغير به حكم الطهر كالنفاس، فيجب أن يستوي حكم قليلهما؛ لا شتراكهما في العلة.

وهذه القياسات بعينها تلزم أصحاب الشافعي أيضاً في اليوم والليلة.

فإن قيل: فقدروي عن عثمان بن أبي العاص<sup>(۲)</sup>، وأنس في الحيض أنهـما قالا: أقله ثلاثة أيام، وأكـثـره عـشـرة، ومـابعـد ذلك فـهـو استحاضة<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر ماتقدم ص (۲۰۹، ٤٠٩).

<sup>(</sup>Y) هو أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي. قدم مع وفد ثقيف على النبي على النبي على النبي على الطائف. وقره أبوبكر ثم عمر -رضي الله عنهما-، ثم استعمله عمر حرفي على عمان والبحرين سنة (١٥) هـ. وقيل غير ذلك. ينظر: أسد الغابة ٧٩/٣٠ ـ ٥٨١، الإصابة ٢٢١/٤.

<sup>(</sup>٣) أثر عثمان بن أبي العاص رَوْفَي أخرجه الدار قطني في سننه / ٢١٠، كتاب الحيض، ومن طريق هشام بن حسان عن الحسن أن عثمان بن أبي العاص رَوْفَي قال:

قيل: الراوي لحديث أنس هو: الجلد بن أيوب<sup>(۱)</sup>، وهو مجهول لا يعرف، فإن صح ذلك فيحتمل أن يكون في امرأة بعينها، كان أقل

الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلى.

وهشام بن حسان ثقة، لكن في روايته عن الحسن مقال؛ لأنه كان يرسل عنه.

ينظر: تهذيب الكمال٣٠/١٨١ ـ ١٩٣، تقريب التهذيب ص (٧٧٥).

أما أثر أنس رَرُّ فَي فقد أخرجه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه ه/٢٨٣، كتاب الطلاق، ماقالوا في الحيض والدارمي في سننه //١٧٢،١٧١، كتاب الصلاة والطهارة، باب ماجاء في أكثر الحيض، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٩٨/٢،١٥، والدار قطني في سننه ١/٣٠٢، كتاب الحيض، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢٠/١ كتاب الحيض، والبيهقي في السنن الكبرى أنس ركوفي به. الحيض، باب أكثر الحيض. عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس ركوفي به.

ووقع عند ابن أبي شيبة والدار مي: « خالد بن أيوب» بدل « الجلد بن أيوب». ومن المحتمل أن « خالد» تصحيف، والصواب: جلد». يؤيد هذا: أن البيهقي قال في السنن الكبرى بعد روايته لهذا الحديث: « فهذا حديث يعرف بالجلد بن أيوب» أ. هـ.

ثم وجدتُ الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني في تعليقه على كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣٢١/٣٢ بشبر إلى هذا الاحتمال.

وسواء كان هذا تصحيفاً أو لم يكن فإن الجلد بن أيوب وخالد بن أيوب ضعيفان لا تقوم يهما حجة.

أما الجلد بن أيوب البصري فقد ضعفه الشافعي وابن راهويه وأحمدبن حنبل ويحيى ابن معين. وقال عنه الدار قطني: متروك. وقال عنه ابن أبي حاتم: شيخ أعرابي ضعيف الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به.

ينظر: الجرح والتعديل ٤٨/٥٥، ٥٤٩، الكمال في ضعفاء الرجال ٩٩،٢٥٩٨، ٩٩، ميزان الاعتدال/٤٢١،٤٢٠.

وأما خالك بن أيوبب البصري فقد قال عنه ابن معين: خالد بن أيوب لا شيء يعني ليس بثقة. وقال ابن أبى حاتم: هو مجهول منكر الحديث.

ينظر: الجرح والتعديل٣/ ٣٢١، ميزان الاعتدال ١/٦٢٨.

(١) هو الجلد بن أيوب البصري، روى عن معاوية بن قرة وعمرو بن شعيب. تكلم فيه علماء الجرح والتعديل، وقد تقدم ذكر ماقيل فيه في تخريج أثر أنس رَوَ الله السابق. ينظر: ميزان الاعتدال ٤٢١،٤٢٠/١٤.

حيضها ثلاثة أيام وأكثره عشرة؛ حتى يتفق مع ماقدمناه من الدلائل.

فإن قال قائل من أصحاب الشافعي: فإنه قد روى عن علي رَوِيُّكَ أن مازاد على خمسة عشر يوماً فهو استحاضة، وأقل الحيض يوم وليلة (۱).

قيل: يجوز أن يصرف هذا أيضاً في امرأة بعينها بدلالة، ويجوز أن يكون هذا في العدة.

على أنه قد روي عنه أنه حضر رجلاً خاصم امرأة له طلقها منذ شهر عند شريح<sup>(۲)</sup>، فقالت: انقضت عدتي، فقال علي رَخِيْفَ لشريح: قل، فقال شريح: إن انقضت عدتها بما يعرفه النساء فقد بانت منه.

<sup>(</sup>١) لم أجده بهذا اللفظ.

قال إبن حجر في التلخيص الحبير ١٧٢/١: حديث علي: أقل الحيض يوم وليلة. كأنه يشير إلى ماذكره البخاري تعليقاً عن علي وشريح إنهما جوزا ثلاث حيض في شهر،...، حديث علي: مازاد على خمسة عشر فهو استحاضة. هذا اللفظ لم أجده عن علي لكنه يخرج من قصة على وشريح» ا. هـ.

وقصة على رَوْقُ وشريح قصة مشهور، وسيذكرها المؤلف بعد عدة أسطر. ثكن جعلُ مازاد على خمسة عشر استحاضة غير ظاهر من القصة، والله أعلم

<sup>(</sup>Y) هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي الكوفي ويقال: شريح بن شرحبيل، ويقال: ابن شراحيل، أسلم في حياة النبي ولم يلقه. حدث عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وغيرهم. وحدث عنه: النَّحْعي والشعبي وأنس بن سيرين وعطاء بن السائب وغيرهم. انتقل من اليمن زمن الصديق والشعبي وولاه عمر والله عمر الكوفه، فأقام على قضائها نحواً من ستين سنه، توفي - رحمه الله - سنة (٧٨) هـ. وكان له مائة وعشر سنوات، وقيل: غير ذلك.

ينظر: تهذيب الكمال١٢/ ٤٣٦ ـ ٤٤٥، سير أعلام النبلاء ٤٠٠/ ـ ١٠٦.

فقال علي: قالون. أي قد صدقت<sup>(۱)</sup>، فدل هذا على أن ماقل قد يكون حيضاً.

فإن قيل: فأنتم لا تجعلون دفعة من دم تعتد بها في العدة.

قيل: القياس هذا.

ومن أصحابنا من قال: لافرق بين العدة وغيرها إذا كان الطهر بين الحيضتين تاماً، وإنما يستحسن الاستظهار (٢) في العدة احتياطاً للفرج والنسب حتى يخرج من الخلاف، وهذا سمعته من الشيخ أبي بكر ـ رحمه الله ـ.

<sup>(</sup>۱) أخرج هذه القصة الدارمي في سننه ۱۷۳/ ، كتاب الصلاة والطهارة، باب في أقل الطهر. عن عامر الشعبي قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها، فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض. فقال علي لشريح اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين، وأنت ههنا!! قال اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين، وأنت ههنا!! قال اقض بينهما. قال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض، تطهر عند كل قرء، وتصلي جازلها، وإلا فلا. فقال علي: قالون. وقالون بلسان الروم: أحسنت.

وأخرجها البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة التمريض١/٥٠٥،٥٠٥، كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض.

قال ابن حجر في فتح الباري ١٠٦/٥ : «وصله الدارمي، ورجاله ثقات، وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي، ولم يقل: إنه سمعه من شريح فيكون موصلاً» ا.هـ. وينظر : تغليق التعليق ١٧٩/٢.

<sup>(</sup>٢) المراد بالا سنظهار ههنا: الاحتياط والاستيثاق. وسيأتي مزيد توضيح لهذا المعنى ص (١٤٤٧).

فإن قيل: فقد روي عن النبي عَلَيْ أنه قال: « أقل الحيض...(١)

في غالب الوجود، والعرف الدائم في الغالب، فأما دونه فمحكوم له بحكمه؛ لأنه قدوجد، كما أنه ليس في الغالب من تحيض خمسة عشر يوماً، ولها الحكم هو من دون ذلك، ونحمله على ماذكرناه بالدلائل التي تقدمت أيضاً.

فإن قيل: فقد قال الله -تعالى-: ﴿ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ (٢) فاحتمل أن يكون أراد كل دم موجود خارج عن العرف العام والخاص، واحتمل أن يكون أراد دماً موجوداً متعلقاً بالعرف الخاص أو العام، فلما اتفقوا [ على ذلك دل ] (٢) على أن ما زاد على خمسة عشر يوماً أوسبعة عشر لايكون حيضاً وإن كان الدم موجوداً (١)، علم أنه أراد بذلك الوجود المعتاد لا الوجود النادر الشاذ.

قيل: هذا يلزمك في اليوم والليلة، ويلزم من يقول بالثلاث؛ لأنه

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة، وفيه سقوط ظاهر، ولعل العبارة هكذا: « فإن قيل: فقد روي عن النبي علم أنه قال: « أقل الحيض ثلاث أيام». قيل: المراد أقل الحيض في غالب الوجود والعرف الدائم في الغالب.... إلخ.

وحديث: س« أقل الحيض ثلاثة أيام» رواه الدار قطني في سننه ٢١٨/، ٢١٩، كتاب الحيض، من حديث أبي أمامة وواثلة بن الأسقع - رضي الله عنهما -، وقد ذكر الدارقطني أنهما حديثان ضعيفان، وبين سبب ضعفهما، فليراجع.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، أية (٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطة، ولعل مابين المعقوفتين زائد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الصنائع ١/٠٥، الهداية للمرغيناني ٢٠/١، الكافي لابن عبد البر١/٥٨، ١٨٦، المنتى الباجي ١٢٤/١، الحاوي الكبير ١/٣٣٤، المجموع ٣٩٣/، ٣٩٣، المغني ١/٨٣، ٣٨٩، ٢٨٩، المنتى ١٨٨/، ٣٨٩، ٣٨٩ الإنصاف ١/٨٥٨.

ليس هذاهو المعتاد، بل هو نادر، والمعتاد في غالب أحوال النساء السبع والثماني إلى العشر، ومانقص عنه أو زاد إلى الخمسة عشر فهو نادر (\*) فثبت أنه -تعالى- أراد الموجود المعتاد على حسب اختلافه فيهن.

فإن قيل: فإن قوله -تعالى- ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ﴾ (١)، فإنما جعل الحيض أذى، ولم يجعل الأذى حيضاً، فبينوا أولاً أن هذا حيض حتى نسلم لكم ماتقولون.

قيل: قوله - تعالى-: ﴿ قُلْ هُو اَذًى ﴾، أي ما تتأذون به كناية عرفنا صفته، ولم يفرق فيما يتأذى به بين قليله وكثيره.

فإن قيل: فإن قياسكم دم الحيض على دم النفاس لا يستقيم؛ لأن العلة في دم النفاس أنه يجوز أن يزيد على خمسة عشر يوماً.

وأيضا فإن أقله قد وجد.

قيل: علتكم هذه لاتتعدى، ولا تصح على أصل أبي حنيفة، وعلى أصحاب الشافعي تصح<sup>(٢)</sup>، ولكن علتنا المتعدية أولى منها.

<sup>( \* )</sup> نهاية الورقة ١٢٢ أ.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، أية (٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٦٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر ماتقدم ص (۸۲۳).

ثم إذا جاز أن يكون أقل النفاس دفعة من دم كان في الحيض أجوز؛ لأن دم النفاس يجتمع في الرحم على الحمل ويكثر، فكان ينبغي أن لا يتعدى بقليله بل يزاد في أقله كما زيد في أكثره، وأن ينقص من قليل الحيض كما نقص في أكثره عن النفاس، فلما اعتدل بالأقل في النفاس كان في الحيض أولى.

وماذكروه من أن دفعة من دم قد وجد في النفاس، فمثله قد وجد في الحيض، وما حجتنا فيه إلا الوجود.

فإن قال شافعي: إن الأصول تشهد لقولنا، وذلك أن الحيض يسقط الصوم والصلاة فوجب أن يكون أقله محيطاً بإسقاط هذه الفرائض، وأقل زمان يسقط هذه – عندنا وعندكم – يوم وليلة.

قيل: هذه دعوى، على أن جنس الحيض يسقط جنس الصلاة والصيام، ولما لم يتخصص بصلاة دون صلاة في أكثره لم يتخصص بزمان دون زمان في أكثره ولا في أقله، على أن هذا يلزم في أقل النفاس.

فإن قيل أكثره مقدر فكذلك أقله.

قيل دفعة من دم مقدرة فهي كالنفاس سواء، وهذا ينقض ما قالوه، وبالله التوفيق.



### [۷۸] مسألة

قال مالك -رحمه الله-: ويستمتع من الحائض بما فوق إزارها، ولا يقرب أسفلها، فأما الاستمتاع بما دون الإزار، وهو مابين السرة والركبة إلى الفرج فظاهر قوله أنه محرم<sup>(۱)</sup>، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف فيما حكاه الطحاوي عنهم<sup>(۲)</sup>، وهو ظاهر قول الشافعي<sup>(۲)</sup>.

وقال محمد بن الحسن: يجوز فيما دون الفرج<sup>(1)</sup>، وبه قال بعض أصحاب الشافعي<sup>(0)</sup>، وحكى أن الشافعي قد أشار إليه<sup>(1)</sup>.

(۱) ينظر: المدونة الكبرى ٧/١ه، التفريع ٢٠٦/١، الإشراف ١/١٥، الكافي ١٨٥/١، بداية المجتهد ١/١٨.

(٢) ينظر: مختصر الطحاوي ص (٢٢)، الاختبار ٢٨/١، تبين الحقائق ٢٧٥، البحر الرائق ٢٠٨/١، محاشية ابن عابدين ٢٩٢/١.

(٣) ينظر: الأم ١/٥٥، ١٠، الحاوي الكبير ١/٣٨٤، المهذب ١/٨٦،، حلية العلماء ١/٢٧٦، روضة الطالبين ١/٦٣١.

(٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص (٢٢)، الاختيار ١/٨٨، تبيين الحقائق ١/٧٥، البحر الرائق ٢٠٨/١٠، حاشية ابن عابدين ٢٩٢/١.

(٥) ينظر: الحاوي الكبير ١/٣٨٤، حلية العلماء ١/٢٧٦، المجموع ٢٧٧٧.

(٦) لم أجد إشارة الشافعي إلى هذا القول.

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة.

وقد جاء عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان:

الأولى: يجوز الاستمتاع بالحائض بما دون الفرج ـ وهذه الرواية هي المذهب عند الحناطة ..

الثانية: لايجور الاستمتاع بالحائض بما بين السرة والركبة.

ينظر: الهداية ١/٢٤/ المعنى ١/٤١٥،٤١٤/ الشرح الكبير ١/١٥٧ المحرر ١/٢٦، ٢٦، الإنصاف ١/٠٥٠. المعنى الإنصاف ١/٠٥٠.

قالوا: لما روى أيوب عن عكرمة عن بعض زوجات النبي عَلَيْكُم أن رسول الله عَلَيْ كان إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تلقي على فرجها ثوباً (۱)، والثوب على الفرج لا يحول بينه وبين ماعداه، فدل على جوازه.

وأيضاً: فقد قال على الله عنها -: «ناوليني الله عنها -: «ناوليني الخمرة (٢) من المسجد»، فقالت: إني حائض. فقال: «ليست الحيضة في يدك» (٢)، فبين أن كل موضع لايكون موضعاً للحيض لم يتعلق به حكم الحيض، قالوا: وهذا نص.

قالوا: ولأنه لما منع من الإيلاج في الموضع المكروه، -وهو الدبر - لم يمنع مما قاربه، وكذلك الفرج في حال الحيض لما منع منه لم يمنع مما قاربه.

والدليل لقولنا: ماروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كنت مع النبى عَلَيْ في الفراش، فحضت، فقال: «مالك لعلك قد

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه ۱۸٦/۱، كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها مادون الجماع، والبيهقي في السنن الكبرى/٣١٤، كتاب الحيض، باب الرجل يصيب من الحائض مادون الجماع.

قال ابن عبد الهادي في تفتيح التحقيق ١/٥٨٩: « انفرد بهذا الحديث أبو داود، وإسناده صحيح» أ. هـ.

وقال ابن حجر في فتح الباري ١ /٤٨٢: « إسناده قوي» أ. هـ.

<sup>(</sup>٢) الخمرة: السجادة يسجد عليها المصلي، يقال: سميت خمرة؛ لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض أي تستره.

ينظر: شرح السنة ٢/١٣٣، النهاية في غريب الحديث والأثر٢/٧٧.٠٠.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه ١/٥٤٥، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.

حضت؟» . فقلت: نعم. فقال: «ائتزري وارجعي» (١) ، فأمرها أن تأتزر لتحول بينه وبين ذلك الموضع، فعلم أن مباشرة ذلك الموضع -أعني مادون الإزار - محرم.

ولنا من الظاهر قوله -تعالى-: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ (٢)، فأمر باعتزالهن جملة في المحيض، ولم يقل: فاعتزلوا موضع الحيض.

فإن قيل: قوله: ﴿ الْمُحِيضِ ﴾ هو موضع الحيض، فكأنه قال: فاعتزلوهن في موضع الحيض، وكذا نقول.

قيل: المحيض كناية عن الحيض، فالمراد زمان الحيض الذي يصح أن يكون ظرفاً لما يقع الاعتزال فيه، وهو زمان يطرأ فيه الحيض، وقد تقدم، وهو ظرف لنا نحن أيضاً فيه نعتزلهن، والرحم ظرفاً لنا، فالمقصود الزمان الذي هو ظرف لنا وللنساء وللحيض جميعاً، ولو أراد حمالى -موضع الدم لقال: فاعتزلوا موضع الدم، وقد أكد ذلك - تعالى -بقوله: ﴿ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَىٰ يَطُهُرْنَ ﴾ (٢)، وهذا يقتضي أن لا تقريهن جملة، ولكن لما سئل النبي عليها فقال له السائل: ماذا يحل لي من امرأتي وهي حائض؟. فقال: «لتشد عليها إزارها، وشائك

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ١/٥٨، كتاب الطهارة، باب مايحل للرجل من امرأته وهي حائض. عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن عائشة - رضى الله عنها - فذكرته.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى/٣١١، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار، وما يحل منها وما يحرم، من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ .

قال ابن حجر في التلخيص الحبير١/١٦٧: « وإسناده عند البيهقي صحيح» أ.هـ

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، أية (٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، أية (٢٢٢).

بأعلاها» (۱)، فأعلمنا أن مافوق الإزار يجوز أن يقرب، وهو حلال، ودل (۱) على أن أسفل الإزار حرام؛ لأنه قال له: ماذا يحل لي من امرأتي، فلما أحل له الفوقاني دل على أن السفلاني حرام، وبقوله على - ﴿ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴾ (۲).

وهذا الخبر يصلح أن يكون دليلاً مبتدأ في هذه المسألة إذا رتب هذا الترتيب.

ثم مع هذا فنحن نعلم أن النبي عليه كان أملك لإربه من كل أحد عن المحارم، فلو كان المنوع منها هو موضع الدم لم يقل النبي عليه

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ ١/٥٥، كتاب الطهارة، باب مايحل للرجل من امرأته وهي حائض، عن زيد بن أسلم أن رجلاً سأل رسول الله على فقال: مايحل لي من امرأتي وهي حائض؟. فقال رسول الله على: « لتشهد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها».

قال ابن عبد البر في التمهيده/٢٦٠: « لا أعلم أحداً روى هذا الحديث مسنداً بهذا الله على الله ع

وقد روى أبو داود في سننه ١٥/١، كتاب الطهارة، باب في المذي، والبيهقي في السنن الكبرى ١٢/١، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار، ومايحل منها ومايحرم. كلاهما من حديث العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري عَرِيْقَيُ أنه سأل رسول الله عَلَيْ مايحل لي من امرأتي وهي حائض؟. فقال: «لك مافوق الإزار».

والحارث بن العلاء قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص (٤٣٤):« صدوق فقيه، لكن رمى بالقدر، وقد اختلط» ا. هـ.

قال ابن الملقن في تحفة المحتاج / ٢٣٣ عن إسناد أبي داود: إسناد جيد. وقال الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح / ١٧٤/: « رواه أبو داود بإسناد صحيح» ا. هـ.

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١٢٢ب.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، أية (٢٢٢).

لعائشة -رضي الله عنها -: «شدي عليك إزارك» ، لأنه لايخاف منه التعرض لمكان الدم المنوع منه، ولكنه امتنع مما قارب الموضع؛ لأنه من دواعيه فامتنع منه لذلك، وقد وقع الامتناع في الشريعة من دواعي الشيء المحرم لغلظه، من ذلك: الخطبة في العدة، ونكاح المحرم وتطيبه؛ لأن ذلك يدعو إلى شهوة الجماع المفسد للحج.

وأيضاً فقد روي عن علي رَوَّيُّ أن رسول الله عَلَيْ سئل فقيل له: مايحرم على الرجل من امرأته وهي حائض؟. فقال: «ماتحت الإزار»(۱)، فهذا نص.

فإن قيل: الإزار عبارة عن المئزر، وعبارة عن الجماع والفرج؛ بدليل حديث سعد فكشفنا عن مؤتزرهم، فمن أنبت قتلناه، ومن لم ينبت جعلناه في الذراري(٢).

<sup>(</sup>١) لم أجده - بعد طول البحث عنه - .

<sup>(</sup>۲) أخرجه بنحوه الحميدي في مسنده ۲/۶۳، ح (۸۸۸)، وعبد الرزاق في مصنفه /۱/۷۹/۱۰ كتاب اللقطة، ذكر لا قطع على من لم يحتلم، وابن أبي شيبة في مصنفه /۲/۶۳، كتاب الجهاد، من ينهى عن قتله في دار الحرب، وأحمد في المسند ۲۱/۶٪ وأبو داود في سننه ٤/١٦، كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد، وابن ماجه في سننه ٢/٥٤/، كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه الحد، والترمذي في سننه ٤/٥٤/، ٢٤١، كتاب السير، باب ماجاء في النزول على الحكم، وقال: « هذا حديث حسن صحيح»، والنسائي في سننه ٦/٥٥/، كتاب الطلاق، باب متى يقع طلاق الصبي؟ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ١/٧٧/، ١/٢٨، كتاب السير باب الخروج وكيفية الجهاد، والحكم في المستدرك ٢/٣٢/، كتاب الجهاد، وقال: « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٨٥، كتاب الحجر، باب البلوغ بالإنبات.

والحديث صححه الترمذي والحاكم كما تقدم، وأصله في الصحيحين من حديث =

ومما يدل: على أن الإزار كناية عن الجماع قول الشاعر: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو كانت بأطهار<sup>(۱)</sup> أراد يشدون مآزرهم، أي يمتنعون من الجماع.

قيل: قد يقع اسم الإزار على ماذكرتم على طريق المجاز والكناية، وإنما يحمل الخبر عليه إذا احتمله، والخبرلا يحتمله؛ لأنه لم يقل شدي على فرجك، وإنما قال: «شدي عليك إزارك»، وقال: «سيحرم ماتحت الإزار»، والذي تحته الفرج وماقاربه، ولا يجوز أن يكون أراد به الجماع؛ لأنه لا يكني عنه بقوله: «شدي عليك إزارك».

وأيضاً فإن الإيلاج في الفرج في حال الحيض محرم لأجل الأذى، قال الله -تعالى - ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو اَذًى فَاعْتَزِلُوا النّساءَ في الْمَحيضِ ﴾ (٢)، فإذا ثبت المنع من الفرج للأذى وجب أن يكون ممنوعاً مما قاربه؛ لأنه في الغالب يصيبه الأذى؛ إذ دم الحيض يسيل باختياره ويستمسك باختياره.

أبي سعيد الخدري رضي الله على حكم سعد بن معاذ، فقال له رسول الله على: « إن هؤلاء نزلوا على حكمك» ، فقال: فإني أحكم أن تقتل المقاتله، وأن تسبى الذرية، قال النبي على: « لقد حكمت فيهم بحكم الملك» .

ينظر: صحيح البخاري ١٩١/، كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل، صحيح مسلم ١٣٨٨، ١٣٨٩، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم.

<sup>(</sup>١) البيت للأخطل، وهو في ديوانه ص (١٤٤)، غير أن فيه: ولو باتت بأطهار. بدلاً عن: ولو كانت بأطهار.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، أية (٢٢٢).

فإن قيل : علة الفرج دائمة؛ لأن الأذى فيه قائم دائم، والذي يقاربه يجوز أن يصيبه أذى ويجوز أن لا يصيبه.

قيل: لافرق بينهما؛ لأن الأذى ليس بدائم في الفرج، وإنما ينصب من الرحم إلى الفرج، فتارة يكثر وتارة يقل، وتارة يمسك، فإذا خرج فالغالب منه ملاقاة ما قاربه.

فإن قيل: دم الحيض إنما منع ملاقاته في محله وموضعه، فأما إذا زايل موضعه لم يمنع من ملاقاته في محله وموضعه، فأما إذا زايل موضعه لم يمنع من ملاقاة وجهها؛ لأن الدم ليس في محله، كذلك لايمنع من ملاقاة ما قارب الفرج وإن أصابه دم الحيض.

قيل: وعن هذا جوابان:

احدهما: أنه يمنع من ملاقاة دم الحيض إذا كان جارياً، فكذلك إذا كان على الوجه منع منه؛ لأن مباشرة النجاسة لا تجوز.

والجواب الثاني: أن دم الحيض إنما يمنع من ملاقاته إذا سال من محله وجرى من موضعه، وعلى ما يقارب الفرج يسيل من موضعه، فأما على وجهها<sup>(۱)</sup> فلا يسيل من موضعه، فلم يثبت حكم المنع من ملاقاته.

وعلى أن ما يقارب الشيء قد يكون في حكمه، ويفارق مابعد منه. فأما حديث أيوب عن عكرمة (٢) فهو حجة لنا، لأنه على أمرها بأن تلقي الثوب على فرجها، وقد علم أن الثوب إذا حصل على الفرج

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: « وجهه» ، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٢١٤، ٢١٥، ١٣٧٨).

غطاه وغطى غيره ممايقاربه، فصار كالمئزر.

وأما قوله لعائشة ـ رضي الله عنها -: « ليست الحيضة في يدك» (۱) ، فإنما كان كذلك؛ لأن ما يصيبه من سيلان الدم من الفرج فهو في حكمه (۲).

على أن الذي قال لها هذا هو الذي قال لها: «شدي عليك إزارك وعودي إلى مضجعك» (٦)، وقال للرجال: «شأنك بأعلاها» (٤)، وقال: «ما تحت الإزار حرام»(٥).

فإن قيل: فإنما منع من وطئها من أجل الدم هو الحيض فوجب أن يكون المنع مقصوراً على موضعه.

قيل: لو وجب هذا لوجب أن يكون الغسل مقصوراً على ذلك الموضع؛ لأن الغسل وجب لأجل الدم، فلما وجب غسل جميع البدن دل على أن الدم قد أحدث في جميع البدن حكماً، وأوجب منع الوطاء في

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوطة: « لأنه يصيبه من سيلان الدم من الفرج فهو في حكمه»، ومن المحتمل أن في كلامه سقطاً، ولعل العبارة هكذا: « وأما قوله لعائشة –رضي الله عنها: ليست الحيضة في يدك» ، فإنما كان كذلك؛ لأن اليد لا يصيبها دم الحيض.أما ماتحت الإزار فلأنه يصيبه من سيلان الدم من الفرج فهو في حكمه» ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث (١٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٨٠).

<sup>(</sup>ه) لم أجده بهذا اللفظ بعد طول البحث عنه . .

لكن جاء في حديث عمر رَحْقُ أنه سأل النبي عَلَيْ عما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض؟ . فقال: « له منها مافوق الإزار وليس له ماتحته»، وسيأتي تخريجه ص (١٣٨٦).

الموضع وما قاربه خوف الذريعة، كما قال عَلَيْتَهِ: «ومن رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» (١)، وقال في الفأرة تقع في السمن: «تطرح وما حولها»(٢)، فحكم لما قاربه بحكمه.

وقد روى عمير (٢) - مولى لعمر بن الخطاب رَوِّقَ أنه سال النبي وقد روى عمير النبي وقي حائض؟. فقال: «لك منها ما فوق الإزار، وليس لك ماتحته» (٤).

وايضاً فإن عميراً من التابعين، ولم يذكر أحد في ترجمته أنه أدرك النبي على التعليم التعليم التعليم التعليم المسلم وقد أخرج هذا الحديث الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢٧/٣، كتاب النكاح، باب الحائض مايحل لزوجها منها، والبيهقي في السنن الكبرى ٢١٢/١، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار ومايحل منها وما يحرم، عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى عمر مولى عمر ما أهل العراق إلى عمر من فسألوه ما يصلح عميره مولى عمر ما أهل العراق الله علي فقال: « له منها للرجل من امرأته – وهي حائض –؟ فقال: سألت عنه رسول الله علي فقال: « له منها ما فوق الإزار، وليس له ماتحته».

وعاصم بن عمرو والبجلي قال فيه أبو حاتم: صدوق، ووثقه ابن حبان وضعفه البخاري والعقيلي. ينظر: الجرح والتعديل ٣٤٨/٦، ميزان الاعتدال ٣٥٦/٢٥٣.

وعمير - مولى عمر رَخِ الله عنه على عمر رَخِ الله عنه عنه عمر رَخِ الله عنه عمر رَخِ الله عنه الله عنه

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ٤/ ٣٤٠، كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٢٢٠، ١٢١٠ كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، من حديث النعمان بن بشير ـ رضى الله عنهما ـ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه ٢/٤٠٩، كتاب الوضوء، باب مايقع من النجاسات في السمن والماء.

<sup>(</sup>٣) هو عمير - مولى عمر رَضِيُّكَ. روى عن مولاه عمر بن الخطاب رَضِّكَ وروى عنه: عاصم بن عمرو البجلي. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال عنه ابن حجر: مقبول. ينظر: الثقات لابن حبان /٢٥٤، تهذيب الكمال ٢٩٥/، ٢٩٦، تقريب التهذيب ص (٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) هكذا جاء في المخطوطة أن السائل هوعمير - مولى عمر بن الخطاب رَوَافِي -. والذي وجدته في الكتب التي أخرجت هذا الحديث أن السائل هو عمر بن الخطاب رَوَافِينَ ، وقد رواه عن عمر مولاه عمير.

فإن قيل: فقد روي عن عائشة -رضي الله عنها - أن النبي عَلَيْكُم (\*) كان يباشر نساءه وهن حيض في إزار واحد (۱). وروي أنها قالت: كل شيء منها له حلال إلا الجماع (۲). وعن أنس مثله (۲).

( \*\*) نهاية الورقة ١٢٣ أ.

(۱) لم أجده بهذا اللفظ، لكن روى البيهقي في السنن الكبرى ٣١٤/١، كتاب الحيض، باب الرجل يصيب من الحائض مادون االجماع عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله ﷺ يباشرني في شعار واحد - وأنا حائض - ، ولكنه كان أملككم لإربه أويملك إربه.

وروى البخاري في صحيحه ١/ ٤٨١، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، ومسلم في صحيحه ٢٤٢/، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله على أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها.

(۲) أخرجه الدارمي في سننه ۱۹٤/، كتاب الصلاة والطهارة، باب مباشرة الحائض، وابن جرير الطبري في جامع البيان ٣٨٣،٣٨٢/٢ كلاهما عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن قال: ثنا مروان الأصغر عن مسروق الأجدع قال: قلت: لعائشة: مايحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟. قالت: كل شيء إلا الجماع.

وإسناد الدارمي متصل، ورجاله ثقات إلا عينية بن عبد الرحمن بن جوشن، فقد قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص ( ٤٤١): صدوق.

وقد جاء هذا الأثر بلفظ آخر لما قيل لها : مايحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟. قالت: كل شيء إلا فرجها .

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٢٧٧١، ٣٢٨، كتاب الحيض، باب ترجيل الحائض، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣٨٨، كتاب النكاح، باب الحائض، مايحل لزوجها منها، والبيهقي في السنن الكبرى ٣١٤/١، كتاب الحيض، باب الرجل يصيب من الحائض مادون الجماع، وابن عبد البر في التمهيد ١٧٢/، ١٧٤.

(٣) لم أجده موقوفاً - بعد طول البحث عنه -.

قيل: لا دلالة في هذا؛ لأنه على كان يقسم لنسائه ولايأتي إحداهن في يوم الأخرى (١)، فإن أرادت أنه كان يباشر كل امرأة في إزار واحد وعليها مئزرها، فليس فيه أنه يستمتع بما دون الإزار، وقد ثبت عنه تحريم ما دون الإزار، وأما قولها (١): كل شيء منها حلال إلا الجماع، فهو حجتنا: لأن الجماع يكون في الفرج وخارجه وما قاربه، فكأنها قالت: كلها حلال إلا ما تحت الإزار، وهو موضع الجماع، ويصلح له بدلالة ماذكرناه، وبالدلائل الأخرى

وأيضاً فقول النبي عَلِياةٍ أولى من قول الصحابي.

وأيضاً فإنه يحظر وخبر الصحابي يبيح، فالحظر أولى، والله الموفق.

وقد جاء معناه مرفوعاً من حديث أنس رضي أن النبي النبي قال: « اصنعوا كل شيء إلا النكاح» .

رواه مسلم في صحيحه / ٢٤٦/ كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.

<sup>(</sup>۱) لكن قد ثبت أنه رضي طاف على نسائه في ليلة واحدة وله يومئذ تسع نسوة. أخرجه البخاري في صحيحه / ٤٦٥، كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، ومسلم في صحيحه / ٢٤٩، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له .

وهذا محمول على أنه كان برضاهن، أو برضا صاحبة النوبة، أو أن ذلك كان عند إقباله من السفر.

ويحتمل أن القسم بين الزوجات غير واجب على النبي ﷺ والله أعلم. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٢١٨/٢، ٢١٩، فتح الباري ١/١٥٥.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : « وأما قوله» ، وما أثبته هو الصواب.



## [ ۷۹ ] مسألة

إذا انقطع دم الحائض لم يجز وطؤها حتى تغتسل، سواء انقطع قبل تناهي حيضها أوبعد أكثره $^{(1)}$ ,وهو مذهب الشافعي $^{(7)}$ , وأكثر الفقهاء $^{(7)}$ .

وقال أبو حنيفة: إن انقطع لأكثر الحيض - الذي هو عنده عشرة أيام - جاز وطؤها قبل غسلها، وإن انقطع لدون أكثر حيضها في دون العشر لم يجز وطؤها حتى تغتسل، أويمر عليها وقت صلاة؛ لأن الصلاة تجب -عنده -بآخر الوقت، فإذا مضى آخر الوقت وجبت عليها الصلاة، فعلم أن الحيض قد زال؛ لأن الحائض لا تجب عليها الصلاة (1).

وقال الأوزاعى: إن غسلت فرجها جاز وطؤها، وإن لم تغسله لم

<sup>(</sup>۱) ينظر: التفريع ۱/٢٠٩، الإشراف ١/٥٥، الكافي ١/٥٨، بداية المجتهد ١/١٤، القوانين الفقهية ص (٣١).

<sup>(</sup>٢) ينظر:الحاوي الكبير / ٣٨٦/، التنبيه ص (٢٢)، حلية العلماء / ٢٧٧/، المجموع ٢٨١/٢، مغنى المحتاج ١١١،١١٠/١.

<sup>(</sup>٣) وقد ذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ عدداً من العلماء الذين قالوا بهذا القول منهم: سالم بن عبد الله وعطاء وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد والليث بن سعد والزهري، وسيأتي توثيق مانقل عنهم ـ رحمهم الله ـ ص ( ١٣٢٩، ١٤٠٠) وقد قال بهذا القول أيضاً الإمام أحمد بن حنبل.

ينظر: الانتصار ١/٧٦، المغنى ١/٩١٩، شرح الكبير ١/٧٥١، المحرر ١/٢٦، الإنصاف ١/٩٤٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط ٢/٦٦، الهداية ٢٢،٣١/١، الاختبار ٢/٨١، تبين الحقائق ١/٨٥، حاشية ابن عابدين٢/١٩٤١.

 $(^{(1)}$ وبه قالت طائفة من أصحاب الحديث  $(^{(1)}$ .

واحتجوا بقوله -تعالى: ﴿ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُن ﴾ (٢)؛ أي ينقطع دمهن، فمنع -تعالى -من قربان الحائض، وجعل للمنع غاية هي انقطاع الدم، فعلم أن الحكم بعد الغاية بخلافه قبلها.

قالوا: ولأنها أمنت من معاودة دم الحيض فجاز وطؤها، كما لو اغتسلت، أو لأن الصوم قد حل لها فوجب أن يحل وطؤها، كما لو اغتسلت.

قالوا: وأيضاً فإن الحكم إذا وجب لعلة زال بزوالها، كذلك ههنا إنما كان المنع لأجل الحيض -وقد زال -فوجب أن يزول المنع.

قالوا: ولأن الحيض قد زال وإنما بقي عليها استحقاق الغسل، واستحقاق الغسل لايمنع من الوطء كالجنابة.

والدليل لقولنا: قوله -تعالى -: ﴿ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ (٤)، والاستدلال من هذه الآية من وجهين:

أحدهما: أنها قد قرئت بقرائتين ﴿ حُتَّىٰ يَطْهُرْنُ ﴾ مخففة،

<sup>(</sup>١) ينظر: بداية المجتهد ١/١٤.

<sup>(</sup>۲) ينظر: جامع البيان ۲/۲/۳۸۵، ۳۸۳. منسبه القفال في حادة العام او ۲۷۸/۷ السراود ا

ونسبه القفال في حلية العلماء ١/٢٧٨ إلى داود الظاهري، وكذا نسبة إلى داود النووي في المجموع ٣٨١/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، أية (٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، أية (٢٢٢).

و ﴿ حتى يطَّهُرُن ﴾ مشددة (١)، أي يتطهرن بالماء، فأراد انقطاع دمهن وتطهرهن بالماء وإلا تناقض.

والدليل الثاني منها: هو أنه -تعالى - قال: ﴿ فَإِذَا تَطَهّرْنَ فَأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ ﴾، أي يفعلن الطهارة، فأضاف فعل التطهر اليهن وعله، فعلم أنه أراد التطهر بالماء. ثم إليهن وانقطاع الدم ليس إليهن فعل هذه الطهارة فقال: ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ اللّهَ اللّهَ على من فعل هذه الطهارة فقال: ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ النّوّابِينَ وَيُحِبُ المُتَطَهّرِينَ ﴾، والثناء الايقع إلا على فعل يصدر من التوّابين ويُحبُ المُتَطهّرِينَ أَن يُحمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ (٢)، فإذا تقرر أن المراد به فعل الطهارة بالماء صار كأنه -تعالى -قال: ﴿ فَإِذَا تَطَهّرْنَ فَأْتُوهُنّ ﴾ أي ينقطع دمهن، ويتطهرن بالماء؛ لأنه قال: ﴿ فَإِذَا تَطهّرْنَ فَأْتُوهُنّ ﴾ أي ينقطع دمهن، ويتطهرن بالماء؛ لا تعط زيداً شيئاً حتى يدخل الدار فإذا تطهرن بالماء، وهذا كقوله: لا تعط زيداً شيئاً حتى يدخل الدار فإذا دخل الدار وقعد فأعطه درهماً يقتضي آن لا يستحق الدرهم إلا بوجود الشرطين، هما(٢)دخول الدار من غير قعود فلا يستحق به شيئاً.

فإن قيل: هذا غلط في اللغة، وخلاف موجبها؛ لأن قوله: ﴿حَتَىٰ يَطْهُرُن ﴾ جواب الشرط، وجواب وجواب الشرط، وقوله: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُن َ ﴾ جواب الشرط، فقوله -تعالى -: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُن َ ﴾

<sup>(</sup>۱) ينظر: جامع البيان ۲/۲/۰۳۸، أحكام القرآن لابن العربي ١/١٦٥، الجامع لأحكام القرآن ٣/٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران، أية (١٨٨).

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في المخطوطة « هما » ، ولعل صوابها: «أما » .

أي انقطع دمهن؛ حتى يكون جواباً لقوله: ﴿ حَتَىٰ يَطْهُرُنَ ﴾ ؛ إذا لايصح أن يجعل جوابه فإذا اغتسلن؛ لأنه خلاف اللغه، كقولهم: لا تعط زيداً حتى يدخل الدار فإذا دخل الدار فأعطه، فقوله: فإذا دخل يقتضي أن يكون الدخول هو الدخول المشروط لاصفة أخرى.

### قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن جواب الشرط يقتضي أن يكون ماتعلق به الشرط لا صفة أخرى ومعنى آخر كما ذكرتم، ولكنه لايحتمل أن يكون قوله: ﴿ فَإِذَا تَطَهّرُنْ ﴾ جواباً له أصلاً؛ لماذكرناه من الوجهين، وذلك أنه - تعالى -أضاف الفعل إلى النساء، وأثنى على من فعل ذلك، وهذا لا يحتمل انقطاع الدم، فإذا لم يحتمل أن يكون هذا جواباً له؛ ولابد للشرط من جواب، علم أن جوابه مضمر فكأنه قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن وتطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فلا تحل إلا الإجود شرطين.

والجواب الثاني ( \*): هو أن الشرط في الآية الطهارة بالماء بالقراءة التي ذكرناها ﴿ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴾ [ فقوله: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ ] (١)، وهذا يسقط كلامهم أصلاً.

فإن قيل: قولكم ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾، أضاف الفعل إليهن، ولا يجوز أن يعود إلى انقطاع الدم غلط؛ لأن ﴿ يَطْهُرْنَ ﴾ بمعنى يفعلن، كما يقال: ينكسر وإن لم يكن هو فعل ذلك، فمعنى قوله: ﴿ تَطَهَّرْنَ ﴾ أي طهرن.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ١٢٢ ب.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة، ولعل مابين المعقوفين زائد.

قيل: هذا غلط، لأن الفعل أضيف إلى الحائض لا إلى الدم.

على أن الحقيقة معنا في ذلك فلا ننقله إلى المجاز. ويفيدنا أيضاً منع الوطء إلا بيقين؛ لغلظ أمره.

فإن عادوا أدلتهم من الآية، وأن التحريم تعلق بغاية هي انقطاع الدم، والحكم إذا علق بغاية دل على أن ماعداها بخلافها.

قيل: هذا صحيح إذا كانت الغاية واحدة، فأما إذا علق على غايتين وشرطين فإنما يكون الحكم بخلافه بعد وجود الشرطين جميعاً لا بعد أحدهما.

فإن قيل: فإننا نستعمل القراءتين جميعاً في قوله -تعالى - ﴿ حَتَىٰ يَطْهُرْنَ ﴾، و﴿ تَطَهَرْنَ ﴾، فنحمل الخفيفة على انقطاع الدم الذي هو أكثر الحيض، ونحمل ﴿ تَطَهَرْنَ ﴾ على من انقطع دمها في دون العشر فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل.

قيل: عن هذا جوابان:

احدهما: أن القرائتين جميعاً لم يتجردا عن قوله: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ﴾ أي تفعلن، فحصلت الإباحة في القراءتين بشرط ثان مصرحاً ومستدلاً عليه بقوله: ﴿ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴾ (١)، لم يتجرد قوله - تعالى -: ﴿ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴾ فخفف من القراءة الأخرى بالتثقيل، ومعناها غير معنى المخففة، وإنما المثقلة للاغتسال، فينبغي أن يجمعاً؛ بين قوله: ﴿ يطْهرن ﴾ و ﴿ يطّهرن ﴾ ، فلا يجوز الوطء إلا بعدهما جميعًا؛ لعلة قوله: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللّهُ ﴾ ، وهذا

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: « حتى يطهرن» ، ولعل صوابها: « فإذا تطهرن» .

كقوله -تعالى - ﴿ فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ (١)، يقتضي عقد النكاح، ثم أضيف إلى العقد الوطء بالدلالة من السنة (٢) فإضافة الغسل إلى انقطاع الدم أولى بالدليل المتصل به من القرآن، وهو قوله -تعالى - ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ ﴾.

فإن قيل: ماقلناه أولى؛ لأنه يفيد حكمين في حالين مختلفين.

قيل: حكمهما على ماقلتم...<sup>(۲)</sup>، لأنه -تعالى - علق الشرطين في جميع ذوات الحيض إذا انقطع عنهن الدم في القراءتين جميعاً، فاستعمال أحدهما فيهن جميعاً ينفى الشرط الآخر فيهن.

فإن قيل: تحمل القراءة الخفيفة فيهن جميعاً على الجواز، والثقيلة على الاستحباب، وهو أن يكون الوطء بعد الغسل.

قيل: إنما يجوز ذلك لو تجردت القراءتان من قوله - تعالى -: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ﴾، فأما وقد جعل شرط الإباحة هو الاغتسال بقوله: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ﴾ فلا يجوز أن يحمل على غير الوجوب.

ويجوز أن نقول: إن بقاء حكم حدث الحيض يمنع من وطئها حتى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، أية ( ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) يشيرإلى حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي على فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله على فقال: « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك»

أخرجه البخاري في صحيحه ٥/٥٦،٢٩٥، كتاب الشهادات، باب شهادة المختبى، ومسلم في صحيحه ٢/٥٥،١٠٥، كتاب النكاح، باب لاتحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتها وهذا لفظ مسلم.

<sup>(</sup>٣) كلمة لم أتمكن من قراعها، وأقرب رسم لها: « يتصادة» .

تغتسل، كما إذا انقطع دمها قبل العشر، ولما تغتسل ولم يمر عليها وقت صلاة.

فإن قيل: هو منتقض بها إذا انقطع دمها ولم تجد الماء فتيممت فإن حكم دم الحيض باق؛ لأن حدثها لا يرتفع وهو باق، ومع هذا فيجوز وطؤها قبل أن تغتسل<sup>(۱)</sup>.

قيل: هذا غلط علينا، ولا يجوز له وطؤها بالتيمم<sup>(۱)</sup>؛ لأنه حين يولج ينتقض حكم تيممها فتكون في حكم الحيض كما كانت قبل التيمم.

ويجوز أن نقول: هي ممنوعة من الصلاة بحكم الحيض مع قدرتها على الغسل فلم يجز وطؤها، أصله ما ذكرناه من انقطاع الدم قبل العشر وقبل مضى وقت صلاة.

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطة: « قبل تغتسل» ، ولعل صوابها: « قبل أن تغتسل» .

 <sup>(</sup>٢) اختلف العلماء في جواز وطء المرأة الحائض إذا طهرت وتيممت لعذر يبيح لها التيمم،
 ولهم في ذلك أقوال ثلاثة:

القول الأول: أن التيمم يقوم مقام الغسل فيجوز وطؤها، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وهو قول للمالكيه وهو قول لبعض الحنفية.

القول الثاني: لايجوز وطؤها بالتيمم، وهو قول للمالكية.

القول الثالث: أن المرأة إذا انقطع حيضها لتمام عشرة أيام - الذي هو أكثر الحيض - فيجوز وطؤها بدون غسل ولاتيمم.

أما إذا انقطع حيضها لأقل من عشرة أيام فتيممت، فإن التيمم وحده لايوجب حل وطئها، بل لابد من الصلاة بهذا التيمم، وهذا هو الصحيح مع المذهب عن الحنفية. ينظر: البحر الرائق ٢٩٥/٢١٥/١، ٢١٥، حاشية ابن عابدين ٢٩٥/٢٩٥/١، الذخيرة ٢٧٧٧، مواهب الجليل/٤٣٥، الحاوي الكبير ٢٨٧/١، المجمــوع٢/٣٨٠، شـرح الزركـشي ١/٥٥٤، الانصاف/٢٥٥، ٣٥٠.٣٤٩.

فإن قيل: العلة الأولى منتقضة بالكتابية تحت المسلم إذا انقطع دمها ثم اغتسلت فإن حدثها لايرتفع؛ لأنه لانية لها صحيحة في العبادة، ومع هذا فإن زوجها يطؤها.

قيل: عن هذا جوابان(١).

أحدهما: أن حدثها بالحيض قد ارتفع بغسلها، وإن كانت ممنوعة من الصلاة؛ لأنه لايمتنع أن يكون الغسل لمعنيين: أحدهما: استباحة الزوج الوطء، والأخر: للصلاة. فيرتفع منع الزوج ويبقى المنع من الصلاة. ألا ترى أن الزوج يطأ الجنب والمحدثة بغير الحيض، وهي لا تصلى.

فإن قيل: المعنى في المنع من وطئها قبل العشر إذا انقطع دمها هو: أنها لا تأمن معاودة الدم الذي هو حيض فلهذا لايجوز وطؤها حتى تغتسل أويمضى عليها وقت صلاة.

قيل: هذا باطل به إذا اغتسلت أو مرّ عليها وقت صلاة فإنها لا تأمن معاودة الدم، وقد جاز وطؤها فسقط هذا.

ونقول أيضاً: هذه مسلمة يجب الاغتسال عليها عن حيض سابق فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل، دليله إذا انقطع دون العشر. وإنما احترزت بقولي: مسلمة؛ لا اختلاف الراوية عن مالك -رحمه الله - في ( \*) الكتابية فإنه قال: لا تجبر الذمية على الغسل من الحيض ويطؤها زوجها(٢).

<sup>(</sup>١) ذكر المؤلف أحد الجوابين، ولم يذكر الجواب الآخر.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ١٢٤ أ.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المدونة الكبرى ١٣٧/، البيان والتحصيل ١٢١/.

ونقول أيضاً: كل معنى حرم الوطاء وغيره فإن الوطاء لايحل مع بقاء شيء مما حرم معه، أصله الحج والصوم؛ لأن الإحرام بالحج يمنع الوطاء والقبلة واللباس المطيب والمباشرة، ثم لايحل الوطاء مع بقاء شيء من هذه المحرمات، وكذلك الصوم.

وأيضاً فإن كل موضع حرم الوطاء وغيره ساوى ماحرة معه فيه في وجوب الكفارة وانفرد هو بالإفساد، وكذلك الصوم لما حرم معه فيه في وجوب الكفارة وانفرد هو بالإفساد، وكذلك الصوم لما حرم فيه الوطاء وغيره من الأكل والشرب ساوى الوطاء فيه سائر ماحرم عليه وانفرد الوطاء بالكفارة عند بعض الفقهاء، وكذلك من طلق امرأته ثلاثا حرم عليه وطؤها وقبلتها والتلذذ بها، ثم ساوى الوطاء ماحرة معه في الحكم، وانفرد الوطاء بتحليلها للزوج الأول، فكذلك الحيض لما منع الوطاء والصلاة والصوم فإن لم تكن للوطاء مزية على غيره مما حرم معه فلا يحل إلا بعد أن تحل الصلاة مع رفع الحدث أو يكون مثلها.

فأما ما احتجوا به من الأية فقد جعلناها حجة لنا من الوجوه التى ذكرناها. وأما قياسهم فقد عبروا عنه بعبارتين:

إحداهما أن قالوا: يجوز لها أن تصوم فجاز أن توطأ، وهذا ينتقض بها إذا انقطع دمها في دون العشر وقبل الفجرفإنها تصوم إذا طلع الفجر الثاني ثم لا يحل وطؤها حتى تغتسل أوتطلع الشمس؛ لأن وقت الصلاة يمضى ويفوت إذا طلعت الشمس.

والعبارة الأخرى: أنها أمنت معاودة الدم إذا انقطع بعد العشر فنقول: لا تأثير لهذه العلة؛ إذا اغتسلت فسواء أمنت من معاودة الدم أو لم تأمن فإن وطأها يجوز. ألاترى أن الدم إذا انقطع قبل العشر ثم

اغتسلت فإنه يطؤها؛ وهي لاتأمن من معاودة الدم. على أن المعنى في الأصل أنها اغتسلت عند انقطاع دمها، يشهد لذلك غسلها قبل العشر.

وقولهم: إن الحكم إذا وجب لعلة زال بزوالها فإننا نقول<sup>(۱)</sup>: العلة قد تزول وتخلفها علة أخرى، كما تقولون في النجس يزال بالبول، وكما نقول جميعاً: إن الصائمة لايجوز وطؤها لأجل الصوم، ثم لو حاضت في خلال الصوم زال حكم الصوم، وانتقل منع الوطاء بالصوم فصار ممنوعاً بالحيض، فكذلك أيضاً يكون ممنوعاً من وطاء الحائض لأجل الحيض، ثم يزول الحيض، وصار المنع باقياً لأجل الغسل.

وجواب آخر: وهو أجود من الأول -وهو أن العلة المانعة -عندنا - هي بقاء حكم الحدث الحيض<sup>(٢)</sup> وهذا لايزول إلا بالغسل له.

وقولهم: إن استحقاق الغسل لايمنع الوطء كالجنابة عنه جوابان:

أحدهما: أن الذي يمنع الوطء هو بقاء حكم حدث الحيض.

والجواب الآخر: هو أن الجنابة حجة لنا؛ لأن الوطء لايمنع الوطء فكذلك أيضاً حدثه لامنع الوطء، وحدثه هو الجنابةة، ولما كان الحيض يمنع الوطء جاز أن يكون حدثه مانعآ من الوطء، والله أعلم.

وعلى أن اعتبارنا أولى؛ لأن رد الوطاء إلى الوطاء أولى، ولأنه يصح فيه الوجود والسلب، ويرجع إلى الاحتياط في باب الفروج، ويستند إلى ماقبله من استصحاب الحال في المنع من الوطاء قبل انقطاع الدم،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: « نقوان» ، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: « الحدث الحيض» ، ولعل صوابها: « حدث الحيض» .

وإلى ظاهر القرآن.

ثم نقول: إنهم لو اعتبروا الاعتبار الصحيح لكان ينبغي أن يجري الأمر على خلاف ما رتبوه؛ لأنه إذا انقطع دمها فيما دون العشر فلا يخلو أن يكون الذي يحل وطأها هو انقطاع الدم، أو مجيء وقت صلاة يبيح الوطء وإن لم تغتسل؛ لأن مجيء الوقت ليس إليها ولايمكنها فعله، والله -تعالى -علق إباحة الوطء بشرط تفعله هي وهو التطهير بقوله: ﴿ فَإِذَا تَطَهّرُن ﴾ (١)، ولم يقل: فإذا جاء وقت صلاة ولم تغتسل أشد ينبغي أن يكون ممنوعاً من وطئها إذا جاء وقت صلاة ولم تغتسل أشد من منعه قبل ذلك؛ لأنها قبل مجيء وقت الصلاة لا تكون عاصية بترك الغسل؛ لأن الصلاة لاتلزمها، وإذا حضر وقت صلاة ولم تغتسل كانت عاصية فكان ينبغي أن تكون بمنع الوطء أولى، فثبت بهذا أن الذي يبيح وطأها هو الغسل بعد انقطاع الدم، سواء انقطع قبل العشر أو بعده، حضر وقت صلاة أولم يحضر.

وقد قال مجاهد وعكرمة في تفسير قوله -تعالى -: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُن ﴾ قالا: يغتسلن بالماء(٢). وكدنك قال سالم ابن عبد الله(٦)، وعطاء(٤)، وسليمان بسن يسار(٥)،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، أية (٢٢٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مصنف عبد الرزاق ۱/۲۲۱٬۳۳۰، جامع البيان ۲۸۲/۲۸۳، تفسير القرآن العظيم ۱/۲/۲۸۲.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مصنف عبد الرزاق١/١٣١، الأوسط٢/٢١٢، المجموع٢/٢٨١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مصنف عبد الرزاق١/٣٣١، مصنف ابن أبي شيبة١/٩٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مصنف عبد الرزاق١/٣٣١، مصنف ابن أبي شيبة١/٩٦، الأوسط٢١٢/٢.

والقاسم (۱) والليث بن سعد (۲)، والزهري (۲)، وغيرهم: إنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي البكري المدني. ولد في خلافة علي وتربى في حجر عمته أم المومنين عائشة - رضي الله عنها - ، وتفقه منها وأكثر عنها، وجالس ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر والتقيق. كان أحد الفقهاء السبعة، وجمع إلى ذلك الصلاح والتقى والزهد والورع وكثرة العبادة. توفي - رحمه الله - سنة (١٠٦)هـ. وقيل: غير ذلك. ينظر: وفيات الأعيان ٢٠٠٥٩/٤، سير أعلام النبلاء ٥٧/٥ - ٦٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأوسط٢/٢١٣، المجموع٢/٢٨١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأوسط٢/٢١٣، المجموع٢/٢٨١.

# [ ۸۰]مسالة (\*)

وأكثر الحيض عند مالك -رحمه الله-. خمسة عشر يوما $^{(1)}$ ، وبه قال الشافعي $^{(7)}$ .

وقال أبو حنيفة: عشرة أيام<sup>(٢)</sup>.

والدليل لقولنا: قوله -تعالى -: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ (٤)، ولم يفرق بين حكم الدم في العشرة وبعدها، فهو عموم إلا أن يقوم دليل.

فإن قيل: بينوا أن مابعد العشرة حيض حتى نسلم ما تقولون.

(\*) نهاية الورقة ١٢٤ ب.

- (۱) ينظر:التفريع ١/٢٠٦، الإشراف١/٤٩، الكافي١/١٨٥، المنتقى١/٢٤١، بداية المجتهد١/٣٦.
- (۲) ينظر: الأم ۱/٥٨، مختصر المزني ۱/٤٠٨، الحاوي الكبير ۱/٤٣٤، حلية العلماء ۱/۲۸۱،
   روضة الطالبين ۱/٤٣١.
- (٣) ينظر:مختصر الطحاوي ص (٢٣)، بدائع الصنائع ١/٠٥، الهداية ١/٠٠، الاختيار ١/ ٢٦، تبيين الحقائق ١/٥٥.

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله- في هذه المسألة.

وقد ورد عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان:

الأولى: أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً ـ وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة. الثانية: أن أكثر الحيض سبعة عشر يوماً.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١٦٣/١، كتاب الروايتين والوجهين ١٠٤/١، الهداية ٢٣/١، المغنى ٣٨٩،٣٨٨/١، الإنصاف ١٠٥٨.

(٤) سورة البقرة، أية (٢٢٢).

قيل: قد تكلمنا على هذا (١)، وبينا أن النبي عَلَيْهِ قال: « دم الحيض أسود تُخين له رائحة» <sup>(٢)</sup>، وبينا أيضاً أنه قال –تعالى –: ﴿ هُوَ أَذَى ﴾(۲) أي ما تتأذون به، فكل دم تتأذى به المرأة فهو حيض حتى يقوم

ولنا قـوله -تعـالى -: ﴿ وَلا يَحلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحَامِهنَّ ﴾ (٥)، فأطلق ولم يخص دماً من دم.

وأيضاً ماروي عن النبي الله قال: «ميقات حيض النساء وطهرهن شهرا» (١)، فظاهر هذا أنه نصفان نصف للحيض ونصف للطهر.

وما روى أنه قال في المرأة: «إنها ناقصة العقل والدين» ، وبين أن نقصان دينها أن تصلي نصف دهرها، وفي حديث : نصف عمرها،  $e^{(Y)}$ وشطر عمرها

(۱) ينظر ما تقدم ص (۱۳۹۳، ۱۳۹۵).

(٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٦٤).

(٢) سورة البقرة، اية (٢٢٢).

(٤) ينظر ماتقدم ص (١٣٦٤، ١٣٦٥).

(٥) سبورة البقرة، أية (٢٢٨).

(٦) لم أجده بهذا اللفظ، لكن جاء في حديث حمنة بنت جحس -رضى الله عنها- أن النبي عُبِيِّةٌ قال لها: « تحيضي ستة أيام أوسبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي،....، وكذلك فافعلى كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن».

وسيأتى تخريجج هذا الحديث والكلام عليه ص (١٤٠٦).

(٧) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٣٤).

وأيضا قوله على الفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإنه دم أسود يعرف، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» (١)، فأحالها على إقباله وإدباره، ولم يقل إذا مضت عشرة أيام، فهو عام.

وقوله أيضاً للأخرى: « لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن» (٢)، ولم يقل: إلا أن تزيد على عشرة أيام.

(۱) أخرجه بنحوه أبو داود في سننه ۱۹۷/۱، كتاب الطهارة، باب من قال: إذا اقبلت الحيضة تدع الصلاة، والنسائي في سننه ۱۹۵/۱، كتاب الحيض والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان ٢٠٨/٢، كتاب الطهارة، باب الحيض والاستحاضة، والدارقطني في سننه، ٢٠٦/١، ٢٠٧ كتاب الحيض، والحاكم في المستدرك /١٧٤/١، كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى / ٢٠٣، كتاب الحيض، باب المستحاضة إذا كانت مميزة. كلهم من حديث الكبرى / ٢٠٣، ٢٠٦٣ كتاب الحيض، باب المستحاضة إذا كانت مميزة. كلهم من حديث محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها - أنها كانت تستحاض. فقال لها رسول الله عليه: « إذا كان دم الحيض، فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي، فإنما هو عرق» ، وهذا لفظ النسائي.

قال النسائي بعد روايته هذا الحديث: «قد روى هذا الحديث غير واحد، ولم يذكر أحد منهم ماذكر ابن أبي عدي، والله ـ تعالى أعلم » أ. هـ.

وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث ١ /٥٠،٤٠ « سألت أبي عن هذا الحديث. فقال: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر» أ. هـ. بتصرف.

ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي قال عنه ابن حجر: « صدوق له أوهام» ينظر: تقريب التهذيب ص (٤٩٩).

وأصل الحديث في الصحيحين، وقد سبق تخريجه ص (١٣٦٦).

(٢) رواه مالك في الموطئا/٦٢، كتاب الطهارة، باب المستحاضة، وأحمد في المسند٢٩٣٧، وأبوداود في سننه ١٨٨/، ١٨٧/، كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض، وابن ماجه في سننه ٢٠٤/، كتاب الطهارة وسننه، باب ماجاء في المستحاضة التي قد عدت =

وقوله عليه الحيض أسود ثخين له رائحة «(۱) فاعلم أن الحكم يتعلق بدم هذه صفته، ولم يقيده بمدة عشرة أيام ولاغيرها فلا ينتقل عن حكمه إلابدليل.

وأيضاً فإن كل وقت من الشهر أبقى لأقل الطهر وقتاً جاز أن يكون ذلك الوقت كله حيضاً، دليله العشرة الأيام لما كانت تبقي من الشهر مايجوز أن يكون وقتاً لأقل الطهر فالعشرة كلها حيض، كذلك الخمسة عشر لما أبقت من الشهر وقتًا لأقل الطهر جاز أن تكون كلها حيضاً.

#### وهذا لفظ مالك.

وقد أعل هذ الحديث بما ذكره البيهقي بعد روايته هذا الحديث حيث قال: « هذا حديث مشهور أودعه مالك بن أنس في الموطأ، وأخرجه أبو داود في كتاب السنن إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة» أ. هد .

وقد أجاب ابن الملقن عن هذا بأن البخاري في تاريخه ذكر سماع سليمان بن يسار من أم سلمة وأطلقه، فيمكن أن يكون سمعه مرة منها، ومرة من رجل عنها، فرواه تارة كذا، وتارة كذا، ينظر: تحفة المحتاج / / ٢٤٠

قال النووي: « إسناده على شرطهما» .

ينظر: التلخيص اللحبير١/١٧٠.

وقد صحح الألباني إسناده في تعليقه على مشكاة المصابيح ١٧٦/١. وينظر أيضاً: نصب الراية ٢٠٢/١، التلخيص الحبير ١٧٠/١ .

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٦٤).

وأيضاً فإن كل شفع من العدد قد حكم له بحكم الحيض، فالاتفاق إذا أضيف إليه نصف صار به وتراً جاز أن يكون بمجموعه حيضًا، دليل ذلك: الستة الأيام لما أضيف إليها نصفها فصارت شفعًا وهي وتر وتكون حيضًا، كذلك العشر(١) تكون حيضًا باتفاق، فإذا أضيف إليها نصفها صارت به وترًا جاز أن تكون كلها حيضًا.

وأيضاً فإن العشرة الأيام موجودة في النساء في العرف والعادة، وجبلة وخلقة فيجوز أن يكون على تلك العادة زيادة في الحيض أصله الستة الأيام والسبعة والثمانية.

فإن قيل: فإن الصلاة في الأصل قبل الحيض عليها بيقين فلا تسقط عنها إلا بيقين، وقد تيقنا سقوطها عنها بالعشر، ولم يتيقن فيما بعدها.

قيل: بإزاء هذا مثله، وهو أننا تيقنا سقوط الصلاة عنها في العشر فلا ينتقل عن هذا اليقين حتى نوجب عليها بعدها شيئاً إلابيقين، والصلاة وإن كانت عليها في الأصل بيقين فإنها تسقط بإقبال الحيض بيقين؛ لأننا لا نقطع على يقين ماتعلق عليها من حكم الحيض، لأنها قد تحيض وتطهر قبل العشر فلا يتحقق الوقت الذي ينقطع فيه فلا ينبغي أن ننتقل عن حكمه إذا أقبل إلا بيقين، ولسنا نتيقن على العشرة أنها أكثر لأن الخلاف قائم فيها.

فإن قيل: فقد قال -تعالى -: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ ﴾ (٢)، فتجب عليها المحافظة في كل وقت إلا في الوقت الذي حصل بالاتفاق أنه

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: « الحيض» ، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، أية (٢٢٨).

حيض، وقد اتفقنا في العشرة أنها حيض.

قيل: إنما تجب المحافظة على من عليه الصلاة بيقين، وقد تيقنا سقوطها عنها بالحيض ولم نتيقن وجوبها عليها بعد العشرة.

على أنه لو ثبت العموم لكان مخصوصاً ببعض ماذكرناه. فإن قيل: فقد قال عليها « تحيضي في علم الله ستاً أو سبعاً «(١)

(۱) رواه أحمد في المسند ۱۹۹/، وأبو داود في سننه ۱۹۹/، ۲۰۱، كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، وابن ماجه في سننه ۱۰۸، كتاب الطهارة وسننها، باب ماجاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة، والترمذي في سننه ۱۲۲۸ معرد، ثبواب الطهارة، باب ماجاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والدارقطني في سننه ۱۸۶۱، كتاب الحيض، والحاكم في المستدرك ۱۸۷۲،۱۷۲، كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبري ۱۸۳۸، ۳۳۸، كتاب الحيض، باب المبتدئة لا تميز بين الدمين. كلهم من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش –رضي الله عنها –.

قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٦٠،١٥٩/: « تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهومختلف في الاحتجاج به » ا. ه. .

وقد ذكرت ص (١٩٣) خلاف أهل العلم في الاحتجاج به.

وبناء على ذلك: اختلف في هذا الحديث، فضعفه أهل العلم، وصححه آخرون، والذين صححوه أكثر.

قال أبو داود في سننه ٢٠٢/١: سمعت أحمد يقول: « حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء» ا. هـ .

وقال ابن حاتم: سالت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران ابن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض. فوهنه ولم يقو إسناده» ا. هـ .

وقد ضعف هذا الحديث ابن حزم في المحلي ١٩٥،١٩٤/، وضعفة ابن مندة، كما في الجوهر النقى ٣٣٩/١.

أما الذين صححوا هذا الحديث، فقد صححه الترمذي، كما سبق، ونقل في سننه =

فلا يجوز الزيادة عليها إلا بدليل، وقد قام دليل العشرة، فنحن عليه حتى يقوم دليل بالزيادة.

قيل: هذا وارد في امرأة بعينها مبتدأة اتصل بها الدم، ولم يكن لها تمييز ولا أيام ترجع إليها، فردها إلى عادة النساء سواها. ألا تراه كيف قال لفاطمة بنت أبي حبيش -وهي مميزة -: «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا ذهب قدرها فاغتسلى وصلى» (١).

وعلى أنه لما لم يدل على أنها لا تحيض عشرة أيام لما قامت من الأدلة -عندكم -فكذلك لا يدل على أنها لاتحيض خمسة عشر يوماً لما ذكرناه من الأدلة.

فإن قيل: فقد روي أنه قال: «اقعدي أيام أقرائك» (٢)، وقال «لتنظر • عدد الأيام والليالي» (٢)، وهذه عبارة عما دون العشرة.

- (١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٦٦).
- (٢) رواه الإمام أحمد في المسند ٢٠٤/٦ من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله
   عنها- بلفظ: «اجلسي أيام أقرائك» .
  - وأصل الحديث في الصحيحين، وقد سبق تخريجه ص (١٣٦٦).
    - ( \*\*) نهاية الورقة ١٢٥ أ.
    - (٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٤٠٣).

<sup>=</sup> ١٧٣٧ عن البخاري أنه قال: هو حديث حسن صحيح، وقال: هكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح.

وقال النووي في المجموع ٢/٣٨٩: « وأما حديث حمنة فصحيح، ...، فإنما أئمة الحديث صححوه وهذا الراوي وإن كان مختلفا في توثيقه وجرحه فقد صحح الحفاظ حديثه، هذا وهم أهل هذا الفن» ا. هـ.

وقواه ابن القيم في تهذيب السنن ١٨٣/ - ١٨٧، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ٢٠٢/١، وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٢٠٢/١. وينظر أيضاً: التلخيص الحبير ١٦٣/١.

قيل: هذا غلط؛ لأننا نقول: أيام أبي بكر، وأيام عمر، فتكون عبارة عما هو أكثر من عشرة بكثير. وقد قال -تعالى -: ﴿ فَعدَّةٌ مَنْ أَيَّامٍ عَما هو أكثر من عشرة بكثير. وقد قال -تعالى -: ﴿ فَعدَّةٌ مَنْ أَيَّامٍ أَخَرَ ﴾ (1) وقال: ﴿ وَتَلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّيَامِ اللّهِ ﴾ (2) وقوله: ﴿ وَتَلْكَ الْأَيَّامُ الْأَوْلُ الذي النَّاسِ ﴾ (2) ولم يقل: إلا أن تزيد على عشرة، ولو أراد الأيام الأقل الذي هو ثلاثة لم يمنع أن تقوم الدلالة على الزيادة إلى خمسة عشر، كما قامت لكم الدلالة في الزيادة إلى عشرة أيام.

وعلى أن الخبرين وردا على امرأة اشتبهت عليها حال حيضتها لا أنها عرفت أيامها.

فإن قيل: فقد روي عن النبي عَلَيْكِم أنه قال: «أكثر الحيض عشرة أيام» (3)

قيل: هذا لم يصح -عندنا -، ولو صح لكان محمولاً على ما تأولناه أنه قضية في امرأة بعينها.

- (١) سورة البقرة، أية (١٨٤).
- (٢) سورة إبراهيم ، أية (٥).
- (٣) سورة أل عمران، أية (١٤٠).
- (٤) أخرجه الدارقطني في سننه ٢١٨/١، كتاب الحيض، من حديث عبد الملك عن العلاء قال: سمعت مكحولاً يحدث عن أبي أمامة صلايقية به.

ثم قال عقبه: « وعبد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبى أمامة شيئاً» ا. هـ .

ثم أخرجه من حديث محمد بن أحمد بن أنس الشامي، ثنا حماد بن المنهال عن محمد ابن راشد عن مكحول عن واتلة بن الأسقع رَوْقُهُ به.

ثم قال عقبه: « ابن منهال مجهول ، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف» ا. هـ . قال النووي في المجموع ٣٩٤/٢ ـ عن هذين الحديثين ـ :« إنهما ضعيفان متفق على

قان اللووي في المجموع ٢٠٥/ ١ عن هدين الحديدين - « إنهما صعيفان منفق على ضعفهما عند المحدثين» ا. هـ . ولنا أن نقول: إن هذا دم ترخيه الرحم يسقط الصلاة والصوم فجاز أن يحكم له بحكم الحيض في الخمسة عشر يوماً، دليله دم النفاس.

وأيضاً فكل حكم استوفى فيه تسعة أيام ولم تبلغ به العشرين اقتصر على خمسة عشر، دليله: أقل الطهر لما كانت التسعة الأيام قد ثبت لها حكم في أقل الطهر ولم تبلغ بأقله العشرين اقتصر فيه على خمسة عشر يوماً.

ونقول أيضاً: إنه حكم معلق على الأيام يجوز أن يستوفى به عشرة أيام فيجوز أن يستوفى فيه خمسة عشر، كالطهارة.

وأيضاً فإنه زوج من العدد لا يزيد على العقد، نصفه يوتره فجاز أن يكون هو مضموماً إليه نصف حيض، دليله الست.

فقد ثبت صحة ما قلناه بالظواهر والاستدلالات والقياسات، ثم الحكم بشهادة الأصول، وذلك أن الله -تعالى -جعل الأشهر الثلاثة بإزاء الأقراء الثلاثة في التي لم تحض والتي قد يئست من المحيض، فكان كل شهر بإزاء قرء، فدل على أن الشهر يجمع الحيض والطهر جميعاً، فإذا ثبت أن الشهر بإزاء القرء فلا يخلو من أحد أمور:

إما أن يكون يجمع أقل الطهر وأقل الحيض، وإما أن يجمع أكثر الطهر وأقل الحيض، وإما أن يجمع أكثر الطهر وأقل الحيض، وإما أن يجمع أكثر الحيض وأقل الطهر، فلا يخلو من هذه الأقسام الأربعة.

فتبطل منها الثلاثة الأول، فيبطل أن يجمع الأقلين؛ لأنهما ينقصان عن الشهر، وهو يزيد عليهما.

ويبطل أيضاً أن يجمع الأكثرين؛ لأنه ليس لأكثر الطهرحد، فهما يزيدان على الشهر.

ويبطل أيضاً أن يجمع أكثر الطهر وأقل الحيض؛ لما ذكرناه في أكثر الطهر.

فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا أنه يجمع أكثر الحيض وأقل الطهر، فإذا كان أقل الطهر خمسة عشر يوماً ثبت أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً.

وإن عبرنا عن هذا الترجيح بعبارة أخرى أخصر من ذلك قلنا: إن الشهر في الحكم يجمع طهراً وحيضاً، فحصل ظرفاً لهما، فوجب أن يحوي أقصى أحد النوعين وأدنى النوع الآخر، ثم قد حصل الاتفاق على أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً (١) فوجب أن يكون أكثر الحيض خمسة عشر يوماً فرت أن ثلاثين شهراً حوت مدة

<sup>(</sup>۱) ماذكره المؤلف ـ رحمه الله ـ من أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً باتفاق محل نظر. فقد روى فيه عن الإمام مالك ـ رحمه الله ـ عدة روايات، روى عنه: عشرة أيام.

وروي عنه: ثمانية أيام، وروي عنه: خمسة عشر يوماً، وإلى هذه الرواية مال البغداديون من أصحابه، وروى ابن القاسم عنه نفى التحديد فيه.

وكذلك جاء عن الإمام أحمد - رحمه الله - عدة روايات. فروي عنه أن أقل الطهر: ثلاثة عشر يوماً، وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة، وروي عنه: خمسة عشر يوماً، وروى عنه أنه لا حد لأقل الطهر.

أما الإمامان أبو حنيفة والشافعي - رحمهما الله - فقد قالا: إن أقل الطهر خمسة عشر يوماً.

ينظر: بدائع الصنائع ١/٠٤، الهداية للمرغ يناني ١/٣٦، الإشراف ١/٠٥، بداية المجتهد ١/٥٠٥، للجموع ٣٩٠/١٩٣٠، المغنى ١/٠٣٠، الإنصاف ١/٥٩،٣٥٨.

الفصال والحمل، وجعلت ظرفاً لهما، ثم كان أقصى مدة الفصال حولين بالقرآن<sup>(۱)</sup> ثم كان مدة أدنى الحمل ستة أشهر لتستوفي الثلاثون شهراً المدتين جميعاً، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله - تعالى -: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا وَحَمَلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف آية: ٥٠].

## [ ۸۱] مسألة

والحامل عند مالك تحيض، فإذا رأت الدم تركت الصلاة كالحائل سواء $^{(1)}$ , وهو أحد قولى الشافعى $^{(7)}$ .

وقال أبو حنيفة: لا حكم لدمها في ذلك وتجعله استحاضة (٢).

والدليل لقولنا: قوله -تعالى -: ﴿ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ اللَّهُ عَنْهُما -وهو ترجمان الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ (1) ، قال ابن عباس رضي الله عنهما -وهو ترجمان القرآن -: إنه حيض الحبالى، وكذلك قال عكرمة، ومجاهد (٥).

- (۱) ينظر: التفريع ١/ ٢٠٨، الإشراف ١/ ٥٣، المنتقى ١/ ١٢٠، بداية المجتهد ١/ ٣٨، القوانين الفقهية ص (٣١).
- (۲) وهو القول الجديد للشافعي، وهو الصحيح عند الشافعية. ينظر: الحاوي الكبير ١/٤٣٨، التنبيه ص (٢٢)، روضة الطالبين ١/٤٧١، المجمـــوع ٢/٥٩٥، مغنى المحتاج ١/١٩،١١٨/.
- (٣) ينظر: المبسوط ٢/٠٢ بدائع الصنائع ٢/١١، الهداية ٢/٣١، الاختيار ٢٧/١، تبيين الحقائق/٧٧٠.

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد \_ رحمه الله \_ في هذه المسألة.

وقد ورد عنه في هذه المسألة روايتان.

الأولى: أن الحامل لا تحيض، وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة -.

الثانية: أن الحامل تحيض. واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال ابن مفلح: « وهي أظهر».

ينظر: الانتصار ١/٥٨٥، المغني ١/٣٤٣، المحرر ١/٢٦، الفروع ١/٢٦٧، الإنصاف ١/٧٥٣.

- (٤) سورة الرعد، أية (٨).
- (ه) ينظر: جامع البيان ١٠٩/١٣/٨ ـ ١١١، الجامع لأحكام القرآن ١٠ /٢٨٦، تفسير القرآن العظيم ٢/٢٠٥.

ومع هذا فهو عموم في كل رحم حاملاً كانت أو غير حامل.

وأيضاً قوله: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذًى فَاعْتَزِلُوا النّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ (١)، فظاهره يوجب أن ما نفصل منها مما يتأذى به فهو حيض إلا أن تقوم دلالة، ولم يفرق بين حامل وحائل.

وقول النبي على السلامة بنت أبي حبيش وقد سألته إني أستحاض فلا أطهر: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» (٢)، فلو كان الحكم يختلف لبين لها، وقال: إلا أن تكوني حاملاً.

وأيضاً ماروي أن عائشة -رضي الله عنها -قالت: دخل علي رسول الله على أن عائشة وأسارير (٢) وجهه تبرق فقلت له: أنت أحق بما قال أبو كبير الهذلي (٤):

# ومبرأ من كل غُبَّر حييضة وفساد مرضعة وداء معضل (٥)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، أية (٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٦٦).

 <sup>(</sup>٣) الأسارير: هي الخطوط التي تجتمع في الجبهة وتتكسر فيها. واحدها سر أو سرر،
 وجمعها: أسرار، وأسرة، وجمع الجمع: أسارير.
 ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/٥٩/٢، لسان العرب ٣٥٩/٤.

<sup>(</sup>٤) هو أبو كبير عامر بن الحليس، أحد بني سهل بن هذيل، اشتهر بكنيته، شاعر من شعراء الحماسة، ذكر ابن الأثير وابن حجر عن أبي اليقظان أن أبا كبير أسلم وقدم على النبي على النبي على النبي المعتبا على المعتبا على المعتبا على المعتبا المعتبا

ينظر: أسد الغابة ٦/٢٦٦، الإصابة ١٦٢/٨، خزانة الأدب ٨/٩٠٨.

<sup>(</sup>ه) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤٢٢/٧، كتابة العدد، باب الحيض على الحمل وفيه أبو عبيدة معمر بن المثنى قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (٩٦٢): صدوق إخبارى.

معنى مبرأ: أي أمك لم تحملك في حال حيضها (•) (١)، فلم يقل لها: كيف تحمل المرأة في حال الحيض.

وقوله على «دم الحيض أسود تخين له رائحة تعرف «<sup>(۲)</sup> فأخبر بعلامته فلو كان يختلف لقال: إذا كان على غير حمل ولم يغفل ذلك كما لم يغفل باقي علامته، فهو عام في الحائل والحامل إلا أن يقوم دليل.

وأيضاً فإن كل دم يحرم الوطاء ويمنع الصلاة والطواف فإنه يجوز وجوده مع الحمل، أصله دم النفاس إذا كانت حاملاً باثنين فوضعت واحداً وتأخر وضع الآخر وهي ترى الدم بينهما. ولو جعل هذا استدلالاً مبتدأ لجاز، وذلك أن يقال: إن النفساء من واحد من اثنين إلى أن تضع الآخر يوجد الدم منها بينهما فيحكم له بحكم الحيض باتفاقنا(٢)، وهو حكم موجود مع حمل، فلم يناف الحمل الحيض،

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ١٢٥ ب.

<sup>(</sup>۱) قال السكري شارحاً هذا البيت: « الغبر: البقية، وقوله: فساد مرضعة، يقول: لم تحمل عليه فتسقيه الغيل، وليس به داء شديد قد أعضل، والحيضة: المرة من الحيض» أ. هـ . ينظر: شرح أشعار الهذليين ١٠٧٣/٣. وينظر أيضاً: الصحاح ٢/٥٦٧، لسان العرب ٥/٣.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في المخطوطة: « باتفاقنا».

وللعلماء في الدم الذي تراه النفساء بين التوأمين ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه دم حيض، وهو قول المالكية، وهو الأصح عند الشافعية.

المقول الثاني: أنه دم نفاس، وهو الصحيح عند الحنفية، وهو المشهور عند المالكية، وهو قول الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة.

التقول الثالث: أنه دم فساد، وهو قول للحنفية، وقول للشافعية، وهو قول الحنابلة فيما إذا زاد على ثلاثة أيام.

فكذلك قبل أن تضع شيئاً لا فرق بينهما؛ لأن دم الحيض والنفاس واحد، ولأنه دم يجتمع في الرحم فريما أرخت الرخم بعضه على الحمل، وريما تأخر إلى أن تضع.

وأيضاً فإنه دم موجود منها بصورته في أيام عادتها فوجب أن يكون حيضاً كالحائل.

أو نقول: إنها رأت الدم المشبه للحيض في حال الإمكان فيجب أن يكون حيضاً كما لورأته وهي حائل.

وأيضاً فإنه لا يخلو أن يكون الدم الظاهر من الحمَّل حيضاً أو استحاضة، وقد بطل أن يكون استحاضة، لأن من شرط الاستحاضة أن يكون بعد الحيض، فثبت أنه دم حيض.

وأيضاً فإن الأصل في ذلك الوجود، وقد يُوجد من الحامل كما يوجد من الحائل، فينبغي أن يرجع فيه إلى الوجود فيحكم به.

وأيضاً فإنه لوعقد عليها عقد نكاح، ثم لما تقرر حكم العقد وطئها، ثم حاضت عقيب الوطء فإنها تترك الصلاة ويحرم وطؤها، فلو أتت بعد ذلك بولد لستة أشهر من يوم العقد للحق نسبة بالاتفاق، فعلمنا بهذا أنها حاضت على الحمل.

وكذلك لو عقد عليها حائضاً ثم أتت بولد لستة أشهر من يوم العقد للحق به، فثبت أن الحمل طرأ على الحيض، فإذا كان الحيض لاينافى الحمل كذلك الحمل لا ينافيه.

ينظر: الهداية للمرغيناني ١/٣٤، البحر الرائق ١/٢٣، مواهب الجليل ١/٥٧، ٢٧٦، ٢٧٦، ٢٧٦ حاشية الدسوقي ١/١٧٤، ١٨هذب ١/٥٤، المجموع ٢/٥٣٠، المغني ١/٢١١، ٢٢٢، الإنصاف ١/٣٨٦، ٢٨٦٠.

فإن قيل: فإن الحمل يضاد الحيض؛ لإجماع الأمة أن المرأة إذا طلقت وهي من ذوات الأقراء فتكرر الحيض منها انقضت عدتها به (۱)، وعلم فراغ رحمها، فلو كان الحيض يوجد مع الحمل ماكان وجوده دلي لا على البراءة؛ لجواز أن تكون حام لا مع وجوده، يدل على ذلك: قوله على البراءة وطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض» (۲)، فجعل علامة براءة الرحم الحائل وجود الحيض، وبراءة رحم الحامل الوضع.

قيل: هذا هو الدليل على جواز وجود الحيض مع الحمل؛ لأن براءة رحم الحائض بالأقراء إنما هو عام ظاهر، وغلبة ظن لا يقين وإحاطة علم، ولو كان يقيناً لاقتصر على قرء واحد. ألا ترى أن وضع

<sup>(</sup>۱) ينظر ماتقدم ص (۲۹۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند ۲/۲، والدار مي في سننه ۹۲/۲، كتاب الطلاق، باب في استبراء الأمة، وأبو داود في سننه ١٩٤/٢، كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، والدار قطني في سننه ١٩٢/٤، كتاب السير، والحاكم في المستدرك ١٩٥/١، كتاب النكاح، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، والبيهقي في السنن الكبرى ٩٤٠/٤٤، كتاب العدد باب استبراء من ملك الأمة. كلهم من طريق شريك بن عبد الله القاضي عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري والشيخة به.

وشريك بن عبدالله القاضي قال عنه ابن حجر: « صدوق، يخط كثيراً، تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة» ١. هـ .

ينظر: تقريب التهذيب ص (٢٦٦).

وقد حسن إسناد هذا الحديث ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٦١٧/١، وابن حجر في التلخيص الحبير ١٧١/١، ١٧٢.

والحديث له عدة شواهد، لاتخلو من ضعف، وقد ذكرها الزيلعي في نصب الراية ٤/٢٥٢، ٢٥٣، وابن حجر في التلخيص الحبير ١٧١/١، ١٧٢، والألباني في إرواء الغليل ٢٠٠/، ٢٠١، وصححه الألباني بمجموع هذه الشواهد.

الحمل من حيث أفادنا اليقين لم يضم إليه سواه، ومن حيث اشترط العدد في الأقراء دل على أن ذلك كالعدد من الشهور التي تدل على البراءة من طريق غلبة الظن، ومنزلته منزلة الشهود على الحقوق من حيث كان قولهم دلالة ظاهرة لا متيقنة افتقر فيه إلى العدد، ثم الشهود في الدلالة وإن كانوا كالأقراء فقد يجوز أن تنكشف الحقيقة بخلاف الظاهر فكذلك الأقراء.

وايضاً فمعنى قوله على «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض» أي أن الحامل وإن حاضت فلا يبرئها الحيض حتى تضع، فلا توطأ وإن رأت الحيض وانقطع عنها حتى تضع فهو بخلاف الحائل، فهذا فائدته.

وايضاً فإن الحامل باثنين إذا وضعت واحداً ورأت الدم ولم تضع الآخر فهي تترك الصلاة لرؤية ذلك الدم فلا تنقضي به العدة (١)،

وأيضاً فإن الحيضة الواحدة من الحائل تترك لها الصلاة، ولاتنقضي به العدة (٢) وكذلك إذا مات فحاضت في الشهور فإنه حيض ولا تنقضى به العدة.

فإن قيل: لو كان حيضاً لحرم الطلاق فيه.

قيل: الطلاق محرم فيه.

فإن قيل: لما كان الحمل تتقضي بوضعه العدة كما تنقضى

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: « العلة » ، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: « العادة» ، وما أثبته هو الصواب.

بالحيض، ثم لما لم يجز<sup>(۱)</sup> أن تحمل الحامل وجب أن لاتحيض؛ إذا الحيض بمنزلة الحمل في انقضاء العدة.

قيل له: يجوز الحمل مع عدم الحيض، ويجوز الحيض مع عدم الحمل، ويجوز اجتماعهما على ما بينا، وإنما لم يجز أن تحمل الحامل من أجل شغل الموضع بالحمل، كما لايجوز كون الجسمين في محل واحد؛ لأن أحدهما قد يشغل المكان، فمنع غيره من الحيز الذي حصل فيه ولم ينتقل عنه، فسبيل الحمل الموجود هذا السبيل، وليس كذلك الحيض؛ لأنه ليس بمستحيل وجوده مع الحمل كما لا يستحيل وجوده من الحائل.

وقد روي عن عائشة -رضي الله عنها -أنها كانت تفتي النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة (٢) ، والصحابة إذ ذلك متوافرون

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: « لم يجب » ، وما أثبته الصواب؛ بدليل ماجاء في الجواب على هذا الاعتراض.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ١٢٦ أ.

<sup>(</sup>٢) روى الدار مي في سننه / ١٨٢ ، كتاب الصلاة والطهارة، باب في الحبلى إذا رأت الدم، قال: ثنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد بن العاص عن عائشة رضي الله عنها ـ أنها قالت: إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض.

وهذا الإسناد رجاله كلهمم ثقات، إلا أن فيه انقطاعاً بين حماد بن سلمة ويحيى بن سعيد بن العاص، فإن حماداً ولد في حدود التسعين، ويحيى مات في حدود الثمانين. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٤٥٣/ ٤٥٣، تقريب التهذيب ص ( ٥٩١).

ثم روى الدار مي عقبه عن عبد الله بن مسلمة، ثنا مالك أنه بلغه عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ مثل ذلك.

وقد روى البيهقي في السنن الكبري ٤٢٣/٧، كتاب العدد، باب الحيض على الحمل، =

ولم ينكر أحد منهم عليها، ولو خالفها أحد منهم لكان قولها أولى؛ لا ختصاصها بعلم أحكام الحيض وأنه مما يختص به النساء، ولقربها من رسول الله على مع ما يعتادها من الحيض، ولكثرة أسئلة النساء عن ذلك بحيث تكون هي ولا يكون الرجال، فكيف ولم ينقل عن أحد منهم خلافها؟، فصار هذا كالإجماع.

ثم نقول أيضاً: إن للون الدم من الدلالة على الحيض ما للحيض من دلالة على براءة الرحم، فلو بطل كون أحدهما دليلاً لأنه قد يخلف في حال ما بطل الثاني لأنه قد يخلف في حال ما، والله أعلم.

وفيه إجماع الصحابة؛ لأنه روي أن رجلين تنازعا ولداً فترافعا إلى عمر فعرضه على القافة<sup>(۱)</sup>، فألحقه القائف بهما، فعلاه عمر بالدِّرة<sup>(۲)</sup> وسأل نسوة من قريش وقال: أبصرن ما شأن هذا الولد. فقلن: إن الأول خلا بها وخلاها، فحاضت على الحمل فاستحشف<sup>(۲)</sup> الولد،

عن أم علقمة عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلى؟.
 فقالت: لا، حتى يذهب عنها الدم.

وذكر البيهقي عن الإمام أحمد أنه قال: خبر أم علقمة عن عائشة أصبح مما روي بخلافه.

وروى البيهقي أيضاً عن يحيى بن سعيد قال: لا يختلف عندنا عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ في أن الحامل إذا رأت الدم أنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر.

<sup>(</sup>١) القافة: جمع قائف، والقائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١٢١/٤، لسان العرب٢٩٣/٩.

 <sup>(</sup>٢) الدرة: \_ بكسر الدال \_ السوط الذي يضرب به، وهي عربية معروفة. ينظر لسان العرب٢٨٢/٤، القاموس المحيط ص(٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في المخطوطة: « فاستحشف» ، والذي في الكتب التي أخرجت هذا الأثر: «فحش ولدها» .

فظنت أن عدتها انقضت، فدخل بها الثاني فانتعش المولود بماء الثاني، فقال عمر: الله أكبر، وألحقه بالأول، (۱)، ولم

= ومعناهما واحد، فمعنى حش الولد في البطن، واستحشف الولد في البطن: أي يبس وتقلص.

ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/٣٩١، لسان العرب١/٩،٢٨٣،٢٨٣/ ٤٧، القاموس المحيط ص(٧٦١، ١٠٣٤).

### (١) لم أجد هذا الأثر بهذا اللفظ، ولعلة ملفق من الأثرين الآتيين:

الأول: مارواه عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية أن آمرأة هلك عنها زوجها، فاعتدت أربعة أشهر وعشراً، ثم تزوجت حين حلت، فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر، ثم ولدت ولداً تاماً، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء، فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه، فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحها، وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها، وكبر. فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما، وقال عمر: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير، وألحق الولد بالأول.

أخرج هذا الأثر مالك في الموطأ٬۷٤٠/ كتاب الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، والبيهقي في السنن الكبري٤٤٤/ كتاب العدد، باب الرجل يتزوج المرأة فتأتي بولد لأقل من ستة أشهر. كالأهما عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سلمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية فذكره.

الآثر الثاني: مارواه سليمان بن يسار، أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن أدعاهم في الإسلام، فأتى رجلان، كلاهما يدعي ولد امرأة. فدعا عمر بن الخطاب قائفاً. فنظر إليهما، فقال القائف: لقد أشتركا فيه. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة. ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا للأحد الرجلين ليأتيني، وهي في إبل أهلها، فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد أستمر بها حبل، ثم انصرف عنها، فأهريقت عليه دماء، ثم خلف عليها هذا للشراء الأخر للله أدري من أيهما هو؟. قال فكبر القائف. فقال عمر الغلام: وال أيهما شئت.

أخرج هذا الأثر مالك في الموطأ٢/ ٧٤١،٧٤٠ كتاب الأقضية، باب القضاء بإلحاق =

يقل: إن الحامل لا تحيض.

وأيضاً فإنه دم صارع<sup>(۱)</sup> دم الحيض صفة وقدراً في أيام العادة فجاز أن يكون حيضاً، دليله الحامل.

الولد بأبيه، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٦٢،١٦١/٤، كتاب القضاء والشهادات، باب الولد يدعيه الرحلان كيف الحكم فيه؟، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٦٣/١، كتاب الدعوى والبيانات، باب القافة ودعوى الولد. كلهم عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار فذكره.

<sup>(</sup>۱) صارع: أي شابه، فهو مثل دم الحيض. ينظر: لسان العرب ۱۹۸/۸، القاموس المحيط ص (۹۵۲).

## [ ۸۲] مسألة

وأكثر النفاس عند مالك \_ رحمه اللَّه \_ ستون يوماً. وقد حكي عنه أنه يرجع إلى أكثر الوجود في النساء في غالب أحوالهن (١). وعند الشافعي ستون يوماً(٢).

وعند أبي حنيفة أربعون يوماً ومازاد على ذلك فهو استحاضة (٢).

والدليل لقولنا: أن أصل الحيض والنفاس مبني على الموجود في طباع النساء على حسب عادتهن فيه، وهن مختلفات في وجوده على حسب اختلاف البلدان،واختلاف الأزمنة عليهن، واختلاف أسنانهن وطباعهن، فالمرأة الواحدة يختلف ذلك عليها بحسب احتداد الحرارة بها والبرودة، ويختلف عليها في الزمانين، وتختلف الحال في صغرها وكبرها، وكذلك يختلف في المرأتين على حسب طباعهما واختلاف

(۱) ينظر:المدونة الكبرى ١/٥٥،٥٥،التفريع ١/٢٠٧،الإشراف ١/٤٩،الكافي ١٨٦/١، بداية المجتهد ١٨٦٨.

(٢) ينظر:مختصر المزني ١٠٤/٨،الحاوي الكبير ١/٤٣٦،المهـذب ١/٥٥،حلية العلمـاء ١/٩٤٠، روضة الطالدين ١٧٤/١.

(٣) ينظر: مختصر الطحاوي ص (٢٣)، بدائع الصنائع ١/١١، الهداية ١/٢٤، الاختيار ١/٠٠، تبيين الحقائق ١/٨٦.

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد \_ رحمه اللَّه \_ في هذه المسالة.

وقد ورد عن الإمام أحمد في هذه المسالة روايتان. الأولى:أن أكثر النفاس أربعون يوماً - وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة - .

الثانية: أن أكثر النفاس ستون يوماً.

ينظر:مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/٤٣،مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ١/١٧١،الهداية ١/٢٤/ المغنى ١/١٧١،الإنصاف ١/٨٣٨.

أحوالهما وينتقل الحيض عليها من زمان إلى زمان،ويزيد في زمان وينقص في آخر، وبعضهن ترى الدم في النفاس أربعين يوماً، وبعضهن تراه أقل من ذلك، وبعضهن تراه أكثر، ولعل المرأة الواحدة يختلف حالها بين نفاسها في الولد الثاني وبين الأول، فإذا كان هذا هكذا صار حكم النفاس في ذلك كحكم الحمل، لأقله حد ولأكثره حد على حسب الوجود في عاداتهن، فوجب الحكم بذلك في النادر والمعتاد كما كان في الحيض أيضاً، فالرجوع إلى حكم الوجود أولى؛ لأنه قد وجد من نفاسها ستون يوماً، ثم ترى بعد طهرًا تاماً، فيعلم أن ذلك نفاس؛ إذا الوجود إليه انتهى.

وأيضاً فقد حكي عن الأوزاعي أن المرأة كانت ترى الدم عندهم شهرين<sup>(۱)</sup>.

وأيضاً فإن العلماء مجمعون على أن أقصى غاية النفاس عادة أربع حيض، فمن يقول: أكثر الحيض خمسة عشر، يقول: أقصى النفاس ستون، ومن يقول: أكثر الحيض عشرة، ويقول: أقصى النفاس أربعون، وقد دللنا على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما(٢)، فيجب أن يكون أكثر النفاس ستون يوماً.

وايضاً فإن الأربعين يوماً لما كانت عادة في النساء في النفاس وجب أن يكون أكثره زائدًا على العادة، كدم الحيض الذي الست والسبع منه عادة فيهن زادت نهاية أكثره عليه.

ولنا من الضواهر قوله - تعالى - : ﴿ وَلا يَحلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني ١/٤٢٧.

<sup>(</sup>۲) ينظر ماتقدم ص (۱٤٠١).

اللَّهُ فِي أُرْحامِهِنَّ ﴾ (١)، فجعلهن مؤتمنات على ذلك ليقبل منهن، فإذا ذكرت ذلك تعلق الحكم عليه إلا أن يقوم دليل.

وأيضاً فإننا قد حكمنا لها بحكم النفاس والدم موجود فيما دون الأربعين وفي الأربعين فلل ينقل عنه إلا بدلالة؛ لأن العلم الموجب للحكم موجود.

فإن قيل: فقد روى ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي رَالِيَّةُ قال: «للنفساء أربعون يوماً، فإذا مضت اغتسلت وصلت»(٢).

وروي عن ابن عمر قال: قال رسول الله على الله على النفساء أربعين ليلة، فإذا رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر،وإن جاوزت الأربعين فهي مستحاضة تغسل وتصلى (٢).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، أية (٢٢٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن حبان في كتاب المجروحين ١٣٠/، والدارقطني في سننه ٢٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٢، كتاب الحيض، كلاهما من حديث عطاء بن عجلان عن عبدالله بن أبي مليكة قال: سئلت عائشة عن النفساء، فقالت: سئل رسول الله عليه عن ذلك، فأمرها أن تمسك أربعين ليلة، ثم تغتسل، ثم تتطهر فتصلى.

وفال الدارقطني عقبه: «عطاء متروك الحديث.

وقال ابن حبان في كتاب المجروحين ١٣٠/٢ في عطاء بن عجلان -: « لايحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار ».

وينظر أيضاً: نصب الراية ١٠٦/٨.

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ لم أجده بعد طول البحث عنه.
وإنما وجدت حديثاً لعبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- وقد رواه
الدارقطني سننه / ٢٢١، كتاب الحيض ،والحاكم في المستدرك / ١٧٦، كتاب الطهارة.
كلاهما من حديث عمرو بن الحصين، ثنا محمد بن عبدالله بن علاثة عن عبدة بن أبي=

وروى عثمان بن أبي العاص أن النبي ﷺ قال: « أكثر النفاس أربعون يوماً، وما زاد فهو استحاضة "(١)

قالوا: وكذا روي أن أم سلمة قالت: كان النساء يقعدن على عهد النبي ﷺ في النفاس أربعين يومًا (•) (٢).

(۱) أخرجه الدارقطني في سننه ۲۲۰/۱ كتاب الحيض، والحاكم في المستدرك المرجه الدارقطني في سننه ۲۲۰/۱ كتاب الطهارة. كلاهما من حديث أبي بلال الأشعري، ثنا أبو شهاب عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص وَعْثَ قال: وقت رسول الله عَيْق للنساء في نفاسهن أربعين يوماً.

#### ولهذا الحديث علتان:

الأول: أن فيه أبا بلال الأشعري، وهو ضعيف، كما قال الدارقطني في سننه ٢٢٠/١. الثانية: أن فيه انقطاعاً، فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص كما قاله الحاكم في المستدرك ١٧٦/١.

وينظر أيضًا: تهذيب الكمال ٦/١٩،٩٨/١، التخليص الحبير ١٧١/١.

#### ( \*\*) نهاية الورقة ١٢٦ ب.

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٢٠٠١ وأبو داود في سننه ٢١٧/١ ٢١٨، ٢١٨٠ كتاب الطهارة، باب ماجاء في وقت النفساء، وابن ماجة في سننه ٢١٣/١ كتاب الطهارة وسننها ، باب النفساء كم تجلس ؟، والترمذي في سننه ٢/٦٥٦، أبواب الطهارة، باب ماجاء في كم تمكث النفساء ؟ والدارقطني في سننه ٢/٢٢١ كتاب الحيض والحاكم في المستدرك ١/١٧٥، كتاب الطهارة والبيهقي في السنن الكبرى ١/١٤٥ كتاب الطهارة والبيهقي في السنن الكبرى ١/٣٤١ كتاب الطهارة والبيهقي في السنن الكبرى العرف الحيض، باب النفاس. كلهم عن مُسنَّة الأزدية عن أم سلمة \_ رضي اللَّه عنها \_ به. ومسة الأزدية قال عنها الدارقطني: لاتقوم بها حجة. وقال ابن القطان: لايعرف =

اببابة عن عبدالله بن باباه عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله على الله المنظر النفساء أربعين ليلة، فإن رأت الطهرقبل ذلك فهي طاهروإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة، تغسل وتصلي، فإن غلبها الدم، توضئت لكل صلاة » وقال الدارقطني عقبه: عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان متروكان. وينظر أيضاً: نصب الرابة ١/٥٠٠.

قالوا : ومعلوم أن وجود هذا القدر لا يتعلق بنساء أهل زمان واحد، فثبت أن المراد كون مدتهن مقصورات على هذا القدر، وهذا الاتفاق من أهل عصر واحد لايكون إلا عن أمر من النبي عليه.

قيل أما خبر عائشة عنه عَيْكِ فيحتمل وجوها منها:

أنه خرج على سؤال قيل له: ما حكم النفساء ترى الدم أربعين يوماً ثم ينقطع؟ . فقال: للنفساء التي هذه صفتها أربعين يوماً، فإذا مضت، أى فإذا مضت الأربعين يوماً بالدم اغتسلت وصلت.

ويحتمل أن تكون الألف واللام للعهد، وهي امرأة يعرفها النبي هذه صفتها فأفتى فيها بذلك، وهذا ظاهر؛ لأنه ليس في العرف أن يبتدأ إنسان على غير سؤال فيقول: للنفساء أربعين يوماً، وقد اختلف الناس في الألف واللام إذا دخلت على النكرة هل تكون للعهد وتعريفاً للنكرة، أو للنجس؟، والأليق في هذا المكان أن تكون للتعريف والعهدلا ذكرناه من حال الابتداء.

حالها وقال ابن حجر: مجهولة الحال.

ينظر : التلخيص الحبير ١٧١/١.

لكن قال ابن الملقن: « لانسلم جهالة حالها مرتفعة، فإنه روي عنها جماعة، كثير بن زياد والحكم بن عتيبة وزيد بن علي بن الحسين ،... وقد أثنى على حديثها البخاري » أ.ه. ينظر: عون المعبود ١١/١٥ .

وقال عنها ابن حجر في تقريب التهذيب ص (٧٥٣): مقبولة.

وقد حسن هذا الحديث النووي في المجموع ٥٢٨/٢، وصحّحه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٨٣/١، وأثنى عليه البخاري، كما نقله الخطابي في معالم السنن ١٩٦/١، وحسحّحه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ٢٥٧/١، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ١٠٧/١.

فإن قيل: فهذا كقوله ﷺ : « للفرس سهمان، وللفارس سهم "<sup>(١)</sup>.

قيل: هذا أيضاً حجتنا؛ لأنه خرج كلامه على الفرسان الذين كانوا معه في المغنم، وهم أصحابه الذين يعرفهم، ولم يرد تعريف الجنس في كل فارس في الأرض أو البلد.

وأيضاً فلا يمتنع أن تقوم الدلالة في الموضع أن ذلك للجنس، فلا ينبغي أن يحمل كل موضع فيه الألف واللام عليها.

وأما خبر ابن عمر عنه على الله النفساء أربعين ليلة فإذا رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، فإن جاوزت الأربعين فهي مستحاضة تغتسل وتصلي»، فإنه خبر لا يعرف أن فإن صح فيحتمل أن يكون في امرأة جرت عادتها بذلك على السنين، وكثيرة الولادة، فحكم لها بعادتها، كما إذا زادت على عادتها في أيام الحيض -عندهم-(1).

ويحتمل أن يكون قوله عَيْكُ : « فإذا جاوزت الأربعين » وبعدها

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ٧٩/٦، كتاب الجهاد والسير، باب سهام الفرس، ومسلم في صحيحه ١٣٨٣/٣، كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين.

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص (۱٤۲۵).

<sup>(</sup>٣) من كان لها عادة معروفة، فزاد دمها على عادتها، فللعلماء فيما تفعل قولان مشهوران: الشول الأول: أتها تجعل تلك الزيادة حيضاً مالم يجاوز أكثر الحيض. وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية وهو رواية عند المالكية، وهو المذهب عند الحنابلة بشرط أن يتكرر ذلك مرتين أو ثلاثاً.

التقول الثاني: أنها تستظهر بثلاثة أيام، ثم تغتسل وتصلي ما لم يجاوز جميع ذلك أكثر الحيض . وهو رواية عند المالكية.

ينظر: المبسوط ١٧٨/٣، بدائع الصنائع ١/١٤، التفريع ٢٠٧/١، الإشراف ٢٠٥١، المنوي الكبير ٢٠٧/١، مغني المحتاج ١١٦/١، ١١٥، المغني ٢٣٢١ ـ ٤٣٤، الشرح الكبير لابن أبي عمر ١٧٣/١.

عشرين؛ لأنها أيضاً متجاوزة، ولم يقل: أول ماتجاوز بالدلائل التي قدمناها.

وأما حديث عثمان بن أبي العاص فقد قيل: إنه موقوف عليه (۱).

ويحتمل أن يكون قوله عليه المشار النفاس أربعين يوماً الن لم يزل عادتها كذلك.

ويحتمل أن يكون وما زاد عليها وعلى عشرين يوماً أخر؛ لأننا قد أقمنا الدلائل على الستين، فلو قال : أكثر النفاس أربعين وبعدها عشرون لما استحال إذا خلت (٢) الدلالة على الستين، ولم يقل: وأول الزيادة استحاضة، وإنما قال: وما زاد، فيحتمل أن يريد وما زاد فأفرط حتى تجاوز الأربعين بأكثر من عشرين بالدلائل التي أقمناها.

واما قول أم سلمة: كان النساء يقعدن على عهد النبي والمعنفي أربعين، فهذا يدل على أنهن بعده -وقد تغيرت أحوالهن- فقالت هذا القول، فيحتمل أن يكون أولئك الناس كان طباعهن وعاداتهن في ذلك الوقت جارية بالأربعين، ثم تغير الزمان، وقد بينا أنه يتغير بتغير الأزمنة، وإنما خبرت عن حال كان النساء عليها في ذلك الوقت، ولم تقل لمن حضر: فاقعدن أنتن كذلك، وإنما أعلمتهن أن عادات أولئك كانت على خلاف عاداتكن.

وقولهم: إن هذا لايتعلق بأهل زمان واحد غلط؛ لأننا قد بينا أنه يختلف عليهن باختلاف الأزمان.

<sup>(</sup>١) حديث عثمان بن أبي العاص رَوْقَيْ جاء مرفوعاً وموقوفاً. وقد سبق تخريج المرفوع ص (١٤٢٥)، وسيأتي تخريج الموقوف ص (١٤٣٠) .

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: «خلت» ، ولعل صوابها: « قامت » .

وقولهم: إن هذا الاتفاق من أهل عصر واحد لايكون إلاعن أمر النبي عَلَيْ ، وليس النبي عَلَيْ ، وليس ماذكروه اتفاقاً وإنما هي روايات مختلفة، وألفاظ مختلفة محتملة.

فإن قيل: فقد روي عن عمر وابن عباس وعثمان بن أبي العاص وعامر بن عمير (1) أن أكثر النفاس أربعين يوماً، وما زاد فهو استحاضة (1).

وجابر الجعفي أحد علماء الرافضة، تكلم فيه علماء الجرح والتعديل، واتهم بالكذاب. ينظر: ميزان الاعتدال //٣٧٩ \_ ٣٨٤، تقريب التهذيب ص (١٣٧).

أما أثر ابن عباس – رضي الله عنهما – فقد أخرجه الدارمي في سننه ١٨٥/١، كتاب الصلاة والطهارة، باب وقت النفساء وما قيل فيه، وابن الجارود في المنتقى ص (٤٩)، باب الحيض، وابن المنذر في الأوسط ٢/٩٤، كتاب الحيض، ذكر النفساء، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٤١/١، كتاب الحيض، باب النفساء. عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: تنتظر النفساء أربعين أو نحوها، وهذا لفظ الدارمي.

وإسناد الدارمي متصل، ورجاله كلهم ثقاب.

أما أثر عثمان بن أبي العاص رَحِّقُ فقد أخرجه الدارمي في سننه ١٨٤/، كتاب الصلاة والطهارة، باب وقت النفساء وما قيل فيه، وابن الجارود في المنتقى ص (٤٩) باب الحيض، وابن المنذر في الأوسط ٢٤٩/، كتاب الحيض، ذكر النفساء، والدارقطني في سننه ٢٢٠/، كتاب الحيض، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٤١/، كتاب الحيض، باب النفاس. كلهم عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رَحِقُ أنه =

<sup>(</sup>١) الأقرب أنه : عامر بن عمير النميري ، شهد حجة الوداع مع النبي على الله على الله على الكوفة . ينظر : أسد الغابة ١٣٥/١/الإصابة ١٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) أثر عمر رَبِّ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٢٧١٧، كتاب الحيض، باب البكر والنفساء، وابن المنذر في الأوسط ٢٤٩/٢، كتاب الحيض، ذكر النفساء، والدارقطني في سننه ٢٢١/١، كتاب الحيض. كلهم عن جابر الجعفي عن عبدالله بن يسار عن سعيد ابن المسيب عن عمر بن الخطاب رَبِيْنَ أنه قال: النفساء تجلس أربعين ليلة، ثم تغتسل وتصلى، وهذا لفظ ابن المنذر.

قالوا: والاستدلال بهذا من وجهين:

أحدهما: أن تقدير الأربعين في مدة النفاس لايتوصل إليه إلا من طريق التوقيف، فصار هذا كروايتهم عن النبي عليتكم.

والثاني: أن هذا القول نقل عنهم من غير خلاف من نظرائهم فتصير مسألة إجماع.

ولأن المقادير التي تتعلق بها حقوق الله -تعالى- على غير وجه الفصل بين القليل والكثير لا يتوصل إلى إثباته إلا من جهة التوقيف أو الاتفاق، وقد حصل الاتفاق على الأربعين، ومافرق ذلك مختلف فيه فلا يصلح إثباته إلا بتوقيف أو اتفاق.

قيل: هذا [هو]<sup>(۱)</sup> الذي ذكرتموه عن هذه الجماعة ليس بأولى من صريح قول النبي ﷺ ، وقد تأولناه، فهذا بالتأويل أولى.

وأما الوجه الآخر: فإنه لا يجري مجرى الإجماع إلا أن تكون فتيا ظاهرة تتتشر منهم في الصحابة فلا يخالفون، فأما حكايات عنهم تتأول فلا يجيء منها ماذكرتم.

على أنكم أنتم لا تحكمون بفتوى الصحابي إذا انتشرت، حتى إن بعضكم لايجعله حجة فكيف يجرى مجرى الإجماع.

قال: تنتظر النفساء أربعين يوماً ثم تغتسل، وهذا لفظ البيهقي.
 وفيه انقطاع فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص رَبِي عُنْهَ ، كما تقدم ص (١٤٢٦).

أما أثر عامر بن عمير رَضِي في فلم أقف عليه - بعد طول البحث عنه - .

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة، وما بين المعقوفتين زائد، والله أعلم .

وأما أن المقادير لا توجد إلا • عن توقيف فأنتم تعلمون خلافنا لكم في الكفارات وغير ذلك من المقدرات.

ثم مع هذا كله فإننا استدللنا بالوجود الذي هو الأصل الذي ردنا صاحب الشريعة إليه بما بيناه فيما تقدم، وهو أقوى مما أوردتموه؛ لأنه أصل ثابت لايعترض عليه بهذه الأشياء المحتملة.

وقد استدل بعض من واَفَقنا في المسألة باستلالات وقياسات أنا أذكر بعضها، وهو أن قال: لما اتفقنا على كون الأربعين نفاساً جاز أن يضاف إليها مثل نصفها، دليله العشرون.

ولأنه دم ليس لأقله غاية فجاز أن يجاوز الأقل والعادة، دليله الحيض.

ولأن دم النفاس هو الحيض الذي اجتمع في الرحم من أجل الحائل الذي هو الولد، ومتى عددنا لكل شهر ستاً أو سبعاً حصل قريباً من ستين يوماً فوجب أن يكون ذلك مدة نفاسها.

واعترض علي ذلك باعتراضات كرهنا التطويل بذكرها، وفيما ذكرناه كفاية، وبالله التوفيق.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ١٢٧ أ .

# [ ۸۳ ] مسائة

عند مالك \_ رحمه اللَّه \_ أنها إذا ميزت بين الدمين عملت على إقبال الدم وإدباره، فتركت الصلاة عند إقبال الحيضة، وتغتسل وتصلى (1)، وبذلك قال الشافعى (1).

وقال أبو حنيفة: تعمل على عدد الأيام $^{(7)}$ .

والدليل لقولنا: قوله -تعالى-: ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنتَىٰ وَمَا تَعْيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ ﴾ (٤)، فأعملنا أنه يزيد وينقص، وذلك يعرف بعلامة، وقد بينا أنه يتغير في الأزمان والأحوال والإنسان، وينتقل من وقت إلى وقت فيجب أن يدار معه حيث دار إلا أن تقوم الدلالة (٥).

ثم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة.

وقد جاء عن الإمام أحمد في المستحاضة التي لها عادة تعرفها وتمييز صالح روايتان: الأولى: أنها تعمل على الأيام، فتقدم العادة على التمييز، ـ وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة ـ .

الثانية: أنها تقدم التمييز على العادة.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/٣٢، مسائل الإمام أحمد رواية انه عبدالله ١/٥٢٠ الانتصار ١/٩٤٥، المغنى ١/٥٠٠، الإنصاف ١/٥٣٦،٣٦٦ .

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدونة الكبرى ١/٥٦، الإشراف ١/٢٥، الكافي ١/٨٨/، المنتقى ١/٢٢، بنظر: المجتهد ١٨٨/. بداية المجتهد ٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر المزني ١/٣/٨، الحاوي الكبير ١/٤٠٤، المهذب ١/١٤، حلية العلماء ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد، أيه (٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر ماتقدم ص (١٣٦٧، ١٤٢٣) .

وأيضاً قوله -تعالى -: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى ﴾ (١)، فردهن إلى التمييز، وهو الدم الذي يكون معه أذى.

وقال النبي عليه « دم الحيض أسود ثخين له رائحة تعرف «<sup>(۱)</sup> رواه أبو هريرة<sup>(۱)</sup>، فأعلمنا أن الحكم يتبع هذه الصفة حيث وجدت إلاأن تقوم دلالة.

وأيضاً قوله لفاطمة بنت أبي حبيش: «إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» (1) فردها إلى التمييز عند اشتباه الدم وتجاوزه مدة حيضها، ولايقول لمن هذه صفتها: إذا أقبلت الحيضة إلا وهي عارفة بالحيضة، هذا الأشبه والأظهر.

وأيضاً فإن الأيام لاحكم لها بمجردها، ولها حكم مع الدم فثبت أن الحكم للدم لاغيره.

وايضاً فإن الخارج متى اختلف أحكامه عند اختلاف أنواعه وألوانه كان التمييز فيه، دليل ذلك المنى والمذى.

وايضاً فإن الوصف إذا أمكن أخذه من ذات الشيء لم يجز تعديه إلى غيره كما إذا أمكن من ذات الحيض لم تصر فيه إلى عادة النساء.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، أية (٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) لم أجده من حديث أبي هريرة وَ الله عَلَيْ ، وقد سبق ص (١٣٦٤) تخريجه من حديث أبي أمامة وَ الله عَلَيْ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٦٦).

فإن قيل: فقد روي أنه ﷺ قال لأم سلمة: « لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر (()، فردها إلى أيامها.

قيل: إنما كان هذا في امرأة لم يكن لها تمييز، وكان دمها مشتبها، ولها أيام تعريفها وقد زاد على أيامها.

ويحتمل أيضاً أن تكون المرأة ظنت أنه مع التمييز إذا انقطع عنها دم الحيض بعد أيامها وتغير أن حكمها واحد في ترك الصلاة، فأعلمها أنه إذا تغير بعد تقضي أيامها التي كانت تحيضها اغتسلت وصلت، وأنها تترك الصلاة في تلك الأيام لرؤية الدم الذي تعرفه، تحمل على هذا بدليل ماذكرناه.

فإن قيل: فقد روي في حديث حمنة بنت جحش قال لها: «تحييضي في علم اللَّه ستا أو سبعاً فذلك ميقات حيض النساء وطهرهن (7).

قيل: إنما هذا وارد في امرأة مبتدأة لم يكن لها بعد أيام ولاتمييز، فردها إلى هذا القدر الذي هو الغالب في أسنانها.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٤٠٣).

<sup>(</sup>Y) هي حمنة بنت جحش الأسدية، أخت أم المؤمنين زينب -رضي الله عنها-. كانت من المبايعات، وشهدت أحدًا فكانت تسقي العطشى، وتحمل الجرحى وتداويهم، تزوجت مصعب بن عمير فقتل عنها يوم أحد، فتزوجها طلحة بن عبيد الله فولدت له محمداً وعمران.

ينظر: أسد الغابة ٧/٩٦ـ٧١، الإصابة ٨/٥٤،٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٤٠٦).

فإن قيل: فإنه قد روي أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة أيام أقرائك»(١)، فردها إلى الأيام.

قيل: هذا الذي يدل على أنها كانت مميزة، فأحالها على أيام أقرائها التي تعرفها مع وجود الدم الذي تعرفه؛ لأنه لم يقل: أيامك. وإنما قال: أيام حيضك، فلابد أن تكون قد عرفت الحيض بلونه أو غير ذلك، وإلا كان مشكلاً؛ لأنها سألت عن الزائد على دمها هل هو حيض أو غيره؟. فلا يجوز أن يقول لها: اقعدي أيام حيضك؛ لأنها تقول: هذا حيضي أيضاً، ولو أراد أيام حيضك فيما مضى لكان أيضاً مشكلاً إن لم تكن تعرف دم الحيض وتميزه، فإنما أحالها على حيض تعرفه.

فإن قيل: فإن الدم إذا جاوز خمسة عشر يوماً لم يكن حيضاً، وإن نقص كان حيضاً فعلمنا ( • ) أن الاعتبار بالأيام لا بالدم.

وايضاً فإنه لما لم يختلف حكم السواد وغيره في الأيام في أنه حيض لم يختلف حكمها في غير الأيام، وعلم أن المعتبر بالأيام لا بالدم.

قيل: قولكم: إن الدم إذا جاوز خمسة عشر يوماً لم يكن حيضاً مع ماذكرتموه لا يلزم؛ لأننا قد ذكرنا أن بعض أيام العشر لو خلت من الدم لم تعتبر،وإنما يحكم لها بحكم الحيض مع وجود الدم فهو المعتبر والمتبع.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٦٨).

<sup>( \*)</sup> نهاية الورقة ١٢٧ ب.

والفصل الآخر فلا يلزم أيضاً؛ لأن الأيام لها حكم -عندهم- قبل العشرة ولاحكم لها بعد العشرة، فكذلك نقول في التمييز نفرق بين حكمه بعد أكثر الحيض وبين حكمه قبل ذلك.

وعلى أنه قياس ساذج (١)لم يذكروا معنى يجمع بينهما.

على أننا نقلب ذلك عليهم فنقول: لما لم يكن في غير أيام الحيض للأيام حكم فكذلك مع وجود الدم المشتبه ليس لها حكم.

على أنهم لو صح لهم معنى يعارض ما ذكرناه لكان قولنا أولى؛ لأننا نستعمل الأخبار على كثرة الفوائد؛ لاختلاف أحوال النساء في ذلك، فتكون أخباركم لاتنافي مانقوله، ولاتحمل الأخبار على التكرار والإعادة، فنحمل قوله: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة »(٢) على امرأة لها تمييز، وكذلك قوله: « دم الحيض أسود ثخين يعرف »(٦)، ويحمل قوله: « لتنظر عدد الأيام والليالي »(٤) على امرأة لها أيام ولاتمييز معها، أو على التمييز على الوجه الذي ذكرناه(٥)، وكذلك قوله:

<sup>(</sup>١) أي: قياس لم يستوف أركانه. يقال: حجة ساذجة، أي: غير بالغة، قال ابن سيده: أراها غير عربية، وإنما يستعملها أهل الكلام فيما ليس ببرهان قاطع، وقد يستعمل في غير الكلام والبرهان.

ينظر: لسان العرب ٢٩٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٤٠٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر ماتقدم ص (١٤٣٦).

«اقعدي أيام أقرائك»(۱)، ويحمل قوله: «تحيضي في علم اللَّه ستاً أو سبعاً «(۲)على امرأة ليس لها تمييز ولاأيام تقدمت، ويحتمل قوله عَلَيْ : «حيض نساء أمتي ما بين الست والسبع «(۲) إما على المبتدأة في الأغلب، أو على أن العادة في الغالب أمرهن، هذا مع وجود الدم الذي وصفه لم ينقص لونه (٤)فهذا أولى من حمل الأخبار على الإعادة والتكرار.

ويكون قولنا أيضاً أولى؛ لما ذكرناه من الاعتبار والاستدلال، وقياس الشيء على نفسه.

فإن قيل: لما كان دم النفاس مشاركًا لدم الحيض في وجوب ترك الصلاة معه والصوم ومنع الوطء ووجوب الغسل عند زواله ثم لم يعتبر لونه فكذلك لا يعتبر لون دم الحيض.

قيل: دم النفاس لم يعتبر لونه؛ لأنه لايتكرر دم الحيض الذي يعرف بلونه؛ لأنه دم النفاس احتبس مع الحمل لغذيته (٥) لما يتغذى منه

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) لم أجده بهذا اللفظ – بعد طول البحث عنه – .

لكن جاء في حديث حمنة – رضي الله عنها – مايفهم منه معناها، ففيه أن النبي ولله قال لها: « تحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعاً وعشرين ليلة، أوثلاثا وعشرين ليلة وأيامها ،...، وكذلك فا فعلى كما تحيض النساء وكما يطهرن، لميقات حيضهن وطهرهن».

وقد سبق تخريج حديث حمنة \_ رضى الله عنها \_ ص (١٤٠٦).

هكذا رسمت في المخطوطة: (3) هكذا رسمت في المخطوطة وصفه لم ينقص لونه (3)

<sup>(</sup>٥) هكذا رسمت في المخطوطة: ‹‹ لغذيته ››، والمراد أن الحمل يتغذى منه .

فإذا وضعت الحمل ثجت<sup>(۱)</sup>الرحم مايبقى من ذلك الذي قد اجتمع في طول الحمل فلم يعتبر لونه لذلك، فإذا بلغ أقصى مدته زال حكمه، ثم لم يكن لما بعده حكم أصلاً حتى تطهر بعده طهراً كاملاً، ثم يظهر فيكون الظهوره حكم الحيض.

ثم إننا نقول: الفراش دليل النسب، ثم إنه إنما يدل إذا أمكن، فأما إذا لم يمكن فلا يدل . ألا ترى أن ما عقد للصبي الذي لا يطأ لو أتت بولد لسنة أشهر من يوم العقد لم يلحق به، ولو كان هناك إمكان وطاء للحق النسب، فكذلك التمييز يدل على المكن ولايستدل به فيما لايمكن .

والأصول تشهد لنا؛ وذلك أننا وجدنا أحكام الحيض تعتبر تارة بالدم وتارة بالأيام فيجب أن لا تعتبر الأيام ما دام لنا طريق إلى وصول الاعتبار بالدم، الدليل على ذلك : أننا نعتبر العدة مرة بالأيام ومرة بالدم، ثم لما<sup>(۱)</sup> كان الدم مقدماً على الأيام فكذلك ههنا ما دام التمييز موجوداً، فلا ينبغي أن نعتبر بالأيام كما كان فيما ذكرنا.

وأيضاً فإن الأيام ظرف للدم، والدم هو المقصود، فاعتبار الحكم بالمقصود أولى من الحكم بظرفه. ألا ترى أنها إذا اشتبهت عليها الأيام والتمييز وكانت لها أيام متقدمة معهودة كان المصير إلى ما الأيام عندكم - أولى من ردها إلى غيرها من النساء، ثم لو تكن لها أيام متقدمة معروفة وكانت مبتدأة لكان الاعتبار بنساء أهلها وبلدها أولى

<sup>(</sup>١) أي أسالت الرحم وصبت، يقال: ثج الماء: أساله وصبه. ينظر: لسان العرب ٢٢٢،٢٢١/٢، القاموس المحيط ص (٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: «ثم لو كان >>، وما أثبته هو الصواب.

من الاعتبار بمن يتعذر عليها؛ لأن الحكم بما قرب من المقصود أولى من الحكم مما بعد عنه، فإذا كان ذلك كذلك والدم هو المقصود وجب أن يكون الاعتبار به دون غيره.

وأيضا فإن الخارج من الفرج نوعان: أحدهما يوجب الوضوء، والآخر يوجب الغسل، وهما متباينان في غالب الزمان مع السلامة والاستقامة، ثم قد تعرض علة فتصور المني تصور المذي، ثم لا يمنع من أن يكونا معتبرين في أنفسهما ، فكذلك حكم الحيض والاستحاضة ينبغي أن يكون الاعتبار بهما في أنفسهما وإن جاز أن تعترض ذاك شبهة علينا، ويشكل علينا شأنهما وباللَّه التوفيق .

#### فصــل

عند الشافعي أن المستحاضة إذا فاتها التمييز عملت على الأيام (۱) وعندنا لا اعتبار بالأيام (۱) لا ذكرناه مع أبي حنيفة من أن الحيض ينتقل من زمان إلى زمان، ويقل ويكثر ويختلف، فإذا لم توجد علامته لم تترك الصلاة (۱۰۰۰) التي عليها بيقين بدم مشكوك فيه حتى يتيقن أنه دم حيض.

ولنا أن نستدل باستصحاب الحال، وهو أن الصلاة عليها واجبة بيقين مع وجود الاستحاضة، فمن زعم أنها تسقط عنها فعليه الدليل.

وأيضاً فإن النبي عَلَيْ قال لفاطمة: « فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة »(٢)، فإنما يعرف إقبالها بالعلامة، فدليله أنها إذا لم تقبل لا تدع الصلاة، ولم يقل لها: إذا أقبلت مثل الأيام التي كانت تحيضها، وإذا أقبلت الحيضة» التي هي الدم.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأم ۱/۷۹٬۷۸۸، مختصر المزني ۱۰۳/۸، الحاوي الكبير ۱/۱۰، المهذب الازي ۱۲۰۲۸، المهذب المهذب المجموع ۲/۱۶، المهذب

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإشراف ١/٣٥، المنتقى ١٢٢/١، بداية المجتهد ١/٣٩، القوانين الفقهية ص (٣٩)، الشرح الكبير ١٧١/١.

لم يذكر المؤلف قول الإمامين أبي حنيفة وأحمد - رحمهما الله - في هذه المسألة أما الإمام أبو حنيفة فيرى أن المستحاضة تعمل على عدد الأيام مطلقاً سواء كانت مميزة أو غير مميزة، كما تقدم ص (١٣٦٦)

أما الإمام أحمد فيرى أن المستحاضة التي لاتمييز لها ولها عادة معروفة فإنها تعمل على أيام عادتها. ينظر: المغني ٢٩٦٦/، الشرح الكبير ١٦٦/، المحرر ٢٧،٢٦/، البدع ٢٧٨،٢٧٧/، الإنصاف ٢٥/١٦.

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ١٢٨ أ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٦٦).

وقد قال: « دم الحيض أسود ثخين له رائحة »(۱) فأعلمنا أن الحكم يتعلق بما هذه صفته، فما لم تره لا يتعلق الحكم إلا أن تقوم دلالة.

وقد قال : «لدم الحيض أمارات وعلامات، فإذا أدبر فاغتسلي وصلى (7).

كذلك قالت أم عطية (<sup>۲)</sup>: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً (<sup>۲)</sup>، فدل على أن الاعتبار بالدم لا بالأيام.

وقد قلنا: إن ذلك دلالة قائمة في نفس الدم فهو بالاعتبار أولى، كما أن حكمها في نفسها أولى من حكم غيرها.

ولأن الأيام لا حكم لها إذا لم يكن دم، ولها حكم مع الدم، فعلم أن الحكم للدم.

فإن قيل: نورد عليكم الأخبار التي ذكرها أصحاب أبي حنيفة في ذكر الأيام، ونستعملها على ما يوجب مذهبنا من كثرة الفوائد.

قيل: استعملنا نحن الأخبار بفوائدها، ولم نستعمل استعمالاً يؤدي إلى إسقاط الصلاة التي هي بيقين بدم مشكوك فيه، مع جواز أن

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) لم أجده بهذا اللفظ - بعد طول البحث عنه - .

<sup>(</sup>٣) هي أم عطية نُسيبة، ويقال: نُسيبة بنت الحارث، يقال: بنت كعب الأنصارية. كانت من كبار نساء الصحابة، وكانت تغزو كثيراً مع رسول الله على تمرض المرضى، وتداوي الجرحى، وشهدت غسل ابنة رسول الله على ، وحكت ذلك فأتقنت. ينظر: الاستيعاب ١٩٤٧/٤، الإصابة ٢٥٩/٨ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه ٧/١م، كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض .

ينتقل الحيض من تلك الأيام؛ لأننا نجده في غير المستحاضة ينتقل من شهر إلى شهر، ومن وقت إلى غيره، ويقل في وقت ويكثر في غيره فلا ينبغي أن يُجرى فيه على طريقة واحدة، إلا بوجود الدم المحكوم له بحكم الحيض احتياطاً للصلاة.

فإن قيل: فإن اعتبار الأصول يدل على ماقلناه، وذلك أننا وجدنا أن الأمور إذا اشتبهت على مجتهديها، وأشكلت على مميزيها، وفاتهم أقرب الوجوه إلى الإصابة فيها وجب الرجوع إلى مايقاربها ويدانيها لا المقام على العمى والجهل فيها، وهذه الجملة تجدونها كالمشاهدة في كل أمر مجتهد فيه، مختلفٌ فيه اثنان، فاعتبروه في الاجتهاد والنوازل، وطلب الحكم في المسائل، وقيم المتلفات وتقويم النفقات، وطلب المثل في جزاء الصيد، والاجتهاد في القبلة وغير ذلك، فكذلك ماقلناه.

والجواب: أن الذي ذكروه لا يشبه ما نحن فيه؛ لأننا لم نقم على العمى والجهل؛ لأن الحكم تعلق في الشريعة بشرط، وهو أن تجد علامة الحيض، فلما لم تجدها لم يتعلق علينا حكم، فلسنا على عمى، بل على يقين حتى تحضر العلامة. ألا ترى أن اليائسة عن الحيض قد كان لها زمان وأيام تحيض فيها، فإذا لم تر الدم فليست على عمى، وكذلك التي تحيض لو انقطع عنها الدم أصلاً فلم تحيض مدة من الزمان فإنها تصلى حتى يجيئها الدم الذي ذكره صاحب الشريعة أنه حيض، ولو كان طهرها في عادتها خمسة عشرة يوماً، ثم لم يحضرها الدم حتى مضى لها شهران فإنها تصلي وليست على عمى، ولايجوز أن نقول لها: إذا جاءك الدم بعد هذا أنك كنت على عمى، فكيف هذه أن نقول لها بحكم الاستحاضة؟. فهي على يقين، كمن لم تر دماً أصلاً، فهي تصلي بيقين، ولا تنقل حتى يجيئها ما ينقلها عن ذلك،

وإنما كان هذا في الحيض والاستحاضة؛ لما ذكرناه من أن دم الحيض ليست له حال يستقر عليها؛ لأنه قد ينتقل من وقت إلى وقت، ويزيد في زمان وينقص في آخر، فهو بالحمل أشبه لأنه قد يكون في غالب الحال تسعة، ثم قد يكون في ستة، وفي أكثر من تسعة، وإلى سنتين عندكم-، وأكثر عندنا-(۱)، ثم لم يجز أن يرجع فيه إلى الغالب ويقال: إننا فيما زاد على تسعة أشهر في عمى.

وأما ماذكروه من قيم المتلفات فهو عليهم لالهم؛ لأن المقوم يقومه في زمانه بقيمته، التي ربما زادت على زمان متقدم أو نقضت؛ لأن القيم تختلف ولا تثبت على أصل واحد، وهم لا يعتبرون في قيمة المتلف ما كان يساوي، ولايجعلون ذلك أصلاً يرجعون إليه، بل يرجعون إلى القيمة في وقت الإتلاف لأنّ القيم لا تستقر على حال واحدة، فكذلك يحكم لدم الاستحاضة بحكمه في وقته ولا نرده إلى حال متقدمة لو لم تكن له، وكذلك تقدير النفقات لما كانت تختلف باختلاف الأسعار، واختلاف ( ) الشتاء والصيف، لم يرجع فيها إلى المتقدمة، وإنما يحكم لها في وقتها؛ لأنها لا تستقر على حال واحدة.

<sup>(</sup>١) اختلف العلماء في أكثر مدة الحمل.

فنهب الحنفية إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان، وهذا قول مقابل للمذهب عند الحنابلة. وذهب الشافعية والحنابلة ... على المذهب عندهم ... إلى أن أكثر مدة الحمل أربع سنين. وللمالكية عدة أقوال، فقيل: أربع سنين، وقيل: خمس، وقيل: ست، وقيل: سبع. قال في التغريم: الأربع أصبح وأظهر، وقال في الكافى: الخمس أصبح.

ينظر: الهداية للمرغيناني ٢٦/٣، الاختبار ٣/٩٧٣، التفريع ١١٦/٢، الكافي لابن عبد البر ٢/٦٢، المهذب ١٨٢/٢، روضة الطالبين ٨/٣٧٨، ٢٧٨، الكافي لابن قدامة ٢٩٣٣، ٢٩٣، الإنصاف ٢٧٤/٩ .

<sup>( \*\*)</sup> نهاية الورقة ١٢٨ ب.

وعروض ما نحن فيه إذا وجد دم الحيض فإننا نحكم بوجوده ومتى يوجد، ولايعتبر به ماتقدم.

وأما طلب المثل في جزاء الصيد فهو أصل ثابت، كالأشياء التي تتلف ولها مثل من الموزونات والمكيلات لا يعمل فيها على القيم التي تختلف. ألا ترى أنه لو حكم عليه بالطعام لكانت القيمة في الوقت، وعلي سعر الطعام أيضاً في الوقت، ولم نرجع فيه إلى قيمة متقدمة.

وأما الاجتهاد في القبلة فهو لنا احتياط في الصلاة، فهو يجتهد في خطئ (١) القبلة في صلي والشك موجود، فكذلك تصلي مع الاستحاضة وإن كان قد يجوز أن يكون حيضاً، فلم يكن فيما ذكروه طائل، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) هذا أقرب رسم لها .



### [ ٨٤ ] مسائة

عند مالك ــ رحمة الله ـ أن المبتدأة إذا رات الدم قعدت مقدار أسنانها من النساء، فإن زاد عليها الدم استظهرت أبثلاثة أيام، وكذلك من كانت لها أيام معروفة فزاد عليها الدم استظهرت بثلاثة أيام تغتسل وتصلي، وهذا إذا لم يزد مع الاستظهار على خمسة عشر يوما –التي هي عنده أكثر الحيض –.

وقد روي عنه أنهما تقعدان إلى خمسة عشرة يوماً -وهو القياس(7).

وإنما استحسن الأول احتياطاً للصلاة؛ لأنها تصلي قبل الخمسة عشرة يوماً؛ الجواز أن يكون ذلك دم استحاضة؛ لأن صلاتها مع جواز

<sup>(</sup>١) للاستظهار ثلاثة معان:

۱ الاستعانة، يقال: استظهر به، أي استعان به.

٢ القراءة عن ظهر قلب، يقال: استظهر القرآن، أي قرأه عن ظهر قلب، حفظًا بلا
 كتاب.

 <sup>&</sup>quot;- الاحتياط والاستيثاق - وهو المراد ههنا - .
 ينظر: لسان العرب ٢٥/٥ - ٢٨٥.

ومعنى قول المؤلف: «استظهرت بثلاثة أيام »: أي انتظرت ثلاثة أيام زيادة على قريباتها من النساء إن كانت مبتدأة، أو زيادة على أيام عادتها المعروفة، وهذا الانتظار من باب الاحتياط والاستيثاق، والله أعلم .

<sup>(</sup>۲) ينظر: المدونة الكبرى ١/٥٥، ٥٥، التفريع ٢٠٧/١، الإشراف ١/١٥،٢٥، الكافي الكاني ١/١٥،٢٥، الكافي ١/٧/١، ١٨٨، بداية المجتهد ٢٦٦٠.

لم يذكر المؤلف -رحمه الله- الخلاف في هذه المسألة، ولعل ذلك راجع للارتباط بينها وبين المسألة التي تليها، وقد ذكر المؤلف ص (١٤٥٣) أقوال الأئمة هناك، فانظرها غير مأمور.

أن لايكون عليها صلاة أحوط من ترك صلاتها مع جواز أن يكون عليها صلاة، وهو علة مالك في الاحتياط؛ لأنه قد روي أنها تقعد عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن، وهو لايقطع على الإصابة في مسائل الاجتهاد، فرأى أن يحتاط للصلاة؛ لجواز أن يكون الحق في قول مخالفه.

فإن قيل: فينبغي أن يحتاط للصلاة بأن لا تستظهر؛ لجواز أن تكون أيام الاستظهار أيام استحاضة.

قيل: إنما قال بذلك لحديث رواه أهل المدينة عن حرام بن عثمان (١) عن عبد الرحمن (٢) ومحمد عثمان عبد الرحمن عبد الرحمن (٢) ابني جابر عن أبيهما جابر بن

<sup>(</sup>۱) هو حرام بن عثمان الأنصاري المدني، روى عن ابني جابر بن عبدالله \_ رضي الله عنهما \_. وروى عنه: معمر بن راشد وغيره. قال مالك ويحيى بن معين: ليس بثقة. قال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال ابن حباب: كان غالياً في التشيع، يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل.

ينظر: كتاب المجروحين ١/٣٦٩، الكامل في ضعفاء الرجال ٢/٥٥٠ ـ ٥٥٣، ميزان الاعتدال ٢/٨٥٠ .

<sup>(</sup>۲) هو أبو عتيق عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله الأنصاري السلمي، المدني. روى عن أبيه وحنرم بن أبي كعب وأبي بردة بن نيار الأنصاريين رضي الله عنهما. وروى عنه: سليمان بن يسار وطالب بن حبيب ومسلم بن أبي مريم وحرام بن عثمان وغيرهم. وثقة النسائي والعجلي وابن حباب. أخراج حديثه السنة.

ينظر: تهذيب الكمال ١٧ /٢٣٦، تهذيب التهذيب ٢٨٨٣ .

ينظر: تهذيب الكامل ٢٤ /٦٩ه ـ ٧١ه، تهذيب التهذيب ٥/٠٦ .

عبد اللَّه قال: جاءت أسماء بنت مرشدة الحارثية (۱) إلى رسول اللَّه عَلَيْهِ فقالت له -وأنا جالس عنده-: يا رسول اللَّه، قد حدثت لي حيضة أنكرها، أمكث بعد الطهر ثلاثة أو أربعة ثم تراجعني أفتحرم على الصلاة؟. فقال: «إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثة ثم تطهري اليوم الرابع». وروي أنها كانت تستحاض فسألته عَلَيْهُ عن ذلك. فقال لها: « اقعدي أيامك التي كانت تقعدين واستظهري بثلاثة ثم اغتسلي وصلى » (۲).

فإن قيل: فإن هذا حديث ضعيف.

قيل: بل هذا حديث صحيح، وهو أصبح وأقوى من الثقة حديث القلتين (٢)، وحديث إبرهيم بن أبي يحيى، ومن الثقة

<sup>(</sup>۱) هي أسماء بنت مرشدة بن جبر بن مالك بن حويرثة بن حارثة . هكذا ذكر ابن سعد وابن الأثير، ونقله ابن حجر عن ابن سعد. وذكر ابن عبدالبر في الاستعاب وابن حجر في الإصابة أنها: أسماء بنت مرثد ـ بالثاء بدون هاء ـ .

وقد ذكر ابن سعد أن أسماء أسلمت وبايعت رسول الله علي .

ينظر: طبقات ابن سعد ٨/٥٣٥، الاستيعاب ٤/٥٨٥، أسد الغابة ١٦/٨، الإصابة ١١/٨.

<sup>(</sup>٢) رواه إسماعيل بن إسحاق، كما في الاستذكار ٤٩/٢، والبيه قي في السنن الكبرى ٢-٧١، كتاب الحيض، باب في الاستظهار.

واللفظ الأخير الذي ذكره المؤلف هو لفظ إسماعيل بن إسحاق.

أما لفظ البيهقي فإن أسماء أتت النبي عَلَيْ فقالت: تنكرت حيضتي، قال: « كيف ». قالت: تأخذني فإذا تطهرت منها عاودتني . قال: «إذا رأيت ذلك، فامكثي ثلاثاً».

أما اللفظ الأول الذي ذكره المؤلف فلم أجده -بعد طول البحث عنه-.

قال ابن عبدالبر في الاستذكار ٤٩/٢: « وهذا حديث لا يوجد إلا بهذا الإسناد، وحرام بن عثمان المدني متروك الحديث، مجتمع على طرحه؛ لضعفه ونكارة حديثة، حتى لقد قال الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حرام » ا.ه. .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (٨٦٦).

عنده (۱) ومن قوله: حدثنا ابن جريج بإسناد لايحضره ذكره (۲)، واحتجاج الشافعي بما لايثبته أصحاب الحديث، وأسانيد أهل العراق في النبيذ (۲) والقهقهة (۱) وما أشبه ذلك.

فإن قيل: فإن الاستظهار خلاف ظاهر قوله على التنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر فتترك الصلاة ثم تغتسل وتصلي (٥).

قيل: لو تركنا وظاهر هذا الحديث، وصح من غير تأويل لم نزد عليه شيئاً آخر إلا أننا أوجبنا الاستظهار بثلاثة أيام بالحديث الآخر الذى ذكرناه، فوجب الجمع بين الحديثين والعمل بالزائد.

فإن قيل: فكيف اقتصرتم على ثلاثة أيام دون غيرها مما هو أقل منها أو أكثر.

قيل: للحديث الذي ذكرناه، وللنظر أيضاً وهو أنها تميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة بالثلاثة؛ لأنه شيء خارج من البدن معتاد

<sup>(</sup>۱) هو إبرهيم بن محمد بن أبي يحيى، وقد سبقت ترجمته ص (۱۳۳۳). وقد روى عنه الشافعي كثيراً.

ينظر: الأم ١١٦/، ٤١، ٥٦، ١٨، ٧١ .

<sup>(</sup>٢) كما في الأم ١٨/١.

<sup>(</sup>٣) أي في جواز الوضوء بالنبيذ، وقد سبق ذكر هذه المسألة، وتخريج الأحاديث التي ذكرها المؤلف ــ رحمه الله ـ الدالة على جواز الوضوء به ص ( ٧٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أي في نقض الرضوء بالقهقهة في الصلاة، وقد سبق ذكر هذه المسألة، وتخريج الأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحمة الله - الدالة على نقض الوضوء بالقهقهة ص (٦١٠) .

<sup>(</sup>ه) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٤٠٣).

ونادر أشكل أمره، كما أن في اللبن معتاداً ونادرًا، فلما أشكل أمره في المصراة جعل النبي عَلَيْ فيها الزمان الذي يتوصل به إلى الفصل بين اللبنين ثلاثة أيام (١)، وجب (٢) أن يكون هذا القدر فاصلاً بين الدمين.

وهذا القول إنما هو اختيار واستحسان.

والحديث الصحيح المتفق عليه الذي يعمل عليه مالك والذي يذهب إليه غير هذين الحديثين، وهو ما رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يارسول الله، إني أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟. فقال النبي على إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي (٦)، على هذا يعتمد أنها إذا ميزت عملت على إقبال الدم وإدباره، سواء كان ذلك قبل تقضي مدة أكثر الحيض أو بعد ذلك، فإن لم تميز فهي قبل تقضي أكثره تقعد إلى أكثره، وبعد ذلك تصلي أبداً حتى ترى دماً لا تشك فيه فتعمل على إقباله وإدباره، والله الموفق .

<sup>(</sup>١) سبق تخريج حديث المصراة ص (٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: << وجب >>، ولو قيل: << فوجب >> لكان أظهر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ ٦١/١، كتاب الطهارة، باب المستحاضة. وقد سبق تخريجه ص (١٣٦٦).

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |

### [۸۵] مسالة (۴)

قد بينا حكم المبتدأة، ومن لها أيام معروفة وزاد عليها الدم، وبينا وجه الاستظهار، ونحن نذكر وجه قعودها إلى خمسة عشر يوماً، ويكون جميع ذلك حيضاً، وإن زاد على خمسة عشر يوماً فإنهما تغتسلان بعد ذلك وتصليان<sup>(۱)</sup>.

وعند أبي حنيفة أن المبتدأة إذا تطايق<sup>(۲)</sup> بها الدم حتى زاد على أكثر الحيض -الذي هو عنده عشرة أيام -فإن العشرة حيض، كما هو -عندنا- في الخمسة عشر<sup>(۲)</sup>.

وعند الشافعي أن المبتدأة إذا تطاول دمها فهي تترك الصلاة، فإن زاد على خمسة عشر يوماً أعادت صلاة مازاد على يوم وليلة في أحد قوليه، وفي القول الآخر: تعيد ما زاد على ست أو سبع؛ لأن الزائد استحاضة (1).

<sup>(\*)</sup> نهاية الورقة ١٢٩ أ.

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۱٤٤٧) .

<sup>(</sup>٢) تطايق: أي تمادي .

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط ١٥٣/٣، بدائع الصنائع ١/١٤، الهداية ١/٢٦، الاختيار ٢٠/١، حاشية ابن عابدين ٢٨٦/١ .

<sup>(</sup>٤) ينظز: الأم ٧٩/١م، الصابي الكبير ١/٢٠٦ ــ ٤٠٨، المهذب ٢٩/١، حلية العلماء ١/٤٨٤، روضة الطالبين ١٤٣/١.

لم يذكر المؤلف قول الإمام أحمد - رحمه الله- في هذه المسألة .

وقد قال الإمام أحمد: إن المبتدأة تجلس أقل الحيض -يوماً وليلة - ثم تغتسل وتصلي، وتفعل ذلك ثلاثاً، فإن كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة وانتقلت إليه وهذا هو المذهب الصحيح .

والدليل لقولنا -أن الخمسة عشر كلها حيض-: قوله -تعالى-: ﴿ وَيَسْأُلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو َ أَذًى ﴾ (١)، فأعلمنا أن الدم الخارج ممن يجوز منها الحيض هو الذي يتأذى به، فهو أبدًا كذلك حتى يقوم دليل الاستحاضة.

وأيضاً فإنها حائض محكوم لها به في اليوم والليلة، فهي على ذلك حتى يقوم دليل.

وأيضاً فقد حكم عليها بترك الصلاة بإجماع<sup>(٢)</sup>، فمن زعم أن عليها الإعادة فعليه الدليل؛ لأن الإعادة فرض ثان.

وأيضاً قوله على : « دم الحيض أسود ثخين له رائحة تعرف "<sup>(۲)</sup> فما دامت هذه صفته فالحكم يتبعه حتى يقوم الدليل.

أيضاً قوله: « تصلي المرأة نصف دهرها »(٤)، فهو عام في المبتدأة وغيرها حتى يقوم الدليل.

وايضاً قوله ﷺ : « تحيضي في علم اللَّه ستاً أو سبعاً كما

وعنه رواية أخرى: أنها تفعل ذلك مرتين.
 أما إن جاوز دمها أكثر الحيض فهي مستحاضة.
 ينظر: كتاب الروايتين والوجهين ١/٢٢،١٠١، الهداية ٢/٢٦، المغني ٤١١،٤٠٨، المحرر ٢/٤٢، الإنصاف ٢/٣٦٠ ـ ٣٦٠ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، أية (٢٢٢) .

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص (۱۳۹۷).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٣٣).

تحيض النساء في كل شهر "()، فأخبر عن غالب أحوالهن، ولم يفرق بين المبتدأة وغيرها، ولم يقل: يوماً وليلة، فهو عام. وهذا الخبر يلزم على القول الذي يقول فيه: إن حكم الحيض منه يوماً وليلة لا على القول الآخر.

فإن قيل: فأنتم لا تقولون بهذا، وتقولون خمسة عشرة يوماً.

قيل : مرادنا أن تزيدوا على اليوم والليلة، فإذا تجاوزتم ذلك فقد قام دليلنا على الزيادة على ذلك بشيء ينضم إليه.

فإن قيل: فهو حجتنا على الوجه الآخر.

قيل: هو كذلك، ولكنه حجة عليكم في هذا الوجه.

وأيضاً فقد أجمعوا على أنها عند رؤية الدم تترك الصلاة وتمضي<sup>(۲)</sup> مع وجود الدم<sup>(۲)</sup>، ولم يجمعوا على ترك صلاة هي عليها بيقين بدم لا يحكم له بحكم الحيض، ويكون مشكوكاً فيه، فلو لا أنه دم حيض لم تترك الصلاة التي هي عليها بيقين بدم لا يحكم له بحكم الحيض.

وأيضاً فإن الدم لو لم يزد على مدة الغالب أو على أكثر<sup>(1)</sup> لم يُرد إلى أقل الحيض؛ لأن الدم قد تمادى إلى أكثره، فكذلك إذا زاد.

فإن قيل: فهذا يلزمكم إذا كانت لها أيام معروفة وزاد عليها.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریج هذا الحدیث ص (۱٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: « وبمضى» ولعل الصواب: ولاتمضى .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم ص (١٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) هكذا رسمت في المخطوطة: « أكثر»، ولعلها : «أكثره»، أو « أكثر الحيض» .

قيل: الأمر -عندنا - واحد لا فرق بينهما<sup>(١)</sup>.

فإن قيل: فإن الصلاة عليها في الأصل بيقين فلا تسقط إلا بدليل.

قيل: قد أجمعوا على سقوطها عنهما قبل الخمسة عشر في اليوم والليلة، فمن زعم أنها قد وجبت بعد ذلك فعليه الدليل، ونحن مختلفون في الإعادة.

فإن قيل: فقد قال -تعالى-: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ (٢).

قيل: هذا يتناول حال الطهر بإجماع، وقد اختلفنا في حكم المبتدأة فيما زاد على يوم وليلة هل هي طاهر أم حائض؟، فلم يتوجه إليها الخطاب.

وأيضاً فالألف واللام لتعريف الجنس المقصود في أوقاته بأن لا تضيع وقته، وقد أجمعوا على أن المبتدأة تترك أوقات الصلوات مع وجود الدم، لاتجوز لها المحافظة عليها، وإنما يقولون تقضي الفوائت قد أمرت بترك أوقاتها فكيف يتوجه الخطاب إليها؟. بل تلزمها في المستأنف إذا طهرت أن تحافظ على الصلوات في أوقاتها.

فإن قيل: فقد قال -تعالى-: ﴿ وَأَقِم الصَّلاةَ لِذَكْرِي ﴾ (٢).

قيل: لا يخلو أن يكون -تعالى- آراد أقم الصلاة عند ذكري بها، أوّ

<sup>(</sup>۱) ینظر ما تقدم ص (۱۶۲۸، ۱۶۲۹).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، أية (٢٣٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة طه، أية (١٤).

إذا ذكرتها، وكلاهما لا يتوجه إلى هذه؛ لأن الذي قال: أقم الصلاة عند ذكري، هو الذي قال لها: لاتصلي مع وجود الدم، فكأنه قال لها: اتركي الصلاة عند ذكري؛ لأنها بأمره تركت.

والوجه الآخر يتوجه إلى من نسي وذكر، وليست (١) هي كذلك.

وايضاً فإن لفظة: ﴿ وَأَقِم ﴾ للمذكر الواحد، وهي لا تدخل فيه.

قيل: قد قلنا إنه لما قال: «ذلك ميقات حيضهن وطهرهن» عام لم يفرق بين المبتدأة وغيرها، فإن أردتم أنه حجة لقولكم الآخر الذي تردونها فيه إلى ذلك فقد أقمنا الدلالة من حديث أسماء بنت مرشدة في الاستظهار عليها بثلاثة أيام (٦)، على الوجه الذي نقول: تستظهر وعلى هذا الوجه نحمله على أنها كانت لها أيام معروفة يتميز معها الدم بدلالة قوله لفاطمة: «إذا أقبلت الحيضة (٩) فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي (٥)، وبما ذكرناه من الدلائل.

فإن قيل: فإن دمها إذا زاد على خمسة عشر دخل حيضها في

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: « وليس» ، وما أثبته هو الصواب .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) سبق تخریج حدیث أسماء بنت مرشد ص (١٤٤٩) .

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم ص (١٤٤٧).

<sup>( \*)</sup> نهاية الورقة ١٢٩ ب.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٦٦).

الاستحاضة، فوجب أن يرد أمرها إلى العرف والعادة، أصله من لها<sup>(۱)</sup> أيام معهودة فتجاوز حيضها.

ولأنه دم لم ينفصل عما تيقنا فساده ممن لم يصر لها أكثر الحيض عادة فلم يجز أن يحكم فيه بأكثر الحيض، دليله من أيام معروفة تجاوزها الدم ثم استمر بها.

قيل: هذا لا يلزمنا نحن لأنهما -عندنا- سواء، وإنما يلزم أصحاب أبى حنيفة (٢).

وأيضاً فقد بينا أن الدم لا يستقر على عادة واحدة؛ لأنه يزيد ويقل وينتقل ويختلف باختلاف الطباع والزمان فينبغي أن نردها إلى أكثر الحيض الذي وجده أكثر من وجود يوم وليلة، وعلامة الدم موجودة فيه بصفته، ويكون قولنا أولى بما ذكرناه من تركها الصلاة التي كانت عليها بيقين بوجود الدم الذي هذه صفته.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « له »، وما أثبته هو الصواب .

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص (۱٤۲۹).

#### [ ٨٦ ]مسائة

وإذا حاضت المرأة يوماً أو يومين وطهرت يوماً أو يومين، مبتدأة كانت أو كانت لها معروفة فزاد عليها الدم فإنها تلفق أيام الدم إلى الدم، وتصلي في أيام الطهر، فإذا اجتمع في يدها من أيام الدم وهي مبتدأة — أقصى ما يجلس أسنانها من النساء استظهرت على ذلك بثلاثة أيام من أيام الدم تضيفها إلى أيام الدم الذي قد قعدته، ثم تغتسل وتصلي في أيام الدم وأيام الطهر؛ لأنها مستحاضة، وكذلك التي لها أيام معروفة تستظهر بثلاثة أيام كما ذكرنا.

وقد قال: -وهو القياس- إنهما تلفقان حتى يجتمع في أيديهما من الدم خمسة عشر يوماً، ثم تكونان مستحاضتين على ما ذكرنا، تصليان أبدًا حتى يأتي دم لا يشك فيه أنه دم حيض فتعملان على إقباله وإدباره(۱)على حديث فاطمة

<sup>(</sup>۱) ينظر: المدنة الكبرى ١/هه،٦ه، التفريع ٢٠٨،٢٠٧/، الكافي ١٨٦/١، بداية المجتهد ١٨٦/١، ومواهب الحليل ١٨٦/١ ـ ٣٧٠.

لم يذكر المؤلف أقوال الأئمة الثلاثة \_ رحمهم اللَّه \_ في هذه المسألة.

أما الإمام أبو حنيفة فيرى أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوماً فأكثر فإنه يكون فاصلاً بين الدمين، وأما إن كان الطهر المتخلل بين أقل من ثلاثة أيام فإنه لا يكون فاصلاً بين الدمين.

وأما إن كان الطهر يتخلل بين الدمين أكثر من ثلاثة أيام وأقل من خمسة عشر يومًا، فروي عن أبي حنيفة التلفيق بين الدمين، وروي عنه عدم التلفيق بينهما مع تفصيلات طويلة لا يتسع المقام لذكرها.

وأما الإمام الشافعي فالمشهور من نصوصه أن أيام الحيض والنقاء كلها حيض ما لم يتجاوز دمها خمسة عشر يومًا، وهذا هو الذي صححه أكثر الشافعية.

وخُرِّج له قول آخر بالتلفيق.

بنت أبي حبيش (۱)، وهذا قول محمد بن مسلمة (۲)، وقول أحمد بن المعذل (۲).

وقال عبد الملك بن الماجشون: إن دمها إذا كان موازياً لطهرها، مثل أن ترى الدم يوماً والطهر يومين والدم مثل ذلك، فإنها تغتسل

= وأما الإمام أحمد فقد جاء عنه روايتان:

الأولى: التلفيق، الدم إلى الدم، وما بينهما من النقاء فهو طهر، ــ وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب عند الحنابلة - .

الثانية: عدم التلفيق، بل أيام الحيض والنقاء كلها حيض.

ينظر: بدائع الصنائع ٢٠/١، الهداية المرغيناني ٢٧/١، الاختيار ٢٧/١، تبيين الحقائق ٢٠/١، البحر الرائق ٢١/١ ـ ٢١٨، الأم ١/٥٨، الحاوي الكبير ٢/٤٠١، المهذب ٢٩/١، حلية العلماء ٢٩٣١، المجموع ٢/٤٠٥، الهداية لأبي الخطاب ٢/٤٢، المغني ٢٤/١،٤٤٠، الشرح الكبير لابن أبي عمر ٢/١٧١،١٧٦، المحرر ٢٤/١، الإنصاف ٢/٧٠،٢٧٦، ٢٧٠، ٢٧٧، ٢٧٠،

- (١) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٦٦).
- (٢) لم أجد هذا القول عن محمد بن مسلمة.

وقد ذكر ابن رشد وابن شاس عن محمد بن مسلمة أنه يقول فيمن تحيض يوماً أو يومين، وتطهر يوماً أو يومين لا تكون مستحاضة ما لم ترد أيام الدم على أيام الطهر، وإلا فهي حائض في أيام الدم، طاهر حقيقة في أيام النقاء، ولو تمادت على ذلك عمرها.

ينظر: البيان والتحصيل ١٥٠/١، عقد الجواهر الثمينة ١٥٩٨.

(٣) هو أبو الفضل أحمد بن المعذّل بن غيلان بن حكم العبدي البصري. تفقه بعبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة فكان من بحور الفقة، وجمع إلى ذلك العبادة والورع، والأدب والفصاحة والبيان. أخذ عنه الفقه: إسماعيل بن إسحاق القاضي وأخوه حماد ابن إسحاق ويعقوب بن شيبة. له عدة مصنفات منها: كتاب في الحجة وكتاب الرسالة. توفى—رحمه الله— وقد قارب الأربعين سنة.

ينظر: ترتيب المدارك ٢/٥٥٠ - ٥٥٨، الديباج المذهب ١٤١/١ - ١٤٢.

ولم أجد -بعد طول البحث- من ذكر قول أحمد بن المعذل هذا .

وتصلي في يوم الطهر وتترك الصلاة في يوم الحيض، تعمل هذا أدرًا أدرً

ووجه قول عبدالملك هذا: قول النبي عَلَيْهُ: « تصلي المرأة نصف دهرها، ونصف عمرها "(٢)، وإذا استوى الطهر والحيض في امرأة، ولم يتميز لها وعملت بهذا فقد دخلت تحت الظاهر.

وايضاً فإذا وجد هذا في امرأة ولم تدر ما تعمله من ذلك إلى (۲) خروجها عن أكثر الحيض ولا عن أقل الطهر، وهذا في أيامه حيض على علاماته، وهذا طهر على صفته، فينبغي أن تعمل عليه، فإنه ليس يخرج عن الحد المجعول في الشريعة لأكثر الحيض وأقل الطهر، وهما أصلان في الشريعة، كما لو اتصل الدم خمسة عشر يوماً، والطهر بعده خمسة عشر يوماً؛ لأنهما حدان لأكثر الحيض وأقل الطهر، وهو عندي \_ أولى؛ لأن فيه احتياطاً لحفظ هذا الأصل مع وجود الدم وعلاماته، وليس يضر أن تختلف الحال في أحكام الحيض، فيكون في امرأة حكم، وفي غيرها بخلافه؛ لوجده مختلفاً عليهن وفيهن، من زيادة ونقصان، وكثرة وقلة، فإذا كانت هذه بفعلها ماذكره عبدالملك لا يخرج عن ظاهر قول النبي ﷺ: «تصلي نصف دهرها "أ، ولم تخرج عن أن يكون حيضها موازياً لطهرها، فهو كما يوجد في أن تحيض عن أن يكون حيضها موازياً لطهرها، فهو كما يوجد في أن تحيض خمسة عشر وتطهر خمسة عشر؛ لأن معنى هذا: أنها تصلي نصف

<sup>(</sup>١) لم أجد - بعد طول البحث- من ذكر قول عبدالملك هذا .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) هذا أقرب رسم لها في المخطوطة : ‹‹ إلى ››، ويحتمل أن يكون: ‹‹ أي ›› ٠

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج هذا الحديث ص (٣٣٣).

دهرها، فلا فرق بين أن تصليه مجتمعاً أو مفرقاً، وكذلك لافرق بين أن تحيضه مجتمعاً أو مفرقاً .

ومن الظاهر لقوله أيضاً: قوله -تعالى- ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ قُلْ هُو أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحيضِ ﴾ (١)، ولم يقل: تلفق، بل جعل الشرط مقروناً بوجود الدم الذي يتأذى به.

وقول النبي عَلَيْكَلِم : « دم الحيض أسود ثخين له رائحة تعرف "')، فأعلمنا أن الحكم يتعلق عليه بوجود هذه الصفة، فحيث قارنها الحكم إلا أن تقوم دلالة.

فإن قيل: فقد قال النبي ﷺ: « تحيضي في علم الله ستاً أو سبعاً ('').

قيل: معناه إذا اتصل الدم، وكان أيضاً يختلف لونه، وإنما خرج على سؤال من اتصل دمها، فأما من صورتها ما ذكرناه فلم تدخل تحت ذلك.

وأيضاً فإنها قضية في عين لا يتعدى بها إلى غيرها حتى يعرف

فإن قيل: فإن الرواية الأخرى فيها احتياط للصلاة؛ لأنها لفقت صار الباقى استحاضة فتصلى أبدًا.

قيل: إذا كانت علامة دم الحيض باقية على طريقة واحدة،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، أية (٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج هذا الحديث ص (١٤٠٦).

وكذلك حكمنا له بأنه حيض في أيامه فينبغي أن لا يتغير حكمه، وليس الاحتياط بأن تصلي ماليس عليها بأولى من ترك الصلاة لاتجب عليها؛ لأنها تحصل عاصية بصلاتها حائضاً، وهي طائعة بترك مالايجب عليها، وقد عملت على ما أوجبته الشريعة في الظاهر من اتباع حكم الدم الذي جعلت له علامة، ومن (\*) أنها تصلي بإزاء ماتترك.

فإن قيل: قد أجمع أصحابنا على أن أيامها إذا اختلفت فكانت يومين حيضًا ويومًا طاهرًا أو يومين طهرًا ويومًا حيضًا فإنها تلفق<sup>(۱)</sup>، والمعنى في ذلك أن ما بين الدمين ليس بطهر كامل، فكذلك إذا اتفقت<sup>(۲)</sup>.

قيل: المعنى في المختلف عدم المساواة فيهما فلما لم يتفق لفقت، وإذا استوى لم تلفق.

فإن قيل: لو كان لهذا الدم حكم نفسه لوجب أن لا يكون عدتها إذا طلقت سنة كالمستحاضة، وهذا موضع لا تختلفون فيه .

قيل: هذا لا يلزم؛ لأنه لم يحك عن عبدالملك نصاً في هذه أنها تعتد سنة، ولعلها أن تجعل الشهر مقسوماً بين حيضة وطهر؛ لأن الله -تعالى- جعل في التي لا تحيض كل شهر بإزاء قرء، ولو قال: إن عدتها سنة لم يضر؛ لأنه استظهر فيها؛ لأن الحامل تحيض، فجعل

<sup>( \*)</sup> نهاية الورقة ١٣٠ أ .

<sup>(</sup>۱) ینظر ماتقدم ص (۱۵۹، ۱۶۲۰).

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: « اتفق >>، وما أثبته هو الصواب.

عليها تسعة أشهر الغالب من مدة الحمل، وإن كان الدم موجودًا، ثم بعدها ثلاثة كل شهر بإزاء قرء، لأنه قد جمع الحيض والطهر.

وأيضاً فإن الدم الذي تترك له الصلاة بخلاف الذي تعتد به. ألا ترى أن مالكاً قال: تترك الصلاة لدفعة من دم، ولا تعتد بذلك في العدة (١)، فلم يلزم عبدالملك هذا السؤال، وبالله التوفيق.

كمل كناب الطهارة ، وهي ست وثمانون مسألت (١٠) ، والحمد الله كثيراً .



<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم ص (۱۳٦۳).

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوطة: « وهي ست وتسعون مسائة »، بينما عدد المسائل من خلال ترقيمها ست وثمانون، فلعله سبق قلم، والله أعلم.

وإلى هنأ انتهى تحقيق كتاب الطهام ة من هذا السفر العظيم ، فأنحمد الله الذيم بحمده تتم الصائحات ، وصلى الله وسلم وبامرك على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

وكان الفراغ من تحقيقه والتعليق عليه يوم السبت عشرة من شهر مرجب من عامر ألف وأمر بعمائه وسبعة عشر.



## فهارس الكتاب

أولاً: فهرس الآيات القرآنية

ثانياً: فهراس الأحاديث النبوية

ثالثاً: فهرس الآثار

رابعًا: فهرس الأعلام المترجم لهم

خامساً: فهرس المسائل الفقهية

سادساً: فهرس المسائل الأصولية

سابعاً: فهرس الألفاظ المشروحة

ثامناً: فهرس المراجع والمصادر

تاسعاً: فهرس الموضوعات ( الجزاء الثالث )



# أولاً: فهرس الآيات القرآنية

| رقم الصفحة       | رقمها | الآية                                                                        |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
|                  |       | سورة البقرة                                                                  |
| 777              | ١٥٨   | ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ﴾                                             |
| ١٤٠٨             | ۱۸٤   | ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾                                          |
| ۱۲۱، ۱۱۷۷،       |       | ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ يُرِيدُ اللَّهُ                |
| ٢٨١١، ٥٤٣١       | ۱۸٥   | بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾                            |
| 007, 507, 407    | ۱۸۷   | ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾                                |
| 1177             | 190   | ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾                          |
| 777              | 197   | ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾                                |
| 1771, 3771, 8771 | ı     | ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا              |
| ۰۸۳۱، ۲۸۳۱، ۱۳۹۰ | 0     | النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ             |
| 12.7.12.1.1799   | 777   | فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾            |
| 1202,1272,1212   |       |                                                                              |
| 1531             |       |                                                                              |
| .12.7.1777.7.21. | 777   | ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾          |
| 1270.1272        |       |                                                                              |
| ٥٤٨، ١٣٩٤        | 77.   | ﴿ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾           |
| 019              | 777   | ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ |

| <del></del>   |       | ·                                                                      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة    | رقمها | الآية                                                                  |
| ٥١٩           | 777   | ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾               |
| 1207,1200     | 777   | ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ ﴾                                        |
| 989           | 709   | ﴿ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ﴾                        |
| 117           | 777   | ﴿ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾                      |
| 1.44          | 7,7   | ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾                       |
|               |       | سورة آل عمران                                                          |
| 779           |       | ﴿ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ           |
|               | ٤٣    | الرَّاكِعِينَ ﴾                                                        |
| ۸۱۸           | ٤٤    | ﴿ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ﴾            |
| ۳۰۳، ۲۷۹، ۵۵۷ |       | ﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ |
|               | ٥٥    | كَفَرُوا ﴾                                                             |
| ٤٠٣           |       | ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنِطَارٍ يُؤدِّهِ    |
|               | ۷٥    | إِلَيْكَ ﴾                                                             |
| ١٤٠٨          | ۱٤٠   | ﴿ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾                  |
| ۱۱۸، ۲۱۸      |       | ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ      |
|               | 127   | فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ ﴾                                                 |
| 1891          | ۱۸۸   | ﴿ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾                  |
|               |       |                                                                        |

| رقم الصفحة      | رقمها | الآية                                                                        |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       | سورة النساء                                                                  |
| ٩٢٢             | ٣     | ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ ﴾                     |
| 777             | 11    | ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾                           |
| ۸۱۲             | ۱۸    | ﴿ حَتَّىٰ إِذَا حَضرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ﴾                                 |
| ٤٩٢             | 71    | ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ﴾          |
| ۹۶، ۸۵۷، ۲۸۲،   |       | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ                      |
| ۲۲۹، ۲۰۰۸، ۱۱۵٤ | 77    | اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ ﴾                                 |
| 1727            | YA    | ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾                                    |
| 1177            | 79    | ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾          |
| ۸31, ۷37, ۱۵۲,  |       | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ           |
| ۲۸۲، ۸۷۲، ۲۸۲،  |       | سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي     |
| ۰۱۷، ۲۰۰۱، ۲۳۰۱ |       | سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ       |
| 1.40.1.24       |       | أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ |
|                 |       | تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا                   |
|                 | 27    | بوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾                                                 |
|                 |       | سورة المائدة                                                                 |
| 1112,1017       |       | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم       |
|                 | ١     | بهيمة ﴾                                                                      |

| رقم الصفحة                                                       | رقمها | الآية                                                               |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--|
| ۲۸۸، ۸۰۹، ۱۹۰                                                    |       | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ |  |
| ۹۷۵، ۹۳۹، ۹۱۲                                                    | ٣     | إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾                                            |  |
| ١٠٠٨                                                             |       |                                                                     |  |
| ٧٣٣                                                              | ٤     | ﴿ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ﴾                |  |
| ۷۷، ۸۱، ۹۰، ۲۰۱،                                                 | ٦     | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ     |  |
| ۲۱۱، ۱۲۰، ۱۳۷،                                                   |       | فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ           |  |
| ٠١٥، ١٥٤، ١٢١،                                                   |       | وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ        |  |
| ۵۲۱، ۲۷۱، ۸۷۱،                                                   |       | وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ          |  |
| ۰۰۲، ۲۱۲، ۷۱۲،                                                   |       | أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ       |  |
| ۸۱۲، ۷٤۲، ۵۵۲                                                    |       | أُوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُّمُوا      |  |
| 707, 777, 777                                                    |       | صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم            |  |
| ۵۸۲، ۷۵۳، ۸۵۳،                                                   |       | مِنْهُ ﴿                                                            |  |
| ٠٧٠، ٩٩٧، ٢٣٤، ٤٤٤، ٩٩٤، ٧٠٥، ٩١٥، ٠٢٥، ٧٤٥، ٠٦٥، ٣٣٥، ١٩٥، ٢٤٢، |       |                                                                     |  |

| رقم الصفحة     | رقمها | الآية                                                                    |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 711            | ٣٣    | ﴿ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ ﴾                |
| ۰۰۱، ۱۱۲، ۵۸۷، | ٣٨    | ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾                |
| 11.0.11.       |       |                                                                          |
| ۸۳             |       | ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ ۗ |
|                | ٩٠    | مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾                               |
| ۸۳             |       | ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانَ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ      |
|                |       | وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ      |
|                | ۹۱    | اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾                     |
| 177            |       | ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ        |
|                | 90    | مِنَ النَّعَمِ ﴾                                                         |
|                |       | سورة الأنعام                                                             |
| ٥٠٨            | ٧     | ﴿ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾                                            |
| ٩٢٢            |       | ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ  |
|                | 119   | اٍ إِلَيْهِ ﴾                                                            |
| ٩٨             | 171   | ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾          |
| ۳٤٧، ۳۷۴، ٥٨٥، |       | ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ              |
| 1.11           | 120   | طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا ﴾  |
|                |       | سورة الأعراف                                                             |
| ۳۱۸            | ١٥٨   | ﴿ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾                                |

| رقم الصفحة       | رقمها | الآية                                                                 |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  |       | سورة الأنفال                                                          |
| 371, • 97, 0 97, | 11    | ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيطَهَرَكُم به ﴾       |
| ۷۴۲، ۸۹۲، ۲۹۷،   |       |                                                                       |
| ۶۰۷، ۱۷۷، ۲۸V،   |       | ·                                                                     |
| ۲۲۸، ۷۳۸، ۵۰۸،   |       |                                                                       |
| 101, 059, 749,   |       |                                                                       |
| 1.07.1.77        |       |                                                                       |
|                  |       | سورة التوبة                                                           |
| ۷۸٥              | ٥     | ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾                                        |
| ۲۲۰، ۲۲۰         |       | ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ          |
|                  | ۲۸    | الْحَرَامَ ﴾                                                          |
| 777              | ٦٠    | ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾               |
| 772              | ٦٢    | ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ ﴾                       |
| ١٢٧              | 1.4   | ﴿ خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزكِّيهِم بِهَا ﴾ |
| 1777             | 114   | ﴿ وَظُنُّوا أَن لاَّ مَلْجَاً مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ﴾          |
|                  |       | <i>سورة هــود</i>                                                     |
| 1.75             | ٦٧    | ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ﴾                           |
| <b>FAY</b>       | ۷۱    | ﴿ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ ﴾    |
| ٣٤٦              | ۸۸    | ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾    |

| رقم الصفحة        | رقمها | الأية                                                                   |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۷٤              | ٩٤    | ﴿ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ﴾                           |
|                   |       | سورة يوسف                                                               |
| ۱۱۸، ۲۲۸          | ٣٦    | ﴿ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾                                    |
|                   |       | سورة الرعد                                                              |
| 1277,1217         |       | ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ |
|                   | ٨     | وَمَا تَزْدَادُ ﴾                                                       |
|                   |       | سورة إبرهيم                                                             |
| ١٤٠٨              | ٥     | ﴿ وَذَكِرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ ﴾                                      |
| 94.               | 70    | ﴿ تُؤْتِي أَكُلُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾                     |
|                   |       | سورة النحل                                                              |
| ۱۹، ۸۱۹، ۲۲۰، ۲۲۹ |       | ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا    |
|                   | ۸٠    | يَوْمَ ظَعْنِكُمْ ﴾                                                     |
|                   |       | سورة الإســراء                                                          |
| ٤٠٢               | 77    | ﴿ فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا ﴾                        |
| 1727,1779         | ٧٨    | ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾        |
| ۱۰۷۳،۱۷۵          | ۸۲    | ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ﴾              |
|                   |       | سورة الكهف                                                              |
| 1.77              | ٤٠    | ﴿ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾                                         |

| رقم الصفحة       | رقمها | الآية                                                                        |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
|                  |       | سورة مريم                                                                    |
| ٧٠٠              | ٦٢    | ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾                           |
|                  |       | سورة طه                                                                      |
| 1207             | ١٤    | ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ﴾                                             |
|                  |       | سورة الحج                                                                    |
| ١٠٩              | ٣٧    | ﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا ﴾                           |
| 1                | ٤٠    | ﴿ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ ﴾                  |
| 377, 077         | ٧٧    | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا                       |
|                  |       | وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾        |
| TV11, FX11, F371 | ٧٨    | ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾                         |
|                  |       | سورة المؤمنون                                                                |
| 989              | ١٤    | ﴿ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ﴾                                           |
| ۳۰۷، ۸۲۷         | ۱۸    | ﴿ وَأَنزِلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ﴾ |
| 177              | ۲٠    | ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ ﴾             |
|                  |       | سورة النور                                                                   |
| 1700             | ١     | ﴿ سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ﴾                                     |
| ١٠٥              | ۲     | ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ ﴾                       |

| رقم الصفحة      | رقمها | الآية                                                       |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------|
|                 |       | سورة الفرقان                                                |
| ۱۱۵، ۱۲۶، ۱۹۲   | ٤٨    | ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾             |
| ۱۹۵۰، ۲۰۷، ۲۲۷، |       |                                                             |
| ۱۷۷، ۲۸۷، ۷۲۸،  |       |                                                             |
| ۷۳۸، ۱۵۸، ۵۶۶،  |       |                                                             |
| 1.07,17.1,907   |       |                                                             |
| 1.77            | ٥٤    | ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا ﴾             |
|                 |       | سورة العنكبوت                                               |
| ٨٢              | ٤٥    | ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ﴾ |
|                 |       | سورة السجدة                                                 |
| ۱۰۲۱، ۲۲۰۱      | ٧     | ﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴾                   |
| 1.71            | ٨     | ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴾ |
|                 |       | سورة الأحزاب                                                |
| 77.             | ٤١    | ﴿ اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثْيِرًا ﴾                     |
|                 |       | ســورة يس                                                   |
| 971             | 77    | ﴿ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا ﴾    |
| 989             | ٧٨    | ﴾ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾                   |
| 989             | ٧٩    | ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوُّلَ مَرَّةً ﴾      |
|                 |       | سورة الصافات                                                |
| ۸۱۸             | 121   | ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾                   |

| رقم الصفحة | رقمها | الآية                                                |
|------------|-------|------------------------------------------------------|
|            |       | سورة الزمر                                           |
| ۸۲۷        | 71    | ﴿ فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي الأَرْضِ ﴾               |
|            |       | سورة محمد                                            |
| 1112       | 44    | ﴿ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾                    |
| ·          |       | سورة الفتح                                           |
| 77.        | 79    | ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ﴾ |
|            |       | سورة الطور                                           |
| ٧٠٢        | ٦     | ﴿ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴾                         |
|            |       | سورة النجم                                           |
| 111        | 79    | ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاًّ مَا سَعَىٰ ﴾      |
|            |       | سورة الرحمن                                          |
| ۱۷۰        | ٤١    | ﴿ فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴾          |
|            |       | سورة الواقعة                                         |
| ٧٠٠        | ۲۱    | ﴿ وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴾              |
| ٣٠١        | ٧٧    | ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴾                        |
| ٣٠١        | ٧٨    | ﴿ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴾                           |
| ٣٠١        | ٧٩    | ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾             |
| 7.7,7.7    | ۸۰    | ﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمينَ ﴾                |

| رقم الصفحة | رقمها | الآية                                                                  |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
|            |       | سورة الحديد                                                            |
| ٩٣٢        | ۲٠    | ﴿ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ﴾          |
|            |       | سورة المجادلة                                                          |
| ۲۰۷۸ ،۵۲۰  | ٣     | ﴿ فَتَحْرِيرُ رَفَّهَ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾                     |
|            |       | سورة الصف                                                              |
| 707        | ١٤    | ﴿ مَنْ أَنصَادِي إِلَى اللَّهِ ﴾                                       |
|            |       | سورة الجمعة                                                            |
| 777        | 11    | ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةً أَوْ لَهُواً انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوك |
|            |       | ً قَائِمًا ﴾                                                           |
|            |       | سورة الطلاق                                                            |
| ۲۰۵، ۲۰۷۸  | ۲     | ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾                                |
|            |       | سورة نوح                                                               |
| YAR        | ١٦    | ﴿ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾                                        |
|            |       | سورة الجن                                                              |
| ٥٠٨        | ٨     | ﴿ وَأَنَّا لَمُسْنَا السَّمَاءَ ﴾                                      |
|            |       | سورة المزمل                                                            |
| 777, 777   | ۲٠    | ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسُّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾                          |

| رقم الصفحة     | رقمها | الآية                                                                    |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
|                |       | سورة المدثر                                                              |
| ۸۷۳، ۶۵۸، ۸۶۶، | ٤     | ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِرْ ﴾                                                 |
| १९७ ,१९०       |       |                                                                          |
| 777            | 71    | ﴿ ثُمَّ نَظَرَ ﴾                                                         |
|                |       | سورة الإنسان                                                             |
| 797, 797       | 71    | ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾                              |
|                |       | سورة النبأ                                                               |
| ΓΛΥ            | ٧     | ﴾ ﴿ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴾                                            |
|                |       | سورة النازعات                                                            |
| 949            | 11    | ﴿ أَءِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴾                                    |
|                |       | سورة الطارق                                                              |
| 1.77           | ٦     | ﴿ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِق ﴾                                             |
|                |       | سورة الأعلى                                                              |
| ٩٨             | 10    | ﴿ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴾                                     |
|                |       | سورة الشرح                                                               |
| 1191           | ٥، ٢  | ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ ١                                     |
|                |       | إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ ﴾                                         |
|                |       | سورة البينة                                                              |
| ۲۰۱، ۱۰۷       | 0     | ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ |

## ثايناً ؛ فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة   | الحديث                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 719      | آكل وأشراب وأنا جنب، ولا أقرأ وأنا جنب                    |
| 1.18     | أباح العرنيين شرب ألبان الإبل وأبوالها.                   |
| 1.17     | أباح العرنيين شرب ألبان الإبل وأبوالها لما اصفرت وجوههم   |
| 940      | أباح الكي في الحيوان                                      |
| ۸۸۷      | أتانا كتاب النبي ﷺ قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة |
| ۲۸۷، ۷۸۳ | أتاه بحجر ثالث                                            |
| 1895     | أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته           |
| 1777     | أتى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ فمسح على خفيه            |
| 475      | أتى سباطة قوم فبال قائماً ومسح على نعليه                  |
| 717      | أتي بوضوء فتوضأ، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما     |
| 1        | أحب البلاد إلى اللَّه مساجدها .                           |
| 9,00     | أحلت لنا ميتتان ودمان                                     |
| 777      | أخذ حفنة فصكها على قدميه في نعليه                         |
| 7.7      | أخذ لأذنيه ماء جديدًا                                     |
| VY9      | أخذ من بلل لحيته ومسح به رأسه                             |
| 7.1      | الأذنان من الرأس .                                        |

| الصفحة    | الحديث                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
|           | أراد أن يدخل بيت رجل فقيل له: إن فيه هرًا. فقال: الهر        |
| ٧٥٨       | ليس بنجس                                                     |
| ٦٨٩       | أراد أن يغتسل من ماء في جفنة اغتسلت منه امرأة                |
| 1777,1770 | أرخص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن                     |
| ٦٢٣       | اعتق رجل ستة مماليك عند موته فجزاهم اثلاثا ثم اقرع بينهم     |
| 11.       | الأعمال بالنيات                                              |
| 1777      | أقل الحيض ثلاثة أيام                                         |
| ١٤٠٨      | أكثر الحيض عشرة أيام                                         |
| 1277      | أكثر النفاس أربعون يوماً، وما زاد فهو استحاضة                |
| 779       | أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ .                               |
| 779       | أكل لحماً فصلى ولم يتوضاً .                                  |
| 74.       | أكل لحماً فصلى ولم يتوضاً .                                  |
| 74.       | أكل لحماً فصلى ولم يتوضاً .                                  |
| 781,780   | أكلت مع النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان خبزاً ولحماً            |
| 177       | أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات                            |
| ٤١٥       | أما العظام فزاد إخوانكم من الجن                              |
| ۸۸۹       | أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت                          |
| 1770      | أمر المسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوماً وليلة |
| 998       | أمر بالنضح على بول الصبي                                     |
| ۳۸۰       | أمر بصب الماء على بول الأعرابي                               |

| الصفحة              | الحديث                                                                                                                                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٥                 | أمرني أن أمسح على الجبائر                                                                                                                                                 |
| 991                 | أمرها أن ترش على بول الصبي                                                                                                                                                |
| 1771                | أمسح على الخفين ؟ . قال : نعم                                                                                                                                             |
| 0771                | أمسح على الخفين ؟ . قال : نعم                                                                                                                                             |
| ١٠٢٨                | أمطه عنك بإذخرة، فإنما هو كبصاق أو مخاط                                                                                                                                   |
| ۸۰۳                 | أمعك ماء ؟. قال: لا. قال: معك نبيذ ؟. قال: نعم،فتوضأ به                                                                                                                   |
| ٨٠٥                 | أمعك ماء يابن أم عبد ؟.                                                                                                                                                   |
| <b>V</b> 9 <b>V</b> | أن النبي عَلِي الله الجن البين عَلِي الله البين عَلِي الله البين الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 737                 | أوَ فعلوا ذلك ؟ وأمر بأن تستقبل بمقعدته القبلة                                                                                                                            |
| ٩٠٣                 | أيما إهاب دبغ فقد طهر .                                                                                                                                                   |
| ٤٥٤                 | أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة                                                                                                                                     |
| ٥٠٣                 | أينقص الرطب إذا يبس ؟.                                                                                                                                                    |
| 444                 | إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة .                                                                                                                                  |
| 177.                | إذا أدخلت رجليك في خفيك وأنت طاهر فامسح عليهما                                                                                                                            |
| ٣٥٠                 | إذا أراد أحدكم البراز                                                                                                                                                     |
| ٤٣٧                 | إذا أرسلت كلبك المعلم على صيد                                                                                                                                             |
| ۸۳۷                 | إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه بالأرض                                                                                                                                      |
| ٤٥٨، ٤٥٧            | إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ                                                                                                                                      |
| 207                 | إذا أفضى الرجل بيده إلى فرجه                                                                                                                                              |

| الصفحة | الحديث                                               |
|--------|------------------------------------------------------|
| 1777   | إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة                         |
| ٤٢٥    | إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة                         |
| 18.4   | إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة؛ فإنه دم أسود يعرف      |
| ٦٥٦    | إذا أكسل أحدكم ولم يقحط فلا غسل عليه                 |
| ٣٦٢    | إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً .                   |
|        | إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه حتى   |
| ۸٠     | يصب عليها صبة أو صبتين                               |
|        | إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه حتى   |
| ۸۱     | يغسلها ثلاثاً                                        |
| 707    | إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل                     |
| 858    | إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول اللَّه |
| ٨٦٨    | إذا بلغ الماء قلتين لم يحتمل خبثاً .                 |
| ٨٦٨    | إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس .                        |
| 1749   | إذا توضأ أحدكم ولبس خفَّيه فليصل فيهما               |
| ۲٠٤    | إذا توضأ العبد المؤمن خرجت الخطايا                   |
| ٧٢٥    | إذا توضأ تحاتت الذنوب فيه .                          |
| 707    | إذا جامع أحدكم ولم يمن فلا غسل عليه .                |
| ۸۹۳    | إذا دبغ الإهاب فقد طهر ،                             |
| 1.7    | إذا زنى وهو محصن فارجموه .                           |

| الصفحة  | الحديث                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| ٦٤٧     | إذ شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثاً أم أربعاً           |
| ٤٠٠     | إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد      |
| 705     | إذا قعد بين شعبها الأربع وألصق جناحين بجناحيها               |
| 727     | إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحاً                           |
| ٦٠٤،٦٠٣ | إذا كان الرعاف مما يقطر في الأرض ففيه الوضوء                 |
| ۸۷۲     | إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل نجساً                       |
| ۸۷۲     | إذا كان الماء قلة أو قلتين لم يحمل خبثاً                     |
| ۸۷۳     | إذا كان الماء قلتين أو ثلاثاً لم يحتمل خبثاً                 |
| ۸٧٦     | إذا كان الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل خبثاً                  |
| ٤٤٥     | إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ .                                  |
| ٤٥٩     | إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ .                                  |
| ٤٦٢     | إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ .                                  |
| ٤٦٠     | إذا مستّ المرأة فرجها فلتتوضأ .                              |
| ٧٥٣     | إذا وجد أحدكم قذى في إنائه فليرقه ولاينفخ فيه .              |
| ١٥٨     | إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك .                                 |
| 940     | إذا وقع الذباب في إناء أحدكم                                 |
| V27     | إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات .        |
| 927     | إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً |
| 928     | إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسه سبعاً .                   |

| الحديث                                               | الصفحة |
|------------------------------------------------------|--------|
| إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولهن أو   |        |
| آخرهن بالتراب .                                      | 9 2 2  |
| إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ بين أليتيه | 727    |
| إن اللَّه زادكم صلاة، ألا هي الوتر                   | ٤٧٠    |
| إن اللَّه يأمركم أن ترفعوا أصواتكم بالتلبية .        | 777    |
| إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة .                 | ٧٥٠    |
| إن اللَّه _ تعالى _ ملائكة سياحين .                  | 759    |
| إنما لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم لغائط .           | ٣٣٩    |
| إنما الوضوء على من نام مضطجعاً                       | ٥٦٤    |
| إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بيده على الأرض     |        |
| فنفضها                                               | 771    |
| إنما هو بضعة منك                                     | ٤٧٣    |
| إنما يحرم لحمها                                      | 9.0    |
| إنما يغسل الثواب من المني والدم والبول.              | ۸۳٥    |
| إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات               | ١٢٨    |
| إنما يكفيك هكذا، وضرب بيده على الأرض                 | 1.4.   |
| إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيها قذرًا                | ۳۷۳    |
| إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي                         | ١٢٥    |

| الصفحة      | الحديث                                         |
|-------------|------------------------------------------------|
| ٤٠٤         | إنه نكس                                        |
| 777         | إنها تصلي نصف دهرها                            |
| ٧٠٢         | إنها جن من جن                                  |
| 7.77        | إنها ركس                                       |
| ۳۸۱         | إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير              |
| 777, 777    | ابدؤوا بما بدأ اللَّه به                       |
| 1777        | اتركي الصلاة يوم حيضتك ويوم محيضك              |
| ٥٨٦         | احتجم فلم يزد أن غسل أثر محاجمه وصلى ولم يتوضأ |
| ۹۱۸، ۲۰۸    | استعمال القرعة في القسم بين نسائه              |
| ۸۱۹         | استعمل القرعة في قسمة الأرض                    |
| 1-17,1-10   | استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه     |
| 1.40        | اضرب بيديك على الأرض                           |
| 15.4        | اقعدي أيام أقرائك.                             |
| 70 <b>V</b> | اقلبوها في البطحاء                             |
| 1117        | اكسروها بالماء .                               |
| ٣٢٠         | امرأتك أفقه منك .                              |
| 990         | انضح فرجك .                                    |
| 777         | بئس خطيب القوم أنت                             |

| الصفحة | الحديث                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ۱۲۳۸   | بال ثم توضأ ومسح على خفيه .                                     |
| 1.79   | بال قائماً فأتاه رجال فسلم عليه فلم يرد عليه                    |
| 120    | بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً                            |
|        | بعث سرية، فأصابهم البرد، فأمرهم أن يمسحوا                       |
| ١٨٢    | على العصائب والتساخين                                           |
| 770    | بقي نائماً حتى أيقضهم حر الشمس                                  |
| ۲۱۸    | البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة                                  |
| 125    | تحت كل شعره جنابة، فبلوا الشعر                                  |
| 12.7   | تحيضي في علم الله ستًّا أو سبعاً .                              |
| 170    | التراب طهور المسلم                                              |
| 189    | التراب كافيك                                                    |
| ۳۷۲    | تصلي وإن قطر الدم على الحصير .                                  |
| 011    | تكفيك ضرية للوجه واليدين .                                      |
| ۲۸۰۱   | تمسح كفيك ثم وجهك .                                             |
| ۲۸۰۱   | تمسنح كفيك ووجهك .                                              |
| 1277   | تنظر النفساء أربعين ليلة، فإذا رأت الطهر                        |
| ٧٦٧    | توضأ بالماء القراح، وقال: هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به |
|        | توضأ عثمان وعكس بملأ من الصحابة، وقال : أهكذا                   |
| ۲۳۰    | رأيتم البني ﷺ توضأ ؟.                                           |

|   | الحديث                                                 | الصفحة    |
|---|--------------------------------------------------------|-----------|
|   | وضاً فاستوكف ثلاثاً .                                  | ۸٧        |
| ; | وضاً فغسل وجهه وذراعيه ثم رجليه ثم مسح براسه .         | 772       |
| i | وضاً فقالت له بعض نسائه: قد نضجت القدر.                | 78.       |
| ; | وضاً فقيل له : أحدثت ؟. قال : لا بل مسست ذكري .        | ٤٦٤ ، ٤٦٣ |
| i | وضاً كما أمرك اللَّه .                                 | VV        |
| , | وضأ ورتب .                                             | 7444      |
| , | وضاً وقال : هذا شراب طهور .                            | ۸۰۱       |
| i | وضأ ومسح بجميع رأسه .                                  | ١٦٨       |
|   | وضأ ومسح على الخفين .                                  | 1770      |
| į | وضأ ومسح على خفيه                                      | 1722      |
| i | وضاً ووالى وقال: هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به | 777       |
| , | وضؤوا باسم اللَّه.                                     | 44        |
|   | وضؤوا ؛ فهو الطهور ماؤه والحل ميتته .                  | 797       |
| i | وضؤوا مما غيرت النار                                   | 744       |
|   | لتيمم ضرية واحدة للوجه والكفين .                       | ۲۸۰۱      |
| ١ | لتيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة للكفين .                | 11.7      |
|   | نيمم فمسح وجهه وذراعيه .                               | 11.7      |
|   |                                                        |           |
|   |                                                        | 1         |

| الصفحة      | الحديث                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 771         | جعل الضبع من الصيد، وجعل فيه كبشاً .                  |
| 107         | جعل النبي ﷺ المضمضة والستنشاق ثلاثاً للجنب فريضة      |
| 1777        | جعل ثلاثة أيام ولياليهن للسافر، ويوماً وليلة للمقيم . |
| 711         | جعلت لي الأرض مسجداً وطهورًا                          |
|             | جعلت لي الأرض مسجداً وطهورًا فأينما أدركتني الصلاة    |
| 75.1        | تيممت وصليت .                                         |
| 1179        | جمع بطهارة واحدة بين صلوات في عام الفتح .             |
| ٣٦٢         | حتیه ثم اقرصیه ثم اغسلیه                              |
| 797         | الحدود كفارات لأهلها .                                |
| <b>Y</b> £7 | حرم الكلب وحرم ثمنه، وحرم الخنزير وحرم ثمنه .         |
| 1017 .      | حكاية عائشة غسل النبي ﷺ ، وأنه توضأ وضوءه للصلاة      |
| ١٢٢         | حكاية عثمان رَوْشَيْ وضوء رسول اللَّه ﷺ .             |
| ١٢٢         | حكاية علي رَوْقُيْهُ وضوء رسول اللَّه رَبِّقِيْهِ .   |
| 101         | حكاية ميمونه غسل ﷺ، وأنه تمضمض واستنشق                |
| ١٤٣٨        | حيض نساء أمتي ما بين الست والسبع .                    |
| ٤٠٦         | خذوا مثل حصى الخذف .                                  |
| ٦٩١، ٦٩٠    | خلق اللَّه الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه  |
| ۸۹۳         | دباغ الأديم ذكاته .                                   |

| الصفحة   | الحديث                                                |
|----------|-------------------------------------------------------|
| ۸۹٤      | دباغه طهوره .                                         |
| 1212     | دخل علي وأسارير وجهه تبرق                             |
| ۸۲۷، ۶۲۷ | دخل علي وأنا مريض لاأعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه       |
| ١٢٨٥     | دعهما فإني لبستهما وهما طاهرتان .                     |
| ١٣٨٨     | دعي الصلاة أيام أقرائك .                              |
| ١٣٦٤     | دم الحيض أسود ثخين له رائحة .                         |
| 9 - 9    | الذكاة في الحلق واللبة .                              |
| ۸۹٥      | ذكاة كل أديم دباغه .                                  |
| ०७९      | الذهب بالذهب                                          |
| 720      | رأيت رسول الله ﷺ مستقبل القبلة .                      |
| 722      | رأيت رسول الله ﷺ مستقبل بيت المقدس لحاجته .           |
| ٦٨٨      | رأيت رسول الله ﷺ وقد حانت صلاة العصر                  |
| 1707     | رأيت رسول الله ﷺ يمسح ظاهر الخف .                     |
| ٣٧٠      | رفع عن أمتي الخظأ والنسيان .                          |
| ٦٥٥      | زنا ماعز فرجمه .                                      |
|          | سئل: أيتوضأ بما أفضلت الحمر ؟. قال: نعم، نعم ،        |
| 971      | وبما أضلت السباع كلها .                               |
|          | سئل الوضوء من القيء واجب؟. فقال: لو كان واجبًا لوجدته |
| ٥٨٧      | في القرآن.                                            |

| الصفحة   | الحديث                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 979      | سئل عن أكل الضب. فقال : لا آكله ولا أحرمه .                  |
|          | سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع             |
| ٧٣٥      | والكلاب، فقال : لها ماشريت في بطونها .                       |
|          | سئل عن الذي يجامع أهله فلا ينزل، فقال: ليس عليه              |
| 700 -702 | إلا الوضوء.                                                  |
| ۸٥٢، ٥٥٢ | سئل عن الرجل يجامع ثم يكسل هل عليه غسل ؟فقال: نعم            |
| ٩٢٨      | سئل عن الصلاة في الفراء . فقال: أين الدباغ ؟.                |
| ١٣٨٥     | سئل عن الفأرة تقع في السمن، فقال : تطرح وما حولها.           |
| 779      | سئل عن المرأة ترى الماء في نومها، فقال: إذا رأت الماء اغتسلت |
| ۸۳۶      | سئل عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضؤوا منها.              |
|          | سئل قد حدثت لي حيضة أنكرها فقال: إذا رايت ذلك                |
| 1 2 2 9  | فامكثي ثلاثة ثم تطهري اليوم الرابع .                         |
|          | سئل ما يحرم على الرجل من امرأته وهي حائض ؟. قال:             |
| 1771     | ما تحت الإزار .                                              |
|          | سئل ما يحل لي من امراتي وهي حائض؟. فقال: لك منها             |
| 1770     | ما فوق الإزار.                                               |
|          | سئل ماذا يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟. فقال: لتشد             |
| 1879     | عليها إزارها وشأنك بأعلاها.                                  |

| سجد وجهي للذي خلقه وصوره .<br>السفر قطعة من العذاب.  |
|------------------------------------------------------|
|                                                      |
| 12.0 . 412 1 . 1122                                  |
| سمع رجلاً يقول: ماشاء الله وشئت. فقال: أمثلان ؟ قل:  |
| ماشاء الله ثم شئت.                                   |
| سمعت رسول الله عَيْظِيْ يأمر بالمسح على الخفين .     |
| سها النبي عَيْكُمْ فسجد.                             |
| شهدت النبي ﷺ أعطى الجدة السدس .                      |
| الصعيده كافيك .                                      |
| صلوا كما رأيتموني أصلي .                             |
| صلى صلاة الصبح، ثم نظر فإذا لمعة من دم الحيض         |
| صلى على النجاشي وكبر أربعاً .                        |
| صلى على حمزة ،                                       |
| صلی علی شهداء أحد؟                                   |
| صلى على مسكينة .                                     |
| صليت بالناس وأنت جنب ،                               |
| الضاحك في الصلاة والمفقع أصابعه والملتفت بمنزلة واحد |
| ضربة للوجه وضربة لليدين .                            |
|                                                      |
|                                                      |

| طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرا<br>طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً<br>أولهن وآخرهن بالتراب .<br>الطواف بالبيت صلاة . |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أولهن وآخرهن بالتراب .                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                          |
| الطواف بالبيت صلاة .                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                          |
| عامل أهل خبير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع                                                                                                            |
| عسى أن يطول بك العمر                                                                                                                                     |
| عشر من الفطرة، خمس في الرأس، وخمس في البدن                                                                                                               |
| على كل مسلم أن يروح إلى الجمعة، فمن راح فليغتسل                                                                                                          |
| عليكم بالأرض                                                                                                                                             |
| العنيان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء                                                                                                       |
| غسل الجمعة سنة                                                                                                                                           |
| غسل الجمعة واجب                                                                                                                                          |
| غسل الجمعة واجب كغسل الجنابة                                                                                                                             |
| غسل النبي ﷺ يده قبل إدخالها في الإناء                                                                                                                    |
| غسل مرفقیه مع ذراعیه، وکعبیه مع رجلیه                                                                                                                    |
| غسل يديه، ثم أدار الماء على مرفقين                                                                                                                       |
| فإن أحدكم لا يدري أين طافت يده                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                          |

| الصفحة    | الحديث                                                 |  |
|-----------|--------------------------------------------------------|--|
| ١٠٦٨      | فضلت على الأنبياء بست.                                 |  |
| ١٠٧٦      | فضلنا على الناس بثلاث.                                 |  |
| ۸۲٥       | فقدت رسول الله ﷺ ليلة من فراشة.                        |  |
| ٥٦٠       | فقدت عائشة عقدها، فأخروا الرحيل إلى أن أضاء الصبح      |  |
| 784, 384  | فقدنا رسول الله ﷺ ليلة، فقلنا: اغتيل.                  |  |
| 1771      | فكشفنا عن مؤتزرهم، فمن أنبت قتلناه.                    |  |
|           | في بيتي كان هـذا، أكل كتفاً من لحـم ولـم يتوضاً ثم أتي |  |
| 777       | بشيء من أقط فأكل وتوضأ . فقال: توضؤوا مما مست النار    |  |
| ۱۰۷۸      | في سائمة الغنم الزكاة .                                |  |
| ATI       | فيما سقت السماء العشر .                                |  |
| ٤٦٧       | قال رجل: أنا أتوضأ فأمس ذكرى ؟. فقال : لا وضوء عليك    |  |
| ٤٦٧       | قال رجل: أنا أتوضأ فأمس ذكري ؟. فقال : هو منك .        |  |
| ١٠٨٠،١٠٧٩ | قال لعمار: انفخ يديك .                                 |  |
| ٥٢٧       | قبل رسول الله ﷺ بعض نسائه، ثم خرج ولم يتوضأ .          |  |
| ٥٣٠       | قبل عائشة صائماً .                                     |  |
| 1179      | قتلوه قتلهم الله.                                      |  |
| ٤٧٥       | قدم طلق على النبي عَلَيْ وهو يبني المسجد.              |  |
| ٦٣٥       | قرب للنبي عَيَّاقٍ خبز ولحم.                           |  |

| الصفحة      | الحديث                                             |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 7.77        | قضى بيمين وشاهد .                                  |
|             | كان آخر الأمرين من النبي ﷺ أنه أكل لحماً فصلى      |
| ٦٣٤         | ولم يتوضأ .                                        |
| 777         | كان آخر الأمرين من رسول ﷺ ترك الوضوء مما مست النار |
| ١٣٧٨        | كان إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض              |
|             | كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد على عهد    |
| ٦٨٨         | النبى عَلَيْهُ                                     |
| 1707        | كان الناس يروحون إلى الجمعة فقال : لو اغتسلتم .    |
| 1277        | كان النساء يقعدون على عهد النبي ﷺ أربعين يوماً.    |
| 370         | كان رسول الله ﷺ يخرج إلى الصلاة ثم يقبلني ولايتوضأ |
| 717         | كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة .     |
| 377, 077    | كان لا يمتنع من ذكر الله على كل حال .              |
| ١٨٧         | كان للنبي ﷺ عمامة قطرية فأدخل يده ومسح ماتحتها .   |
| <b>/</b> 47 | كان مع النبي عِيَّالِيُّ ليلة الجن .               |
| 1707        | كان يأمرنا بالغسل .                                |
| 1777        | كان يباشر نساءه وهن حيض في إزار واحد .             |
| ٥٢٨         | كان يحمل أمامة بنت أبي العاص .                     |
| ٤٠٢         | كان يستنجي بالحرض .                                |
| 1.70        | كان يصلي الصبح بغلس .                              |

| الصفحة    | الحديث                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 717       | كان يصلي بقوم، فأقبل رجل ضرير .                       |
|           | كان يصيب ثوبه المني فيغسله من ثوبه ثم يخرج فيه        |
| ١٠٢٤      | إلى الصلاة .                                          |
| ٥٢٩       | كان يقبل ولا يتوضأ .                                  |
| YAA       | كان يقبلها وهو صائم ثم يصلي ولا يتوضأ .               |
| ١٣٨٧      | كان يقسم لنسائه، ولا يأتي إحداهن في يوم الأخرى .      |
| 1717      | كان يمسح على الجرموقين .                              |
| 1717,1717 | كان يمسح الموق .                                      |
| ٧٦٠       | كانت مبولة النبي ﷺ معه في البيت تحت سريره.            |
| ٥٧٤       | كانوا ينتظرون عشاء الآخرة وينامون حتى تخفق رؤوسهم     |
| 711       | كتب ألى فيصر كتاباً.                                  |
| ۲۰٤       | كتب لأهل اليمن كتاباً وفيه: أن لا يمس المصحف إلا طاهر |
| 701       | الكذاب مجانب االإيمان .                               |
| 977       | كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم .              |
| ٤٣٨       | كل فحل مذاء، فاغسل ذكرك وتوضأ .                       |
| 1227      | كنا لانعد الكدرة والصفرة شيئاً .                      |
| ۸۱٤       | كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل النبي عَلَيْهُ        |
| V£1       | كنا نتوضاً أنا ورسول الله ﷺ من إناء قد أصابت منه الهر |
| ٦٨٩       | كنت أغتسل أنا ورسول الله عَلَيْ من إناء واحد          |
|           | - \ £ 9 V -                                           |

| الصفحة      | الحديث                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 907         | كنت أغسل المني من ثوب رسول "الله ﷺ.                 |
| 1.77        | كنت أفرك المني من ثوب النبي ﷺ ثم يصلي فيه .         |
| <b>٧</b> ٩٩ | كنت مع النبي ﷺ ليلة الجن فقال لى: التمس ثلاثة أحجار |
| 1444,1444   | كنت معه في الفراش فحضت فقال: مالك لعلك قد حضت؟      |
| ١٦٥         | لا أو تضع جنبك على الأرض .                          |
| ٩٦          | لا إيمان لمن لا أمانة له .                          |
| ٤٦٥         | لا بأس، هل هو إلا كبعض جسده ؟.                      |
| 1.19        | لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم                   |
| 972,978     | لا بأس ببول ما أكل لحمه .                           |
| ٩٢٣         | لا بأس بمسك الميته إذا دبغ .                        |
| ٦٢٣         | لا تصورا الإبل والغنم .                             |
| ٣٠٦         | لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر .                       |
| ۸۸۷         | لا تتتفعوا من الميتة بشيء .                         |
| 1217        | لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض .           |
| 475         | لاحسد إلا في اثنتين .                               |
| 97          | لا صلاة إلا بطهور .                                 |
| 759         | لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب .                         |
| 97          | لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد .                 |
| ١٢٢٨        | لا ظهرين في يوم .                                   |

| الصفحة   | الحديث                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 717      | لا وضوء إلا من حدث، والحدث أن يفسوا أو يضرط .            |
| 373, 715 | لا وضوء إلا من صوت أو ريح .                              |
| ٦٢٥      | لا وضوء على الجالس.                                      |
| 770      | لا وضوء على من نام قاعدًا .                              |
| ٩ ٤      | لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه .                      |
| ۷۰۲، ۲۰۷ | لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه .            |
| V19      | لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من جنابة . |
| 777      | لا يجتزئ أحدكم بدون ثلاثة أحجار .                        |
| 177      | لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث .                     |
| 717      | لا يقرأ الجنب شيئًا من القرآن .                          |
| 771      | لا يقرأ جنب ولا حائض شيئاً من القرآن .                   |
| 777      | لا يكفي أحدكم بدون ثلاثة أحجار .                         |
| ٣٠٥      | لا يمس المصحف إلا طاهر .                                 |
| 12.4     | لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن .             |
| 1227     | لدم الحيض أمارت وعلامات، فإذا أدبر فاغتسلي وصلي .        |
| ۷۱۵، ۸۱۵ | لعلك قبلت أو لمست .                                      |
| ٤٣٤      | لكن من غائط وبول ونوم .                                  |
| 1271     | للفرس سهمان وللفارس سهم .                                |

| الصفحة  | الحديث                                               |
|---------|------------------------------------------------------|
| ١٣٣٤    | للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم .                    |
| 1270    | للنفساء أربعين يوماً، فإذا مضت اغتسلت وصلت .         |
| ۳۸۷     | لم يأته بحجر ثالث                                    |
| 1771    | لم يصل على شهداء أحد .                               |
| ٧٨      | لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله .  |
| 1.17    | ليس بشرب بول كل ذي كرش بأس .                         |
| 7.4     | ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء حتى يكون دماً   |
| ٨٢١     | ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة .                        |
| ٧٠٨     | ما أسكر كثيره فقليله حرام .                          |
| 1.17    | ما أكل لحمه فلا بأس بسلحه .                          |
| ١٣٨٤    | ماتحت الإزار حرام .                                  |
| ١٠١٤    | ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم .                       |
| 194     | ما على أهلها أن لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به ؛ |
| 919,918 | ما قطع من حي فهو ميت .                               |
| ٥١٨     | ما كان من يوم إلا ورسول الله ﷺ يطوف علينا            |
| 777     | ما لكم خلعتم نعالكم ؟.                               |
| Λοί     | الماء طهور لا ينجسه شيء .                            |
| 707     | الماء من الماء ،                                     |
|         |                                                      |

| الصفحة    | الحديث                                         |
|-----------|------------------------------------------------|
| ۸۹۱       | مر بشاة ميمونه وقد طرحت فقال: هلا دبغتم إهابها |
| 7.7       | مسح أذنيه مع رأسه .                            |
| 1777      | مسح أعلى الخف وأسفله .                         |
| 1707      | مسح النبي ﷺ على الخفين .                       |
| 179       | مسح ببعض رأسه .                                |
| 191       | مسح برأسه ثلاثاً .                             |
| 7.7       | مسح برأسه ثم بأذنيه .                          |
| 198       | مسح برأسه مره واحدة .                          |
| 179       | مسح بناصيته .                                  |
| ٧٢٩       | مسح رأسه بفضل ماء ي <i>ده</i> .                |
| 717       | مسح رأسه وأذنيه بماء واحد                      |
| 170.1759  | مسح رسول الله عَلَيْ على الخفين .              |
| 1707      | مسح رسول الله ﷺ على الخفين إلى أن مات .        |
| ١٣٣٤      | مسح على الخفين .                               |
| 1777      | مسح على الخفين والخمار .                       |
| 770       | مسح على رجليه .                                |
| 1771,177. | مسح على ظهور خفيه .                            |
| ۱۷۸       | مسح على عمامته                                 |
| 711       | المقهقه في صلاته والمتكلم سواء .               |

| الصفحة    | الحديث                                           |  |
|-----------|--------------------------------------------------|--|
| 180-,1829 | من أتى الجمعة فليغتسل.                           |  |
| 791       | من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو مردود .          |  |
| 709       | من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج |  |
| ٥٧٧       | من استجمع نوماً فعليه الوضوء .                   |  |
| ٧٣٤       | من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع .     |  |
| ١٠٨       | من ترك الصلاة فقد كفر .                          |  |
| 107       | من ترك موضع شعرة من جنابة.                       |  |
| 1701      | من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.       |  |
| 127       | من توضأفليستنثر، من فعل فقد أحسن .               |  |
| ٩١        | من توضأ وذكر اسم الله عليه.                      |  |
| ٥٩٣       | من قاء أو رعف في صلاته فلينفتل عن صلاته.         |  |
| ٩٨٣       | من قتل عبده قتلناه .                             |  |
| 777       | من قرأ قل هو الله أحد .                          |  |
| ٦١٥       | من قهقه في صلاته فليعد الصلاة والوضوء .          |  |
| ١٢١       | من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له .        |  |
| 797       | من لم يطهره البحر فلا طهره الله .                |  |
| ٤٨٦       | من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة .                |  |
| ٤٦٧       | من مس ذكره وأنثييه توضأ .                        |  |

| الحديث                                             | الصفحة |
|----------------------------------------------------|--------|
| من مس فرجه فليتوضأ .                               | 207    |
| مولى القوم منهم .                                  | ०१९    |
| ميقات حيض النساء وطهرهن شهر .                      | 12.4   |
| نام فغط حتى سمعنا غطيطه، ثم قام وصلى ولم يتوضأ .   | ٥٦٠    |
| ناوليني الخمرة من المسجد .                         | ١٣٧٨   |
| النبيذ وضوء من لم يجد الماء.                       | ٨٢٢    |
| نفخ يديه ومسح بهما كفيه ووجهه .                    | ١٠٨٥   |
| نفض يديه –في التيمم –.                             | ۱۰۸۰   |
| نهانا أن نستقبل القبلة للبول ثم رأيته قبل أن يقبض. | 720    |
| نهانا رسول الله علي أن نستقبل القبلة.              | 78.    |
| نهى أن يأكل بشماله .                               | ٤١٩    |
| نهى أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأة.             | ٦٨٧    |
| نهى أن يسافر بالقران .                             | ۳۰۷    |
| نهى أن يستنجي الرجل بيمينه .                       | ۸۱۲    |
| نهى أن يغتسل الرجل من فضل وضوء المرأة .            | ٦٨٦    |
| نهى عن إضاعة المال .                               | ٧٤٧    |
| نهى عن استقبال القبلتين .                          | 781    |
| نهى عن افتراش جلود السباع .                        | 9.4    |

| الصفحة   | الحديث                                         |
|----------|------------------------------------------------|
| ٤١٤      | نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم .               |
| ۸۱۷      | نهى عن الانتباذ في أوعية مخصوصة .              |
| ٧٢٠      | نهى عن البول في الماء الراكد والأغتسال منه .   |
| ٤١٩      | نهى عن الذبح بالسن والظفر .                    |
| ٥٠٧      | نهى عن بيع الملامسة                            |
| ۷٤٩،٧٤٨  | نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية . |
| ٤٧١      | نهى عن كرآد الأرض .                            |
| 715      | هذا الوضوء، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم .     |
| ٥٨٧      | هذا مكان إفطاري أمس .                          |
| 172      | هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به .          |
| ٧٣٨      | الهرة ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم     |
| ٧٧١      | ا هل معك ماء ؟.                                |
| ٥٨٥، ٥٨٤ | هل من رجل یکلؤنا ؟.                            |
| ٤٧٤      | هل هو إلا بضعة منك ؟.                          |
| 790      | هو الطهور ماؤ <i>ه</i> والحل ميتته .           |
| ٧٠٢      | هو نار من نار .                                |
| ٧٨       | وإنما لامرئ ما نوى .                           |
| ٤٣٥      | وتوضئي لكل صلاة .                              |

| الصفحة | الحديث                                              |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 1.44   | وجعل ترابها طهورًا                                  |
| ١٠٠٤   | وجهوا هذه البيوت؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولاجنب   |
|        | ورد على حوض، فسئل: إن السباع والكلاب تلغ فيه، فقال: |
| 777    | لها ماحملت ولكم ماغبر .                             |
| ۲۷۸    | الوزن وزن مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة .         |
| 1-9    | الوضوء شطر الإيمان .                                |
| 207    | الوضوء من مس الذكر .                                |
| ١٣٨٥   | ومن رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه .                  |
| 117    | ومن لم يستطع فليصم؛ فإن الصوم له وجاء .             |
| 107    | ويل للأعقاب من النار .                              |
| 777    | ويل للأعقاب من النار.                               |
| ٤٦٠    | ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون .       |
| ۱۱۰٤   | يا أسلع قم فارحل بي .                               |
| ٥٩٧    | يا سلمان أحدث وضوءًا .                              |
| ٥٢٨    | ياعائشة، أتتك شياطينك ؟.                            |
| ٥١٦    | يتوضأ وضوءًا حسنًا.                                 |
| 907    | يرش على بول الصبي، ويغسل بول الصبية .               |
| ۲۳۸    | يطهره مابعده .                                      |

| الصفحة | الحديث                                                  |  |
|--------|---------------------------------------------------------|--|
| 719    | يعيد صلاته ولا يعيد الوضوء .                            |  |
| 958    | يغسل من ولوغه ثلاثاً .                                  |  |
| ١٠٩    | يقول الله _ تعالى _ : من عمل عملاً أشرك .               |  |
| ٩٧     | يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه.                     |  |
| ٩٨٨    | يكفيك الماء ولا يضرك أثره .                             |  |
| 1770   | يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوماً وليلة . |  |
| 1.77   | يُجمع الخلائق يوم القيامة على صعيد واحد .               |  |
|        |                                                         |  |

## ثالثاً ؛ فهرس الآثار

| الصفحة | من أثر عنه         | الأثر                              |
|--------|--------------------|------------------------------------|
|        |                    | أدخل أصبعه في أنفه فخرج فيها       |
| 0/19   | أبو هريرة          | دم ثم صلى ولم يتوضأ                |
| ٣-٩    | سعد بن أبي رقاص    | أراك قد حككت ذكرك                  |
| ۸۳۸    | عائشة              | أصاب ثوبها الدم فبلته بريقها ومصته |
| 1779   | عثمان بن أبي العاص | أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة  |
| 1779   | أنس بن مالك        | أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة  |
| ١٣٧١   | على بن أبي طالب    | أقل الحيض يوم وليلة                |
|        |                    | أكثر النفاس أربعين يوما وما زاد    |
| 127.   | عمر بن الخطاب      | فهو استحاضة .                      |
|        |                    | أكثر النفاس أربعين يوما ومازاد     |
| 127.   | ابن عباس           | فهو استحاضة                        |
|        |                    | أكثر النفاس أربعين يوما ومازاد     |
| 128.   | عثمان بن أبي العاص | فهو استحاضة                        |
|        |                    | أكثر النفاس أربعين يوما ومازاد     |
| 128.   | عامر بن عمير       | فهو استحاضة                        |
|        |                    | ألا نعمل لك فروًا؟. فكرهته، ألا    |
| ۸۹۰    | عائشة              | نعمل لك ذكياً؟. قالت : فلا بأس     |

| الأثر                           | من أثر عنه        | الصفحة |
|---------------------------------|-------------------|--------|
| أمر من ترك موضع ظفر بإعادة      |                   |        |
| الوضوء والصلاة                  | عمر بن الخطاب     | 47.5   |
| أناخ راحلته، وبال إلى القبلة    | ابن عمر           | 707    |
| إذا أتممنا وضوءنا فلا نبالي بأي |                   |        |
| أعضائنا بدأنا                   | علي وابن مسعود    | 777    |
| إذا أجنب الرجل وبه الجراحة      | ابن عباس          | 11/1   |
| إذا أسبغت وضوءك فسواء بدأت      |                   |        |
| برجليك أو بيديك                 | ابن عباس          | 77 2   |
| إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه        |                   |        |
| فليمسح عليها                    | عمر بن الخطاب     | 1779   |
| إذا قبل الرجل امرأته أو مسها    |                   |        |
| انتقض وضوؤه                     | ابن عباس          | 017    |
| إذا قعد بين شعبها الأربع ومس    | عائشة             | 708    |
| إذا مس الرجل ذكره فليتوضأ       | ابن عباس وابن عمر | ٤٨٢    |
| إذا مست المرأة فرجها توضأت      | عائشة             | ٤٦٠    |
| إن كان منك شيء نجسًا فاقطعه     | سعد بن أبي وقاص   | ٤٧٧    |
| إنك لا تتوضأ من الحدث           | فاطمة بنت الخطاب  | ۳۰۸    |
|                                 |                   |        |

| الصفحة | من أثر عنه        | الأثر                          |
|--------|-------------------|--------------------------------|
|        |                   | إنكار عمر على عثمان تأخره عن   |
| 1707   | عمر بن الخطاب     | الجمعة                         |
|        |                   | ابتغى يوماً ماء فلم يجده فتمسح |
| 1179   | عبدالرحمن بن عواف | بالتراب ثم صلى ثم              |
|        |                   | أدركته السبحة فصلاها ولم يتوضأ |
| ٥٨٨    | ابن عباس          | اغسلوا أثر المحاجم عنكم وحسبكم |
| ٥٨٩    | ابن أبي أوفى      | بصق دمًا ثم صلى ولم يتوضأ .    |
| 957    | ابن عباس          | بيع الأمة طلاقها               |
|        |                   | تتازع رجلان ولدًا فعرضه عمر    |
| 127.   | عمر بن الخطاب     | على القافة                     |
|        |                   | توضأ وخرج فدعي إلى جنازة       |
| 797    | ابن عمر           | فمسح على خفيه                  |
| 1727   | بن عبدالله        | توضأ ومسح على الخفين .جرير     |
|        |                   | التيمم أحب إلى من الوضوء       |
| ٦٩٤    | ابن عمر           | من ماء البحر                   |
| 792    | عبدالله بن عمرو   | التيمم أحب إلى من ماء البحر    |
| Y0A    | عمار بن ياسر      | تيمم ومسح إلى الآباط           |
|        |                   | الحدث حدثان: حدث من فيك        |
| ٥٩٨    | ابن عباس          | وحدث من فرجك                   |

| الصفحة     | من أثر عنه      | الأثر                          |
|------------|-----------------|--------------------------------|
|            |                 | خاصم رجل امرأة له طلقها منذ    |
|            |                 | شهر فقالت: انقضت عدتي فقال     |
| 1771       | على بن أبي طالب | علي لشريح: قل…                 |
| ٦٠٧        | ابن عمر         | زاحم على الحجر حتى أدمى أنفه   |
|            |                 | سئل عمن أولج ولم ينزل، فقال    |
| 709        | زید بن ثابت     | يغتسل                          |
|            |                 | سئل عن الجنب لا يجد الماء      |
| 1174       | عمر بن الخطاب   | فقال : لا يصل                  |
| ۳٠٧        | على بن أبي طالب | سئل عن المحدث أيمس المصحف      |
|            |                 | سئل عن رجل اغتسل لجنابة ولم    |
| ١٣٣        | على بن أبي طالب | ينو فقال: يعيد الغسل           |
|            |                 | سئلت أفي كل ساعة يمسح على      |
| -571, 1571 | ميمونة          | الخفين. فقالت: نعم             |
| ٧٥٣        | عائشة           | سئلت عن القدر يلغ فيها الكلب   |
| 1729       | ابن عباس        | سبق كتاب الله المسح على الخفين |
| ٣١٠        | سلمان الفارسي   | سلوني، فإني لست أمسه           |
| 777        | أنس بن مالك     | صدق الله و كذب الحجاج          |
| ٧٠٠        | عمر بن الخطاب   | صف لي أمر البحر                |
| -101       |                 |                                |

| الصفحة  | من أثر عنه      | الأثر                           |
|---------|-----------------|---------------------------------|
| ۳۷۲     | عمر بن الخطاب   | صلى وجرحه يثعب دمًا             |
|         |                 | ضربة في الوجة وضربة في          |
| 1 - 9 9 | على بن أبي طالب | اليدين إلى الرسغين              |
| ٥٨٨     | ابن عمر         | عصر بثرة ثم صلى ولم يتوضأ       |
| 1751    | عائشة           | عليك بابن أبي طالب فاسأله       |
| 777     | ابن عباس        | غسلتان ومسحتان .                |
|         |                 | قال في قوله- تعالى -:           |
| ۳۷۸     | ابن عباس        | ﴿ وثيابك فطهر ﴾ وقلبك فطهر.     |
|         |                 | قال في قوله عز وجل: ﴿وماتغيض    |
| 1518    | ابن عباس        | الأرحام ﴾: إنه حيض الحبالي      |
| ٥١٢     | ابن عمر         | قبلة الرجل امرأته من الملامسة . |
| ٥٢٣     | ابن مسعود       | القبلة من اللمس، وفيها الوضوء . |
| ٥٢٣     | عمر بن الخطاب   | القبلة من اللمس، وفيها الوضوء . |
| ٣٥٠     | عمر بن الخطاب   | قد عرفتك ياسودة .               |
| ٥٨٨     | ابن عمر         | كان إذا احتجم غسل محاجمه .      |
| ٦٠٤     | ابن عمر         | كان إذا رعف انصرف فتوضأ         |
|         |                 | كان في سفر فأجنب فانتظر         |
| 1.75    | عمر بن الخطاب   | غسل ثوبه                        |

| الصفحة      | من أثر عنه        | الأثر                             |
|-------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>//</b> ٩ | على بن أبي طالب   | كان لا يرى بأسًا بالوضوء بالنبيذ. |
| ٤٨١         | ابن عباس          | كان لا يرى في مس الذكر وضوءًا.    |
| 177.        | ابن عمر           | كان لايوقت في المسح على الخفين    |
| ١١٤٤        | ابن عباس          | كان متيمماً جنباً فصلى بمتطهرين   |
| ١١٤٤        | عمرو بن العاص     | كان والياً فتيمم وصلى بالناس .    |
| ٦٠٧         | عمر بن الخطاب     | كان يتوضأ بالماء لما تحت الإزار . |
| 207         | ابن عمر           | كان يتوضأ من مس الذكر .           |
| 1 - 9 9     | ابن عمر           | كان يتيمم إلى المرفقين .          |
| V77°        | ابن عمر           | كان يجدد الطهارة عند كل صلاة.     |
| ٦٠٥         | ابن عباس          | كان يرعف فيخرج فيتوضأ             |
| ٥٩٨         | على بن أبي طالب   | كان يرى الوضوء من القلس .         |
| ٤٠١         | أنس بن مالك       | كان يستنجي بالحرض .               |
| ٩٣٨         | ابن عمر           | كان يكره أن يدهن في مدهن الفيل    |
| 1751        | سعد بن أبي وقاص   | كان ِيمسح على الخفين .            |
| 1749        | أبو بكر           | كان يمسح على الخفين والخمار.      |
| 1749        | عمر بن الخطاب     | كان يمسح على الخفين والخمار.      |
| 1127        | علي وابن عمر      | كانا يتوضآن لكل صلاة .            |
| ٤٨٢         | ابن عباس وابن عمر | كانا يتوضآن من مس الذكر .         |

| الصفحة    | من أثر عنه        | الأثر                          |
|-----------|-------------------|--------------------------------|
|           |                   | كانا ينامان قاعدين ثم يصليان   |
| ٥٧٥       | ابن عباس وابن عمر | ولا يتوضآن                     |
|           |                   | كانت تفتي الحوامل بترك الصلاة  |
| 1819      | عائشة             | إذا حضن                        |
|           |                   | كانت تقرأ وهي حائض ولا تمسك    |
| 317,017   | عائشة             | المصحف                         |
| 779       | أنس بن مالك       | كتاب الله المسح                |
|           |                   | كتاب الله المسح ويأبى الناس    |
| 777       | ابن عباس          | إلا الغسل                      |
| 1128      | على بن أبي طالب   | كره أن يصلي المتيمم بالمتوضئ   |
| ۱۳۸٦      | عائشة             | كل شيء منها حلال إلا الجماع    |
| 1777,177  | أنس بن مالك       | كل شيء منها حلال إلا الجماع    |
| 777       | ابن عباس          | كما قدمتم الدين على الوصية     |
|           |                   | كيف توجبون فيه الحد ولا توجبون |
| 771       | على بن أبي طالب   | فيه صاعاً من ماء؟.             |
| 1759,1757 | عائشة             | لأن تقطع رجلاي أحب إلى المسح.  |
|           |                   | لا أوتى بشارب خمر أو مسكر إلا  |
| ۸۰۹       | على بن أبي طالب   | حددته                          |

| الصفحة | من أثر عنه           | الأثر                                 |
|--------|----------------------|---------------------------------------|
| 729    | العباس               | لا تستقبلوا القبلة في الصحارى         |
| ٥٧٥    | أبو أمامة وأبو هريرة | لا وضوء إلا على المضطحع               |
| ٤٧٩    | عمر بن الخطاب        | لا وضوء في مس الذكر                   |
| ٥٩٠    | أنس بن ٍمالك         | لا وضوء مما خرج من غير السبيلين       |
| ००९    | أبو موسى الأشعري     | لا وضوء من النوم أصلاً                |
| 1174   | ابن مسعود            | لايتيمم وإن لم يجد الماء شهرًا        |
| ١٧٤٠   | ابن عباس             | للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة |
| 1191   | ابن عباس             | الن يغلب عسر يسرين                    |
|        |                      | لو حرم قليل الدم لتتبع الناس          |
| ٩٨٦    | عائشة                | ما في العروق                          |
| 77.    | عمر بن الخطاب        | لو خالف أحد بعد هذا جعلته نكالاً      |
| ١٣٣٨   | عمر بن الخطاب        | لو كان الدين بالرأي                   |
| 1701   | على بن أبي طالب      | لو كان الدين بالقايس                  |
|        |                      | ليس الوضوء من الرعاف والقيء           |
| ٥٩٠    | معاذ بن جبل          | بواجب                                 |
|        |                      | ليس على من ضحك في الصلاة              |
| 77.    | جابر بن عبداللَّه    | وضوء                                  |
| ٤٨٤    | ابن عباس             | ليس في مس الذكر وضوء .                |

| الصفحة   | من أثر عنه        | الأثر                              |
|----------|-------------------|------------------------------------|
|          |                   | ما أبالي أمسح على الخفين أو        |
| ١٢٤٨     | على بن أبي طالب   | على ظهر عير                        |
| ٨٤١      | عمران بن حصين     | ما أبالي مسست ذكري أم فخذي         |
|          |                   | ما أبالي على ظهر خفي مسحت أو       |
| ١٢٤٨     | أبو هريرة         | على ظهر حمار .                     |
| ٤٨٠      | ابن مسعود         | ما أبالي مسست ذكري أو أذني .       |
| ٤٨٠      | على بن أبي طالب   | ما أبالي مسست ذكري أو أنفي .       |
|          |                   | ما أبالي مسست ذكري أو مسست         |
| ٤٨٠      | حذيفة بن اليمان   | أنفي                               |
|          |                   | ما هو إلا بضعة منك، مثل أنفي       |
| ٤٨١      | عمار بن یاسر      | أو أنفك                            |
| 972      | أبو هريرة         | الماء لا ينجسه شيء .               |
| 707      | أبي كعب           | الماء من الماء رخصة في بدء الإسلام |
| 792      | أبو هريرة         | ماءان لا يجزيان من غسل الجنابة     |
| 792      | عبداللَّه بن عمرو | ماءان لا ينقيان من الجنابة         |
| ۸۰۰، ۲۰۰ | على بن أبي طالب   | المراد بالملامسة الجماع            |
| ۵۰۹،۵۰۸  | ابن عباس          | المراد بالملامسة الجماع            |
| ۸۰۵، ۹۰۵ | أبو موسى          | المراد بالملامسة الجماع            |

| الصفحة      | من أثر عنه         | الأثر                           |
|-------------|--------------------|---------------------------------|
| ٥١٠         | عمر وعمار          | المراد بالملامسة اللمس باليد    |
|             |                    | المسافر يمسح على الخفين ثلاثة   |
| 172.        | على بن أبي طالب    | أيام                            |
| 172.        | عثمان بن عفان      | مسح على الخفين                  |
| 1721        | زید بن ثابت        | مسح على الخفين                  |
| 1707        | أبو هريرة          | مسح على الخفين                  |
| 1771        | جابر بن عبداللَّه  | مسح على ظهور خفيه               |
| 1.44        | جابر بن عبدالَّله  | مسح يديه إلى المرفقين           |
|             |                    | من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا |
| 1177        | ابن عباس           | صلاة واحدة                      |
| ٤٧٩         | عمر بن الخطاب      | من مس فرجه فليتوضأ              |
| 1770        | عمر بن الخطاب      | منذكم تمسح عليهما ؟             |
| <b>//</b> ٩ | عمر وابنه عبد الله | النبيذ نجس لا يجوز شربه         |
| ۸۰٦         | ابن عباس           | النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء    |
| ۷٥٨، ٨٥٨    | ابن عباس           | نزح زمزم من زنجي مات فيها       |
| ۸٦٠         | ابن الزبير         | نزحها فغلبه الماء فلم يقدر عليه |
|             |                    | نُهي عن اقتناء الكلاب ؛ لأنها   |
| VoY         | ابن عمر            | تروع الضيف                      |

| الصفحة      | من أثر عنه        | الأثر                        |
|-------------|-------------------|------------------------------|
|             |                   | الوضوء فيما خرج من النصف     |
| ٦٠٩،٦٠٨     | أبو أمامة         | الأسفل                       |
|             |                   | ولاجنباً إلا عابري سبيل ، أي |
| ١٠٠٦        | علي بن أبي طالب   | إذا كنتم متيممين             |
|             |                   | ياصاحب الحوض لاتخبرنا ؛      |
| <b>V</b> TV | عمر بن الخطاب     | فإننا نرد                    |
| 1177        | علي بن أبي طالب   | يتيمم لكل صلاة .             |
| 1177        | ابن عمر           | يتيمم لكل صلاة.              |
| 950         | أبو هريرة         | يغسل من ولوغ الكلب ثلاثًا    |
| 9 2 9       | ابن عباس وابن عمر | يغسل من ولوغ الكلب           |

## رابعاً:فهرس الأعلام

| رقم الصفحة | العليم                                          |
|------------|-------------------------------------------------|
| 127.       | أحمد بن المعذل                                  |
| 715        | أبو الأحوص سلام بن سليم                         |
| 773        | أروى بنت أنيس                                   |
| 9.4        | أسامة بن عمير بن عامر                           |
| ٥٦٨        | أبو أسامة حماد بن أسامة أبو أسامة عماد بن أسامة |
| 11.8       | الأسلع بن شريك بن عوف                           |
| 017        | الأسلمي = ماعز بن مالك                          |
| ٣٦٢        | أسماء بنت أبي بكر الصديق                        |
| 1 2 2 9    | أسماء بنت مرشدة                                 |
| 1727       | الأسود بن هلال                                  |
| ٧٩٣        | الأسود بن يزيد                                  |
| ۸۹۰        | ابن الأشعت = محمد بن الأشعث                     |
| 1454       | الأشعث بن سليم                                  |
| 177        | أشهب بن عبد العزيز                              |
| ٧٦٥        | الأصم = عبدالرحمن بن كيسان                      |
| ١٠٦٦       | ابن الأعرابي = محمد بن زياد                     |
| 74.        | الأعرج = عبدالرحمن بن هرمز                      |
| 771        | الأعمش = سليمان بن مهران                        |
|            |                                                 |

| رقم الصفحة | العلم                          |
|------------|--------------------------------|
| ۲          | أبو أمامة = صدي بن عجلان       |
| 779        | أبو أمية عمرو بن أمية الضمري   |
| ٧٥         | الأوزاعي = عبدالرحمن بن عمرو   |
| 779        | أبو أيوب الأنصاري              |
| ٤٤٨        | أيوب السختياني                 |
| ٤٧٣        | أيوب بن عتبة                   |
| 1777       | أبي بن عمارة                   |
| ٥٣١        | إبراهيم التيمي                 |
| ٤٨٢        | إبراهيم المدني                 |
| 1777       | إبراهيم بن أبي يحيي            |
| 175        | إبراهيم بن يزيد النخعي         |
| ۸٦٩        | ابن إسحاق = محمد بن إسحاق      |
| ٧٩٨        | أبو إسحاق السبيعي              |
| ٩.         | إسحاق بن راهویه                |
| ۸۸۶        | إسحاق بن عبداللَّه بن أبي طلحة |
| ٧٩٨        | إسرائيل بن يونس السبيعي        |
| 7.7        | إسماعيل بن إسحاق القاضي        |
| 090        | إسماعيل بن عياش                |
| 777        | إسماعيل بن محمد بن سعد         |

| رقم الصفحة | العليم                             |
|------------|------------------------------------|
| ۳۷۸        | امرؤ القيس                         |
| ۱۱۰٤       | بدر بن عمرو بن جراد                |
| ۲۳۲        | البراء بن عازب                     |
| 777        | البردعي = أحمد بن الحسن            |
| 100        | بركة بن محمد الحلبي                |
| 220        | بسرة بنت صفوان                     |
| 1.4        | أبوبكر الرازي الجصاص               |
| 170        | أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي     |
| AIF        | ابن البلخي = محمد بن عبدالَّله     |
| 101        | ثعلب = أحمد بن يحيى                |
| 17.        | ثوبان بن جحدر                      |
| 1.4        | أبوثور= إبراهيم بن خالد الكلبي     |
| 1888       | ثور بن يزي <i>د</i>                |
| 1.5        | الثوري = سفيان بن سعيد             |
| 1 2 V      | جبير بن مطعم                       |
| 173        | ابن جريج = عبد الملك بن عبد العزيز |
| 777        | ابن جرير الطبري = محمد بن جرير     |
| 1740       | جرير بن عبدالله البجلي             |
| 1 • • £    | جسرة بنت دجاجة                     |

| رقم الصفحة | العلم                                      |
|------------|--------------------------------------------|
| 1.7        | الجصاص = أبوبكر الرازي                     |
| 777        | جعفر بن زين العابدين                       |
| 144.       | الجلد بن أيوب                              |
| 740        | الجهم = محمد بن أحمد ، المعروف بابن الوراق |
| 11.4       | أبو جهيم بن الحارث بن الصمة                |
| <b>797</b> | الحارث الأعور                              |
| 1717       | الحارث بن معاوية                           |
| 1 £ 9      | الحارث بن وجيه                             |
| 1121       | الحارث بن يزيد العكلي                      |
| 707        | أبو حازم سلمة بن دينار                     |
| 777        | أبو حامد أحمد بن بشير القاضي               |
| 077        | حبيب بن أبي ثابت                           |
| 097        | حجاج بن أرطاة                              |
| 777        | الحجاج بن يوسف                             |
| 47 £       | حذيفة بن اليمان                            |
| 1221       | حرام بن عثمان                              |
| 77         | الحسن البصري                               |
| 199        | الحسن بن صالح                              |
| ۸۰۲        | الحسين بن أحمد السراج                      |
|            |                                            |

| رقم الصفحة | العليم                             |
|------------|------------------------------------|
| ٤٢٨        | أبو الحسن بن المرزبان              |
| ٨٠٥        | الحسين بن عبيد اللَّه العجلي       |
| ٠٦٦        | الحصين بن عمر الأموي               |
| ٣          | الحكم بن عتبة الكندي               |
| ٣٠٥        | حكيم بن حزام                       |
| ٣٠٠        | حماد بن أبي سليمان                 |
| ٤٨٢        | حماد بن سلمة                       |
| 1720       | حمزة بن المغيرة بن شعبة            |
| 1.4.       | حمزة بن المغيرة بن شعبة            |
| 1280       | حمنة بنت جحش                       |
| ٦٣٥        | حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري   |
| 009        | حميد بن قيس الأعرج                 |
| ۸۰۱        | حنش بن عبد الله الصنعاني           |
| ٤٨٤        | ابن أبي خالد = إسماعيل بن أبي خالد |
| 100        | خالد الحذاء                        |
| 770        | أبو خالد الدالاني                  |
| 721        | خالد بن أبي الصلت                  |
| ٣٠٨        | خباب بن الأرت                      |
| 9.8.4      | خولة بنت يسار                      |
| ΛΥ         | أبو داود السجستاني                 |

| رقم الصفحة | العلسم                                         |
|------------|------------------------------------------------|
| 97.        | داود بن الحصين                                 |
| ٨٩         | داود بن علي                                    |
| ٤٥٧        | ابن أبي ذئب = محمد بن عبدالرحمن                |
| ١٢٨        | أبو ذر الغفاري = جندب بن جنادة                 |
| ٤٧١        | رافع بن خدیج                                   |
| 705        | أبو رافع نفيع بن رافع الصائغ                   |
| 1.41       | ربعي بن حراش                                   |
| ۱۱۰٤       | الربيع بن بدر                                  |
| 97         | ربيعة بن أبي عبد الرحمن                        |
| 198        | الرَبِّيع بنت معوذ                             |
| 1777       | رجاء بن حيوة                                   |
| ٤١٧        | رويفع بن ثابت                                  |
| 107        | زاذان الكندي                                   |
| ۸٥٢        | أبو الزبير محمد بن مسلم الأسدي                 |
| ١٢٦٨       | زر بن حبیش                                     |
| 178        | زفر بن الهذيل                                  |
| ٧٢٠        | أبو الزناد = عبداللَّه بن ذكوان                |
| ٤٥١        | ابن أخي الزهري = محمد بن عبداللَّه بن شهاب     |
| 7 • 9      | ابن زید = عبداللَّه بن أبي زید                 |
| <b>V91</b> | أبو زيد القرشي - مولي عمرو بن حريث<br>- ١٥٢٤ - |

| رقم الصفحة | العليم                            |
|------------|-----------------------------------|
| 7.0        | زید بن أسلم                       |
| 1.14       | زيد بن علي بن الحسين              |
| ٥٢٣        | سالم بن عبد الله بن عمر           |
| 1.         | سعد بن طارق بن أشيم               |
| ۸۰۳        | أبوسعيد – مولى بني هاشم –         |
| ٤٥٥        | سعيد بن أإبي سعيد المقبري         |
| 1771       | سعید بن أبي مریم                  |
| 070        | سعید بن بشیر                      |
| ٣٨٠        | سعید بن جبیر                      |
| ٣٠٨        | سعید بن زید                       |
| <b>V97</b> | سعد بن سنان البرجمي               |
| 1.4.       | سعید بن عبدالرحمن بن أبزی         |
| 1.44       | سعید بن مسلمة بن هاشم بن عبدالملك |
| ١٠٤        | سفيان الثوري                      |
| 9.0        | سفیان بن عیینة                    |
| 771        | أبو سفيان طلحة بن نافع            |
| ٣١٠        | سلمان الفارسي                     |
| <b>190</b> | سلمة بن المحبق                    |
| 707        | سلمة بن ديار المخزومي             |
| ٥٣٤        | أبو سلمة بن عبدالرحمن             |

| رقم الصفحة | العليم                                   |
|------------|------------------------------------------|
| 1177       | ابن أبي سلمة = عبدالعزيزبن سلمة الماجشون |
| ٦٦٨        | أم سليم بنت ملحان                        |
| 771        | سليمان بن مهران الأعمش                   |
| 1899       | سلیمان بن یسار                           |
| 715        | سماك بن حرب                              |
| 707        | سهل بن سعید بن مالك                      |
| ٦٤٣        | سهيل بن، أبي صالح                        |
| 717        | سيبويه = عمرو بن عثمان                   |
| 1721       | شریح بن هانئ                             |
| ٧٢٨        | شعبة بن الحجاج                           |
| 199        | الشعبي = عامر بن شراحيل                  |
| ٨٠٤        | شقيق بن سلمة.                            |
| ٤٨٣        | صالح-مولى التوأمة                        |
| 779        | أبو صالح ذكوان السمان                    |
| ٤٣٣        | صفوان بن عسال المرادي                    |
| 11.4       | ابن الصمة                                |
| ۲٠٤        | الصنابحي                                 |
| ٤٠١        | طاووس بن كيسان                           |
| 177        | الطحاوي = أحمد بن محمد                   |
| ۸۲۶        | أبو طلحة زيدبن سهل                       |
|            |                                          |

| رقم الصفحة | العليم                                      |
|------------|---------------------------------------------|
| 275        | طلق بن علي                                  |
| ٨٢٨        | عاصم بن المنذر بن الزبير                    |
| 1777       | عاصم بن بهدلة أبي النجود                    |
| YVV        | عاصم بن لقيط بن صبرة                        |
| 770        | أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي           |
| 199        | عامر بن شراحيل الشعبي                       |
| 127.       | عامر بن عمير النميري                        |
| 1720       | عباد بن زیاد                                |
| 1777       | عبادة بن نسي الكندي                         |
| ۸۰٤        | أبو العباس بن صالح                          |
| 901        | أبو العباس بن القاص                         |
| 459        | العباس بن عبدالمطلب                         |
| 1 • 1      | ابن عبدالحكم= عبداللَّه بن عبدالحكم بن أعين |
| ٤٤٨        | عبدالحميد بن جعفر الأنصاري                  |
| 1.4.       | عبد الرحمن بن أبزى                          |
| 1771       | عبد الرحمن بن أبي بكرة                      |
| 777        | عبدالرحمن بن أبي ليلى                       |
| 1221       | عبدالرحمن بن جابر بن عبداللَّه              |
| ٦٠٦        | عبدالرحمن بن حرملة الأسلمي                  |

| رقم الصفحة | العلم                                       |
|------------|---------------------------------------------|
| 1777       | عبدالرحمن بن رزين                           |
| 777        | عبدالرحمن بن زيد بن أسلم                    |
| ٧٥         | عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي                  |
| ٥٣٢        | عبد الرحمن بن مهدي                          |
| 77.        | عبدالرحمن بن هرمز الأعرج                    |
| ۸۹۳        | عبدالرحمن بن وعلة                           |
| ١٠٦٨       | عبدالرحمن بن يعقوب الجهني                   |
| ११९        | عبدالعزيز الدراوردي                         |
| ११९        | عبدالعزيز بن أبي حازم                       |
| ٥٩٢        | عبدالعزيز بن جريج المكي                     |
| ٨٢٦٨       | أبو عبدالَّله الجدلي                        |
| ٥٨٨        | عبداللَّه بن أبي أوفى                       |
| ٤٤٤        | عبداللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم |
| ٧٨١        | عبد اللَّه بن المبارك                       |
| ٤٧٤        | عبدالَّه بن بدر                             |
| ٧٢٠        | عبداللَّه بن ذكوان                          |
| ٧٩٨        | عبداللَّه بن رجاء                           |
| 719        | عبداللَّه بن رواحة                          |
| 727        | عبد اللَّه بن زيد.                          |

| رقم الصفحة          | العليم                                   |
|---------------------|------------------------------------------|
| 797                 | عبداللَّه بن سلمة المرادي                |
| ۲۲۸                 | عبدالَّله بن عبداللَّه بن عمر بن الخطاب  |
| AAY                 | عبداللَّه بن عكيم                        |
| 10.                 | عبداللَّه بن وهب                         |
| ٥٢٤                 | عبداللَّه بن يزيد بن هرمز                |
| ٤٥٥                 | عبدالملك بن المغيرة بن نوفل              |
| 209                 | عبدالواحد بن قيس السلمي                  |
| 1777                | عبدخير بن يزيد                           |
| 771                 | أبو عبيد القاسم بن سلام                  |
| 770                 | عبيداللَّه بن الحسن البصري               |
| <b>7</b> 9 <b>X</b> | عبيدالَّله بن عبدالَّله بن عتبة بن مسعود |
| VFA                 | عبيدالَّله بن عبدالَّله بن عمر بن الخطاب |
| 177.                | عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم           |
| ٥٢٢                 | أبو عبيدة عامر بن عبداللَّه بن مسعود     |
| 1779                | عثمان بن أبي العاص                       |
| ٧٣٣                 | عدي بن حاتم                              |
| 454                 | عراك بن مالك                             |
| 441                 | عروة بن الزبير                           |
| 1727                | عروة بن المغيرة بن شعبة                  |

| رقم الصفحة          | العليم                           |
|---------------------|----------------------------------|
| 197                 | عطاء بن أبع رباح                 |
| 777                 | عطاء بن يزيد الليثي              |
| ٧٣٧                 | عطاء بن يسار الهلالي             |
| 1227                | أم عطية نسيبة بنت الحارث         |
| 3571                | عقبة بن عامر                     |
| ٤٥٧                 | عقبة بن عبد الرحمن بن أبي معمر   |
| ٥٨٤                 | عقيل بن جابر بن عبدالله الأنصاري |
| ٤٥٧                 | عكرمة – مولى ابن عباس –          |
| ١٠٦٨                | العلاء بن عبدالرحمن              |
| ११९                 | أبو علقمة الفروي                 |
| <b>V9</b> ٣         | علقمة بن قيس                     |
| 1.14                | علي بن الحسن                     |
| ११५                 | علي بن المبارك                   |
| 717                 | على بن المديني                   |
| <b>V</b> 4 <b>V</b> | علي بن رباح بن قصير              |
| ۸۰۳                 | علي بن زيد بن جدعان              |
| 771                 | عماربن ياسر                      |
| 721                 | عمر بن عبدالعزيز                 |
| ٤٨١                 | عمران بن حصين                    |

| رقم الصفحة | العليم                                |
|------------|---------------------------------------|
| 1775       | عمرو بن الربيع                        |
| 11-2       | عمرو بن جراد التميمي                  |
| 4.5        | عمروبن حزم                            |
| ٥٥٩        | عمرو بن دینار                         |
| 717        | عمرو بن شعیب                          |
| <b>V97</b> | عمرو بن مرة المرادي                   |
| ۸۰۰        | أبو عمرو عثمان بن سعيد                |
| ١٣٨٥       | عمير– مولي عمر–                       |
| 207        | عنبسة بن أبي سفيان                    |
| 1.4        | أبو عوانة الوضاح بن عبداللَّه اليشكري |
| 1777       | عوف بن مالك                           |
| 9.1        | عيسى بن طلحة                          |
| ٤٥٠        | عُقيل بن خالد الأيلي                  |
| 240        | فاطمة بنت أبي حبيش                    |
| ٣٠٨        | فاطمة بنت الخطاب                      |
| ***        | الفراء= يحيى بن زياد                  |
| ٢٨٦        | أبو الفرج المالكي= عمر بن محمد الليثي |
| <b>V91</b> | أبو فزارة راشد بن كيسان               |
| ٤٣٧        | ابن القاسم =عبدالرحمن بن القاسم       |

| رقم الصفحة | العليم                           |
|------------|----------------------------------|
| 18         | القاسم بن محمد                   |
| 1771       | القاضي شريح بن الحارث            |
| ٧٣٨        | أبو قتادة الحارث بن ربعي         |
| ٤٨٢        | قتادة بن دعامة                   |
| ٢٥٨        | قتيبة بن سعيد                    |
| ٤٨٤        | قيس بن أبي حازم البجلي           |
| ۸۰۱        | قيس بن الحجاج                    |
| 275        | قيس بن طلق بن علي                |
| 991        | أم قيس بنت محصن                  |
| ۱۷۸        | أبوقيس عبدالرحمن بن ثروان        |
| 711        | قيصر                             |
| ٧٣٨        | كبشة بنت كعب بن مالك             |
| 1212       | أبو كبير الهذلي= عامر بن الحليس  |
| 177        | الكرخي = عبيداللَّه بن الحسين    |
| 1889       | كعب الأحبار                      |
| ٨٥٢        | أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق      |
| 120        | لقيط بن صبرة                     |
| ۸۰۰        | ابن لهيعة = عبداللَّه بن لهيعة   |
| 170        | الليث بن سعيد                    |
| 171        | ابن أبي ليلي = محمد بن عبدالرحمن |
|            | - 1044 -                         |

| رقم الصفحة | العليم                         |
|------------|--------------------------------|
| 977        | أبو ليلي الأوسي الأنصاري       |
| 017        | ماعز بن مالك الأسلمي           |
| ١٠٧٦       | أبو مالك الأشجعي = سعد بن طارق |
| 1 2 9      | مالك بن دينار                  |
| Yov        | المبرد = محمد بن يزيد الأزدي   |
| 770        | مجاهد بن جبر                   |
| 009        | أبو مجلز لاحق بن حميد          |
| ለ٦٩        | محمد بن إسحاق                  |
| 7 • £      | محمد بن الحسن الشيباني         |
| 771        | محمد بن المنكدر                |
| ٤٧٣        | محمد بن جابر الحنفي اليمامي    |
| 1221       | محمد بن جابر بن عبدالله        |
| ٧٢٨        | محمد بن جعفر بن الزبير         |
| ١٠٦٦       | محمد بن زياد الأعرابي          |
| 777        | محمد بن زين العابدين           |
| 1 2 9      | محمد بن سيرين                  |
| ۸۰۲        | محمد بن عباد بن الزيرقان       |
| ۲۲۸        | محمد بن عباد بن جعفر           |
| 177        | محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي  |

| رقم الصفحة | العلم                               |
|------------|-------------------------------------|
| ٤٥٧        | محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان          |
| ۸۰۲        | محمد بن عبدوس السراج                |
| 079        | محمد بن عمرو بن عطاء                |
| 177        | محمد بن مسلمة                       |
| ٤٧١        | محمد بن مسلمة الأنصاري              |
| ۸۷۰        | محمد بن يحيي                        |
| 722        | محمد بن يحيي بن حبان                |
| ١٣٦٣       | محمد بن يزيد بن أبي زياد            |
| ۸۹۳        | أم محمد بنت عبدالرحمن بن ثوبان      |
| 709        | محمد بن لبيد                        |
| ٨٢٢١       | المختار بن أبي عبيد                 |
| ٤٤٥        | مروان بن الحكم                      |
| 1887       | المروزي = أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد |
| Y0 £       | المزني = إسماعيل بن يحيي            |
| ۸۷۷        | مسروق بن الأجدع                     |
| 1789       | أبو مسعود البدري =عقبة بن عمرو      |
| १०९        | مسلم بن خالد المخزومي               |
| 4.4        | مصعب بن أبي وقاص                    |
| ۸۰۰        | ابن مصفی = محمد بن مصفی             |

| رقم الصفحة | العلــم                                 |
|------------|-----------------------------------------|
| 901        | مطرف بن عبداللَّه                       |
| 010        | معاذ بن جبل                             |
| ٦٨٩        | معاذة بنت عبداللَّه العدوية             |
| ۸۰٥        | أبو معاوية محمد بن خازم                 |
| ٣٤.        | معقل بن أبي معقل الأسدي                 |
| <b>Y99</b> | معمر بن راشد                            |
| ١٧١        | المغيرة بن شعبة                         |
| ٤٣٨        | المقداد بن عمرو                         |
| ٤٥٤        | مكحول الشامي                            |
| 9 • ٢      | أبو المليح بن أسامة بن عمير             |
| 097        | ابن أبي مليكة =عبداللَّه بن عبيد اللَّه |
| 070        | منصور بن زاذان                          |
| 197        | أبو موسى الأشعري = عبد اللَّه بن قيس    |
| <b>V9V</b> | موسي بن على بن رباح                     |
| ٤٧٤        | موسىي بن هارون                          |
| ٤٥٨        | ابن نافع = عبدالَّه بن نافع الصائع      |
| 201        | نافع = مولى ابن عمر                     |
| 1727       | نافع بن جبير بن مطعم                    |
| 178        | النخعي = إبراهيم بن يزيد                |

| رقم الصفحة | العلم                     |
|------------|---------------------------|
| ٧٨١        | نوح بن دراج               |
| 711        | هرقل                      |
| 1 🗸 ٩      | هزیل بن شرحبیل            |
| 174.       | هشام بن حسان              |
| 112.       | هشام بن حسان              |
| ٤٤٥        | هشام بن عروة              |
| 1727       | همام بن الحارث            |
| ۸۰٤        | أبو وائل شقيق بن سلمة     |
| 722        | واسع بن حباب              |
| ٨٥٥        | الواقدي = محمد بن عمر     |
| 1777       | وراد الثقفي               |
| ٥٣٢        | وكيع بن الجراح            |
| ΓΓΛ        | الوليد بن كثير المخزومي   |
| 10.        | ابن وهب =عبداللَّه بن وهب |
| ٤٤٨        | يحيي القطان               |
| 277        | يحيي بن أبي كثير          |
| 1777       | يحيي بن أيوب              |
| ٤٨٤        | يحيي بن المهلب            |
| 072        | يحيي بن سعيد الأنصاري     |

| العلم                           | رقم الصفحة |
|---------------------------------|------------|
| حيي بن عقيل                     | ۸۷۰        |
| حيي بن معين                     | ٤٥٤        |
| حيي بن يعمر                     | ۸۷۱        |
| زيد الرقاشي                     | 170.       |
| زید بن أبي حبیب                 | 9.4.4      |
| زید بن شریك                     | ١٣٥        |
| زيد بن عبداللَّه بن قسيط الليثي | 7.0        |
| بو يوسف = يعقوب بن إبراهيم      | 175        |
| وسف بن أسباط                    | 100        |



## خامساً: فهرس المسائل الفقهية

| رقم الصفحة  | المسألة الفقهية                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| ٨٤٧         | الأرض المتنجسة هل تظهر بالشمس والرياح                    |
| ۸۳۹         | أرواث الدواب والبغال والحمير                             |
| 121.        | أقل الطهر                                                |
| 1 2 2 2     | أكثر مدة الحمل                                           |
| ٧٥٧         | أكل الكلب، وحكم بوله                                     |
| 474         | أكل مالانفس له سائلة                                     |
| ٧٣٠         | أولاد الحر الذي تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة        |
| ٧٢٩         | أولاد العبد الذي تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة       |
| 757         | إذا اجتمعت على الإنسان صلوات كثيرة                       |
| 1.59        | إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة                              |
| 1110        | إذا خاف المريض التلف من الصوم                            |
| 777         | إذا خرج منه المني المتعري من اللذة لم يفسد صومه          |
| <b>ለ</b> ٤٦ | إذا عرق بعد الاستنجاء هل تنجس ثيابه ؟                    |
| 777         | إذا غير العود رائحة الماء                                |
| 000         | إذا قال: شعرك طالق، أو يدك طالق                          |
| 777         | إذا قال لامرأته : أنت طالق وطالق                         |
| ٨٣٣         | إ ذاكان معه ماء لا يكفي لرفع الحدث وإزالة النجاسة جميعاً |

| رقم الصفحة  | المسألة الفقهية                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| 377         | إذا كشف المرأة أذنيها في الصلاة           |
| 777         | إذا نظر الصائم إلى امرأة فأنزل            |
| ۸۳٤         | إزاله النجاسة لا تفتقر إلى نية            |
| ٤٠٤         | الاستنجاء بطعام الآدمي وبالأشياء المحترمة |
| 218         | اشتراط الصوم في الاعتكاف                  |
| 711         | اشترط النية في الكفارة                    |
| ١٠٨٤        | الاقتصار على ضربة واحدة في التيمم         |
| 718         | انتقاص الوضوء بالردة                      |
| 110.        | الانتقال إلى الصوم بعد طلب الرقبة         |
| ٤٢٢         | بيع الدهن النجس                           |
| ٧٤٨         | بيع الكلب المأذون باتخاذه                 |
| ٤٢٢         | البيع بعد نداء الجمعة                     |
| 797         | تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق        |
| 070         | تحريم الربيبة بتقبيل أمها                 |
| 401         | ترك استقبال القبلة في النافلة في السفر    |
| 444         | تستبرأ الأمة بحيضة واحدة                  |
| <b>۲</b> ٩٨ | التسمية على الذبيحة                       |
| 711         | تعيين النية في الصوم الوجب                |
| 797         | تفريق الحد                                |

| رقم الصفحة | المسألة الفقهية                         |
|------------|-----------------------------------------|
| 754        | تقديم السعي على طواف الفرض              |
| 97         | التلبية في الحج                         |
| 790        | التلفظ بالنية                           |
| ٧٣٤        | جواز اقتناء الكلب للصيد والحرث والماشية |
| 178        | حكم المساقاة                            |
| 717        | حمل المحدث للمصحف.                      |
| Y • A      | الختان                                  |
| ٧٤٤        | الخمر إذا خللت هل تطهر ؟                |
| 737        | الخنزير في حال حياته طاهر أو نجس ؟      |
| 10         | دخول المشرك المساجد                     |
| 1210       | الدم الذي تراه النفساء بين التوأمين.    |
| ٤١٩        | الذبح بالسن والظفر                      |
| ٤١٠        | الرجم في الزنا لايختص بالحجارة          |
| V10        | الرقبة المجزئة في الكفارت               |
| १.9        | رمي الجمار بغير الحجارة                 |
| 1-17       | ريق ما يؤكل لحمه وعرقه طاهر             |
| 1710       | سترالعورة في الصلاة                     |
| 720        | صحة الصلاة بغير أذان                    |
| 114.       | الصلاة على الجنازة من فروض الكفايات     |
|            |                                         |

| رقم الصفحة | المسألة الفقهية                          |
|------------|------------------------------------------|
| 1177       | الصلاة على القبر.                        |
| 757        | الصلاة على النبي عَلِي في التشهد الأخير. |
| ٤٢١        | الصلاة في الدار المغصوبة.                |
| ٧٥١        | ضمان الكلب إذا سُرق                      |
| ٧٥٠        | ضمان الكلب إذا قُتل                      |
| 444        | عدة أم الولد.                            |
| 441        | عدة المطلقة الحرة ثلاثة قروء             |
| 798        | العفو عن العمل اليسير في الصلاة.         |
| 777        | العفو عن دم البراغيث                     |
| 777        | العفو عن غبار الدقيق والطريق للصائم      |
| 795        | العفو عن يسير الدماء.                    |
| 79 2       | العفو عن يسير الغرر في البياعات          |
| 177.       | عقد النكاح أثناء الإحرام.                |
| 177.       | عقد النكاح أثناء العدة                   |
| 1770       | قدر مايجب مسحه من الخف.                  |
| V01        | القطع في سرقة الحر                       |
| 111        | القهقهة في غير الصلاة لاتبطل الوضوء      |
| 777        | كشف المرأة المحرمة وجهها في الإحرام      |
| ٦٤٧        | لا أثر للشك في الطلاق.                   |

| رقم الصفحة  | المسألة الفقهية                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 744         | لايجب الوضوء من شرب الماء المسخن                   |
| ۸۲۸         | لايكفي إمرار الماء ، لا بد من زوال عين النجاسة     |
| 1777        | مازاد على خمسة عشر أو سبعة عشر لا يكون حيضاً       |
| 794         | الماء الذي غلبت عليه النجاسة غير طاهر ولا مطهر     |
| ۸۳۱         | الماء الكثير - إذا حلت فيه نجاسة                   |
| 7771        | المبتدأة الصلاة عند ابتداء رؤية الدم               |
| ٤٣١         | المتيمم يجمع بين صلاتي نفل بوضوء واحد              |
| ٤٦٨         | مس الأنثيين لايوجب الوضوء.                         |
| 0.4         | مس فرج المرأة                                      |
| 173         | المستحاضة تجمع بين صلاتي نفل بتيمم واحد            |
| ۸٦٢         | المضاربة جائزة                                     |
| 791         | المطلقة قبل الدخول لاعدة عليها.                    |
| 721         | من أفطر ناسياً هل يفسد صومه.                       |
| 158         | من اشترى مصراة لايعلم بتصريتها.                    |
| 1172,117    | من اعتدت بالشهور ثم رأت الدم استأنفت عدتها بالحيض. |
| <b>Y9</b> A | من تكلم في الصلاة ناسياً                           |
| 1.50        | من شرب خمراً وقذف فكم حدًّا يلزمه ؟                |
| 1271        | من كان لها عادة معروفة فزاد دمها على عادتها        |

| رقم الصفحة   | المسألة الفقهية                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| ٤٨٦          | من مس ذكر غيره فهل عليه وضوء؟.                  |
| 790          | الموالاة بين أشواط الطواف                       |
| 797          | الموالاة في الأذان.                             |
| 517          | نجاسة روث مالايؤكل لحمه وما يؤكل لحمه.          |
| оГо          | النوم ليس بحدث في نفسه                          |
| 11.7         | وجوب الدية في اليد بقطعها من الكوع              |
| 777          | وجوب الفدية بتغطية المحرمة موضعاًمن وجهها       |
| <b>Y Y Y</b> | الوضوء بماء الباقلاء المطبوخ                    |
| <b>YYY</b>   | الوضوء بنبيذ العنب                              |
| 1490         | وطء الحائض إذا طهرت وتيممت لعذر يبيح لها التيمم |

## سادساً: فهرس المسائل الأصولية

| رقم الصفحة   | المسألية                                        |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 777          | إجماع الأعصار حجة كإجماع الصحابة                |
| 777          | إجماع علماء العصر الثاني هل يسقط الخلاف قبله ؟  |
| <b>Y V I</b> | إحداث قول ثالث عند الاختلاف على قولين           |
| ٨٦٤، ٢٦٤     | إذا أرسل الحديث قوم ، ووصله غيرهم               |
| ٠٢٥، ١٢٥     | إذاخرج الخطاب على سبب                           |
| 501          | إذا قال الراوي: أمر النبي عَلَيْ أو نهى أو جعل  |
| ١٢٨٩         | إذا قال الصحابي : أمرنا أو نهينا                |
| ۸۱۳          | إذا نسخ الأصل فلايبقى ماقيس عليه                |
| 202          | الاحتجاج بالمرسل                                |
| 99           | اطراد العلة واستمرارها في العكس                 |
| 117.         | اقتضاء الأمر التكرار                            |
| 440          | اقتضاء الأمر الفور                              |
| ٤١٤          | اقتضاء النهي فساد المنهي عنه                    |
| 11-9         | بناء المطلق على المقيد في الأوصاف والشروط       |
| ٤٧٦          | الترجيح بكثرة الرواة                            |
| ٤٠٨          | تعليق الحكم على الصفة وعلى الاسم                |
| ۸۳۰          | التعليل بالعلة المتعدية والتعليل بالعلة القاصرة |

| رقم الصفحة  | المسألسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۱۳         | تقديم الخاص على العام مطلقاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٢٢         | تقديم خبر الواحد على القياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 775         | خبر الواحد إذا عارض الأصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 779         | دخول الآمر تحت ما يأمر به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨٤          | دلالة أفعال النبي عَلِي الله النبي عَلِي الله النبي عَلِي الله النبي عَلَي الله النبي عَلَي الله النبي الله النبي عَلَي الله النبي الله الله النبي الله النبي الله النبي الله الله النبي الله الله النبي الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 17.         | الزيادة على النص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤١٠         | العبادة إذا لم يعقل معناها لم يجز القياس عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٧٦         | العمل عند تعارض الأدلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.7         | العموم يكون في الألفاظ لافي المضمرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1         | فحوى الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٦٥         | قبول أخبار الآحاد فيما كانت البلوى به عامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177         | قبول تفسير الراوي الحديث عند الاحتمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>YV</b> 9 | القول أبلغ من الفعل في باب البيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>79</b> V | قول المجتهد إذا انتشر ولم ينكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 114         | قياس الضد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1717        | القياس على الرخص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٧٨         | المثبت مقدم على النافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۱٤         | نسخ السنة بالقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777         | هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## سابعاً: فهرس الألفاظ المشروحة

| رقم الصفحة | الكلمة          |
|------------|-----------------|
| 499        | الآجر           |
| ٥٢٨        | أخمصأ           |
| 12.        | الأدمة.         |
| 1212       | الأسارير.       |
| 707        | أقحط            |
| 707        | أكسل            |
| ٧٣٥        | الأنياب         |
| ١٠٢٨       | الإذخرة.        |
| AAY        | الإهاب.         |
| 1.17       | اجتووا المدينة. |
| 497        | الاستبراء       |
| 797        | الاستجمار       |
| 124.       | استحشف          |
| ٧٩٣        | استطير          |
| 1 2 2 V    | الاستظهار       |
| 797        | الاستنجاء       |
| ٤٣٧        | استتكحه.        |
| 1.18       | استوخموها       |

| رقم الصفحة | الكلم    |
|------------|----------|
| 975        | امقلوه   |
| ٧٣٤        | البازي   |
| 9.00       | البثرة   |
| ٣٥٠        | البراز   |
| Y01        | البرغوثا |
| ۹۸٦        | البرمة   |
| 977        | البق     |
| ١٨٣        | التساخين |
| 1.40       | التغليس. |
| 1289       | الثج     |
| 998        | الثقلا   |
| <b>V11</b> | الجرة    |
| 18.9       | الجرموق  |
| 978        | الجرو    |
| ٥٨٣        | الجشاء   |
| <b>V91</b> | الجعل    |
| ٦٨٩        | الجفنة.  |
| ۲۰0        | الجلحة   |
| 701        | الجنابة  |

| رقم الصفحة  | الكلمة                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 17.0        | الجورب                                              |
| 175         | الجَبِالجَبِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِ |
| <b>V11</b>  | الجُبالجُب                                          |
| ٤٠٠         | الحثيات                                             |
| ٤٠١         | الحرضا                                              |
| <b>70</b> · | الحشا                                               |
| 1.5.        | الحقنا                                              |
| ٧٤٠         | الحلل                                               |
| ٧٧٨         | الحمأة                                              |
| ۸۱۷         | الحنتم.                                             |
| ٤٠٦         | الحذفا                                              |
| 777         | الخلوقا                                             |
| ١٣٧٨        | الخمرة                                              |
| 9 1         | الخنفساء                                            |
| 790         | الدانق                                              |
| ۸۱۷         | الدباءا                                             |
| ۸۸٥         | الدباغ                                              |
| ٧٧٠         | الدستيجة                                            |
| ٥٩٨         | الدسعة                                              |

| رقم الصفحة | الكلمة    |
|------------|-----------|
| ٤٢٧        | الدمل.    |
| 127.       | الدِرة    |
| ٩ • ٩      | الذكاة    |
| ٤١٧        | الرجيع    |
| ٥٨٢        | الرعاف.   |
| ۲۸۳        | الركس.    |
| 1.4.       | الركوة    |
| 72.        | الرِّمَّة |
| ٤١١        | الزرنيخ   |
| 971        | الزنبورا  |
| 721        | الزَّقا   |
| 909        | السؤرا    |
| 1277       | سادٔج     |
| ١٠٨٨       | السباخ    |
| 1771       | السباطة   |
| ١٠٨١       | السحالة   |
| 144        | السرية    |
| 797        | السعوطا   |
| 1.17       | السلح     |

| رقم الصفحة | الكلمة                   |
|------------|--------------------------|
| ·          |                          |
| ۷۳٥        | سمط                      |
| ٨٥         | السبه                    |
| ٨٣٢        | السهوكة                  |
| 701        | السلِّعَة.               |
| ١٠٠٤       | شارعة                    |
| ٥٠٤        | الشبا                    |
| 1179       | الشج                     |
| 1.0.       | الشط.                    |
| 1277       | صارع                     |
| 1117       | الصداع.                  |
| 1.70       | الصعيد،                  |
| ١٣٨        | الصفر                    |
| ١٨٤        | الصفيق.                  |
| 410        | الطحال                   |
| YYA        | الطحلب                   |
| 790        | الطهارة العينية والحكمية |
| ١٣٢٢       | الطَّوِّل                |
| ١٣٨        | العاج                    |
| ١٨٢        | العصائب.                 |

| رقم الصفحة  | الكلمة         |
|-------------|----------------|
| ٨٨٨         | العصب          |
| ٧٦٤         | العصفر         |
| 1.47        | عمامة قطرية    |
| 1777        | العنت.         |
| 1179        | العيا          |
| 1721        | العيرا         |
| <b>70</b> • | الغائط.        |
| 1210        | الغيرا         |
| ۸۲۳         | الغَمُرالغَمُر |
| 1700        | الفرضالفرض     |
| ٤٢٧         | الفصدا         |
| ١٢٤٨        | الفلاة         |
| 124.        | القافة         |
| ٧٥٣         | القذىا         |
| V70         | القراح         |
| ٤٢٦         | القرحا         |
| ٤٠٥         | القرظ،         |
| ۸۷۳         | القلة          |
| 09.4        | 1211           |

| رقم الصفحة   | الكلمة             |
|--------------|--------------------|
| 777          | القناع.            |
| ٧٧٠          | القنينة.           |
| ٠١٢          | القهقهة.           |
| 1197         | القَّلَنسية.       |
| ٩٠٨          | اللبة              |
| ١٤٠          | اللثة.             |
| 1 2 -        | اللهاة.            |
| ٨٥٤          | ماينجيه الناس.     |
| 795          | الماء الأجاج.      |
| <b>V11</b>   | الماء الكدر        |
| 3 <i>E</i> V | ماء الكرشماء الكرش |
| 117          | المبرسم            |
| ١٠٤٠         | الثانة             |
| ۱۷۳          | مجاجر              |
| ۲۸٥          | محاجم              |
| ٨٥٢          | المحايضا           |
| 1174.        | المحموم.           |
| ٧٣٥          | المخاليب.          |
| ٤٢٣          | المذي              |

| رقم الصفحة | الكلم       |
|------------|-------------|
| ۱۲۸        | المساقاة    |
| 1.0.       | المسايف.    |
| 977        | السك.       |
| ٧٠٣        | المصانع.    |
| 775        | المصراة.    |
| ۲۲۸        | المضاربة    |
| Alv        | المقير      |
| 1818       | الموق.      |
| ٨٦٨        | المُقرّراة. |
| ٩٣٨        | الُمدهُن.   |
| 1.71       | النخامة.    |
| ١٦٣        | النزعتان.   |
| 4٧1        | النفس.      |
| Alv        | النقير      |
| 777        | النمش.      |
| 1707       | النهمة.     |
| 1.70       | النورة      |
| 177        | النُقر      |
| 771        | الهامة.     |

| رقم الصفحة | الكلم   |
|------------|---------|
| 117 .      | الوجاء  |
| ٤١٩        | الودج   |
| ۸۲۱ .      | الوسق   |
| ۲٦٣ .      | الوقاية |
| ٨٥         | الوكاء  |
| ٧٣٢ .      | ولغ     |
| ٥٨٥ .      | يكلؤنا  |
| 1//        | · in    |

## ثامناً؛ فهرس المراجع والمصادر

- (١) القرآن الكريم
- (۲) أحوال الرجال. تأليف أبي سحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، المتوفى سنة (۲۰۹) هـ. حققه / السيد صبحي السامرائي. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، سنة (۱٤٠٥)هـ.
- (٣) أخبار أبي حنيفة وأصحابه، تأليف أبي عبداللَّه حسين بن علي الصيمري، المتوفى سنة (٤٣٦) هـ. الناشر: مطبعة المعارف الشرقي، حيدر أباد. طبع سنة (١٣٩٤) هـ.
- (٤) الأربعون النووية. تأليف الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المتوفي سنة ( ٦٧٦ ) هـ. مطبوع مع كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب. الناشر: دار الفكر.
- (٥) أسد الغابة في معرفة الصحابة. تأليف عز الدين أبي الحسن علي ابن محمد الجزري، المعروف بابن الأثير، المتوفى سنة (٦٣٠) هـ. تحقيق / محمد البنا ومحمد عاشور ومحمود فايد. الناشر: دار الشعب.
- (٦) أسنى المطالب شرح روض الطالب. تأليف الشيخ أبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري، المتوفى سنة (٩٢٦) هـ. الناشر: المكتبة الإسلامية.
- (۷) الأشباه والنظائر الفقهية على مذهب الحنفية: تأليف الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر الشهير بابن نجيم الحنفي، المتوفى سنة (۹۷۰) هـ. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. طبع سنة (۱٤۰۵) هـ.

- (٨) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. تأليف الشيخ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة (٩١١) هـ. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى، سنة (١٣٩٩) هـ.
- (٩) الأشرية: للإمام أبي عبداللَّه أحمد بن حنبل، المتوفى سنة (٢٤١) هـ. حققه / صبحى جاسم. الناشر: مطبعة العانى، بغداد.
- (١٠) الأصل: تأليف أبي عبداللَّه محمد بن الحسن الشيباني، المتوفى سنة (١٠) هـ. علق عليه / أبو الوفاء الأفغاني. الناشر :إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، باكستان.
- (۱۱) أصول السرخي: تأليف الشيخ أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي، المتوفي سنة (٤٩٠) هـ. حققة / أبو الوفاء الأفغاني، الناشر: مطابع دار الكتاب العربي. طبع سنة (١٣٧٢) هـ.
- (۱۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. تأليف محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، المتوفى سنة (۱۳۹۳) هـ. توزيع دار الإفتاء الرياض.
- (١٣) الأعلام. قاموس تراجم. تأليف: خير الدين الزركلي، الناشر: دار العلم للملايين بيروت. الطبعة السادسة، سنة (١٩٨٤) م.
- (١٤) أفعال الرسول و ودلالتها على الأحكام الشرعية. تأليف د. محمد سليمان الأشقر. الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبيعة الثانية. سنة (١٤٠٨) هـ.
- (١٥) أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. تأليف الشيخ أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، المتوفى سنة (١٢٠١) هـ. المطبوع بهامش بلغة السالك للصاوي. الناشر شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الأخيرة، سنة (١٣٧٢) هـ.

- (١٦) الأم. تاليف الإمام أبي عبدللَّه محمد بن إدريس الشافعي، المتوفى سنة (٢٠٤) هـ. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الثانية، سنة (١٤٠٣) هـ.
- (١٧) الأنساب. تأليف أبي سعد عبدالكريم بن منصور التميمي السمعاني، المتوفى سنة (٥٦٢) هـ. تصحيح وتعليق / الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي. الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، حيدر أباد الدكن. الطبعة الأولى.
- (۱۸) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. تأليف أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المتوفى سنة (۳۱۸) هـ. تحقيق. / د. أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. الناشر: دار طيبة، الرياض. الطبعة الثانية، سنة (۱٤۱٤) هـ.
- (١٩) الإبهاج في شرح المنهاج، تأليف الشيخ علي بن عبدالكافي السبكي، المتوفى المتوفى سنة (٧٥٦) هـ، وولده تاج الدين عبدالوهاب السبكي، المتوفى سنة (٧٧١) هـ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولي، سنة (١٤٠٤) هـ.
- (۲۰) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. ترتيب: الأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي، المتوفى سنة (۷۳۹)هـ. قدم له / كمال الحوت. الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت. الطبعة الأولى، سنة (۱٤٠٧)هـ.
- (۲۱) إحكام الفصول في أحكام الأصول. تأليف أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، المتوفي سنة (٤٩٤) هـ. تحقيق ودراسة / د. عبدالله محمد الجوري. الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت. الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٩) هـ.

- (۲۲) الإحكام في أصول الأحكام. تأليف الشيخ الحافظ أبي محمد علي ابن أحمد بن سعيد بن حزم، المتوفي سنة (٤٥٦) هـ. قدم له / د. إحسان عباس. الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت الطبعة الثانية، سنة (١٤٠٣) هـ.
- (۲۳) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. تأليف الشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني، المتوفى سنة (١٢٥٠) هـ. الناشر: دار الفكر، بيروت.
- (٢٤) إرواء الغليل. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت. الطبعة الأولى، سنة (١٣٩٩) هـ.
- (٢٥) إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين. تأليف عبدالباقي بن عبدالمجيد اليماني، المتوفي سنة (٧٤٣) هـ. تحقيق / د. عبدالمجيد دياب، الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض. الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٦) هـ.
- (٢٦) الإشراف على مسائل الخلاف. تأليف القاضي عبدالوهاب بن علي ابن نصر البغدادي، المتوفى سنة (٤٢٢) هـ. الناشر: مطبعة الإرادة.
- (۲۷) الإصابة في تمييز الصحابة. تأليف الشيخ الحافظ شهاب الدين أبي الفصل أحمد بن على بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة (۸۵۲) هـ. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت،.
- (۲۸) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع تأليف الشيخ محمد الشربيني الخطيب، المتوفى سنة (۹۷۷) هـ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- (٢٩) الإقناع في فقة الإمام أحمد بن حنبل. تأليف الشيخ أبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي، المتوفى سنة (٩٦٨) هـ. تصحيح

- وتعليق / عبداللطيف محمد السبكي. الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
- (٣٠) إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم. تأليف أبي عبدالله بن خليفة الوشتاني الأبي المالكي، المتوفي سنة (٨٢٧) هـ. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت .
- (٣١) إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن. تأليف أبي البقاء عبداللَّه بن الحسين العبري، المتوفي سنة (٦١٦) هـ. الناشر: / دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى. سنة (١٣٩٩) هـ.
- (٣٢) إنباه الرواة على أنباه النحاة. تأليف الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي، المتوفى سنة (٦٤٦) هـ. تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم. الناشر: مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة. الطبعة الأولى، سنة (٩١٣٦٩) هـ.
- (٣٣) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل. تأليف الشيخ علاء الدين أبي الحسن على بن سليمان المرداوي المتوفى سنة (٨٨٥) هـ. تحقيق / محمد حامد الفقي. الناشر: مطبعة السنة المحمدية. بمصر. الطبعة الأولى، سنة (١٣٧٧) هـ.
- (٣٤) إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد. تأليف أبي طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، المتوفى سنة (٧٧١) هـ. الناشر: المطبعة العلمية، بقم. الطبعة الأولى، سنة (١٣٨٧) هـ.
- (٣٥) اختلاف الحديث، تأليف الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، المتوفى سنة (٢٠٤) هـ. مطبوع مع الأم للشافعي، الناشر:

- دار الفكر للطباعة والنشر: والتوزيع. الطبعة الثانية، سنة (١٤٠٣)هـ.
- (٣٦) اختلاف العلماء. تأليف الإمام أبي عبداللَّه محمد بن نصر المروزي. المتوفى سنة (٢٩٤) هـ. تحقيق وتعليق / السيد صبحي السامرائي. الناشر: عالم الكتب، بيروت الطبعة الثانية، سنة (١٤٠٦) هـ.
- (٣٧) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. اختارها الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي، المتوفى سنة (٨٠٣) هـ. تحقيق/ محمد حامد الفقي. الناشر دار المعرفة للطاعة والنشر، بيروت.
- (٣٨) الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار، وعلماء الأقطار فيما تضمنها الموطأ من معاني الرأي والآثار. تأليف الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي المالكي، المتوفى سنة (٤٦٣) هـ. تحقيق/ الأستاذ علي النجدي ناصف. الناشر: لجنة إحياء التراث، القاهرة طبع سنة (٤٣٩٣) هـ.
- (٣٩) الاستيعاب في معرفة الأصحاب. تأليف الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبداللَّه بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي المالكي، المتوفي سنة (٤٦٣) هـ. تحقيق/ علي محمد البجاوي. الناشر: مكتبة نهضة مصر، القاهرة.
- (٤٠) الا صطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة يرحمهما الله. تأليف أبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالمجيد السمعاني، المتوفى (٤٨٩) هـ. تحقيق / د. نايف بن نافع العربي. الناشر: دار المنار، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة (١٤١٢) هـ.

- (٤١) انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك. تأليف شمس الدين محمد بن محمد الراعي الأندلسي، المتوفي سنة (٨٥٣) هـ. تحقيق / محمد أبو الأجفان. الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت. الطبعة الأولى سنة (١٩٨١) م.
- (٤٢) الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. تأليف الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن أحمد الكلوذاني، المتوفى سنة (٥١٠) هـ. تحقيق / د. سليمان العمير وآخرين. الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض. الطبعة الأولى، سنة (١٤١٣) هـ.
- (٤٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق. تأليف الشيخ زين الدين بن إبراهيم محمد بن بكر، الشهير بابن نجيم الحنفي، المتوفى سنة (٩٧٠) هـ. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.
- (٤٤) البحر المحيط في أصول الفقه. تأليف بدر الدين محمد بن عبدالله ابن بهادر الزركشي، المتوفى سنة (٧٩٤) هـ. تحقيق / د. محمد الدرويش. رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم أصول الفقة، بكلية الشريعة بالرياض سنة (١٤٠٦) هـ.
- (٤٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. تأليف الشيخ علاء الدين أبي بكر ابن مسعود الكاساني الحنفي، المتوفى سنة (٥٨٧) هـ. الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت. الطبعة الثانية، سنة (١٤٠٢) هـ.
- (٤٦) بداية المبتدي. تأليف الشيخ أبي الحسن علي بن عبدالجليل المرغيناني الحنفي. المتوفى سنة (٥٩٣) هـ. مطبوع مع شرحه الهداية للمؤلف. الناشر: المكتبة الإسلامية

- (٤٧) بداية المجتهد ونهاية المقتصد . تأليف الشيخ أبي الوليد محمد بن محمد بن أحمد بن رشد، الشهير بابن رشد الحفيد، المتوفى سنة (٥٩٥) هـ. الناشر: دار الفكر.
- (٤٨) البداية والنهاية. تأليف الشيخ عماد الدين أبي الفدء إسماعيل بن كثير القرشي، المتوفى سنة (٧٧٤) هـ. حققه / د. أحمد أبو ملحم وغيره. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٥) هـ.
- (٤٩) البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير. تأليف الحافظ أبي حفص أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي، المعروف بابن الملقن، المتوفى سنة (٨٠٤) هـ. تحقيق/ جمال محمد السيد. الناشر دار العاصمة، الرياض. النشرة الأولى، سنة (١٤١٤) هـ.
- (٥٠) بذل المجهود في حل أبي داود. تأليف الشيخ خليل أحمد السهار نفوري، المتوفى سنة (١٣٤٦) هـ. الناشر: المكتبة الإمدادية، مكة المكرمة. الطبعة الثالثة، سنة (١٤٠٤) هـ.
- (۱۰) البسيط في شرح جمل الزجاجي. تأليف أبن أبي الربيع، عبيد الله بن أحمد بن عبدالله الأشبيلي السبتي، المتوفى سنة (۲۸۸) هـ. تحقيق/ د. عياد الثبيتي. الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت. الطبعة الأولى، سنة (۱٤۰۷) هـ.
- (٥٢) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تأليف الحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، المتوفى سنة (٩١١) هـ. تحقيق / محمد أبو الفضيل إبراهيم. الناشر مطبعة عيسى البابي الحلي وشركاه .الطبعة الأولى، سنة (١٣٨٤) هـ.

- (٥٣) بلغة السالك الأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. تأليف الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي ،المتوفى سنة (١٢٤١) هـ. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأخيرة، سنة (١٣٧٢) هـ.
- (46) بلوغ المرام في أدلة الأحكام. تأليف الشيخ الحافظ أحمد بن على بن حجر العسق الاني، المتوفى سنة (٨٥٢) هـ. مطبوع مع شرح سبل السلام للصنعاني. الناشر: جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية ،الرياض. طبع في سنة (١٣٩٧) هـ.
- (٥٥) البناية في شرح الهداية . تأليف الإمام أبي محمد محمود بن أحمد العيني الحنفي، المتوفى سنة (٨٥٥) هـ. تصحيح / محمد عمر، الشهير بناصر الإسلام الرامفوري. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة، الأولى سنة (١٤٠١) هـ.
- (٥٦) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخترجة. تأليف القاضي أبي الوليد محمد بن رشد، المتوفى سنة (٥٢٠) هـ. تحقيق / د. محمد حجي وسعيد أعراب وجماعة، دار الغرب الإسلامي، بيروت. طبع سنة ١٤٠٤) هـ.
- (۷۰) تاج التراجم في طبقات الحنفية، تأليف أبي العدل زين الدين قاسم ابن قطوبغا، المتوفي سنة (۸۷۹) هـ. الناشر مكتبة المثنى، بغداد، طبع في سنة (۱۹٦۲) م.
- (٥٨) تاج العروس من جواهر القاموس. تأليف محمد مرتضى الحسيني الزبيدي المتوفى سنة (١٢٠٥) هـ. الناشر: دار مكتبة الحياة، بيروت

- (٥٩) التاج والإكليل لمختصر خليل. تأليف الشيخ أبي عبدالله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق، المتوفى سنة (٨٧٩) هـ. وهو مطبوع بهامش مواهب الجليل اللحطاب الناشر: مكتبة النجاح
- (٦٠) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تأليف الشيخ أبي عبدالله شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي، المتوفى سنة (٧٤٨) هـ. تحقيق / د. عمر عبدالسلام تدمري. الناشر: : دار الكتاب العربي، بيروت. الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٩) هـ.
- (٦١) تاريخ التراث العربي. تأليف فؤاد سنزكين. نقله إلى العربية: د. محمود فهمي حجازي. الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سنة (١٤٠٣) هـ.
- (٦٢) تاريخ الثقات. تأليف الحافظ أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي، المتوفى سنة (٢٦١) هـ. بترتيب الحافظ نور الدين الهيثمي، المتوفى سنة (٨٠٧) هـ. حققه/ د. عبدالمعطي قلعجي. الناشر: دار الكتب العليمة، بيروت. الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٥) هـ.
- (٦٣) تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفين وغيرهم. تأليف أبي المحاسن المفضل بن مسعر التنوخي المعري، المتوفى سنة (٤٤٢) هـ. تحقيق/ د. عبدالفتاح الحلو. الناشر: إادة الثقافة والنشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،الرياض طبع سنة (١٤٠١)هـ.
- (٦٤) التاريخ الكبير. تأليف الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، المتوفى سنة (٢٥٦) هـ. الناشر: موسسة الكتب الثقافية، بيروت
- (٦٥) تاريخ بغداد. تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، المتوفى سنة (٤٦٣) هـ. دار الكتاب العربي، بيروت

- (٦٦) تاريخ ابن خلدون. تأليف أبي زيد عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، المتوفى سنة (٨٠٨) هـ. الناشر: دار الكتاب اللبناني، بيروت .
- (٦٧) التبصرة في أصول الفقه. تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة (٤٧٦) هـ حققه / د. محمد حسن هيتو. الناشر: دار الفكر، دمشق. طبع سنة (١٤٠٣) هـ.
- (٦٨) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. تأليف فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، المتوفى سنة (٧٤٣) هـ. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، الطبعة الثانية.
- (٦٩) تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، تأليف الحافظ أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي، المعروف بابن الملقن المتوفى سنة (٨٠٤) هـ. تحقيق / د. عبدالله بن سعاف اللحياني، دار حراء للنشر والتوزيع، مكة المكرمة الطعة الأولى، سنة (١٤٠٦) هـ.
- (۷۰) تحفة المحتاج بشرح المنهاج . تأليف الشيخ أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي، المتوفى سنة (٩٧٣) هـ . المطبوع بهامش حاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادى عليه . الناشر: دار صادر .
- (۷۱) التحقيق في اختلاف الحديث. تأليف الشيخ أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي البغدادي الحنبلي ،المتوفى سنة (۱٤٠٣) هـ.
- (۷۲) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. تأليف الشيخ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة (٩١١) هـ. حققه / عبدالوهاب عبداللطيف. الناشر: دار الكتب العليمة، بيروت. الطبعة الثانية. سنة (١٣٩٩) هـ.

- (٧٣) تذكرة الحفاظ. تأليف الشيخ أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفى سنة (٧٤٨) هـ. الناشر: دار إحياء التراث العربى .
- (٧٤) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام منهب مالك. تأليف القاضي عياض بن موسي بن عياض اليحصبي البستي، المتوفي سنة (٥٤٤) هـ. حققة / د. أحمد بكير محمود. الناشر: دار مكتبة الحياة، بيروت لبنان.
- (٧٥) الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. تأليف الحافظ أبي محمد عبد العظيم بن عبدالقوي المنذري، المتوفى سنة (٦٥٦) هـ. علق عليه/ مصطفى محمد عمارة. الناشر: المكتبة العصرية، بيروت.
- (٧٦) تسهيل الفوئد وتكميل المقاصد: تأليف أبي عبدالله جمال الدين محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن مالك الطائي. المتوفى سنة (٦٧٢) هـ. حققه / محمد كامل بركات. الناشر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، مصر. طبع سنة (١٣٨٤) هـ.
- (۷۷) تشنیف المسامح بجمع الجوامع. تألیف بدر الدین محمد بن عبدالله ابن بهادر الزرکشي، المتوفي سنة (۹۷۹۶ هـ. تحقیق/ د. موسی فقیهي. رسالة دکتوراه مقدمة إلى قسم أصول الفقة، بكلیة الشریعة بالریاض سنة (۱٤٠٦) هـ.
- (۷۸) تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. تأليف الشيخ الحافظ شهاب الدين أبي الفصل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة (۸۵۲) هـ. الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت
- (٧٩) التعليق المغنى على سنن الدار قطني. تأليف أبى الطيب محمد

- شمس الحق العظيم آبادي. المطبوع بذيل سنن الدار قطني. الناشر: دار المحاسن، القاهرة.
- (٨٠) تغليق التعليق على صحيح البخاري. تأليف الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، المتوفى سنة (٨٥٢) هـ. دراسة وتحقيق / عبدالرحمن موسى القزقي. الناشر: المكتب الإسلامي، دار عمار. الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٥) هـ.
- (۸۱) التفريع. تأليف الشيخ أبي القاسم عبدالله بن الحسن بن الجلاب المصري المالكي، المتوفى سنة (۳۷۸) هـ. دراسة وتحقيق د. حسين بن سالم الدهماني. الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت. الطبعة الأولى، سنة (۱٤٠٨) هـ.
- (٨٢) تفسير القرآن العظيم. تأليف الشيخ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي، المتوفى سنة (٧٧٤) هـ. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر: بيروت، طبع في سنة (١٣٨٨) هـ.
- (۸۳) تقريب التهديب. تأليف الإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني، المتوفى ،سنة (۸۵۲) هـ. حققه / محمد عوامة. الناشر: دار الرشيد، سوريا. الطبعة الأولى، سنة (۱٤٠٦) هـ.
- (٨٤) تقريب الوصول إلى علم الأصول. تأليف الشيخ أبي القاسم محمد ابن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي، المتوفى سنة (٧٤١) ه. تحقيق/ د. محمد المختار الشنقيطي. الناشر: مكتبة العلم ،جدة الطبعة الأولى، سنة (١٤١٤) ه.
- (٥٥) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. تأليف الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسق الذي المتوفى سنة

- (٨٥٢)هـ. تصحيح وتنسيق/ السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. طبع في سنة (١٣٨٤) هـ.
- (٨٦) التمهيد في أصول الفقة. تأليف الشيخ أبي الخطاب محموظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي، المتوفى سنة (٥١٠) هـ. تحقيق/ د. مفيد أبو عمشة، ود. محمد علي إبراهيم، الناشر: مركز البحث بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، الطبعة الأولى سنة (١٤٠٦) هـ.
- (٨٧) التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد. تأليف الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي المالكي، المتوفى سنة (٤٦٣) هـ. بإشراف/ سعيد أعراب وجماعة. مصور عن الطبعة الأولى.
- (٨٨) التنبيه في الفقة الشافعي. تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاً بادي الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة (٤٧٦) هـ. أعتنى به / عماد الدين أحمد حيدر، الناشر: عالم الكتب، بيروت. الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٣) هـ.
- (۸۹) تنقيع التحقيق في أحادث التعليق. تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبدالهادي الحنبلي، المتوفى سنة (٧٤٤) هـ دراسة وتحقيق/ د. عامر حسن صبري. الناشر / المكتبة الحديثة، الإمارات العربية المتحدة، العين. الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٩) هـ.
- (٩٠) تنوير الأبصار. تأليف الشيخ محمد بن عبدالله بن أحمد الخطيب العمري التمرتاشي الغزي الحنفي، المتوفى سنة (١٠٠٤) هـ. مطبوع مع شرح الدر المختار للحصكفي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة

- مصطفي البابي الحلبي وأولادة بمصر. الطبعة الثانية، سنة (١٣٨٦)هـ.
- (٩١) تنوير المقالة في حلّ الفاظ الرسالة . تأليف أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي، المتوفى سنة (٩٤٢) هـ. تحقيق / د. عايش عبدالعال شبير. الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٩) هـ.
- (٩٢) تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله ي من الأخبار. تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، المتوفى سنة (٣١٠) هـ. خرج أحاديثه/ محمود شاكر. الناشر: جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية.
- (٩٣) تهذيب الأسماء واللغات. تأليف الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النوري، المتوفي سنة (٦٧٦) هـ. الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. سنة (١٤١٠) هـ.
- (٩٤) تهذيب التهذيب. تأليف الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة (٨٥٢) هـ. دار إحياء التراث العربي، بيروت. الطبعة الأولى، سنة (١٤١٢) هـ
- (٩٥) تهذيب الكمال في أسماء الرجال. تأليف جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي، المتوفى سنة (٧٤٢) هـ. حققه / د. بشار عواد معروف. الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة السادسة، سنة (١٤١٥) هـ.
- (٩٦) تهذيب اللغة. تأليف الشيخ أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، المتوفى سنة (٣٧٠) هـ، حققه جماعة من العلماء، راجعه / محمد علي النجار. الناشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة

- (٩٧) تهذيب سنن أبي داود. تأليف الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن أبي بكر، المعروف بابن قيم الجوزية، المتوفى سنة (٧٥١) هـ. مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري المتوفى سنة (٦٥٦) هـ. ومعالم السنن للخطابي، المتوفى سنة (٣٣٨) هـ حققه / الشيخ أحمد شاكر، والشيخ محمد الفقي، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.
- (٩٨) تيسير التحرير. تأليف محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي. الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر. طبع سنة (١٣٥٠) هـ.
- (٩٩) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. تأليف الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب، المتوفى سنة (١٢٣٣) هـ الناشر: المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الرابعة، سنة (١٤٠٠) هـ .
- (۱۰۰) الثقات. تأليف الإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن أحمد التميمي البستي، المتوفى سنة (٣٥٤) هـ. الناشر: الدار السلفية، الهند. الطبعة الأولى، سنة (١٤٠١) هـ.
- (۱۰۱) جامع البيان عن تأويل آي لقرآن. تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبيري، المتوفى سنة (٣١٠) هـ الناشير: دار الفكر، طيع في (١٤٠٥) هـ.
- (۱۰۲) الجامع الصغير من أحاديث البشير الندير. تأليف الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة (٩١١) هـ. مطبوع مع شرحه فيض القدير للمناوي. الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، مصر. الطبعة الأولى سنة (١٣٥٦) هـ.

- (۱۰۳) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم. تأليف زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن أحمد بن رجب، المتوفى سنة (۷۹۵) هـ. الناشر: در الفكر.
- (١٠٤) الجامع لأحكام القرآن. تأليف الشيخ أبي عبدالله محمد بن أحمد ابن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي. المتوفى سنة (٦٧١) هـ. صححه / أحمد عبدالعليم البرودني. الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية.
- (١٠٥) الجرح والتعديل. تأليف الإمام أبي محمد عبدالرحمن بن الإمام أبي حاتم الرازي، المتوفى سنة (٣٢٧) هـ. الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت. مصورة عن الطبعة الأولى، سنة (١٣٧١) هـ.
- (١٠٦) جمل العلم والعلم، تأليف أبي القاسم علي بن الحسين المرتضي المتوفى سنة (٤٣٦) هـ، تحقيق / رشيد الصغار، الطبعة الأولى سنة (١٣٧٨) هـ، مطبعة النعمان، النجف، العراق
- (١٠٧) الجنى الداني في حروف المعاني. تأليف حسن بن قاسم المرادي، المتوفى سنة (٧٤٩) هـ. تحقيق / طه محسن. الناشر: مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، العراق. طبع في سنة (١٣٩٦) هـ.
- (۱۰۸) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل. تأليف الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري. الناشر: دارالفكر، بيروت.
- (۱۰۹) الجواهر المضية في طبقات الحنفية. تأليف محيي الدين أبي محمد عبدالقادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي الحنفي المتوفى (۷۷۵) هـ. تحقيق / د. عبدالفتاح محمد الحلو. الناشر: مطبعة عيسى البابى الحلبي وشركاه طبع في سنة (۱۳۹۸) هـ.

- (۱۱۰) الجوهر النقي. تأليف الشيخ علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني، الشهير بابن التركماني، المتوفى سنة (٧٤٥) هـ. وهو مطبوع بذيل السنن الكبري للبيهقي، المتوفى سنة (٤٥٨) هـ. الناشر: دارالفكر.
- (۱۱۱) حاشة ابن عابدين، وهي المسماة رد المحتار على الدر المختار. تأليف محمد أمين الشهير بابن عابدين، المتوفى سنة (۱۲۵۲) هـ. الناشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الثانية، سنة (۱۳۸٦) هـ.
- (۱۱۲) حاشية البناني على شرح المحلي على جمع المجوامع. تأليف الشيخ عبد الرحمن بن جادالله البناني، المتوفى سنة (۱۱۹۸) هـ. المطبوع بهامش شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.
- (۱۱۳) حاشية الجمل على شرح المنهج. تأليف الشيخ سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل، المتوفى سنة (١٢٠٤)هـ. الناش: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- (١١٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. تأليف الشيخ محمد بن أحمد ابن عرفة الدسوقي المالكي، المتوفى سنة (١٢٣٠) هـ. الناشر: دار إحياء الكتب العلمية، عيسى البابى الحلبى وشركاه.
- (١١٥) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، الحقائق، تأليف شهاب الدين أحمد الشلبي، دار المعرفة الطبعة الثانية،
- (١١٦) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. تصنيف أبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي، المتوفى سنة (٤٥٠) هـ. تحقيق /

- علي معوض، وعادل عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الآولى، سنة (١٤١٤) ه.
- (۱۱۷) الحجة على أهل المدينة. تأليف أبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني، المتوفى سنة (۱۸۹) هـ. ترتيب وتعليق / مهدي حسن الكيلاني القادري الناشر: عالم الكتب، بيروت. الطبعة الثالثة سنة، (۱٤٠٣) هـ.
- (۱۱۸) أبو الحسن بن القصار وجهوده في أصول الفقه مع تحقيق مقدمته الصغرى. رسالة ماجستير أعدها: مصطفى بن كرامة الله مخدوم. مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، شعبة أصول الفقة سنة (۱٤١٢) هـ.
- (۱۱۹) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: تأليف سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال، المتوفى سنة (٥٠٧) هـ. حققه / د. ياسين أحمد درادكه. الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة، الأردن الطبعة الأولى، سنة (١٩٨٨) م.
- (۱۲۰) خلاصة الأحكام من مهمات السنن وقواعد الإسلام. تأليف الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة (۲۷٦) هـ. تحقيق / محمد بن منصور العمران. رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم السنة وعلومها، بكلية أصول الدين بالرياض، سنة (۱٤٠٨) هـ.
- (۱۲۱) الخلافيات. تصنيف الإمام الحافظ أبى بكر أحمد بن علي البيهقي، المتوفى سنة (٤٥٨) هـ. تحقيق / مشهور بن حسن آل سليمان. الناشر: دار الصميعي، الرياض. الطبعة الأولى، سنة (١٤١٤) هـ.
- (۱۲۲) الدر المختار شرح تنوير الأبصار. تأليف الشيخ محمد علاء الدين الحصكفي، المتوفى سنة (۱۰۸۸) هـ. مطبوع مع حاشية ابن عابدين

- عليه. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الثانية، سنة (١٣٨٦) هـ.
- (۱۲۳) الدراية في تخريج أحاديث الهداية. تأليف الشيخ الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة (۸۵۲) هـ. صححه وعلق عليه / السيد عبدالله هاشم اليماني، المتوفى سنة (۱۳۸٤) هـ. الناشر: دار المعرفة، بيروت.
- (١٢٤) دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام. تأليف أبي حنيفة النعمان بن محمد بن منصور التميمي المغربي، تحقيق/ آصف بن علي أصغر فيضي. الناشر: دار المعارف، مصر، الطبعة الثالثة، سنة (١٣٨٩) هـ.
- (١٢٥) دلائل النبوة. تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي، المتوفى سنة (٤٥٨) هـ. تحقيق/ عبدالرحمن محمد. الناشر: المكتبة السلفية، المدينة المنورة. الطبعة الأولى سنة (١٣٩٨)هـ.
- (١٢٦) دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل. تأليف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي، المتوفى سنة (١٠٣٠) هـ. مع حاشية الشيخ محمد بن مانع. الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت. الطبعة الثالثة، سنة (١٣٩٧) هـ.
- (۱۲۷) الديباج المذهب في معدفة آعيان المذهب. تأليف الشيخ برهان الدين أبي إسحاق إبرهيم بن علي بن فرحون المالكي، المتوفى سنة (۷۹۹) هـ. تحقيق / د. محمد الأحمدي أبو النور، الناشر: دار التراث، القاهرة.

- (١٢٨) ديوان الأخطل. شرحه وصنف قوافيه وقدم له / مهدي محمد ناصر الدين. الناشر: دار الكتب العلمية ،بيروت، الطبعة الأولى. سنة (١٤٠٦) هـ.
- (۱۲۹) الذخيرة. تأليف الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، المتوفى سنة (۱۲۸) هـ. أشرف على طبعه / عبدالوهاب عبداللطيف، وعبدالسميع إمام. الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. الطبعة الثانية، سنة (۱٤٠٢) هـ.
- (١٣٠) رؤوس المسائل. تأليف جارالله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة (٥٣٨) هـ. تحقيق عبدالله نذير أحمد. دار البشائر الإسلامية. بيروت الطبعة الأولى سنة (١٤٠٧) هـ.
- (۱۳۱) الرد على من أخلد إلى الأرض. تأليف الشييخ جالال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة (٩١١) هـ. تحقيق/ خليل الميس. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى
- (١٣٢) الرسالة الفقهية. تأليف أبي محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني. المتوفى سنة (٣٨٦) هـ. الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، سنة (١٤٠٥) هـ.
- (١٣٣) الرسالة. تأليف الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، المتوفى سنة (٢٠٤) هـ. تحقيق / أحمد محمد شاكر .
- (١٣٤) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. تأليف أبي على حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي، المتوفى (٨٩٩) هـ. تحقيق / الشيخ أحمد بن محمد السراح رسالة ماجستير مقدمة إلي قسم أصول الفقة، بكلية الشريعة بالرياض سنة (١٤٠٧) هـ.

- (١٣٥)- الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام. تصنيف أبي سليمان جاسم بن سليمان الدوسري. الناشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت. الطبعة الأولى سنة (١٤٠٨)
- (۱۳۲) الروض المربع شرح زاد المستقنع، تأليف الشيخ منصور بن إدريس البهوتي، المتوفى سنة (۱۰۵۱) هـ. وهو مطبوع مع حاشية الشيخ ابن قاسم عليه. الناشر: المطابع الأهلية للأوفست الرياض. الطبعة الأولى، سنة (۱۲۹۷) هـ.
- (١٣٧) روضة الطالبين وعمدة المفتين. تأليف أبي زكريا يحيي بن شرف النووي الدمسشقي، المتوفى سنة (٦٧٦) هـ. الناشر: المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية، سنة (١٤٠٥) هـ.
- (١٣٨) روضة الناظر وجنة المناظر. تأليف الشيخ موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة (٦٢٠) هـ. تحقيق / د. عبدالعزيز السعيد. الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. سنة (١٣٩٧) هـ.
- (١٣٩) زاد المسير في علم التفسير. تأليف الشيخ أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي البغدادي الحنبلي، المتوفى سنة (٥٩٧) هـ. الناشر: المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية، سنة (١٤٠٤) هـ.
- (١٤٠) زاد المعاد في هدي خير العباد. تأليف الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، المتوفى سنة (٧٥١) هـ. حققه / الشيخان شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة عشرة، سنة (١٤٠٦) هـ.

- (١٤١) سبل السلام شرح بلوغ المرام. تأليف الشيخ محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الكحلاني ثم الصنعاني، المتوفى سنة (١١٨٢) هـ صححه وعلق عليه / محمد محرز حسن سلامة، وغيره .. الناشر: جامعة الإمام بن سعود الإسلامية الرياض. طبع في سنة (١٣٩٧) هـ.
- (١٤٢) سرصناعة الإعراب. تأليف إمام العربية أبي الفتح عثمان بن جني، المتوفى سنة (٣٩٢) هـ. تحقيق / د. حسن هنداوي. الناشر: دار القلم ،دمشق. الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٥) هـ.
- (١٤٣) سلسلة الأحاديث الصحيحة، وشيء من فقهها وفوائدها تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: المكتب الإسلامي ،بيروت. الطبعة الرابعة، سنة (١٤٠٥) هـ.
- (١٤٤) سلسة الأحادث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت. الطبعة الرابعة ،سنة (١٣٩٨) هـ.
- (١٤٥) سمط اللآلي. تأليف أبي عبيد عبدالله بن العزيز بن محمد البكري، المتوفى سنة (٤٨٧) هـ. صححه / عبدالعزيز اليمني. الناشر: لجنة التأليف والترجمة والنشر، مصر. طبع في سنة (١٣٥٤) هـ.
- (١٤٦) سنن أبي داود . تأليف الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعت السجستاني الأزدي، المتوفى سنة (٢٧٥) هـ. علّق علية / عزت عبيد الدعاس. الناشر: محمد علي السيد / حمص. الطبعة الأولى، سنة (١٣٨٨) هـ.
- (١٤٧) سنن ابن ماجه، تأليف الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد يزيد

القزويني ابن ماجه، المتوفى سنة (٢٧٥) هـ. حققه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه / محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.

- (١٤٨) سنن الترمذي ويسمى الجامع الصحيح. تأليف الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، المتوفى سنة (٢٧٩) هـ. تحقيق / الشيخ أحمد شاكر وغيره. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الثانيه، سنة (١٣٩٨) هـ.
- (١٤٩) سنن الدارقطني. تأليف الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدار قطني، المتوفى سنة (٣٨٥) هـ. عني بتصحيحه / السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. الناشر: دار المحاسن للطباعة، القاهره.
- (۱۰۰) سنن الدارمي. تأليف الإمام الحافظ أبي محمد عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي، المتوفى سنة (۲۵۵) هـ. تخريج وتعليق / السيد عبدالله هاشم اليماني المدني. الناشر: حديث أكاديمي للنشر والتوزيع، باكستان. طبع في سنة (۱٤٠٤) هـ.
- (١٥١) السنن الكبرى. تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي البيهقى المتوفى سنة (٤٥٨) هـ. الناشر: دار الفكر.
- (١٥٢) سنن النسائي. تأليف الإمام الحافظ أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي، المتوفى سنة (٣٠٣) هـ. الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت.
- (۱۰۳) سير أعلام النبلاء. تأليف الشيخ شمس الدين أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفى سنة (۷٤٨هـ) أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه

- الشيخ شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الثالثة، سنة (١٤٠٥) ه.
- (١٥٤) السيرة النبوية. تأليف أبي محمد عبدالملك بن هاشم، المتوفى سنة (١٥٤) هـ. قدم لها/ طه عبدالرؤوف سعد. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
- (۱۵۵) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. تأليف الشيخ محمد بن محمد مخلوف. الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت
- (١٥٦) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام. تأليف أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، المتوفى سنة (٦٧٦) ه. تحقيق / عبدالحسن محمد علي الطبعة الأولى، سنة (١٣٨٩) ه. الناشر: مطبعة الآداب بالنجف، العراق.
- (۱۵۷) شرح أبيات سيبويه. تأليف أبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي، المتوفى سنة (۳۸۵) هـ. حققه / د. محمد علي هاشم. الناشر مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، طبعة سنة (۱۳۹٤) ه.
- (۱۵۸) شرح التنوخي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني . تأليف قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي الغروي، المتوفى سنة (۸۳۷) هـ . مطبوع مع شرح زروق على الرسالة . الناشر: دارالفكر . سنة (۱٤٠٢) هـ .
- (١٥٩) شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه. تأليف الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، المتوفى سنة (٨٦٤) هـ. الناشر: دار إحياء الكتب العربية.
- (١٦٠) شرح الخرشي على مختصر خليل. تأليف الشيخ أبي عبدالله محمد بن عبدا لله الخرشي المالكي، المتوفى سنة (١١٠١) ه. الناشر: دار صادر، بيروت.

- (۱۲۱) شرح الزركشي على مختصر الخرقي. تأليف الشيخ شمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي المصري الحنبلي، المتوفى سنة (۷۲۷)هـ. تحقيق / الشيخ د. عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين: الناشر: شركة العبيكان، الرياض.
- (١٦٢) شرح السنة. تأليف الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، المتوفى سنة (٥١٦) هـ. حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه / شعيب الأرنؤوط، ومحمد زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية، سنة (١٤٠٣) هـ.
- (١٦٣) المشرح الصغير. تأليف الشيخ أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، المتوفى سنة (١٢٠١) هـ. المطبوع بهامش بلغة السالك للصاوي. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده بمصر. الطبعة الأخيرة، سنة (١٣٧٢) هـ.
- (١٦٤) شرح العمدة في الفقه «كتاب الطهارة». تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية المتوفى سنة (٧٦٨) هـ تحقيق / د. سعود بن صالح العطيشان. الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض. الطبعة الأولى، سنة (١٤١٢) هـ.
- (١٦٥) شرح الكافية الشافية . تأليف جمال الدين أبي عبدالله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي، المتوفى سنة (١٧٢هـ). تحقيق / د. عبدالمنعم هريدي. الناشر: دار المأمون للتراث. الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٢) هـ.
- (١٦٦) الشرح الكبير على مختصر خليل. تآليف الشيخ أحمد بن محمد ابن الدردير، المتوفى سنة (١٢٠١) هـ. مطبوع بهامش حاشية

- الدسوقي عليه. الناشر: دار إحياء الكتب العلمية، عيسى البابي الحلبى وشركاه، مصر.
- (١٦٧) الشرح الكبير، المسمى بالشافي في شرح المقنع. تألبف الشيخ شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة (٦٨٢) هـ. توزيع: جامعة الإمام بن سعود الإسلامية بالرياض.
- (۱۲۸) شرح الكوكب المنير. تأليف الشيخ محمد بن احمد بن عبدالعزيز الفتوحي، المعروف بابن النجار. المتوفى سنة (۹۷۲) هـ. تحقيق / د. محمد الزحيلي، ود. نزيه حماد. الطبعة الأولى سنة (۱٤٠٠) هـ.
- (١٦٩) شرح اللمع. تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة (٤٧٦) هـ. حققه / عبدالمجيد تركي. الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت. الطبعة الأولى. سنة (١٤٠٨) هـ.
- (۱۷۰) شرح المحلى على المنهاج. تأليف الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، المتوفى سنة (٨٦٤) هـ. مطبوع بهامش حاشيتي قليوبي وعميرة عليه. الناشر: دار إحياء الكتب العربية.
- (۱۷۱) شرح النووي على صحيح مسلم. تأليف الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة (٦٧٦) هـ. دار الفكر. بيروت. لبنان .
- (۱۷۲) شرح تنقيح الفصول. تأليف الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد ابن إدريس القرافي، المتوفى سنة (۱٤٨) هـ. حققه / طه عبدالرؤوف سعد. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. الطبعة الأولى، سنة (۱۲۹۳) هـ.

- (۱۷۳) شرح حدود ابن عرفة، الموسوم بـ: الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. تأليف أبي عبدالله محمد الأنصاري الرصاع، الموفى سنة (۸۹٤) هـ. تحقيق / د. محمد أبوالأجفان، والطاهر المعموري. الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت. الطبعة الأولى، سنة (۱۹۹۳) م.
- (۱۷٤) شرح زروق على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. تأليف العلامة أحمد ابن محمد البرنسي الفاسي، المعروف بزروق، المتوفى سنة (۸۸۹)هـ. الناشر: دار الفكر، سنة (۱٤٠٢) هـ.
- (١٧٥) شرح سنن النسائي، المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية. تأليف الشيخ محمد المختار بن محمد بن أحمد الشنقيطي. الناشر: مطبعة المدني، مصر. الطبعة الأولى، سنة (١٤١٠) هـ.
- (١٧٦) شرح علل الترمذي . تأليف زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب ،المتوفي سنة (٧٩٥) هـ . حققه / السيد صبحي جاسم الحميد . الناشر : مطبعة العانى ، بغداد .
- (۱۷۷) شرح غريب الفاظ المدونة. تأليف الجبي، تحقيق / محمد محفوظ، الناشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٢) هـ.
- (۱۷۸) شرح مختصر الروضة، تأليف نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوفي المتوفى سنة (۷۱٦) هـ، تحقيق / د. عبدالله التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، سنة (۱٤۱٠) هـ.
- (١٧٩) شرح معاني الآثار. تأليف الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن ١٧٩) ١٥٨٤ -

سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي الحنفي، المتوفى سنة (٣٢١)هـ، حققه وعلق عليه / محمد زهري النجار. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الثانية، سنة (١٤٠٧) هـ.

- (۱۸۰) شرح منتهى الإرادات. تأليف الشيخ منصور بن إدريس البهوتي، المتوفى سنة (۱۰۰۱) هـ. الناشر: دار الفكر.
- (۱۸۱) الشعروالشعراء، تأليف أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي، المتوفى سنة (۲۷٦) هـ. تحقيق / محمد شاكر. الناشر: دار المعارف بمصر. طبع سنة (۱۹٦٦) م.
- (۱۸۲) الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية. تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري، المتوفى سنة (۳۹۳) هـ، تحقيق / أحمد عبدالغفور عطار. الناشر: دار العلم للملايين، بيروت. الطبعة الثالثة، سنة (۱٤٠٤) هـ.
- (۱۸۳) صحيح ابن خزيمة. تأليف الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، المتوفى سنة (۳۱۱) هـ. تحقيق / د. محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولى، سنة (۱۳۹٥) هـ. علق عليه / الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
- (١٨٤) صحيح البخاري. تأليف الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، المتوفى سنة ٢٥٦٠) هـ. مطبوع مع شرح فتح الباري لابن حجر العسقلاني. الناشر: دار الريان.
- (١٨٥) صحيح الجامع الصغير وزيادته. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الثانية، سنة (١٤٠٦) هـ.

- (١٨٦) صحيح سنن أبي داود. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: المكتب الإسلامي. بيروت. سنة (١٤٠٩) هـ.
- (۱۸۷) صحيح سنن ابن ماجة. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: المكتب الإسلامي. بيروت. سنة (۱٤٠٧) هـ
- (١٨٨) صحيح سنن الترمذي. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: المكتب الإسلامي. بيروت. ومكتب التربية العربي لدول الخليج. سنة (١٤٠٨) هـ.
- (۱۸۹) صحيح مسلم. تأليف الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المتوفى سنة (٢٦١) ه... تحقيق / الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقى. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- (۱۹۰) الضعفاء والمتروكون. تأليف الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، المتوفى سنة (۳۸۵) هـ. تحقيق / موفق بن عبدالله بن عبد القادر الناشر مكتبة المعارف الرياض الطبعة الاولى سنة ۱٤٠٤هـ.
- (۱۹۱) ضعيف الجامع الصغير وزيادتة. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت الطبعة الثالثة، سنة (۱۳۹۹) هـ.
- (۱۹۲) طبقات الحنابة. تأليف القاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، المتوفى سنة (٥٢٦ هـ) الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت لنان.
- (١٩٣) الطبقات السنية في تراجم الحنفية. تأليف تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الداري العزي المصري الحنفي، المتوفى سنة

- (١٠٠٥) هـ، وقيل (١٠١٠) هـ، تحقيق / د. عبدالفتاح محمد الحلو، الناشر: دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع بالرياض. الطبعة الأولى سنة (١٤٠٣) هـ.
- (۱۹٤) طبقات الشافعية الكبرى. تأليف الشيخ تاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن على بن عبدالكافي السبكي، المتوفى سنة (۷۷۱) هـ. تحقيق محمود محمد الطناحي، وعبدالفتاح محمد الحلو. الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. الطبعة الأولى، سنة (۱۳۸۳) هـ.
- (١٩٥) طبقات الشافعية. تأليف الشيخ أبي بكر بن هداية الله الحسيني، المتوفى سنة (١٠١٤) هـ. تحقيق / عادل نويهض. الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت. الطبعة الثالثة، سنة (١٤٠٢) هـ.
- (١٩٦) طبقات الشافعية. تأليف الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن علي الإسنوي، المتوفى سنة (٧٧٢) هـ. تحقيق / عبد الله الجبوري. الناشر: دار العلوم للطباعة والنشر بالرياض. طبع في سنة (١٤٠١)هـ.
- (۱۹۷) طبقات الفقهاء . تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة (٤٧٦) هـ . تحقيق / إحسان عبدالقدو س. الناشر: دار الرائد العربي . بروت . سنة (١٩٧٨) م.
- (۱۹۸) الطبقات الكبرى . تأليف المؤرخ أبي عبدالله محمد بن سعد ، المتوفى سنة ( ۲۳۰) هـ . الناشر : دار صادر ، بيروت .
- (١٩٩) طبقات المدلسين المسمى بتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، تأليف الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على

- ابن حجر العسقلاني، المتوفى سنة (٨٥٢) هـ. تحقيق / عاصم بن عبدالله القريوتي. الناشر: مكتبة المنار. الطبعة الأولى
- (۲۰۰) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. تأليف الشيخ أبي بكر محمد بن عبد الله الأشبيلي، المعروف بابن العربي المالكي، المتوفى سنة (٥٤٣) هـ. الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت.
- (۲۰۱) العبرفي خبر من غبر. تأليف الشيخ أبي عبدالله شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، المتوفى سنة (٧٤٨) هـ. الناشر: دار الكتاب العربى، بيروت.
- (۲۰۲) العدة في أصول الفقة. تأليف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي، المتوفى سنة (٤٥٨) هـ. حققه / د. أحمد سير مباركي. الناشر: موسسة الرسالة، بيروت.
- (۲۰۳) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. تأليف جلال الدين عبدالله بن نجم بن شاش، المتوفى سنة(٦١٦٠) هـ. تحقيق / د. الأجفان، و أ. عبدالحفيظ منصور. الناشر: دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى، سنة (١٤١٥) هـ.
- (۲۰٤) على الحديث. تأليف الإمام أبي محمد عبدالرحمن بن الإمام أبي حاتم الرازي، المتوفى سنة (٣٢٧) هـ. الناشر: دار الباز، مكة، سنة (١٤٠٥) هـ.
- (۲۰۰) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. تأليف الشيخ أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن محمد الجوزي البغدادي الحنبلي، المتوفى سنة (۵۹۷) هـ. قدم له / خليل الميس، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى. سنة (۱٤٠٣) هـ.

- (٢٠٦) العلل الواردة في الأحاديث النبوية. تأليف الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، المتوفى سنة (٣٨٥) هـ. تحقيق / د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي الناشر: دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٥) هـ.
- (۲۰۷) عمدة القاري شرح صحيح البخاري. تأليف العلامة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، المتوفى سنة (۸۵۵) هـ. الناشر: دار الفكر
- (۲۰۸) عمل اليوم واليلة. تأليف الأمام الحافظ أبي عبدالرحمن أحمن بن شعيب النسائي، المتوفى سنة (٣٠٣) هـ. تحقيق / د. فاروق حمادة. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الثالثة، سنة (١٤٠٧) هـ.
- (۲۰۹) العناية. تأليف الشيخ أكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفي، المتوفي سنة (۷۸٦) هـ. وهو مطبوع مع فتح القدير للكمال بن الهمام. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الأولى، سنة (۱۳۸۹) هـ.
- (۲۱۰) عون المعبود شرح سنن أبي داود . تأليف أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي . عبدالرحمن محمد عثمان . الناشر : دار الفكر ، بيروت الطبعة الثالثة ، سنة (۱۳۹۹) هـ.
- (٢١١) غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: المكتبة الإسلامي. بيروت. الطبعة الثالثة، السنة (١٤٠٥) ه.
- (٢١٢) غريب الحديث. تأليف أبي عبيدالقاسم بن سلام الهروي. المتوفى سنة (٢٢٤) هـ. الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد. طبع سنة (١٣٨٤) هـ.

- (۲۱۳) غريب الحديث. تأليف الشيخ أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن ابن علي بن محمد بن الجوزي البغدادي الحنبلي، المتوفى سنة (٥٩٧) هـ. تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٥) هـ.
- (٢١٤) الفائق في غريب الحديث. تأليف جارالله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة (٥٣٨) هـ. تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي. الناشر: دار المعرفة، بيروت. الطبعة الثانية.
- (٢١٥) الفتاوي الهندية. تأليف جماعة من علماء الهند برئاسة الشيخ نظام. الناشر: إحياء التراث العربي،
- (٢١٦) فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تأليف الشيخ الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة (٨٥٢) هـ. الناشر: دار الريان للتراث، بالقاهرة، الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٧) هـ.
- (۲۱۷) فتح العزيز شرح الوجيز. تأليف الشيخ أبي القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي، المتوفى سنة (٦٢٣) هـ. وهو مطبوع مع المجموع شرح المهذب للنووي. الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة .
- (۲۱۸) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. تأليف الشيخ محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني، المتوفى سنة (۱۲۵۰) هـ. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .

- (٢١٩) فتح القدير. تأليف الشيخ كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي، المتوفى سنة (٨٦١) هـ. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأولى، سنة (١٣٨٩) هـ.
- (۲۲۰) فــتح الوهاب بشـرح منهج الطلاب. تأليف أبي يحــيى زكـريا الأنصاري، المتوفى سنة (٩٢٥) هـ. الناشر دار إحياء الكتب العربية.
- (۲۲۱) الفرق بين الفرق. تأليف صدر الإسلام عبد القاهر بن طاهر بن محمد محيي محمد البغدادي، المتوفى سنة (٤٢٩) هـ. حققه / محمد محيي الدين عبد الحميد. الناشر: دار المعرفة، بيروت.
- (۲۲۲) الفروع، تأليف الشيخ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الحنبلي، المتوفى سنة (۲۲۳) هـ. أشرف على مراجعته / الشيخ عبداللطيف محمد السبكي. الناشر: عالم الكتب، بيروت. الطبعة الثالثة، سنة (۱٤٠٢) هـ.
- (۲۲۳) الفروق المسمى أنوار البروق في أنواء الفروق. تأليف الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي، الشهير بالقرافي، المتوفى سنة (٦٨٤) هـ. الناشر: عالم الكتب بيروت.
- (۲۲٤) الفصول في اختيار سيرة الرسول على تأليف عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي، المتوفى سنة (۲۷٤) هـ. تحقيق/ محمد الخطراوي، ومحيي الدين مستو. الناشر: دار القلم، دمشق. الطبعة الأولى. سنة (۱۳۹۹) هـ.

- (٢٢٥) فهرس مخطوطات خزانة القرويين. محمد العابد الفاسي، الشرق للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة (١٤٠٠) هـ
- (٢٢٦) الفهرست. تأليف محمد بن إســحاق بن النديم، المتـوفى سنة (٣٨٥) هـ. الناشر: دار المعرفة، بيروت .
- (۲۲۷) الفوائد البهية في تراجم الحنفية. تأليف الشيخ محمد عبدالحي ابن محمد عبدالحليم اللكنوي، المتوفى سنة (۱۳۰٤) هـ. الناشر: مكتبة ندوة المعارف، الهند. طبع في سنة (۱۹٦٧) م.
- (۲۲۸) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. تأليف الشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني، المتوفى سنة (١٢٥٠) هـ. تحقيق / عبدالرحمن بن يحيى المعلمي. الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت. الطبعة الثانية، سنة (١٣٩٢) هـ.
- (٢٢٩) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. تأليف عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري. مطبوع مع كتاب المستصفى للغزالي. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الثانية.
- (٢٣٠) الفواكه الدواني على رسالة ابن زيد القرواني. تأليف الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي، المتوفى سنة (١١٢٥) هـ. هـ. الناشر: دارالفكر، بيروت.
- (۲۳۱) القاموس المحيط. تأليف الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي، المتوفى سنة (۸۱٦) هـ. الناشر: دار الفكر، بيروت، طبع في سنة (۱٤٠٣) هـ.
- (٢٣٢) القسم الدراسي لكتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. تأليف الشيخ د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم.

- (٣٣٣) القواعد في الفقة الإسلامي. تأليف الشيخ زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد بن حسن بن رجب البغدادي الحنبلي، المتوفى سنة (٧٩٥) هـ. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بدوت.
- (۲۳٤) القواعد والفوائد الأصولية. تأليف الشيخ العلامة أبي الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي، المعروف بابن اللحام، المتوفى سنة (۸۰۳) هـ. تحقيق / محمد حامد الفقي. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى، سنة (۱٤٠٣) هـ.
- (٣٣٠) القوانين الفقهية. تأليف الشيخ أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي، المتوفى سنة (٧٤١) هـ، الناشر: الدار العربية للكتاب. طبع في سنة (١٩٨٢) م.
- (۲۳٦) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. تأليف الحافظ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن عثمان الذهبي، المتوفى سنة (٧٤٨) هـ، تحقيق وتعليق / عزت علي عيد عطية، وموسى محمد على الموشى. الناشر: دار الكتب الحديثة بالقاهرة. الطبعة الأولى، سنة (١٣٩٢) هـ.
- (۲۳۷) الكافي في فقة أهل المدينة المالكي. تأليف الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي، المتوفى سنة (٦٤٣) هـ. تحقيق وتعليق / د. محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني. اناشر: مكتبة الرياض الحديثة. الطبعة الأولى، سنة (١٣٩٨) هـ.

- (۲۳۸) الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل. تأليف الشيخ أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة (٦٢٠) هـ. تحقيق / زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية، سنة (١٣٩٩) هـ.
- (۲۳۹) الكامل في ضعفاء الرجال. تأليف الإمام أبي أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد الجرجاني، المتوفى سنة (٣٦٥) هـ. الناشر: دار الفكر، بيروت. الطبعة الثانية، سنة (١٤٠٥) هـ.
- (۲٤٠) كتاب التسهيل في الفقه على مذهب الإمام الرباني أحمد بن حنبل الشيباني. تأليف أبي عبدالله بدر محمد بن علاء الدين أسباسلار البعلي، المتوفى سنة (۷۷۸) هـ. حققه / د. عبدالله الطيار. ود. عبدالعزيز المد الله. الناشر: دار العاصمة، الرياض، النشرة الأولى، سنة (۱٤۱٤) هـ.
- (۲٤١) كـتـاب التـمـام لما صح في الروايتين والشـلاث والأربع عن الإمـام، والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام، تأليف القاضي محمد بن محمد بن الحسن بن الفراء ابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى، المتوفى سنة (٥٢٦) هـ. حققه / د. عبدالله الطيار، ود. عبدالعزيز المد الله. الناشر: دار العاصمة، الرياض، النشرة الأولى، سنة (١٤١٤) هـ.
- (۲٤٢) كتاب الروايتين والوجهين. تأليف القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء، الشهير بأبي يعلى، المتوفى سنة (٤٥٨) هـ. حققه/ د. عبدالكريم اللاحم. وأفرد المسائل الفقية، وسمّاه المسائل الفقية من كتاب الروايتين والوجهين. الناشر: مكتبة المعارف، الرياض. الطبعة الأولى. سنة (١٤٠٥) هـ.

- (۲٤٣) كتاب الضعفاء الصغير. تأليف الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد ابن إسماعيل البخاري، المتوفى سنة (٢٥٦) هـ. تحقيق / بوران الضناوي. الناشر: عالم الكتب، بيروت. الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٤) هـ.
- (٢٤٤) كتاب الضعفاء والمتروكين. تأليف الإمام الحافظ أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي، المتوفى سنة (٣٠٣) هـ. تحقيق / بوران الضناوي، وكمال الحوت. الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت. الطبعة الأولى، سنة (١٤١٥) هـ.
- (٢٤٥) كتاب الطهور. تأليف أبي عبيدالقاسم بن سلام، المتوفى سنة (٢٤٥). تحقيق ودراسة / د. صالح بن محمد المزيد. الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة. الطبعة الثانية. سنة (١٤١٤هـ).
- (٢٤٦) كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. تأليف الإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، المتوفى سنة (٣٥٤) هـ. تحقيق / محمود إبراهيم زايد. دار الوعي، حلب، الطبعة الأولى، سنة (١٣٩٦) هـ.
- (۲٤٧) كتاب المراسيل. تأليف الإمام أبي محمد عبدالرحمن بن الإمام أبي حاتم الرازي، المتوفى سنة (٣٢٧) هـ. علق عليه / أحمد عصام الكاتب. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٣) هـ.
- (۲٤٨) كتاب حروف المعاني. تأليف أبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي، المتوفي سنة (٣٤٠) هـ. تحقيق / د. علي توفيق الحمد.

- الناشر مؤسسة الرسالة ،بيروت الطبعة الأولى سنة (١٤٠٤) هـ.
- (۲٤٩) كتاب سيبويه. تأليف أبي بشير عمرو بن عثمان بن قنبر، المعروف بسيبويه، المتوفى سنة (١٨٠) هـ تحقيق عبد السلام محمد هارون. الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. طبع سنة (١٩٧٧) م.
- (۲۵۰) الكتاب. تصنيف أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي، المتوفى سنة (٤٢٨) هـ. مطبوع مع شرحه اللباب للميداني. حققه / محمود أمين النواوي. الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت.
- (۲۰۱) كشاف القناع عن متن الإقناع. تأليف الشيخ منصور بن إدريس البهوتي، المتوفى سنة (۱۰۵۱) هـ. الناشر: عالم الكتب، بيروت. طبع في سنة (۱٤٠٣) هـ.
- (۲۰۲) كشف الأستار عن زوائد البزار. تأليف الحافظ نور الدين علي الهيثمي. المتوفى سنة (۸۰۷) هـ. تحقيق / الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الثانية، سنة (۱٤٠٤) هـ.
- (۲۰۳) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. تأليف علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، المتوفى سنة (۷۳۰) هـ. الناشر: دار الكتاب العربى، بيروت. طبع سنة (۱۳۹٤) هـ.
- (٢٥٤) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. تأليف الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني، المتوفى سنة (١١٦٢) هـ. علق عليه / أحمد القلاش، الناشر: مكتبة التراث الإسلامي، حلب.

- (٢٥٥) كفاية الطالب الرياني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني. تأليف الشيخ أبي الحسن علي بن محمد المالكي، المتوفى سنة (٩٣٩) هـ. مطبوع مع حاشية العدوي عليه. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت لبنان.
- (٢٥٦) الكفاية في علم الرواية. تأليف الإمام أبي بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، المتوفى سنة (٤٦٣) هـ. قدم له / محمد التيجانى. الناشر: مطبعة السعادة، مصر. الطبعة الأولى
- (۲۰۷) كنز الدقائق. تأليف أبي البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي، المتوفى سنة (۷۱۰) هـ. وقيل سنة (۷۰۱) هـ. وهو مطبوع مع شرحه تبيين الحقائق للزيلعي. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر. الطبعة الثانية.
- (۲۰۸) الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. تأليف أبي البركات محمد بن أحمد بن يوسف الذهبي، الشهير بابن الكيال، المتوفى سنة (۹۲۹) هـ. تحقيق / حمدي عبدالمجيد السلفي، الناشر: المطبعة السلفية ومكتباتها، القاهرة. سنة (۱٤۰۱هـ).
- (٢٥٩) لسان العرب، تأليف العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي، المتوفى سنة (٧١١) هـ. الناشر: دار صادر، بيروت .
- (٢٦٠) لسان الميزان. تأليف الشيخ الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد ابن علي بن حجر العسق الأني، المتوفى سنة (٨٥٢) هـ. الناشر: مؤسسة الأعلمي، بيروت. الطبعة الثانية، سنة (١٣٩٠) هـ.

- (۲۲۱) اللمع في أصول الفقه. تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي ابن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة(٤٧٦) هـ. مطبوع مع تخريج أحاديث اللمع للغماري. الناشر: عالم الكتب، بيروت. الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٥) هـ.
- (۲۲۲) المبدع في شرح المقنع. تأليف الشيخ أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح الحنبلي، المتوفى سنة (۸۸٤)هـ. الناشر: المكتب الإسلامي. طبع في سنة (۱۹۸۰) م.
- (٢٦٣) المبسوط، تأليف الشيخ شمس الأئمة أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، المتوفى سنة (٤٩٠) هـ. الناشر: دار المعرفة، بيروت. الطبعة الثانية.
- (٢٦٤) مـجـمع الزوائد ومنبع الفوائد. تأليف الحافظ نور الدين علي الهيشمي. المتوفى سنة (٨٠٧) هـ. بتحـرير الحافظين الجليلين، العـراقي وابن حجـر. الناشر: دار الكتـاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة. سنة (١٤٠٢) هـ.
- (٢٦٥) المجموع شرح المهذب. تأليف الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، المتوفى سنة (٦٧٦) هـ. الناشر: زكريا علي يوسف.
- (٢٦٦) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي، المتوفى سنة (١٣٩٢) هـ. الناشر: عالم الكتب، الرياض.
- (٢٦٧) المحرر في الحديث، تأليف الحافظ شمس الدين أبي عبدالله محمد ابن أحمد بن عبدالهادي، دراسة وتحقيق / د، يوسف المرعشلي،

- ومحمد سمارة، وجمال الذهبي. الناشر: دار المعرفة، بيروت. الطبعة الأولى سنة (١٤٠٥) هـ.
- (۲۲۸) المحرر في الفقة. تأليف الشيخ مجد الدين أبي البركات عبدالسلام ابن عبدالله بن تيمية الحراني، المتوفى سنة (۲۵۲) هـ. الناشر: دار الكتاب العربى، بيروت.
- (٢٦٩) المحصول في أصول الفقه. تأليف فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، المتوفى سنة (٦٠٦) هـ. تحقيق / د. طه جابر فياض العلواني، طبعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة الأولى، سنة (١٣٩٩) هـ.
- (۲۷۰) المحلى. تأليف الشيخ الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم، المتوفى سنة (٤٥٦) هـ. الناشر: المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.
- (۲۷۱) مختصر الخرقي في المذهب الحنبلي، تأليف الشيخ أبي القاسم عمر بن الحسن بن عبد الله الخرقي. المتوفى سنة (٣٣٤) هـ. الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها. الطبعة الثالثة، (١٤٠٢) هـ.
- (٢٧٢) مختصر المزني، تأليف أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني. المتوفى سنة (٢٦٤) هـ، مطبوع مع الأم للشافعي في الجزء الثامن. الناشر: دار الفكر.
- (۲۷۳) مختصر خليل بن إسحاق المالكي، المتوفى سنة (۷٦٧) هـ. صححه وعلق عليه / الطاهر أحمد الزاوي. الناشر: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابى الحلبى وشركاه، مصر.

- (٢٧٤) مختصر سنن أبي داود. تأليف الحافظ أبي محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري. المتوفى سنة (٦٥٦) هـ. علق عليه / عزت عبيد الدعاس . الناشر: محمد علي السيد، حمص الطبعة الأولى، سنة (١٣٨٨) هـ.
- (۲۷۰) المختصر في أصول الفقة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. تأليف أبي الحسن علاء الدين علي بن محمد بن علي البعلي، المعروف بابن اللحام. المتوفى سنة (۸۰۳) هـ. تحقيق / د. محمد مظهر بقا. طبع سنة (۱٤٠٠) هـ.
- (۲۷٦) المدونة الكبرى. لإمام دار الهجرة مالك بن انس الأصبحي، المتوفى (۲۷٦) هـ. (۱۹۹)هـ. رواية الإمام سـحنون بن التنوخي، المتوفى (۱۹۱) هـ. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. طبع في سنة (۱٤٠٦) هـ.
- (۲۷۷) المذكر والمؤنث، تأليف أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، المتوفى سنة (۳۲۸) تحقيق / محمد عبدالخالق عضيمة، الناشر: لجنة إحياء التراث، القاهرة. طبع سنة (۱٤٠١) هـ.
- (۲۷۸) المراسيل. تأليف الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، المتوفى سنة (۲۷۵) هـ. راجعه / د. يوسف عبدالرحمن المرعشلي. مطبوع مع سلسة الذهب لابن حجر. الناشر: دار المعرفة، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، سنة (۲۰۱هـ).
- (۲۷۹) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود . قدم له / محمد رشيد رضا . الناشر: دار المعرفة، بيروت.

- (۲۸۰) مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، المتوفى سنة (۲۷۰) هـ. تحقيق / زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت. الطبعة الأولى، سنة (۱٤۰۰) هـ.
- (۲۸۱) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح. المتوفى سنة (۲۸۱) هـ، تحقيق / د، فضل الرحمن دين محمد، الناشر: الدار العلمية، دلهى، الطبعة الأولى، سنة (۱٤۰۸) هـ.
- (۲۸۲) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله. المتوفى سنة (۲۹۰) هـ. تحقيق / د. علي سليمان المهنا. الناشر: مكتبة الدار، المدينة المنورة. الطبعة الأولى سنة (۱٤٠٦) هـ.
- (٣٨٣) المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأئمة. تأليف الشيخ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي، المتوفى سنة (٧٧٤) هـ. تحقيق/ د: إبراهيم صندقجي. الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٦) هـ.
- (٢٨٤) المستجمع شرح المجمع. تأليف الإمام ابي محمد محمود بن أحمد العيني الحنفي، المتوفى سنة (٨٥٥) هـ. تحقيق/ د. محمد بن حسن ابن علي العبيري. رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الفقة، بكلية الشريعة بالرياض.
- (۲۸۰) المستدرك على الصحيحين. تأليف الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم النيسابوري، المتوفى سنة (٤٠٥) هـ. وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي، المتوفى سنة (٧٤٨) هـ. الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت.

- (۲۸٦) المستوعب. تأليف الشيخ نصير الدين محمد بن عبدالله بن الحسن السامري، المتوفّى سنة (٦١٦) هـ. دراسة وتحقيق / أ. د مساعد بن قاسم الفالح. الناشر: مكتبة المعارف، الرياض. الطبعة الأولى، سنة (١٤١٣) هـ.
- (٢٨٧) المستصفى. تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، المتوفى سنة (٥٠٥) هـ. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الثانية.
- (۲۸۸) المسح على الجوريين، تأليف الشيخ محمد جمال الدين القاسمي، قدم له / الشيخ أحمد محمد شاكر، حققه / محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتبة الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة، سنة (۱٤٠٣) هـ.
- (۲۸۹) مسند أبي داود الطيالسي. تأليف الحافظ سليمان بن داود بن الجارود الفارسي، المشهور بأبي داود الطيالسي، المتوفى سنة (۲۰٤) هـ. الناشر: دار الباز، مكة المكرمة.
- (۲۹۰) مسند أبي عوانة. تأليف الحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني، المتوفى سنة (٣١٦) هـ. الناشر: مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد. طبع سنة (١٣٦٢) هـ.
- (۲۹۱) مسند أبي يعلى الموصلي. تأليف الحافظ أحمد بن المثنى التميمي، المتوفى سنة (۳۰۷) هـ. حققه / حسين سليم أسد. الناشر: دار المأمون للترث، دمشق. الطبعة الأولى سنة (۱٤۰۷) هـ.
- (۲۹۲) مسند أحمد. تأليف الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، المتوفى سنة (۲٤١) هـ. المكتب الإسلامي، بيروت. الطبعة الخامسة، سنة (۱٤٠٥) هـ. أماتعليقات الشيخ أحمد شاكر على المسند فقد

- أخذتها من الطبعة التي حققها، والتي نشرتها دار المعارف للطباعة والنشر بمصر. الطبعة الثالثة، سنة (١٣٦٨) هـ.
- (۲۹۳) مسند الشافعي. تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، المتوفى سنة (۲۰٤) هـ. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى، سنة (۱٤٠٠) هـ.
- (۲۹٤) المسند، تأليف الحافظ عبدالله بن الزبير الحميدي، المتوفى سنة (۲۹٤) هـ، تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: عالم الكتب، بيروت.
- (۲۹۰) المسودة في أصول الفقه. تتابع على تصنيفه ثلاثة من آل تيمية. مجد الدين أبو البركات عبدالسلام بن تيمية، وشهاب الدين أبو المحاسن عبدالحليم بن عبدالسلام، وشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم. جمعها وبيضها شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالغني الحراني الدمشقي، المتوفى سنة (۷٤٥) هـ. تقديم / محمد محيي الدين عبدالحميد. الناشر: مطبعة المدنى، مصر.
- (۲۹۲) مشكاة المصابيح. تأليف الحافظ محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي. تحقيق / الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت. الطبعة الثالثة، سنة (١٤٠٥) هـ.
- (۲۹۷) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. تأليف الشيخ أحمد بن محمد بن على المقري الفيومي، المتوفى سنة (۷۷۰) هـ. الناشر: مكتبة لبنان، بيروت. طبع في سنة (۱۹۸۷) م.

- (۲۹۸) مصنف ابن أبي شيبة. تأليف الإمام الحافظ أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي، المتوفى سنة (۲۳۵) هـ. حققه وصححه / الأستاذ عبد الخالق الأفغاني. الناشر: الدار السلفية، الهند.
- (۲۹۹) المصنف. تأليف الإمام عبدالرزاق بن همام الصنعاني، المتوفى سنة (۲۹۹) هـ. تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي. الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت. الطبعة الثانية، سنة (۱٤٠٣) هـ.
- (٣٠٠) مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى، تأليف الشيخ مصطفى ابن سعد بن عبدة السيوطي الرحيباني الدمشقي، المتوفى سنة (١٢٤٣ هـ)، الناشر: المكتب الإسلامي، دمشق، الطبعة الأولى، سنة (١٣٨٠) هـ.
- (٣٠١) المطالب العالية بزائد المسانيد الثمانية. تأليف الشيخ الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة (٨٥٢) هـ. تحقيق / الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. الناشر: دار المعرفة، بيروت سنة (١٤١٤) هـ.
- (٣٠٢) معالم السنن. تأليف الإمام حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، المتوفى سنة (٣٣٨) هـ. وهو مطبوع مع سنن أبي داود. الناشر: محمدعلي السيد، حمص، الطبعة الأولى، سنة (١٣٨٨) هـ.
- (٣٠٣) معاني القرآن. تأليف ابي زكريا يحيى بن زياد الفراء، المتوفى سنة (٢٠٧) هـ. الناشر: عالم الكتب، بيروت. الطبعة الثانية، سنة (١٩٨٠) م.

- (٣٠٤) معجم الأدباء، المسمى إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. تأليف أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي، المتوفى سنة (٦٢٦) هـ. الناشر: دار المأمون بمصر.
- (٣٠٥) معجم البلدان. تأليف شهاب الدين ياقوت الحموي، المتوفى سنة (٣٠٥) هـ. الناشر: دار صادر، بيروت. طبع سنة (١٤٠٤) هـ.
- (٣٠٦) المعجم الصغير. تأليف الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المتوفى سنة (٣٦٠) هـ. صححه / عبالرحمن محمد عثمان. الناشر: المكتبة السلفيـــة، المدينة المنـورة. طبع سنة (١٣٨٨) هـ.
- (٣٠٧) المعجم الكبير. تأليف الحافظ أبي القاسم سليمان بن الطبراني، المتوفى سنة (٣٦٠) هـ. حققه / حمدي عبدالمجيد السلفي. الناشر: الدار العربية للطباعة، بغداد. الطبعة الأولى، سنة (١٣٩٩) هـ.
- (٣٠٨) معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية. تأليف عمر رضا كحالة. الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- (٣٠٩) المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوي. رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين. الناشر: دار الدعواة، استابول. طبع في عام (١٩٨٦)م.
- (٣١٠) المعجم الوسيط. قام بإخراجه إبرهيم مصطفى، وأحمد الزيات، وحامد عبدالقادر، ومحمد النجار. الناشر: دار الدعوة.
- (٣١١) معجم لغة الفقهاء، عربي إنكليزي، وضع / أ. د. محمد رواس قلعه جي، ود، حامد صادق، الناشر: دار النفائس، بيروت، الطبعة الثانية، سنة (١٤٠٨) هـ.

- (٣١٢) معجم مقاييس اللغة. تأليف الشيخ أبي الحسين أحمد بن فارس ابن زكريا القزويني، المتوفى سنة (٣٩٥) هـ. حققه / عبد السلام محمد هارون. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الثانية، سنة (١٣٩٨) هـ.
- (٣١٣) معرفة السنن والآثار. تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، المتوفى سنة (٤٥٨) هـ. تحقيق / د. عبد المعطي أمين قلعجي. الناشر: دار الوعي، القاهرة. الطبعة الأولى، سنة (١٤١٢) هـ.
- (٣١٤) المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب. تأليف أحمد بن يحيى الونشريسي، المتوفى سنة (٩١٤)هـ. أخرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د. محمد جحي. الناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت. طبع سنة (١٤٠١) هـ.
- (٣١٥) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تأليف جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري، المتوفى سنة (٧٦١) هـ. حققه /د. مازن المبارك، ومحمد على حمدالله. الناشر :دار الفكر، دمشق. الطبعة الأولى، سنة (١٣٨٤) هـ.
- (٣١٦) مغني المحتاج. تأليف الشيخ محمد الشربيني الخطيب، المتوفى سنة (٩٧٧) هـ. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده بمصر. طبع في سنة (١٣٧٧) هـ.
- (٣١٧) المغني. تأليف الشيخ موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة (٦٢٠) هـ. تحقيق د. عبدالله التركي، ود. عبدالفتاح الحلو. الناشر: مكتبة هجر، القاهرة. الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٦) هـ.

- (۲۱۸) المضيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام. تأليف أبي الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي، المتوفى سنة (٦٠٦) هـ. تحقيق / د. سليمان بن عبدالله بن حمود أباالخيل. رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم السياسة الشرعية، بالمعهد العالي للقضاء، سنة (١٤١٢) هـ.
- (٣١٩) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. تأليف الحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي، المتوفى سنة (٩٠٢) هـ. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
- (٣٢٠) المقتضب. تأليف أبي العباس محمد بن يزيد المبرد، المتوفى سنة (٣٢٠) هـ. تحقيق / محمد عبدالخالق عضيمة. الناشر: عالم الكتب، بيروت.
- (۳۲۱) المقدمات المهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات مسائلها المشكلات. تأليف القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشيد، المتوفى سنة (۵۲۰) هـ. الناشر: دار صادر، بيروت.
- (٣٢٢) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. تأليف الإمام الحافظ أبي عمرو بن عبد الرحمن، المعروف بابن الصلاح، المتوفى سنة (٦٢٤)هـ. الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت طبع سنة (١٣٩٨) هـ.
- (٣٢٣) المقفى الكبير. تأليف تقي الدين المقريزي. تحقيق / محمد اليعلاوي. الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت. الطبعة الأولى، سنة (١٤١١) هـ.

- (٣٢٤) المقنع في فقة إمام السنة أحمد بن حنبل. تآليف الشيخ موفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة (٦٢٠)هـ. الناشر: المكتبة السلفية بمصر. الطبعة الثالثة.
- (٣٢٥) ملتقى الأبحر. تأليف الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي، المتوفى سنة (٩٥٦) هـ. تحقيق/ سليمان الألباني. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الأولى. سنة (١٤٠٩) هـ.
- (٣٢٦) الملل والنحل. تأليف أبي الفتح محمد بن أحمد الشهر ستاني، المتوفى سنة (٥٤٨) هـ. تحقيق / محمد سيد كيلاني. الناشر: دار المعرفة. بيروت.
- (٣٢٧) منار السبيل في شرح الدليل. تأليف الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، المتوفى سنة (١٣٥٣) هـ. تحقيق/ زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة، سنة (١٣٩٩هـ).
- (٣٢٨) المنار المنيف في الصحيح والضعيف. تأليف الإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد ين أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، المتوفى سنة (٧٥١) هـ. حققه / عبد الفتاح أبو غده. الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب. الطبعة الثانية، سنة (١٤٠٢) هـ.
- (٣٢٩) المنتقي شرح الموطأ. تأليف القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي الأندلسي، المتوفى سنة (٤٩٤) هـ. الناشر: دار الكتاب العربى، بيروت، الطبعة الرابعة، سنة (١٤٠٤) هـ.

- (٣٣٠) المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله على تأليف الحافظ أبي محمد عبد الله بن الجارود، المتوفى سنة (٣٠٧) هـ. الناشر: دار نشر الكتب الإسلامية، باكستان.
- (٣٣١) منتهى الإرادات. تأليف الشيخ تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري، الشهير بابن النجار، المتوفى في حدود سنة (٩٧٢) هـ. تحقيق/ عبدالغنى عبدالخالق. الناشر: عالم الكتب.
- (٣٣٢) المنخول من تعليقات الأصول. تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة (٤٧٦) هـ. حققه / محمد حسن هيتو. الناشر: دار الفكر، دمشق. الطبعة الأولى، سنة (١٤٠٠) هـ.
- (٣٣٣) المهذب. تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة (٤٧٦) هـ. الناشر: مطبعة البابي الحلبى وشركاه بمصر.
- (٣٣٤) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل. تأليف الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب، المتوفى سنة (٩٥٤) هـ. الناشر: مكتبة النجاح، طرابلس ليبيا.
- (٣٣٥) الموطأ، تأليف الإمام مالك بن أنس الأصبحي، المتوفى سنة (٣٣٥) هـ، صححه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه/ الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابى الحلبى وشركاه.

- (٣٣٦) ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تأليف الشيخ أبي عبدالله محمد ابن أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفى سنة (٧٤٨) هـ. تحقيق/ علي محمد البجاوي. الناشر: دار المعرفه، بيروت لبنان.
- (٣٣٧) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. تأليف الشيخ أبي جعفر محمد ابن أحمد بن إسماعيل الشنقيطي. الناشر: مطبعة السعادة، مصر. الطبعة الأولى، سنة (٩١٣٢٣ هـ.
- (٣٣٨) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. تأليف جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأسابكي، المتوفى سنة (٨٧٤) هـ. الناشر: دار الكتب مصر.
- (٣٣٩) نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأتر. تأليف الشيخ الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة (٨٥٢) هـ. الناشر: مكتبة الخافقين، دمشق طبع سنة (١٤٠٠) هـ.
- (٣٤٠) نشر البنود على مراقي السعود. تأليف سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي. المتوفى في حدود سنة (١٢٣٣) هـ. الطبعة المغربية.
- (٣٤١) النشرفي القراءت العشر. تأليف الحافظ أبي الخير محمد بن محمد ألدمشقي، الشهير بابن الجزري، المتوفى سنة (٨٣٣) هـ. أشرف على تصحيحه / علي محمد الضباع. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
- (٣٤٢) نصب الراية لأحاديث الهداية. تأليف جمال الدين أبي محمد عبدالله الحنفى الزيلعي،، المتوفى سنة (٧٦٢) هـ. تحقيق المجلس

- العلمي. الناشر: دار المأمون، القاهرة. الطبعة الأولى، سنة (١٣٥٧هـ).
- (٣٤٣) النكت علي كتاب ابن الصلاح. تأليف الشيخ الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة (٨٥٢) هـ . تحقيق/ د . ربيع بن هادي عمير . الناشر : المجلس العلمي العلمي إحياء التراث الإسلامي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . الطبعة الأولى ، سنة (١٤٠٤) هـ .
- (٣٤٤) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. تأليف شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشافعي، المتوفى سنة (١٠٠٤) هـ. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده بمصر. الطبعة الأخيرة، سنة (١٣٨٦) هـ.
- (٣٤٥) النهاية في غريب الحديث والأثر. تأليف الإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، المعروف بابن الأثير، المتوفى سنة (٦٠٦) هـ. تحقيق/ طاهر أحمد الزاوي، ومحمود الطناحي. الناشر: دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة.
- (٣٤٦) النهاية في مجرد الفقة والفتاوي. تأليف أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، المتوفى سنة (٤٦٠) هـ. الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت. الطبعة الأولى، سنة (١٣٩٠) هـ.
- (٣٤٧) النية وأثرها في الأحكام. تأليف الشيخ أ. د. صالح السدلان. الناشر: مكتبة الخريجي، الرياض، الطبعة الأولى سنة (١٤٠٤) هـ.
- (٣٤٨) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. تأليف الشيخ محمد بن محمد الشيخ الشيخ محمد بن محمد الشيخ محمد بن محمد الشيخ الشيخ التوفى سنة (١٢٥٠) هـ. الناشير: دار الجيل، بيروت. طبع في عام (١٩٧٣) م.

- (٣٤٩) الهداية. تأليف الشيخ أبي الحسن علي بن عبدالجليل المرغيناني الحنفى. المتوفى سنة (٥٩٣) هـ. الناشر: المكتبة الإسلامية
- (٣٥٠) الهداية. تأليف الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي، المتوفى سنة (٥١٠) هـ. تحقيق / إسماعيل الأنصاري، وصالح بن سليمان العمري. الناشر: مطابع القصيم، الطبعة الأولى، سنة (١٣٩١) هـ.
- (٣٥١) هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. تأليف إسماعيل باشا البغدادي، المتوفى (١٣٣٩) هـ. الناشر: مكتبة المثنى، بغداد.
- (٣٥٢) همع الهوامع شرح جمع الجوامع وفي علم العربية ». تأليف الشيخ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة (٩٩١١). الناشر: دار المعرفة، بيروت.
- (٣٥٣) الوجيز في فقة الإمام الشافعي. تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، المتوفى سنة (٥٠٥) هـ. الناشر: دار المعرفة، بيروت. طبع سنة (١٣٩٩) هـ.
- (٣٥٤) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان، المتوفى سنة (٦٨١) هـ. حققة / د. إحسان عباس. الناشر: دار صادر، بيروت. طبع في سنة (١٣٩٨) هـ.

## فهرس الموضوعات الجسزء الأول

| الم وضوع                                      | رقم الصفحة |
|-----------------------------------------------|------------|
| المقدمة                                       | ٩          |
| القسم الأول: القسم الدراسي                    | 10         |
| الفصل الأول: حياة ابن القصار الشخصية والعلمية | ١٧         |
| المبحث الأول: اسمه ونسبه ونشأته               | ۱۹         |
| المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه                 | <b>Y1</b>  |
| أولاً: شيوخهأ                                 | 71         |
| ثايناً: تلاميذه                               | 72         |
| المبحث الثالث: مكانته وعلمه                   | **         |
| المبحث الرابع: مصنفاته                        | ٣١         |
| الفصل الثاني: التعريف بالكتاب                 | ٣٣         |
| المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه     | ۲٥         |
| المبحث الثانب: منهج المؤلف                    | ۲۸         |
| المبحث الثالث: مصادر الكتاب                   | ٤٢         |
| المباحث الرابع: أهمية الكتاب                  | ٤٥         |
| المباحث الخامس: تقويم الكتاب                  | ٤٩         |
| المباحث السادس: وصف مخطوطة الكتاب             | ٥٣         |
| القسم الثاني: التحقيق                         | ٥٩         |

| رقم الصفحة | الم وضوع                                       |
|------------|------------------------------------------------|
| 17         | الأمر الأول: المنهج الذي سلكته في التحقيق      |
| ٦٥         | الآمر الثاني: النص المحقق                      |
| ٦٧         | نماذج مصورة من المخطوطة                        |
| ٧٥         | كتاب الطهارة                                   |
| ٧٥         | ١- مسألة غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم     |
| ۸۹         | ٢- مسألة التسمية عند الوضوء                    |
| 1.5        | ٣- مسألة النية في الطهارة                      |
| 180        | ٤- مسألة في المضمضة والاستنشاق في الطهارة      |
| 177        | ٥- مسألة مقدار مايجب مسحه من الرأس في الوضوء . |
| 177        | ٦- مسألة المسح على العمامة                     |
| ١٨٩        | ٧- مسألة تكرار مسح الرأس                       |
| 197        | ٨- مسألة مسح الأذنين وموقعه                    |
| 717        | ٩– مسألة الترتيب في الطهارة                    |
| 757        | ١٠ – مسألة تخليل اللحية في الطهارة من الجنابة  |
| Y00        | ١١- مسألة دخول المرفقين في غسل الذراعين        |
| 177        | ١٢- مسألة حد الوجه في الوضوء                   |
| 770        | ١٣- مسألة غسل القدمين في الوضوء                |
| ۲۸۳        | ١٤- مسألة الموالاة في الطهارة                  |
| ٣٠٠        | ١٥ – مسألة مس المصحف بغير طهارة                |

| رقم الصفحة   | المحوض وع                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| 717          | ١٦- مسألة قراءة الجنب القرآن                        |
| 444          | فصل في قراءة الجنب الآية والآيتين                   |
| **.          | فصل في قراءة الحائض القرآن                          |
| <b>TTV</b> . | ١٧- مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة |
| 707          | ١٨ - مسألة حكم الاستنجاء                            |
| 414          | فصل في حكم إزالة النجاسة                            |
| 440          | ١٩- مسألة عدد أحجار الاستنجاء                       |
| 49           | فصل في الاستنجاء بغير الحجارة                       |
| 218          | ٢٠ مسألة الاستنجاء بالعظام والروث                   |
| ٤٢٣          | ٢١ - مسألة حكم الخارج النادر من السبيلين            |
| ٤٤١          | ٢٢ - مسألة الوضوء من مس الذكر                       |
| ٤٨٧          | فصل في قول الشافعي في مس الذكر                      |
| १९०          | فصل في قول أحمد والأوزاعي في مس الذكر               |
| ٤٩٧          | فصل في قول داود في مس الذكر                         |
| १९९          | فصل في الوضوء من مس الدبر                           |
| 0.0          | ٢٣ - مسألة انتقاض الوضوء بمس الرحل المرأة           |

## فهرس الموضوعات الجــزء الثاني

| رقم الصفحة | الموضوع                                     |
|------------|---------------------------------------------|
| ٥٤٧        | فصل قول الشافعي في مس المرأة                |
| ٥٥٨        | ٢٤- مسألة انتقاض الوضوء بالنوم              |
| ٥٧٣        | فصل قول المزني في الوضوء من النوم           |
| ٥٧٩        | فصل الوضوء من نوم الجالس إذا طال            |
| ٥٨٢        | ٢٥ - مسألة الوضوء من الخارج من غير السبيلين |
| 71.        | ٢٦ - مسألة الوضوء من القهقهة                |
| 747        | ٢٧ – مسألة الوضوء من مامسته النار           |
| 777        | فصل الوضوء من لحم الإبل                     |
| 749        | ٢٨ - مسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث     |
| 70.        | ٢٩ - مسألة الغسل من التقاء الختانين         |
| 770        | ٣٠ - مسألة الفسل من خروج المني بغير لذة     |
| . 770      | ٣١- مسألة إمرار اليد على البدن في الغسل     |
| 7.4.7      | ٣٢- مسألة الوضوء من فضل المرأة والجنب       |
| 798        | ٣٣- مسألة أقسام المياه                      |
| ٧٠٥        | ٣٤ - مسألة الطهارة بالماء الستعمل           |
| ٧٢٨        | فصل قول آبي حنيفة في الماء المستعمل         |
| ٧٣٢        | ٣٥- مسألة الماء الذي ولغ فيه الكلب          |
|            |                                             |

| رقم الصفحة       | الم وضوع                                             |
|------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Y7</b> £      | ٣٦- مسألة الوضوء بماء الورد ونحوه                    |
| <b>YY 1</b>      | فصل في قول أبي حنيفة في الماء المتغير بشيء طاهر      |
| <b>&gt;&gt;9</b> | ٣٧- مسألة الوضوء بالنبيذ                             |
| ۸۲٥              | ٣٨- مسألة إزالة النجاسة بغير الماء                   |
| ٨٤٩              | ٣٩- مسألة الماء إذا خالطته نجاسة                     |
| ۸۸٥              | ٤٠- مسألة جلود الميتة إذا دبغت                       |
| 9.7              | فصل في قول الأوزاعي وأبي ثور في جلود الميتة إذا دبغت |
| 9.4              | ١٤ – مسألة زكاة السباع                               |
| 910              | ٤٢- مسألة شعر الميتة وصوفها ووبرها                   |
| 947              | فصل في عظم الميتة وسنها وقرونها                      |
| 9 2 1            | ٤٣- مسألة غسلات الإناء من ولوغ الكلب                 |
| 901              | فصل في غسل الإناء من ولوغ الخنزير                    |
| 900              | فصل في غسل الإناء من سائر النجاسات                   |
| 909              | فصل شعر الحيوان                                      |
| 977              | ٤٤ - مسألة حكم غسل الإناء من ولغ الكلب               |
| 911              | 20 - مسألة ما لانفس له سائله إذا خالط المائعات       |
| 911              | ٤٦- مسألة قليل النجاسة وكثيرها                       |
| 991              | ٧٤- مسألة بول الصبي وبول الصبية                      |
| 997              | ٤٨- مسألة النية المعتبرة في رفع الحدث                |
| 1                | ٤٩ - مسألة دخول الجنب المسجد                         |
|                  |                                                      |

| رقم الصفحة | ا <u>لم وضوع</u>                          |
|------------|-------------------------------------------|
| 1.11       | ٥٠ - مسألة بول ما يؤكل لحمه               |
| 1.71       | ٥١– مسألة حكم طهارة المني                 |
| 1.77       | فصل خروج بقية المني بعد الغسل             |
| 1.47       | ٥٢ مسألة خروج المني بغير لذة مقارنة       |
| 1.54       | ٥٣-مسألة الغسل الواحد للمرأة الحائض الجنب |
| 1.54       | ٥٤- وسألة اشتراه الأواز الطاهرة بالنحسة   |

## فهرس الموضوعات الجـــزء الثالث

| رقم الصفحة | الموضوع                                               |
|------------|-------------------------------------------------------|
|            | مسائل التيمم                                          |
| 1.70       | ٥٥- مسألة الصعيد الذي يتيمم به                        |
| ١٠٨٩       | ٥٦ مسألة تيمم الجنب عن الحدث الأصغر                   |
| 1.97       | ٥٧- مسألة مسح اليدين في التيمم                        |
| 1117       | ٥٨ – مسألة رؤية المتيمم للماء في الصلاة               |
| 1177       | ٥٩- مسألة الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد              |
| 1127       | فصل في إمامة المتيمم فصل في إمامة المتيمم             |
| 1127       | فصل في التيمم قبل دخول وقت الصلاة                     |
| 1129       | فصل من شروط صحة التيمم                                |
| 1101       | ٦٠- مسألة التيمم لمن خاف فوات وقت الصلاة              |
| 1179       | فصل في التيمم لمن خاف فوات صلاة الجنازة               |
| 1140       | ٦١ - مسألة التيمم لمن خاف استعمال الماء               |
| 1114       | ٦٢- مسألة التيمم إذا وجد من الماء ما يكفي لبعض أعضائه |
| 17-9       | فصل التيمم لمن كان أكثر بدنة جريحاً                   |
| 1711       | ٦٣- مسألة التيمم لمن نسي الماء ثم علم                 |

| رقم الصفحة | الموضوع                                      |
|------------|----------------------------------------------|
|            | قصل في قول الشعبي والطبري في التيمم لمن خاف  |
| 1719       | فوات صلاة الجنازة                            |
| 1770       | ٦٤- مسألة حكم العاجز عن الطهارة              |
|            | من كتاب المسح على الخفين                     |
| 1777       | ٦٥ مسألة حكم المسح على الخفين                |
| 1709       | ٦٦ - مسألة التوقيت في المسح على الخفين       |
| 1711       | ٦٧-مسألة ارتفاع الحدث بالتيمم                |
| 1717       | ٦٨ - مسألة لبس أحد الخفين قبل تمام الطهارة   |
| 1790       | ٦٩- مسألة المسح على الخف المخرق              |
| 15.1       | فصل في قول أبي حنيفة في المسح على الخف الخرق |
| 14.0       | ٧٠ مسألة المسح على الجوربين                  |
| 14.4       | ٧١- المسح على الخف فوق الخف                  |
| 1710       | ٧٢ نزع الخف بعد المسح عليه                   |
| 1779       | ٧٣- حكم مسح أسفل الخفين مع أعلاه             |
| 1777       | ٧٤ مسألة الاقتصار غلى مسح أسفل الخفين        |
| 1881       | ٧٥ - مسألة المسح على العصائب والجبائر        |
|            | في غسل الجمعة                                |
| 1889       | ٧٦ مسألة حكم غسل يوم الجمعة                  |

| رقم الصفحة | الموضيوع                                 |
|------------|------------------------------------------|
| 1809       | فصل في الاغتسال يوم الجمعة وقت الرواح    |
|            | ومن كتاب الحيض                           |
| 1777       | ٧٧ - مسألة أقل مدة الحيض                 |
| 1777       | ٧٨– مسألة الاستمتاع بالحيض بما دون الفرج |
| 1849       | ٧٩- مسأله وطاء الحائض قبل أن تغتسل       |
| 18.1       | ٨٠- مسألة أكثر مدة الحيض                 |
| 1818       | ٨١- مسألة المستحاضة المعتادة المميزة     |
| 1275       | ٨٢ - مسألة أكثر مدة النفاس               |
| 1288       | ٨٣- مسألة المستحاضة المعتادة المميزة     |
| 1221       | فصل في المستحاضة إذا فاتها التمييز       |
| 1227       | ٨٤- المبتدأه بالحيض إذا رأت الدم         |
| 1207       | ٨٥- مسأله دم الحيض إذا زاد عن أيامه      |
| 1209       | ٨٦ مسأله تلفيق أيام الدم إلى الدم        |
| 1270       | الفهارس العامة                           |
| 1577       | فهارس الكتاب                             |
| 1279       | فهرس الآيات                              |
| 1211       | فهرس الأحاديث                            |
| 10.4       | فهرس الآثار                              |

| رقم الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الموضوع                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فهرس الأعلام المترجم لهم                         |
| 1089                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فهرس المسائل الفقهية                             |
| 1020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فهرس المسائل الأصولية                            |
| 1024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فهرس الألفاظ المشروحة الألفاظ المشروحة           |
| 1007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فهرس المراجع والمصادر                            |
| <b>Y1</b>   <b>1</b>   <b>1</b> | فهرس الموضوعات                                   |
| دُ وخراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وبانتهائه انتهت فهارس الكتاب، والحمد اللَّه أولا |